



رَفْعُ عَبِي (لرَّحِمُ الْمُجَمِّي (الْمُجَمِّي الْمُجَمِّي الْمُجَمِّي الْمُجَمِّي الْمُجَمِّي الْمُجَمِّي المُجَمِّي المُعْمِد المُحَمِّي المُعْمِد المُحَمِّي المُعْمِد المُحَمِّي المُعْمِد المُحَمِّي المُعْمِد المُحْمِد ال



# بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

انتشار بألواه الطيف

بَمَيْعِ الْمِحَقُوقَ مَعِفُوطَة لِلنَّامِشْرُ الطَلِعَثِّهِ الْأُولِثِّ العَلْمِعَثِّهِ الْأُولِثِّ

ISBN: 978-9933-446-19-2

حقوق الطبع محفوظة ۞ ٢٠٠٨م لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكِّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



ص ب : 30597

سَبَيْرُوت -لبُــُـنان هــَاتَفَ: ۲۷۲3۰ - ۲۷۲3۰ هاڪُش: ۲۲۷۲3۰ ( (۲۱۱)

ــ ص ت : ۱۱۷٤٦٠

# Resalah Publishers

Tel: 546720 - 546721 Fax: (961) 1 546722 P.O.Box: 117460 Beirut - Lebanon

E-mail: resalah@resalah.com Web site: Http://www.resalah.com



# مُذَيَّلًا بِبَحْثَى ٱلْبَلَاغَةِ وَٱلْعَرُوضِ

مَّالِیْفُ آییخ مصطفی الغسل بیپی عُضلاَ مَن العِیْرِ العَربِیِّ فِی دَسُق (سَابقًا) عُضلاَ مَن العِیْرِ العَربِ العَربِ ۱۳۸۵ - ۲۱۹۶۹

> خَقِیٰن معلی سلیمان سُبار<u>ة</u>

طبعة جديدة منقحة وشحرة استدركنا فيها إسقوطات وأعربنا مواطره شواهدالأبيات

مؤسسه الرساله ناشرون







# بِنْ مِنْ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

#### مقدمة الطبعة الجديدة

الحمد لله الواحد الديَّان، والصلاة والسلام على النبيِّ العدنان، وعلى آله وصحبه على مر العصور والأزمان، وبعد:

فإنَّ المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، \_كما قيل \_ فالقلب منهل الأفكار، ومعينُ الأحاسيس والمشاعر، واللسان هو المعبِّر عن ذلك كلِّه، واللغة هي أداة التعبير.

#### تعريف اللغة:

وقالوا في اللغة: إنها أصوات يعبِّر بها كلُّ قوم عن أغراضهم(١٠).

أو هي كلُّ لفظ وُضع لمعنى<sup>(٢)</sup>.

ولغا يلغو: إذا تكلُّم، وهو من باب: سعى، ودعا، ورضي (٣).

والبيان والإفصاح نعمة الله على الإنسان، قرنها الله بنعمة الخلق، وذكرهما بعد نعمة القرآن، فقال جلَّ جلاله: ﴿ الرَّمْنَ لُ عَلَمَ الْقُرْءَانَ لَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ۚ عَلَمُ الْبَيَانَ ﴾ [الرحمن: ١-٤].

فما أجلَّها من نعمة، وما أعظمها من منَّة، ولولا اللسان والبيان لغدا الإنسان قطعة من جماد، لا حياة فيها، فاللسان طريق نقل المعارف والعلوم، ووسيلة التفاهم بين بني البشر، وأداة التعبير عن الأحاسيس والمشاعر، وبه يأنس الإنسان بأخيه الإنسان، حيث ينتقل عن طريق الكلام أكرم المشاعر، وأنبل الأحاسيس إنها الإلفة والمحبة والمودة، ولولا هذه المعاني لأصبحت الحياة سجناً لا يطاق.

<sup>(</sup>١) هذا تعريف ابن جني في الخصائص (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) تعريف ابن الحاجب في مختصره نقلاً عن السيوطي في المزهر (١/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) القاموس (لغا).

نشأتها: أما عن أصل اللغة ونشأتها، فقد تكلَّم العلماء في ذلك وأطالوا الكلام فمنهم من قال: إنها توقيف ووحيٌ من اللهِ، وكان منهم أحمد بن فارس<sup>(۱)</sup>، حيث يقول: اعلم أن لغة العرب توقيف، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١] وكان ابن عباس يقول: علَّمه الأسماء كلَّها، وهي هذه الأسماء التي يتعارفها الناس؛ من دابة، وأرض، وسهل، وجبل، وجمل، وحمار، وأشباه ذلك من الأمم وغيرها<sup>(۱)</sup>.

وقالوا في قول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَئَمِكَةِ ﴾ [البقرة: ٣١] هو من باب تغليب العاقل على غير العاقل؛ لأن ميم الجمع لا تستعمل إلا مع جماعة الذكور العقلاء.

كما أنهم قالوا: إن اللغة لم يتعلمها آدم دفعة واحدة، وإنما كان كلُّ نبي يتعلَّم منها ما شاء الله أن يتعلَّمه حتى تكاملت، وكل أمة كانت تتعلم ما تحتاج إليه. ثم قالوا: ولم نعهد عن السلف \_ وهم أهل البلاغة والفصاحة \_ أنهم اصطلحوا على اختراع لغة، أو إحداث لفظة لم تتقدمهم (٣).

وقال ابن جني: هذا موضع محوج إلى فضل تأمُّل، غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة، إنما هو تواضع واصطلاح، لا وحي ولا توقيف.

وردوا على ما استدلَّ به الفريق الأول وهو قوله تعالى: ﴿وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا﴾ بأنه لا يتناول موضع الخلاف، وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله: أنه أقدر آدم على أن واضَعَ عليها.

وهذا لا يمنع عندَهم أن يكونَ اللهُ تعالى قد علَّم آدم أسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات، ثم لما تفرَّق بنوه عَلِق كلُّ واحد منهم بلغة، واضمحل عنه ما سواها.

وذهب بعضهم إلى أنَّ أصل اللغات كلِّها، إنما هو من الأصوات والمسموعات كدوي الريح وحنين الرعد، وخرير الماء، وشحيج الحمار<sup>(٤)</sup>، ونعيق الغراب، وصهيل الفرس، ونزيب<sup>(٥)</sup> الظبي، ونحو ذلك، ثمَّ ولدَتِ اللغاتُ على ذلك فيما بعد.

<sup>(</sup>۱) أحمد بن فارس بن زكرياً الفزويني الرازي: من أئمة اللغة والأدب، له (مقاييس اللغة)، و(المجمل) و(الصاحبي في علم العربية) وغيرها من المؤلفات توفي بالرّي سنة ٣٩٥هـــــ انظر وفيات الأعيان (١/ ٢٥) والأعلام (١٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) الصاحبي في فقه اللغة: (ص٣١) ونقله عنه السيوطي في المزهر (١٢/١).

<sup>(</sup>٣) هذه خلاصة كلام ابن فارس نقلاً عن المزهر (١/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) شحيج الحمار والغراب: صوته، وشَحَجَ من باب جعل وضرب. «القاموس» (شحج). وشحج البغل والحمار شحيجاً: صوَّت. الوسيط (شحج).

<sup>(</sup>٥) النزيب: صوت الظبي، أو خاص بالذكور، والنيزب: ذكر الظباء والبقر. (القاموس) (نزب).

قال السيوطي(١) بعد نقله ذلك: وهذا عندي وجه صالح، ومذهب متقبل.

وقال بعضهم: مثل ذلك لا يدرك إلا بالنقل، ولا سبيل للاجتهاد فيه، وليس فيه نقل يعتمد عليه، فنتوقف عن ذلك، ونقول: الله أعلم.

وأيّاً كان طريق تعليم الله للإنسان، فهو إكرام وتفضيل من الله له على سائر المخلوقات، ثم إنّ اللغة تحتاج إلى ضوابط تعصم اللسان من الزلل، فنشأ ما يسمّى بعلم النحو الذي يعصم لسان المرء من الخطأ، كما أن علم الرسم يعصم القلم من الزلل.

وكان العرب يتكلمون بسليقتهم، لغة قويمة بعيدة عن الخطأ، لا تعرف لحناً ولا خطأ، إلى أن جاء الفتح الإسلامي، ودخل الناس في دين الله واختلط العرب بالعجم ففشا اللحن وانتشرت العجمة، فاتجه العلماء إلى تقعيد القواعد، وكان أول من وضع قواعده أبو الأسود الدُّؤلي بإرشاد من الإمام على رضى الله عنه ثم جاء ولدا أبي الأسود عطاء وأبو الحارث، ومن بعدهما عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت ١١٧هـ) وعيسى بن عمر الثقفي بالولاء شيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء (ت ١٤٩هـ) وأبو عمرو بن العلاء التميمي البصري (ت ١٥٤هـ)، ثم خلفهم الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي إمام النحو، وواضع علم العروض (ت ١٧٠هـ) ثم جاء إمام اللغة وأستاذ النحو تلميذ الخليل سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، صاحب الكتاب في النحو وهو إمام مدرسة البصرة (ت ١٨٠هـ) وكان إمام الكوفة وأستاذها الكسائي على بن حمزة بن عبد الله الأسدى بالولاء صاحب قراءة من القراءات العشر (ت ١٨٩هـ) وخلفه الفراء يحيى بن زياد مولى بني أسد صاحب (المعاني) أو معاني القرآن و(الحدود) (ت ٢٠٧هـ) وخلف سيبويه أبو الحسن الأخفش سعيد بن مسعدة وهو الذي زاد بحر الخَبَب في العروض وصاحب (تفسير معاني القرآن) (ت ٢١٥هـ) ومن بعدهما جاء المبرِّد أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي البصري صاحب (الكامل) و(المقتضب) و(إعراب القرآن) وغيرها من الكتب (ت ٢٨٦هـ) والزجاج إبراهيم بن محمد صاحب (معاني القرآن الكريم) و(الاشتقاق) (ت ٣١٠هـ) وأبو بكر بن السرَّاج محمد بن السرى صاحب (الأصول) و(الموجز) (ت ١٦هـ) وابن درستويه أبو محمد عبد الله بن جعفر الفارسي صاحب (الممدود) و(الهجاء) و(تصحيح الفصيح) (ت ٣٤٧).

ومن بعدهم أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد، صاحب (الحجة في القراءات) (والمقصور والممدود) (ت ٣٧٧هـ) والسيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان شارح كتاب سيبويه

<sup>(</sup>۱) في «المزهر» للسيوطي (١/١٧).

(والإقناع) في النحو. (ت ٣٦٨هـ) والرُّمَّاني أبو الحسن علي بن عيسى صاحب (تفسير القرآن الكريم) و(شرح سيبويه) و(معاني الحروف) (ت٣٨٤هـ) ثم ابن جني أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي صاحب (الخصائص) و(سر الصناعة والتلقين) و(المحتسب) (ت ٣٩٨هـ) والجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني صاحب (المغني في شرح الإيضاح) و(إعجاز القرآن) (ت ٤٧١هـ) وابن مالك محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، إمام زمانه في العربية صاحب (الألفية) وسماها (الخلاصة في علمي النحو والتصريف) أخذها من (الكافية الشافية) وله أيضاً (شرح الألفية) و(تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) و(لامية الأفعال) أو (كتاب المفتاح في أبنية الأفعال) (ت ٢٧٢هـ) في دمشق ودفن بسفح جبل قاسيون والمرادي الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المعروف بابن أم قاسم، صاحب (توضيح المقاصد والمسالك إلى ألفية ابن مالك) (ت ٥٥٧) وابن هشام أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد الأنصاري المصري الذي وصفه ابن خلدون بأنه أنحى من سيبويه وصاحب الكتب النافعة المشهورة كـ(مغني اللبيب) و(شذور الذهب، وقطر الندى)(۱) وشرحيهما، و(أوضح المسالك) و(التحصيل والتفصيل) و(الألغاز) وغيرها من الكتب النافعة (ت ٢٧٢).

وابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عقيل القرشي صاحب (شرح ألفية ابن مالك) ذلك الشرح الذي عمَّ نفعُه وشاع في الأصقاع، وذاع صيته في البلدان لسهولته وعظيم فائدته (٢٦هـ).

فهذه نبذة عن علماء العربية باختصار، لا بد لطالب العلم أن يتعرف عليها مع أشهر المصنفات، وتاريخ الوفاة، كي نعلم التسلسل الزمني لذلك العلم وتطوره.

إلا أن تلك المصنفات كتبت لعصورها، وأهل زمانها بعبارات قوية جزلة مختصرة، على اختلاف فيما بينها.

فأصبح من العسير على الطلاب الرجوع إلى تلك المصنفات، فضلاً عن فهمها والإفادة منها، في عصر ضعفت فيه الهمم، وسادة العجمة، وكثرت ملاهي الحياة، ولهذا انبرى بعض علمائنا الأجلاء إلى كتابة هذا العلم وغيره من العلوم بأسلوب يتناسب مع مستوى الطلاب،

<sup>(</sup>۱) وقد جمعناهما بكتاب واحد أسميناه (نيل الأرب في الجمع بين قطر الندى وشذور الذهب) أثبتنا فيه الشذور كاملاً مع شرحه، وأكملنا من القطر ما لم يذكر في الشذور، واستغنينا عن المكرر بينهما فجاء الكتاب جامعاً للكتابين في كتاب واحد، وبحجم مقبول والحمد لله.

<sup>(</sup>٢) والمؤسسة عازمة على إخراجه من جديد، يسَّر الله ذلك. (ع).

يجمع ما بين العلم النافع والعبارة السهلة المفهومة، مع تبويب جيد، وتقسيم حسن، كلُّ ذلك من أجل إيصال العلم بأيسر طريق وأفضل أسلوب، وكان من بينهم العلامة الشيخ مصطفى الغلاييني الذي كان له الحظ الأكبر في ذلك، فكتب الجزء الأول من (الدروس العربية للمدارس الابتدائية) حيث قال فيه: جاء مشتملاً على مقدمات لطيفة في الصرف والنحو تناسب سنَّ الطلاب ودرجة عقولهم وذلك عام ١٣٣٠هـ الموافق لـ١٩١٢م.

ثم كتب بعده (الدروس العربية للمدارس الإعدادية المتوسطة) فقال: وقد توخينا فيه سهولة الأسلوب ووضوح المعنى، وحسن التنسيق، للتسهيل على المتعلم، وتعبيد الطريق للمعلم فجاء بحمد الله، كما سبقه من كتبنا كتاباً جامعاً نافعاً، سهلاً مشوقاً، لا يدع الملل يتطرق إلى صدور التلاميذ، ولا يذر السأم يتسرب إلى أفئدة الأساتذة. وقد أرَّخه بعد الأول بسنة ١٩١٣م، وله أيضاً (الدروس العربية) حلقات في قواعد اللغة العربية وآدابها (الحلقة الثالثة).

وله في أوَّله كلمة تحت عنوان (تذكير) جاء فيها:

لمَّا كان لكتابنا (الدروس العربية) سلَّم يرتقي فيها الطالب المبتدئ، كانت الحلقة الأولى منه بمنزلة الكتاب الثالث، وهذه المحلقة الثانية بمنزلة الكتاب الثالث، وهذه الحلقة الثالثة بمنزلة الكتاب الرابع. فالرجاء أن يتنبه المدرسون لذلك.

وهو يشير إلى كتابه (سلَّم الدروس العربية) الذي يشتمل على نموذج من أصول الصرف والنحو مع الأمثلة والتمرينات.

وقال في مقدمته: عمدنا إلى تأليف كتاب (الدروس العربية)(١) فأتممنا منه حتى الآن أربع حلقات في قواعد الصرف والنحو، فتلقاها مديرو المدارس الأميرية والأهلية بالقبول لسهولة أسلوبها ووضوح مقاصدها.

ثم دعت الحاجة إلى إيجاد مقدمة تكون سلَّماً للحلقة الأولى، يستعين بها الأحداث على الصعود إليها، فوضعنا هذه السلَّم.

ثم جاء دور كتاب (جامع الدروس العربية) وقد أشار إليه في (التذكير) في أول الحلقة الثالثة حيث قال: لنا كتاب سميناه (جامع الدروس) وضعناه للصفوف العالية التي تريد التوسع في مباحث الصرف والنحو، كدور المعلمين الثانوية، وطلاب الآداب العربية، وطلاب المدارس الدينية الإسلامية، على أسلوب مفيد مشوق.

<sup>(</sup>١) وهي سلسة قيمة تحتاج إلى إعادة طباعة بإخراج جديد أعاننا الله على ذلك.

وقد كان \_ حقاً \_ كما قال رحمه الله كتاباً جامعاً بين غزارة المعلومة وسهولة الأسلوب، وحسن التبويب والتنسيق.

ولكن \_ ويا للأسف \_ قد اعتراه الكثير من السقط الذي أضرَّ بنص الكتاب أيّما ضرر، وأساء إليه كلَّ الإساءة، وذلك لعدم الاعتناء من قبل دور النشر التي تولَّت طبعه على مرِّ السنين، فجاءت طبعتنا الأولى له التي قوَّمت اعوجاجه، وأصلحت نصوصه، بما يسَّر الله لنا من طبعات قديمة كانت قد صدرت في حياة المؤلف خلت من ذلك السقط الكبير الذي أشرنا إليه في طبعتنا الأولى، فتهافت طلاب العلم إلى طبعتنا حتى نفدت قبل أن يحول عليها الحول، وأشير إليها بالبنان، بفضل إرشاد الأساتذة المتخصصين إليها، وبفضل نباهة طلابنا، مدركين أن التنافس في نشره كان في الشكل والإطار، وليس في المضمون والمضمار، ولا يعسر على قارئنا الأريب اللبيب، أن يعرف الغث من السمين، والتبر من التراب، والذهب من الخزف، والحجر من الصدف.

وسنقدم في طبعتنا هذه خدمة جليلة كان الطلاب ينتظرونها منذ زمن طويل، كما كانوا ينتظرون حل إشكالات النص وإكمال السقط، كما صرح بذلك لي أحد الأساتذة الكبار المدرس في قسم التخصص في كليات الآداب، وهو الأستاذ محمد علي حمد الله حفظه الله تعالى الذي أثنى على العمل ثناء كبيراً جزاه الله كل خير، وقال: كنت أرى أن في نص الكتاب إشكالاً لا نعلم كيف نصلحه ومن أين جاء الخلل؟

إلى أن جاءت الطبعة الأولى التي برَّت ما سواها وامتازت بما يلي:

- ١ ـ تدارك السقوطات.
- ٢ ـ وتخريج الآيات، والقراءات، والأحاديث، وتسمية بحر البيت الشعري.
  - ٣ ـ وإضافة بعض التعليقات الهامة في الهامش.
- ٤ ـ وإلحاق بحثين، أحدهما: في البلاغة، وآخر في العروض، وهما للمؤلف نفسه.
  - وأما في الطبعة الجديدة، فقد زادت التميز تميزاً، وأضفت على البهاء جلالاً.
    - ٥ \_ فخرَّ جنا الأبيات الشعرية تخريجاً مختصراً.
- ٦ ـ وأعربنا مواطن الشواهد من الأبيات، وهذه أعظم خدمة يمكن أن تقدم لهذا الكتاب
   وأمثاله.

٧ ـ قمنا بعملية التشجير، التي تساعد الطالب كثيراً على فهم المواضع وحفظها من خلال الرسومات، وكان التشجير على قسمين: قسم للأبحاث العامة في أوائل الأبواب أو الأبحاث.

وقسم آخر في ثنايا الصفحات، وأثناء الشرح. كل ذلك خدمة لقارئنا العزيز، وللغتنا الجميلة التي تستحق منا كلَّ اهتمام ورعاية، كما اعتنى بها أسلافنا من قبلُ، فحافظوا عليها، وأوصلوها إلينا سليمة صافية نقية، فجزاهم الله عنَّا كلَّ خير.

آملين بذلك أن نكون وفّقنا إلى خدمة الكتاب، وتقريبه إلى الطلاب بأفضل ثوب وأحسنه، مع الحفاظ على نصه، كما سطّره مؤلّفه رحمه الله تعالى، وأجزل مثوبته، ونفعنا الله بعلمه، ولن يكون ما قدمناه في هاتين الطبعتين نهاية المطاف بنا في خدمة هذا الكتاب بل المجال أمامنا مفتوح، والعزيمة عاقدة على المضي في طريق خدمة هذا الكتاب وغيره من الكتب التي حظيت بالرضا والقبول عند إخواننا الطلاب، والاستفادة من وسائل العصر الحديث وتقنياته، في وسائل العرض بمختلف أشكاله وصوره.

#### ملاحظة؛

لما عدنا إلى الطبعات القديمة للكتاب رأينا المؤلف قد جعل من كتابه قسمين: قسم بخط، وآخر بخط أصغر منه، وبين قوسين وكانت الأولى المادة الرئيسية للكتاب، والأخرى زيادة إيضاح وتفصيل وحرصاً منا على أن يبقى الكتاب كما وضعه صاحبه راعينا هذه الناحية وجعلنا التفصيل بخط مغاير وبين قوسين، 《》. فهي عودة إلى أصل الكتاب.

وإذ وجدت حرف (ع) في نهاية الحاشية فهو التعليق الذي أضفته، وإلا فهو من أصل الكتاب وهناك بعض التعليقات أفادنا بها أحد الأخوة جعلت علامتها (\*).

كما أننا في مؤسسة الرسالة ناشرون متجهون إلى تأصيل النحو على أساس القرآن وسنة رسول الله على أن القرآن هو المستند الأول الذي حفظ لغة العرب، والمصدر المتواتر في ثبوته، وهو كلام الله بلسان عربي مبين، والسنة الشريفة الصحيحة منها أيضاً، هي بلسان أفصح من نطق بالضاد، وهو رسولنا محمد على فأحر بهما وأجدر من مصدرين أساسيين للغتنا الجميلة، مع عدم إهمال الشعر العربي الذي هو أحد المصادر الأساسية أيضاً وخاصة الشعر الجاهلي، وصدراً من الإسلام إلى عصر الاحتجاج.

والله الموفق والهادي إلى صراط مستقيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كتبها علي سليمان شبارة دمشق \_\_ زبداني رَفَحُ معبس (ارَّحِی (الْخِتَّرِيُّ راسِکنس (الآِئُ (الِفِرُوو راسِکنس (الآِئُ (الِفِرُوو www.moswarat.com



# بِسْمِ اللهِ التَّمْنِ التِحَيْنِ التِحَيْنِ

#### نبذة عن حياة المؤلف رحمه الله تعالى<sup>(١)</sup>

هو الشيخُ الأديبُ القاضي (مصطفى بن محمد بن سليم الغلاييني) البيروتي مولداً ووفاةً، عاشَ رحمه الله ما بين ١٣٠٣هـ ـ ١٣٦٤هـ الموافق لـ ١٨٨٦-١٩٤٥م.

تعلّم في بيروت مسقط رأسه، وتلقّى علومَه الابتدائية على الشيوخ (محيي الدين الخياط، وعبد الباسط الفاخوري، وصالح الرافعي، وغيرهم) ورحل إلى مصر، وتعلم في الجامع الأزهر، وتتلمذ لمحمد عبده، وعاد إلى بيروت ودرَّس في الجامع العمري، والمكتب الأزهر، والكلية العثمانية والكلية الشرعية، وغيرها، وأصدر مجلّة «النبراس» ببيروت، وعُين خطيباً للجيش العثماني الرابع في الحرب العالمية الأولى، فصَحِبَه إلى مصر وحضر المعركة والهزيمة، وتولَّى ديوان الرسائل في الأمن العام في دمشق في العهد الفيصلي، ثم عاد إلى بيروت فاعتُقل ثم أفرجَ عنه، ثم رحل إلى الأردن وتولَّى تأديب ابني الأمير عبد الله، فمكن فترة، ثم عاد إلى بيروت، فاعتقلته السلطات الفرنسية ونُفي إلى فلسطين، فأقامَ بحيفا، ثم عاد إلى بيروت، فنصِّبَ رئيساً للمجلس الإسلامي، وقاضياً شرعيًا ومستشاراً بمحكمة ثم عاد إلى بيروت، فنصِّبَ عضواً للمجمع العلمي العربي بدمشق، وتوفي رحمه الله في الاستئناف الشرعية، وانتُخِبَ عضواً للمجمع العلمي العربي بدمشق، وتوفي رحمه الله في

ومن آثاره المطبوعة:

١ ـ نظرات في اللغة والأدب.

٢ ـ لباب الخِيار في سيرة النبي المختار.

٣ ـ رجال المعلقات العشر.

٤ ـ الدروس العربية للمرحلة الابتدائية.

<sup>(</sup>١) «الأعلام» للزركلي ٧/ ٢٤٤ و«معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة ٣/ ٨٨١.

<sup>(</sup>٢) ذكر الزركلي أن وفاته كانت في عام ١٩٤٤، وفي «معجم المؤلفين» أنها في عام ١٩٤٥م. والله أعلم.

الدروس العربية للمرحلة المتوسطة، ومنه اقتطعنا قسم البلاغة والعروض، وألحقناه في كتابنا هذا.

٦ ـ جامع الدروس العربية الذي بين أيدينا. وغيرها من الكتب.

فجزاه الله عنا خير الجزاء، وتغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جنانه، وجمعنا به في مستقر رحمته.



## الفعل

|                                             | مقدمة في مباحث مختلفة: |
|---------------------------------------------|------------------------|
| الفعل وأقسامه ۴۳                            | ١ - الـــبـاب الأول:   |
| في الاسم وأقسامه ٩٩                         | ٢ ـ الباب الشاني:      |
| في تصريف الأفعال١٨٧                         | ٣- الباب الشالث:       |
| في تصريف الأسماء                            | ٤ - السياب السرابسع:   |
| في التصريف المشترك بين الأفعال والأسماء ٢٧٧ | ٥ ـ الباب الخامس:      |
| في مباحث الفعل الإعرابية                    | ٦ - الباب السادس:      |
| في مباحث الاسم الإعرابية٣٦٧                 | ٧ ـ السابع:            |
| في مرفوعات الأسماء ٣٩٣                      | ٨ - السباب الشامس:     |
| في منصوبات الأسماء ٤٨٥                      | ٩ - الباب التاسع:      |
| في مجرورات الأسماء ٢١٣                      | ١٠ ـ الباب العاشر:     |
| في التوابع وإعرابها                         | ١١ ـ الباب الحادي عشر: |
| في حروف المعاني                             | ١٢ ـ الباب الثاني عشر: |
| في مباحث إعرابية متفرقة ٧٠٥                 | الخاتمة:               |
|                                             |                        |
|                                             |                        |

رَفَّحُ بعب (لرَّحِيُ (الْفِخَّرِي (سِكْتَهَ (لاَيْرُهُ (الِفِرَةُ وَكِرِي www.moswarat.com



# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّهُ إِلنَّهُ مِنْ الرَّحِيدِ إِ

#### مقدمة الطبعة الأولى

حمداً لِمَنْ بيدهِ زِمامُ الأُمورِ، يُصرِّفُها على النَّحوِ الذي يُريدُه. فهوَ الفعَّالُ لِما يُريدُ، إِذا أرادَ أمراً فإِنَّما يقولُ له: كنْ، فَيكونُ. سبحانَه قد بَرِئَ كلامُهُ من لفظٍ وحرفٍ، وتقدَّسَتْ أسماؤهُ، وجَلَّتْ صفاتُه، وكانت أفعالُه عُيونَ الحِكْمةِ.

وصلاةً وسلاماً على النّبيّ العربيّ الأُميّ، أفصحِ مَنْ نَطَقَ بالضّاد: محمدِ عَبدِه ورَسُولهِ، وعلى آلهِ وإخوانهِ من الرُّسلِ والأنبياء، مَصابيحِ الهُدى، وأعلام النَّجاةِ، ومَنْ نحا نحوَهم واقتَدى بهداهُم.

وبَعدُ؛ فلما رأينا الحاجة ماسَّةً إلى وضع كُتُبٍ في العلوم العربية، سهلةِ الأسلوبِ، واضحةِ المعاني، تُقَرِّبُ القواعدَ من أفهامِ المتعلِّمين، وتضَعُ العَناءَ عنِ المعلِّمين، عَمَدْنا إلى تأليف «الدروس العربية»، فأصدَرْنا منها أربعة كُتبٍ للمدارسِ الابتدائيةِ، وثلاثة كُتبٍ للمدارس الثانويةِ(۱)، فراجَتْ رَواجاً عَظيماً، وتقبَّلَها الأساتذة والتلاميذ بقبولٍ حَسَن؛ وقد أعدْنا طَبْعَها مرات.

ثُمَّ أَصْدَرْنا «جامعَ الدروسِ العربيةِ» في ثلاثةِ أَجزاءٍ، جمعَتْ منْ قواعدِ الصَّرْفِ والنَّحوِ ما لا يَسَعُ الأديبَ ومَنْ يريدُ بعضَ التَّوسعِ في القواعد العربية جهلهُ؛ لأنَّه يَشْتَملُ على ما تدعو إليه حاجتُهما مِنْ قواعدَ وفوائدَ، فجاء كتاباً جامِعاً صحيحاً، فيه الكفايةُ للأدباءِ ودُورِ المعلِّمينَ وطُلَّابِ الصفوفِ العالية.

وقد عانَينا في تأليفهِ وترتيبه، ثم في إصلاحهِ وتهذيبِه، ما نَحْتَسِبُهُ عند الله في خِدمة هذه اللغةِ الكريمة الشَّريفَةِ العُلْوية وطلَّابها.

 <sup>(</sup>۱) وهي مطبوعة ومتوفرة، وله أيضاً (سلَّم الدروس العربية) و(معين الطلاب) وهي كتب قيمة نافعة تحتاج إلى إعادة طباعة وإخراج حسن، أعاننا الله على ذلك.



#### مباحثُ هذا الكتاب

وَيَشتمِلُ هذا الكتابُ ـ بأجزائه الثلاثةِ ـ على مقدِّمة، واثني عَشَر باباً، وخاتمة.

المقدِّمة: في مباحثَ مختلفة - الباب الأول: في الفعل وأقسامه - الباب الثاني: في الاسم وأقسامه (وهي مباحثُ الجزء الأول) - الباب الثالث: في تَصْريفِ الأفعال - الباب الرابع: في تصريفِ الأسماء - الباب الخامس: في التصريف المشترك بين الأفعال والأسماء - البابُ السادسُ: في مباحثِ الفعلِ الإعرابية - البابُ السابعُ: في مباحثِ الاسم الإعرابية - البابُ الثامنُ: في مرفوعاتِ الأسماء (وهي مباحثُ الجزء الثاني) - البابُ التاسعُ: في منصوباتِ الأسماء - البابُ الحادي عَشَرَ: في التوابعِ وإعرابِها - البابُ الثاني عَشَر: في حروف المعاني - الخاتمةُ: في مباحثَ إعرابيةٍ متفرقةٍ (وهي مباحثُ الجزء الثاني عَشَر:

وكان تأليفه ـ بأجزائه الثلاثة ـ في مدينةِ بيروتَ (الشام) مَسْقطِ رأسي ومَنشئي، سنة (١٣٣٠) للهجرة، وسنةَ (١٩١٢) للميلاد.

جعلَ اللهُ عملَنا هذا خالِصاً لِوجْهِهِ، إِنَّهُ وَلَيُّ التوفيق.

بيروت ــ الخلاييني



رَفَّحُ مجبر (لاَرَجِحِنِ) (الْجَثِّرِيُّ (سِلَتِر) (لاِنْر) (الِنْروک کِسِ www.moswarat.com

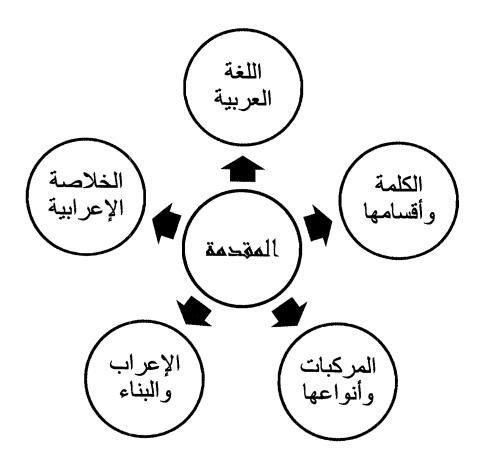

رَفْعُ مجب (الرَّحِيُّ (النَّجَنَّ يُّ رُسِكنتر (النِّرُرُ (الفِردوكرِي www.moswarat.com رقتی مجد الارسمی الاختری وشکش الاختروک www.moswarat.com

# المقدِّمة

وهي تشتملُ على خمسةِ فُصول:

### ١ ـ اللغةُ العربيةُ وعلومُها

اللُّغَةُ: أَلفاظٌ يُعبِّرُ بها كلُّ قومٍ عن مقاصدِهم.

واللَّغةُ العربيةُ: هي الكلماتُ التي يُعبِّرُ بها العربُ عن أغراضِهم. وقد وصلَتْ إلينا مِن طريقِ النَّقلِ، وحَفِظَها لنا القرآنُ الكريمُ والأحاديثُ الشريفةُ، وما رواهُ الثَّقاتُ من مَنثورِ العَربِ ومنظومِهم.

العلوم العربية

لمَّا خَشيَ أَهلُ العربيةِ من ضَياعِها، بعدَ أَنِ اختلَطوا بالأَعاجمِ، دوَّنوها في المعاجمِ (القواميسِ) وأَصَّلُوا لها أُصولاً تحفظُها مِنَ الخَطَأ. وتُسمَّى هذه الأُصولُ «العلومَ العربيةَ».

فالعلومُ العربيةُ: هي العلومُ التي يُتَوصَّلُ بها إلى عِصْمةِ اللِّسانِ والقَلَم عَنِ الخَطَأ. وهي ثلاثةَ عَشَرَ عِلْماً: «الصَّرفُ، والإعرابُ (ويجمعهُ ما اسمُ النَّحو)، والرسمُ (١)، والمعاني، والبيانُ، والبديعُ (٢)، والعَروضُ، والقوافي، وَقرْضُ الشِّعرِ، والإنشاءُ، والخَطابَةُ، وتاريخُ الأَدَبِ، ومَتنُ اللُّغَة».

وأهمُّ هذه العلومِ: «الصرفُ والإعرابُ».

الصَّرفُ والإعرابُ

للكلماتِ العربيةِ حالتانِ: حالةُ إفرادٍ، وحالةُ تركيب.

فالبحثُ عنها وهي مُفردةٌ، لِتكونَ على وزنِ خاصٌ وهيئةٍ خاصةٍ، هو من موضوعِ علمِ الصَّرفِ.

<sup>(</sup>١) الرسم: هو العلم بأصول كتابةِ الكلماتِ.

<sup>(</sup>٢) وهي الثلاثة مواضيع علم البلاغة (ع).

والبحثُ عنها وهي مُركبةً، ليكونَ آخرُها على ما يَقتضيهِ مَنهجُ العربِ في كلامهم ـ من رفع، أو نصبٍ، أو جزمٍ، أو بقاءٍ على حالةٍ واحدة، مِن غير تغيُّر ـ هو من موضوعِ علمِ الإعراب.

فالصَّرْفُ: علمٌ بأصولٍ تُعرَفُ بها صِيغُ الكلماتِ العربيةِ وأحوالُها التي لَيستْ بإعرابٍ ولا بناءٍ.

فهو علمٌ يبحثُ في الكَلمِ من حيثُ ما يَعرِضُ له من تصريفٍ وإعلالٍ وإِدغامٍ وإبدال، وبهِ نَعرِفُ ما يجِبُ أَنْ تكونَ عليه بِنْيةُ الكلمةِ قبلَ انتظامِها في الجملة.

وموضوعُهُ: الاسمُ المتمكِّنُ (أي: المُعرَب) والفعلُ المُتصرِّف. فلا يَبْحَثُ عن الأسماءِ المبنيَّة، ولا عن الأفعال الجامدةِ، ولا عن الحروف.

وقد كان قديماً جُزءاً من علم النَّحوِ. وكان يُعرَّفُ النَّحوُ بأنَّه: عِلمٌ تُعرَفُ به أحوالُ الكلماتِ العربيةِ مُفردةً ومُرَكَّبةً.

والصَّرفُ من أهمِّ العلومِ العربيةِ؛ لأنَّ عليه المُعوَّلُ في ضَبط صِيَغِ الكَلِم، ومعرفةِ تصغيرِها، والنِّسبةِ إليها، والعلمِ بالجموع: القياسيَّة والسماعية والشَّاذَّة، ومعرفةِ ما يعتري الكلماتِ: من إعلالٍ أو إدغامٍ أو إبدال، وغيرِ ذلكَ من الأُصولِ التي يجبُ على كلِّ أديبٍ وعالم أنْ يعرِفَها، خشيةَ الوقوعِ في أخطاءٍ يقَعُ فيها كثيرٌ من المتأدِّبين، الذين لا حظَّ لهم من هذا العلمِ الجليلِ النَّافع.

والإعراب: (وهو ما يُعرفُ اليومَ بالنَّحو) علمٌ بأصولٍ تُعرفُ بها أحوالُ الكلماتِ العربية من حيثُ الإعرابُ والبناءُ. أي: من حيثُ ما يعرِضُ لها في حالِ تركيبِها، فبِه نَعرِفُ ما يجبُ أَنْ يكونَ عليه آخرُ الكلمةِ من رفعٍ، أو نصبٍ، أو جرِّ، أو جزمٍ، أو لزومِ حالةٍ واحدةٍ، بَعدَ انتظامِها في الجُملة.

ومعرفتُه ضروريةٌ لكلِّ مَنْ يُزاولُ الكِتابةَ والخطابَةَ ومدارسةَ الآدابِ العربية.

التنوين (أقسامه

عوض کلٌّ یموت ـ غواش

#### ٢ ـ الكلمةُ وأقسامُها

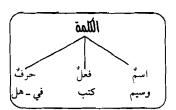

الكَلِمةُ (١): لفظ يَدلُ على معنَّى مُفردٍ.

وَهِيَ ثَلاثَةُ أَقْسام: اسمٌ، وفعلٌ، وحرفٌ.

#### ١ \_ الاسم

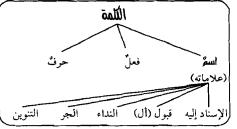

Nwo

(علاماته)

تمكين

رجل

تنكير

صه

الاسمُ: ما دلَّ على معنَّى في نفسه غيرِ مُقْتَرِنِ بزمانٍ، كخالدِ وَفَرَسِ وعُصفورِ ودارٍ وحِنْطَةِ وماءٍ.

وعلامتُه أَنْ يَصعَ الإخبارُ عنه (٢)، كالتَّاء من (علاماتُه أَنْ يَصعَ الإخبارُ عنه (٢)، كالتَّاء من (الإسناد إليه قبولَ (أل)) (كتبْتُ»، والألفِ من «كتبًا»، والواوِ من «كَتَبُوا»،

أو يقبلَ «أَلْ» كالرَّجل، أو التَّنوينَ، كَفَرَسٍ، أَو حرفَ النِّداءِ، كـ «يا أَيُّها النَّاسُ»؛ أو حرفَ الجرِّ، كـ «اعتمدْ على مَنْ تَثِقُ به».

#### التنوين

التَّنوين: نونٌ ساكنةٌ زائدةٌ، تَلحقُ أواخرَ الأسماء لفظاً، وتُفارِقُها خطَّا ووقفاً (٣).

وهو ثلاثةُ أقسام:

الأول: تنوينُ التَّمكين: وهو

اللَّاحَقُ للأسماءِ المُعربَةِ المنصرِفَة، كرجُلٍ وكِتابٍ، ولذلك يُسمَّى «تنوينَ الصَّرف» أيضاً.

الإسناد إليه

قبول (أل)

الثَّاني: تنوينُ التَّنكير: وهو ما يلحقُ بعضَ الأسماءِ المبنيَّةِ، كاسم الفِعل، والعَلَمِ المختوم بـ «وَيْه»، فَرْقاً بين المعرفة منهما والنَّكرة؛ فما نُوِّنَ كانَ نَكرةً، وما لم يُنَوَّنْ كان معرفةً. مثلُ: «صَهْ وصَهِ، ومَهْ ومَهِ، وإِيهِ وإِيهِ»، ومثْلُ: «مَرَرْتُ بسيبويهِ وسيبويهِ آخرَ»، أي: رجلٍ آخرَ مُسمَّى بهذا الاسم.

﴿ فَالْأُولُ مَعْرَفَةٌ وَالْآخَرُ نَكْرَةٌ لِتَنْوِينُهِ، وإذَا قَلْتَ: «صَهْ» فإنما تَطْلُبُ إلى مخاطَبِكَ أَنْ يسكتَ عن حديثه الذي

<sup>(</sup>١) وفيها ثلاثُ لُغاتٍ: كَلِمة، وكَلْمة، وكِلْمة كما ذكر ابن هشام في «شرح شذور الذهب». (ع).

<sup>(</sup>٢) وهو ما يعبر عنه النحويون بالإسناد إليه. (ع).

<sup>(</sup>٣) في بعض الطبعات المتداولة: «وقعاً» وهو خطأ. (ع).

هو فيه، وإذا قلتَ له: «مهْ»، فأَنتَ تطلبُ إليه أنْ يكفَّ عما هو فيه، وإذا قلتَ له: «إيهِ»، فأنتَ تطلبُ منه الاستزادةَ من حديثه الذي (١) يحدثُك إياه. أمَّا إِنْ قلتَ له: «صهٍ ومهٍ وإيهٍ» بالتنوين، فإنَّما تطلبُ منه السكوتَ عن كلِّ حديثٍ، والكفَّ عن كلِّ شيءٍ، والاستزادةَ من حديثٍ أيِّ حديثٍ».

الثالث: تنوينُ العِوَض: وهو إمَّا أَنْ يكونَ عِوضاً من مُفردٍ، وهو ما يَلحقُ «كلَّا وبَعْضاً وأيًّا، عِوضاً ممَّا تُضاف إليه، نحوُ: «كلِّ يموت» أي: كلُّ إنسانٍ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَكُلَّا وَعَدَ اللهُ لَخُسُنَى ﴿ وَاللهِ مَا لَهُ عَلَى بَعْضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقولُه: ﴿ أَيَّا مَا لَخُسُنَى ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقولُه: ﴿ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسُنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠].

وإِمّا أن يكونَ عِوَضاً من جُملة، وهو ما يَلحقُ «إذْ» عِوَضاً من جملةٍ تكونُ بعدَها، كقولهِ تعالى: ﴿فَلُولَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِنْإِذِ نَظُرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٣-٨٤] أي: حينَ إذْ بلغتِ الرُّوحُ الحُلقومَ.

وإمّا أَنْ يكونَ عِوَضاً من حرف، وهو ما يَلحقُ الأسماءَ المنقوصةَ الممنُوعةَ من الصَّرف، في حالتي الرَّفعِ والجرِّ، عِوضاً من آخرِها المحذوفِ؛ كجَوارٍ وَغواشٍ وعَوادٍ وأُعَيمٍ (تصغيرَ أعمى) وراجٍ (علمَ امرأةٍ) ونَحْوها من كلِّ منقوصٍ ممنوعٍ من الصَّرفِ؛ فتنوينُها ليس تنوينَ صَرفٍ كتنوينِ الأسماء المنصرفةِ؛ لأنَّها ممنوعةٌ منه، وإنَّما هو عِوَضٌ من الياءِ المحذوفةِ، والأصل: «جَواري وغواشي وعَوادي (٢) وأُعَيْمِي (٣) وراجِي (٤)».

أما في حال النَّصب فَتُرَدُّ إليها الياءُ وتُنصَبُ بلا تنوينٍ، نَحوُ: «دفعتُ عنكَ عواديَ. أكرمتُ أُعَيْمِيَ فقيراً. علَّمتُ الفتاةَ راجِيَ».

<sup>(</sup>١) من قوله: «هو فيه . . . إلى هنا سقط من بعض الطبعات. (ع).

<sup>(</sup>٢) حُذفت الياءُ وعوض منها التنوينُ. فتنوينُها ليسَ تنوينَ صرف؛ لأنَّها ممنوعةٌ مِنه؛ لكَونِها على صيغةِ منتهى الجموع.

 <sup>(</sup>٣) تصغيرُ أعمى (أعيم) بكسر الميم بعدها ياءٌ ساكنةٌ؛ لأن ما بعدَ ياء التصغير يجبُ كَسْرُه، فحذفت الياءُ وعوضَ منها التنوينُ، فتنوين (أُعيم) عوضٌ مِن الياء وليس تنوينَ الصَّرف؛ لأنَّهُ ممنوعٌ منه للوصفية ووزن الفعل، فهو على وَزنِ (أسيطر) مضارع (سيطر).

 <sup>(</sup>٤) حذفت الياءُ وعُوضَ منها التنوينُ. فتنوينُ (راج) - إذا سميت بِها امرأةً - ليسَ تنوينَ صَرْفٍ؛ لأنَّها ممنوعةٌ منه للعلميةِ
 والتأنيثِ، وإنما هو تنوينٌ جِيءَ به عِوَضاً مِنَ الياءِ المحذوفةِ.

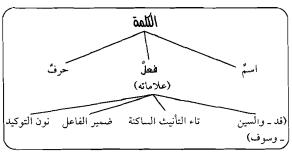

#### ٢ \_ الفعل

الفعلُ: ما دَلَّ على معنًى في نَفْسِه مُقترِنِ بزمانٍ، كجاءَ ويَجيءُ وجِئ.

وعلامتُه أَنْ يقبلَ «قَدْ<sup>(۱)</sup>» أو «السينَ» أو «سـوْف<sup>(۲)</sup>»، أو «تاءَ الـتأنيبثِ

الساكنة (٣)»، أو «ضميرَ الفاعل»، أو «نونَ التَّوكيدِ» مِثْلُ: قَد قامَ. قَدْ يَقُومُ. سَتَذْهَبُ. سوفَ نَذْهَبُ. قامَتْ. قامَتْ. قمتُ. قمتُ. قمتُ. قمتُ. قمتُ. قمتُ. قمتُ. قمتُ.

#### الحرف

الحرفُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعنَّى فِي غيرِه، مِثْلُ: «هَلْ، وفي، ولم، وعلى، وإنَّ، ومِنْ». وليس له

اسم فعل حرف (أقسامه) مختص بالفعل مختص بالفعل مختص بالفعل

علامةٌ يَتميَّزُ بها، كما للاسم والفعل.

وهو ثلاثةُ أقسام: حرفٌ مُختصٌّ بالفعلِ كحروفِ الشَّرطِ، اسم والحروفِ المتي تنصبُ المضارعَ أو تَجزِمُه. وحرفٌ مُختصُّ<sup>(٤)</sup> بالاسم، كحروف الجرِّ، والأحرُفِ التي تَنْصِبُ

الاسم وترفّعُ الخبرَ. وحرفٌ مُشتَرَكٌ بينَ الأسماءِ والأَفعالِ؛ كحروف العطف، وحرفي الاستفهام (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إِنْ دخلت (قد) على الماضي فهي حرفُ تحقيقٍ، وإنْ دخلتْ على المضارع فهي حرفُ تقليل غالباً، وقد تكونُ للتحقيق إنْ دلَّ سياقُ الكلام على ذلك، كقوله تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُدْ عَلَيْهِ﴾ [النور: ٦٤].

<sup>(</sup>٢) السينُ وسوفَ: حرَّفا استقبال مختصانِ بالمضارع؛ غيرَ أَنَّ السينَ للمستقبلِ القريبِ وسَوفَ للمستقبلِ البعيدِ.

 <sup>(</sup>٣) أمَّا تاءُ التأنيثِ المتحركة فلا تلحقُ إلا الأسماءَ وبعضَ الحروفِ مثلُ: (رُبَّتَ وثُمَّتَ وَلاتَ) وتتحركُ التاءُ الساكنةُ
 بالفتحةِ إذا لحقها ضميرُ التثنية، مثلُ: (قالتا وقامتا)، وبالكسرةِ للتخلصِ من التقاءِ الساكنينِ، مثل: (قَد قامَتِ الصَّلاةُ).

<sup>(</sup>٤) من قوله: «بالفعل كحروف الشرطِ...» إلى هنا، ساقط من بعض الطبعات (ع).

<sup>(</sup>٥) حرفا الاستفهام هما: (هَلْ والهمزةُ). وبقيةُ أدواتِ الاستفهام أسماءٌ.

## ٣ ـ المركَّبات وأنواعُها وإعرابُها

المُركبُ: قولٌ مؤلَّفٌ من كلمتين أو أكثرَ لفائدة، سواءٌ أكانت الفائدةُ تامةً، مثلُ: «النَّجَاةُ في الصِّدْقِ»، أَمْ ناقصةً، مِثْلُ: «نُورُ الشَّمس. الإنسانيةُ الفاضلةُ. إِنْ تُتقِنْ عَمَلكَ» فالتركيب ضم كلمة إلى كلمة لفائدة (١).

والمركَّبُ ستةُ أنواعِ: إسناديٌّ، وإضافيٌّ، وبيانيٌّ، وعطفيٌّ، ومَزْجيٌّ، وعدَديٌّ.

(١) المركبُ الإِسناديُّ أو الجملةُ

الإسناد: هو الحكمُ بشيءٍ على شيءٍ، كالحكمِ على زُهير بالاجتهادِ في قولك: «زُهيرٌ مجتهدٌ». والمحكومُ به يُسمَّى «مُسنَداً إِليهِ».

فالمسنَّدُ: ما حَكمْتَ به على شَيءٍ.

والمسندُ إليهِ: ما حَكْمتَ عليه بشيءٍ.

والمُركَّبُ الإسناديُّ (ويُسمَّى جُملةً أيضاً): ما تألَّفَ من مُسندٍ ومُسندٍ إليه، نحوُ: «الحِلمُ زَيْنٌ. يُفلحُ المجتهدُ».

﴿فالحِلمُ: مسنَدٌ إليه؛ لأنَّكَ أَسندتَ إليه الزَّيْنَ وحكمْتَ عليه به، والزَّيْنُ مُسنَدٌ؛ لأنَّك أَسندْتَه إلى الحِلْم وحكمْتَ به عليه. وقد أَسندْتَ الفَلاحَ إلى المجتهدِ، فيُفلحُ: مسنَدٌ، والمجتهدُ: مسنَدٌ إليه﴾.

والمسندُ إليه هو الفاعلُ، ونائبُهُ، والمبتدأُ، واسمُ الفِعلِ النَّاقصِ، واسمُ الأحرف التي تعملُ عَملَ «ليس»، واسمُ «إنَّ» وأخواتِها، واسمُ «لا» النافيةِ للجِنْسِ.

فالفاعلُ مثلُ: ﴿ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُّ ﴾ [الإسراء: ٨١].

ونائبُ الفاعلِ مثلُ: «يُعَاقَبُ العَاصُونَ، ويُثَابُ الطَّاتِعونَ».

والمبتدأُ مِثْلُ: «الصَّبرُ مِفْتَاحُ الفَرَج».

واسمُ الفعلِ الناقص مثلُ: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٧].

واسمُ الأحرفِ التي تعملُ عملَ «ليسَ» مثلُ: «ما زُهيرٌ كَسولاً» (٢)

«تَعنزَ فلا شيءٌ على الأرض باقيا»(٣)

<sup>(</sup>١) من قوله: "فالتركيب ضم . . » إلى هنا ، ساقط من بعض الطبعات (ع).

<sup>(</sup>٢) كسول: خصَّها في القاموس بالأنثى، ومع الذكر تقول: (ما زهير كسلانَ) (ع).

<sup>(</sup>٣) هو صدر بيت، سيذكره المصنف بتمامه في بحث «لا» المشبهة بليس وله رقمه. (ع).

«لاتَ ساعةَ مندَمِ (١). إنْ أَحَدٌ خيراً مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بالعلمِ والعملِ الصَّالِحِ».

واسمُ «إنَّ» مثلُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ﴾ [لقمان: ٢٣].

واسمُ «لا» النافية للجنس مثل: ﴿ لاَ إِلَّهَ إِلَّا أَللَّهُ ﴾ [الصافات: ٣٥].

والمسندُ: هو الفعلُ، واسمُ الفعلِ، وخبرُ المبتدأ، وخبرُ الفعلِ النَّاقِص، وخَبرُ الأحرف التي تعملُ عملَ «ليس» وخبرُ «إن» وأخواتها.

وهو يكونُ فعلاً، مثل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١]، وصِفة مُشتقَّة من الفِعل، مثل: «الحقُّ أَبْلَجُ»، واسماً جامداً يتضمنُ معنى الصِّفة المشْتَقة، مثلُ: «الحقُّ نُورٌ، والقَائمُ بهِ أَسَدٌ».

﴿والتَّأْوِيلُ: الحقُّ مضيءٌ كالنُّورِ، والقائمُ به شجاعٌ كالأَسد.

وسيأتي الكَلامُ على حكم المسنَد والمسنَد إليهِ في الإعراب، في الكلام على الخُلاصة الإعرابية ».

الكلام

الكلامُ: هو الجملةُ المفيدةُ معنَّى تامًّا مُكتفياً بنفسِه، مثلُ: «رَأْسُ الحِكْمةِ مَخافَةُ الله. فازَ المُتَّقونَ. مَنْ صَدَقَ نَجا».

﴿ فَإِنْ لَم تُفدِ الجملةُ معنّى تامًّا مكتفياً بنفسهِ فلا تُسمَّى كلاماً، مثلُ: ﴿إِنْ تجتهدْ في عملك ﴾ فهذه الجملةُ ناقصةُ الإِفادةِ ؛ لأنَّ جوابَ الشَّرطِ فيها غَيرُ مذكورٍ ، وغيرُ معلومٍ ، فلا تُسمَّى كلاماً ، فإنْ ذكرْتَ الجوابَ فقلتَ : ﴿إِنْ تجتهدْ في عملك تَنجعْ » ، صارَ كلاماً ﴾ .

# (٢) المركّبُ الإضافيُّ

المركَّبُ الإضافيُّ: ما تركَّبَ مِنَ المضاف والمضاف إليه، مثلُ: «كتابُ التَّلميذِ. خاتِمُ فِضَّةٍ. صومُ النَّهارِ». وحكمُ الجزءِ الثَّاني منه أَنَّه مجرورٌ أبداً كما رأيتَ.



المركَّبُ البياني: كلُّ كلمتينِ كانتْ ثانيتهُما مُوضِّحةً معنى الأولى.

وهو ثلاثةُ أقسام:

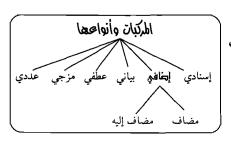



<sup>(</sup>١) قطعة من بيت سيذكره المصنف بتمامه في بحث «لات» المشبهة بليس .(ع).

١ - مُركَّبٌ وصفيٌّ: وهو ما تألَّفَ من الصِّفة والموصوفِ، مثلُ: «فَازَ التِّلميذُ المُجْتَهدُ.
 أكرمْتُ التِّلميذَ المجتهدَ. طابَتْ أخلاقُ التِّلميذِ المجتهدِ».

٢ ـ ومرَكَّبٌ توكيديُّ: وهو ما تألَّف مِنَ المؤكَّد والمؤكِّدِ، مثلُ: «جاءَ القومُ كلُّهم. أكرمْتُ القَومَ كُلُّهم. أحسنْتُ إلى القوم كلِّهم».

٣ ـ ومركّبٌ بدَليٌ : وهو ما تألّف من البَدَل والمُبدَلِ منه، مثلُ : «جاءَ خَليلٌ أخوكَ. رأيتُ خليلٌ أخاكَ. مَرَرْتُ بخليلٍ أخيكَ».

وحكمُ الجزء الثَّاني مِنَ المركَّبِ البياني أَنْ يَتْبَعَ ما قبلَه في إعرابه، كما رأيتَ.

# (٤) المركّبُ العطفيُّ

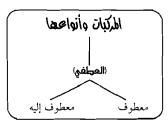

المركَّب العطفيُّ: ما تألَّفَ مِنَ المعطوف والمعطوفِ عليه، بتوسُّط حَرْف العطف بينَهما، مثلُ: «ينالُ التِّلميذُ والتِّلميذُ الحمدَ والثَّناء، إذا ثابرا على الدَّرسِ والاجتهادِ».

وحُكمُ ما بعدَ حرفِ العطفِ أَنْ يَتْبَعَ ما قبلَه في إعرابه كما رأيتَ.

# (٥) المركَّبُ المزجيُّ

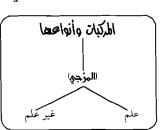

المركّبُ المرْجيُّ: كلّ كلمتين رُكِّبَتا وجُعِلَتا كلمةً واحدةً، مثلُ: "بعلبَكَ، وبيتَ لحْمَ، وحَضْرَمَوت، وسيبويهِ (١)، وصباحَ مساءَ، وشذرَ مَذَرَ».

وإنْ كانَ المركبُ المزْجيُّ عَلَماً أُعرِبَ إعرابَ ما لا يَنْصرِف،

مثلُ: «بعلبَكُ بلدةٌ طيّبةُ الهواءِ» و«سكنتُ بيتَ لحمَ» و«سافرتُ إلى حضْرَمَوتَ».

إلَّا إذا كان الجُزءُ الثَّاني منه كلمةَ «ويْه»، فإنَّها تكونُ مبنيَّةً على الكسر دائماً، مثلُ: «سيبويهِ عالمٌ كبيرٌ» و«رأيتُ سيبويهِ عالماً كبيراً» و«قرأتُ كتابَ سيبويهِ».

وإِنْ كان غيرَ علم كانَ مبنيَّ الجزءينِ على الفَتْحِ، مثلُ: «زُرْني صَباحَ مساءَ (٢)» و «أنتَ جاري

<sup>(</sup>١) (بعلبك) بلدة من بلاد الشام. و(بيت لحم): بلدة من بلاد الشام في فلسطين، ولد فيها المسيح عليه السلام. و(حضرموت): بلدة في اليمن. و(سيبويه): لقب رئيس علماء العربية في البصرة فيما مضى.

<sup>(</sup>٢) أي: صباحاً ومساء. فصباحَ مساءَ: مبنيان على الفتح، في محل نصب على الظرفية.

رفخ مجد لافریجی لافنجتری لاسکتن لانوز لانودیکسب www.moswarat.com

بيتَ بيتَ<sup>(١)</sup>».

# (٦) المركّبُ العدديُّ

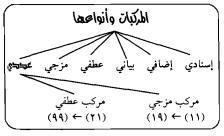

المركَّبُ العدديُّ من المركَّباتِ المزجيَّةِ، وهو: كلُّ عددينِ كانَ بينَهما حرفُ عطفٍ مُقدَّر، وهو من أَحَدَ عَشَرَ إلى التَّاسِعَ عَشَرَ إلى التَّاسِعَ عَشَرَ.

﴿أَمَّا واحدٌ وعشرونَ إلى تسعةٍ وتسعينَ، فليسَتْ مِنَ المركبات العددية؛ لأَنَّ حرفَ العطْفِ مذكورٌ، بل هي مِنَ المركَّباتِ العطفيةِ﴾ .

ويجبُ فتحُ جزءَي المركّبِ العدديِّ، سواءٌ أكانَ مرفوعاً، مثلُ: «جاءَ أحدَ عَشَرَ رجلاً» أم منصوباً، مثلُ: «وَرَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْبُكَا﴾ [يوسف: ٤] أم مجروراً، مثلُ: «أحسنْتُ إلى أَحَدَ عَشَرَ فَقِيراً». ويكونُ حينئذٍ مبنيًّا على فتح جزءيه، مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً محلًّا، إلَّا «اثني عَشَرَ»، فالجزءُ الأولُ منها يُعرَبُ إعرابَ المُثنَّى، بالألف رفعاً، مثلُ: «جاءَ اثنا عَشَرَ رَجُلاً»، وبالياء نصباً وجرًّا، مثلُ: «أكرمتُ اثنتي عَشْرةَ فقيرةً باثني عَشَرَ درهماً». والجُزء الثاني مبنيًّ على الفتح، ولا محلَّ له من الإعراب، فهو بمنزلة النُّونِ منَ المثنى.

وما كان من العدد على وَزْن (فاعلٍ) مُركَّباً مع العَشْرةِ \_ كالحادي عَشَرَ إلى التَّاسعَ عَشَرَ \_ فهو مبنيٌّ أيضاً على فتح الجزءين، نحوُ: «جاءَ الرابعَ عَشَرَ. رأيتُ الرابعةَ عَشْرةَ. مررْتُ بالخامسَ عَشَرَ».

إِلَّا مَا كَانَ جَزَؤُهُ الْأَوَّلُ مَنتهياً بِياءٍ، فيكونُ الجُزءُ الأَوَّلُ مَنه مَبنيًّا على السكون، نحوُ: «جاءَ الحاديْ عَشَرَ والثَّانيْ عَشَرَ، ورأيتُ الحاديْ عَشَرَ والثانيْ عَشَرَ، ومَرَرْتُ بالحادِيْ عَشَرَ والثَّانيْ عَشَرَ».

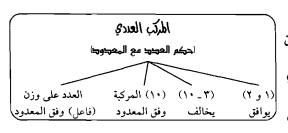

حكمُ العددِ مع المعدودِ إنْ كان العَددُ (واحداً) أو (اثنينِ) فحُكمُهُ أن يُذكَّر مَعَ المذكَّرِ، ويُؤنَّثَ مع المؤنَّثِ؛ فَنَتَقولُ: «رجلٌ واحدٌ، وامرأةٌ واحدةٌ،

<sup>(</sup>١) أي: أنت جاري متلاصقين. فبيتَ بيتَ: مبنيانِ على الفتح في محل نصب على الحال.

ورجلانِ اثنانِ، وامرأتانِ اثنتان». و(أحدٌ) مثلُ: واحِدٍ، فتقولُ: «أَحَدُ الرِّجالِ، إِحْدَى النِّساءِ». وإنْ كانَ مِنَ الثلاثةِ إلى العَشَرةِ، يَجبْ أَنْ يؤنَّتُ مع المذكَّرِ، ويُذكَّر معَ المُؤنَّثِ، فتقولُ: «ثَلاثَةُ رِجالٍ وثَلاثُ أقلام، وثلاثُ نساءِ وثلاثُ أَيْدٍ».

إِلَّا إِنْ كَانْتِ الْعَشَرَةُ مُّرِكَّبَةً، فهي على وَفقِ المعدودِ، فتُذكَّرُ معَ المذَكَّر، وتؤنَّثُ معَ المؤنَّثِ. فتُقولُ: «ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً، وَثلاثَ عَشْرةَ امْرأَةً».

وإن كانَ العددُ على وزنِ (فاعلِ) جاءَ على وَفْقِ المعدودِ، مُفرداً ومُركَّباً؛ تقولُ: «البابُ الرابعُ، والبابُ الرابعُ، والبابُ الرابعُ، والبابُ الرابعُ عَشَرَ، والصَّفحةُ العاشِرَةُ، والصَّفحةُ التَّاسِعةَ عَشْرةَ».

وشينُ العَشَرةِ والعَشْرِ مفتوحةٌ مع المعدودِ المذكّرِ، وساكنةٌ معَ المعدودِ المؤنّثِ، تقولُ: «عَشَرَةُ رجالٍ وأَحَدَ عَشَر رَجُلاً، وعَشْرُ نساءٍ وإحدى عَشْرَةَ امرأةً».

#### \* \* \*

#### ٤ ـ الإعرابُ والبناءُ

إذا انتظمَتِ الكلماتُ في الجملةِ، فمنها ما يتغيَّرُ آخِرُه باختلاف مركزه فيها لاختلاف العواملِ التي تسبِقُه؛ ومنها ما لا يتغيَّرُ آخرُه، وإنِ اختلَفَتِ العواملُ التي تتقدَّمُه. فالأَوَّلُ يُسمَّى (مُعرباً)، والثَّاني (مَبنيًّا)، والتَّغيُّر بالعامل يُسمَّى (إعراباً)، وعدَمُ التغيُّر بالعامل يُسمَّى (بناءً).

فا لإعرابُ: أثرٌ يُحدِثُه العاملُ في آخِر الكلمةِ، فيكونُ آخرُها مَرفوعاً أو مَنْصُوباً أو مَجروراً أو مَجزوماً، على حَسَب ما يَقتضيه ذلك العاملُ .

والبناءُ: لزومُ آخِرِ الكلمةِ حالةً واحدةً، وإنِ اختلفتِ العوامِلُ التي تسبِقُها، فلا تُؤثِّرُ فيها العواملُ المختلفةُ.

المعرب والمبنى

المُعْرَبُ: مَا يَتَغَيَّرُ آخِرُه بِتَغَيُّر العوامل التي تَسبِقُه: كالسَّماءِ والأَرضِ والرجلِ ويَكتبُ.

والمُعرباتُ هي: الفعلُ المضارعُ - الَّذي لم تتصلْ به نونا التَّوكِيدِ ولا نونُ النِّسوةِ - وجميعُ الأسماءِ إلَّا قَليلاً منْها.



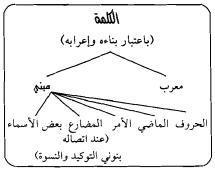

والمَبْنيُّ: ما يَلزمُ آخرُه حالةً واحِدةً، فلا يتغيرُ، وإِنْ تغيَّرتِ العواملُ التي تتقدَّمُه، «كهذهِ وأينَ ومَنْ وكَتَبَ واكْتُبْ».

والمَبنيَّاتُ هي: جميعُ الحروفِ، والماضي، والأَمرُ دائماً، والمضارع (١) المُتَّصلةُ به إحدى نونَيِ التوكيدِ أو نُونُ النِّسوةِ، وبعضُ الأَسماءِ.

والأصْلُ في الحروفِ والأفعالِ البناءُ. والأصلُ في الأسماءِ الإعرابُ (٢). أَنواعُ البناء

الللمة (باعتبار بناءه وإعرابه) مبني معرب سكون ضم فتح كسر لمْ حيثُ كتب هؤلاءِ

المبنيُّ إمَّا أَنْ يلازمَ آخرُهُ السكونَ، مثلُ: «اكتبْ ولمْ»، أو الضَّمةَ مثلُ: «كتبَ وأينَ»، أو الضَّمة مثلُ: «كتبَ وأينَ»، أو الكسرة، مثلُ: «هؤُلاءِ» والباءِ مِنْ «بِاسمِ الله». وحينئذٍ يقالُ: إنَّه مبنيٌّ على السكون، أو على الضَّمِّ، أو الفتح، أو على الكسر.

فأنواعُ البناءِ أربعةٌ: السكونُ والضَّمُّ والفتحُ والكسرُ.

وتتوقفُ معرفةُ ما تُبْنى عليه الأسماءُ والحروفُ على السَّماع والنَّقلِ الصحيحينِ، فإنَّ منها ما يُبْنى على الضمِّ، ومنها ما يُبْنى على الفتح؛ ومنها ما يُبْنى على الكسر، ومنها ما يُبْنى على السُّكونِ، ولكنْ ليسَ لمعرفة ذلكَ ضابطٌ.

# اللهة (باعتبار بناءه وإعرابه) مبني معرب الإسم الفحل رفع نصب جر رفع نصب جزم

# أنواغ الإعراب

أنواعُ الإعراب أربعةٌ: الرفعُ والنصبُ والجرُّ والجزمُ. فالفعلُ المعربُ يتغيَّرُ آخرُهُ بالرفع والنَّصبِ والجَزمِ، مثلُ: «يكتُبُ، ولن يكتبَ، ولم يكتبْ».

والاسمُ المعربُ يتغيَّرُ آخرُه بالرفعِ والنَّصبِ لرفع

<sup>(</sup>١) لفظة «المضارع» سقطت من بعض الطبعات .(ع).

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك رحمه الله:

وكلُّ حرف مُستحِقٌ للبنا

والجرِّ<sup>(۱)</sup>، مثل: «العلمُ نافعٌ، ورَأَيتُ العِلمَ نافعاً، واشتغلْتُ بالعلم النَّافِع».

(فَعُلِمَ من ذلك أَنَّ الرفعَ والنَّصْبَ يكونانِ في الفعل والاسم المعربَينِ، وأَنَّ الجزمَ مختصٌّ بالفعل المعرب، والجرَّ مختص بالاسم المعرب)(٢).

#### علامات الإعراب

علامةُ الإعرابِ: حركةٌ، أو حرفٌ، أو حذفٌ. حذفٌ.

فالحركاتُ ثلاثُ: الضَّمةُ والفتحةُ والكسرةُ.

والأحرف أربعةٌ: الألفُ والنونُ والواوُ

الكلمة

(باعتبار بناءه وإعرابه)

مبني معوب فال المحركات الأحرف الحذف الحذف والكسد والكركات الأحرف الحذف والكائم.

والحذفُ: إمَّا قطعُ الحركةِ (ويُسَمَّى السكونَ). وإمَّا قطعُ الآخِرِ (٣). وإما قطعُ النُّون (١٠).

#### (١) علاماتُ الرفع

للرفع أربعُ علاماتِ: الضمةُ، والواوُ، والأَلفُ، والنُّون. والنُّون. والنُّون. والنُّون. والنُّون.

مثالُ ذلك: «يُحَبُّ الصَّادقُ . ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١]. ﴿ لِنُفِقُ ذُو سَعَةِ مِّن سَعَتِهِ ۚ ﴾ [الطلاق: ٧]. يُكرَمُ التلميذانِ المجتهدانِ. تَنطِقُون بالصِّدق».

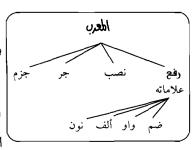

#### (٢) علاماتُ النصب

المعوب المنحوب (علاماته) فتح ألف ياء كسر حذف النون

للنَّصب خمسُ علاماتِ: الفتحةُ، والألفُ، واليَاءُ، والكَسرَةُ، وحذفُ النُّونِ. والفَتحةُ هِيَ الأصلُ.

والاسمُ قد خصَّص بالجرِّ كما قد خُصَّص الفعلُ بأن ينجزما (ع)

<sup>(</sup>١) في بعض الطبعات: (الجزم)، بدل (الجرّ)، وهو خطأ واضح .(ع).

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك رحمه الله:

<sup>(</sup>٣) يكونُ حذف الآخرِ في المضارع المعتل الآخر المسبوق بأداة جزم، مثلُ: «لم يرضَ، ولم يمشِ، ولم يدعُ».

 <sup>(</sup>٤) يكونُ حذفُ النونِ في المضارع المنصوبِ أو المجزومِ المتَّصلِّ به ألفُ الاثنينِ أو واوُ الجَماعةِ أو ياءُ المخاطبةِ،
 مِثْلُ: «لم يكسلا، ولا تكسلى، ولن تكسلوا».

مثالُ ذلك: «جانبِ الشَّرَّ فَتسلمَ. أَعطِ ذا الحقِّ حَقَّهُ». «يُحِبُّ اللهُ المُتقِينَ. كانَ أَبو عبيدةَ عامرُ ابنُ الجرّاحِ وخالدُ بنُ الوليدِ قائدَيْنِ عظيمينِ. أَكرمِ الفتياتِ المجتهداتِ . ﴿ لَن نَنالُوا الّبِرَّ حَقَّى ابنُ الحِرَّاحِ وَخَالدُ بنُ الوليدِ قائدَيْنِ عظيمينِ. أَكرمِ الفتياتِ المجتهداتِ . ﴿ لَن نَنالُوا اللّبِرَ حَقَى ابنُ اللهِ اللهِ عَمالًا اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمالًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### (٣) علاماتُ الجر



للجرِّ ثلاثُ علاماتِ: الكسرةُ، والياءُ، والفتحةُ، والكسرةُ هِيَ الأصلُ.

مثالُ ذلك: «تَمسَّكْ بالفضائلِ. أَطِعْ أَمرَ أَبيكَ. المرءُ بأصغرَيهِ:

قلبِهِ ولِسانهِ. تقرَّبْ منَ الصَّادقينَ وانَّأَ عنِ الكاذبينَ. ليسَ فاعلُ الخيرِ بأَفْضلَ مِن السَّاعي فيه».

#### (٤) علاماتُ الجزم



للجزم ثلاثُ علاماتٍ: السكونُ، وحذفُ الآخِرِ، وحذفُ النُّونِ، والسُّكونُ هو الأَصْلُ.

مثالُ ذلك: «مَنْ يفعلْ خيراً يَجِدْ خيراً، ومن يَزرَعْ شرًّا يَجنِ

شَرًّا. افعل الخيرَ تَلْقَ الخيرَ، لا تَدعُ إلَّا اللهَ. قولوا خيراً تَغنَموا، واسكتُوا عَنْ شرِّ تسلَّمُوا».

#### المعرب بالحركة والمعرب بالحرف

الكلمة
(باعتبار بناءه وإعرابه)
مبني معرب
بالحركات بالحروف
اسم جمع جمع الفعل المثنى جمع المذكر الأسماء الأفعال
المفرد التكسير المؤنث السالم المضارع وملحقاته السالم الخمسة الخمسة

المعرباتُ قسمان: قسمٌ يُعربُ بالحركات، وقسمٌ يُعرَبُ بالحروفِ.

فالمعربُ بالحركاتِ أربعةُ أَنواع: الاسمُ المفددُ، وجمعُ التكسيرِ، وجمعُ الموزَّثِ السَّالم، والفعلُ الموزَّثِ السَّالم، والفعلُ

المضارعُ الذي لم يتَّصلْ بآخره شيءٌ.

وكلُّها تُرفَعُ بالضَّمة، وتُنصَبُ بالفتحة، وتُجرُّ بالكسرة، وتُجزَّمُ بالسُّكون، إلا الاسمَ الذي لا ينصرف، فإنَّه يُجرُّ بالفتحة، نحوُ: «صلى الله على إبراهيمَ»، وجمعَ المؤنَّثِ السَّالمَ، فإنَّه يُنْصَبُ بالكسرة، نحوُ: «أكرمْتُ المجتهداتِ»، والفعلَ المضارعَ المعتلَّ الآخِرِ، فإنَّه يُجزَمُ بحذف آخِره، نحوُ: «لم يَخْشَ، ولم يَمْش، ولم يَغْزُ».

والمعربُ بالحروف أَرْبعةُ أَنواع أَيضاً: المُثنى والملحَقُ به، وجَمعُ المذكّرِ السالمُ والملحقُ به، والأسماءُ الخمسةُ، والأفعالُ الخمسةُ.

والأسماءُ الخمسةُ هي: «أَبٌ، وأخٌ، وحمٌ، وذو، وفم».

والأَفعالُ الخمسةُ هي: «كلُّ فعل مضارع اتَّصلَ بآخره ضَميرُ تَثْنيةٍ أَوْ واوُ جمعٍ، أو ياءُ المؤنَّثة المخاطبة»، مِثلُ: «يَذْهبانِ، وتَذهبانِ، ويَذْهبونَ، وتذهبونَ، وتذهبينَ».

﴿وسيأتي شرح ذلك كلِّه مفصَّلاً في الكلام على إعراب الأَفعال والأَسماء﴾.

#### أقسام الإعراب

أَقسامُ الإعرابِ ثلاثةٌ: لفظيٌّ وتقديريٌّ ومحليٌّ.

#### ١ ـ الإعرابُ اللفظيُّ

أقسام الإعراب المعالي تقديري محلي

الإعرابُ اللَّفظيُّ: أَثرٌ ظاهِرٌ في آخر الكلمة يَجلِبُه العاملُ، وهو يكونُ في الكلمات المُعرَبةِ غيرِ المُعتلَّةِ الآخر، مثلُ: «يُكرِمُ الأُستاذُ المجتهدَ».

#### ٢ ـ الإعرابُ التقديري

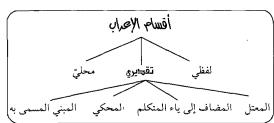

الإعرابُ التقديريُّ: أَثرٌ غيرُ ظاهرٍ على آخر الكلمةِ، يَجلِبُه العاملُ، فتكونُ الحركةُ مُقدَّرةً لأَنَّها غيرُ ملفوظةٍ.

وهو يكونُ في الكلماتِ المُعربةِ المعتلةِ الآخِر بالألف أو الواو أو الياء، وفي

المضاف إلى ياءِ المتكلِّم، وفي المحكيِّ، إنْ لم يَكنْ جملةً (١)، وفيما يُسمَّى به من الكلمات المبنيَّةِ أو الجُمل.

<sup>(</sup>١) أُمَّا الجملُ المحكيةُ فإعرابُها محلى، كما ستعلم.

### إعراب المعتلِّ الآخِر

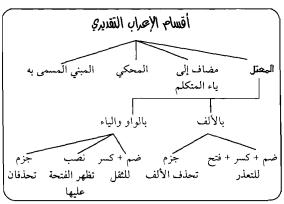

الألفُ تُقدَّرُ عليها الحركاتُ الثَّلاثُ للتعذُّر، نحوُ: «يَهوَى الفتى الهُدَى للعلا».

أمَّا في حالة الجزم فتُحذَفُ الألفُ للجازم، نحوُ: «لم نخشَ إلَّا اللهَ».

ومعنى التَّعذر: أنَّه لا يُستطاعُ أبداً إظهارُ علاماتِ الإعراب.

والواوُ والياءُ تُقَدَّرُ عليهما الضَّمةُ والكسرةُ للثِّقَل، مثلُ: «يَقْضي القاضي على الجاني» و«يدعو الداعي إلى النَّادي».

أَما في حالة النَّصبِ، فإنَّ الفتحةَ تظهرُ عليهما لِخفتِها، مثلُ: «لن أَعصِيَ القَاضيَ» و«لَنْ أَدعوَ إلى غير الحقِّ».

وأَمَّا في حالة الجزم، فالواوُ والياءُ تُحذفانِ بسبَبِ الجازم، مثلُ: «لم أَقضِ بغير الحقِّ» و«لا تَدْعُ إِلَّا اللهَ».

ومعنى الثّقلِ: أَنَّ ظهورَ الضَّمةِ والكسرةِ على الواو والياء مُمكنٌ، فتقولُ: «يقضيُ القاضيُ على الجانيِ. يَدعوُ الداعيُ إلى النَّاديِ»، لكنَّ ذلك ثقيلٌ مُستبشَعٌ، فلهذا تُحذَفانِ وتُقدَّرانِ، أي: تكونانِ ملحوظتين في الذِّهن.

### إِعرابُ المضافِ إلى ياء المتكلِّم

أقسام الإعراب التقديري (المضاف إلى ياء المتكلم) (المضاف إلى ياء المتكلم) لم يهكن كونه: مقصوراً ـ منقوصاً ـ مثنى ـ جمع مذكر سالم حالتي الرفع والنصب حالة الجر (يعرب بضمة وفتحة (يعرب بالكسرة) مقدرتين على آخره لكسرة المناسبة)

يُعربُ الاسمُ المضافُ إلى ياء المتكلِّم (إِنْ لم يكُنْ مقصوراً، أو منقوصاً، أو مُثنَّى، أو جمعَ مُذَكَّر سالماً) - في حالتي الرَّفعِ والنَّصبِ - بضمَّة وفَتحة مقدَّرتَينِ على آخِره يَمنعُ من ظهورهما كسرةُ المناسَبةِ (١)، مِثْلُ: "ربِّي اللهُ» و «أَطعْتُ ربِّي».

<sup>(</sup>١) يُكسرُ ما قبلَ ياء المتكلم ليناسبَ الياءَ، فالكسرةُ التي يُؤتى بها لمناسَبة الياءِ تُسمَّى حركةَ المناسبةِ، أو كسرةَ المناسَبة، وهي تمنعُ من ظهور ضمةِ الإعراب وفتحته على آخر الكلمةِ، فتكون حينئذِ معْرَبةً بضمَّة، أو فتحة مقدرتين على آخرها منعَ من ظهورهما حركةُ المناسبة.

أَمَّا في حالةِ الجرِّ فيُعربُ بالكسرةِ الظَّاهرة على آخِرهِ، على الأصحِّ، نحوُ: «لزِمتُ طاعةَ ربِّي».

«هذا رأيُ جماعةٍ من المحققينَ، منهمُ ابنُ مالك. والجمهورُ على أنَّه معرَبٌ في حالة الجرِّ أيضاً بكسرةٍ مقدَّرة على آخرهِ؛ لأَنَّهم يرونَ أَنَّ الكسرةَ الموجودةَ ليستْ علامةَ الجرِّ، وإنَّما هي الكسرةُ التي اقتضتْها ياءُ المتكلِّم عندَ اتصالِها بالاسم، وكسرةُ الجرِّ مقدَّرةٌ. ولا داعي إلى هذا التكلُّفِ»(١).

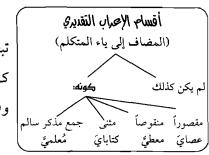

فإنْ كانَ المضَافُ إلى ياءِ المتكلِّم مقصوراً، فإنَّ أَلفَه تبقى على حالِها، ويُعربُ بحركاتٍ مقدَّرةٍ على الألفِ، كما كانَ يُعرَبُ قبلَ اتصالِه بياءِ المتكلِّم فتقولُ: «هذه عصايَ» و «أمسكتُ عصايَ».

وإنْ كانَ منقوصاً تُدغَم ياؤُهُ في ياءِ المتكلِّم.

ويُعرَبُ في حالةِ النَّصبِ بفتحةٍ مُقدَّرةٍ على يائهِ، يَمنعُ من ظُهورِها سكونُ الإِدغام (٢٠)، فتقولُ: «حَمِدْتُ اللهَ مُعطِيَّ الرزقَ (٣٠).

ويُعرَبُ في حالتي الرفع والجرِّ بضمةٍ أو كَسرةٍ مُقدَّرتَين على يائِه، يمنعُ من ظهورهما الثُّقلُ أَولاً، وسكونُ الإدغام ثانياً (٤)، فتقولُ: «اللهُ مُعطيَّ الرِّزْقَ (٥)» و«شكرْتُ لِمُعطيَّ الرِّزْقَ»(٦).

﴿ وَيَرى بعضُ المحَققَينَ أَنَّ المانعَ من ظهور الضَّمة والكسرة على المنقوص المضافِ إلى ياءِ المتكلِّم، إنَّما هو سكونُ الإِدغام - كما هي الحالُ وهو منصوبٌ - قال الصبَّانُ في باب المضاف إلى ياء المتكلِّم عند قولِ الشَّارح: «هذا رامِيًّ»: «فراميًّ: مرفوعٌ بضمة مقدرة على ما قبلَ ياءِ المتكلِّم، منعَ من ظهورها اشتغالُ المحلِّ بالسكون الواجب لأجل الإِدغام، لا الاستثقالُ - كما هو حكمه في غيرِ هذه الحالةِ - لعُروضِ وجوبِ السكونِ في

 <sup>(</sup>١) قال ابن هشام رحمه الله تعالى في «شرح الشذور» ص٨٣: «فتكون علامة جرِّه كسرة مقدَّرة على ما قبل الياء، لا هذه
الكسرة الموجودة كما زعم ابن مالك، فإنها كسرةُ المناسبة، وهي مستحقَّة قبلَ التركيب، وإنَّما دخل عامل الجرِّ بعد
استقرارها» .(ع).

 <sup>(</sup>٢) الفتحةُ تظهرُ على ياء المنقوص لخفتها، وإنَّما تسكنُ إذا اتصلتْ بها ياءُ المتكلِّم، لأنَّه يجبُ تسكين أول الحرفين المتجانسين المتجاورين لِيُدغمَ في الثاني، فالسكون الذي يقتضيه الإدغامُ يمنعُ من ظهور الفتحة على الياء.

 <sup>(</sup>٣) معطيً : نعتٌ لله ، تابعٌ له في نصبه ، وعلامةُ نصبه فتحةٌ مقدرةٌ على آخرِه \_ أي : على الياء المُدغَمة في ياءِ المتكلّم \_
 منع من ظهورها سكونُ الإدغام ، أي : السكونُ الذي اقتضاه إدغامُ ياء المنقوص في ياء المتكلم.

 <sup>(</sup>٤) المنقوص تقدرُ على آخره الضّمةُ والكسرةُ لثقلِ ظهورهما عليه، فالثّقل هنا سببٌ أولٌ لاختفائهما، ووجوبُ تسكينِ
 أولِ الحرفينِ المتجانسينِ المتجاورينِ المتحركينِ للإدغام سببٌ ثانٍ له.

 <sup>(</sup>٥) الله: مبتدأ ومعطيً : خبره، مرفوع بضمة مقدرة على الياء المدغمة في ياء المتكلم منع من ظهورها الثقلُ أولاً، وسكونُ الإدغام ثانياً.

<sup>(</sup>٦) الرزق: مفعول به لاسم الفاعل «معطيً» .(ع).

أقسام الإعماب التقديري

ياء المتكلم

حكاية كلمة

(كتبتُ: يعلمُ)

المضاف إلى المدكي المبني المسمى به

(قلت: لا إله إلا الله)

هذه الحالةِ<sup>(١)</sup> بأقوى منَ الاستثقالِ، وهو الإدغامُ».

وإِنْ كَانَ مُثنَّى، تبقَ أَلفُهُ على حالها، مثلُ: «هذانِ كتابايَ». وأمَّا ياؤُهُ فتُدْغَمُ في ياءِ المتكلِّم، مثلُ: «عَلَّمْتُ وَلديَّ».

وإنْ كانَ جمعَ مذكرِ سالماً، تنقلبْ واوُه ياءً وتُدغَمْ في ياء المتكلِّم، مثلُ: «مُعلِّميَّ يُحبُّونَ أَدَبي (٢٠)» وأَمَّا ياؤُه فتُدغمُ في ياء المتكلِّم أيضاً، مثلُ: «أكرمتُ مُعلِّمِيَّ (٣)».

ويُعرَبُ المثنى وجمعُ المذكر السالمُ \_ المضافانِ إلى ياء المتكلِّم \_ بالحروفِ، كما كانا يُعربانِ قَبلَ الإضافةِ إليها، كما رأيت.

### إعرابُ المحكيِّ

الحكايةُ: إيرادُ اللَّفظِ على ما تسمعُه.

وهي: إما حكايةُ كلمةٍ، أو حكايةُ جُملةٍ، وكلاهُما يُحكى على لفظه، إلَّا أنْ يكونَ لَحْناً. فتتعيَّنُ الحكايةُ بالمعنى، مع التنبيهِ على اللَّحْنِ.

فحكايةُ الكلمةِ كأنْ يقالَ: «كتبتُ: يعلمُ»، أي: كتبْتُ هذه الكلمةَ، ف «يعلمُ» ـ في الأصْل ـ فعلٌ

مضارعٌ، مرفوعٌ لتجرُّده عنِ النَّاصب والجازمِ، وهو هنا محكيٌّ، فَيكونُ مفعولاً به لِكتبْتُ، ويكونُ مفعولاً به لِكتبْتُ، ويكونُ إعرابُهُ تقديريًّا منعَ من ظهوره حركةُ الحكاية.

وإذا قلتَ: «كَتَبَ: فعلٌ ماضٍ» فـ«كَتَبَ» هنا محكيّةٌ. وهي مبتدأ مرفوعٌ بضمةٍ مُقدَّرةٍ منعَ من ظهورِها حركةُ الحكاية.

وإذا قيلَ لك: أعربْ «سعيداً» من قولك: «رأيتُ سعيداً»، فتقولُ: «سعيداً: مفعولٌ به»، تحكي اللفظ وتأتي به منصوباً، معَ أنَّ «سعيداً» في كلامك واقعٌ مبتدأً، وخبرهُ قولُكَ: «مفعولٌ به»، إِلَّا أَنَّه مرفوعٌ بضمةٍ مُقدَّرةٍ على آخره، منعَ من ظهورِها حركةُ الحكايةِ، أي: حكايتُكَ اللفظ الواقعَ في الكلام كما هو واقعٌ.

وقد يُحكى العَلَمُ بعدَ «مَن» الاستفهاميَّةِ، إِنْ لم تسبق «مَنْ» بحرفِ عطفٍ، كأَنْ تقولَ:

<sup>(</sup>١) أيْ: حالةِ اتصالِ المنقوصِ بياءِ المتكلِّم.

<sup>(</sup>٢) معلِّميَّ: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو المنقلبة ياء للإدغام، والأصل: مُعَلِّمُويَ.

<sup>(</sup>٣) معلميٌّ: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء ـ أي: ياء جمع المذكر السالم ـ المدغمة في ياء المتكلم.

«رأيتُ خالداً»، فيقولُ القائلُ: «مَنْ خالداً؟». فإنْ سبقَهُ حرفُ عطف لم تجُزْ حكايتُهُ، بل تقولُ: «ومَنْ خالدٌ؟».

وحكايةُ الجملة كأنْ تقولَ: قلتُ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ﴾ [الصافات: ٣٥]. سمعتُ: حيَّ على الصَّلاةِ. قرأتُ: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾ [الإخلاص: ١]. كتبتُ: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود: ١١٢]. فهذه الجُملُ محكيَّةٌ، ومحلَّها النَّصبُ بالفعل قبلَها، فإعرابُها محليٌّ.

وحُكمُ الجُملةِ أَنْ تكونَ مبنيَّةً، فإِنْ سُلطَ عليها عاملٌ كانَ محلُّها الرفعَ أو النَّصبَ أو الجرَّ على حَسَبِ العاملِ، وإلَّا كانتْ لا محلَّ لها من الإعراب.

### إعراب المسمَّى به

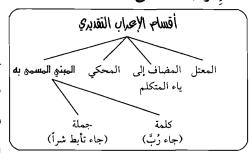

إِنْ سمَّيتَ بكلمةٍ مَبنيَّةٍ أَبقيتَها على حالها، وكانَ اعرابُها مُقدَّراً في الأحوال الثَّلاثةِ، فلو سمَّيتَ رجُلاً «رُبَّ»، أو «مَنْ»، أو «حَيْثُ»، قلْتَ: «جاءَ رُبَّ. أكرمْتُ حَيْثُ. أحسنْتُ إلى مَنْ». فحركاتُ الإعرابِ مُقدَّرةٌ على أواخرِها، منعَ من ظهورِها حركةُ البناءِ الأصليِّ.

وكذا إنْ سمَّيتَ بجملةٍ \_ كتأبَّظَ شَرًّا، وجادَ الحقُّ \_ لم تُغيِّرْها للإِعرابِ الطَّارِئِ، فتقولُ: «جاءَ تأبَّظَ شَرًّا. أكرمْتُ جادَ الحقُّ». ويكونُ الإِعرابُ الطَّارِئُ مُقدَّراً، منَعَ ظهورَ حركتهِ حركةُ الإعرابِ الأَصليِّ.

### ٣ \_ الإعرابُ المحليُّ

الإِعرابُ المحليُّ: تَغيُّرٌ اعتباريٌّ بسببِ العاملِ، فلا يكونُ ظاهراً ولا مُقدَّراً.

وهو يكونُ في الكلماتِ المبنيَّةِ، مثلُ: «جاءَ هؤلاءِ التَّلاميذُ. أَكرمْتُ مَنْ تعلَّمَ. أُحسنْتُ إلى الَّذينَ اجتهدوا. لم يَنْجَحَنَّ الكَسلانُ».

ويكونُ أَيضاً في الجملِ المَحكيةِ. وقَدْ سبقَ الكلامُ

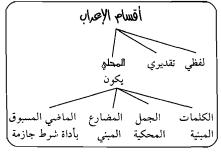

﴿فالمبنيُّ لا تظهرُ على آخره حركاتُ الإِعرابِ لأنَّه ثابتُ الآخِر على حالة واحدة. فإنْ وقَعَ أَحدُ المبنياتِ

موقعَ مرفوعِ أو منصوبٍ أو مجرورٍ أو مجزومٍ، فيكونُ رفعُه أو نصبُه أو جرَّه أو جزمُه اعتباريًّا، ويسمَّى إعرابُه "إعرابُه «إعرابًا محليًّا» أي: باعتبار أنَّه حالٌ محلَّ مرفوع، أو منصوب، أو مجرور، أو مجزوم. ويقالُ: إنَّه مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم محلًّا، أي: بالنَّظر إلى مَحلِّه في الجملة، بحيث لو حلَّ محلَّه معربٌ لكانَ مرفوعًا، أو منصوبًا، أو مجروراً، أو مجزوماً ».

\* والحروف، وفعلُ الأمرِ، والفعلُ الماضي الذي لم تسبِقْهُ أَداةُ شرطِ جازمةٌ، وأسماءُ الأفعالِ، وأسماءُ الأصواتِ، لا يتغيَّرُ آخرُها لفظاً ولا تقديراً ولا محلًّا، لذلك يقالُ: إنَّها لا محلَّ لها من الإعراب.

\* أَمَّا المضارعُ المبنيُّ فإعرابُهُ محليٌّ رفعاً ونَصْباً وجَزماً، مثلُ: «هل يَكْتُبَنَّ، ويَكْتُبْنَ؟. واللهِ لن يكْتُبَنَّ، ولَنْ يَكْتُبْنَ، ولم يَكْتُبَنَّ، ولم يَكْتُبْنَ».

\* وأَمَّا الماضي المسبوقُ بأداةِ شرطٍ جازمةٍ، فهو مجزومٌ بها محلًا، مثلُ: «إنِ اجْتهدَ عليٌّ أَكرَمَه مُعلِّمهُ».

### \* \* \*

# ٥ ـ الخُلاصةُ الإعرابيةُ

الكلمةُ الإعرابيةُ أربعةُ أقسامٍ: مُسندٌ، ومُسندٌ إليه، وفَضْلَةٌ، وأَداةٌ.

وقد سَبَقَ شرحُ المسنَدِ والمسنَدِ إليه. ويُسمَّى كلُّ منهما عُمْدةً؛ لأَنَه رُكنُ الكلامِ. فلا يُستغنى عنه بحالٍ من الأَحوال، ولا تَتِمُّ الجملةُ بدونهِ. ومِثالُهما: «الصِّدقُ أَمانةٌ (١)».

### والمسند إليه لا يكونُ إلَّا اسماً.

والمسندُ يكونُ اسماً، مثل: «نافعٌ» من قولكَ: «العِلْمُ نافِعٌ»، واسمَ فِعْلِ، مثل: «هَيْهاتَ المَزارُ»، وفِعلاً، مثل: ﴿جَآءَ ٱلْحَقُ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ﴾ [الإسراء: ٨١]. الخلاصة الإعمابية

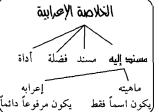

الكلمة

### ١ \_ إعرابُ المسند إليه

حُكمُ المسند إليهِ أَنْ يكونَ مرفوعاً دائماً ، حيثما وقَعَ ، مثلُ: «فازَ المجتهدُ. الحقُّ منصورٌ. كانَ عُمرُ عادِلاً».

<sup>(</sup>١) ۚ فالصِّدقُ: مسندٌ إليه؛ لأنَّك أسندت إليه الأمانةَ، وحكمتَ عليه بها، والأمانةُ: مسندٌ؛ لأنك أسندتها إلى الصِّدق، وحكمْتَ بها عليه.

إِلَّا إِنْ وَقَعَ بَعَدَ «إِنَّ» أَو إِحَدَى أَخُواتِها، فَحَكَمُهُ حَيِنَئِذٍ أَنَّهُ مَنصُوبٌ، مثلُ: «إِنَّ عَمرَ عَادَلٌ».

٢ \_ إعرابُ المسنك

حكمُ المُسندِ ـ إِنْ كانَ اسماً ـ أَنْ يكونَ مرفوعاً أيضاً، مثلُ: «السابقُ فائزٌ. إنَّ الحقَّ غالبٌ».

إلّا إِنْ وقعَ بعدَ «كانَ» أو إِحدى أَخواتِها، فحكمُهُ النَّصْبُ، مثلُ: «كانَ عليٌّ بابَ مدينةِ العلم (١٠)».

وإِنْ كانَ المسندُ فعلاً، فإنْ كانَ ماضياً فهو مبنيٌّ على الفتح أبداً، كانتصرَ.

إِلَّا إِذَا لَحَقَتْهُ وَاوُ الْجَمَاعَةِ، فَيُبنى عَلَى الضَّمِّ، كَانْتَصَرُوا، أَو

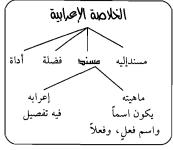

ضميرُ رفعِ متحركٌ، فيبنى على السُّكونِ، كانتصرْتُ وانتصرْتُمْ وانتصرْنا.

وإِنْ كَانَ مضارعاً، فهو مرفوعٌ أَبداً، كَيَنْصُرُ.

إِلَّا إِذَا سبقَه ناصبٌ، فَيُنصَبُ، نحوُ: «لَنْ تَبْلُغَ المَجْدَ إِلا بالجِدِّ»، أَو جازمٌ فيُجزَمُ، نحو: ﴿ لَمْ يَكِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ [الإخلاص: ٣].

وإِنِ اتصلَتْ به إِحدى نُوني التَّوكيد، بُنيَ على الفتح: كيَجْتَهِدَنْ ويَجْتَهِدَنَّ، أو نونُ النِّسوةِ بُنيَ على السكون: كـ«الفتياتُ يجتهدْنَ».

وإِنْ كَانَ أَمْراً، فهو مبنيٌّ على السكون أَبداً، كاكْتُبْ، إِلَّا إِنْ كانَ مُعتلَّ الآخِرِ، فَيُبنى على حذف آخرِه، كـ:اسْعَ، وادعُ، وامشِ، أو كانَ متصلاً بألف الاثنينِ، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطَبةِ، فيُبنى على حذف النُّونِ، كاكْتُبَا واكْتُبوا واكْتُبي، أو كانَ متصلاً بإحدى نُونَي التَّوكيدِ، فيُبنى على الفتح، كاكتُبَنْ واكتُبَنَّ.

### الفضلة وإعرابها

الفَضلةُ: هي اسمٌ يُذْكَرُ لتتميمِ معنى الجُملةِ، وليسَ أَحدَ رُكنَيها (٢) \_ أي: ليسَ مُسنَداً ولا مُسنَداً إليه \_ كالنَّاسِ مِنْ قولِك: «أَرْشَدَ الأَنبياءُ النَّاسَ».

<sup>(</sup>۱) شاع على ألسنة الناس حديث قريب من هذه الألفاظ: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» قال العجلوني في «كشف الخفاء: هذا حديث مضطرب غير ثابت، كما قال الدارقطني في «العلل»، وقال الترمذي: منكر، وقال البخاري: ليس له وجه صحيح، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ووافقه الذهبي، وهناك كلام طويل للعلماء فيه فليراجع في «كشف الخفاء» و«تنزيه الشريعة» والله أعلم. (ع).

<sup>(</sup>٢) ركنا الجُملةِ هما: المسندُ والمسندُ إليه.

الخلاصة الإعرابية مسند إليه مسند إليه مسند إليه المستوابية المستوابية المستوابية المستوابية المستوابية المستوابية المستوابية المستدارة المستدارة

(فأرشدَ: مسندٌ. والأَنبياءُ: مسندٌ إليه، والنَّاسَ: فضلةٌ؛ لأَنَّه ليسَ مُسنداً ولا مُسنداً إليه، وإنَّما أُتيَ به لتتميم معنى الجُملةِ. وسمِّيتْ فضلةً لأَنَّها زائدةٌ على المسندِ والمسندِ إليه، والفضلُ في اللُّغةِ معناهُ الزِّيادةُ).

وحُكمُها أَنَّها منصوبةٌ دائماً حَيثُما وقَعتْ، مثلُ: «يَحْتَرمُ النَّاسُ العُلَماءَ. أحسنتُ إِحساناً. طلعَتِ الشَّمسُ صافيةً. جاءَ التَّلاميذُ إِلَّا

عليًّا. سافرتُ يومَ الخميسِ. جَلَسْتُ أَمامَ المِنْبَرِ. وقَفَ النَّاسُ احتراماً للعُلماء».

إِلَّا إِذَا وَقَعَتْ بَعَدَ حَرْفِ الْجَرِّ، أَو بَعَدَ الْمَضَافِ، فَحَكَمُهَا أَنْ تَكُونَ مَجَرُورَةً، مثلُ: «كَتَبْتُ بالقلم. قرأتُ كُتُبَ التَّارِيخ».

وما جازَ أَنْ يكونَ عُمدةً وفضلةً، جازَ رفعُه ونصبُه، كالمُستثنَى في كلامٍ مَنفيٍّ ذُكِرَ فيه المستثنى منه، نحوُ: «ما جاءَ أحدٌ إِلَّا سعيدٌ، وإلا سعيداً».

﴿ فَإِنْ رَاعِيتَ الْمُعْنَى، رَفَعْتَ مَا بَعَدَ «إِلَّا» لُوجُودِ الْإِسْنَاد؛ لأَنَّ عَدَمَ الْمُجَيُّ إِنْ أُسْنِدَ إِلَى «أَحَدٌ» فالْمُجيُّ مُسْنَدُ إلى سَعَيْدٍ وثابتٌ له، وإِنْ رَاعَيْتَ اللَّفْظَ نَصَبْنَه؛ لأَنَّه في اللَّفْظِ فَصْلةٌ؛ لاِسْتِفَاءِ جُمَلتهِ الْمُسْنَدَ والمُسْنَدَ إليه ﴾.

فإِنْ ذُكِرَ المستثنى منه والكلامُ مُثبَتٌ، نُصِبَ ما بعدَ «إِلَّا» حَتْماً؛ لأنَّه فَضْلةٌ لفظاً ومعنّى، نحوُ: «جاءَ القَومُ إلَّا سعيداً».

وإِنْ حُذِفَ المُستثنى منه من الكلامِ رُفِعَ في مثلِ: «ما جاءَ إِلَّا سعيدٌ» لأنَّه مُسندٌ إليه، ونُصِبَ في مثلِ: «ما رأيتُ إِلَّا سعيداً» لأنَّه فَضْلةٌ. وخُفِضَ في مثلِ: «ما مَرَرْتُ إِلَّا بسعيدٍ»؛ لوقوعِه بعدَ حرفِ الجرِّ.

### ع \_ الأداةُ وحكمُها

الأداة: كلمة تكونُ رابطة بينَ جُزءي الجُملةِ، أو بينَهما وبينَ الفَضْلَةِ، أو بينَهما وبينَ الفَضْلَةِ، أو بينَ جُملتين، وذلك كأدواتِ الشَّرطِ، والاِستفْهامِ، والتَّحضيضِ، والتَّمني، والتَّرجي، ونواصبِ المضارعِ، وجوازمِه، وحروفِ الجرِّ وغيرها.

الخلاصة الإعرابية مسند فضلة الحالة مسند إليه مسند فضلة العرابها ماهيتها إعرابها رابطة بين جزأي مبنية دائماً الجملة وغيرها

وحُكمُها أَنَّها ثابتةُ الآخِرِ على حالةٍ واحدةٍ؛ لأنَّها مبنيةٌ.

والأداةُ ـ إِنْ كانتِ اسماً ـ تَقَعُ مُسنداً إليه، مثلُ: «مَنْ مُجتَهِدٌ؟»، ومسنداً مثلُ: «خَيرُ مالِكَ ما أَنْفَقْتَهُ في سبيل المصْلَحَةِ العامَّةِ»، وفَصْلةً، مثلُ: «احترمِ الّذِي يَطلبُ العلمَ. اِتَّقِ شَرَّ مَنْ أَحسنْتَ إليه».

وحينَئذٍ يكونُ إِعرابُها في أحوالِ الرَّفعِ والنَّصبِ والجرِّ محليًّا.

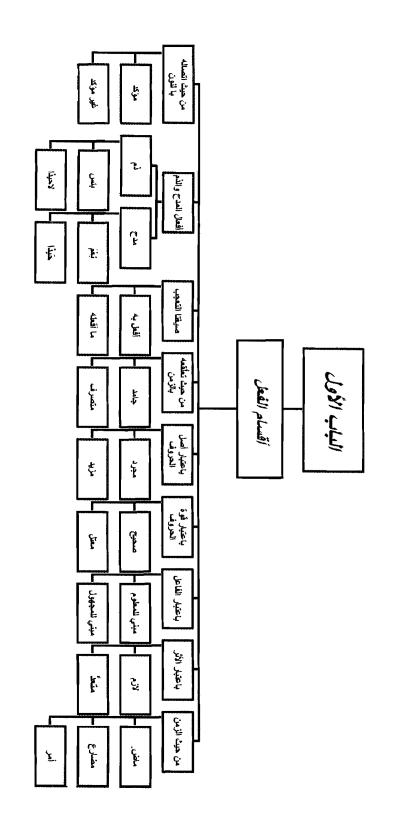





### وهو يشتملُ على تسعةِ فُصولٍ:

### ١ ـ الماضي والمضارعُ والأمرُ

ينقسمُ الفعلُ باعتبار زمانِه إِلى ماضٍ ومضارعٍ وأُمرٍ.

١ - فالماضي: ما دَلَّ على معنَّى في نفسه مُقتَرِنِ بالزمان الماضى: كجاء واجتهد وتعلَّم.

وعلامتُه أَنْ يقبلَ تاءَ التَّأنيثِ السَّاكِنةَ، مثلُ: «كتبَتْ» أو تاءَ الضمير، مثلُ: «كتبْتَ. كتبْتِ. كتبْتُما. كتبْتُم. كتبْتُنَّ. كتبْتُ».

٢ ـ والمضارع: ما دَلَّ على معنَى في نفسهِ مقترنِ بزمانٍ
 يحتملُ الحالَ والاستقبالَ، مثلُ: «يجيءُ ويجتهدُ ويتعلَّمُ».



٣ ـ والأمرُ: ما دَلَّ على طلبِ وُقوعِ الفعلِ مِنَ الفاعلِ المخاطَبِ بِغَيرِ لام الأمرِ، مثلُ: «جِئ واجْتَهِدْ وتَعلَّمْ».

وعلامتهُ أَنْ يَدُلَّ على الطَّلب بالصِّيغة، مع قَبوله ياءَ المؤنَّثةِ المخاطّبةِ، مثلُ: «اجْتَهِدي».

#### ٢ ـ المتعدي واللازمُ

ينقسمُ الفعلُ باعتبارِ معناه إِلى متعدُّ ولازم.

### (١) الفعلُ المتعدِّي

الفعلُ المتعدِّي: هو ما يتعدَّى أَثَرُهُ فاعلَه، ويتجاوزُه إلى المفعول به، مثلُ: «فَتَحَ طارقٌ الأَندلُسَ».

وهو يحتاجُ إِلى فاعل يَفعلُه ومفعولٍ به يقَعُ عليه.

ويسمَّى أيضاً: «الفعلَ الواقعَ» لوقوعه على المفعول به، و«الفِعلَ

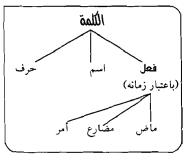

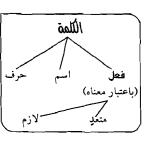

المجاوِزَ» لمجاوَزته الفاعلَ إلى المفعولِ به.

وعلامتُه أَنْ يقبلَ هاءَ الضميرِ التي تعود إلى المفعول به، مثلُ: «اِجْتَهَدَ الطَّالبُ فأكْرَمه أُستاذهُ».

﴿أَمَّا هَاءُ الضَميرِ التي تعودُ إِلَى الظَّرف، أوِ المَصْدَرِ، فلا تكونُ دلالةً على تعدي الفعلِ إِنْ لحِقَتْه. فالأَوَّلُ مثلُ: «يومَ الجمعةِ سِرْتُه» (١)، والنَّاني مثلُ: «تَجمَّلْ بالفضيلةِ تجمُلاً كانَ يتجملُه سلفُكَ الصَّالحُ». فالهاءُ في المثال الأَوَّلِ في موضِع نَصْبٍ على أَنَّها مفعولٌ مطلق ﴾. مطلق ﴾. مطلق ﴾.

### المتَعدِّي بنفسِه والمتعدِّي بغيرِه

الفعلُ المتَعدِّي، إِمَّا متعدِّ بنفسهِ، وإمَّا متعدِّ بغيرِه.

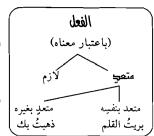

فالمتعدي بنفسه: مَا يَصِلُ إلى المفعول به مباشرةً (أي: بغيرِ واسطة حرفِ الجرِّ)، مثلُ: «بَرِيْتُ القَلَمَ». ومفعوله يُسمَّى «صريحاً». والمتعدِّي بغيرِه: ما يَصِلُ إلى المفعول به بواسطة حرفِ الجرِّ، مثلُ: «ذهبْتُ بكَ» بمعنى: «أَذْهَبْتُكَ». ومفعوله يُسمَّى «غيرَ صريح». وقد يأخذُ المتعدي مفعولين: أحدُهما صريحٌ، والآخرُ غيرُ

صريح، نحوُ: أَدُّوا الأَماناتِ إِلَى أَهلها.

(فاً لأماناتِ: مفعول به صريحٌ، وأهلِ: مفعولٌ به غيرُ صريحٍ، وهو مجرورٌ لفظاً بحرف الجرِّ، منصوبٌ محلًا على أنَّهُ مفعولٌ به غيرُ صريح).

# المتعدي إِلَى أَكثرَ مِن مفعول واحد

ينقسمُ الفعلُ المتعدي إلى ثلاثة أقسامٍ: متعدِّ إلى مفعولٍ به واحدٍ، ومتعدِّ إلى مفعولينِ،

﴾ ومتعدِّ أِلى ثلاثةِ مفاعيلَ.

فالمتعدي إلى مفعولٍ به واحدٍ كثيرٌ ، وذلك مثلُ: «كَتَبَ وأَخَذَ وغَفَرَ وأَكْرَمَ وعَظَّمَ».

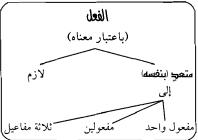

<sup>(</sup>١) إن نصبتَ (يومَ) علقته بفعل محذوف يفسره المذكور وهو: سرت. وإن رفعته فهو مبتدأ، وجملة (سرته) خبر، وتبقى الهاء في (سرته) نائبةً عن الظرف. (ع).

<sup>(</sup>٢) يعنى: في محل نصب (ع).

## المتعدِّي إِلى مفعولينِ

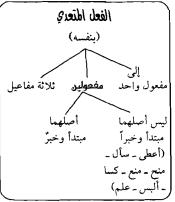

المتعدي إلى مفعولينِ على قسمينِ: قسمٍ ينصِبُ مفعولينِ ليسَ أَصلُهما مبتدأً وخَبَراً، وقسمٍ ينصِبُ مفعولين أصلُهما مبتدأً وخبرٌ.

ا ـ فالأولُ مثلُ: «أعطى وسألَ ومَنَحَ ومَنَعَ وكَسَا وٱلْبَسَ وعَلَمَ»، تقولُ: «أعطيتُكَ كتاباً. مَنَحْتُ المجتهدَ جائزةً. منعتُ الكسلانَ التنزُّهَ. كسوتُ الفقيرَ ثوباً. ألبسْتُ المجتهدةَ وِساماً، علَّمْتُ سعيداً الأَدَبَ».

٢ ـ والثاني على قِسمينِ: أَفعالِ القلوبِ، وأَفعالِ التَّحويلِ.

### (١) أفعالُ القلوب

الفعل المتعدي بنفسه
(إلى مفعولين)
اليس أصلهما مبتدأ وخبراً الصلهما مبتدأ وخبراً المتحويل

أَفعالُ القلوبِ المتعدِّيةُ إلى مفعولينِ هي: «رَأَى، وعَلِمَ، ودَرَى، ووَجدَ، وأَلْفى، وتعَلَّمْ، وظنَّ، وخالَ، وحَلَ، وحَسِبَ، وجَعَلَ، وحَجَا، وعَدَّ، وزَعمَ، وهَبْ».

﴿وسُمِّيتْ هذه الأفعالُ «أفعالُ القلوبِ»؛ لأنَّها إدراكٌ بالحسِّ

الباطنِ، فمعانيها قائمةٌ بالقلبِ. وليسَ كلُّ فعلٍ قَلْبيِّ يَنْصِبُ مفعولينِ، بل منه ما يَنصِبُ مفعولاً واحداً، كعَرَفَ وفَهِمَ، ومنه ما هو لازمٌ، كحَزِنَ وجَبُنَ》.

ولا يجوزُ في هذه الأفعالِ أنْ يُحذَفَ مفعولاها أو أحدهما اقتصاراً (أي: بلا دليل). ويجوزُ سُقوطُهما أو سقوطُ أحدِهما اختصاراً (أي: لدليلٍ يَدُلُّ على المحذوفِ).

فسقوطُهما معاً لدليلٍ، كأنْ يُقالَ: «هلْ ظننتَ خالداً مُسافراً؟» فتقولُ: «ظننتُ» أَي: «ظننتُهُ مُسافراً»، قال تعالى: ﴿أَيْنَ شُرَكَآءِى اللَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [القصص: ٦٢]، أَيْ: «كُنتم تزعمونَهم شُركائي»، وقال الشاعر [من الطويل]:

أ- باًيِّ كِــــابٍ، أَمْ باأيَّــةِ سُــنَــةٍ تَـرى حُبَّهُمْ عاراً عليَّ، وتَحْسَبُ؟ (١)
 أَيْ: «وتَحسَبُهُ عاراً».

 <sup>(</sup>١) البيت للكميت بن زيد الأسدي (ت١٢٦هـ) من قصيدة يمدح بها آل بيت النبي ﷺ. وهو بلا نسبة في أوضح المسالك
 (١/ ٦٩) وشرح الأشموني (١/ ١٦٤) وابن عقيل (٢/ ٤٢).

الشاهد فيه: قوله: (وتحسب) حيث حذف معموليه لدلالة ما قبله عليه، كما قدره المؤلف. (ع)

وسُقوطُ أحدِهما لدليلٍ، كأنْ يُقالَ: «هَلْ تَظُنُّ أَحَداً مسافِراً؟»، فتقولُ: «أَظُنُّ خالداً»، أي: «أظنُّ خالداً مسافِراً»، ومنه قولُ عنتَرَةَ [من الكامل]:

 أ- وَلَقَدْ نَزَلتِ، فَلا تَظُنِّي غَيْرَهُ مِنْي بِمَنْزِلةِ المُحَبِّ المُكْرَم (١) أي: «نَزَلْتِ منِّي منزلةَ المحبوبِ المُكرَم، فلا تظنِّي غيرَه واقعاً».

وممَّا جاءَ فيه حذفُ المفعولَينِ لدليلٍ قولُهم: «مَنْ يَسمعْ يَخَلْ» أَي: «يَخَلْ ما يَسْمَعُهُ حَقًّا».

فإِنْ لم يَدُلَّ على الحذفِ دليلٌ لم يجُزْ، لا فيهما ولا في أحدِهما. وهذا هو الصحيحُ من مذاهب النَّحْويينَ.

وأفعالُ القلوب نوعانِ: نوعٌ يُفيدُ اليقينَ (وهو الاعتقادُ الجازمُ)، ونوعٌ يفيدُ الظَّنَّ (وهو رُجحانُ وقوع الأمر).

### أفعال اليقين

أفعالُ اليقينِ التي تَنْصِبُ مفعولينِ ستةٌ:

الأولُ: «رأى» ـ بمعنى «عَلِمَ واعتَقَدَ» ـ كقول الشاعر [من الوافر]:

#### ٣- رَأَيْتُ اللهُ أَكبِرَ كِلِّ شَدِيءٍ مُحاولةً وأَكْثَرَهُمْ جُنُودا(٢)

#### Iliet Idiers views IL airelus (أصلهما مبتدأ أو خبرٌ) أفعال القلوب أفعال التحويل أفعال الظن أفعال اليقين (رأي ـ عَلِمَ ـ درى وإِنما فُسِّرَ البُعدُ بالامتناع؛ لأنَّ العربَ تستعملُ البُعدَ في الانتفاءِ، \_ تعلّم \_ وجد \_ ألفى

ولا فَرْقَ أَنْ يكونَ اليقينُ بِحَسَبِ الواقع، أو بحَسَبِ الاعتقادِ الجازم، وإِنْ خالفَ الواقِعَ، لأَنَّه يقينٌ بالنسبةِ إِلى المعتَقِدِ، وقدِ اجْتَمَعَ الأَمرانِ في قولهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا ١ وَنَرَنَهُ قَرِياً ﴾ [المعارج: ٦-٧] أيْ: إِنَّهم يعتقدونَ أن البعثَ مُمتنعٌ، ونعلمُه واقعاً.

والقُرْبَ في الحُصولِ.

ومثلُ: «رأى» اليقينيَّة ـ أي: التي تُفيدُ اليقينَ ـ «رَأى» الحُلُميَّةُ، التي مصدرُها «الرُّؤيا» المناميَّةُ،

<sup>(</sup>١) البيت في ديوان عنترة (ت٢٢ ق. هـ) وهو من المعلقة (ص١٦) برقم (١١) وهو في أوضح المسالك (٢/ ٧٠) والأشموني (١/ ١٦٤) وابن عقيل (٢/ ٤٤).

الشاهد فيه: قوله: (فلا تظني غيره) حيث حذف مفعول تظن الثاني لدلالة المقام عليه، كما قدره المؤلف. (ع).

<sup>(</sup>٢) البيت لخداش بن زهير أحد شعراء بني بكر بن هوازن في الجاهلية، وهو في شرح الأشموني (١/ ١٥٥) وابن عقيل

الشاهد فيه: قوله: (رأيت الله أكبر) حيث نصب الفعل (رأى) مفعولين؛ لأنه من أفعال القلوب (ع).

فهي تَنْصِب مفعولين؛ لأنَّها مثلُها مِنْ حَيْثُ الإدراكُ بالحِسِّ الباطنِ؛ قال تعالى: ﴿إِنِّ أَرَسِيَ أَعْصِرُ خَمْراً ﴾ [يوسف: ٣٦] فالمفعولُ الأوَّلُ ياءُ المتكلِّم، والمفعول الثَّاني جملةُ «أَعصِر خَمْراً».

﴿ فَإِنْ كَانَتْ «رَأَى» بصريَّةً، أي: بمعنى «أَبْصَرَ وَرَأَى بعينِه»، فهي متعدِّيةٌ إلى مفعولٍ واحدٍ. وإِنْ كانتْ بمعنى «إِصابَةِ الرِّئَةِ» مثلُ: «ضَرَبَهُ فَرآهُ»، أي: أَصابَ رِئتَه، تعدَّتْ إلى مفعولٍ واحدٍ أَيضاً ».

والثَّاني: «عَلِمَ» ـ بمعنى «اعتقدَ» ـ كقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَكِ ﴾ [الممتحنة: ١٠] وقول الشَّاعرِ [من الطويل]:

3ً - عَلِمْ تُكَ مَنَّاناً، فلَسْتُ بآمِلٍ نَداكَ، ولو ظَمْآنَ، غَرْثانَ (١)، عارِيا (٢) وقولِ الآخر [من البسيط]:

مً - عَلِمْتُكَ البَاذِلَ المَعروفِ<sup>(٣)</sup> فانبعَثَتْ إليكَ بي واجفاتُ<sup>(٤)</sup> الشَّوقِ والأَمَل<sup>(٥)</sup>

﴿ فَإِنْ كَانَتَ بِمَعْنَى ﴿ عَرَفَ﴾ كَانَتْ مَتَعَدِّيَةً إلى واحد، مثلُ: ﴿ عَلِمْتُ الأَمْرَ ﴾، أي: عَرَفْتُه، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمُ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا لِنِكُمْ لَا تَمْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: ٧٨] وإنْ كانت بمعنى ﴿ شَعَرَ وأَحاطَ وأَدْرَكَ ﴾، تعدَّتْ إلى مفعولٍ واحدٍ بنفسِها أو بالباءِ مِثلُ: ﴿ علمتُ الشَّيءَ وبالشَّيءِ ﴾ .

والثَّالثُ: «دَرَى» \_ بمعنى «عَلِمَ عِلْمَ اعتقادٍ» \_ كقولِ الشَّاعرِ [من الطُّويل]:

\$\bar{\text{0}} - دُرِيتَ الوَفِيِّ العهدِ (١) يا عَمْرُو، فاغتَبِطْ فَإِنَّ اغتِباطاً بالوَفاءِ حَميدُ (١)
 والكثيرُ المُستعملُ فيها أَنْ تتعدَّى إلى واحدٍ بالباء، مثلُ: «دَرَيتُ به».

<sup>(</sup>١) النَّدى: الجودُ والسَّخاءُ. والغرثان: الجوعان.

 <sup>(</sup>۲) البيت غير معروف النسبة، وهو في الدرر (۸۲/۲) وهمع الهوامع (۱۲۱/۱).
 الشاهد فيه: قوله: (علمتك مناناً) حيث نصب الفعل (علم) مفعولين؛ لأنه من أفعال اليقين. (ع).

 <sup>(</sup>٣) يصحُ في «المعروف» النَّصبُ على أنَّه مفعول للباذِل، والجرُّ على أنَّه مضاف إليه.

<sup>(</sup>٤) انبعثتْ: إنطلقتْ. واجفاتُ الشَّوقِ: دواعيه وأسبابُهُ.

<sup>(</sup>٥) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (١/ ١٥٥) وابن عقيل (٢٣/٢). الشاهد فيه: قوله: (علمتك الباذل) حيث نصب بالفعل علم مفعولين كالبيت السابق. (ع).

 <sup>(</sup>٦) يصحُّ في العهدِ النَّصبُ على أنَّه مفعول للوفي، والجرُّ على الإِضافة. والتَّاءُ في «دُرِيتَ» هي المفعول الأول نائباً عن
 الفاعل، والوفي: المفعول الثاني.

<sup>(</sup>۷) البيت لم يسمَّ قائله، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (۲/ ٣٣) وشرح ابن عقيل (۲/ ٢٤) والأشموني (١/ ١٥٧). الشاهد فيه: قوله: (دريت الوفي) حيث نصب بالفعل (درى) مفعولين؛ لأنه من أفعال اليقين ووقع المفعول الأول نائب فاعل؛ لكون الفعل جاء على صيغة المبني للمجهول، وهذا قليل، والكثير أن يتعدى إلى مفعول واحد بواسطة حرف الجر، كما وضح المصنف. (ع).

﴿ فَإِنْ كَانَتْ بِمِعنى ﴿ خَتَلَ ﴾ أي: خَدَعَ، كانتْ متعدِّيةً إلى واحد بنفسِها، مثل: ﴿ دَرِيتُ الصَّيدِ ﴾ أي: خَتَلْتُه وَخَدَعْتُهُ. وإِن كانت بِمِعنى ﴿ حَكَّ » مثلُ: ﴿ درى رأسَه بالمِدْرى (١١) »، أَيْ: حكَّه به، فهي كذلك ﴾ .

والرابع: «تَعَلَّمْ» \_ بمعنى «اعلمْ واعتَقِدْ» \_ كقول الشاعر [من الطويل]:

٧- تَعَلَّمْ شَفَاءَ النَّفْسِ قَهْرَ عَدُوِّها فَهالِغْ بِلُطْفِ في التَّحيُّلِ والمَكْرِ (٢)
 والكثيرُ المشهور استعمالُها في «أنَّ» وصِلتِها ؛ كقول الشاعر [من الوافر]:

٨- تَعلَّمْ أَنَّ خيرَ النَّاسِ مَيْتٌ على جفْرِ الهَباءَةِ لا يَرِيمُ ((١٤)(٤))
 وقال الآخَرُ [من الطويل]:

٩- فَقُلْتُ: تَعلَّمْ أَنَّ لِلصَّيْدِ غِرَّةً وإِلَّا تُضيِّعْها فإنَّكَ قاتِلُهْ (٥)

وفي حديثِ الدَّجالِ: «تَعلَّموا أنَّ رَبَّكُم لَيْسَ بأَعْورَ<sup>»(٦)</sup>.

وتكونُ «أَنَّ» وصِلَتُها حينئذِ قد سَدَّتا مَسَدَّ المفعولين.

(فإنْ كانت أمراً منْ «تَعَلَّمَ يَتَعَلَّمُ»، فهي متعديةٌ إلى مفعول واحد، مثلُ: «تَعَلَّمُوا العَربيَّةَ وعلَّمُوها النَّاسَ») (٧). والخامسُ: «وَجَدَ» ـ بمعنى «عَلِمَ واعْتَقَدَ» ـ ومصْدرُها «الوجُودُ والوجدانُ (٨)»، مثلُ:

<sup>(</sup>۱) المِدْرى بكسر الميم: المشط. ومثله المدراة، والجمع المداري «بكسر الراء» والمدارّى «بفتحها».

 <sup>(</sup>۲) البيت لزياد بن يسار، وقيل: لسيار بن عمرو بن جابر في خزانة الأدب (۹/ ۱۲۹) وبلا نسبة في أوضح المسالك
 (۲/ ۳۱) وشرح الأشموني (۱۰۸/۱) وابن عقيل (۲/ ۲۰).

الشاهد فيه: قوله: (تعلم شفاء النفس قهر عدوها) حيث جاء فعل (تعلّم) بمعنى اليقين ونصب مفعولين صريحين، على قلة، والكثير المشهور دخولها على أن وصلتها فتسد مسدَّ مفعولين (ع).

 <sup>(</sup>٣) الجَفْر: البِّئر الواسعة التي لم تُطور. وجَفْر الهباءة: مستنقع ببلاد غطفان. و (لا يَريم): لا يبرح.

<sup>(</sup>٤) البيت لقيس بن زهير (ت ١٠هـ) في تاج العروس (جفر) ولسان العرب (علم). الشاهد فيه: قوله: (تعلم أن خير الناس ميت) حيث سدَّ المصدر المؤول من (أن) واسمها وخبرها مسد مفعولي (تعلم) وهذا هو الكثير المشهور فيها (ع).

 <sup>(</sup>٥) البيت لزهير بن أبي سلمى المزني من أصحاب المعلقات (ت ١٤ق هـ) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٣٢) وشرح الأشموني (١/ ١٥٨).

الشاهد فيه: قوله: (تعلم أن للصيد غرة) حيث سدًّ المصدر مسدَّ مفعولي (تعلم) كما في الشاهد السابق (ع).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٩٣١) وابن حبان (٦٧٨٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «تَعلَّمُوا أَنَّه أَعْوَرُ وأَنَّ اللهَ
 تبارك وتعالى ليس بأعورً» .(ع).

<sup>(</sup>V) أخرجه البيهقي في السنن ٢/ ١٨ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ «تعلموا العربية» .(ع).

<sup>(</sup>٨) ذكر السيوطي في «همع الهوامع ج١ ص١٤٩»: أن وَجَدَ بمعنى «علم» يتعدى إلى مفعولين، ومصدره «وجدان» عن الأخفش و«وجود» عن السيرافي. وقد نقل الزبيدي في مستدرك التاج كلام «همع الهوامع».

الفعل المتعدي بنفسه إلى مفعولين

(أصلهما مبتدأ وخبرٌ)

أفعال التحويل

أفعال الظن

يفيد الظن فقط

أفعال القلوب

أفعال اليقين

«وَجَدْتُ الصِّدقَ زِينَةَ العُقلاءِ»، قال تعالى: ﴿وَإِن وَجَدْنَاۤ أَكۡتُرَهُمۡ لَفَسِقِينَ﴾ (١) [الأعراف: ١٠٢].

﴿ فإنْ لم تكن بمعنى العلم الاعتقادي، لم تكن مِن هذا الباب. وذلك مثلُ: «وَجَدْتُ الكتابَ وجُوداً وَوِجْداناً» ـ بكسر الواو في الوِجْدانِ ـ أي: أصبْتُه وظَفِرتُ به بعد ضياعه. ومثلُ: «وَجَدَ عليه مَوْجِدةً» ـ بفتح الميم وسكون الواو وكسر الجيم ـ أي: حَقَدَ عليه وغَضِبَ. وفي حديث الإيمان: «إني سائلُكَ فلا تَجِدْ عليَّ<sup>»(٢)</sup>، أي: لا تَغْضَبْ مِنْ سؤالي. ومثلُ: «وَجَدَ بهِ وَجْداً» \_ بفتح الواو وسكون الجيم \_ أي: حَزِنَ به، و«وجد به وَجْداً» أَيضاً، أَي: أحبَّه، يقالُ: «له بأصحابه وَجْدٌ»، أي: محبةٌ. ومثلُ: «وجد جِدَة» ـ بكسر الجيم وفتح الدال ـ أي: استغنى غنَّى يأمنُ بعدَه الفقرَ ﴿ .

والسادسُ: «أَلفَى» ـ بمعنى «علِمَ واعتقدَ» ـ مثل: «أَلفَيْتُ قولك صواباً».

(فإنْ كانت بمعنى «أَصابَ الشيءَ وظفرَ بهِ»، كانت متعديةً إلى واحد، مثل: «أَلفيتُ الكتابَ»، قالَ تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدًا ٱلْبَائِ﴾ [يوسف: ٢٥]).

### ٢ \_ أفعالُ الظن

أَفعالُ الظن (وهي ما تُفيدُ رُجْحانَ وقُوعِ الشَّيءِ) نوعانِ: نوعٌ يكونُ للظَّنِّ واليقينِ، والغَالبُ كونُهُ للظَّنِّ، ونوعٌ يكونُ للظَّنِّ فحَسْبُ.

# ١ \_ فالنَّوعُ الأوَّلُ ثلاثةُ أفعالٍ:

يفيد الظن واليقين (ظن ـ خال ـ حسب) الأول: «ظَنَّ» ـ وهو لرُجْحانِ وُقوعِ الشَّيءِ ـ كقولِ الشَّاعرِ [من الطويل]:

١٠ - ظَنَنْتُكَ، إِنْ شُبَّتْ لَظَى الحَرْبِ، صالِياً فَعَرَّدْتَ فِيهَنْ كَانَ فيها مُعرِّدا (٣)(٤)

وقد تكونُ لليقين، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٤٦] وقولهِ: ﴿وَظُنُّواْ أَن لًا مَلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ [التوبة: ١١٨]. أي: علموا واعتقدوا.

اللام هذه، هي لام التأكيد التي يسمونَها لامَ الابتداءِ. وفاسفينَ، هو المفعولُ الثاني، وإنَّ هنا ليست شرطيةً، بل هي مخففة من الثقيلة، والأصلُ: وإنَّا وجدْنا.

أخرجه البخاري (٦٣) في باب «ما جاء في العلم». (ع).

شبَّتِ النارُ: اتقدت. وشببتها أنا: أوقدتها، فهي مشبوبة. فالفعل لازم متعد. «واللَّظي»: النار. و«صالياً»: مِنْ صليَ النَّارَ وبها: إذا قاسي حرَّها. «وعرَّدتَ»: هربْتُ وفررْتَ وانحرفْتَ.

البيت لم يسمَّ قائله، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك(٢/ ٤٢) وشرح الأشموني (١/ ١٥٦). الشاهد فيه: قوله: (ظننتك . . . صالياً) حيث نصب بـ (ظن) مفعولين؛ لأنه من أفعال القلوب. (ع).

﴿ فَإِنْ كَانِتَ بِمَعْنَى «اتَّهُم» فهي متعلِّيةٌ إِلَى واحد، مثلُ: ﴿ ظُنَّ القاضي فلاناً »، أي: اتَّهُمَه، والظنينُ والمظنونُ: المتَّهُمُ. ومنه قوله تعالى: ﴿ ومَا هُوَ عَلَى الغَيْبِ بظنينٍ ﴾ (١) [التكوير: ٢٤]، أي: مُتَّهُم ﴾ .

والثاني: «خالَ» ـ وهي بمعنى «ظَنَّ» التي للرُّجْحانِ ـ كقول الشاعر [من الطويل]:

١١ - إِخالُكَ، إِنْ لَم تُغْمِضِ الطَّرْفَ، ذا هوًى يَسومُكَ ما لا يُسْتطاعُ منَ الوَجْدِ(٢)(٣)

وقد تكونُ لليقين والاعتقاد، كقول الآخر [من الطويل]:

17 - دَعاني الغَواني عَمَّهنَّ، وخِلْتُني لِيَ اسمٌ، فَلا أُدْعَى (٤) به وَهْ وَ أُولُ؟ (٥)

﴿أي: دعونني عمَّهنَّ، وقد علمتُ أنَّ ليَ اسماً، أفلا أُدعى به وهو أولُ اسمٍ لي؟ وياء المتكلِّم مفعول خال الأول، وجملةُ «لي اسم». في موضع نصب على أنَّها مفعولُه الثاني≫.

والثالث: «حَسِبَ» ـ وهي للرُّجحان، بمعنى «ظنَّ» ـ كقوله تعالى: ﴿ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيكَا مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ ﴾ [البقرة: ٢٧٣]. وقوله: ﴿ وَتَعْسَبُهُمُ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُفُودُ ﴾ [الكهف: ١٨] وقد تكونُ لليقين، كقولِ الشاعر [من الطويل]:

١٣ - حَسِبْتُ التُّقَى والجُودَ خَيْرَ تِجارَةٍ رَباحاً، إِذا ما المَرْءُ أَصْبَحَ ثاقِلا (٢)(٧)

٢ ـ والنوعُ الثاني: (وهو ما يُفيدُ الظَّنَّ فَحَسْبُ) خمسةُ أفعال:

 <sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورُويس، وقرأ الباقون بالضاد. انظر «النشر في القراءات العشر» (٣/ ٢٦٠)
 البدور الزاهرة. (ع).

<sup>(</sup>Y) الأفصحُ في «إخالُ» أنْ تُكسَرَ همزتُها، ويجوزُ فتحُها. و "يسومُك»: يُكلِّفُك. و «الوَجْدُ»: الحُبُّ.

 <sup>(</sup>٣) البيت لم يسمُّ قائله، وهو في أوضح المسالك (٢/ ٤٥) وشرح الأشموني (١/ ١٥٥).
 الشاهد فيه: قوله: (إخالك . . . ذا هوى) حيث استعمل فعل (إخالك) بمعنى (ظن) التي من أفعال القلوب ونصب بها مفعولين. (ع).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فلا أدعى به» الكلام على تقدير استفهام إنكاري، أي: أفلا أُدعى به وهو اسم لي؟

 <sup>(</sup>٥) البيت للنمر بن تولب الصحابي رضي الله عنه (ت١٤هـ)، وهو في ديوانه (٣٧٠) وبلا نسبة في شرح الأشموني
 (١/ ١٥٥) وابن عقيل (٢٦/٢).

الشاهد فيه: قوله: (خلتني لي اسم) حيث جاء الفعل (خال) من أفعال القلوب لليقين والاعتقاد، ونصب مفعولين والثاني هو جملة (لي اسم) وهذا قليل والكثير استعمال (خال) بمعنى (ظن) (ع).

<sup>(</sup>٦) ثاقلاً: أثقلَه المرضُ فأشرفَ منه على الموت.

 <sup>(</sup>٧) البيت للبيد بن ربيعة العامري الصحابي رضي الله عنه، وهو من أصحاب المعلقات (ت٠٤هـ) وهو في الديوان
 (٢٤٦) برواية: رأيت بدل حسبت، وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/٤٤) وشرح الأشموني (١/١٥٦) وابن عقيل
 (٢/ ٢٧).

الشاهد فيه: قوله: (حسبت الجود والتقى خير تجارة) حيث جاءت (حسب) بمعنى اليقين.. ونصب بها مفعولين، وهذا قليل أيضاً، والكثير أن يكون هذا الفعل بمعنى الظن. (ع).

الفعل المتعدي بنفسه إلى هفعوليك
(أصلهما مبتدأ وخبرٌ)
أفعال القلوب أفعال التحويل
أفعال اليقين أفعال التحلق
يفيد الظن واليقين يفيد الظن فقط
(جعل - حجا

الأول: «جَعَلَ» ـ بمعنى «ظنَّ» ـ كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ ٱلۡمَلَتَهِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمُّ عِبَدُ ٱلرَّمۡكِنِ إِنَنَأَ ﴾ [الزخرف: ١٩].

﴿ فَإِنْ كَانَتَ بِمَعْنَى ﴿ أَوْجَلَا ۚ أَوْ بِمَعْنَى ﴿ أَوْجَبَ ۗ ، تَعَدَّتُ إِلَى وَاحَدَ، كَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَمَلَ الظَّائَتِ وَالنَّوْرِ ﴾ [الأنعام: ١]، أي: خَلَقَ وأَوْجَدَ، وتقول: ﴿ إِجْعَلُ لَنَشْرِ الْعَلْمِ نَصِيبًا مِنْ مَالِك ﴾ ، أي: أُوجِبْ. وإِنْ كَانَتَ بَمَعْنَى ﴿ صَيَّرٍ ﴾ فهي من أفعال التَّحويل، و(سيأتي الكلام عليها). وإِنْ كانت

بمعنى «أَنْشَأَ» فهي من الأفعال الناقصة التي تُفيدُ الشروع في العمل، مثلُ: «جَعَلَتِ الأُمَّةُ تَمْشِي في طَريقِ المَجْدِ»، أي: «أَخَذَتْ وأَنْشَأَتْ».

والثاني: «حَجا» \_ بمعنى «ظنَّ» \_ كقول الشاعر [من البسيط]:

# ١٤ - قَدْ كُنتُ أَحْجُو أَبِا عَمْرِو أَخَا ثِقَةٍ ﴿ حَتَّى أَلَمَّتْ بِنَا يَوْمَا مُلِمَّاتُ (١)

﴿ فَإِنْ كَانَتَ بِمَعْنَى ﴿ غَلِبِهِ فِي المَحَاجَاةِ ﴾ ، أو بِمَعْنَى ﴿ رَدَّ وَمِنْعَ ﴾ أو بِمَعْنَى ﴿ كَتْم وَحَفِظَ ﴾ أو بِمَعْنَى ﴿ سَاقَ ﴾ فهي متعديةٌ إلى واحد ، تقولُ : ﴿ حَاجِيتُه فَحَجُوتُه ﴾ ، أي : فاطنتُه فغلبتُه (٢ ) ، و﴿ حَجُوتُ فلاناً ﴾ أي : منعتُه ورددتُه (٣ ) ، و ﴿ حَجُوتُ السَّرّ ﴾ ، أي : ساقَتْها. وإِنْ كانت بمعنى ﴿ وقفَ أو أقامَ ﴾ ، مثلُ : ﴿ حَجَا بِالسَّيء ﴾ أي : ضَنَّ بِه ، فهي لازمةٌ ﴾ .

والثالث: «عَدَّ» \_ بمعنى «ظَنَّ» \_ كقول الشاعر [من الطويل]:

10 ً - فَلا تَعْدُدِ المَوْلَى شَرِيكُكَ في الغنى وَلكنَّما المَوْلَى شَرِيكُكَ في العُدُم (٤)(٥) هَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) البيت لتميم بن أبي مقبل من بني العجلان مخضرم (ت٣٧هـ) في شرح التصريح (٢٤٨/١) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٣٥) وشرح ابن عقيل (٢/ ٢٩).

الشاهد فيه: قوله: (أحجو أبا عمر أخائقة) حيث جاء الفعل (أحجو) بمعنى ظن، ونصب مفعولين، وهما (أبا) و (أخا) ونُصِبا بالألف لأنهما من الأسماء الخمسة. (ع).

 <sup>(</sup>٢) وذلك من الحِجَا، بكسر الحاء وهو العقل. ويقال: "تَحاجَيا"، أي: تطارَحا الأحاجي، وهي ضَرْبٌ من الألغاذِ،
 والمفردُ "أُحْجِيَّةٌ وأُحْجُوَّة" وهي الكلمة المعْلقةُ يتحاجى النَّاس فيها.

<sup>(</sup>٣) ومنهُ سمّي العقلُ «الحِجَا» لأنَّه يَمنعُ الإنسانَ من الفسادِ ويَردُّه عنه.

 <sup>(</sup>٤) المولى: يُطلقُ على الناصر والمُعين، وعلى السَّيدِ، وعلى ابنِ العمِّ \_ وهو المُرادُ هنا \_ وعلى العَبدِ الرَّقيقِ. و«العُدُمُ»:
 الفَقْرُ.

<sup>(</sup>٥) البيت للنعمان بن بشير الصحابي الجليل رضي الله عنه (ت٦٥هـ) وهو في ديوانه (ص٢٩) وشرح التصريح (١/ ٢٤٨) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣٦/٢) وشرح الأشموني (١/ ١٥٧) وابن عقيل (٢/ ٢٩).

الشاهد فيه: قوله: (فلا تعدد المولى شريك)حيث جاء الفعل (تعدد) بمعنى تظن، ونصب مفعولين. وهو كثير ٧٤١. (ع).

والرابعُ: «زَعمَ» ـ بمعنى «ظنّ ظنَّا راجحاً» ـ كقولِ الشَّاعرِ [مِنَ الخفيف]:

17 - زَعَمَتْني شَيْخاً، ولستُ بِشَيْخٍ إِنَّما الشَّيْخُ مَنْ يَدِبُّ دَبيبا(١)

والغالبُ في «زَعمَ» أن تُستَعمَلَ للظنِّ الفاسدِ، وهو حكاية قولٍ يكونُ مَظِنَّةً للكذب، فيقالُ فيما يُشكُ فيه، أو فيما يُعتقدُ كذبُهُ، ولذلك يقولون: «زَعَموا: مَطِنَّةُ الكذبِ» أي: إِنَّ هذه الكَلِمَةَ مَرْكَبٌ للكَذِبِ. ومِنْ عادةِ العربِ أنَّ مَنْ قالَ كلاماً، وكانَ عندَهم كاذباً، قالوا: «زَعمَ فلانٌ»؛ ولهذا جاءَ في القرآنِ الكريم في كلِّ مَوضِع ذُمَّ القائلونَ به.

وقد يَرِدُ الزَّعمُ بمعنى القول، مُجرَّداً عن معنى الظَّنِّ الرَّاجِحِ، أو الفاسد، أو المشكوك فيه.

﴿ فَإِنْ كَانَت ﴿ زَعَمَ ﴾ بمعنى ﴿ تَأَمَّرَ ورَأَسَ ﴾ ، أو بمعنى ﴿ كَفَلَ به ﴾ تَعدَّتُ إلى واحد بحرف الجرِّ ، تقول: ﴿ زَعَمَ على القومِ فهو زَعيمٌ » ، أي: تأمَّر عليهم ورَأَسَهم ، و ﴿ زَعَمَ بفلان وبالمال » ، أي: كَفَلَ به وضَمِنَهُ ، وتقولُ: ﴿ زَعَمَ اللَّبَنُ ﴾ أي: أخذَ يَطيبُ ، فهو لازم ﴾ .

والخامسُ: «هَبْ» ـ بلفظِ الأمْرِ، بمعنى «ظُنَّ» ـ كقول الشاعر [من المتقارب]:

1٧ - فَقُلتُ: أَجِرْني أبا خالدٍ وإِلَّا فَهَبْني امْرَأً هالِكا(٢)

﴿ فَإِنْ كَانَتَ أَمْراً مِنَ الْهِبَةِ، مثلُ: ﴿ هَبِ الفُقراءَ مالاً ﴾. لم تكن من أفعال القلوب، بل هي من ﴿ وَهَبَ ﴾ التي تنصِبُ مفعولينِ ليسَ أصلُهما مبتداً وخَبَراً ، على أنَّ الفصيح فيها أنْ تَتَعدَّى إلى الأوَّلِ باللَّام، نحوُ: ﴿ هَبْ للفقراء مالاً ﴾ . وإنْ كانت أمراً من الهيبةِ تعدَّتْ إلى مفعول واحد، مثلُ ﴿ هَبْ رَبَّكَ ﴾ ، أي: خَفْهُ ﴾ .

### (٢) أفعال التحويل

أفعالُ التحويل: ما تكونُ بمعنى «صيَّرَ». وهي سبعةٌ: «صَيَّرَ، وَرَدَّ، وتَرَكَ، وَتَخِذَ، واتَّخَذَ،

وهي تَنصِبُ مفعولين أصلُهما مُبتدأ وخبرٌ.

<sup>(</sup>۱) البيت لأوس الحنفي، في الدرر (١/ ٢١٤) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٣٨) وشرح الأشموني (١/ ١٥٦) ومغنى اللبيب (١/ ٩٤٤).

الشاهد فيه: قوله: (رعمتني شيخاً) حيث جاء فعل (زعم) بمعنى (ظن) ونصب مفعولين، الأول الياء، والثاني (شيخاً) (ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت لعبد الله بن همام السلولي، أموي (ت ١٠٠هـ) في الخزانة (٩/ ٣٦) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٣٧)
 وشرح الأشموني (١/ ٢٤٨) وشرح ابن عقيل (٢/ ٣٥).

الشاهد فيه: قوله: (فهبني امرءاً) حيث استعمل الشاعر (هب) بمعنى (ظن) ونصب بها مفعولين، وهما الياء، وامرءاً، والفعل (هب) يلزم حالة واحدة وهي الأمر، فلا يأتي منه مضارع ولا ماض. (ع)

رفخ مجد لامرسی لافختري لاسکتن لافخر لافخوري moswariat com

> الفعل المتعدي بنفسه (إلى مفعولين)

> > ليس أصلهما

مبتدأ وخبرآ

أفعال القلوب

أصلهما مبتدأ وخبرآ

أفعال التحويل

(صيَّر صيَّر - رُدُّ -

ترك ـ تخذ ـ اتخذ ـ جعل ـ وهب) فَالْأُولُ مثلُ: «صَيَّرْتُ العدُوَّ صديقاً».

والثاني كقوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْـلِ ٱلْكِئَبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْـدِ إِيمَننِكُمْ كُفَّالًا﴾ [البقرة: ١٠٩]، وقول الشاعر [مِنَ الوافر]:

١٨ - رَمَى العِدْثانُ نِسْوَةَ آلِ حَرْبٍ بِسمة الإسَسمَدْنَ له سُسمُودا (١)
 فَرة شُعُورَهِنَ السُسود بِسيضاً ورَة وُجوههُنَ البِيضَ سُودا (٢)

والثالثُ كقولهِ عزَّ وجل: ﴿وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِ يَمُوبُحُ فِى بَعْضِّ ﴾ [الكهف: ٩٩]<sup>(٣)</sup>، وقول الشَّاعرِ [من الطويل]:

19 ما تَورَبُيْتُه حسم إذا ما تَوكُتُه أَخَا القَومِ، واستَغْنى عن المَسْحِ شارِبُه (١٥)

والرابعُ مثل: «تَخِذتُكَ صديقاً».

والخامس كقوله تعالى: ﴿وَأَتَّغَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥].

والسادسُ كقوله سبحانَهُ: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَنتُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].

والسابعُ مثلُ: «وَهَبَني اللهُ فداءَ المُخْلِصينَ».

﴿وهذه الأفعالُ لا تَنصِبُ المفعولين إلَّا إذا كانَتْ بمعنى ﴿صَيَّرَ» الدَّالةِ على التَّحويلِ، فإنْ كانَتْ «رَدَّ» بمعنى «رَجَعَ» \_ كردَدْتُه، أي: رَجَعْتُه (٥) \_ و «تَرَكَ» بمعنى «خَلَّى» \_ كتَركْتُ الجَهلَ، أي: خَلَّيتُه \_ و «جَعَلَ» بمعنى «خَلَق» ؟

<sup>(</sup>١) الحِدْثانُ بكسرِ الحاء وسكون الدال، وبفتح الحاء والدال: نوائبُ الدَّهرِ ومصائبُه. واسَمَدْنَ»: ذُهِلْنَ وتَحيَّرنَ. و«الشُّمود» أَنْ يقومَ المرءُ رافعاً رأسَه ناصباً صَدْرَه، وذلك من ذهولٍ أو نازلةٍ أو فَرحٍ، فهو يكونُ للحُزْنِ وللسرُورِ، وهو هنا للحُزْنِ والمُصيبةِ.

 <sup>(</sup>۲) البيتان لعبد الله بن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء ـ الأسدي. (ت٧٥هـ) وهو في ملحق ديوانه (ص١٤٣) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١٩٩١) وابن عقيل (٢/ ٣٣).

الشاهد فيهما: قوله: (فرد شعورهن السود بيضاً) و (ردَّ وجوههن البيض سوداً) في البيت الثاني حيث جاء (ردَّ) في الموضعين بمعنى (صيَّر) فنصب كل منهما مفعولين (ع).

<sup>(</sup>٣) بعضَهم: مفعولُ «ترك٤» الأوَّل، وجملةُ «يموجُ» في موضع نَصْبِ مفعولُه الثاني.

<sup>(</sup>٤) البيت لفرعان بن الأعرف التميمي في الدرر (٢/ ٢٥١) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ١٥٩) وابن عقيل (٣/ ٣٢). الشاهد فيه: قوله: (تركته أخا القوم) حيث جاء (ترك) بمنى صيَّر، فنصب مفعولين، وهما: الهاء، و(أخا) ونصب بالألف لأنه من الأفعال الخمسة (ع).

<sup>(</sup>٥) رَجَعَ يكونُ بمعنى «عادَ» فيكون لازماً، ويكون بمعنى «أعادَ» فيكونُ متعدِّياً، كقوله تعالى: ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَّ =

كانتْ متعديةً إلى مفعولٍ واحدٍ. وإِنْ كانتْ «وَهَبَ» بمعنى «أَعطى» لم تكنْ من هذا البابِ، وإِنْ نَصَبَتِ المفعولينِ، مثلُ: «وَهَبْتُكَ فَرَساً».

### المُتعدِّي إلى ثَلاثَةِ مَفاعيلَ

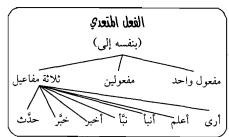

المتعدِّي إلى ثلاثَةِ مفاعيلَ، هو «أَرَى، وأَعْلَمَ، وأَنْبَأَ، وَنَبَّأ، وأَخْبَرَ، وخَبَّرَ، وحَدَّثَ». ومُضارعها: «يُرِي، ويُعلِمُ، ويُنبِئُ، ويُنبِئُ، ويُخبِرُ، ويُخبِر، ويُخبِر، ويُخبِر، ويُخبِر، ويُخبِر، ويُخبِر، ويُحبر، ويُحبر، واضحاً، ويُحدِّثُ»، تقول: «أريْتُ سعيداً الأَمْرَ واضحاً، وأعلمتُهُ إِياهُ صحيحاً، وأنبأتُ خليلاً الخبر واقعاً،

وَنَبَّأَتِه إِيَّاهُ، أَو أَخبرْتُهُ إِياهُ، أَو خَبَّرْتُهُ إِياهُ، أَو حَدَّثْتُهُ إِياهُ حَقًّا».

والغالبُ في «أَنْبَأً» وما بعدَها أَنْ تُبنى للمجهولِ، فيكونُ نائبُ الفاعلِ مفعولَها الأوَّلَ، مثلُ: «أُنبئتُ سليماً مجتهداً»، قال الشاعر [من الكامل]:

يُسهدِي إلسيَّ غَسرائسبَ الأشعسارِ (١)

٢٠ - نُبِّئْتُ زُرْعَةَ ـ والسَّفاهَةُ كاسمِها ـ

٢١ - نُبِّعْتُ أَنَّ أَبِهَا قَابُوسَ أَوْعَدَنِي ولا قَرارَ على زَأْرِ مِنَ الْأَسَدِ (٢)(٣)

٢١ - نسبئت أن أبا
 (٢) الفعل اللَّازم

وقال الآخرُ [من البسيط]:

الفعلُ اللازمُ: هو ما لا يتعدَّى أثرُهُ فاعلَهُ، ولا يَتجاوزُهُ إلى المفعول به، بل يبقى في نفسِ

- طَآبِهَٰتِ﴾ [التوبة: ٨٣]. ﴿فَرَجَعْنَكَ إِنَّى أُمِكَ﴾ [طه: ٤٠]، ﴿فَأَتجِعِ ٱلْبَصَرَ﴾ [الملك: ٣]. وقد يقال: أَرْجَعَه، وهي لغةُ هُذَيل.
- (۱) البيت للنابغة الذبياني أحد شعراء المعلقات العشر (ت١٨ق. هـ) وهو في ديوانه (ص٥٢) وفي خزانة الأدب (٦/ ٢٥) وبلا نسبة في شرح ابن عقيل (٢/ ٥٣).
- الشاهد فيه: قوله: (نبئت) حيث نصب الفعل (نبأ) ثلاثة مفاعيل والأول منها التاء التي وقعت نائب فاعل، وزرعة: الثاني، والثالث: جملة: يهدي إلى غرائب الأشعار. (ع).
- (٢) أبو قابوسَ: كُنية النَّعمان بن المنذر، وكانَ مَلِكَ العربِ في العراق قبل الإسلام. و(قابوسُ) ممنوعٌ من الصَّرف للعلمية والعُجْمة، لأنَّه معرَّبُ «كاووس»، كذا قالوا. والَّذي نراه أنَّه عربيٌ مأخوذ من القَبَسِ، وهو الشُّعلةُ من النار، والقابوسُ لغةً: الرجلُ الجميلُ الوجْهِ، الحسنُ اللَّونِ، ونرى أنَّ منعَه من الصَّرْفِ للعلميةِ وشِبْه العُجْمةِ، لِنُدرَة هذا الوزْنِ في العربية. و«الزَّرُهُ والزَّيْمُ»: صَوْتُ الأَسَدِ.
- (٣) البيت للنابغة أيضاً، من قصيدة يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر وهو في ديوانه (ص٢٦) وتاج العروس (قبس).
  الشاهد فيه: قوله: (نبئت) حيث أخذ الفعل ثلاثة مفاعيل: الأول: التاء التي حلت محل نائب الفاعل، وجملة: أن أبا قابوس أوعدني سدَّت مسد مفعوليه (ع).

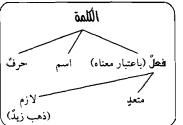

فاعلِه، مثلُ: «ذهبَ سعيدٌ، وسافَرَ خالدٌ».

وهو يحتاجُ إلى الفاعل، ولا يحتاجُ إلى المفعولِ به؛ لأنَّه لا يخرجُ من نفس فاعلهِ فيحتاجَ إلى مفعول به يَقعُ عليه.

ويُسمَّى أيضاً: «الفِعلَ القاصِرَ»؛ لقُصورِه عن المفعول به،

واقتصارِه على الفاعل، و«الفعلَ غيرَ الواقع»؛ لأنَّه لا يَقعُ على المفعول به، «الفعلَ غيرَ المُجاوِزِ»؛ لأنَّه لا يجاوِزُ فاعلَهُ.

### متى يكون الفعل لازماً؟

يكونُ الفعلُ لازماً حتماً:

إذا كانَ مِن أفعال السَّجايا والغرائز، أي: الطَّبائع، وهي ما دَلَّتْ على معنَّى قائم بالفاعلِ لازم له، وذلك مثلُ: «شَجُعَ وجَبُنَ وحَسُنَ

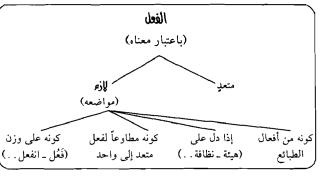

أو دلَّ على هَيْئةٍ، مثلُ: «طالَ وقَصْرَ» وما أَشبَهَ ذلك.

أو على نَظَافةٍ: كَطَهُرَ الثَّوْبُ ونَظُف.

أو على دَنَسٍ: كَوَسِخَ الجسمُ وَدَنِسَ وَقَذِرَ.

أو على عَرَضٍ غيرِ لازمٍ ولا هو حَركةٌ<sup>(١)</sup>: كمَرِضَ وكَسِلَ ونَشِطَ وفَرِحَ وحَزِنَ وَشَبع وعَطِشَ. أو على لونٍ: كاحمرَّ واخضرَّ وأَدِمَ<sup>(٢)</sup>.

أو على عيبٍ: كعَمِشَ وعَوِرَ.

أو على حِلية (٣): كنَجِل (٤) ودَعِجَ (٥) وكَحِل.

<sup>(</sup>١) أمَّا إنْ كان حركةً فمنه ما يكونُ لازماً كمَشي، ومنه ما يكونُ مُتعلِّياً كمدَّ وزَحْزَحَ.

<sup>(</sup>٢) أدِمَ: كانَ أسمرَ اللون.

<sup>(</sup>٣) الحِلْية: ما كانَ زيناً من الصِّفات المعنوية أو الحسِّية، فهي ضِدُّ العَيب.

<sup>(</sup>٤) نَجِلَتِ العينُ: اتسعتْ، فالعين نجلاء. ونَجِلَ الرجلُ: اتسعتْ عينهُ، فَهُو أَنْجَلُ، وامرأة نجلاء.

<sup>(</sup>٥) دعِجَتِ العينُ: صارت شديدةَ السَّوادِ مع سَعَتِها، وصاحبُها أَدْعَجُ، وهي دَعْجَاءُ.

أو كان مُطاوعاً لفعل مُتعدِّ إلى واحد: كمدَدْتُ الحبْلَ فامتَدَّ (١).

أو كانَ على وزنِ (فَعُل) \_ المضموم العينِ \_: كَحَسُنَ وشَرُفَ وجَمُلَ وكَرُمَ.

أو على وزن (انفَعَلَ): كَانْكَسَرَ وَانْحَطَمَ وَانْطَلَقَ.

أو على وزن (افْعَلَّ): كاغْبَرَّ وازْوَرَّ.

أو على وزن (افعالً): كادْهامَّ وازْوارَّ.

أو على وزن (افعَلَلَّ): كَاقْشَعَرَّ وَاطْمَأَنَّ.

أو على وزن (افْعَنْلَلَ): كَاحْرَنْجَمَ (٢) واقْعَنْسَسَ (٣).

### متى يصير اللازم متعدياً؟

يَصيرُ الفعلُ اللَّازِمُ مُتعدِّياً بأحدِ ثلاثةِ أشياء: إمَّا بنَقْلِه إلى باب (أَفْعَلَ) مثلُ: «أَكْرَمْتُ المُجْتَهدَ (٤٠)».

وإمَّا بنقله إلى باب (فَعَّلَ) - المُضَعَّفِ العينِ - مثلُ: «عَظَّمْتُ العُلماءَ (٥٠)».

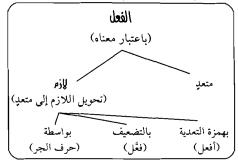

وإِمَّا بواسطةِ حرفِ الجرِّ، مثلُ: «أُعرِضْ عن الرَّذيلةِ، وتَمسَّكْ بالفَضيلَةِ<sup>(٦)</sup>».

#### سقوط حرف الجر من المتعدي بواسطة

إِذَا سَقَطَ حَرِفُ الْجَرِّ بَعَدَ الْمَتَعَدَي بُواسَطَتَه، نَصَبْتَ الْمَجَرُورَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْخَنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، وَقَالَ الشَّاعُرُ [من الوافر]: وَمَنْ الْعَرَافِ: ١٥٥]، أَيْ: مِنْ قَوْمِهِ، وقَالَ الشَّاعُرُ [من الوافر]:

<sup>(</sup>١) فإنْ كانَ مُطاوِعاً لمتعدِّ إلى اثنين كانَ هو متعدِّباً إلى واحد، مثلُ: «علَّمْتُه النَّحوَ فَتَعَلَّمهُ، وفَهَمتُه المسألة فَفَهِمَها». والمطاوعة: قَبولُ فاعلِ فعلِ أثر فعلِ الفاعلِ الذي قَبْلَه، مع اشتراكِ الفعلين في الاشتقاق من مادةٍ واحدةٍ. فالحبلُ ـ الذي هو فاعلُ الامتدادِ في المعنى ـ سُلِّط عليه المدُّ فامتدَّ، فالامتدادُ الذي قَبِلَهُ الحبلُ: هو أثرُ المَدِّ الذي قُمْتَ به، فإنْ لم يكنْ مع قَبولِ الأثر اشتراكُ الفعلين في الاشتقاقِ فلا يكونُ الفعلُ مُطاوِعاً مثلُ: «ضربتُه فَتَالَّم».

<sup>(</sup>٢) احْرَنْجَمَتِ الإبلُ: اجتمعَتْ. وكذا احْرَنْجَمَ القَوْمُ.

<sup>(</sup>٣) اقْعَنْسَسَ الرجلُ: تَأَخَّرَ ورَجَعَ إلى خَلْفٍ: واقْعَنْسَسَ البعيرُ: امتنع من الانقيادِ.

<sup>(</sup>٤) المجرد «كَرُمَ»، وهو فِعلٌ لازم.

<sup>(</sup>٥) المجرد «عَظُمَ»، وهو فعلٌ لازم.

المفعول هنا غير صريح، وهو مجرور لفظاً منصوب محلًا، كما تقدم.

٢٢ - تَـمُـرُّونَ السدِّيارَ ولـم تَـعُـوجُـوا كـ لامُـكُـمُ عَـلَـيَّ إِذاً حَـرامُ (١)

والأصْلُ: تَمرُّونَ بالدِّيارِ، فانتَصَبَ المجرورُ بعدَ سُقوطِ الجارِّ.

وسُقوطُ الجارِّ بعدَ الفعلِ اللَّازِمِ سماعيٌّ لا يُقاسُ عليه، إلَّا في «أَنْ وأَنَّ»، فهو جائزٌ قياساً، إِذَا أُمِنَ اللَّبْسُ، كقولهِ تَعالى: ﴿أَوَ عَِبْتُدُ أَن جَاءَكُرُ ذِكُرٌ مِّن زَيِّكُو عَلَى نَجُلٍ مِنكُرَ﴾ قياساً، إِذَا أُمِنَ اللَّبْسُ، كقولهِ تَعالى: ﴿أَوَ عِبْتُدُ أَن جَاءَكُم، وقولِه سُبحانهُ: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو﴾ [الأعراف: ٦٣]، أَيْ: مِنْ أَنْ جاءَكُم، وقولِه سُبحانهُ: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو﴾ [آل عمران: ١٨] أَيْ: بأنَّه.

فإِنْ لم يُؤمَنِ اللَّبْسُ لم يَجُزْ حَذَفُهُ قبلَها، فلا يجوزُ أَنْ تقولَ: «رَغبتُ أَنْ أَفْعَلَ» لإشكال المُرادِ بعدَ الحَذْفِ، فلا يَفْهَمُ السَّامعُ ماذا أردْتَ: أَرَغْبتَكَ في الفِعلِ، أَو رغبتَك عنه؟ فيجبُ ذكرُ الحرفِ لِيتعيَّنَ المُرادُ؛ إلَّا إذا كانَ الإبهامُ مقصوداً لِتعْمِيَةِ المَعنى المُرادِ على السَّامع.

# ٣ ـ المعلوم والمجهول

ينقسمُ الفعلُ باعتبار فاعلِه إلى معلوم ومجهول.

فالفعلُ المعلوم: ما ذُكر فاعِلهُ في الكلام، نحوُ: «مصَّرَ المَنْصُورُ بَعدادَ<sup>(٢)</sup>».

وإِذا اتَّصلَ بالماضي الثلاثيِّ المجرَّدِ المعلومِ ـ الذي قبلَ آخره ألفٌ ـ ضميرُ رفعٍ متحركٌ:

فإِن كان من باب (فَعَلَ يَفْعُل<sup>(٣)</sup>) \_ نحو: «سامَ يَسومُ، ورام يرومُ، وقادَ يقُودُ» \_ ضُم أُوَّلُه، نحو: «سُمْتُه الأمرَ<sup>(٤)</sup>، ورُمْتُ الخيرَ، وقُدْتُ الجيشَ».

وإِن كانَ من باب (فَعَل يَفْعِلُ (٥) \_ نحوُ: «بَاع يبيعُ، وجاء يجيء، وضامَ يضيمُ (٦) ي أو من

<sup>(</sup>۱) البيت لجرير بن عطية من قصيدة يهجو بها الأخطل التغلبي، وهو في ديوانه (ص٢٧٨) والخزانة (٩/ ١١٨) وبلا نسبة في شرح ابن عقيل (٢/ ١١٦) ومغني اللبيب (١٠٠/).

الشاهد فيه: قوله: (تمرون الديار) حيث حذف حرف الجر من قوله (الديار) إذا الأصل: بالديار فنصب الاسم بعد سقوط حرف الجر، كما حدث الأمر في الآية المتقدمة. (ع).

<sup>(</sup>٢) أي: جعلَها مِصْراً، أي: مدينةً. والمنصورُ: هو ثاني الخلفاءِ مِنْ بني العبَّاسِ.

<sup>(</sup>٣) بفتح العَينِ في الماضي وضمِّها في المضارع.

 <sup>(</sup>٤) سمتُه الأمرَ: كلَّفتُه إِياه. وأكثرُ ما يُسْتعملُ السَّومُ في العذابِ والمشَقَّةِ. وسامَ البائعُ السَّلعةَ يسومُها: عرضَها وذَكرَ ثمنَها. وسامَها المُشتري: طَلَبَ ابتياعَها.

 <sup>(</sup>٥) بفتح العينِ في الماضي وكسرِها في المضارع.

<sup>(</sup>٦) ضامَه يَضيمُه: قَهَرَه وظَلَمَه. وضامَ فلانٌ حقَّ فلان: انتقصه. واسمُ الفاعل «ضائم». واسم المفعول «مَضِيم» بفتح الميم وكسر الضاد.

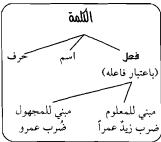

باب (فَعِلَ يَفْعَلُ<sup>(۱)</sup>) ـ نحو: «نالَ ينَالُ، وخَافَ يَخافُ<sup>(۱)</sup>» ـ كُسِرَ أُولهُ، نحو: «بِعتُهُ، وجِئتُهُ، وضِمت الخائنَ، ونِلْتُ الخير، وخِفْتُ الله».

والفعلُ المجهولُ: ما لم يُذكر فاعلُه في الكلام، بلْ كانَ

محذوفاً لغَرضٍ من الأغراض: إِمَّا للإيجاز، اعتماداً على ذكاء السَّامع، وإِمَّا للعلم به، وإمَّا للجهل به، وإمَّا للجهل به، وإمَّا للخوف عليه، وإمَّا للخوف منه، وإمَّا لتحقيرِه؛ فتُكْرِمُ لسانَك عَنْه، وإمَّا للجهل به، وإمَّا للجهامه على لتعظيمهِ تَشْريفاً له؛ فتكرمُه أَنْ يُذكرَ إِنْ فَعَلَ ما لا يَنْبغي لمثلِه أَنْ يَفْعَلَه، وإِمَّا لإِبهامه على السَّامع.

وينوبُ عن الفاعل ـ بعدَ حذفِه ـ المفعولُ به: صريحاً، مثلُ: «يُكرَم المجتهدُ»، أو غيرَ صريح، مثلُ: «أُحْسِنْ فَيُحْسَنَ إِليْكَ»، أو الظَّرفُ، مثل: «سُكنتِ الدارُ، وسُهِرَتِ اللَّيْلةُ»، أو المصدَّدُ، مثلُ: «سِيرَ سَيرٌ طويلٌ».

﴿ولِنيابَةِ الظُّرفِ والمصْدَرِ عن الفاعل شروطٌ ستَراها في الجُزءِ الثَّاني، في «مَبْحَثِ نائبِ الفاعلِ» إنْ شاءَ اللهُ ﴾.

ولا يُبنى المجهولُ إلا منَ الفعل المتعدِّي بنفسِه، مثلُ: «يُكرَمُ المجتهدُ»، أَو بغيره، مثلُ: «يُرْفَقُ بالضَّعيفِ».

وقد يُبْنى من اللَّازِمِ، إنْ كانَ نائبُ الفاعلِ مَصْدراً، نحوُ: «سُهرَ سَهَرٌ طَويلٌ» أو ظَرْفاً، مثلُ: «صِيم رَمضانُ».

### بناء المعلوم للمجهول

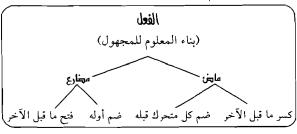

متى حُذف الفاعلُ من الكلام وَجَبَ أَنْ تتغيَّرَ صورةُ الفِعل المعلوم:

فإِنْ كان ماضياً يُكسَرْ ما قبلَ آخرِه، ويُضمَّ كلُّ مُتحرِّكٍ قَبلَه، فتقولُ في «كَسَرَ،

<sup>(</sup>١) بكسر العينِ في الماضي وفتحِها في المضارع.

<sup>(</sup>٢) لأنَّ الأصلَ "نَيِلَ يَنْيَلُ" و"حَوِف يخوَف" بِوزَن "فَهِم يفْهُم". أما "نَيِلَ وخَوِف" فقلبت الياء والواو فيهما ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلَها. وأما "ينيَل ويخوَف" فَتُقِلَتْ حركةُ الياء والواو إلى الحرف الصحيح الساكن قبلهما؛ لأنَّ حرف العلة ضعيفٌ لا يقوى على تحمل الحركة، والحرف الصحيح أولى بتحمل الحركة منه، ثم قُلبَ كل من الواو والياء ألفاً مراعاةً للفتحة قبلهما.

وأكرمَ، وتعلَّمَ واستغفرَ»: «كُسِرَ، وأُكرِمَ، وتُعلِّمَ، واسْتُغْفِرَ»

وإِنْ كَانَ مُضارِعاً يُضمَّ أُولَهُ، ويُفتحْ مَا قَبِلَ آخِرِه، فتقولُ في: «يَكْسِرُ، ويُكرِمُ، ويَتعلَّمُ، ويَسْتَغفِرُ»: «يُكسَرُ، ويُكرَمُ، ويُتعلَّمُ، ويُسْتَغْفَرُ».

أمًّا فِعْلُ الأَمْرِ، فلا يكونُ مَجهولاً أبداً.

بناءُ ما قبلَ آخرِه حَرفُ عِلَّةِ للمجهولِ

إِذَا أُريدَ بناءُ الماضي \_ الذي قبلَ آخِره أَلفٌ \_ للمجهولِ (إنْ لم يكن سُداسيًّا) تُقْلَبُ أَلِفُه ياءً، ويُكسَرُ كلُّ متحرِّكٍ قبلَها، فتقولُ في: باعَ وقال: «بِيعَ وقيلَ»، وفي ابْتاعَ واقْتادَ واجْتاحَ: «إِبْتِيعَ واقْتِيدَ واجْتِيحَ»؛ والأَصْلُ: «بُيعَ وقُولَ وابتُيعَ واقتُودَ واجْتُوحَ (١٠)».

فإِنْ كَانَ عَلَى سَتَةِ أَحَرَفٍ، مثلُ: استتاب، واستماحَ، تُقلَب أَلِفُه يَاءً، وتُضَمَّ همزتُه وثالثُه، ويُكسَر ما قبلَ الياء، فتقول: «أُستُتيبَ واستُمِيحَ».

وإِنِ اتَّصلَ بنحوِ: «سِيمَ ورِيمَ وقِيدَ<sup>(۲)</sup>» \_ مِنْ كلِّ ماضٍ مجهولٍ ثلاثيٍّ أجوف \_ ضميرُ رفعٍ متحرك، فإن كانَ يُضَمُّ أوَّلُه في المعلوم نحو: «سُمْتُه الأَمْرَ، ورُمْتُ الخَيْرَ، وقُدْتُ الجَيْشَ» كُسِرَ في المَجهولِ، كَيلا يَلْتَبِسَ معلومُ الفِعلِ بمجهولِه، فتقولُ: «سِمْتُ الأَمْرَ، ورِمْتُ بخَيْرٍ، وقِدْتُ للقضاءِ<sup>(۳)</sup>».

وإِنْ كان يُكسَرُ أوَّله في المعلوم، نحو: «بِعتُه الفَرَسَ، وضِمْتُه، ونِلْتُه بمعروفٍ» ضُمَّ في المَجهولِ؛ فتقولُ «بُعْتُ الفَرَسَ، وضُمْتُ، ونُلْتُ بمعروفٍ (٤٠)».

وإِذا أُريدَ بناءُ المضارعِ \_ الَّذي قَبْلَ آخِرِه حَرْفُ مَدِّ للمجهولِ، يُقلَبُ حرفُ المدِّ ألفاً، فتقولُ في: يقولُ ويَبيعُ: «يُشتَتَابُ».

### ٤ ـ الصحيحُ والمعتَلُّ

يَنقَسِمُ الفعلُ \_ باعتبار قُوةِ أحرفهِ وضَعفِها \_ إلى قسمينِ: صحيحٍ، ومُعتلِّ.

١ ـ فالصّحيح: ما كانَتْ أحرُفُه الأصليةُ أحْرُفاً صَحيحةً ، مِثْلُ: «كَتَبَ وكاتَبَ».

<sup>(</sup>١) نُقلتْ حركةُ الواوِ والياءِ إلى الحرف الصحيح المضمومِ قبلَهما، بعدَ حَذْفِ حركتهِ؛ لأَنَّ الحرفَ الصَّحيحَ أولى بتحمُّلِ الحَركَةِ من حرفِ العلَّةِ، ثم قلبت الواو في الواوي ياءً، لسكونِها وانكسارِ ما قبلَها، أي: مراعاةً للكسرَة قبلَها.

<sup>(</sup>۲) ومعلومها: «سام ورام وقاد».

<sup>(</sup>٣) أي: سامَني الأمرَ غيري، ورامَني بخيرِ غَيري، وقادَني للقَضاءِ غَيري.

<sup>(</sup>٤) أي باعني الفرسَ غيري، وضامني غيري، ونالني بمعروف غيري.

الغعل (باعتبار قوة أحرفه وضعفها)

العمل مهموز مضاعف مثال أجوف ناقص لفيف كتب سأل شدً وعد باع رمي مفروق مفرون مفروق طوى وقى

وهو ثلاثة أقسام: سالِمٌ، ومهموزٌ، ومُضاعَفٌ.

ا ـ فالسَّالِمُ: ما لم يَكُنْ أحدُ أحرفهِ الأصليَّةِ حَرْفَ عِلَّةٍ، ولا همزةً، ولا مُضعَّفاً (١)، مثلُ: «كَتَبَ وذَهَبَ وعَلِمَ».

٢ - والمهموز: ما كانَ أحدُ أحرفهِ الأصليةِ همزةً.
 وهو ثلاثة أقسامٍ: مهموزُ الفاءِ: كأخَذَ، ومهموزُ

العَينِ: كَسَأَلَ، ومهموزُ اللَّام: كَقَرَأَ.

٣ ـ والمضاعث: ما كانَ أحدُ أحرفهِ الأصليَّةِ مُكرَّراً لغيرِ زيادة.

وهو قسمان: مضاعَفٌ ثُلاثيٌّ: كَمَدُّ ومَرَّ.

ومضاعَفٌ رُباعيٌّ : كزَلزَلَ ودَمْدَمَ.

فإنْ كانَ المكرَّرُ زائداً \_ كعَظَّمَ وشَذَّبَ واشتَدَّ<sup>(٢)</sup> وادْهامَّ واعشَوشَبَ \_ فلا يكونُ الفعلُ مضاعفاً.

٢ ـ والفعلُ المعتلُّ: ما كانَ أحدُ أحرفِهِ الأصليَّة حرف عِلَّةٍ، مثلُ: «وَعَدَ، وقالَ، ورَمى».
 وهو أربعةُ أقسام: مثالٌ، وأجوفُ، وناقصٌ، ولَفيفٌ.

فالمثال: ما كانَتْ فاؤُهُ حَرْفَ عِلَّة، كَوَعَدَ وَوَرِثَ.

والأَجْوَفُ: مَا كَانَتْ عَينُهُ حَرْفَ عِلَّةٍ، كَقَالَ وَبَاعَ.

والنَّاقصُ: ما كانَتْ لامُه حَرْفَ علَّةٍ، كرَضِيَ ورَمى.

واللَّفيفُ: ما كانَ فيه حَرْفانِ منْ أحرفِ العِلَّةِ أصليَّانِ، نحوُ: «طَوى، وَوَفى».

وهو قِسمانِ: لفيفٌ مَقْرونٌ، ولَفيفٌ مَفْروقٌ.

فاللَّفيفُ المقرونُ: ما كانَ حَرِفا العِلَّةِ فيه مُجْتَمعَينِ، نحوُ: «طَوَى ونَوَى».

واللَّفيفُ المفروقُ: مَا كَانَ حَرْفا العِلَّةِ فيه مُفترِقَينِ، نحوُ: «وَفَى ووَقَى».

ويُعرَفُ الصَّحيحُ والمُعتَلُّ من الأفْعالِ في المضارع والمَزيدِ فيه بالرُّجوعِ إلى الماضي المجرَّد.

<sup>(</sup>١) أي: مكرراً، والتَّضعيفُ: أن يكونَ في الكلمة حرفانِ أصليانِ من جنسٍ واحدٍ، كشدَّ وعدً؛ وأمَّا مثلُ: «فَرَّحَ واحمرً واقشعرًا فليس مُضعَفاً لأنَّ إحدى الراءين زائدةٌ.

<sup>(</sup>٢) في إيراد (اشتدً) في هذه الزمرة نظر؛ لأن الدال ليست زائدة، فاصلة: شدَد (ع).

### ٥ ـ المجرد والمزيد فيه

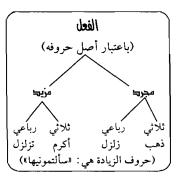

الفعلُ \_ بِحسَبِ الأصلِ \_ إمَّا ثلاثيُّ الأَحرفِ، وهو: ما كانتْ أحرفُهُ الأصليةُ ثلاثةً، ولا عِبرةَ بالزائد، مثل: «حَسُنَ وأحسَنَ، وهَدى واستهدى».

وإِما رُباعيُها؛ وهو: ما كانتْ أَحرفُهُ الأصليَّةُ أربعةً، ولا عبرةَ بالزائد، مثلُ: «دَحْرَجَ وتَدَحْرَجَ، وقَشْعَرَ واقْشَعَرَّ».

وكلُّ منهما إِما مجرَّدٌ وإِما مَزيدٌ فيه.

فالمجردُ: ما كانت أحرفُ ماضيه كلُّها أصلية (أي: لا زائدَ فيها)، مثل: «ذَهَبَ ودَحْرَجَ». والمزيدُ فيه: ما كانَ بعضُ أحرفِ ماضيهِ زائداً على الأصل، مثل: «أذهبَ وَتَدحْرَجَ».

وحروفُ الزيادة عَشَرَةٌ يجمعُها قولُك: «سألتُمونِيها».

ولا يُزادُ من غيرِها إِلَّا إذا كانَ الزائدُ مِنْ جِنْسِ أَحْرُفِ الكَلِمَةِ، كَعَظَّمَ واحمَرَّ<sup>(١)</sup>.

وأقلُّ ما يكونُ عليه الفعلُ المجرَّدُ ثلاثةُ أَحْرفٍ، وأكثرُ ما يكونُ عليه أربعةُ أَحْرفٍ، وأكثرُ ما ينتهي بالزيادةِ إلى ستَّةِ أَحْرفٍ.

١ ـ والفعلُ المجرَّدُ قِسمانِ:

١ ـ مجرَّدٌ ثلاثيٌ ، وهو: ما كانتْ أحرفُ ماضيه ثلاثةٌ فقطْ مِنْ غيرِ زيادةٍ عليها ، مثلُ: «ذَهَبَ، وقَرَأً ، وكَتَبَ».

٢ ـ ومجرَّدٌ رباعيٌّ ، وهو: ما كانَتْ أحرفُ ماضيه أربعةً أصليَّةً فقطْ ، لا زائدَ عليها ، مثلُ: «دَحْرَجَ ، ووَسْوَسَ ، وزَلْزَلَ».

٢ ـ والمَزيدُ فيه قسمان أيضاً :

مَزِيدٌ فيه على الثَّلاثيِّ، وهو: ما زِيدَ على أَحْرُفِ ماضيه الثَّلاثَةِ حرفٌ واحدٌ، مثلُ: «أَكْرَمَ»، أو حرفانِ، مثل: «استَغْفَرَ».

ومَزيدٌ فيه على الرُّباعي، وهو: ما زِيدَ فيه على أحرفِ ماضيه الأَربعةِ الأصليةِ حرفٌ واحدٌ نحو: «تَزَلْزَلَ»، أو حرفانِ، نحوُ: «احْرَنْجمَ<sup>(٢)</sup>».

<sup>(</sup>١) في «عظَّمَ» ظاءان، الثانيةُ منهما زائدة. وفي «احمرً» راءان، الثانية منهما زائدة أيضاً.

 <sup>(</sup>٢) احْرَنْجَمَتِ الإبلُ: اجتمعَتْ وتضامَّتْ، وكذا احرَنْجم القومُ. واحرنْجمَ الرجلُ: أراد أمراً ثم رجع عنه. وحَرْجَمْتُ الإبل: جمعتُها؛ وحَرْجَمْتُ القوم: جمعتُهم.

#### جور الرسى النجرّي المُجْرِّي السُّكِين النين النيووك www.moswarat.com

### ٦- الجامدُ والمتصرف

الفعلُ ـ من حيثُ أداؤُهُ معنَّى لا يتَعلَّقُ بزمانٍ، أو يَتعلقُ به ـ قِسمانِ: جامدٌ ومُتصرِّفٌ. ﴿لأنَّه: إنْ تعلَّقَ بزمانٍ كانَ ذلكَ داعبًا إلى اختلاف صُوَرِهِ، لإفادَةِ حُدوثهِ في زمانٍ مَخصوصٍ، وإِنْ لم يتعلقْ بزمانٍ، كان هذا مُوجِبًا لجمُودِه على صُورَةِ واحدةِ﴾.

### الفعلُ الجامِدُ



الفعلُ الجامدُ: هو ما أَشبَهَ الحرفَ، منْ حيثُ أَداؤُه معنًى مُجرَّداً عن الزَّمانِ والحدَثِ المُعتبرَينِ في الأَفْعالِ، فلَزِمَ مِثلَه طريقةً واحدةً في التَّعبيرِ، فهو لا يَقبَلُ التَّحوُّلَ مِنْ صُورَةٍ إلى صُورَةٍ، بلْ يلزَمُ صورةً واحدةً لا يُزايِلُها؛ وذلك مثلُ: «ليسَ وعَسَى وَهَبْ (١) ونِعْمَ وبِئسَ».

رَّ جَامِدُ مُنْصُوفُ فَعَالُ الجَامِدُ كَمَا عَلَمَتَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالزَّمَانِ، ولَيْسَ مُراداً به الحدَثُ. فخرجَ بذلك عن الأصْلِ في الأفعال من الدَّلالَةِ على الحَدَثِ والزَّمانِ، فأشبَهَ الحَرْفَ من هذه الجِهَةِ، فكانَ مِثْلَه في جمودِه ولزومِه صيغةً واحدةً في التَّعبير. وإذا كانَ مجرَّداً عن مَعْنى الحَدَثِ والزَّمانِ لم يحتجُ إلى التَّصرُّفِ؛ لأنَّ معْناهُ لا يَخْتَلِفُ باخْتلافِ الأَزْمَنَةِ الدَّاعي إلى تَصْريفِ الفعلِ على صُورٍ مختلفةٍ، لأداء المعاني في أزمنتِها المختلفةِ.

فَمَعْنَى التَّرَجِّي المَفْهُومُ مِن (عَسَى)، ومعنى الذَّمِّ المَفْهُومُ مِنْ (بِئْسَ)، ومَعْنَى المَدْحِ المفهُومُ مِن (نِعْمَ)، ومَعْنَى التَّعَجُّبِ المفهومُ مِن (مَا أَشْعَر زُهَيراً!)، لا يَختَلِفُ باختلاف الزمان؛ لأَنَّ الحدوثَ فيها غيرُ مُرادٍ لِيصحَّ وقوعُه في أزمِنَةٍ مختلفةٍ تدعو إلى تصرُّفِه على حَسَبِها.

فشَبَهُ الفعلِ بالحرْفِ يمنعُه التَّصرُّفَ ويُلزمُه الجمودَ، كما أَنَّ شَبَهَ الاسمِ بالحَرْفِ يمنعُه أَنْ يتأثَّر ظاهراً بالعوامل، فَلزمَ آخرُه طريقةً واحدةً لا ينفكُ عنها، وإنِ اختلفَتِ العواملُ الداعيةُ إلى تغيرِ الآخِر؛ فالجمودُ في الفعل كالبِناءِ في الاسم، كِلاهُما مُسَبَّبٌ عن الشَّبَهِ بالحَرْفِ (٢) ».

وهو: إِمَّا أَنْ يُلازِمَ صِيغةَ الماضي، مثلُ: «عَسَى ولَيْسَ ونِعْمَ وبِئْسَ وتَبَارَك اللهُ» (أي: تَقَدَّسَ وتَنَزَّهَ)، أو صِيغةَ الأمْرِ، مثلُ: «هَبْ ويَضِجُ (٣) أو صِيغةَ الأمْرِ، مثلُ: «هَبْ ويَضِجُ وتعالَ»، ومثل: «هَلُمَّ» في لغة تَمِيم.

<sup>(</sup>۱) هَبْ: فعل أمر بمعنى احسب وافرض، ولم يَرِدْ من مادته بهذا المعنى إلَّا الأمرُ، فهو فعل أمر جامد. وأما «هب» ـ المشتقُ من الهيبة ـ المشتقُ من الهيبة ـ فامّ متصرِّف، فماضيه «وَهَبَ»، ومضارعه «يَهَبُ»، فهو مشتقٌ أي: متصرِّف. وكذلك «هَبْ» ـ المشتقُ من الهيبة ـ فإنّه فعل أمر متصرِّف، فماضيه «هاب» ومضارعُه «يَهابُ».

<sup>(</sup>٢) سيأتيك بحث ضافٍ عن شبهِ الاسم بالحرف الموجِبِ بناءَه في الجُزءِ الثاني من هذا الكتابِ.

<sup>(</sup>٣) يقال: «ما زال مُنذُ اليومِ يَهيطُ هيطاً». وهو مضارع لا ماضي له، كما في «لسان العرب» و«شرح القاموس» نقلاً عن ابنِ القَطَّاع، ويقال: ما زال في هَيط ومَيط (بفتح أولهما)، وفي هِياط ومِياط (بكسر أولهما)، أي: ضجاج وشرِّ، وجلبة. وقيل: في هياط ومباط: في دنو وتباعد. والهياط: الإقبال. والمياط: الإدبار. والهائط: الجائي، والمائط: الذاهب. والمهايطة والهياط: الصياح والجَلبة. ويقال: «بينهما مهايطة ومعايطة ومعايطة ومشايطة» أي: كلامٌ مختلفٌ.

﴿هلمَّ ـ في لغةِ تميم ـ فعلُ أَمْرٍ؛ لأنَّه عِنْدَهم يقبلُ علامتَه، فتلحقُه الضَّمائرُ، نحوُ: «هلمي وهلمَّا وهَلُمُّوا وهَلُمُّوا وهَلُمُّوا أَمْرٍ فَي السمُ فعلِ أمرٍ؛ لأنَّها تكونُ عندَهم بلفظ واحد للجميع، فلا تلحقُها الضَمائرُ، فتقول: «هلمَّ» بلفظِ واحدٍ للواحد والواحدة والاثنينِ والاثنتينِ والجمعِ المذكَّرِ والمؤنَّثِ، وبها نَزَل الكريمُ، قال تعالى: ﴿هَلُمَ شُهَدَآءَكُمُ ﴾ [الأنعام: ١٥٠]».

ومن الأفعال الجامدة «قَلَّ» \_ بصيغة الماضي \_ للنَّفي المَحضِ، فترفعُ الفاعلَ مَتلُوًّا بصفةٍ مُطابقةٍ له، نحوُ: «قَلَّ رجلٌ يفعلُ ذلك»، وقَلَّ رجلانِ يفعلانِ ذلك»، بمعنى: «ما رجلٌ يفعلُ ذلك».

﴿ ذكر ذلك السيوطي في «هَمْعِ الهوامِع». غَيرَ أَنَّ الكثيرَ في استعمالها للنَّفي إِذا كانَتْ مُلحَقَةً بـ «ما» الزائدة الكاقَة كما سيأتي ».

قال سِيبويه \_ كما في «القاموسِ» وشَرْحِهِ \_: يقالُ: «قُلُّ رجلٍ (بِضمِّ القاف) وأقَلُّ رجلٍ يقول ذلك إِلَّا زيدٌ»، أي: ما رجلٌ يقولُه إِلا هو.

﴿وهما حينَئذِ اسمانِ مرفوعانِ بالابتداء، ولا خبَرَ لَهُما، لمضارعتهما حَرْفَ النَّفيِ، والجُملَةُ بعدَهما في محلِّ جَرِّ صفةٌ للمجرور بالإضافةِ لهما﴾.

وإِذا لَحِقتْه (ما) الزَّائدةُ كفَّتْهُ عن العمل، فلا يَليه حينئذِ إِلا فعلٌ. ولا فاعلَ له؛ لجرَيانهِ مَجْرى حرف النفي، نحوُ: «قلَّما فعلتُ هذا، وقَلما أفعلُه»، أي: ما فعلتُ، ولا أَفعلُ، ومنه قول الشاعر [من الخفيف]:

٣٣ - قَلَما يَبْرَحُ اللّبيبُ، إلى ما يُورِثُ المَجْدَ، داعياً أو مُجيبا (٢٣)
 أي: لا يزالُ اللّبيبُ داعياً. وقد يَليهِ الاسمُ في ضرورةِ الشّعر، كقوله [من الطويل]:

٢٤ - صدَدْتِ، فأَطْوَلْتِ الصُّدودَ (٣)، وقَلَّما وصالٌ على طُول الصَّدود يَدُومُ (٤)

﴿وقد يرادُ بقولكَ: «قلَّما أفعلُ» إثباتُ الفعل القليلِ (كما في «الكلياتِ» لأبي البقاء) غيرَ أَنَّ الكثيرَ استعمالُها للنفي الصِّرْفِ.

ومما يدلُّ على أنَّها للنَّفي المحض أداؤها معنى (لا) النافيةِ في البيتِ السَّابق: «قلَّما يبرحُ اللبيبُ...» لأنَّ

<sup>(</sup>١) جاءت في الطبعات المتداولة: (هلمين) وهو خطأ .(ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يسمُ قائله، وهو في شرح التصريح (١/ ١٨٥) وشرح شواهد المعني (ص٣٠٦).
 الشاهد فيه: قوله: (قلما يبرح) حيث وقعت (قلما) مكفوفة عن العمل بـ (ما) ولا فاعل لها لجريانها مجرى حرف النفي بمعنى (لا) (ع).

<sup>(</sup>٣) يقالُ: أطالَ الشيءَ بالإعلال على القياس. ويقال: أطوله، بترك الإعلال والإتيان به على الأصل شذوذاً.

<sup>(</sup>٤) البيت لمرَّار بن سعيد الفقعسي (وهو أموي) والبيت في ديوانه (٤٨٠) وفي الخزانة (٢٢٦/١٠) ومغني اللبيب (٣٠٧/١). الشاهد فيه: قوله: (قلما وصال) حيث دخلت (قلما) على وصاله، وهي ضرورة على قول سيبويه، وزعم المبرد أن (ما) زائدة، ووصال: فاعل. (ع).

(بَرِحَ) وأخواتِها لا تعملُ عملَ (كانَ) الناقصةِ إِلَّا إِذا تقدمَها نفيٌ أو شِبهُهُ، كما هو معروفٌ. ومما يدلُّ على ذلك أيضاً أنَّها إِذا سَبَقَتْ فاءَ السببيةِ أو واو المعيةِ نُصِبَ الفعلُ بعدَهما، كقولك: "قَلَّ رجلٌ يُهْمِلُ فينجحَ»، و"قَلَّمَا نشكر الله ويرزقَنا»، ولا ينتصب الفعل بعدهما إلا إذا تقدَّمه نفيٌ أو شبهه (۱). ومما يَدلُّ على ما ذُكِرَ صِحَّةُ الاستثناءِ بعدَهما كما يُستَثنى من المَنْفي نحوُ: "قلَّما يفعلُ هذا إِلَّا كريمٌ»، كما تقول: "لا يفعلُه إلَّا كريمٌ». وهذا الله في "النهاية» ـ مُستَعْملٌ في نَفي أصلِ الفعل، كقوله تعالى: "فَقَلِلاً مَّا يُؤْمِنُونَ البقرة: ١٨٥. أي: فهُم لا يؤمنونَ. ومنه الحديث: "إِنَّه كانَ يُقِلُ اللَّغَوَ» (١ اللَّعَوَ» (٢) أيْ: كان لا يلغو».

ومثلُ «قلَّما» في عدم التَّصرُّفِ: «طالما، وكثُرَ ما، وقَصُرَ ما، وشَدَّ ما» فإِنَّ (ما) فيهنَّ زائدة للتَّوكيد، كافةٌ لهنَّ عن العمل، فلا فاعلَ لهنَّ، ولا يَليهنَّ إِلا فعلٌ، فَهُنَّ كـ «قلَّما».

﴿قَالَ فِي ﴿لَسَانِ العَرِبِ﴾: ﴿فَارَقَتْ ﴿طَالَ وَقَلَّ ﴾ بالتَّركيبِ الحادثِ فيهما ما كانتًا عليه مِنْ طلبهما الأسماء ، ألا ترى أَنْ لُو قُلْتَ: طالما زيدٌ عندَنا ، أو : قلَّما محمدٌ في الدَّار ، لم يَجُزْ ؟ والتَّركيبُ يحدثُ في المُرَكَّبينِ معنَى لم يكنْ قبلُ فيهما ﴾ اهـ. وقال أبو على الفارسي : ﴿طالَما وقلَّما ونحوُهُما أفعالٌ لا فاعلَ لها مُضمَراً ولا مُظْهراً ؛ لأَنَّ الكلامَ لمَّا كانَ محمولاً على النَّفي سوَّغَ ذلك أَنْ لا يُحتاجَ إليه . و(ما) دخلَتْ عوضاً عن الفاعل » العلماء : إِنَّ (ما) في مثل ذلك مصدريةٌ ، فما بعدَها في تأويل مَصْدرٍ فاعلٌ ، فإنْ قُلتَ : ﴿طالما فعلتُ ﴾ كان التأويلُ : ﴿طالَ فعلي ﴾. ولو كان الأمرُ كما قالَ لوَجَبَ فصلُها عن الفعل في الخطِّ ؛ لأنَّها لا تُوصلُ باسم ولا فِعلِ ولا حَرْفِ إلَّا إِذا كانت زائدةً ، إلَّا ما اصْطلحُوا عليه مِنْ وصْلِها ببعضِ حُروفِ الجَرِّ . ولم نَرهم كتبوها موصولةً بهذه الأفعالِ قَطُّ ؛ فدلً ذلك على ما ذكرناهُ ، على أنَّ قولَه لا يخلو من رائحة الصَّحَةِ ؛ لأنَّ ما بعدَها صالحٌ بهذه المُقطدر ﴾ .

ومن الأفعال الجامدةِ قولُهم: «سُقِط في يدِه» بمعنى: «نَدِمَ، وتَحيَّرَ، وزَلَّ، وأخْطأ». وهو مُلازمٌ صورةَ الماضي المجهولِ، قالَ تعالى: ﴿وَلَاّ سُقِطَ فِي آيْدِيهِمْ ﴾ [الأعراف: 189]. وقد يُقالُ: «سَقَط في يَدِه»، بالمعلوم.

﴿وهذا من بابِ الكناية لا الحقيقة. ويقالُ لكلِّ من نَدِمَ أو تحيَّرَ أو عَجَزَ أو حَزِنَ أو تحسَّرَ على فائتٍ من فعل أو تركِّ: «قد سُقِطَ في يدِه». وهذا الكلام لم يُسمَعْ قبلَ القرآنِ الكريمِ، ولا عَرَفَتْه العَرَبُ. كما في «شرح القاموس» نقلاً عن «العُباب» ﴾(٣).

ومنها «هَدَّ» في قولهم: «هذا رجُلٌ هَدَّكَ من رجل» أي: كفاكَ مِنْ رجلٍ. وقيلَ معناه: أَثْقَلَكَ وَمُنْ رجلٍ. وقيلَ معناه: أَثْقَلَكَ وَمُنْ محاسنِه. وقال الزمخشري في «الأساس»: «هذا رجلٌ هَدَّكَ من رجلٍ»: إذا وُصِفَ بِجَلَدٍ

<sup>(</sup>١) من قوله: «قلما نشكر الله . . . » إلى هنا ساقط من الطبعات المتداولة. (ع).

 <sup>(</sup>٢) أورده ابن الأثير في «النهاية» وقال: أي: لا يلغو أصلاً، وهذا اللفظ يستعمل في نفي أصل الشيء، كقوله تعالى:
 ﴿ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ ويجوز أن يكون المراد باللغو الهزل والدعابة، وأنَّ ذلك كان منه قليلاً .(ع).

 <sup>(</sup>٣) «العُبابُ الزاخر واللَّبابُ الفاخر»، للحسين بنِ محمدٍ الصغاني المتوفى سنة ١٥٠هـ، وقد تحرف لفظ «العباب» في الطبعات المتداولة إلى لفظ «هذا الباب» . (ع).

وشِدَّةٍ، أي: «غَلبَكَ وكَسَرَكَ». وهو يُثَنَّى ويُجمَعُ ويُذَكَّرُ ويُؤنَّثُ، إِذا كانَ ما هو له كذلك، تقول: «هذا رجلٌ هدَّك مِنْ رَجُلٍ، وهذه امرأةٌ هَدَّتْكَ من امرأة»، كما تقول: «كفاكَ وكفَتْك» وقِسْ على ذلك أمثلة المثنى والجَمع.

﴿ ومن العرب مَنْ يُجريه مُجْرىَ المصدرِ الموصوفِ به، فيجعلُه مصدَراً لـ «هَدَّ يَهُدّ هدًّا». وإِذا كانَ كذلك بقي بلفظِ واحدٍ للجميع، ويتبعُ ما قبلَه في إعرابه على أَنَّه نعتٌ له، تقولُ: «هذا رجلٌ هدُّك مِنْ رجلٍ» (بالرفع)، و «مررتُ بامرأةٍ هدُّكَ مِن امرأةٍ» (بالجرِّ) و «أكرمْتُ رجلينِ هدَّك من رجلين» (بالنَّصْبِ). كما تقولُ: «هذا رجلٌ حسبُكَ من رجلي» (بالرفع) و «مررتُ بامرأةٍ حسبِكَ مِن امرأةٍ» (بالجرِّ)؛ و «أكرمتُ رجلينِ حسبَك مِنْ رجلينِ» (بالنَّصب)».

ويُقالُ: «لَهَدَّ الرجل» للمدح، بمعنى: «نِعْمَ»؛ وذلك إِذا أُثنيَ عليه بِجَلدٍ وشِدَّة. ويقالُ: «لَهَدَّ الرجلُ!» للتَّعجُّب، بمعنى «ما أجَلدَه!» وفي الحديث: «إِنَّ أَبا لَهبٍ قالَ: لَهَدَّ ما سَحَركم صاحبُكم! (١٠)»، أرادَ التَّعجُّبَ. واللَّامُ فيها للتَّأكيدِ.

﴿وفي «الفائقِ» للزمخشريِّ عندَ شرحِ هذا الحديثِ: إِنَّ معناهُ لَنعمَ ما سَحرَكُم، وفي «النهاية» لابن الأثيرِ: إِنَّ معناهُ التعجُّبُ، قال: «لَهدَّ» كلمةٌ يُتعجبُ بها، يقالُ: لهدَّ الرجلُ! أي: ما أَجلَدَهُ، ثم ذَكَرَ أَنَّها تكونُ أيضاً بمعنى «نِعْمَ». وفي «لسان العرب» و«تاجِ العروس» نحوُ ذلك .

وكونُها هنا للتعجُّبِ أقربُ إلى واقعة الحالِ؛ لأنَّ أبا لهب ـ تبَّتْ يَداه ـ إِنَّما يتَعجَّبُ من مصيرِهم وجَلَدِهم على تصديقِهم النبيَّ ﷺ في كلِّ ما جاءَهم به، حتَّى زعَمَ أنَّه قد سحرَهم، فكأنَّه قالَ: ما أصبرَكُم وما أجْلَدَكُم على سحر صاحبِكم إِياكم! ﴾.

ومن الأفعالِ الجامدة «كذّب»، التي تُستعمَلُ للإغراءِ بالشيءِ والحثِّ عليه، ويرادُ بها الأمر به ولزومُهُ وإتيانُهُ، لا الإخبارُ عنه، ومنه قولهم: «كذّبك الأمرُ وكذّبَ عليك». يُريدونَ الإغراءَ به والحَمْلَ على إتيانِه، أي: عليكَ به فالزمْهُ وائتهِ، وقولهم: «كذبك الصَّيدُ» أيْ: أَمْكَنَكَ (٢) فارْمِه. وأصلُ المعنى: كذّبَ فيما أراكَ وخَدعَكَ ولم يَصدُقْكَ، فلا تُصدِّقه فيما أراكَ، بل عليكَ به والزمْه وائته. قال ابن السِّكِيتِ: «تقولُ للرجل إذا أمرْتَهُ بشيءٍ وأغريتهُ: «كذَبَ عليكَ كذا وكذا»، أي: «عليك به»، وهي كلمةٌ نادرة»اهـ.

ثم جَرى هذا الكلامُ مَجرى الأمْرِ بالشيءِ والإِغراءِ به، والحثِّ عليه والحضِّ على لُزومهِ

<sup>(</sup>١) أورده ابن كثير رحمه الله في «البداية والنهاية» ١/ ٣٩. وابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (٥/ ٢٥٠)، وقال: لَهدًّ الرجلُ: أي: ما أجلدَه! ويقال: إنه لَهدَّ الرجل: أي: لنعم الرجل، وذلك إذا أثنى عليه بجلَدٍ وشدة، واللام للتأكيد. اهـ .(ع).

<sup>(</sup>٢) وقع في بعض الطبعات (أمِنَك) وهو خطأ (ع).

وإِتبانهِ، من غير التفاتِ إِلَى أَصْلِ المعنى؛ لأنَّه جرى مَجرى المثَلِ، والأمثالُ لا يُلاحَظُ فيها أصلُ معناها وما قِيلَتْ بسببهِ، وإنَّما يُلاحظُ فيها المعنى المجازيُّ الذي نُقِلت إِليه وأُشْرِبَتْهُ.

﴿وهذا الكلامُ، إِمَّا مِن قولِهم: «كَذَبَتْهُ عينُه»، أي: أرَثْهُ ما لا حقيقةَ له، كما قال الأخطلُ [من الكامل]:

٢٥- كللْبَشْكَ عَيْدُلُك؟ أَم رَأْيتَ بِواسطٍ غَلَسَ الظّلامِ مِن الرّبابِ حَيالا(١)

وإِمَّا مِن قولهم: «كذَبَ نَفْسَه، وكذَبَتْه نفسُه»: إِذا غَرَّها أو غَرَّتْه، وحدثَها أو حدَّثَتْه بالأماني البعيدةِ والأمورِ التي لا يبلغُها وُسعُه ومقدِرَتُه. ومنه قيلَ للنفس: «الكَذُوبُ»، وجمعُها «كُذُب» ـ بضمتين ـ قال الشاعر [من الرجز]:

# ٢٦- حــتـــى إذا مــا صــدَقــتْــه كُـــذُبُــهْ (٣)

أي: نُفوسُه، جعلَ له نفوساً لتفرُّقِ رأيه وتشتته وانتشاره. وقالوا في ضِدِّ ذلك: «صدقته نفسه» أي: تُبَّطْتُهُ وأضعفَتْ عزيمتَه، كما قال الشاعر [من المتقارب]:

٢٧ - ف أقبَ لَ يسجري على قَدرِه (١٤) فَكُما ذنا صَدَقَتْ الحَذُوبُ (٥)

أي: فلما دَنا من الأمرِ الذي وَطَّلاَ عزيمتَه عليه ثبَّطتْه نفسُه وكسرَتْ من همتِه، وقالَ لبيد [من الرمل]:

والمعنى: نَشِّطُها وقَوِّها ومَتِّنْها، ولا تُثَبِّطُها، فإنَّكَ إِن صدَقتَها (أي: ثبَّطتَها وفَتَّرْتَها) كان ذلك داعياً إلى عَجْزِها وكَلالِها وفُتورِها، خَشيةَ التعبِ في سبيل ما أنتَ تُريدُه».

ومن ذلك حديث: «فَمنِ احتَجَمَ، فَيومُ الخميسِ والأَحَدِ كذَباكَ» (٧)، أي: عليك بِهذين اليومين، فاحْتَجِمْ فيهما.

 <sup>(</sup>۱) البيت للأخطل وهو غياث بن غوث من بني تغلب (ت ۹۰هـ)، من قصيدة يهجو بها جريراً، وهو في ديوانه (ص ٣٨٥)
 والخزانة (٦/٩) ومغنى اللبيب (١/ ٤٥).

الشاهد فيه: قوله: (كذبتك) حيث جاء الفعل بمعنى أرته ما لا حقيقة له (ع).

 <sup>(</sup>٢) واسط: بلد بالعراق بناه الحجاج بن يوسف الثقفي (سنة ٨٣هـ)، وجعله دار الإمارة، وهو الآن أطلال. وهو مذكر منصرف، وقد يؤنَّث فيمتنعُ من الصرف، و(الغلس): ظلمة آخر الليل و(الرباب): اسم امرأة.

<sup>(</sup>٣) أورده الزمخشري في «الفائق» ٣/ ٢٥٢ بلا تتمة، ونسبه إلى الفراء .(ع).

<sup>(</sup>٤) أي: على ما يستطيعه من قوة وعزيمة وهمة ونشاط.

<sup>(</sup>٥) البيت لثعلبة بن عمرو الضبي (جاهلي) في المفضليات، (ص٦١) وبلا نسبة في أساس البلاغة (٥٣٩) (كذب). الشاهد فيه: قوله: (صدقته الكذوب) حيث جاء الفعل (صدقته) بمعنى ثبطته وأضعفت عزيمته (ع).

 <sup>(</sup>٦) البيت للبيد بن ربيعة الصحابي الجليل (ت٤١هـ) أحد أصحاب المعلقات وهو في ديوانه (ص١٨٠) والخزانة (٥/١١٢).
 الشاهد فيه: قوله: (صدق النفس) حيث جاء بمعنى تثبيط النفس وإضعاف عزيمتها. وأكذب: جاء بمعنى نشطها وقوها وشجعها، وعللها بالأماني (ع).

<sup>(</sup>٧) أورده ابن الأثير في «النهاية» ٤/ ١٥٧ (ك ذ ب) والزمخشري في «الفائق» ٣/ ٢٥٠ وصاحب «اللسان» في (كذب) =

ومنه قولُ أعرابيّ، وقد نظرَ إلى جمل نِضْو<sup>(۱)</sup>: كذبَ عليك البِزْرُ والنَّوى<sup>(۲)</sup>، وفي رواية: «القَتُ<sup>(۳)</sup> والنَّوى»، أي: عليك بهما والزَمهما فإنهما يُسمّنانِكَ. وفي حديث عُمَر<sup>(٤)</sup>: «شَكا إليه عَمْرو بنُ مَعديكرِبَ أو غيرهُ النَّقْرِسَ<sup>(٥)</sup>، فقال: «كذَب عليك الظهائرُ<sup>(٢)</sup>»، أي: عليك بالمشي فيها. وفي رواية: «كذَب عليك الظواهرُ<sup>(٧)</sup>». وفي حديثٍ له آخر: إِنَّ عَمْرَو بنَ مَعديكرِب شكا إليه المَعَصَ<sup>(٨)</sup>، فقال: «كذَب عليك العَسلُ<sup>(٩)</sup>»، يُريدُ العَسلانَ، (وهو مَشْيُ الذِّئبِ) أي: عليك بِسُرْعة المشي. وفي حديثٍ له غيره أنهُ قال: «كذَبَ عليكمُ الحَجُّ، كذب عليكم العُمْرةُ، كذب عليكم العَمْرةُ، كذب عليكم الجِهادُ، ثلاثةُ أسفارِ كذبْن عليكم (١٠٠)» أي: الزَموا ذلك وعليكم به.

《وهذا كلام يرادُ به الإغراءُ بالشيء والحثُّ عليه ولزومه، كما قدمناه، وهو خبرٌ في معنى الأمر، كما في قولك: «رحمَه اللهُ أي: اللهمَّ ارحمه، ونحوِ: «أمكنتُك الفرصةُ، وأمكنَك الصيدُ»، يريد الإغراء بهما والأمر بإتيانهما. والمعنى: عليكم بالحج والعمرة والجهاد، فأتوهُنَّ، فإنهنَّ واجباتٌ عليكم. قال الزمخشري في «الفائق»: إنها كلمة جَرَتْ مَجرى المثل في كلامهم؛ ولذلك لم تنصرفْ، ولزمَت طريقةً واحدة في كونها فعلاً ماضياً معلقاً بالمخاطب ليسَ إلَّا. وهي في معنى الأمر، كقولهم في الدعاء: رحمَك الله. والمرادُ بالكذب الترغيبُ والبعث، من قول العرب: كَذَبَتُهُ نفسُه، إذا منتَه الأمانيَّ، وخيَّلت إليه من الآمال ما لا يكادُ يكونُ. وذلك

بلفظ: "الحجامة على الريق فيها شفاء وبركة، فمن احتجم...» وقال الزمخشري في معناه: "إنها حكمة جرت مجرى المثل، وهي في معنى الأمر، كقولهم في الدعاء: رحمك الله». وأخرجه ابن ماجه (٣٤٨٧) وفيه الحض على الخميس بلفظ "كذباً». وعلق البوصيري على إسناده قائلاً: هذا إسناد فيه الحسن ابن أبي جعفر وهو ضعيف. (ع).

<sup>(</sup>١) النُضوُ: المهزول.

 <sup>(</sup>۲) البزر: \_ بكسر الباء، وفتحها ضعيف \_ : كلُّ حبِّ يبذرُ للنبات. وجمعه بزور، فإن كتبته بالذال فتحت الباء. و(النَّوى):
 بزر التمر ونحوه، والواحدة نواة.

 <sup>(</sup>٣) القت: بفتح القاف: اليابس من نبات يقال له: (الفِصْفِصةُ) بكسر الفاءين وسكون الصاد الأولى؛ وهو نبات تعلفهُ الدوابُ، حبُّه كالكِرْسنَّة. ولا يسَمَّى فِصْفِصةً إلا وهو رطب، فإذا يبس فهو القت.

 <sup>(</sup>٤) أورده ابن الأثير في «النهاية» من حديث ابن عمر: «أتاه رجل يشكو النّقرِسَ فقال: كذبتك الظهائر» ثم شرح عليه فقال: أي: عليك بالمشي في حر الهواجر .(ع).

<sup>(</sup>٥) النقرس: داء يأخذ في الرجل. وقيل: هو ورم يحدث في مفاصل القدم وأصابعها.

<sup>(</sup>٦) الظهائر؛ جمع ظهيرة: وهي شدة الحر.

<sup>(</sup>٧) الظواهر: ما أشرف من الأرض وارتفع. وكذلك: أعالي الأودية، كما أن البطاح بطونها.

<sup>(</sup>٨) المَعَص: بفتحتين وبالعين المهملة: التواء في عصب الرجل. ويروى: «المَعْص» بالغين المعجمة ساكنة، ويجوز تحريكها. وهو وجع في البطن، يقال: مُغِص ـ بالمجهول ـ فهو ممغوص. وحينئذ يكون المراد بالعسل المادة الحلوة المعروفة، ويكون المعنى: عليك بشربه فإنه دواء لذلك.

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (كذب) وذكره الزمخشري في «الفائق في غريب الحديث» (٣/ ٢٥٠) والهروي في «غريب الحديث» (٣/ ٢٥٠) أورده القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» ٢١/ ٣٤١ (ع).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (٩٢٧٦) بلفظ «كذب عليك ثلاثة أسفار...»(ع).

ما يرغّبُ الرجلَ في الأمور، ويبعثُه على التعرض لها. ومن ثمةَ قالوا للنفس: «الكذوب» اهـ. وقال الأعلم: العرب تقول: «كذَبك التمرُ واللبنُ»، أي: عليك بهما. وأصلُ الكذب: الإمكانُ. وقولُك للرجل: «كذبتَ» أي: أمكنت من نفسك وضعفت، فلهذا اتسع فأغريَ به؛ لأنّه متى أُغريَ بشيء فقد جُعلَ المُغْرى بهِ مُمكِناً مُستطاعاً إِنْ رامَه المُغْرى. اهـ وقال الجوهري: «كَذَبَ» معناه هنا: وَجَبَ.

وقد ذكرنا لك من قبلُ ما فيه الكفايةُ في الكشفِ عن حقيقة هذا الكلام، فاعتصِمْ به فإنَّه قولٌ هو القولُ، فلا غايةَ وراءَه، واللهُ أعلم».

ومن الأفعال الجامدة فِعلا التَّعجُّبِ، وأفعالُ المدْحِ والذَّم، وسيأتي الكلامُ عليها.

### الفعلُ المتصرف

الفعلُ المُتصرِّف: هو ما لم يُشبهِ الحرفَ في الجُمود، أي: في لُزومه طريقةً واحدةً في

التعبير؛ لأنَّه يدُلُّ على حَدث مقترنٍ بزمان، فهو يَقبَلُ التَّحوُّلَ من صُورَةٍ إلى صُورَةٍ لأداءِ المَعانى في أزمِنتِها المختلفةِ، وهو قسمانِ:

تامُّ التصرُّفِ: وهو ما تأتي منه الأفعالُ الثَّلاثةُ باطِّرادٍ، مثل: «كتبَ، ويكتُبُ، واكتُبْ». وهو كلُّ الأفعال، إِلَّا قليلاً منها.

(باعتبار تعلقه بالزمن) جامد متصرف عسی تام ناقص کتب کاد

الفعل

وناقصُ التَّصرُّفِ: وهو ما يأتي منه فعلانِ فقط، إمَّا الماضي

والمضارع، مثل: «كادَ يكادُ، وأُوشَكَ يُوشِكُ، وما زالَ وما يزالُ، وما انْفَكَّ وما يَنْفَكُّ، وما بَرِحَ وما يَبْرَحُ». وكلُّها من الأفعالِ النَّاقِصَةِ. وإِمَّا المضارعُ والأمرُ، نحوُ: «يَدَعُ ودَعْ، ويَذَرُ وذَرْ».

﴿ وقد سُمع سماعاً نادراً الماضي من «يَدَعُ ويَذَرُ»، فقالوا: (وَدَعَ ووَذَرَ)، بوزن (وَضَعَ)، إِلا أَنَّ ذلك شاذٌ في الاستعمال؛ لأنَّ العَرَبَ كلَّهم - إِلَّا قليلاً منهم - قد أُمِيتَ هذا الماضي مِنْ لُغاتهم، وليس المعنى أنهم لم يتكلَّموا به البَتَّةَ، بل قد تكلَّموا به دَهْراً طويلاً، ثم أماتُوه بإهمالِهم استعمالَه، فلما جمعَ العلماءُ ما وصل إليهم من لُغاتِ العَربِ وجدوه مُماتاً، إِلَّا ما سُمع منه سماعاً نادراً. ومن هذا النادر حديث: «دَعوا المحبشة ما وَدَعوكم» (١٠). وقرئ شذوذاً: ﴿مَا وَدَعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى ﴾ (٢) [الضحى: ٣]، بتخفيف الدال. وسُمع المصدرُ من (يدعُ)، كحديث: «لَيُنتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عن وَدْعِهمُ الجُمُعاتِ» (٣)، أي: عن تَركِهم إياها. وسُمع منها اسم الفاعل واسمُ المفعول في أبيات الشعر، وكل ذلك نادرٌ في الاستعمال.

وذكر السيوطي في «همع الهوامع»: أن (ذَرْ، ودَعْ) يُعَدّانِ في الجوامد؛ إِذْ لم يستعملْ منهما إِلا الأمرُ. وهذا

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۲۰۲۲) و «سنن النسائي» ٦/ ٤٤ .(ع).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان الأندلسي في التفسير الكبير المسمَّى بـ«البحر المحيط»: ٨/ ٤٨٥ قرأ الجمهور: ما ودَّعك، بتشديد الدال، وعروةُ بن الزبير وابنُه هشام وأبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة بتخفيفها، ثم قال: واستغنت العرب في فصيح كلامها بـ «تَرَكَ» عن: ودع ووَذَر ..(ع).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٢١٣٢) ومسلم في «صحيحه» (٨٦٥). (ع).

رقخ مجس لافریجی لافوتری لاسکتی لانین لانودی کسس www.moswaiat.com

غفلة منه (رحمه الله)؛ فإِنَّ (يَدَعُ) مضارع (دَعْ) مستعمل كثيراً. وأما المضارع من (ذَرْ) فقد جاء مستفيضاً في أفصحِ الكلام وأشرَفِه، وقد أحصَيتُ ما وردَ منه في القرآن الكريم، فكانَ عشرين ونيِّفاً ».

#### ٧- فعلا التعجب

التَّعَجُّبُ: هو استعظامُ فعلِ فاعلٍ ظاهر المزية.

ويكونُ بألفاظٍ كثيرةٍ، كقوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمُ أَمْوَتَا فَأَخِيَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٨]، وكحديث: «سُبحانَ اللهِ! المؤمن لا يَنجَسُ حيًّا ولا ميْتاً» (١٠)، ونحو: «للهِ دَرُهُ فارساً! ولله أنت!» ونحو: «يا لَكَ مِنْ رَجُلٍ! وحَسبُكَ بخالدٍ رجلاً!» ونحو ذلك.

وكلُّ ذلك إِنَّما يُفهمُ من قرينةِ الكلام، لا بأصلِ الوضْعِ. والَّذي يُفهِمُ التَّعجُّبَ بصيغته الموضوعةِ للتعجُّب، إِنما هو «فعلا التعجُّب».

وهُما صيغتانِ للتَّعجُّب من الشيءِ، ويكونانِ على وزن: «ما أَفعَلَ» و«أَفعِلْ بِـ»، نحو: «ما أَحْسَنَ العِلم! وأقبِحْ بالجهل!».

وتُسمَّى الصيغةُ الأولى: (فِعْلَ التعجُّب الأوَّلَ)، والصيغةُ الثانيةُ: (فِعْلَ التَّعجُّبِ الثَّانيَ). وهما فعلانِ ماضيانِ، وقد جاءَت الثَّانيةُ منهما على صيغَةِ الأمْرِ، وليست بفعل أمرِ.

ومَدلولُ كلا الفعلين واحدٌ، وهو إنشاءُ التَّعجُّب.

## شروطً صوغهما

فعلا التَّعجُب ـ كاسم التَّفضيل ـ لا يُصاغانِ إِلَّا من فعلٍ ثلاثيِّ الأحرفِ، مُثبَتٍ، مُتصرِّفٍ، معلوم، تامِّ، قابلٍ للتَّفضيل، لا تأتي الصِّفة المُشبَّهةُ منه على وزنِ «أفعلَ».

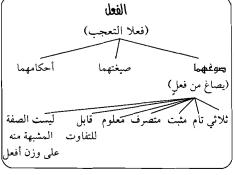

﴿فلا يُبنيانِ مما لا فعلَ له، كالصَّحْر والحمارِ ونحوهِما. ل

وشذَّ قولُهم: «ما أَرْجَلَهُ!» فقدْ بنَوْهُ من الرُّجولية <sup>(۲)</sup>، ولا فعلَ لها، ولا من غير الثَّلاثي المجرَّد. وشَذَّ قولُهم: «ما أعطاهُ للدراهم! وما أولاه للمعروفِ!»، بَنَوهُما من «أعطى، وأولى» وهما رباعيا الأحرُفِ، وقولُهم: «ما أتقاه! وما أملأ القِربَةَ! وما أخصَرَه!» بَنَوها من (اتَّقى، وامتلاً، واختُصِرَ)، وهي خماسية الأحرُفِ، وفي اختُصِرَ (بالبناء

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷۲۱۱ و۸۹۲۸) والبخاري (۲۸۵) ومسلم (۳۷۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (ع).

<sup>(</sup>٢) الرجولية (بضم الراء وفتحها)، والرجولة (بضمها): اسم معنى من الرجل، ويراد بها الصفة التي من شأنه أن يكون متصفاً بها.

للمجهول) شذوذٌ آخرُ، وهو أنَّه فعل مجهول. وكذلك لا يُبنيانِ من فعل مَنْفى؛ خَشْيةَ التباس النفي بالإثبات، ولا من فعل جامد؛ لأنه لا يخرج عن صيغته؛ للزوم طريقة واحدة في التعبير(١١). ولا من فعل مجهولٍ؛ خشيةَ التباس الفاعلية بالمفعولية؛ لأنَّك إِنْ بنَيتَه من (نُصِرَ) المجهول، فقلت: (ما أنصرَه!) التَبَسَ الأمرُ على السَّامع، فلا يدري أتتعجَّبُ من نصْره أم مِنْ منصوريتِه. فإِنْ أُمِنَ اللبسُ بأن كان الفعل مما لَمْ يَرِدْ إِلَّا مَجهولاً، نحوُ: (زُهِي علينا، وعُنيتُ بالأُمر)، جاز التعجُّبُ به على الأصحِّ، فتقولُ: (ما أزهاهُ علينا! وما أعناكَ بالأمر!). ولا يبنيانِ من فعل ناقص، ككان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وأمَّا قولُهم: «ما أصبحَ أبرَدَها! وما أمسى أدفأها!»، ففعلُ التعجُّبِ إِنَّما هو «أبرَدَ، وأَدْفَأَ» وأُصبِحَ وأمسى زائدتان، كما تُزاد (كانَ) بين (ما) وفعل التعجُّب، كما سيأتي، غيرَ أنَّ زيادتَهما نادرةٌ، وزيادتَها كثيرةٌ. ولا يُبنيانِ مما لا يقبلُ المفاضلةَ، كماتَ وفَنيَ، إِلَّا أنْ يُرادَ بمات مَعْنى البلادَةِ، فيجوزُ نحوُ: «ما أمْوتَ قَلْبَه!»، ولا مما تأتي الصِّفةُ المشبهة منه على وزن (أفعلَ) كأَحْمَرَ وأُعْرَجَ وأَكْحَلَ وأشْيَبَ، وشَذَّ قولُهم: «ما أهوجَه، وما أَحْمَقَهُ، وما أَرْعَنَه! لأنَّ الصِّفةَ منها هي: أَهْوَجُ، وأَحْمَقُ، وأَرْعَنُ》.

وإِذا أردتَ صوْغَ فِعلي التعجب مما لم يستوفِ الشروطَ، أتيتَ بمصدرِه منصوباً بعد «أشدَّ» أو «أَكْثَرَ» ونحوهِما، ومجروراً بالباءِ الزائدة بعدَ «أَشْدِدْ» أو «أَكْثِرْ» ونحوهما، تقولُ: «ما أَشدَّ إِيمانَهُ، أَو ابتهاجَهُ، أَو سوادَ عينيه!»، وتقول: «أَبْلِغ بعَوَرِه، أَو كَحَلهِ، أَو اجتهاده!».

### صيغةُ (ما أَفعلَه!)

يَلي صيغةَ «ما أفعلَ» في التعجُّبِ المُتعجّبُ منه، منصوباً على المفعولية لأفعل.

والهمزةُ في «ما أفعلَ» للتَّعدية، فمعنى قولك: «ما أجملَ الفضيلةً!»: شيءٌ جعلَها جميلةً، كما تقولُ: «أَمْرٌ أقعدَهُ

أفعل (مِبَدَأ، ماض لإنشاء التعجب مفعول بها وأقامَه!»، تريدُ أنَّ قُعودَه وقيامَهُ لـم يكونـا إِلَّا لأمرٍ، ثـمَّ حُمِلَ الكلامُ على مَعْني التعجُّبِ، فجَرَى مَجرى المَثل، فلزِمَ طريقة واحدةً في التَّعبيرِ. و(ما) اسمُّ نكرةٌ تامَّةٌ بمعنى «شَيءٌ»، وقيلَ: هي (ما) الاستفهاميةُ خرجَتْ عن مَعْناها إِلى مَعْنى التَّعجُّبِ.

﴿ وعلى كلُّ فهي في موضع رفع على الابتداء. وجازَ الابتداءُ بها مع أنَّها نكرةٌ ؛ لتضمنِها معنى التعجُّبِ، والفعلُ بعدَها: فعلٌ ماضٍ للتعجُّبِ، وفاعلُه ضمير مستتر وجوباً يعودُ إليها. والمنصوبُ: مفعولُه. والجملة في موضع رفع خبرِ (٢) المبتدأ الذي هو (ما).

و(ما) النكرة التامة، هي التي تكونُ مكتفيةً بنفسها، فلا تحتاجُ إلى<sup>(٣)</sup> صلةٍ أو صفةٍ، نحوُ: «أكرمْ رجلاً ما»، ومنه المثلُ: «لأمْرِ ما جَدَعَ قَصيرٌ أَنْفُهُ». ومنها (ما) قبل فعل التَّعجُّب.

الفعل (فعلا التعجب)

ما أفحله (إعرابه) أفعل به

صيغتهما أحكامهما

من قوله: «ولا من فعل جامد... إلى هنا» سقط من الطبعات المتداولة. (ع). (1)

كلمة (خبر) ساقطة أثبتناها من الأصل، وهي ضرورية كما تري(ع). **(Y)** 

جاءت في الطبعات المتداولة: (أيّ)، بدل: (إلى) (ع). (٣)

فإِنِ احتاجَت (ما) إِلَى جملة تُوصَلُ بها فهي معرفةٌ موصولة، نحوُ: "اِفْعَلْ ما تَراهُ خيراً». وإِنِ احتاجَتْ إِلَى ما تُوصفُ به مِنْ مفردٍ أو جُملَةٍ، فهي نكرةٌ موصوفة، نحوُ: "اِعمل ما نافعاً للأمَّةِ» أي: شيئاً نافعاً لها، ونحوُ: "اِعمل ما مِنَ الأمورِ يَنفعُ»، أي: "شيئاً مِنَ الأمورِ نافعاً»، فجملَةُ (ينفعُ) في موضعِ نَصْبٍ نعتٌ لما.

وسيأتي القولُ على الموصولية والموصوفية مبسوطاً في الكلام على الأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام».

وتُزادُ (كان) كثيراً بين (ما) وفعلِ التعجُّب، نحوُ: «ما (كان) أعدَلَ عُمَرَ!» ومنهُ قولُ الشاعر [من الكامل]:

٢٩ ما كانَ أَسْعَدَ مَنْ أَجابِكَ آخِذاً بِهُداكَ، مُحْتَنِباً هَوَى وعِنادا(١) وقول الآخر [من الكامل]:

٣٠- حَجَبَتْ تَحِيَّتَهَا، فقلتُ لصاحبي: ما كانَ أَكْثَرَها لنا وأَقَلُّها! (٢)

ونظيرُه في الكَثْرةِ وقوعُ «كانَ» غيرَ زائدةٍ ولا ناقِصَةٍ بعدَ فعل التَّعجُّبِ، نحو: «ما أحسنَ ما كان البَدرُ ليلة أمس! (٣)».

﴿وَلَكَانَ): تَامَّةٌ رَافَعَةٌ مَا بَعَدَهَا عَلَى الفَاعَلَيَةَ، و(ما): مصدريةٌ، والفعل بَعَدَهَا في تأويل مصدرٍ منصوبٍ على أنَّه مفعولٌ به لفعلِ التعجُّب، والمصدرُ المؤولُ هو المتعجَّبُ منه. فإِنْ أردْتَ الاستقبالَ قلتَ: «مَا أَحْسَنَ مَا يَكُونُ البِدرُ لِيلَةَ الغَدِ!»﴾.

## صيغةُ (أَفْعِلْ بِهِ!)

كما يَلي المُتعجَّبُ منهُ صيغةَ «ما أفعَلَ»، منصوباً على المفعولية، يلي صيغةَ «أفعِلْ» المُتعجَّبُ منه، مجروراً بياءِ زائدةٍ لفظاً، مرفوعاً على الفاعلية له مَحلًّا.

ويبقى الفعلُ بلفظٍ واحدٍ للجميع، تقولُ: «يا رجلُ أكرمْ بسعادً! ويا رجلانِ ويا امرأتانِ أكرمْ بها! ويا رجالُ أكرمْ بها! ويا نساءُ أكرِمْ بها!» .

فقولُك: «أَقْبِحْ بالجهل» أصلُه: «أقبحَ الجهلُ» أي: صار ذا قُبحٍ. فالهمزةُ للصَّيرورة، كما

 <sup>(</sup>١) البيت للصحابي الجليل عبد الله بن رواحة يخاطب بها النبي وهو في المقاصد النحوية (٣/ ٦٦٣) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٢/ ٣٦٩).

الشاهد فيه: قوله: (ما كان أسعد) حيث وقعت (كان) زائدة بين (ما) المتعجبية وفعل التعجب.

<sup>(</sup>٢) البيت لم يسمَّ قائله.

والشاهد فيه: قوله (ما كان أكثرها) حيث وكان زائدة بين ما وفعل التعجب كما في البيت السابق، ما: نكرة تامة بمعنى شيء في محل رفع مبتدأ. أكثر: فعل ماض لانشاء التعجب، وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره (هو) وها: ضمير متصل في محل نصب مفعول به. (ع).

<sup>(</sup>٣) من قوله: "ونظيره في الكثرة..." إلى هذا الموضع، سقط من الطبعات المتداولة .(ع).

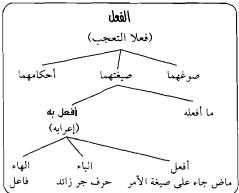

قالوا: «أغَدَّ البعيرُ»، أي: صار ذا غُدَّةٍ (١). ثم أُخرِجَ عن لفظ الخبر إلى لفظ الأمرِ؛ لإِفادة التعجُّب، كما أُخرِجَ الأمرُ بمعنى الدعاءِ عن لفظه إلى لفظ الخبر في قولهم: «رَحِمَهُ اللهُ، ويَرْحَمُكَ اللهُ».

والباء هنا زائدة في الفاعل، كما في: ﴿وَلَكَنَى بِأَلَهِ اللهَاءُ اللهَاءُ اللهَاءُ اللهُ اللهُ

الماضي إلى الأمر لإرادةِ التعجُّبِ، قَبُحَ إِسنادُ صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر إِسناداً صريحاً، فزيدَتِ الباءُ في «أكرمْ» زيادةً مُلتَزَمَةً، ليكونَ على صورة المفعول به المجرور بحرف الجرِّ الزائد لفظاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُرْ إِلَى النَّلْكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥] وزيادتُها هنا بخلافها في فاعل «كفى» فهي غيرُ مُلتَزمةٍ فيه، فيجوزُ حذفها، كما قال الشاعر [من الطويل]:

٣١- عُمَيْرَةَ وَدِّعْ، إِنْ تَجَهَّزْتَ عاديا كَفَى الشَّيْبُ والإِسلامُ لِلمَرْءِ ناهيا(٢)

﴿ وأمَّا إعرابُ ﴿ أَفْبِحُ بِالجهلِ ﴾ ، فأَقْبِحْ: فعلٌ ماضٍ ، جاءَ على صيغة الأمر لإنشاء التعجُّبِ. وهو مبني على فتح مقدَّرٍ على آخره منعَ من ظهوره السكونُ الذي اقتضته صيغةُ الأمر ، والباء: حرفُ جرِّ زائد، والجهلُ: فاعل (أَفْبِحْ)، وهو مجرور لفظاً بالباء الزائدة، مرفوعٌ محلًّا لأنَّه فاعل.

وقال الزمخشري في «المُفصَّل» في قولهم: «أكرِمْ بزيد»: «إنَّه أمرٌ لكل أحدٍ بأنْ يجعلَ زيداً كريماً، أي: بأنْ يَصِفَه بالكرم، والباءُ مزيدةٌ \_ مثلَها في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى التَّلْكَةِ ﴾ [البقرة: 190] \_ للتأكيد والاختصاص، أو هو أَمْرٌ بأنْ يُصيِّرَه ذا كرم، والباءُ للتعديّةِ، هذا أصلُه، ثم جَرى مَجْرى المَثَلِ فلم يُغيَّرْ عن لفظ الواحد في قولك: يا رجلان أكرمْ بزيدٍ، ويا رجالُ أكرمْ بزيدٍ!» اهـ.

فعلى هذا فمجرورُ الباءِ في موضع المفعول به لا<sup>(٣)</sup> في موضع الفاعل، ويكونُ فاعل (أكرمٌ) مستتراً تقديرُه أنت، مثلَه في كل أمر للواحد. وما هذا ببعيد. وهو قولُ جماعة منَ العلماء غيرِ الزَّمخشريِّ، كالفرَّاءِ والزَّجاجِ وابن كيسان وابن خَروف.

وثمرةُ الخلافِ بينَ جعلِه أمراً صورةً ماضياً حقيقةً، وجعلِه أمراً صورةً وحقيقةً، أنَّه لو اضطرَّ شاعر إلى حذف هذه الباء الداخلة على المُتَعجَّبِ منه لزمه أنْ ينصبَ ما بعدَها على رأي الفراء ومَنْ تابَعَه؛ لأنَّه مفعول به، وأنْ يرفعَه على رأي الجمهور؛ لأنَّه فاعل》.

<sup>(</sup>١) الغُدَّة: قطعة لحم صلبة، تحدث عن داء بين الجلد واللحم.

 <sup>(</sup>٢) البيت لسحيم عبد بني الحسحاس (ت٠٤هـ) في الخزانة (١/٢٦٧) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/٣٥٣) وشرح
 الأشموني (٢/ ٣٦٤).

الشاهد فيه: قوله: (كفي الشيب) حيث سقطت الباء من فاعل (كفي) فدلَّ ذلك على عدم لزومها. وناهياً: تمييز . (ع).

<sup>(</sup>٣) جاء في الطبعات المتداولة (لأنه في موضع الفاعل) وهو ظاهر الفساد. (ع).

ولا يجوزُ حذفُ الباءِ الداخلة على المُتعجَّب منه في نحو قولك: «أجملُ بالفضيلة!»، وإن كانت زائدةً؛ لأنَّ زيادتها مُلتزَمةٌ كما قدَّمنا، إلا أنْ تكونَ قبلَ «أنْ وأنَّ»، فيجوز حذفُها؛ لاطِّراد حذفِ حرفِ الجرِّ قبلَهما، كقول الشاعر [من الطويل]:

٣٢- وقالَ نَبِيُّ المُسْلمين: تَقَدَّموا وأُحبِبْ **البنا أَنْ** يكونَ المُقَدَّما (١) أي: أحببْ إلينا بأنْ يكونَ المُقدَّمَ.

#### أحكام فعلي التعجب

(۱) لا يكونُ المُتعجَّبُ منه (منصوباً كان، أو مجروراً بالباءِ الزائدة) إِلَّا معرفةً أو نكرةً مُختصَّة، المعلوبة، لتحصُل الفائدةُ المطلوبة، وهي التَّعجُبُ من حال شخصِ مخصوص، فلا

الفعل التعجب)

صوغهما صيغتهما الحكاههما المتعجب منه إذا بني من لا تقديم ولا تأخير المجرور بإلى تصغير (ما معتل العين تصحح في الجملة التعجبية فاعل وباللام مفعول به أفعل) كونه معرفة جواز حذفه

يُقالُ: «ما أحسنَ رجلاً!»، ولا «أحسنْ بقائمٍ»! لعدم الفائدة. فإنْ قلتَ: «ما أحسَنَ رجلاً يفعلُ الخيرَ!» و«أحْسِنْ بقائم بالواجب!» جازَ؛ لحصولِ الفائدة.

(٢) يجوزُ حذفُ المُتعجَّب منه \_ وهو المنصوب بعد «ما أفعلَ»، والمجرورُ بباءٍ بعد «أَفْعِلْ» \_ إِن كان الكلام واضحاً بدونه، فالأول كقوله [من الطويل]:

٣٣- جزى اللهُ عنِّي ـ والجزاءُ بفضلِه ـ رَبِيعةَ خَيراً، ما أَعَفَّ وأَكْرما (٢)(٣)

<sup>(</sup>۱) البيت للعباس بن مرداس شاعر فارسي من سادات مضر وأمه الخنساء. وأحد المؤلفة قلوبهم (ت١٨هـ) وهو في ديوانه (ص٢٠١) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٢/ ٤٦٤).

الشاهد فيه: قوله: (أحبب إلينا أن يكون المقدما حيث حذف الباء التي تدخل لزوماً على فاعل فعل التعجب المأتي به على صورة الأمر لوقوعها قبل (أن) وهو كثير. (ع).

<sup>(</sup>٢) البيت ينسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وربيعة: مفعول جزى الأول. وخيراً: مفعوله الثاني. وجملة (والجزاء بفضله) من المبتدأ والخبر معترضة بين الفعل ومفعوله.

 <sup>(</sup>٣) البيت للإمام علي كرم الله وجه في ديوانه (ص١٧١) وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ٢٥٩) وشرح الأشموني
 (٢) ٣٦٤).

الشاهد فيه: قوله: (ما أعف وأكرما) حيث حذف المتعجب منه، وهو المفعول به المنصوب بأعف وأكرم؛ لدلالة ما قبله عليه. والتقدير: ما أعفّها وأكرمَها، أو كما ذكر المصنف على إرادة الأشخاص. (ع).

أي: «ما أعفَّهم! وما أكرمَهم!»، والثاني كقوله تعالى: ﴿أَشِمْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ [مريم: ٣٨] أي: أبصرْ بِهمْ!، وقول الشاعر [من الرجز]:

٣٤- أعزِزْ بنا وأَكْفِ! إِنْ دُعينا يوماً إِلى نُصْرةِ مَنْ يَلِينا<sup>(۱)</sup> أي: وأكفِ بنا! والمعنى: ما أعزَّنا! وما أكفانا لهذا الأمر!<sup>(۲)</sup>.

ويُشترَطُ في حذفه بعد «أَفْعِلْ» أن يكون معطوفاً على «أَفْعِلْ» آخرَ مذكورٍ معه مِثلُ ذلك المحذوف، كما رأيتَ في الآية الكريمة والبيت. ولا يجوز حذفه إن لم يكن كذلك. وشَذَّ قولُ الشاعر [من الطويل]:

٣٥- فَذَلك، إِنْ يَلْقَ المَنِيَّةَ يَلْقَها حَمِيداً، وإِنْ يَسْتَغْنِ يوماً فَأَجْدِرِ (٣)(٤) أَي: فأجْدِرْ به أَنْ يستغنيَ!

(٣) إِذَا بُنيَ فِعْلا التعجب من مُعتلِّ العين، وجبَ تصحيحُ عينِهما، فلا يجوزُ إعلالُها، نحوُ:
 «ما أطوَلهُ! وأطوِلْ به!».

وكذلك يجبُ فَكُّ الإِدغام في «أَفعِلْ»، نحو: «أَعْزِزْ علينا بأنْ تُفارقَنا!» و«أَشْدِدْ بسوادِ ينيه!».

(٤) لا يُتصرَّفُ في الجملة التعجُّبية بتقديمٍ ولا تأخيرٍ ولا فَصْلٍ، إِلَّا الفَصْلَ بين فعلِ التَّعجُّبِ

<sup>(</sup>١) البيت غير معروف النسبة.الشاهد فيه: قوله: (أعزز بنا

الشاهد فيه: قوله: (أعزز بنا وأكف) حيث حذف المتعجب منه، وهو فاعل (أكف) لدلالة ما قبله عليه، أي: وأكف (بنا) والباء فيهما: حرف جر زائد، ونا: ضمير متصل في محل رفع فاعل. (ع).

<sup>(</sup>٢) فهو من الكفاية، أي: إن فينا الكفاية للقيام بذلك.

<sup>(</sup>٣) البيت لعروة بن الورد المشهور بعروة الصعاليك. وهو شاعر مُضري من شعراء الجاهلية، وفارس مشهور من فرسانها، وصعلوك من صعاليكها المعدودين المقدمين الأجواد. ولُقب بعروة الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم ورزقه إياهم مما يغنمُه. يصف بهذا البيت صعلوكاً. ومعنى البيت: إنَّ هذا الصعلوك إن أقدمَ على ما يرومُ فلقي الموتَ لقيه محموداً، وإن نجح فاستغنى كان خليقاً به ذلك، وجديراً بأن ينال ما يروم. والصعلوك: الفقير. وصعاليك العرب: ذرًبانهم، أي: لصوصهم والشذاذُ منهم.

 <sup>(</sup>٤) البيت لعروة بن الورد المشهور بعروة الصعاليك من شعراء الجاهلية (ت٣٠ق.هـ)، وهو في ديوانه (ص١٥) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ٢٦٠) وشرح الأشموني (٢/ ٣٦٤).

الشاهد فيه: قوله: (فأجدر) حيث حذف المتعجب منه، وهو الهاء المجرورة لزوماً والواقعة فاعلاً وهو شاذ لعدم وجود ما يدلُّ عليه، وقال الصبان في حاشيته على الأشموني (٣/ ٢٩): الأوجه عندي أنه ليس بشاذ وأنه لا يشترط هذا الشرط، بل المدار على وجود دليل المحذوف (ع).

والمتعجَّبِ منه بالظَّرف، أو المجرور بحرف الجرِّ (بشرط أَن يتعلقا بفعلِ التَّعجبِ (۱)، أَو النِّداء، فالفصل بها جائز. فالفصلُ بالظرف نحوُ أَنْ تقولَ: «ما أَجملَ ليلةَ التَّمِّ البدرَ!» ونحو قول الشاعر [من الطويل]:

٣٦- أُقيمُ بِدارِ الحَزْمِ، ما دامَ حَزْمُها وأحرِ إِذَا حالَتْ بأَنْ أَتحوًلا (٢)(٣) والفصلُ بالجارِّ والمجرور نحوُ: «أحسنْ بالرجلِ أَنْ يصدُقَ! وما أقبحَ أَنْ يَكذِبَ!»، ومنه [من الطويل]:

# وأحبِبْ إلينا أنْ يكونَ المُقدَّما(٤)

وقول الآخر [من الطويل]:

٣٧- خَلِيلَيَّ، ما أَحْرَى بِذِي اللُّبِّ أَنْ يُرى صَبوراً! ولكنْ لا سَبِيلَ إِلى الصَّبْر (٥)

وقولُ عَمْرِو بن مَعديكرِب نَثْراً: «للهِ دَرُّ بني سُلَيم! ما أحسنَ في الهيجاء لِقاءَها! وأَكرمَ في اللَّزبات (٦٠) عَطاءَها! وأثبتَ في المَكْرُماتِ بَقاءَها!».

والفصلُ بالنداءِ كقولِ أمير المؤمنين عليِّ بمن أبي طالب (عليه السلامُ): «أعزِزْ عليَّ ـ أبا اليقظانِ ـ أنْ أراكَ صَريعاً مُجدَّلاً (٧٠)».

(٥) إن تَعلَّق بِفعلَي التَّعجُّب مجرورٌ هو فاعلٌ في المعنى، جُرَّ بإلى، نحو: «ما أحبَّ زُهيراً

<sup>(</sup>١) فإن كان الظرف أو المجرور بحرف الجر غير متعلقين بفعل التعجب، امتنع الفصل بهما، فلا يقال: «ما أحسن بمعروف آمراً!» ولا «ما أحسنَ عِندَك ثباتاً!».

<sup>(</sup>٢) الظرف في هذا البيت هو (إذا)، وهو هنا ظرف محض لم يتضمن معنى الشرط، وهو متعلق بأحرٍ.

 <sup>(</sup>٣) البيت لأوس بن حجر (٢ ق.هـ) وهو في ديوانه (ص٨٣) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/٢٦٣) وشرح الأشموني
 (٢) ٣٦٨).

الشاهد فيه: قوله: (وأحرِ إذا حالت بأن أتحولا) حيث فصل بين فعل التعجب (أحر) وفاعله الذي هو المصدر المؤول من أنْ وما بعدها. (ع).

<sup>(3)</sup> تقدم بتمامه برقم (٣٢).

والشاهد فيه: قوله: (أحبب إلينا) حيث فصل بين فعل التعجب والمتعجب منه بالجار والمجرور، وهو (إلينا). (ع).

 <sup>(</sup>٥) البيت لم يسمَّ قائله، وهو من شواهد ابن عقيل (٣/ ١٢٢) والأشموني (٣/ ٣٦٨).
 الشاهد فيه: قوله: (ما أحرى بذي اللَّبُ أن يرى) حيث فصل بين فعل التعجب (أحرى) وبين مفعوله ـ وهو المصدر المؤول من أن وبعدها ـ بذي اللب ـ وهو جائز لتوسعم بالجار والمجرور والظرف ما لا يتوسعون في غيرهما (ع).

<sup>(</sup>٦) اللزبات: الشدائد.

 <sup>(</sup>٧) يريدُ عمارَ بن ياسر (رضي الله عنه)، لما رآه مقتولاً. ومعنى (مجدلاً): مطروحاً على الجَدالة (بفتح الجيم) وهي
 الأرض. وهذا الكلام من أمير الفصحاء يردُّ على مَن منع الفصل بالنداء.

إلى أبيه (١٠)! « ونحو: «ما أبغضَ الخائنَ إِليَّ (٢) ». ولا يكونُ هذا إِلَّا إذا دَلَّ فعلُ التَّعجب على حُبِّ أو بُغضِ (٣) ، كما رأيتَ.

فإِنْ كان في المعنى مفعولاً، وكانَ فعلُ التعجُّب في الأصل مُتعدِّياً بنفسه، غير دالِّ على عِلْمٍ أو جهلٍ، جُرَّ باللَّام نحو: «ما أحبَّ زُهَيراً لأبيه! وما أبغضني للخائن! وما أكسبَني للخير!».

فإِن دلَّ على علم أو جهلٍ جرَرْتَ المفعول بالباءِ، نحو: «ما أعرفني بالحقِّ! وما أجهلَهُ بالصدق! وما أبْصَرَكَ بمواقع الصَّوابِ! وما أعلَمَهُ بطرُقِ السَّداد!».

وإِن كان فعلُ التعجُّب في الأصل مُتعدِّياً بحرف جرِّ، جرَرْتَ مفعولهُ بما كان يَتعدَّى به من حرفٍ، نحو: «ما أغضبَني على الخائن! وما أرضاني عن الأمين! وما أمسكني بالصدق، وما أكثرَ إذعاني للحقِّ».

(٦) قد وَرَدَ تصغيرُ «ما أفعلَ» شُذوذاً، وهو فعلٌ لا يُصغّرُ؛ لأنَّ التَّصغير من خصائص الأسماء؛ غيرَ أنَّه لمَّا أَشْبَهَ اسمَ التفضيل وزناً وأصلاً ودلالةً على المبالغة، سَهَّلَ عليهم ذلك، كقوله [من البسيط]:

قالوا: «ولم يُسْمعْ إِلا في: «ما أملحَ، وما أحسنَ»، غيرَ أنَّه يجوزُ القياسُ على هذا الشُّذوذ، إِذَا أُريدَ به مع التَّعجُّبِ التَّحبُّبُ كما رأيتَ في البيت. وعليه يجوزُ أنْ تقولَ: «ما أُحَيْلاهُ! وما أُدَيْناهُ إِلى قلبي! وما أُطَيْرِفَ حديثَهُ! وما أُظَيْرِفَ مجلسَه!».

 <sup>(</sup>١) فالأب: هو الفاعل المُحِبُّ، وزهيراً: هو المفعول المحبوبُ. فإنْ أردت العكس جررته باللام فقلت: «ما أحب زهيراً لأبيه» فيكون (زهيراً) هو المُحِبُّ والأبُ هو المحبوبَ.

 <sup>(</sup>۲) فالمتكلم هو الفاعل المبغض، والخائنُ هو المفعول المُبغضُ. فإن أردت العكس جررته باللام فقلت: «ما أبغضَ الخائنَ لي» فيكون الخائن هو الفاعل والمتكلم هو المفعول.

<sup>(</sup>٣) أي: إن كان معناه يقرب من معنى الحب: كالود والمِقَةِ، أو من معنى البغض، كالمقْتِ والقِلَى والكراهة والشنآن.

<sup>(</sup>٤) شدَنَّ: النونُ الثانية ضمير جمع المؤنث، يقالُ: شَدَنَ الظَّبْيُ: إذا قوي وطَلَعَ قرناه واستغنى عن أمه، و(لنا): جار ومجرور في موضع نصب نعت لغزلاناً. وأصل التركيب: يا ما أمليح غزلاناً لنا شدنَّ. وقوله: «من هؤليائكن»: متعلق بأميلح: وهو مصغر (هؤلاء). و(الضال): شجر السِّدْرِ البَريِّ. و(السَّمُر) بفتح السين وضم الميم: شجر الطلح، وهو من أشجار البادية، والطلح المذكور في قوله تعالى: ﴿وَطَلْجٍ مَنْ صُورِ﴾ [الواقعة: ٢٩] هو الموز.

 <sup>(</sup>٥) البيت للمجنون قيس بن الملُوح (ت٦٦هـ) في ديوانه (ص١٣٠) وقيل: هو للعرجي، وقيل: لعلي بن محمد العريني،
 في الخزانة (١/ ٩٧) وهو بلا نسبة في شرح الأشموني (٢/ ٣٦٦)، ومغني اللبيب (٢/ ٨٩٤).

الشاهد فيه: قوله: (يا ما أميلح غزلاناً) حيث صغر (أملح) وهو فعل تعجب، والتصغير من خصائص الأسماء، وهو شاذ. وقال ابن هشام في «المغني» (٢/ ٨٩٤): ولم يسمع ذلك إلا في أحسن، وأملح، ولكن النحويين قاسوه، ولم يحك ابن مالك اقتياسه إلا عن ابن كيسان، وليس كذلك، قال أبو بكر ابن الأنباري: ولا يقال إلا لمن صغر سنه (ع).

# ٨ ـ أفعالُ المدُّحِ والذَّمِّ

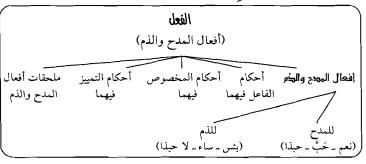

أفعالُ المدح هي: «نعْمَ وحَبَّ وحَبَّذا».

وأفعالُ الذمِّ هي: «بِئْسَ وساءَ ولا حَبَّذا».

وهي أفعالٌ لإِنشاءِ المدح

أو الذَّم، فجُمَلُها إِنشائيَّةٌ، لا خبريَّة. ولا بُدَّ لها من مخصوصٍ بالمدح أو الذم.

﴿ فإذا قلتَ: ﴿ نِعْمَ الرجلُ خالدٌ، وبئسَ الرَّجلُ زيدٌ . فالمخصوص بالمدح هو (خالد) ، والمخصوص بالذم هو (زيد) ، وهي غير محتاجة إلى التَّصرُّفِ؛ للزومها أُسلوباً واحداً في التعبير؛ لأنَّها لا تَدُلُّ على الحدث المتطلب للزمان، حتى تحتاجَ إلى التَّصرُّفِ بِحَسَبِ الأزمنة ، فمعنى المدح والذم لا يختلفُ باختلاف الزمان》.

### حَبَّذا وحَبَّ ولا حَبَّذا

حَبَّذا وحَبَّ: فعلان لإنشاءِ المدح.

فأما «حبَّذا» فهي مُركبةٌ من «حَبَّ» و«ذا» الإشارية، نحو: «حبذا رجلاً خالدٌ».

﴿فَحَبَّ: فعل ماض، و«ذا» اسم إشارة فاعله، ورجلاً: تمييز لــ«ذا» رافعٌ إبهامَه، وخالدٌ: مبتدأ مرفوع مؤخَّرٌ، خبرُه جملة «حبذا» مقدَّمة عليه».

ولا يتقدمُ عليها المخصوصُ بالمدح، ولا التّمييزُ، فلا يُقالُ: «خالدٌ حَبَّذا رجلاً»، ولا «رجلاً حَبَّذا خالدٌ».

أمًّا تقديمُ التَّمييز على المخصوص بالمدح فجائزٌ كما رأيت، بل هو الأوْلى، ومنه قول الشاعر [من الطويل]:

٣٩- ألا حَبَّذا قوماً سُلَيْمٌ، فإنَّهمْ وفَوْا، وتَواصَوْا بالإِعانةِ والصَّبْرِ (١)

<sup>(</sup>١) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في الدرر (٥/ ٢٢٥) وهمع الهوامع (٢/ ٨٩).

الشاهد فيه: قوله: (ألا حبذا قوماً سليم) حيث قدم التمييز (قوماً) على المخصوص بالمدح (سليم) وهو الأولى، وهذا ما قاله المرادي في (توضيح المقاصد ٢/ ٩٣١): أنه يجوز لك التمييز قبله وبعده وقال في شرح التسهيل: وكلاهما سهل يسير، واستعماله كثير، إلا أن تقديم التمييز أولى وأكثر. وذلك بخلاف مخصوص (نعم) فإن تأخير التمييز عنه نادر. (ع).

ويجوزُ أَنْ يكونَ بعدَهُ، كقول الآخر [من الخفيف]:

•٤- حَبَّذا الصَّبْرُ شِيهَ لَا مُرِئٍ را مَ مُباراةَ مُولَعٍ بالْمَغاني (١)(٢) و(ذا) في «حبَّذا» تَلتزمُ الإفرادَ والتَّذكيرَ في جميع أحوالها، وإنْ كان المخصوصُ بخلاف ذلك. قال الشاعر [من البسيط]:

٤١- يا حَبَّذا جَبَلُ الرَّيّانِ من جَبَلٍ وحَبَّذَا ساكِنُ الرَّيّانِ، مَنْ كانا (٣) وحَبَّذا نَفَحاتُ من يَـمانيَة تأتِيكَ من قِبَلِ الرَّيّانِ أَحيانا

فذا: مفردٌ مُذَكَّر، والمخصوصُ \_ وهو «النَّفَحات» \_ جمعٌ مؤنث، وقال الآخر [من الخفيف]:

٤٢- حبَّذا أَنتُما خَلِيلَيَّ إِنْ لم تعْذُلاني في دَمْعِيَ المُهَراق (٤)(٥) فالمخصوص هنا مثنَّى، و «ذا» مفرد.

وقال غيره [من الطويل]:

٤٣ - ألا حبَّذا هند وأرض بها هند (٦)

فذا: مذكر، وهند: مؤنث.

وقد تدخلُ «لا» على «حبذا» فتكون مثلَ: «بِئسَ» في إفادة الذَّمِّ، كقول الشاعر [من المتقارب]:

٤٤ – أَلا حَبَّذا عاذري في الهوى ولا حَبَّذا الجاهلُ العاذِل (V)

- (١) المغاني: جمع مغنى، وهو المنزل الذي أقام به أهله ثم ارتحلوا، من غني بالمكان إذا أقام فيه.
- (۲) البيت لم يسم قائله، وهو في الدرر (٥/ ٢٢٥) وهمع الهوامع (٢/ ٨٩).
   والشاهد فيه: قوله: (حبذا الصبر شيمة) حيث تأخر التمييز عن المخصوص بالمدح، وهو جائز بالاتفاق (ع).
- (٣) البيتان جرير بن عطية الخطفي (ت١١٠) من قصيدة يهجو بها الأخطل التغلبي وهو في الديوان (ص١٦٥) وبلا نسبة في الخزانة (١١/ ١٩٧) ومغني اللبيب (١٩٨/٢) ومن أبياتها :

إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا والشاهد فيه: قوله: (حبذا) في المواطن الثلاثة، والمخصوص بالمدح في الأولى والثانية مفرد وفي الثالثة مجموع. (ع).

- (٤) المهراق المسفوح المصبوب: من هراقَ الماءَ إذا أراقَه وصبَّه.
- (٥) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في الدرر (٥/ ٢٢٠) وهمع الهوامع (٢/ ٨٨).
   الشاهد فيه: قوله: (حبذا أنتما) حيث التزمت (ذا) الإفراد مع أن المخصوص بالمدح مثنى، وهو (أنتما) (ع).
  - (٦) شطر بيت للحطيئة وتمامه:«وهِنْدُ أَتَى مِن دُونِهَا النَّأْيُ والبُعْدُ»

والشاهد فيه أنه التزم في (ذا) الإفراد والتذكير مع أن المخصوص بالمدح مؤنث، وهو (هند). (ع).

(٧) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (٣/ ٢٨٣)، وشرح التصريح (٢/ ٩٩).
 الشاهد فيه: قوله: (لا حبذا الجاهل) حيث دخلت (لا) النافية على (حبذا) فأفادت الذم مثل (بئس) (ع).

وقول الآخر [من الطويل]:

٥٥- أَلا حَبَّذا أَهلُ المَلا، غيرَ أنَّهُ إِذا ذُكرَتْ هِنْدٌ، فلا حَبَّذا هِيا (١)(٢)

ولا يجوزُ أَنْ تدخلَ على مخصوص «حبَّذا» نواسخُ المبتدأ والخبر، وهي: «كان وأخواتُها، وظنَّ وأخواتُها، وظنَّ وأخواتُها»، فلا يقالُ: «حبَّذا رجُلاً كان خالدٌ» ولا «حبَّذا رجلاً ظننتُ سعيداً».

ويجوزُ حذف مخصوصِها إِن عُلمَ: كأنْ تُسأل عن خالدٍ مثلاً، فتقول: «حبَّذا رجلاً» أي: حبَّذا رجلاً» أي: حبَّذا رجلاً هو، أي: خالدٌ. ومنه قول الشاعر [من الطويل]:

- 18 حَبَّذا، لَوْلا الحَياء، ورُبَّما مَنَحْتُ الهوى ما لَيْسَ بالمتَقارِبِ (٣)(٤)

وأمَّا «حَبُّ» ففاعلُه هو المخصوص بالمدح، نحو: «حَبَّ زُهيرٌ رجلاً». وقد يُجرُّ بباءٍ زائدة، نحو: «حَبَّ به عاملاً»، ومنه قول الشاعر [من الطويل]:

(١) هذا البيت مطلع قصيدة لكنزة أم شملة بن برد المنقري، قالَتْ ذلك في مَيَّةَ صاحبةِ ذي الرُّمة، وبعدَه:

على وجهِ ميَّ مسحةٌ من مَلاحة ألم تر أن الماء يخلف طعمه إذا مسا أتساه وارد مسن ضسرورة كذلك مي في الشياب إذا بدت

وإن كان لون الماء في العين صافيا تولى بأضعاف الذي جاء ظامبا وأثوابها يُخفين منها المخازيا

وتمحمت الشيباب المخزي لوكان باديا

تريد أن لا قيمة لجمال الظاهر إن لم يجمل الباطن. و(يخلف): يتغير، وهو من باب «دَخَلَ» من «حَلَفَ الفُمُ والماءُ خُلوفاً»: إذا تغير طعمهما.

(۲) البيت ينسب لذي الرمة غيلان بن عقبة (ت۱۱۷) في ملحق ديوانه (۱۹۲)، وقيل: لكنزة أم شملة بن برد المنقري،
 قالته في هجاء (مية) معشوقة ذي الرمة، وهو بلا نسبة في شرح الأشموني (۲/ ۳۸۱).

الشاهد فيه: قولها: (فلا حبذا هيا) حيث دخلت (لا) على (حبذا) كما في البيت السابق. (ع).

(٣) أي: حبدًا حالي معك، أو المعنى: حبدًا خلع العدّار في هواك، لولا الحياء يمنعني ذلك، ويحول دوني ودونه. فالحياء مبتدأ، خبره محذوف تقديره (يمنعني). وقيل: إن التقدير: ألا حبدًا ذكر هذه النساء لولا أني أستحيي أن أذكرهن، غير أنَّ ما قبلَ هذا البيت يدل على ما ذكرناه، وهو قوله:

هـ ويـتك، حتى كاديقتلني الهوى وزرتك، حتَّى لامَني كلُّ صاحبِ وحـنَّى رأى مِـنِّى كَلُّ صاحبِ وحـنَّى رأى مِـنِّـي أعـاديـكِ رِقَّـةً عليك. ولـولا أنـتِ مـا لان جـانـبـي وقوله: ما ليس بالمتقارب، قد وضع فيه (ما) التي لغير العاقل موضع (من). ويروى أيضاً: من ليس بالمتقارب. يريد أنه ربما أحبَّ مَنْ لا يطمعُ في قربه.

(٤) البيت لمرار بن هماس، ويقال: مرداس بن حماس الطائي في شرح شواهد المغني ص ٨٩٨ وبلا نسبة في مغني اللبيب (٢/ ٧٣٥) وشرح الأشموني (٢/ ٣٨٢).

والشاهد فيه: قوله: (ألا حبذا لولا الحياء) حيث حذف المخصوص بالمدح بعد (حب) للعلم به من المقام. وألا: أداة استفتاح. وحبذا: فعل وفاعل، والمخصوص محذوف وقيل في تقديره: حبذا ذكر الأحبة لولا أني أستحيي من ذكرهن. ولولا: حرف امتناع لوجود. الحياء: مبتدأ، وخبره محذوف وجوباً، والتقدير: لولا الحياء موجود. (ع). ٧٤ - فَقُلْتُ: اقتلُوهَا عَنْكُمُ بِمِزاجها وحُبَّ بِها مَقْتُولَةً حِيْنَ تُقْتَلُ (١)(١)

وأصلهُ: «حَبُبَ» بضم الباء، بمعنى: صار محبوباً؛ ولذا يجوزُ أنْ يقالَ فيه: «حُبَّ»، بضم الحاء، بنقلٍ حركةِ الباءِ إلى الحاء، وهو كثيرٌ في الاستعمال.

## نِعْمَ وبِئْس وساءَ

نِعْمَ: فعلٌ لإنشاء المدح. وبِئس وساءَ: فِعلان لإنشاءِ الذَّم.

《قال في «المختار»: «نِعمَ» منقول مِنْ نَعِم فلان (بفتح النون وكسر العين): إذا أصابَ نِعْمَةً. و«بِئْسَ» منقول من بئِس (بفتح الباء وكسر الهمزة): إذا أصابَ بؤساً، فَتُقِلا إلى المَدْح والذَّم، فشابَها الحروف فلم يتصرَّفا اهـ وأمَّا «ساءً»

فهو منقولٌ من (ساءَ يَسُوءُ سَوءاً) بفتح السين في المصدر : إذا قَبُحَ. تقولُ: «ساءَ عملُه، وساءَتْ سيرتُه». ثم نُقِل إلى الذَّمُ، فلم يتصرَّفْ كما لم تتصرَّفْ «بِئْسَ»».

وفي «نِعْمَ وبِئْسَ» أربعُ لغاتٍ: «نِعْمَ وبِئْس» ـ بكسر فسكونٍ ـ وهي أفصحهُنَّ، وهي لغةُ القرآن الكريم. ثمَّ: «نِعِمَ وبِئِسَ» ـ بكسر أوَّلهما وثانيهما ـ، غيرَ أنَّ الغالبَ في «نِعِمَ» أنْ يجيءَ بعدهُ (ما)، كقوله تعالى: ﴿نِعِمَا يَوْظُكُرُ مِئِيَّ [النساء: ٥٨]. ثُم: «نَعْمَ وبَأْسَ» ـ بفتحٍ فسكون ـ ثمَّ: «نَعْمَ وبَئْسَ» ـ بفتحٍ فسكون ـ ثمَّ: «نَعْمَ وبَئْسَ» ـ بفتح فكسرٍ ـ وهي الأصلُ فيهما.

ولا بُدَّ لهذه الأفعال من شيئين: فاعل ومخصوص بالمدح أو الذَّم، نحوُ: «نِعْمَ الرجلُ زُهَيرٌ». فالرجلُ هو الفاعلُ، والمخصوصُ بالمدح هو زهيرٌ.

#### أحكامُ فاعلِ هذه الأفعال

فاعلُ هذه الأفعالِ نوعانِ:

الأوَّل: اسمٌ ظاهرٌ مُعرَّفٌ بأل الجِنسيَّةِ، التي تُفيد الاستغراق أي: شُمولَ الجنس حقيقةً، أو

اقتلوها: اكسروا سورتها وحدَّتها بمزجها بالماء. والضمير للخمر، و(حين تقتل) أي: تمزجُ بالماء، مِنْ قَتَلَ الخمرَ:
 إذا خلَطَها بالماء؛ لإضعاف تأثيرها.

 <sup>(</sup>۲) البيت للأخطل التغلبي غياث بن غوث (ت٩٠هـ) من قصيدة يمدح فيها خالد بن عبد الله بن أسيد بن أبي العاص بن أمية ، أحد أجواد العرب المشهورين .

الشاهد فيه: قوله: (حُبَّ بها) حيث جاء بفاعل (حب) التي تفيد معنى (نعم) مقترناً بالباء الزائدة. تشبيهاً لها بفعل التعجب، إلا أنها مع التعجب واجبة وهنا ليست بواجبة. وحبَّ: فعل ماضي لإنشاء المدح، والباء: حرف جر زائد. والهاء: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. (ع).

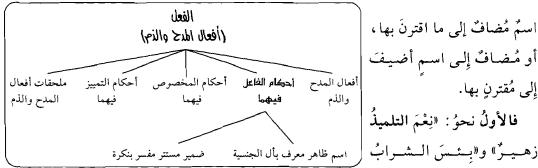

اسمٌ مُضافٌ إلى ما اقترنَ بها، أو مُضافٌ إلى اسم أضيفَ إِلى مُقترنٍ بها.

فالأولُ نحوُ: «نِعْمَ التلميذُ

المخمسرُ». والمشانسي نحو: ﴿ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [المنحل: ٣٠]، و﴿ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٧٧]. والثالثُ نحو: «نِعمَ حكيمُ شُعراءِ الجاهليةِ زهيرٌ»، ومنه قول الشاعر [من الطويل]: ٤٨ - فنِعْمَ ابنُ أُحتِ القومِ، غَيرَ مُكذَّبِ زُهَيْرٌ، حُسامٌ مُفْرَدٌ من حمائِلِ (١١٪)

﴿والحقُّ أنَّ (أل) التي تَسْبِقُ فاعلَ هذه الأفعالِ، للجنس على سبيل الاستغراقِ حقيقةً، كما قدّمنا. فهي مفيدة للإحاطة والشمول حقيقةً لا مجازاً ، فيكون الجنسُ كلُّه ممدوحاً أو مذموماً ، والمخصوص مندرجٌ تحتَ الجنْس، فَيَشْمَلُه المدح أو الذَّمُّ. فإذا قلتَ: «نِعْمَ الرَّجُلُ زُهَيرٌ» فالمدحُ قد وقعَ أولاً على جِنْسِ الرجلِ كله على سبيل الشُّمول حقيقةً، ثم على المخصوص بالمدح ـ وهو زهير ـ فيكونُ المخصوصُ قد مُدِحَ مرتين: مرةً معَ غيرِه، لدخوله في عموم الجنس؛ لأنَّه فرد من أفراد ذلك الجنس، ومرةً على سبيل التَّخصيصِ؛ لأنَّه قد خُصَّ بالذِّكْرِ، ولذلك يُسمَّى المخصوصَ.

والغرضُ من جعلها للاستغراق والشمول على سبيل الحقيقة هو المبالغة في إثباتِ المدح للممدوح أو الذمِّ للمذموم، بجعلك المدحَ والذمَّ للجنس الذي المخصوص فردٌ منه. ثم يأتي المخصوص مبيناً المرادَ من الإجمال في مدح الجنس كلِّه على سبيل الحقيقة.

ولك أنْ تجعلَ (أل) هذه للاستغراق لا على سبيل الحقيقة، بل على سبيل المجازِ، مُدَّعِياً أنَّ هذا المخصوصَ هو جميع الجنس لجمعِه ما تفرَّق في غيره من الكمالات أو النقائص؛ فإنْ قلتَ: «نِعمَ الرجلُ زهيرٌ»، فقد جعلتَ زهيراً هو جميعُ الجِنس مبالغةً؛ لاستغراقِه جميعَ كمالاته، ولم تَقْصِد من ذلك إلَّا مَدْحَه. ونظير ذلك أنْ تقولَ: «أنتَ الرجلُ»، أي: اجتمَعتْ فيك كلُّ صفاتِ الرجال﴾.

وقد يقومُ الاسمُ الموصولُ ـ إِذا أريدَ به الجنسُ لا العَهدُ ـ مَقام المُعرَّف بأل الجنسيَّةِ، فيكونُ فاعلاً لهذه الأفعال، كما تكونُ هي، نحوُ: «نِعْم الذي يفعلُ الخيرَ زهيرٌ» و«بئسَ مَنْ يخونُ أُمَّتَهُ فُلانٌ».

البيت لأبي طالب (عم النبي ﷺ) من لاميته المشهورة، وهي تبلغ اثنين وثمانين بيتًا. و(الحمائل) جمع حِمالَة، وهي عِلاقَةُ السيف. و(حسام) خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره هو. وقد جعله العيني في «شرح الشواهد الكبرى» نعتاً لزهير. وهذا سبق قلم منه (رحمه الله) لأن زهيراً معرفة، وحسام نكرة، والنكرة لا توصف بها المعرفة.

البيت لأبي طالب في خزانة الأدب (٢/ ٧٧) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ٢٧٢) وشرح الأشموني (٢/ ٣٧١). الشاهد فيه: قوله: (نعم ابن أخت القوم) حيث أتى بفاعل (نعم) اسماً مضافاً إلى اسم مضاف إلى مقترن بأل. (ع).

﴿ فَإِنَّ الاسمَ الموصولَ إِذَا لَم يُرد به العهدُ ـ بل أُريدَ به العمومُ ـ أَشْبَهَ المقترنَ بأل الجنسية، فيصحُ أَنْ تُسنَدَ إليه هذه الأفعالُ، كما تُسنَدُ إلى المڤتَرن بأل الجنسية ﴾ .

الثاني: أنْ يكونَ فاعلُها ضميراً مستتراً مُفَسَّراً بنكرةٍ منصوبةٍ على التَّمييز، واجبةِ التأخير عن الفعل، والتَّقديمِ على الممدوح أو المذموم، مطابقةٍ لهما إفراداً وتثنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً. ويأتي بعد ذلك المخصوصُ بالمدح أو الذَّم مرفوعاً على الابتداء، والجملةُ قبلَه خبرُهُ، نحو: «نِعْمَ رجلاً زهيرٌ».

والتمييزُ هنا مُحَوَّلٌ عن فاعلٍ مُقْترنِ بِـ (أَلْ)، لذا يجوز تحويلُه إلى فاعلٍ مُقترنٍ بها، فتقول: «نعم الرجلُ زهيرٌ».

وقد تكونُ هذه النكرةُ كلمةَ (ما) \_ التي هي اسمٌ نكرة بمعنى «شيء» \_ فتكونُ في موضع نصبٍ على التمييز، على ما اختارَهُ المُحققون من النُّحاة. وهو أقربُ الأقوال فيها، سَواءٌ أتُليتْ باسم، نحو: «نِعمَّا التَّقوى<sup>(۱)</sup>»، ومنه قولُه تعالى: ﴿إِن تُبَـّدُواْ اَلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيُّ ﴾ [البقرة: ٢٧١]<sup>(٢)</sup>، أم تُثل بشيءٍ نحو: أم تُليت بجملةٍ فعليَّةٍ، كقوله تعالى: ﴿نِعَمَّا يَعِظُكُم بِيَّةٍ ﴾ [النساء: ٥٨]<sup>(٣)</sup>، أم لم تُثل بشيءٍ نحو: «أكرمته إكراماً نِعِمَّا أَنِعمًا (٤)».

## ومتى كان فاعلها ضميراً وجبَ فيه ثلاثةُ أشياء:

الأول والثاني: إِفرادُه واستتارُه، كما رأيت. فلا يجوز إبرازُه في تثنيةٍ ولا جمع، استغناءً عنه بتثنية تمييزه أو جمعه، سواءٌ أتأخرَ المخصوصُ أم تقدَّم. فلا يقالُ: «نِعما رجلين خالدٌ وسعيدٌ»، ولا «خالدٌ وسعيدٌ نِعما رجلين».

الثالث: وجوبُ أن يُفسِّرَهُ اسمٌ نكرةٌ يُذكرُ بعده منصوباً على التَّمييز كما قدَّمنا.

وإِذا كان الفاعلُ مُؤنثاً جازَ أن تلحقَ الفعلَ تاءُ التأنيث، سواءٌ أكان مُظهَراً، نحو: «نِعْمت المرأةُ فاطمةُ»، أم مضمراً عائداً إلى التمييز بعده، نحو: «نِعْمتِ امرأةً فاطمةُ» (٥)، وجاز أن لا تلحقه هذه التاءُ استغناء عنها بتأنيث التمييز المُفسِّر، ذَهاباً إلى أنَّ هذه الأفعالَ لما أشبهت

<sup>(</sup>١) أي: نعم شيئاً التقوى.

<sup>(</sup>٢) أي: نعم شيئاً هي، أي: الصدقات. والمعنى: فنعم شيئاً إبداؤها.

<sup>(</sup>٣) أي: نعم شيئاً يعظكم به، والمخصوص هنا محذوف، وجملة «يعظكم» به نعت له، والتقدير: نعم شيئاً شيء يعظكم به.

<sup>(</sup>٤) أي: نعم شيئاً هو، أي: الإكرام. والمخصوص هنا أيضاً محذوف، وهو ضمير الإكرام.

<sup>(</sup>٥) من قوله: «أم مضمراً..» إلى هنا، سقط من الطبعات المتداولة .(ع).

الحرفَ في الجمود لزِمت طريقةً واحدةً في التعبير، فتقول: «نعمَ المرأةُ فاطمةُ، ونعمَ امرأةً فاطمةُ، ونعمَ امرأةً فاطمةُ». ومنه قول الشاعر [من الرجز]:

٤٩ - تَقُولُ عِرسِي، وهْيَ لي في عَوْمَرهْ: بِـــُـسَ امــرَأَ، وإِنَّــنــي بِــئــسَ الــمَــرَهُ (١)(٢)
 وقول الآخر [من البسيط]:

• ٥- نِعْمَ الفتاةُ فَتاةً هِنْدُ، لَوْ بَذَلتْ رَدَّ التَّحِيةِ نُطْقاً، أو بإيماءِ (٣)

وكذا إذا كان المخصوصُ مؤنثاً، يجوز تذكير الفعلِ وتأنيثُهُ، وإِنْ كان الفاعلُ مُذكراً، فتقولُ: «بِئْسَ ـ أو: بِئستِ ـ الشَّراب الخَمرُ» و (نِعمَ ـ أو: نِعمتِ ـ الثَّوابُ الجنّةُ»، وعليه قول الشاعر [من الرجز]:

٥١ - نِعْمَتْ جزاءُ المُتَّقِينَ الجنَّهْ دارُ الأمانِ والمُنى والمِنَّهُ (٤)
 أحكامُ المخصوصِ بالمدح والذَّمِّ

لا يجوزُ أنْ يكونَ المخصوصُ بالمدح أو الذَّم إِلَّا معرفةً ، كما رأيتَ في الأمثلة المتقدِّمة ، أو

الفعل المدح أحكام الفاعل أحكام المخصوص أحكام التمييز ملحقات أفعال والذم فيهما فيهما المدح والذم والذم كونه معرفة المخصوص جواز حذفه المجانسة مع جواز مباشرة أو نكرة مفيدة مرفوع أبدأ إذا دل عليه دليل الفاعل النواسخ للمخصوص

نكرةً مُفيدةً، نحو: «نِعمَ الرَّجُلُ رجلٌ يُحاسِبُ نَفْسَهُ». ولا يقال: «نِعْمَ العاملُ رجلٌ»؛ لِعدَم الفائدة.

وهذا المخصوصُ مرفوعٌ أبداً: إمَّا على الابتداء،

والجملةُ قبلَهُ خبرُهُ، وإِمَّا على أنه خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ وجوباً، لا يجوزُ ذكرُهُ، ويكونُ التقديرُ

 <sup>(</sup>١) العرس: الزوجة. و(لي) هنا بمعنى معي. و(العَوْمَرة): الصياح والصخب والاختلاط والجلبة. يقال منه: عَوْمَرَ القوم: إذا صاحوا وصخبوا واختلطوا. وعَوْمَرَ فلانٌ القومَ: إذا جمعهم وحبسهم في مكان ما. و(المرة): المرأة، وهي مخففة عنها.

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح ابن عقيل (۳/ ۱۲۲).
 الشاهدفيه: قوله: (بئس المره): حيث جرد الفعل (بئس) من تاء التأنيث مع كون الفاعل مؤنثاً ويجوز أن تلحقه أيضاً. (ع).

<sup>(</sup>٣) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في خزانة الأدب (٩/ ٣٩٨) وأوضح المسالك (٣/ ٢٧٧) وشرح الأشموني (١/ ٢٦٧). الشاهد فيه: قوله: (نعم الفتاة) حيث جرد الفعل من تاء التأنيث كسابقه . . . (ع).

 <sup>(</sup>٤) البيت غير معروف قائله، وهو في خزانة الأدب (٩/ ٤٢١) وشرح شذور الذهب (ص٢٧).
 الشاهد فيه: قوله: (نعمت جزاء المتقين الجنة) حيث أنَّث الفعل مع أن الفاعل مذكر، وهو (جزاء) وذلك لأن المخصوص بالمدح مؤنث، وهو (الجنة) (ع).

في قولكَ: «نِعمَ الرجلُ زهيرٌ»: «نِعمَ الرجلُ هو زهيرٌ».

﴿ والكلامُ حينتَذِ يكونُ كأنَّه جوابٌ لسائل سألَ: «مَنْ هُوَ؟» حينَ قلت: «نِعْمَ الرَّجُلُ»، فقلتَ مجيباً: «زهيرٌ»، أي: هو زهيرٌ. ولا يجوزُ ذكرُ هذا المبتدأ؛ لأنَّه أحد المواضع التي يجبُ فيها حذفه، كما ستعلم في الجزء الثاني من هذا الكتاب﴾.

وقد يُحذَفُ المخصوصُ، إِذَا دَلَّ عليه دليل، كقوله تعالى: ﴿ نِعْمَ الْعَبُدُّ إِنَّهُ وَ أَوَّابُ ﴾ [ص: ٣٠]، أي: نِعْمَ العَبْدُ أيوبُ، وقد عُلم من ذكره قبلُ، وقولهِ سبحانه: ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَّنَهَا فَيْعُمَ الْمَاهِدُونَ نحنُ. ومنه قول الشاعر [من الكامل]:

٥٢- نِعْمَ الفَتى فَجعَتْ به إِخوانَهُ يومَ البَقيعِ حوادِثُ الأيَّامِ (١)

أي: نِعْم الفتى فتَّى فَجَعَتْ حوادثُ الأيام به إِخوانَهُ يومَ البقيعِ. فجملةُ «فَجَعَتْ» في موضع رفع صفةٌ لفتَّى المحذوف، وهو المخصوصُ المحذوف.

ومِنْ حَقِّ المخصوص أَنْ يُجانس الفاعلَ. فإِنْ جاءَ ليس من جنسِه، كانَ في الكلام مجازٌ بالحذف، كأَنْ تقولَ: «نِعْمَ عَمَلاً زهيرٌ»، فالكلام على تقدير مُضافٍ نابَ فيه عنه المضافُ إليه؛ إذ التقديرُ: «نِعمَ عملاً عملُ زهيرٍ»، ومنه قوله تعالى: ﴿سَآءَ مَثَلاً ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَئِناَ﴾ [الأعراف: ١٧٧]، والتقديرُ: «ساءَ مَثلاً مثلُ القومِ».

ويجوز أنْ يُباشِرَ المخصوصَ في هذا الباب نَواسخُ المبتدأ والخبر، سواءٌ أتقدَّم المخصوصُ، نحوُ: «كان زهيرٌ نِعمَ الشَّاعرُ»، ونحو قوله [مجزوء الكامل]:

٥٣ - إِنَّ ابِنَ عَسِبِدِ اللهِ نِسِعْسِ مَ أَخُو النَّدَى وابِنُ العِشِيرَهُ (٢) أَمْ تَأَخَّرَ، نحوُ: «نِعْم الرجلُ ظننتُ سعيداً (٣)»، ومنه قولُ زهير [من الطويل]:

<sup>(</sup>۱) البيت، لم يعرف قائله، وهو في الخزانة الشاهد والخامس والستون بعد السبعمئة. وفي البيان والتبيين (١/ ١٠١): قال ابن هرمة: لله درك من فتى . . . . إلخ

الشاهد فيه: قوله: (نعم الفتي فجعت) حيث حذف المخصوص، لدلالة الجملة عليه (ع).

 <sup>(</sup>٢) البيت لأبي دهبل: وهب بن ربيعة الجمحي القرشي المكي (ت٦٣هـ) في ديوانه (ص٩٦)، وبلا نسبة في خزانة
 الأدب (٩/ ٣٨٨) وشرح الأشموني (٢/ ٣٧٩).

الشاهد فيه: قوله: (إن ابن عبد الله نعم . . ) حيث دخلت (إن) وهي من نواسخ المبتدأ على المخصوص بالمدح وهو (ابن عبد الله). (ع).

 <sup>(</sup>٣) المخصوص بالمدح هو سعيد، وقد نُصب بظن على أنه مفعولُها الأول، وجملة «نعم الرجل» قبلها: في موضع نصب على أنها مفعولُها الثاني.

على كُلِّ حالٍ من سَحيلٍ ومُبْرَم (١)(٢) ٥٥- يَميناً لَنِعْمَ السَّيِّدانِ وُجِدْتُما وقول الآخر [من الطويل]:

أُمارِسُ فيها، كُنتُ نِعْم المُمارِسُ (٣)(٤) ٥٥- إذا أرسلوني عندَ تَعذيرِ حاجةٍ أحكام التمييز في هذا الباب

الفعل (أفعال المدح والنج) أفعال المدح أحكام الفاعل أحكام المخصوص أحكام التمييز ملحقات أفعال المدح والذم فيهما (يجب فيه) (٢) أن يتقدم على المخصوص، (التأخير التقدم على المخصوص المطابقة للمخصوص قبول (أل) عدم الحذف

يجبُ في تمييز هذا الباب خمسةً أمور:

(١) أن يتأخر، فلا يُقال: «رجلاً نِعْمَ زهيرٌ».

نحو: «نعم رجلاً زهير»(٥) وقد يتأخرُ عنه نادراً، نحو: «نعم زهيرٌ رجلاً».

 (٣) أن يكون مُطابقاً للمخصوص إفراداً وتثنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً، نحو: «نِعمَ رجلاً زهيرٌ»، و«نعمَ رجلينِ زهيرٌ وأخوهُ»، و«نعمَ رجالاً أنتم»، و«نِعْمَتْ فتاةً فاطمةُ»، و«نعمتْ فتاتَين فاطمةُ وسُعادُ»، و ﴿نِعمت فَتياتٍ المجتهداتُ»، ومن ذلك قولُ الشاعر [من الرجز]:

٥٦- نِعْمَ امْرأَين حاتِمٌ وكَعْبُ كِلاهُما غَيْثٌ، وسَيْفٌ عَضْبُ (٢)

- (١) التاء في وجدتما: ناتب فاعل لوُجد، وهي مفعولها الأول؛ والجملة قبلها: مفعولها الثاني. والأصل: نعم السيدان أنتما. فلما دخلت «وجد» اتصل الضمير. و(السحيل): السهل، وأصله الخيط غير المفتول. و(المبرم): الصعب، وأصله: الخيط المفتول، فكنى بالسَّحيل عن سهولة الأمر، وبالمبرم عن صعوبته.
- (٢) البيت في معلقة زهير بن أبي سلمي المزني (ت: ١٤ق. هـ) في ديوانه (ص٨٤) البيت رقم (١٨) وفي الخزانة (٣/٦). الشاهد فيه: قوله: (نعم السيدان وجدتما) حبث دخل الفعل (وجد) على المخصوص بالمدح وهو الضمير المتصل من (وجد) وهو من نواسخ المبتدأ والخبر. ولو فصلت الضمير لقلت: لنعم السيدان أنتما (ع).
  - أمارس فيها: أتأنى فيها وأنا أعالجها وأزاولُها.
- البيت ليزيد بن الطثرية من بني قشير بن كعب وهو شاعر إسلامي. (ت١٢٦هـ) وهو في ديوانه (ص٨٤) وبلا نسبة في الخزانة (٩/ ٣٨٨).
- الشاهد فيه: قوله: (كنت نعم الممارس) حيث دخلت كان، وهي من نواسخ المبتدأ والخبر على المخصوص بالمدح، وهو الضمير المتصل بها، وأصل الكلام: نعم الممارس أنا (ع).
  - (٥) قوله: (٢) أن يتقدم على المخصوص، نحو: «نعم رجلاً زهيرٌ» كله ساقط من الطبعات المتداولة، ففسد الكلام. (ع).
- (٦) البيت لم يسم قائله، وهو شرح الأشموني (٢/ ٣٧٤). الشاهد فيه: قوله: (نعم امرأين حاتم وكعب) حيث جاء التمييز مثنى، وهو (امرأين) مطابقاً للمخصوص بالمدح، وهو: (حاتم وكعب). (ع).

(٤) أَنْ يكونَ قابلاً لأَلْ؛ لأنه محوَّلٌ عن فاعلٍ مُقترِنٍ بها، كما تقدَّمَ، فإِن قلتَ: «نِعمَ رجلاً زهيرٌ»، فالأصلُ: «نعمَ الرجلُ زهيرٌ». فإن لم يَقبلُها كـ: مِثْلٍ، وأيَّ، وغيرٍ، وأفعلَ في التَّفضيل، فلا يُميَّزُ به في هذا الباب.

﴿إِذَا أُرِيدَ بِأَفْعِلَ مَعْنَى الْتَفْضِيلَ فَلَا يُمَيَّزُ بِهِ ؛ فَلَا يَقَالُ: ﴿نِعْمَ أَكْرَمَ مِنْكَ خَالَدٌ»، ولا: ﴿نِعْمَ أَفْضَلَ رَجَلٍ عَلَيٌّ»؛ لأَنَّه حينئذ لا يقبل (أل) إذا حوّل فاعلاً (١٠). أمَّا إِنْ لَم يُرَدْ بِه مَعْنَى التَفْضِيل، فَجَائز التَّمييز به نحو: ﴿نِعْمَ الْعَلْمُ رَهِيرٌ» ﴿ وَعَلَمُ رَهِيرٌ» ﴾. أَعْلَمُ زَهِيرٌ» ﴾ وقال : ﴿نِعْمَ الأَعلَمُ زَهِيرٌ» ﴾.

(٥) أنَّه لا يجوزُ حذفُهُ، إِذا كانَ فاعلُ هذه الأفعال ضميراً يعودُ عليه. وقد يُحذَفُ نادراً، كقولك: «إِنْ قلتَ كذا فَبِها ونعْمَتْ»، أي: «نِعْمَتْ فِعلةً فعلتُك» ومنه حديثُ: «مَنْ توَضأ يوم الجمعةِ فَبِها ونِعْمَتْ» (٢٠)، أي: «فبالسُّنةِ أخذَ، ونِعْمَتْ سُنَّةً سُنَّةُ الوُضوء» (٣٠).

أمَّا إِنْ كَانَ فَاعلُها اسماً ظاهراً، فلا يحتاجُ الكلامُ إلى ذكر التمييزِ، نحوُ: "نِعْمَ الرَّجلُ عليٌّ»؛ لأنَّ التَّمييزَ إنما هو لرفع الإبهام، ولا إِبهامَ مع الفاعل الظاهر.

وقدْ يجتمعُ التَّمييزُ مع الفاعلِ الظاهرِ، تأكيداً له؛ فإنَّ التمييزَ قَدْ يُذكرُ للتَّأكيد، لا لرفعِ الإبهام (٤٠)، كقولِ الشَّاعر:

## ٧٥ - «نِعمَ الفتاةُ فتاةً هند....» (٥)

(البيتَ السابقَ).

وقد يُجرُّ التَّمييزُ في هذا الباب بِمنْ، كقول الشاعر [من الوافر]:

# ٥٨ - تَخَيَّرَهُ، فلم يَعْدِل سِواهُ فَنِعْمَ المَرعُ مِنْ رَجُلٍ تِهامِي (٦)

- (١) راجع مبحث «أحوال اسم التفضيل» في مبحث اسم التفضيل في هذا الجزء.
- (٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٠٠٨٩)، وأبو داود (٣٥٤) من حديث سمرة بن جندب وغيرهما. (ع).
  - (٣) في هذا الكلام حذفُ شيئين: التمييز، وهو «سنة»، والمخصوص، وهو «سنة الوضوء».
- (٤) كقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ [التوبة: ٣٦] فشهراً لم يذكر للبيان ورفع الإبهام؛ لأنَّ ذكر الشهور قبل العدد مزيل لإبهامه، وإنما أريد بذكر التمييز التأكيد.
- (٥) البيت سلف برقم (٥٠) وذكرنا أن قائله لم يسمَّ، وأعاده هنا لأمر آخر غير الذي سلف.
   الشاهد فيه: قوله: (نعم الفتاة فتاةً) حيث ذكر التمييز مع الفاعل الظاهر، والعلماء على خلاف في هذه المسألة فأجازه المبرِّد وابن السراج والفارسي وابن مالك وولده، كما نقله الأشموني في شرحه على الألفية، وقال: وهو الصحيح

الممبرد وابن السراج والفارسي وابن مالك وولده، كما لفله الاسموني في سرحه على الالفيه، وقال. وهو الصحيح لوروده نظماً ونثراً، واستدلَّ بالشاهد نفسه وغيره، ثم قال: ومنعه سيبويه والسيرافي وتأوَّلا ما ورد (ع).

(٦) البيت مختلف في قاتله: فقيل: هو لأبي بكر بن الأسود المعروف بابن شعوب الليثي، وقيل: هو لبجير بن عبد الله
 ابن سلمة الخير بن قشير، من قصيدة يهجو بها هشام بن المغيرة، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٣٦٩) وشرح
 الأشموني (١/ ٢٦٥).

رقنے مجہ لامریمی لافختری واسکت لامیز کامیزدہ کرسے www.moswarat.com

ومِثله تمييزُ «حَبّذا وحَبُّ»، كقول الشاعر [من البسيط]:

# ٥٩- يا حَبَّذا جَبِلُ الرَّيانِ من جَبَلٍ وحبَّذا ساكِنُ الرّيان، مَنْ كانا(١) الملحق بنِعْمَ وبنُس

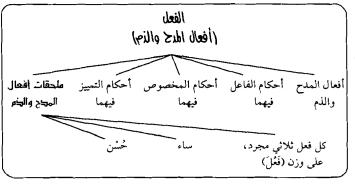

قد يَجري مَجرى «نِعْمَ وبئس» - في إنشاء المدح أو الذمّ - كلُّ فعلٍ ثُلاثي مجرَّد، على وزن (فَعُلُ) - المضموم العين - على شرط أنْ يكونَ صالحاً لأنْ يُبنى منه فعلُ

التعجُّب، نحوُ: «كرُمَ الفتي زهيرٌ!» و «لؤمَ الخائنُ فلانَّ!».

فإِنْ لم يكنْ في الأصل على وزن (فَعُلَ)، حوَّلتَه إِليه؛ لأنَّ هذا الوزن يَدُلُّ على الخِصال والغرائز التي تستحقُّ المدحَ أو الذَّم، فتقولُ في المدح مِنْ (كَتَبَ وفَهِمَ): «كَتُبَ الرَّجلُ خالدًا وفَهُمَ التِّلميذُ زهيرٌ!»، وتقولُ في الذَّمِّ مِنْ «جَهِل وكذَب»: «جَهُل الفتى فلانٌ! وكذُبَ الرجلُ فلانٌ!».

فإِن كان الفعلُ مُعتَلَّ الآخِر، مثلُ: «قضى، ورمى، وغزا، ورضِيَ، وصَدِي (٢)»، قلبْتَ آخرَهُ واواً عندَ نقله إِلى باب (فَعُلَ)؛ لتُناسبَ الضمةَ قبلها، فتقول: «قضُوَ، ورَمُوَ، وغَزُوَ، ورَضُوَ، وصَدُوَ».

وإِن كان معتلَّ العين، مثل: «جادَ وسادَ»، بقيَ على حاله، وقُدِّرَ فيه النَّقلُ إِلى باب (فَعُلَ)؛ لأنك لو قلتَ: «جَوُدَ وسَوُد»، لَعادت الواوُ أَلفاً؛ لنحرُّكها وانفتاح ما قبلَها.

ومن هذا الباب «ساء» المتقدِّمُ ذكرُه مع «نِعْمَ وبِئْسَ»؛ فإنَّه لما أُريدَ به معنى «بِئْسَ»، حُوِّل إلى باب (فَعُلَ) فصار «سَوُأً»، ثم قُلِبَتِ الواوُ أَلفاً؛ لأنها متحركةٌ مفتوحٌ ما قبلها، فَرَجعَ إلى

الشاهد فيه: قوله: (نعم المرء من رجل) حيث جاء تمييز فاعل (نعم) مجروراً بـ(من) وقد جمع بين الفاعل الظاهر
 والتمييز في هذا البيت أيضاً كسابقه (ع).

<sup>(</sup>۱) البيت تقدم الكلام عليه في الشاهد رقم (٤١) وذكرنا أنه لجرير. الشاهد فيه: قوله: (يا حبذا جبل الريان من جبل) حيث جاء تمييز فاعل (حب) مجروراً بـ(مِنْ). (ع).

<sup>(</sup>٢) صَدِيَ يَصْدى صَدّى: هو كَعطِشَ عَطَشاً، وزناً ومعنّى.

«ساءَ». وإِنما يُذكرُ مع «نِعْمَ وبِئْسَ» لأنهُ يَجري مَجراهما في كلِّ أمر، لا (١) يُخالفُهما في حُكم.

واعلم أنه يجوزُ فيما يجري مَجرى «نِعْمَ وبِئسَ» ـ سواءٌ أكان مضموم العين أصالةً أو تَحويلاً ـ أن تَسكُنَ عينُهُ، مثل: «ظُرْفَ وفَهْمَ»، وأن تُنقَلَ حركتُها إلى فائِه، نحو: «ظُرْفَ وفُهْمَ»، وعليه قولُ الشاعر [من البسيط]:

-7- لا يَمْنَعُ الناسُ مِنِّي ما أرَدْتُ ولا أعطيهِمُ ما أرادوا، حُسْنَ ذا أَدَبا! (٢)

(أي: حَسُنَ هذا أدباً، فذا: اسم إِشارة فاعلٌ. وأَدَباً: تمييز. والواو في قوله: «ولا أعطيهم» واو المعية التي يَنتصبُ الفعلُ بعدَها بأنْ مُضمرةً ، فأعطيهم منصوبٌ بأنْ مُضمرةً وجوباً بعدَ واو المعية المسبوقة بنفي. وكانَ حقُّه أَنْ يُظهرَ الفتحة على الياء لخفتِها، لكنَّه أضمرَها ضرورةً. يقولُ: «ما أحسنَ أنْ لا يمنعَ الناسُ مني ما أردت من مالهم ومعونتهم معَ بذلي لهم ما يريدونَ مني من مال ومعونة». يقولُ ذلك منكراً على نفسه أنْ يُعينَه النَّاسُ ولا يُعينَهم. فحُسْنَ: للمدح والتعجب. وأرادَ بها هنا التعجُّبَ الإنكاري. وقيل في معناه: يريدُ أنَّه يَقهَرُ النَّاسَ فيمنعُهم ما يريدونَ منه، ولا يستطيعونَ أنْ يَمنعُوه ما يريدُ منهم لعِزَّتهِ وسَطْوَتهِ. وجعلَ هذا أدباً حَسَناً. والصَّوابُ ما قَدَمناه؛ لأنّ ما قبلَه من القصيدة يَدُلُ على ذلك، وهو قوله [من البسيط]:

٦١- قَـدْ يَـعْـلَـمُ الناسُ أنِّي مِـنْ خِـيارِهِـمُ في الدِّينِ ديناً، وفي أَحْسابِهِمْ حَسَبا(٣)

﴿ واعلم أنَّ الأدَبَ الذي كانتْ تعرفُه العربُ: هو ما يَحْسُنُ من الأخلاق وفِعلِ المكارمِ، كتركِ السَّفَهِ، وبَذْلِ المجهودِ، وحُسنِ اللِّقاءِ. واصطلحَ النَّاسُ بعد الإسلام بمدَّةٍ طويلةٍ على أنْ يُسَمُّوا العالم بالنَّحوِ والشِّعر وعلوم العرب «أديباً»، وأنْ يُسمُّوا هذه العلوم «الأدَبَ». وذلك كلام مُولَّدٌ لم تعرفْه العربُ بهذا المعنى؛ لأنَّ هذه العلوم قد حدثَتْ في الإسلام».

ويُفيدُ ما يَجري مَجرى «نِعْمَ وبِئِسَ» ـ معَ المدحِ أو الذَّم ـ التَّعَجُّبَ، ومعنى التعجُّب فيه قويٌّ ظاهرٌ، كما رأيتَ. حتَّى إِنَّ بعضَ العلماءِ ألحقهُ ببابِ التَّعجُّبِ. والحقُّ أنَّه مُلحقٌ بالبابين؛ لتضمُّنهِ المعنيين؛ لذلك تَجْري عليه أحكامُ هذا البابِ، وأحكام ذاك من بعض الوجوه، كما ستعلم.

<sup>(</sup>١) لفظة (لا) سقطت من الطبعات المتداولة .(ع).

 <sup>(</sup>۲) البیت لسهم بن حنظلة الغنوي (مخضر)م، في الخزانة (۹/ ٤٣١).
 الشاهد فیه: قوله: (حسن ذا أدبا) حیث أجرى (حُسْن) مجرى (نعم) وأصله (حَسُن) بفتح الحاء وضم السین ثم سكنت السین بعد نقل ضمتها إلى الحاء . (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت لقائل البيت السابق، منهما من قصيدة واحدة.
 الشاهد فيه: لم يورد المؤلف البيت شاهداً نحوياً، وإنما أورده كي يؤيد رأيه في شرح معنى البيت السابق. (ع).

رفخ خبر الارسجاج الانجتري السكتن الونيز، الانزودكس moswarat com

## حكمُ الملحَق بِنِعْمَ وبِئُسَ

يجري ما يُلحَقُ بِنعم وبِئسَ مَجراهما، من حيثُ الجُمودُ وإِنشاءُ المدْحِ والذَّم، (إِلَّا أَنَّهُ يَتضمَّنُ أيضاً معنى التعجُّبِ، كما تقدّم)، وكذلك من حيثُ الفاعلُ والمخصوصُ.

غير أنَّ فاعلَه الظَّاهرَ يُخالفُ فاعلَهما الظَّاهرَ في أمرين:

الأول: جوازُ خُلُوِّهِ من (أَنْ) نحو: «خَطُبَ عليٌّ!»، ولا يجوزُ ذلك في فاعلِ «نِعْمَ وبِئْسَ».

الثاني: أنَّه لما أَفادَ فعلُهُ مع المدح أو الذَّمّ - التعجُّبَ جازَ أن يُجرّ بكثرةٍ بباءٍ (٢) زائدةٍ تشبيهاً له بـ «أَفْعِلْ به» في التعجُّب، نحو: «شَجُع بخالدٍ!». ولا يجوزُ ذلك في فاعلهما.

أَمَّا فاعلُه المُضْمَرُ العائدُ على التَّمييز بعدَه فيوافقُ فاعلَهما المُضمر في أَنَّ الفعلَ معه يجوزُ أَنْ يكونَ بلفظٍ واحدٍ للجميع، نحو: «المجتهدةُ حَسُنَ فتاةً، والمجتهدانِ حَسُنَ فتينْنِ، والمجتهدونُ حَسُنَ فتياناً، والمجتهداتُ حَسُنَ فتياتٍ». كما تقول: «المجتهدةُ نِعْمَ فتاةً، والمجتهدانِ نِعْمَ فتيانًا، والمجتهداتُ حَسُنَ فتياتٍ». كما تقول: «المجتهدةُ نِعْمَ فتاةً، والمجتهدانِ نِعْمَ فتيانًا» والمجتهدانِ في المختهدانِ في المختهدةُ في المحتهدةُ في المحتهداتُ في المحتهدانِ في المحتهدانِ في المحتهداتُ عَسُنَ فتياتٍ المحتهدانِ في المحتهدةُ في المحتهداتُ فتينُ الله المُعْمَ فتاةً المُعْمَ المُعْمَ الله المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُونُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ

ويُخالفُهُ في جواز أنْ يكونَ على وَفقِ ما قبلَه إِفراداً وتَثْنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً، نحوُ: «المجتهدُ حَسُنَ فتى، والمجتهدة حَسُنَتْ فتاة، والمجتهدانِ حَسُنا فَتييْنِ، والمجتهدونَ حَسنُوا فِتياناً، والمجتهداتُ حَسُنَ فتياتٍ». ولا يجوزُ في «نِعْم وبِئْسَ» إِلَّا أنْ يكونا بلفظٍ واحدٍ، وذلك بأنْ يكونَ فاعلُهما المُضمرُ مفرداً عائداً على التمييز بعدَه، إِلَّا ما كانَ من جواز تأنيثه إِذا عادَ على مؤنَّثٍ، كما تقدَّم.

## ٩ ـ نُونا التَّوكيدِ مع الفِعل

نونا التَّوكيد إِحداهما ثقيلةٌ مفتوحةٌ، والأُخرى خفيفةٌ ساكنةٌ. وقد اجتمعتا في قوله تعالى: ﴿ لِلسُّجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴾ [يوسف: ٣٢].

﴿وَيَجُوزُ أَنْ تُكتَبُ النَّونُ المخففةُ بالألف مع التَّنوين، كما في الآية الكريمة، (وهو مذهب الكوفيين). فإنْ وقفْتَ عليها وقفْتَ عليها بالألف، ويجوزُ أنْ تُكتبَ بالنُّون، كما هو شائع، وهو مذهب البَصْريين﴾.

<sup>(</sup>١) لفظة (مُفَسَّراً) سقطت من الطبعات المتداولة. (ع).

<sup>(</sup>٢) حُرفت هذه العبارة في الطبعات المتداولة إلى (بكسرة باءٍ). (ع).

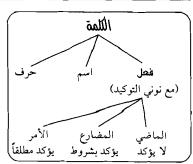

ولا يُؤكدُ بهما إِلَّا فعلُ الأمرِ، والمضارع.

فأمّا فعلُ الأمر، فيجوزُ توكيدُهُ مُطلقاً، مثل: "اِجْتَهِدَنَّ، وتَعَلَّمَنَّ».

وَأَمَّا الماضي فلا يجوزُ توكيدُهُ مطلقاً. وقالَ بعضُهم: إِنْ يَوْكِدُ مُطلقاً. وقالَ بعضُهم: إِنْ يَؤْكِدُ مُطلقاً كَانَ ماضياً لفظاً، مُستقبلاً معنًى، فقد يُؤكِدُ بهما على قلَّةٍ.

ومنه الحديث: «فإِمَّا أَدْرَكَنَّ أَحدُ منكم الدَّجالَ»(١)، فإنه على معنى: «فإِمَّا يُدرِكَنَّ». ومنه قول الشاعر [من الكامل]:

77- دَامَنَّ سَعْدُكِ، لو رَحِمْتِ مُتَيِّماً لولاكِ لم يَكُ للصَّبابَةِ جانحا(٢) لأنَّه على معنى «لِيَدُومَنَّ» فهو في معنى الأمر، والأمرُ مُستقبل.

وأمَّا المضارعُ فلا يجوزُ توكيدُه، إِلَّا أَنْ يَقعَ بعدَ قَسَمٍ، أو أَداةٍ من أَدوات الطَّلبِ، أو النَّفي، أَو الجزاءِ، أو بعد (ما) الزائدة.

وتأكيدُه في هذه الأحوال جائز، إِلَّا بعد القسم، فيجبُ تارةً، ويمتنعُ تارةً أُخرى، كما ستعلمُ.

## تأكيد المضارع بالنون وجوبا

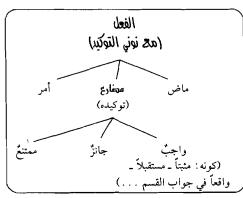

يُؤكدُ المضارعُ بالنون وجوباً، إِذَا كَانَ مُثَبَتاً مَستقبلاً، واقعاً في جواب القَسمِ غيرَ مفصولٍ من لامِ الجواب بفاصل (٣)، كقوله تعالى: ﴿ وَتَاللّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَنَكُمُ ﴾ [الأنبياء: ٥٥].

وتوكيدُه بالنون، ولزومُ اللَّام في الجواب ـ في مثل هذه الحال ـ واجبٌ لا مَعدِل عنهُ.

وما وردَ من ذلك غيرَ مُؤكدٍ، فهو على تقدير

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٣٢٧٩) ومسلم (٢٩٣٤) .(ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يسمَّ قائله، وهو من شواهد المغني ص(۷٦٠)، والأشموني (۲/ ٤٩٥).
 الشاهد فيه: (دامنَّ سعدك) حيث أكد الفعل الماضي شذوذاً (ع).

 <sup>(</sup>٣) فإن كان المضارع الواقع في جواب القسم منفيًا، أو للحال، أو مفصولاً من لام جواب القسم، امتنع تأكيده، كما ستعلم.

حرف النَّفي. ومنه قوله تعالى: ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَؤُا نَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ٨٥] أي: «لا تفتأُ». وعلى هذا فمَنْ قال: «واللهِ لا أفعلُ»، أثِمَ إِن فَعَلَ<sup>(١)</sup>؛ لأنَّ المعنى: «واللهِ لا أفعلُ». فإِنْ أرادَ الإثباتَ وجبَ أَنْ يقولَ: «واللهِ لأفعلَنَّ»، وحينئذٍ يأثَمُ إِنْ لم يفعل.

## توكيده بها جوازاً

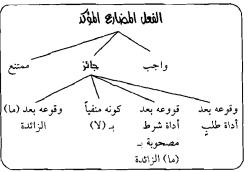

يُؤكدُ المضارعُ بالنّون جوازاً في أربع حالات:
(١) أن يَقعَ بعد أداةٍ من أدوات الطّلب، وهي:
«لامُ الأمر» و«لا» الناهيةُ، وأدوات الاستفهام
والتّمنّي والتّرجي والعَرْضِ والتّحضيض، وهذه
أمثلتُها: «اجتهدَنّ. لا تَكسلَنّ. هل تَفعلَنَّ الخيرَ؟

لَيتكَ تَجدَنَّ. لَعلَّكَ تَفوزَنَّ. أَلا تَزورَنَّ المدارسَ الوطنيةَ. هَلَّا يرعوِيَنَّ الغاوي عن غَيِّه».

(٢) أَنْ يقعَ شرطاً بعد أداة شرطٍ مصحوبة بِد (ما) الزائدة.

فإِنْ كانتِ الأداةُ «إِنْ» فتأكيدهُ حينئذٍ قريبٌ من الواجب، حتى قال بعضهم بوجوبه (٢٠). ولم يُرد في القرآن الكريم غيرَ مؤكَّدٍ، كقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ نَزُغُ (٣٠) فَأَسْتَعِذَ إِلَّا عَلَى الشَّيَطَانِ نَزُغُ (٣٠) فَأَسْتَعِذَ إِلَّا عَلَى اللهَ عَيرَ إِللَّهِ ﴿ وَإِمَّا اللهُ عَيرَ اللهُ عَيرَ مُؤكَّدٍ، كقول الشاعر [من البسيط]:

٦٣- يا صاحِ، إِمَّا تَجِدْني غيرَ ذي جِدَةٍ فما التَّخلِّي عن الإِخوانِ من شِيمي (٤)(٥)

وإِنْ كانت الأداةُ غيرَ «إِنْ» فتأكيدُه قليلٌ، نحوُ: «حَيثُما تكونَنَّ آتِكَ. متى ما (٦٦) تُسافِرَنَّ أُسافرْ».

<sup>(</sup>١) هذا على قول مَنْ يقولُ: إِنَّ الأيمان مبنيةٌ على أسلوب الكلام. أما مَنْ يقولُ: إِنَّ مبناها على العُرْف، فلا يرى ذلك، إنْ كان العُرْفُ في مثل هذه البمين، أنَّها للقسم على الإثبات لا على النفي.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن هشام في «المغني».

 <sup>(</sup>٣) أي: يعترينًك منه وسوسةٌ تحملك على غيرِ ما أنتَ مأمورٌ به من كريم الخِصال. وأصلُ معنى النزغ: النَّخْسُ والطعن والغرز.

<sup>(</sup>٤) الجِدَةُ: الغني. و(الشِّيَمُ): الأخلاق والطباع، والمفرد: شِيمَةٌ.

<sup>(</sup>٥) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (٤/ ٩٧) والأشموني (٢/ ٤٩٧). الشاهدفيه: قوله: (إما تجدني) حيث جاء الفعل (تجدني) غير مؤكد مع تقدم (إن) الشرطية عليه وهو نادر أو ضرورة. (ع)

<sup>(</sup>٦) سقطت (ما) من الطبعات المتداولة، وهي المقصودة في الكلام. (ع).

وأقلُّ منه أن يقعَ جوابَ شرطٍ، أو بعدَ أداةٍ غيرِ مصحوبةٍ بِ (ما) الزائدة؛ فالأول كقول الشاعر [من الطويل]:

٦٤ - ومَهْما تَشأُ منهُ فَزارةُ تُعْطِكمْ ومَهْما تَشَأُ منهُ فَزارةُ تَمْنَعَا (١)(٢)
 والآخرُ كقول الآخرِ [من الكامل]:

٥٥- مَنْ نَتْقَفَنْ منهُمْ (٣) فَلَيسَ بآيبٍ أَبَداً. وقَتْلُ بَني قُتيبَةَ شافي (٤)

(٣) أَنْ يكونَ منفيًّا بِـ (٧)، بشرطِ أَنْ لا يكونَ جواباً للقسم، كقوله تعالى: ﴿وَاَتَّـقُواْ فِتَـنَةً لَا يَكُونَ جواباً للقسم، كقوله تعالى: ﴿وَاَتَّـقُواْ فِتَـنَةً لَا يَصُلِهُ عَلَيْهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وأقلُّ منه أَن يكون منفيًّا بِـ (لم)، كقول الشَّاعر ـ يَصِفُ جَبَلاً عَمَّهُ الخِصْبُ وحفَّهُ النباتُ ـ من الرجز]:

٦٦- يَحسَبُهُ الجاهلُ ـ ما لَمْ يَعْلَمَا - (٥) ـ شيخاً على كُرسِيِّهِ مُعَمَّمَا (٦)

وإِنما سَوَّغَ توكيد المنفيّ بِـ (لم) ـ مع أَنه في معنى الماضي، والماضي لا يُؤكدُ بالنون ـ كونُه منفيًّا، وأنه مضارع في اللفظ.

(٤) أن يقعَ بعد (ما) الزائدة، غيرَ مسبوقةٍ بأداة شرط، ومنه قولهم: «بِعَيْنٍ ما أرَيَنَّك (٧)»،

<sup>(</sup>١) فَزارة: اسم قبيلة: وقوله «تمنعاً» أصله «تمنعن» بنون التوكيد، قلبها ألفاً للوقف، وذلك سائغ جائز، وهو جواب الشرط.

 <sup>(</sup>۲) البيت للكميت بن معروف وهو الأوسط، مخضرم (ت٠٦هـ) في ديوانه (ص١٩٥) وهو بلا نسبة في شرح الأشموني
 (۲/ ٥٠٠) والخزانة (٧/ ٥٠٩).

الشاهد فيه: قوله: (تمنعا) حيث أكد جواب الشرط بنون التوكيد الخفيفة، وهو قليل جداً، وقال سيبويه: وهو ضرورة. وأصله: تَمنَعَنُ، فلما وقف عليها قلبت ألفاً. (ع).

 <sup>(</sup>٣) أي: من نظفر به منهم، ورواية سيبويه في «كتابه»: «من يُثقفن» بالياء والبناء للمجهول، يقال: «ثَقِفْتُه أَثْقَفُه ـ من باب علم يعلم ـ أي: ظفرت به أظفر».

٤) البيت لبنت مرة بنت عاهان الحارثي في خزانة الأدب (٣٨٧/١١) من أبيات ترثي بها أباها، وكانت قبيلة باهلة قد قتلته، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (١٠٧/٤) وشرح الأشموني (٢/ ٥٠٠ وابن عقيل (٣/ ٢٤٣). الشاهد فيه: قولها: (من نثقفن . . .) حيث أكد الفعل (نثقف) بنون التوكيد الخفيفة مع أنه واقع فعل شرط لشرط وأداة الشرط غير (إن) المؤكدة بـ(ما) الزائدة. وهو قليل جداً. (ع).

<sup>(</sup>٥) أصله: «يعلمنْ» بنون ساكنة هي نون التوكيد الخفيفة.

<sup>(</sup>٦) البيت ينسب للعجاج في ملحق ديوانه (٢/ ٣٣١) وقيل لأبي حيان الفقعسي أو للدبيري أو لعبد بني عبس في الخزانة (٢/ ٤٩٨) وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (١٠٦/٤) وشرح الأشموني (٢/ ٤٩٨) وابن عقيل (٣/ ٢٤٢). الشاهد فيه: قوله: (مالم يعلما) حيث أكد الفعل المنفى بلم بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفاً في الوقف وهو قليل (ع).

<sup>(</sup>V) هو مثلٌ يُضربُ في الحث على العمل وترك البطء فيه: قال في «لسان العرب»: «معناه: عَجُلْ حتى أكونَ كأني أراك». =

وقَولهم: «بِجَهدٍ مَا تَبْلُغنَّ (١٠)!»، وقولهم: «بألمٍ مَا تُخْتَيَّتُهُ»، ويروى أيضاً: «تُخْتَنَنَّ (٢٠)».

وقول الشاعر [من الطويل]:

نُه ومِن عِضَةٍ ما يَنْبُتَنَّ شَكِيرُها (٣)(٤)

٦٧- إذا ماتَ منهُمْ مَيِّتٌ سُرِقَ ابنُه

- وفي «مجمع الأمثال»: «أي: «إعمل كأني أنظرُ إليك». و«ما»: صلة (أي: زائدة)، ولأجلِها دخلت النون في الفعل». وفي «جمهرة الأمثال»: «معناه: اعجل. وهو من الكلام الذي قد عرف معناه سماعاً، من غير أن يدل عليه لفظه. وهذا يدل على أن لغة العرب لم ترد علينا بكاملها، وأن فيها أشياء تعرفها العلماءُ». وفي «أساس البلاغة»: «وتقول لمن بعثته واستعجلته: «بعينٍ ما أَريَنَك». أي: «لا تلوٍ على شيء فكأني أنظرُ إليك». وقال ابنُ يَعيش في «شرح المفصل»: أي: «أتحقق ذلك ولا أشك فيه». وفي «شرح التوضيح» و«حاشية الصبان على الأشموني» و«حاشية الخضري على ابن عقيل»: «تقول ذلك لمن يخفي أمراً أنت به بصير» أي: «إني أراك بعينٍ بصيرة». وليس ما قاله ابن يعيش وهؤلاء بشيء. والقول ما تقدَّم عن «لسان العرب»، و«مجمع الأمثال»، و«جمهرة الأمثال»، و«أساس البلاغة».
- (١) هو مثل يُضربُ للشيء لا يُنال إِلا بجهد ومشقة. أي: اجتهد في هذا الأمر واتعب فيه، فإنه لا يُبلَغُ إلا بمشقة وجُهد ونَصَب. والمعنى: لا بدَّ لك من التعب والمشقة حتى تبلُغَه.
- (٢) أي: لَا يكونُ الختانُ إلا بألم. وهو مثلٌ يُضربُ للصبر على ما لا يُنالُ إلا بألم ومشقة. ومعناه: لا يُدرك المطلوبُ إلا بالصبر على المكروه. ورواية: «تُخْتَنَّنَه» هي بكسر النون الأولى، فبكون المثل ـ في أصله ـ خطاباً لامرأة، والهاء للسكت. ورواية: «تُخْتَنَنَ» هي بفتحها، فيكون أصله خطاباً لرجل.
- هو مثل يُضرب لمشابهة الرجلِ أباه. وقوله: "سُرِقَ ابنه" هو بالبناء للمجهول، أي: سُرق ابنه منه، يريد أنَّ الابنَ يُشيِهُ أباه، فمَنْ رأى هذا ظنّه هذا، فكانَّ الابنَ مسروق منه. وضَبَطه بعضهم بالبناء للمعلوم، فيكون المعنى: إذا مات منهم ميت سَرَقَ منه ابنه صفاتِ أبيه وأخلاقه وشمائلة. والمعنى: إنَّ الولدَ ينشأُ على ما نشأ عليه أبوه. وقد صَرب لذلك مثلاً ما ينبت في أصل الشجرة، فهو متصف بصفاتها، وذلك قوله في المصراع الآخر: "ومن عِضَةٍ ما ينبتنُّ شكيرها" و(العِضَة): واحدة العضاه، وهي نوع من الشجر له شوك، أو هي ما طال من شجر الشوك واشتد شوكه ، والواحدة العِضَه» ـ بالتاء والهاء ـ والهاء هي الأصل، والتاء مبدلة منها، و(الشكير): ما ينبت في أصل الشجرة، وشكير الزرع: ما ينبت منه صغاراً في أصول الكبار. وهو أيضاً: ما ينبت من أصل الشجرة حولها. وفسره بعضهم بالشوك، وبعضهم بلحاء الشجر أي: قشره. وللشكير معانٍ أُخرُ حقيقيةٌ ومجازيةٌ، وكلُها يرجع إلى معنى ما يتفرع عن أصله. ومعنى قوله: "ومن عضة ما ينبتن شكيرها": أنَّ صغار الشجر تنبت من كبارها ولهذا تشبهها. وقد ضُربَ ذلك مثلاً للقرع ينبه أصله؛ لأنَّه بضعة منه. ومعنى البيت: إذا مات من هؤلاء القوم ميت، نَزَع ابنه مَنزع أبيه؛ لأنه بضعة منه، فهو يَرِثُ صفاتِه وشمائلَه، كما أنَّ ما يتفرعُ من الشجرة يشبِهها؛ لأنَّه منها، وهذا في معنى قولهم: "إنَّ العصا من العُصيَّة» وقول الشاعر:

باأبِ واقْتَدى عديٌّ في السكرم وَمَن يُسسابِ أَبُهُ فَمَا ظَلَمُ

(٤) البيت غير منسوب لأحد، وهو من شواهد المغني (١/ ٤٤٤)، وأوضح المسالك (٤/ ١٠٣)، وشرح الأشموني (١/ ٤٩٧). البيت غير منسوب لأحد، وهو من شواهد المغني شكيرها) حيث أكد الفعل المضارع (ينبتنَّ) بنون التوكيد الثقيلة بعد (ما) الزائدة غير مسبوقة بأداة شرط، وجعله المصنف جائزاً، واعتبره ابن هشام في المغني شاذاً، وقال: والذي سهّله أنه بمعنى افعلْ. (ع).

## امتناع توكيد المضارع بالنون

## يمتنع تأكيدُ المضارع بالنون في أربع حالات:

الفعل المضارة المؤلد واجب جائز مسبوق كونه منفياً كونه للحال كونه مفصولاً من بما يجيز ذلك واقعاً بعد لام جواب القسم جواب القسم

(١) أَنْ يكونَ غيرَ مسبوقٍ بما يُجيزُ توكيدَه: كالقَسم، وأدوات الطَّلب، والنَّفْي، والجَزاءِ(١)، و(ما) الزائدةِ.

(٢) أَنْ يكونَ منفيًّا واقعاً جواباً لقَسمٍ، نحو: «واللهِ لا أنقُضُ عهدَ أمَّتي». ولا فرقَ بين

أَنْ يكونَ حرفُ النَّفي ملفوظاً - كهذه الأمثلة - وأن يكون مُقدَّراً، كقوله تعالى: ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ٨٥]، أي: «لا تفتأً».

(٣) أن يكون للحال، نحو: «واللهِ لَتَذْهَبُ الآنَ»، ومنه قول الشاعر [من المتقارب]:

٦٨- يَـمـيـنـاً لأَبِخِضُ كُـلَّ امْسِرِئٍ يُـزَخـرِفُ قـولاً ولا يَـفْعَـل (٢)(٣)

وقول الآخر [من الطويل]:

٦٩- لِئنْ تَكُ قَدْ ضافَتْ عَلَيْكُمْ بُيوتُكُمْ لَي تَعْلَمُ رَبِّي أَنَّ بَيتي واسعُ (٤)

(٤) أَنْ يكونَ مفصولاً من لام جواب القسم، كقوله تعالى: ﴿وَلَهِن مُثُمَّمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ عَشَرُونَ﴾ [آل عمران: ١٥٨] وقوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىۤ﴾ [الضحى: ٥].

## أحكام النون والفعل المؤكَّد بها

(١) لا تَقعُ نون التوكيدِ الخفيفةُ بعد ضمير التَّثنية، فلا يقالُ: «واللهِ لَتَذْهَبَانِنْ»، ولا بعد نونِ النسوة، فلا يقال: «لا تَذْهَبْنَنْ». أما بعد واو الجماعة وياءِ المخاطبة فتقَعُ، نحو: «هل

<sup>(</sup>١) المراد بأدوات الجزاء: أدوات الشرط.

 <sup>(</sup>۲) يزخرِفُ: يزيِّنُ. أراد أنَّه يُبغضُ كل إنسان يزخرفُ أقوالَه بالمواعيد ثم لا يفعلُ، أو المراد أنَّه يبغضُ كل امرئ يَدَّعي
 بما ليس فيه، فإذا امتُحنَ أعجزَه أنْ يُشِتَ القولَ بالفعلِ.

 <sup>(</sup>٣) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (٤/ ٩٥) وشرح الأشموني (٤٩٦/٢).
 الشاهد فيه: قوله: (يميناً لأبغض) حيث جاء الفعل (أبغض) غير مؤكد بنون التوكيد مع كونه فعلاً مضارعاً مثبتاً مقترناً بلام الجواب متصلاً بها، لأنه بمعنى الحال، والعلة فيه أن نون التوكد تجعله للمستقبل وهو للحال فيتعارضان. (ع).

 <sup>(</sup>٤) البيت للكميت بن معروف (ت٦٠هـ) وهو في ديوانه (ص١٧٢) وخزانة الأدب (١٠/ ٦٨) وبلا نسبة في شرح
 الأشموني (٢/ ٤٩٦).

والشاهد فيه: قوله: (لئن . . . ليعلم) حيث جاء الفعل (يعلم) غير مؤكد، وهو كسابقه. (ع).

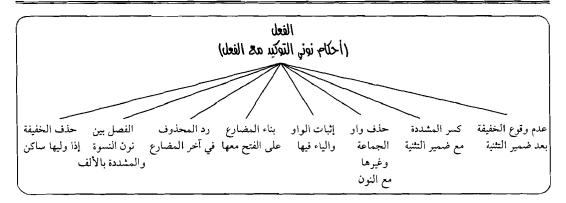

تذهبونَنْ؟ هل تذهبينَنْ؟» ونحو: «لا تذهبُنْ. اذهبُنْ(١). لا تذهبِنْ. اذهبنْ(١)».

(٢) إذا وقعتِ النونُ المشدَّدة بعدَ ضمير التَّثنية، ثبتَتِ الألفُ، وكُسرت النونُ تشبيهاً لها بنون التثنية في الأسماء، نحو: «اكتُبانِّ، لِيكتُبانِّ». فإن كانَ الفعلُ مضارعاً مرفوعاً، حُذفت نون الرفع أيضاً؛ كيلا تَتوالى ثلاثُ نوناتٍ، نحوُ: «هل تكتُبانِّ؟» والأصل: «تكتبانِنَّ».

﴿ وإنما ثبتَتِ الألف مع اجتماع ساكنين \_ هي والنون الأولى من النون المشددة \_ لِسهولة النُّطق بالألف مع ساكن بعدَها ﴾ .

(٣) إذا وقعت نونُ التوكيد بعد واوِ الجماعة ـ المضمومِ ما قبلها ـ أو باء المخاطبة ـ المكسورِ ما قبلها ـ أو باء المخاطبة على المكسورِ ما قبلها ـ حُذفت واوُ الجماعة وياءُ المخاطبة ؛ حَذَرَ التقاء الساكنين، وبقيتْ حركةُ ما قبلهما على حالها، نحو: «أُكتُبنَّ. أُكتُبنَّ. لِيكتُبنَّ ـ أُدْعُنَّ. آدْعِنَّ. لِيَدْعُنَّ ـ إِرْمُنَّ. إِرْمُونَّ. لِيَرْمُونَّ. والأصلُ: «اكتُبونَّ. اكتُبينَّ. لِيكتُبونَّ ـ ادْعُونَّ. ادْعِينَّ. لِيَدعُونَّ ـ إِرْمُونَّ. لِيَرْمُونَّ».

فإِن كان الفعلُ مضارعاً مرفوعاً تُحذف نونُ الرفع أولاً، ثم تُحذف الواوُ والياءُ؛ لاجتماع ساكنينِ بعد حذف النون، نحوُ: «هل تَذهبُنَّ، هل تَذهبِنَّ».

«حذفت نونُ الرفع؛ كراهيةَ اجتماعِ ثلاثِ نوناتٍ، فاجتمع بعدَ حَذفِها ساكنان: واوُ الجماعةِ أو ياءُ المخاطبة، والنُّونُ الأُولى من النونِ المشددةِ، فحُذِفَت الواوُ والياءُ؛ حَذَرَ التقاءِ الساكنينِ».

(٤) إِن كَانْ مَا قَبَلَ وَاوَ الْجَمَاعَةِ، وَيَاءُ الْمُخَاطِبَةِ ـ الْمُتَصَلَّتِينِ بِالنَّوْنِ ـ مَفْتُوحاً، ثبتت الواقُ والياءُ، نحو: «هل تَخشَوُنَّ؟ إِخْشَوُنَّ؟ هل ترْضَيِنَّ؟ إِرْضَيِنَّ» غيرَ أَنَّ وَاوَ الْجَمَاعَة تُضمُّ، وياءَ المخاطبةِ تُكسَر، ويَبقى مَا قبلَهما على حاله من الفتح، كما رأيت.

﴿ وحقُّ الواوِ والياءِ أَنْ تكونا ساكنتين، وإِنما حُرِّكت الواوُ بالضمة والياءُ بالكسرة؛ تخلصاً من اجتماع ساكنين وهما الواوُ أو الياءُ، والنونُ الأولى مِنَ النونِ المُشدَّدةِ.

<sup>(</sup>١) والأصلُ: «لا تذهبونْ، واذهبونْ» ـ بنون مخففة في آخرهما ـ حذفت واو الضمير؛ دفعاً لاجتماع الساكنين.

<sup>(</sup>٢) والأصلُ: «لا تذهبينْ، واذهبينْ، حذفت ياء المخاطبة؛ كيلا يجتمع ساكنان، والنون هذه هي نون التوكيد الخفيفة.

واعلم أنَّ النونَ المشددةَ حرفان أولهما ساكن. فإنَّ الحرفَ المشدَّدَ حرفان في اللفظ، وإِن كان حرفاً واحداً في الخط».

- (٥) إِذَا لَحِقت نونُ التوكيد آخرَ الفعل المُسندِ إلى ضميرٍ مستترٍ أو اسمٍ ظاهر، فُتح آخرُهُ، نحو: «هل تَكْتُبَنَّ؟ لِيَكْتُبَنَّ زهيرٌ. ٱكْتُبَنَّ». فإِنْ كانَ مُعتلَّ الآخر بالألف قلبتَها ياءً، نحو: «هل تَسعَينً؟ اِسعيَنَّ».
- (٦) إِذَا أَكَدْتَ بِالنَونَ الأَمرَ المبنيّ على حذف آخره، والمضارعَ المجزوم بحذفِ آخرِه، ورد ورد أكدت إليه آخرَهُ ـ إِن كان واواً أَو ياءً ـ مبنيًّا على الفتح، فتقول في «ادعُ ولا تدعُ، وامشِ ولا تمش»: «أَدْعُونَّ. لا تَدْعُونَّ، اِمشِيَنَّ». فإن كان المحذوفُ أَلفاً قلبتها ياءً، فتقول في «اخشَ وليخشَينَّ، ليخشَينَّ».
- (٧) إِذَا وَلِيَ نُونَ النِّسُوة نُونُ التوكيدِ المُشدَّدةُ، وجبَ الفصلُ بينَهما بألفٍ؛ كراهيةَ اجتماعِ النونات، نحو: «يكتُبْنانِّ، واكتُبْنانِّ». وحينئذٍ تُكسرُ نون النَّوكيد وجوباً، كما رأيت؛ تشبيهاً لها بالنون بعد ألف المثنَّى، أما النُّونُ المخفّفة فلا تَلحقُ نون النِّسوة، كما تقدَّم.
- (A) النون المخَفَّفةُ ساكنةٌ كما علمت، فإن ولِيَها ساكنٌ حُذِفتْ؛ فراراً من اجتماع الساكنين،
   نحو: «أَكْرِم الكريمَ»، والأصلُ: «أكرِمَنْ»، ومنه قول الشاعر [من المنسرح]:
- ٧٠ ولا تُسهينَ الفقيرَ عَلَّكَ أَنْ تَرْكَعَ يوماً والدَّهرُ قد رَفَعَهُ (١)
   والأصل: «لا تُهينَنْ».

ويجوز قلبُها ألفاً عند الوقف، فتقول في «اكتُبَنْ» إِذا وقفت عليه: «اكتُبَا». ومنه قول الشاعر [من الكامل]:

٧١- أقصِرْ فَلَسْتَ بِمُقْصِرٍ جُزْتَ الْمَدَى وبَلَغتَ حيثُ النَّجْمُ تَحْتَكَ فارْبَعا (٢)(٣)

 <sup>(</sup>۱) البيت للأضبط بن قريع (جاهلي قديم) في الأغاني (١٨/ ١٨) والخزانة (١١/ ٤٥٠) وبلا نسبة في أوضح المسالك
 (١) وشرح الأشموني (٢/ ٥٠٤) وابن عقيل (٣/ ٢٤٨).

الشاهد فيه: قوله: (ولا تهين الفقير) حيث حذفت نون التوكيد الخفيفة للتخلص من التقاء الساكنين وبقيت الفتحة دلالة عليها، والفعل مع أنه مبني على الفتح فهو في محل جزم بـ(لا) (ع).

 <sup>(</sup>۲) اربع: قف، يقال: «ربع الرجل» أي: توقف وانتظر وتحبس، و«اربع على نفسك» أي: توقف. والألف في «اربعا»
 هي نون التوكيد الخفيفة قلبت ألفاً عند الوقف.

 <sup>(</sup>٣) البيت للمتنبي أبو الطيب أحمد بن الحسين الكوفي الكندي (ت٣٥٤هـ) وهو في ديوانه (١/ ١٦١) وهو ليس من عصر
 الاستشهاد، وإنما هو للتمثيل

وقول الآخر [من الطويل]:

٧٢- وإِيَّاك والمَيتاتِ لا تَقْرَبَنَّها ولا تَعْبُدِ الشيطانَ. واللهَ فاعبُدَا(١)

<sup>=</sup> والمتمثيل فيه: في قوله: (فاربعا) حيث قلبت نون التوكيد الخفيفة ألفاً في الوقف (ع).

<sup>(</sup>۱) البيت للأعشى ميمون بن قيس (ت: ٧هـ) في ديوانه (ص١٨٧) من قصيدة كان قد أعدها لينشدها أمام النبي هي، فحال بينه وبين الإسلام شياطين الإنس والجن، وأقنعوه بالعودة ليعود في العام المقبل، فمات قيل أن يأتي الموعد، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (٤/١١) وشرح الأشموني (١/٥٠٥) ومغني اللبيب (١/٤٨٦). الشاهد فيه: قوله: (والله فاعبدا) حيث قلبت نون التوكيد الخفيفة ألفاً في الوقف (ع).

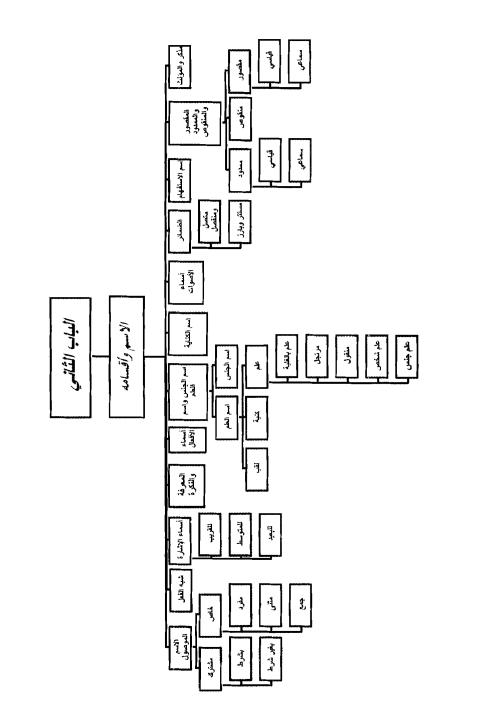



وهو يشتملُ على ثلاثةَ عَشَرَ فَصْلاً:

#### ١ ـ الموصوف والصفة

الاسمُ على ضربين: موصوفٍ وصفة.

فالاسمُ الموصوفُ: ما دلَّ على ذات الشيء وحقيقتهِ. وهو موضوعٌ لتُحمَلَ عليه الصفةُ: كرجلٍ، وبَحْرٍ، وعِلْمٍ، وجهلٍ، ومنه المصدرُ، واسما الزمانِ والمكانِ، واسمُ الآلة.

وهو قسمان: اسمُ عينٍ، واسمُ معنَّى.

فاسم العين: ما دلُّ على معنَّى يقومُ بذاتهِ: كفرسٍ وحجرٍ.

واسمُ المعنى: ما دلَّ على معنَّى لا يقومُ بذاته، بل يقوم بغيره.

ومعناه: إِما وجُوديٌّ: كالعلم والشجاعة والجُودِ، وإِما عَدَميٌّ: كالجهلِ والجُبْنِ والبُخلِ.

والاسمُ الصفةُ: ما دلَّ على صفة شيءٍ من الأعيان أو المعاني، وهو موضوعٌ لِيُحمَلَ على ما يوصفُ به.

وهو سبعةُ أنواع: اسمُ الفاعلِ، واسمُ المفعولِ، والصفةُ المُشبّهة، واسمُ التّفضيل، والمصدرُ الموصوفُ به (۱)، والاسمُ الجامدُ المتضمنُ معنى الصفةِ المشتقَّةِ (۲)، والاسمُ المنسوب (۳).

#### ٢ ـ المذكر والمؤنث

الاسم: إمِا مذكرٌ، وإما مؤنثٌ.

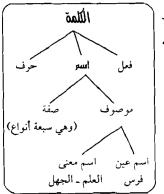

<sup>(</sup>١) مثل: «هذا رجل عَدْلٌ، وهذه قضيةٌ عدلٌ».

<sup>(</sup>٢) مثل: "لقيت رجلاً أسداً" أي: جريثاً، و"عاشرتُ عالماً مِسْكاً خلقُه" أي: طيباً خلقه.

٣) مثل: «هذا رجل إنساني» أي: منسوب إلى الإنسانية.

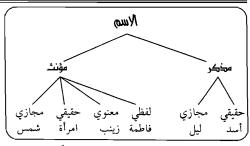

فالمذكرُ: ما يَصعُّ أن تُشيرَ إِليه بقولك: «هذا»: كرجلٍ وحصانٍ وقمرٍ وكتابٍ.

وهو قسمانِ: حقيقيِّ: وهو ما يَدُلُّ على ذكرٍ من لفظي معنوي حقيقيِّ: وهو ما يَدُلُّ على ذكرٍ من فاطمة زينب امراة شمس الناس أو الحيوان: كرجلٍ وصَبيٍّ وأَسَدٍ وجَمَلٍ،

ومجازيٌّ: وهو ما يُعامَلُ مُعاملةَ الذَّكرِ من الناس أو الحيوانِ وليس منها: كبدرٍ وليلٍ وبابٍ.

والمؤنَّثُ: ما يصحُّ أنْ تشيرَ إليه بقولك: «هذه»: كامرأةٍ وناقةٍ وشمسٍ ودارٍ.

وهو أربعةُ أقسام: لفظيٌّ، ومعنويٌّ، وحقيقيٌّ، ومجازيٌّ.

فالمؤنثُ اللفظيُّ: ما لحقتهُ علامةُ التأنيثِ، سواءٌ أدلَّ على مؤنَّث كفاطمةَ وخديجةَ، أم على مذكَّرِ: كطلحةَ، وحمزةَ، وزكريَّاء، وبُهْمة (١).

والمؤنث المعنويُّ: ما دلَّ على مؤنث، ولم تلحقه علامة التأنيث: كزينبَ، ومريمَ، ودارٍ، د.

والمؤنّثُ الحقيقيُّ: ما دَلَّ على أُنثى من الناسِ أو الحيوانِ: كامرأةٍ، وغُلامةٍ، وناقةٍ، وأتانِ (٢).

والمؤنث المجازيُّ: ما يُعاملُ مُعاملةَ الأُنثى من الناسِ أو الحيوانِ، وليس منها: كشمسٍ، ودارٍ، وعينٍ، ورِجْلِ.

ومن الأسماءِ ما يُذكَّرُ ويُؤنَّثُ: كالدَّلوِ والسِّكِّينِ والسَّبيلِ والطَّريقِ والسُّوقِ واللِّسانِ والذِّراعِ والسِّلاحِ والصَّاعِ والعُنُقِ والخَمْرِ، وغيرِها.

ومنها ما يكون للمذكَّر والمؤنَّثِ، وفيه علامةُ التأنيث: كالسَّخلةِ، والحَيَّةِ، والشَّاةِ، والرَّبعةِ<sup>(٣)</sup>. علامات التأنيث

للتأنيثِ ثلاثُ علاماتٍ: التَّاءُ المربوطةُ، وألِفُ التأنيثِ المقصورةُ، وألِفُهُ الممدودةُ: كفاطمةَ، وسَلْمي، وحَسناءَ.

<sup>(</sup>١) طلحة وحمزة وزكرياء: أعلام رجال. و(البُّهْمة) بضم الباء وسكون الهاء: الشجاع.

<sup>(</sup>٢) الأتانُ: أنثى الحمير.

 <sup>(</sup>٣) السَّخْلة: ولد الغنم والمَعْز ذكراً كان أو أنثى. و(الرَّبعةُ): المتوسط القامة، أي: ما كان بين الطويل والقصير، للذكر والأنثى، ويقال: رجل مربوع أيضاً.

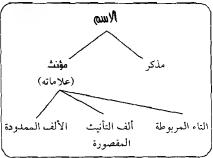

فالتاءُ المربوطةُ تلحقُ الصفاتِ تَفْرِقةً بين المذكرِ منها والمؤنث: كبائع وبائعةٍ، وعالمٍ وعالمةٍ، ومحمودٍ ومحمودةٍ. ولَحاقُها غيرَ الصِّفات سَماعيٌّ: كتَمْرةٍ وثَمَرة وغُلامةٍ وحِمارةِ.

والأوصافُ الخاصةُ بالنساءِ لا تَلحقُها التاءُ إلا سماعاً ، والأوصافُ الخاصةُ بالنساءِ لا تَلحقُها التاءُ إلا سماعاً ، والمُضلَقُ وثيّبٌ ومُطفِلٌ ومُثنَمٌ». وسُمع فلا يُقال : «حائضٌ وطالقٌ وثيّبٌ ومُطفِلٌ ومُثنَمٌ». وسُمع «مُرْضِعة»، قال تعالى : ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ [الحج: ٢].

والأصلُ في لَحاق التاءِ الأسماءَ إنَّما هو تمييزُ المؤنثِ من المذكر. وأكثرُ ما يكونُ ذلك في الصفات: ككريم وكريمة، وفاضل وفاضلة. وهو في الأسماءِ قليلٌ: كامرِئٍ وامرأةٍ، وإنسانٍ وإنسانةٍ، وغُلام وغلامةٍ، وفتًى وفتاةٍ، ورَجُلٍ ورَجُلةٍ.

وتَكْثُرُ زيادةُ التاءِ لتمييز الواحدِ منَ الجنس في المخلوقات: كثَمَرٍ وثَمَرةٍ، وتَمْرٍ وتَمْرةٍ، ونخلٍ ونخلٍ ونخلٍ ونخلةٍ، وشجرٍ وشجرةٍ. ولَبِنِ (١) ولَبِنَةٍ، وسَفينِ وسَفينةٍ.

وقد يُؤْتَى بها للمبالغة: كعَلَّامة، وفهَّامةٍ، ورحَّالةٍ.

وقد تكونُ بدلاً منْ ياءِ (مفاعيلَ): كجَحاجِحَةٍ (٢)، ويَكثُر ذلك في المُعرَّب: كزنادقةٍ (٣)، أو بدَلاً مِنْ ياءِ النِّسبةِ: كدَماشِقَةٍ ومشارِقةٍ ومغارِبةٍ، أو للتعويض من فاءِ الكلمةِ المحذوفة: كعِدَة (وأصلُها وَعْدٌ)، أو من عينها المحذوفة: كإقامةٍ (وأصلُها إقوامٌ)، أو من لامِها المحذوفة: كلُغةٍ (وأصلُها لُغَوٌ).

## ما يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث

ما كان من الصِّفات على وزن (مِفْعَل): كمِغْشَمٍ (٤) ومِقْوَلٍ (٥)، أو (مِفعالٍ): كمِعْطارٍ (٦) ومِقْوالٍ، أو (مِفْعيلٍ): كمِعْطيرٍ ومِسكيرٍ، أو (فَعولٍ) بمعنى فاعلٍ: كَصبورٍ وغَيورٍ، أو (فَعيل)

<sup>(</sup>١) اللَّبِنُ: بفتح اللام وكسر الباء: الطين المصنوع مربعاً للبناء، واحده لَبِنَةٌ.

<sup>(</sup>٢) جمع "جَحجاح" وهو السيد. ويجمعُ أيضاً على "جحاجع وجحاجيع".

 <sup>(</sup>٣) الزنادقة: جمع زنديق، وهو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. معربُ "زنده" بالفارسية، أي: معتقد "بالزند"، وهو كتاب لمجوس الفرس الثنوية. ويجمع أيضاً على زناديق.

<sup>(</sup>٤) المِغْشَمُ: الشجاع الذي لا يثنيه شيء.

<sup>(</sup>٥) المِقْوَل والمقوال: الحسن القول.

<sup>(</sup>٦) المِعطار والمعطير: من تكون عادته النطيُّبُ والتعطُّرُ.

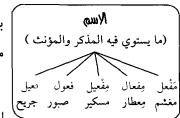

بمعنى مفعولٍ: كقتيلٍ وجَريحٍ، أو على وزن (فِعْلٍ) بمعنى مفعول: كذِبْحٍ وطِحْنٍ، أو (فَعَلٍ) بمعنى مفعول: كجَزَرٍ وسَلَبٍ. أو مصدراً مُراداً به الوصفُ: كعَدْلٍ وحَقّ، يستوي فيه المذكّرُ والمؤنّثُ، فلا تلحقُهُ علامةُ التأنيث، يقالُ: «رجلٌ

مِغْشُمٌ ومقوالٌ ومِسكيرٌ وغَيُورٌ وقَتيلٌ وعَدْلٌ، وجَمَلٌ ذِبْحٌ وجَزَرٌ، وامْرأَةٌ مِقْوالٌ ومِعْطارٌ ومِعطيرٌ وجَريحٌ وعَدْلٌ، وناقةٌ ذِبْح وجَزَرٌ».

وما لحِقتهُ التاءُ من هذه الأوزان ـ كعدُوَّةٍ ومِيقانةٍ (١) ومِسكينة ومِعطارة ـ فهو شاذٌّ.

وإِن كان (فَعولٌ) بمعنى (مفعول) تَلحقهُ التاءُ: كأكولةٍ بمعنى مأكولة، ورَكُوبة بمعنى مَرْكُوبة، وحَلُوبٌ، وحَلُوبٌ.

وإنْ كانَ (فعيلٌ) بمعنى (فاعلٍ) لجِقتهُ التاءُ: ككريمَةٍ وظَريفَةٍ ورَحيمةٍ. وقد يُجرَّدُ منها، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].

وإن كان بمعنى (مفعول): فإنْ أُريدَ به معنى الوصفيَّةِ، وعُلِمَ الموصوف، لم تلحقْهُ في الأكثر الأغلب: كامرأةٍ جريحٍ. وقد تلحقُهُ على قِلَّةٍ: كخَصْلَةٍ حميدةٍ، وفعْلَةٍ ذميمة.

وإن استُعملَ استعمالَ الأسماءِ لا الصِّفاتِ لجِقتهُ التاءُ: كذبيحة وأَكيلة ونطيحة. وكذا إِن لم يُعلمِ الموصوفُ: أَمذكرٌ هو أو مؤنثٌ؟ مثل: «رأيتُ جَريحةً». أما إِذا عُلِمَ فلا ، نحوُ: «رأيتُ امرأةً جريحاً» أو «رأيتُ جَريحاً مُلقاةً في الطريق»، ونحوُ: «كوني صبوراً على المصائب، حَمولاً للنَّوائبِ».

#### ٣ ـ المقصور والممدود والمنقوص

فعل السم حرف (إما) صحيح الآخر شبه الصحيح مقصور ممدود منقوص

الاسمُ: إِمَّا صحيحُ الآخِر: وهو ما لَيس آخرُه حرفَ عِلَّة، ولا أَلِفاً ممدودةً: كالرجلِ، والمرأّةِ، والكتابِ، والقلمِ.

وإِما شِبهُ الصحيحِ الآخر : وهو ما كانَ آخرُه حرفَ علَّة ساكناً ما قَبْلَهُ : كدَلْوٍ ، وظَبْيِ ، وهَدْيٍ ، وسَعْيِ.

﴿سُمِّيَ بذلك لظهورِ الحركات الثَّلاث على آخره، كما تظهرُ على الصحيح الآخِر، مثلُ: «هذا ظَبْيٌ يَشْرَبُ مِنْ دَلْوِ» و«رَأَيْتُ ظَبْيًا، فَمَلأْتُ لَهُ دَلْواً»﴾.

<sup>(</sup>١) الميقانة: التي لا تسمع شيئاً إلا أيقنته وصَدَّقتْه، والمذكّر: ميقان.



وإِمَّا مقصورٌ، وإِما ممدودٌ، وإِما منقوص.

#### الاسم المقصور

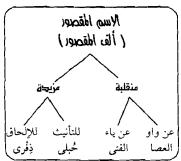

الاسمُ المقصورُ: هو اسمٌ مُعربٌ آخرُه أَلِفٌ ثابتةٌ، سواءٌ أَكْتِبَتْ بصورة اللَّالف: كالعصا، أم بصورة الياء: كموسى. ولا تكونُ الفُهُ أصليَّة أبداً، وإنَّما تكونُ منقلبةً، أو مزيدةً.

والمنقلبةُ؛ إِمَّا مُنقلبةٌ عن واوٍ: كالعصا، وإِمَّا مُنقلبةٌ عن ياءٍ: كالفتى، فإنَّك تقولُ في تثنيتهما: «عَصَوانِ، وفَتَيانِ».

والمزيدة؛ إِما أَنْ تُزادَ للتأنيث: كُجبلى وعَطْشى وذِكْرى، فإِنَّها مِنَ الحَبَلِ والعَطَشِ والذَّكْرِ. وإِمَّا أَنْ تُزادَ للإلحاق (١): كأرْطَى وذِفْرًى (٢). الأولى مُلحَقَةٌ بجعفر، والأخرى ملحقةٌ بِدِرهم. وتُسمَّى هذه الألفُ: «الألفَ المقصورة».

وهي تُرسمُ بصورة الياء إِنْ كانت رابعةً فصاعداً: كَبُشرى ومُصْطفَى ومُستشفَى، أو كانتُ ثالثةً أَصلُها الواوُ]: ثالثةً أَصْلُها الياء: [كالفَتى والهُدى والنَّدى؛ وتُرسمُ بصورة الألف إِنْ كانت ثالثةً أَصلُها الواوُ]: كالعَصَا والدُّجا والرُّبا والعِدا والعُلا والعُرا.

وإِذا نُوِّنَ المقصورُ حُلِفت ألفُه لفظاً، وثَبَتَتْ خَطَّا، مثلُ: «كُنْ فَتَى يَدْعُو إلى هُدًى».

والمقصورُ على نوعينِ: قِياسيٌّ وسَماعيٌّ:

#### ١ \_ الاسم المقصور القياسي

الاسمُ المقصورُ القياسيُّ يكونُ في عَشَرَةِ أنواعِ من الأسماءِ المعتلَّةِ الآخِر:

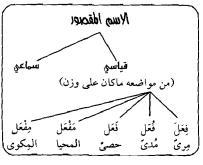

الأول: مصدرُ الفعل اللَّازمِ الذي على وزَّنِ (فَعِلَ) بكسر العين؛ فإنَّ وزنَه "فَعَلَّ» بفتحتين، مثل: "جَوِيَ جَوًى، أو "فِعَلّ» بكسر ففتح، مثل: "رضيَ رضاً، وغَنِيَ غِنَّ» أو (فِعُلُّ) بكسر ففتح: مثل: رضى رضاً، وغنى غِنَّ الثانى: ما كان على وزن (فِعَلِ) بكسرِ فَفتح، ممَّا هو الثانى: ما كان على وزن (فِعَلِ) بكسرِ فَفتح، ممَّا هو

 <sup>(</sup>١) الإلحاق: أنْ يُزادَ على أحرفِ الكلمة لِتوازِنَ كلمةً أخرى، فالألفُ المقصورة في «أَرْطَى وذِفْرَى» مزيدتان؛ لتوازن
 الأولى «جعفراً» والأخرى «درهماً».

 <sup>(</sup>٢) الأرْطى: نوع من الشجر، ثمره كالعُنَّاب، إِلَّا أنَّه مُرِّ. وواحدُه أَرْطَاةٌ. وتُجمعُ أيضاً على أرْطَيات وأراطَى (بفتح الطاء وكسرها).
 وكسرها). و(الذَّفْرى): العظم خلف الأذُنِ. ويجمع على ذفريات وذفارَى (فتح الراء وكسرها).

جمعُ «فِعْلَة» بكسرٍ فسكونٍ، مثل: «مِرًى وحِلَّى»، جمع «مِرْية وحِلية».

الثالثُ: ما كان على وزن (فُعَل) بضمِّ ففتحٍ، ممَّا هو جمعُ «فُعْلة» بضمِّ فسكونٍ، مثل: «عُراً ومُدًى ودُمًى» جمع «عُرْوة ومُدْية ودُمْية (١٠)».

الرابعُ: ما كان على وزن (فَعَل) بِفتحتينِ، من أسماء الأجناس التي تدُلُّ على الجمعيَّة إِذا تجرَّدتْ من التَّاءِ، وعلى الوحدة إِذا لحِقتها التَاء، مثل: «حَصَاةٍ وحَصَّى، وقَطَاةٍ وقَطاً (٢)».

الخامِسُ: اسمُ المفعول الذي زاد<sup>(٣)</sup> ماضيه على ثلاثة أحرف، مثلُ: «مُعطَّى ومُصطفَّى».

السادسُ: وزنُ (مَفْعَل) بفتحِ الميم والعين، مدلولاً به على مصدر أو زمان أو مكان؛ مثل: «المَحْيا والمَأتى والمَرْقى».

السابعُ: وزن (مِفْعَل) بكسر الميم وفتح العين، مدلولاً به على آلة، مثل: «المِكوى والمِهدَى (١٤) والمِرْمي (٥)».

الثامنُ: وزن (أفعلَ) صفةً للتَّفضيل، مثل: «الأدنى والأقصى»، أو لغير التفضيل، مثل: «الأحوى (٢٠ والأعمى».

التَّاسعُ: جمعُ المُؤنثِ من (أَفعلَ) للتفضيل، مثل: «الدُّنا والقُصا» جمع «الدُّنيا والقُصوى».

العاشرُ: مؤنَّثُ «أَفعلَ» للتَّفضيل من الصحيح الآخِرِ أو معتلِّهِ، مثل: «الحُسنى والفُضلى» تأنيثِ «الأَدْنى والأَقْصى».

<sup>(</sup>١) المُدية: السكين. و(الدُّمية): التمثال من الرخام أو العاج، ويضربُ بها المثلُ في الحُسن.

<sup>(</sup>٢) القطاة: طائر في حجم الحمام صوتُه (قطاقطا).

<sup>(</sup>٣) لفظة (زاد) سقطت من الطبعات المتداولة (ع).

<sup>(</sup>٤) المِهْدى: الإناء يهدى فيه كالطبق ونحوه، قال ابن الأعرابي: «ولا يُسمَّى الطبقُ مِهدَّى إلَّا وفيه ما يُهدى».

<sup>(</sup>٥) المِرْمي: ما يرمي به من آلة، والجمع مَرام.

<sup>(</sup>٦) الأَّحُوى: ما كان لونُه أسودَ ضارباً إلى الخُضرة أو الحُمرة. والمؤنث (حَوَّاء).

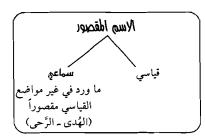

#### ٢ \_ الاسم المقصور السماعي

الاسمُ المقصورُ السماعيُّ يكون في غير هذه المواضعِ العشرة، ممَّا ورَدَ مقصوراً، فيُحفَظُ ولا يقاسُ عليه، وذلك مثل: «الفتى والحِجا والثَّرى والسَّنا والهُدى والرَّحى (١)».

#### الاسم الممدود



الاسمُ الممدودُ: هو اسمٌ مُعربٌ آخرُهُ همزةٌ قَبلَها أَلفٌ زائدةٌ، مثل: «السَّماءِ والصَّحراءِ».

﴿ فَإِنْ كَانَ قَبِلَ آخِرِهِ أَلْفٌ غِيرُ زائدة فليس باسم ممدودٍ، وذلك مثلُ: «الماء والداء». فهذه الألِفُ ليست زائدة، وإِنَّما هي منقلبةٌ. والأصلُ: «مَوَهٌ ودَوَء»، بدليل جمعهما على «أَمْواهٍ وأَدْواءٍ» ».

وهمزتُهُ؛ إِمَّا أَنْ تكونَ أصليةً، كقُرَّاءٍ، وَوُضَّاءٍ<sup>(٢)</sup> لأنَّهما مِنْ "قَرَأَ وَوَضُؤَ».

وإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُبِدَلَةً مِن واوٍ أو ياءٍ. فالمبدلةُ مِن الواوِ مثلُ: «سَماءٍ وعدَّاءٍ» وأصلُهما: «سَماوٌ وعدَّاوٌ»؛ لأنَّهما من «سما يَسمو، وعدا يعدو». والمبدَلةُ مِن الياءِ مثلُ: «بِناءٍ ومَشَّاءٍ»، وأَصلُهما: «بِنايٌ ومَشَّايٌ»؛ لأنَّهما من «بَنى يَبنى، ومَشى يَمشى».

وإِمَّا أَنْ تكون مزيدةً للتَّأنيث: «كحسناءَ وحمراء»؛ لأنَّهما من الحُسنِ والحُمرة.

وإِمَّا أَنْ تكونَ مزيدةً للإلحاق: «كجِرباءٍ (٣) وقُوباءٍ (٤)».

والممدودُ قسمان: قياسيٌّ وسماعيٌّ.

<sup>(</sup>١) الحِجا: العقل، وجمعُه أحجاء. و(الثَّرى): التُّراب النَّديُّ. و(السَّنا): ضَوء البَرقِ. و(الرَّحي): الطاحون.

<sup>(</sup>٢) القراء: الناسك المتعبد. و(الوضاء): الوضيء، وهو الحسن النظيف.

<sup>(</sup>٣) الحرباء: حيوان يستقبل الشمس ويدور معها، ويتلوَّن ألواناً بحرِّها، وهو مذكَّر. وهمزته ليست للتأنيث، ولذلك يُضرَفُ. ومؤنثه: (حرباءة) وأم حبين. ويُضربُ به المَثلُ في التقلُّب. وجمعُه (حرابيّ) بتشديد الياء. ويضربُ به المثل أيضاً في الحزم، يقال: «هو أحزم من الحرباء»؛ لأنَّه لا يترك غصناً من الشجرة حتَّى يُمسكَ بآخَرَ.

<sup>(</sup>٤) القُوباء: بضم القاف وسكونِ الواو ـ ويجوزُ فتحُها ـ داءٌ معروفٌ يتَّسعُ وينتشرُ. ويداوى بالريق، ويسمَّى «المَحزاز» بفتح الحاء، ومفردُه «حَزازة».

#### ١ \_ الممدود القياسي

# الاسمُ الممدودُ القياسيُّ يكونُ في سبعةِ أنواعٍ من الأسماء المعتلَّة الآخِر:

الاسم اطمدود

قياسي سماعي اورن مواضعه)
على وزن على وزن على وزن على وزن اورن افعال) (فعال) (فعال) (فعال) المعال ال

الأولُ: مصدرُ الفعلِ المزيد في أوله همزةٌ، مثل: «آتى إيتاءٌ، وأعْطى إِعْطاءٌ، وانْجَلى انْجِلاءٌ، وارْعَوى ارْعِواءً، وارتأى ارتئاءً، واستَقْصى اسْتقصاءً».

الثاني: ما ذَلَّ على صوت، من مصدرِ الفعل الذي على وزن: «فَعَلَ يَفْعُلُ» (بفتحِ العين في الماضي وضمها

في المضارع) مثل: «رَغا البعيرُ يرغو رُغاءً، وثَغَتِ الشَّاةُ تَثغو ثُغاءً».

الثالث: ما كان من المصادر على «فِعال» (بكسر الفاءِ) مصدراً لِفاعلَ، مثل: «والى وِلاءً، وعادى عِداءً، ومارَى مِراءً، وراءى رِئاءً، ونادى نِداءً، ورامى رِماءً».

الرابعُ: ما كان من الأسماء على أربعة أحرف، مما يُجمعُ على (أَفعِلة)، مثل: «كِساءِ وأكسية، ورِداءٍ وأرْدية، وغِطاءٍ وأَغْطيةٍ، وقِباءٍ وأقبية».

الخامسُ: ما صِيغ من المصادر على وزن (تَفْعال) أو (تِفْعال)، مثل: «عَدا يَعدو تَعْداءً، ومَشَى يَمْشي تِمْشَاءً».

السادسُ: ما صيغ من الصفاتِ على وزن (فَعّال) أو (مِفْعال) للمبالغة، مثل: «العَدَّاءِ والمِعْطاء».

السابع: مؤنثُ «أَفْعَلَ» لغيرِ التفضيلِ، سواءٌ أكان صحيحَ الآخِر، مثل: «أَحْمَرَ وحَمْراءَ، وأَعْرَجَ وعَرْجَاءَ؛ وأَنْجَلَ ونَجْلاء »(١)، أم مُعتلَّهُ، مثلُ: «أَحْوى وحَوَّاء، وأَعْمى وعَمياء، وأَلْمى ولَمياء (٢)».

#### ٢ \_ الممدود السماعي

الاسمُ الممدودُ السَّماعيُّ يكون في غير هذه المواضعِ السبعة مما ورَدَ ممدوداً، فَيُحفَظُ ولا يُقاسُ عليه، وذلك مثل: «الفَتاءِ والسَّناءِ والغَناءِ والثَّراءِ<sup>(٣)</sup>».

<sup>(</sup>١) الأنْجَلُ: الواسعُ العين، الحَسنُها.

<sup>(</sup>٢) الأَلمْي: من في باطن شفته سُمرة، وهذه السمرة تُسمَّى اللَّمي، وهي مستحسنة عند العرب.

 <sup>(</sup>٣) الفَتاءُ: الفُتوة، وهي حداثَةُ السن. و(السَّناء): الرفعة والشرف. و(الغَناءُ): الكفايةُ والنفعُ. و(الثَّراءُ): كثرةُ المال،
 والخيرُ.

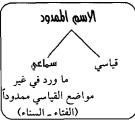

### قصر الممدود ومد المقصور

يجوزُ قَصرُ الممدود، فيقال في دُعاء: «دُعا»، وفي صفراء: «صفرا».

ويَقبُحُ مدُّ المقصور: فيقبُحُ أن يقالَ في عصاً: «عصاء». وفي غِنَّى: «غِناء».

#### الاسم المنقوص

الاسمُ المنقوصُ: هو اسمٌ مُعْرَبٌ آخرُه ياءٌ ثابتةٌ مكسورٌ ما قبلَها، مثلُ: «القاضِي والرَّاعِي». (فإنْ كانتْ ياؤه غيرَ ثابتةِ فليسَ بمنقوصٍ، مثلُ: «أَحْسِنْ إلى أخيكَ». وكذا إِنْ كانَ ما قبلَها غيرَ مكسورٍ، مثلُ: «ظَبْي وسَعْي»).

وإِذا تَجرَّدَ من (أَلْ) والإِضافةِ حُذفتْ ياؤُه لفظاً وخَطَّا في حالتي الرَّفع والجرِّ، نحوُ: «حَكَمَ قاضِ على جانٍ»، وثبتتْ في حال النَّصْبِ، نحوُ: «جعلك اللهُ هادياً إلى الحقِّ، داعياً إِليه».

أما معَ (أَلْ) والإضافة فَتثبُتُ في جميع الأحوال، نحوُ: «حَكَمَ القاضِي على الجاني» و«جاءَ قاضي القُضاةِ».

وتُردُّ إِليه ياؤُهُ المحذوفةُ عندَ تثنيتِه، فتقولُ في قاضٍ: «قاضِيانِ».

#### ٤ ـ اسم الجنس واسم العلم

الاسمُ أيضاً على نوعين: اسمُ جنس، واسمُ عَلَم.

### ١ \_ اسم الجنس

السم الجنس السم الحلم (منه) (منه) (منه) الضمائر أسماء أسماء أسماء أسماء أسماء الإشارة الشرط البلدان الأشخاص

اسمُ الجنسِ: هو الذي لا يَختصُّ بواحدٍ دونَ آخَرَ من أفراد جنسه: كرجلِ وامرأةٍ ودارٍ وكتابٍ وحصادٍ.

ومنه الضمائر، وأسماءُ الإشارة، والأسماءُ الموصولة، وأسماءُ الشرط، وأسماءُ الاستفهام، فهي أسماء أجناس؛ لأنها لا تختص بفرد دون آخر.

ويقابله العلم فهو يختصُّ بواحدٍ دونَ غيرِه من أفرادِ جنسِه.

﴿وليس المرادُ باسم الجنس ما يقابلُ المعرفةَ، بل ما يجوزُ إطلاقهُ على كلِّ فردٍ من الجنس. فالضمائرُ مثلاً معارفُ، غيرَ أنَّها لا تَختصُّ بواحدٍ دونَ آخَرَ. فإِنَّ «أَنْتَ»: ضميرٌ للواحدِ المخاطَبِ، ويصحُّ أنْ تُخاطبَ به كلَّ من يصلحُ للخطابِ. و«هو»: ضميرٌ للغائب، ويصِحُّ أنْ يُكنَّى به عن كلِّ مذكَّرٍ غائبٍ. و«أنا»: ضمير للمتكلم الواحد، ويَصِحُّ أنْ يُكَنِّيَ به عن نفسه كلُّ متكلِّم. فأنت ترى أنَّ معناها يتناول كلَّ فرد، ولا يختصُّ بواحد دون آخَرَ. وقِسْ على ذلك أسماء الإشارة والأسماء الموصولة.

فاسمُ الجنس إنَّما يقابلُ العلم؛ فذاك موضوع ليتناول كل فرد، وهذا مختصٌّ بفرد واحد لا يتناولُ غيرَه وَضْعاً ﴾.

#### ٢ \_ اسم العلم

العَلَمُ: اسمٌ يَدُلُنُ على معيَّنِ ـ بِحسَبِ وَضْعه ـ بلا قرينة: كخالد وفاطمةَ ودِمَشقَ والنِّيلِ.

ومنه أسماءُ البلاد، والأشخاص، والدُّولِ، والقبائل، والأنهر، والبحار، والجبال.

﴿ وإِنَّما قلنا: «بحَسَب وَضْعهِ»؛ لأنَّ الاشتراك بحسب الاتفاق لا يَضُرُّ؛ كـ «خليل» المسمَّى به أشخاص كثيرون، فاشتراكُهم في التَّسمية إنَّما كانَ بحَسَب الاتفاق والتصادف، لا

Rwo (من أقسامه) مركب إضآفي مركب مزجي مركب إضافي بحَسَب الوضع؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من الواضعين إنَّما وضعَ هذا

الاسم لواحد بعينه. أمَّا النكرةُ: كرجل، فليس لها اختصاص بحَسَبِ الوضع بذات واحدة؛ فالواضعُ قد وضَعَها شائعة بين كلِّ فردٍ من أفرادِ جنسها. وكذا المعرفةُ من أسماء الأجناس: كالضمائر وأسماء الإشارة، كما قدمنا.

والعَلَم يُعَيِّنُ مسماهُ بلا قرينة، أمَّا بقيةُ المعارف: فالضمير يُعَيِّنُ مُسمَّاهُ بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. واسم الإشارة يُعينُه بواسطة إشارة حسيَّة أو معنوية. والاسم الموصول يعينُه بواسطة الجملة التي تُذكر بعدَه. والمعرَّفُ بأل يعيِّنه بواسطتها. والنكرة المقصودة بالنداء تعيِّنُه بواسطة قصدِها به. والنَّكرةُ المضافة إلى معرفة تعينُه بواسطة إضافتِها إليها .

وينقسمُ العَلمُ إلى علم مفرد (١٠): كأحمدَ وسليم؛ ومُركّبِ إضافيّ : كعبدِ الله وعبد الرحمن؛ ومركبٍ مزجيٍّ: كبعلبكُّ وسيبويهِ؛ ومركَّبٍ إسناديٌّ: كجادَ الحقُّ وتأبطَ شرًّا (عَلَمينِ لرجلينِ) وشاب قرْناها (عَلَماً لامرأة).

وينقسمُ أيضاً إلى: اسمِ وكُنيةٍ ولَقَبٍ، وإلى: مُرتجل ومنقول، وإلى: علَم شخص وعلم جنس. ومن أنواعه العَلمُ بالغَلبة.

المراد بالمفرد في باب العلم: ما ليس مركباً. فالمثنى والجمع المسمَّى بهما: كحسنين وعابدين، مفردان في هذا الباب.



## الاسمُ والكُنية واللَّقبُ

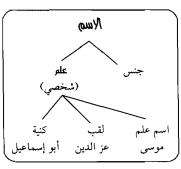

١ - العَلمُ الاسمُ: ما وُضعَ لتعيينِ المُسمَّى أولاً؛ سواءٌ أدلَّ على مدح، أم ذمِّ: كسعيد وحنظَلةَ، أم لا: كزيد وعمرو. وسواءٌ أصدر بأبٍ أو أمِّ، أم لم يُصدر بهما. فالعبرةُ باسميَّةِ العلم إنَّما هو الوضعُ الأوَّليُّ.

٢ ـ والعلمُ الكُنيةُ: ما وُضعَ ثانياً (أي: بعد الاسم) وصُدِّرَ
 بأب أو أم: كأبي الفضل، وأمِّ كلثُوم (١).

" - والعلمُ اللَّقبُ: ما وُضعَ ثالثاً (أي: بعد الكُنية) وأشعرَ بمدح: كالرَّشيد وزَينِ العابدين، أو ذمِّ: كالأعشى (٢) والشَّنْفرى (٣)، أو نِسبةٍ إلى عشيرة أو قبيلة أو بلدة أو قُطر؛ كأن يُعرَفَ الشخصُ بالهاشميِّ أو التَّميميِّ أو البَغْداديِّ أو المِصْريِّ.

ومَنْ كان لهُ علمٌ مُصدَّرٌ بأبٍ أو أُمِّ، ولم يُشعِر بمدح أو ذمِّ ولم يُوضع له غيرُه، كان هذا العلمُ اسمَهُ وكُنيتَهُ .

ومَنْ كان له علمٌ يَدلُّ على مدح أو ذمِّ، ولم يكن مصدَّراً بأب أوْ أمِّ، ولم يكن له غيرُه، كان اسمَهُ ولقبَه .

فإِنْ صُدِّرَ ـ مع إِشعارِه بمدح أو ذمِّ ـ بأب أو أُمِّ، كانَ اسمَه وكُنيتَه ولقبَه. فالمشاركةُ بين الاسم والكُنية واللَّقب قد تكونُ إِنْ وضِعَ ما يَصلحُ للمشاركةِ فيه وضعاً أوَّليًّا.

### أحكام الاسم والكنية واللقب

إِذَا اجتمع الاسمُ واللَّقبُ يُقدَّم الاسمُ ويُؤخَّرُ اللَّقبُ: كهارونَ الرشيد، وأُويسِ القَرنيّ. ولا ترتيبَ بين الكُنية وغيرها، تقولُ: «أبو حفْص عُمَرُ، و: عمرُ أبو حفصِ (٤)».

وإذا اجتمعَ علمانِ لِمُسمَّى واحدٍ: فإنْ كانا مفردَينِ أَضفتَ الأولَ إلى الثاني، مثل: «هذا خالدُ تميم». ولك أَنْ تُتْبعَ الآخِرَ الأوَّلَ في إعرابه على أنَّه بدلٌ منه أو عطفُ بيان له، فتقولُ: «هذا خالدٌ تميمٌ»، إلا إِنْ كانَ الأولُ مسبوقاً بأل، أو كانَ الثاني في الأصلِ وَصْفاً مُقترناً بأل،

<sup>(</sup>١) كُلثوم من أعلام العرب. والكُلثوم في الأصل: الكثير لحم الخدين.

<sup>(</sup>٢) الأعشى: لقب لِعدَّةِ شعراء من العرب. والأعشى في الأصل: السَّيئ البصر، أو هو الذي لا يُبصِرُ ليلاً.

<sup>(</sup>٣) الشنفرى: رجل من الأزد كان شاعراً عدَّاءً، يقال: (هو أعدى من الشَّنْفريُ". والشنفرى في الأصل: العظيم الشفتين.

<sup>(</sup>٤) الحَفْصُ في الأصل: شِبْلُ الأسد.

فيجب الإتباعُ، مثلُ: «هذا الحارثُ زيدٌ، ورحمَ اللهُ هارونَ الرَّشيدَ، وكانَ حاتِمٌ الطَّائيُّ مشهوراً بالكرم».

وإِن كانا مُركّبين، أو كان أحدُهما مفرداً والآخر مُركباً، أَتْبعتَ الثانيَ الأوّلَ في إعرابه وجوباً، تقول: «هذا أبو عبدِ الله محمدٌ، ورأيتُ أبا عبدِ الله محمداً، ومررتُ بأبي عبدِ الله محمدٍ»، وتقولُ: «هذا عليٌّ زينُ العابدينَ، ورأيتُ عليًّا زينَ العابدين، ومررت بعليٌّ زينِ العابدين»، وتقولُ: «هذا عبدُ اللهِ عَلَمُ الدِّين، ورأيتُ عبدَ اللهِ علمَ الدِّين، ومررتُ بعبدِ اللهِ عَلَمِ الدِّين».

## العلم المرتجل والعلم المنقول

١ - العَلمُ المُرتجلُ: ما لم يَسبِقْ له استعمالٌ قبلَ العَلميَّةِ في غيرِها، بلِ استُعملَ من أَوَّل
 الأمر عَلَماً: كـ«سعادَ وعُمرَ».

٢ ـ والعلمُ المنقولُ (وهو الغالبُ في الأعلام): ما نُقلَ عن شيء سبقَ استعمالُه فيه قبلَ العلميّة.

وهو: إِمَّا منقولٌ عن مصدر: كـ«فَضلٍ»، وإمَّا عن اسم

جنس: كـ «أسد»، وإِمَّا عن صفة: كـ «حارث ومسعود وسعيد»، وإِما عن فعل: كـ «شمَّر وأَبانَ ويَشكر ويحيى (١) واجذِمْ وقُمْ (٢)»، وإِمَّا عن جملة: كـ «جادَ الحقُّ، وتأبَّطَ شرَّا».

## علم الشخصِ وعلم الجِنسِ

مسر فضل ـ أسد ـ حارث ٍ

١ ـ العلّمُ الشّخصيُّ: ما خُصّصَ في أصل الوَضْعِ بفردٍ واحدٍ، فلا يتناولُ غيرَهُ من أفراد

جِنْسه: كخالدٍ وسعيدٍ وسعادَ. ولا يَضرُّه مشاركةُ غيرهِ إيَّاهُ في التَّسمية؛ لأنَّ المشاركةَ إِنَّما وقعَتْ بحَسَبِ الاتفاق، لا بحسَبِ الوضع. وقد سبقَ الكلامُ عليه.

٢ ـ والعلم الجنسي : ما تناول الجنس كلّه غير مُختص بواحد بعينه : كأسامة (علما على الأسد)، وأبي جَعْدة (على الذئب)، وكسرى (على من مَلكَ الفُرس)، وقيصر (على من مَلكَ الرُّوم)،

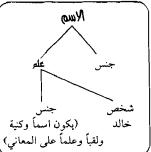

<sup>(</sup>١) شمَّر: اسم فرس، واسم قبيلة. و(أبان ويشكر ويحيى): أعلام رجال.

<sup>(</sup>٢) اجذِمْ وقُمْ: اسمانِ لمكانين.

وخاقانَ (على مَنْ مَلكَ التُّركَ)، وتُبَّع (على مَنْ مَلَكَ اليمنَ)، والنَّجاشيِّ (على مَنْ مَلَكَ الحِبَشةَ)، وفِرْعَوْنَ (على مَنْ مَلَكَ القِبطُ)، والعزيزِ (على مَنْ مَلَكَ مِصْرَ).

وهو يكونُ اسماً: كثُعالةَ (للثَّعلب)، وذُؤالةَ (للذئب). ويكونُ كُنيةً: كأمِّ عِرْيَطٍ (للعقربِ)، وأمِّ عامر (للضَّبُعِ)، وأبي الحُصَين (للثَّعلبِ). ويكونُ لَقَباً: كالأخطلِ (للهِرِّ)، وذي النَّابِ (للكلب).

وقد يكونُ علماً على المعاني: كبرَّة (علماً على البِرِّ)، وَفجارِ<sup>(١)</sup> (على الفَجْرةِ)<sup>(٢)</sup>، وكَيْسانَ (على الغَدرِ)، وأمِّ قَشْعمٍ (على الموت)، وأمِّ صَبورٍ (على الأمر الشديد)، وحَمادِ (للمَحْمَدة)، ويَسارِ (للمَيسرة).

﴿ وعلمُ الجنسِ نكرةٌ في المعنى؛ لأنَّه غيرُ مُختصِّ بواحد من أفراد جنسه، كما يختصُّ عَلمُ الشخص. وتعريفُه إنَّما هو من جهة اللَّفظ؛ فهو يُعامَلُ معاملةَ علمِ الشَّخصِ في أحكامِه اللَّفظيةِ، فالفرقُ بينهما إنَّما هو مِنْ جهةِ المعنى؛ لأنَّ العَلَمَ الشخصيَّ موضوعٌ لواحد بعينِه، والعلم الجنسيَّ موضوعٌ للجنس كلِّه. أمَّا من جهةِ اللَّفظِ فهو كعلم الشَّخص مِنْ حيثُ أحكامُه اللَّفظيةُ تماماً، فيصحُّ الابتداءُ به مثلُ: «ثعالةُ مراوغٌ»؛ ومجيءُ الحال منه، مثلُ: «هذا أسامةُ مقبلاً». ويمتنعُ منَ الصَّرفِ إِذا وُجد مع العلمية علةٌ أُخرى، مثلُ: «إبتعدْ من ثُعالةً ٢٣٠». ولا يسبقُه حرفُ التعريفِ، فلا يقالُ: «الأسامةُ»، كما يقالُ: «الأسَدُ». ولا يضافُ، فلا يقالُ: «أسامةُ الغابةِ»؛ كما تقول: «أسدُ الغابةِ»؛ كما تقول: «أسدُ الغابةِ». وكل ذلك من خصائص المعرفة، فهو بهذا الاعتبار معرفة.

والفرقُ بينَه وبينَ اسمِ الجنسِ النَّكرةِ، أنَّ اسمَ الجنسِ النكرة نكرةٌ لفظاً ومعنَّى. أمَّا معنَّى فلعدمِ اختصاصِه بواحد معين، وأمَّا لفظاً فلأنَّه تسبقُه «أل» فيعرَّفُ بها، ولأنَّه لا يُبتَدأ به ولا تَجيءُ منه الحالُ. وأمَّا علمُ الجنسِ فهو نكرةٌ مِنْ حيثُ معناهُ، لعدَم اختصاصهِ، معرفةٌ مِن حيثُ لفظُه، فله أحكامُ العلم اللَّفظيةُ كما قدمنا.

ولا فرقَ بينَه وبينَ المُعرَّفِ بأل الجنسية مِنْ حيثُ الدلالةُ على الجنس برُمَّته، ومن حيثُ التعريفُ اللَّفظيُّ، تقولُ: «أسامةُ شجاعٌ»، كما تقولُ: «الأَسدُ شجاعٌ»، فهما نكرتانِ من جهة المعنى، معرفتانِ من جهة اللَّفظِ. فعلمُ الجنسِ عندَ التحقيق كالمعرَّفِ بأل الجنسية من حيثُ المعنى والاستعمالُ اللفظي﴾.

### العلم بالغَلبَة

وقد يَغلِبُ المُضافُ إلى معرفةٍ والمُقترِنُ بأل العهديةِ على ما يُشارِكُهما في الدَّلالة، فيصيرانِ

<sup>(</sup>١) فَجارِ: اسم مبني على الكسر كحَذام وقَطام.

<sup>(</sup>٢) الفَجْرة: بفتح فسكون: الفجورُ، وهو الميل عن الحق.

٣) ثعالةُ: ممنوعٌ من الصرف للعلمية والتأنيث.

عَلَمينِ بِالغَلَبَة، مُختصَّينِ من بين سائر الشُّركاء بواحدٍ، فلا ينصرفانِ إلى غيرهِ. وذلك: كابنِ عباسٍ وابنِ عُمرَ وابنِ مالكٍ والعَقَبةِ والمدينة والألفيّة؛ فهيَ أعلامٌ بغَلبَةِ الاستعمال، وليستْ أعلاماً بحَسَبِ الوضع.

﴿ فَابِنُ عِبَاسٍ: هو عبدُ الله بنُ العباسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ. وابنُ عُمرَ: هو عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ الخَطَّابِ. وابنُ مالِكِ: هو محمدُ ابنُ مالكِ، صاحبُ الأُرْجوزةِ الأَلفيةِ المشهورة في النَّحوِ. والعَقَبَةُ: ميناءٌ على ساحلِ البحرِ الأبيض (''). والمدينةُ: مدينةُ الرسولِ ﷺ وكانَ اسمُها يَثْرِبَ. والأَلفيةُ: هي الأرجوزةُ النَّحْويةُ التي نظمَها ابنُ مالكِ. وكلُّ هذه الأعلامِ يَصِحُ إِطلاقُها في الأصل على كلِّ ابنِ للعباسِ وعمرَ ومالكِ، وعلى كلِّ عقبةِ ومدينةِ وألفيةِ، لكنَّها تغلَّبَتْ بكثرةِ الاستعمالِ على ما ذُكرَ، فكانتْ أعلاماً عليها بالغلبةِ ».

### إعراب العلم

العَلمُ المُفردُ (٢) يُعرَبُ كما يقتضيه الكلامُ: من رفع أو نصبٍ أو جرٍّ، نحو: «جاء زهيرٌ،

ورًأيتُ زهيرًا، ومررتُ بزهيرٍ».

والمركّبُ الإضافيُّ يُعرَبُ جُزؤهُ الأوَّلُ كما يَقتضيه الكلامُ، ويُجرُّ الجزءُ الثاني بالإضافة.

والمُركَّبُ المزجيُّ يكونُ جزُوهُ الأوَّلُ مفتوحاً دائماً (٣)، وجُزؤُه الثاني، إنْ لم

مفرد مركب إضافي مركب مزجي مركب إسنادي مركب عددي على ما جزؤه الأول فيه تفصيل يحكى على لفظه بقي على يقتضيه حسب موقعه البناء الكلام والثاني مضاف إليه

يكنْ كلمة «وَيْهِ»، يُرفعُ بالضَّمةِ، ويُنصَبُ ويُجرُّ بالفتحةِ؛ لأنَّه ممنوعٌ منَ الصَّرفِ للعلميَّة والتركيبِ المزجيِّ، مثلُ: «بعلبكُّ بلدةٌ طيبةُ الهواءِ، ورأيتُ بعلبكَّ، وسافرت إلى بعلبكَّ». وإن كانَ جزؤُه الثاني كلمةَ «وَيْهِ» يكنْ مبنيًا على الكسر دائماً، وهو في محلِّ رفعٍ أو نصبٍ أو جرِّ، كما يَقتضيه مركزُهُ في الجملة، مثلُ: «رُحِم سِيبويهِ»، و«رَحِم اللهُ سيبويهِ»، و«رَحِمةُ اللهِ على سيبويهِ».

والمركَّبُ الإِسناديُّ يَبقى على حالهِ، فيُحكى على لفظه في جميع الأحوال، ويكونُ إِعرابهُ تقديريًّا، تقول: «جاءَ جادَ الحقُّ، ورأيتُ جادَ الحقُّ، ومررتُ بجادَ الحقُّ».

العقبةُ في الأصل: المرقى الصعبُ في الجبل، والطريقُ في أعلاه، وجمعُها عِقاب بكسر العين، وعقبات. وتكون
مجازاً بمعنى الصعوبة والشدة، والعقبة المقصودة هنا هي: عقبة أيلة.

<sup>(</sup>٢) المراد بالمفرد في بحث العلم: ما ليس مركباً ، كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) أي: مبنيًّا على الفتح. وذلك إنْ لم يكنْ آخرُه ياءً كمَعْدِيكَرِبَ؛ فيُبنى على السكون.

والمركَّبُ العَدَديُّ: كخمسةَ عشرَ، وما جرى مَجراهُ كجَيْصَ بَيْصَ، وبيْتَ بَيْتَ، إِن سَمَّيتَ بهما، أبقيتَهما على بنائهما كما كانا قبلَ العلمية. ويجوزُ إعرابُهما إعرابَ ما لا ينصرفُ، كأنَّهما مُركَّبانِ مَزجيَّانِ، فيجريانِ مَجرى «بعلبكَ وَحضْرموتَ». والأوَّلُ أُولي.

#### ٥ - الضمائر وأنواعُها

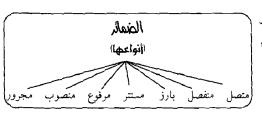

الضميرُ: ما يُكنى به عن مُتكلِّم أو مخاطَبٍ أو عائبٍ . فهو قائمٌ مَقامَ ما يُكنى به عنه ، مثلُ: «أنا وأنتَ وهو»، وكالتاءِ من «كتبتُ وكتبتَ وكتبتِ»، وكالواو من «يكتبون».

وهو سبعةُ أنواعٍ: مُتَّصلٌ، ومنفصلٌ، وبارزٌ، ومستترٌ، ومرفوعٌ، ومنصوبٌ، ومجرور.

الضمير المتصل

الضمير اطتطا رفع (اعت و د ن) (نا عي) (ك عد ها)

الضَّميرُ المتصلُ: ما لا يُبتدأُ به، ولا يَقعُ بعدَ «إِلا» إِلَّا في ضَرورة الشِّعر. كالتاءِ والكاف من «أكرمتُكَ»، فلا يُقالُ: «ما أكرمتُ إِلَّاكَ». وقد وردَ في الشعر ضَرورةً، كما قال الشاعر [من البسيط]:

أَلَّا يُسجاوِرَنا إِلَّاكِ دَيَّارُ(١)

٧٣- وما عَلينا إذا ما كُنتِ جارَتَنا

٧٤- أُعوذُ بِرَبِّ العَرشِ من فِئَةٍ بَغَتْ

وكما قال الآخر [من الطويل]:

عليَّ، فما لي عَوْضُ إِلَّاهُ(٢) ناصِرُ(٣)

وهو: إما أنْ يتصلَ بالفعل: كالواو منْ «كتبوا»، أو بالاسم: كالياءِ من «كتابي»، أو بالحرف: كالكاف من «عليك».

 <sup>(</sup>۱) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح شواهد المغني (ص٤٤٨) وأوضح المسالك وشرح الأشموني (٤٨/١) وابن عقيل
 (٧٩/١).

الشاهد فيه: قوله: (إلاك) حيث جاء الضمير المتصل بعد إلا للضرورة، والأصل أن يكون منفصلاً (ع).

 <sup>(</sup>٢) عوضُ: ظرف للمستقبل بمعنى (أبداً) وهو يستغرق جميع ما يُستقبَلُ من الزمان، والمشهور بناؤه على الضّمّ. ويجوزُ
 فيه البناء على الفتح والكسر أيضاً. ولا يكونُ إلا بعدَ نفى أو استفهام.

 <sup>(</sup>٣) البيت لم يسمَّ قائله وهو في شرح ابن عقيل (٧٨/١) وشرح التصويح (٩٨/١).
 الشاهد فيه: قوله: (إلاه) والقول فيه كسابقه (ع).

والضمائرُ المتصلةُ تسعةٌ، وهي: «التاءُ، ونا، والواوُ، والألف، والنونُ، والكاف، والياءُ، والياءُ، والياءُ،

فـ«الألفُ والتاءُ والواوُ والنونُ» لا تكونُ إِلَّا ضمائرَ للرفع؛ لأنها لا تكونُ إِلا فاعلاً أو نائبَ فاعل، مثلُ: «كتبا وكتبتُ وكتبوا وكتبْنَ».

و «نا والياءُ»: تكونانِ ضميرَيْ رفع، مثل: «كتَبْنا وتكتُبين واكتُبي»، وضميرَيْ نصب، مثل: «أكرمني المعلم، وأكرَمنا المعلمُ»، وضميرَيْ جَرِّ، مثل: «صرفَ الله عنّي وعنَّا المكروهُ».

و «الكاف والهاء وها»: تكونُ ضمائرَ نصب، مثل: «أكرمتك وأكرمته وأكرمتها»، وضمائرَ جرِّ، مثلُ: «أحسنتُ إليكَ وإليه وإليها». ولا تكونُ ضمائرَ رفعٍ؛ لأنَّها لا يُسندُ إليها.

﴿(١) واوُ الضَّميرِ والهاءُ المتصلةُ بها ميمُ الجمع خاصَّتانِ بجمْعِ الذُّكورِ العُقلاءِ، فلا يستعملانِ لجمع الإناث، ولا لجمع المذكر غير العاقل.

- (٢) الضمير في نحو: «جئتما وجئتم وجئتن» إنما هو التاء وحدها، وفي نحو: «أكرمكما وأكرمكم وأكرمكن» إنما هو الكاف وحدها، وفي نحو: «أكرمهما وأكرمهم وأكرمهن» إنما هو الهاء وحدها. والميم والألف الله الله و الكاف وحدها، وفي نحو: «أكرمهما وأكرمهم وأكرمهن» إنما هو الهاء وحدها. والميم الألاحِقتانِ للضمير حرفان هما علامة التثنية. ومن العلماء مَنْ يجعلُ الميمَ حرف عمادٍ، والألف علامة التثنيةِ وشميرِ الواحدةِ، وليسَ وسُمِّيتِ الميمُ حرف عمادٍ؛ لاعتماد المتكلِّم والسامعِ عليها في التفرقةِ بينَ ضميرِ التثنيةِ وضميرِ الواحدةِ، وليسَ هذا القولُ ببعيدٍ. والميمُ وحدَها اللاحقةُ للضمير حرف هو علامةُ جمعِ الذكورِ العقلاءِ. والنَّونُ المشددةُ اللَّاحقةُ للضمير حرف هو علامة ألى الحال الحاضرة، فيجعلُ الضميرَ وما يلحقُه من العلامات كلمةً واحدةً بإعرابٍ واحدٍ. وهذا أقربُ، والقولان الأولان أحقُّ.
- (٣) تُضَمُّ هاءُ الضمير، إلّا إنْ سَبَقَتها كسرةٌ أو ياءٌ ساكنةٌ فتُكسرُ، تقولُ: «مَنْ عَثَرَ فأَقِلْه عَثْرَتَهُ، وخُذ بيلِهِ إشفاقاً عليهِ، وإحساناً إليه»، وتقول: «هذا أَبوهُم، وأكرمْتُ أباهُم، وأحسنْتُ إلى أبيهم».
- (٤) يجوزُ في ياءِ المتكلِّم السكونُ والفتحُ، إِلّا إِنْ سَبَقَها ساكنٌ، كألِفِ المقصور وياءِ المنقوصِ وألفِ التثنية ويائي التثنية والجمعِ، فيجبُ فتحُها؛ دفعاً لالتقاء الساكنين، مثلُ: «هذه عصايَ، وهذا راجيَّ، وهاتان عصوايَ، ورفعتُ عصويَّ، وهؤلاء معلميًّ».
  - (٥) تُبدَلُ ألف ﴿إلى وعلى ولدى ﴿ ياءً ، إِذَا اتصلت بضمير ، مثلُ : ﴿إِليَّ ، وعليهِ ، ولَديكَ ﴾ .

نون الوقاية

إِذَا لَحِقَتْ يَاءُ المتكلم الفعلَ أو اسمَ الفعل، وجبَ الفصلُ بينَهما بنونٍ تُسمَّى «نونَ المِقايةِ (١)»؛ لأنَّها تَقي ما تَتَّصلُ به مِنَ الكسر (أي: تَحْفَظُهُ منهُ). تقول: «أكرَمني، ويُكرمني، وأكرَمتني، وأكرَمتني، وأكرَمتني، وأكرَمتني، ونحو: «رُوَيْدَني، وعليكني».

وإِن لَحِقَتِ الأحرفَ المُشبَّهةَ بالفعل، فالكثيرُ إِثباتُها معَ «ليتَ» وحذفُها مع «لعلَّ»، وبه وردَ القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ يَلَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُم فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٧٣]، وقال جَلَّ شأنُهُ: ﴿ لَعَلِّ اللَّهُ الْأَسْبَبَ ﴾ [غافر: ٣٦]. ونَدَرَ حذفُها مع «لَيْتَ» وإثباتُها مع «لعلَّ»، فالأولُ كقول الشاعر [من الوافر]:

٥٧- كَمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ: لَيْتِي أُصَادِفُهُ وأُتلِفُ جُلَّ مالي (٢)(٢) والثاني كقول الآخر [من الطويل]:

٧٦- فَقُلتُ: أُعيراني القَدومَ، لَعَلَّني أَخُطُّ بها قَبراً لأَبيضَ ماجِدِ (١)

أمَّا مع «إِنَّ وأنَّ ولكنَّ» فأنت بالخيار: إنْ شِئْتَ أَثبتَّها، وإِنْ شِئْتَ حذفْتَها.

وإِنْ لَحِقَتْ ياءُ المتكلِّم «مِنْ وعَنْ» من حروف الجرِّ، فَصلتَ بينَهما بنونِ الوقاية وجوباً، وشذَّ قول الشاعر [من الرمل]:

٧٧- أيُّها السائِلُ عنْهُمْ وعَنِي لَسْتُ من قَيْسٍ ولا قَيْسُ مِنِي (٥) أَيُّها السائِلُ عنْهُمْ وعَنِي (٥) أمَّا ما عداهُما فلا فَصْلَ بها.

<sup>(</sup>١) سواء اتصلت بالفعل مباشرة: كأكرمني، أم اتصلت بما يتصل بالفعل: كأكرمتني ويكرمونني.

 <sup>(</sup>٢) جُلُّ الشيءِ وجُلَاله (بضم الجيم فيهما): مُعظمُه. ويقالُ: تجلَّلَ الشيءَ أي: أخذ جُلالَه، أي: مُعظَمه. وأمَّا الحِلُّ (بكسر الجيم) فهو ضِدُّ الدِّق (بكسر الدال) أي: الشيء الدقيق.

 <sup>(</sup>٣) البيت لزيد الخير وكان يسمى زيد الخيل، وهو سيِّد سادات قومه وفرسانهم أسلم سنة ٩هـ، ومات في نفس العام والبيت في ديوانه (ص٨٧)، وهو بلا نسبة في شرح الأشموني (١/٥٦) وابن عقيل (١/ ٩٥).

الشاهد فيه: قوله: (ليتي) حيث حذف نون الوقاية منها، وهو نادر، والكثير ثبوتها. (ع).

 <sup>(</sup>٤) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (١/ ٥٦) وابن عقيل (١/ ٩٦).
 الشاهد فيه: قوله: (لعلني) حيث جاء بنون الوقاية مع (لعلَّ) (ع).

 <sup>(</sup>٥) البيت لم يسم قائله، وهو في شرح الأشموني (١/٥٦) وابن عقيل: (٩٧/١).
 الشاهد فيه: قوله: (عني ومني) حيث حذف نون الوقاية شذوذا منهما وحمله سيبويه على الضرورة. (ع).

#### الضمير المنفصل

الضميرُ المنفصلُ: ما يَصحُّ الابتداءُ به، كما يَصِحُّ وقُوعُهُ بعدَ «إِلَّا» على كلِّ حال. كأنا من قولك: «أنا مُجْتَهِدٌ، وما اجْتَهَدَ إِلَّا أَنا».

والضمائرُ المنفصلةُ أربعةٌ وعشرون ضميراً: إثنا عَشَرَ منها مرفوعةٌ، وهي: «أنا، ونحنُ، وأنتَ، وأنتِ، وأنتما، وأنتم، وأنتنَ، وهو، وهي، وهما، وهم، وهُنَّ».

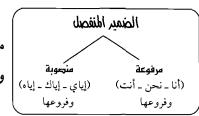

واثنا عشر منها منصوبةً، وهي: «إيايَ، وإيانا، وإياك،

وإياكِ، وإياكما، وإياكم، وإِياكنَّ، وإِياهُ، وإِياها، وإياهما، وإِياهمْ، وإِياهنَّ».

ولا تكون (هُم) إِلا لجماعة الذُّكورِ العقلاءِ.

ويجوزُ تسكينُ هاءِ (هُوَ) بعد الواو والفاءِ نحو: ﴿وَهُوَ الغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ [البروج: ١٤]. ونحو: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرِ﴾ [الأنعام: ١٧]. وهو كثيرٌ شائع. وبعدَ لامِ التَّأْكيدِ، كقولك: ﴿إِنَّ خالداً لَهُوَ شُجاعٌ». وهو قليلٌ.

#### فائدة

《الضميرُ في (أنتَ وأنتِ وأنتما وأنتم وأنتنَ) إنما هو (أنْ)، والتاءُ اللَّاحقةُ لها هي حرفُ خِطابٍ، والضميرُ في (أنتما وهما): حرفان للدلالة على في (هُم وهُما وهُنَّ) إنما هو (الهاءُ) المخففة مِنْ (هو). والميم والألف في (أنتما وهما): حرفٌ هو علامةُ جمعِ التثنية. أو الميمُ حرفُ عِمادٍ، والألف علامة التثنية (كما سبق). والميمُ في (أنتمْ وهمْ): حرفٌ هو علامةُ جمعِ الأناث. ومن النُّحاةِ من يجعلُ الضميرَ وما الذُّكورِ العُقلاءِ. والنُّونُ المشددةُ في (أنتُنَّ وهُنَّ) حرفٌ هو علامةُ جَمْعِ الإناث. ومن النُّحاةِ من يجعلُ الضميرَ وما يتحقُ باعرابِ واحدٍ، كما سبقَ في الضمير المتصل》.

#### اتصال الضمير وانفصاله

الضَّميرُ قائمٌ مَقامَ الاسمِ الظاهرِ، والغرَضُ من الإتيان به الاختصارُ، والضميرُ المتصلُ أَخْصَرُ من الضميرِ المنفصل.

فكلُّ موضع أَمْكُنَ أَنْ يُوتى فيه بالضمير المتَّصلِ لا يَجوزُ العدولُ عنهُ إلى الضَّمير المنفصل، فيُقالُ: «أَكْرِمْتُكَ»، ولا يُقالُ: «أَكْرَمْتُ إِيَّاكَ». فإنْ لم يُمكن اتصالُ الضَّميرِ تَعيَّنَ انفصالُهُ، وذلكَ إذا اقتضى المَقَامُ تقديمَه. كقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، أو كانَ مُبتدأً، نحو: «أنْتَ مُجْتَهِدٌ»، أو محصوراً بإلَّا أو إِنَّما، كقولهِ تعالى: ﴿أَمْرَ أَلًا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [يوسف: ٤٠]، وقولِ الشاعر [من الطويل]:

٧٨- أَنا الذَّائِدُ الحَامِي الذِّمارَ، وَإِنَّما يُدافِعُ عَنْ أَحْسابِهِم أَنا أَو مِثْلي (١)(١)

أو كانَ عاملُهُ محذوفاً، مثلُ: «إياكَ وما يُعتذَرُ منه»، أو مفعولاً لمصدرٍ مُضافٍ إلى فاعله، مثل: «يَسُرُّني إكرامُ الأُستاذِ إِياكَ»، أو كانَ تابعاً لِمَا قبلَه في الإعراب، كقوله تعالى: ﴿يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾ [الممنحنة: ١].

ويجوزُ فَصْلُ الضميرِ ووصْلُه، إذا كانَ خَبَراً لـ «كانَ» أو إِحدى أخواتِها، مثل: «كُنتُه، وكنْتُ إِياهُ»، أو كانَ ثانيَ ضميرينِ منصوبينِ بعاملٍ من باب: «أعطى (٣)، أو ظَنَّ (٤)» تقولُ: «سَأَلْتُكَهُ، وسَأَلْتُكَهُ، وظَنَنْتُكَهُ، وظَنَنْتُكَهُ، وظَنَنْتُكَهُ، وظَنَنْتُكَ إِيَّاهُ».

وضميرُ المتكلِّم أخصُّ من ضمير المخاطَب، أي: أعرَفُ منه.

وضمير المخاطب أخصُ من ضمير الغائب. فإذا اجتمع ضميرانِ متَّصلان في باب : «كانَ وضمير المخاطب أخصُ من ضمير الغائب. فإذا اجتمع ضميرانِ متَّصلان في باب : «كانَ وأعطى وظنَّ»، وجبَ تقديمُ الأَّخصِّ منهما، مثلُ : «لَدُرهَمُ أعطيتُه إيَّاكَ». فإن لم يُؤمَن التباسُ أحدُهما فَقَدِّمْ ما شِئْتَ منهُما، إِنْ أُمِن اللَّبسُ، مثلُ : «الدِّرهَمُ أعطيتُه إيَّاكَ». فإن لم يُؤمَن التباسُ المعنى، وجبَ تقديم ما يزيلُ اللَّبسَ، وإِنْ كانَ غيرَ الأَخصِّ، فتقولُ : «زهيرٌ مَنعتُكَ إِياه»، إِنْ أَردْتَ منعَ الغائبِ أَنْ يصِلَ إلى أَردْتَ منعَ الغائبِ أَنْ يصِلَ إلى المخاطَبِ. ومنه الحديث : «إِنَّ اللهَ مَلَّكُمُمْ إِيَّاهم، ولَوْ شَاءَ لَملَّكُهُمْ إِيَّاكم» (٢).

<sup>(</sup>۱) يجوز في الذّمار النّصبُ على أنّه مفعولٌ به للحامي، والجَرُّ على أنَّ الحامي مضاف والذمار مضاف إليه. وإنّما جازت الإضافة - مع اقتران المضاف بحرف التعريف - لأنَّ المضاف صفة، والمضاف إليه مقترن به. و«الذائد»: المانع المدافع. و«الذّمارُ»: ما يَجِبُ على الشخص حمايته. و«الأحساب»: جمعُ حسّب، وهو ما يعدُّه الرجلُ من مفاخر آبائه. والمعنى: لا يدفع عن أحسابهم إلا أنا، فالدفاع محصورٌ بي. ولو وصل الضمير فقال: إنّما أدافع عن أحسابهم، لجازَ أنْ يكونَ غيرُه مدافعاً أيضاً.

 <sup>(</sup>۲) البيت للفرزدق همام بن غالب التميمي البصري (ت١١٠هـ) في ديوانه (٢/ ١٥٣) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/
 ٩٥) ومغني اللبيب (١/ ٣٠٩).

الشاهد فيه: قوله: (إنما يدافع عن أحسابهم أنا) حيث أتى بالضمير المنفصل، وهو (أنا) بعد (إنما) مع كونه فاعلاً للفعل (يدافع) (ع).

<sup>(</sup>٣) أي: من الأفعال التي تَنصِبُ مفعولين ليس أصلُهما مُبتدأً وخَبَراً.

 <sup>(</sup>٤) أي: من الأفعال التي تنصِبُ مفعولين أصلُهما مبتداً وخبرٌ. وقد تقدم شرحُ هذا وما قبلَه في بحثِ المتعدي واللازم، فراجئهما.

<sup>(</sup>٥) فلا يقال: كانهوت ولا سلهوني ولا ظننتهوك.

الحديث بهذا اللفظ أورده الذهبي في كتاب الكبائر (ص) الكبيرة الواحد والخمسون وهو جزء من حديث أصله في [البخاري: ٣٠، ومسلم: ٤٣١٣، وأحمد: ٢١٤٠٩] عن أبي ذر: أوله: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم
 . . . بدون هذه الزيادة. (ع).

في الفعل المسند إلى

الواحد الغائب والغائبة

وإِذا اتَّحدَ الضّميران في الرُّتبةِ ـ كأنْ يكونا للمتكلِّم أو المخاطَبِ أو الغائب ـ وجبَ فصلُ أحدِهما، مثلُ: «أَعْطيتُه إيَّاهُ، وسَأَلْتَني إِيَّايَ، وخِلْتُكَ إِيَّاكَ».

### الضميران: البارز والمستتر

الضميرُ البارزُ: ما كانَ له صورةٌ في اللَّفظ:

كالتَّاءِ مِنْ: «قُمتُ»، والواوِ من: «كَتَبُوا»، والياءِ
من: «اكْتُبِي»، والنون من «يَقُمْنَ».

والضميرُ المستترُ: ما لم يكن له صورةٌ في

واجب

في ستة مواضع

والضميرُ المستترُ: ما لم يكن له صورةٌ في الكلام، بل كان مُقدَّراً في الذّهن ومَنْويًّا، وذلك كالضَّمير المستترِ في «اكتُبْ»؛ فإنَّ التقدير «اكتُبْ أنتَ».

وهو إِمَّا للمتكلم: «كأَكْتُبُ، ونَكْتُبُ»، وإِمَّا للمُفْرَد المُذَكَّر المخاطَب، نحو: «اكتُبْ، وتكتبُ»، وإِمَّا للمفرد الغائب والمفردة الغائبة، نحو: «عليٌّ كَتَبَ، وهِنْدُ تَكْتُبُ».

وهو على قسمين: مُسْتَتِرٌ وجوباً، ويكونُ في سِتَّةِ مواضعَ:

الأول: في الفِعل المُسنَدِ إلى المتكلم، مفرداً أو جمعاً، مثل: «أَجْتَهِدُ، ونَجْتَهِدُ».

الثاني: في الفعل المسنَدِ إلى الواحد المخاطب، مثل: «إجْتَهِدْ».

الثالث: في اسم الفعلِ المسنَدِ إلى متكلِّم، أو مخاطَبٍ، مثلُ: «أُفِّ، وَصهْ».

الرابع: في فعل التعجُّب الذي على وزن «ما أَفعلَ»، مثلُ: «ما أَحْسَنَ العِلمَ (١٠)!».

الخامس: في أفعال الاستثناء، وهي: «خلا، وعدا، وحاشا، وليس، ولا يكونُ»، مثل: «جاءَ القومُ ما خلا زهيراً، أو: ليس زهيراً، أو: لا يكون زهيراً».

﴿ فَالضَّميرُ فِيها مستتر وجوباً تقديرُه «هو» يعودُ على المُستثنى منه. وقال قومٌ: إِنَّه يعودُ على البعض المفهوم من الاسم السابق. والتقديرُ: «جاء القوم خَلا البعضُ زهيراً». وقال قوم: إِنَّه يعودُ إلى اسم الفاعل المفهوم من الفعل قبلَه، والتقدير: «جاءَ القومُ خلا الجائي ـ أو لا يكونُ الجائي ـ زهيراً». وقالَ آخرونَ: إنَّه يعودُ على مصدر الفعل المتقدم، والتقديرُ: «جاؤوا خَلا المجيءُ زهيراً». والقولانِ الأولانِ أقربُ إلى الحقِّ والصواب. ومنَ

<sup>(</sup>١) ما: اسم نكرة معناه التعجب، وهو في محل رفع لأنَّه مبتدأ، و"أَحْسَنَ": فعل ماض وهو فعل تعجُّبِ أول، وفاعلُه ضمير مستتر فيه وجوباً تقديرُه «هو» يعود على «ما» التعجبية، و«العِلْمَ»: مفعول به لأحْسَنَ، والجملةُ من الفعل والفاعل في محل رفع؛ لأنَّها خَبرُ المبتدأ.

العلماء مَنْ جعلَها أفعالاً لا فاعلَ لها ولا مفعولَ؛ لأنَّها محمولة على معنى «إِلَّا»، فهي واقعةٌ موقعَ الحرفِ، والحرفُ لا يحتاج إلى شيء من ذلك، فما بعدَها منصوبٌ على الاستثناء. وهو قولٌ في نهاية الحِذْقِ والتَّدقيقِ. وسيأتي بَسْطُ ذلك في الجُزء الثالث من هذا الكتاب》.

السادس: في المصدر النائب عن فعله، نحو: «صَبْراً على الشَّدائِدِ(١)».

ومستترٌ جوازاً ، ويكونُ في الفعل المُسنَدِ إلى الواحد الغائب (٢) والواحدة الغائبة ، مثل : «سعيدٌ اجْتَهَدَ ، وفاطمة تَجْتَهدُ».

《ومعنى استتار الضمير وجوباً أنّه لا يَصِحُ إِقامةُ الاسمِ الظاهر مُقامَه، فلا يرفع إلّا الضَّميرَ المُستترَ. ومعنى استتارِه جوازاً أنَّه يجوزُ أنْ يُجعلَ مكانَه الاسمُ الظاهرُ. فهو يرفعُ الضَّميرَ المستتِرَ تارةَ والاسمَ الظاهرَ تارةً أخرى. فإذا قلتَ: «سعيدٌ يَجْتَهِدُ» كانَ الفاعلُ ضميراً مستتراً جوازاً تقديرُه «هو» يعودُ إلى سعيد، وإذا قلتَ: «يجتهدُ سعيدٌ» كانَ سعيدٌ هو الفاعلَ. أمَّا إِنْ قلتَ: «نجتهدُ» كانَ الفاعلُ ضميراً مستتراً وجوباً تقديره «نَحْنُ»، ولا يجوزُ أنْ يَقومَ مَقامَه اسمٌ ظاهرٌ ولا ضمير بارزٌ، فلا يُقالُ: «نجتهدُ التلاميذُ». فإنْ قلتَ: «نجتهدُ نحنُ ليستِ الفاعلَ، وإنَّما لم يجُزْ أنْ تكونَ هي الفاعلَ؛ لأنَّكَ تَستغني عنها، تقولُ: «نجتهدُ الاستغناءُ عنه».

### ضمائر الرفع والنصب والجر



الضَّميرُ قائمٌ مَقامَ الاسمِ الظاهر، فهو مثله: يكونُ مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، كما يَقتضيه مركزُه في الجُملة؛ لأنَّ له حُكمَه في الإعراب.

فالضَّميرُ المرفوعُ: ما كان قائماً مَقامَ اسم مرفوع، مثلُ: «قُمتَ، وقُمتِ، وتَكتبانِ، وتَكتبانِ، وتَكتبانِ،

والضَّميرُ المنصوبُ: ما كانَ قائماً مَقام اسم منصوب، مثلُ: «أَكرَمتُكَ، وأَكرَمتُهنَّ» و﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

والضَّميرُ المجرورُ: ما كانَ قائماً مَقام اسم مجرور، نحوُ: «أحسِنْ تربيةَ أولادِك، أحسَنَ اللهُ إليك».

وإِذا وقَع الضَّميرُ موقِعَ اسم مرفوع أو منصوبٍ أو مجرورٍ، يُقالُ في إعرابه: إنه في محلِّ رفع، أو نَصْبٍ، أو جَرِّ. أو: إنَّه مرفوعٌ محلًّا، أو منصوبٌ محلًّا، أو مجرورٌ محلًّا.

<sup>(</sup>١) فاعل «صَبْراً» ضمير مستتر وجوباً تقديرُه «أنْتَ».

<sup>(</sup>٢) إلا في أفعال الاستثناء وفعل التعجُّب الأول، فهو مستترٌّ وجوباً، كما علمت.

### عود الضمير

إِنْ كَانَ الضميرُ للغَيبة فلا بُدَّ له مِنْ مَرجعٍ يَرْجِعُ إِليه.

فهو: إِمَّا أَنْ يَعودَ إلى اسم سبقَه في اللَّفظِ، وهو الأَصْلُ، مثلُ: «الكتابُ أخذتُه».

وإِمَّا أَنْ يعودَ إِلَى مُتَأَخِّرٍ عنه لَفْظاً، متقدَّمٍ عليه رُتبَةً (أَيْ: بِحَسَب الأَصل)، مثلُ: «أَخذَ كتابَه زُهَيرٌ»؛ فالهاءُ تعودُ إلى زُهيرٍ المُتَأخِّرِ لفظاً، وهو في نِيّة التَّقديم باعتبارِ رُتبته؛ لأنَّه فاعل<sup>(١)</sup>.

وإِمَّا أَنْ يعودَ إلى مذكور قبلَه معنَّى لا لفظاً ، مثلُ: «اجتهِدْ يكنْ خيراً لك»: أَي: يكنِ الاجتهادُ خيراً لك، فالضَّميرُ يعودُ إلى الاجتهاد المفهوم مِن «اجْتَهِدْ».

وإِمَّا أَنْ يعودَ إلى غيرِ مذكور، لا لفظاً ولا معنًى، إِنْ كانَ سياقُ الكلامِ يُعيِّنُهُ، كقوله تعالى: ﴿وَاَسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾ [هود: ٤٤]، فالضَّميرُ يَعودُ إلى سفينة نوحٍ المعلومةِ من المَقام، وكقول الشاعر [من الطويل]:

٧٩- إذا مَا غَـضِبْنا غَـضْبَةً مُـضَرِيّةً هَتكُنا حِجابَ الشَّمْسِ، أو قَطَرَتْ دَما (٢) فالضَّميرُ في «قطرَت» يعودُ إلى السُّيوف، التي يدلُّ عليها سياقُ الكلامِ.

والضَّميرُ بعودُ إلى أقربِ مذكور في الكلام، ما لم يكنِ الأقربُ مضافاً إليه، فيعودُ إلى المضاف. وقد يعودُ إلى المضاف إليه، إِنْ كانَ هناكَ ما يُعيِّنُه كقوله تعالى: ﴿ كَمْثَلِ ٱلْحِمَارِ يَخْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [الجمعة: ٥]. وقد يعود إلى البعيد بقرينةِ دالَّةٍ عليه، كقوله سبحانه: ﴿ عَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ عَلَاهُ مَمّا جَعَلَكُم شَتَخَلَفِينَ فِيدٍ ﴾ [الحديد: ٧]؛ فالضَّميرُ المستَتِرُ في «جعلَكُم» عائدٌ إلى الرسول.

<sup>(</sup>۱) أمّا عودُ الضميرِ على متأخر عنه لفظاً ورتبة فلا يجوزُ. فلا يقالُ: «أكرمَ أبوه خالداً» لأنَّ الهاء في (أبوه) عائدة على المفعول به وهو (خالداً)، والمفعول متأخر في الرتبة عن الفاعل، وهو هنا متأخر عنه في اللفظ أيضاً. وأمّا عودُه على متقدم لفظاً متأخر رتبة فجائزٌ، مثلُ: «أكرمَ خالداً أبوه»، فالضمير في (أبوه) عائد إلى (خالداً) المتقدم لفظاً على الفاعل، وإنْ كانَ متأخراً عنه رُتبة. وإنْ قلتَ: «أكرمتُه خالداً» جاز، لأنَّ (خالداً) ليس مفعولاً به، وإنّما هو بدلٌ من الضمير الذي هو المفعول به.

 <sup>(</sup>۲) البيت لبشار بن برد (ت١٦٧هـ) في ديوانه (٤/ ١٦٣) والأغاني (٣/ ١٥٦) وهو للغنوي في لسان العرب (حجب).
 الشاهد فيه: قوله: (أو قطرت دما) حيث عاد ضمير الفاعل المستتر إلى السيوف ولم يتقدم لها ذكر. لكنها فهمت من المقام (ع).

#### ضمير الفصل

قد يتَوسطُ بينَ المبتدأ والخبرِ، أو ما أصلُه مبتدأ وخبرٌ، ضميرٌ يُسمَّى «ضميرَ الفَصْلِ»؛ لِيُؤْذِنَ من أوَّلِ الأمْر بأنَّ ما بعدَه خبرٌ لا نَعْتٌ. وهو يُفيدُ الكلام ضرباً من التَّوكيدِ، نحوُ: «زُهَيرٌ هُوَ الشَّاعِرُ»، و«ظَنَنْتُ عبدَ اللهِ هُوَ الكاتبَ».

وضميرُ الفصل حرفٌ لا محلَّ له من الإعراب، على الأصَحِّ من أقوال النُّحاةِ، وصورتُه كصورةِ الضمائرِ المُنفصِلَة، وهو يَتصرَّفُ تَصرُّفَها بِحسَبِ ما هو له، إلا أنَّه ليسَ إياها.

ثم إنَّ دخولَه بينَ المبتدأ والخبرِ المنسوخَيْنِ بِد (كَانَ وَظُنَّ وإِنَّ) وأخواتِهنَّ، تابعٌ لدخوله بينَهما قبلَ النسخِ. ولا تأثير له فيما بعدهُ مِنْ حيثُ الإعرابُ؛ فما بعدهُ مُتأثرٌ إعراباً بما يسبِقه من العوامل، لا بهِ، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم ﴾ [المائدة: ١١٧]، وقال: ﴿ إِن كَن أَن أَلَ قِيبَ عَلَيْهم ﴾ [المائدة: ٣٧]، وقال: ﴿ إِن كَن أَن أَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ [الكهف: ٣٩].

﴿ وضمير الفصل حرف كما قدمْنا، وإنَّما شُمِّيَ ضميراً لمشابهته الضَّميرَ في صورته. وسُمِّيَ: (ضميرَ فصلٍ) لأنَّه يُؤتى به للفصل بين ما هو خَبَرٌ أو نَعْتُ، لأنَّك إِنْ قُلتَ: ﴿ زُهَيرٌ المجتهدُ ﴾ ، جاز أنَّك: تريد الإخبار، وأنَّك تريدُ النَّعْتَ، فإنْ أردتَ أنْ تَفصلَ بينَ الأمرين أوَّلَ وهلة، وتبيِّنَ أنَّ مرادَك الإخبارُ لا الصفة، أتبتَ بهذا الضميرِ للإعلام من أوَّلِ الأمرِ بأنَّ ما بعدَه خبرٌ عما قبلَه، لا نعتُ له.

ثم إنَّ ضميرَ الفصل هذا يُفيدُ تأكيدَ الحُكم، لما فيه من زيادةِ الرَّبْطِ.

ومنَ العلماء مَنْ يُسمِّيهِ «عماداً»؛ لاعتمادِ المتكلِّم أو السَّامع عليه في التَّفريق بين الخَبرِ والنَّعتِ».

#### ٦ ـ أسماءُ الإشارة

اسمُ الإشارةِ: ما يَدُلُّ على مُعينٍ بواسطةِ إِشارةٍ حِسِّيَّةٍ باليدِ ونحوِها، إنْ كانَ المشارُ إليه

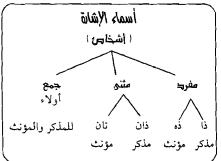

وأسماءُ الإِشارة هي: «ذا»: للمفرد المذكر، و«ذان وذان وذان وذين المثنَّى المذكر، و«ذِهْ وتِهْ»: للمُفردة المؤنَّتة، و«تان وتَيْنِ»: للمثنَّى المؤنث، و«أُولاءِ وأولى (١٠)»

(بالمدِّ والقَصر، والمدُّ أفصحُ): للجمع المذكَّر

حاضراً، أو إِشارة معنويَّة إن كان المشارُ إليه معنَّى، أو

ذاتاً غير حاضرة.

<sup>(</sup>١) تكتب «أولى وأولاء» بالواو غير ملفوظة، وإنما تلفظان: «أُلَى وأُلاء» بلا واو.

والمؤنث، سواءٌ أكان الجمعُ للعقلاءِ، كقوله تعالى: ﴿ أُولَٰكِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن دَّيِهِم ۖ وَأُولَٰكِكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ﴾ [لقمان: ٥]، أم لغيرهم: كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰكِكَ كَانَ عَنْهُ مَشْتُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]، وقول الشاعر [من الكامل]:

٠٨- ذُمَّ المَسْاذِلَ بَعْدَ مَنْزِلَةِ اللَّوى والعَيْشَ بَعْدَ أُولِ سَكَ الأَيَّامِ (١)

لكنَّ الأكثرَ أَنْ يشارَ بها إلى العقلاءِ، ويستعملَ لغيرهم «تلك»، قال الله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَيْنَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

ويجوزُ تشديدُ النُّونِ في مثنَّى «ذا وتا». سواءٌ أكان بالألف أم بالياءِ، فتقول: «ذانِّ وَذَينً وتَينِّ». وقد قُرئ: ﴿فذانِّكَ برهانانِ﴾ (٢) [القصص: ٣٣]، كما قُرِئَ: ﴿إحدى ابنَتيَّ هاتينًّ﴾ (٣) [القصص: ٣٧]، بِتشديد النون فيهما.

ومن أسماء الإشارة ما هو خاصٌ بالمكان، فيشارُ إلى المكان القريب بِ«هُنا»، وإلى المتوسط بِدهناك»، وإلى البعيد بِدهنالك» و(قَمَّ».

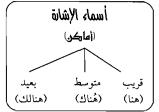

وتسبِقُ أسماءَ الإِشارةِ كثيراً «ها» التي هي حرفٌ للتَّنبيه، فيقال:

«هذا وهذه وهاتان وهؤلاء».

وقد تَلْحقُ «ذا وتي» الكاف، التي هي حرفٌ للخطاب، فيقالُ: «ذاك وتِيكَ»، وقد تلحقُهما هذه الكافُ معَ اللَّام، فيقالُ: «ذلكَ وتِلك».

وقد تلحقُ «ذانِ وذَيْنِ وتانِ وتَينِ وأو لاءِ » كاف الخطاب وحدَها ، فيقالُ: «ذانِكَ وتانِكَ وأُولئكَ».

ويجوزُ أَنْ يُفصلَ بين (ها) التَّنبيهيَّةِ واسمِ الإشارة بضمير المُشار إِليه، مثل: «ها أنا ذا، وها أنتِ ذي، وها أنتما ذان، وها نحن تان، وها نحن أُولاءِ». وهو أولى وأفصحُ، وهو الكثيرُ الواردُ في بليغِ الكلامِ، قال تعالى: ﴿هَا أَنتُم أُولاَء تُجُبُّونَهُم وَلا يُحِبُّونَكُم ﴾ [آل عمران: ١١٩]. والفصلُ بغيرِه قليلٌ، مثلُ: «ها إنَّ الوقتَ قَدْ حَانَ». والفصل بكافِ التَّشبيه في نحو: (هكذا) كثيرٌ شائعٌ.

<sup>(</sup>۱) البيت لجرير بن عطية (ت١١٠هـ) في ديوانه (ص٩٩٠) وخزانة الأدب (٥/ ٤٣) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ١٣٤) وشرح الأشموني (١/ ٦٣) وابن عقيل (١/ ٧٧).

الشاهد فيه: قوله: (بعد أولئك الأيام) حيث استعمل اسم الإشارة (أولاء) لغير العقلاء وهي للأيام (ع).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو كما في «السبعة» لابن مجاهد .(ع).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها ابن كثير أيضاً ، كما في «البدور الزاهرة» . (ع).

#### مراتب المشار إليه

للمشارِ إِليه ثلاثُ مَراتبَ: قريبةٌ، وبعيدةٌ، ومتوسطةٌ.

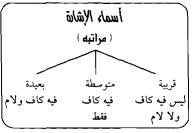

فيُشارُ لذي القُربى بما ليس فيه كافّ، ولا لامٌ، كأكرمْ هذا الرجلَ، أو هذه المرأةَ. ولذي الوسطى بما فيه الكافُ وحدَها، كارْكَبْ ذاك الحصانَ، أو تِيكَ الناقةَ. ولِذي البُعدى بما فيه الكاف واللام معاً، كخُذْ ذلكَ القلمَ، أو تلك الدّواةَ.

#### فوائد ثلاث

(١) «ذَانِ وتانِ» يستعملان في حالة الرفع؛ مثل: «جاءَ هذانِ الرجلانِ؛ وهاتانِ المَرْأَتانِ»؛ و«ذَيْنِ وتَيْنِ»: يُستعملانِ في حالتي النَّصْبِ والجَرِّ؛ مثلُ: «أكرمْ هذينِ الرجلينِ، وهاتينِ المرْأَتَين»؛ و«مَرَرْتُ بهذينِ الرّجلينِ، وهاتينِ المرأتين»؛ وهما في حالةِ الرَّفعِ مبنيانِ على الألِفِ، وفي حالتي النَّصبِ والجَرِّ مبنيانِ على الرَّجلينِ، وفي حالتي النَّصبِ والجَرِّ مبنيانِ على

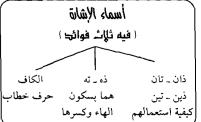

الرجلين، وهاتين المراتين». وهما في حالة الرفع مبنيانِ على الالفِ الباءِ. ولَيسَا معربَينِ بالأَلفِ رفعاً، وبالياء نَصْباً وجَرَّا كالمثنى؛ لأن أسماء الإشارة مبنية لا معربة. ومِنَ العلماءِ مَنْ يُعرِبُهما إعرابَ المثنى، فلم يخطئ مَحَجَّة الصوابِ. أما قوله تعالى: ﴿إنَّ هذان لساحران﴾(١) [طه: ٣٦] (في قراءة من قرأ: (إنَّ) مشددة) فقالوا: إنَّه جاء على لُغة مَنْ يُلزِمُ المثنى الألِفَ في أحوال الرفع والنصب والجرِّ.

- (٢) «ذِهْ ويَّهْ»: هما بسكون الهاءِ وكسرها؛ وإنْ كَسَرْتَ فلكَ أَنْ تَختلِسَ الكسرةَ، وأنْ تُشْبِعَها فتمدَّها.
- (٣) كافُ الخطاب: حرفٌ، وهي ككاف الضمير في حركتها وما يلحقُ بها من العلامات، تقولُ: «ذاكَ كتابُكَ يا تلميذُانِ وذاكِ كتابُكُم عابُكُم يا تلاميذُ، وذَلِكُم كتابُكُم يا تلاميذُ، وذَلِكُنَّ كتابُكُنَّ يا تلميذانِ، ويا تلميذانِ، وذَلِكُم كتابُكُم يا تلاميذُ، وذَلِكُنَّ كتابُكُنَّ يا تلميذاتُ ﴾.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي. وقرأ أبو عمرو وحدَه «إنّ هذين» بتشديد النون من (إنَّ) انظر «السبعة» لابن مجاهد .(ع).

### ٧ - الأسماءُ الموصولةَ

الإسمُ الموصولُ: ما يدلُّ على مُعيَّنِ بواسطةِ جملةٍ تُذكرُ بعدَه، وتُسمَّى هذه الجملةُ: (صِلةَ الموصول).

والأسماءُ الموصولةُ قسمانِ: خاصةٌ ومشترَكةٌ.

الموصول الخاص

الأسماءُ الموصولةُ الخاصةُ: هي التي تُفرَدُ وتُثنَّى وتُجمَعُ، وتُذكَّرُ وتُؤنَّثُ، حَسَبَ مقتضى الكلام.

وهي: (الَّذي): للمفرد المذكّر، و(اللّذان واللّذين): للمثنى المُذكّر، و(اللّذين): للجمع المذكّر العاقل(۱)، و(اللّتي): للمفردة المؤنّثة، و(اللّتان واللّتين): للمثنّى المؤنّث، و(اللّاتي واللّواتي واللّائي) - بإثبات الياء وحذفها - للجمع المؤنّث، و(الألى):

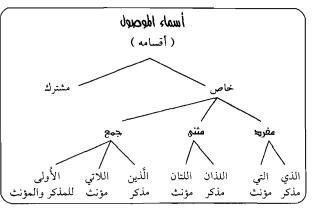

للجمعِ مُطلقاً، سواءٌ أَكانَ مذكراً أم مؤنثاً، وعاقلاً أم غيرَه. تقولُ: «يُفلحُ الذي يَجْتَهِدُ، واللَّذانِ يجتهدانِ، واللَّاتي ـ أو اللّواتي، أو يجتهدانِ، واللَّاتي ـ أو اللّواتي، أو اللّائي ـ يَجْتَهِدْنَ. ويُفلِحُ الأَلى يَجتهدونَ، وتُفلحُ الأُلى يَجْتَهِدْنَ، واقْرَأْ مِنَ الكُتُبِ الأُلى تَنْفَعُ».

﴿و «اللَّذَان واللَّتَان»: تُستعملانِ في حالة الرَّفع، مثلُ: «جاءَ اللَّذَانِ سافرا، واللَّتَانِ سافرَتا». و «اللَّذَينَ واللَّتَينِ»: تُستعملان في حالتي النَّصبِ والجرِّ، مثل: «أَكْرَمْتُ اللذَينِ اجْتَهَدا، واللَّتَينِ اجْتَهَدَتا، وأَحْسَنْتُ إلى اللَّذَينِ تَعلَّمَا، واللَّتَينِ تَعلَّمتا» وهما في حالة الرفع مبنيانِ على الألِف، وفي حالتي النَّصبِ والجرِّ مبنيانِ على اللَّذَينِ تَعلَّمَا، واللَّتِينِ تَعلَّمتا وهما في حالة الرفع مبنيانِ على الألِف، وفي حالتي النَّصبِ والجرِّ مبنيانِ على اللهاء، وليستا معربتين بالألف رفعاً، وبالياء نصباً وجرًا كالمُثنى؛ لأنَّ الأسماء الموصولة مبنية لا معربة . ومِنَ العلماءِ مَنْ يُعربُها إعرابَ المثنَّى. وَليسَ ببعيدٍ من الصواب》.

ويَجوزُ تشديدُ النُّونِ في مثنَّى (الذي والتي)، سواءٌ أكانَ بالألفِ أَمْ بالياءِ. وقد قُرئ: ﴿واللَّذَانِّ يأتِيانِها مِنْكُم﴾ [النساء: ١٦]، كما قُرئ: ﴿ربنا أرِنا اللَّذَيْنِّ ﴾ [فصلت: ٢٩]، بتشديد النُّون فيهما (٢٠).

<sup>(</sup>١) فلا تستعمل لغيرهم، أمَّا غيرُ العقلاء فيستعملُ له ما يستعملُ لجمع الإناث.

<sup>(</sup>٢) والتشديد في الآيتين قراءة ابن كثير رحمه الله، كما في «السبعة» لابن مجاهد (ع).

وأكثرُ ما يُستعمَلُ (الأُلي) لجمع الذكورِ العقلاءِ. ومِن استعماله للعاقل وغيره قولُ الشاعر [من الطويل]:

٨١- وتُبْلي الألى يَسْتَلْئِمونَ على الألى تَراهُنَّ يومَ الرَّوْعِ كالحِدَا القُبْلِ (١)(٢)
 ومن استعماله في جمع المؤنث قولُ الآخر [من الطويل]:

٨٢- مَحا حُبُّها حُبُّ الأَلى كُنَّ قبلَها وحَلَّتْ مكاناً لم يكنْ حُلَّ مِنْ قَبْلُ<sup>(٣)</sup>

وكذلك «اللَّائي»، فقد تُستعملُ لجماعة الذكور العقلاءِ نادراً، كقول الشاعر [من الوافر]:

٨٣ - هُــمُ السَّلَائِسي أُصيبوا يومَ فَـلْجٍ بِـداهِـيَـةٍ تَـمـيـدُ لـهـا الـجِـبـالُ (٤)(٥) وقول الآخر [من الوافر]:

٨٤- فَـمـا آبِـاؤُنـا بِـأَمَـنَّ مِـنْـهُ عَلَيْنا، اللّاءِ قد مَهَدوا الحُجورا<sup>(٢)(٧)</sup>

- (۱) الضمير في تبلي يعودُ إلى المنونِ (أي: الموت) في بيت سابق. و(يستلئمون): يلبسُون اللَّامة وهي الدرع و(على الألى): في موضع الحال من ضمير يستلئمون، أي: حال كونهم على خيولهم الألى تراهن، فالضمير الغائب في تراهن يعود إلى الألى الموصوف بها وبصلتها الخيول، و(الروع): الفزع، ويراد به مجازاً الحرب. و(الجدأ) بكسر الحاء وفتح الدال: جمع حِدَاة \_ بكسر الحاء وفتح الدال أيضاً \_ وهي طائر يعرف عند العامة بالشُوحة. (والقُبْل): جمع قَبْلاء، وهي الحَولاء؛ والقَبْلُ بفتحتين: الحَولُ.
- (۲) البيت لأبي ذؤيب الهذلي خويلد بن خالد، مخضرم (ت٢٧هـ) وهو في الخزانة (١١/ ٢٤٩) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ١٨) وابن عقيل (١/ ١٢٠).
- الشاهد فيه: (حب الألى) في الموضعين حيث الأولى لجماعة الذكور العقلاء والثانية لجماعة الإناث غير العاقلات، بدليل أنه أعاد عليها ضمير جمع النسوة في قوله: (تراهن) (ع).
- (٣) البيت ينسب لمجنون ليلى (ت ٦٨هـ) في ديوانه (ص١٧٠)، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ١٤٤) وشرح
   الأشموني (١/ ٦٨).
- الشاهد فيه: (حب الألى كن قبلها) حيث استعمل (الأولى في جماعة الإناث العاقلات، وهو في محل جربا لإضافة. (ع).
- (٤) فَلْج: مكان بين البصرة وضرية، و(ضَرِيَّة) بفتح الضاد وكسر الراء، وتشديد الياء مفتوحة: فرية في طريق مكة من البصرة ونجد. و(تميد): تضطرب وتتحرك.
- (٥) البيت ولم يسمَّ قائله.
   الشاهد فيه: قوله: (هم اللائي) حيث استعمل الشاعر كلمة (اللائي) اسماً موصولاً لجماعة الذكور العقلاء وهو قليل ونادر، والأكثر استعماله لجماعة الإناث. (ع).
- (٦) أَمَنَّ: أجودَ وأكرمَ. و(اللاء): صفة للآباء. و(مَهدوا): وطؤوا، من «مهد الفراش» إِذا وطَّأه وبسطه. و(الحُجور): الأحضان، واحدها: حِجْر.
- (۷) البيت لرجل من سليم، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (١٤٦/١) وشرح الأشموني (١/ ٦٩) وابن عقيل (٧٩/١).
   الشاهد فيه: قوله: (اللَّاءِ) وهو كالبيت السابق. (ع).

### الموصول المشترك

الأسماءُ الموصولةُ المُشتركةُ: هي التي تكونُ بلفظٍ واحدٍ للجميع. فيشترك فيها المفردُ والمثنى والجمع، والمذكرُ والمؤنثُ.

وهي: «مَنْ، وما، وذا، وأيُّ، وذُو»، غيرَ أنَّ «مَنْ» للعاقل و «ما» لغيره. وأما: «ذا، وأيُّ، وذُو» فتكون للعاقل وغيره. تقول: «نَجَحَ مَنِ اجْتَهدَ، ومَنِ اجْتَهَدَتْ، ومَنِ اجْتَهَدا، ومَنِ اجتَهَدَتا، ومَنِ اجْتَهَدُوا، ومَنِ اجْتَهدْن».

imals Idecuel (أقسامه) (للجميع)

وتقول: «اِركبْ ما شئتَ مِنَ الخيلِ، واقْرَأُ مِنَ الكُتُبِ ما يُفيدُكَ نَفْعاً».

وتقولُ: «مَنْ ذا فَتَحَ الشَّامَ؟» أيْ: «مَنِ الذي فَتَحَها»؟ و«ماذا فَتَحَ أبو عُبَيدةَ؟». وتقولُ: «أكرِمْ أَيُّهِم أَكْثرُ اجْتهاداً». أي: «الذي هو أكثرُ اجتهاداً»، و«اركبْ مِنَ الخيلِ أيَّها هو أقوى»، أي: «الَّذي هو أقوى». وتقولُ: «أكرمْ ذو اجْتَهَدَ، وذو اجْتَهَدَتْ»، أَيْ: «الذي اجْتَهَدَ والَّتي اجْتَهَدَتْ».

### (مَنْ، وما) الموصوليتان

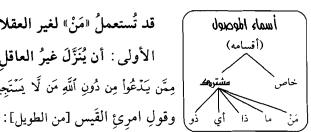

قد تُستعملُ «مَنْ» لغير العقلاءِ، وذلك في ثلاث مسائل:

الأولى: أن يُنزَّل غيرُ العاقلِ مَنزِلةَ العاقل: كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَـٰلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَىٰ يَوْرِ ٱلْفِيَامَةِ ﴾ [الأحــقــاف: ٥]،

وهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ في العُصُرِ الخالي؟(١)(٢)

٨٥- ألا عِمْ صَباحاً، أَيُّها الطَّلَلُ البالي

وقولِ العباسِ بنِ الأحنف [من الطويل]:

فَقُلتُ، ومِثْلي بالبُكاءِ جَديرُ (٣) ٨٦- بكَيْتُ على سِرْبِ القَطا إِذْ مَرَرْنَ بي

الشاهد فيه: قوله: (من يعير جناحه) في البيت الثاني حيث استعمل فيه (من) لغير العاقل، وهي جماعة القطا. لأنه 🗕

<sup>(</sup>١) «عِمْ صباحاً»: تحية كانوا يستعملونها في الصباح. و(عِمْ) مخفَّفٌ من إنْعِمْ. «العُصُر» بضمتين ويجوزُ إسكان الصاد: هو بمعنى العَصْر، بفتح فسكون. و«الخالي»: السلف الماضي.

<sup>(</sup>٢) البيت لامرئ القيس (ت ٨٠ق. هـ) في ديوانه (ص٢٧) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ١٤٨) وشرح الأشموني (١/ ٦٩). الشاهد فيه: قوله: (وهل يعمن من كان) حيث أطلق (من) على غير العاقل، وهو الطلل. لأنه عامله معاملة العاقل لما

البيتان للعباس بن الأحنف وهو شاعر غزل نشأ ببغداد (ت١٩٢) وهما في ديوانه (ص١٦٨) وللمجنون في ديوانه (ص١٠٦) أيضاً، وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ١٤٧) وشرح الأشموني (١/ ٦٩) وابن عقيل (١/ ١٢٥).

أَسِرْبَ القَطا، هلْ مَنْ يُعيرُ جَناحَهُ؟ لَعلِّي إِلَى مَنْ قَد هَوِيْتُ أَطِيرُ

﴿فدعاءُ الأصنام التي لا تستجيبُ الدعاء في الآية الكريمة، ونداءُ القطا والطَّللِ في البيتين سوّغا تنزيلَها مَنْزِلَةَ العاقل؛ إذ لا يُنادى إلَّا العقلاء﴾.

الثانية: أنْ يندمِجَ غيرُ العاقل مع العاقل في حُكم واحدٍ، كقوله تعالى: ﴿أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ كَمَن لَا النحل: ١٧] وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَلُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَلَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [الحج: ١٨].

﴿فعدمُ الخلقِ يشمَل الآدميين والملائكةَ والأصنامَ من المعبودات من دونِ الله، والسجودُ لله يشمَل العاقلَ وغيرَه ممَّنْ في السماوات والأرض﴾.

الثالثة: أن يقترنَ غيرُ العاقلِ بالعاقل في عمومٍ مُفَصَّلٍ بـ "مِنْ"، كقوله عزَّ شأنه: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَاَبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَفِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ. وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى بَعْلِيْ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى أَرْبَعِ﴾ [النور: ٤٥].

﴿فالدابَّة تعمُّ أصنافَ مَنْ يَدِبُّ على وجْه الأرض، وقد فصَّلَها على ثلاثةِ أنواع: الزاحف على بطنهِ، والماشي على رجلينِ، والماشي على أَربَع﴾.

وقد تُستعملُ (ما) للعاقل، كقوله تعالى: ﴿ فَأَنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ (١) [النساء: ٣]، وكقولهم: «سبحان ما يُسبِّحُ الرعدُ بِحَمْدِه»، وذلك قليل. وأكثرُ ما تكونُ (ما) للعاقل إذا اقترن العاقِلُ بغير العاقل في حكم واحد، كقوله سبحانه: ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: ١].

﴿ فَإِنَّ مَا فَيهِمَا مِمَّنْ يَعْقُلُ وَمَا لَا يَعْقُلُ فِي حَكُمْ وَاحَدُ وَهُوَ التَّسبيخُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن مِن شَيْءِ إِلَّا يُسَيِّخُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَشِيحَهُمُ ﴾ [الإسراء: 23] ﴾.

### (ذا) الموصولية

لا تكونُ (ذا) اسمَ موصولِ إلا بشرطِ أن تقعَ بعد «مَنْ» أَو «ما» الاستفهاميَّتين؛ وأن لا يُرادَ بها الإِشارةُ، وأن لا تُجعلَ معَ «مَنْ» أو «ما» كلمةً واحدةً للاستفهام. فإنْ أُريد بها الإشارةُ مثلُ: «ما ذا التَّواني؟ مَنْ هذا القائم؟» أي: ما هذا التَّواني؟ مَنْ هذا القائم؟ فَهِيَ اسمُ إشارة. وإنْ جُعِلَتْ معَ «مَنْ» أو «ما» كلمةً واحدةً للاستفهام،

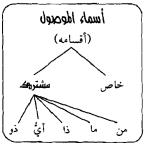

مثلُ: «لماذا أَتيتَ؟»، أي: لِمَ أَتيتَ؟ وقوله تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۖ﴾ [البقرة:

ناداها كما ينادي العاقل. ومن: في محل رفع مبتدأ، وجملة يعير: صلة الموصول، والخبر محذوف، تقديره:
 موجود فيكم (ع).

<sup>(</sup>١) أي: انكحوا ما حل لكم منهن، ودعوا ما حرِّم عليكم منهنَّ.

٥٥٥]. أَي: مَنِ الَّذي يَشْفَعُ عندَه؟ كانَتْ معَ ما قبلَها اسمَ استفهامٍ.

وقد تقع «ذا» في تركيبٍ تحتملُ أَنْ تكونَ فيه موصوليَّةً وما قبلَها استفهاماً، وأَنْ تكونَ معَ «مَنْ» أو «ما» كلمةً واحدةً للاستفهام، نحوُ: «ماذا أَنفقتَ؟» إِذْ يجوزُ أَنْ يكونَ المعنى: «ما أَنفقتَ؟» وأَنْ يكونَ: «ما الذي أَنفقتَهُ؟».

ويظهرُ أَثر ذلك في التَّابِعِ، فإن جعلت «ذا» معَ «مَنْ» أَو «ما» كلمة واحدةً للاستفهام، قلتَ: «ماذا أَنفقتَ؟ أدرهماً أَم ديناراً؟» و«مَنْ ذا أكرمتَ؟ أَزُهيراً أَم أَخاهُ؟»، بالنصب. وإن جعلتَ «ما» أو «مَنْ» للاستفهام، و«ذا» موصوليَّة، قلتَ: «ما ذا أَتفقتَ؟ أَدرهمٌ أم دينارٌ» و«مَنْ ذا أكرمتَ؟ أَزهيرٌ أَم أَخوه» بالرفع.

《فالنصب على أن «ماذا» كلَّها اسم استفهام في محل نصب على أنَّها مفعول به مقدَّم لأنفقت، و«درهماً وزهيراً»: منصوبان على البدلية من محل «ماذا» الاستفهامية. والرفعُ على أنَّ «ما» وحلَها اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، و«ذا» اسم موصول في محل رفع على أنه خبره، و«درهم وزهير» مرفوعان على البدلية من محل «ما» الاستفهامية، والجملة صلة الموصول، والعائد محذوف، والتقدير: ماذا أنفقته؟ ومن ذا أكرمتَه) أي: (ما الخذي أنفقته؟ ومَن الذي أكرمتَه؟)».

ومِنْ جَعْلِ «ما» للاستفهام و«ذا» موصوليَّة قولُ لَبيدٍ [من الطويل]:

٨٧- ألا تَسْأَلانِ المَرْءَ: ما ذا يُحاوِلُ أَنَحْبٌ فَيُقضى؟ أمْ ضَلالٌ وباطِلُ (١)(٢)

### (أي) الموصولية



«أَيُّ» الموصوليَّةُ تكونُ بلفظٍ واحدٍ للمذَكَّرِ والمؤنَّث والمفرد والمثنى والجمع، وتُستعملُ للعاقل وغَيرِه.

والأسماءُ الموصولةُ كلُّها مبنيةٌ، إلَّا (أيَّا) هذه، فهي معربةٌ بالحركات الثلاثِ، مثلُ: «يُفلحُ أيُّ هو مجتهدٌ، وأكرمْتُ أيًّا هي مجتهدةٌ، وأحْسَنْتُ إلى أيِّ هم مجتهدون».

<sup>(</sup>۱) ألا أداة تحضيض بمعنى هلًا بتشديد اللام. و"النَّحْبُ" يأتي لمعان؛ منها الوقت، والمدة، والخطر العظيم، والبكاء والأجل، والنذر، وأقربها هنا أن يكون بمعنى النذر. ومعنى البيت: هلا تسألان المرء: ما الذي يطلبه جادًا، مجتهداً؟ أنذر أوجبه على نفسه، فهو يسعى في قضائه، أم أنَّ سعيه واجتهادَه في ضلال وباطل؟

 <sup>(</sup>۲) البيت للبيد بن ربيعة العامري الصحابي الجليل (ت٠٤هـ) في ديوانه (ص٢٥٤) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/٩٥١)
 وشرح الأشموني (١/ ٧٣).

الشاهد فيه: قوله: (ماذا يحاول) حيث وقعت (ذا) موصولة بمعنى (الذي) وأخبر بها عن (ما) الاستفهامية (ع).

ويجوزُ أَنْ تُبنى على الضَّمِّ (وهو الأَفْصَحُ)، إِذَا أُضيفَتْ وحُذِفَ صَدْرُ صِلَتِها (١)، مثل: «أَكرِمْ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى اللَّمْنِ اللَّمْنِ أَيْهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّمْنِ عَنَا اللَّهُ عَلَى الرَّمْنِ عَنَا اللَّهُ عَلَى الرَّمْنِ عَنَا اللَّهُ عَلَى الرَّمْنِ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّمْنِ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّمْنِ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولِي اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

وقول الشاعر [من المتقارب]:

٨٨- إذا ما لَقيت بَني مالِكٍ فَسَلِّم على أَيُّنهُم أَفضَلُ (٤)(٥)

كما يجوزُ في هذه الحالةِ (٦) إعرابُها بالحركات الثلاثِ أَيْضاً، تقولُ: «أَكرِمْ أَيَّهمْ أحسنُ أَخلاقاً». وقد رُويَ الشِّعرُ بجرِّ «أَيِّ» بالكسرة أَيْضاً، كما قُرئ «أَيَّهمْ» بنَصْبِ «أيّ» في الآية الكريمة (٧).

فإِنْ لَم تُضَفْ، أَو أَضيفَتْ وذُكِرَ صدرُ صلتها، كانت مُعرَبةً بالحركاتِ الثلاث لا غيرُ، فالأولُ مثل: «أَكرِمْ أَيَّا مُجتهدٌ<sup>(٨)</sup>، وأيَّا هو مجتهدٌ»، والثاني مثل: «أَكرِمْ أَيَّهم هو مجتهدٌ».

### (ذو) الموصولية

تكونُ «ذُو» اسمَ موصولِ بلفظٍ واحدٍ للمفرد والمثنَّى والجمع والمذكَّر والمؤنَّثِ، وذلك في لغة طَيِّء من العرب، ولذلك يُسمُّونها (ذُو الطائيةِ)، تقولُ: «جاءَ ذُو اجْتَهَدَ، وذُو اجْتَهَدَتْ، وذُو اجتَهَدَا، وذُو اجْتَهَدَا، وذُو اجْتَهَدَا، وذُو اجْتَهَدَا، وذُو اجْتَهَدُوا، وذُو اجْتَهَدُنَ» قال الشاعر [من الوافر]:

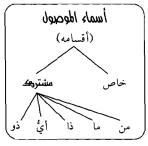

المراد بصدر الصلة الضمير الذي هو جزء منها وواقع في صدرها أي: أولها. فإنْ قلت: «أكرمُ أيَّهم هو مجتهد»
 فقولك: «هو مجتهد» صلة أي، وصدر الصلة الضمير.

<sup>(</sup>٢) أي: أيّهم هو أحسنُ.

<sup>(</sup>٣) أي: أيّهم هو أشدُّ.

<sup>(</sup>٤) أي: على أيّهم هو أفضل.

<sup>(</sup>٥) البيت لغسان بن وعلة، أو لرجل من غسان في خزانة الأدب (٦/ ٦١)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ١٥٠) وشرح الأشموني (١/ ٧٧) وابن عقيل (١/ ١٣٦).

الشاهد فيه: قوله: (على أيهم أفضل) حيث وقعت (أي) موصوله مجرورة بعلى، ولكنها مبنية على الضم لإضافتها وحدف صدر صلتها. (ع).

<sup>(</sup>٦) أي: حالة إضافتها وحذف صدر صلتها، والأكثر بناؤها على الضَّم في هذه الحالة.

<sup>(</sup>٧) أوردها ابن خالويه في «القراءات الشاذة» ص٨٦، ونسبها إلى معاذ بن مسلم الهراء أستاذ الفراء، وإلى طلحة بن مصرف. (ع).

 <sup>(</sup>A) أي: أكرمْ أيًا هو مجتهدٌ، فـ «هو» المحذوف مبتدأ، و«مجتهد» خبره. وجملة المبتدأ والخبر صلة الموصول الذي هو
 (أي).

٨٩- ف إِنَّ السماءَ مساءُ أَبسي وجَدِّي وبِينُ ري ذُو حَفَرْتُ وذو طَوَيْتُ (١)

أي: بئْري التي حَفرتها والتي طويتُها، أي: بنيتُها. وقال الآخَرُ [من الطويل]:

· ٩- فإمَّا كرامٌ مُوسِرونَ لَقيتُهُم فَحَسْبيَ مِنْ ذُو عِنْدَهُمْ ما كفَانِيا (٢)

أي: من الذي عندهم

صلة الموصول

يحتاج الاسمُ الموصولُ إِلى صِلَةٍ وعائدٍ ومحلِّ من الإعراب.

السماء الموصول فالصلة: هي الجملة التي تُذكرُ بعدَهُ فَتُتَمَّمُ معناهُ، وتُسمَّى: (ما يحتاج إليه) (صلة الموصول)، مثلُ: «جاءَ الَّذي أكرمتُهُ». ولا محلَّ لهذه صلة عائد محل من الإعراب.

والعائدُ: ضميرٌ يعودُ إلى الموصولِ تَشتملُ عليه هذه الجملة، فإِنْ قُلتَ: «تَعلَّمْ ما تَنْتَفِعُ به»، فالعائدُ الفاءُ، لأنَّها تعودُ إلى «ما». وإِنْ قُلتَ: «تعلَّمْ ما ينفعُكَ»، فالعائدُ الضميرُ المستترُ في «ينفعُ» العائدُ إلى «ما».

ويُشترَطُ في الضميرِ العائدِ إلى الموصول الخاصِّ أنْ يكونَ مطابقاً لهُ إفراداً وتثنيَةً وجمعاً ويَنكيراً وتأنيثاً، واللَّذينِ كَتَبا، واللَّتين كَتَبَتا، والَّذينَ كَتَبُن، واللَّذينِ كَتَبن، واللَّذينِ كَتَبْن، واللَّذينِ كَتَبْن، واللَّذينِ كَتَبْن، واللَّذينَ كَتَبْنَ اللَّذِينَ كَتَبْنَ اللَّذِينَ كَتَبْنَا واللَّذِينَ كَتَبْنَانَ واللَّذِينَ كَتَبْنَا واللَّذِينَ كَتَبْنَا واللَّذِينَ كَتَبْنَا واللَّذِينَ كَتَبْنَا واللْلُلْذِينَ كَتَبْنَا واللْلَذِينَ كَتَبْنَا واللَّذِينَ واللْلُلْذِينَ كَالْمُوالِيْلُولُ واللْلُولُ واللْلُلْذِينَ واللْلُولُ واللْلُولُ واللْلُولُ واللْلُولُ واللْلُولُ واللْلُولُ واللْلُلْذِينَ واللْلُولُ والْمُولِ واللْلُولُ واللْلُولُ والْمُولِ واللْلُولُ واللْلُولُ والْمُولُ والْمُولُ والْمُولُ والْمُولُ والْمُو

أما الضَّميرُ العائدُ إلى الموصول المشترَك، فَلَكَ فيه وجهان:

مراعاةُ لفظِ الموصول، فَتُفرِدُه وتُذكِّرُه مع الجميع، وهو الأكثرُ.

ومراعاةُ معناهُ فَيطابقُه إفراداً وتثنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً، تقول: «كرّمْ مَنْ هَذَّبك»،

<sup>(</sup>۱) البيت لسنان بن الفحل الطائي في الخزانة (٦/ ٣٤) وهو بلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ٧٧) وأوضح المسالك (١/ ١٥٤). الشاهد فيه: قوله: (ذو حفرت وذو طويت) حيث استشهد به المصنف على أن (ذو) اسم موصول بمعنى (التي) وهي لغة طيء من العرب، وهي في محل رفع صفة لـ(بثري) (ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت لمنظور بن سحيم (مخضرم) في شرح ديوان الحماسة للمرزوفي (ص١١٥٨)، وللطائي في شرح الأشموني (١/ ٧٢)،
 وابن عقيل (١/ ٤١).

الشاهد فيه: قوله: (فحسبي من ذو . . .) حيث استعمل (ذو) اسماً موصولاً بمعنى الذي، وأطلقه على غير العاقل. وذو: اسم موصول بني على الواو في محل جر بـ (مِن) وهناك من يعربها إعراب (ذي) التي بمعنى صاحب، ويروون البيت (من ذي) وهناك اختلاف للمعربين في (كرام) فمنهم من أعربها مبتدأ، أو خبر لمبتدأ محذوف، أو فاعل يفسره المذكور (ع).

للجميع، إِنْ راعَيْتَ لفظَ الموصولِ، وتقولُ: «كَرِّمْ مَنْ هذَّبَكَ، ومَنْ هَذَّباكَ، ومن هذبتاك، ومَنْ هَذَّبوكَ، ومَنْ هَذَّباكَ، ومَنْ هَذَّبوكَ، ومَنْ هَذَّباكَ، ومَنْ هَذَّبوكَ، ومَنْ هَذَّبْنَكَ»(١) إِنْ راعَيتَ معناهُ.

وإِنْ عادَ عليه ضميرانِ جازَ في الأول اعتبارُ اللفظِ، وفي الآخَر اعتبارُ المعنى، وهو كثيرٌ. ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللّهِ وَبِالْبُورِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ١٨]، فَقَد أعادَ الضَّميرَ في قوله: «وما هُمْ بمؤمنينَ» أعادَ الضَّميرَ في قوله: «وما هُمْ بمؤمنينَ» حمعاً.

وقد يُعتبرُ فيه اللَّفظُ، ثم المعنى، ثمَّ اللَّفظُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهَوَ ٱلْكَيْبُ وَقَد يُعتبرُ فيه اللَّفون النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْمَحْدِيثِ [القمان: ٦]، فأفردَ الضَّميرَ. ثم قال: ﴿وَإِنَا نُتَالَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا﴾ [لقمان: ٧]، فأفردَ الضمير.

ومحلُّ الموصولِ من الإعراب يكونُ على حَسَبِ موقعِه في الكلام؛ فتارةً يكونُ في محلِّ رفع مثلُ: ﴿قَدُ أَقَلَحَ مَن تَزَكَّىٰ (٢)﴾ [الأعلى: ١٤]. وتارةً يكونُ في محلِّ نصبٍ مثلُ: «أَحبِبْ مَنْ يُحِبُّ الخيرَ (٣)». وتارةً يكونُ في محل جرِّ، مثل: «جُدْ بما تَجِدُ (٤)».

ويُشترَطُ في صلة الموصولِ: أَنْ تكونَ جملةً خَبريةً مُشتملةً على ضميرٍ بارزٍ أو مُستترٍ يعودُ إلى الموصول؛ فمثالُ الضمير البارزِ: «لا إلى الموصول؛ فمثالُ الضمير البارزِ: «لا تُعاشرِ الَّذينَ يُحَسِّنونَ لكَ المُنْكرَ (٥)». ومثالُ الضَّميرِ المسْتَتِرِ: «صَاحِبْ مَنْ يَدُلُّك على الخَير (٢)».

﴿والمراد بالجملة الخبرية: ما لا يَتوقَّفُ تحققُ مضمونها على النُّطْقِ بها. فإذا قُلتَ: «أكرمْتُ المُجتَهِدَ أو سأُكْرِمُه» فتحقُّقُ الإكرامِ لا يتَوقَّفُ على الإخبار به. فما كانَ كذلكَ من الجمل صَحَّ وقوعُه صلةً للموصولِ. أمَّا الجملُ الإنشائيةُ، وهي: ما يتوقَّفُ تحققُ مضمونها على النُّطْقِ بها، فلا تَقَعُ صلةً للموصولِ، كجُمَلِ الأمرِ والنَّهيِ والنَّمني والتَّرجي والاستفهامِ، فإنْ قُلتَ: (خُذِ الكتابَ)، فتحققُ أخذِه لا يكونُ إلا بعدَ الأمر بهِ. أمَّا الجملتانِ: الشَّرطيةُ والقَسَميةُ، فهما إنشائيتان، إنْ كانَ جوابُهما إنشائيًّا مثلُ: «إنِ اجْتَهَد عليٌّ فكرمُه، وبالله أكرمِ المُجتَهِدَ»، وخبريتانِ إنْ كانَ جوابُهما خبريًّا، مثلُ: «إنِ اجْتَهَدَ عليٌّ أكرمتُه، وبالله لأكْرِمَنَّ المُجتَهِدَ».

<sup>(</sup>١) بقي ضمير الواحدة لم يذكر، وتقول فيه «مَن هذَّبَنْك» (ع).

<sup>(</sup>٢) من: في موضع رفع لأنَّها فاعل.

 <sup>(</sup>٣) من: في موضع نصب لأنَّها مفعول به.

<sup>(</sup>٤) ما: في موضع جرِّ بالباء.

<sup>(</sup>٥) الضميرُ البارزُ العائدُ على الموصولِ هو الواوُ في يُحسّنونَ.

<sup>(</sup>٦) الضميرُ المستترُ العائدُ على الموصولِ هو الضميرُ المستترُ في "يدُلُ" وهو ضمير الفاعل.

#### فوائد ثلاث

(١) يَجِبُ أَنْ تَقَعَ صلةُ الموصول بعدَه، فلا يجوزُ تقديمُها عليه. وكذلك لا يجوزُ تقديمُ شيءٍ

منها عليه أيضاً، فلا يقال: «اليومَ الَّذينَ اجْتَهَدُوا يُكرَمونَ غَداً». بل يقال: «الَّذينَ اجْتَهَدُوا اليَومَ»؛ لأنَّ الظَّرفَ هنا من مُتمِّماتِ الصِّلةِ.

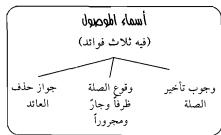

(٢) تقعُ صلةُ الموصولِ ظرفاً وجارًا ومجروراً،

مثلُ: «أكرِم مَنْ عندَه أَدَبٌ، وأَحْسِنْ إلى مَنْ في دار

العَجَزَةِ»؛ لأنَّهما شبيهتان بالجُملة، فإِنَّ التقديرَ: «مَنِ استقرَّ أو وُجِدَ عِندَه أَدَبٌ، ومَنْ استَقَرَّ أو وُجِدَ عِندَه أَدَبُ، ومَنْ استَقَرَّ أو وُجِدَ في دار العَجَزَةِ». والصِّلة في الحقيقة إنَّما هي الجملة المحذوفةُ، وحرفُ الجَرِّ والظَّرفُ متعلقانِ بفعلها.

(٣) يجوزُ أَنْ يُحذَفَ الضميرُ العائد إلى الموصول، إِنْ لم يقعْ بحذفهِ التباسُ، كقوله تعالى: ﴿ فَأَفْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾ [طه: ٧٧]، ﴿ فَرْفِ وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدًا ﴾ [المدثر: ١١]، أي: خلقتهُ، وقوله: ﴿ فَأَفْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾ [طه: ٧٧]، أي: قاضيهِ، وقولهم: «ما أَنا بالَّذي قائِلٌ لكَ سوءاً »، أي: بالَّذي هو قائلٌ.

### ٨ ـ أسماء الاستفهام

اسمُ الاستفهامِ: هو اسمٌ مُبْهَمٌ يُستعلَمُ به عن شيءٍ، نحوُ: «مَنْ جاء؟ كيفَ أنتَ؟».

وأسماءُ الاستفهامِ هي: «مَنْ، ومَنْ ذا، وما، وما في السماءُ الاستفهامِ هي: «مَنْ، وكيفَ، وأنَّى، وكمْ، وأيُّ».

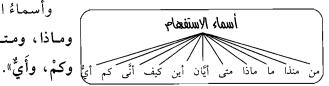

وإليكَ شرحَها:

### (مَنْ) و(مَنْ ذا)

(مَنْ، ومَنْ ذا): يُستفهَمُ بهما عن الشَّخص العاقل، نحوُ: «مَنْ فعلَ هذا؟ ومَنْ ذا مُسافرٌ؟»، قال تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُصَلِعِفَهُ لَهُوَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

وقد تُشربَانِ معنى النّفي الإنكاريِّ، كقولك: «مَنْ يستطيعُ أَنْ يَفْعَلَ هذا؟!»، أي: لا يَستطيعُ أَنْ يَفْعَلَ هذا؟!»، أي: لا يَستطيعُ أَنْ يَفعَلَ هذا؟!»، أي: لا أَنْ يفعلَه أحدٌ. ومنه قولَهُ تعالى: ﴿وَمَن يَغَفِرُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]. أي: لا يشفعُ عندَه يغفرُها إِلَّا هو، وقوله: ﴿مَن ذَا اللّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِدِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] أي: لا يشفعُ عندَه أحدٌ إلَّا بإذنه.

#### (ما) و(ماذا)

(ما، وماذا): يُستفهم بهما عن غيرِ العاقلِ من الحيواناتِ والنباتِ والجمادِ والأعمالِ، وعن حقيقةِ الشيءِ أو صفتهِ، سواءٌ أكانَ هذا الشيءُ عاقلاً، أم غيرَ عاقلٍ، تقولُ: «ما أو ماذا ركبتَ، أو اشتريتَ؟ ما أو ماذا كتبتَ؟»، وتقولُ: «ما الأسدُ؟ ما الإنسانُ؟ ما النَّخلُ؟ ما الذهبُ؟»، تستفهمُ عن حقيقة هذه الأشياء، وتقولُ: «زهيرٌ من فحول شعراءِ الجاهلية»، فيقولُ قائلٌ: «ما زهيرٌ؟»، يستعلمُ عن صفاتهِ ومُميِّزاتهِ.

﴿وقد تقعُ «مَنْ ذا، وماذا» في تركيب يجوزُ أنْ تكونا فيه استفهاميتينِ، وأنْ تكونَ «مَنْ، وما» للاستفهام، و«ذا» بعدَهما اسمَ موصول. وقد تتعينُ «مَنْ وما» للاستفهام؛ فتتعينُ «ذا» للموصولية أو الإشارة. وقد تقدمَ شرحُ ذلك في الكلام على «ذا» الموصولية في الفصل السابق》.

# (مَنْ وما) النكرتانِ الموصوفتانِ

كما تقعُ «مَنْ وما» مَوصوليَّتينِ واستفهاميَّتين، كما تقدَّم، تقعان شرطيتين، كقوله تعالى: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْزَ بِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

وقد تقعانِ نكرتين موصوفتين. ويتعينُ ذلك إِذا وُصِلتا بمفرد، أو سبقتهما «رُبَّ الجارَّةُ» لأنها لا تُباشرُ إِلَّا النَّكراتِ. فمِنْ وصفِهما بمفردٍ أَنْ تقولَ: «رأيتُ مَنْ مُحبًّا لك، وما سارًا لك» أي: شخصاً مُحبًّا لك، وشيئًا سارًا لك، و«جئتُك بِمَنْ مُحِبِّ لك، وبما سارٌ لك» أي: بشخصٍ مُحبِّ لك، وشيءٍ سارٌ لك، ومنه قولُ حَسَّان بنِ ثابت [من الكامل]:

٩١- فكفى بِنا فَضْلاً على مَنْ غيرِنا حُـبُّ النَّبِيِّ مُـحـمَّـدٍ إِيَّاناً (١)
 أي: على قوم غيرِنا، وقولُ الآخر [من الطويل]:

٩٢-لِما نافِعِ يَسْعَى اللَّبيبُ، فَلا تكُن لشيء بعيدٍ نَفْعُهُ، الدَّهْرَ ساعياً (٢)

﴿ولا يجوز أن تكون «من وما» فيما تقدم موصوليتين؛ لأن الاسم الموصول يحتاج إلى جملة توصل به، وهو هنا موصول بمفرد. فإن رفعت ما بعدهما على أنَّه خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو) جاز، فتكونانِ حينئذٍ إِمَّا نكرتينِ

 <sup>(</sup>۱) البيت لكعب بن مالك في ديوانه (ص٢٨٩) والخزانة (٦/ ١٢٠) ولكعب أو لحسان أو لبشير بن عبد الرحمن في شرح شواهد المغنى (١/ ٣٣٧) وللأنصاري في الكتاب (١/ ١٠٥).

الشاهد فيه: قوله: (على من غيرنا) حيث وقعت (من) نكرة موصوفة، وهي في محل جر بـ(على) متعلقان بـ(فضلاً) وحبُّ: فاعل كفي، والنبي: مضاف إليه. إيانا: ضمير نصب منفصل في محل نصب مفعول به للمصدر (حب) (ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يعرف قائله، وهو بلا نسبة في مغني اللبيب (١/ ٢٩٧) وشرح الأشموني (١/ ٧٠).
 الشاهد فيه: قوله: (لما نافع) حيث وقعت (ما) نكرة موصوفة بـ(نافع) كأنه قال: لشيء نافع. (ع).

موصوفتينِ بجملة المبتدأ والخبر، وإِمَّا موصوليتين، وجملة المبتدأ والخبر صلة لهما. فإذا قلت: «جاءَني مَنْ مُحِبٌ لي، وما سارٌّ لي»، جاز أنْ تكونا موصوفتين بمفرد، فيكونُ (مُحِبٌّ وسارٌّ) صفتين لهما، وأنْ تكونا موصوفتين بجملة، فيكونُ مُحِبٌّ وسارٌّ خبرين لمبتدأين محذوفين، وجازَ أنْ تكونا موصولتين بجملة المبتدأ والخبر﴾.

ومن سبق (رُبّ) إيَّاهما قول الشاعر [من الرمل]:

٩٣ - رُبَّ مَنْ أَنضِجْتُ غَيِظاً قَلْبَهُ قَدْ تَـمَنَّى لِيَ مَوْتاً لِم يُطَعْ (١)

أي: رُبُّ رجلٍ، وقولُ الآخر [من الخفيف]:

92- رُبَّ ما تَكْرَهُ النُّفوسُ من الأمر يولَه فَرْجةٌ كَحَلِّ الْعِقالِ (٢)(٣) أي: رُبَّ شيءٍ من الأمر.

﴿ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ (مَنْ وَمَا) هنا موصوليتين؛ لأنَّ الاسم الموصول معرفةٌ، و(ربَّ) لا تباشرُ شيئاً من المعارف. فلا تدخلُ إِلَّا على النكرات﴾.

وإِذا قلتَ: «اعتصمْ بِمَنْ يَهديكَ سبيلَ الرَّشاد، وَتمسَّكْ بِما تَبلُغُ بِه السَّداد»، جازَ أَنْ تكونا موصوليتين، فالجملة بعدَهما صلةٌ لهما، وأنْ تكونا نكرتين موصوفتين، فالجملة بعدَهما صِفةٌ لهما.

﴿ فَإِنْ كَانَ الْمَرَادُ بِمَنْ يَهْدِي شَخْصاً معهوداً ، وَبِما تَبْلَغُ أَمْراً معهوداً ، كَانَتا موصوليتين ، وإنْ كَانَ المرادُ شخصاً ما هادياً ، وأمراً ما مبلغاً ، كانتا نكرتين موصوفتين ﴾ .

وأما قولُه تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا﴾ [البقرة: ٨] فجزمَ قومٌ بأنَّها موصوفةٌ، وجماعةٌ بأنَّها موصولةٌ. والأول أقربُ. وقال الزمخشريُّ: «إن قَدَّرتَ «أَلْ» (أي: في الناس) للعَهدِ، فموصولةٌ، أو للجنس، فموصوفةٌ».

<sup>(</sup>۱) البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري (مخضرم ت٠٦هـ) في خزانة الأدب (٦/ ١٢٣) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٢/ ٧٠)، وشرح شذور الذهب (ص١٧٠).

الشاهد فيه: قوله: (ربَّ من) حيث وقعت (من) فيه نكرة وصفت بجملة (أنضجت) والدليل على كونها نكرة دخول (ربَّ) عليها، لأنها تختص بالدخول على النكرات. ومن: جرت لفظاً، وهي محل رفع مبتدأ. (ع).

<sup>(</sup>٢) الفَرْجَة بالفتح، ويجوزُ فيها الضَّمُّ والكَسرُ أيضاً: الانفراجُ من الشَّدَّةِ والتخلَّصُ منها. وأما فُرجةُ الحائط ونحوه والموضع الذي يوسعه القوم في الموقف والمجلس، فهي بالضم لا غير. و(العِقال): الحبل تشدُّ به قوائم البعير ليمنَعه من القيام، والمعنى ربَّ شيءٍ من الأمر تكرهُه النفسُ له انفراجٌ وانحلالٌ كما يَنْحَلُّ العِقالُ عن قوائم البعير فينهضُ بعدَ انحباسه. و(ما) هنا يجبُ فصلُها عن (ربَّ) خطًّا؛ لأنَّها موصوفة. وليست مثل (ما) الزائدة الكافة لِرُبَّ عن العمل؛ لأنَّ هذه يجبُ وصلُها بربَّ خطًّا.

<sup>(</sup>٣) البيت لأمية بن أبي الصلت (ت٥هـ) في ديوانه (ص٥٠) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ٧٠) وشرح شذور الذهب (ص١٧١).

الشاهد فيه: قوله: (ربما تكره) حيث استعمل (ما) نكرة موصوفة بالجملة بعدها. (ع).

﴿ يريدُ أَنَّ المعَّرفَ بأل العهدية تعريفُه معنويٌّ كما هو لفظي، فيناسبُه أَنْ تجعلَ «مَنْ» موصولية؛ لأنَّ الاسم الموصول معرَّفٌ تعريفَ ما تسبقُه «أل» العهدية. وأما المعرَّفُ بأل الجنسية فتعريفُه لَفظي، وهو في معنى النكرة، فيناسبُه أَنْ تجعلَ «مَنْ» معه نكرةً موصوفةً ﴾.

### (متى) الاستفهامية

متى: ظرفٌ يُستفهمُ به عن الزَّمانين: الماضي والمُستقبل، نحو: «متى أتيتَ؟ ومتى تذهبُ؟»، قال تعالى: ﴿مَتَىٰ نَصَرُ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢١٤] ويكون اسمَ شرطٍ جازماً؛ كقول الشاعر [من الوافر]:

٩٠- أنا ابنُ جَلا، وطَلَاعُ الشَّنايا مَتَى أَضَعِ العِمامَةَ تَعْرفُوني (١)
 (أين) الاستفهامية

أين: ظرفٌ يُستفهمُ به عن المكان الذي حلَّ فيه الشيءُ، نحوُ: «أينَ أخوكَ؟ أينَ كنتَ؟ أينَ علَّمُ؟».

وإِذَا سبقته «مِنْ» كان سُؤالاً عن مكان بُروزِ الشيءِ، نحوُ: «مِنْ أينَ قَدِمتَ؟».

وإِنْ تَضمَّنَ معنى الشَّرط جَزَمَ الفعلين مُلحقاً بِـ «ما» الزائدةِ للتَّوكيدِ، كقوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ [النساء: ٧٨]، أو مجرداً منها، نحو: «أينَ تَجلسْ أَجلسْ».

### (أيَّانَ) الاستفهامية

أَيَّانَ: ظرفٌ بمعنى الحين والوقت. ويقاربُ معنى «متى». ويُستفهم به عن الزَّمان المستقبل لا غيرُ، نحو: «أَيَّانَ تُسافرُ؟» أي: في أيِّ وقت سيكونُ سفرُك؟ وأكثرُ ما يُستعملُ في مواضع التَّفخيم أو التَّهويل، كقوله تعالى: ﴿يَسَّعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ اللِّينِ﴾ [الذاريات: ١٢] أي: في أيِّ وقتِ سيكونُ يومُ الدين؟ أي: يومُ الجزاءِ على الأعمال، وهو يومُ القيامة.

وقد تَنضمَّنُ «أَيَّانَ» معنى الشرط: فتَجْزِمُ الفعلينِ، مُلحَقةً بـ (ما) الزائدة، أو مجرَّدةً عنها، نحو: «أَيَّانَ، أو أَيَّانَ ما تَجتهدْ تَنجحْ».

<sup>(</sup>۱) البيت لسحيم بن وثيل الرياحي (ت٦٠٦هـ) في الخزانة (١/ ٢٥٥) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٢/ ٥٣١) وأوضح المسالك (٤/ ١٢٧). والتقدير في البيت: أنا ابن رجل جلا، أي: جلا الأمور ووضحها لأنه لا يهاب أحداً، أو أنَّ (جلا) نقل من الفعلية إلى الاسمية كـ «يزيد» و«يشكر» وسيأتي.

والشاهد فيه: قوله: (متى أضع العمامة تعرفوني) حيث وقعت (متى) اسم شرط جازماً، وجزمت فعلين: الأول فعل الشرط، وهو (أضع) والثاني (تعرفوني) وهو جواب الشرط. (ع).

#### (كيف) الاستفهامية

كيفَ: اسمٌ يُستفهمُ به عن حالةِ الشيء، نحوُ: «كيفَ أنتَ؟»، أي: على أيَّة حالةٍ أنتَ؟.

وقد تُشرَبُ معنى التَّعجُّبِ، كقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨]، أو معنى النفي والإِنكار، نحوُ: «كَيْفَ أَفْكُرُونَ وَأَنتُمُ النفي والإِنكار، نحوُ: «كَيْفَ أَفعلُ هذا!»، أو معنى التوبيخ، كقوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمُ تُتَلَى عَلَيْكُمُ مَايَتُ اللَّهِ وَفِيكُمُ رَسُولُهُ ﴾ [آل عمران: ١٠١].

و(كيف): اسمٌ مبنيٌّ على الفتح، ومحلُّهُ من الإعراب، إِمَّا خبرٌ عمَّا بعدَه، إِنْ وقعَ قبلَ ما لا يُستغنى عنه، نحوُ: «كَيْفَ أنتَ؟ وكيفَ كنتَ؟» ومنه أنْ تقعَ ثانيَ مفعوليْ «ظَنَّ» وأخواتِها؛ لأنَّه في الأصل خبرٌ، نحوُ: «كيفَ تَظُنُّ الأمرَ؟». وإِمَّا النصبُ على الحال مما بعدَهُ، إِنْ وقعَ قبلَ ما يُستغنى عنه، نحو: «كيفَ جاءَ خالدٌ؟» أي: على أيِّ حالٍ جاء؟ وإِما النَّصبُ على المفعوليَّةِ المُطلقةِ، كقوله تعالى: ﴿أَلَمُ نَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ فِأَصَّحَٰكِ ٱلْفِيلِ ﴿ [الفيل: ١]، أي: أيَّ فعلٍ فَعَلَ؟

وقد تتضمَّنُ (كيفَ) معنى الشَّرطِ، مُلحَقَة بِ (ما) الزائدة للتوكيد، نحو: «كيفما تكنْ يكنْ قرينُك» أو غيرَ مُلحَقة بها، نحوُ: «كَيْفَ تجلسْ أجلسْ». ومِنَ النُّحاةِ مَنْ يَجزِمُ بها، كما رأيتَ (وهم الكُوفيُّون). ومنهم مَنْ يجعلُها شرطاً غيرَ جازمٍ، فالفعلانِ بعدَها مرفوعانِ (وهم البَصْرِيُّون).

### (أنَّى) الاستفهامية

أنّى: تكونُ للاستفهام، بمعنى (كيف)، نحوُ: «أنّى تفعلُ هذا وقد نُهيتَ عنه؟» أي: كيف تفعله؟ وبمعنى (مِنْ أينَ) كقوله تعالى: ﴿يَمَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَنَا ﴾ [آل عمران: ٣٧] أي: مِنْ أينَ لكِ هذا؟ وإذا تضمَّنتُ معنى الشرطِ جَزَمَت الفعلين، نحوُ: «أنّى تَجْلِسْ أَجْلِسْ» وهي ظرف للمكان.

### (كم) الاستفهامية

كمْ: يُستفهمُ بها عن عَدَدٍ يُرادُ تعيينُه، نحوُ: «كمْ مشروعاً خيريًّا أعنتَ؟» أي: كم عدد المشروعات الخيرية التي أعنتها؟.

### (أيِّ) الاستفهامية

أيُّ: يُطلَبُ بها تعيينُ الشيءِ، نحوُ: «أيُّ رجلٍ جاءَ؟ وأيَّةُ امرأة جاءَتْ؟»، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَيُّكُمُ ذَادَتُهُ هَلَاهِ عَ إِيمَنَاً ﴾ [التوبة: ١٢٤].

وإذا تَضمَّنت معنى الشرط جَزَمَت الفعلين، نحوُّ: «أيُّ رجلٍ يستقمْ ينجحْ».

وقد تكُون دالَّة على معنى الكمال، وتُسمَّى «أيًّا الكماليَّة». وهي إذا وقعَتْ بعدَ نكرةٍ كانت صفةً لها، نحو: «خالدٌ رجلٌ أيُّ رجل»، أي: هو كاملٌ في صفاتِ الرجالِ. وإذا وقعَتْ بعدَ معرفةٍ كانتْ حالاً منها، نحوُ: «مررتُ بعبدِ اللهِ أيَّ رجل». ولا تُستعملُ إلا مضافة، وتُطابقُ موصوفها في التذكير والتأنيث، تشبيهاً لها بالصفات المشتقَّات، ولا تطابقه في غيرهما. ويجوز تركُ المطابقة فيهما.

وقد تكونُ وُصلةً لنداءِ ما فيه (ألْ) مُلحَقةً بِ (ها) التَّنبيهيَّةِ، نحوُ: «يا أَيُّها الناسُ». وقد تكونُ اسمَ موصول، كما تقدَّمَ في الفصل السابق.

و(أيُّ) - في جميع أحوالها - مُعرَبةٌ بالحركات الثلاث، إِلَّا إِذَا كَانَتْ موصوليةً مُضافةً ومحذوفاً صدرُ صِلتها؛ كما أوضحنا ذلك في الفصل الذي قبل هذا.

#### ٩ ـ أسماء الكناية

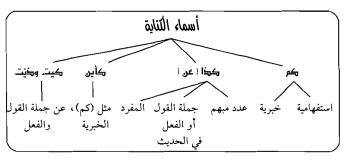

أسماءُ الكنايةِ: هيَ ألفاظٌ مبهَمةٌ، يُكنّى بها عن مُبهَمٍ من عدَدٍ أو حديثٍ أو فعلٍ، وهي: «كم وكذا وكأيّنْ وكيْتَ وذَيتَ».

ف (كم)، على وجهين:

اِستفهامية، وهي ما يُكنى بها عن عَدَدٍ مُبهم يُرادُ تعيينُهُ، نحو: «كمْ علماً تعرِفُ؟» وخَبريَّةُ، وهي ما يُكنّى بها عَنِ العددِ الكثير على جِهَةِ الإخبار، نحوُ: «كمْ كتابٍ عندي»، أي: عندي كتُبٌ كثب قُ.

و(كذا): يُكنَّى بها عن عددٍ مُبهَم، نحو: «عندي كذا درهماً»، وعن جملة القول أو الفعل في الحديث (١) نحوُ: «قلتُ كذا، وفعلتُ كذا»، وعن المفردِ، نحو: «جئتُ يومَ كذا».

والغالبُ فيها أنْ تُستعمَلَ مُكرَّرةً بالعطفِ، نحوُ: «عندي كذا وكذا كتاباً»، ويَقِلُّ استعمالُها مُفردةً، أو مُكرَّرةً بلا عطف، وهي في الأصلِ مُركبةٌ من كافِ التَشبيهِ و «ذا» الإشاريَّةِ، لكنَّها الآنَ تعتبرُ كلمةً واحدةً.

و (كأيِّنْ): مثلُ «كم» الخبرية معنَّى، نحوُ: ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [يوسف: ١٠٥].

<sup>(</sup>١) من قوله: نحو: «عندي كذا درهماً» إلى هنا ساقط من الطبعات المتداولة. (ع).

وهي في الأصلِ مُركبةٌ من كاف التَّشبيه و «أَيِّ»؛ ولأنَّ التنوينَ قد صارَ جُزءاً مِنْ تركيبها كُتبتْ بالنون. فهي الآنَ كلمةٌ واحدةٌ. ويجوز أن تُكتبَ: «كأيِّ» بحسَبِ أصلِها. ويُقالُ فيها: «كائِنْ» أيضاً، كقول الشاعر [من الطويل]:

٩٦- وكائِنْ تَرى مِنْ صامِتٍ لكَ مُعْجِبِ زِيادتُــه أو نَــقْــصُــهُ فـــي الـــتَــكـــلـــمِ (١)
 ﴿ولـ «كم وكذا وكأيِّن» أحكامٌ نذكرُها في مَبحث التمييز، في الجزء الثالث من هذا الكتاب).

و(كَيْتَ وذَيْتَ): يُكنى بهما عن الجملة، قولاً كانت أو فعلاً، كما يُكنى بفُلانٍ وفلانةَ عن أعلام العقلاء (٢٠). وقيلَ: «يُكنى بكيتَ عن جملةِ القولِ، وبذَيْتَ عن جملةِ الفعلِ».

ولا تُستعملانِ إِلا مُكرَّرتينِ، بالعطف أو بدونه. والأوّلُ أكثرُ، نحو: «قلتُ: كيْتَ وكيْتَ، وفعلتُ ذيْتَ وذيْتَ».

### ١٠ ـ المعرفة والنكرة

المعرفةُ: اسمٌ دَلُّ على مُعيّنِ. كَعُمَرَ ودِمَشقَ وأنتَ.

والنكرةُ: اسمٌ دلَّ على غير مُعيَّنٍ: كرجلٍ وكتابٍ ومدينةٍ.

والمعارفُ سبعةُ أنواع: الضميرُ والعَلمُ واسمُ الإشارة والاسمُ الموصولُ والاسمُ المقترنُ بِ(أل) والمضافُ إلى معرفة والمنادى المقصودُ بالنداءِ.

«وقد تقدَّمَ الكلامُ على الضمير والعلم واسم الإشارةِ

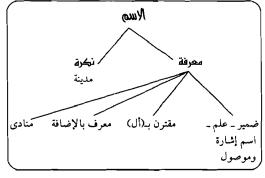

والاسم الموصولِ. وإليكَ الكلامَ على المقترن بأل والمضافِ إلى معرفة والمنادى المقصودِ بالنداء».

### المقترن بأل

المقترنُ بألْ: اسمٌ سبقتْهُ (أَلْ) فأفادتْهُ التعريفَ، فصارَ معرفةً بعدَ أَنْ كان نكرةً: كالرجل والفرَس.

<sup>(</sup>۱) البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى (ت١٤ق. هـ) في ديوانه (ص٢٨) البيت رقمة (٦١) وبلا نسبة في شرح المفصل (٤/ ١٣٥).

الشاهد فيه: قوله: (كائن ترى) حيث وقع (كائن) اسم كناية، وخفف مع (أن) وأصله (كأيِّ) بالتشديد، وهي في محل رفع مبتدأ. (ع).

 <sup>(</sup>٢) فإنْ أردْتَ الكناية عن عَلَم غيرِ العاقل قلت: «الفلان والفلانة» بالألف واللام، للفرق بين العاقل وغيره. وكذا يقال:
 «أبو فلان وأم فلانة» في العقلاء. و«أبو الفلان وأم الفلانة» في غيرهم.

رقنے حیر لامزیجی لاہتجتری لائسکت لامنز وی www.moowarat.com

و(ألْ): كلُّها حرفُ تعريفٍ<sup>(۱)</sup>، لا اللَّامُ وحدَها على الأصحِّ، وهمزتُها همزةُ قطعٍ، وُصلتْ لكَثرةِ الاستعمال على الأرجح.

وهي إِما أَنْ تكونَ لتعريفِ الجنس؛ وتُسمَّى الجنسيَّةَ، وإِمَّا لتعريفِ حصَّةٍ معهودةٍ منهُ، ويُقال لها: العَهْديّةُ.

### أل العهدية

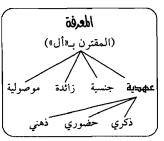

(أَلْ العهديةُ): إِما أَنْ تكونَ للعهد الذِّكريِّ: وهي ما سبقَ لمصحوبها ذكرٌ في الكلام، كقولكَ: «جاءَني ضيفٌ، فأكرمتُ الضيفَ»؛ أي: الضيفَ المذكورَ. ومنه قولهُ تعالى: ﴿كَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٦،١٥].

وإِما أَنْ تكونَ للعهد الحُضوريّ: وهي ما يكونُ مصحوبُها حاضراً، مثل: «جئتُ اليومَ»، أي: اليومَ الخوضرَ الذي نحنُ فيه.

وإِما أَنْ تكونَ للعهد الذِّهنيِّ: وهي ما يكونُ مصحوبُها معهوداً ذِهناً، فينصرفُ الفكرُ إِليه بمجرَّدِ النُّطقِ به، مثلُ: «حضرَ الأميرُ»، وكأنْ يكونَ بينَك وبينَ مُخاطَبك عهدٌ برجلٍ، فتقولُ: «حضرَ الرجلُ»، أي: الرجلُ المعهودُ ذِهناً بينَك وبينَ مَنْ تخاطبُه.

#### أل الجنسية

المعرفة (المقترن بـ«أل») عهدية جنسية زائدة موصولية لاستغراق لبيان الحقيقة

(أَلُ الجنسيّةُ): إِما أَنْ تكونَ للاستغراقِ، أو لبيانِ الحقيقة.

والاستغراقيّةُ، إِمَّا أَنْ تكونَ لاستغراق جميعِ أَفرادِ المهدة المجنس. وهي ما تَشمَلُ جميعَ أَفرادِه، كقوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ لِرِهِ مَنه. اَلْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨]، أي: كلُّ فردٍ منه.

وإِمَّا لاستغراقِ جميعِ خصائصهِ، مثلُ: «أنتَ الرجلُ»، أي: اجتمعتْ فيكَ كلُّ صفاتِ الرجال.

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك رحمه الله:

أل حسرفُ تسعريفِ أو السلامُ فقط فَنمَ ظُ عرَّفْتَ قُلْ فيه: النَّمط .(ع) حيث أشار ابن مالك إلى أن في المسألة قولين، لكنه رجح أن حرف التعريف هو (أل) كلها حيث بدأ كلامه به. (ع).

وعلامةُ «أل» الاستغراقية: أنْ يَصلُحَ وقوعُ (كلِّ) موقعَها ، كما رأيت.

و(أل)، التي تكونُ لبيانِ الحقيقة: هي التي تُبيِّنُ حقيقةَ الجنس وماهيَّته وطبيعتَه، بقطعِ النَّظرِ عمّا يَصدُقُ عليه من أفراده؛ ولذلكَ لا يصِحُّ حلولُ (كلِّ) مَحلَّها. وتُسمَّى: «لامَ الحقيقةِ والماهيَّةِ والطبيعةِ»؛ وذلكَ مثلُ: «الإنسانُ حيوانٌ ناطقٌ»، أي: حقيقتُه أنَّهُ عاقلٌ مُدرِكٌ، وليس كلُّ إنسانٍ كذلك، ومثلُ: «الرَّجلُ أصبرُ من المرأة»، فليس كلُّ رجلٍ كذلك، فقد يكونُ من النساءِ مَن تفوقُ بِجَلدِها وصَبرِها كثيراً من الرجال. فأنْ هُنا لتعريف الحقيقةِ غيرَ منظورٍ بها إلى جميع أفرادِ الجنس، بل إلى ماهيَّته من حيثُ هي.

واعلم أنَّ ما تصحبُهُ (أل) الجنسية هو في حُكم النَّكرةِ من حيثُ معناهُ، وإِنْ سبقتْهُ (ألْ)، لأنَّ تعريفَهُ بها لفظيٌّ لا معنويٌّ. فهو في حُكم عَلَم الجنس، كما تقدَّمَ في فصل سابق.

وأما المُعرّفُ بِـ (أل) العهديّةِ، فهو معرَّفٌ لفظاً، لاقترانه بألْ؛ ومعنَّى، لدلالتهِ على مُعَيَّنٍ. والفرقُ بينَ المعرَّف بِـ (أَل) الجنسيّةِ واسمِ الجنس النكرة، من وجهين:

معنويِّ ولفظيِّ.

١ ـ أما من جهة المعنى، فلأنَّ المعرَّف بها في حكم المُقيَّد، والعاريَ عنها في حكم المُطلق.

﴿ فإذا قلتَ: «احترمِ المرأة»، فإنَّما تعني امرأةً غَيْرَ معيَّنةٍ، لها في ذهنك صورة معنوية تدعو إلى احترامها. ولست تعني مطلق امرأة، أي: امرأة ما، أيَّةً كانت صفتها وأخلاقها، وإذا قلت: «إذا رأيت امرأة مظلومة فانصرها» فإنما تعني مطلق امرأة، أيةً كانت، لا امرأة لها في نفسك صفتها (١) ومميزاتها ».

٢ ـ وأما من جهة اللفظ، فلأنَّ اسمَ الجنس النكرة نكرةٌ لفظاً، كما هو نكرةٌ معنى. والمعرَّف بـ (أل الجنسية) نكرةٌ معنى، معرفةٌ لفظاً؛ لاقترانه بألْ. فهو تَجري عليه أحكامُ المَعارف: كصِحَّة الابتداء به، مثلُ: «الحديدُ أنفعُ من الذَّهب»، ومجيءِ الحال منه، مثلُ: «أكرمِ الرجلَ عالماً عاملاً».

وإِذا وُصِلَ مصحوبُ (أل) الجنسية بجملةٍ مضمونُها وصفٌ له جازَ أنْ تجعلَها نعتاً له، باعتبار أنَّه نكرةٌ معنًى، وأنْ تجعلَها حالاً منه باعتبار أنَّه مُعرَّفٌ بِأَلْ تعريفاً لفظيًّا، ومن ذلك قول الشاعر [من الكامل]:

<sup>(</sup>١) جاءت في الطبعات المتداولة بلفظ (صفتك) وهي خطأ. (ع).

٩٧ - ولَقَد أَمُرُّ على اللَّئيمِ يَسُبُّني فَمَضَيْتُ، ثُمَّتَ قلْتُ: لا يَعنيني (١) وقولُ أبي صخرِ الهُذَليِّ [من الطويل]:

٩٨ - وإِنِّسي لَسَعروني لِلذِكْراكِ هِلزَّةٌ كَما انْتَفَضَ العُصفورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ (٢)

ومثلُ المعرَّف بأل الجنسيةِ ما أُضيفَ إِلى المعرَّف بها، كقول لبيدِ بنِ رَبيعة [من الكامل]:

٩٩- وتُضيءُ في وَجْهِ الظَّلامِ مُنيرةً كجُمانةِ البَحْرِيِّ سُلَّ نِظامُها (٣)(٤)

《فيجوزُ في جملة (يَسبُني) أن تكونَ نعتاً للئيم، وفي جملة (بَلَّله القَطْرُ) أنْ تكونَ نعتاً للعصفور، وفي جملة (سُلِّ نظامُها) أنْ تكونَ نعتاً لجُمانةِ البَحْريِّ، باعتبار أنَّ مصحوبَ (أل) الجنسية في معنى النَّكرة، ويكونُ التقديرُ في الأول: «على لئيم سابٌ إياي»، وفي الثاني: «كما انتفضَ عصفورٌ بَالُّ (٥) القطرُ إياه». وفي الثالث: «كجمانة بحري مسلولِ نظامُها». ويجوزُ أنْ تجعلَ هذه الجُملَ حالاً من المذكورات، باعتبار تعريفها اللفظي، لأنَّها محلاةٌ بأل الجنسية. ويكونُ التقديرُ: «على اللئيم سابًا إياي»، و«كما انتفضَ العصفورُ باللَّ القطر إياه». و«كجمانة البحريً مسلولاً نظامُها»》.

أل الزائدة

## قد تُزادُ «أَلْ»، فلا تُفيدُ التَّعريفَ:

(۱) البيت لرجل من سلول في شرح شواهد المغني (۱/ ۳۱۰) وينسب لشمر بن عمرو الحنفي، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (۳۱،۲۰۲) وشرح ابن عقيل (۳/ ۱۵۲).

الشاهد فيه: قوله: (ولقد أمر على اللئيم يسبني) حيث يجوز في جملة يسبني أن تكون في محل جر صفة للئيم، باعتباره نكرة، وأن تكون حالاً باعتبار أنه معرف بأل تعريفاً لفظياً وثُمَّت: حرف عطف زيدت فيها التاء، وبها تصبح مختصة بعطف الجمل (ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت لأبي صخر الهذلي عبد الله بن سلمة (ت٠٨هـ) في الخزانة (٣/ ٢٥٤) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢٢٢/٢)
 وشرح الأشموني (١/ ٢١٦) وابن عقيل (٢/ ١٠٢).

الشاهد فيه: قوله: (بلَّله القطر) حيث يصح في هذه الجملة أن تكون صفة للعصفور، أو حالاً منه. (ع).

<sup>(</sup>٣) وجه الظلام: أوله. وكذا وجه النهار. و«الجمانة»: واحدة الجمان: وهو حبٌّ من الفضة يعمل على شكل اللؤلؤة وقد يسمى اللؤلؤ نفسه جماناً كما هنا. فإنه أراد بالجمانة اللؤلؤة البحرية نفسها؛ لأنه أضافها إلى البحري الذي يغوص عليها فيستخرجها. و(النظام): الخيط ينظم فيه اللؤلؤ ونحوه. يصف الشاعر بقرة وحشية بأنها يشرق لونها ليلاً كلما تحركت. كما تشرق اللؤلؤة انقطع سلكها فسقطت. وإنما وصف اللؤلؤة بذلك؛ لأنها إذا انقطع خيطها فسقطت كانت أضوأ وأشرق بسبب حركتها.

<sup>(</sup>٤) البيت من معلقة لبيد بن ربيعة العامري الصحابي الجليل (ت٤٠هـ) في ديوانه (ص٣٠٩) (رقم ٤٣) وبلا نسبة في شرح قطر الندى (ص٤٤١).

الشاهد فيه: قوله: (سل نظامها) حيث يصح في هذه الجملة أن تكون صفة لجمانة أو حالاً منها، لأنها لم تكتسب التعريف من إضافتها للبحري لكون اللام فيها للجنس وهو في معنى النكرة (ع).

<sup>(</sup>٥) وقع في الطبعات المتداولة «بلَّله» وهو خطأ. (ع).

وزيادتُها إِمَّا أَنْ تكونَ لازمةً، فلا تُفارِقُ ما تَصحَبُه، كزيادتها في الأعلام التي قارنت وضعَها: كاللَّاتِ والعُزَّى والسَّمَوْأَلِ واليَسعِ (١)، وكزيادتها في الأسماء الموصولة: كالذي والتي ونحوهِما؛ لأنَّ تعريفَ الموصولِ إنَّما هو بالصلة، لا بـ«أل» على

المعرفة (المقترن بـ«أل»)

عهدية جنسية زائدة موصولية والازمة غير لازمة اضطراراً

الأصحِّ. وأما «الآن» فأرجحُ الأقوالِ أن «ألْ» فيه ليستْ زائدةً، وإِنما هي لتعريفِ الحُضور، فهي للعهدِ الحضوريِّ. وهو مبنيُّ على الفتح، لتضمُّنه معنى اسمِ الإشارة، لأنَّ معنى «الآنَ»: هذا الوقتُ الحاضرُ.

وإِمَّا أَنْ تكونَ زيادتُها غيرَ لازمة ، كزيادتها في بعض الأعلام المنقولةِ عن أصلٍ لِلمْحِ المعنى الأصليّ ، أي: لملاحظةِ ما يَتضمَّنُهُ الأصلُ المنقولُ عنهُ من المعنى ، وذلك كالفضلِ والحارثِ والنّعمان واليَمامةِ والوليدِ والرشيدِ ونحوها. ويجوزُ حذفُ «أَلْ» منها.

وزيادتُها سَماعيَّة، فلا يُقال: المُحمَّدُ والمحمودُ والصَّالحُ، فما وردَ عن العربِ من ذلك لا يُقاسُ عليه غيرُه.

لاكذا قال النُّحاةُ. ولا نرى بأساً بزيادة (ألْ) على غيرِ ما سُمِعَتْ زيادتُها عليه من الأعلام المنقولة عن اسم جنس أو صفة، إِذا أُريدَ بذلك الإشارة إلى أصل المعنى، فما جازَ لهم من ذلك لمعنَى أرادوه، يجوزُ لنا لمعنَى كالذي أرادوه. فيجوزُ لنا أنْ نقولَ فيمَنِ اسمُه صالح: "جاءَ الصالحُ"، نلمح في ذلك معنى الصلاح في المسمَّى ♥.

وقد تُزادُ «أل» اضطراراً، كالداخلةِ على علمٍ لم يُسمع دُخولها عليه في غير الضَّرورة، كقول الشاعر [من الطويل]:

• • ١ - رأيتُ الوليدَ بنَ اليزيدِ مُبارَكاً شَديداً بأعباءِ الخِلافةِ كاهِلُهُ (٢)(٣) فأدخلَ «أَلْ» على (يَزيد) لضرورة الشعر، وهي ضرورة قبيحة، وكقول الآخر [من الكامل]:

<sup>(</sup>١) اللَّات والعزَّى: علمان على صنمين، كانا يعبدان في الجاهلية. و(السَّمَوأَلُ واليَسعُ): علمان على رجلين.

 <sup>(</sup>٢) كذب الشاعر، فلم يكن الوليدُ هذا كما وصفه، وإنّما كان خليعاً، فاسقاً، متهتكاً، مُولَعاً بالمخازي، جباراً، عنيداً، لاهياً
 عن تدبير أمور الرعية وأحوال المملكة، وكان من خلفاء بني أمية وقد ذُبح وعُلِّق رأسُه على قصره.

 <sup>(</sup>٣) البيت لابن ميادة، واسمه الرماح بن أبرد بن ثوبان (ت٤٩١هـ) وهو في ديوانه (ص١٩٢) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١٩٣) وشرح الأشموني (١/ ٨٥).

الشاهد فيه: قوله: (اليزيد) حيث دخلت فيه (أل) لضرورة الشعر، وقد سهلها تقدم ذكر الوليد، وقيل: نكَّره ثم أدخل عليه (أل) فهي للتعريف. (ع).

١٠١- ولَقَدْ جَنَيْتُكِ أَكْمُواً وعَساقِلاً ولَقَدْ نَهَيْتُكِ عَن بَناتِ الأَوْبَرِ (١)(١)

وإنما هي: بناتُ أُوبَرَ، وكالدَّاخلةِ على التمييز، كقوله [من الطويل]:

١٠٢- رأَيتُكَ لَمَّا أَنْ عَرَفْتَ وجُوهَنا صَدَدْتَ، وطِبْتَ النَّفْسَ يا قَيْسُ عَنْ عَمْرِو(٣)

والأصلُ: «طِبتَ نَفْساً»؛ لأنَّ التمييز لا يكونُ إلَّا نكرةً.

# (أل) الموصولية

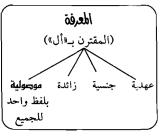

وقد تكونُ (أَلْ) اسمَ موصولٍ، بلفظ واحدٍ للمفرد والمثنَّى والجمع والمذكَّر والمؤنَّث، وهي الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول، بشرط أنْ لا يُرادَ بها العهدُ أو الجنسُ، نحوُ: «أكرِم المُكرِمَ ضيفَه، والمُكرَمَ ضيفُه». أي: الذي يُكرمُ ضيفَهُ، والذي يُكرمُ ضيفَهُ.

فإِنْ أُريدَ بها العهدُ، نحو: «انصُرِ المظلومَ»، كانت حرفَ تعريفٍ لا موصوليَّةً.

وإِنْ كانت موصوليّةً فَصِلَتُها الصفةُ بعدَها، لأنَّها في قُوَّة الجملة، فهي شِبهُ جُملةٍ؛ لدلالتها على الزمان، ورفعِها الفاعلَ، أو نائبَهُ، ظاهراً أو مُضمَراً. فالظاهرُ نحو: «أكرمِ المُكرِمَ أبوه ضيفَهُ (٤)» والمُضمَر، نحو: «أكرِمِ المكرِمَ ضيفه (٥)».

والإعرابُ إِنَّما هولِ (أَلْ)، فهي في محل رفعٍ أو نصبٍ أو جرِّ، ويَظهرُ إعرابُها على صِلَتها، وصِلتُها لا إعرابَ لها، والرفعُ والنصبُ والجرُّ اللَّواتي يلحَقْنَها، إِنَّما هُنَّ أثرُ محلِّ (أَلْ) من الإعراب.

<sup>(</sup>١) (العساقل): أصلها العساقيل، ومفردها عسقول، وهو نوع من الكمأة أبيض و(بنات أوبر): علم على نوع من الكمأة ردىء.

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح ابن عقيل (١/ ١٥١)، والأشموني (١/ ٨٥)، وأوضح المسالك (١/ ١٨٠).
 الشاهد فيه: قوله: (بنات الأوبر) حيث زاد الألف واللام في الأوبر، وهي زيادة غير لازمة، وإنما هي لضرورة الشعر. (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت لرشيد بن شهاب اليشكري في شرح التصريح (١/ ١٥)، وهو بلا نسبة في الأشموني (١/ ٨٥) وابن عقيل (١/
 ١٥٢) وأوضح المسالك (١/ ١٨١).

الشاهد فيه: قوله: (وطبت النفس) حيث أدخل الألف واللام على النفس للضرورة؛ لأنه تمييز، والأصل فيه التنكير، وهي عند الكوفيين غير زائدة؛ لأنهم لا يوجبون تنكير التمييز. (ع).

<sup>(</sup>٤) أبوه: فاعل للمكرم. وضيفه: مفعوله.

<sup>(</sup>٥) فاعل مكرم ضمير مستتر تقديره هو يعود على (أل) الموصولية.

وإِذْ كانت الصفةُ الواقعةُ صِلَةً لِـ (أل) الموصوليَّةِ في قُوَّة الفعلِ ومرفوعه، حَسُنَ عطفُ الفعلِ ومرفوعهِ عليها؛ كقوله تعالى: ﴿وَٱلْفَادِيَاتِ ضَبَّحَا ۞ فَٱلْمُورِبَاتِ قَدْحًا ۞ فَالْلَهُورِبَ صُبَّحًا ۞ فَأَنْرَنَ بِهِـــ نَقْعَا (١) ۞ فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا﴾ [العاديات: ١-٥]، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَةِ وَأَقَرْضُواْ آللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (٢) [الحديد: ١٨].

﴿أُمًّا إِنْ كانت الصفةُ المقترنة بأل صفةً مشبهةً أو اسمَ تفضيلِ أو صيغةَ مبالغةٍ، فأل الداخلة عليها ليست موصولية. وإِنَّما هي حرف تعريف، لأنَّ هذه الصِّفاتِ تَدُلُّ على الثبوت فلا تُشبِه الفعلَ من حيثُ دلالتُه على التجدد، فلا يصحُّ أنْ تقعَ صلةً للموصول كما يقعُ الفعلُ».

### تعريف العدد بأل

إن كان العدَّدُ مفرداً يُعرَّفْ كما يُعرَّفُ سائرُ الأسماءِ، فيقال: «الواحدُ والاثنانِ والثلاثةُ

والعشرة».

وإِنْ كَانَ مركَّباً عدديًّا يُعرَّفْ جُزؤُهُ الأوَّلُ،

(تعريف العدد بـ«أل») رمفرد مركب عددي مركب إضافي معطوف ومعطوفاً عليه عليه الفيقال: «الأحدَ عَشرَ والتِّسعةَ عشرَ».

وإن كان مُركباً إِضافيًا يُعرَّف جُزؤُهُ الثاني، مثلُ: «ثلاثةُ الأقلام، وستَّةُ الكتبِ، ومِئةُ الدِّرهم، وألفُ الدِّينارِ»، وإِذا تَعدَّدتِ الإضافةُ عرَّفتَ آخرَ مضافٍ إليه، مثلُ: «خَمسِ مئةِ الألفِ، وسبعة آلافِ الدرهم، وخَمس مِئةِ ألفِ دينارِ الرجلِ، وستِّ مئةِ ألفِ درهمٍ غُلام الرجلِ».

وإِنْ كانَ العددُ معطوفاً ومعطوفاً عليه يُعرَّفِ الجُزءانِ معاً. كالخمسة والخمسينَ رجلاً ، والستِّ والثمانينَ امرأةً.

≪ومِنَ العلماء مَنْ أجازَ تعريفَ الجُزءين في المركب الإضافي، فيقولُ: «الثلاثةُ الرجالِ، والمِئةُ الكتابِ»».

#### المعرّف بالإضافة

المُعرَّفُ بالإضافة: هو اسمٌ نكرةٌ أُضيف إلى واحد من العارف السابق ذِكرُها، فاكتسبَ التعريفَ بإضافته إليه، مثل: «كتاب» في قولك: «حملتُ كتابي، وكتابَ عليٌّ، وكتابَ هذا الغلام،

<sup>(</sup>١) الشاهد في الآية أنَّه عطفَ جملةَ «فأثرن» على «المغيرات»، لأنَّها في قوة الفعل، أي: اللاتي أغرن فأثرن. و"العاديات»: الخيل، من عدا يعدو: إذا أسرع في مشيه. والمراد بها خيل الغزاة في سبيل الله. و"الضبح»: صوت أنفاسها عند الجري. و«الموريات قدحاً»: التي توري النار بقدحها الأرض بحوافرها وهي تعدو. و«المغيرات صبحاً»: التي يغير أهلها على الأعداء وقت الصبح. «فأثرن به»: فهيجن في ذلك الوقت، وهو وقت الصبح. «نقعاً»: غباراً. «فوسطن به جمعاً»: فتوسطن في ذلك الوقت جمعاً، من جموع الأعداء.

<sup>(</sup>٢) عطف جملة «وأقرضوا» على المصدقين، لأنه في قوة الفعل، أي: الذين تصدقوا وأقرضوا.

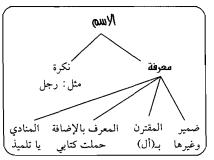

وكتابَ الذي كان هنا، وكتابَ الرَّجلِ». وقد كان قبل الإضافةِ نكرةً لا يُعرَف كتابُ مَنْ هُوَ؟.

#### المنادى المقصود

المنادى المقصود: هو اسمٌ نكرةٌ قُصدَ تعيينُهُ بالنّداءِ، مثل: «يا رجلٌ ويا تلميذُ»، إذا ناديتَ رجلاً وتلميذاً

مُعيَّنين. فإِن لم تُرِدْ تعيينَ أحدِ قلتَ: «يا رجلاً، ويا تلميذاً»، ويبقيانِ في هذه الحالة نكرتينِ، لعدم تخصيصهما بالنداءِ، فإِنْ ناديتَ معرفةً فلا شأنَ للنداءِ في تعريفها.

#### ١١ ـ أسماء الأفعال

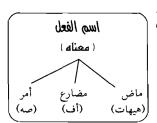

اسمُ الفعل: كلمةٌ تدلُّ على ما يدلُّ عليه الفعلُ، غيرَ أنَّها لا تقبلُ علامتَهُ.

وهو: إِمَّا أَنْ يكونَ بمعنى الفعلِ الماضي، مثل: «هيْهات»، بمعنى: بَعُدَ؛ أو بمعنى الفعل المضارع، مثل: «أُفِّ»، بمعنى: أَتَضَجَّرُ؛ أو بمعنى فعلِ الأمر، مثل: «آمين»، بمعنى: استَجبْ.

ومن أسماءِ الأفعالِ: «شَتَّانَ» بمعنى: افْتَرَقَ، و (وَيْ)»، بمعنى: أَعْجَبُ، و (صَهْ» بمعنى: اسكُتْ، و «مَهْ» بمعنى: الزَمْ، و «إليكَ اسكُتْ، و «مَهْ» بمعنى: الزَمْ، و «إليكَ عني، و «إليك الكتابَ»، بمعنى: خُذْهُ، و «ها وهاكَ وهاءَ القلمَ» أي: خُذْهُ.

واسمُ الفعل يلزمُ صيغةً واحدةً للجميع، فتقول: «صَهْ»، للواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنَّث، إلَّا ما لحِقتْهُ كافُ الخطاب، فيراعى فيه المخاطبُ: فتقول: «عليكَ نفسَكَ، وعليكِ نفسَكَ، وعليكِ نفسَكَ، وعليكِ مني، وإليكِ عني، وإليكِ عني، وإليكِ عني، وإليكِما عني، وإليكما عني، وإليكرم عني، وإليكرنَّ عني، وهاكَ الكتابَ، وهاكِ الكتابَ، وهاكِما الكتابَ، وهاكمُ الكتابَ، وهاكرُمُ الكتابَ، وهاكرُمُ الكتابَ، وهاكرُمُ الكتابَ، وهاكرَنَّ الكتابَ،

# اسم الفعل المرتجل والمنقول والمعدول

أسماءُ الأفعالِ، إِما مُرتجَلةٌ، وهي: ما وُضعتْ من أوَّلِ أمرِها أَسماءَ أفعالِ، وذلك مثلُ: «هَيْهاتَ وأُفِّ وآمينَ».

وإما منقولةً ، وهي : ما استُعملت في غير اسم الفعل ، ثم نُقلت إِليه.



والنَّقَلُ إِمَّا عن جارٌ ومجرور: كعليكَ نفسَكَ، أي: الزمْها، وإليكَ عني، أي: تَنَحَّ. وإِمَّا عن ظرفٍ: كدونَكَ الكتابَ، أي: خُذْهُ، ومكانَكَ، أي: اثْبُتْ.

وإِمَّا عن مصدرٍ: كرُويْدَ أخاكَ، أي: أمهِلْهُ، وبَلْهُ الشَّرَّ، أي: اترُكهُ، ودَعْهُ. وإِمَّا عن حرفِ<sup>(١)</sup> تنبيهٍ، نحو: «ها الكتابَ»، أي: خُذْهُ.

وإِما معدولةٌ: كَنزالِ وحَذارِ، وهما معدولانِ عن انزِلْ واحذَرْ.

《«رويد» في الأصل: مصدر «أَرْوَدَ في سيره إِرْواداً ورُويداً» أي: تَأْنَّى ورَفَقَ. وهو مُصَغَّرٌ تصغيرَ الترخيم، بحذف الزوائد، لأنَّ أصلَه «إرواد». «بَلْهَ» في الأصل مصدر بمعنى الترك، ولا فعلَ له من لفظه، وإنَّما فعلُه من معناه وهو «ترك». وكلاهما الآن اسمُ فعلِ أمرٍ مبني على الفتح، ولا محلَّ له من الإعراب، وفاعلُه ضميرٌ مستتر وجوباً تقديرُه أنت. فإن نوَّنتهما، نحو: «رويداً أخاكَ وبَلْها الشَّرّ»، أو أضفتهما نحو: «رويدا أخيكَ وبَلْه الشَّرّ» في المحذوف. وما بعدَ المنوَّنِ منصوبانِ على أنَّه مفعولٌ به له، وما بعدَ المضاف مجرورٌ لفظاً بالإضافة إليه، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله》.

والكاف التي تلحقُ اسمَ الفعل المنقول، تتصرَّفُ بحسبِ المخاطبِ إِفراداً، وتثنيةً، وجمعاً، وتذكيراً، وتأنيثاً، نحو: «رُوَيْدَكَ، ورُوَيْدَكِ، ورُوَيْدَكما، ورُوَيْدَكم، ورُوَيْدَكُنَّ، وهاكَ، وهاكِ، وهاكُما، وهاكُما، وهاكُما، وهاكُمَّ، وإليكُ عني، وإليكُما عنِّي، وإليكُم عنِّي، وإليكُنَّ عنيّ، وإليكُما عنِّي، وإليكُم عنِّي، وإليكُنَّ عنيّ». إِلَّا أَنَّها في «رُوَيْدَكَ وهاكَ» غيرُ لازمة، لأنَّ النَّقلَ عن المصدر أو حرف التنبيه وقعَ مُجَرَّداً عنها، فلم تَصِرْ جُزءاً من الكلمة، لذا يجوزُ انفكاكُها عنهما، فتقولُ: «رُوَيْدَ أخاكَ وها الكتابَ». أمَّا في: «إليكَ ودُونكَ» ونحوهِما من المنقول عن حرف جرِّ أو ظرفٍ فهي لازمةٌ له؛ لأنَّ النَّقلَ قد وقعَ فيه مصحوباً، بها فصارَ وإيّاها كلمةً واحدةً يُرادُ بها الأمرُ، لذا لا يجوزُ انفكاكُها عنه، كما جازَ في «رُوَيْدَكَ وهاكَ».

ويجوزُ في «ها» أن تُجرَّدَ من الكاف، فتكونَ بلفظٍ واحدٍ للجميع، وأن تلحقَها الكاف، فتتصرفَ بحَسَبِ المخاطَب. ويجوزُ أنْ يقالَ فيها: «هاءً»، بلفظٍ واحدٍ للجميع. والأفصحُ أن تتصرَّف همزتُها، فيُقال: «هاءً» للواحدِ، و«هاءِ» للواحدة، و«هاؤما» للمثنى، و«هاؤم» لجمع الذكور، و«هاؤنَّهُ أفرَءُوا كِنَبِيَهُ ﴿ [الحاقة: ١٩]، أي: خُذوهُ فاقرَؤُوهُ.

﴿والكافُ في «رُويدَك وهاكَ»: حرفُ خطابِ لا محلَّ له من الإعراب على الأصحِّ. وفي «إليكَ وعليكَ

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة (حرف) من الطبعات المتداولة. (ع).

ودونكَ» ونحوها لا إعرابَ لها على الصحيح، لأنها صارت جزءاً من الكلمة، وجُزءُ الكلمة لا إعرابَ له، فالإعرابُ إنَّما هو لهذه الكلمة برُمَّتها (١) ».

واسمُ الفعلِ المنقولُ: كرُويدَ، والمعدولُ: كَنزالِ، لا يأتي إِلا للأمرِ، ولا يأتي لغيره.

وأما المُرتَجلُ فيأتي للأمر: كـ«مَهْ»، بمعنى: انكَفِفْ، وهو الأكثرُ. وقد يأتي للماضي: كـ«شَتّانَ»، بمعنى: افترَق.

وللمضارع، مثل: «وَيْ»، بمعنى: أعجب.

وما كان منه منقولاً أو مرتجلاً، فهو سماعيّ.

وما كان منه معدولاً، فهو قياسيٌّ يُبنى على وزن «فَعالِ»، من كلِّ فعلٍ ثلاثيٌّ مُجرَّدٍ تامٌّ مُتصرِّفٍ: كقَتالِ وضَرابِ ونَزالِ وحَذارِ. وشذَّ مجيئُهُ من مَزيدِ الثلاثيِّ نحو: «دَراكِ» بمعنى: أَدْرِكْ، و«بَدارِ»، بمعنى: بادِرْ.

# اسم الفعل الماضي والمضارع والأمر

أسماء الأفعال أيضاً على ثلاثة أنواع:

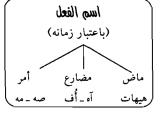

اسمُ فعلِ ماضِ: وقد وردَ منه «هَيْهاتَ»، أي: بَعُدَ، و «شتّان»، أي: افترقَ، و «وُشُكانَ وسُرعانَ» (بتثليثِ أوَّلهما)، أي: أسرعَ، و «بُطْآنَ» (۲) (بضمِّ الباءِ وكسرها وسكون الطاءِ)، أي: أبطأ.

واسمُ فعلٍ مضارع: وقد وردَ منه «أوَّهْ وآهِ»: أي: أتوَجَّعُ، و«أُفِّ»، أي: أتضجَّرُ، و«وا، وَواهاً، ووَيْ»، أي: أَتعجَّبُ، و«بَخِ»، أي: أَستحسنُ، و«بَجَلْ» أي: يكفي.

واسمُ فعلِ أمرٍ: وقد وردَ منه «صَهْ» أي: اسكُتْ، و«مَهْ»، أي: انكفِفْ، و«رُوَيْدَ» أي: «أمهِلْ»، و«ها، وهاءَ، وهاكَ، ودُونَكَ، وعندَكَ، ولدَيْكَ الكتابَ»، أي: خُذهُ، و«عَليكَ نفسكَ وبنفسِكَ»، أي: الزَمْها، و«إليكَ عني»، أي: تَنَحَّ، و«إليكَ الكتابَ»، أيْ: خُذْهُ، و«إيهِ» أي: امضِ في حديثكَ أو زِدْني منهُ، و«حيَّ على الصلاةِ، وعلى الخيرِ، وعلى العلمِ»، أي: هَلُمَّ إلى ذلكَ وتَعالَ مُسرِعاً، و«حَيَّهلَ الأمر»، أي: ائتهِ، و«على الأمر»، أي: أقبلُ عليه، و«إلى

النحاة في إعراب هذه الكاف اللاحقة للمنقول عن ظرف أو حرف جر أقوال متضاربة، أظهرها وأقربها إلى المعقول
 ما ذكرناه من أنها لا إعراب لها؛ لأنّها صارت جُزءاً من الكلمة، وجزء الكلمة لا إعراب له.

 <sup>(</sup>٢) جاء في «لسان العرب» في (ب طء): وبُطْآن ما يكونُ ذلك وبَطْآن، أي: بُطُقَ، جعلت الفتحة التي في بَطُقَ على نون بُطْآن حين أدَّت عنه، ليكون علَماً لها، ونقلت ضمَّة الطاء إلى الباء، وصح النقل؛ لأن معناه التعجب، أي: ما أبطأه. (ع).

الأمرِ»، أي: عَجِّلْ إِليه، و «بالأمر»، أي: عَجِّلْ به (١) و «هيّا وهَيتَ» (بتثليث التاء)، أي: أسرعْ، (ويقالُ أيضاً: هَيْتَ لكَ)، و «آمينَ» أي: استجِبْ، و «مكانكَ»، أي: اثبُتْ، و «أمامَكَ»، أي: تَقَدَّمْ، و «وراءَكَ»، أي: تَأَخَّرْ.

أما المعدولُ منهُ فلا يُحصَرُ، لأنَّه قياسيٌّ كما سلف.

#### ١٢ ـ أسماء الأصوات

#### أسماءُ الأصوات على نوعين:

أسماء الأصوات (أنواعها) (أنواعها) يخاطب به ما لا يُحكى به أصوات يعقل من الحيوان مسموعة وغيره

نوعٌ يُخاطَبُ به ما لا يَعقِلُ من الحيوان أو صغارِ الإنسان، وهو يُشبِهُ اسمَ الفعلِ من حيثُ صِحَّةُ الاكتفاءِ به؛ وإِنَّما لم يُحكى به أصوات يُجعلِ اسمَ فعلٍ؛ لأنَّهُ لا يحملُ ضميراً، ولا يقعُ في شيءٍ من يحكى به أصوات تراكيب الكلام، بخلاف اسم الفعل. وذلك ما كان موضوعاً مسموعة للزَّجر: «كهَلا» للفرس؛ «وعَدَسْ» للبغل، وغيرِهما مما يُزجَرُ

به الحيوانُ، و«كَخْ» ـ بفتح الكافِ وكسرِها، لزجرِ الطفلِ عن تناوُل شيءٍ، أو ليتقذَّرَ من شيءٍ)، أو للدُّعاءِ ك«نِخْ» للبعير الذي يُناخُ، و«سَأْ» للحمار الذي يُورَدُ الماءَ، أو يُزجرُ ليمضى.

ونوعٌ يُحكى بهِ صوتٌ من الأصوات المسموعة: «كقَبْ» لِوَقْعِ السيف، و «غاقِ» لصوت الغُراب) وَ «طقْ» «لصوت الحجر»، و «وَيْهِ» «للصُّراخ على الميت: ولذلك بُني نحو: سيبويه ؛ لأنه مختومٌ باسم صوت.

وكلا النوعينِ من الأسماءِ المبنيَّة. وقد بُنيَ لأنَّه أشبهَ الحرف المُهمَلَ عن العمل، في كونه يُستعملُ لا عاملاً ولا معمولاً.

وقد يُسمَّى صاحبُ الصوت باسم صوته المنسوب إليه، كما يُسمَّى الغُراب «غاقِ»، أو باسم ما يُصوَّتُ لهُ به، كما يُسمَّى البغلُ «عَدَسْ»، ومنهُ قولُ الشاعر [من الرجز]:

1·۳- إذا حَمَلتُ بَدَني عَلى عَدَسْ على الذي بينَ الحمارِ والفَرَسْ (٢)

<sup>(</sup>١) فحيهل تتعدى بنفسها وبعلى وباللام وبالباء كما رأيت. وهي مركبة من "حي" بمعنى: أقبل و"هلا" التي للحث والعجلة، ذهبت ألفها، ولذا يقال فيها: "حيهل" بلا تنوين، و"حيهلا" بالتنوين، بإبدال الألف في اللفظ تنويناً. ويقال أيضاً: "حيهل" بإسكان اللام، وكلها فصيح مستعمل.

 <sup>(</sup>۲) البيت غير معروف قائله، وهو في الخزانة (٦/ ٤٨) واللسان (حدس) وأدب الكاتب (ص٤١٧).
 الشاهد فيه: (عدس) حيث سمَّى الشاعر بغله (عدس) وهو اسم صوت لزجر البغل. والذي دلَّ على أنه اسم دخولُ حرف الجر عليه. (ع).

# فلا أبالي مَنْ عَدا ومَنْ جَلَسْ

أي: إِذَا حملتُه على البغل. وحينئذٍ يُحكى على بنائه، وهو القياس، والمختارُ عندَ المحققين، فتقول: «رأيتُ غاقِ» بالكسر، و«ركبتُ عَدَسْ» بالسكون. وقد يُعرَبُ لوقوعه موقعَ مُعرَبٍ، فيقال: «رأيتُ غاقاً، وركبتُ عَدَساً».

#### ١٣ ـ شِبه الفحل من الأسماء

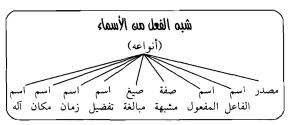

والمرادُ به الأسماءُ التي تُشبهُ الأفعالَ في المَّذلالة على الحدَثِ، ولذا تُسمَّى: «الأسماءَ المشبَّهةَ بالأفعال» و «الأسماءَ المُتصلةَ بالأفعال» أيضاً.

وهي تسعةُ أنواعٍ: المصدرُ، واسمُ الفاعلِ، واسمُ المفعولِ، والصفةُ المشبَّهةُ باسمِ الفاعلِ، وصِيَغُ المبالغة، واسمُ التفضيلِ، واسمُ الزَّمانِ، واسم المكانِ، واسمُ الآلةِ.

#### \* \* \*

#### المصدر وأنواعه

المصدرُ: هو اللَّفظُ الدَّالُ على الحدَث، مُجرَّداً عن الزمان، متضمِّناً أحرفَ فعلهِ لفظاً، مثلُ: «وَعَدَ مثلُ: «وَعَدَ مثلُ: «وَعَدَ مثلُ: «وَعَدَ مِلْ عَلَماً»، أو مُعوَّضاً مِما حُذِفَ بغيره، مثلُ: «وَعَدَ عِدةً، وسلَّمَ تسليماً».

﴿ فَالْعِلْمُ: مَشْتَمَلَ عَلَى أَحْرِفَ ﴿ عَلِمَ ﴾ لفظاً. والقتالُ مَشْتَمَلٌ على ألف ﴿ قاتلَ ﴾ تقديراً ؛ لأنَّ أصلَه ﴿ قيتالٌ ﴾ بدليل ثبوتِ هذه الياء في بعض المواضعِ، فتقولُ: ﴿ قاتَلَ قيتالاً ، وضاربَ ضِيراباً » ، وهذه الياءُ أصلُها الألفُ في قاتل ، انقلبتْ ياءً ؛ لانكسار ما قبلَها. والعِدة أصلُها ﴿ الوَعُدُ ﴾ حُذفتِ الواوُ وعُوِّضتْ منها تاءُ التأنيث. والتسليمُ أصلُه ﴿ السِّلَام ﴾ بكسر السين وتشديد اللام ، حذف أحدُ حرفي التضعيف ، وعوّض منه تاءُ التفعيل ، فجاء على ﴿ تسلام ﴾ كالتكرار. ثم قلبوا الألف ياء ، فصار إلى ﴿ التسليم ﴾ . فالتاء عوضٌ من إحدى اللامين.

فإِنْ تضمَّنَ الاسمُ أحرفَ الفعل ولم يَدلَّ على الحدَثِ، كالكُحْل والدُّهن والجُرح (بضم الأول في الثلاثة)، فليس بمصدر، بل هو اسمٌ للأثرِ الحاصلِ بالفعل، أي: الأثرِ الذي يحدثُه الفعل.

وإِنْ دَلَّ على الحدث، ولم يتضمنْ كلَّ أحرف الفعل، بل نقصَ عنه لفظاً وتقديراً من دون عوضٍ، فهو اسمُ مصدرٍ، كتوضاً وُضُوءاً، وتَكَلَّم كلاماً، وسلَّم سلاماً. وسيأتي الكلامُ عليه».

والمصدرُ أصلُ الفعلِ، وعنه تَصدُرُ جميعُ المشتقّاتِ.

وهو قسمان: مصدرٌ للفعلِ الثلاثيِّ المجرَّد: كـ«سَير، وهدايةٍ»، ومصدرٌ لِما فوقَه: كإكرامٍ وامتناعِ وَتدحرُجِ.

وهو أيضاً، إمَّا أنْ يكونَ مصدراً غيرَ ميميِّ: كـ«الحياةِ والموتِ». وإمَّا أنْ يكونَ مصدراً ميميًّا: كــ«المَحيا والمَمات».

# مصدر الفعل الثلاثي

# لمصادر الأفعال الثلاثية أوزانٌ كثيرةٌ، وذلك:

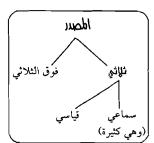

كَنَصْرٍ وعِلْمٍ، وشُغْلٍ، ورَحْمَةٍ، ونِشْدَةٍ (١) وقُدْرَةٍ، ودَعْوَى، وذِكْرَى، وبُشْرَى، ولَيّانٍ (٢) وجِرْمانٍ، وغُفْرانٍ، وخَفَقانٍ، وطَلَبٍ، وَفَوْالْئَلَانِ وَخَنْقِ، وصَغِرٍ، وهُدَّى، وغَلَبَةٍ، وسَرِقَةٍ، وذَهابٍ، وإِيابٍ، وسُعالٍ، ورُخوالِ، وقَبولٍ، وسُعالٍ، ورُهادَةٍ، وذَهادَةٍ، ودَرايَةٍ، وبُغايَةٍ، وكَراهِيَةٍ، ودُخولٍ، وقَبولٍ، وصُهوبةٍ، وصَهيلٍ، وسُؤْدَدٍ، وجَبَروتٍ، وصَيْرُورَةٍ، وشَبيبَةٍ، وتَهْلُكَةٍ، ومَدْخَلٍ،

ومَرْجِعٍ، ومَسْعاةٍ، ومَحْمِدٍ، ومَحْمِدة، (ويُقالُ فيهِما أَيضاً: مَحْمَدٌ ومَحْمَدَةٌ) (٣).

و «فَعُلٌ» هو المصدرُ الأصليُّ للأفعال الثلاثية المجرَّدة، ثم عُدِلَ بكثير من مصادرها عن هذا الأصل، وبقيَ كثيرٌ منها على هذا الوزن.

ومِما يَدلُّ على هذا أنَّهم إِذا أرادوا بناءَ المَرَّةِ والنوعِ رَجَعوا إِليه، فلم يَبنوهُما من مصدر فِعلِهما. إِلَّا أَنَّهم كسروا أَوَّلَ المصدرِ النَّوعيِّ، تمييزاً له من المَرَّة. فالمرَّةُ والنوعُ من الدُّخول والقيام والسُّعال: «دَخْلةٌ وَدِخْلةٌ، وقَومةٌ وقِيمةٌ (٤٤)، وسَعْلةٌ وسِعْلةٌ».

#### المصادر الثلاثية القياسية

المصادر المتقدمة، الكثيرُ منها سَماعيٌّ. وإِنما يُقاسُ منها ما كان على وزن: فَعلٍ وفَعَلٍ، وفُعولٍ، وفُعولٍ، وفُعالٍ، وفُعلٍ، وفُعالةٍ، وفِعالةٍ.

<sup>(</sup>١) النشدة: مصدر نَشَدَ الضالة (بفتح الشين) ينشُدها (بضمها) نِشدة ونِشداناً (بكسر النون فيهما)، أي: طلبَها وبحث عنها.

<sup>(</sup>٢) الليَّان: مصدر لوى الأمرَ يَلويه لَيًّا وليَّاناً (بفتح اللام فيهما)، أي: طواه وأخفاه.

 <sup>(</sup>٣) فهما لغتان: ذكر الأولى صاحب «الديوان» وذكر الأخرى الزمخشري في «المفصل»؛ كما في «المختار»، وذكر
 صاحب «الديوان» أن «المذمّة» فيها لغتان أيضاً: «مَذمة»، بفتح الذال، ومذِّمة، بكسرها.

 <sup>(</sup>٤) قيمة: أصلها «قِوْمة» بكسر القاف وسكون الواو، قُلبت الواؤ ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.



《والمراد بالقياس هنا: أنه إذا ورد شيءٌ ولم يُعلَمْ كيفَ تكلَّموا بمصدره، فإنَّك تَقيسُه على هذا؛ لا أنَّك (١) تَقيسُ مع وجود السَّماع، فقد ورد مصادرُ عِدَّةٌ مخالفة لهذا القياس، فلا يجوزُ العدولُ عنها، كما وردَ للفعلِ الواحد مصدرانِ أو أكثر، أحدُها قياسيٌّ، وغيرُه سماعيٌّ، غيرُ جارٍ على القياس. وأجازَ الفراءُ أنْ يقاسَ مع وجود السَّماع》.

والغالبُ فيما دلَّ من الأفعال على امتناع، أن يكون مصدرُهُ على وزن: «فِعالٍ» كأبَى إِباءً، ونَفَرَ نِفاراً، وشَرَدَ شِراداً، وجَمحَ جِماحاً، وأَبقَ إِباقاً (٢).

وفيما دلَّ على حركةٍ واضطرابٍ وتَقلُّبٍ، أنْ يكونَ مصدرُه على «فَعَلانٍ»: كطافَ طَوَفَاناً، وجَالَ جَوَلاناً، وغَلى غَلَيَاناً.

وفيما دلَّ على داءٍ، أن يكون مصدره على «فُعالٍ» كسَعلَ سُعالاً، وزَحَرَ زُحاراً (٣)، ودارَ رأسهُ دُواراً.

وفيما دلَّ على صَوْتِ أَنْ يكونَ مصدرُه على «فُعالٍ أو فَعيلٍ»، فالأوَّلُ مثلُ: «بغَمت الظبيةُ بُغاماً (٤)، وضَبَحتِ الخيلُ ضُباحاً (٥)». والثاني مثلُ: «صهَلَ الفرسُ صَهيلاً، وصحَدَ الصُّرَدُ صخيداً (٦)».

وقد يجتمعُ «فُعالٌ وفعيلٌ» مَصدَرينِ لفعلٍ واحدٍ، مثل: «نَعَب الغُرابُ نُعاباً ونَعيباً، وأزَّتِ القِدْرُ أُزازاً وأزيزاً، وصَرخَ صُراخاً وصَريخاً، ونعَقَ الرَّاعي بغنمهِ نُعاقاً ونَعيقاً».

وفيما دلَّ على سيرٍ، أن يكون مصدرُهُ على «فَعيلِ»: كرحَلَ رَحيلاً، وذَملَ البعيرُ ذَميلاً (٧).

وفيما دلَّ على صناعةٍ أو حِرفةٍ، أنْ يكونَ مصدرُهُ على «فِعالةٍ»: كحاكَ حِياكةً، وزَرَعَ زِراعةً، وخَاطَ خِياطةً، وتَجرَ تِجارةً، وأمَرَ إِمارةً، وسَفَرَ بين القومِ سِفارَةً.

<sup>(</sup>١) تحرفت في الطبعات المتداولة إلى (لأنَّك). (ع).

<sup>(</sup>٢) أَبَقَ العبدُ: هَربَ من سيِّده، وبابُهُ ضَرَبَ. وورد من بابي تَعِبَ وقَتَلَ أيضاً.

<sup>(</sup>٣) الزحار والزحير: النفس بشدة، وإطلاق البطن بشدة، وتقطعٌ معه دم.

<sup>(</sup>٤) بغَمت الظبيةُ فهي بَغوم: صاحت إلى ولدها بأرخم ما يكون من صوتها.

 <sup>(</sup>٥) ضَبحَتِ الخيلُ في عدوِها ضبحاً وضُباحاً: أسمعت من أفواهها صوتاً ليس بالصهيل ولا الحمحمة، والضبح: صوت أنفاسها عند العدو. وضبحت الأرنب والثعلب والبوم والقوس والصدى: صوتت.

 <sup>(</sup>٦) الصُّرَدُ: طائر أبلق، أبيض البطن، أخضر الظهر، ضخم الرأس والمنقار، له مخلب يصطاد به العصافير وصغار
 الطير، وجمعُه صِرْدان، بكسر الصاد وسكون الراء. وصخيدُه: صوتُه وصياحه.

<sup>(</sup>٧) الذَّميل: سير للإبل، لَيْن سَريعٌ.

فإِنْ لم يدُلَّ الفعلُ على معنَّى من المعاني المذكورة، فقياسُ مصدره «فَعْلٌ» أو «فَعَلٌ» أو «فُعلٌ» أو «فُعولُ أو «فُعولُ أو «فُعولُ أو «فُعالةً».

فـ «فَعْلٌ»: مصدرٌ للفعل الثلاثيّ المتعدي: كنَصَرَ نَصْراً، ورَدَّ رَدَّا، وقالَ قَولاً، ورَمَى رَمْياً، وغَزا غَزْواً، وفَهِمَ فَهْماً، وأَمِنَ أَمْناً.

و «فَعَلٌ» (١): مصدرٌ للثلاثيِّ اللازمِ من باب «فَعِلَ» بكسر العين، كفَرِحَ فَرَحاً، وجَوِيَ جَوًى (٢)، وشَلَتْ يَدُه شَلَلاً (٣).

و «فُعولٌ»: مصدرٌ للثلاثيّ اللازم من باب «فَعَل»، بفتح العين. كجلسَ جُلوساً، وقعدَ قُعوداً، وسما سُمُوًّا، ونما نُموًّا. إِلَّا ما دلَّ منه على امتناعٍ أو حركةٍ، أو داءٍ أو صوتٍ أو سيرٍ أو صناعةٍ، فمصدرُهُ كما تقدَّم.

و «فُعُولةٌ، وفَعالةٌ»: مَصدران للفعل الثلاثيّ من باب «فَعُلَ» بضمَّ العين، فالأولُ: مثلُ: «سَهُلَ سُهولةً، وصَعُبَ صُعوبةً، وعَذُبَ عُذوبةً، ومَلْح مُلوحةً»، والثاني مثلُ: «فَصُحَ فَصاحةً، وضَخُمَ ضَخَامَةً، وجَزُلَ جَزَالةً، وظَرُفَ ظرَافةً».

هذا هو القياسُ الثابتُ في مصدر الفعلِ الثلاثيِّ. وما وردَ على خلاف ذلك فهو سَماعيٌّ، يُقتصَرُ فيه على النَّقل عن العرب. مثلُ: «سَخِطَ سُخْطاً، ورَضِيَ رِضاً، وذَهبَ ذَهاباً، وشَكرَ شُكراناً، وعَظُمَ عَظَمَةً، وحَزِنَ حُزْناً، وجَحَدَ جُحوداً، ورَكِبَ رُكوباً»، وغير ذلك مما جاءً مصدرُهُ على غير القياس.

وكثيرٌ مما جاءَ مخالفاً للقياس له مصدرٌ قياسيٌّ أيضاً.

# مصدر الفعل فوق الثلاثي

إِذَا تَجَاوِزَ الفِعلُ ثَلَاثَةَ أَحَرَفٍ، فَمَصَدَرُهُ قَيَاسَيٌّ يَجَرَي عَلَى سَنَنٍ وَاحَدٍ.

ومن المصادر القياسية مصدرا المَرَّةِ والنَّوعِ، والمصدرُ الميميُّ، سواءٌ أكانَ لفعل ثلاثيِّ أم لِما فوقَهُ.

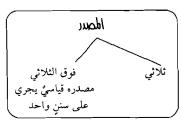

<sup>(</sup>١) ضبطت خطأً في الطبعات المتداولة بـ (فَعْل). (ع).

<sup>(</sup>٢) الجَوى: حُرقة وشِدَّةُ وَجْدٍ من عِشْق أَو حُزْنِ.

 <sup>(</sup>٣) شَلَّت يدُه: يَبست أو ذَهَبت. ويقالُ: «شُلَّت» على المجهول. ويقالُ في الدعاء لِمَنْ أجادَ الرَّمْيَ أو الطعن: «لا شُلَّ عَشْرُكَ»، أي: أصابعُك العشر. وشل: أصله «شلِل» بوزن فرح.

# قياس مصدر ما فوق الثلاثي



كلُّ فعلٍ جاوز ثلاثةَ أَحرفٍ، ولم يُبدأ بناءٍ زائدة، فالمصدر منه يكونُ على وزنِ ماضيه، بكسر أوَّلهِ وزيادة ألفٍ قبلَ آخرِه.

ثمَّ إِنْ كَانَ رُباعيَّ الأحرفِ كُسِرَ أوَّلُه فقط، نحو: «أكرمَ إكراماً، وزَلزَل زِلزالاً».

وإِنْ كَانَ خُماسيَّها، أو سُداسيَّها، كُسِرَ ثالثُهُ أيضاً تبَعاً لكسر أوَّلهِ، نحو: «إنطَلق انطلاقاً، واحرنجمَ احرنجاماً، واستغفرَ استغفاراً، واطمأنَّ اطمئناناً».

فإِنْ بُدئَ أَوَّلُهُ بِتَاءٍ زَائِدةٍ يَصِرْ ماضيه مصدراً بضمِّ رابعهِ، مثلُ: «تَكلَّمَ تَكلُّماً، وتَساقطَ تَساقطاً، وتَزلزلُ تَزلزُلاً».

إِلَّا إِنْ كَانَ الآخرُ أَلْفاً، فيجبُ قلبُها ياءً وكسرُ ما قبلها، نحو: «توانى توانِياً، وتَسَلْقى نسلِقياً».

وشَذَّ مجيءُ «التَّفعيلِ» مصدراً لـ«فعَّلَ»، و«المُفاعلة» مصدراً لـ«فاعَلَ» و«الفَعْللَة» مصدراً لـ«فعُللَ» مصدراً لـ«فعْللَ» وما أشبَهَهَا في الوزن. وسيأتي شرحُ ذلك .

وإِليكَ تفصيلَ ما تَقَدَّم.

# مصادر أَفْعَلَ وفَعَّلَ وفاعَلَ

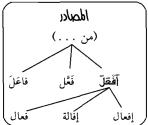

(۱) ما كان على وزن «أفعلَ» صحيحَ العين، فمصدرُه على وزن «إفعال»، نحو: «أكرمَ إِكراماً، وأوجدَ إيجاداً (۱۱)».

فإن اعتلَّت عينُه، نحو: «أقامَ وأعانَ وأبانَ» جاء مصدرُه على النهال المنال الم

وقد تُحذفُ هذه التاءُ من المصدر، إِذا أُضيفَ، كقوله تعالى: ﴿ لَا نُلْهِيهِمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِنَآهِ ٱلزَّكَوْةِ ﴾ [النور: ٣٧].

<sup>(</sup>١) أصل إيجاد «إوْجاد» بكسر الهمزة وسكون الواو، قُلبتْ واؤه ياءً لسكونها وانكسارِ ما قبلَها، أي: مراعاة للكسرة قبلها.

<sup>(</sup>٢) نقلت فتحة الواو والياء إلى الحرف الساكن قبلهما، ثم حذفتا؛ فراراً من اجتماع ساكنين، وعوض منهما التاء.

وما كان منه مُعتلَّ اللام مثلُ: «أعطى وأهدى وأوْلى» قُلبتْ لامهُ في المصدرِ همزةً: كإعطاءِ وإيلاءِ (١).

﴿ والأصل: "إعطاوٌ وإهدايٌ وإيلايٌ »، وكذلك «عطاءٌ » أصله: «عطايٌ » (٢) ، قلبت الواو والياء همزة ؟ لوقوعهما بعد ألف زائدة. قال في «شرح القاموس»: «العرب تَهمز الواوَ والياءَ إِذا جاءَتا بعدَ ألف، لأنَّ الهمزة أحملُ للحركة منهما، ولأنَّهم يستثقلونَ الوقفَ على الواو، وكذلك الياءُ، مثل: «الرداء»، وأصله: «ردايٌ »اهروسيأتي بَسْطُ ذلك في الكلام على (الإبدال)؛ في الجزء الثاني من هذا الكتاب ».

وقد يجيءُ «أفعلَ» على «فَعالٍ» بفتح الفاء، وتخفيف العين، نحوُ: «أَنْبَتَ نَباتاً، وأعطى عَطاءً، وأثنى ثَناءً»، فهذا اسمُ مصدرٍ، لا مصدرٌ، لنُقصانِه عن أحرف فعلِه.

(۲) ما كان على وزن "فَعَلَ" بتشديد العين مفتوحةً ـ صحيحَ اللام، غيرَ مهموزها، فمصدره المصلاد على «تَفْعيل»، نحو: "عَظّم تعظيماً، وعَلَم تَعليماً، وسلَّم (من ...) تسليماً».

ناعل وقد يجيءُ على «تَفْعِلة» نادراً، نحو: «جَرَّبَ تَجْرِبةً، وفَكَّرَ مَنْكُرةً». وَفَكَّرَ تَذَكِرةً».

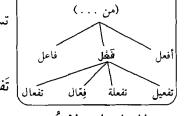

- ـ فإن اعتلت لامهُ، نحو: «وَصَّى وَسمَّى وزَكَّى» جاء مصدرُه على وزن «تَفْعِلةٍ» كتوصيةٍ وتسميةٍ وتزكيةٍ، خُفِّفَ بحذف ياءِ «التفعيل»، وعُوِّض منها التاء.
- \_ وإِنْ هُمِزَتْ لامُهُ، نحوُ: «جَزّاً وخَطّا وهَنّا» فمصدرُه على (تَفْعيل) وعلى (تَفْعِلة) مثلُ: «تَجزيءٍ وتَجزئةٍ، وتَخطئةٍ، وتَهنيءٍ وتَهنئةٍ».

وسمعَ مصدر (فَعَّل) على (فِعّال) ـ بسكر الفاءِ وتشديد العينِ مفتوحةً ـ قليلاً، فقالوا: «كلّمتُهُ كِلّاماً»، وفي التنزيل: ﴿وَكِذَبُواْ بِعَايَنِنَا كِذَابًا﴾ [النبأ: ٢٨]، أي: تكذيباً.

وجماء مصدرُه أيضاً على (تَفْعالِ)، بفتح التاء، نحو: «رَدَّدَ تَرداداً، وكَرَّرَ تكراراً، وذَكَّرَ تَكراراً، وذَكَّرَ تَكراراً، وذَكَّرَ تَكراراً، وذَكَّرَ تَكراراً، وخَلَّفَ تَطوافاً»، ومنه (التَّلعاب)، مصدرُ فعل ٍ قد أميتَ في الاستعمال، وهو (لَعَّبَ<sup>(٣)</sup>).

وكلُّ ما ورَدَ من مصادرِ (فَعَّلَ) على غيرِ (التَّفعيل) يُحفظُ ولا يُقاس عليه.

<sup>(</sup>١) أصل إيلاء: "إولاء"، أصابه ما أصاب كلمة "إيجاد" من الإعلال.

<sup>(</sup>٢) هكذا بالياء في الأصل، والصواب: عطاوٌ بالواو.

 <sup>(</sup>٣) غير أنَّه قد بَقي في العربية العامية حتى اليوم، فالنَّاس بقولونَ: «لَعَّب أطفاله تلعيباً».

وقد شَذَّ مَجِيءُ (التَّفعيل) مصدراً لفعَّلَ. وقياسُ مصدرِه أنْ يكونَ على (فِعَّالٍ). (أي: بكسرِ أوَّل ماضيه، وزيادة ألفٍ قبلَ آخره). وقد جاء على الفِعّالِ (الكِذَّابُ والكِلَّامُ).

﴿ وكان هذا الوزن مستعملاً قديماً ، ثم أميت بإهماله ، فورثه «تَفعال» بفتح التاء. وقد ورد منه ألفاظ: كالتَّطواف والتَّجوال والتَّكرار والتَّداد والتَّذكار والتَّحلاق. ثم أُميتَ هذا الوزنُ أيضاً ، فورثَه (تفعيل). وقد بَقيَ هذا قياساً شاذًا لمصدر (فَعَلَ). فالفِعَّال (بكسر الفاء وتشديد العين) أصل للتَّفعال (بفتح التاء) وهذا أصل للتفعيل ، حذفوا من الفعال زائده ، (وهو إحدى العينين)؛ وعَوَّضوه من المحذوف التاء المفتوحة في أوله ، فقالوا: «فَعَّل تفعيلاً» ، كطَوَّف تطويفاً .

فمثل: «سَلَّم تَسليماً»، فالتَّسليم أصلُه «التَّسلام» بفتح التاء، وهذا أصله «السَّلَام» بكسر السين وتشديد اللَّام، بوزن «فِعّال»».

المصادر (من ...) أفعل فعًل فاعل فعال مفاعلة فيعال

(٣) ما كانَ على وزن «فاعلَ» فمصدرُه على «فِعالٍ ومُفاعلةٍ»، نحوُ: «دافعَ دِفاعاً ومُدافَعةً، وجاورَ جِواراً ومُجاورة».

وما كان منه مُعتلَّ اللَّامِ، مثلُ: «والى، ورامى، وهادى» قُلِبت لامُهُ في المصدر همزةً، كولاءٍ، ورِماءٍ، وهِداءٍ.

وما كانت فاؤُهُ من هذا الوزن (ياءً) يمتنع مجيءُ مصدره على (فِعالٍ)، فنحوُ: «ياسَرَ ويامَنَ» ليس فيه إِلَّا (المياسَرة، والمُيامَنة).

وقد جاء مصدرُه على (فيعالِ) نادراً، نحو: «قاتلَ قيتالاً»، فلا يقاسُ عليه.

《واعلم أن «الفيعال» هو القياس لمصدر «فاعل»، فهو أصل للفِعال، خُفَفَ بحذف يائه، وأُهمل في الاستعمال. وإنَّما كان قياس مصدر فاعل هو (الفيعال)(١)، لأنَّ المصدر الرباعي الأحرف يُبنى على ماضيه بكسر أوله(٢) وزيادة ألفي قبل آخره، كما قدَّمنا. فالأصل [في] الفيعال «فاعال» مبنيًّا على «فاعلَ»، كسرت فاؤه، فانقلبَت الألف بعدَها ياء مراعاة للكسرة قبلها》.

وقد شذَّ مجيءُ المُفاعلة مصدراً (لفاعل)؛ لأنَّ القياسَ إِنَّما هو (الفِعال)، ولذا يجعلُها المُحققون من العلماءِ اسماً بمعنى المصدر، لا مصدراً، لأنَّ المصدر إنَّما هو (الفِعال) المُخفَّفُ من (الفِيعال).

<sup>(</sup>١) جاء في الطبعات المتداولة «الفِعال» وهو خطأ .(ع).

<sup>(</sup>٢) عبارة (بكسر أوله) سقطت من الطبعات المتداولة .(ع).

# مصدر (فَعْلَلَ) والملحق به

وحرج ـ دحرجة زلزل ـ زلزالاً

ما كان على زِنة (فَعْلَلَ) وما أُلحقَ به (١)، فمصدرُه على (فَعْلَلة) كـ «دَحْرَجَ دَحْرَجَةً، وزَلْزَلَ الْطهر من فعلله وملحقه كَ زَلْزَلَةً، وجَلْبَبَةً، وسَيْطَر سَيْطَرَةً، وحَوْقَلَ حَوْقَلَةً».

فإِنْ كَانَ مُضاعِفاً (٢) جاء أيضاً على «فِعْلالِ»: كَزَلْزَلَ زِلْزِالاً.

و (فِعْلال) في غير المضاعف، سَماعيٌّ، يُحفَظُ ما سُمعَ منه، ولا

يُقاسُ عليه: «كسَرْهف سِرهافاً (٣) وحَوقلَ حِيقالاً (٤)». وبعض العلماء جَعلهُ قياسيًّا.

وقد شذَّ مجيءُ (الفَعْلَلَةِ) مصدراً لِفَعْللَ وما أشبَههُ في الوزن. والقياسُ أَنْ يكونَ على زِنَةِ (فِعْلال) بكسر الفاء. وهذا الوزن هو ما تكلَّموا به قديماً. ثمَّ خَصّوهُ بما كان من وزن (فَعْللَ) مضاعفاً نحو: «زلزلَ زلزالاً ووسوسَ وسواساً (٥)، ووشوَشَ وِشواشاً (٦)».

و(الفَعْللة) هذه، أَصلُها: (الفِعْلال)، خَفَّفوهُ بفتح أوَّلهِ وحذفِ ألفهِ، وزادوا التاء في آخره.

# مصدر ما كان على خمسة أحرف

مصدرُ انفعلَ: «انفعال»: كانطلق انطلاقاً.

ومصدرُ افْتَعَلَ: «افْتِعال»: كاجْتَمَعَ اجْتماعاً.

ومصدرُ افعلَّ: «افْعِلال»: كاحمرَّ إحمراراً.



ومصدرُ تَفعَّل: «تَفَعُّل»: كتكلَّمَ تكلُّماً.

ومصدرُ تَفاعَلَ: «تَفاعُل»: كتَصالح تَصالُحاً.

ومصدرُ تَفَعلل: «تَفَعْلُل»: كتدحرجَ تدحرُجاً.

وما كان من هذه الأفعال مُعتلَّ الآخر، مَبدُوءاً بهمزة، يُقلَب آخرُهُ همزةً: كانْطَوى انْطواءً، واقتدى اقتداءً.

<sup>(</sup>١) الملحق بفعلل: هو ما أشبههُ في الوزن من الثلاثي المزيد فيه: كَجَلْبَبَ وسَيْطَرَ.

<sup>(</sup>٢) المضاعف الرباعي: ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية [من جنس]: كزلزل ووسوس.

<sup>(</sup>٣) سرهفت الصبي: أحسنت غذاءه.

<sup>(</sup>٤) حوقل، قال: لا حول ولا قوة إِلا بالله.

<sup>(</sup>٥) الوسوسة: حديث النفس.

<sup>(</sup>٦) الوشوشة: كلام في اختلاط.

وما كان معتلَّ الآخر من وزنيْ «تَفعَّلَ وتَفاعلَ»: كتأنَّى وتغاضى، تُقلَب ألفُهُ ياءً ويُكسر ما قبلهَا: كالتأنِّى والتَّغاضي.

# المصادر الساسي الفعلل الفعلل الفعلل الفعلل الفعلل الفعلل الفعلل الفعلل «المعال» «المعال» «المعال» «المعال» «المعال» «المعال»

# مصدر ما كان على ستة أحرف

مصدرُ استفعلَ: «استِفْعال»: كاستغفَرَ استغفاراً.

ومصدرُ افعَوعلَ: «افعِيعال»: كاخشُوشنَ اخشيشاناً.

ومصدرُ افعوَّلَ: «افعوَّال»: كاعلوَّظ اعلِوَّاطاً (١).

ومصدرُ افعالَّ: «افعيلال»(٢): كادهامَّ ادهيماماً (٣).

ومصدرُ افعَنْلل: «افعِنْلال»: كاحرنجمَ احرنجاماً (٤).

ومصدرُ افعَللَّ: «افِعلَّاك»: كاقشعرَّ اقشعراراً.

وما كان من هذه الأفعال مُعتلَّ الآخِر يُقلب آخِرُهُ همزةً: كاستولى استيلاءً، واحلولى احليلاءً.

# مصدر التأكيد

المصدرُ المُؤكِّدُ: ما يُذكرُ بعدَ الفعل تأكيداً لمضمونه. ويبقى بناؤُهُ على ما هو عليه، مثلُ: «علمتُ الأمرَ عِلْماً، وضربتُ اللصَّ ضَرْباً، وجُلتُ جَوَلاناً، وأكرمتُ المجتهدَ إكراماً»، تريدُ من ذكر المصدر تأكيدَ حصولِ الفعل.

# مصدر المَرَّة

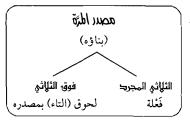

مصدرُ المَرَّةِ (ويُسمَّى: مصدرَ العَدَدِ أيضاً): ما يُذكرُ لبيانِ عدَدِ الفعل.

ويُبنى من الثلاثيِّ المجرَّد على وزنِ «فَعْلَةَ» بِفتحِ الفاءِ وسكونِ العين، مثلُ: «وَقفتُ وَقفةً، ووقفتين، ووقفاتٍ».

<sup>(</sup>١) اعلوَّط الرجلُ البعيرَ: تعلَّق بعنقه ليركبَه، واعلوطت فلاناً: أخذته وحبستُه ولَزمْتُه.

<sup>(</sup>٢) جاء في الطبعات المتداولة (افعِلالاً) وهو خطأ .(ع).

<sup>(</sup>٣) ادهامَّ الشيء: اسوادَّ.

<sup>(</sup>٤) احرَنْجَمت الإبلُ: اجتمعتْ. وكذا احرنجَم القوم.

فإِنْ كَانَ الفعلُ فوقَ الثلاثيِّ ألحقتَ بمصدره التاءَ، مثلُ: «أكرمتُهُ إكرامَةً، وفَرَّحتُهُ تَفريحةً، وتَدَحْرَجَ تَدحرُجةً»، إلَّا إِنْ كَانَ المصدرُ مُلحقاً في الأصل بالتاء، فيُذكرُ بعدَهُ ما يَدُلُ على العدَد، مثلُ: «رَحمتُهُ رحمَةً واحدةً. وأقمتُ إقامةً واحدةً، واستقمتُ استقامةً واحدةً»، وذلك للتَّفريق بينَ مصدرِ التأكيد ومصدرِ المَرَّة.

فإِنْ كَانَ لَلْفَعْلِ مِن فُوقِ الثلاثيِّ المجرَّد مصدرانِ، أحدُهما أشهر مِن الآخر، جاءَ بناءُ المرَّة على الأشْهَرِ مِن مصدرَيْه، فتقولُ: «زلزلتُهُ زَلْزَلَةً واحدةً، وقاتلتُهُ مُقاتلةً واحدةً، وطَوَّفته تطويفَةً واحدةً»، ولا تقولُ: «زِلزالةً، ولا قِتالةً، ولا تَطوافَةً».

وما كان من المصادر مُلحقاً بالتاء من أصله، فإن كان من الثلاثيّ المجرَّد رددتَهُ إلى وزن (فَعْلة)، فالمرَّة من النِّشدةِ والقُدْرة والغَلبة والسَّرِقة والدِّراية: «نَشْدَةٌ وقَدْرَةٌ وغَلْبَةٌ وسَرْقةٌ ودَرْيَةٌ».

وشُذَّ قولهم: «أَتيته إِتيانةً، ولقيتُهُ لِقاءَةً» ببناءِ المَرَّة على أصل المصدر، وهو الإتيان واللقاءِ. ويجوزُ أن يُقال: «أَنْيةً ولَقْيةً» على القياس، كما قالَ أبو الطّيِّب [من الطويل]:

١٠٤ - لَقِيتُ بِدَرْبِ الفُلَّةِ الفَجْرَ لَقْيَةً شَفَتْ كَبِدي، والليلُ فيهِ قَتيلُ (١)

وإن كان من غير الثلاثيِّ المجرَّد، أبقيتَهُ على حاله: كدحرجةٍ وإقامةٍ وتَلبيةٍ واستعانةٍ.

وقد تكون (الفَعْلة) لغيرِ بناءِ المَرَّة: كالرحمة، مصدر «رَحِمَ»، فتقول: «رَحِمته رَحْمةً»، كما تقول: «نَصَرته نَصْراً».

# مصدر النوع

مصدرُ النَّوعِ (ويُسمَّى: مصدر الهيئة أيضاً): ما يُذكرُ لبيان نوعِ الفعلِ وصفتِه، نحو: «وَقَفْتُ وِقْفَةً»، أي وقُوفاً موصوفاً بصِفَةٍ.

وتلك الصفةُ، إما أن تُذكرَ، نحوُ: «فلانٌ حَسَنُ الوقفة»، وإما أنْ تكونَ معلومةً بقرينة الحال، فيجوزُ أنْ لا تُذْكَرَ، كقول الشاعر [من البسيط]:

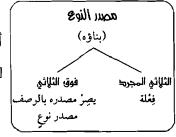

<sup>(</sup>۱) البيت في ديوان المتنبي (ت٣٥٤) (٣/ ٢١٩) وفي شرح شافية ابن الحاجب، وفي الديوان: شفت كمدي. التمثيل فيه: قوله: (لقيت لقية) حيث جاء المصدر (لقية) بفتح اللام ببناء المرة على القياس، وهو جائز (ع).



• ١٠ - ها إِنَّ تا (١) عِذْرَةٌ إِن لَم تَكُنْ نَفَعَتْ فَإِنَّ صاحبَها قَدْ تَاهَ فَي الْبَلَدِ (٢) أَي: إِنَّ هذه عُذرٌ بليغٌ.

ويُبنى مِن الثلاثيِّ المجردِ على وزن (فِعْلة) بكسر الفاءِ، مثل: «عاشَ عِيشَةً حَسَنَةً، وماتَ مِيتَةً سيِّئَةً، وفُلانٌ حَسَنُ الجِلْسة، وفُلانةُ هادئةُ المِشْية».

فإِنْ كانَ الفعلُ فوق الثلاثيّ، يَصِرْ مصدرُهُ بالوصف مصدر نوعٍ، مثلُ: «أكرمتهُ إكراماً عظماً».

وشذَّ بناءُ «فِعلة» من غير الثلاثيّ، كقولهم: «فُلانةُ حَسنَةُ الخِمْرة، وفلانٌ حَسنُ العِمَّةِ»، أي: الاختمار والاعتمام، فبَنوْها من «اخْتَمَرَ واعْتَمَّ».

واعلم أنَّ المصدرَ الذي لم يخرج عن معنى المصدريَّةِ، أو لم يُرَدْ به المرَّةُ أو النوعُ، لا يُثنَّى ولا يُجمعُ ولا يؤنثُ، بل يبقى بلفظٍ واحدٍ. وكذا ما وُصف به من المصادر: كرجلٍ عَدْلٍ، وامرأةٍ عَدْلٍ، ورجالٍ عَدْلٍ، ونساءٍ عَدْلٍ، وهذا أمرٌ حَقٌ، وهذه مسألةٌ حَقٌ.

#### المصدر الميمي

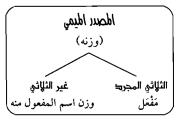

المصدرُ، إِمَّا أَنْ يكونَ غيرَ ميميِّ: وهو ما لم يكنْ في أَوَّلهِ ميمٌ زائدةٌ: كقراءةٍ واجتهادٍ ومَدِّ ومُرودٍ، وإِمَّا أَنْ يكونَ ميميًّا؛ وهو ما كانَ في أوَّلهِ ميمٌ زائدة: كمَنْصرٍ ومَعْلَمٍ ومُنطَلَقٍ ومُنقَلَبٍ. وهي بمعنى النَّصْرِ والعِلْم والانطلاق والانقلابِ.

والمحقِّقون من العلماء قالوا: إِنَّ المصدرَ الميميَّ اسمٌ جاء بمعنى المصدر، لا مصدرٌ. والمصدرُ الميميُّ من المصادر القياسيَّة.

ووَزنُه من الثَّلاثيّ المُجرَّدِ «مَفْعَلُّ»، بفتح الميم والعين. مثلُ: «مَقْتَلٍ ومَضْرَبٍ ومَعْلَمٍ ومَوْجَلٍ ومَرقَّى».

إِلَّا إِذَا كَانَ مِثَالًا وَاوِيًّا مَحَذُوفَ الفَاءَ، فَوَزْنُهُ: «مَفْعِل» (بكسر العين)، مثلُ «مَوْرِدٍ ومَورِثٍ ومَورِثٍ ومَوْعِدٍ».

<sup>(</sup>١) تا اسم إشارة للمفرد المؤنث، ومثلها: «تي وذي وذه».

 <sup>(</sup>۲) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه (ص۲۸) وهو في الأشموني بلا نسبة (۱/ ٦٦).
 الشاهد فيه: قوله: (عِذرة) حيث وقعت عِذْرة مصدر هيئة، وهي مقدرة معلومة بقرينة الحال، والتقدير: عذرة بليغ (ع).

﴿أَمَا الْمُصَدَّرُ الْمَيْمِيُّ مِنْ «وَفَى ووَقَى» فهو «مَوْفَى ومَوْقَى» على وزن «مَفْعَل» (بفتح العين)، لأنَّه ليس مثالاً، بل هو لفيف مفروق. ووزنُ «مَفْعِل» بكسرِ العين؛ إنَّما هو للمثال المحذوف الفاء كما علمت﴾.

ووزنُهُ من غير الثلاثيِّ المجرَّدِ كوزن اسمِ المفعولِ منه تماماً، مثلُ: «اعتقدتُ خيرَ مُعتَقَدٍ، وإنَّما مُعْتَمدي على الله».

وقد يُبنى المصدرُ الميميُ من الثلاثيِّ المجرَّدِ على وزن «مَفْعِل» (بكسر العين)، شذوذاً كالمَكبِر والمَيْسِر والمَرجِع والمَحيص والمَقيل والمَجيء والمَبيت والمَشيب والمَزيد والمَسير والمَعجِز، (وهذه يجوز فيها الفتح أيضاً: كالمَعْجَز)، والمَهْلِكَ (ويجوز فيها الفتحُ والضمُّ أيضاً: كالمَهْلَك والمَهْلُك).

وقد يُبنى منه على وزن «مَفْعَلَة» (بفتح العين)، كمَذَهَبة ومَفْسَدة ومَودَّة ومَقالة ومَساءَة ومَحالة ومَهابةٍ ومَهانة ومَسْعاةٍ ومَنجاة ومَرضاة ومَغْزاة.

وشذَّ بناؤُه على «مَفْعِلة» (بكسر العين)، أو «مَفْعُلة» (بضمها) كمَحْمِدة ومَذِمَّة ومَظْلِمة ومَعتبةٍ ومَحْسِبَة ومضِنَّة، (بالكسر، وكلُّهنَّ يجوز فيه فتح العين أيضاً). ومَعْذِرةٍ (بالكسر ويجوز فيها الضمُّ أيضاً: كمَعذُرةٍ) ومَعْفِرةٍ ومَعصِيةٍ ومَحمِيةٍ ومَعيشةٍ (ولا يجوز فيهنَّ إِلَّا الكسرُ) ومَهلِكةٍ ومَقْدِرةٍ ومأدِبةٍ (بالكسر، ويجوز فيهنَّ الضمُّ والفتح أيضاً).

وقد ورد على زِنتي «الفاعل والمفعول» أسماءٌ بمعنى المصدر:

كالعاقبة والفاضلة والعافية والكافي والكافية والباقية والدَّالة والميسور والمعسور والمرفوع والموفوع والمعقول والمحلوف والمجلود والمفتون والمكروهة والمصدوقة. ومن العُلماء من يجعلها مصادر شاذة، والحقُّ أنَّها أسماءٌ جاءَت لمعنى المصدر، لا مصادر.

﴿(فالعاقبة): بمعنى العَقْب (بفتح فسكون) والعقوب (بالضم):مصدري «عَقَبَه يَعْقُبُه» (من بابي نصر ودخل)، أي: خَلَفَه وجاء بعدَه.

و(الفاضِلة): اسم بمعنى الفضيلة، وهي الدرجة الرفيعة، وهي من "فَضَلَ يَفْضُل فَضْلاً» (من باب نصر) أي: شَرُفَ شَرَفاً.

و(العافية): اسم بمعنى المعافاة: مصدر «عافاه يعافيه».

و(الكافي والكافية): اسمان بمعنى الكفاية: مصدر «كفى الشيءُ يكفي كفاية»، أي: حصل به الاستغناءُ عن غيرِه.

و(الباقية): اسم بمعنى البقاءِ مصدر (١) «بقى يَبْقى».

و(الدالَّة): الدَّلال، وهي اسم بمعنى الدَّل: مصدر «دَلَّت المرأة على زوجها دَلَّا»؛ أي أظهرت جُرأَة عليه في تَدَلُّل، كأنَّها تخالفه، وما بها من خلاف.

و(الميسور والمعسور): اسمان بمعنى العسر واليسر.

و(المرفوع): اسم بمعنى الرفع: مصدر «رفع البعير رفعاً»: إذا بالغ في سيره .

و(الموضوع): اسم بمعنى الوَضْع: مصدر «وضعَتِ الناقة وَضْعاً»: إِذا أسرعَتْ في سيرها.

و(المعقول): اسم من العقل: مصدر «عَقَلَ الشيءَ»: إذا أدركه.

و(المحلوف): اسم بمعنى الحَلِف: مصدر «حَلَفَ».

و(المجلود): اسم بمعنى الجَلَد والجَلادَة، أي: الصبر، مصدري «جَلُد يَجْلُد» (بضم اللام فيهما) جَلَداً وجَلادَة، أي: كان ذا شِدَّةٍ وقوةٍ وصَبْرِ.

و(المفتون): اسم بمعنى الفِتْنة: مصدر «فَتَنَهُ»، أي: استماله واستهواه.

**و(المكروهة): اسم بمعنى الكراهية: مصدر «كُرهَهُ كُرْهاً وكَراهِيَةً».** 

و(المصدوقة): اسم بمعنى الصِّدق: مصدر «صَدَق يَصْدُقُ صِدْقاً» ﴾.

اسم المصدر

اسمُ المصدر: هو ما ساوى المصدرَ في الدَّلالة على الحدَث، ولم يُساوِه في اشتماله على جميع أَحرفِ فِعْلهِ، بل خَلَتْ هيئتُهُ من بعض أحرف فعلهِ، لفظاً وتقديراً من غير عِوضٍ، وذلك مثلُ: «توضَّا وُضُوءاً، وتَكلَّمَ كلاماً، وأَيْسَرَ يُسراً».

﴿فالكلامُ والوضوءُ واليُسر: أسماءُ مصادرَ، لا مصادرُ؛ لخلوِّها من بعض أحرف فعلِها في اللفظ والتقدير، فقد نقصَ من الوضوء والكلام تاءُ التفعُّل، وأحدُ حرفي التضعيف، ونَقَصَ من اليُسرِ همزةُ الإفعال. وليس ما نقصَ في تقدير الثبوت، ولا عُوِّضَ عنه بغيره﴾.

وحَقُ المصدر أنْ يتضمَّنَ أحرفَ فعلِه بمساواةٍ، كتوضَّأ توضُّؤاً، وتكلَّمَ تَكلُّماً، وعَلِمَ عِلماً، وَلَمَا و أو بزيادةٍ؛ كقرأ قراءةً، وأكرمَ إكراماً، واستخرج استخراجاً.

﴿ فَإِنْ نَقَصَ عَنَ أَحْرَفَ فَعَلِهُ لَفَظاً ، لا تَقْدَيْراً ، فَهُو مَصْدَرٌ ، مثلُ : «قاتل قتالاً» فالقتالُ مَصْدر ، وإِنْ نَقَصَ مَنه ألف «فاعل»؛ لأنَّها في تقدير الثبوت ، ولذلكَ نُطِقَ بها في بعض المواضع ، كقاتل قيتالاً ، وضارب ضيراباً. فالياءُ في «قيتال وضيراب» أصلُها الألف، وقد انقلبتْ ياءً لانكسارِ ما قبلَها.

<sup>(</sup>١) لفظة (مصدر) سقطت من الطبعات المتداولة .(ع).

وإِنْ نقصَ عن أحرف فعلِه لفظاً وتقديراً، وعُوِّضَ مما نقصَ منه بغيره، فهو مصدرٌ أيضاً كوَعَد عِدةً، ووَدَى الفقيلَ دِيَةً، وعَلَّمَ تعليماً. فَعِدَةٌ ودِيَةٌ، وإِنْ خَلَتا من واو "وَعَدَ ووَدَى" لفظاً وتقديراً، فقد عُوضتا منها تاءَ التأنيث. وتعليم وتسليم، وإِنْ خَلَوا من أحد حرفي التضعيف، فقد عُوِّضا منه تاء التفعيل في أولهما، وليس حرفُ المدِّ الذي قبلَ الآخِر في "تعليم وتسليم" ونحوهِما للتعويض من المحذوف، لأنَّ المدَّ قبلَ الآخِر ثابتٌ في المصدر حيثُ لا تعويض، كالانطلاق والاستخراج والإكرام.

فعُلِمَ مما قدمناه أنَّ العِوضَ قد يكونُ أولاً: كَتعليم. وقد يكون آخراً: كعِدَة ﴾.

#### المصدر الصناعي

المصدرُ الصِّناعيُّ: اسم تلحقُهُ ياءُ النِّسبةِ مُردَفةً بالتاءِ؛ للدَّلالة على صِفَة فيه.

ويكونُ ذلك في الأسماء الجامدة: كالحَجريّة والإنسانية والحيوانيّة والكميَّة والكيفيَّة ونحوِها، وفي الأسماء المشتقَّة: كالعالِمِيَّة والفاعليَّة والمحموديَّة والأرجحيَّة والأسبقيَّة والمصدريَّة والحرِّيّة، ونحوها.



# وحقيقتُهُ: الصِّفة المنسوبةُ إلى الاسم.

﴿ فالعالمية: الصفةُ المنسوبةُ إلى العالم، والمصدريةُ: الصفةُ المنسوبةُ إلى المصدر، والإنسانيةُ:الصفةُ المنسوبةُ إلى الإنسان.

وقد أكثرَ منه المولَّدونَ في اصطلاحاتِ العلومِ وغيرِها، بعدَ ترجمةِ العلوم بالعربية، وليس كل ما لحقته ياءُ النسبة مردفةً بالتاء مصدراً صناعيًا، بل ما كان منه غيرَ مرادٍ به الوصفُ، كتمسكْ بعربيتك (أي: بخصلتك المنسوبة إلى العرب)، فإن أريد به الوصف كانَ اسماً منسوباً، لا مصدراً صناعيًا (١) سواءٌ أذُكِرَ الموصوفُ لفظاً: كتعلَّم اللغةَ العربيةَ، أي: اللغةَ العربيةَ».

#### \* \* \*

#### اسم الفاعل

اسمُ الفاعلِ: صفةٌ تؤخَذُ من الفعل المعلومِ، لِتَدُلَّ على معنًى وقعَ من الموصوف بها، أو السمُ الفاعل على وجه الحُدوثِ، لا الثَّبوت: ككاتبِ ومجتهدٍ.

﴿ وَإِنَّمَا قَلْنَا: ﴿ عَلَى وَجُهُ الْحَدُوثُ ﴾ لِتَخْرُجَ الصُّفَّةُ الْمَشْبَهَةُ ، فإنَّهَا قائمةٌ بالموصوف بها على وجه الثُّبوتِ والدوام، فمعناها دائم ثابتٌ ، كأنَّه من السجايا والطبائع اللَّازمة ؛ والمراد بالحدوث: أنْ يكونَ المعنى القائم بالموصوف متجدداً بتجدد الأزمنة ، والصفةُ المشبهةُ عاريةٌ عن معنى الزمانِ ، كما ستعلم).

غير الثلاثي

(وزنه)

الثلاثي المجرد

فاعل

<sup>(</sup>١) سقط لفظة (صناعيًا) من الطبعات المتداولة (ع).

# وزنه من الثلاثي المجردِ

يكونُ من الثلاثيِّ المجرَّد على وزنِ «فاعِلِ»: ككاتب.

وإِن كَانَتْ عَينُ الفَعلِ مُعَلَّةً تَنقلبْ في اسم الفاعل همزةً، فاسمُ الفاعل من «باعَ يَبيعُ، وصادَ يَصيدُ، وقامَ يقومُ، وقالَ يقولُ»: «بائِعٌ وصائِدٌ وقائِمٌ وقائِلٌ»(١).

وإِن كَانَتْ غيرَ مُعَلَّةٍ تَبقَ على حالها، فاسمُ الفاعل من «عَوِرَ يَعْوَرُ، وأَيِسَ يأيَسُ<sup>(٢)</sup>، وصَيِدَ يَصْيَدُ (٣)»: «عَاوِرٌ وآيسٌ وَصَايِدٌ» فإعلالُها في اسم الفاعل تابعٌ لإعلالِها في فعله.

وقد أتى «فاعلٌ» بِقلَّةٍ، مُراداً به اسمُ المفعول. كقوله تعالى: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةِ﴾ [الحاقة: ٢١]، أي: «مَرْضِيَّة» وقول الشاعر [من البسيط]:

١٠٦- دَعِ المكارِمَ، لا تَرْحَلْ لِبُغْيَتِهَا واقْعدْ، فإنَّكَ أنتَ الطَّاعِمُ الكَاسي (٥)(٢)

أي: «المُطْعَمُ المَكسُوُّ».

# وزنه من غير الثلاثي المجرد

يكونُ وزنُ اسم الفاعل من الفعل المزيد فيه على الثلاثيّ، ومن الرباعيّ، مُجرداً ومزيداً فيه، على وزن مضارعه المعلوم بإبدال حرفِ المضارَعة ميماً مضمومة، وكسرِ ما قبلَ آخره، مثلُ: «مُكرم ومُعظّمٍ ومُجتمِعٍ ومُتكلّمٍ ومُستغفِرٍ ومُدحرجٍ ومُتدحرجٍ ومُحرنجمٍ ومُقشعِرٌ (\*) ومُنقادٍ ومُهتاجٍ (٨)

<sup>(</sup>١) والأصل: «بايع وصايد وقاوم وقاول» فأعلت الواو والياء بقلبهما همزة؛ لأنَّهما أُعلتا في الماضي بقلبهما ألفاً.

<sup>(</sup>٢) أيس منه: يئس منه.

<sup>(</sup>٣) صَيِد يَصْيَدُ صَيَداً بوزن «فِرحَ يفرَح فَرَحاً»: رفعَ رأسَه كِبْراً، فهو أَصْيَدُ، والصَّيَدُ، في الأصل: داء يُصيبُ الإبل فتسيل أنوفها فتسمو برؤوسها. والجمل أَصْيَد، والناقة صيداء. ويقال للمتكبِّر: «أَصْيَد»، لشموخه بأنفه ورفعِ رأسهِ استكباراً ونُحيَلاء.

<sup>(</sup>٤) لم تقلب الواو والياء همزة؛ لأنهما صحتا في الفعل.

<sup>(</sup>٥) أي: دع المكارم والفضائل: لا تطلبها، فإنك غير قادر عليها؛ لأنها من شأن أولي الهمم والعزم والحزم وأنت معتمدٌ على من يُطعمُك ويكسوك، ويكفيك مؤونةَ السَّعي والجِدِّ، يذمه بذلك.

<sup>(</sup>٦) البيت للحطيئة جرول بن أوس، مخضرم (ت٤٥هـ) في ديوانه (ص١٠٨) وفي الخزانة (٦/ ٢٩٩) والأشموني (٣/ ٧٤٤) والخزانة (٥/ ١١٥).

الشاهد فيه: قوله: (الطاعم الكاسي) حيث جاء بصيغة اسم الفاعل مراداً بهما اسم المفعول. وهو قليل (ع).

<sup>(</sup>٧) أصل مقشعر: «مقشعور» نقلت كسرة الراء الأولى إلى العين، ثم أدغمت الراء في الراء.

<sup>(</sup>A) أصل منقاد ومهتاج: ۖ «مُنقوِد» بكسر الواو، و«مُهْتَيِج» بكسر الياء، قلبت الواو والياء ألفاً؛ لتحركهما وانفتاح ما قلَهما.

ومُعينِ (١) ومُستفيدٍ <sup>(٢)</sup>».

وشذَّت ألفاظٌ جاءت بفتح ما قبل الآخر، نحو: «مُسهَبٍ (٣) ومُحصَنٍ (١) ومُلْفَجٍ (٥) ومُلْفَجٍ (م) ومُهترِ (٦)»، ومنها: سَيْلٌ مُفْعَمُ (٧).

وكذلك، شذَّتْ أَلفاظٌ جاءت من «أفعلَ» على «فاعلِ»: كأعشبَ المكانُ فهو عاشب، وأَيفعَ الغلامُ فهو يافعٌ (١٠٠). الشَّجرُ فهو وارسٌ (٩٠)، وأَبقلَ المكانُ فهو باقلٌ (١٠٠).

وإِن بَنيتهُ من أبواب: «أَفعَلَ وانفعَلَ وافتعَلَ» المُعتلّاتِ العين؛ فإِن كانت عينُ الفعلِ مُعَلَّةً أعللتها في اسم الفاعل، تبعاً لمضارعه، فاسم الفاعل من أعانَ يُعينُ، واستعانَ يستعينُ، وانقادَ ينقادُ، واحتالَ يحتالُ: «مُعينٌ ومُستعينٌ ومُنقادٌ ومحتالٌ».

وإِن كانتْ غير مُعَلَّةٍ لم تُعِلَّها في اسم الفاعل، تتبع في ذلك مضارعهُ، فاسم الفاعل من: «أحوجني الأمرُ يُحوجني، وأُروَح اللحمُ يُروِحُ (١١)، وأُحولَ الصبيُّ يُحْوِلُ (١٢)، وأُخولَ الرجلُ يُخوِلُ (١٣)، وأغيَلتِ المرأةُ تُغيِلُ (١٤)، وأعوَلَ يُعْوِلُ (١٥)»: «مُحْوِجٌ ومُروحٌ ومُحْوِلٌ ومُخْوِلٌ

 <sup>(</sup>١) أصل معين «معوِن»، بكسر الواو، نقلت حركة الواو إلى الحرف الساكن قبلَها، ثم قلبت ياء؛ لأنها صارت ساكنة بعد
 كسرة.

<sup>(</sup>Y) أصل مستفيد: «مستفيد» بكسر الياء، نقلت حركة الياء إلى الساكن قبلها .

<sup>(</sup>٣) رجل مسهب: مطيل في كلامه. يقال: أسهب: إذا أطال في كلامه.

<sup>(</sup>٤) المحصَن: المتزوِّج. وهي مُحصنَة.

<sup>(</sup>٥) المُلْفَج: الفقير: ومنه الحديث: «أطعموا مُلْفَجيكُم». أي فقراءَكم. والملفج أيضاً: المُفْلِس. من ألفج: إذا أفلس. وهذه يجوز فيها الكسر أيضاً على الأصل.

<sup>(</sup>٦) المهتر: الذاهب العقل من كِبَرِ أو مَرَضِ أو حُزْدٍ.

<sup>(</sup>٧) سيل مُفْعَم: مالئ الوادي. من أَفْعَمَ السيلُ الوادي: إذا ملأه.

 <sup>(</sup>A) أيفع الغلام يوفع. ويفع ييفع: ناهز العشرين، وقيل: ترعرع وناهز البلوغ، ولا يقال من أيفع: «مُوفع».

<sup>(</sup>٩) أورَسَ الشجرُ: اخضرَّ وَرَقُه.

<sup>(</sup>١٠) أبقلَ المكانُ: أخرج بَقْلَه. والبَقْلُ ما نبت في بزره لا في أَرُومة ثابتة، وقد يقال: «مُبقِل» على القياس. وأما «بَقَل وجه الغلام بقولاً» إِذا خرجت لحيته، فهو ثلاثي.

<sup>(</sup>١١) أروَح اللحمُ: أنتنَ، ويقال: «أراح يريح فهو مريح» بالإعلال على القياس.

<sup>(</sup>١٢) أحوَلَ الصبي: أتى عليه حَولٌ، أي: سنة.

<sup>(</sup>١٣) أَخُوَلَ الرجل: كان كريمَ الأخوال.

<sup>(</sup>١٤) أغيلت المرأة: أرضعت ولدها وهي حامل. وكذا «غالتْهُ»، ويقال أيضاً: «أغالته تغيله فهي مغيل»؛ بالإعلال، على القياس. ويقال: «أغيلت الشجرة»: إذا عظمت والتفت.

<sup>(</sup>١٥) أعوَلَ: رفعَ صوتَه بالبكاء والصِّياح.

ومُغْيِلٌ ومُعْوِلٌ»، ومن: «اجتَورَ القومُ يَجتوِرون (۱)، وازدَوَجُوا يَزدَوجُون (۲)، واحتَوشوا يَحتوشون (۳)، ومن «استصوبتُ يَحتوشون (۳)، واعْتَونُوا يَعْتَونُونَ (٤)»: «مُجْتَوِرٌ ومُزدوجٌ ومُحتوِشٌ ومُعْتوِنٌ»، ومن «استصوبتُ الأمرَ أستَصوبهُ، واستحوذَ عليه الغضبُ يَستحوذُ، واستنوقَ الجملُ يَستنوقُ (٥)، واستتيسب الشاهُ تستتيسُ، واسْتَفْيلَ الحمارُ يَسْتَفْيلُ». «مُستصوبٌ ومستحوذٌ ومُستنوِقٌ ومُستنيسٌ ومُستفيلٌ». فاسم الفاعل ـ كما ترى ـ تابعٌ لمضارعهِ صحَّةً واعتلالاً.

وإِنْ بنيتَ اسم الفاعلِ من فعل معتلِّ اللَّام، وكانَ مجرَّداً من «أل» والإِضافة، حَذَفْتَ لامَهُ في حالتي الرفع والجَرِّ، نحوُ: «هذا رجلٌ داعٍ إلى الحقِّ، مُنْضوٍ إلى أهله»، ونحوُ: «تَمسَّكْ برجلِ هادٍ إلى الخير، مُقْتَفٍ أثر ذويهِ».

واسم الفاعل جارٍ على معنى الفعلِ المُضارع ولفظه، فإِنْ قلتَ: «خالدٌ دائبٌ في عمله» فهو في معنى «يَدْأَبُ فيه»، و«دائبٌ» جارٍ على لفظ «يَدأبُ» في الحركات والسَّكنات. وكذلك «مُجتهدٌ» جار على لفظ «يجتهدُ»، فهو يُماثلهُ حركةً وسكوناً. «وجادٌ» في وزن «يَجُدُ (٢٠)»، باعتبار الأصل؛ لأن أصل جَادِّ «جادِدٌ»، وأصلَ يَجُدُ «يَجدُدُ».

#### \* \* \*

#### اسم المفعول

اسم المفعول: صفةٌ تُؤخذُ من الفعل المجهول، للدلالة على حدَثٍ وقع على الموصوف بها على وَجْهِ الحدوث والتَّجدُّد، لا الثُّبوتِ والدَّوامِ (٧٠): «كمكتوبٍ وممرورٍ به ومُكرَمٍ ومُنطلَقٍ به».

ويُبنى من الثلاثيِّ المجرَّد على وزن «مَفعولٍ»: «كمَنْصُورٍ ومَخْذولٍ ومَوعودٍ ومَقولٍ ومَبيعٍ ومَدعوِّ ومَرميِّ ومَطويِّ».

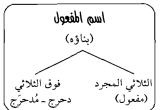

<sup>(</sup>١) اجتَوَر القوم: تجاوروا.

 <sup>(</sup>٢) ازدوجَ القومُ: تزاوجوا، أي: تزوج بعضُهم من بعض. وازدواج الكلام ومزاوجته: أن يشبه بعضه بعضاً في السجع أو
 الوزن أو كان لإحدى القضيتين تعلق بالأخرى.

 <sup>(</sup>٣) احتوشوا الصيد: أنفره بعضهم على بعض. واحتوشوا على فلان: جعلوه وسطهم، كتحاوشوه. وحاش الإبل:
 جمعها. وحاش الصيد: جاءه من حواليه ليصرفه إلى الحِبَالة.

<sup>(</sup>٤) اعتون القوم: تعاونوا.

<sup>(</sup>٥) استنوق الجمل: تَشَبَّهَ بالناقة، وقولُهم: «استنوق الجمل» مثلٌ يضربُ للرجل يكونُ في حديث ثم يخلطه بغيره، وللرجل الواهن الرأي المخلط في كلامه.

<sup>(</sup>٦) يجوز في «يجد» ضم الجيم وكسرها.

<sup>(</sup>٧) فإنْ كان على وجه الثبوت والدوام كان صفة مشبهة كما ستعلم، مثل: «محمود الخلق، وممدوح السيرة، ومهذب الطبع».

ويُبنى من غيره على لفظ مضارعه المجهول، بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومةً: «كمُعظَّم ومُحترَم ومُستَغْفَرٍ ومُدحرَج ومُنطلَقٍ به ومُستعانٍ».

وهناك ألفاظٌ تكون بلفظ واحد لاسم الفاعل واسم المفعول: كمحتاجٍ ومُختارٍ ومُعتَدِّ ومُحتلِّ. والقرينةُ تُعيِّنُ معناها.

وهي، إِن كانت للفاعل فأصلُها: مُحتوِجٌ ومُخْتيِرٌ ومُعتَدِدٌ ومُحتلِلٌ، (بالكسر). وإِن كانت للمفعول فأصلُها: «مُحتوَجٌ ومُختَيرٌ ومعتَدَدٌ ومُحتلَلٌ»، (بالفتح).

وإِنَّما يُبنى من الفعل المتعدَّي بنفسه: كمعلومٍ ومجهولٍ، أو بغيره: كمرفوقٍ<sup>(١)</sup> به ومُشفَقٍ عليه. بناء (مفعول) من المعتل العين

تُحذفُ واوُ اسمِ المفعول المشتقِّ من الفعل الأجوف، ثُمَّ إِن كانت عينُهُ واواً، تُنقل حركتُها إلى ما قبلها، وإِن كانت ياءً تحذف حركتها، ويُكسر ما قبلها لتَصِحَّ الياءُ(٢)، فاسم المفعول من يبيعُ: «مَبيعٌ»، ومن يقولُ: «مَقُولٌ». وأصلهما: «مَبيوعٌ ومقْوولٌ».

ونَدَر إِثباتُ واو «مفعول» فيما عينُهُ واو، فقالوا: «ثوب مصْوُونٌ، ومِسْكٌ مدْووفٌ، وفرَسٌ مقوُودٌ». وهو سماعيٌ لا يقاسُ عليه. وبنو تَميم من العرب يُثبتونَ واوَ «مفعول» فيما عينُه ياءً، فيقولونَ: «مَبْيوع، ومَخْيوط، ومَكْيول، ومَدْيون».

# بناء (مفعول) من المعتل اللام

إِذَا بُنيَ «مفعولٌ» مما آخرُ ماضيه ياءٌ، أو أَلفُ أصلُها الياءُ، قُلِبَتْ واوُهُ ياءً، وكُسر ما قبلها، وأُدغمت في الياءِ بعدها. فاسم المفعول من قَوِيَ ورضِي ونهى وطوى ورمى: مَقْوِيٌّ عليه، ومَرْضِيٌّ عنه، ومَنْهيُّ عنه، ومَطْويٌّ، ومَرْمِيُّ، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيَنُهُا اَلنَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ۚ اللهِ الله يَالِي رَضِيَّ عنه، ومَنْهيُّ اللهُ عنه، ومَرْمِيُّ، قال الله تعالى: ﴿يَاأَينَهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعالى اللهُ يَعالَى اللهُ مَنْفِيلَةً ﴾ [الفجر: ٢٧-٢٠].

﴿ وَالْأَصَلَ : «مَقُوويٌ ومَرْضويٌ ومَطْوويٌ ومَرْمويٌ »، اجتمعتِ الواو والياء، وكانتِ الأولى ساكنة، فقُلبتِ الواو ياءً، وكُسِرَ ما قبلَها وأدْغِمَتْ في الياءِ الثانية ﴾ .

وإِن بُنيَ مما آخرُ ماضيه ألفٌ أصلُها الواوُ، مثلُ: «غزا يَغْزو، ودَعا يَدْعو، ورَجا يَرْجو» فليس فيه إلا إِدغامُ واو المفعول في لامِ الفعل، «كمَغْزوِّ ومدعوِّ ومرجوِّ<sup>(٣)</sup>».

<sup>(</sup>١) وقع في لفظةِ «مرفوق به» تصحيف في الطبعات المتداولة إلى (مرموق به) (ع).

<sup>(</sup>٢) ولو لم يكسر ما قبلَها لوجب قلبُها واواً؛ لوقوعها ساكنةً بعدَ حرفٍ مَضْموم.

<sup>(</sup>٣) والأصل: مغزووٌ ومدعووٌ ومرجووٌ.

(فعیل) بمعنی (مفعول)

اسم اطفعول الثلاثي (ينوب عن مفعول) فَعيل فِمْل فَعَل قُمْلة

ينوبُ عن «مفعولٍ» في الدَّلالة على معناهُ أربعةُ أوزان، وهي:

(١) فَعيلٌ: بمعنى مفعول، مثلُ: «قَتيلٍ وذَبيحٍ وكَحيلٍ وحَبيبٍ وأُسيرٍ وطَريحٍ» بمعنى: «مَقْتولٍ ومَذْبوحٍ ومَكْحولٍ ومَحْبوبٍ ومَأْسورٍ ومَطْروحٍ».

وهو يستوي فيه المذكرُ والمؤنثُ. فيقالُ: «رجلٌ كَحيلُ العين، وامْرأةٌ كَحيلُها».

و «فعيلٌ» بمعنى «مفعول» سماعي. فما ورد منه يُحفَظ ولا يقاس عليه. وقيل: إنه يُقاس في الأفعال التي ليس لها «فَعيلٌ» بمعنى «فاعل»: كقَتَلَ وسَلَبَ. ولا ينقاس في الأفعال التي لها ذلك: كرَحِمَ وعَلِمَ [وسَمِعَ] وشَهِدَ؛ لأنهم قالوا: «رحيمٌ وعليمٌ وسميعٌ وشهيدٌ»، بمعنى: «راحمٍ وعالمٍ وسامعٍ وشاهدٍ».

- (۲) فِعْلٌ بكسرٍ فسكونٍ، مثلُ: «ذِبْحٍ وطِحْنٍ وطِرْحٍ ورِعْيٍ»، بمعنى: «مَذبوحٍ ومَطحونٍ ومَطرونٍ ومَطروحٍ ومَطروحٍ ومَطروح ومَرعِيٍّ».
- (٣) فَعَلٌ، بفتحتين، مثلُ: «قَنَصِ وجَزَرٍ وعَدَدٍ وسَلَبٍ وجَلَبٍ» بمعنى: «مقنوصٍ (١) ومجزورٍ (٢) ومعدودٍ ومسلوبِ ومجلوبِ».
- (٤) فُعْلة، بضمِّ فسكونٍ، كأُكْلةٍ وغُرْفةٍ ومُضْغةٍ وطُعْمةٍ، بمعنى: «مأكولٍ ومغروفٍ وممضوغٍ ومطعوم».

وهذه الأوزانُ الثلاثةُ: «فِعْلٌ وفَعَلٌ وفُعلةٌ» سماعيّةٌ وقليلةٌ. ويستوي فيها المذكر والمؤنث لضاً.

أما إِطلاقُ المصدرِ مُراداً به المفعولُ، فهو كثيرٌ مطردٌ، نحو: «هذا ضربُكَ وأكلُكَ وكتابُكَ وعابُكَ وعملكَ»، بمعنى: «مَضْروبِكَ ومَأْكُولِكَ ومَكْتوبِكَ ومَعْلومِكَ ومعمولك».

\* \* \*

#### الصفة المشبهة

الصفةُ المشبهةُ باسم الفاعلِ: هي صفةٌ تُؤخذُ من الفعل اللَّازم(٣)، للدَّلالة على معنَّى قائم

<sup>(</sup>١) مقنوص: مصيد، من قنص الطير، وغيره يقنصه: إذا صاده.

<sup>(</sup>٢) المجزور: المذبوح، من جزرَ الجزورَ: إِذا ذبحَها، ومنه الجزّار للذَّباح.

<sup>(</sup>٣) وقد تصاغ من المتعدي صوغاً سماعيًا، كما ستعلم، مثل: "رحيم وعليم".

بالموصوف بها على وجه الثُّبوت، لا على وجه الحُدوث: كحَسَنٍ وكَريمٍ وصَعْبٍ وأَسْوَدَ وَأَكْحَلَ. وأَكْرَبُمُ وصَعْبٍ وأَسْوَدَ

الصفة المشبعة (بناؤها) من الثلاثي المجرد فوق الثلاثي أفعل فعيل

ولا زمانَ لها؛ لأنَّها تَدُلُّ على صفاتٍ ثابتةٍ، والذي يتَطَلَّبُ الزمانَ إنَّما هو الصفاتُ العارضةُ.

﴿ وإِنَّما كانت مشبهة باسم الفاعل، لأنَّها تثنَّى وتُجمَعُ وتذكَّرُ وتؤنَّثُ، ولأنَّها يجوزُ أَنْ تُنْصَبَ المعرفةُ بعدَها على التشبيه بالمفعول به، فهي من هذه الجهةِ مشبهةٌ باسم الفاعل المتعدي إلى واحد ﴾.

ويَغلِبُ بناؤها من باب «فَعِلَ يَفْعَل<sup>(۱)</sup>» اللازم: كأكحلَ، من «كحِلَ»، ومن باب «فَعُلَ يفعُلُ «يفعُلُ كَثَابُ »: كشريف من «شَرُفَ»، ويقلُّ من غيرهما: كسيِّدٍ وضَيِّقٍ وحريصٍ، من: «سادَ يسودُ وضاقَ يضيقُ وحَرَصَ يَحْرِصُ».

# أوزانها من الثلاثي المجرد

تأتي الصفةُ المشبَّهةُ من الثلاثيِّ المجرَّد قياساً على أربعة أوزان، وهي: «أفعلُ، وفَعْلانُ، وفَعِللْ، وفَعِللْ، وفَعِللْ، وفَعِلله.

# الصفة المشبهة على وزن (أفعل)

يأتي «أفعَلُ» من «فَعِلَ» اللازم، قياساً مُطرداً، لما دَلَّ على لونٍ، أو عببِ ظاهرٍ أو حِلْية ظاهرةً أو حِلْية ظاهرةً". ومُؤنثُهُ «فَعْلاءُ». فاللَّونُ: كأحمر. والعَيْبُ الظاهرُ: كأعْرَج وأعْوَرَ وأعمى، والحِلْية الظاهرةُ: كأكْحَل وأحْوَر وأنْجَل (٤٠).

وشذَّ مجيءُ الصفة من «شعِثَ (٥) وحدِبَ (٦)» على «شَعِث وحَدِبِ».

﴿ لأنَّ الشَّعَثَ والحَدَبَ من العيوب الظاهرة، فحقُّ الصفة منهما أنْ تكونَ على وزن «أفعل». وقد قالوا أيضاً: «أَشْعَثُ وأَحْدَبُ»، وهما أكثرُ استعمالاً، وأمَّا قولهم: «ماءٌ كَدِرٌ». بكسر المدال، فهو مبنيٌّ على «كدُرَ»، بضم الدال، لا على «كدِرَ»، بكسرها، كما توهَّم بعضُ العلماء. فإنْ بنيتَها من هذه قلتَ: «أَكْدَرُ»﴾.

<sup>(</sup>١) بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع.

<sup>(</sup>٢) بضم العين في الماضي والمضارع.

<sup>(</sup>٣) الحِلْية، بكسر فسكون: ما كان زيناً من الصفات. وجمعها «حِلّى» بكسر ففتح.

<sup>(</sup>٤) الأكحل: المكحول العين خِلْقة. و«الأحْوَر»: النقي بياض العين مع شدَّة سوادِ سوادها. و«الأنجل»: الواسع العينين.

<sup>(</sup>٥) شَعِثَ الشعر: تلبد واغبرّ.

<sup>(</sup>٦) حَدِب الرجل: خرج ظهرُه ودخلَ صدرُه.

وشَذَّ مجيئُها من: «حَمِقَ يحمقُ» على «أحمق». ومن: «شابَ يشيبُ» على «أشيب»، ومن: «قطع وجَذِمَ» على «أقطع وأجْذَم» (١).

《لأنَّ «أحمق»، وإِنْ كانَ من باب «فعِل» المكسور العين، فهو يَدُلُّ على عيب باطن فقياسه أن يكون على وزن «فَعِل»، بكسر العين. وقد قالوا أيضاً: «حمِقٌ» بكسر الميم، على القياس. و«أَشْيَب»، وإِنْ دَلَّ على عيبٍ ظاهر، فهو من باب «فعَل» المفتوح العين. فقياسه أن يكون على وزن «فيعِل» بكسر العين، كطيِّب وضيِّق، من: طابَ يَطيبُ، وضاق يَضيقُ. و«أقطع وأجذم»، وإن دَلَّا أيضاً على عيب ظاهر، فهما من باب «فعَل» المفتوح العين، وحقُهما أنْ يكونا بوزنِ اسم المفعول، أي: «مقطوع ومجذوم» ».

# الصفة المشبهة على وزن فعلان

يأتي «فَعْلان» من «فَعِلَ» اللازم الدَّال على خُلُقِّ، أو امتلاءٍ، أو حرارة باطنيّةٍ ليست بداءٍ. ومُؤنثُهُ «فَعْلى»، فالخُلوُّ: كالغَرثان والصَّدْيان (٢) والعَطْشان. والامتلاء: كالشَّبعان والرَّيان والسَّكران. وحرارةُ الباطن غير داءٍ: كالغضبان والثَّكلان (٣) واللَّهْفان. وقد قالوا: «جَوْعان»، (من جاع يجوعُ)، حَمْلاً له على «غَرْثان»، من: «غَرِثَ يَغرَثُ»، لأنَّه بمعناه.

﴿وحقُّه أَنْ يَكُونَ عَلَى «فَيْعِل»، بكسر العين: كسيِّد ومبِّت، من: «ساد يَسودُ وماتَ يَموتُ»﴾.

# الصفة المشبهة على وزن (فَعِل)

يأتي «فَعِلٌ» \_ بكسر العين \_ من «فَعِل» \_ بسكر العين \_ اللازم، الدّال على الأدواءِ الباطنيَّة، أو ما يُضادُها. ومؤنثه «فَعِلة».

والأدواءُ: إِما جسمانيَّة: كوَجِعٍ ومَغِصٍ (٤) وتعبٍ وجَوٍ (٥) ودَوٍ (٦). وإِما خُلقيّةُ: كضَجِرٍ وشَرِسٍ ولَجِزٍ (٢٠). وبَطِرٍ وأَشِرٍ (٨) ومَرِحٍ (٩) وقَلِقٍ ونَكِدٍ وعَمِ (١٠).

<sup>(</sup>١) الأقطع: المقطوع اليد، ومثله الأجذم.

<sup>(</sup>٢) الغَرثان: الجوعان. و «الصَّديان»: العَطْشان.

<sup>(</sup>٣) الثَّكلان: مَنْ فَقَد وَلَده. والأم تُكلى.

<sup>(</sup>٤) المَغِصُ: الممغوص، وهو مَنْ أُصيب بوجَعِ وتَقَطُّعٍ في أمعائه. ويقال: مَغِسٌ وممغوس أيضاً.

<sup>(</sup>٥) الجوي: ذو الجوى، وهو الحرقة وشدةُ الوَّجْدِ منْ عِشْقِ أو حُزْنٍ.

<sup>(</sup>٦) الدوي: المريض، من «دَوِيَ يَدْوَى دوَّى» أي: مرض.

<sup>(</sup>٧) اللَّحِز: البخيل الشحيح الضيق الخلق.

<sup>(</sup>٨) البَطِر والأشِر بمعنى واحد: وهو مَن لا يقومُ بحقّ النعمة، بل يكفرُها، ويطغى أَنْ رآه استغنى.

<sup>(</sup>٩) المَرِح: المتبختر المختال، وهو أيضاً مَنْ يجاوزُ الحدُّ في فَرَحِه ونشاطه.

<sup>(</sup>١٠) العمى: صفة من عمى القلب، الذي هو داء باطن، لا من عمى البصر، فإنْ أردتَ هذا قلت: «أعمى»، بوزن «أفعل» لأنه داء ظاهر.

ويُشبه الأدواء ما دلَّ على حزن واغتمام: ككَمِدٍ وحَزِنٍ وحَرِبٍ (١) وشجِ (٢).

ويُضادُّها ما دلَّ على سرور: كجَذِل<sup>(٣)</sup> وفَرِحٍ وطَرِبٍ ورَضٍ. أو على زينٍ من الصفات الباطنة: كفَطِن ونَدِسٍ<sup>(٤)</sup> ولَبِقٍ<sup>(٥)</sup> وسَلِسٍ وأَبٍ<sup>(٢)</sup>.

وقد يُخفَّفُ «فَعِلٌ» فيكون على «فَعْلٍ» \_ بسكون العين \_ كنَدْسٍ وشَكْسٍ (٧) وفَطْنٍ. وقد يأتي على «فعيل» وهو أصلهُ المخفَّف هو منه: كسليم وسقيم ومريض ورضيٌ وأبيٌّ وحميٌّ (٨).

《واعلم أنَّ حقَّ الصفة من باب «فَعِل» بكسر العين الدالة على المعاني المذكورة، أنْ تكونَ على وزن «فعيل». غيرَ أنَّهم خففوا «فعيل» هذا بحذفِ الياء، إذا جاء من باب «فعِل» المكسور العين، وتركوه للصفة من باب «فعُل» بضم العين: كالكريم والشريف ونحوهما. غيرَ أنَّه قد بقيت ألفاظ من باب «فَعِل» المكسور العين، على «فعيل» دالة على الأصل》.

وما ورد من باب «فَعِل» على غير «فَعِل»، فهو سماعيٌّ لا يُقاس عليه: كندْسٍ وندُسٍ، وشكْسٍ وشَكْسٍ وصَفْرٍ وصَفْرٍ وصَفْرٍ وصَفْرٍ وصَفْرٍ (٩)، ويقال: «حَذْرٌ» ويكُسٍ (١٠٠ وعجُلٍ، وحَذُر، (ويقال أيضاً: «عَجِلٌ وحَذِرٌ» على القياس)، ويقال: «حَذْرٌ» (بسكون الذال)، وحُرِّ (١١٠ وغيورٍ. وما جاءَ على «فَعِيلٍ» كمريضٍ، وإن كان هو الأصل، فلا يُقاسُ عليه.

# الصفة المشبهة على وزن (فعيل)

يأتي «فَعِيلٌ» غالباً من «فَعُلَ، يَفعُلُ»، المضموم العين: كـ «كريمٍ وعظيمٍ وحقيرٍ وسميحٍ

<sup>(</sup>١) الحَرِب: الشديد الغضب، من حَرِب الرجلُ: إذا اشتد غضبه.

<sup>(</sup>٢) الشجي: الحزين.

<sup>(</sup>٣) الجَذِل: الفَرِح.

 <sup>(</sup>٤) النَّدِس: الفَطن اللبيب الكَيِّس.
 (٥) اللَّـق: الحاذق الوفق بما يعمل:

<sup>(</sup>٥) اللَّبِق: الحاذق الرفيق بما يعمل، والحلو الشمائل اللين الأخلاق. (٦) الأن يتخفف المان الستنون الفي النوي لا يغر الله تعنق

<sup>(</sup>٦) الأبي، بتخفيف الباء: الممتنع من الضيم الذي لا يرضى الدنية عزة وامتناعاً. ومثله الأبيّ، بتشديد الياء.

<sup>(</sup>٧) الشَّكِس: الشَّرِسُ الصَّعبُ الخلق.

<sup>(</sup>A) الحمي: من لا يحمل الضيم.

 <sup>(</sup>٩) الصّفْر - بتثليث الصاد، والكسرُ أشهرها، والفتح أقيسُها -: الخالي، يقال: بيتٌ صِفْر مِنَ المتاع، ورجل صِفْر اليدين.
 وصَفِرَ الإناءُ والدارُ والمكان: خَلَتْ.

<sup>(</sup>١٠) النُّكُس ـ بكسر فسكون ـ: الرجل الضعيف الدنيء الذي لا خير فيه.

<sup>(</sup>١١) الحر: مشتق من «حَرَّ يَحَرُّ» (بوزن ظل يظل) أي: انطلق من العبودية، ومصدره «الحَرَار» بفتح الحاء، وحَرَّ يَحَرُّ حُرِّيَّة، هو من حُرِّيَّة الأصل.

وسميج وحليم وحكيم ورئيس (۱) وظريفِ وشريف وَخَشينِ (۲) وبخيل وقبيمٍ وصميم وحكيم ورئيس (۱) وظريفِ وشريف وَخَشينِ (۱) وطهيرِ (۱)».

وقد تأتي الصفةُ من هذا الباب على «فَعِلٍ» مخفَّفِ «فَعيل»: كخَشِنِ وسَمِجٍ وطَهِرٍ، وعلى «فَعْلٍ»: مُخفَّف «فَعِلٍ»: كضَخْم وشَهْم وفَخْم وصَعْبٍ وسَمْجٍ وسَمْجٍ وسَمْحٍ، وعلى «فَعَلٍ»: بفتح عينِ «فَعْلٍ»: كَبَطَلٍ وحَسَنٍ، وعلى «فعالٍ»، بزيادة ألفِ المدِّ على «فَعَلٍ»: كجبانٍ وحَصانٍ (٧) ورَزانٍ (٨)، وعلى «فُعال»: كشُجاعٍ وصُراحٍ (٩)، وعلى «فُعْلٍ» ـ بضم فسكون ـ كصُلْبٍ (ويُقال: صَليب أيضاً)، وعلى «فُعُلٍ» بضمتين ـ كجُنُبٍ (١٠)، وعلى «فَعولٍ»: كوَقُورٍ وطَهورٍ (١١)، وعلى فاعل: كطاهِر وفاضل.

# الصفة المشبهة من (فَعَل) المفتوح العين

قد تُبنى الصفةُ المشبَّهةُ من باب «فَعَلَ» المفتوحِ العينِ (وذلك قليلٌ)، فتجيءُ على وزن «أَفْعَلَ»: كأشيَبَ وأقْطَعَ وأجْذَمَ، وعلى «فيْعِل». بكسر العين، ولا يكون إلا من الأجوف: كسيّدٍ وقيّم (١٢) (من الواويِّ)، وضيّقٍ وطيّبٍ (من اليائيِّ)، وعلى «فَيْعَلِ»، بفتح العين، ولا يكونُ إلّا من الصحيح: كصَيْرف وفَيْصَلٍ (١٣)، وعلى «فَعيل» بكسر العين، وأكثرُ ما يكونُ من المضاعفِ والمعتلِّ اللَّامِ، فالمضاعفُ: كعَفيفٍ وطبيبٍ وخسيسٍ وجَليلٍ وخليلٍ وحبيبٍ (بمعنى المُحِبِّ) ودَقيقٍ ولبيبٍ وشديدٍ، والمُعتلُّ الآخِر: كعَليِّ وصَفيٍّ وزَكيٍّ وخَليٍّ وجَليٍّ ووَصِيِّ.

<sup>(</sup>١) الرئيس: صفة من «رَؤُس» بضم الهمزة لا من رأس القوم أي: صار رئيسهم ومقدمهم.

<sup>(</sup>٢) الخشين: الخشن الطبع. وأما الخشن فهو ضد الناعم. قال مراجعه: سقط عبارة «أما الخشن» من الطبعات المتداولة . (ع).

<sup>(</sup>٣) البخيل: صفة من «بَخُلَ» بضم الخاء لا من «بَخِل» بكسرها، فإنَّ الصِّفة من هذا «باخل».

<sup>(</sup>٤) الوضيء: الحسن النظيف. وفعله: «وَضُوْ يوضوُ».

<sup>(</sup>٥) الطهير صفة من «طَهُرَ» بضم الهاء. ومثله «الطَّهِر» بكسر الهاء.

<sup>(</sup>٦) أي: أن «فَعَلاً» ـ المفتوحَ العين ـ أصله «فَعْل» الساكن العين.

<sup>(</sup>٧) الحصان: المرأة العفيفة.

<sup>(</sup>A) الرّزان: المرأة الوقور، أي: ذات الوقار.

<sup>(</sup>٩) الصُّراح: الخالص، يقال: حَقٌّ صُراحٌ، وكَذِبٌ صُراح، وكأس صراح، وكلمة صراح.

<sup>(</sup>١٠) الجُنُب: البعيد، ومنه «الجار الجُنُب» أي: جارك من قوم آخرين لستَ منهم، وعكسُه «الجار ذو القربي».

<sup>(</sup>١١) الطُّهور: يأتي بمعنى الطهير أي: الطاهر البالغ في الطهارة، وهو المراد هنا. ويكونُ بمعنى المُطّهّر.

<sup>(</sup>١٢) القيِّم على الأمر: متوليه القائم به.

<sup>(</sup>١٣) الفَيْصَلُ: صفةٌ من الفَصْلِ بزيادة الباءِ. ويأتي بمعنى الحاكم، والقاضي، والماضي النافذ، يقال: حُكْمٌ فيصل. أي: ماض نافذ، وحكومة فَيْصَلٌ أي: ماضية نافذة، والفيصلي: الحاكم. ويكونُ الفيصلُ أيضاً بمعنى السَّيفِ القاطِعِ.

وقد يكون «فعيلٌ» المبنيُّ على «فَعَلَ» من غير المضاف والمعتلِّ اللام: كحريصٍ وطويلٍ. الصفةُ المشبَّهةُ على وزن (فاعلِ)

إِذا أردتَ بالصفة المشبَّهة معنى الحدوث والتَّجدُّدِ، عَدَلْتَ بها عن وزنها إلى صيغة اسم الفاعل، فتقولُ في «فَرِحِ وضَجِرٍ وطَرِبٍ»: «فارح وضاجِرٌ وطارِبٌ».

وما جاء على زِنتي أسمي الفاعلِ والمفعول، مما قُصِدَ به معنى الثبوت والدَّوام، فهو صفةٌ مُشبَّهةٌ، كطاهرِ القلبِ، وناعمِ العيشِ، ومُعتدِلِ الرأيِ، ومُستقيمِ الطريقة، ومَرْضِيِّ الخُلُقِ، ومُهذَّبِ الطَّبع، ومَمْدوحِ السيرةِ، ومُنقَّى السريرةِ.

# الصِّفةُ المشبَّهةُ من فوق الثلاثي

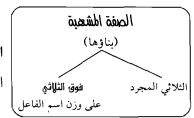

تَجيءُ الصِّفةُ المشبهةُ من غيرِ الثَّلاثيِّ المجرَّدِ، على وزن اسمِ الفاعل، كمُعْتَدِلِ القَامَةِ، ومُستقيمِ الأطوارِ، ومُشْتَدِّ العزيمةِ.

الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة

الفرقُ بينَ اسم الفاعلِ والصِّفةِ المشبَّهة بهِ من خمسةِ وجُوهٍ:

الأول: دَلالتُها على صِفةٍ ثابتةٍ، ودَلالتُه على صفةٍ متجددةٍ.

الثاني: حُدوثُه في أحد الأزمنة. والصفةُ المشبَّهةُ للمعنى الدائمِ الحاضرِ، إِلَّا أَنْ تكونَ هناك قرينةٌ تَدُلُّ على خلاف الحاضرِ، كأنْ تقولَ: «كانَ سعيدٌ حَسَناً فَقَبُحَ».

الثالثُ: أنَّها تُصاغُ من الفعل اللَّازم قياساً، ولا تُصاغُ من المتعدِّي إِلَّا سَماعاً: كرحيمٍ عليم.

وقًد تُصاغُ من المتعدِّي، على وزن اسمِ الفاعلِ، إِذا تُنُوسيَ المفعولُ به، وصارَ فعلُها في [حُكم] اللَّازِم القاصِرِ، مثلُ: «فلانٌ قاطعُ السَّيفِ، وسابقُ الفَرسِ، ومُسْمِعُ الصَّوتِ، ومُخترِقُ السَّهمِ». كما تُصاغُ من الفعلِ المجهولِ مُراداً بها معنى الثُّبوتِ والدَّوامِ: كمحمودِ الخُلقِ، ومَيمونِ النَّهيبةِ (١). واسمُ الفاعلِ يصاغُ قياساً من اللَّازِم والمتعدِّي مُطْلَقاً، كما سلفَ.

<sup>(</sup>۱) ميمون النقيبة: مباركها. والنقيبة: النفس، والعقل، ونفاذ الرأي، والطبيعة. وفلان ميمون النقيبة: أي محمود المختبر، أو مبارك النفس، أو ميمون الأمر. ينجح فيما يحاول ويظفر. ويقال: يمنه الله يبمُنه (من باب نصر): جعله مباركاً. ويمن فلانٌ قومه: كان مباركاً عليهم، ويقال أيضاً: يُمِنَ على قومه "بالمجهول» أي: صار مباركاً عليهم.

الرابع: أنَّها لا تَلزَمُ الجَرْيَ على وزنِ المضارعِ في حَرَكاتِه وسَكَناتهِ (١)، إِلَّا إِذَا صِيغتْ من غيرِ الثُّلاثيِّ المجرَّد، واسمُ الفاعلِ يجبُ فيه ذلك مُطْلَقاً كما تقدَّمَ.

الخامسُ: أنَّها تجوزُ إِضافتُها إلى فاعِلها، بلْ يُستَحْسَنُ فيها ذلك. كطاهر الذَّيلِ، وحَسَنِ الخُلُقِ، ومُنْطَلِقٌ الخُلُقِ، ومُنْطَلِقٌ الخُلُقِ، ومُنْطَلِقٌ الخُلُقِ، ومُنْطَلِقٌ الخُلُقِ، ومُنْطَلِقٌ إلى اللهِ اللهِ

واسمُ المفعولِ، كالصِّفَةِ المشَبَّهَةِ، تجوزُ إِضافتُه إلى نائب فاعلِه؛ لأنَّه في الأصل مفعولُ، مثلُ: «خالدٌ مجروحُ اليَدِ». والأصلُ: «مجروحةٌ يدُهُ». أمَّا إضافةُ اسم الفاعل إلى مفعوله فجائزةٌ، مثلُ: «الحقُّ قاهرُ الباطل».

#### \* \* \*

#### مبالغة اسم الفاعل

مبالغةُ اسم الفاعلِ: ألفاظُ تدلُّ على ما يدُلُّ عليه اسمُ الفاعل بزيادة، وتُسمَّى: «صيغَ

اسم الفاعل الحيف المبالغة الحيف المبالغة المبال

«عالم كثيرِ العِلْمِ، وآكلٍ كثيرِ الأكْلِ». ولها أحَدَ عَشَرَ وزْناً، وهي: «فَعَالٌ»: كجَبَّارِ، و«مِفْعالٌ»:

المُبالغة»: كعَلَّامةٍ وأَكُولٍ، أي:

<sup>(</sup>۱) ومعنى ذلك: أنَّ حركاتِ المضارع وسكناته تُقابلُ حركاتِ اسمِ الفاعل وسَكَناتِه، فمثل "طاهِرِ" تقابلُ "يَطْهُرُ" بالحركات والسكنات، وليس ثمةَ تقابل بين حركات وسكنات الصفة المشبهة وحركات المضارع وسكناته، ف «حَسَن وظريف» لا تقابل حركات «يَحسُن ويظرُف»، والمعنبر تقابلُ حركة بحركة، لا حركة بعينها. انظر بسط ذلك في "شرح قطر الندى».

ومعنى كلام المصنف أن الصفة المشبهة لا تجري على حركات المضارع في الغالب، وأحياناً تجري، إلَّا أنها لا تلزم ذلك، فمثل «طاهر وضامر» يجاريان يطهرُ ويَضْمُر. «شرح قطر الندى» ص٤٦٠. (ع).

 <sup>(</sup>۲) ذكر ابن هشام في «شرح قطر الندى» ص8٦١ فروقاً أخرى بين الصفة المشبهة واسم الفاعل ومنها:
 ١- أن معمولها لا يتقدم عليها؛ لا تقول: «زيدٌ وجهَه حسنٌ»، ويجوز ذلك في اسم الفاعل، فتقول: «زيد أباه ضارب».

٢ – أن معمولها لا يكون أجنبيًا بل سببيًا. فلا تقول: مررت برجل حسن عَمْراً، وتقولُ في اسم الفاعل: مررت برجل ضارب عمراً، ومعنى كونه سببيًا: \_ أن يتصل بضمير الموصوف، نحو: مررت برجل حسن وجهه، أو بما يقوم مقام ضميره مثل: "مررت برجل حسن الوجه»، فـ (أل) تقوم مقام الضمير المضاف إليه، أو أن يكون مقدراً معه ضمير الموصوف نحو: «مررت برجل حسن وجهاً» أي: وجهاً منه. انتهى (ع).

كَمِفْضاكِ، و «فِعِّيلٌ»: كَصِدِّيقٍ، و «فَعَّالَةُ»: كَفَهَّامَةٍ، و «مِفْعِيلٌ»: كَمِسكينٍ، و «فَعُولُ»: كَشَرُوبٍ، و «فَعِيلٌ»: كَعُدِرٍ، و «فَعَّالٌ»: كَكُبَّارٍ، و «فَعُولٌ»: كَقُدُّوسٍ، و «فَيْعُولُ»: كَقَيُّومٍ. وأُوزَانُها كُلُّها سماعيَّةٌ، فيُحفظُ ما وَرَدَ منها ولا يقاسُ عليه.

وصِيَغُ المُبالغةِ تَرْجِعُ ـ عندَ التحقيق ـ إلى معنى الصَّفةِ المشبَّهةِ؛ لأنَّ الإكثارَ مِنَ الفِعْلِ يجعلُه كالصِّفةِ الراسِخَةِ في النَّفس.

#### \* \* \*

#### اسم التفضيل

اسمُ التفضيل: صفةٌ تُؤخذُ من الفعل لتدُلَّ على أنَّ شيئينِ اشتركا في صفةٍ، وزادَ أحدُهما على الآخر فيها، مثلُ: «خليلٌ أَعْلَمُ مِنْ سَعيدٍ، وأَفْضَلُ منه».

وقدْ يَكُونُ التَّفضيلُ بِينَ شيئينِ في صِفَتينِ مُخْتلِفتينِ، فَيُرادُ بالتفضيل حينَئذٍ أنَّ أَحَدَ الشيئينِ قد زادَ في صفتِه على الشيءِ الآخرِ في صفتِه، كقولِهم: «الصَّيفُ أحرُّ من الشتاءِ»، أي: هو أبلغُ في حرِّه من الشتاء في بَرْدِه، وقولِهم: «العَسَلُ أحلى من الخَلِّ»، أي: هو زائدٌ في حلاوته على الخَلِّ في حُمُوضته.

وقد يُستعملُ اسمُ التفضيل عارياً عن معنى التفضيل، كقولك: «أكرمتُ القومَ أصغرَهم وأكبرَهم»، تريدُ: صغيرَهم وكبيرَهم. وسيأتي فَضْلُ بيانٍ لهذا.

#### وزن اسم التفضيل

لاسمِ التفضيل وزنٌ واحدٌ، وهو «أَفْعَلُ» ومؤنَّتُهُ «فُعْلَى»: كَأَفْضَلَ وفُضْلَى، وأَكْبَرَ وكُبْرَى.

وقد حُذفتْ همزةُ «أَفْعَلَ» في ثلاثِ كلماتٍ، وهي: «خَيرٌ، وشَرُّ، وحَبُّ»، نحو: «خَيرُ النَّاسِ مَنْ ينفعُ النَّاسَ»، وكقولك: «شَرُّ النَّاسِ المُفسدُ»، وقولِ الشَّاعر [من البسيط]:

١٠٧- مُنِعْتَ شيْئاً فأَكْثَرْتَ الوَلُوعَ به (١) وحَبُّ شيءٍ إلى الإنسانِ ما مُنِعا(٢)

<sup>(</sup>١) الوَلُوعُ بالشيء بفتح الواوِ: الشَّغَفُ به. قال مراجعه: فالاسمُ والمصدرُ بلفظ واحد. «مختار الصحاح». (و ل ع) (ع).

<sup>(</sup>٢) البيت للأحوص، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم أموي (ت١٠٥هـ) وهو في ديوانه (٣٥) باختلاف في الشطر الأول حيث يروى: وزاد في كلفاً بالحب ما منعت. وهو للمجنون في ديوانه (ص١٥٣) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٣/ ٣٨٣).

الشاهد فيه: قوله: (حَبُّ شيء) حيث جاء (حَبُّ) أفعل التفضيل محذوف الهمزة من أوله كما حذفت من خير وشر، وتثبت الهمزة كثيراً مع (حب) وقليلاً مع (خير وشر) (ع).

رَفَّحُ معبى لارسِّمِ اللِّجْتَرِيُّ لاَسْكِتِي لامِنِ لاَمْزِهِ كَسِي www.moswarat.com

والثلاثةُ أسماءُ تفضيلٍ. وأصلُها: «أَخْيرُ، وأَشرُّ، وأَحَبُّ»؛ حذفوا هَمزاتِها لكَثرةِ الاستعمالِ ودَوَرانها على الألسنة، ويجوزُ إِثباتُها على الأصلِ، وذلك قليلٌ في: «خيرٍ وشرِّ»، وكثيرٌ في: «حَبِّ».

#### شروط صوغه

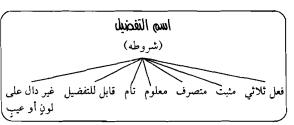

لا يُصاغُ اسمُ التفضيل إِلَّا من فعلٍ: ثلاثيِّ الأحرفِ، مُثْبتٍ، مُتَصرِّفٍ، معلومٍ، تامِّ، قابلٍ للتفضيلِ، غيرِ دالِّ على لونٍ أو عيبِ أو حِلْيةٍ.

﴿ فلا يصاغُ من «ما كَتَبَ ﴾ لأنّه منفيٌ ، ولا مِنْ «أكرَمَ» لمجاوزتِه ثلاثةَ أحرفٍ ، ولا مِنْ «بئُسَ ولَيْسَ» ونحوهِما ؟ لأنّها جامدة ، ولا من الفعل المجهول ، ولا من «صارَ وكانَ» ونحوهِما من الأفعال الناقصة ، ولا مِنْ «ماتَ » لأنّه غيرُ قابل للتفضيلِ ؛ إذ لا مفاضلةَ في الموت؛ لأنّ الموتَ واحدٌ ، وإنّما تتنوعُ أسبابُه كما قال الشّاعرُ [من الطويل]:

١٠٨ - ومَنْ لَمْ يَمُتْ بالسَّيفِ ماتَ بغَيرهِ تَنسَوْعَتِ الأسبابُ والـمَـوْتُ واحِـدُ (١)

فإِنْ أُرِيدَ بالموت الضَّعفَ أو البَلادَةَ مجازاً جازَ، مثلُ: «فلانٌ أَمْوَتُ قلباً من فلان»، أي: أضْعفُ، ونحوُ: «هو أموتُ منه»، أي: أبلَدُ. ولا يصاغُ مِنْ «سَوِدَ»؛ لأنَّه دالٌ على لونٍ، ولا من «عَوِرَ» لدلالتِه على عَيبٍ، ولا مِنْ «كَحِلّ» لدلالته على حِلْيةٍ، فلا يقالُ: «هذا أسودُ مِنْ هذا، ولا أعورُ منه، ولا أتُحَلُ منه». وشذَّ قولهم في المثل: «العَودُ أحمدُ»؛ لأنَّه مَصُوغٌ من «حُمِدَ» للمجهول (٢)، وقولهم: «هو أزْهى من ديكِ»، فبنَوهُ من: «رُهِيَ». وهو فعل مجهول، وقولهم: «هو أخصرُ منه»، فبنَوا اسم التفضيل من «اختُصِرَ» وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمجهول، كما شذَّ قولُهم: «هو أسودُ مِنْ حَلَكِ الغُرابِ، وأبيضُ من اللَّبَنِ»، فبنَوهُ مما يَدلُّ على لونٍ. وقالوا: «هو أعطاهُم للدراهم، وأوْلاهُم للمعروفِ»، فبنَوه من: «أعطى وأولى» شذوذاً».

وإِذا أُريدَ صوغُ اسمِ التَّفضيلِ ممَّا لم يَستوفِ الشُّروطَ، يُؤتى بِمَصْدرِه منصوباً بعدَ «أَشدَّ» أو «أكثرَ» أو نحوهِما، تقولُ: «هو أَشَدُّ إِيماناً، وأَكثرُ سَواداً، وأبلغُ عَوَراً، وأَوْفَرُ كَحَلاً».

والكوفيُّون يُجيزونَ التعجُّبَ والتَّفضيلَ من البياضِ والسَّوادِ خاصَّةً، بلا شُذوذٍ. وعليه قولُ المتنبي ـ وهو كوفي ـ [من البسيط]:

<sup>(</sup>١) البيت لم يسمَّ قائله.

الشاهد فيه: ليس في البيت شاهد نحوي وإنما جاء به ليقرر أن حقيقة الموت واحدة وإن تعددت أسبابه، لذا لا يصح أن يأتي من فعل (مات) أفعل التفضيل (ع).

<sup>(</sup>٢) لفظة «للمجهول» سقطت من الطبعات المتداولة .(ع).

# لأنتَ أسوَدُ في عَيْنِي منَ الظُّلَمِ (١)

# ١٠٩ ابْعَدْ بَعِدْتَ بَياضاً لا بَياضَ لهُ أحوال اسم التفضيل

لاسم التَّفضيلِ أربعُ حالاتٍ: تجرُّدُه من «أَلْ» والإِضافة، واقترانُهُ بـ«أَلْ»، وإِضافتهُ إلى معرفة، وإضافتهُ إلى نكرة.

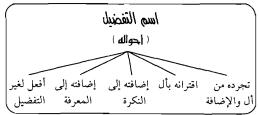

# (١) تَجرُّدُه من «أل والإضافة»:

إِذَا تجرَّد من «أَلْ» والإضافةِ، فلا بُدَّ من إِفرادِه وتَذْكيرِه في جميع أحوالِه، وأَنْ تَتَّصِلَ به «مِن» الجارَّةُ جارَّةٌ للمفضَّلِ عليهِ، تقولُ: «خالدٌ أَفْضَلُ مِنْ سَعيدٍ، وفاطمةُ أَفْضَلُ مِنْ سُعَادَ، وهذانِ أَفْضَلُ مِنْ هذا، وهاتانِ أَنْفَعُ من هاتينِ، والمُجاهِدونَ أَفْضَلُ من القَاعِدينِ، والمتعلِّماتُ أَفْضَلُ من الجَاهِلاتِ».

وقد تكونُ «مِنْ» مُقدَّرةً، كقوله تعالى: ﴿وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَيَ۞ [الأعلى: ١٧] أي: خَيْرٌ من الحياة الدنيا وأَبْقى منها، وقدِ اجتمعَ إِثباتُها وحذفُها في قولِه سُبْحانَه: ﴿أَنَاْ أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُ نَفَرًا﴾ [الكهف: ٣٤]، أي: وأُعزُّ مِنْكَ.

و «مِنْ» ومَجرورُها مع اسمِ التَّفضيلِ بمنزلَةِ المُضافِ إِلَيهِ منَ المضافِ، فَلا يَجوزُ تقديمُهما عليه، كما لا يَجوزُ تقديمُ المُضافِ إليه على المُضافِ، فلا يُقالُ: «مِنْ بَكْرِ خَاللَّ أَفْضَلُ»، ولا: «خَاللَّ مِنْ بَكْرٍ أَفْضَلُ»، إِلَّا إِذا كانَ المجرورُ بها اسمَ استفهام، أو مُضافاً إلى اسمِ استفهامٍ، فإنَّه يَجبُ حِينَيْدٍ تقديمُ «مِنْ» ومجرورِها؛ لأنَّ اسمَ الاستفهامِ لهُ صَدْرُ الكلامِ، مثلُ: «مِمَّنْ أَنْتَ خَيْرٌ؟ ومِنْ أَنْتَ أَوْلى بهذا؟ ومِنْ فَرسِ مَنْ فَرَسُكَ أَسْبَقُ؟». وقد وَرَدَ التَّقديمُ شُذوذاً في غيرِ الاستفهام، ومِنهُ قولُ الشَّاعرِ [من الطويل]:

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي الطيب (ت٣٥٤هـ) في ديوانه (١/ ٧٩).

التمثيل في البيت: بقوله: (أسود في عيني) حيث استعمل أفعل التفضيل من اللون الأسود، وهو جائز عند الكوفيين والبصريون لا يجيزون ذلك، والمتنبي كوفي، ولا يحتج عليه بمذهب غيره والشاعر يخاطب الشيب، ويدعو عليه بالهلاك والبعد؛ لأنه بياض يأتي بالهم والحزن وينفي عن القلب السرور والحبور (ع).

•11- إذا سايَرتْ أسماءُ يوماً ظعِينَةً فأسماءُ من تلكَ الظعِينَة أملَحُ (١)(٢)

والأصلُ: «فأسماءُ أملحُ من تلك الظّعينة».

# (٢) اقترانه «بأل»:

إِذَا اقْتَرِنَ اسمُ التفضيل بـ «أَلْ» امتنعَ وَصْلُهُ بِـ «مِنْ» (٣) ، ووَجَبَتْ مُطابقتُهُ لِما قبلَه إِفراداً وتثنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً ، تقولُ: «هو الأَفْضَلُ، وهي الفُضلي، وهما الأَفْضلانِ، والفاطمتانِ هُما الفُضليَانِ، وهمُ الأَفْضَلونَ، وهُنَّ الفُضْلَيَاتُ». وقد شَذَّ وَصْلُهُ بِـ «مِنْ» في قولِ الشَّاعرِ [من السُّعانِ:

١١١- ولسْتَ بِالأَكْثِرِ مِنْهِمْ حَصَّى وإِنَّـما البِعِـزَّةُ لللكاتِرِ (٤)(٥) (٣) إضافته إلى النكرة:

إِذَا أَضِيفَ إِلَى نَكْرَةٍ وَجَبَ إِفْرَادُهُ وَتَذَكِيرُهُ، وَامْتَنَعَ وَصَلُهُ بِـ «مَن»، تَقُولُ: «خَالدٌ أَفْضَلُ قَائَدٍ، وَفَاطَمَةُ أَفْضَلُ امْرَأْتِينِ، وَالْمُجَاهِدُونَ أَفْضَلُ رَجَلِينِ، وَهَاتَانِ أَفْضَلُ امْرَأْتِينِ، وَالْمُجَاهِدُونَ أَفْضَلُ رَجَالٍ. وَالْمُتَعَلِّمَاتُ أَفْضَلُ نَسَاءٍ».

# (٤) إضافته إلى معرفة:

إذا أُضيفَ اسمُ التفضيل إلى معرفةٍ امتنعَ وصلُه بِ «من» (٢٠). وجازَ فيه وجهانِ: إفرادهُ وتذكيره، كالمضافِ إلى نكرة؛ ومطابقتُه لما قبله إفراداً وتثنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً، كالمقترن

<sup>(</sup>١) سايرَ فلانٌ فلاناً: جاراه وسارَ معه. و"الظعينة": الهودج فيه امرأة أم لا. والمراد بالظعينة هنا من تكون فيه. وجمعها: ظُعْن "بضم فسكون" وظُعُن "بضمتين" وظعائن. وجمع الجمع "أظعان" و«ظُعُنات" بضمتين.

 <sup>(</sup>۲) البيت لجرير بن عطية (ت١١٠هـ) في ديوانه (ص٥٣٥) وهو في شرح الأشموني (٢/ ٣٨٩) وابن عقيل (٣/ ١٤٤)
 وأوضح المسالك (٣/ ٢٩٣) بلا نسبة .

الشاهد فيه: قوله: (فأسماء من تلك الظعينة أملح) حيث قدم الجار والمجرور (من تلك) على أفعل التفصيل، مع أن المجرور بمن ليس استفهاماً، وهو شذوذ. (ع).

<sup>(</sup>٣) فلا يقال: فلان الأفضل من فلان.

<sup>(</sup>٤) الحصى: العدد. وقيل: هو العدد الكثير. و(الكاثر): الكثير، يقال: عدد كاثر، أي: كثير.

<sup>(</sup>٥) البيت للأعشى ميمون بن قيس (ت٧هـ) في ديوانه (ص١٩٣) وأوضح المسالك (٣/ ٢٩٥) وهو بلا نسبة في الأشموني (٣٨٦/٢) وابن عقيل (٣/ ١٣٩).

الشاهد فيه: قوله: (وليست بالأكثر منهم حصى) حيث جمع الشاعر بين (مِن) وأفضل التفضيل الداخلة عليها (أل) وهو شاذ، ويمكن اعتبار (أل) زائدة. أو أن تعلق (من) بأكثر منكرة بدلاً من المذكور، انظر تعليق العيني على شرح الشواهد (ع).

<sup>(</sup>٦) فلا يقال: فلان أفضل القوم من فلان.

بـ «أَنْ». وقد ورد الاستعمالانِ في القرآن الكريم؛ فمن استعماله غير مُطابقٍ لما قبله قوله تعالى: ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمُ أَخُوصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْقٍ ﴾ [البقرة: ٩٦]، ولم يقل: ﴿ أَحرصي الناسِ ». ومن استعماله مُطابقاً قولهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَ ﴾ [الأنعام: ١٢٣]. وقد اجتمع الاستعمالانِ في الحديث الشريف: «ألا أُخبرُكمْ بأحبِّكمْ إليّ، وأقربِكمْ مني مجالسَ يوم القيامةِ؟ أحاسنُكمْ أخلاقاً ، الموطّؤونَ أكنافاً ، الذينَ يألفونَ ويُؤلفونَ » (١٠).

وتقولُ: «عليٌّ أَفضلُ القومِ، وهذان أفضلُ القوم، وأفضلا القوم، وهؤلاء أفضلُ القوم، وأفضلو القوم، وفاطمةُ أفضلُ النساءِ، وفُضْلَى النساء، وهاتان أفضلُ النساء، وفُضليَا النساء، وهنَّ أفضلُ النساء، وفضليَات النساء».

وتكونُ «مِن» مُقدَّرةً فيما تَقَدَّمَ، والمعنى: «هذان أفضلُ من جميع القوم، وهذه أفضلُ من كلِّ النساء»، وهَلُمَّ جرَّا.

#### (أفعل) لغير التفضيل

قد يَردُ «أفعلُ» التفضيل عارياً عن معنى التَّفضيل، فيتضمَّنُ حينئذِ معنى اسم الفاعل، كقوله تعالى: ﴿ رَّبُكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ﴾ أو معنى الصفة المُشبهةِ، كقوله سبحانهُ: ﴿ وَهُو اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ [الروم: ٢٧] أي: «وهو هَيِّنٌ عليَهُ»، وقول الشاعر [من الكامل]:

١١٢- إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّماءَ بَنى لنا بَيْتاً دعائِمُهُ أعرُّ وأطوَلُ (٢)(٣) أي: عزيزةٌ طويلةٌ.

وأخرجه مسلم (٢٣٢١) بلفظ «إن من خياركم أحسانكم أخلاقاً» من حديث عبد الله بن عمرو. وروى نحو ما أورد المصنف في «مجمع الزوائد»، وقد نسبه للطبراني في «الصغير» (٨٣٥) (ع).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦٧٣٥) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلى قوله: «أحسنكم خلقاً». وأخرجه البخاري: (٦٠٢٩) بلفظ «إن من خيركم أحسنكم خلقاً» من حديث عبد الله بن عمرو. وأخرجه مسلم (٢٣٢١) بلفظ «ان من خياركم أحسانكم أخلاقاً» من جديث عبد الله بن عمرو. وروى نجم ما أور

 <sup>(</sup>٢) سَمَكَ السماء: رَفَعَها. وسَمَكَ الشيء: ارتفع. فهو لازم متعدّ. والسَّمْكُ، بفتح فسكون: السَّقْفُ. أو من أعلى البيت إلى أسفله. قال تعالى: ﴿ وَفَعَ سَتَكُما فَسَوَهَا ﴾ [النازعات: ٢٨]. والضمير يعود إلى السماء.

 <sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق همام بن غالب (ت١١٠هـ) في ديوانه (٢/ ١٥٥) وهو في الأشموني (٣/ ٣٨٨) وابن عقيل (٣/ ١٤١)
 بلا نسبة.

الشاهد فيه: قوله: (دعائمه أعز وأطول) حيث استعمل صيغة التفضيل لغير التفضيل، لأن قوله أعز بمعنى عزيزة. وأطول بمعنى: طويلة. فهما صفة مشبهة، وليستا اسمي تفضيل. وقال الصبان: وأما أعز وأطول، فقال السعيد: المراد بالبيت بيت المجد والشرف، وقوله: أعز وأطول، أي: من دعائم كل بيت، وعلى هذا هما للتفضيل. (ع).

﴿ولم يُرِدْ: أنه أعزُّ مِنْ غيرِه وأطولُ، بلْ يريدُ نفيَ أنْ يُشارَكَ في عِزَّتِه وطُولِه، وكذلك في الآيتين الكريمتين؛ لأنَّه لا مشارك لله في علمه، ولا تتفاوت المقدورات بالنِّسبة إلى قدرته، فليس لديه هَيِّنٌ وأَهْونُ، بل كلُّ شيء هَيِّنٌ عليه سبحانه وتعالى﴾.

وإِنَّما يَصحُّ أَنْ يَعرى عن معنى التفضيل، إِذا تجرَّد من «أَلْ» والإضافة (١) إلى نكرةٍ (٢)، ولم يُوصل بِـ «مِن» التفضيليّة (٣)، كما رأيت.

فإن اقترنَ بِـ «أَلْ» أو أُضيفَ إلى نكرةٍ، أو وُصل بِـ «مِنْ» لم تجُز تعرِيَتُه عن معنى التفضيل. وتعريتُه عن معنى التفضيل سماعيّةٌ، فما وردَ منه يُحفظُ ولا يُقاسُ عليه على الأصحِّ من أقوالِ النحاةِ.

وإذا عَرِيَ عن معنى التفضيل؛ فإذا تجرَّدَ من «أَلْ» والإضافةِ، فالأصعُّ الأشهرُ فيه عدَمُ المُطابقةِ لما قبله، أي: فهو يَلتزمُ الإِفرادَ والتذكيرَ، كما لو أُريدَ به معنى التفضيل، كما رأيت في البيت السابق.

وإِن أُضيفَ إلى معرفة (١)، وجَبَتِ المطابقةُ لِما قبلَه، تقولُ: «هذان أعلَما أهلِ القريةِ» أي: «هما عالماهم»، إِنْ لم يكنْ في القرية مَنْ يُشاركهُما في العلم، ولا يصحُّ أن تقول: «هما أعلَمُهُم» إِلَّا إِذا أردتَ معنى تفضيلِهما على غيرِهما، وذلك بأنْ يكونَ فيها من يُشاركهما في العلم؛ لأنَّه إِنْ كان فيها من يشاركهما فيه، كانَ المعنى على التفضيل، وحينئذ يصحُّ أن تقول: «هما أعلما أهلِ القرية وأعلمُهم»، بالمطابقةِ وعدمِها، لإضافته إلى معرفة مقصوداً به التفضيل، ويكون المعنى: «هما أعلمُ من جميع أهل القرية».

ومن ذلك قولهم: «الناقصُ والأشجُّ أعدَلا بني مَرْوانَ». أي: «هما عادِلاهم»: ولا يصحُّ أنْ تقولَ: «أعدلُ بني مَروان»، بل تجبُ المطابقةُ.

﴿ لأنَّ التفضيلَ الذي يقتضي المشاركة في الصفة غيرُ مرادٍ هنا؛ لأنَّ مرادَ القائل أنَّه لم يشاركُهما أحدٌ من بني مروان في العَدْلِ؛ لذلك لم يكنِ القصدُ أنَّهما أعدلُ من جميع بني مروان، بل المرادُ أنَّهما العادلان منهم. و(الناقص): هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، سُمِّيَ بذلك لِنقْصِه أرزاقَ الجُندِ. و(الأشَّجُ): هو عمرُ بنُ عبدِ العزيز بن مروانَ رضي الله عنه؛ سُمِّيَ بذلك لشجَّةٍ أصابتُه بضرب الدَّابَّةِ ﴾.

<sup>(</sup>١) وردت في الطبعات المتداولة بلفظ (أو أضيف) وهي خطأ، والمعنى إذا تجرد من (أل) وتجرَّد من الإضافة إلى نكرة .(ع).

<sup>(</sup>٢) أمَّا إِنْ أضيف إلى معرفة فقد يَرِدُ لغير التفضيل، كقولهم: «الناقص والأشج، أعدلا بني مروان» وسيأتي ذكره.

عن التفضيلية: هي التي توصل باسم التفضيل جارَّة للمفضَّل عليه.

 <sup>(</sup>٤) أما إن أضيف إلى نكرة فلا يجوز أن يَعْرى مِنْ معنى التفضيل، كما تقدم.

ابن هانئ<sup>(٤)</sup>:

وحيثُ جازَ تقديرُ «مِنْ»، كانَ المعنى على التفضيل، وحيثُ لم يجُزْ تقديرُها، كان المعنى على غيرِه، أي: «كان اسمُ التَّفضيلِ عارياً عن معنى التفضيل».

وقد يُجمعُ العاري عن معنى التفضيل، المجرَّدُ من «أَلْ» والإضافة، إذا كانَ موصوفُه جمعاً، كقولِ الشاعر [من الطويل]:

11٣- إِذَا عَابَ عَنْكُم أَسْوَدُ العَينِ كُنْتُمُ كِراماً، وأنتُم ما أقامَ، ألائِمُ (١)(٢) وإذا صحَّ جمعه لتجرُّده عن معنى التفضيل، جاز أن يُؤنَّثَ، وهو مجرَّدٌ منه (٣)، فيكونُ قولُ

١١٤- كأن صُغْرى وكُبرى - من فَقاقِعِها - حَصْباءُ دُرِّ على أرضٍ منَ الذَّهَبِ(٥)(١) صحيحاً، وليس بِلَحنِ كما قالوا.

﴿لأنَّ "صغرى وكبرى" ههنا بمعنى "صغيرة وكبيرة"، فهما عاريتان من معنى التفضيل، فلا يجب فيهما الإِفراد والتذكير، بل يجوزان،كما تجوز المطابقة، وإِن كان الأول هو الأفصح والأشهر.

وقال مَن لحَّنه: كان حقُّه أنْ يقولَ: «كأنَّ أكْبَرَ وأصْغَرَ» أو «كأنَّ الكبرى والصغرى»، باعتبار أنَّ اسمَ التفضيل إِذا تجرَّدَ من «أَلْ» والإضافة يجبُ إفرادُه وتذكيرُه، وغَفَلَ عن أنَّه إنما يجبُ ذلك فيما قُصد به التفضيل.

وقول العروضيين: «فاصلة صغرى، وفاصلة كبرى» أي: صغيرة وكبيرة، هو من هذا الباب».

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أسود العين: اسم جبل. و(ألائم): جمع (ألأم) بمعنى اللئيم، وليس المراد أنهم ألأم من غيرهم، بل المراد أنهم لئام أبداً؛ لأن هذا الجبل مقيم أبداً.

<sup>(</sup>۲) البيت للفرزدق أيضاً في شرح شواهد المغني وبلا نسبة في خزانة الأدب (۸/ ۲۷۷) وشرح الأشموني (۳۸۸/۲). الشاهد فيه: حيث جمع (ألأم) على (ألائم) وهو اسم تفضيل مجرد من (أل) والإضافة؛ لأنه ليس للتفضيل، وألأم بمعنى لئيم. وهو يصفهم بالبخل واللؤم ما أقام الجبل في مكانه، وهو لا يزول من مكانه (ع).

<sup>(</sup>٣) قال ذلك الأشموني في شرح «الألفية» نقلاً عن «شرح التسهيل».

<sup>(</sup>٤) ابن هانئ: هو الحسن بن هانئ. الشاعر المعروف. المشهور بأبي نواس.

<sup>(</sup>٥) الفقاقع: نفاخات الماء والشراب، وواحدُها فُقَاعة «بضم الفاء وتشديد القاف» وقياسها «فقاقيع»، لكنه خففها للشعر. و«الحصباء»: الحصى.

<sup>(</sup>٦) البيت في ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ (ت ١٩٨هـ) (ص ٣٤) وخزانة الأدب (٨/ ٢٧٧) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٢/ ٣٨٠) ومغنى اللبيب (٢/ ٣٨٠).

التمثيل فيه: بقوله: (صغرى وكبرى) حيث جاء بهما مؤنثين، على اعتبار أنهما ليسا للتفضيل وقد اعتبر النحاة قوله لحنّا؛ لأن اسم التفضيل إذا كان مجرداً من (أل) والإضافة بجب أن يكون مفرداً مذكراً دائماً، فتأنيثه لحن، انظر العيني بشرح الشواهد. (ع).

### اسما الزمان والمكان



اسمُ الزَّمانِ: هو ما يُؤخذُ من الفعل للدَّلالة على زمان الحدَث، نحوُ: «وافِني مَطْلِعَ الشمسِ» أي: وقتَ طلوعها. واسمُ المكانِ: هو ما يُؤخذُ من الفعل للدَّلالة على مكانِ الحَدَثِ، كقوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿حَقِّ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ﴾ مكانِ الحَدَثِ، كقوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿حَقِّ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ﴾ [الكهف: ٨٦] أي: مكانَ غروبها.

### وزنهما من الثلاثي المجرد

لاسمي الزَّمان والمكان، من الثلاثيِّ المجرَّدِ، وزنانِ: «مَفْعَلٌ» بفتح العين، و«مَفْعِلٌ» بكسرها. فوزنُ «مَفْعَلٍ» بفتح العين، أو «يَفْعَلُ» فوزنُ «مَفْعَلٍ» المضمومِ العين، أو «يَفْعَلُ» المفتوحِها (١١)، أو من الفعل المُعتلِّ الآخر وإِن كان من «يَفْعِل» المكسور العين، فالأولُ مثلُ: «مَكتبِ ومَحضَر وَمَحلِّ (٢)». والثاني مثلُ: «مَلْعَبِ». والثالثُ مثلُ: «مَلْهي ومَثْوى ومَوْقى».

﴿ولا فرقَ بينَ أَنْ يكونَ المعتلُّ الآخِرِ ناقصاً، كمَلْهًى: «مِنْ لهَا يَلْهو» أو لفيفاً مقروناً كمَثْوُى: «مِنْ ثَوَى يَثْوي». أو لفيفاً مفروقاً كمَوْفَى: «مِنْ وَفي يَفي»، فوزن هذه الثلاثة واحد).

وشذَّت أَلفاظٌ جاءت بالكسر، مع أنَّها مَبنيَّةٌ من مضموم العين في المضارع، وذلك: كالمَطلِعِ والمَغرِبِ والمَشرِقِ والمَسجِدِ والمَنْسِكِ والمَجزِرِ والمَنبِتِ والمَسقِطِ والمَفرِقِ والمَرفِقِ والمَسكِنِ. ويجوز فيها الفتحُ، على القياس، والأولُ أفصحُ.

ووزنُ «مَفْعِل» بكسر العين: للثلاثيِّ المجرَّدِ المأخوذ من «يَفعِلُ» الصحيحِ الآخِر (٣)، المكسور العين، أو من المثال الواويِّ؛ فالأولُ مثلُ: «مَجلِس ومَحبِس ومَضرِب ومَبِيت ومَصِيف»، والثاني مثلُ: «مَوْرِد ومَوْعِد ومَوْجِل ومَوْحِل».

ولا فرقَ بين أن تكونَ عينُ المثالِ الواويِّ مكسورة في المضارع، كمَوْرِد، من: «ورَدَ يَرِدُ» وأن تكون مفتوحة: كمَوْضِع، من: «وضَعَ يَضَعُ».

<sup>(</sup>١) على شرط أنْ لا يكونَ مثالاً واويًّا: كوَجِل يَوْجَلُ، فهو على وزنِ مَفْعِل بكسر العين، كما ستعلم.

<sup>(</sup>٢) «المَحَلُّ»، بفتح الحاء: مشتق من «حَلَّ بالمكان يَحُلُّ حلولاً» بضم الحاء في المضارع أي: نزلَ فيه. وأما (المَجِلُّ)، بكسر الحاء: فهو من (حَلَّ الشيء يَجِلُّ جِلَّا وحَلالاً) بكسر الحاء في المضارع، أي: صار حلالاً، ومنه قوله تعالى: ﴿خَقَّ بَلُغُ الْمَنَى نَجِلَّمُ ﴾ [البقرة: 191] أي: مكانه الذي يَجِلُّ نحرُه فيه. ومَجِلُّ الدَّين بالكسر: أجلُه الذي يَجِلُّ فيه، والكسرُ على أنَّه من مكسورها في المضارع.

 <sup>(</sup>٣) فإن كانَ معتلَّ الآخِر كيرمي، فإنَّه يكونُ على وزن «مفعَل» بفتح العين كما تقدم.

وبعضُ العلماءِ يجعله من مفتوح العين على «مَفْعَل» بفتح العين، وذلك جائز مسموع عن العرَب.

## اسم المكان على (مَفْعَلة)

قَدْ تدخلُ تاءُ التأنيثِ على أسماءِ المكان: «كالمَزلَّةِ <sup>(١)</sup> والمعبَرةِ <sup>(٢)</sup> والمشرَقةِ <sup>(٣)</sup> والمدرَجةِ <sup>(٤)</sup> ومَوقعَة الطائرِ <sup>(٥)</sup> والمقبرةِ والمشربةِ <sup>(٢)</sup>»

وما جاء من ذلك على «مَفْعُلة» ـ بضم العين ـ كالمَقْبُرة والمَشْرُقة والمَشْرُبة فهو شاذٌّ.

وقد يُبنى اسمُ المكان من الأسماءِ على وزن «مَفْعَلة» للدَّلالة على كثرة الشيءِ في المكان، مثلُ: «مَسْبَعةٍ، ومَأسَدَةٍ، ومَذْأَبَةٍ، ومَبْطَخةٍ، ومَقثأةٍ، ومَحيأةٍ، ومَفْعأةٍ، ومَدْرَجةٍ (٧)».

ولم يُسمع مثلُ هذا في الرَّباعيِّ الأصول فما فوقهُ: «كالضِّفدَعِ والنَّعْلبِ والسَّفرجلِ». فلا يُقالُ: «أَرضٌ مُضَفدَعةٌ، ولا مُتَعْلبةٌ، ولا مُسَفْرَجةٌ». ولكنَّكَ تبنيها على صيغة اسم الفاعل، فتقول: «مُضفْدِعة ومُتَعْلِبة ومُسَفْرجة».

## وزنهما مما فوق الثلاثي المجرد

يكونُ اسما الزمان والمكان من غير الثلاثيِّ المجرَّد على وزن اسم المفعول، نحو: «مُجتمَعٍ ومُنتَدَّى ومُنتظرِ ومُستشْفَى».

#### فائدة

《المصدرُ المبميُّ، واسمُ المفعول، واسما الزمان والمكان ـ مما هو فوقَ الثلاثيُّ المُجرَّدِ ـ شركاءُ في الوزن، ويُفرَّقُ بينها بالقرينة، فإذا قُلتَ: وإذا قُلتَ:

 <sup>(</sup>١) المرَلَّة، بفتح الزاي وكسرها. فالمفتوح من باب «فَرِحَ»، والمكسور من باب «ضرب»، وهي اسم مكان من زل: إذا سقط عن صخرة ونحوها.

<sup>(</sup>٢) المعبرة: الشط المهيأ للعبور.

<sup>(</sup>٣) المشرقة مثلثة الراء: موضع القعود في الشمس بالشناء، ومثلها المِشراق والمِشريق، بكسر الميم فيهما.

<sup>(</sup>٤) المدرجة: الطريق، مشتقة من درُج يدرج دروجاً، إذا مشى.

 <sup>(</sup>٥) موقِّعة الطائر، بفتح العين وكسرها: الموضع الذي يقع عليه.

 <sup>(</sup>٦) المشربة، بفتح الراء وضمها: موضع الشراب، وتطلق أيضاً على الغُرْفَة؛ لأنَّهم كانوا يشربون فيها، وهي أيضاً:
 الأرض اللينة الدائمة النبات.

 <sup>(</sup>٧) أي: أرض كثيرة السِّباعِ والأُسودِ والنِّئابِ والبِطِّيخِ والقِثَّاءِ والحيَّاتِ والأفاعي والدُّرَّاج؛ والدُّراج بضم الدال وتشديد
 الراء: هو طائر جميل ملون الريش، ويطلق على الذكر والأنثى.

أنتظرُكَ في مُرْتَقى الجبلِ، فالمعنى: في المكان الذي يُرتَقى فيه إليه، وإذا قُلتَ: هذا الأمرُ مُنْتَظَرٌ، فالمعنى: أنَّ النَّاسَ ينتظرونَه، فهو اسم مفعول، وإذا قلت: اعتقدت مُعْتَقَدَ السَّلفِ، فمعتَقَدٌ: مصدرٌ ميميٌّ بمعنى الاعتقاد》.

#### \* \* \*

### اسم الآلة

الله الآلة (أوزانه) أوزانه مفعّلة مِفْعال أسماء شاذة (مُنْخُل)

اسمُ الآلة: هو اسمٌ يُؤخَذُ غالباً من الفعل الثلاثيِّ المجرَّدِ المتعرَّدِ المتعدِّي؛ للدَّلالة على أداةٍ يكونُ بها الفعل: كمِبْرَدِ ومِنشارِ ومِكنَسَةٍ.

وقد يكونُ من غير الثلاثي المجرَّد، كالمِئْزرِ والمِئْزَرة والمِئْزَاد ( ( أَسُّنُلُ) ( من ائْتَزَرَ)، والمِيضأة (من تَوضَّأ)، والمِحراكِ (للعُود الذي تُحرّكُ به النارُ، من حرَّكَ)، والمِعْلاقِ (اسمٌ لما يُعلَّقُ به الشيءُ، من علَّق)، والمِمْلسة (وهي خشبةٌ تُسوّى بها الأرضُ وتملَّسُ، من: «مَلَّسَ الأرض»: إذا سوَّاها).

وقد يكون من الثلاثيّ المجرَّد اللازم: كالمِرقاةِ (ويجوزُ فتحُ ميمِها: وهي الدرجةُ، من «رَقِيَ»: إِذا صَعِدَ)، والمِعْرَج والمِعراج (وهو السُّلَم)، من «عَرَجَ يَعرُجُ»: إِذا ارتقى، والمِصباح من «صَبُحَ الوجهُ»: إِذا أَشرَقَ وأنارَ، والمِدخنةِ مِنْ «دَخَنَتِ النارُ تَدْخُنُ وتَدْخَنُ»: إِذا خَرجَ من «صَبُحَ الوجهُ»: إِذا أَشرَقَ وأنارَ، والمِدخنةِ مِنْ «دَخَنَتِ النارُ تَدْخُنُ وتَدْخَنُ»: إِذا خَرجَ دُخانها، أو ارتفع، والمِزْرابِ من زَرِبَ الماءُ يَزرَبُ: إِذا سال، والمِعزَفِ والمِعْزَفةِ (وهي أداةُ اللّهوِ: كالعود والطُّنبور ونحوهما، والجمع «مَعازِف»، من «عَزَفَ يَعزِفُ»: إِذا غَنَى، وكذلك إِذا ضَرَبَ بالمعازف(١))، والمِلهي وهو آلة اللهو، وجمعُه «مَلاهِ» من «لها يَلهو».

وقد يكون من الأسماء الجامدة: كالمِحْبَرة من الحِبر. (ويجوزُ فيها فتح الميم)، والمِقْلَمة من القلم، (وهي وِعاءُ الأقلام)، والمِمْطَرِ والمِمْطَرَة من المَطَر، (وهو الثوبُ يُتَّقى به المطرُ)، والمِمْلَحةِ من المِلح، (ويجوز فيها فتح الميم)، والمِئبَر من الإبرة، وهو بيتُها، والمِزْوَد من الزاد، (وهو وعاؤُهُ).

أوزان اسم الآلة

لاسم الآلة ثلاثةُ أوزانٍ: (الأول): «مِفْعَلُ»: كمِبْضعٍ (٢) ومِرقم ومِعْبَرٍ (٣) ومِقصِّ. (الثاني):

<sup>(</sup>١) ويقال: عَزَفَتِ القوسُ عَزْفاً وعزيفاً: إِذا صوتت، وعَزَفَ فلانٌ: أقامَ في لهوِ وأكل وشُربٍ.

<sup>(</sup>٢) المِبْضَعُ: المِشْرَطُ يُشَقُّ به الجُرحُ والجِلْدُ، من بَضَعَ الجُرْحَ: إِذا شَقَّه، وبَضَعَ اللَّحْم: إِذا قَطَعَهُ.

<sup>(</sup>٣) المعْبَرُ والمِعْبَرة: ما يُعْبَرَ عليه من قنطرة أو سفينة.

«مِفْعَلَةٌ»: كَمِكْسَحة (١) ومِعْبرَةٍ ومِشْرَبة (٢) ومِنَشَة (٣) ومِصْفاةٍ. (الثالثُ): «مِفْعالُ»، كمفتاحٍ ومِجذافٍ ومِغرافٍ ومِقْراض.

وقد جاء في كلام العرب أسماءٌ للآلات مُشتقةٌ من الفعل على غير هذه الأوزان شُذوذاً، وذلك كالمُنْخُل والمُسْعُط (٤) والمُدُقِّ والمُدُهِّن (٥) والمُحُلة والمُحُرُضة (٦). وقد يُقالُ: «المِسْعَطُ والمِدَقُ والمِحرَضةُ» في هذه الثلاثة، على القياس.

وقد يكونُ اسمُ الآلةِ جامداً، غير مأخوذ من الفعل، ولا هو على وزن من الأوزان السابقة: كالقَدوم والفَأْسِ والسِّكين والجَرَسِ والنَّاقور والسَّاطور (٧).

<sup>(</sup>١) المِكْسَحة: المِكْنَسة، من كَسَحَ البيت: إذا كنسه.

<sup>(</sup>٢) ألمِشرَبة: الإناء يشرب فيه.

٣) المِنشَّة: أداة يُنش بها الذباب، أي: يطرد، من نَشَّ الذُّبابَ: إِذَا طَرَدَه.

 <sup>(</sup>٤) المُسْعُط: أداة يُسعَط بها، وأداة يوضع فيها السعوط، وهو من أَسْعَطَهُ الدواءَ وأسعطه إياه: إذا أدخله في أنفه،
 ويقال: أسعطه العلم: إذا بالغ في إفهامه إياه.

<sup>(</sup>٥) المدهن: أداة الدهن وقارورته التي يوضع فيها.

<sup>(</sup>٦) المحرضة: أداة يوضع فيها الحرض، (بضمّ فسكون، وبضمتين): وهو الأشنان، والأشنان: شيء كالصابون تغسل به الأيدي بعد الطعام.

<sup>(</sup>٧) النَّاقور: شيء كالبوق ينفخ فيه. والسَّاطور: أداة يقطع بها اللحم.

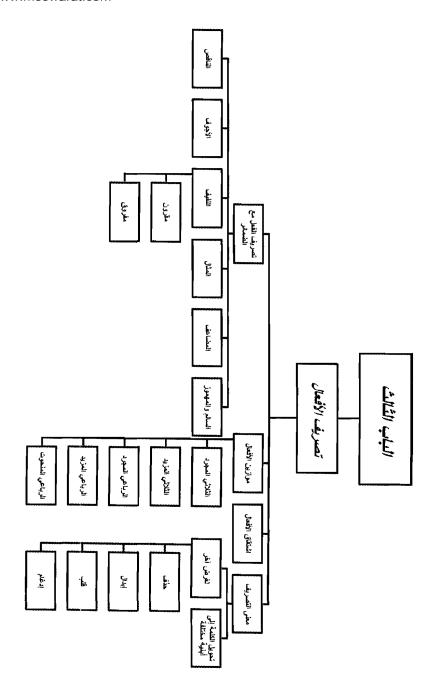

رَفَّحُ حِب (لرَّحِيُ (الْخِثَرِيَ (سِينَتِ) (انتِّرُ) (الِنْزووكِ www.moswarat.com



وهو يشتمل على أربعة فصول:

## ١ ـ معنى التَّصريف

التَّصريفُ لُغَةً: التَّغييرُ، ومنه تصريفُ الرياح، أي: تغييرُها.

واصطلاحاً: هو العلمُ بأحكامِ بِنْيةِ الكلمة، وبما لأحرُفِها من أصالةٍ وزيادةٍ، وصِحَّةٍ وإعلالٍ وإبدالٍ، وشِبهِ ذلك.

## وهو يُطلقُ على شيئين :

الأوَّلُ: تحويلُ الكلمة إلى أبنية مُختلفة، لِضُروبٍ من المعاني: كتحويل المصدر إلى صِيَغ الماضي والمضارع والأمر، واسم الفاعل واسم المفعولِ وغيرهما، وكالنَّسبة والتصغير.

والآخَرُ: تغييرُ الكلمة، لغير معنّى طارئٍ عليها، ولكنْ لغَرَضٍ آخر، ينحصرُ في الزيادة والخِدف والإِبدال والقَلْب والإِدغام.

فتصريفُ الكلمة: هو تغيير بِنْيتها بحسَبِ ما يَعرِضُ لها؛ ولهذا التغيير أحكامٌ كالصَّحَّةِ والإعلال، ومعرفةُ ذلك كلِّه تُسمَّى «علمَ التصريف أو الصَّرف».

ولا يتعلَّقُ التصريفُ إِلا بالأسماءِ المُتمكِّنَة (١) والأفعال المتصرِّفة. وأما الحروفُ وشبْهُها فلا تَعلُّقَ لعلم التصريف بها.

والمرادُ بشِبهِ الحرفِ: الأسماءُ المبنيَّةُ والأفعالُ الجامدة، فإِنَّها تُشْبِهُ الحرفَ في الجمودِ وعدم التصرُّف.

ولا يَقبلُ التصريفَ ما كان على أقلَّ من ثلاثةِ أحرفٍ، إِلَّا أَنْ يكونَ ثُلاثيًّا في الأصل، وقد غُيِّر بالحذف، مثلُ: «عِ كلامي، وقِ نفسك، وقُلْ، وبعْ». وهي أفعالُ أمر من: «وَعى يَعي، ووَقى يَقي، وقَال يقول، وبَاع يَبيع»، ومثلُ: «يَدٍ ودَمٍ»، وأصلُها: «يَدَيٌّ ودَمَوٌ، أو دَمَيٌ».

<sup>(</sup>١) المراد بالأسماء المتمكنة: الأسماء المعربة.

#### ٢ ـ اشتقاق الأفعال

الاشتقاقُ في الأصل: أخذُ شِقِّ الشيءِ، أي: نِصْفهِ، ومنه اشتقاقُ الكلمة من الكلمة، أي: أخذُها منها.

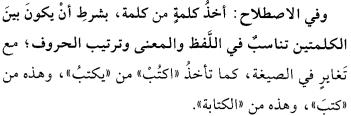



﴿ وهذا التعريفُ إنَّما هو تعريفُ الاشتقاقِ الصغيرِ، وهو المبحوثُ عنه في علم التَّصريفِ. وهناكُ نوعانِ من الاشتقاق؛ الأولُ: أنْ يكونَ بينَ الكلمتين تناسبٌ في اللَّفظ والمعنى، دون ترتيب الحروف: كجَذَبَ وجَبَذَ. ويُسمَّى الاشتقاق الكبير. والآخر: أن يكون بين الكلمتين تناسب في مخارج الحروف: كنَهَقَ ونَعَقَ، ويُسمَّى الاشتقاقَ الأَكْبرَ ﴾.

ويُؤخذُ الأمرُ من المضارع، والمضارعُ من الماضي، والماضي من المَصْدرِ.

فالمصدرُ أصلٌ، صَدَرَ عنه كلُّ المشتقَّات، مِنَ الأفعالِ والصفاتِ التي تُشبِهُها وأسماءِ الزمان والمكان والآلة والمصدر الميمي (١١).

### اشتقاق الماضي

يُؤخَذُ الماضي من المصدر على أوزانٍ مختلفة، سيأتي بيانُها، مثلُ: «كتب وأكرمَ وانطلقَ واسترشدَ».

## اشتقاق المضارع

يُؤخذُ المضارعُ من الماضي، بزيادة حرف من أحرُف المضارَعة في أوَّله؛ وأحرف المضارَعة في أوَّله؛ وأحرف المضارعة أربعةٌ، وهي: «الهمزةُ والتاءُ والنونُ والياءُ» مثل: «أَذهبُ وتذهبُ ونذهبُ ويذهبُ».

﴿فالهمزة: للمفرد المتكلم مثل: «أَكتُبُ». والتاءُ: لكلِّ مخاطَبٍ ومخاطَبةٍ، وللغائبة الواحدة والغائبتين، مثلُ: «تكتب يا عليُّ، وتكتبينَ يا فاطمةُ، وتكتبانِ يا تلميذانِ، وتكتبانِ يا تلميذتانِ، وتكتبونَ يا تلاميذُ، وتكتبْنَ يا تلميذاتُ، وفاطمةُ تكتبُ، والفاطمتانِ تكتبانِ».

والنُّونُ: لجماعة المتكلمينَ، وللمتكلِّم الواحدِ المُعَظِّم نَفْسَه، مثلُ: «نكتبُ».

<sup>(</sup>١) المصدر الذي هو أصل المشتقات: إنَّما هو المصدر غيرُ الميميِّ، وأمَّا المصدرُ الميميُّ: فهو مُشْتَقٌ من الفعل المضارع، كما علمت في مبحثه.

والياءُ: للغائب الواحد والغائِيمِنِ والغائِبينَ والغائباتِ، مثلُ: «التِّلميذُ يكتبُ، والتلميذانِ يكتبانِ، والتلاميذُ يكتبونَ، والتلميذاتُ يكتبُنَ»».

وإِن كان الماضي على ثلاثة أحرف، يُسكَّنْ أَوَّلهُ بعدَ دخول حرف المضارعة، فتقول في: «سألَ وأخذَ وكَرُمَ»: «يَسْأَلُ ويَأْخُذُ ويَكُرُمُ». وأَمَّا ثانيه فهو: مفتوحٌ، أو مضمومٌ، أو مكسورٌ، حسَبَ ما تقتضيه اللغة (١)، مثلُ: «يَعلمُ ويَكتُبُ ويَحمِلُ».

# وإِن كَانَ على أربعة أحرفٍ فصاعداً.

فإِنْ كَانَ في أَوَّله همزةٌ زائدة، تُحذَفْ ويُكسر ما قبل آخره، فتقولُ في: «أكرمَ وانطلقَ واستغفرَ»: «يُكرِمُ ويَنطلِقُ ويَستغفِرُ». وإِنْ كَانَ في أَوَّله تاءٌ زائدةٌ، يَبْقَ على حاله بلا تغيير، فتقولُ في: «تَكلَّمُ ويتقابلُ».

وإِن لم يكنْ في أوَّله همزةُ ولا تاءٌ زائدتانِ، يُكسَره ما قبلَ آخره، فتقولُ في: «عَظَّمَ وبايعَ»: «يُعظِّمُ ويبايعُ».

وحرف المضارعة يكون مفتوحاً، مثل : «يَعلم وتَجتهد ونَستغفر »، إلا إذا كان الفعل على أربعة أحرف، فهو مضمومٌ مثل : «يُكرِمُ ويُعظِّمُ».

## اشتقاق الأمر

يؤخذُ الأمرُ من المضارع، بحذفِ حرف المضارعة من أوَّله (٢)، فإن كان ما بعد حرف المضارعة من أوَّله (٢)، فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركاً، تُرِكَ على حاله، فتقولُ في: «يتعلَّمُ»: «تَعَلَّمْ»، وإِنْ كان ساكناً، يُزَدْ مكانَ حرفِ المضارَعةِ همزةٌ، فتقولُ في: «يَكْتُبُ ويُكْرِمُ ويَنْطلِقُ ويَسْتغفرُ»: «أَكْتُبْ وأَكْرِمْ وانْطَلِقْ واسْتغفرُ».

وهمزةُ الأمر همزةُ وصلٍ مكسورةٌ، مثلُ: «إعلمْ، إنطلِقْ، استقبلْ»، إلا إِن كانَ ماضيه على أربعة أحرف، فهي همزةُ قطعٍ مفتوحةٌ، مثلُ: «أَكْرِمْ وأَحْسِنْ وأَعْطِ»، أو كان ماضيه على ثلاثة أحرف، ومضارعهُ على وزن «يَفعُلُ» المضمومِ العين، فهي همزة وصلٍ مضمومةٌ، مثلُ: «أكتُبْ، أنصُرْ، آدخُلْ»، فإِنَّ مضارعَها: «يَنْصُرُ ويَكتُبُ ويَدْخُلُ».

<sup>(</sup>١) وذلك لا يعرف إلا بالتلقي من الأستاذ العليم؛ أو من كتب اللغة المعروفة بالصحة.

<sup>(</sup>۲) وتسكين آخره. (ع).

## همزة الوصل

همزةُ الوصلِ: هي همزةٌ في أوَّل الكلمة زائدةٌ، يُؤتى بها للتخلص من الابتداءِ بالساكن؛ لأنَّ العرب لا تبتدئُ بساكنٍ، كما لا تَقِفُ على متحرّكٍ، وذلك كهمزة: «اسمٍ، واكتبْ،

واستغفِرْ، وانطلاقٍ، واجتماع، والرَّجل». وحُكمُها: أن تُلفَظ وتُكتب إِنْ قُرئتِ ابتداءً، مثلُ: «إسمُ هذا الرجل خالدٌ»، ومثلُ: «إستغفرْ ربَّكَ»، وأنْ تُكتَبَ ولا تُلفَظَ، إِنْ قُرِئتْ بعدَ كلمةٍ قبلَها، مثلُ: «إنَّ اسمَ هذا الرَّجلِ خالدٌ»، ومثلُ: «يا خالدُ استغفر ربَّكَ».

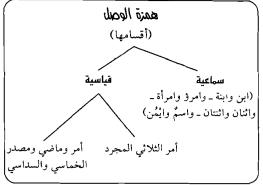

وهي قسمان: سماعيّةٌ وقياسيّةٌ:

فالسَّماعية: محصورة في كلماتٍ وهي: «ابنٌ وابنةٌ، وامرُوٌّ وامرأةٌ، واثنان واثنتان، واسمٌّ وايمُنٌ».

#### فوائد ثلاث

﴿(١) من العلماء مَنْ يجعلُ لفظَ «ايمنِ» كلمةً وُضِعتْ لِلْقَسَمِ، ويجعلُ همزتَه همزةَ وصلٍ، ومنهم مَنْ يقولُ: هو جمعُ يمينِ كأيمانٍ، ويجعلُ همزتَه همزةَ قطعٍ، تقولُ: «با خالد أيمنُ اللهِ لأفعلنَّ كذا» بقطع الهمزة. ويقالُ في «ايمُن اللهِ»: «ايمُ الله» أيضاً بحذف النون.

(٢) حركة الراء في: «امرِئ» تكونُ كحركةِ الهمزةِ بعدَها، فتقولُ: «هذا امرُؤٌ» بضم الراء، و«رأيت امرَأً» بفتجها، و«مررتُ بامرِئٍ» بكسرِها، وتُكتبُ همزتُه على الواو إِن ضُمَّتْ، وعلى الألف إِنْ فُتحَتْ، وعلى الياءِ إِنْ كُيرَت كما رأيت (١).

(٣) إذا سبقت همزة الاستفهام همزة «أَلْ»، قُلِبَتْ همزة «أَلْ» مَدَّةً، مثلُ: «آلكتابَ تأخذ أم القلم؟» قال تعالى: ﴿ قُلْ ءَاللَّهُ أَذِكَ لَكُمْ ﴾ [يونس: ٥٩]. ويجوزُ إسقاطُها خطَّا ولفظاً والاكتفاء بهمزة الاستفهام، تقول: «الذَّهبُ أنفعُ أم الحديد؟») ﴾.

<sup>(</sup>١) وحركةُ الراءِ حركةُ إتباع عندَ البصريين، وحركةُ إعرابِ عند الكوفيين، كما ذكر ابن هشام في «شرح الشذور» .(ع).

والقياسيَّةُ: تكونُ في كل فعل أمرٍ من الثُّلاثيّ المجرَّد: كـ«اعلَمْ واكتُبْ». وفي كل ماضٍ وأمرٍ ومصدرٍ من الفعل الخماسيّ والسداسيّ: كـ«انطلَقَ وانطلقْ وانطلاقِ، واستغفرَ واستغفرُ واستغفرُ واستغفرُ واستغفارٍ».

وهمزةُ الوصلِ مكسورةُ دائماً ، إِلَّا في: «أَلْ وايمُنِ»، فإنها مفتوحةٌ فيهما ، وفي الأمر من وزن «يَفعُلُ» ـ المضموم العين ـ فإنها مضمومةٌ فيه ، مثلُ: «أُكتُبْ، أُدخُلْ».

والماضي المجهولُ من الخماسيّ والسداسيّ، تُضمُّ همزتُهُ، تبعاً للحرف الثالث، فتقولُ في «احتَمَلَ، اِستَغْفَر»: «أحتُمِلَ، أستُغفِر».

### همزة الفصل



وحكمُها: أَنْ تُكتبَ وتُلفظَ حيثُما وقعتْ، سواءٌ أقُرئت ابتداءً، مثلُ: «أكرمْ ضيوفَك»، أم بعدَ كلمةٍ قبلَها، مثلُ: «يا عليُّ أكرِمْ ضُيوفَك».

وهمزةُ الفصل همزةٌ قياسيَّةٌ.

وهي تكونُ في أوائلِ بعض الجموع: كأحمالٍ، وأولادٍ، وأنفُسٍ، وأربُعٍ، وأتقياء، وأفاضلَ.

وتكون أيضاً في الماضي الرباعيّ، وأمرو، ومصدره، مثلُ: «أَحْسَنَ وأَحْسِنْ وإحسانِ»، وفي المضارع المُسند إلى الواحد المتكلم، مثلُ: «أَكتبُ وأُكرمُ وأَنطلقُ وأَستغفِرُ»، وفي وزن «أفعلَ» الذي هو للتّفضيل، مثلُ: «أفضلَ وأسمى»، أو صفةٌ مشبّهةٌ، مثلُ: «أحمرَ وأعورَ».

وهي مفتوحةٌ دائماً ، إلا في المضارع من الفعل الرباعيٌ ، ومصدره ؛ فإنها في الأول مضمومةٌ ، مثل : «أُحسِنُ وأُعطي» ، وفي الآخر مكسورةٌ ، مثلُ : «إحسانٍ وإعطاءٍ ».

### ٣ ـ موازين الأفعال

لكلِّ فعلٍ ميزانٌ يُوزنُ به.

والميزانُ يتألَّفُ من ثلاثة أحرف، وهي: «الفاءُ والعين والملام». فيقال: «كَتَبَ» على وزن

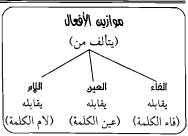

«فَعَلَ»، و«يَكْتُبُ» على وزن «يَفْعُلُ»، و«اكْتُبْ» على وزن «افْعُلُ». «افْعُلْ».

ويقال لأحرُفِ «فَعَلَ»: ميزانٌ، ولما يوزنُ بها: «موزونٌ». ويُسمَّى ما يقابلُ فاءَ الميزانِ من أحرفِ الموزونِ: «فاءَ

الكلمة»، وما يُقابلُ عينَه: «عينَ الكلمة»، وما يُقابلُ لامَهُ: «لام الكلمة». فإِنْ قلتَ: «كَتَبَ»، فتكونُ الكافُ فاءَ الكلمة، والتاءُ عينَها، والباءُ لامَها.

ويجبُ أَنْ يكونَ الميزانُ مُطابقاً للموزونِ: حَركةً، وسكوناً، وزيادةَ أحرف. فإِن قلت: «كَسَرَ» كانت على وزن «أَفْعَلَ». وإِنْ قُلْتَ: «أَكْرَمَ» كانت على وزن «أَفْعَلَ». وإِنْ قلتَ: «كَسَرَ» كانت على وزن «إِنْفَعَلَ»، وهلُمَّ جرَّا.

وكلُّ ما يُزادُ في الموزون يُزادُ في الميزان هو بعينهِ ، إِلَّا إِنْ كانَ الزائدُ من جِنْسِ أحرفِ الموزونِ (١٠). فيُكرَّرُ في الميزان ما يُماثلُه ، فيقالُ في وزن عَظَم : «فَعَّلَ» ، وفي وزن اغرَوْرقَ : «افعَوْعَلَ» وفي وزن احمارً : «افْعالَّ».

﴿بتكرير عين "فَعَّلَ»؛ لأنَّ الموزون ـ وهو "عَظَّمَ» ـ مكَرَّر العين. وبتكرير عين "افعوعل»؛ لأن الموزون ـ وهو «اغرورق» ـ مكرَّر العين، وبتكرير لام "إفْعالً»، لأنَّ الموزونَ، ـ وهو "إحْمارً» ـ مكرَّرُ اللَّامِ. أمَّا مِثلُ: "أَخْرَجَ وانْكَسَرَ واستَغْفَر» ونحوِها، فإنَّ أحرفَها الزائدةَ تُزادُ هي بعينها في الميزان، فيقالُ: "أَفْعَلَ وانْفَعَلَ واسْتَفْعَلَ»، وقس على ذلك ﴾.

أَمَّا إِنْ كانت أحرفُ الموزون الأصليَّةُ أربعةً ، فَتُكرَّرُ لامُ الميزان ، فيقالُ في وزن دَحْرَجَ : «فَعْللَ (٢)». والمزيدُ فيه منه تُكرَّرُ لامُهُ أَيضاً ، كما تُكرَّرُ في الأصليِّ ، فتقولُ في وزن «احْرَنْجَمَ : «افْعَلْلَ (٣)». وفي وزن اقْشَعَرَّ : «افْعَلَلَ (٣)».

#### \* \* \*

## أوزان الأَفعال

للماضي من الأفعال خمسةٌ وثلاثون وزناً: ثلاثةٌ منها للثُّلاثيّ المجرَّد، واثنا عَشَرَ للثلاثيِّ المزيدِ فيه، وواحدٌ للرباعيِّ المجرَّدِ، وسبعةٌ للمُلحَق به، وثلاثةٌ للرباعيِّ المزيدِ فيه، وتِسْعَةٌ للمُلحَق به (٤٠).

<sup>(</sup>١) من قوله: يزاد في الميزان . . . إلى هنا سقط من الطبعات المتداولة .

<sup>(</sup>٢) الراء في «دحرج» لام الكلمة الأولى، والجيم لامها الثانية.

٣) العين في «اقشعر» لام الكلمة الأولى، والراء الأولى لامها الثانية، والراء الثانية زائدة، ويقابلها اللام الثالثة في «افعللًا».

<sup>(</sup>٤) فإذا أضفت إلى أوزان الماضي أوزان المضارع والأمر، كانت الأوزان خمسة ومئة.

# أَوزانُ الثَّلاثيِّ المجرَّدِ

للماضي من الثلاثيّ المجرَّد ثلاثةُ أوزان: «فَعَلَ، وفَعِلَ، وفَعُلَ، وفَعُلَ».

## ١ ـــ وزن (فَعَل) المفتوح العين

أوزاق الثلاثي المجرد المقتل المقتل القفل القفل القفل المقتل القفل المقتل القفل المقتل المقتل

وزنُ (فَعَلَ) المفتوح العين: ككَتَبَ وجَلَسَ وفتَحَ يكونُ مضارعُه: إِمَّا مضمومَها: كيكتُبُ، وإِمَّا مكسورَها كيجلِسُ، وإِما مفتوحَها كيفتَحُ. وبابُ «فَعَل يَفعُل» ـ بفتح العين في الماضي، وضمها في المضارع ـ يأتي منه، غير مُطردٍ الصَّحيحُ السالمُ: كنَصَرَ يَنْصُرُ، والمهموزُ الفاء:

كَأْخَذَ يَأْخُذُ، ويَطَّرِدُ فيه الأجوفُ والناقصُ الواويّانِ، نحوُ: «قالَ يَقولُ، ودَعا يَدْعو»، والمضاعفُ المتَعدّي، نحو: «مَدَّهُ يَمدُّهُ». وشَذَّ (حَبَّهُ يَجِبُّهُ). وجاءَ منه بعضُ أفعالِ بالوجهين وهي: «بَتَّ الحبلَ يَبُتُهُ ويَبِتُّه، وعَلَّهُ يَعُلُّه ويعِلُّهُ، ونَمَّ الحديث يَنُمُّهُ ويَنِمُّهُ، وشَدَّ يَشُدُّهُ ويَشِدُّهُ، ورَمَّهُ يَرُمُّهُ ويَرِمُّهُ، وهَرَّ الشيءَ يَهُرُّهُ ويَهِرُّهُ (۱)»، والمكسور منها شاذٌ في القياس.

ومما يختصُّ بهذا البابِ ما يُرادُ به معنى الفوزِ في مَقام المُغالبة والمُفاخَرة، نحو: «كاتبني فكتبتُهُ أكتُبُهُ»، أي: غالبني في الكتابة فغلبتُهُ فيها. وحينئذ لا يكونُ إِلَّا متعدِّياً، وإِنْ كانَ في الأصل لازماً، فمثلُ «قَعَدَ» لازمٌ، فإنْ قلتَ: «قاعدَني فقعَدتُهُ أقعُدُهُ»، صار متعدياً.

وكلُّ فعلِ تُريدُ به معنى الغَلَبَةِ والمفاخَرةِ حوَّلْتَهُ إلى هذا الباب، وإِنْ لم يكنْ منه، فتقول في: «نَزَلَ يَنزِلُ، وخَصَمَهُ يَخْصِمُهُ، وعَلِمَهُ يَعلَمُهُ»: «نازلني فَنَزَلتُهُ أَنزُلُهُ، وخاصمني فَخصَمتُهُ أَخْصُمُهُ، وعالمني فَعلَمتُهُ أعلُمهُ»، أي: غالبني في ذلك، فغلبتُهُ فيه. إلا ما كان منه مثالاً واويًّا مكسورَ العين في المضارع: كوعد يَعِدُ، أو أجوَفَ يائيًّا: كباعَ يَبيعُ، أو مُعْتَلَّ الآخِر بالياءِ كرَمى يَرمى، فإِنَّه يَبقَى على حاله في باب المغالبة.

وبابُ «فَعَلَ يَفعِلُ» - بفتح العين في الماضي، وكسرها في المضارع - يطَّرد فيه المثال الواويُّ، نحو: «وَثَبَ يَثِبُ» بشرط أَنْ لا تكونَ لامُه حرف حلقِ (٢): كـ «وَضعَ يَضَعُ، ووَقَعَ يَقَعُ، ووسِعَ يَسعُ، ووَطِئَ يَظأُ»، والأجوفُ البائيُّ، نحو: «شابَ يشيبُ». والمعتلُّ الآخر بالياء، نحو: «قضى يَقضي»، بشرط أَنْ لا تكونَ عينُه حرفَ حَلْقٍ: كـ «سَعَى يَسْعى، ونَعَى المَيْتَ

 <sup>(</sup>١) بَتَ الحبلَ: قَطَعَه، وعَلَّه: سقاه ثانية، فإنْ سقاه أوَّلَ مرّةٍ قيل: نَهلَه، ونَمَّ الحديثَ: أفشاه على جهة الإفساد، ورَمَّه:
 أصلحه، وهُرَّ الشيء: كرهه.

<sup>(</sup>٢) حروف الحلق هي: «الهمزة والحاء والخاء والعين والغين والهاء» (ع).

يَنعاه»، والمُضاعف اللازم، نحو: «فَرَّ يَفِرُّ». وما جاءَ على خلاف ذلك فهو مخالف للقياس.

وبابُ «فَعَلَ يَفعَلُ» ـ بفتح العين في الماضي والمضارع ـ يَكثُرُ أَنْ يَجيءَ منه ما كانت عينُهُ أو لامهُ حرف حلقٍ، نحو: «فتَحَ يَفتَحُ، وسألَ يَسألُ، ووضعَ يَضَعُ».

'ولا يكونُ الفعلُ مفتوحَ العينِ في الماضي والمضارع إلا إذا كانتْ عينُه أو لامُهُ حرفاً من أحرف الحلقِ، مثلُ: «سَأَلَ يَسَأَلُ، وذَهَبَ يَذْهَبُ، وجَعَلَ يَجْعَلُ، وشَعَلَ يَشْغَلُ، وفَتَحَ يَفْتَحُ، وشَدَخَ يَشْدَخُ». وأمَّا نحوُ: «أبى يأبى، وركنَ يَركنُ»، فشاذُّ. ويجوزُ في الأوَّل: «أبى يأبي» من باب: «فَعَلَ يَفعِلُ» المفتوح العين في الماضي، المكسورها في المضارع (١٠). ويَجوزُ في الثاني: «رَكنَ يَركنُ» بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، و«رَكِنَ يَركنُ» بكسرِها في الماضي وضمها في المضارع، و«رَكِنَ يَركنُ» بكسرِها في الماضي

ووجودُ حرفِ الحلقِ في فعلِ لا يوجبُ فتحَ عينه في الماضي والمضارع، فمثلُ: «دَخَلَ يَدخُلُ، ورَغِبَ يرغَبُ، وبَغَى يَبْغي، وسَمِعَ يَسْمَعُ، ونَبُهَ يَنْبُهُ وغيرها، ليست من هذا البابِ، معَ وجودِ حرف الحلق في مُقابِل عينها أو لامها.

## ٢ ـ وزن (فَعِلَ) المكسور العين

وزن "فَعِلَ" بكسر العين كعلِمَ، لا يكونُ مضارعُه إِلّا مفتوحَ العينِ: كيَعلَمُ، لأنَّه إِنْ كانَ الماضي مكسورَ العين فمضارعُه لا يكونُ إِلّا مفتوحَها، إِلّا أربعةَ أفعالِ شاذة، جاءَت مكسورةَ العين في الماضي والمضارع. ويجوزُ في مضارعها الفتحُ، وهو الأفصحُ والأولى وهيَ: «حسِبَ يحسَبُ ويَحسِبُ، وبَئِسَ يَبأُسُ ويَبْشِسُ، ونَعِمَ يَنْعَمُ ويَنعِمُ، ويَئِسَ يَيْأُسُ ويَيْئِسُ». وجاء شُذوذاً "وَرِثَ يَرِثُ، ووَمِقَ يَمِقُ (٢)، وورِمَ الجُرحُ يَرِمُ، ووثِقَ به يثِقُ، ووريَ الزَّندُ يَرِي "ن فيجوز ووَفِقَ أمرَه يَفِقُهُ (٤)»، وليس فيها إلّا كسرُ العين في الماضي والمضارع، إلا "وَرِي يَرِي" فيجوز فيه «وَرَى يَرِي» فيجوز فيه «وَرَى يَرِي» فيجوز فيه «وَرَى يَرِي» فيجوز فيه «وَرَى يَرِي» في الماضي والمضارع، إلا "وَرِي يَرِي» فيجوز فيه «وَرَى يَرِي» في الماضي وكسرِها في المضارع، وهو الأفصح.

وتكثُرُ في هذا الباب الأفعالُ الدَّالةُ على العِلَل والأحزان وأضدادِهما، نحو: «سَقِمَ وحَزِنَ

<sup>(</sup>۱) أبى الشيء يأباه ويأبيه إباء وإباءة: كَرِهَه وامتَنَعَ منه، وأما قولهم: أبَى الطعامَ يأباه إِبّى ــ بوزن رضيه يرضاه رضّى، فمعناه انتهى عنه وتَركَه من غير شِبَع.

<sup>(</sup>٢) ومِقهُ: أحبَّه، والمِقةُ، بكسر ففتح: المحبة.

<sup>(</sup>٣) وَرِيَ الزَّنْد: خَرَجت نارُه.

<sup>(</sup>٤) وفقت أمرك: وجدته موافقاً.

وَفَرِحَ»، وما دلَّ على خُلُوِّ أو امتلاءٍ، نحو: «عَطِشَ وشَبِعَ». وتجيءُ الألوان والعُيوب والحِلى كلُّها عليه، نحو: «سوِدَ وعَرِجَ ودَعِجَ».

٣ ـ وزن (فَعُلَ) بضم العين

وزنُ «فَعُلَ» بضم العين في الماضي مثلُ «حَسُنَ»، لا يكون مضارعهُ إِلَّا مضمومَها، مثلُ: «يَحسُنُ».

ويأتي من هذا الباب ما دلَّ على الغرائز والطبائع الثابتة، نحو: «كَرُمَ، وعَذُب الماءُ، وحَسُنَ، وشَرُفَ، وجَمُلَ، وقَبُحَ».

وكلُّ فِعْلِ أردْتَ التعجُّبَ به أو المدح، أو الذمَّ، حَوَّلتَهُ إلى هذا الباب، وإنْ لم يكنْ منه، كما قدَّمنا في مَبْحثِ: أفعال المدح والذَّم، نحو: «كَتُبَ الرجلُ سعيدٌ!» بمعنى «ما أكتبهُ!» تريدُ المدحَ والتعجب معاً.

وما كانَ على وزن «فَعُلَ» لا يكون إِلّا لازماً؛ لأنَّه لا يكونُ إِلّا لمعنَّى مطبوع عليه مَنْ هو قائمٌ به، (أي: للسَّجايا والطبائع)، مثلُ: «كرُمَ ولؤُمَ»، أو كمطبوع عليه، مثلُ: «فَقُهَ وخَطُبَ»، أي: «صارَ فقيهاً وخطيباً». وغيرُه (١) يكونُ متعدِّياً، ويكونُ لازماً.

وحركةُ العينِ في الأمر من هذه الأوزان المذكورة كحركة العين في مُضارعه، مثلُ: «انْصُرْ واجمُلْ وارجِعْ واسألْ واعلَمْ (٢٠)».

وهذه الأوزان سَماعيَّةٌ كلها، إلا ما اطَّردَ منها.

أما أوزانُ المزيد فيه، فكلُّها قياسيَّةٌ، وكذا وزنُ الرُّباعيِّ المجرَّد.

\* \* \*

## أوزان الثلاثي المزيد فيه

للثُّلاثيِّ المزيد فيه اثنا عشرَ وزناً: ثلاثةٌ للمزيد فيه حرفٌ واحدٌ، وخمسةٌ للمزيد فيه حرفان، وأربعةٌ للمزيد فيه أحرف.

فللثلاثيِّ المزيد فيه حرفٌ واحد، ثلاثة أوزانٍ: «أَفْعَلَ»: كَأْكُرَمَ، و «فَعَّلَ»: كَفَرَّح، و «فَعَّلَ»: كَفَرَّح، و «فاعَلَ»: كسابق.

<sup>(</sup>١) أي: غير ما كان على وزن «فَعُلَ» المضموم العين.

 <sup>(</sup>٢) فإن أردت أن تعرف حركة العين في الماضي أو المضارع من الثلاثي المجرد فارجِع إلى الأستاذ الثقة، أو كُتبِ اللَّغةِ
 الصحيحة.

ا الله المذيد المؤيد المؤيد المؤيد المؤيد المؤيد المؤيد الفعل - افتعل استفعل - افعوعل الفعل - افعول الفعال الفعال - افعال الفعال الفعا

﴿(وباب ﴿أَفْعَلُ عَكُونَ للتعدية غالباً. أي: لتصيير اللازم متعدياً إلى مفعول واحد: كَدَخَلَ وأَدْخَلْته. فإنْ كانَ متعدياً إلى اثنين: كَلَزِمَ الأَمرَ، وألزمته إياه.

وبابُ «فَعَّل» يكونُ للتكثير وللتعدية غالباً. فالتكثير يكونُ في الفعل، نحو: «طوَّفتُ وجَوَّلتُ» أي: أكثرتُ من الطَّواف والجَوَلان. وفي المفعول، نحو: «غَلَّقْتُ الطَّواف والجَوَلان. وفي المفعول، نحو: «غَلَّقْتُ الأبوابَ»، أي: أبواباً كثيرة.

وباب «فاعل» يكون للمشاركة بين اثنينِ غالباً، نحوُ: «راميتُه وخاصمتُه»، والمعنى: إني فعلتُ به ذلك، وفَعَلَ بي مثلَه.

وقد تأتي هذه الأبوابُ لمعانِ غير هذه قلَّما تنضبطُ، وإِنَّما تُفْهَم من قرينة الكلام ﴾.

وللثلاثيِّ المزيد فيه حرفانِ خمسةُ أوزانٍ، وهي: «انْفَعَلَ»:كانْحَصَرَ، و«افْتَعَلَ»: كاجْتَمَعَ، و«افْعَلَ»: كاجْتَمَعَ، و«افْعَلَ»: كتَصَالحَ.

﴿و(باب «انْفَعَلَ» يكونُ للمطاوَعة، أي: لمطاوعة المفعول الفاعلَ فيما يفعلُه به، كَصَرَفْتُه فانصَرَفَ. ولا يَنْفَكُ هذا البابُ عن معنى المطاوَعَةِ؛ لهذا لا يكونُ إِلَّا لازماً، ولا يكونُ مجردُه إِلا مُتَعدّياً.

وبابُ «افتعل» يكونُ للمطاوعة غالباً ، نحو: جَمَعْتُ القوم فاجتمعوا.

وبابُ «افْعَلَ» يكونُ للألوانِ والعيوب، فالألوان: كاحمرً. والعيوب: كاعورً.

ويُقصدُ به المبالغة في معنى مجرده، ففي «احمرً» زيادة ليست في «حَمِرَ». وفي اعورَّ زيادة ليست في «عَوِرَ».

وباب «تَفَعَّلَ» يكونُ للتكلف غالباً، نحو: «تَعلَّمَ وتَصَبَّر وتَشَجَّعَ وتَحَلَّم». وقد يكونُ التكلف ممزوجاً بادِّعاء شيء ليس من شأن المدعي. نحو: تَكَبَّرَ وتَعَظَّمَ وتَسَرَّى، أي: تَكَلَّف مظاهر الكبرياءِ والعظماء والسَّراة.

وبابُ «تفاعلَ» يكونُ للمشاركة بين اثنينِ: كتسابقَ الرجلانِ. أو أكثرَ، كتصالحَ القومُ.

وقد تأتي هذه الأفعال لمعان غيرِ هذه لا تنضبط، وإِنَّما يعيِّنُها المَقامُ ﴾.

وللثلاثيِّ المزيد فيه ثلاثةُ أحرُف، أربعةُ أوزانٍ: «استفعلَ»: كاستغفرَ، و«افعوْعَلَ»: كاخشَوْشَنَ (١)، و «افْعوْ عَلَ »: كاخشَوْشَنَ (١)، و «افْعوَلَ »: كاذهامَّ (٣).

وصيغةُ «افْعالَّ» مُشتركةٌ بين الماضي والأمر لفظاً ، فإن كانت للماضي فأصلُها: «افعالَلَ». وإنْ كانتْ للأمر فأصلُها: «افعالِلْ».

<sup>(</sup>١) اخْشُوشَنَ الشيءُ: صار خَشِناً جدًّا.

<sup>(</sup>٢) اعلوَّط البعيرَ: تعلَّق بعنقه ليركبَه، واعلوَّط فلاناً: أَخَذَه وحَبُسه ولَزمَه.

<sup>(</sup>٣) ادهامَّ الشيءُ: اسودَّ، كادهمَّ، إِلا أنَّ ادهامَّ فيها مبالغة ليست في ادهمَّ، كما أَنَّ في اسوادَّ معنَّى ليس في اسودَّ.

المياعى اللجير

زلزلت البناء

وزنه

فَعْلل

وقد يكوڻ

﴿ويكونُ بابُ «استفعل» للطلب والمسؤال غالباً ، نحو: «استَغْفَرْتُ الله»، أي: سألتُه المغفرة، و«استكتَبْتُ زهيراً كلاماً، واستمليتُه إِياه»، أي: سألته كتابتَه وإملاءَه. وهو يكونُ متعدِّياً، كما رأيت. وقد يكونُ لازماً ، نحوُ: «استحْجَر الطِّينُ»، أي: صار حَجَراً. وإِذا كانَ لازماً لم يكنْ بمعنى السؤالِ، كما ترى.

وأبواب «افْعَوعَل وافْعَوَّلَ وافْعَالَّ» تكون للمبالغة في معنى مجرَّدها، أي: إنَّها تزيدُ في معناها على معنى المجرَّدِ منها ».

#### \* \* \*

### وزن الرباعي المجرد

للرُّباعيّ المجرَّدِ وزنُّ واحدٌ، وهو: «فَعْللَ»: كَدَحْرَجَ.

﴿ وَيَكُونُ مَتَعَدِّياً غَالِباً ، نَحُو: ﴿ ذَحْرَجْتُ الْحَجَرَ ، وَزَلْزَلْتُ البِناءَ ». وقد يكونُ لازماً ، نحوُ: ﴿ حَصْحَصَ الْحَقُّ » أي: بانَ وظَهَرَ ، وبَرْهَمَ الرجلُ أي: أدامَ النَّظَرَ ، والبَرْهَمَةُ: سكونُ النَّظَرِ وإدامتُه ﴾.

## الرباعي المَنْحوتُ

قد يصاغُ هذا الوزنُ بالنَّحت من مركَّب لاختصار الكلام،

كقولهم: «عَقْرَبْتُ الصُّدعَ (۱)» (أي: لويتُه كالعقرب)، و«فلفلتُ الطعام» (إذا وضعتُ فيه الفُلفُل)، و«عَصْفَرْتُ الثَّوبَ» (إذا صبغتُه الفُلفُل)، و«عَصْفَرْتُ الثَّوبَ» (إذا صبغتُه بالعُصْفُر)، و«بَسْمَلْتُ وحَمْدَلْتُ وحَوْقلْتُ وحَسْبَلْتُ وسَبحَلْتُ وجَعْفَلْتُ» (إذا قلتُ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله، وسبحان الله، وجعلني الله فداءَك).

ويُسمَّى هذا الصنيعُ (النَّحتَ)، وهو أن تختصرَ من كلمتين فأكثرَ كلمةً واحدة، ولا يُشترط فيها حفظُ الكلمات بتمامها، ولا الأخذ من كل الكلمات، ولا موافقة الحركاتِ والسَّكنات، على الصحيح، كما يُعلم من شواهد ذلك، لكنه يُشترط فيها اعتبار ترتيب الحروف.

والنَّحْتُ على كثرته في لغتنا غيرُ قياسي، كما هو مذهب الجمهور، ومن المحققين من جعله قياسيًا، فكلُّ ما أمكنك فيه الاختصارُ جازَ نحتُه. والعصرُ الحاضرُ يحملنا على تجويز ذلك والتوسع فيه.

ومنَ المسموع أيضاً: "سمعلَ وطَلْبَقَ» (إذا قال: السَّلامُ عليكم، وأطالَ اللهُ بقاءَك)، ومنه «بَعْثَرَ» (أي: بعثَ وأثار). قال الزمخشريُّ في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتَ ﴾ [الانفطار: ٤]: هو منحوتٌ من «بُعِثَ وأثير ترابُها».

<sup>(</sup>١) الصُّدغ: ما بين العين والأذن، ويُسمَّى الشعر المتدلي على هذا الموضع صدغاً أيضاً، وهو المراد هنا.

#### الملحق بدحرج

يُلحَقُ بدحْرج سبعةُ أوزانٍ من الثلاثي المزيد فيه حرف واحدٌ، وهي: «شَمْللَ<sup>(١)</sup>» ـ بوزن

"فَعْلَلَ" \_ و (جَهْوَرَ (٢) \_ بوزن (فَعْوَلَ) و (رَوْدَنَ (٣) يبوزن (فَعْوَلَ) و (رَوْدَنَ (٣) يبوزن (فَوْعَل ) \_ و (سيْطر (٥) \_ بوزن (فَوْعَل ) \_ و (سيْطر (٥) \_ بوزن (فَيْعَلَ ) \_ و (سَلْقَى ) (٧) \_ بوزن (فَيْعَلَ ) \_ و (سَلْقَى ) (٧) \_ بوزن (فَعْل ) .



﴿وإنما كانت ملحقة بدحرج؛ لأنَّ مصدرَها ومصدرَه متحدانِ في الوزن، فمصدر فَعْلَلَ «الفَعْلَلَةُ»، ومصدر فَعْوَلَ «الفَعْوَلَةُ»، ومصدر فَوْعَلَ «الفَوْعَلَة» . . . إلخ».

## تحقيق في معنى الإلحاق

الإلحاق: أنْ يزادَ على أحرفِ كلمةٍ، لتوازن كلمةً أخرى؛ وشرطُ الإلحاق في الأفعال اتحادُ مصدرَي المُلْحَقِ والمُلْحَقِ به، كما ترى في هذه الأفعال.

والإلحاق لا يكونُ في أول الكلمة، وإنما يكون في وسَطِها، كالنُّونِ من «شنْتر»، أو في آخرها، كالأُلف المنقلبة عن الياءِ في «سلْقى»، ولذلك لم يكنْ نحوُ: «تمنطقَ وتمسْكَنَ وتَمدْرَعَ

 <sup>(</sup>١) شملل، أصله: شمل، زيدت لامه الثانية، فصار الوزن ملحقاً بدحرج، يقال: شمل الرجل وشملل وشمَّل تشميلاً
 وانشمل: إذا شَمَّرَ وأسرعَ، ويقالُ: شملت النخلة وأشملتها وشمللتها: إذا أخذت ما عليها من الرطب.

<sup>(</sup>٢) جَهْوَرَ: رفع صوته، كجهر، والجهورة: رفع الصوت كالجهر.

<sup>(</sup>٣) رودن: أعيا وتعب، وأصله من «ردن الجلد»، من باب تعب: إذا تقبض وتشنج. أو هو من «أردنت الحمى»: إذا دامت، غير أنه لم نر لأردن مجرداً بهذا المعنى. ويجوز أنهم أهملوه استغناء عنه بأردن، فتكون «رودَن» مبنية على الأصل المهمل. ومن هذا الباب: «هوجل الرجل»: إذا نام نومة خفيفة، وكذا إذا مشى الهَجْل (بفتح فسكون: وهو المطمئن من الأرض)، ومنه «كودن»، أي: أبطأ في مشيته، وأصله من «كَدنَ الرجل» من باب نصر: إذا تنطق بثوبه وشدّ به: والكودن: البليد، والثقيل. ومن هذا الباب: «حَوْقَل»، بمعنى عَجزَ وضَعُفَ. وليس منه «حوقل» بمعنى قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما ستعلم. وليس من هذا الباب «جَوْرَبَه» أي: ألبسه الجورب، كما قالوا؛ لأن الواو في «جورب» أصلية، كما هي في الجورب. وليست بزائدة كما توهموا؛ لأنّ الكلمة معرّبة والواو أصل فيما عربت عنه.

 <sup>(</sup>٤) الرهيأة: الضَّعْفُ والتواني، وإفساد الرأي، أي: عدم إحكامه، وأنْ تجعلَ أحدَ العِدلين أثقلَ من الآخر، وأنْ تحمل حِملاً فلم تشدَّه، فكان يميل. ورهيأة السحابة: تهيؤها للمطر. وكل هذه المعاني يرجع إلى معنى الضعف.

<sup>(</sup>٥) سيطر على القوم: راقبَهم وتعهدَ أحوالَهم، ومثله تسيطر، وأصله من «سطرت الرجل» إذا صَرَعتُه.

 <sup>(</sup>٦) شنترَ الثوبَ وشَتَرَه: مَزَّقه. وشَتَرَ الشيء: قَطَعَه. ومن هذا الباب: «سنبل الزرع» إذا أخرجَ سنبله، و«شنبث الهوى قلبه»، أي علق به. وأصله من «شَبِثَ به» بوزن «فَرِحَ»، أي: تشبث به وتعلق. ومنه: «شَنْظَرَ بهم» أي: شَتَم أعراضَهم.

 <sup>(</sup>٧) سلقاه: صرعَه وألقاه على قفاه، يقال: سلقيته فاسلنقى واستلقى (بالنون والتاء) أي: ألقيته على ظهره فنام عليه. ووزن الأخرى «افتعلى».

وتَمنْدَلَ وتمذهبَ وتمشيخَ» مُلحقاً بتدحرج؛ لأنَّ الميم ليست زائدة بين أصول الكلمة، ومع هذا فليست زيادتها لقصد الإلحاق؛ لأنَّ هذه الأفعال مبنيةٌ على «المنطقة والمسكين والمِدْرعة والمِنديل والمذهب والمشيخة»، فهي على زنة «تَدَحْرَجَ» أصالة لا إلحاقاً، باعتبار أنَّ الميم كالأصل توهماً، فقد توهموا أصالة الميم في هذه الأسماءِ فبنوا الفعل عليها؛ فوزنها «تَفَعْلَل» لا «تَمَفْعَلَ». هذا هو الحقُّ الذي عليه المحققون من العلماء.

وما يُزادُ للإِلحاق، لا يكونُ مزيداً لغرضٍ معنويِّ تطَّرد زيادتُه لأجله، فهو ليس كالزيادة في نحو «أكرمَ وقاتلَ واستغفرَ» ممّا زيادتُه لغير الإلحاق. وإنَّما هي لمعنَّى اقتضى هذه الزيادة.

وقد تُخرِجُ الزيادةُ للإلحاق الفعلَ عن معناه إلى معنَى آخرَ، مع بقاءِ رائحةٍ من المعنى الأوَّل. فمثلُ «عَثْيَرَ» معناهُ: أثار العِثير (بكسر العين وهو التراب، والغبار). والمجرَّد وهو «عَثَرَ» معناه زلَّ وكبا. ويقال أيضاً: «عثر على الشيءِ»: إذا وجده. ومنه: «عثر على السِّر ونحوه»: إذا اطَّلَعَ عليه. ومثلُ: «حوقل» يأتي بمعنى: عَجَزَ، وأعيا، وضعُف، ونام، ومشى فتعب، ووضعَ يديه على خصره. وكلُّ ذلك راجعٌ إلى معنى الضعف. وأصله من «حَقِلَ الفرس» «من باب فَرِح»: إذا أصابه وَجعٌ في بطنه من أكل التراب، وذلك ما يُضْعفه ويُعييه. و«حوقل» هذه غير «حوقل» إذا قالَ: لا حَوْلُ ولا قُوَّةَ إِلَا بالله، فهذه منحوتة من مركب، فهي على وزن «دَحْرَج» أصلاً، لا إلحاقاً كما توهموا؛ لأنَّ الواوَ فيها هي واوُ «حوْل»، فهي أصلية لا زائدة.

واعلم أنَّ ما كان من الكلمات ملحقاً بغيره في الوزن لا يَجْري عليه إِدغامٌ ولا إِعلالٌ، وإِنْ كانَ مستحقَّهما، كيلا يفوت بهما الوزن.

وهذا من علامات الإلحاق أيضاً، فمثلُ: «شمللَ واقعندَدَ» (١) مُستحقِّ للإدغام؛ لأنَّ فيه حرفينِ مُتجانسينِ مُتجاورينِ. ومثلُ: «جَهْوَرَ» مستحقِّ للإعلال بقلبِ الواو ألفاً، لكنَّه لم يجرِ على ما ذكر إدغامٌ ولا إعلال، لما ذكرنا. وإنما أعِلَّ نحو: «سلقى» لأنَّ الإعلال جرى على آخر الكلمة، وذلك لا يفوتُ به الوزنُ، لأنَّ الآخِر يُصبحُ ساكناً، فيكونُ كالموقوفِ عليه بالسكون، والوقفُ على آخر الكلمة بإسكانه لا يفوت به وزنها.

### وزن الرباعي المزيد فيه

للرُّباعيِّ المزيدِ فيه حرفٌ واحدٌ وزنٌ واحدٌ، وهو: «تَفَعْلَلَ»: كتدحرجَ.

<sup>(</sup>١) اقعندد بالمكان: أقام به، ووزنه «افعنلل»، وهو ملحق باحرنجم. وأصله «قعد».

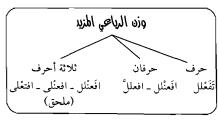

《وهو يُبنى للمطاوعة، أي: مطاوعة المفعولِ الفاعلَ فيما يفعلُه وقَبولِ أثرِ فِعْلِه، ولا يكونُ إِلّا لازماً، نحو: «سرولتُه فتسرولَ» أي: ألبستُه السراويل فَلبِسَها، ونحو: «سقلبتُه فتسقلبَ»، أي: طَرَحْتُه وصرعْتُه فانصَرَعَ، والعامة تقول: «شَقْلَبَه» بالشين المعجمة ».

ويُلحَقُ به ستةُ أوزانِ من الثلاثيّ المزيدِ فيه حرفانِ، وهي: (تَمَعْدَدَ)(١) \_ بوزن «تَفَعْلَلَ» \_ و(تَسَرُوكَ(٢)) \_ بوزن «تَفَعْوَلَ» \_ و(تَكوْثرَ(٣)) بوزن «تَفَعيلَ» \_ و(ترهيأ(٤)) بوزن «تَفَعيلَ» \_ و(تَسَرُطرَ) بوزن «تَفَيْعَلَ» \_ و(تَجَعْبَى (٥)) \_ بوزن «تَفَعْلى».

وللرُّباعي المزيدِ فيه حرفانِ وزنانِ «افعَنْلَلَ»: كاحرنجم (٢)، و «افعَلَلَّ»: كاقشَعَرَّ (٧).

«وباب «افعنلل» يبنى للمطاوعة، نحو: «حرجمتُ القوم فاحرنجموا». وباب «افعلل» يبنى للمبالغة≫.

ويُلحقُ به ثلاثةُ أوزانٍ من الثُّلاثيّ المزيد فيه ثلاثةُ أحرف، وهي: (اقعَنْسَسَ (^^)) بوزن «افعَنْلل)»، و(احْرَنْبي (٩)) بوزن «افعنْلي»، و(استلْقي) بوزن «افتعْلي».

# ٤ ـ تصريفُ الفعلِ معَ الضَّمائرِ

تصريفُ الفعلِ: تحويلُهُ بحَسَب فاعلِه، فيُحوَّلُ من ضميرِ المفردِ إلى ضَميرِ المثنَّى أو الجمع، ومن ضمير المذكَّر إلى ضمير المؤنَّثِ، ومن ضميرِ الغائبِ إلى ضَميرِ المخاطَبِ أَوِ المتكلِّم.

(٤) تَرَهياً: اضطربَ وتَحرَّكَ. وترهيأ السحابُ: تَهيأ للمطر: وترهيأ في أمره: همَّ به ثم أمسك عنه وهو يريد أنْ يفعلَه.

(٦) احرَنْجَمَ القومُ والإِبلُ: اجْتَمعُوا، يقال: «حَرْجَمْتُهُمْ فاحْرَنْجَموا»، أي: جَمَعْتُهُمْ فاجْتَمعُوا، ويقالُ في ضد (احْرَنْجمَ)
 ومن وزنه: «افْرَنْقَعَ القَوْمُ» أي: انْصَرَفُوا وتَقَرَّقُوا، ويقال: «فَرْقَعَ الرجل» أي: وَلَى مُسْرِعاً.

(٧) افْشَعَرَّ جِلْدُ الرَّجُلِ:انتشَر انتشاراً عَظيماً عند حدوث ما يُخيفُ، وافْشَعَرَّ النباتُ: لم يُصِبْ رِيًّا، وافْشَعَرَ الرَّجلُ: تَغَيَّرَ لونُه، والاسمُ من ذلك «القُشَعْريرَةُ»، بضَمِّ فَفَتْح فَسُكونٍ .

(A) افْعَنْسَسَ الرَّجُلُ: رَجَعَ وتأخَّرَ إلى خلف، واقْعَنْسَسَ مبالغة في «قَعِسَ قَعَساً»، من باب فَرِحَ، أي: خَرَجَ صَدْرُه ودَخَلَ ظَهْرُه، فَهو ضِدُّ حَدِبَ.

(٩) احرنبى الدّيكُ: حَمِيَ وانتفَّش للقتال، ويقال: احرنبى الرجلُ، والهِرُّ، والكَلْبُ: تهيأ للغضب، وأصل ذلك من الحَرَب (بفتحتين) وهو اشتداد الغضب.

ا) تمعدد: تباعد: والمجرد منه «معد» يقال: مَعَدَ في الأرض: إذا ذهب وأبعد.

<sup>(</sup>٢) سروك الرجل وتسروك: مشى مِشية رديئة أو بطيئة من هزال أو إعياء.

 <sup>(</sup>٣) تَكُوْثُرَ: كَثُرُ. ومنه قول حسان [من الطويل]:
 أبوا أنْ يُبسيحوا جارهم لعدوهم
 وقد ثارَ نَقْعُ الموتِ حَتَّى تَكُوثُورا

 <sup>(</sup>٥) تجعبى الجيشُ: ازْدَحَمَ ورَكِبَ بعضُه بَعْضاً، ومُجرَّدُه «جَعَبَ» بمعنى: جَمَعَ، وبمعنى صَرَعَ، ويقالُ: «جعباه فتجعبى»
 أي: صَرَعَه فانْصَرَعَ.



ويتصرَّفُ الماضي والمضارع على أربعةَ للغائبة، وثلاثةٌ للمخاطب، وثلاثةٌ للمخاطبة،

واثنانِ للمتكلِّم. ويتصرَّفُ الأمر على ستةِ أمثلة: ثلاثةٌ للمخاطب وثلاثةٌ للمخاطبة.

تصريف السَّالم والمهموزِ

يتصرَّفُ السَّالمُ والمهموزُ من الأفعالِ الثلاثة بلا تغييرِ فيهما، إِلا الأمْرَ من: «أخذَ وأَكلَ وأَمرَ» فقد جاءَ بحذفِ الهمزةِ، فيقالُ: «خُذ وكُلْ ومُرْ»، وإِلَّا الأمرَ مِنْ: «سألَ يسألُ»، فإِنَّه «سَلْ واسأَلْ»، وإِلَّا المهموزَ الأوَّل في المضارع المُسندِ إِلى الواحد المُتكلِّم، فإنَّ همزتَه الثانيةَ تنقلبُ مَدَّةً، مثلُ: «آخذُ وآنَفُ وآمُرُ وآتي وآمَنُ»، وإِلَّا الأمْرَ مِنَ المهموزِ الأوَّلِ، إِنْ نُطِقَ به ابتداءً، فإنَّ همزتَه تنقلبُ واواً، إِنْ ضُمَّ ما قبلَها، مثلُ: «أُومُلْ يا زُهيرُ الخيرَ»، وياءً إن كُسرَ ما قبلَها مثلُ: «ايتِ يا أُسامةُ المعروف». فإِن نُطقَ به موصولاً بما قبلَهُ، ثَبَتَتْ همزتُه على حالِها، مثلُ: «يا زهير اؤْمُل الخيرَ، ويا أُسامةُ ائْت المعروفَ». والمضارعُ من رأى: «يَرَى». والأمرُ منه «رَ» نحو: «رَ البدرَ». فإنْ وقفتَ عليه قلتَ: «رَهْ» تُلْحِقُ به هاءَ السَّكت.

#### تصريف المضاعف

يتصرَّفُ المُضاعَفُ بِفكِّ تشديدهِ مع ضمائر الرفع المتحركة، مثلُ: «مَدَدْتَ ومَدَدْتُ ومَدَدْنا ومَدَدْنَ ويَمْدُدْنَ وامدُدنَ».

ويجوزُ فيه ـ إنْ كانَ فِعْلَ أمرِ للواحد، أو مضارعاً مقترناً بلام الأمر، مُسْنداً إِلى الواحد ـ أنْ يقالَ فيهما: «مُدَّ وَلْيَمُدَّ»، بالتَّشديد، و«ٱمدُد وَلْيَمْدُدْ» بفكّهِ.

#### تصريف المثال

يَتَصَرَّفُ المثالُ الواويُّ، المكسورُ العينِ في المضارع (١١)، والمفتوحُها في الماضي والمضارع، بحذفِ واوِه في جميع تصاريفِ المضارعِ والأمْر (٢)، مثلُ: «يَرِثُ وَرِثْ، ويَعِدُ وعِدْ، ويَضَعُ وضَعْ، ويَهَبُ وهَبْ <sup>(٣)</sup>».

 <sup>(</sup>١) سواءً أكانَ مفتوحَها في الماضي \_ كوَجَدَ ووَعَدَ \_ أو مكسورها \_ كوَلِيَ ووَرِثَ \_.

أمَّا الماضي منه فتصريفُه كالسَّالم.

والأصل: يوعد ويورث. وأوعد وأورث، ويوضع وأوضع، ويوهب وأوهب.

أمَّا المثالُ اليائيُّ فيتَصَرَّفُ كالسَّالم، مثلُ: «يَسَرَ، يَيْسِرُ، ايسِرْ». وكذا المثالُ الواوِيُّ المكسورُ العين في الماضي المفتوحُها في المضارع، فلا تُحذَفُ الواو من مضارعه، مثلُ: «وَجِلَ يَوْجَلُ، ووَسِخَ يَوْسَخُ»، ولا من أمرهِ، لكنَّها تنقلبُ في الأمرياء، لوقوعها ساكنة بعد كسرة مثلُ: «إوسِخَ يَوْسَخُ»، والأصلُ: «إوْجلُ». إلّا إنْ ضُمَّ ما قبلَها ـ بأنْ وقعتْ في دَرْج الكلام بعد حرفِ مضموم \_ فإنَّها تكتبُ ياءً وتُلفظ واواً، نحو: «يا فلانُ إيجلْ» فتلفظ هكذا: «يا فلانُ اوجَلْ».

وشذَّ من ذلك: «وطئ الشيء يَطَؤُهُ، ووسِعَني الأمرُ يسعُني»، والأمرُ منهما: «سَعْ وطَأَ» بحذف الواو في المضارع والأمر.

تَصْريفُ الأَجْوَفِ

يتصرَّفُ الأَجْوَفُ بحذْفِ حرفِ العِلَّةِ معَ ضمائرِ الرَّفعِ المتحرِّكةِ، مثلُ: «قُلْتُ وقُلْنا وقُلْتُم وتَقلْنَ وقُلْنَ»، وفي الأمْرِ المفرَدِ المخاطَبِ، مِثْلُ: «قُلْ، وبعْ»(١).

وإِذا أُسندَ الماضي الأجوَفُ الثَّلاثيُّ المجرَّدُ إِلى ضمائرِ الرَّفعِ المتحركة، ضُمَّ أَوَّلُه إِنْ كَانَ أجوف واويًّا من باب (فَعَلَ يَفعُلُ) نحو: «قُلْتُ، والنِّساءُ قُلْنَ»، وكُسر إِنْ كَانَ أَجْوَف يائيًّا، نحوُ: «بِعْتُ، والنِّساءُ بِعْنَ»، أو أجوف واويًّا من باب (فَعِلَ يَفْعَلُ)، نحوُ: «خِفْتُ، والنِّساءُ خِفْنَ (٢)».

فإذا بنيتَ ذلك للمجهول عكستَ، فتقولُ: «قِلْتُ، والنِّساءُ قِلْنَ، وبُعْتُ، والنِّساءُ بُعْنَ، وبُعْتُ، والنِّساءُ بُعْنَ، وخُفْتُ، والنِّساءُ بُعْنَ، وخُفْتُ، والنِّساءُ خُفْنَ» لِئلا يَلْتَبِسَ معلومُ الفِعْلِ بمجهولهِ<sup>(٣)</sup>.

﴿فائدة: صيغةُ الماضي والأمْرِ، الأجْوَفين المسْنَدينِ إلى نُونِ النِّسوةِ واحدةٌ، مثلُ: «النِّساء قُلْنَ وبِعْنَ، ويا نِساءُ قُلْنَ وبِعْنَ»، إِلَّا أنَّ أصلَهما في الماضي: «قالن وباعن<sup>(٤)</sup>»، وأصلهما في الأمر: «قُولن وبِيعن»﴾.

## تَصْريفُ النَّاقِص

يتصرفُ النَّاقصُ بحذفِ آخرِه مع واوِ الجماعةِ وياءِ المخاطبةِ، مثلُ: «رَمَوْا ورَضُوْا، ويرمونَ ويرمونَ ويرمونَ ويرمونَ ويرمونَ ويرمونَ، وارمُوا وارضَوْا، وترمِينَ وتَرضَيْنَ، وارمِي وارضَيْ». وبحذفِ ألِفهِ في الماضي معَ

<sup>(</sup>١) حذف الألف في هذه الحال للتخلص من التقاء الساكنين، سكون الألف وسكون اللام بسبب البناء .(ع).

<sup>(</sup>٢) خافَ يَخافُ، من باب «عَلِمَ يَعْلَم». والأصلُ: «خَوِفَ يَخْوَفُ». والمصدر: «الخَوْفُ»، فهو أجوفُ واويٌّ.

<sup>(</sup>٣) راجعٌ بحثَ المعلوم والمجهولِ تحتَ عنوان: (بناءُ ما قبلَ آخِره حَرْفُ عِلَّةٍ للمجهولِ).

<sup>(</sup>٤) الألفُّ من «قالَ» أَصَلُها الواو، والألف في «باعَ» أصلُها الياءُ، لأنَّ مضارعَهما: «يقولُ ويبيع»، فأصل قال: «قَوَلَ»، وأصلُ باع: «بَيَعَ».

تاءِ التَّأنيثِ، مثلُ «رَمَتْ ورَمَتا، ودعَتْ ودعَتا». وبِقلبِها ياءً مَعَ ضمير الغائبين وضمائر الرفع المُتحرِّكة (١) مثلُ: «سَعيَا ويسْعَيان واسعيَا وسَعَيْتُ وسَعَيْنا وسَعَينَ ويسعَينَ واسْعَينَ»، إلا إذا كانت ثالثة، وأصلُها الواوُ، فتنقلبُ واواً مع هذه الضمائر، مثلُ: «دَعَوَا ودَعَوْتُ ودَعَوْنا ودَعَوْنَا.

ثمَّ إِنْ كَانَ المحذوفُ أَلفاً يبقَ ما قبلَ واوِ الجماعة وياء المخاطبة مفتوحاً، فتقولُ في «رَمَى ويرْضَى وارْضَى الله ويرْضَوْنَ وارْضَوْا وتَرضَينَ وارضَيْ ».

وإِنْ كَانَ المحذوفُ واواً يبقَ ما قبلَ واوِ الجماعةِ مَضْموماً، ويُكسَرُ ما قبلَ ياءِ المخاطَبة، فتقولُ في سَرُو (٢) ويدعو وادعُ: «سرُوا ويَدعُون وادْعُوا وتَدْعِينَ وادعِي».

وإِنْ كَانَ المحذوفُ ياءً يبقَ ما قبلَ ياءِ المخاطَبةِ مكسوراً، ويُضَمَّ ما قبلَ واوِ الجماعةِ، فتقولُ في يَرْمِي وارم: «تَرْمِينَ وارْمِي، وتَرمُونَ وارْمُوا».

ويَبْقى الفِعْلُ النَّاقِصُ \_ فيما عدا ما تقدَّم \_ على حالهِ، نحوُ: «سَرُوتُ ورَضِيتُ، والنساءُ يَدعُونَ ويَرمِينَ».

تَصْريفُ اللَّفيفِ

يَتصرَّفُ اللَّفيفُ المَقرونُ كالنَّاقِصِ، مثلُ: «طَوَوْا ويَطْوُونَ واطوُوا وتَطْوِينَ وطَوَتْ وطَوَتا وطَوَتا وطَوَتا وطَوَيْتَ وطَوَيْتَ وطَوَيْتَ وطَوَيْتَ وطَوَيْتَ وطَوَيْتَ وطَوَيْتَ

ويَتصرَّفُ اللَّفيفُ المفروقُ كالمثالِ باعتبارِ فائهِ، وكالنَّاقِصِ باعتبارِ لامهِ، مثلُ: «وَفَوْا ويَفِي ويَفُونَ وفِ<sup>(٣)</sup> وفي<sup>(٤)</sup> وفِيا وفُوا وفِينَ<sup>(٥)</sup> ووَفَتْ ووَفَتا ووَفَيْتُ ووَفَيْنا ووَفَيْنَ».

فائدتان

(١) يأتي المضارعُ من المعتلِّ الآخِر بالواوِ، بلفظٍ واحدٍ لجماعَتي الذَّكورِ والإناثِ.

فتقول: «الرجالُ يَدعونَ، ويا رجالُ تَدْعُونَ، والنِّساءُ يَدْعُونَ، ويا نساء تدعون»، إِلَّا أنَّ الواوَ مع جماعةِ

<sup>(</sup>١) وذلك إذا كانت الألفُ مُبدلَة من ياءٍ، سواءً أكانتْ ثالثةً أو فوقَ الثالثَةِ، أو كانت مبدلَةً من واوٍ وكانتْ فوقَ الثَّالثةِ.

<sup>(</sup>٢) سَرُوَ يَسْرُو: كَانَ سَرِيًّا شريفاً.

<sup>(</sup>٣) ف: أمرٌ مِنْ «وفَى يَفَى» للواحد المخاطب. وأصلُه: «إوْف.».

<sup>(</sup>٤) في: أمرٌ للواحدة المخاطبة. وأصلُه «إوفي».

<sup>(</sup>٥) فِينَ: أمرٌ لجماعةِ الإناثِ المُخاطباتِ. وأصلُه: "اوفين".

الذُّكورِ هي ضميرُ الجمعِ، ولامُ الكلمةِ محذوفةٌ، والواوَ معَ جماعةِ الإناثِ هي لامُ الكَلِمةِ اتَّصلتْ بنونِ النِّسوةِ، ولم يُحذَف من الفعل شيءٌ.

(٢) يأتي المضارعُ من المعتلِّ الآخِر بالألف أو الياءِ بلفظ واحدٍ للواحدةِ المخاطبة وجمعِ الإناث المخاطبات، فتقولُ: «تَرضَيْنَ وتمشِينَ يا فتاةُ، وتَرضَيْنَ وتمشِينَ يا فتياتُ»، إِلَّا أنَّ الياءَ مع المخاطبة الواحدة هي ضميرُ الخطابِ، ولامُ الكلمةِ محذوفةٌ، والياءَ مع المخاطباتِ هي لامُ الكلمة اتصلتْ بها نونُ النِّسوة، ولم يُحذَف من الفعل شيءٌ».

## تم الجنء الأول

ويليه الجُزءُ الثاني وأوله: «البابُ الرابعُ في تَصْرِيفِ الأسماء»





# جَامِع الدّروس الغَربيَّة

الجزء الثانى

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرَّحِيدِ

الحمد لله وكفي، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.

وبعد؛ فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا : (جامع الدروس العربية)(``.

وهو يستمل على:

الباب الرابع: في تصريف الأسماء.

الباب الخامس: في التصريف المشترك بين الأفعال والأسماء.

الباب السادس: في مباحث الفعل الإعرابية.

الباب السابع: في مباحث الاسم الإعرابية.

الباب الثامن: في مرفوعات الأسماء.

وقد كان تأليفه في مدينتنا: بيروت (الشام)، عام ١٣٣٠ للهجرة، وعام ١٩١٢ للميلاد.

بيروت \_\_ الفلاييني



<sup>(</sup>۱) إن الجزء الثاني هذا، يشتمل على أواخر الجزء الأول من طبعته الرابعة وأوائل الجزء الثاني من طبعته الثالثة. وذلك أننا جعلنا هذا الكتاب، في طبعته الجديدة، ثلاثة أجزاء بعد أن كان جزءين. فاقتطعنا من أواخر الجزء الأول مبحثي تصريف الأسماء، والتصريف المشترك بين الأفعال والأسماء. ومن أوائل الجزء الثاني مباحث الفعل الإعرابية ومرفوعات الأسماء فجعلنا ذلك جزءاً ثانياً. وما بقي من مشتملات الجزء الثاني المعروف جعلناه جزءاً ثالثاً، فالرجاء أن يتنبه الأساتذة وطلاب هذا الكتاب إلى هذا التقسيم الجديد.



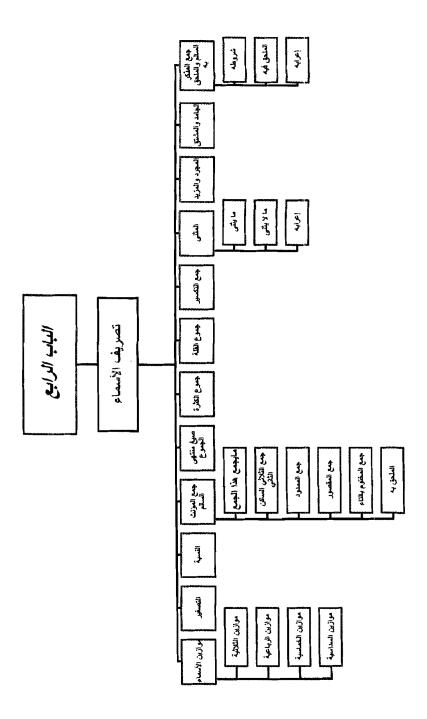





ويشتملُ هذا الباب على تسعة فصول:

#### ١ ـ الجامد والمشتق

الاسم نوعان: جامدٌ ومُشتقُّ.

فالاسمُ الجامدُ: ما لا يكونُ مأخوذاً من الفعل: كحجرٍ وسَقفٍ ودرهم، ومنه مَصادِرُ

الأفعالِ الثَّلاثية المجرَّدة، غيرُ الميميَّة: كعِلْم وقراءةٍ.

الاسم - عامد مشتق غير مأخوذ من الفعل مأخوذ من الفعل (حجر) (عالم)

﴿ أُمَّا مصادرُ الثلاثيِّ المزيدِ فيه، والرباعي مجرِّداً ومزيداً فيه، فليست من الجوامد؛ لأنَّها مبنيةٌ على الفعل الماضي منها. فهي مشتقة منه. وكذلك المصدرُ الميمي فهو مشتقٌ بزيادة ميم في أوَّله، كما علمتَ في مَبْحَثِ المصدرِ في «الجزء الأول من هذا الكتاب»».

والاسمُ المشتقُّ: ما كانَ مأخوذاً من الفعل: كعالمٍ، ومُتعلِّمٍ، ومِنشارٍ، ومُجتَمَعٍ، ومُنشارٍ، ومُجتَمَعٍ، ومُشتَشْفًى، وصَعْب، وأَدْعَجَ.

والأسماءُ المشتقة من الفعل عَشَرَةُ أنواعِ: وهي: اسمُ الفاعل، واسمُ المفعول، والصفةُ المشبّهةُ، ومبالغةُ اسمِ الفاعل، واسمُ التَّفضيل، واسمُ الزمان، واسمُ المكان، والمصدرُ الممدرُ الفعل فوق الثلاثيّ المجرَّدِ، واسمُ الآلة.

《وقد تَقدَّم القولُ فيها، في الكلام على شِبه الفعل من الأسماء في الجزء الأول من هذا الكتاب》.

والاسمُ: إِمَا مُتمكِّن وهو المُعرَبُ، وإِمَا غيرُ مُتمكنِ، وهو المبنيُّ .

والمشتقُّ: لا يكونُ إِلا مُتمكناً، لأنَّه لا يكونُ إِلا مُعرباً.

والجامدُ: يكونُ مُتمكناً وغيرَ مُتمكن؛ لأنَّ منه المُعربَ، ومنه المبنيّ.

فغيرُ المُتَمَكِّنِ ـ وهو المبنيُّ من الأسماء ـ لا شأنَ للتَّصريف فيه. وهو قد يكونُ على حرفٍ واحد: كتاء الضَّميرِ، وعلى حرفين، مثل: «هو ومَنْ»، وعلى ثلاثة أحرف، مثلُ: «كيفَ وإذا»، وعلى أكثرَ، مثلُ: «مَهْما وأيَّانَ».



والمُتَمكِّنُ هو موضوع التَّصريف.

### ٢ ـ المجرد والمزيد فيه

الاسمُ المتمكِّنُ مبنيٌّ في أصل الوضع، إمَّا على ثلاثة أحرف: كحَجَرٍ، وإِمَّا على أربعة:

كَجَعْفَرٍ، وإِمَّا على خمسة: كَسَفَرْجَلٍ، وما زادَ على خمسة، فهو مزيد فيه «كَخَنْدريس (١٠)». وما نَقَصَ عن ثلاثة، فهو محذوف منه: «كأبٍ ويَدٍ وَفم». وأصلُها: «أَبَوُ ويَدْيٌ وَفُوْهٌ».

الاسم (بحسب التجرد والزيادة) مجرد مزيد أحرفه أصلية ما زيد فيه حرف أو أكثر

فيه حرف واحد: كـ«حِصانٍ وقِنْديلٍ»(٢). وإِمَّا حرِّفانِ: كــ«مِصباحِ واحْرِنْجامٍ»(٣). وإِمَّا ثلاثةُ أحرف: كـ«انطلاقٍ واسبِطرارٍ»(٤). وإِمَّا أربعةُ أحرف: كــ«استغفارٍ»(٥).

والمجرَّدُ، إِمَّا ثلاثيُّ: كـ (وَرَق)، وإِما رُباعيُّ: كـ (سَلْهب) (١)، وإِما خُماسيُّ: كـ (فَرَزدق) (٧). والمجرَّدُ، إِمَّا ثلاثي الأصول: كـ (سِلاح)، وإِمَّا رُباعيُّها: كـ (عُصفور)، وإِما خُماسيُّها: كـ (قَعَتْم ي) (٨).

وغاية ما ينتهي إليه الاسم بالزيادة سبعة أحرف كـ«استغفار».

#### ٣ ـ موازين الأسماء

لكلِّ اسم مُتمكِّنٍ ميزانٌ يُوزَنُ به.

فإِذا أردتَ أَن تَزِنَ اسماً أتيتَ بأحرفِ «فعل» مطابقةً لحركاته وسكناته. فوزنُ فَرَسٍ «فَعَلٌ». فإِذْ بَقيَ بعدَ الثلاثة حرفٌ أصليٌّ، كرَّرتَ لامَ «فعل»، فدِرْهمٌ على وزن «فِعْلَلِ».

<sup>(</sup>١) الخَنْدريس: الخمر القديمة، والزائد فيها الياء.

<sup>(</sup>٢) حصان: ثلاثي مزيد فيه الألف. وقنديل، رباعي مزيد فيه الباء.

<sup>(</sup>٣) مصباح: ثلاثي مزيد فيه الميم والألف. واحرنجام: رباعي مزيد فيه الهمزة والألف [قلت: والنون أيضاً فلا يصلح مثالاً في هذا الموضع]. (\*).

 <sup>(</sup>٤) انطلاق: ثلاثي مزيد فيه الهمزة والنون والألف. واسبطرار: رباعي مزيد فيه الهمزة والألف والراء الثانية.
 والاسبطرار: الامتداد، والإسراع، والاضطجاع.

<sup>(</sup>٥) استغفار: ثلاثي مزيد فيه الهمزة والسين والتاء والألف. وأما الرباعي الأصول فلا يزاد عليه أكثر من ثلاثة أحرف. قال مراجعه: وسقط من الطبعات المتداولة قوله: لأن الاسم لا يكون على أكثر من سبعة أحرف (ع).

<sup>(</sup>٦) السلهب من الرجال: الطويل، ومن الخيل: ما عظم وطالت عظامه، أو هو الطويل على وجه الأرض.

<sup>(</sup>٧) الفرزدق: قطع العجين. والواحدة فرزدقة. وبه لقب «الفرزدق» الشاعر المشهور. والكلمة معربة.

<sup>(</sup>٨) القبعثرى: الجمل العظيم. والمزيد فيه هو الألف المقصورة.

وإِنْ بقيَ حرفانِ أصليّان، كررت اللامَ مرتينِ، فسفَرجلٌ على وزن «فَعَلَّلٍ».

وإِنْ كَانَ في الاسم زيادةٌ زدتها في وزنه، فضاربٌ على وزنِ «فاعلٍ»، ومضروبٌ على وزن «مفعولٍ»، ومفتاحٌ على وزن «استفعال». «مفعولٍ»، ومفتاحٌ على وزن «مفعولٍ»، وانطلاقٌ على وزن «انفعال»، واستغفارٌ على وزن «استفعال». إلا إِذا كان الزائد من جنس أحرف الاسم، فَتكرِّرُ في الميزان ما يماثلهُ من أحرفه. فَمُعظَّمٌ على وزن «مُفْعَوْعلٍ»، بتكرار عينِ الميزان، واسودادٌ على وزن «مُفْعَوْعلٍ»، بتكرار عينِ الميزان، واسودادٌ على وزن «افعِلال» بتكرار لام الميزان. ولا يزادُ في الميزان الحرفُ الزائدُ نفسُهُ، فلا يقالُ في وزن مُعظَّمٍ: «مُفعَوْرك»، ولا في وزن اسودادٍ: «افعِلاد».

أوزان الأسماء الثلاثية المجردة

ُ فَعَلَ فَعِلَ فِعْلَ فِعَلَ فِيكُلَ فَعِبُلَ فُعْلَ فَعَلَ فَعُلَ فَعُلَ بَطَلَ كَبِد رَجُل عِدْل عِنَب إِبلِ قُفْل صُرَد عُنُق أوزان الأسماء الثلاثية المجردة

## للثلاثيِّ المجرد من الأسماء عشرةُ أوزانٍ، وهي:

(١) فَعْلٌ، ويكونُ اسماً: كشَمسٍ، وصفةً:

كسَهْلِ.

(٢) فَعَلٌ، ويكونُ اسماً: كفَرَسٍ، وصفةً:

كبَطل.

(٣) فَعِلٌ، ويكونُ اسماً: كَكَبِدٍ، وصفةً: كَحَذِرٍ.

(٤) فَعُلٌ، ويكونُ اسماً: كرَجُل، وصفةً: كيَقُظِ<sup>(١)</sup>.

(٥) فِعْلٌ، ويكونُ اسماً: كعِدْكٍ، وصفةً: كنِكْسِ (٢).

(٦) فِعَلٌ، ويكونُ اسماً: كعِنَبٍ، وصفةً: كماءٍ رِوًى ٣٠٠.

(V) فِعِلٌ، ويكون اسماً: كإِبلِ، وصفةً: كأتانٍ إِبِدٍ <sup>(3)</sup>.

(٨) فُعْلٌ، ويكونُ اسماً: كَقُفْلٍ، وصفةً: كَحُلْوٍ.

(٩) فُعَلٌ، ويكونُ اسماً: كصُرَدٍ، وصفةً: كحُطَمٍ<sup>(٥)</sup>.

(١٠) فُعُلِّ، ويكونُ اسماً: كعُنُقٍ، وصفةً: كجُنُبٍ.

<sup>(</sup>١) يقال: يقُظ بضم القاف، ويقِظ بكسرها.

<sup>(</sup>٢) النُّكُس: الرجل الضعيف الدنيء الذي لا خيرَ فيه، والمُقصِّر عن غاية النَّجدة والكرم.

<sup>(</sup>٣) ماء رِوًى: كثير يروي.

<sup>(</sup>٤) الأَتانُ: أنثى الحمير. والإِبد: ما تلدُ كلَّ عام، ويقالُ أيضاً: امرأة إِبد.

 <sup>(</sup>٥) الصُّرَدُ: طائر أبقعُ أبيضُ اللون، أخضرُ الظهر، ضخم الرأس والمنقار، له مِخْلَب يصطادُ به العصافير وصغار الطير.
 ويكنى بأبي كثير. وجمعه صِرْدان، بكسر أوله وسكون ثانيه. و(الحطم): الراعي الظلوم، ومثله الحطمة.

## أوزان الأسماء الرباعية المجردة

للرُّباعيّ المجردِ من الأسماء ستة أوزانٍ، وهي:

(١) فَعْلَلٌ، ويكونُ اسماً: كجَعْفَرٍ، وصفةً: كشَهْربٍ (١).

(٢) فِعْلِلٌ، ويكونُ اسماً: كزِبْرجٍ، وصفةً: كخِرمِسٍ (٢).

(٣) فِعْلَلٌ، ويكونُ اسماً: كلِرْهُم، وصفةً: كهِبْلَعِ<sup>٣)</sup>.



- (٤) فُعْلُلٌ، ويكونُ اسماً: كُبرْثُنِ، وصفةً: كَجُرْشُعِ<sup>(٤)</sup>.
- (٥) فِعَلُّ، ويكونُ اسماً: كَفِطَحْلٍ، وصفةً: كَسِبَطْرٍّ (٥).
- (٦) فُعْلَلٌ، ويكون اسماً: كجُخْدَبٍ، وصفةً: كجُرْشَع (٦).

وكلُّ ما ورَدَ من الأسماءِ والصفاتِ على هذا الوزن السادسِ جاز أن يكونَ على الوزن الرابع: «فُعْلُلِ». ولذلكَ عَدَّهُ جُمهورٌ من العلماءِ فرعاً عنه.

وقد ثبت بالاستقراء أنَّ الرباعي لا بدَّ من إِسكان ثانيه وثالثه؛ كيلا تتوالى أربع حركاتٍ في كلمةٍ واحدة، وذلك ممنوعٌ.

أوزان الأسماء الخماسية

للخماسيِّ المجرّدِ من الأسماءِ أربعةُ أوزانٍ، وهي:

(١) فَعَلَّلٌ، ويكونُ اسماً: كَسَفَرْجَلِ، وصفةً: كشَمَرْدَلٍ (٧).

(١) الجَعْفَر: النهر الصغير، واسم رجل. و(الشهرب): الشيخ الكبير، ومؤنثه شهربة.

(٢) الزِّيْرِج: الزينة من نقش وجوهر ونحوهما، والذهب. و(الخرمس): الليل المظلم.

(٣) الهِبْلَع: الأكول الواسع الحنجور العظيم اللقم.

(٤) البُّرْثُن: من السباع والطير بمنزلة الأصابع من الإنسان. و(الجُرْشُع): العظيم من الجمال والخيل.

(٥) الفِطَحْل: هو الزمان الذي كان قبل خلق الناس. قال أبو عبيدة: والأعراب تقول: هو زمن كانت الحجارة فيه رطبة. قال العجاج:

والسطُّخْرُ مُسِسَلٌّ بسماء الوَحْسِلِ

وقد أتانا زَمَدنُ الفِ<u>طَحُل</u> وقال آخر:

### زمين الفطحل إذ السيلام رطياب

والسِّلام بكسر السين: الحجارة، ومفردها سَلِمة. بفتح السين وكسر اللام. ويعنون بهِ زماناً كانت الأرض فيه غير تامة التكوين. وعليه قولهم في المبالغة في القِدَم: «كان ذلك زمن الفِطَحْل». و(السِّبَطُر): الشهم الماضي، والطويل الممتد.

- (٦) الجُخْدَبُ: ذكرُ الجَراد، و(الجُرشَع): يجوزُ فيه ضمُّ الشين أيضاً، كما تقدم.
  - (٧) الشَّمَرْدَلُ: الطويل.



(٢) فَعْلَلِلٌ، ولم يجئ إلا صفةً: كَجَحْمَرِشِ (١).

(٣) فُعَلِّلٌ، ويكونُ اسماً: كَخْزَعْبِل، وصفةً: كَقُذَعْمِل<sup>(٢)</sup>.

(٤) فِعْلَلُّ، ويكونُ اسماً: كزِنْجَفْرٍ، وصفةً: كجِردَحْلِ<sup>٣٣)</sup>.

واعلم أن ما خرج عما تقدَّم من أوزان المجردات الثلاثية والرباعية والخماسية: شاذٌ، أو مزيدٌ فيه، أو محذوفٌ منه، أو مُركَّبٌ، أو أعجميٌّ.

أوزان الأسماء المزيد فيها

للمزيدِ فيه من الأسماء أوزانٌ كثيرةٌ لا ضابط لها.

وأحرث الزيادة عَشَرَةٌ، وهي أحرث «سألتُمُونيها».

ولا يُحكَمُ بزيادةِ حرفٍ إِلَّا إِذَا كَانَ معه ثلاثةُ أحرفٍ أصول.

والحرفُ الذي يَلزمُ تصاريفَ الكَلِمةِ، هو الحرفُ الأصليُّ، والذي يَسقطُ في بعض تصاريفها هو الزائد.

والحكمُ بالزيادة والأصالة إِنَّما هو للأسماء العربية المُتمكِّنَة. أما الأسماءُ المبنيَّة، والأسماءُ الأعجميَّة، فلا وجهَ للحُكم بزيادة شيءٍ فيها.

### ٤ ـ المثنى وأحكامه

المُثنى: اسمٌ مُعربٌ، ناب عن مُفردينِ اتفقا لفظاً ومعنَّى، بزيادةِ ألفٍ ونونٍ أو ياءٍ ونونٍ، وكان صالحاً لتجريده منهما.

المكنى (أحكامه) ملحقاته عالما يثنني منه إعرابه اثنان واثنتان كلا وكلتا مركب المثنى جمع يرفع ينصب ويجر الألف بالباء

﴿ فَإِنِ اختلفا في اللَّفظ فلا يثنيان بلفظ واحد، فلا يقالُ في كتاب وقلم: «كتابان» مثلاً. وأما نحوُ: «العمرينِ» لعُمرَ بنِ الخطاب وعمرو بنِ هشام (٤٠٠)، ولأبي بكر وعمر، ونحوُ: «الأبوينِ» للأب والأم، و«القمرينِ» للشمس والقمر،

<sup>(</sup>١) الجَحْمَرشُ: العجوزُ الكبيرة، والمرأة السَّمِجَةُ.

<sup>(</sup>٢) الخُزَعْبل: الباطل. و(القُذَعْمِلُ): الضخم من الإبل.

<sup>(</sup>٣) الزُّنْجَفْرُ: مَعْدِنٌ متفتت يعمل منه الحبر الأحمر ويصبغ به. و(الجِرْدَحُل): الضَّحْمُ من الإِبل.

<sup>(</sup>٤) عمرو بنُ هشام هو المعروف بأبي جهل، وفي الحديث: «اللهم أعزَّ الإِسلامَ بأحبِ العُمَرين إليك»، يعني بهما: عمرَ بنَ الخطاب وعمرَو بنَ هشام. فكانت الاستجابة من نصيب عمر شي . قال مراجعه: أخرج الحديث أحمد (٥٦٩٦) من حديث ابن عمر، وفيه خارجة بن عبد الله الأنصاري ضعَّفه أحمد والدارقطني والذهبي.

و«المروتين» للصفا والمروة، فهو من باب التغليب، أي: تغليب أحدِ اللفظين على الآخَر. وهو سماعي لا يقاسُ عليه، ومثل ذلك لا يكونُ مثنى لاختلاف لفظ المفردَينِ، بل هو ملحَقٌ بالمثنى من جهة الإعراب.

وإِنِ اتَّفَقا في اللَّفظ واختلفاً في المعنى، فلا يتَنَيَان أيضاً: كأنْ يكونَ اللفظُ من المشترك كالعين: فلا يقالُ: «عينانِ» للباصِرَةِ والجارِيةِ، ولا «غزالتانِ» للشمس والظَّبْيَةِ<sup>(۱)</sup>. أو أنْ يكونَ للَّفْظِ معنيانِ: حقيقيٌّ ومجازيٌّ، فلا يثنَّى اللَّفظُ مُراداً به حقيقتُه ومَجازُه، فلا يُقالُ: «رَأَيْتُ أَسَدينِ»، تَعني أَسَداً حقيقيًّا ورجلاً شُجاعاً كالأسَدِ.

وإِنْ نابَ عن مفردينِ بلا زيادةٍ كشَفْعٍ وزَوجٍ، فليسَ بمثنَّى.

وإِنْ نابَ عنْ مفردَينِ بزيادةٍ غيرِ صالحةٍ للإِسقاطِ وتَجريدِ الاسمِ منها: كاثْنينِ واثْنتينِ وكِلا وكِلتَا، لم يكنْ متَّنى؛ بلْ هُوَ مُلْحَقٌ به في إعرابِه؛ إِذْ لم يُسمعْ «اثن» ولا «اثنة» ولا «كِل» ولا «كِلت»».

### الملحق بالمثنى

يُلْحَقُ بالمثنَّى في إِعرابِه ما جاءَ على صُورةِ المثنَّى، ولم يَكُنْ صَالحاً للتَّجريدِ منْ عَلامتهِ، وذلك مثلُ: «كلا وكِلْتا» مضافَتين إلى الضَّميرِ<sup>(٢)</sup>. ومثلُ: «اثنينِ واثنتينِ»، وكذا ما ثُنيَ مِنْ بابِ التَّغليبِ: كـ«العُمَرَينِ والأَبوينِ والقَمَرينِ»، وكذلكَ ما سُمِّي به من الأسماء المثناة: كـ«حَسنينِ وزَيدين».

## ما لا يُثَنَّى مِنَ الكلماتِ

لا يُثَنَّى المُركَّبُ: كـ «بَعْلَبَك وسِيبَويهِ»، ولا المثنَّى، ولا الجَمْعُ. ولا ما لا ثانيَ له من لفظهِ ومعناه: كـ «عُمرَ معَ عليِّ»، وكـ «عينٍ » للباصرة والجارية». وأما نحو: «العُمرينِ والقمَرينِ والأبوينِ» فهو مِنْ بابِ التَّغليبِ، كما قدَّمنا.

فإِذا أُريدَ تَثنيةُ المركَّبِ الإِضافيِّ، يُثنَّى جُزؤه الأوَّلُ، فيُقالُ في تَثنيةِ عبدِ اللهِ، وخادمِ الدارِ: «عبدَا اللهِ وخادِما الدَّار».

وإذا أردْتَ تَثْنِيَةَ المركَّبِ المَزْجيِّ، أو ما سُمِّيَ به من المُركَّبِ الإِسناديِّ، أو المثنَّى، أو الجمع، جِئْتَ قبلَهما بكلمة «ذَوا» رفعاً، و«ذَوَيْ» نَصْباً وجَرَّا، فتقولُ في تَثنيَةِ سِيبَويهِ وتأبَّطَ

<sup>(</sup>١) أنثى الغزال «غزالة» كما في «المصباح» و «شرح القاموس». ومن زعم أنَّه لا يقال: «غزالة» لأنثى الغزال فهو واهم.

<sup>(</sup>٢) كلا وكلتا: يُعربانِ إعرابَ المثنَّى إِذا أُضيفا إلى ضَميرٍ. نحوُ: «جاءَ الرجلانِ كلاهما، والمرأتان كلتاهما، ورأيت الرجلين كليهما، والمرأتين كليهما، والمرأتين كليهما، والمرأتين كليهما، والمرأتين كليهما، والمرأتين كليهما، والمرأتين الميهما». أما إذا أضيفا إلى اسم ظاهر فيعربان إعراب الاسم المقصور بحركات مقدرة على الألف، رفعاً ونصباً وجزَّا. نحو: «جاء كلا الرجلين، وكلتا المرأتين، وسيأتي لهما فضل شرح المرأتين، ورأيت كلا الرجلين، وكلتا المرأتين، وسيأتي لهما فضل شرح في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

شَرًّا، وَحسنَينِ وعابدينَ، أعلاماً: «ذَوا سِيبويهِ، وذَوا تأبَّطُ شرًّا، وذَوا حَسَنينِ، وذَوا عابِدينَ»، أي: صاحِبا هذا الاسم.

### تثنية الجمع

قد يُثنَّى الجمعُ على تأويلِ الجماعتينِ أو الفِرْقتينِ أو النَّوعينِ، وذلكَ كقولِهم: «إِبلانِ، وجِمالانِ، وغَنمانِ، ورِماحانِ، وبِلادانِ». ومن ذلكَ الحديثُ: «مَثلُ المنافِقِ كالشَّاةِ العائرةِ (١٠) بينَ الغَنمَيْنِ» (٢٠).

## الجمع مكان المثنى

قد تَجعلُ العربُ الجمعَ مكانَ المثنَّى، إِذَا كَانَ الشَّيئَانِ كُلُّ وَاحْدِ مِنهما مُتَّصِلاً بصاحبِه، تقولُ: «مَا أَحْسَنَ رُؤُوسَهما!»: ومنه قولهُ تعالى: ﴿فَاقَطْ عُوۤا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨] وقولهُ: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤]. ولم يَقولوا في المُنفصلينِ: «أفراسهما، ولا غِلْمانهما».

وبعضُ العَرَبِ يَجْعَلُ الجمعَ مكانَ المثنَّى مطلقاً ، وعليه قولُهم: «ضع رِحالَهُما».

تَثْنِيَةُ الصَّحيحِ الآخِرِ وشِبْهِهِ والمَنْقُوصِ

إِذَا ثَنَيتَ الصَّحِيحَ الآخِرَ كرَجُلِ وامْرَأَةٍ وَضَوْءٍ، أَو شِبْهَهُ: كَظَبْيِ وَذَلْوٍ، أَو المنقوص: كالقاضِي والدَّاعِي، أَلْحَقْتَ بآخِره علامةَ التَّثنية بلا تغييرٍ فيه، فتقولُ: «رجلانِ وامرأَتانِ وضَوْءانِ، وظَنْيَانِ ودلوان، وقاضيان وداعِيانِ».

### تثنية المقصور

إِذَا ثُنَّيتَ مقصوراً، فإِنْ كَانَ ثلاثيًّا قلبتَ أَلفَهُ واواً، إِنْ كَانَ أَصلُها الواوَ، وياءً إِنْ كَانَ أَصلُها الياءَ، فتقولُ في تَثْنِيَةِ عصاً: «عَصَوانِ»، وفي تثنيَةِ فَتَى: «فَتيانِ».

وقدْ يكون للألفِ أصلانِ، فيجوزُ فيها وجهانِ، وذلك كالرَّحى، فإِنَّها يائيَّةٌ في لغة مَنْ قالَ: «رَحيْتُ»، وواويَّة في لغة من قال: «رَحَوْتُ»، فيجوزُ أنْ يقالَ في تثنيَتِها: «رَحيانِ ورَحَوانِ».

وإِنْ كَانَ مقصوراً فوق الثَّلاثيِّ، قَلَبْتَ ٱلفَهُ ياءً على كلِّ حالٍ، فتقولُ في تثنية حُبْلى ومُصطفًى ومُستشفيًا ومُستشفيًا ن».

<sup>(</sup>١) العائرة: المجوالة المترددة. أي المترددة بين قطيعين. لا تدري أبَّهما تُثْبَعُ. وأُصلُ ذلك من قولهم: «عارَ الفَرَسُ يَعيرُ»: إذا انطلقَ من مربطه ماضباً على وجهه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٧٩٠) ومسلم في «صحيحه» (٢٧٨٤) من حديث ابن عمر ، الله الم

تثنية الممدود

إِذَا ثَنَيتَ ممدوداً: فإِنْ كانتْ همزتُهُ أصلِيَّةً، تَبْقَ على حالِها، فَتقولُ في تَثْنِيَةِ: قُرَّاءِ وَوُضّاءانِ».

وإِنْ كانت مَزيدةً للتَّأنيثِ، قُلِبَتْ واواً، فَتَقولُ في تَثْنِيَةِ: حَسْناءَ وصحراءَ: «حَسْناوانِ وصَحْراوانِ».

وإِنْ كانتْ مُبدَلَةً من واوٍ أو ياءٍ، أو كانتْ مَزيدةً للإلحاقِ، جازَ فيها الوجهانِ: بقاؤها على حالها، وانقلابُها واواً، فتقولُ في المُبدَلة: «كساوانِ وكِساءان، وغطاوانِ وغِطاءان» (٢٠). وتقولُ في المُبدَلة: «كساوانِ وعِلى وغطاوانِ وغِطاءان (٥٠)، وقرباوان في المريدة للإلحاق (٢٠): «عِلمباوانِ وعِلمباءان (٤٠)، وقُوباوانِ وقُوباءان (٥٠)، وحِرباوان وعِرباءان (٢٠)». وتصحيحُ الهمزةِ، أي: تركُها على حالها، في المُبدَلةِ من واوٍ أو ياءٍ أولى. وقلبُها واواً في المُبدَلةِ من واوٍ أو ياءٍ أولى.

وما كانَ قبلَ ألفِه ـ التي للتَّأنيثِ ـ واوٌّ، جازَ تَصْحيحُ هَمزتهِ؛ لِئلَّا تَجتمِعَ واوانِ، ليسَ بينهما إِلَّا الأَلفُ، فتقولُ في عَشْواءَ<sup>(٧)</sup>: «عَشْواوانِ وعشواءانِ».

تثنية المحذوف الآخر

إِنْ كَانَ مَا يُرادُ تَثنيتُهُ محذوف الآخِرِ، فإِنْ كَانَ مَا حُذِفَ منه يُردُّ إليه عند الإِضافة، رُدَّ إليه عند التثنية، فتقولُ في تثنية: أبِ وأخِ وحَمٍ (وأصلُها: أَبَوٌ وأَخَوٌ وحَمَوٌ): «أبوانِ وأخوانِ

<sup>(</sup>١) القُرَّاء بضمِّ القافِ: النَّاسِكُ المُتَعَبِّدُ. و«الوُضَّاء» بضم الواوِ: الوَضِيءُ، وهو الحَسَنُ النَّظيفُ.

 <sup>(</sup>۲) كِساءٌ أصلُ همزتهِ الواوُ: «كساو» لأنَّه من كَسا يَكْسُو. وغِطاء أصلُ همزتِه الياءُ: «غطاي»، لأنَّه من غطَى يَغْطِي،
 كرمى يرمي. يقالُ: «غَطَى فلانٌ الشيءَ يَغطِيهِ وغَطَى عليه يَغطِيه»: إِذا سَتَرَه وَعَلاهُ، فهو «غاطٍ» والشيء «مَغْطِيّ».

 <sup>(</sup>٣) الإلحاق: أنْ يزادَ على أحرف الكلمةِ لتُوازِنَ كلمةً غيرَها، فالهمزةُ في «عِلباء وقُوباء» زيدَتْ لِيَلْحَق وزنُ الأولى
 بِقِرْطاس والثانية بقُرْناس «بضمٌ القافِ وسكونِ الرَّاءِ» وهو قطعةٌ من الجبل متقدمة تشبهُ الأنْف في التقدم والبُروزِ.

 <sup>(</sup>٤) العِلباء: بكسر العين، عَصَبُ العُنُقِ، وهما عِلْباوانِ بينَهما مَنبتُ العُرْف «بضم العين وسكون الراء». وهو شعر عنق الفرس.

<sup>(</sup>٥) القُوباء: بضم القاف وسكون الواو «ويجوزُ فتحُها»: داءٌ معروفٌ يَتَّسعُ ويَنْتَشِرُ، ويداوى بالريق. ويسمَّى الحَزاز «بفتح الحاء» ومفردُه حَزازَة.

 <sup>(</sup>٦) الجرباء: حيوان يستقبلُ الشَّمسَ ويدورُ معها، ويتلوَّن ألواناً بحرِّها. وجمعُه «حرابيّ» بتشديد الياء. وهو مذكر. ومؤنثه:
 «حرباءة وأم حُبَين» بضم الحاء وفتح الباء، ويضرب به المثل في التقلب، وفي الحَزْم أيضاً، يقال: «هو أحزم من الجرباء»، لأنه لا يترك غُصناً من الشجرة حتى يُمسكَ بآخَرَ.

<sup>(</sup>٧) العشواء: الناقةُ السَّيِّئةُ البَصَر.

وحمَوانِ»، وفي تثنية: قاضٍ وداعٍ وَشج: «قاضيانِ وداعيانِ وشَجِيانِ»، كما تقولُ في الإِضافة: «أَبوكَ وأخوكَ وحمُوكَ وقاضيكَ وُداعيكَ وشجيكَ».

وإِنْ لم يكنْ يُردُّ إِليه المحذوف عندَ الإِضافة، لم يُرَدَّ إِليه عند التثنية، بل يُثنَّى على لفظه، فتقولُ في تثنية: يَدٍ، وغدٍ، ودَمٍ، وفَمٍ، واسمٍ، وابنٍ، وسنةٍ، ولُغةٍ، (وأصلُها: يَدْيٌ وغَدْوٌ ودَمَوٌ أو دَمَيٌ وفُوهٌ وسِمْوٌ وَبَنَوٌ وسَنَوٌ ولُغوٌ أو لُغيٌ): «يَدانِ وغَدانِ ودَمانِ وفَمانِ واسمانِ وابنانِ وسنتانِ ولمُعتانِ»، كما تقولُ في الإضافة: «يَدُكَ وغَدُكَ ودَمُكَ وَفَمُكَ واسمُكَ وابنُكَ وسنتُكَ ولُغتُكَ».

## ٥ ـ جمع المذكر السالم

الجمع: اسمٌ نابَ عن ثلاثَةٍ فأكثر، بزيادةٍ في آخره، مثل: «كاتبِينَ وكاتِبات»، أو تغييرٍ في

بنائه، مثلُ: «رجالٍ وكُتبٍ وعُلمَاء». وهو قسمان: سالمٌ ومُكسَّرٌ.

فالجمعُ السَّالَمُ ما سَلِمَ بناءُ مفردهِ عندَ الجمع، وإِنَّما يُزادُ في آخره واوٌ ونونٌ، أو ياءٌ ونونٌ، أو ياءٌ ونونٌ، مثلُ: «عالمونَ وعالمينَ»، أو ألف وتاءٌ، مشل: «عالِماتِ وفاضلاتِ».

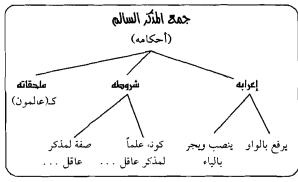

وهو قسمان: جمعُ مُذكرٍ سالمٌ، وجمعُ مؤنَّثٍ سالمٌ.

فجمعُ المذكّرِ السَّالمُ: ما جُمع بزيادةِ واوٍ ونونٍ في حالة الرَّفع، مثلُ: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١]، وياءِ ونونٍ في حالتي النصبِ والجرّ، مثلُ: «أكرِم المجتهدينَ، وأحسنْ إلى العاملينَ».

شروطُ جمعِ المذَكِّرِ السَّالمِ

لا يُجمعُ هذا الجمعَ إِلا شيئان:

الأولُ: العَلَمُ لمذكّر عاقل، بشرطِ خُلُوه من التّاءِ ومن التّركيبِ، مثلُ: «أحمدَ وسعيدِ وخالد».

الثاني: الصفةُ لمذكّرٍ عاقلٍ، بشرطِ أنْ تكونَ خاليةً من التّاءِ، صالحةً لدُخولها، أو للدَّلالةِ على التَّفضيلِ، مثلُ: «عالم وكاتبٍ وأفضلَ وأكملَ».

﴿ فعالمٌ وكاتبٌ: خاليانِ من النَّاءِ، صالحان لقَبولِها، فتقولُ: ﴿عالمةٌ وكاتبةٌ ﴾، وأفضلُ وأكملُ: خاليان من النَّاء غيرُ صالحينَ لدخولِها، لكنَّهما اسما تفضيل. والصفةُ لا تُجمَعُ هذا الجمع إلا بشرط أنْ تخلوَ من تاء التأنيث؛ فإنْ خلَتْ منها يُشترطُ فيها أحدُ أمرين: إِمَّا أنْ تقبلَ النَّاءَ، وإِمَّا أنْ تكونَ اسمَ تفضيل، فإنْ لم تقبلُها ولم تكنْ دالةً على التفضيل، لا تجمع هذا الجمعَ: كـ﴿أحمرَ وصَبورٍ وقَتيلٍ ﴾ كما سيأتي ﴾.

وكلُّ ما كانَ من باب «أفْعَلَ فَعْلاء»، مثلُ: أحمَر وحَمْراء (١)، أو من باب «فَعْلان فَعْلى»، مثلُ: «صَكرانَ وسَكرى» (٢)، أو كان مِمّا يَستوي فيه المذكَّرُ والمؤنَّثُ، مثلُ: «غَيورٍ وجَريحِ» (٣)، فهو غيرُ صالح لقَبولِ التاءِ.

فلا يُجمعُ هذا الجمعَ مثلُ: «زينبَ وداحِسٍ (عَلَمِ فَرَسٍ) وحَمزةَ وسيبويهِ» من الأعلام، ولا مثلُ: «مُرضعِ وسابقٍ» (صفةِ فَرَسٍ) وعلَّامةٍ وأبيضَ وَوَلهان وصَبورٍ وقَتيلٍ»، من الصفات<sup>(٤)</sup>.

﴿ وأما «أَفْعَلُ» الدّالُ على التفضيل، ومؤنَّته «فُعْلى» بضم الفاء، فيجمعُ جَمْعُ مُذكّرِ سالماً، وإِنْ لم يكنْ صالحاً لدخول التّاء؛ لأنَّ ما خلا مِنَ التّاء يُشترطُ فيه أحدُ شيئينِ: إمَّا صلاحُه لدخول التّاء، وإمَّا دَلالتُه على التفضيل ﴾.

## الملحق بجمع المذكر السالم

يُلحقُ بجمع المذكّرِ السالِم في إعرابه، ما وَرَدَ عن العربِ مجموعاً هذا الجمع، غيرَ مُستوفٍ للشروط. وذلكَ مثلُ: «أُولي وأَهْلينَ وعالَمِينَ ووابِلينَ وأرضينَ وبنينَ وعِشْرين إلى التسعين»، ومثلُ: «سنينَ وعِضينَ وعِزينَ وثُبينَ ومِعينَ وكُرين وظُبين» ونحوها. ومُفردُها: «سنةٌ وعِضةٌ وعِزةٌ، وثُبةٌ ومِعةٌ وكُرةٌ وظُبَة (٢)، قال تعالى: ﴿كُمْ لَبِثْتُمُ فِ ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾

 <sup>(</sup>١) أي:بأنْ يكونَ الوصفُ على وزن «أَفْعَلَ»، ومؤنثُه على وزن «فَعلاء»، وما كان كذلك فلا يجمعُ جمعَ المذكَّرِ السالمَ.
 وإنَّما يجمعُ جمعَ تكسيرِ، فيقالُ: «حُمْر» بضم الحاء وسكون الميم.

 <sup>(</sup>٢) أي:بأنْ يكونَ الوصفُ على وزن "فَعلان"، ومؤنثه على وزن "فعلى"، وما كان كذلك فلا يُجمعُ هذا الجمعَ، وإنَّما يجمعُ جمعُ تكسير، فيقال: "سكارى".

 <sup>(</sup>٣) أي: بأنْ يكونَ من الصّفاتِ التي مذكرُها ومؤنثها سواء؛ وما كان كذلك فلا يجمعُ هذا الجمع، بل يجمعُ جمع تكسير، فيقال: «غُيرُ» بضم الغين والياء في جمع غيور، و«جَرْحى» بفتح الجيم وسكون الراء، في جمع جريح.

<sup>(</sup>٤) يطلب الأستاذ من تلاميذه معرفة السبب في امتناع جمع هذه الأسماء جمع مذكر سالماً.

<sup>(</sup>٥) قال ابن هشام في «شرح قطر الندى» ص٩٧ في معرض كلامِه على الملحق بهذا الباب: ومنها سِنُونَ وبابه وهو كلُّ اسم ثلاثيٌ حُذفتْ لامُه وعُوضَ عنها هاءُ التأنيث ولم يُكسَّر، ألا ترى أن سنة أصلها سنوٌ أو سَنهٌ بدليل قولهم في الجمع بالألف والتاء: «سنوات» أو «سنهات»، (يعني أنهم حذفوا الواو التي هي لام الكلمة وعوَّضوا عنها الهاء) (ع).

 <sup>(</sup>٦) العِضَةُ: الفرقة، والقطعة من الشيء. و(العِزَةُ): الجماعة والفرقة، والعصبة. و(الثُّبَة): الجماعة. وهي أيضاً العصبة من الفرسان. و(الظُّبَة): كل جسم مستدير، ويقال: «كرا بالكُرة يكرو»: إذا لَعِبَ بها. و(الظُّبَة): حدُّ السيف والسكين ونحوهما.

[المؤمنون: ١١٢] وقال: ﴿ اَلَذِينَ جَعَلُواْ اَلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ (١) [الحجر: ٩١]، وقال جلَّ شأنه: ﴿ عَنِ اَلْتَمَالِ عِزِينَ ﴾ (٢) [المعارج: ٣٧].

ويُلحقُ بهذا الجمع أيضاً ما سُمِّيَ به من الأسماء المجموعة جمعَ المذكرِ السالمَ، مثلُ: «عِليينَ وزيدينَ» قال تعالى: ﴿إِنَّ كِئَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتِينَ﴾ [المطففين: ١٨] (٣)، وتقولُ فيمن يُسمَّى: «عابدينَ وزيدينَ» (جاءَ عابدونَ وزيدونَ، ورأيتُ عابدينَ وزيدينَ، ومَرَرْتُ بعابدينَ وزيدينَ».

## جمع الصحيح الآخر وشبهه

إِنْ كَانَ المَرادُ جَمِعُه جَمِعَ المُذَكَّرِ السَّالَمِ صحيحَ الآخِرِ، أو شِبهَهُ، زِيدَتْ فيه الواوُ والنونُ أو الياءُ والنونُ بلا تغييرٍ فيه، فيقالُ في جمع كاتبٍ: «كاتبونَ وكاتبينَ»، وفي جمع «ظَبيي»، علماً لرجل: «ظَبْيُونَ وَظَبْيينَ».

#### جمع الممدود

إِنْ جمعتَ الممدودَ هذا الجمعَ، فهمزتُه تُعطى حُكمَها في التثنية.

﴿أَي: إِنْ كانت همزتُه للتَّأنيثِ وجَبَ قلبُها واواً، فتقولُ في جَمع «وَرْقاءَ» علماً لمذكر عاقل: «ورقاوون»، وفي جمع زكرياء: «زكرياوون». وإِنْ كانت أصليَّةٌ تبقَ على حالِها، فتقولُ في جمع وُضَّاء وقُرَّاء: «وُضَّاؤونَ وقُرَّاء وقُرَّاء: «وُضَّاؤونَ وقُرَّاؤونَ». وإِنْ كانتْ مبدَلةً من واوٍ أو ياءٍ، أو مزيدةً للإلحاق جازَ فيها الوجهان: إبقاؤها على حالها، وقلبُها واواً، فتقولُ في جمع: «رَجاءٍ وغِطاءٍ وعِلباءٍ» (٥)، أعلاماً لمذكر عاقل: «رجاؤون ورجاوون، وغِطاؤون وغِطاوون، وغِطاؤون

### جمع المقصور

إِنْ جُمعَ المقصورُ هذا الجمعَ، تحذَفْ ألفُه وتَبقَ الفتحةُ بعدَ حذفها دلالةً عليها (٦)، فتقولُ

<sup>(</sup>١) أي: مفرَّقاً، فقالوا: هو كهانة، وقالوا: هو أساطير الأولين، أو فرَّقوا بين آياته، فآمنوا ببعضٍ وكَفرُوا ببعضٍ، على خلافِ مَنْ قالَ فيهم: ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئَبِ كُلِّهِ؞﴾.

<sup>(</sup>٢) أي جماعاتٍ وفِرَقاً وعُصَباً.

 <sup>(</sup>٣) عِلِّيونَ: اسم لأعلى الجنة، وهو أشرف مكان فيها، كما أنَّ "سِجِّيناً" بكسر السين والجيم المشددة: هو اسم لشَرّ النيران.

<sup>(</sup>٤) للمسمَّى به من جمع المذكر السالم، ولسنين ونحوهما، أحكام في الإعراب ستذكر في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٥) عِلْباء: مصروفة لأن الألف والهمزة زيدت لتلحق بسربال، وكذلك حرباء، وإنما يمنع الاسم من الصرف عندما تكون
 الألف للتأنيث. وصرفوا قوباء أيضاً ؟ لأنهم ألحقوها بـ «فسطاط» ومنهم من منعها من الصرف . (ع).

<sup>(</sup>٦) لا فرقَ بينَ أنْ يكونَ المقصورُ ثلاثيًّا: كِرضاً. عَلَماً لمذكَّرِ عاقلٍ. أو فوق الثلاثي كمرتضى.

في جمع مُصطفًى: «مُصْطَفَوْن»، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ﴾ [آل عمران: ١٣٩]، وقوله: ﴿وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ﴾ [ص: ٤٧]، وتقولُ في جمع رِضاً، علماً لمذكر عاقل: «رِضَوْنَ» في الرَّفع، و«رِضَيْنَ» في النَّصْبِ والجَرِّ.

### جمع المنقوص

إِنْ كَانَ مَا يُجمعُ هذا الجمعَ منقوصاً، تُحذَفْ ياؤُه، ويُضَمَّ مَا قبلَها، إِنْ جُمعَ بالواو والنون، وتبقَ الكسرةُ، إِنْ جُمع بالياء والنون، فتقولُ في جمع القاضي: «القاضُون والقاضِينَ».

### ٦ ـ جمع المؤنث السالم

جمعُ المُؤنَّثِ السالمُ (۱): ما جُمعَ بألف وتاءِ زائدتينِ، مثلُ: «هِنْداتٍ ومُرْضِعاتٍ حمد المؤنث السالم (۱).

《ونحوُ: "قُضاةِ وهداةٍ" هو من جموعِ التكسيرِ، وليس بجمعِ مؤنَّث سالم؛ لأنَّ ألفَه ليست زائدةً، بل هي منقلبةٌ، والأصل: "قُضَيَةٌ وهُدَيةٌ" بوزن "فُعَلَة" بضم الفاء وفتح العين. وتاءُ جمع المؤنَّث السَّالم مبسوطةٌ، وتاءُ "قضاةٍ وهداةٍ" ونحوهِما مربوطة. ونحو "أبياتٍ وأشتاتٍ" من جموع التكسير أيضاً؛ لأنَّ تاءهما أصلية ».

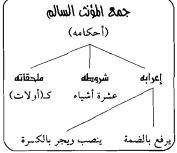

## الأسماء التي تجمع هذا الجمع

يُطَّرِدُ هذا الجمعُ في عَشَرةِ أشياءَ:

الأولُ: عَلَمُ المؤنثِ: كَدَعْد ومَريمَ وفاطمةَ.

الثاني: مَا خُتَمَ بِتَاءِ التَّأْنِيثُ: كَشْجَرةٍ وَثُمْرةٍ وَطُلْحَةً وَحَمْرَةً (٢).

ويُستثنى من ذلك: «امرأةٌ وشاةٌ وأمَةٌ وأُمَّةٌ وشَفة ومِلَّةٌ»، فلا تُجمعُ بالألف والتاء. وإنما تُجمعُ على: «نساءٍ وشِياهٍ وإِماءٍ وأُممٍ وشِفاهٍ [ومِلَلٍ]».

الثالث: صفةُ المُؤنث، مقرونةً بالتاءِ، كمُرضعةٍ ومُرضعاتٍ، أو دالةً على التفضيل: كفُضْلى «مؤنث أفضلَ» وفضليات.

<sup>(</sup>۱) عَدَل ابن هشام عن تسمية الأكثرين هذا الباب (باب جمع المؤنث السالم) إلى نسميته (ما جمع بألف وتاء مزيدتين)، وذلك ليعم المذكر الذي جمع هذا الجمع كـ (طلحة) و (حمزة) وليعم أيضاً ما تغيرت بنيته عندما جمع هذا الجمع وذلك مثل: سَجْدة وسَجَدات، وحبلى وحبليات وصحراء وصحراوات. حيث تحرك في الأول وسطه، والثاني قلبت ألفه ياء، والثالث قلبت ألفه واواً، انظر «شرح قطر الندى» ص١٠٠ . (ع).

<sup>(</sup>٢) ولا فَرْقَ بينَ أَنْ يكونَ المختومُ بها مؤنَّثاً: كشجرةٍ وثمرةٍ، أو مذكراً: كحمزةَ وطلحةَ (علمين لرجلين).

《لذلك لم يجمعْ نحوُ: «حائض وحاملٍ وطالقٍ وصَبورٍ وجَريح وذَمُولٍ (١)» من صفات المؤنَّثِ، بالألف والتَّاء؛ لأنَّ الشَّرطَ في جمعِ صِفَةِ المُؤنَّثِ بهما أنْ تكونَ مختومة بالتَّاء، أو دالة على التفضيل. وهذه الصفاتُ ليست كذلك. بل تجمع على: حوائض وحواملَ وطوالقَ وصُبُر «بضم الصاد والباء» وجرحى وذُمُل «بضم الذال والميم» ».

الرابع: صفةُ المذكّرِ غيرِ العاقِل: كجَبَلٍ شاهقٍ وجبالٍ شاهقات، وحِصانِ سابقٍ وحُصُنِ سابقات. سابقات.

الخامسُ: المصدرُ المجاوز ثلاثةَ أحرف، غيرُ المؤكِّدِ لفعلهِ. كإكراماتٍ وإنعاماتٍ وتعريفاتٍ.

السادسُ: مُصغَّرُ مذكَّرِ ما لا يَعقلُ. كذُرَيْهِمٍ وذُرَيْهِماتٍ، وكُتَيِّبٍ وكُتَيِّباتٍ.

﴿ وإِنَّما جازَ جمعُه؛ لأنَّ المصغّرَ صفةٌ في المعنى. وصفة المذكّرِ غيرِ العاقل تجمعُ بالألف والتّاءِ كما علمت. أمّا مصغّرُ المؤنّثِ غير العاقل، فلا يُجمعُ بهما، وذلك كأرينبٍ وخُنيصرٍ وعُقيرِبٍ (تصغيرُ أَرْنَبٍ وخِنْصَرٍ وعَقْرَبٍ)؛ لأنّه في المعنى صفة لمؤنث خالية من التاء وليست دالة على التفضيل، وصفة المؤنث لا تجمع بالألف والتاء، إلا إذا لحقتها تاء التأنيث أو كانت (٢) دالة على التفضيل، كما علمت. وقد نص العلماءُ على أنّ مصغّرَ المؤنّثِ غيرِ العاقل لا يجمعُ جمعَ المؤنّثِ السالم (راجع «حاشية الصبان على الأشموني»، و«حاشية ابن عقيل» للخضري، و«جمع الجوامع» وشرحه: «همع الهوامع»، للسيوطي، و«التصريح: شرح التوضيح»، للشيخ خالد) ولذلك لم يُصِبْ بعضُ المؤلّفينَ من المتأخرينَ في تجويز ذلك وجعله مطرداً، مع نص العلماء على منعه. أمّا نحوُ: (أُذَينَةٍ) تصغيرُ (أُذُنٍ)، فيُجمعُ على (أُذَيناتٍ) لمكان التّاءِ التي لَحِقَتْه عنذ التّصغير. وما خُتمَ بتاءِ التّأنيثِ بجمعُ بالألف والتّاءِ مطلقاً. كما علمت ».

السابع: ما تُحتم بألف التأنيثِ الممدودة، كصحراء وصحراوات (٣)، وعَذراء وعذراوات، وعذراوات، وعذراوات، إلا ما كان على وزن (فَعْلاء) مُؤنَّثِ (أفعلَ)، فلا يُجمعُ هذا الجمعَ كحَمْراءَ (مؤنَّثِ أحمرً)، وكَحْلاءَ (مؤنَّثِ أكْحَلَ)، وصحراءَ (مُؤنث أصحرً) (٤) وإنما يُجمعُ هو ومذكرُهُ على وزن (فُعْلِ): كحُمْرٍ وكُحْلِ وصُحْرٍ.

 <sup>(</sup>١) الذمول: الناقة التي تسير سيراً سريعاً ليناً. والذَّميل: السَّيرُ اللَّينُ السَّريعُ. والفعل منه: «ذَمَلَ يَذْمُولُ»، بفتح العين في الماضي
 وضمها وكسرها في المضارع. ومصدره: «الذَّمْل، بسكون الميم، والذَّمُول، والذَّمِيل والذَّمَلان».

<sup>(</sup>٢) من قوله: "وصفة المؤنث . . . إلى هنا» ساقط من الطبعات المتداولة . (ع).

<sup>(</sup>٣) الصحراء: الأرضُ الخلاءُ التي لا نَباتَ فيها.

 <sup>(</sup>٤) الأَصْحَرُ: المغبرُّ في حُمرة. ومؤنثُه صحراء، والصَّحراءُ إِنْ كانت بهذا المعنى، فلا تجمعُ بالألف والتاء؛ لأنَّ مذكرَها على وزن (أفعل)، وإِنْ كانت بمعنى الأرْضِ الخَلاءِ، فنجمعُ هذا الجمعَ؛ لأنَّها لا مذكرَ لها، لا على وزن (أفعل) ولا على غيره.

(وأمَّا جمعُهم «خضراءَ على خضراوات» كما في حديث: «ليس في الخضراوات صدقة» (١) فخضراءُ هذه ليس المقصودُ منها الوصفَ بالخضرةِ. وإنَّما أرادوا بها الخُضَر. وهي البقولُ والفاكهةُ، فهي قد صارتْ اسماً لهذه البُقول. ولا يقالُ في مقابلها: (أخْضَر). فهي (فعلاء) ليس لها (أفعل)، وقد جَرَتْ مَجْرى (صَحْراء) التي معناها الأرضُ الخَلاءُ، فجمعُها كصحراء، بالألف والتاء، إنَّما باعتبار أنَّهما اسمانِ، لا صِفتانِ ».

الثامنُ: ما خُتمَ بألفِ التأنيثِ المقصورةِ، كذكرى وذِكريات، وفُضلى وفُضليات، وحُبلى وحُبلى وخُبلى وخُبلى وحُبلى وحُبلى وحُبلى الله ما كان على وزن (فَعْلى) مُؤنث (فَعلانَ)، فلا يُجمع هذا الجمع : كسكرى (مؤنّثِ سكرانَ) ورَيَّا (مؤنث رَيَّانَ) وعَطْشَى (مؤنث عشطانَ). وإِنَّما يقالُ في جمع (سَكْرى) ومذكرها: (سُكارى وسَكارى وسَكْرى)، وفي جمع (ريَّا) ومذكرها: (رِواءٌ) بكسر الراء، وفي جمع (عَطْشى)، بفتحِها.

التاسعُ: الاسمُ لغيرِ العاقلِ، المُصَدَّرُ بـ«ابن» أو «ذي»: كابن آوى وبناتِ آوى، وذي القَعْدَةِ وذوات القَعْدَةِ.

﴿ابن وذو، المضافان إلى غير العاقل، تجمعُهما على بناتٍ وذواتٍ. أمَّا المضافان إِلى العاقل فيُجمعانِ على بَنينَ ـ أو أبناءٍ ــ وذوي، فتقولُ في جمع ابن عباس وذي علم: «بنو عباسٍ، وأبناءُ عباسٍ، وذوو علم» ﴾.

العاشرُ: كلُّ اسمٍ أعجميٍّ لم يُعهَدُ له جمعٌ آخرُ: كالتَّلغرافِ والتَّلِفونِ والفُّنُغرافِ والرِّنامَج (٢) والبَرْنامج (٣).

وما عدا ما ذُكرَ لا يجمعُ بالألف والتاءِ إِلا سَماعاً، وذلك كالسَّماواتِ والأرضاتِ والأَمَّهاتِ والأُماتِ (٤) والسِّجلاتِ والأهلاتِ والحماماتِ والإِصطبلاتِ والتَّيباتِ والأَمَّهالاتِ والأُماتِ (٥). ومن ذلك بعض جموعِ الجمع: كالجمالاتِ والرِّجالاتِ والكلاباتِ والبيُوتاتِ والحُمراتِ والدُّوراتِ والدياراتِ والقُطُراتِ. فكل ذلك سماعيٌّ لا يقاس عليه.

الملحق بجمع المؤنث السالم

يُلحَقُ بجمع المؤنث السّالم في إعرابه شيئان:

 <sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧١٨٥) مرفوعاً، وابن أبي شيبة (٣/ ١٤٠) موقوفاً على ابن عمر، بلفظ: زكاة، بدل صدقة . (ع).

<sup>(</sup>٢) الرزنامج: كتاب حساب الأيام والشهور، معرب (روزنامه) بالفارسية.

<sup>(</sup>٣) البرنامج: كتاب الأعمال، فارسي، معرب (برنامه).

<sup>(</sup>٤) أكثرُ ما تستعملُ الأُمَّهات في الإنسان والأُمَّات في البهائم ونحوها.

<sup>(</sup>٥) الشَّمالات: جمعُ شَمال، بفتح الشين، وهي الريح تَهُبُّ من ناحية القُطْبِ. وتجمعُ أيضاً على شَمائل. ويقالُ فيها: (شمأل) أيضاً بالهمزة.

الأولُ: (أولات)، بمعنى صاحباتٍ،

والثاني: ما سُمِّيَ به من هذا الجمع، مثلُ: (عَرفاتٍ (١) وأذرعاتٍ (٢)).

## جمع المختوم بالتاء

إن جمعتَ المختومَ بالتاءِ هذا الجمعَ، حَذَفتها وجوباً، فتقول في جمع فاطمةَ وشجرةٍ: (فاطماتٌ وشجراتٌ).

### جمع الممدود

إِنْ كَانَ مَا يُرادُ جَمِعُهُ هذا الجمعَ ممدوداً، فهمزتُهُ تُعطى حكمَها في التثنية، فتقولُ في جمع عَذراءَ وصحراءَ: عَذراواتٌ وصحراواتٌ (٢)، وتقولُ في جمع قُرَّاءٍ ووُضَّاءٍ (٤)، إِن سَمَّيْتَ بهما أَنتَى: قُرَّاءاتٌ ووُضّاءاتٌ (٥)، وتقولُ في جمع علْباءَ وسماء وحياءَ (أعلاماً لمؤنث): (علباءات وسماءاتٌ وحَياءاتٌ، وعلباواتٌ وسماواتٌ وحياواتٌ) (٢).

### جمع المقصور

إِنْ أردتَ جمعَ المقصور، فألفُهُ تُعطى حُكمَها في التَّثنية أيضاً، فتقولُ في جمع: حُبْلى وفُضْلى: (حُبْليَاتٌ وفُضْلَياتٌ (٧) وفي جمع رَجا وهُدى (٨) (عَلَمَينِ لمؤنث): (رَجَواتٌ (٩) وهُدَيات (١٠)).

وإنْ جمعتَ نَحْوَ: (صلاةٍ، وزكاةٍ، وفتاةٍ، ونواةٍ(١١)، مِمَّا أَلفُهُ مُبدَلةٌ من الواو أو الياءِ،

<sup>(</sup>١) عرفات وعرفة: موقف الحاج. على اثني عَشَرَ ميلاً من مكة المكرمة.

<sup>(</sup>٢) أَذْرعاتٌ: بلد في حوران من أرض الشام، والنِّسبة إليها: أذرِعيٌّ.

<sup>(</sup>٣) بقلب الهمزة واواً لأنها مزيدة للتأنيث.

<sup>(</sup>٤) قُرّاء ووُضّاء، إِنْ سميتَ بهما مؤنثاً منعتَهما من الصرف، للعلمية والتأنيث، وحينئذ تمتنعان من التنوين وتجرانِ بالفتحة. وكذا (عِلباء وسماء وحياء) إِنْ سميتَ بها المؤنث. وكذا كل ما سمّيت به مؤنثاً، وإن كان في الأصل مذكراً.

<sup>(</sup>٥) بإبقاء الهمزة على حالها، لأنها أصلية.

 <sup>(</sup>٦) بإبقاء الهمزة على حالها أو قلبها واواً، لأنَّها في (علباء) مزيدة للإلحاق، وفي (سماء) مبدلة من الواو، وفي (حياء) مبدلة من الياء.

<sup>(</sup>V) بقلب الألف ياء لأنها فوق الثالثة.

 <sup>(</sup>٨) مثل (رجا وهدى) إنْ سميتَ به مؤنثاً لم تنونه؛ لأنَّه يمنعُ من الصَّرف بعد التَّسمية به للعلمية والتأنيث.

<sup>(</sup>٩) بقلب الألف واواً لأنَّها ثالثة مبدلة من الواو.

<sup>(</sup>١٠) بقلب الألف ياء لأنّها ثالثة مبدلة من الياء.

<sup>(</sup>١١) النواة: بزرة التمر ونحوه. وتجمع أيضاً على (نوى) والنواة من العدد: عشرون، وقيل: عشرة.

حذفتَ منه التاء، وقلبتَ الألفَ المُبدَلةَ من الواوِ واواً، والمبدَلةَ من الياءِ ياءً، وجمعتَه بالألف والتَّاء: «كصَلُواتٍ وزَكُواتٍ وفتيات ونَوياتٍ».

وإِنْ جمعتَ نحوَ: «حياة» مما ألفُهُ المُبدَلة من الياءِ مسبوقةٌ بياءٍ، قلبتَ ألفَهُ واواً، وإِنْ كانت ثالثةً أصلُها الياءُ: كحَيَوات، ولا تَقُلْ: «حَيَياتٌ» كراهيةَ اجتماع ياءينِ مفتوحتين.

جمع الثلاثي الساكن الثاني

إِنْ جمعْتَ هذا الجمعَ اسماً (١) ثُلاثيًا، مفتوحَ الأوَّلِ، ساكنَ الثاني، صحيحَهُ، خالياً من الإِدغام، وجَبَ فتحُ ثانيه إتباعاً لأوَّله، فتقول في نحو: دَعْدِ وسَجْدَةٍ وظَبْيةٍ: دَعَداتٌ وَسجَداتٌ وظَبْيَاتٌ.

قالَ تعالى: ﴿كَذَاكِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمٌ ﴾ [البقرة: ١٦٧]، وقالَ الشاعر [من البسيط]:

١١٥ ـ باللهِ يا ظَبَيات القَاعِ، قُلْنَ لنا: لَيْلايَ مِنْكُنَّ أَم لَيْلى من البَشَرِ؟ (٢).

وأمَّا قولُه [من الطويل]:

١١٦ وحُمُّلْتُ زَفْراتِ الضُّحا فأطَفْتُها وما لي بِوزُفْراتِ العَشِيِّ يَدان (٣)

بإبقاءِ الحرفِ الثاني في «زَفْرات» على حالهِ، فضرورةٌ.

وإِنْ جمعتَ اسماً ثلانيًّا، مضمومَ الأوَّلِ، أو مكسورَهُ، ساكنَ الثاني صحيحَهُ، خالياً من الإِدغامِ، مثلُ: خُطْوةٍ وجُمْلِ وهنْدِ وقطْعةٍ وفِقْرة (٤)، جاز فيه ثلاثةُ أوجُهِ،

<sup>(</sup>١) المرادُ بكونهِ اسماً، أنْ لا يكونَ صفةً: كرَحْبة وسَمْحَة، فمثل هذا لا يحرك ثانيه تبعاً لأوَّلِه، بل يبقى على حاله، كما ستعلم.

 <sup>(</sup>۲) البيت لمجنون ليلى، قيس بن الملوح (ت٦٨هـ) في ديوانه (ص١٣٠)، ونسب للعرجي، وهو بلا نسبة في شرح
 الأشموني (١/ ٨٧) وأوضح المسالك (٤/ ٣٠٣).

الشاهد فيه: قوله: (ياظبَيات) حيث فتح العين، وهي الباء، تبعاً لفتحة الفاء، وهي الظاء. وهي في جمع الاسم الثلاثي الساكن العين الصحيحة، وهو ظبية. (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت لعروة بن حزام العذري في الخزانة (٣/ ٣٨٠) وهو بلا نسبة في الأشموني (٦٦٨/٣) وابن عقيل (٨٩/٤)
 وأوضح المسالك (٤/ ٢٠٤).

الشاهد فيه: قوله: (زفرات) في الموضعين حيث سكنت العين، وهي الفاء في جمع المؤنث السالم الصحيح العين مع أن القياس إتباع الفاء للزاي، وذلك لضرورة الشعر. (ع).

 <sup>(</sup>٤) الفِقْرة بكسر فسكون وبفتح فسكون: واحدة فَقرات الظهر وهي عظامه المنضدة كأنها سلسلة، وتُسمّى خرزات الظهر،
 وهي أيضاً من النثر، كالبيت من الشعر، وهي أيضاً كل جملة مختارة من الكلام.

الأوَّلُ: إِتباع ثانيه لأوَّله: كخُطُواتٍ وجُمُلاتٍ وهِنِداتٍ وفِطِعاتٍ وفِقِرَاتٍ .

الثاني: فتحُ ثانيه: كخُطَواتٍ وجُمَلات وهِنَداتٍ وقِطَعاتٍ وفِقَراتٍ .

الثالث: إبقاء ثانيه على حاله من السكون: كـ خُطُواتٍ وجُمْلات وهِنْداتٍ وقِطْعاتٍ وفِطْعاتٍ وفِطْعاتٍ .

أمّا الاسمُ فوقَ الثلاثيّ: كزينبَ وسُعادَ، والاسمُ الصفةُ: كضحُمةِ وعَبْلةٍ، والاسمُ الثلاثيُّ اللهُ عربُ الثاني: كشجرةٍ وعِنَبةٍ، والاسمُ الثلاثيُّ الذي ثانيه حرفُ علةٍ: كجَوْزةٍ وبَيْضةٍ وسُورةٍ، والاسمُ الثلاثيُّ الذي فيه إِدِغامٌ، كحِجَّةٍ ومَرَّةٍ، فكلُّ ذلك لا تَغييرَ فيه، بل يقالُ: «زَينَباتُ وسُعاداتُ وضَحْماتُ وعَبْلاتٌ وشَجراتٌ وعِنباتٌ وجَوْزاتٌ وبَيضاتٌ وسُورات وحِجَاتٌ ومرَّات». وبنو هُذَيلٍ يُحَرِّكون ثانيَ الاسم الثلاثي، إذا كانَ حرف علَّةٍ عندَ جمعهِ بالألف والتَّاء، بالفتح، أيَّةً كانت حركةُ ما قبلَه، فيقولونَ في جمع سُورةٍ وصُورةٍ ودِيمةٍ وبِيعةٍ: «سُورات وصُورات ودِيمة وبِيعة: «سُورات وحِيَمات وبِيَعات».

#### ٧ ـ جمع التكسير

جمعُ التَّكسيرِ ـ ويُسمَّى «الجمعَ المُكَسَّر» أيضاً ـ: هو ما نابَ عن أكثرَ مِنِ اثنينِ، وتَغيَّرَ بناءُ مفرده عند الجمع؛ مثلُ: «كُتُبِ وعلماءَ وكُتَّابٍ وكواتبَ».

والتَّغييرُ، إِمَّا أَنُ يكونَ بزيادة على أصول المفرَدِ: كسِهامٍ وأقلامٍ وقلوبٍ ومصابيحَ، وإِمَّا بنَقْصٍ عن أصوله: كتُخَمّ وسِدْرٍ ورُسُلٍ، وإِمَّا باختلاف الحركات، كأُسْدٍ. وهي جمعُ: "سَهمٍ [وقَلَمٍ] وَقلبٍ ومِصباحٍ وتُّخمَةٍ وسِدْرةٍ ورَسُولٍ وأَسَدٍ».

وهو قِسمان: جمعُ قِلَّةٍ، وجَمعُ كَثْرةٍ.

فجمعُ القلَّةِ: ما وُضعَ للعددِ القليلِ، وهو من الثلاثةِ إلى العَشَرةِ: كأحمالٍ.

وجمعُ الكثرةِ: ما تجاوزَ الثلاثةَ إلى ما لا نهايةَ لهُ: كَحُمُولِ.

\* \* \*

#### فوائد

﴿(١) جمعُ القِلَّة يَبتدِئُ بالثلاثة وينتهي بالعَشَرَةِ. وجمعُ الكَثرةِ يَبتدِئُ بالثلاثةِ ولا نهايةَ له، إِلَّا صيغةَ مُنتهى الجموع، فتَبتدِئُ بأَحَدَ عَشَرَ، وذلك إِنَّما هو فيما كان له جمعُ قِلَّة وجمعُ كَثْرة، أمَّا ما لم يكنْ له إِلا جمعٌ واحدٌ ولو كانَ صيغةَ منتهى الجموع، فهو يُستعملُ للقِلَّة والكَثْرةِ، وذلك: كرِجالٍ وأَرْجُلٍ وكُتَّابٍ وأُفْئدةٍ وأَعْناقٍ

وكواتِبَ ومساجدَ وقناديلَ. أمَّا ما له جمعُ قِلَّةٍ وجمعُ كثرةٍ، كأَصْلُعٍ وضلوعٍ وأضالعَ، فهو كما قدمنا. على أنَّ العربَ ـ كما قال ابنُ يَعيش في «شرحِ المفصل» ـ قد تَستعملُ اللفظُ الموضوعَ للقليلِ في موضعِ الكثيرِ. وإنَّ الجموعَ قد يقعُ بعضُها موضِعَ بعضٍ، ويُستغنى ببعضِها عن بعض، والأقيسُ أنْ يُستغنى بجمعِ الكثرةِ عن جَمع الجَلَّة؛ لأنَّ القليلَ داخلٌ في الكثير. وأمَّا الجمعُ السالمُ فهو بنوعيه يُستعملُ للقلة والكثرة على الصحيح، وقيل: هو من جمع القِلَّة.

(٢) إِذَا قُرِنَ جَمعُ القلة بما يصرفُه إلى معنى الكثرة انصرفَ إليها ، كأنْ تَسبقَه «أل» الدالةُ على تعريف الجِنْسِ ، كقوله تعالى : ﴿وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُ ٱلشَّحِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الكثرة ، كقوله سبحانه : ﴿ يَثَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا فُوا أَنفُسَكُم وَأَهْلِكُم نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦] . ومن ذلك قولُ حسانَ بن ثابتٍ [من الطويل]:

١١٧ ـ لَنا الجَفَناتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ في الضُّحَا وأسيافُنا يَسقطُرنُ مِسْ نَعِدَةٍ دَمَا (١)

فإضافة الأسياف إليهم وَهيَ مِن جموع القِلَّة صَرَفَتُها إلى معنى الكَثرة. وأمَّا الجَفَنَاتُ فهي تُستعملُ للقِلَة والكثرةِ لأنَّها جمعٌ سالم. وهي هنا أيضاً للكثرة على رأي مَنْ يقولُ: إنَّ الجمعَ السالم للقلة؛ لاقترانِها بلام التعريف الجنسية. وبهذا تعلمُ أنَّ الاعتراضَ على حسان ـ في استعماله «الجَفَناتِ» بَدَلَ «الجِفَانِ» و«الأسياف» موضِعَ «السيوفِ» ـ ساقط، وأنَّ القِصَّة المرويَّة في هذا الموضوع التي أبطالها: «النَّابِغةُ وحسانُ والخَنْساءُ والأَعْشى» مُفْتَعلةٌ؛ لأنَّ هؤلاءِ أَجَلُ مِنْ أنْ يَقَعُوا في مثل هذه الحمأة ».

\* \* \*

## تكسيرُ الأسماءِ والصِّفاتِ (٢)

لا يُجمعُ من الأسماءِ إِلَّا ما كانَ على ثلاثة أحرفٍ: كَقَلْبٍ وقُلُوبٍ، أو على أربعةِ أحرفٍ: كَكِتابٍ وكُتُبٍ، ودِرْهم ودراهمَ، أو على خمسةِ أحرفٍ، رابعُها حرفُ علَّةٍ ساكن: كمصباحٍ ومصابيحَ، وقنديلٍ وقناديلَ، وعُصْفورٍ وعصافيرَ، وفِرْدَوسٍ وفَراديسَ. وما كانَ منها على غيرِ هذا، فلم يَجمعوه إِلَّا على كراهية. وذلك لأنَّ العربَ يستكرهونَ تكسيرَ ما زادَ منَ الأسماءِ على

<sup>(</sup>۱) البيت لحسان بن ثابت الأنصاري الصحابي (ت٤٥هـ) في ديوانه (ص١٣١) وفي الخزانة (٨/ ١٠٦) وشرح الأشموني (٣/ ٧٦١).

الشاهد فيه: قوله: (وأسيافنا) حيث صرفه إلى معنى الكثرة، وهو جمع قلة وذلك بإضافته إلى الضمير (نا). (ع)

<sup>(</sup>٢) المرادُ بالأسماء: الموصوفات، أي: الأسماءُ التي تُحْمَلُ عليها الصِّفاتُ: كَقَلَم ودارٍ ودِرْهَم، فإِنَّك تصفُها، فتقول: قلمٌ طويلٌ، ودارٌ كبيرةٌ، ودِرْهمٌ زائفٌ، والمراد بالصفات ما يكونُ وصفاً لغيره من الأسماء: كطويلٍ وكبيرةٍ وزائفٍ. فإذا أُطلِقَ الاسمُ في باب الجَمع، كانَ المرادُ به ما كانَ غيرَ صِفَةٍ.

أربعة أحرف، إِلَّا أَنْ يكونَ قبلَ آخرهِ حرفُ عِلَّةٍ ساكنٌ؛ لأَنَّ ذلك يُفْضي إلى حَذفِ شيءٍ من أحرفِه، ليتمكنوا من تكسيرِه. كما جَمَعوا سَفَرْجَلاً وجَحْمَرِشاً (١) وعَنْدليباً على: «سَفارجَ وعَنادلَ وجَحامرَ»، وما عدا ذلك مِنَ الأسماء فلم يستكرهوا تكسيرَ شيء منه؛ لسهولة تكسيره مِنْ غيرِ إِفضاءٍ إلى حَذْفِ شيءٍ منه.

أمَّا الصفاتُ، فالأصلُ فيها أنْ تُجمعَ جمعَ السَّلامةِ. وذلك هو قياسُ جمعِها. وتكسيرُها ضعيفٌ؛ لأنَّه خلافُ الأصل في جمعِها.

قالَ ابنُ يَعيشَ في «شرحِ المفصَّل»: «وقد تُكَسَّرُ الصِّفَةُ على ضَعْفٍ، لغلبة الاسميَّة. وإِذا كَثُر استعمال السفة مع الموصوف، قَوِيَتِ الوصفيَّة، وقلَّ دخولُ التَّكسير فيها. وإِذا قَلَّ استعمالُ الصِّفةِ مع الموصوف، وكَثُرَ إِقامتُها مُقامَهُ، غلبتِ الاسميَّةُ عليها، وقويَ التكسيرُ فيها» اه..

وحقُّها أَنْ يُجمعَ المذكرُ العاقل منها، جمعَ المذكرِ السالم، وأَنْ يُجمعَ المؤنَّثُ منها، والمذكرُ غيرُ العاقل، جمعَ المؤنَّثِ السَّالمَ، لكنَّهم اتَّسعُوا في تكسيرِها؛ لاتِّساعِ مَيدانِ البيانِ عندَهم. والحاجةُ تفْتُقُ الحِيلَةَ. فكان ذلك داعياً إلى تكسير الصفاتِ، كما كسَّروا الأسماء.

لكنّهم لم يُكسِّروا كلَّ الصفاتِ. فإِنَّهم امتنعوا من تكسير اسم الفاعل من فوق الثلاثي (٢): كمُعْلُومٍ ومُنْطَلِقٍ ومُسْتَخْرِجٍ ومُدَحْرِجٍ ومُتَدحرِجٍ، ومِنْ تكسيرِ اسمِ المفعولِ مطلقاً (٣): كمَعْلُومٍ ومُكْرَمٍ ومُسْتَخْرَجٍ ومُدَحْرَجٍ. وكذلك امتنعوا من تكسير ما كان من الصفات على وزن «فَعَّالٍ»: كسَبَّاقٍ، أو «فُعَّالٍ»: كصُّبَّادٍ، أو «فِعيلٍ»: كصِدِّيقٍ، أو «فُعُولٍ»: كقُدُّوسٍ، أو «فَيْعولٍ» كقَيُّومٍ. وأمَّا جمعهُم «جَبَّاراً» على «جَبَابرة»، فهو على خلاف الأصل. وهو شاذٌ في القياس.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجَحْمَرِش: العجوزُ الكبيرةُ والمرأة السَّمِجَةُ.

<sup>(</sup>٢) المرادُ بما فوقَ الثلاثيِّ: ما كانَ ماضيهِ على أربعةِ أحرفِ فما فوقَ، سواءٌ أكانَ ثلاثيًّا مزيداً فيه أم رُباعيًّا مجرَّداً، أم رُباعيًّا مزيداً فيه.

<sup>(</sup>٣) أي: سواءٌ أكانَ مِنَ الثُّلاثي المجرد أم من غيره.

# جُموعُ القِلَّةِ

# لجمع القِلَّة أربعةُ أوزانٍ، وهي:

(١) أَفْعُل: كَأَنْفُسٍ وأَذْرُعِ.

وهو جمعٌ لشيئين:

جمع التكسير الله المثرة المثرة

(الأوَّلُ): اسمٌ ثلاثيٌّ، على وزن «فَعْل» صحيح الفاء والعين، غيرُ فَعْل أَنْعُل أَنْعُال أَنْعُل أَنْعُال أَنْعَال أَنْعُال أَنْعَال أَنْعَالُ أَنْعِلْك أَنْعِلْك أَنْعِلْك أَنْعَال أَنْعَال أَنْعَالُ أَنْعِلْك أَنْعِلْك أَنْعِلْك أَنْعِلْك أَنْعِلْك أَنْعَال أَنْعَالُك أَنْعَال أَنْعَالُك أَنْعُلْك أَنْعُلْك أَنْعَال أَنْعَالُك أَنْعَالُك أَنْعِلْك أَنْعُل أَنْعَالُك أَنْعِلْك أَنْعُل أَنْعُلْك أَنْعُلْك أَنْعُلْك أَنْعُلْك أَنْع أَنْعُلْ

«أَفْعُل» (١). وشذ مجيئه من معتلِّ الفاء، كَوَجْهِ وأَوْجُهِ. ومَنْ مُعتلِّ العينِ، كعَينٍ وأَعْيُنٍ. ومِنَ المضاعَفِ، كصَكِّ وأَصُكِّ، وكَفِّ وأَكُفِّ.

(الثاني): اسمٌ رباعيٌّ مؤنَّثٌ، قبلَ آخِره حرفُ مَدِّ، كذِراعِ وأَذْرُعٍ، ويَمينِ وأَيمُنِ. وشذَّ مجيئهُ من المذكر، كشِهابٍ وأشْهُبٍ، وغُرابٍ وأَغْرُبٍ، وعَتادٍ وأَعْتُدِ<sup>(٢)</sup>، وجَنينِ وأَجْنُنِ<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

#### فوائد

(١) المرادُ بالاسمِ في بابِ جمعِ التَّكسيرِ: ما كانَ مِنَ الأسماءِ غيرَ صِفَةٍ (كما قدَّمنا)، كاسمِ الفاعلِ واسمِ المَفعولِ والصِّفَةِ المشَبَّهةِ ونحوِها. فمتَى اختصَّ وزنٌ من أوزانِ الجُموعِ المُكسَّرةِ بالأسماءِ فلا تُجمعُ عليه الصِّفاتُ. وحَيثُ اختصَّ بالصفاتِ فلا تُجمعُ عليه الأسماءُ. فليَنتبِه الطالبُ لذلكَ كيلا يلتبسَ عليهِ الأمر.

(٢) إذا قيلَ: إِنَّ كذا ـ من أوزانِ الجموعِ ـ جمعٌ لكذا من الأسماءِ أو الصَّفاتِ، فالمرادُ به أنَّ هذا هو قياسُ جمعهِ، وأنَّه لا يجمعُ قياسًا على هذا الجمعِ إِلَّا ما اجتمعتْ فيه شروطٌ جَمعِه عليهِ، وأنَّ ما جُمعَ عليه مما لم يستوفِ الشروطَ فهو شاذٌ، لا يقاسُ عليه غيرُه. وليسَ المرادُ أنَّ كلَّ ما اجتمعتْ فيه الشروطُ يَجوزُ أنْ يُجمعَ على هذا الوزنِ. فَقَدْ تَجتمعُ الشُّروطُ في اسمٍ أو صفةٍ، ولا يُجمعانِ على ما هو قياسُ جمعهما.

(٣) الصّفةُ التي تَخرِجُ عن معنى الوصفيَّةِ إلى معنى الاسميَّة تُعامَلُ في الجَمعِ مُعاملةَ الأسماءِ لا الصّفاتِ.
 ألا تَرى أنَّهم جَمعوا «عَبْداً» على «أَعْبُدِ» لاستعمالهم إيَّاه استعمالَ الأسماءِ؟ والعبدُ: الإنسانُ، حُرًّا كانَ أو

<sup>(</sup>١) قلبتْ ضمةُ الباءِ كسرةَ ثم أُعِلَّ كاعتلال قاضٍ وداعٍ، ومثلُه: «أجر وأدل» جمع «جَرْدٍ ودَلْمٍ». وأصلُهما: «أجُرُو وأذلُوّ» بضم الراء واللام. والظّبيُ: ولدُ الغزال.

 <sup>(</sup>٢) العَتَادُ بفتح العين : العُدَّة تهيئُها وتعدُّها لأمرٍ من الأمورِ، وهو أيضاً : ما أُعِدَّ من سلاح ودوابَّ وآلةِ حَرْبٍ. ويجمعُ في القِلَّة أيضاً على «أعْنِدَةٍ» وهو قياسُ جمعه. ويجمعُ في الكثرة على «عُتُدِ» قياساً، وأما «الأعتادُ» فليست لعَتَادٍ، وإنَّما هي جمع لعُتُدٍ فهي جَمْعُ الجمع.

 <sup>(</sup>٣) الجنين : المستورُ من كلِّ شيءٍ، والمقبورُ، والولدُ ما دامَ في بطنِ أُمِّهِ. ويجمعُ أيضاً على «أُجِنَّةٍ». وهو قياسُ جمعهِ.
 وذلك مشتق من «جنَّهُ الليلُ»: إذا ستره.

رَقِيقاً. والعبدُ: الرَّقِيقُ خلافُ الحُرِّ. قالَ سِيبَويهِ: هو في الأصلِ صفةٌ لكنَّه استُعملَ استعمالَ الأسماءِ. ثم ألا تَرى أنهم جَمعُوا (أسودَ) صفةٌ على (سُودٍ) (كما هو قياسُ جمعهِ)، ثم حينَ أرادوا به معنى (الحيَّةِ) جَمعُوه على (أَساوِدَ) كأَجْدَلَ وأَجَادِلَ ('')؟ وأنَّهم جمعُوا (خَصْراء) مؤنَّثَ (أَحْضَرَ) على (خُصْراواتٍ وخضراء)، وهذه ليس لها مذكر ؟ جمعِها)، ثمَّ لمَّا أرادوا بها معنى الخُصَرِ منَ البُقول جَمعُوها على (خَصْراواتٍ وخضراء)، وهذه ليس لها مذكر ؟ لأنه غلب عليها جانب الاسمية، فجمعت على (خضراوات) كما تجمعُ الأسماء من نوعِها كصَحْراءَ وصَحْراواتٍ. وفي الحديث: "ليسَ في الخَصْراواتِ صَدقَةٌ" ('' يعني الفاكهة والبقولَ. قالَ في "النِّهايَةِ" : قياسُ ما كانَ على هذا الوزنِ من الصُفاتِ أَنْ لا يجمع هذا الجَمْعَ. وإنَّما يُجمعُ به ما كان اسماً لا صفة، نحو: (صحراء، وخنفساء). وإنما جمعه هذا الجمع لأنَّه قدْ صارَ اسماً لهذه البقولِ بعدَ أَنْ كانَ صِفَةً. والعَرَبُ تقولُ لهذه البُقولِ : الخَضراءُ اللهِ يَرِيدونَ لونَها ﴾.

## (٢) أفعال: كأجدادٍ وأثوابٍ.

وهو جمعٌ للأسماء الثُّلانيَّةِ، على أي وَزْنٍ كانت: كَجَمَلٍ وأَجْمَالٍ، وعَضُدٍ وأَعْضَادٍ، وكَبِدٍ وأَكْبادٍ، وعُنُقٍ وأَعْناقٍ، وقُفْلٍ وأقفالٍ، وعِنَبٍ وأَعْنابٍ، وإِبلٍ وآبالٍ، وحِمْلٍ وأَحْمَالٍ، وَوَقْتٍ وأَوْقاتٍ، وثَوْبٍ وأثوابٍ، وبَيْتٍ وأَبْياتٍ، وعَمِّ وأعْمامٍ، وخَالٍ وأَخْوالٍ.

ويُستثنى منها شيئان: (الأوَّلُ): ما كانَ على وزنِ «فُعَلِ»، بضمِّ ففتحٍ. وشَذَّ جمع «رُطَبٍ» (٣) على «أَرْطاب». (الثَّاني): ما كان على وزن «فَعْلِ»، بفتحٍ فسكونٍ، وهو صحيحُ الفاء والعين، غيرُ مُضاعَفٍ، فلا يُجمَعُ على «أفعالِ» قياساً، وإِنَّما يُجمَعُ على «أفعُلٍ»، كما تقدَّم. لكنَّه قد شذَّ جمعُ «زَنْدٍ (٤) وفرْخٍ ورَبْعٍ وحَمْلٍ (٥)» على وزنِ «أَزْنادٍ وأَفْراخٍ وأَرْباعٍ وأَحْمالٍ».

<sup>(</sup>١) الأَجْدَلُ: الصَّفَّر، وهو طائر من الجوارح يصادُ به.

<sup>(</sup>٢) مرَّ تخريجُه صفحة (١٩٤). (ع).

<sup>(</sup>٣) الرُّطَبُ: ثمر النَّحْلِ إِذا أدرك ونَضِجَ قبلَ أنْ يتتمَّرَ، أي: قبل أنْ يصيرَ تمراً. واحده «رُطَبة».

<sup>(</sup>٤) الزَّنْدُ: موصل طرف الذراع في الكتف، وهما زَنْدانِ: الكُوعُ، مما يلي الإبهام، والكرسوع: مما يلي الجِنْصِر. والرُّسغ: مجمعُ الزَّنْدين. ومن عندهما تقطع يد السارق. والزند أيضاً: الذي تقدح به النار، وهو الأعلى، والزَّندة: السُّفلى فإذا اجتمعا قيل: «زندان». ويجمع في القلة على «أزند» أيضاً. وهو قياس جمعه. ويجمع في الكثرة على «زنود وزناد» ومنه قولهم: «وَرِيَتْ بك زنادي»، تقول ذلك لمن أنجدك وأعانك.

 <sup>(</sup>٥) الحَمْل بفتح الحاء: ما تحمِلُه الإناث في بطونها، وما تحملُه الأشجار من ثمارها. وأمَّا الحِمل: بكسر الحاء فهو ما
 يُحملُ على الظَّهْر أو على الرَّأس ونحوهِما.

وشذَّ من الصفاتِ جَمعُ «شهيدٍ وعَدُقِّ وجِلْفٍ» على «أَشْهادٍ وأَعْداءٍ وأَجْلافٍ».

(٣) أَفْعِلَة: كَأَعْمِدَةٍ وَأَنْصِبَةٍ.

وهو جمعٌ السم رباعيٌ، مُذكَّرٍ، قبلَ آخِرهِ حَرْفُ مَدِّ: كَطَعَامٍ وأَطْعِمَةٍ، وحِمادٍ وأَحْمِرَةٍ، وغُلامٍ وأَغْلِمةٍ، ورَغْيفٍ وأَرْغِفَةٍ، وعَمُودٍ وأَعْمِدةٍ، ونِصابٍ<sup>(١)</sup> ونَصيبٍ<sup>(٢)</sup> وأَنْصِبَةٍ، وزِمامٍ وأزِمَّةٍ (وأصلها أَزْمِمَةٌ، بوزن: أَفْعِلَةٍ).

وشَذَّ منَ الأسماءِ جَمْعُ «جائزٍ» (٣) على «أَجْوِزَةِ»، و «قَفاً» على «أَقْفِيةِ». وشَذَّ من الصِّفاتِ: جمعُ شحيحِ على «أَشِحَةٍ»، وعزيزٍ على «أَعِزَّةٍ»، وذَلِيلٍ على «أَذِلَّةٍ».

(٤) فِعْلَة: كَفِتيةٍ وشِيخَة.

وهذا الجمعُ لم يطّردْ في شيءٍ من الأوزان. وإنما هو سَماعيٌّ، يُحفَظُ ما ورَدَ منه ولا يقاسُ عليه. وسُمعَ منه: (شَيخٌ وشِيخةٌ، وفَتَى وفِتْيةٌ، وغُلامٌ وغِلْمةٌ، وصَبيٌّ وصِبْيةٌ، وثُورٌ وثِيرَةٌ، وشُجاعٌ وشِجْعةٌ، وغَزالٌ وغِزْلةٌ، وخَصيٌّ وخِصْيَةٌ، وثِنَى وثِنْيَةٌ (٤)، ووَلدٌ ووِلْدة، وجَلِيلٌ وجِلّةٌ، وعليٌّ وعِليةٌ، وسافلٌ وسِفْلَةٌ). ولأنَّه لا قياسَ فيه ولا اطّراد، قال ابن السَّراج: إنَّه اسمُ جَمْعٍ، لا جَمْعٌ. وما قولُه ببعيدٍ منَ الصَّوابِ.

\* \* \*

### جموع الكثرة

لجمعِ الكَثْرةِ (ما عدا صِيَغِ مُنتهى الجموعِ) سنَّةَ عَشَرَ وَزْناً، وهي:

(١) فُعْلُ: كَحُمْرٍ وعُوْرٍ .

وهو جمعٌ لِما كانَ صفةً مُشبَّهةً، على وزن «أَفْعَلَ» أو «فَعْلاءَ» كأَحْمَرَ وحَمْراءَ وحُمْر، وأَعْوَرَ وعَوْرَاءَ وعُوْرٍ. وما كان منه كأبيضَ مِمَّا عينُه ياءٌ، كُسِرَ أوَّله في الجمع: كِبيضٍ.

<sup>(</sup>١) النِّصابُ: مَقْبِضُ السِّكِين.

<sup>(</sup>٢) النَّصيب: الحِصَّةُ من الشيء.

 <sup>(</sup>٣) الجائزُ: الخَشَبةُ المُعتَرِضَةُ بين الحائطينِ، وهي التي تُوضَعُ عليها أطرافُ الخُشُبِ في سَقْفِ البيت. وتُجمعُ في الكثرةِ على «جَوائِزَ». وهو قياسُ جمعها.

<sup>(</sup>٤) النَّنَى: بكسر الثاء وفتح النون: الذي يكون بعد السيد في المرتبة، والذي يجيء ثانياً في السؤدد، ومثله «الثُّيان» بضم فسكون. ويَصِحُّ أنْ يُطلقَ «الثنى والتُّيْان» على مَنْ يكونُ دونَ المَلِكِ أو الأمير أو رئيس الجمهورية، كرئيس الوزراء، مثلاً. والثنى أيضاً: الأمر يُعاد مرتين وأن يُفعل الشيءُ مرتين. وفي الحديث «لا ثِنَى في الصَّدَقة» يعني: لا تؤخذ الزكاة في السنة مرتين. قلت: وحديث «لا ثنى في الصدقة» أورده ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٢٢٤) (ع).

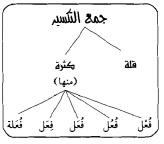

# (٢) فُعُلُّ: كَصُبُرٍ وكُتُبٍ وذُرُعٍ.

وهو جمعٌ لشيئينِ: (الأول): «فَعُول» بمعنى «فاعلٍ» كَصَبُورٍ وصُبُرٍ، وغَيورٍ وغُيُرٍ. وقد جَمَعُوا على خلافِ القياسِ: نَذيراً وَحُشِناً ونجيباً ونجيباً على «نُذُرٍ وخُشُنٍ ونُجُبٍ».

(الثاني): اسمٌ رباعيٌّ، صحيحُ الآخر، مزيدٌ قبل آخره حرف مَدِّ، ليس مختوماً بتاءِ التَّأنيثِ: ككتابِ وكُتُبِ، وعَمُودٍ وعُمُدٍ، وقَضيب وقُضُبِ، وسَريرٍ وسُرُرٍ. ولا فَرْقَ بين أنْ يكونَ مذكَّراً كهذه الأَمْثِلَة، أو مؤنَّثاً: كعَناقِ (١) وعُنُقٍ، وذِراعِ وذُرُع.

وشذَّ جمعُ خَشَبَةٍ وَخشَبٍ وصحيفةٍ على خُشُبٍ وصُحُفٍ.

وما قالوه مِنْ أنّه شذّ جمعُ سقْفٍ ورَهْنٍ وسِتْرٍ على «سُقُفٍ ورُهُنٍ وسُتُرٍ» فهو غيرُ واقعٍ؛ لأنّ هذه الجموع ليست لهذه المفردات، فالسُّقُفُ: جمع «سَقيفٍ» (٢٠). والرُّهُنُ [جَمعُ] «رِهانٍ»، وهذا جمعُ «رَهْنٍ»، فهي جمعُ الجَمْعِ، والسُّتُرُ: جَمْعُ «سِتارٍ» وكل ذلك على القياس. وأمّا السَّقْفُ والرَّهْنُ والسَّتْرُ، فجمعُها: «سُقوفٌ ورِهانٌ ورُهونٌ وسُتُورٌ» قياساً، لا «سُقُفٌ ورُهُنٌ وسُتُورٌ» شاساً، لا «سُقُفٌ ورُهُنُ وسُتُورٌ» شاساً، لا «سُقُفٌ ورُهُنُ وسُتُورٌ» شاساً، لا «سُقُفٌ ورُهُنَ

# (٣) فُعَلُّ: كَغُرَفٍ وحُجَج وكُبَرٍ.

وهو جمعٌ لشيئين: (الأول): اسمٌ على وزن «فُعْلة» كغُرْفةٍ وغُرَفٍ، وحُجَّةٍ (٣) وحُجَجٍ، ومُدَّيةٍ (٤) وحُجَجٍ، ومُدْيةٍ (٤) ومُدّيةٍ (٤) ومُدّيةً (

(الثاني): صفةٌ على وزن «فُعْلى» مُؤَنَّثِ «أَفْعَلَ» كَكُبْرى وكُبَرٍ، وصُغرَى وصُغَرٍ.

<sup>(</sup>١) العَناقُ: بفتح العين: الأنثى من أولاد المَعْزِ.

<sup>(</sup>۲) السَّقيفُ: السَّقْفُ كما في «القاموس».

<sup>(</sup>٣) الحُجَّةُ، بضم الحاء: البرهان.

<sup>(</sup>٤) المُدْيةُ، بضم الميم: السِّكِّين.

<sup>(</sup>٥) الرؤيا: ما يراهُ النَّائِمُ، والرؤيةُ ما يراهُ الإِنسانُ في حالَةِ اليَقَظة.

 <sup>(</sup>٦) النَّوبةُ، بفتح النُّونِ: أَنْ يتناوَبَ القوم في أمر من الأمور، فيكون لكل واحد منهم نَوْبَة فيه. يقالُ: جاءت نوبتُك.
 والنَّوبَة أيضاً: الفُرصَة، والجماعةُ من النَّاس، وهي أيضاً: مصدر "نابَه الأمرُ نوباً ونَوبَةً": إِذا أصابه ونَزَلَ به.

<sup>(</sup>٧) النُّوبة: بضم النون: المصيبة والنازلة.

(٤) فِعَلِّ: كَقِطَعٍ وحِجَجٍ.

وهو جمعٌ السَم على وزن «فِعْلة» كقِطْعةٍ وقِطَعٍ، وحِجَّةٍ (١) وحِجَجٍ، ولِحْيةٍ ولِحَى. وقد جَمَعُوا «قَصْعَةً» على «قِصَع»، شُذوذاً.

(٥) فُعَلَة: كَهُداةٍ (وأَصْلُها: هُدَيَةٌ(٢)).

وهو جمعٌ لصفةٍ، مُعتلَّةِ اللَّام، لمذكَّرٍ عاقلٍ، على وزن «فاعل»، كهادٍ وهُداةٍ، وقاضٍ وقضاةٍ، وغازٍ وغُزاةٍ. وجاءَ شُذوذاً جمعُ كميٍّ (٣) وسَريٍّ وبازٍ (٤) وهادرٍ (٥) على «كُماةٍ وسُراةٍ وبُزاةٍ وهُدَرَةٍ».

(٦) فَعَلَة: كَسحَرَةٍ وَبَرَرَةٍ وباعَةٍ.

وهو جمعٌ لصِفَةٍ، صحيحةِ اللّام، لمُذكّرِ عاقلٍ، على وزنِ «فاعلٍ»: كساحِرٍ وسَحَرَةٍ، وكاملٍ وكَمَلَةٍ، وسافر<sup>(1)</sup>، وسَفَرَةٍ، وبارِّ<sup>(۷)</sup> وبَرَرة، وبائعٍ وباعةٍ، وخائنٍ وخانةٍ<sup>(۸)</sup>. وشذّ جمع سَريً على «سَراةٍ»، كما شَذّ جمعُهُ على «سُراةٍ». وقياسُ جمعهِ: «أَسْرِياء»، كنبيٍّ وأنبياء.

(٧) فَعْلَى: كَمَرْضي وقَتْلي.

وهو جَمْعٌ لِصِفَةٍ على وزن «فَعيلٍ»، تَدُلُّ على هُلْكِ أَو تَوجُّعِ أَو بَليَّةٍ أَو آفةٍ: كمريضٍ ومَرْضى، وقَتيلٍ وقَتْلى، وجَريحٍ وجرْحَى، وأسيرٍ وأَسْرى، وشَتيتٍ (٩٠) وَشتَى، وزَمِينٍ (١٠)

<sup>(</sup>١) الحِجَّةُ، بكسر الحاء: السَّنةُ. والمرَّةُ من الحَجِّ، وهذه قياسُها الفتحُ؛ لأنَّ الكسرَ لما دَلَّ على الهيئة، والفتحُ لما دَلَّ على المرَّة. لكنَّهم لم ينطِقوا بها إِلَّا بالكَسْرِ، كما قالوا: «رأيته رِئية» بكسر الراء. والقياس «رَأية» بفتحِها.

<sup>(</sup>٢) قلبتِ الياءُ ألفاً، لتحركِها وانفتاح ما قبلَها، وهكذا قُضاة وغُزاة، أصلُهما: قُضَيَةٌ وغُزَوَةٌ، فعل بهما ما فعل بهداة.

<sup>(</sup>٣) الكَمِيُّ: الشُّجاع، والمتكمي أيَّ: المتغطي المتستر بآلة حربه وسلاحِه. واشتقاقه من «كَمَى نفسه» أي: سترها بالدرع والخوذة. ويقال: «كمى شهادته وأكماها» أي: كتمها وأخفاها.

<sup>(</sup>٤) البازي: طائر من الجوارح التي يُصطادُ بها. وإِنَّما كانَ جمعُه على «بُزاة» شادًّا، مع كونه على وزن «فاعل»، لأنَّه اسم لا صفة.

 <sup>(</sup>٥) الهادرُ: السَّاقط، والرجل الذي لا يُعتَدُّ به. يقال: هم هُدَرَةٌ، أي: ساقطون ليسوا بشيء. ويقال في جمعهِ أيضاً:
 «هَدَرة» بفتح الهاء والدال، وهو القياس.

<sup>(</sup>٦) سَفَرَ الكتابَ: كَتَبَه، فهو سافِرٌ، أي: كاتب.

 <sup>(</sup>٧) البِرُّ، بكسر الباء، معنى يجمع أنواع الخير: كالصِّلَةِ والاتِّساعِ في الإِحسانِ والصَّلاحِ والتُّقى والطَّاعَةِ. والصفة منه
 «بَرُّ» بفتح الباء، وجمعه: «أبرار»، و«بارٌ»، وجمعه «بَرَرةٌ».

 <sup>(</sup>A) جمع البائع «باعة»، وجمع الخائن «خانة» وأصلهما: «بَيَعةٌ وخَونَةٌ»، بفتح أولهما وثانيهما، وقد أُعِلَّا إعلال «هداة»،
 ويجوز ترك الإعلال في «خانة» فتقول: «خَونة» على الأصل.

<sup>(</sup>٩) الشتيت: المشتَّت والمنشت.

<sup>(</sup>١٠) الزمين والزمِن، بكسر الميم فيهما: المريض قد طال مرضه.

وزَمني. وقد يكونُ هذا الجمعُ لغير «فَعيلٍ» مِمَّا يَدُلُّ على شيءٍ ممَّا تقدَّم: كهَلْكي ومَوْتي وَحَمقى وسَكْرى، جمع: «هالكٍ ومَيِّتٍ<sup>(١)</sup> وأَحْمَقَ وسَكْرانَ».

(٨) فِعَلَة: كَدِرَجَةٍ ودِبَبَةٍ.

وهو جمعٌ لاسمٍ ثلاثيِّ، صحيحِ اللَّام، على وزن «فُعْل» كدُرْجِ ودِرَجة<sup>(٢)</sup>، ودُبِّ ودِبَبَة. وقد جمعوا قِرداً على «قِرَدَةٍ»، وهادراً على «هِدَرةٍ» على غير قياس.

(٩) فُعُّلُ: كَرُكَّعِ وصُوَّمِ.

وهو جمعٌ لصفة، صحيحة اللام، على وزن «فاعلٍ» أو «فاعلة»: كراكع ورُكَّع، وصائم وصُوَّمٍ، ونائمٍ ونُوَّمٍ. وقد يكون نادراً من معتلِّ اللَّام: كغازٍ وغُزَّى، وشذَّ جمعُ نُفَساءَ (٣) وخَريدَّة (٤) وأُعَزل (٥) على «نُفَّسٍ وخُرَّدٍ وعُزَّلٍ».

(١٠) فُعَّالٌ: كَكُتَّابٍ وقُوَّامٍ.

وهو جمعٌ لِصِفَةٍ، صحيحةِ اللَّام، على وزن «فاعلٍ» ككاتِبٍ وكُتَّابٍ، وقائمٍ وقُوَّامٍ، وصائمٍ وصُوَّامٍ. ونَدَرَ مَجيئُهُ من معتلِّ اللَّام: كغازٍ وغُزَّاءٍ.

(11) فِعالٌ: كَجِبالٍ وصِعابٍ.

وهو جمعٌ لستة أُنواع،

(الأُوَّلُ): اسمٌ أو صفة، ليست عينهما ياءً، على وزن «فَعْلِ» أو «فَعْلَةٍ». فالاسم: ككَعْبِ وكِعابٍ، وثُوبٍ وثِيابٍ، ونارٍ ونيارٍ، وقَصْعةٍ وقِصاعٍ، وجَنَّةٍ وجِنانٍ. والصِّفةُ: كصعبٍ وصَعْبةٍ وصِعاب، وضَخْمٍ وضَخْمةٍ وضِخام. ونَدَرَ مَجيئُهُ من مُعتَلِّ العين: كضَيْعة وضِياعٍ، وضَيْفٍ وِضِيافٍ.

الميِّت، بتشديد الياء، جمعه: «موتى»؛ والميْت بسكونها، جمعه: «أموات». الدُّرج، بضم فسكون: وعماء المغزل، وسفط صغير تدَّخر فيه المرأة طيبها وأداتها. ويجمع في القلة قياساً على:

رين النَّفاسُ، بكسر النون: وِلادة المرأة. فإِذا وضعت حملها فهي النُّفساء»، وتجمع أيضاً على النُّفساوات» قياساً، وعلى «نِفاس» بكسر النون شذوذاً.

الخريدة: المرأة الخفِرة الحَييَّة «أي: ذات الحياء». والبِكُرُ العَذْراء. وتُجمعُ أيضاً قياساً على «خرائد» وشذوذاً على «خُرُدٍ»، بضمتين.

الأعزل: مَنْ لا سلاحَ معه، ويُجمعُ أيضاً قياساً على «عُزْلِ»، بضمَّ فسكونٍ. ويقالُ أيضاً: «هو عُزُل»، بضمتين، بمعني «أعزل». وجمعه «أعزال»، كما قالوا: جُنُب وأجناب، شبهوهما بعُنُقٍ وأعناق. وليست «الأعزال» جمعاً لأعزل أيضاً كما قالوا، وإنما هي جمع لعُزُلِ.

(الثاني): اسمٌ صحيحُ اللام، غَيرُ مُضاعَفٍ، على وَزْنِ «فَعَلٍ» أَو «فَعَلَة» كجَمَلٍ وجِمالٍ، وجَبَلٍ وجِمالٍ، ورَقَبَة ورِقَابٍ، وَثَمَرَةٍ وثِمارٍ.

(الثالث): اسمٌ على وزن «فِعْل»: كَذِئْبٍ وذِتَابٍ، وبِئْرٍ وبِئَارٍ، وظِلِّ وظِلاٍّ وظِلالٍ.

(الرابع): اسمٌ على وزن «فُعْل»، ليست عينُه واواً، ولا لامه ياءً: كرُمحٍ ورِمَاحٍ، ورِيْحٍ (\*) ورِيْحٍ ورِياحٍ، ودُهْنِ ودِهَانٍ (١).

(الخامس): صفةٌ صحيحةُ اللام، على وزن «فَعيلٍ» أَو «فَعيلَة»: ككَريمٍ وكَريمةٍ وكِرامٍ، ومَريضٍ ومَريضةٍ ومِراضٍ، وطَوِيلٍ وطَوالٍ.

(السادس): صِفَةٌ على وَزْنِ «فَعْلان» أو «فَعْلى» أو «فَعلَنة» أو [فُعْلان] أو «فُعْلانَة»: كَعَطْشانَ وعَطْشَانَة (٢) وعِطاش، ورَيَّان ورَيَّا ورِواءٍ، ونَدْمانَ ونَدْمى (٣) ونِدَامٍ، ونَدْمانِ ونَدْمانَ ونَدْمانَ وخُمصانٍ وخُمْصَانَةٍ وخِماصٍ (٥).

وما جُمع على «فِعالٍ» من غيرِ ما ذُكر، فهو على غيرِ القياس. وذلك: كرَاعٍ وراعيةٍ ورِعاءٍ، وقائمٍ وقائمٍ وقائمٍ وقائمٍ وقيامٍ، وضائمةٍ وصِيامٍ، وأُعجفُ (٢) وعجفاءً وعِجافٍ، وخَيِّر وخِيار (٧)، وَقَائمٍ وجِياد، وجَوادٍ وجِيادٍ، وأَبطحَ وبَطحاءَ وبِطاحٍ (٨)، وقَلُوص وقِلاص (٩)، وأنثى وإناثٍ،

<sup>(\*)</sup> وزنه: فِعْل، فإمَّا أن يُلحق بفُعْل، وإمَّا أن يُحذفَ هذا المثال.

<sup>(</sup>١) الدُّهنُ، بضمِّ الدَّالِ: ما يُدْهَنُ به مِنْ زيت وغيرهِ. وجمعه «دِهانٌ» بكسر الدال. وأما الدِّهانُ في قوله تعالى: ﴿قَكَانَتُ وَرَدَةً كَالَةِهَانِ﴾ [الرحمن: ٣٧]، فهو اسمٌ مفردٌ ومعناه: الجِلْدُ الأحمر.

 <sup>(</sup>۲) يقال: عطشى وعطشانة كما في «القاموس» و«لسان العرب»، ومثلها سكرى وسكرانة، وهي لغة بني أسد، والتأنيث بالألف هي اللغة الفصيحة.

 <sup>(</sup>٣) بمعنى: نادم ونادمةٍ. فالنَّدْمانُ، بمعنى النَّادِم، مؤنَّته "ندْمى"، وهو ممنوعٌ من الصَّرْفِ.

 <sup>(</sup>٤) بمعنى نديم ونديمة، أي: منادم ومنادمة، فالندمان بمعنى النديم، مؤنثه «ندمانة»، وهو بهذا المعنى، منصرف؛ لأنَّ «فعلان» إذا كان تأنيثه بالتاء، ينصرف: وإنْ كانَ يؤنث بالألف، يمتنعْ مِنَ الصَّرفِ.

<sup>(</sup>٥) الخُمْصان بضم فسكون: الضَّامرُ البَطْنِ، وأصله من الجوع، من «خَمِصَ البَطْنُ»: إذا خلا. والمخمصة: المجاعة. والخَمْصة «بفتح فسكونٍ»: الجَوْعَة. يقال: «ليس للِبطنَة خيرٌ من خَمْصَةٍ تَتْبَعُها».

<sup>(</sup>٦) الأعجف: الهزيل

<sup>(</sup>٧) الخيِّر، بتشديد الياءِ مكسورة: الفاضل ذو الخير، ومؤنثه خَيِّرة.

 <sup>(</sup>٨) الأبطح والبطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى. ومنه بطحاء مكة، وهو مسيل واديها. ويجمع الأبطئ أيضاً على أباطح،
 والبطحاء على بطحاوات، وهو قياس جمعِهما.

<sup>(</sup>٩) القَلُوص: الناقة الشابة.

ونُطْفة ونِطافٍ<sup>(۱)</sup>، وفَصيلٍ وفِصالٍ<sup>(۲)</sup>، وسَبُع وسِباعٍ، وضَبُعٍ وضِباعٍ<sup>(۳)</sup>، ونُفساءَ ونِفاسٍ، وعُشَراءَ وعِشارِ (٤).

(**١٢) فُعُولٌ:** كَقُلُوبٍ وكُبُود.

## وهو جمعٌ لأربعة أشياءَ:

(الأول): اسمٌ على وزن «فَعِل» ككَبِدٍ وكُبُود، ووَعِلٍ ووُعُولٍ، ونَمِرٍ ونُمُور. وقد جاءَ في الشعر جمعُ نَمِرٍ على «نُمُر» (بضمتين) للضرورة، كأنه اختصر نُمُوراً.

(الثاني): اسمٌ على وزن «فَعْل»، ليست عينه واواً: كقَلْبٍ وقلوب، ولَيْثٍ ولُيوثٍ.

(الثالث): اسمٌ على وزن «فِعْلِ» كحِمْلِ وحُمُولٍ، وفِيلٍ وفُيولٍ، وظِلِّ وظُلولٍ.

(الرابع): اسمٌ على وزن «فُعْلِ» ليس مُعْتَلَّ العَينِ ولا اللَّام، ولا مُضاعفاً: كبُرْد وبُرود، وجُند وجُنُد وجُند وجُنُد وجُند وجُنُد وجُنُد وجُنُد وجُنُد وجُنُد وجُنُد وجُنُد وجُنُد وجُنُودٍ.

وما كان على وزن «فَعَل» (بفتح الفاء والعين) لا يُجمع على «فُعُول»، لأنه ليس قياسَ جمعه. إلا ألفاظاً منه جمعوها عليه: كأَسَدٍ وأُسُودٍ، وشَجَنٍ وشُجُون (٦)، ونَدَبٍ ونُدوبٍ (٧)، وذَكرٍ وذُكورٍ، وطَلَلٍ وطُلُولٍ (٨).

<sup>(</sup>١) النُّطفة: الماء الصافي، قَلَّ أو كَثُرَ، وهي أيضاً: ماء الرجل والمرأة.

<sup>(</sup>٢) الفَصيل: ولدُ النَّاقة إِذا فُصِل عن أُمِّه.

<sup>(</sup>٣) الضَّبُع «بفتح فضم، وهي لغة قيس، وبفتح فسكون، وهي لغة تميم» وهي مؤنَّثة. وقيل: تقع على الذكر والأنثى، وقد يقال فيها: ضبعة. والذكر ضِبْعان «بكسر فسكون». والأنثى ضبعانة، ويجمعان قياساً، على ضباعين، وإذا أسكنت باء الضبع جمعتها في القلة قياساً على أضبع، وفي الكثرة على ضباع. وإذا ضممتها، فجمعها على أضبع وضباع شاذ، فالأضبع والضباع جمعان شاذان للضبع «بضم الباء»، وقياسيان للضبع، بسكونها.

<sup>(</sup>٤) العُشَراء، بضم ففتح: الناقة التي مضى عليها من وقت الحمل عشرة أشهر. وتجمع أيضاً قياساً على عُشَراوات. قال في «المختار»: وليس في الكلام «فُعَلاء» يجمع على «فعال» إلا نفساء وعشراء.

 <sup>(</sup>٥) الحُصُّ، بضم الحاء: الزعفران، أو هو الوَرْسُ. والوَرْسُ: نبات كالسِّمْسِم يُزرعُ في اليمن، يُصبَغُ به. وصبغُه خالصُ الصُّفْرة، ضاربٌ إلى الحُمْرة، ويشبُه صبغ الزعفَران. ويجمع في القلة قياساً على أحصاص. وحقَّه أنْ يُجمعَ في الكثرة على حصاص ولكني لم أر من ذكره من اللغويين ولا النحاة.

<sup>(</sup>٦) الشَّجَنُ: الحاجة، والحُزْنُ والهم، والغصن، والشعبة من كل شيء، ويجمع في القلة على أشجان.

<sup>(</sup>٧) النَّدَبُ، بفتحتين: أثر الجُرْح، إِذا لم يرتفعْ عن الجِلْدِ. وهو أيضاً الخَطَرُ «بفتحتين»، وهو ما يتراهن عليه في السباق.

<sup>(</sup>A) الطّللُ : الشاخص من آثار الديار.

(١٣) فِعْلان: كَغِلْمان وغِرْبان.

وهو جمعٌ لأربعة أشياء: (الأول): اسمٌ على وزن «فُعالٍ»: كغُلامٍ وغِلْمان، وغُرابٍ وغِرْبانٍ، وصُوّاب وصِنْبان (١٠).

(الثاني): اسمٌ على وزن «فُعَل»: كجُرَذ<sup>(٢)</sup> وجِرْذانٍ، وصُرَدٍ<sup>(٣)</sup> وصِرْدانٍ.

(الثالث): اسمٌ عينه واو، على وزن «فُعْلِ»: كحُوتٍ وحِيتانٍ، وعُودٍ وعِيدانٍ، ونُورٍ وغِيدانٍ، ونُورٍ وغِيرانٍ.

(الرابع): اسمٌ على وزن «فَعَلِ»، ثانيه ألفٌ أصلُها الواو. كتاجٍ وتِيجان، وجادٍ وجِيران، وقاع<sup>(ه)</sup> وقِيعان، ونار ونِيران<sup>(٦)</sup>، وبابٍ وبيبان، والألف في المفرد منقلبة عن الواو، والأصل: «تَوَجٌّ وجَوَرٌ وقَوَعٌ ونَوَرٌ وبَوبٌ».

وما جُمع من غير هذه الأربعة على «فِعْلان»، فهو على خلاف القياس: كَصِنُو ( $^{(v)}$  وَصِنُوانِ، وَعَزالٍ وَغِزلانٍ، وَصِوارٍ ( $^{(v)}$  وَصِيران، وظليم وظِلمان ( $^{(v)}$ )، وخروف وخِرفان، وقِنُو وقِنوان ( $^{(v)}$ ) وحائطٍ وحيطان، وحِسْلٍ وحِسْلانِ ( $^{(v)}$ )، وخِرصٍ وخِرصان ( $^{(v)}$ )، وخِيطٍ وخِيطانِ ( $^{(v)}$ )، وشِيحِ

١) الصُّواب، بضم الصاد: بَيْضُ القُمَّلِ. وواحده صؤابة. والعامة تطلق الصِّنبانَ على صغار القُمَّل.

<sup>(</sup>٢) الجُرَد بضم ففتح: نوع من الفأر.

<sup>(</sup>٣) الصُّرَدُ، بضم ففتح: طائرٌ أبقعُ البَطْنِ، أخضرُ الظَّهْرِ، ضَخْمُ الرأسِ والمِنْقارِ له مِخْلَبٌ يصطادُ به العصافيرَ وصِغارَ الطَّيرِ.

<sup>(</sup>٤) النور: يجمع في القلة على «أنوار» وفي الكثرة على «نيران».

<sup>(</sup>٥) القاع: المستوي من الأرض، ومثله القِيعة بكسر القاف.

<sup>(</sup>٦) النار: تجمع قياساً في الكثرة أيضاً على «نيار» بكسر النون، وفي القلة على «أنوار».

 <sup>(</sup>٧) الصنو: الأخ الشقيق، والعم، والابن، والمثل «أي: الشبيه المماثل». والمؤنث: «صنوة». وفرع النخلة النابت في أصلها.
 فإذا نبت في أصل النخلة نخلتان فأكثر، فكل واحدة صنو. والنخلتان صنوان «بصيغة المثنى» والجماعة صنوان «بوزن غزلان»، وقد يراد بالصنو كل فرع ينبت في شجرة، نخلة كانت أو غير نخلة، ويجوز في «صنوان» كسر الصاد وضمها.

 <sup>(</sup>A) الصوار، بكسر الصاد وضمها: القطيع من البقر، ووعاء المسك. وجمع الصّوار على «صيران» شاذ، باعتبار كسر أوله، وأما باعتبار ضمه فجمعُه عليه هو القياس، كغلام وغلمان، كما ستعلم.

<sup>(</sup>٩) الظليم: ذكر النعام، والأنثى: «ظليمة».

<sup>(</sup>١٠) القنو بكسر القاف وضمها: عنقود النخل وهو كعنقود العنب، ويقال له أيضاً: العِذْق بكسر فسكون، والكباسة بكسر الكاف؛ ومن كسر القاف في "قنو» كسرها في الجمع، ومن ضمها فإنه يضمها في الجمع.

<sup>(</sup>١١) الحِسْل: بكسر فسكون: ولد الضَّبَّة حين يخرج من البيضة. والضَّبُّ: حيوان يشبه الحرذون، والأنثى «ضبة».

<sup>(</sup>١٢) الخرص: بكسر الخاء وضمها: سنان الرمح، وحلقة الذهب والفضة، وحلقة القرط والحلقة الصغيرة. ويجوز في «الخرصان» كسر الخاء وضمها، باعتبار كسرها في المفرد وضمها فيه.

<sup>(</sup>١٣) الخِيط: بكسر الخاء: جماعة النعام.

وشيحان (۱<sup>۱۱)</sup>، وضَيْف وضِيفان، وشيخ وشِيخان، وفَصيلٍ وفِصلان (۲<sup>۱)</sup>، وصَبيِّ وصِبيان، وشُجاع وشِجْعان (۳<sup>۱)</sup>.

(١٤) فُعْلان: كَقُصْبانٍ وحُمْلانٍ.

## وهو جمعٌ لثلاثةِ أَشياءَ:

(الأوَّل): اسم على وزن «فَعيل»: كقَضيبٍ وقُضبان، ورَغيفٍ ورُغفان، وكَثيبٍ (١٠) وكُثْبانٍ، وفَصلان (٥٠)، وَقفيرٍ وقُفران (٦٠) وبَعيرٍ وبُعرانٍ، وقَفيزٍ وقُفزانٍ (٧٪.

(الثاني): اسمٌ صحيح العين، على وزن «فَعَلٍ»: كحَمَلٍ وحُمْلانِ<sup>(٨)</sup>، وذَكَرٍ وذُكْرانٍ، وخَشَب وخُشبانٍ، وجَذَع وجُذعانٍ<sup>(٩)</sup>.

(الثالث): اسمٌ صحيحُ العينِ، على وزن «فَعْل»: كَظهْرٍ وظُهْران، وبَطْنِ وبُطنانٍ، وعَبْدِ وعُبدِ وعُبدِ وعُبدِ وعُبدِ وعُبدِ ورَجْل (۱۲). ورَجْلِ ورجْلان (۱۲).

<sup>(</sup>١) الشَّيح، بكسر الشين: من نبات البادية، ترعاه الإبل والخيل وهو طيب الرائحة.

<sup>(</sup>٢) إن كسرت الفاء في «فِصلان» كانت جمعاً شاذًا، وإن ضممتها فهي جمع قياسي كما ستعلم.

 <sup>(</sup>٣) جمع الشجاع «شِيجعان» بكسر الشين شاذ، وإن كان على وزن «فُعال» كغلام وغلمان؛ لأنه صفة، وهذا الوزن إنما هو
 للأسماء، لا للصفات، وكذا إذا قلت: «شُجعان» بضم الشين، فهو جمع شاذ أيضاً كما ستعلم.

<sup>(</sup>٤) الكَثِيب بفتح فكسر: التل من الرمل.

<sup>(</sup>٥) الفُصلان، بالضم: جمع قياسي لفصيل. وجمعه على «فِصلان» بكسر الفاء جمع له شاذ، كما تقدم.

<sup>(</sup>٦) القفير: بفتح فكسر: خلية النحل والزنبيل والطعام بلا إدام.

<sup>(</sup>٧) القفيز: نوع من المكاييل.

<sup>(</sup>٨) الحَمَلُ، بفتحتين: الخروف.

٩) الجَنْعُ، بفتحتين: ما كان من أولاد الشياه في السنة الثانية، وما كان من أولاد البقر وذوات الحافر، كالخيل ونحوها، في الثائلة، وما كان من الجمال في الخامسة أو السادسة، والأنثى «جذعة». وإنما جمعوه على «فعلان» مع أنه صفة، وفعلان ليست لشيء من الصفات؛ لأنهم أجروه مجرى الأسماء. فهو اسم لما ذُكر من الحيوان إذا بلغ هذه السنين. «والجذع» أيضاً: الشاب الحدث. ومنه «الدهر جذع أبداً» أي: لا يهرم فهو جديد دائماً كأنه شاب. ويقال: «هو في هذا الأمر جذع» أي: هو حديث عهد فيه.

<sup>(</sup>١٠) العبد في الأصل صفة، وقد تنوسي فيه معنى الوصفية بعد استعماله استعمال الأسماء، كما تقدم في الكلام على جموع القلة.

<sup>(</sup>١١) الرَّكُبُ: اسم لَفظه مفرد ومعناه جمع. فهو للجماعة من أصحاب الإبل في السفر، وربما أطلق على أصحاب الخيل. وجمعه: «رُكبان» بضم الراء، وليس هو بجمع «راكب» كما قال بعض اللغويين والنحاة وجعلوه جمعاً شاذًا له. وليست «الركبان» جمعاً شاذًا لراكب على الصحيح. بل هي جمع «ركب» كما ذكرنا. وقد خرج الركب عن معنى الوصفية إلى معنى الاسمية فهو اسم للجماعة المذكورين، ولاستعماله استعمال الأسماء جاز جمعه على «ركبان».

<sup>(</sup>١٣) الرَّجْل بفتح فسكون: اسم بمعنى الراجل وهو الماشي على رجله، وليست الرجلان جمعاً للراجل ولا لغيره مما ذكره 🕳

وما ورد من غَيرِ هذه الثلاثة مجموعاً على «فُعلان»، فهو على غير القياس: كواحدٍ ووُحْدان، وأُوحدَ وأُحدان ، وجِدار وجُدران، وذِئبٍ وذُؤبانِ (٢)، وراعٍ ورُعيانٍ، وشابِّ وشُبَّان، وخرص وخُرصان (٣)، وزُقاق وزُقَّان (٤)، وزِقِّ وزُقَّان (٥)، وحائر وحُوران (٢)، وحُوار وحُوران (٢)، وشُجاعٍ وشُجعان، وأسود وسُودان، وأحمَر وحُمْران، وأبيض وبيضان، وأعمى وعُميان، وأعور وعُوران.

﴿والذي نراه أن «السُّودان» وما بعدها، إنما هي جمع: «سُودٍ، وحُمْرٍ، وبيض، وعُمْي، وعُورٍ»، وأنَّ هذه هي جمع: «أسود، وأحمر، وأبيض، وأعمى، وأعور». ومع هذا فجمعها على «فُعلَان» مخالف للقياس﴾.

(١٥) فُعَلاءُ: كَنُبهاءَ وكُرَماءَ.

وهو جمعٌ لشيئينِ: (الأولُ): صفةٌ لمذكَّرِ عاقل على وزن «فعيل»، بمعنى «فاعل»، صحيحة اللامِ، غيرُ مُضاعفة، دالة على سَجية مَدْح أو ذمِّ: كنبيهِ ونُبهاء، وكريمٍ وكُرماء، وعليمٍ وعُلمَاء، وعظيمٍ وعُظماء، وظريفٍ وظُرفاء، وسميحٍ وسُمَحاءُ (٨)، وشجيعٍ وشُجَعاءُ (٩)، ولئيمٍ ولُؤَمَاء،

- اللغويون الذين يذكرون عدة أسماء ثم يتبعونها بعدة جموع فيتوهم من لا خبرة له أن كل واحد من هذه الجموع جمع
  لما تقدمه من الأسماء. والنحاة يذكرون أن «الرجلان» جمع للراجل على الشذوذ، والحق أنها جمع للرجل، بفتح
  فسكون كما ذكرنا.
- (١) تقول: فلان أوحد زمانه وواحد دهره، ولا واحد له: أي لا نظير له. و«أحدان» أصله: «وحدان» فهمزته مبدلة من الواو. وتقول: أوحده الله. أي: جعله واحد زمانه.
- (۲) الذئب: كلب البر. والواحدة «ذئبة» ويجوز ترك الهمز، فيقال: «ذيب». والذؤبان أيضاً: صعاليك البادية ولصوصها؛
   لأنهم كالذئاب.
  - (٣) يجوز في «الخرصان» كسر الخاء وضمها، كما تقدم. وكلاهما جمع شاذ.
- (٤) الرُّقاق، بضم الزاي: طريق ليس بالمتسع، نافذاً كان أو غير نافذ، فإن كان الطريق غير نافذ فهو «الردب» بفتح الراء وسكون الدال. والزقاق يذكر ويؤنث: وأهل الحجاز يؤنثون الزقاق والطريق والسبيل والسوق والصراط. وتميم تذكر ذلك، كما في «المصباح»، نقلاً عن الأخفش.
- (٥) الزَّقُ، بكسر الزاي: السقاء، وهو الظرف الذي ينقل فيه الماء، ويجمع قياساً في القلة على وزن «أزقاق»، وفي الكثرة على «زقاق» بكسر الزاي.
- (٦) الحائر: مجتمع الماء، وحوض يُسيَّب إليه مسيل ماء الأمطار، والمكان المطمئن من الأرض، والبستان، ويجمع أيضاً على «حِيران» بكسر الحاء، وهذا أيضاً جمع شاذ لما علمت.
- (٧) الحُوار: بضم الحاء: ولد الناقة من ساعة يولد إلى أن يفصل عن أمه، فإذا فصل عنها فهو «فصيل»، يجمع أيضاً على «حِيران» بكسر الحاء قياساً، كغلام وغلمان.
  - (A) السَّميح: الجواد، صفة من الجود وهو "سَمْحٌ" أيضاً وهي "سَمْحَةٌ".
- (٩) الشجيع: الشجاع، ويجمع قياساً على «شجعاء» بضم الشين. وليس «الشجعاء» جمعاً لشجاع شذوذاً، كما قالوا،
   وإنما هو جمع لشجيع على القياس. والشجاع يجمع شذوذاً على «شجعان».

وبخيل وبُخلاء، وخشين وخُشَناء (۱)، وسميح وسُمَجَاء (۲)، وجبينٍ وجُبناء (۳). أو تدل على مشاركة: كشريكٍ وشُركاء، وجليسٍ وجُلساء، وخليطٍ وخُلطاء، ورفيقٍ ورُفقاء، وعشيرٍ وعُشراء، ونديم ونُدماء. وهي بمعنى: مُشارِكٍ ومُجالِسٍ ومُخالطٍ ومُرافقٍ ومُعاشِرٍ ومنادم.

(الثاني): صَفةٌ لمذكَّرٍ عاقلٍ، على وزن «فاعلٍ»، دالةٌ على سَجيَّة مدحٍ أو ذمِّ: كعالمٍ وعُلماءَ، وجاهلٍ وجُهلاءَ، وصالحٍ وصُلَحاءَ، وشاعر وشُعراءَ. وشذَّ جمعُ جبانٍ على «جُبَناء».

(١٦) أفعِلاءُ: كَأَنبِياءَ وأشِدَّاءَ.

وهو جمعٌ لصفةٍ على وزن «فَعيلٍ» معتلَّةِ اللّام، أو مضاعفةٍ؛ فالمعتلةُ اللّام: كنبي وأنبياءَ، وصَفيٍّ وأصفياءَ، ووَصِياءً، ووَلي وأوْلياءَ. والمضاعفة: كشديدٍ وأشِدَّاءَ، وعزيز وأَعِزَّاءَ، وذليل وأذِلَّاءَ.

## صيغ منتهى الجُموع

من جموع الكثرةِ جمعٌ يقال له: «منتهى الجموع» و«صبغة منتهى الجموع»، وهو: كلُّ جمع كان بعد ألف تكسيره حرفان<sup>(٤)</sup>، أو ثلاثةُ أحرف وسطُها ساكنٌ: كدراهمَ ودنانيرَ.

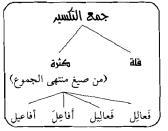

وله تسعةَ عشر وزناً، وهي كلها لمزيداتِ الثلاثيّ، وليس للرُّباعي الأصول وخماسيِّه منها إِلَّا «فعالِلُ وفعاليلُ». ويشاركهما فيهما بعضُ المزيدِ فيه من الثلاثي، كما سترى.

(1و٢) فَعالِلُ وفَعالِيلُ: كَدَراهِمَ ودَنانيرَ .

ويُجمعُ على «فَعالِلَ» كلُّ اسم رباعيِّ الأصول، مجرَّد: كدرهم ودراهم، والمزيدُ فيه منه: كغَضَنْفَر (٥) وغَضافِرَ، والأسماءُ الخماسيَّةُ الأصولِ، المجرَّدةُ: كسَفَرْ جَل وسفارجَ (٦)، والمزيدُ فيه منه: كعَندليبِ (٧) وعَنادلَ.

<sup>(</sup>١) الخشين: الخَشِنُ الطَّبْع. وأَمَّا ضِدُّ الناعم فهو «الخَشِنُ»، بكسو الشين.

<sup>(</sup>٢) السَّميجُ: القبيح، ومثله سَمْجٌ. ولَبَنٌ سَمْجٌ: لا طعم له.

 <sup>(</sup>٣) الجبين: الجبانُ. وجمعُه «جُبناءُ». وقد جَمعُوا شذوذاً جباناً على «جبناء»، شبهوه بجبين؛ لأنَّه مثلُه في الوصفية وعلَّةِ
 الأحرفِ وزيادةِ حَرْفِ المَدِّ.

<sup>(</sup>٤) ألف التكسير: هي التي تزاد في بعض جموع الكثرة. (٥) الغَضَنْفُرُ: الأسد.

 <sup>(</sup>٦) بحذف آخره، وذلك لأن الاسم إذا تجاوز أربعة أحرف، ولم يكن رابعه حرف علة ساكناً، فإنه يرد إلى الرباعي،
 بالحذف عند جمعه أو تصغيره، كما ستعلم.

<sup>(</sup>٧) العندليب: طائر حسن الصوت يصوت ألواناً من الأصوات. ويسمى الهزار، والبلبل، والعندل أيضاً. وعندل العندليب: صوَّت. والعندلة: تصويته.

ويُجمعُ على «فَعاليلَ» ما كان من ذلك مزيداً قبل آخره حرفُ علَّةٍ ساكنٌ: كقِرطاس<sup>(۱)</sup> وقراطيسَ، وفِرْدوْسِ<sup>(۲)</sup> وفراديسَ، وقِنديل وقناديلَ، ودينارٍ ودَنانيرَ.

ويُلحقُ بالرباعيِّ المجرَّدِ ومزيده (من حيثُ جمعُهُ على فعالِلَ أو فعاليلَ) ما يُشبههما من الثلاثي المزيدِ في حشوه، أو في آخره، حرف صحيح (٣). فالمزيدُ في حشوه: كسُنْبُلِ (٤) وسنابلَ، وقُمَّس (٥) وقمامسَ، وسِكِّينٍ وسكاكينَ، وسَفُّود (٦) وسَفافيدَ، وفَرُّوخ (٧) وفراريخَ. والمزيدُ في آخره: كشَدقم (٨) وشَداقم، وفُسْحُم (٩) وفُساحمَ، وقُعْدُد (١١) وقعاددَ، وسرحانِ (١١) وسراحين، وشِمْلال (١٢) وشَماليل.

﴿أَمَا الثَّلاثي الأصول، الذي زيادته في أوله: كإِصْبَع، أو المزيد فيه حرفُ عِلَّةٍ في حشوه كخاتَمٍ وكودَنٍ<sup>(١٣)</sup>

- (١) القرطاس: ما يكتب فيه، والصحيفة من أي شيء كانت، والهدف ينصب ليرمى إليه. يقال: رمى فقرطس، أي: أصاب القرطاس، أي: الهدف.
- (٢) الفِردوسُ: الجنة، والبستان، ومن الأودية: ما ينبت ضروباً من النبت، وهو يؤنث ويذكر. والفردوس كلمة اشترك فيها كثير من اللغات. وقال الفراء: هو عربي، واشتقاقه من الفردسة، وهي السعة.
- (٣) فيه نظر ظاهر؛ لأن وزن سنابل: فناعل، ووزن قمامس: فعاعل ووزن سكاكين: فعاعيل، ومثله: سفافيد وفراريخ، ووزن شداقم: فعالم ومثله فعاليل في وزن شماليل، ووزن شداقم: فعالم ومثله فعاليل في وزن شماليل، ووزن سراحين: فعالين، نصَّ على جميع ذلك سيبويه وغيره، فليس وزن شيء من ذلك فعالل أو فعاليل حتى يُلحق برباعى الأصول وخماسيها. (\*).
- (٤) السُّنبل: واحده «سُنْبُلَة». ويقال: سنبل الزرع، إذا أخرج سنبله. والنون فيه زائدة؛ لأنه يقال فيه أيضاً: (سَبَل بفتحتين)، وواحده (سَبَلة). ويقال: أُسْبَل الزرع أي: أخرجَ سَبَله.
- (٥) القُمَّس، بضم القاف وتشديد الميم مفتوحة: الرجل الشريف، والميم الثانية من الميم المشددة زائدة، لسقوطها في (قومس) وهو الأمير والملك الشريف.
  - (٦) السَّفُود، بفتح السين وتشديد الفاء مضمومة: الحديدة التي يشوى بها اللحم.
    - (V) الفروخ: السنبل الذي استبانت عاقبته وانعقد حبه.
      - (A) الشَّدقم: الواسع الشِّدْق، وهو جانب الفم.
- (٩) الفُسحم، بضم الفاء، كَفُنْفُذ: الواسع الصدر. هذا التعليق سقط من الطبعات وهو مثبت في الأصل وضبطناها من «القاموس» (ف س ح م) (ع).
- (١٠) القُعدُد، بضم القاف والدال: الجبان اللئيم القاعد عن الحرب وعن المكارم، يقعد فلا ينهض إليها. وهو أيضاً الخامل، واللئيم من الحسب، والذي يقعد به نسبه.
- (١١) السِّرحان: الذئب. قال مراجعه: سقط هذا التعليق من الطبعات المتداولة. وقد ضبطه في «مختار الصحاح» بالكسر، وجمعه (سراحين)، والأنثى سِرحانة. (ع).
- (١٢) الشَّملال: الناقة السريعة، ومثلها (الشُمليل والشِّمال) والكل بكسر الشين، يقال: شمل الرجل وانشمل وشمّل تشميلاً وشملل، أي: أسرع، واللام الثانية في شملال وشمليل زائدة.
- (١٣) الكَوْدَنُ: الفَرَسُ الهجينُ، والفيلُ، والبغلُ، والحمارُ، والبِرْذَونُ. واشتقاقُه من الكَدانَةِ، وهي الهُجْنَةُ. والكَوْدَنُ أيضاً: البَليدُ، والثَّقيلُ. وكَوْدَنَ الرَّجُلُ: أَبْطأَ في مَشْيهِ.

وصَيْرَفٍ وصَحِيفَةٍ وعَجُوزٍ، أو في آخره: كحُبْلى وكُرْسي، فله غير "فَعالِلَ وفَعالِيلَ» من صيغ منتهى الجموع الآتي بيانها ﴾.

(٣و١٤) أَفَاعِلُ وأَفَاعِيلُ: كأَنَامِلَ وأَضابيرَ.

ويجمع على «أَفاعِلَ» شيئانِ: الأوَّلُ: ما كان على وزن «أَفْعَلَ»، صفة للتَّفْضيل: كأفْضَل وأَفاضِلَ. فإِنْ كانَ صِفَةً لغيرِ التَّفضيلِ: كأحْمَر وأَزْرَقَ وأَسْوَدَ وأَعْرَجَ وأَعْمى، لم يُجمعُ عَليها، وإِنَّما يُجمعُ على «فُعْل» كحُمْرِ وزُرْقٍ. كما تقدَّمَ، إِلَّا إذا خَرَجَ عن معنى الوَصفيَّةِ إلى معنى الاسميَّةِ، فيُجْمعُ هذا الجمعَ: كأسودَ (للحيَّةِ) وأَسَاوِدَ، وأَجْدَلَ (للصَّقْرِ) وأَجَادِلَ، وأَدْهمَ (للقيد) وأَداهمَ. ومثلُ: أَحْمَرَ وأَزْرقَ وأَعْرجَ وأَعْمَشَ (أعلاماً)، فتجمعُ على «أحامرَ وأزارقَ وأعارجَ وأعامش».

الثاني: اسمٌ على أربعة أحرف، أوَّله همزةٌ زائدة: كإِصْبَعِ وأَصابِعَ، وأُنمُلة وأناملَ. ولا يُعتَدُّ بعلامةِ التأنيث التي تَلْحَقُه، كما رأيتَ. وكذا لا يُعتَدُّ بها في كُل الصِّيَغِ التي ستُذكر.

ويُجمعُ على «أفاعيل» ما كان من ذلك مزيداً قَبْلَ آخرِه حَرْفُ مَدِّ: كأسلوبٍ وأساليبَ، وإضبارَةٍ وأضابِيرَ(١).

﴿ومثلُ «آدمَ»(٢) وزنُه «فاعلٌ» لأنَّ أَصْلَه: «أَأْدَمُ»، قُلِبتْ همزتُه الثَّانيةُ مَدَّةً، ويُجمعُ على «أَوَادِمَ» على وزنِ «أَفَاعِلَ» لا على وزنِ «فَواعِلَ» كما قالوا. وذلك لأنَّ الهمزةَ في أَوَّلِه هي زائدة وهي همزة «أَفْعَلَ» الصِّفةِ المنقولِ عنها الاسمُ، فهي كهمزةِ «أَجْدَلَ» نُثْبِتُها في الجمعِ كما نُثبِتُها في «أجادل».

وتقول في جمع أوَّل: «أوائلُ» بوزن «أفاعِلُ». لأنَّ «أُوَّلَ» أصلُه «أُوْأَل» أو «أأول»<sup>(٣)</sup> وكلاهُما وزنه «أَفْعَل». وهكذا تقول في كل ما كان على وزن «أفعل» من الأسماء أو الصفات التي تشبه ما ذكرنا﴾.

<sup>(</sup>١) الإضبارة: الحُزْمَةُ من الكُتُب والسِّهام.

<sup>(</sup>٢) آدَمُ، أبو البشر «صلوات الله عليه» والآدم في الأصل: الأَسْمَرُ. والأنثى: (أدماء) واشتقاقه من الأَدْمة (بضم الهمزة) وهي السُّمْرة. وجمعُه: «أَدْم» «بضم فسكون، كأحْمَرَ وحُمْر» ويجمعُ أيضاً على «أَدْمان» كأنها جمع الجمع، ومرجع الاشتقاق إلى معنى الأرض لأنَّ الأديم هو وجه الأرض، وهو ضارب اللون إلى السُّمْرة. ومنه الأديم: للجلد الأحمر وآدم «عليه السلام» مخلوق من أديم الأرض، من التراب: فهذا وجه تسميته بذلك. وقد اتفقت اللغات السامية على هذه التسمية. ومنها سرى إلى غيرها من اللغات. وآدم، الذي يجمع على «أوادم» هو ما سمي به. أما إن كان صفة، فيجمع على «أدم» قياساً، وعلى «أدُمان» شذوذاً.

 <sup>(</sup>٣) أوَّل: إن اعتبرتُ أنه مشتق من «وأل إليه يئل وألاً» بمعنى: لجأ إليه كان أصله: «أوأل». وإن اعتبرت أن اشتقاقه من «آل يؤول أولاً» بمعنى: رجع وعاد، كان أصله «أأول» وكلا الاشتقاقين صحيح، لأن الالتجاء والرجوع يرجعان إلى معنيين متقاربين، لأن الأول هو ملجأ يرجع إليه الثاني، أو مرجع يلجأ إليه.

(٥و٦) تفاعلُ وتفاعيلُ: كتَجارِبَ وتسابيحَ.

ويُجمع على «تَفاعلَ» اسمٌ على أربعة أَحرف، أَوَّله تاء زائدة: كتِنْبَل(١) وتنابِلَ، وتَجْرِبَةٍ وتَجارِبَ.

ويجمعُ على «تفاعيلَ» ما كانَ منه مزيداً قبلَ آخرِه حرفُ مَدِّ: كتقسيمٍ وتقاسيمَ، وتسبيحةٍ وتسابيحَ، وتِنبالٍ وتُنبولٍ وتِنْبالة وتَنابيلَ، وتِفْراج وتَفارِيجَ (٢).

(٧و٨) مفاعلُ ومفاعيلُ: كمساجدَ ومصابيحَ.

ويجمع على «مفاعلَ» ما كانَ على أربعةِ أحرفٍ، أوَّلُه ميمٌ زائدة: «كمسجدٍ ومساجد، ومِكْنَسةٍ ومكانِسَ».

《وما كان منه ثالثه حرف مَدِّ «وحرف [المسد] هنا لا يكونُ إِلا أصليًّا، أو منقلباً عن أصل»، فإنْ كانَ ياءً أبقيتَها على حالها، كمَصيفٍ ومَصايف، ومَعيشَةٍ ومعايش، ومعيبةٍ ومعايب. وإِنْ كان منقلباً عن أصل رددته إلى أصله: كمفازةٍ ومفاوزَ «واشتقاقها من الغَوْر»، ومنارَة ومناوِرَ «واشتقاقها من الغَوْر»، ومنارَة ومناوِرَ «واشتقاقها من التُور»: ولا يجوزُ قلبُ حَرفِ المَدِّ هنا همزةً؛ لأنَّه ليسَ بزائدٍ كما هو في صحيفةٍ وصَحائف، ومدينةٍ ومدائن، من التُور»: ولا يجوزُ قلبُ حَرفِ المَدِّ هنا همزةً؛ من قولهم: مصيبةٌ ومصائبُ. وحقُها أنْ تجمعَ على «مصاوب» لكن العرب قد أجمعت على همز «المصائب»، وقد قيل: «همز المصائب»، على أنَّها قد تجمع أيضاً على مصاوب، كما هو القياس، و«منائر» على الشذوذ».

ويجمع على «مفاعيلَ» ما كان من ذلك مزيداً قبلَ آخِرِه حرفُ مَدِّ: كمصباحٍ ومصابيحَ، ومطمورةٍ ومطامير (٣)، وميثاق ومواثيق.

(٩و ١٠) يَفاعِلُ ويفاعيلُ: كيَحامِدَ ويحاميم.

ويُجمعُ على «يفاعلَ» اسم على أربعةِ أحرفٍ، أوله ياءٌ زائدة: «كيَحْمَدُ<sup>(٤)</sup> ويَحامِدَ، ويَعْمَلةٍ (٥) ويَحامِدَ، ويَعْمَلةٍ (٥) ويَعاملَ».

<sup>(</sup>١) التَّنْبَل «بوزن درهم» والتنبال والتنبالة «بكسر أولهما» والتُّنبول «بضم أوله»: القصير. والتاء فيه زائدة. واشتقاقه من «النَّبَل» بفتح النون والباء، وهي صغار الحجارة. والنُّبلة «بضم فسكون»: اللقمة الصغيرة، والحجر الصغير.

 <sup>(</sup>٢) التَّفاريجُ: خروق القباء والدرابزين «أي: فتحاتهما»، وفتحات الأصابع. والمفرد «تِفْراج» بكسر فسكون. و«التَّفْرِجة»
 بكسر فسكون فكسر، مثل التفراج وقد جمعها في «القاموس» على تفاريج، وحقها أن تجمع على «تفارج» بلا ياء.

 <sup>(</sup>٣) المطمورة: حفرة يطمر فيها الطعام «أي: القمح ونحوه» أي: يخبأ، وطَمَرَها يَظْمُرُها طَمْراً «بوزن نَصَرَ يَنْصُرُ»:
 ملأها. والمطمور أيضاً: البيت يبنى في جوف الأرض.

<sup>(</sup>٤) يَحْمَدُ «بوزن المضارع من حَمِدَ»: اسم علم على رجل. فهو علم منقول عن الفعل المضارع.

٥) اليعملة: الناقة النجيبة المعتملة المطبوعة على العمل، والجَمَل: يَعمُلٌ، ولا يوصف بهما، إنما هما اسمان.

ويُجمع على «يفاعيل» ما كان منه مزيداً قبل آخره حرف مدِّ: «كيَحمومٍ (١) ويحاميم، ويَنبوعٍ وينابيعَ».

# (١١ و٢٢) فَواعلُ وفَواعيلُ: كخواتِمَ وطواحينَ.

ويُجمع على «فواعل» ثلاثة أشياء: (الأوَّل): اسمٌ على أربعة أحرف، ثانيه واو أو ألف زائدتان: «ككوثرِ<sup>(۲)</sup> وكواثِرَ، وخاتَم<sup>(۳)</sup> وخواتِمَ، وجائزِ<sup>(٤)</sup> وجوائزَ، وخالفةٍ<sup>(٥)</sup> وخوالفَ، وناصيةٍ ونواصٍ<sup>(٢)</sup>، ونافقاء ونوافقَ<sup>(٣)</sup> إِلَّا ما كانَ منه معتلَّ العينِ واللَّام، فيجمعُ على مثال «فَعالَى» (بفتح الفاء واللام): «كزاوية وزوايا<sup>(٨)</sup>، وراويةٍ وروايا<sup>(٩)</sup>، وحاويةٍ وحاوياء وحوايا<sup>(١٠)</sup>».

(الثاني): ما كان من الصفات على وزن «فاعل»، للمؤنث: «كحائضٍ وحوائضَ، وطالقٍ وطوالقَ، وناهدٍ ونواهدَ (١١)». أو للمذكَّر غيرِ العاقل: «كصاهلٍ وصواهلَ، وشاهقٍ وشواهقَ». وشَذَّ جمعُهم: «هالكاً وناكساً وفارساً» من المذكر العاقل، على «هوالكَ ونواكسَ وفوارسَ».

(الثالث): ما كان من الصفات على وزن «فاعلةٍ»: «ككانبةٍ وكواتِبَ، وشاعرةٍ وشواعرَ،

<sup>(</sup>١) اليَحْمُومُ: الدخان الشديد السَّواد، والأسودُ من كلِّ شيءٍ.

<sup>(</sup>٢) الكوثر: السيد الكثير الخير والمعطاء، والنهر، ونهر في الجنة، والكثير من كل شيء.

<sup>(</sup>٣) الخاتَم، يجوز فتح تائه وكسرها. ومثله الطابق والقالب والطابع، يجوز فيها فتح ما بعد الألف وكسره.

 <sup>(</sup>٤) الجائز: الخشبة المعترضة بين الحائطين، تحمل خَشَبَ البيت، وتوضع عليها أطراف الخَشَبِ. ويجمعُ أيضاً في القلة على «أجوزة» وفي الكثرة على «جُوزان» بضم الجيم، وكلاهما من شواذ الجموع، لما علمت من قبل.

 <sup>(</sup>٥) الخالفة: عمود من أعمدة الخيمة في مؤخرها، والمرأة "سميت بذلك لتخلفها في بيتها عن الغازين والمرتحلين
 والكادحين"، والرجل الأحمق، والرجل لا خير فيه، والكثير الخلاف، والذي يتخلف عن عمل الرجال.

 <sup>(</sup>٦) الناصية: مقدَّمُ الرأس حيثُ يَنبتُ الشَّعرُ وهي أيضاً شعر مقدم الرأس، وتُسَمَّى «الظُّرَّةُ».

<sup>(</sup>٧) النافقاء: حفرة كالنفق يحفرها اليربوع، وهو نوع من الفأر، طويل اليدين قصير الرجلين جدًّا.

<sup>(</sup>٨) الزاوية: ركن البيت.

<sup>(</sup>٩) الراوية: البعير، أو البغل، أو الحمار، الذي يستقى عليه الماء، وأصله من "روى البعير الماء يرويه" أي: حمله، فهو راوية، والتاء فيه للمبالغة: ثم أطلق الراوية على كل دابة يستقى عليها الماء. ومنه يقال: "رويت الحديث": إذا حملته ونقلته. و"رويّت فلاناً الحديث ترويةً" من باب التفعيل.

<sup>(</sup>١٠) الحوايا: الأمعاء ومفردها حاوية وحاوياء وحويَّة.

<sup>(</sup>١١) الناهد: مَنْ برزَ ثديُها وتَكَعَّبَ وارتفع. والنَّهْد: الثدي، سمي به لارتفاعه، ومنه «فرس نهد» أي: مرتفع.

وخاطئةٍ وخَواطِئَ (١)، وخاطِية وخواط (٢)». وما كان منه يوصف به المذكَّرُ والمؤنَّثُ، فيجمعُ على «فَواعِلَ» أيضاً «كخالِفةٍ وخَوالِفَ».

ويجمعُ على «فواعيلَ» ما كان من ذلك مزيداً قبل آخره حرف مَدِّ: «كطاحونةٍ وطواحينَ، وطومارٍ وطواميرَ (٣)».

《واعلم أنَّ الجواهِرَ والجوارِبَ والكواغِدَ والطواجِنَ (٤) ونحوها، من الجموع التي مفرداتها مُعَرَّبة، ليس وزنها فواعل، كما قالوا، وإنما هو فعالل، وكذلك اليواقيت والشواهين والجواميس والخواتين (٥) ونحوها، ليس وزنها فواعيل، وإنما هو فعاليل؛ لأن وزن فواعل وفواعيل لما كان ثانيه ألفاً أو واواً زائدتين، وهذه الكلمات أعجمية معربة، ولا يجوز أن يحكم بزيادة حرفٍ في كلمة غيرِ عربية (٢)؛ إذ لا وجه للحكم بالزيادة. فالألف والواو فيها أصليتان، كالدال في درهم والراء في قرطاس، هذا هو الحق عند التحقيق》.

## (١٣ و١٤) فياعِل وفياعيل: كَصَيارِفَ ودَياجِيرَ.

ويجمع على «فَياعلَ» ما كان على أربعة أحرف، ثانيه ياء زائدة: «كصيرفِ وصيارفَ (٧) وهَيزعةٍ وهَيَازِعَ (٨)».

ويجمعُ على «يفاعيلَ» ما كان منه مزيداً قبلَ آخرِه حرفُ مَدِّ: «كَدَيجورٍ ودياجير<sup>(٩)</sup>، وصَيْخود

<sup>(</sup>١) الخاطئة "بالهمز": اسم فاعل من خَطِئ يَخْطَأُ خِطْئاً ـ بوزن "عَلِم يَعْلَم عِلْماً ـ" بمعنى أذنب، والخِطْء "بكسر فسكون" والخطيئة: الذنب. والخَطَأ "بفتحتين" والخطاء "بالمد": ضد الصواب، يقال: "أخطأ يخطئ إخطاء فهو مخطئ": إذا فعر ألصَّواب عامداً كان أو غير عامد.

 <sup>(</sup>۲) الخاطية، «بالياء»: اسم فاعل من خطا يخطو خطواً: إذا مشى، فهو خاطٍ وهي خاطية، وجمعُها: الخواطي بالياء، فإذا حذفت (أل) قلت: خواطٍ.

<sup>(</sup>٣) الطومار: الصحيفة يكتب فيها.

<sup>(</sup>٤) ومفردها: جوهر، وجورب، وكاغَد (بفتح الغينِ)، وطاجِن (بكسر الجيم وفتحها)، والكاغِد: ما يكتب فيه. والطاجِنُ: المقلاة يقلى عليها. ومثله الطيجَن. والطَّجْنُ: القَلْيُ، والمطَّجَّنُ بتشديد الجيم مفتوحة: المقلي في الطاجن.

<sup>(</sup>٥) ومفردها: ياقوت وشاهين وجاموس وخاتون. والشاهين: طائر من الجوارح، والخاتون: المرأة الشريفة، وربة البيت المتصرفة فيه. وهي كلمة أعجمية، تكلَّم بها الفرسُ والترك، ولم تعرّب، فهي من الدخيل، وعربيتها عقيلة وجمعُها عقائل.

<sup>(</sup>٦) وقع في الطبعات المتداولة زيادة عبارة هنا وفيها تكرار، فلينتبه وصواب العبارة كما أثبتناها من الأصل. (ع).

 <sup>(</sup>٧) الصيرف والصيرفي: النقّاد، والمحتال في الأمور المتصرف فيها المجرب لها، وهما أيضاً: صراف الدراهم
 المعروف، وجمع الصيرف: صيارف، وجمع الصيرفي: صيارفة، والتاء بدل من ياء النسبة في الجمع كما ستعلم.

 <sup>(</sup>A) الهيزعة: الخوف، والجَلبَة في القتال.

<sup>(</sup>٩) الدَّيجورُ: الظُّلْمة.

وصياخيد (١)، وصيداح وصياديح (٢)».

(10) فعائل: كصحائف وسحائب وكرائم.

ويُجمعُ عليها شيئان: (الأول): اسمٌ مؤنَّثٌ على أربعةِ أحرفٍ، قبلَ آخِرِه حرفُ مَدِّ زائدٌ، سواءٌ أكانَ تأنيتُه بالعلامةِ «كسحابَةٍ وسحائب، ورسالةٍ ورسائلَ، وذُؤابَةٍ (٣) وذَوائِبَ، وحمولَةٍ وحَمائِلَ (٤) وأكوبةٍ (٥) وحَمائِلَ وحَمائِلَ وصحيفةٍ وصَحائف، وخليفةٍ وخلائف، وحَلوبةٍ (٥) وحَلائب، ورَكُوبةٍ (١) وركائب، ونَطيحةٍ ونطائحَ، وذَبيحةٍ وذَبائحَ (٧)». أم كان مؤنثاً بلا علامة: «كشَمال (بفتح الشين، وشِمالٍ بكسرها) وشمائل (٨)، وعُقابِ (٩) وعقائب، وعجوزِ (١٠) وعجائزَ، وسعيدَ (١١) (علم امرأة)

- الصيخود: الصخرة العظيمة التي لا يرفعها شيء، ولا يعمل فيها الحديد، والمادة ترجع إلى معنى الشدة، ومنه يوم
   صيخود، أي: شديد الحرارة، وصخد يومنا: اشتد حره. والصبخد: عين الشمس.
- (٢) الصيدح والصيداح والصادح والصدَّاح والصَّدوح: من يرفع صوته بالغناء. وصَدَحَ الطائر والإنسان يَصْدَحُ صَدْحاً
   بوزن مَنَعَ يَمنَعُ منعاً: غنَّى رافعاً صوته.
  - (٣) الذُّؤابة: الضَّفيرةُ من الشَّعر، إذا كانت مُرْسَلةٌ، فإن كانت ملوية: فهي عَقيصةٌ، وجمعُها عقائصُ.
- (٤) الحَمولَةُ: ما يُعَدُّ للحمل عليه من الحيوان: جَمَلاً كان أو حِماراً أو غيرَهما. وسواء أكانت عليه الأحمال أم لم تكن.
  - (٥) الحَلُوبةُ والحَلوبُ من الإِبل والغنم ونحوهما: ذاتُ اللَّبَن.
  - (٦) الرَّكوبةُ: ما يُركَبُ، ومثلها الرَّكوب، وأصلُها الناقة تُركَبُ، ثم استعير لكل مركوبٍ.
- (٧) النَّطيحة: اسم للذي يموت من النَّطْح. والذبيحة: اسم لما يذبح من الحيوان للأكل. وهما في الأصل بمعنى منطوحة ومذبوحة. غلبت عليهما الاسمية فلحقتهما التاء، لا فرق بين أنْ يكونَ المنطوحُ والمذبوحُ ذكراً أو أنثى.
- (٨) الشَّمالُ، بفتح الشين: ريح تَهُبُّ من جهة القطبِ. ويجوزُ فيها الهمز، فيقالُ: «شمأَل»، و«الشَّمال» بكسر الشين: مقابل اليمين.
- (٩) العُقابُ بضم العين: طائر من الجوارح، أنثى، وقيل: إنّه يقعُ على الذكر والأنثى. فباعتبار أنّه أنثى يجمع في القِلّة على «أغْقُب» قياساً. وباعتبار أنّه ذكر يجمعُ على أعْقِبة قياساً. فليسَ جمعُ عُقابٍ على أعقِبة شاذًا، كما قال النّحاةُ؛ لأنّهُ جمعٌ له باعتبار تذكيرِه، لا باعتبار تأنيثه. وكونُه يَقعُ على الذَّكر والأنثى هو الحقَّ، بدليل جمعِهم إيّاه على أعقبة. وأفعلة لا تكونُ للمؤنَّث الرباعي الذي رابعُه حرفُ مَدِّ، كما أنَّ صيغةَ أَفْعُلِ لا تكونُ للمذكَّرِ الرباعي الذي رابعُه حرفُ مَدِّ. (راجعْ مَبحثَ جموعِ القِلَة في هذا الجزء). ويُجمعُ عُقابٌ، أُنثى وذَكَراً في الكَثْرة، على عِقبان بكسر العين، ويجمعُ عَقابن على عَقابن فهي جمعُ الجَمْع.
- (١٠) العجوزُ: المرأةُ الشيخةُ الهَرِمَةُ، أي: الطاعِنَةُ في السِّنِّ. وقد تُؤنَّتُ بالتَّاءِ لتحقيق معنى التأنيث. فيقالُ: عجوزةٌ ومنع ذلك ابنُ السِّكِّيت. وقال: هو من كلام العامَّةِ. وقالَ يونُسُ: سمعتُ العربَ تقولُ: عجوزةٌ، ويقالُ للرجلِ: عجوزٌ أيضاً، وقال في "لسان العرب»: يقال للرجل: عجوزٌ، وللمرأة: عجوزٌ، وجمع العجوز عُجُز بضمتين. فإنْ كانَ للمؤنَّثِ قلتَ: عجائزُ أيضاً، وإِنْ كانَ للمذكَّر، لم يجمعُ على عجائز، لما علمت. قال الأزهري: والعربُ تقول لامرأةِ الرجلِ، وإِنْ كانت شابة: هي عجوزهُ، وللزوج، وإنْ كان حَدثاً: هو شيخُها. قال: وقلتُ لامرأة من العرب: حالبي زوجك. فتذمرت، وقالت، هلا قلت: حالبي شيخك!. أقول: وهل ما يمنعُ أنْ يقالَ: هو شيخُها، وهي شيخَه؟!
  - (١١) سعيد، إنْ سَمَّيتَ به مؤنثاً منعتَه من الصَّرْفِ. وهكذا كل مذكرِ سَمَّيْتَ به مؤنثاً.

وسعائد». تَقلب حرف المد في كل ذلك همزةً.

وأمَّا نحوْ: «عَروبٍ<sup>(۱)</sup> ونَوارٍ<sup>(۲)</sup> وجبانٍ<sup>(۳)</sup> وفروقةٍ<sup>(٤)</sup>»، فلا يجمع على «فعائل» لأن هذه الصفات لم تخرج عن معنى الوصفية إلى معنى الاسميَّة. فإنْ سمَّيت بها جمعتَها عليها.

وشذَّ من المؤنث جمع ضَرَّةٍ وحُرَّةٍ على «ضَرائرَ وحَرائرَ»، لأنَّه لم يُزدْ قَبْلَ آخرِها حَرْفُ مَدِّ. وشَذَّ مِنَ المذكَّر جمعُ «صحيح ووصيدٍ (٥) على صحائحَ ووصائدَ».

(الثاني) صفةٌ على وزن «فَعيلة» بمعنى (فاعلة): (ككريمةٍ وكرائمَ، وظريفةٍ وظرائفَ، ولطيفةٍ ولطائفَ، وبديعةٍ وبدائعَ).

﴿ وأمَّا ﴿ فعيلة ﴾ بمعنى مفعولة باقية على الوصفية ، فلا تكون ؛ لأنَّه يجبُ تركُ التأنيثِ اللفظي فيها ، فيقال : «امرأةٌ قتيل وجريح» . فإن أنَّت عند اللّبْسِ ، لعدم ذكر الموصوف : كرأيتُ قتيلةً وجريحةً ، فهي لا تجمعُ أيضاً على ﴿ فعائل ﴾ ؛ لأنَّ التَّاءَ عارضةٌ . وأمَّا قولُهم : ﴿ نطيحةٌ وذبيحةٌ ﴾ فهما اسمان لما يُنْظَحُ ويُذْبَحُ من الحيوان ، مذكّراً كانَ أو مؤنّئاً ، وليستا صِفَتين ، لأنّهما خرجَتا عن الوصفية إلى الإسمية ؛ لذلك جمعُوهما على ﴿ نطائح وذبائح ﴾ ﴾ .

(١٦) فَعَالَى «بفتح الفاء واللام» كعَذَارى وغَضَابى.

(١٧) فَعَالٍ «بفتح الفاء وكسر اللام» كتَراقٍ ومَوامٍ.

(١٨) فُعالَى «بضم الفاء وفتح اللام»: كسُكَارَى وغُضَابَى.

ويجمعُ على «الفَعالى والفَعالي» أربعة أشياء:

(الأول): اسم على وزن (فَعْلى) بفتح فسكون: «كفَتْوى وفَتَاوى وفتاوٍ».

(الثاني): اسمٌ على وزن (فِعْلى) بكسر فسكون: «كَلِفْرى(٦) وَذَفارى وذفارٍ».

(الثالث): ما كان على وزن: فَعْلاء اسماً: «كصحراء وصَحارى وصَحارٍ»، أو صفة لأنثى ليس لها مذكر: «كعَذْراءَ وعَذارى وعَذارِ».

<sup>(</sup>١) العَروبُ: المرأة المتحببة إلى زوجها.

<sup>(</sup>۲) النوار: المرأة النفور من الريبة.

<sup>(</sup>٣) الجبان يكون للمذكر والمؤنث، وهو الأفصح، وقد يقال للأنثى: «جبانة».

<sup>(</sup>٤) الفَروقة: الشديدة الفَرَقِ، أي: الخوف. ويقال للرجل: «فَرُوقة» أيضاً.

<sup>(</sup>٥) الوَصيدُ: الفِناءُ أمام الدار، والعَتَبةُ والوصيد والوصيدة: شِبه الحظيرةِ: وهو بيت يتخذ في الجبال للغنم ونحوها. إِلا أنَّ الوصيدة تكونُ من الحجارة، والحظيرة تكون من غصون الشجر.

<sup>(</sup>٦) الذُّفْرى: بكسر الذال: العَظْمُ الشاخص خَلْفَ الأَذن.

(الرابع): ما كان على وزن «فُعْلى»، بضم فسكون صفةً لأنثى ليس لها مذكَّر: «كحُبلى وحَبالي». و«الفَعالي»، في ذلك كله هي الأصلُ، وقد فتحوا لامها تخفيفاً.

ويُجمع على «الفَعالى والفُعالى» صفة على وزن «فَعلانَ» أو «فَعْلى»: «كغضبانَ وَغضبى وغُضبى وغُضابى وغُضابى، وسَكُرانَ وسَكُرى وسَكارى وسُكارى، وعَطشانَ وعَطشى وعَطاشى وعُطاشى، وغُطاشى، وكسلانَ وكسلى وكسالى وكُسالى، وغَيرَان وغَيرَى وغَيارى وغُيارَى». والأفضلُ ضمُّ أولها في الجمع. وقد جمعوا على غير قياس، أسيراً على «أُسارى»، وقديماً على «قُدامى».

## ويُجمع على «الفَعَالى»، وحدَها، ثلاثةُ أشياء:

(الأول): اسم معتل اللّام على وزن «فَعيلة» «كهديَّة وهَدَايا».

(الثاني): اسمٌ معتلُّ اللام على وزن «فَعالة» بفتح الفاء، أو «فِعالة»، بكسرها، أو «فُعالة» بضمها: «كجَدايةٍ (١) وجَدايا، وهِراوةٍ وهَراوي (٢)، ونُقايَة (٣) ونَقَايا».

(الثالث): اسمٌ معتلُّ العينِ واللَّام، على وزن «فاعلة»: «كزاويةٍ وزَوَايا».

وقد جمعوا على غير قياسٍ، يتيماً وأيِّماً (٤) وطاهراً على «يتامَى وأيامَى وطَهارَى».

﴿وزوايا، في الحقيقة، وزنه «فَواعلُ»: «ككاتبةٍ وكواتبَ» والأصلُ: «زواييُ» فاستثقلوه، فقلبوه إلى «زوايا» بضربٍ من الإبدال، كما ستعلم في بابه، فجاء مشابهاً لفَعالَى، من حيثُ زنتُها اللَّفظيةُ. وقد أهملَ النُّحاةُ ذِكرَ هذه الأنواع الثلاثةِ، المتقدِّمةِ في باب منتهى الجموع، اعتماداً على ما ذكروه في باب الإبدال﴾.

## ويُجمع على «الفَعالِي» وحدَها، شيئان:

(الأول): اسمٌ ثلاثيٌّ مختومٌ بتاءِ التَّأنيثِ، مَزيدٌ في آخِرِه حرفُ علَّة: «كالمَوْمَاة<sup>(ه)</sup> والمَوامِي، والسِّعْلاة<sup>(۱)</sup> والسَّعالي، والهِبْرِيَة (۱) والهَباري، والتَّرْقُوَة (۸) والتَّراقي».

<sup>(</sup>١) الجَداية، بفتح الجيم ويجوز كسرها: الغزال، إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة أشهر وعدا بشدة، ذكراً كان أو أنثى. والجداية من أولاد الظباء بمنزلة الجدي من أولاد المعز.

<sup>(</sup>٢) الهِراوةُ، بكسر الهاء: العَصا الضَّخْمَةُ.

<sup>(</sup>٣) النُّقاية، بضم النون، وقد تفتح: ما انتقيته واخْتَرْتَه، فالنُّقاية: خيارُ الشيء وأفضلُه.

<sup>(</sup>٤) الأيِّم، بتشديد الياء المكسورة: من لا زوج له من الرجال والنساء، سواء أتزوج من قبل أم لم يتزوج.

<sup>(</sup>٥) المَوْماة، بفتح فسكون: الصحراء الواسعة.

<sup>(</sup>٦) السُّعْلاةُ، بكسر فسكون: الغُول، ومثلها السعلاء، بالمد، والسعلى، بالقصر.

 <sup>(</sup>٧) الهِبْرِيَةُ: ما تطايرَ مِنْ زَغَبِ القُطنِ والريشِ، وما يتعلق بأسفل الشعر من وسخ الرأس كأنه النخالة، وهو ما يعرف بقشرة الرأس.

 <sup>(</sup>A) التَّرْقُوةُ، بفتح فسكون فضم: عظمٌ بينَ ثُغرة النَّحر والعاتق من الجانبين، وهما ترقوتان.

(الثاني): ما كان ثلاثيًّا مزيداً فيه حرفان، أحدهما في حشوه، والآخر حرف علة في آخره: «كحَبَنْطى (١)». ومثلُ هذا يجبُ أن يُحذف أحد زائديه. فإن حذفت أولهما، جمعته على «الفَعالِي» «كالحباطي». وإن حذفت حرف العلَّة، جمعته «فَعَالِل»: «كحَبَانِط».

وقد جَمَعوا الأهلَ والأرضَ والليلةَ على «الأَهَالِي والأَراضِي واللَّيالِي» شذوذاً. وهي ليست من هذا الباب.

وما كان على وزن «الفَعالي» إذا تجرد من «أل» والإضافة، حذفت ياءه، ونوَّنته تنوين العِوض (٢)، كحَبالٍ وسَعالٍ وتَراقٍ.

(١٩) فَعَالِيُّ «بتشديد الياء»: ككَراسيَّ وقَماريَّ.

## ويُجمعُ عليه شيئان:

(الأول): اسم على ثلاثة أحرف مزيد في آخره ياء مشددة لا يرادُ بها النَّسَبُ:ككُرْسيِّ وكراسيَّ، وأُمْنِيَّةٍ وأَمَانِيَّ، وقُمْرِيِّ (٣) وقَماريَّ، وزِرْبيِّ (٤) وزرابيَّ، وإنْسيِّ وأَناسِيَّ.

(الثاني): اسم مزيد في آخره ألف الإِلحاق الممدودة. «كعِلْباءٍ<sup>(ه)</sup> وعلابيَّ، وحِرْباءٍ<sup>(١)</sup> حَرابيًّ».

وقد جمعوا إِنْساناً وظَرِباناً  $^{(V)}$  على «أَناسيَّ وظَرَابيَّ  $^{(\Lambda)}$ » شذوذاً.

وما كان على زن «فعاليً» يجوزُ تخفيفُه، فيجيءُ على «فَعالِ». وتشديدُ يائهِ أكثرُ في الاستعمال.

<sup>(</sup>١) الحَبَنْطي، بفتحتين فسكون: المنتفخ البطن، والممتلئ غيظاً، والحَبَط «بفتحتين»: انتفاخ البطن من طعام غير موافق.

<sup>(</sup>٢) راجع مبحث التنوين في أوائل الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) القُمْري، بضم فسكون: نوع من الحمام، والأنثى قُمْرية، ويقال للذكر منه: «ساقُ حُرِّ» أيضاً.

<sup>(</sup>٤) الزربي، بكسر فسكون: الطنفسة المخملة، والبساط.

<sup>(</sup>٥) العِلْباء بكسر فسكون: عَصَبُ العُنْق، وهما عِلباوان يميناً وشمالاً.

<sup>(</sup>٦) الحِرباءُ: دويبة تستقبل الشمس وتتلون ألواناً بحرها، ويُضربُ بها المثلُ في التَّلَوُّن، والأُنْثي حِرباءة.

<sup>(</sup>٧) الطَّرِبان، بفتح فكسر: دُويبة كالهِرَّة، منتنة. ويجمع أيضاً على «ظرابين» قياساً.

 <sup>(</sup>A) يجمع الإنسان والظّرِبان على «أناسي وظرابي»، شذوذاً. وأصلها «أناسين وظرابين» أبدلوا من النون ياء وأدغموها في الياء قبلها. وقد قالوا في جمعهما: «أناسين وظرابين» أيضاً على الأصل بلا شذوذ. والذي يجمع على «أناسي» قياساً إنما هو «إنسي».



## صوغ منتَهى الجموع

يُجمعُ هذا الجمعَ كلُّ اسم رُباعيِّ الأصولِ: كـ«دِرْهمٍ»، أو خماسيِّها: كَسفَرْجَلٍ، والمزيد فيه منهما: كـ«غَضَنْفَرٍ (١) وعَنْدَليبٍ (٢)»، وبعضُ الأسماءِ الثلاثيةِ الأصولِ المزيدِ فيها: «كإِصْبَعِ وتَجْرِبةٍ ومَسْجِدٍ ويَحْمَدَ (٣) وخاتَم وكوثرٍ وصَيرَفٍ وسَحابَةٍ وتَنوفة (٤) ومَوْماةٍ وسِعلاةٍ وهِبْرِيَةٍ وعَنْصُوةٍ (٥) وكُرسيِّ وحِرباءٍ ونَشوانُ (١) وحُبلى وعَلْقى (٧) وعَذْراء».

فما كان على أربعة أحرفٍ، مما تقدَّم بنيتَه على لَفْظِه، سواءٌ أكانَ رباعيَّ الأصولِ أم ثلاثيَّها، فنقول في جمعِ ما ذكر: «دَراهمُ وأصابعُ وتجاربُ ومساجدُ ويَحامِدُ وخَواتِمُ وكواثِرُ وصَيَارِفُ وسَحَائِبُ وتَنائفُ ومَوامٍ وسَعالٍ وهبارٍ وعناصٍ وكراسيُّ وحَرابيُّ ونَشاوى وحَبالى وحَبالٍ وعَلاقي وعَلاقٍ وعَذَارٍ» (٨).

وما زادَ على أربعةِ أحرفٍ، مما يُرادُ تكسيرُه على صيغةِ مُنْتَهى الجمُوعِ، يُحذفُ منه ما تَخْتَلُّ معه صِيغَةُ هذا الجمع.

فإنْ كانَ الاسمُ رُباعيَّ الأصولِ حَذفتَ زائدَه: «كسِبَطْرى وسباطرَ (٩) وغَضَنْفَرٍ وغضافرَ، واحرنجامِ وحراجمَ، واقشعرارٍ وقَشاعرَ».

وإِنْ كَانَ ثَلَاثَيَّهَا، فَإِنْ كَانَ مَزيداً فيه حرفانِ، حَذَفَتَ واحداً: «كَمُنْطَلِقٍ ومطالقَ، ومُقْتَحَم ومَقَاحِمَ، ومُتَصبِّر ومصابر». وإِنْ كَانَ مَزيداً فيه ثلاثةُ أحرفٍ، حَذَفَتَ اثنين: «كَمُسْتَدَعٍ ومَداعٍ، ومُخْشوشِنٍ ومخاشِنَ، ومجلوِّذٍ (١٠٠ ومجالذَ».

<sup>(</sup>١) الغَضَنْفَرُ: الأسد.

<sup>(</sup>٢) العَنْدليبُ: طائر حسنُ الصَّوتِ. ويقال له: الهَزار أيضاً، بفتح الهاء، والبلبل.

<sup>(</sup>٣) يَحمَد: اسم علم لرجل.

<sup>(</sup>٤) التنوفة: المفازة من الأرض يخشى فيها الهلاك، والأرض البعيدة الأطراف، والفلاة لا ماء فيها ولا أنيس، ومثلها المدماة.

<sup>(</sup>٥) العُنْصُوَةُ، بتثليث أوله: الشعر المتفرق، والقليل المتفرق من النبت وغيره، والبقية من كل شيء.

<sup>(</sup>٦) النشوان: السكران، وهي نشوى.

<sup>(</sup>V) العلقى: نبت له قضبان دقاق تتخذ منها المكانس.

 <sup>(</sup>A) على الطالب أن يزن هذه الكلمات بموازين صيغ منتهى الجموع.

<sup>(</sup>٩) السِّبطرى: مِشْيَةٌ فيها تَبَخْتُرٌ.

<sup>(</sup>١٠) المجلوِّذ: الماضي المسرع في سيره. يقال: اجلوُّذ إذا مضى وأسرع. ويقال أيضاً: اجلوَّذ بهم السَّير، أي: دام مع سرعة.

ويتعينُ حذفُ ما هو أولى بالحذف من غيره. والميمُ الزائدةُ في أوَّلِ الكلمة أولى الزوائد بالبقاء من غيرها على كلِّ حالٍ. وتاءا الافتعال والاستفعال، ونون الانفعال، أولى بالبقاء من غيرها. وتَفْضُلُها الميمُ الزائدة. والهمزةُ والياءُ المصدَّرتان تَفْضُلان في البقاء غيرَهما؛ «كألنْدَدٍ وألادً، ويَلادَّ ()»، إلا نون الانفعال، وتاءي الافتعال والاستفعال فَيَفْضُلْنها في البقاء: «كانطلاقٍ ونطاليق، واجتماع وتجاميعَ، واستخراجٍ وتخاريجَ».

وإنْ كانَ في الكلمة زيادتان متكافئتان، لا تَفضُلُ إِحداهُما الأخرى، فاحْذِفْ أَيَّهما شِئْتَ، فتقولُ: «سَرانِدُ وعَلانِدُ، وسرادٍ وعَلادٍ» في جمع «سرَندًى (٢) وعَلَنْدًى (٣)»، وذلك لأنَّ النُّونَ والألفَ المقصورة، إِنَّما زيدَتا ليلحقَ الوزن بسَفَرْجَلٍ، ولا مَزِيةَ لإِحداهما على الأخرى. وهذا شأنُ كلِّ زيادتين زِيدَتا للإِلحاق.

ويُستَثْنى، مما تقدَّمَ كلِّه، أنْ يكونَ الزائدُ حرفَ عِلَّةٍ ساكناً قبلَ الآخِرِ، فيَنْقَلِبُ \_ إِنْ كانَ أَلفاً أَو واواً \_ ياءً. وإِنْ كانَ ياءً يبقَ على حالِه، فتقولُ في جمع قِرْطاسٍ وفِرْدَوْسٍ وقِنديلِ: "قَراطيسَ وفَراديسَ وقَناديلَ»، وتقولُ في جمع مصباحٍ وإضمامة (3) وتهويل (٥) ومقدور (٦) ويَعبوب (٧) وساجور (٨) وطُومار (٩) وصَيداح (١٠) «مصابيحُ وأضاميمُ وتهاويلُ ومقاديرُ ويعابيبُ وسواجيرُ وطواميرُ وصياديحُ».

وما كانَ مِثلَ: «مُختارٍ ومُهتاج ومُنقادٍ ومُحتاجٍ»، من الثلاثيِّ المزيدِ فيه المعتلِّ العينِ، تُحذفُ منْه التَّاءُ والنُّونُ، وتُرَدُّ ألفُّه إلى أَصْلها، مِنْ واوٍ أو ياءٍ، فيقالُ في الأولين: «مخايرُ

<sup>(</sup>١) الألندد واليَلنْدد: الأَلدُّ، وهو الخصمُ الشديد الذي لا يصرفُ عما يريدُ.

 <sup>(</sup>۲) السرندى: السريع في أموره، والشديد. ومؤنثه «سرنداة»، والنُّونُ والألفُ فيه زائدتان، واشتقاقه من السرد: وهو إتيان العمل على ولاء وتتابع.

 <sup>(</sup>٣) العَلنْدى: الغليظ من كل شيء، ومنه الفرس العلندى، والجمل العلندى. ومؤنثه: «علنداة»، واشتقاقه من «عَلِد
الشيءُ» من باب «فَرِحَ»: إذا اشتدَّ وصلُبَ، والنُّونُ والألف فيه زائدتان.

<sup>(</sup>٤) الإضمامةُ: الجماعةُ من النَّاسِ والخيلِ والكُتبِ والرَّياحينِ وغيرِها.

<sup>(</sup>٥) التهويلُ: ما هُوِّل به. وتهاويل الربيع: ما يظهر فيه من الزهر المختلف، والتهاويل أيضاً: الألوانُ المختلفةُ، وزينةُ التصاوير والنقوش والحلي.

<sup>(</sup>٦) المقدور: الأمر المحتوم.

<sup>(</sup>٧) اليعبوبُ: النهرُ السريعُ الجَرْي، والفَرَسُ السريعُ الطويل.

<sup>(</sup>A) الساجورُ: خَشَبةٌ تعلق في عنق الكلب.

<sup>(</sup>٩) الطُّومار: الصحيفة.

<sup>(</sup>١٠) الصَّيداح: العالمي الصَّوتِ، ومثلُه: الصَّيدَحُ.

ومهايجُ»، وفي الآخرَين: «مَقاوِدُ ومحاوجُ». ولك أنْ تُعوِّضَ من المحذوف ياءً قبلَ الآخِر فتقولُ: «مَخايير ومهاييجُ، ومَقاويدُ ومحاويجُ» ومثل ذلك: «مُنطادٌ»، فتقول في جمعه: «مَطاودُ ومطاويدُ(۱)».

غيرَ أَنَّ بابَ الصِّفاتِ المزيدِ في أوَّلِها ميمٌ، أن تجمعَ جمعَ المذكَّرِ السَّالمَ، إنْ كانت للمذكَّر العاقل، وجمعَ المؤنَّثِ السالمَ إِنْ كانت لغيرِه. وجَمْعُها جَمْعَ تكسيرٍ مُسْتَكْرَهُ.

وإِنْ كان ما يُرادُ تكسيرُهُ على صيغةِ مُنْتَهى الجموعِ خُماسيَّ الأُصولِ، حَذَفْتَ خامِسَهُ وبنيتَهُ على «فَعالِلَ»: «كَسَفَرْجَلٍ وسَفَارِجَ». فإِنْ زادَ على الخمسةِ طرحْتَ مع خامسِه ما زادَ: «كَعَنْدَليبٍ وعَنادِلَ، وقَبَعْثرًى (٢) وقَباعِث».

وما حُذِفَ منه لبنائهِ على (فعالِل)، أو ما يشبِهُهَا في الوَزْنِ، يجوزُ أَنْ يُعَوَّضَ منَ المحذوفِ بياءٍ قبلَ الآخِر، فيُبْنى على (فعاليل) أو شبْهِهَا، فكما تقولُ في جمع: سَفَرْجَلٍ ومُنْطَلِقٍ وعَنْدَليبٍ: «سَفارِجَ ومَطالِقَ وعَنادِل»: بوزْنِ (فعالِل)، تقولُ في جمعها أيضاً: «سَفارِيجَ ومَطالِقَ وعَنادِل)، وكذلكَ يجوزُ على قِلَّةٍ، إِثباتُ هذه الياءِ قبلَ آخِرِ ما لم يُحْذَفْ منه شيءٌ. فكما تقولُ في جمعٍ: مَعْذِرَةٍ وخاتَمٍ: «مَعَاذِرُ وخَوَاتِمُ»، تقولُ في جمعهما أيضاً: «مَعاذيرُ وخَوَاتِمُ»، تقولُ في جمعهما أيضاً: «مَعاذيرُ وخَواتِيمُ».

وقد تَلحقُ التَّاءُ بعضَ أوزانِ منْتَهى الجمُوعِ، فيكونُ جَمْعاً لما فوقَ الثَّلاثيّ، مما لَحِقَتْه ياءُ النِّسْبَةِ، فتقولُ في جمعِ دِمَشْقيٌّ ومَغْرِبيِّ وأَزْرَقيِّ (٣) وجوهريِّ وصيرفيِّ وصَحَفيٌّ (٤): «دَمَاشِقَةٌ ومَغَارِبَةٌ وأزارِقَةٌ وجَواهِرَةٌ وصَحَائِفَةٌ».

وقَدْ يكونُ مَا لَحِقَتْه هذه التَّاءُ من منتهى الجموع، جَمْعاً لغيرِ المَنْسوبِ مما كانَ قبلَ آخِرِه حَرفُ مَدٌ زائد (وحَرفُ المَدِّ هذا يجبُ حذفُه، إذا لَحِقَتِ التَّاءُ هذا الجمع)، مثلُ: (جَحاجِحَة وغَطَارِفَة)، في جَمع «جحجاحٍ (٥) وغِطْريفٍ (٢)» فالتاءُ عِوَضٌ مِنْ حرفِ المَدِّ المحذوف.

<sup>(</sup>١) المنطادُ: المرتفع. يقال: «بناء منطاد»، أي مرتفع. وانطاد: ذهبَ في الهواء صُعُداً، ومنه سُمِّيَ المنطادُ المعروفُ بالبالون، وأصلُ المادة من الطَّود وهو الجبل.

<sup>(</sup>٢) القَّبَعْثَرى: الجمل العظيم، والعظيم الشديد، ودابة بحرية، ومؤنثه قبعثراة.

<sup>(</sup>٣) الأزارقةُ: فرقةٌ كانت من الخوارج، أصحابُ نافع بنِ الأُزْرَقِ.

<sup>(</sup>٤) النُّسْبَةُ إلى الصَحيفَةِ والبَديعَة ونحوَهِما صَحَفي وبَدَّعي، بفتح أولهِما وثانيهما، كما ستعلم ذلك في باب النُّسْبَةِ.

<sup>(</sup>٥) الجحجاح والجحجح: السيِّدُ المسارعُ إلى المكارِم، وجمعُ الأوَّلِ: جحاجيحُ وجَحاجِعَةٌ، وجَمْع الثاني جَحاجِحُ.

<sup>(</sup>٦) الغطريف والغطراف: السيد، والسخي السري الشاب.

وقد جاءَ ما لَحِقَتْه هذه التَّاءُ أيضاً جَمْعاً للأسماءِ الأعجميةِ غيرِ الثُّلاثِيَّةِ، (سواءٌ أكانَ قبلَ آخِرِها حَرفُ مَدٍّ أَم لم يكنْ): «كالجوارِبةِ والزَّنادِقةِ والأساوِرةِ» في جمع «جَوْرَبٍ وزِنْديقِ (١) وأُسوارِ (٢)».

وما لحقتْه التَّاءُ مِن هذه الجموع فهو منها، إِلَّا أَنَّه يَنْصرِفُ، فَيُنوَّنُ ويُجَرُّ بالكسرة.

### اسم الجمع

اسمُ الجمع: هو ما تضمَّنَ معنى الجمع، غيرَ أنَّه لا واحِدَ لهُ مِنْ لفظه، وإِنما واحدُه مِنْ معناه. وذلك: كجيشٍ (وواحدُه: جُنْدي)، وشعبٍ وقبيلةٍ وقومٍ ورهطٍ ومعشرٍ وثُلَّةٍ (وواحدها: رجلٌ أو امرأةٌ) ونساءٍ (وواحدُها: امرأةٌ) وخَيْلٍ (وواحدُها: فَرَسٌ) وإِبِلٍ ونَعَمٍ (والواحدُ جَمَلٌ أو ناقةٌ) وَغنَم وضَائدٍ (والواحدُ شاةٌ للذكرِ والأنثى).

ولك أن تُعامِلَهُ معاملةَ المفردِ، باعتبار لفظِه، ومعاملة الجمعِ، باعتبار معناهُ، فتقولُ: «القومُ سارَ أو ساروا، وشَعْبٌ ذكيٌّ أو أذكياءُ».

وباعتبارِ أنَّه مفردٌ، يجوزُ جمعُهُ كما يُجمعُ المُفردُ، مثلُ: «أقوام وشعوبٍ وقبائلَ وأَرْهُطِ وآبالٍ». وتجوزُ تثنيتُهُ، مثلُ: «قَومانِ وَشعبانِ وقبيلتانِ ورَهطان وإِبلان».

## اسم الجنس الجمعي والإفرادي

اسمُ الجنسِ الجمعيُّ: ما تَضمَّنَ معنى الجمعِ دالًا على الجنس. وله مُفردٌ مُميَّزٌ عنه بالتاءِ أو يا النِّسبَةِ: كتُفَاحٍ وسَفَرْجَلٍ وبِطِّيخَةٌ وتَمرٍ وحَنْظلٍ. ومفردُها: «تُفاحَةٌ وسَفَرْجَلةٌ وبِطِّيخَةٌ وتَمْرةٌ وحَنْظَلَةٌ»، ومثل: «عَرَبٍ وتُركِ ورُومٍ ويَهود». ومفردُها: «عربيٌّ وتُركيُّ ورُوميٌّ ويَهودِيُّ».

ويكثُرُ ما يُميَّزُ عنه مُفردُهُ بالتَّاءِ في الأشياء المخلوقة، دونَ المصنوعةِ: «كنَخْلِ ونَخْلةٍ، وبطِّيخٍ وبطِّيخٍ وبطِّيخٍ وبطِّيخٍ وبطِّيخٍ وبطِّيخٍ وبطِّيخٍ وبطِّيخٍ وبطِّيخٍ وبطِّيخٍ، وحَمامةٍ، ونَعامٍ وَنعامةٍ». ويَقِلُّ في الأشياءِ المَصنوعة: «كسَفينٍ وسَفينةٍ، وطِين وطِينةٍ».

وما دَلَّ على الجِنْسِ صالحاً للقليل منه والكثيرِ: كماءٍ وَلَبنٍ وعَسَلٍ، فهو اسمُ الجِنْسِ الإفراديُّ.

<sup>(</sup>١) الزّنديقُ: مَنْ يُظهرُ الإِيمانَ ويُبطنُ الكفرَ، أو هو فاسدُ العقيدة الدينية. وهو مُعَرَّبُ زنده، أي: المعتقد «بالزّنْدِ»، وهو كتاب للمجوس من الفرس.

الأُسوار، بضم الهمزة: قائد الفرسُ. والأساوِرة أيضاً: قومٌ من العَجَمِ في البَصْرَة نزلوها قديماً، كالأحامِرة في الكوفة.

#### فوائد

# (١) تكسيرُ ما جرى على الفعل من الصفات

ما جَرى على الفعلِ من الصِّفاتِ (١): كمُكرِم ومُنطلِقِ ومُسْتَخْرِجٍ (أسماءً للفاعلين)، ومُكرَم ومُنطقِط ومُستخرَج (أسماءً للمفعولين)، فبابُهُ أَن يُجمعَ جمعَ تصحيحٍ: فالمذكرُ العاقلُ بالواو والنون، والمؤنث والمذكرُ غيرُ العاقلِ، بالألف والتاءِ. إلا ما كانَ خاصًّا بالمؤنث: «كمُرضِع ومُطفِل»، فيجوزُ تكسيرُهُ قياساً: «كمراضِعَ ومَطافِل». وسُمِعَ «مَحاويجُ» في جمع مُحتاجٍ، و«مفاطيرُ» في جمع مُفطرٍ، و«مَناسيرُ» في جمع مُوسِرٍ، و«مَلاقح» في جمع مُلقِح (٢)، و«مَناكير» في جمع مُنتَكرٍ (بفتح الكاف) وهو الداهي العاقلُ الفَطِنُ.

أمَّا اسمُ الفاعِل من الثلاثيِّ المجرَّد: ككاتبٍ وشاعرٍ وكاملٍ وهادٍ، فهذا يُكَسَّرُ قياساً: كُتَّابٍ وشُعَراءَ وكَمَلَةٍ وهُداةٍ، لأنَّه لم يَجرِ على لفظِ الفعل في حركاتهِ وسكناتهِ.

وأمّا اسمُ المفعول منه: كمَكْتُوبٍ ومَعْلُوم ومبذول، فَمَجْرى الكلامِ الأكثرِ أَنْ لا يُكَسَّر، وإنّما يُجمعُ للمذكّر العاقل بالواو والنون، وللمؤنّث والمذكّر غير العاقل بالألف والتاء، وقد سُمع تكسيرُ مفعولٍ على «مفاعيلَ» في ألفاظٍ، وهي: «ملاعين ومجاهيلُ وملاقيحُ (٣) ومَضامينُ ومَماليكُ ومشائيم ومَيامينُ ومكاسيرُ ومساليخُ ومجانينُ ومناكيد ومراجيعُ». وقد جَمَعَ «مشهوراً» على «مشاهيرَ» صاحبُ «القاموس» في قاموسِه، والفَيُّوميُّ في «مِصباحهِ»، والمَيدانيُّ في شرحِ «أمثالِه». وقد عَدَّ النُّحاةُ ما وردَ من ذلك سماعيًّا. وأطلقوا المنعَ في تكسيرِ غيرِ ما سُمعَ. ولكنَّ في هذا المنعِ تحجيراً على النَّاسِ، ومَنْ رَجَعَ إلى كلام مُتَقدِّمي النُّحاق، كسيبويهِ وغيرِه، لا يجدُ كلَّ هذا التضييقِ (٤٠).

# (٢) جمعُ الجَمْع

قد يُجمعُ الجمعُ، وذلك مثلُ: «بُيوتاتٍ ورِجَالاتٍ وكِلاباتٍ وقُطُراتٍ» (بضمتين)، ونحو: «أَكالِبَ وأضالع، وأظافير وأزاهيرَ وغَرابينَ».

 <sup>(</sup>١) المرادُ بما جرى على الفعلِ من الصفاتِ. ما كانَ مبنيًا على لفظِ الفِعْل، وموافقاً له في حركاتِه وسكناته، كاسمي
 الفاعل والمفعول المشتقين من الفعل الذي فوق الثلاثي المجرَّدِ، كما عَرَفْت ذلك في الكلام عليهما.

<sup>(</sup>٢) المُلْقِحُ: اسم فاعل، من ألقح الفحل الناقة، إذا أحْبَلَها. وتكونُ المَلاقِح أيضاً جمع مُلْقَحة: اسم مفعول.

<sup>(</sup>٣) الملاقيح جمعُ ملقوحَةٍ: وهي التي ألقَحَها الفحلُ فأحبلَها.

 <sup>(</sup>٤) قد شرحْنا هذا الموضوع شَرْحاً وافياً في كتابنا (نظرات في اللغة والأدَبِ) في الصفحة الثانية والأربعين بعد المِئّة فما
 بعدَها، فليرجعْ إليه مَنْ شاءً، فإنّ فيه تحقيقاً دقيقاً.

ويُجمع ما كانَ على صِيغَةِ منتهى الجموع جمعَ المذكَّرِ السَّالِمَ، إنْ كانَ للمذكَّر العاقل: «كأفاضلينَ ونواكسينَ» وجمعَ المؤنَّثِ السَّالمَ، إِنْ كانَ للمؤنَّث، أو للمذكر غير العاقل نحو: «صَواحِبات وصَواهِلات» وفي الحديث: «إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صواحباتُ يوسف»(١).

وجمعُ الجمعِ سَماعيٌّ، فما وردَ منه يُحفظُ ولا يقاسُ عليه.

# (٣) الجمعُ لا مُفردَ له

من الأسماءِ ما لا يُستعملُ إلّا بصيغَةِ الجمعِ؛ لأنَّ مفردَه قد أُهمِلَ قديماً فَنُسِيَ، وذلك: كالتَّعاشيبِ (وهي القِطَعُ المتفرقةُ من العُشْبِ، أو هي ألوانُ العُشْبِ وضُروبُه)، والتَّعاجيبِ (وهي العجائبُ)، والتباشيرِ (وهي البَشائرُ)، والتَّجاويدِ (وهي الأمطارُ الجَيِّدة النَّافِعَةُ)، والأبابيل (وهي الفِرَق).

# (٤) الجمعُ على غيرِ مُفْرَدهِ

من الجموع ما يَجْري على غيرِ مُفردِه؛ وذلك: «كالمَحاسنِ والمَلامِحِ والمَخاطِرِ والمَشابهِ والمسامِ والحوائجِ والطوائحِ واللواقحِ» وواحدُها: حُسْنُ (بضم فسكون)، ولَمْحة (بفتح فسكون)، وخَطَرٌ، وشَبَهٌ (بفتحتين فيهما)، وسَمٌّ (بفتح السين)، وحاجةٌ، ومُطوِّحةٌ ومُلْقِحةٌ (بصيغةِ اسمِ الفاعلِ فيهما). وكالأباطيلِ والأحاديثِ والأعاريضِ. وواحدُها: باطلٌ وعروضٌ وحديثٌ. ومفردُها الحقيقيُّ لو سُمع لكان: مَحسناً ومَلْمحاً [ومَخطراً] ومَشْبهاً ومَسَمَّا وحائجة (وهذه سُمعت سماعاً نادراً) وطائحة ولاقحة وأبطولةً وأعروضَة وأحدوثَة، وهذه مسموعةٌ مفرداً للأحاديث، وقد جاءَت على القياس. لكنَّ الحديث ليس له جمعٌ إلَّا الأحاديث، فالأحاديث جمعاً لحديثٍ جاءَتْ على غيرِ قياسٍ، وجمعاً لأُحدُوثةٍ ورَدَتْ على القياسِ.

# (٥) ما كانَ جمعاً وواحداً

منَ الأسماءِ ما يكونُ جمعاً ومفرداً بلفظٍ واحدٍ، وذلك كالفُلك، قال تعالى: ﴿ فِي الْفُلْكِ الْمُسْخُونِ ﴾ [يس: ٤١]، فلما جمعه قال: ﴿ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْتِرِى فِي الْبَحْرِ ﴾ [البقرة: ١٦٤]. ومن ذلك قولهم: «رجلٌ جُنُبٌ ورجالٌ جُنُبٌ (بضمتين)، قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَهَرُواْ ﴾ [المائدة: ٦]. ومنه العدُوُّ: قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِيّ إِلّا رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٧٧]، وقال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (۲۱۲۰) بلفظ «فإنكن صواحبات يوسف» وهو عند مسلم (۱/٤١٨) وأحمد (۲۰۷۱۱) وأحمد (۲۵۷۲۱) بلفظ «صواحب» .(ع).

﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُ ﴾ [النساء: ٩٢]. ومنه الضَّيف، قال عزَّ وجل: ﴿ هَتَوُلاَهُ مَيْفِى ﴾ [الحجر: ٦٨]. ومنه الطَّيف، قال عزَّ وجل: ﴿ هَتَوُلاَهُ مَيْفِى ﴾ [الحجر: ٦٨]. ومنه الدِّلاص (١) والهِجان (٢) والوَلَدُ (بفتحتين، وبضم فسكون، وبكسر فسكون، وبفتح فسكون، تقول: أولاد)، فكلُّ ذلك وبفتح فسكون، تقول: أولاد)، فكلُّ ذلك يَستوي فيه الواحدُ والجمعُ، وكذا المذكَّرُ والمؤنث.

# (٦) جمع المركبات

إِذَا أَرِدْتَ جَمِعَ مُركَّبِ إِضَافِيٍّ مَصَدَّرٍ بِابِنِ أَو ذي، فإِنْ كَانَ للعاقل جَمَعَ «ابناً» جَمَعَ المذكر السالمَ أو جَمِعَ التكسير، وجَمَعَتَ «ذُو» جَمَعَ المَذكر السَّالمَ لا غيرُ: فتقولُ في جَمِعِ ابنِ عباس: «بَنو عباس»، أو «أبناءُ عباس». وتقولُ في جمع ذو علم: «ذَوُو علم». وإِنْ كَانَ لغيرِ العاقلِ: كَابنِ آوى وابنِ عرس وابنِ لَبونِ (٣) وذي القَعدة وذي الحِجَّة، جَمَّعت «ابناً» على «بناتٍ» و«ذو» على «ذواتٍ»: كبناتِ آوَى وذواتِ القَعدة وذوات الحجَّة.

وإِنْ كَانَ غيرَ مُصَدَّرٍ بابنِ ولا ذي، تجمعْ صدرهُ كما تجمع الأسماءَ مِنْ حدِّه، فتقولُ في جمع قلم الرجل: «أقلامُ الرَّجُل».

فإِنْ كَانَ المركَّبُ مزجيًّا، أو إسناديًّا، توصلتَ إِلَى الدَّلالةِ على الجمعِ بزيادةِ «ذوو» قبلَه إِنْ كَانَ مذكَّراً عاقلاً، و«ذوات»، إِنْ كَانَ مؤنَّناً، أو مذكَّراً غيرَ عاقل: كذوي معْدِيكرب، وسيبَويهِ، وبَرَق نحرُهُ، وتأبَّطَ شَرَّا (ومفرداتها أعلام رجال). والمعنى: أصحابُ هذا الاسم. وتقولُ في جمع شابَ قرناها (علم امرأة) وبعلبكَّ: «ذوات (٤) شابَ قرناها، وذَواتُ بَعْلَبَكَ».

# (٧) جمع الأعلام

إِذَا جُمعَ العلمُ صار نكرةً، ولهذا تدخلهُ «أل» بعد الجمع لتُعرِّفَه: كمحمدٍ والمحمَّدينَ.

وإذا جمعتَ اسمَ رجلٍ فأنتَ بالخيار، إنْ شئتَ جمعتَه جمعَ المذكَّر السالمَ (وهو الأولى)، وإنْ شِئتَ جمعتَه جمع التَّكسيرِ على حَدِّ ما تجمعُ عليه نظيرَه من الأسماء، فتقولُ في جمع زيدٍ وعمرٍ و وبِشرٍ وأحمدَ: "زيدونَ وأزيادٌ وزيُودٌ، وعَمْرونَ وأعمُرٌ وعُمورٌ، وبشْرونَ وأبشارٌ وبُشورٌ، وأحمدونَ وأحامدُ».

<sup>(</sup>١) الدِّلاص، بكسر الدال: الدرع.

<sup>(</sup>٢) الهِجان بكسر الهاء: الخالص من كلّ شيء، والخيار من كل شيء، والبيض الكرام من الإبل، والرجل والمرأة الكريما الحسب.

<sup>(</sup>٣) ابنُ عِرْس: دُويبة كالفأرة. وابنُ اللَّبون: بفتح أوَّله وضَمُّ ثانيه، ولدُ الناقَةِ إذا استكملَ السنةَ الثانيةَ ودخل في الثالثة.

<sup>(</sup>٤) جاءت في الطبعات المتداولة (ذات) وصوابها كما أثبتناها من الأصل. (ع).

وإِنْ جمعتَ اسمَ امرأةٍ، فإِنْ شئتَ جمعتَه بالألف والتَّاء (وهو الأولى). وإِنْ شئتَ كسَّرتَه تكسيرَ نظيرهِ من الأسماءِ، فتقولُ في جمع دَعْدٍ، وجُمْل (بضم الجيم وسكون الميم) وزينبَ وسعاد: «دَعَداتٌ وأدعُدٌ، وجُمُلات وأجمالٌ وجُمُول، وزينباتٌ وزَيانِب، وسُعادات وأسعُدٌ وسُعُدٌ (بضمتين) وسَعائِد».

وإِنْ سميتَ بالجمع السالم: كعابدينَ وفاطماتٍ (عَلَمَين) قلتَ: ذوو عابدينَ، وذواتُ فاطماتٍ. فإِنْ سمّيتَ بالجمع المكسَّر، غيرَ صيغةِ منتهى الجموعِ، فأنتَ بالخبار، إِنْ شِئْتَ جمعتَه جمع سلامةٍ (وهو الأولى)، فتقولُ في جمع أعبُدٍ وأنمارٍ، إِنْ سمَّيتَ بهما الرجل: «أعبدون وأنمارون، وأعابدُ وأنامير». فإِنْ سمَّيتَ بهما المرأةَ قلتَ: «أعبداتُ وأنماراتُ، وأعابدُ وأنامير»، فإنْ كانَ المسمَّى به على صيغةِ منتهى الجموع، أو على وزنٍ غيرِ صالحٍ لهذه الصيغة، فلا يُجمعُ إلا جمعَ السلامة، فمثل: «مساجدَ ونُبهاءَ»، إِنْ سمَّيتَ بهما، لا يُجمعُ إلَّا على «مَساجدون ونُبهاوون» للمذكر، و«مَساجداتٌ ونُبهاواتٌ» للمؤنث.

وإِنْ جمعتَ «عبدَ الله» ونحوَهُ من الأعلام المركَّبةِ تركيباً إضافيًّا، قلتَ: «عبدو الله، وعبيدُ الله»، تُجري صيغةَ السَّلامةِ أَوِ التَّكسير على الجُزءِ الأوَّل، ليس إلَّا.

#### \* \* \*

# ٨ ـ النِّسبةُ وأحكامُها

النِّسبةُ: هي إِلحاقُ آخِرِ الاسم ياءً مشدَّدةً مكسوراً ما قبلَها، للدَّلالة على نِسْبَةِ شيءٍ إلى آخرَ.

والذي تَلْحَقُهُ ياءُ النِّسبةِ يُسمَّى مَنْسوباً: كبيروتيِّ ودِمَشقيِّ وهاشميِّ.

(وفي النِّسبةِ معنى الصِّفةِ؛ لأنَّك: إِذَا قَلْتَ: «هذَا رَجَلٌ بَيروتيُّ»، فقد وصفْتَه بهذه النِّسبةِ. فإنْ كانَ الاسمُ ما ينغير مالاَ يتغير مالاَ يتغير النَّسبةِ إليهِ معنى المبالَغةِ في الصِّفَةِ، وذلك أَنَّ

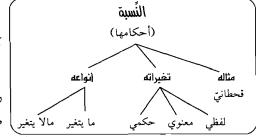

العَرَبَ إذا أرادَتِ المَبالغةَ في وصفِ شيءٍ، ألحقُوا بِصفتهِ ياءَ النَّسبِ، فإذا أرادُوا وَصْفَ شيءٍ بالحُمرةِ، قالوا: «أَحْمَرُ». فإذا أرادوا المُبالَغة في وصفِه بالحُمرةِ، قالوا: «أَحْمَريُّ»».

وإذا نَسبْتَ إلى اسم ألحقْتَ به ياءَ النِّسبَةِ، وكَسَرْتَ الحرفَ المُتَّصلَ بها.

﴿ويَحدُثُ بِالنَّسَبِ ثلاَّثَةُ تغييراتٍ: الأَوَّلُ: لَفظيٌّ، وهو إِلحاقُ آخِرِ الاسمِ ياءً مُشدَّدَةً، وكسرُ ما قبلَ آخِرِه، ونقلُ حركةِ الإعرابِ إلى اليّاءِ. النَّاني: معْنوِيٌّ، وهو جعلُ المنسوبِ إليه اسماً للمنسوبِ. الثالثُ: حكميٌّ، وهو معاملتهُ معاملةَ اسمِ المفعولِ مِنْ حَيْثُ رفعُه الضَّميرَ والظاهرَ على النَّائبيةِ عن الفاعلِ؛ لأنَّه تضمَّن بعدَ إِلحاقِ ياءِ النَّسَبِ إيّاه معنى اسمِ المفعولِ فإذا قلت «جاءَ المصريُّ أبوهُ»، فأبوهُ نائبُ فاعلٍ للمصريُّ. وإذا قلتَ: «جاءَ

الرَّجلُ المصريُّ»، فالمصريُّ يحملُ ضميراً مستتراً تقديرُه: «هو» يعودُ على الرَّجل؛ لأنَّ معنى «المصريّ»: المَنْسوبُ إلى مِصْرَ ».

والمنسوبُ على أنواع: منها ما لا يتغيَّرُ عندَ النَّسَبِ: كحُسينِ وحُسيْنيِّ. ومنها ما يتغير: كَفَتَّى وَفَتُويٍّ، وصَحيفة وصَحَفيٍّ.

# النِّسبَةُ إلى المؤنَّثِ بالتَّاءِ

إِذَا نسبتَ إلى ما خُتمَ بتاءِ التَّأنيثِ ، حذفْتَها وجوباً : فتقولُ في فاطمةَ وطَلحةَ : «فاطِمِيٌّ وطلحيٌّ». النِّسبة إلى الممدود

إذا نسبتَ إلى ما خُتمَ بألفٍ ممدودةٍ، فإنْ كانتُ Himis IL Idarec للتَّأنيثِ وجبَ قلْبُها واواً: كـ «حمراء، وحمراويّ، وبَيضاءَ وبيضاويٍّ».

وإِنْ كانت أصليَّةً تبقَ على حالها: كـ«وُضَّاءٍ ووُضَّائيِّ، وقُرَّاءٍ وقُرَّائيِّ».

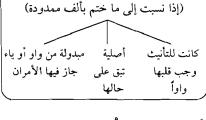

وإِنْ كانتْ مُبدَلةً من واوٍ أو ياءٍ: ككساءٍ ورداءٍ، أو مزيدةً للإِلحاقِ، كعِلْباءٍ وحِرْباءٍ جاز فيها الأمران: تصحيحها وقلبها واواً: ككسائيِّ وكساويٌّ، وردائيٌّ ورداويٌّ، وعلبائيِّ وعلباويٌّ، وحربائيِّ وحرباويِّ. والهمزُ أفصَحُ.

#### النِّسبة إلى المقصور

إذا نسبتَ إلى ما خُتمَ بألفٍ مقصورةٍ، فإنْ كانتْ ثالثةً: كـ «عصاً وفَتَّى» قلبتَها واواً: «كعَصُويٍّ وفَتَويٍّ».

وإنْ كانتْ رابعةً في اسم ساكنِ الثاني، جازَ قلبُها واواً، وجاز حذفُها: فتقول في مَلهًى وحُبلي وعَلْقًى: «مَلْهَويٌّ ومَلْهِيٌّ، وحُبْلوِيٌّ وحُبليٌّ، وعَلْقَويٌّ النسبة إلى المقصور وعَلْقِيٌّ». لكنَّ المختارَ حذفُها إِنْ كانتْ للتَّأنيثِ: كـ«حبلي»، وقلبُها واواً إنْ كانت للإلحاق: كـ«عَلْقي»، أو مُبدَلةً من واوِ أو ثالثة فوق الرابعة قلبت واوأ ياءٍ: كـ «مَلْهًى»، ومَسْعًى»، ويجوزُ ـ مع القَلْب ـ زيادةُ ألفٍ قبلَ متحرك الثاني ساكن الثاني الواو: كـ«حُبلاويٍّ وعَلْقاويٍّ». تقلب واوأ



وإن كانتْ رابعةً في اسم مُتحرِّكِ الثاني، كـ«بَرَدَى وجَمَزَى<sup>(۱)</sup>»، أو كانت فوقَ الرَّابعة: كـ«مصْطفًى وجُمادَى، ومُسْتَشفًى» حذفتَها وجُوباً، فتقول: «بَرَدِيٌّ وجَمَزِيٌّ ومُصْطَفِيٌّ وجُمادِيٌّ ومستشفيٌّ (۲)».

# النِّسبة إلى المنقوص

إِذَا نَسَبْتَ إلَى اسمٍ منقوصٍ: فإنْ كانتْ ياؤُهُ ثالثةً، قلبتَها واواً وفتحْتَ ما قبلَها، فتقولُ في

النِّسبةِ إلى الشَّجِي (٣): «الشَّجَوِيُّ».

وإِنْ كانت رابعةً، جازَ قلبُها واواً مع فتحِ ما قبلَها، وجازَ حدفُها، فتقولُ في النِّسبة إلى القاضي: «القَاضوِيُّ والقَاضِيُّ»، وفي النِّسبة إلى التربيةِ: «التَّربِيُّ والتَّربَوِيُّ»، والمختارُ حذفُها. وإِنْ كانتْ خامسةً حذفْتَها وجوباً، فتقولُ في المُرتَجي

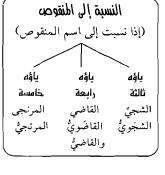

# النِّسبة إلى المحذوفِ منه شيء

إِذَا نسبْتَ إلى اسمٍ ثلاثيِّ محذوفِ الفاءِ، فإنْ كان صحيحَ اللَّام لم يُردَّ إليه المحذوف،

والمُستَعلي: «المُرْتَجيُّ والمُستَعْليُّ».

فتقولُ في النِّسبةِ إلى عِدَةٍ وصِفَةٍ: «عِديٌّ وصِفيٌّ». وإِنْ كَانَ مُعتلَّها: كَشِيَةٍ ودِيَةٍ (٤)، وجَبَ الرَّدُّ وفتحُ عينهِ، فتقول: «وِشَوِيٌّ ووِدَوِيُّ»، بكسرِ أَوَّلهِما وفتح ثانيهما.

وإذا نسبتَ إلى اسم ثلاثيِّ محذوفِ اللَّام، رَدَدْتَ إليه لامَه، وفتحتَ ثانيه، فتقولُ في النِّسبةِ إلى عَم (٥) وشَجٍ وأَبٍ وأَخٍ ولُغَةٍ

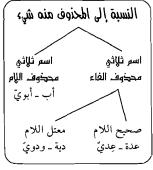

<sup>(</sup>١) بَرَدى: نهر يخترقُ مدينةَ دِمشقَ عاصمةِ الشَّام. والجَمَزَى: السُّرعةُ والسَّيرُ السَّريعُ.

<sup>(</sup>٢) وبعضُ النُّحاة يُجيزُ قلبَها واواً، إِنْ كانتْ خامسةً: كمصطفى ومصطفوي.

<sup>(</sup>٣) الشَّجي: الحزينُ، والمشغول.

<sup>(</sup>٤) الشَّيةُ: بياضٌ في سوادٍ، أَو سوادٌ في بياض. وأصلها "وَشْيٌ، أو وِشية»؛ لأنَّها من "وَشَى الثوبَ يَشِيه وَشْياً وشِيَة»: إذا نَمَّقه ونَفَشَه وحَسَّنَه. و"الدِّيَةُ»: ما يؤدِّيه القاتِلُ إلى وَليِّ المقتولِ، وأصْلُها "وَدْيٌ، أو وِديّةٌ» لأنَّها من "وَدَى القاتلُ القتيلَ يَدِيهِ وَدْياً وِدِيّةٌ: إذا أعطى وليّه دِيّتَه».

<sup>(</sup>٥) العَمي: ذو العمي.

وسَنَةٍ ومِئَةٍ وأَمَةٍ (١) ويدٍ ودم وغدٍ وشَفَةٍ وثُبَةٍ (٢) وعِضَةٍ (٣): عَمَوِيٌّ وشَجَوِيٌّ وأَبَوِيٌّ وأَخوِيٌّ ولُجَوِيٌّ ولَخَوِيٌّ وسَنَهِيٌّ ـ أو شَفَويٌّ (٤) ـ وتُبَويٌّ ولَعَرَويٌّ وسَنَهِيٌّ ـ أو شَفَويٌّ (٤) ـ وتُبَويٌّ وعِضَويٌّ».

ثمَّ إِن كانت اللامُ المحذوفةُ تُردُّ في تثنيةٍ، أو جمع تصحيحٍ، وجبَ ردُّها في النسبة وجوباً: كعَم وَشَجٍ وأَبٍ وأَخٍ، لأنك تقول في تثنيتها: «عَموانِ وشَجيانِ وأبوانِ وأخوانِ»، وكسَنةٍ وعِضَةٍ وأَمَةٍ، لأنك تقول في جمعها جمعَ سلامةٍ: «سَنوات (أو سَنَهات)(٥) وعِضَوات (أو عِضَهات)(٢) وأَمَوات».

وإِن كانت لا ترَدُّ في تَشْنيةٍ أو جمع سلامةٍ، جاز رَدُّها في النِّسبةِ، وهو الأفصحُ، وجازَ عدمُ الرَّدِّ، فَتَنسبُ إِلَى الاسم على لفظه، وذلك: كيَدٍ ودم وغدٍ وثُبةٍ ومِئةٍ ولُغةٍ. فكما تقول: «يَدويٌّ ودَمويٌّ وغَديٌّ وثُبيٌّ ومِئويٌٌ ولُغيٌّ»؛ لأنك ودَمويٌّ وغَديٌّ وثُبيٌّ ومِئويٌّ ولُغيُّ»؛ لأنك تقول في تشنيتها: «يدانِ ودَمانِ وغَدانِ وثُبتانِ ومِئتانِ ولُغتان»، وتقول في جمع «ثُبةٍ ولغةٍ» جمعَ تصحيح: «ثُبات ولُغات»، بعدم ردِّ اللام المحذوفة في التثنية أو الجمع.

وقد نسبوا إلى «الشَّفَة» على لفظها، فقالوا: «شَفِيُّ»، ونسبوا إليها بردِّ المحذوف، فقالوا: «شَفَهيُّ وشَفَويُّ»، مع أنهم قالوا في جمعها: «شَفَهات وشَفَوات» برَدِّ المحذوف عند الجمع.

ويجوزُ فيما عُوِّضَ من لامِه همزةَ الوصلِ، كابنٍ واسمٍ، أَنْ تُحذفَ همزته وتُرَدَّ إِليه لامُهُ،

 <sup>(</sup>١) الأَمَةُ: الرقيقةُ المملوكة، والنّسبةُ إليها أَمَوي، بفتح الهمزة، وتصغيرُها أُمَيَّة. والنّسبة إلى أمية «أُمَوِيُّ» بضم الهمزة،
 وقد يفتحونها.

 <sup>(</sup>٢) الثُّبةُ: بضم ففتح: وَسَطُ الحوض، والجماعةُ، والعُصْبَةُ من الفرسان.

<sup>(</sup>٣) العِضَةُ، بكسر ففتح: الفِرْقَة، والقِطْعةُ، والكذب، والبُهتان، والسَّحر. وواحدة العِضاه: وهو نوعٌ من الشَّجَرِ له شوك. والمحدوفُ من العِضَةِ "بمعنى الفرقةِ والقطعة وواحده العِضاه» هو الواو والهاء؛ لأنَّه يقالُ: عضا الشجرة يعضُوها، وعضهها يعضهها: إذا قطعها. والمحذوف منها «بمعنى الكذب والبهتان والسحر» هو الهاء؛ لأنَّه يقالُ: عضه عضهاً وعضهه وعضهة «بكسر فسكون في الأخيرة»: إذا كذَبَ وسَحَر ونمَّ. ويقالُ: عضِه «بكسر الضاد» وأعضه: إذا جاء بالإفك والبهتان.

 <sup>(</sup>٤) من قال: إن المحذوف من الشفة هو الهاء قال: «شَفَهي» في النّسبة، و«شَفَهات» في الجمع. ومن قال: إنَّ المحذوف هو الواو، قال: «شَفَويٌّ وشفوات». والقول الأولُ أُحقُّ، لأنَّك تجمعُها في التكسير على «شفاه» ولأنَّك تقولُ: «شافهته».

<sup>(</sup>٥) إن اعتبرتَ أنَّ المحذوف هو الواو قلت: «سنوات وسنوي» وإِنِ اعتبرتَ أنَّ المحذوف هو الهاء قلت: «سنهات وسنهي» وكلا الاعتبارين صحيح.

<sup>(</sup>٦) تقول: «عضوات وعضهات» باعتبار أن المحذوف واو أو هاء، كما شرحنا ذلك في تفسيرها.

وأن يُنسبَ إليه على لفظهِ، فتقولُ: «بَنُويٌّ وسِمَويٌّ(١)، وابنيُّ واسميٌّ».

وتقولُ في النّسبةِ إلى بنتٍ وأختٍ: «بَنَوِيٌّ وأَخَوِيٌّ»، بردِّ اللَّام وحذفِ التاءِ، وهو قولُ الخَليلِ وسِيبَويهِ، وهو القياسُ، باعتبارِ أنَّها في الأصلِ تاءُ تأنيثٍ مربوطةٌ. ويجوزُ أنْ تقولَ: «بِنْتيٌّ وأُختيٌّ» تَنسبُ إليهما على لفظهما. وهو قولُ يونُسَ.

﴿ وحجتُه أَنَّ التاءَ لغيرِ التَّأنيثِ؛ لأنَّ ما قبلَها ساكنٌ صحيحٌ، ولأنَّها لا تُبدلُ هاءً في الوقف، كما تُبدلُ التَّاءُ في نحوِ: «كاتبةِ وشجرةٍ»، وهو أقربُ إلى الفَهْمِ وأبعدُ عن الالتباسِ؛ فلا تَلتَبِسُ النِّسبةُ إليهما بالنِّسبة إلى «ابنِ وأخٍ». والحقُّ أنَّ تاءَ أختٍ أصلُها تاءُ التأنيثِ المربوطةُ، كما هو مَذْهبُ الخليلِ واللَّيثِ، وليستْ عِوضاً من لامِ الكلمةِ المحذوفةِ، وهي الواو، كما ذهبَ إليه سيبويهِ وغيرُه. وذلك أنَّهم لمَّا حَذَفوا الواوَ بسَطوا التَّاءَ المربوطة، ليكونَ بسطُها أمْكَنَ في الوقفِ عليها من المربوطةِ. فكأنَّ بَسْطَها تعويضٌ لها من لامِها المحذوفةِ ».

# النِّسبة إلى الثلاثيِّ المكسور الثَّاني

إِذَا نسبتَ إلى اسم ثُلاثيٍّ، مكسورِ الحرفِ الثاني، وجبَ تخفيفُه بجعل الكسرةِ فتحةً، فتقولُ في النِّسبة إلى نَمِر، ودُئِل<sup>(٢)</sup>، وإِبِلٍ، ومَلِكٍ: «نَمَرِيٌّ ودُؤَليٌّ وإِبَليٌّ ومَلَكيٌّ».

# النِّسبة إلى ما قبلَ آخرِه ياءٌ مشددةٌ مكسورةٌ

إذِا نسبتَ إلى ما قبلَ آخرهِ ياءٌ مشَدَّدةٌ مكسورةٌ ، خفَّفْتها بحذف الياءِ المكسورةِ (٣) ، فتقولُ في النسبة إلى الطيِّب والميِّت والكيِّسِ والكُريِّم والغُزيِّل (٤) : «الطَّيْبيُّ والمَيْتيُّ والكَيْسيُّ والكُرَيْميُّ والغُزَيْليُّ ».

# النِّسبة إلى ما آخرُه ياءٌ مشدَّدَةٌ

إِذَا نسبتَ إلى مَا خُتَمَ بياءٍ مُشدَّدةٍ، فإِنْ كانتْ مسبوقةً بحرفٍ واحدٍ، كَحَيِّ وطَيِّ، قلبت الثانية

واواً، وفتحتَ الأولى، ورَدَدْتَها إلى الواو، إِنْ كانَ أصلُها الواو: كـ«حَيَويِّ وطووِيِّ».

وإِنْ كانت مسبوقةً بحرفين: كعليِّ وعَدِيٍّ ونبيٍّ وتُبيِّ وتُبيِّ وجُدَيٍّ، حذفتَ الياءَ الأولى وفتحتَ ما قبلَها،



<sup>(</sup>١) بكسر السِّينِ وضمُها وفتح الميم. فمَنْ كَسَرَ همزةَ «اسمٍ» كسر السِّينَ. ومَنْ ضمَّها ضمَّ السِّينَ؛ لأنَّ همزتَه يجوزُ كسرُها: وهو الأفصحُ، ويجوزُ ضمُّها.

<sup>(</sup>٢) الدُّئِل: ابنُ آوى، والذّئبُ، ودويبة شبيهة بابنِ عِرْسٍ. ودئل: اسم علم.

<sup>(</sup>٣) الحرف المشدد بحرفين أولهما ساكن وثانيهما متحرك. والحذف هنا للثاني المتحرك.

٤) الكريم : تصغير الكريم. و«الغزيّل»: تصغير الغزال.

وإِنْ كانتْ مسبوقةً بأكثرَ من حرفينِ، وجبَ حذفُها ووضعُ ياءِ النَّسَبِ موضعَها، فالنِّسبةُ إلى الكرسيِّ والشافعيِّ»، كأنَّكَ أبقيتَ ما كانَ كذلك على حالِه.

(فائدة)

﴿إِذَا سمَّيتَ بنحوِ: «بخاتيَّ وكراسيَّ»، مما كانَ على صيغةِ مُنتهى الجموع مختوماً بياءٍ مشدَّدَةٍ ليستُ للنَّسبِ، كانَ ممنوعاً من الصَّرفِ، كأصله المسمَّى به. ثم إذا نسبتَ إليه حذفتَ ياءَه المشدَّدَة، ووضعتَ موضعَها ياءَ النِّسبةِ. وبذلك يخرجُ عن وزنِ منتهى الجموعِ فينصرف، أي: ينوَّنُ ويُجرُّ بالكسرة؛ لأنَّ ياءَ النَّسبِ في تقدير الانفصال. وأمَّا ما لحقته ياء النِّسبة مما سمِّي به من هذه الصيغة، كأنْ تُسمِّي شخصاً بمساجديَّ، فهو منصرفُّ أيضاً لخروج الوزنِ عن منتهى الجموعِ بِلحاق الياءِ آخره، وإِنْ كانت في الأصل في تقدير الانفصال؛ لأنَّها الآن جُزءٌ من الاسم؛ لأنَّ التَّسميةَ به وقعتُ مصحوباً بها ﴾.

### النِّسبة إلى التثنيَة والجمع

إذا نسبت إلى مثنّى أو مجموع، وجبَ رَدُّهُ إلى المفردِ: فالنسبةُ إلى العراقينِ والكتُبِ والأخلاقِ والدُّولِ والفَرائض والقبائلِ والسُّود: «عراقيٌّ وكتابيٌّ وخُلُقيٌّ ودَوْليٌّ وفَرَضيُّ وقَبَليٌّ وأسوديُّ وسَوداويٌّ (۱) ، إلا الجمعَ الذي لا واحدَ له: كعبَابيدَ وأبابيلَ وتَجاليدَ (۲) ، أو كان يجري على غير مفردهِ، كملامِح (٦) ومَحاسِنَ ومَشابِهَ. (وواحدُها: لَمْحةٌ وحُسْن وشَبةٌ (٤) ، أو كان لا واحدَ لهُ من لفظه (وهو اسمُ الجمعِ): كالقوم والمعشر والجيش، أو كان مما يُفرَّقُ بينة وبين واحده بياءِ النَّسَبِ أو تاءِ التأنيثِ (وهو اسمُ الجنس الجمعيِّ): كعَرَبٍ وأعرابٍ ورومٍ وتَمْري وتُفاحِي . فكلُّ ذلك يُنسَب إليه على لفظهِ، فتقولُ: «عَبابيديّ ومحاسنيّ وقوميّ وعربيّ وتَمْريّ وتُفاحيّ».

وحكمُ الملحقِ بالمثنى والجمعِ السالم حكمُ ما ألحقَ به، من حيثُ تجريدُه من علامَتي التثنيةِ والجَمْعِ عندَ النِّسبةِ إليه، فتقولُ في النِّسْبَة إلى اثنين: «اثنيٌ أو ثَنوِيٌّ» وفي النِّسبةِ إلى عشرينَ: «عِشْري»، وفي النِّسبةِ إلى سنينَ وأرضينَ وعالَمين وبنينَ: «سَنويٌّ وأرضيٌّ [وعالَميٌّ] وبَنويٌّ أو ابنيٌّ».

<sup>(</sup>١) إِنْ كانتِ السُّودُ جمعَ أسودَ قلتَ: «أسودي». وإِنْ كانتْ جمعَ سوداءَ قلت: سوداوي.

 <sup>(</sup>٢) العبابيد والعباديد: الفِرَقُ من النَّاس والخيل الذاهبة في كلِّ وَجْهِ، والآكامُ والطرقُ البعيدةُ. والأبابيل: الفِرَق والجماعاتُ. و«التجاليد»: الجسم والبدن.

<sup>(</sup>٣) الملامِح: ما بدا من محاسنِ الوَجْهِ ومساوئهِ. وفلانٌ في ملامِح أبيه، أي: يشبِهُه في ملامحه.

<sup>(</sup>٤) ولم يسمع لهذه الألفاظ مفرد جار على لفظها، ولو سمع لكان على وزن مفعل.

# النّسبة إلى العلم المنقول عن تثنيةٍ أو جمع

إِذَا نَسَبَتَ إِلَى عَلَمٍ مَنْقُولٍ عَنْ جَمْعِ تَكْسَيرٍ، نَسَبَتَ إِلَيْهُ عَلَى لَفُظْهِ: «كَأَنْمَارٍ وأنماريِّ، وأوزاعٍ وأوزاعيٍّ»، وكذا ما جَرى منه مَجرى العَلَمِ: «كأنصارٍ وأنصاريٍّ»(١).

وإذا نسبت إلى علم منقولٍ عن مُثنَّى أو جمعي السَّلامة، كحسنانِ وزَيدانِ، وزيدُونَ وعابدُون، وعَرفاتٍ وأذرعاتٍ، فإن كان باقياً على إعرابه قبل النِّسبة إليه، رَدَدْتهُ إلى المفرد (٢) ونسبتَ إليه، فتقولُ: «حسنيٌ وزَيديٌ وعابديٌّ وعَرَفيٌ وأذرِعيٌّ»، وإن عُدِلَ بالمثنى وجمع المذكرِ السالم المُسمَّى بهما إلى الإعراب بالحركات، نسبت إلى لفظهما الذي نُقِلا عنه، فتقولُ: «حسنانيٌّ وزيدانيٌّ، وعابدونيٌّ وزيدونيٌّ، وعابدينيٌّ وزيدينيٌّ». وإنْ عُدِلَ بما جُمع بالألف والتاء إلى إعراب ما لا يَنْصرفُ، نسبت إليه بحذف التاء (٣)، أمَّا الألفُ فَتُعاملُها كما تُعاملُ ألف المقصور: فيجوزُ حذفُها أو قلبُها واواً في نحو: «هنْدات» فتقول: «هنديٌّ وفاطميٌّ وسُرادِقات (٢)»، فيقالُ: «تَمَريٌّ وفاطميٌّ وسُرادقات (٢)»، فيقالُ: «تَمَريٌّ وفاطميٌّ وسُرادقات (٢)»، فيقالُ: «تَمَريٌّ

وكلُّ ذلك إِنَّما هو فيما سمِّي به. أمَّا ما كان باقياً على معنى التَّثنيةِ أو الجمع، ولم يُنقل إلى العَلمية، فيجبُ رَدُّهُ إلى المفرد عند النِّسبةِ إليه، فتقول في النِّسبة إلى الكتابين والحسنين والمسلمينَ والتمراتِ: «كتابيُّ وحسنيُّ ومُسلميُّ وتَمْريُّ(٧) ».

<sup>(</sup>١) - من الغريب أن تجد هذين السطرين قد وقعا قبل العنوان في الطبعات المتداولة. (ع) .

<sup>(</sup>٢) ما سمّي به من المثنى وجمعي السّلامة يجوزُ أنْ يُعربَ إعرابَ ما نُقلَ عنه من تثنية أو جمع، وهو الأفصح، ويجوزُ أنْ يَجريَ الممثنى مَجرى «سلمان» في لزوم الألف وإعرابه إعرابَ ما لا ينصرفُ. ويجوزُ أنْ يجريَ جمعُ المذكّرِ السّالمُ مَجْرى «هارونّ» في لزوم الواوِ والمنع من الصّرفِ للعلميّة وَشَبهِ العُجْمَةِ، أو مَجرى «عربونٍ» في لزومُ الواوِ والاعرابِ بالحركاتِ الثلاثِ مُنْصَرِفا أيضاً. وما سمّي به مما جمع بالألف والتاء، جازَ إعرابُه كإعرابِ ما نُقلَ عنه، بالضّمّة رفعاً بالحركات الثلاثِ مُنْصَرِفا أيضاً. وما سمّي به مما جمع بالألف والتاء، جازَ إعرابُه كإعرابِ ما نُقلَ عنه، بالضّمّة رفعاً والكسرة نصباً وجرًا منوناً وهو الأفصحُ، وجازَ إعرابُه إعرابَ ما لا ينصرفُ: بالضمة رفعاً والفتحة نصباً وجرًّا بلا تنوين. وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثالث من الباب السابع من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) لأنَّها للتأنيث، فأشبهتْ تاءَ فاطمة.

<sup>(</sup>٤) لأنَّها رابعةٌ والاسمُ ساكنُ الثَّاني.

 <sup>(</sup>٥) لأنَّها رابعةٌ والاسمُ متحرِّكُ الثاني.

<sup>(</sup>٦) لأنَّها فوقَ الرابعةِ، فإنَّها في فاطماتٍ خامسةٌ، وفي سرادقات سادِسَةٌ.

 <sup>(</sup>٧) إذا نسبتَ إلى التَّمَرات ونحوها مما يجبُ فتحُ ثانيه عندَ جمعِه بالألف والتَّاءِ فإِنْ سمَّيْتَ به أبقيتَ ثانيه مفتوحاً عندَ
 النِّسبة إليه. وإنْ لم تُسَمَّ به ردَدْتَه إلى السكون، وذلك للفرق بين النِّسبةِ إليه عَلَماً والنِّسبةِ إليه باقياً على جمعيتهِ.

#### النِّسبة إلى العلم المركب

إِذَا نسبتَ إِلَى علم مُركَّبٍ، فإِنْ كَانَ مركَّباً تركيبَ جملةٍ أو مَزجٍ، حذفت الجزء الثَّاني، ونسبتَ إلى الجزء الأُوَّلِ، فتقولُ في تأبَّطَ شرًّا، وجاد الحقُّ، وبَعْلبَك، ومَعْدِيكربَ: «تأبَّطيُّ

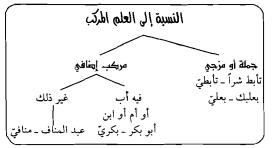

وجاديٌّ وبعْليٌّ ومَعْدِيٌّ، أو مَعْدَوِيٌّ». وقالوا في حضْرَموْتَ: «حَضْرَمِيٌّ» على غيرِ القاعدة.

وإِنْ كَانَ مركّباً تركيبَ إِضافةٍ، فإِنْ كَانَ المضافُ أَباً أَو أَمَّا أَو ابناً، طرحْتَ المضاف، ونسبتَ إلى المضافِ إليه، فتقولُ في أبي بكرٍ وأمِّ كُلْثومٍ وابنِ عباسٍ: «بكرِيٌّ وكُلثوميٌّ وعبّاسيٌّ». وإِنْ كَانَ غيرَ ذلك، نسبتَ إلى ما ليسَ في النّسبة إليه لَبْسٌ، وطرحْت الآخَرَ<sup>(۱)</sup>، فتقولُ في النّسبة إلى عبدِ الأَشْهَلِ وعَبدِ مَنافٍ وعَبدِ المطّلِبِ وعَبدِ الدَّارِ وعبد الصَّمدِ: «أَشهَليٌّ ومَنافيٌّ ومُطّلبيٌّ وداريٌّ وصَمَدِيٌّ»، تَنسِبُ إلى المضاف إليه. وتقولُ في النسبة إلى امرِئ القيْسِ ورأسِ بعلبكَ (٢) ومُلاعِبِ الأسِنةِ (٣) ومَجدَلِ غزة (١٤): «امرئيٌّ ورأسيٌّ ومُلاعِبيٌّ ومَجدَليٌّ»، تنسب إلى المضاف.

# النِّسْبةُ إِلَى (فَعيلة) المفتوحةِ الفَاءِ

إذا نَسَبْتَ إلى ما كان على وزن «فَعيلة»، بفتحِ الفاءِ، غيرَ معتلِّ العينِ، ولا مُضاعفاً، جاءَ

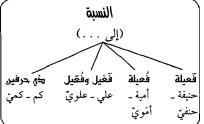

على وَزْنِ: «فَعَليِّ» بفتح عينه وحذف يائه، فتقولُ في النِّسبة إلى حَنيفة وربيعة وبَجيلة وعَليَّة وصَحيفة: «حَنَفيٌّ وربَعيٌّ وبَجَليٌّ وعَلَويٌٌّ وصَحَفيٌّ».

وقالوا في النِّسبة إلى «سَليمة» من الأزد، و«عَميرة» من كلب (٥)، وفي النِّسبة إلى «السَّليقة»

<sup>(</sup>١) أي: إِنْ كَانَ في النّسبة إلى المضافِ التباسّ نسبتَ إلى المضاف إليه وطرحت المضاف، وإِنْ كَانَ في النّسبةِ إلى المضافِ اليه التباسّ نسبتَ إلى المضافِ وطرحتَ المضافَ إليه.

<sup>(</sup>٢) رأسُ بَعْلَبَكَ : قريةٌ بين بعلبكَ وحِمْصَ يمرُّ بها القِطارُ الضاربُ بينَ رياقَ وحَلَبَ.

<sup>(</sup>٣) مُلاعِبُ الأسِنَّة: لقبُ أبي براء عامرِ بنِ مالكِ بن جعفرِ بنِ كلابِ.

<sup>(</sup>٤) مجدل غزة: قرية في فلسطين بالقرب من غزة. (٥) الأزد وكلب: قبيلتان من قبائل العرب.

و «البَديهة»: «سليميٌّ وعَميريٌّ وسَليقيٌّ وطبيعيٌّ وبَديهيٌّ» على خلاف القياس.

فإن كان مُعتلَّ العين: كطويلةٍ، أو مضاعفاً، كجليلةٍ، يبقَ على حاله: كطويليِّ وجليليِّ.

النِّسبةُ إِلَى (فُعيلة) المضمومةِ الفَاءِ

إِذَا نسبتَ إلى ما كان على وزن «فُعَيْلة»، بضمِّ الفاءِ وفتحِ العينِ، غيرَ مضاعفٍ، جاءَ على وزن «فُعَليِّ»، بحذف يائهِ، فتقولُ في النسبة إلى جُهَيْنةَ ومُزَينةَ وأُمَيَّة: «جُهَنيُّ ومُزَنيُّ وأُمَويُّ». وقالوا في رُدَيْنة ونُوَيرة: «رُدَيْنيُّ ونُويرِيُّ»، على خلاف القياس.

فإِنْ كَانَ مُضاعِفاً، كأميْمة والحمَيمةِ (١) بقيَ على حالهِ، فتقولُ: ﴿أُمَيْمِيُّ وحُميميٌّ».

النِّسْبَةُ إِلَى (فُعيْل) بفتح الفَاءِ وضمِّها

قد ألحقوا ما كان مُعتلَّ اللام ـ من وزْنَي «فَعيلٍ» بفتحِ الفَّاءِ، و«فُعَيلٍ» بضمِّها ـ بِفَعيلة، وفُعَيلة، فنَسبُوهما على «فَعَليِّ وفُعَليِّ»، فقالوا في نحو عَليِّ وقُصَيِّ: «عَلَويٌّ وقُصَويٌّ».

فإِنْ كانا صحيحي اللَّام: كَعقيلٍ وجميل، وعُقَيْلٍ وأُويْس (٢)، بَقيا على حالهما، فتقول: «عَقيليِّ وَعُقَيْليِّ وأُويسيُّ».

وقالوا في ثَقيفٍ وعَتيكٍ وقُرَيشٍ وهُذَيْلٍ وسُليْمٍ: «ثَقَفيٌّ وعَتَكيٌٌ وقُرَشيٌّ وهُذَليٌّ وسُلَميٌّ» على غَيرِ القياسِ. والقياسُ أن يُنسبَ إليها على لفظِها، ۖ لأنَّها صحيحةُ اللَّام.

النِّسبةُ إلى ذي حَرفينِ

إذا نسبت إلى ثُنائي لا ثالث له، فإنْ كانَ ثانبه حرفاً صحيحاً، جازَ تَضْعيفُهُ وعَدمهُ، فتقولُ في النِّسبةِ إلى كَمْ: «كَمِّيُّ وكَمِيُّ»، وإنْ كانَ الثاني واواً وجَبَ تضعيفُهُ وإدغامهُ، فتقولُ في لوْ: «لوِّيُّ»، وإنْ كانَ ألفاً زيدَ بعدَها همزةٌ، فتقول في لا: «لائيٌّ»، ويجوز قلبُ هذه الهمزة واواً، فتقول: «لاويُّ». وإنْ كانَ ياءً وجبَ فتحهُ وتضعيفُهُ وقلبُ الياء المزيدةِ للتَّضعيفِ واواً، فتقولُ في كَيْ: «كَيَوِيُّ». وإِنْ كانَ ياءً وجبَ فتحهُ وتضعيفُهُ وقلبُ الياء المزيدةِ للتَّضعيفِ واواً، فتقولُ في كَيْ: «كَيَوِيُّ». وإِنَّما تجوزُ النِّسبةُ إلى هذه الأحرف وغيرِها إذا جعلتَها أعلاماً، وإلَّا فلا.

 <sup>(</sup>١) أميمة من أعلام النساء وهي في الأصل تصغير أمّ. و«الحميمةُ»: موضع بالبلقاء من أرض الشَّام. وهي من أعمال عمان عاصمة البلاد الواقعة شرقى الأردن.

 <sup>(</sup>۲) عَقيل بفتح العين وكسر القاف: اسم رجل. و«عُقيل»، بضم العين وفتح القاف: اسم قبيلة. و«أُويس» بضم الهمزة وفتح الواو: اسم رجل.

#### النسبة بلا يائها

قد يُستغنى في النّسبة عن يائها، وذلك ببناء الاسم على وزنِ «فاعل»: كتامرٍ ولابنٍ، أي: ذي تَمْرٍ ولَبنٍ، أو ببنائِه على وزنِ «فَعَّال» وذلك في الحِرَف غالباً: كبَقَّالٍ وبزَّازٍ (١) ونجَّارٍ وحدَّادٍ، وعطَّارٍ وعَوَّاجٍ (٢). أو ببنائه على وزن «فَعِلٍ» بفتح الفاء وكسر العين. كرجلٍ طَعِمٍ ولَبسٍ، أي: ذي طَعامٍ ولِباسٍ. قال الشاعر [من الرجز]:

١١٨ - لَسْتُ بِلَيْلِيِّ، ولكنِّي نَهِرْ لا أُدلِجُ (٣) اللَّيْل ولكِنْ أَبْتَكِرْ (٤)

أي: ولكني نَهاريٌّ، أي: عاملٌ بالنهار.

وقد يكونُ (فاعِلٌ) للحِرَفِ: كـ«حائكِ» في معنى حَوَّاكِ، كما يكونُ (فَعَّالٌ) في غيرِ الحِرَفِ. كقوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]، أي: بذي ظُلم، وقولِ امرئ القَيْسِ [من الطويل]:

١١٩ - وليْسَ بِذي رُمْحٍ، فَيَطْعُنَني بهِ وَلَيْسَ بِنْذي سَيفٍ، ولَيسَ بِنَبَّال (٥)

أي: ليس صاحبَ نَبْلٍ، ولم يُرِدْ أنهُ ليس بصانع نَبْل.

وهذه الأوزانُ في النّسَبِ سَماعيّةٌ، ولكنّها واردةٌ بكثرةٍ، فأشبهتْ أن تكونَ قياسيّةً، وقد ذهبَ المُبردُ إلى أنّها قياسيةٌ، وليسَ ببعيدٍ. أنْ تكونَ قياسيةً.

#### شواذ النسب

ما جاءَ في النَّسَبِ مُخالفاً لما سَبقَ تَقْريرُهُ من القواعد، فهو من شواذِّ النَّسَبِ التي تُحفَظُ ولا يُقاسُ عليها، وقد تَقدَّم ذكرُ بعضِها والتَّنبيهُ عليه. ومنها قولُهم في النِّسبةِ إلى البَصْرَة: «بِصرِيُّ»، يُقاسُ عليها، وإلى السَّهْل: «سُهْليُّ»، بضمِّ السِّينِ، وإلى بكسرِ الباء، وإلى السَّهْل: «سُهْليُّ»، بضمِّ السِّينِ، وإلى

<sup>(</sup>١) البزازُ: بائع الثياب.

<sup>(</sup>٢) العوَّاج: بائع العَاجِ، وصاحبه. والعاجُ: أنياب الفيل. وواحدُه «عاجة».

<sup>(</sup>٣) الإِدلاجُ: سيرُ أُوَّلِ اللَّيلِ.

<sup>(</sup>٤) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (٣/ ٧٤٥) وابن عقيل (٤/ ١٣٤) وأوضح المسالك (٤/ ٣٤١). المشاهد فيه: قوله: (نهر) بفتح النون وكسر الهاء على زِنَة (فَعِل) ليدل على معنى المنسوب إلى النهار. (ع).

 <sup>(</sup>٥) البيت لامرئ القيس بن حجر الكندي في ديوانه (ص٣٣) وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (٤/ ٣٣٩) وشرح
 الأشموني (٣/ ٧٤٥) ومغني اللبيب (١/ ١١١).

الشاهد فيه: قوله: (بنبًال) حيث صاغه على وزن (فعًال) بالتشديد، بمعنى صاحب نبل، فاستغنى بهذا الوزن عن ياء النسب، وليس المراد منه المبالغة. (ع).

الدُّهريُّ، بضم الدالِ: الشَّيخُ الطاعن في السِّنِ. والدَّهْريُّ، بفتجها: المُلْجِدُ الذي يقولُ بِقِدَمِ الدَّهرِ ولا يُؤمنُ بالبَعث بلُ يقولُ: ﴿ وَمَا يُهْلِكُمَا إِلَا الدَّهُ وَ حَكَى صاحبُ «القاموس» ضمَّ الدال فيه أيضاً.

حبر لامريحي لافتحتري لأسكتن لامين لاميره حك ـــ mossiat com

شواذ النسب البصرة - بِصِرِيَ الدَّهر - دُهريّ شآم - شآم طيء - طائق بادية - بدويّ إلى المفرد، مع أنها مُعربة

مَروٍ (١) «مَرْوزيُّ»، بزيادة الزّاي، وإلى البحرَينِ «بحرانيٌّ» (بعدم رَدِّها

بالحرفِ)(٢)، وإلى الشآم واليَمَنِ وتِهامةَ: «شآمٍ ويمانٍ وتِهامٍ»، بتخفيفِ ياءِ النَّسَبِ. ومن ذلك قولهم: «رَقَبانيٌّ وشَعرانيٌّ وجُمَّانيٌّ ولَحْيانيُّ»، للْعَظيم الرَّقبَة وَالشَّعْرِ والجُمَّةِ<sup>(٣)</sup> واللِّحية.

ومنه قولُهم في النِّسبةِ إلى طيءٍ: «طائيٌّ»، وفي النِّسبةِ إلى الوَحْدة: «وَحْدانيٌّ»؛ وفي النسبة إلى البادية: «بَدَوِيٌّ»، والقياس: «بادَويُّ» أو «بادِيٌّ»، وفي النِّسْبةِ إلى حَروراء (٤): «حَرورِيُّ» والقياس: «حَرُوراويُّ)».

# ٩ \_ التَّصغيرُ

التَّصغيرُ: أنْ يُضم أولُ الاسمِ، ويُفتحَ ثانيه، ويُزادَ بعدَ الحرفِ الثاني ياءٌ ساكنةٌ تُسمَّى «ياءً التَّصغير». فتقولُ في تصغير قلَمِ ودِرهمِ وعُصْفور: «قُلَيمٌ ودُرَيهِمٌ وعُصَيفيرٌ».

والاسمُ الذي تلحقه ياءُ التَّصغيرِ يُسمَّى: «مصغَّراً».

ويُشترطُ فيما يُرادُ تصغيرُهُ أنْ يكونَ اسماً مُعرباً، قابلاً للتَّصغيرِ، خالياً من صِيَغِهِ وشِبْهها.

﴿فلا يُصَغَّرُ الفِعْلُ ولا الحرفُ. وشَذَّ تصغيرُ فِعْلِ التَّعجبِ، مِثْل: «ما أُحَيلاهُ! وما أُمَيلِحه!» ولا يُصَغَّر الاسمُ المبنيُّ. وشَذَّ تَصغيرُ بعضِ الأسماءِ الموصولةِ وأسماءِ الإشارةِ، كالذي والتي وذا وتا: فقالوا في تصغيرها: «اللَّذَيا واللَّتَيا وذَيًّا وتَيَّا». ولا يُصَغَّرُ ما ليسَ قابلاً للتَّصغير: ككَبيرٍ وعَظيمٍ وجَسيمٍ، ولا الأسماءُ المُعَظَّمةُ؛ لما بينَها وبينَ تصغيرها من التَّنافي. ولا يُصَغَّرُ نحوُ: الكُميَتِ<sup>(٥)</sup>؛ والكُّعَيت<sup>(١)</sup> لأَنَّه علَى صيغةِ التَّصغيرِ، ولا نحوُ: مُبيطرِ ومُهَيمنِ<sup>(٧)</sup>، لأنَّه شبيهٌ بصيغةِ التَّصغيرِ».

مرو: بلد بخراسان يقال له: «مرو الشاهجان». وفيه أيضاً بلد يقال له: مَرْوزوز بوزن عنكبوت. والنسبة إليه مَرْوَزوزي على لفظه شذوذاً، وحقُّه أَنْ يُنسبَ إلى صَدْرِه فيقالَ: «مروي» لأنَّه مركبٌ تركيبَ مَرْج.

تقدم أنَّ العلمَ المنقول عن مثنى أو جمع مذكر سالم، إنْ بقيَ على إعرابه بالحرفِ بعدَ نقلِه إلى العلمية، يردُّ إلى المفردِ عندَ النِّسبة إليه، ويبقى على لفظه إنْ أُعربَ بعدَ نقلهِ بالحركات.

الجُمَّة: مجتمعُ شعرِ الرأس، وهي أعظم من الوَفْرة، أو هي شَعر الرأس إذا بَلَغ المنكبين. (٣)

حروراء: قريةٌ بقرب الكوفة، تُنسبُ إليها فرقة من الخوارج، كانَ أولُ اجتماعهم فيها، يقالُ لهم: «الحرورية».

الكُمَيتُ من الخيل: الذي تَضْرِبُ حمرته إلى سواد، فهو بين الأحمرِ والأسودِ، ويُوصَفُ به المذكر والمؤنث، يقال: مَهْرٌ (0) كُميت، ومهرةٌ كميتٌ. وجمعه «كُمْت» بضم فسكون. و«الكُعَيت»: طائر يعرف بالبلبل. وجمعه كِعْتان، بكسرٍ فسكون.

سقطت كلمة الكُعَيت من الطبعات المتداولة من أصل البحث وجاءت في الهامش محرفة إلى كميت وصوابها بالعين، وهو البلبل كما شرحها المصنف انظر «مختار الصحاح» (كعت). (ع).

المُهيمن: الهُ ؤَمِّنُ غيرَه، والرَّقيبُ، والحافظُ، والشَّاهدُ. ويقالُ: هَيْمَنَ على كذا، أي: صار رقيباً عليه وحافظاً \_

#### فائدة التصغير

يُصغَّرُ الاسمُ، إِمَّا للدَّلالة على تقليلهِ: كدُريهماتٍ، أو تَصغيرِه: ككُتيِّب، أو تَحقيرِه (أي: تصغيرِ شَأنهِ): كشُويعرٍ، أو تقريبهِ، مثلُ: «جئْت قُبَيْلَ المَغرِبِ، أو بُعَيد العِشاء، وجلستُ دُوَيْنَ المِنْبَرِ، ومَرَّت الطيّارةُ فوَيْقَنا»، أو للتَّحببِ إليه: كـ«بُنَيِّ وأُبيِّ وأُميمةٍ وأُخيِّ».

### حكم ما بعد ياء التصغير

يَجِبُ أَنْ يكونَ ما بعدَ ياءِ التَّصغيرِ مكسوراً: كـ «جُعيفِرِ».

إِلَّا إِنْ كَانَ مَا بَعَدَهَا آخرَ الكلمة: كَ «رُجَيْلٍ»، فإنهُ يكون تابعاً للإعراب، أو كان مُتَّصلاً بعلامة التأنيث. كتُميرةٍ وسُلَيمى وأُسَيماء، أو بألفِ الجمع، فيما كان على وزن «أفعالِ»: كأُحيمال، أو بالألف والنون الزائدتين في علم أو صفةٍ. كعُثَيْمان وعُطَيْشان، فإنهُ يبقى على حاله مفتوحاً.

﴿ فَإِنْ كَانَ الْمُتَّصِلُ بِهِمَا لِيسَ عَلَماً ولا صِفَةً: كـ ﴿ سِرْحَانَ ﴾ ، كسرتَ مَا قبلَ ياءِ التصغيرِ وقَلبْتَ أَلفَه ياءً: كـ «سُريحين» ، كما تقول في جمعه: ﴿ سراحينُ ﴾ . والسِّرحانُ: الذئب. فإِنْ سَمَّيتَ بسِرْحَانَ صَغَّرتَه على لفظه ، فقلت: ﴿ سُريحانُ ﴾ لأنَّه صارَ علماً ﴾ .

#### أوزان التصغير

للتَّصغير ثلاثةُ أوزانٍ، وهي: فُعَيْلٌ، وفُعَيْعِلٌ، وفُعيْعِيل. (كجُبيلٍ ودُرَيْهم وعُصَيْفيرٍ).

التصغير
(أوزانه)
ما كان على أربعة أحرف خمسة أحرف ثلاثة أحرف فعيل فعيل فعيل وابعه حرف الأحرف الخمسة علم أصلية أعيعيل فعيعل فعيعل فعيعل

فما كان على ثلاثة أحرف، صغَّرتهُ على (فُعيْلٍ) كَقُليمٍ وحُسَينٍ.

وما كان على أربعةِ أحرفٍ، صغَّرتهُ على (فُعيْعِلِ) كجُعَيفرٍ وزُيَنْبِ ومُبَيردٍ.

وما كان على خمسةِ أحرف، مما رابعهُ حرفُ علّة، صغَّرته على (فُعيْعيلٍ) كمفَيْتيحٍ وعُصيْفيرٍ وقُنيْديلٍ.

وما كان على خمسةِ أحرفِ أصلية، طرحتَ خامسَهُ وبنيتَهُ على (فعيعِل)، فتقولُ في سفرجلِ

<sup>=</sup> وشاهداً. وهَيْمَنَ الطائر على فراخه: رفرف، والمهيمن: من أسماء الله عز وجل، لأنَّه رقيبٌ على عباده، قائم على خلقِه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، مُؤمِّنٌ إِيَّاهم من الخَوفِ.

وفرزْدقٍ: «سُفيْرِجٌ وفُريْزِدٌ» فإن كان مع الخمسة زائدٌ حذفتهُ مع الخامس، فتقول في عنْدليبٍ: «عُنيْدلٌ».

وما بلغتْ أحرقُهُ بالزيادة أكثرَ من أربعةٍ ، مما ليس رابعُه حرف عِلَة (١) ، حذفتَ منهُ وبنيتهُ على (فُعيْعِلِ (٢)) ، فإنْ كانَ فيه زائدٌ واحدٌ طرحتَهُ ، فتقولُ في مُدَحْرِجٍ وسبطْرى وغَضَنْفَر (٣): (دُحَيْرِجٌ وسبيطِرٌ وغُضيْفِرٌ). وإنْ كان فيه زيادتان فأكثرُ ، بنيتَهُ على أربعةٍ ، وحذفت من زوائده ما هو أولى بالحذف من غيره (١) ، فتقول في مُفرِّحٍ ومُقاتلٍ ومُنْطلقٍ : "مُفيْرِحٌ ومُقيْتِلٌ ومُطيْلِقٌ »، وتقولُ في مُتدحرجٍ ومُقشَعرٌ : "دُحيْرجٌ وقشيْعرٌ »، وتقولُ في مُستخرجٍ ومُستدعٍ : "مُخيرجٌ ومُدَيْعٍ »، وتقولُ في مُستخرجٍ ومُستدعٍ : "مُخيرجٌ ومُدَيْعٍ »، وتقولُ في مُستخرجٍ ومُستدعٍ . "مُخيرجٌ

فإنْ كانَ في الاسم زيادتان، ليس لإحداهما مَزِيةٌ على الأخرى، حَذَفْتَ أَيَّهما شِئْتَ، فتقولُ في عَلَنْدًى وسَرَنْدًى وحَبَنْطًى: «العُلَيْند والسُّريْند والحُبيْنط»، و«العُليْدي والسُّريْدي والحُبيطي»؛ لأنَّ النُّونَ والألفَ المقصورة إِنَّما زيدَتا ليلحقَ الوزنُ بسَفَرْجَلٍ. ولا مَزِيَّة لإحداهما على الأخرى. وهذا شأنُ كلِّ زيادتينِ زيدَتا للإلحاقِ.

أمَّا ألفُ التأنيث المقصورةُ، فإن كانت رابعة كحُبلى، ثبتتْ: كحُبيْلى، وإِنْ كانت فوقَ الرابعةِ، كخوْزلى ولُغَيْزى (٢) حُذفَتْ وجوباً، لأنَّ بقاءها يُخرِجُ البناءَ عن مثال (فُعيْعل) أو (فُعيَعيل). وذلك كخوَيزلٍ ولُغَيغيزٍ، ما لم يسبقِ الواقعة خامسةً حرفُ مَدِّ، فيجوزُ بقاؤها (٧) وحذف حرف المدِّ، ويجوزُ العكسُ، فتقولُ في حُبارى (٨): «حُبيْرَى» (٩) بحذفِ ألفِ المدِّ، و«حُبيّر» بحذف ألف التأنيث وبقاءِ حرف المدِّ، بعد قلبه ياءً وإدغامهِ في ياء التصغير (\*\*).

<sup>(</sup>١) فإن كان رابعُه حرف عِلَّة قلبتَه ياءً كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) راجع كيفيةً بناءٍ صيغة منتهى الجموع، فالمصغر فوق الثلاثي له حكمها.

<sup>(</sup>٣) السبطرى: مِشْيةٌ فيها تَبَخْتُرٌ. و(الغَضَنْفَرُ): الأسد.

<sup>(</sup>٤) والميم الزائدة في أول الكلمة أولى بالبقاء من غيرِها على كل حال، وتاءُ الافتعال والاستفعال ونون الانفعال أولى بالبقاء كذلك، وتفضلها الميم.

<sup>(</sup>٥) طاءُ اضطرابٍ، أصلها التاءُ، لأنَّ وزنَه (افتعالٌ) قلبتْ طاءً ليَسهُلَ النُّظقُ بالضاد الساكنةِ، لذلك رُدَّث إلى أصلها عندَ التصغيرِ، لزوال السَّببِ، ولأنَّ التصغيرَ يَردُّ الأشياءَ إلى أصولها.

<sup>(</sup>٦) الخوزلى والخيزلى: مشية في تثاقل، واللَّغيزى: اسم بمعنى اللَّغَزِ.

<sup>(</sup>٧) وقعت في الطبعات المتداولة «بناؤها» وهو خطأ (ع).

 <sup>(</sup>A) الحبارى، طائر، وهو يطلق على الذَّكَرِ والأُنثى والواحد والجمع.

<sup>(</sup>٩) جاءت في الطبعات محذوفة ألف التأنيث وهو خطأ (ع).

<sup>(\*)</sup> الصواب: إدغام ياء التصغير فيه. وكذا يُقال فيما يأتي.

وأما تاءُ التأنيث وألفُه الممدودةُ، فتَثبُتانِ على كل حال، فتقول في مُسلمة وهندباءَ: «مُسيْلمة وهُنيْدِباء».

والألفُ والنونُ الزائدتانِ بعدَ أربعةِ أحرفٍ، تَثبُتانِ على كلِّ حال، فتقولُ في تصغير زعفران: «زُعَيْفِران».

ويجوزُ أَنْ يعوَّضَ ما حذِفَ منه للتصغيرِ ياءً قبلَ آخِره، فيُبنى الاسمُ على «فُعَيْعيلِ»، فتقول في مُنطلقٍ وسَفرجلٍ: «مُطَيْليقٌ وسُفَيْريجٌ»، كما يجوز أن تقول في جمعها: «مَطاليقُ وسفاريجُ».

﴿ ولا يُخرِجُ المُصَغِّرَ من هذه الأوزانِ ما يَلحقُه من علامةِ تأنيثِ أو تثنيةِ أو جمعٍ أو نِسْبةٍ ، أو الألفِ والنونِ الزائدتين ، أو الجُزءِ النَّاني في المركبَين: الإضافيِّ والمزجيِّ (١٠) فمثلُ: «تُميرةٍ وسُليمي وحُميراءَ وقُليمان وعُميرونَ وهنيداتٍ وحميصيِّ وعثيمانَ وعطيشانَ وعبيدِ الله وبعيلبكَّ » مصغرٌ على «فُعيلٍ » ، ومثلُ: «حُنيظلةٍ وقويصعاء ودُريهمانِ وشُويعرونَ ودميشقيِّ وزعيفران وخُويدمِ الدَّارِ ومُعيدِ يكربَ » مصغَّرٌ على «فُعيمِلٍ » ، ولا يُعتدُ بما لَحِقَ هذه الأسماءَ من هذه الزياداتِ ﴾ .

# تصغيرُ ما ثانيه حرفُ عِلَّةٍ

إِذَا صِغَّرتَ مَا ثَانِيهِ حَرْفُ عَلَّةٍ مُنقلبٌ عن غيره رَدَدْتَهُ إلى أصله، فإِنْ كانَ أصلُه الواوَ رَدَدْتَه

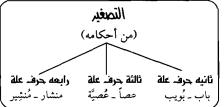

إليها، فتقولُ في تصغير: «بابٍ وطَيِّ وقيمةٍ ومِيزانٍ ودِيوانٍ ومِيسَمٍ» (٢): «بُوَيْبٌ وطُوَيٌّ وقُويْمةٌ ومُوَيزينٌ ومُويَزينٌ ومُويَّسمٌ». وإنْ كانَ أصلُه الياءَ ردَدْتَه إليها أيه حرف عله أيضاً، فتقولُ في تصغير: نابٍ ومُوقنٍ (٣): «نُيَيْب (باب بُويب أيضاً، فتقولُ في تصغيرِ: نابٍ ومُوقنٍ (٣): «نُيَيْب

ومُيَيْقَنُّ». وإِنْ كانَ أصلُهُ حرفاً صحيحاً ردَدْتهُ إليه، فتقولُ في تصغير دينارٍ: «دُنيْنيرٌ<sup>(٤)</sup>»: وإِنْ كانَ مجهولَ الأصل كعاجِ، أو زائداً: كشاعرٍ وخاتَمٍ، أو مبْدلاً من همزة: كآصالٍ وآمال وآبالٍ<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) أمَّا المركَّبُ الإِسنادي، كجادَ الحقُّ وتأبَّطَ شَرًّا، علمين، فلا يجوزُ تصغيرُه.

<sup>(</sup>٢) جمعُ بابٍ أبوابٌ، فأصلُ ألفهِ الواوُ. والطيُّ: أصلُه «الطوي» لأنَّ فعلَه طوى يطوي، فياؤه الأولى أصلها الواوُ. و«قيمة» أصلُها «قِوْمة» بكسر القاف، لأنَّها في الأصل من قام يقومُ. وميزان أَصله «مِوزان» بكسر الميم، لأنَّه من وزن يَزِنُ، ولأنك تقولُ في جمعه: موازين. وديوان، أصله دوّان، بواو مشددة لأنك تقول في جمعه: دواوين. ومِيسَم أصله، مِوسم، بكسر الميم، لأنَّه من وَسَمَ يَسِمُ، وهي أداةٌ يُوسَم بها أي: يُعلَّمُ، كما يُوسَمُ البعيرُ بالكيِّ.

<sup>(</sup>٣) جمعُ النَّابِ: أنيابٌ، فأصلُ ألفِه الياءُ. ومُوقِنٌ: اسم فاعل من أيقنَ، فأصلُه «مُيقن» فواوه أصلُها الياء، وإنما انقلبتْ واواً لِتناسِبَ الضمَّةَ قبلَها.

<sup>(</sup>٤) دينار، أصله (دنَّار) بنون مشددة، لأنك تقول في جمعه: دنانير.

<sup>(</sup>٥) أصلها: «أأصال، وأأمال، وأأبال» على وزن «أفعال»، وهي جمع: أصيل وأمل، وإبل، فالألف مبدلة من الهمزة، والأصيل: الوقت بعد العصر.

قلبتهُ واواً، فتقولُ: «عُوَيْجٌ، وشُوَيْعرٌ، وخُوَيْتمٌ، وأُويْصالٌ، وأُويْمالٌ، وأُويْبالٌ».

﴿وشَذَّ تصغيرُ «عيدٍ» على «عُييدٍ»، كما شَذَّ جمعُه على «أعياد». وحقُّه أنْ يُصغَّرَ على «عُويدٍ» ويُجمعَ على «أعوادٍ»؛ لأنَّه مِنْ عادَ يعودُ، فياؤه أصلُها الواو، وأصلُه «عِوْد» بكسرٍ فسكونٍ، قلبتِ الواوُ ياءً لسكونِها وانكسارِ ما قبلَها. وإنَّما صَغَّروه وجَمعوهُ على غيرٍ أصلهِ لئلا يَلتبسَ بالعودِ ».

وإِنْ كَانَ الثاني حرفاً صحيحاً مُنْقلِباً عن حَرفِ عِلَّة، أَبقيتَه على حاله (في رأي سيبويهِ والجمهورِ)، أو أرْجَعْنَهُ إلى أصلهِ (في قول الزَّجاج وأبي عليِّ الفارسيِّ) فتقولُ [في] تصغير مُتَّعدٍ: «مُتَيعِدٌ» (على قول سيبويه. قالوا: وهو الصحيح)، و«مُوَيعد». (في رأيهما). وذلك لأن أصله: «مُوتعد». وأصلُ هذا من الوعد. وقولُ سيبويه أقربُ إلى الفهم، كيلا يلتبسَ بتصغيرِ: «مَوعِدٍ ومُوعِدٍ ومُوعَدٍ»، وقولهما أصحُّ في القياس.

# تَصغيرُ ما ثالثهُ حرفُ عِلَّةٍ

إِذَا صغَّرتَ مَا ثَالَثُهُ حَرْفُ عِلَّة، أَدْ عَمْتَه في ياء التَّصغيرِ بعدَ قلبهِ ياءً، إِنْ كَانَ أَلْفاً أو واواً، فتقولُ في تَصغيرِ عصاً ورَحِي وظَبْي و وَلْو وطَيِّ وشمالٍ وقَدومٍ وجميل: «عُصيَّةٌ ورُحَيَّةٌ وظُبَيٌ وحُليَّ وَهُليَّةٌ وطُوَيٌّ وشُمَيِّلٌ وقُدَيِّم وجميلٌ»، إِلَّا ما كَانَ آخِرُهُ ياءً مشدَّدةً مَسبوقَةً بحرفينِ: كصَبيِّ وعليً وخليٍّ ووُليَّةٌ وطُويٌّ، فَتُخفَّفُ وتُدغمُ في ياء التصغير، فتقول: «صُبَيٌّ وعُلَيٌّ وذُكيٌّ». فإن سُبقتْ بأكثرَ مِنْ حرفينِ، صُغِّر الاسم على لفظِه، فتقولُ في تصغير، كُرسيٌّ ومِصريٌّ: «كُريْسيٌّ ومُصَيريٌّ».

تَصغيرُ ما رابعُه حَرْفُ عِلَّةٍ

إِذَا صَغَّرتَ مَا رَابِعَهُ حَرَفُ عِلَّةً، قَلْبَتَ الأَلِفَ أَوِ الْوَاوَ بِنَّةً، وَتَرَكَتَ الْيَاءَ عَلَى حَالَهَا، فَتَقُولُ فِي تَصْغَير مِنْشَارٍ وأَرْجُوحَةٍ وقِنْديلٍ: «مُنَيشيرٌ وأُرَيجيحةٌ وقُنَيديلٌ».

#### تصغیر ما حذف منه شیء

إذا صغَّرتَ ما حُذِفَ منه شيءٌ، رددته عندَ التصغيرِ، فتقولُ في تصغيرِ يَدٍ ودم وأبٍ وأخٍ

وأختٍ وبنتٍ وعدةٍ وزِنةٍ وشَفةٍ وماءٍ: «يُدَيَّةٌ ودُمَيٌّ وأُبيٌّ وأُخيٌّ وأُبيٌّ وأُجيٌّ وأُبيٌّ و

المَوْنَدُ وَالله عَمْرَةُ وَصْلٍ حَذَفْتَهَا ورَدَدْتَ المَحَدُوفَ، فتقولُ في تصغيرِ ابنٍ وابنةٍ واسمٍ وامْرِئِ المَحِدُوفَ، فتقولُ في تصغيرِ ابنٍ وابنةٍ واسمٍ وامْرِئِ

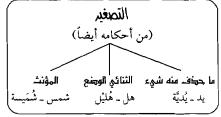

وامرأةٍ: «بُنَيٌّ وبُنيَّةٌ وسُمَيٌّ ومُرَيْءٌ ومُرَيْءٌ ومُرَيْئةٌ».

وإِنْ سَمَّيْتَ بنحوِ: «قُلْ وبعْ وخُذْ ومُذْ» قُلتَ في تصغيره: «قُوَيْلٌ وبُيَيْعٌ وأُخَيْذٌ ومُنَيْذٌ» برد المحذوف.

# تصغير الثنائي الوضع

إِذَا سَمَّيتَ بِمَا وُضِع على حَرفينِ، فإِنْ كَانَ ثَانيه حَرْفاً صَحيحاً، أَبقيتَه على حالهِ، بعد التَّسْميةِ به: فإِنْ أَردْتَ تَصغيرَه ضعَّفت ثانيه عندَ تصغيرِه، فتقولُ في تصغير: هلْ وبلْ وإِنْ وعَنْ، ونحوِها أعلاماً: «هُلَيْلٌ وبُلَيْلٌ وأُنَيْنٌ وعُنَيْنٌ». وإِنْ كَانَ ثانيه حرفَ عِلَّة: كَلَوْ وكي وفي وما ولا، وجبَ تضعيفُه حين التَّسميةِ به، فتقولُ في المذكورات، إِذَا جعلْتَها أعلاماً: «لوٌ وكيٌ وفيٌ وما ولا ولا ولا أردتَ تصغيرها، صغرتها على حالها هذه، فتقول: «لُوَيٌّ وكُييٌّ وفُييٌّ، ومُوَيُّ ولُوَيُّ».

#### تصغير المؤنث

إِذَا صغَّرتَ المؤنَّثَ الثلاثيَّ الخاليَ من التاءِ، ألحقتها به، فتقول في تصغير دَارٍ وشَمسٍ وهِنْدٍ وعَينٍ وسنِّ وأُذُنِ الدَوَيرة وشُمَيسة وهُنيْدة وعُييْنة وسُنيْنة وأُذَيْنة الله إِذَا لَزِمَ من ذلك التباسُ المفردِ بالجمع، أو المذكَّر بالمؤنَّثِ، فتتُوكُ التاء، فتقولُ في تصغير بَقرٍ وشَجرٍ : «بُقيرٌ وشُجيرٌ»، لا «بُقيرة وشُجيرة» ويتحيرة وشجرة وتقول في تصغير حمْسٍ وسِتِّ وسبْعٍ لا «بُقيرة وبِضعٍ، في المَعدود المؤنَّثِ : «خُمَيسٌ وسُتيتٌ وسُبَيْعٌ وتُسَيعٌ وعُشيرٌ وبُضَيْعٌ»، لا خُمَيْسة وستةٍ وستةٍ المعدود المؤنَّثِ . . . إلخ، لئلا تلتبسَ بتصغير «خمسةٍ وستةٍ» . . . إلخ في المعدود المذكر.

وإذا سمَّيتَ رجلاً بمؤنث ثلاثي، كـ«نارٍ وعينٍ وأُذُنٍ وفِهْرٍ» (٢)، ثم أردت تصغيرَه، لم تُلحق به التاء، فتقولُ: «نُوَيرٌ وعُيَيْنٌ وأَذَينٌ وفُهَيرٌ». فإنْ سمَّيت بهذه الأسماء ونحوها مُذَكَّراً، بعدَ تصغيرِها، أبقيتَها على ما هي عليه. ومن ذلك: «مُتَمِّمُ بنُ نُويرة، وعُيَينةُ بنُ حِصنٍ، وعمرو بنُ أَذَيْنة، وعامرُ بن فُهَيْرة».

وإذا سمّيتَ امرأة بمذكّرٍ ثلاثيِّ، كرُمْحٍ وبَدْرٍ ونَجْمٍ وسَعْدِ، ثم أردت تصغيرَه، ألحقت به التاءَ، فتقول: «رُميْحةُ وبُديرةُ ونُجَيْمةُ وسُعَيْدَةُ».

إذا ضعفت الألف في (ما ولا) زدت ألفاً أخرى، وحينثذ يصعب النطق بهما لسكونهما معاً، فتبدل من الثانية همزة وجوماً.

<sup>(</sup>٣) الفِهْر، بكسر فسكون: الحجرُ الصغير بمقدارِ الكُفّ، أو الحجرُ بقدْرِ ما يَكْسِرُ الجوزةَ، وقيل: هو الحجرُ مُطلقاً، وهي مؤنثة. وقيل: تؤنث وتذكر. والفِهْر، في لغة الأطباء ما تُدقُّ به العقاقيرُ على الصَّلاية. والصَّلاية والصَّلاءَة (بفتح الصاد فيهما): ما يدق عليه الطِّيبُ ونحوُه، وقد تطلقُ على المِدَقِّ نَفْسِه.

فلا اعتبار في العلم - في حال تصغيره - بما نُقِلَ عنه من تذكير أو تأنيثٍ، وإنَّما العِبْرةُ في مُسَمَّاهُ الذي نقلَ إليه. هذا هو الحقُّ.

﴿ وقالَ يونُسُ: يجوزُ الاعتبارانِ: اعتبارُ الأصل واعتبارُ الحال. وعليه فتقول في "عين" مسمَّى بها مذكرٌ: "عُيينٌ وعُيينَة". وتقول في "رمح" مسمَّى به مؤنَّتْ: "رميحة ورميح" وقال ابن الأنباري: إنما العبرةُ بأصله المنقولِ عنه، فتَلحقُه التَّاءُ أو لا تلحقُه بهذا الاعتبارِ. وعليه فلا تقول في "عين"، مسمَّى بها مذكرٌ إلا "عُيينة"، وفي "رمح": مسمَّى به مؤنث، إلّا "رميح"».

أمَّا المؤنَّث الرُّباعيُّ فما فوقَ، فلا تَلْحقُه تاءُ التأنيث، فمثل: «زينبَ وعَجوزِ» يُصغَّر على: الرُّينبَ وعُجيّز».

﴿ وشَذَّ تصغيرُ ﴿ ذَوْدٍ ( ) (بفتح فسكون) و (حَرْبِ وقَوْسِ ونَعْلِ ودِرْعِ الحديد ( ) وعِرْسٍ ( ) بلا إلحاق الناء ، فقد صغّروها على ﴿ ذُويدٍ وحُريبٍ » . . . إلخ . مع أنَّها مؤنثاتٌ ثلاثيةٌ ، فحقَّها أنْ تلحقَها النَّاءُ عند تصغيرِها . كما شَذَّ تصغيرُ : قُدَّامٍ ووَراءٍ وأمامٍ على ﴿ قُديديمة ( ) ووراء يَّةٍ » (بتشديد الياء مكسورة ) وأميّمة (بتشديد الياء مكسورة أيضاً ) فألحقوا بها الناء وهي ليست ثلاثية . وقدام ووراء : ظرفانِ مؤنثانِ . أنثوهما على معنى الجِهة ، وأمام : ظرف مذكّر . ولحاقُ التّاءِ إياه عندَ التَّصغيرِ شاذٌ من وجهين : لأنَّه مذكّر ؛ ولأنَّه فوقَ الثلاثي . قال في ﴿ المصباحِ » : وقد يؤنّتُ ﴿ الأمام وتأنيئه ﴾ .

# تصغير العَلم المركَّب

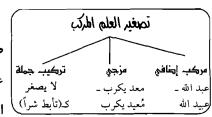

إِذَا أَرَدْتَ تصغيرَ عَلَمٍ مُركَّبٍ تركيبَ إضافةٍ أَو مَزجٍ ، صغَرتَ جُزءَه الأولَ ، وتركتَ الآخرَ على حاله ، فتقولُ : في عبدالله ومَعْدِ يكرِبَ : «عُبَيدُ الله ، ومُعَيْدِ يكرِبَ» . أَما المركَّبُ تركيبَ جُملةٍ : كتأبَّطَ شَرَّا ، وجادَ الحقُ ، فلا يُصَغَّرُ .

#### تصغير الجمع

جمع القِلَّةِ يصغَّرُ على لفظِه، فتقولُ في تصغير أحمالٍ وأَنفُسٍ وأَعمدةٍ وفِتْيةٍ: «أُحَيْمالٌ وأُنيْفِسٌ وأُعيْمِدَةٌ وفُتَيَّةٌ». وكذلك اسمُ الجمع كرَكْبٍ ورُكَيْبٍ.

<sup>(</sup>١) الذَّودُ من الإِبل: من الثَّلاثَةِ إلى العَشَرةِ، ولا تكونُ إلّا من الإِناثِ. ومنه قولهم: (الذود إلى الذود إبل) ومعناه إذا وضع القليل إلى القليل يصير المجموع كثيراً.

<sup>(</sup>٢) أمَّا درع المرأة، وهو قميصُها فهو مذكَّر. وقيل: إنَّ درع الحديد يذكَّرُ ويؤنَّثُ.

 <sup>(</sup>٣) العرسُ: امرأة الرجل، والرجلُ نفسُه. ومثلُه العروسُ، وكلاهما للذكر والأنثى. والعرسُ أيضاً: أنثى الأسدِ وهي اللَّبُؤة.

<sup>(</sup>٤) جاءت في الطبعات المتداولة (قديدمة) وهي كما أثبتناه(ع) .

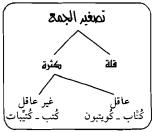

وجمعُ الكَثرةِ لا يصغّرُ على لفظهِ، بل يردُّ إلى المفردِ، ثمَّ يصغَّر، ثم يُجمَع جَمعَ المذكَّرِ السالمَ، إِن كان للعاقل، وجمع المؤنثِ السالمَ، إِن كان لغير العاقل، فمثلُ: «شُعراءَ وكُتَّابٍ ودَراهم وعصافيرَ وكُتُبٍ» تَصغيرُه: «شُويْعرونَ وكُويْتبونَ ودُرَيهماتٌ وعُصَيْفيراتٌ وكُتِّباتٌ».

# تَصغيرُ التَّرخيم

نصغیر الترخیم اصوله ثلاثة أصوله أربعة فیه زیادتان فُمیْل فُمَیجل فأکثر علی ثلاثی الأصول کـ:منطلق یصغً

من التَّصغيرِ نوعٌ يُسمَّى تَصغيرَ التَّرخيمِ، وهو: أَنْ يُجرَّد الاسمُ من الزوائدِ التي فيه، ويصغَّرَ على أُحرفِه الأصليّة.

فإن كانتْ أُصولُهُ ثلاثةً يُصغَرْ على «فُعيْلِ»، فيقالُ في ليمسويسم تصغيرِ: مِعْطَفٍ ومُنطلقٍ وأَزهرَ وأَبلَقَ وحامدٍ ومحمودٍ وأحمدَ: «عُطيفٌ وطُليقٌ وزَهيرٌ وبُليْقٌ وحُميدٌ».

ثم إِنْ كَانَ مسمّاهُ مؤنثاً ألحقتَ به التَّاءَ، وإِنْ كَانَ قبلَ التَّرخيمِ مؤنَّثاً بالألف، أو مؤنَّثاً بغيرِ علامةٍ، فيُقالُ في مُكرمة وحُبلى وسوداء وسُعاد: «كُرَيمةٌ وحُبيلةٌ وسُويدة وسُعيدة»، وتقول فيمن سَمَّيتَها سعيدَ وسماء «سُعيْدة وسُميَّة». إِلَّا إِذَا كَانَ من الصِّفاتِ الخاصَّةِ بالإناثِ، التي لم تَلحقُها علامةُ التَّانيثِ كطالق وناهدٍ، فلا تلحقُها التَّاءُ: «كطُليْق ونُهيْدٍ».

وإِنْ كَانَ مؤنَّتاً بلا علامةٍ، وسمَّيتَ به مذكّراً، لم تُلحقْ به التَّاءَ، فتقولُ فيمَنْ سمَّيتَه: سماءً وعَرُوباً: «سُميَّ وعُريْبٌ». وإِنْ كَانَ مؤنَّتاً بالعلامَةِ، جرَّدته منها، فتقولُ فيمَنْ سمَّيتَه: مُكرمة وصحراءَ وفاطمةَ: «كُريمٌ وصُحير وفُطَيمٌ». إِلَّا إِذا وقعتِ التَّسميةُ به بعد التَّصغيرِ، كأنْ تُسمِّي رُجُلاً «صُحيرة» مؤنث «صحراء» فَتُبْقي علامةَ التَّانيثِ.

وإِنْ كانتْ أَحرفُه الأصليَّةُ أَربعةً يصغَّرْ على «فُعَيْعل»، فيقالُ في تصغير قِرْطاسٍ وعُصفورٍ وقِنْديلِ: «قريطِس وعُصَيْفِر وقُنَيدِل».

وتصغيرُ التَّرخيم، إنَّما يكونُ في حذفِ ما يجوزُ بقاؤه في التَّصغير، كما رأَيت، أمَّا حذفُ ما لا يجوزُ بقاؤه، لأنَّه تختلُ ببقائهِ صيغةُ التَّصغيرِ، فليسَ من بابِ تصغيرِ التَّرخيمِ، كما قد يُتَوهَّمُ، وذلك كتصغير: «متدحرجِ وسفرجل» على «دحيرج وسفيرج».

وما كانَ فيه زيادتانِ فأكثرُ من الثُّلاثي الأصولِ، كمُنْطَلِقٍ ومُستَخْرَجٍ، صغَّرتَه على «مُطَيْلِقٍ

ومُخَيْرِجٍ» تصغيراً لا ترخيمَ فيه، لأنَّ الزوائدَ المحذوفة لا يجوزُ بقاؤُها في مُصَغَّرِهما، لاختلالِ الصِّيغَةِ مَعَها، فإذا أردْتَ ترخيمَهما، قُلْتَ: «طُلَيْقٌ وخُرَيجٌ».

#### شواذ التصغير

ما جاءً في التَّصغير مخالفاً لما سبقَ تقريرُه من القواعد، فهو من شواذٌ التصغير، التي تُحفظ

ولا يقاس عليها، وقد تقدَّم ذكرُ بعضِها. ومن ذلك تصغيرهم عِشاءً على «عُشيْشيانٍ»، على «عُشيْشيانٍ»، وعَشيَّا على «عُشيْشيانٍ»، وقشيَّا على «عُشيْشيانٍ»، وقالوا: «لُييْلة» أيضاً على القياس. وقد صغّروا مُغنَرِبان إنساناً على «أُنيْسيانٍ»، وقد أجمعَ العربُ على تَصغيرِه على ذلك.

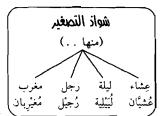

وصغَّروا بَنينَ على «أُبَيْنينَ»، لم يُصغروها على غير ذلك. وقالوا في تصغير رَجُلِ: (رُجَيْلٌ» على القياس، و«رُوَيجلٌ»، على غير القياس، كأنَّهم رَجعوا به إلى «الراجل» لأنَّ اشتقاقَه منه، كما في «لسانِ العَرَب».

قال النحاة وبعضُ اللُّغَويين: وشذَّ [تصغيرُ] صِبْيةٍ وغِلْمةٍ على أُصَيْبيةٍ وأُغيلمة، والحقُّ أنَّ أَصَيْبية هي تصغير «أَصْبية». وأما صِبْية فتصغيرها: (صُبيَّة). وكذلك أغيْلمة: إنما هي تصغير «أَغلمة»، وأما «غلمة» فإنّ تصغيرها ( عُلَيْمة). وقالوا: شذَّ تصغيرُ مَغرِب على (مُغَيْرِبانٍ)، وهو بمعنى المَغْربِ. يُقال: لِقيتُه مَغْرِبَ الشمسِ، والحقُّ أنَّ مُغَيْرِباناً هو تصغيرُ (مَغْربانٍ)، وهو بمعنى المَغْربِ. يُقال: لِقيتُه مَغْرِبَ الشمسِ، ومَغْربانها.

#### **8 3 8**

<sup>(</sup>١) قوله: «إنما هي تصغير أغْلِمة وأما غِلْمة فإنَّ تصغيرها» هذه العبارة سقطت من الطبعات المتداولة (ع).



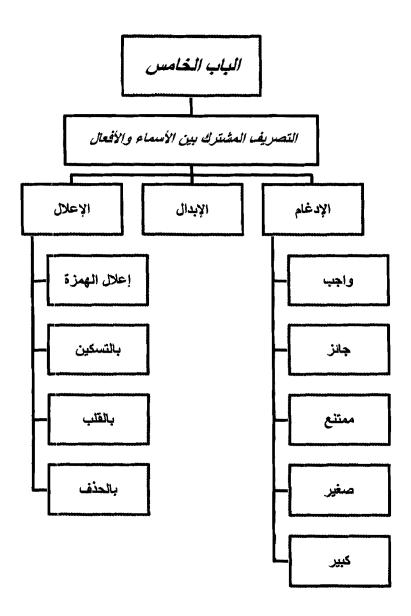

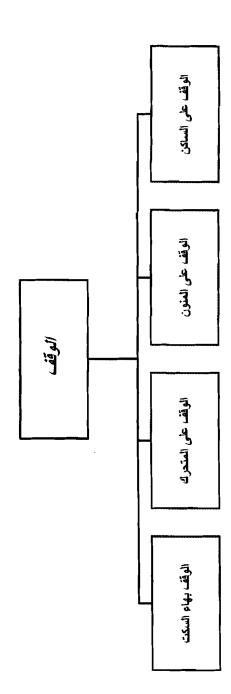

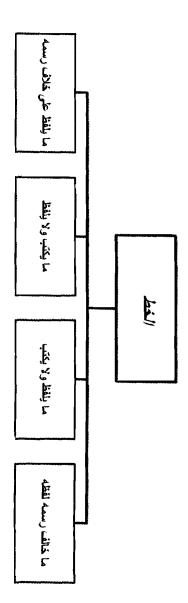

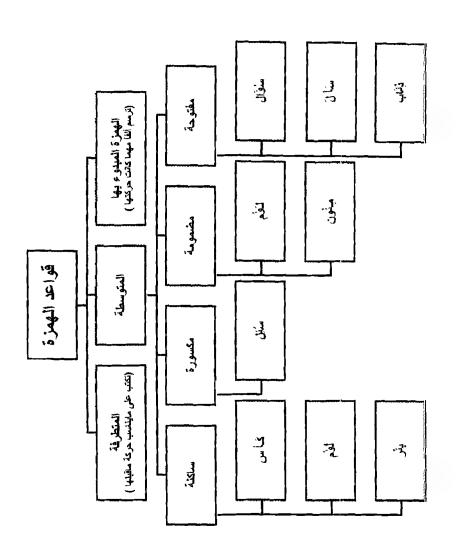



# التّطريفُ المُشْتَرَكُ التّطريفُ المُشْتَرَكُ بين الأفعال والأسماء

ويَشْتَمِلُ هذا الباب على ثلاثة فصول:

#### ١ ـ الإِدغام

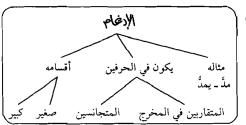

الإِدخامُ (١٠): إِدخالُ حَرفٍ في حرفٍ آخرَ من جنسه، بحيث يصيرانِ حرفاً واحداً مُشدَّداً، مثلُ: «مدَّ يمدُدُ مدْداً». وحكمُ المحرفينِ في الإِدغام، أنْ يكونَ أوَّلهُما ساكناً، والثَّاني متحرِّكاً، بلا فاصل بينهما.

وسكون الأول إِمَّا من الأصل: كالمَدِّ والشَّدِّ<sup>(٢)</sup>. وإِمَّا بحذْفِ حركتِه. كمَدَّ وشَدَّ<sup>(٣)</sup>. وإِمَّا بنقل حركتِه إلى ما قَبْلَهُ: كيَمُدُّ، ويشدُّ<sup>(٤)</sup>.

والإِدغامُ يكونُ في الحرفين المتقاربين في المَخرَج، كما يكون في الحرفين المتجانسين. وذلك يكون تارةً بإِبدال الأول ليُجانس الآخر: كامَّحى، وأصلُه: «انمحى»، على وزن «انفعلَ»، ويكونُ تارةً بإبدال الثاني ليُجانس الأولَ: كادَّعى، وأصلُه «ادتْعى»، على وزن «افتَعلى».

### أقسام الإدغام

الإِدغامُ، إِمَّا صَغيرٌ: وهو ما كانَ أوَّلُ المثلين فيه ساكناً من الأصل.

<sup>(</sup>١) الإِدغامُ في اللُّغة: الإِدخالُ، يقال: أدغمتُ اللَّجامَ في فَم الفَرسِ، أي: أدخلتُه فيه.

<sup>(</sup>٢) الدَّالُ الأولى منهما ساكنةٌ من أصلها.

 <sup>(</sup>٣) أصلهما «مدد وشدد» أسكنت الدَّالُ الأولى بحذف حركتِها، وأُدْغِمتْ في الأخرى.

<sup>(</sup>٤) أصلهما: «يمدُدُ ويشدُدُ» نقلت حركة الدال الأولى إلى الساكن قبلَها \_ وهو الميم في «يمدد» والشين في «يشدُدُ» \_ وأدغمت في الدال الأخرى.

وإِمَّا كبير: وهو ما كانَ الحرفانِ فيه مُتحركينِ، فأُسْكِنَ أولهُما بحذفِ حركتِه، أو بنقلِها إلى ما قبلَها. وإِنَّما سُمِّيَ كبيراً لأنَّ فيه عَمَلين وهما: الإسكانُ والإدراجُ، أي: الإدغام. والصغيرُ ليسَ فيه إلا إدراجُ الأولِ في الثاني.

وللإِدغام ثلاثُ أحوالٍ: الوجوبُ، والجوازُ، والامتناع.

### وجوب الإدغام

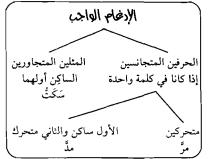

يجبُ الإِدغامُ في الحرفين المتجانسين (١) إِذَا كَانَا في كَلَمةٍ وَاحِدةٍ (٢) ، سواءٌ أَكَانَا متحرِّكَينِ: كَمَرَّ ويمُرُّ (وأصلُهما: مَرَر ويمرُرُ) ، أم كان الحرف الأول ساكناً والثاني متحركاً: كمدِّ وعضٌ (وأصلهما: مَدْدٌ وعَضْضٌ).

وأما قول الشاعر [من الرجز]:

١٢٠ ـ الحمد لله العليّ الأجلَلِ (٣)

فمن الضَّرورات الشِّعريَّة، والقياسُ «الأجَلِّ».

ثم إِن كان الحرفُ الأول من المثلين ساكناً، أدغمتَه في الثاني بلا تغيير. كشَدِّ وصَدِّ (وأصلهما: شَدْدٌ وصَدْدٌ). وإِنْ كانَ متحركاً طرحتَ حركتَهُ وأدغمتَهُ، إِنْ كان ما قبلَهُ متحركاً أو مسبوقاً بحرفِ مَدِّ، كرَدَّ ورادِّ. (وأصلُهما: ردَدَ ورادِدٌ). أمَّا إِنْ كانَ ما قبلَه ساكناً فتُنقَلُ حركتُه إليه: كيرُدُّ (وأصلُه: يَرْدُدُ).

ويجبُ إدغامُ المِثلين المُتجاورين السَّاكنِ أولُهُما، إِذا كانا في كلمتين، كما لو كانا في كلمة واحدة، مثلُ: «سَكَتُ، وسكنَّا، وعَنِّي، وعَلَيَّ، واكتُبْ بالقلم، وقلْ له، واستغفرْ رَبَّك»، غيرَ

<sup>(</sup>١) الأمثلة التي أتى بها المؤلف تنوافق مع الأحرف المتماثلة، وهي التي اتحد فيها الحرفان لفظاً ومخرجاً، كأن يكونا راءين أو ضادين..، أما التجانس هو أن يختلف الحرفان لفظاً ويتحدا مخرجاً كالتاء مع الطاء، أو الدال مع التاء. إلا إذا كان في اصطلاح النحويين التجانس هو التماثل (ع).

<sup>(</sup>٢) إلَّا فيما يمتنع فيه الإدغام، أو يجوز فيه الإدغام وتركه، وستعلم مواضع امتناعه وجوازه.

 <sup>(</sup>٣) صدر بيت من الرجز لأبي النجم» الفضل بن قدامة من عِجْل المتوفى سنة (١٣٠هـ) كان بواد الكوفة في أرضٍ أقطعها
 إياه هشام بن عبد الملك، كما في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ٢/٣٠٣.

وعجزه: «الواسع الفَضْلِ الوَهوبِ المُجْزِلِ».

والشاهد فيه: قوله: (الأجلل) حيث فك الإِدْغام، والقياس يقتضي الإدغام (ع).

أنَّه إِنْ كَانَ ثَاني المثلينِ ضميراً، وجبَ الإِدغامُ لفظاً وخطَّا، وإِنْ كَانَ غيرَ ضميرٍ وجبَ الإِدغامُ لَفْظاً لا خطًّا؛ كما رأيت.

وشذَّ فكُ الإِدغام الواجبِ في ألفاظِ محفوظة لا يُقاسُ عليها، مثلُ: «ألِلَ السقاءُ(۱) والأسنانُ»: (إذا نَبت الشَّعرُ في جبينه)، والأسنانُ»: (إذا نَبت الشَّعرُ في جبينه)، وضبِبتِ الأرض (۲): (إذا كثرَت ضبابُها)، وقَطِطَ الشَّعر: (إذا كان قصيراً جَعْداً). ويقال: قَطَّ بالإِدغام أيضاً، ولَحِحت العين: (إذا لَصقتْ أجفانُها بالرَّمَص (۳)) ولَخِختْ: (إذا كثرَ دمعُها وغَلُظتْ أجفانُها، ويقال: لحَّت ولَخَّت بالإِدغام أيضاً)، ومَشِشتِ الدابةُ: (إذا ظهرَ في وظيفِها (٤) المَششُ (٥)، وعَزُزتِ الناقةُ: (إذا ضاق مجرى لَبَنِها).

وشذَّ من الأسماءِ قولُهم: «رجلٌ ضَفِفُ الحال»، (أي: ضيِّقُها) وشديدُها، ويُقال: (ضَفُّ الحالِ بالإدغام أيضاً)، وطعامٌ قَضِضٌ أي: «فيه حصَّى صغارٌ أو تراب»، (ويقال: قضٌّ بالإدغام أيضاً وقَضَضٌ بالتحريكِ. وهذا يَمتنعُ فيه الإدغامُ، لأنَّه اسمٌ على وزنِ «فَعَلٍ» كما ستعلم).

#### الإدغام البائز أن يتجاوز مثلان كون أول كون عين الكلمة الأول متحرك متحركان في كلمتين الفعل الماضي والثانى ساكن ولامها ياءين، لازمأ تحريك ئاءَانِ بسكون عارض ثانيتهما تَتَبّع - اتَّبّع جعلُ لي \_ جعل لي عَيي - عَيَّ

جواز الإدغام

يجوزُ الإِدغامُ وتركُهُ في أربعة مواضعَ:

الأول: أنْ يكونَ الحرفُ الأولُ من المِهمَّدِيمَدُد

المِثْلَين متحرِّكاً، والثاني ساكناً بسكون عارض للجزْمِ أو شبْههِ (٢)، فتقولُ: «لم يَمُدَّ ومُدَّ»، بالإِدغامِ، و«لم يَمُدُهُ وامده» بفكِّهِ. والفَكُّ أجودُ، وبه نَزَلَ الكتابُ الكريمُ. قال تعالى: ﴿يَكَادُ رَبِّهَا يُضِيَّهُ وَلَوْ لَمَ تَمْسَسَهُ نَارُّ﴾ [النور: ٣٥] وقال: ﴿وَالشَّدُهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [يونس: ٨٨].

وإِن اتَّصل بالمُدغَمِ فيه ألفُ الاثنينِ، أو واوُّ الجماعة، أو ياءُ المخاطبة، أو نونُ التوكيد،

<sup>(</sup>١) السَّقَاءُ: جِلدُ السَّخْلة يُجعلُ وعاءً للماءِ واللَّبن.

<sup>(</sup>٢) ضَبِب: من باب فَرِحَ وظَرُف.

<sup>(</sup>٣) الرَّمَصُ: وَسَخَّ أَبِيضٌ جاملٌ يجتمعُ في مُوقِ العَينِ. فإذا سالَ فهو غَمَصٌ.

<sup>(</sup>٤) الوظيف من الخيل والإبل وغيرها: ما فوق الرُّسْغ إلى مَفصِل الركبة أو العرقوب. (ع).

<sup>(</sup>٥) المَشَشُ: شيءٌ يظهرُ في وَظيفِ الدابة حتى يشتدُّ دون اشتداد العظم.

<sup>(</sup>٦) شبه الجزم: هو سكون البناء في الأمر المفرد.

وجبَ الإِدغامُ، لزَوالِ سكونِ ثاني المِثْليْنِ، مثلُ: «لم يَمُدَّا ومدًّا، ولم يَمُدُّوا ومُدُّوا، ولم تَمدِّي ومُدِّي، ومُدِّي، أمَّا إِنِ اتَّصلَ به ضميرُ رفعٍ متحرِّكُ فيمتنعُ الإِدغامُ، كما سيأتي.

وتكونُ حركةُ ثاني المِثْلين المُدغَمَين في المضارع المجزوم والأمر، اللَّذين لم يَتَّصل بهما شيءٌ، تابعةً لحركة فائه، مثلُ: (رُدُّ ولم يَرُدُّ، وعَضَّ ولم يَعَضَّ، وفِرِّ ولم يَفرِّ). هذا هو الأكثرُ في كلامهم. ويجوزُ أيضاً في مضموم الفاء، معَ الضمِّ، الفتحُ والكسرُ. «كرُدَّ ولم يرُدَّ، ورُدِّ ولم يرُدِّ، ورُدِّ ولم يردِّ، ويجوزُ في مفتوحها، مع الفتحِ الكسرُ، «كعَضِّ ولم يَعَضِّ». ويجوز في مكسورها، مع الكسرِ الفتحُ، «كفِرَّ ولم يَفِرَّ».

﴿فَعُلِمَ من ذلك أنَّ المضمومَ الفاءِ يجوزُ فيه الضَّمُّ والفتحُ، ثم الكسرُ، والكسرُ ضعيفٌ، والفتحُ يُشبهُ الضَّم في قوتهِ وكثرتهِ. وأنَّ المفتوحَ الفاءِ يجوزُ فيه الفتح، ثم الكسرُ، والفتحُ أولى وأكثر. وأنَّ المكسورَ الفَاءِ يجوزُ فيه الكسرُ والفتحُ، وهما كالمتساويين فيه.

ويكونُ جزمُ المضارع حينئذِ بسكونٍ مقدَّرٍ على آخرِه، منعَ من ظهورِه حركةُ الإدغام، ويكون بناءُ الأمرِ على سكونٍ مقدَّرٍ على آخرِه، منعَ مِنْ ظهورِه حركةُ الإِدغام أيضاً.

واعلم أنَّ همزةَ الوَصْلِ في الأمر من الثلاثي المجرد، مثل: «ٱمْدُدْ»، يستغنى عنها بعد الإِدغام، فتحذفُ، مثل: «مُدَّ»، لأنها إنما أتي بها للتخلص من الابتداء بالساكن، وقد زال السبب، لأنَّ أوَّلَ الكلمة قد صار متحركاً».

الثاني (١٠): أن يكونَ عينُ الكلمةِ ولامُها ياءين لازماً تحريك ثانيتِهما، مثل (عَييَ وحَييَ)، فتقولُ: (عَيَّ وحَييً)، فتقولُ: (عَيَّ وحَيً)، بالإِدغام أيضاً.

فإِنْ كانتْ حركةُ الثَّانيةِ عارضةً للإِعراب، مثل: (لَن يُحييَ، ورأيتُ مُحِيياً)، امتنعَ إدغامُهُ. وكذا إِنْ عَرَض سكونُ الثانية مثل: (عَبِيتُ وحبِيتُ).

الثالث: أنْ يكونَ في أوَّلِ الفعلِ الماضي تاءَانِ، مثلُ: «تتابعَ وتَتَبَّعَ»، فيجوزُ الإِدغامُ، معَ زيادةِ همزةِ وَصْلِ في أوَّلِه، دَفْعاً للابتداءِ بالسَّاكن، مثلُ: «اتّابَعَ واتَّبَّعَ». فإنْ كانَ مضارِعاً لم يَجُزِ الإِدغامُ، بلْ يجوزُ تخفيفُه بحذفِ إِحدى التَّاءَين، فتقولُ في تَتَجَلَّى وتَتَلَظَّى: «تجلَّى وتلظَّى»، قال تعالى: ﴿نَرَنَّ لُلْمَلَتِكَةُ وَالرُّوحُ القدر: ٤٤، وقال: ﴿نَرَا تَلَظَّى الله ٤١٤] (أي: تَتَنَرَّلُ وتَتَلَظَّى). وهذا شائعٌ كثيرٌ في الاستعمال.

<sup>(</sup>١) أي: الثاني من المواضع التي يجوز فيها الإدغام وتركه.

الرابعُ: أن يتجاوَر مِثْلانِ متحرِّكانِ في كلمتين (١)، مثل: "جعل لي، وكتبَ بالقلم»، فيجوز الإِدغام، بإسكان المِثْلِ الأول، فتقول: "جَعَلْ لي، وكتبْ بالقلمِ». غيرَ أنَّ الإِدغامَ هنا يجوزُ لفظً لا خطًّا.

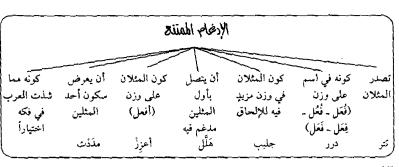

امتناع الإدغام

يمتنعُ الإِدغامُ في سبعةِ مواضعَ:

الأولُ: أَنْ يُتَصدَّرَ السَّلَان: كَلَدَنٍ ودَداً لَسَّ

ودَدٍ ودَدانٍ<sup>(٢)</sup> وتَتَرِ ودَنَن<sup>٣)</sup>.

الثاني: أن يكونا في اسم على وزن «فُعَلِ» (بضم ففتحٍ): كدُرَدٍ وجُدَدٍ وصُفَفٍ (٤)، أو «فُعُلِ» (بضمَّ تينِ): كشرُدٍ وذُلُلٍ وجُدُدٍ (٥)، أو «فَعَلٍ» (بكسرٍ ففتحٍ): كلِمَمٍ وكِللٍ وحِلَلٍ (٦)، أو «فَعَلٍ» (بفتحتين): كطَلَلٍ وَلَبَبٍ وخَببٍ (٧).

الثالث: أَنْ يكونَ المِثْلان في وزنٍ مزيدٍ فيه للإلحاق، سواءٌ أَكانَ المزيدُ أحدَ المِثْلَين: كَجُلْبَبَ، أَوْ لا: كَهَيْلَلَ (٨).

فإن كان أول المثلبن المتجاورين ساكناً والثاني متحركاً: كاجعل لي، وجب الإدغام كما تقدم.

 <sup>(</sup>٢) الدَّدَنُ والدَّد: اللهو واللعب. و اللددانُ : من لا غناء عنده ولا نفع. و (التَّتَر»: جيل من الناس يُتاخِمونَ التُّرك.
 و (الدنن»: انحناء في الظهر.

<sup>(</sup>٣) الصواب إسقاط هذا المثال الأخير؛ لأنه لم يتصدر فيه المثلان. (\*).

<sup>(</sup>٤) الجُدَدُ: جمع جُدَّة بضم الجيم، وهي الطريقة والعلامة. و«الصُّفَفُ»: جمع صُفَّة، وهي البيت الصيفي، وبناء ذو ثلاثة حوائط، وظلة يستتر بها من الحر.

<sup>(</sup>٥) السُّرُرُ: جمع سريرٍ. و«الذُّلُل»: جمع ذُلُولٍ: بفتح النَّال: وهو البعير غيرُ الصَّعْبِ. و«الجُدُدُ» بضمتين، جمع جديد.

٢) اللّه مُهُ يَمَعُ لِمَةَ بكسر اللّام، وهي الشعرُ المجاوزُ شحمةَ الأذن، فإذا بلغَ المِنْكبينِ سُمِّي جُمَّةُ، بضم الجيم وتشديد المبيم مفتوحة، وهي السَّتْرُ الرقيق، وغشاء يخاط كالبيت يُنقى به البعوض، ويُسمَّى في عرفنا بالناموسية. و«الحِلَلُ»: جمع حِلَّة بكسر الحاء، وهي المحلة والمجتمع. وأما الحُلَّة بضم الحاء «وجمعها حُلَلٌ بضمها أيضاً» فهي كساء يكون من ثوبين كالإزار والرداء مثلاً.

 <sup>(</sup>٧) الطَّلَلُ: ما شَمَحُصَ من آثار الدِّيار، وشَخْصُ كلِّ شيء، والمكانُ المرتَفعُ، والجمعُ أطلالُ وطُلولُ. و«اللَّبَبُ»:
 موضعُ القِلادَة من الصَّدر، والمَنْحُر، وما يُشَدُّ على صدرِ الدَّابة ليمنعَ الرَّحْلَ من الاستثخارِ. وما استدَقَّ من الرَّمْل.
 والجمع ألباب. و«الخَبَبُ»: نوعٌ من سَبْر الخيل، وهو أَنْ يُراوِحَ الفَرَسُ بين يديه ورِجْلَيهِ.

 <sup>(</sup>A) هَيْلُلَ: أَكْثَر من قولِ: «لا إله إلا الله». وهو أحدُ الألفاظِ المنحوتةِ من المركبات، كبَسْمَلَ: إذا قالَ: باسم الله.

الرابع: أن يتَّصل بأول المثلين مُدْغمٌ فيه: كَهَلَّلَ (١) ومُهلِّلٍ، وشَدَّدَ ومُشدِّدٍ. وذلكَ لأنَّ في الإِدغام الثاني تكرُّرَ الإِدغام، وذلك ممنوعٌ.

الخامسُ: أَنْ يَكُونَ المِثْلانِ عَلَى وَزْنِ (أَفْعِل) في التَّعجُّب، نَحوُ: (أَعزِزْ بالعلم! وأحببْ به!)، فلا يقالُ: (أعزَّ به! وأحبُّ به!).

السادسُ: أن يعرض سُكونُ أحد المثلين، لاتِّصاله بضمير رفع متحرِّك: كمدَّدْتُ ومَددْنا ومَددْتَ ومَددْتُمْ ومَددْتُنَّ.

السابعُ: أن يكون مِمَّا شَذَّتِ العَرَبُ في فَكِّه اختياراً، وهي ألفاظ محفوظةٌ تَقَدَّمَ ذكرُها، فيمتنعُ فيها الإدغامُ.

#### فائدة

إذا كانَ الفعلُ ماضياً ثلاثيًّا، مجرَّداً مكسور العينِ، مضاعفاً، مُسنداً إلى ضميرِ رفعِ متحرِّكِ، جازَ فيه ثلاثة أوجه،

الأولُ: استعمالُه تامًّا، مفْكُوكَ الإِدغام، فتقولُ في ظَلَّ: «ظَلِلْتُ».

الثاني: حذف عينهِ، معَ بقاءِ حركة الفاءِ مفتوحةً، مثلُ: «ظَلْتُ».

الثالثُ: حَذْفُ عينه ونقل حركتها إلى الفاءِ بعدَ طرح حركتِها، مثل: «ظِلْتُ». قال تعالى: ﴿ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَهِكَ ٱلَّذِى ظُلْمَتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ [طــه: ٩٧]، وقـــال: ﴿ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا فَظَلْتُدُ تَفَكَّهُونَ (٢)﴾ [الواقعة: ٦٥]. قُرِئَ بفتحِ الظَّاء في الآيتين، على بقاءِ حركتِها، وبكسرِها على طَرحِ حَرَكتِها ونقلِ حركةِ اللَّامِ (٣) المحذوفةِ إليها (٤).

فإِنْ كانَ الفعلُ مضارعاً أو أمراً، وهو ثلاثيٌّ، مجردٌ مضاعَفٌ، مكسورُ العينِ فيهما، مُسْنَدٌ إلى ضمير رفع متحرك، جازَ فيه الإتمام، فتقولُ في يَقِرُّ وقِرَّ: «يَقْررنَ واقرِرنَ»، وجاز حذف عينه ونقل حركتها إلى الفاءِ، مثل: «يَقِرْنَ وقِرْنَ». ومنه، في قراءة غير نافعِ وعاصم: ﴿وقِرْنَ في

هَلَّلَ: قال: لا إله إلا الله. وهَلَّلَ فلانٌ: جَبُنَ وَفَرَّ. وهَلَّلَ عن قرنه: نَكَصَ وتَأَخَّرَ، وهلّل الكاتب: كتب. تَفَكَّهونَ، أصلُه: تَتَفَكَّهونَ. ومعناه: تتحدثون فيما أصابكم. وأصلُ معنى التَّفَكُّه التَّنقل بصنوف الفاكهة، ثم استعير للمتنقل بالحديث. ومنه الفُكاهة، لحديثِ ذَوي الأُنْسِ.

<sup>(</sup>٣) الصواب: العين كما تقدُّم قريباً. (\*).

وفتح الظاء فيها قراءة الجمهور. والكسر فيها من القراءات الشاذة. انظر «القراءات الشاذة» لابن خالويه (ص٨٩)، و (إعراب القرآن) للنحاس (٤/ ٣٤٠) (ع).

إسكاق حرف العلة

يمشي - يمشِيُ

بُيوتكنَّ ﴾ (١) [الأحزاب: ٣٣] بكسر القاف، أمَّا ما فُتحتْ عينُه فلا يجوزُ فيه ذلك إلا سماعاً. ومنه: ﴿وَفَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ بفتح القاف، في قراءة نافع وعاصم، وبها قرأ حَفصٌ. وقراءة الكسر أصلُها: «اقرِرْنَ» بكسر الراء الأولى، وقراءة الفتح أصلها: «اقرَرْن» بفتحها (٢)، لأنَّ «قرَّ» يجوزُ أنْ يكونَ مَن باب «فَعَلَ يَفْعِلُ»، بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع؛ ويجوز أن يكون من باب «فَعِلَ يَفْعَلُ»، بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع.

#### ٢. الإعلال

حجاف حرف العلة

يرث \_ يَوْرِث

الإِعلالُ: حذفُ حرفِ المِلَّةِ، أو قلبُه، أو تسكينُهُ.

فالحذف: كيرِثُ (والأصلُ: يَوْرِثُ).

والقَلْبُ: كَقَالَ (والأصلُ: قَوَلَ).

والإِسكانُ: كيمشي (والأصل: يمشِيُ).

(١) الإعلال بالحذف

يُحذَفُ حرفُ العِلَّةِ في ثلاثة مواضعَ:

الأوَّلُ: أَنْ يَكُونَ حَرَفَ مَذِّ مُلْتَقَياً بِسَاكَنِ بَعْدَهُ: كَقُمْ وَخَفْ، وبِع، وقُمتُ وخِفتُ وبِعتُ، ويَقُمْنَ، ويَخفْنَ، ويَبِعْنَ، ورَمَتْ، وترمونَ، وترمينَ يا فاطمةُ، وقاضٍ، وفتي.

الإعملال احتف حرف العلقا العلقا العلقا معتلى كون الفعل معتلى ملتقباً بساكنِ بعده مثالاً راوياً على الاخر وزن (يفعل) وزن (يفعل) وغد اخش عد وعد اخش

الإعلال

قلب حرف العلة قال ـ قَوَلَ

﴿والأصلُ: "قُوّم وخَاْفُ وبِيْعُ وقُوْمُتُ وخِيْفْتُ وبِيْعْتُ ويقوُمْن ويَخَافْنَ ويَبِيْعُن ورَماْتْ وتَرميْوْنَ وتَرْميْيْنَ وقاضيْنْ وفَتَانْ (٣٣) فَعُدِفَ حرفُ العِلَّة دَفْعاً لالتقاءِ الساكنين. وهؤلاءِ منبثقات أيضاً عن أصلٍ آخرَ: وسيأتي شرحُ ذلك في الكلام على الإعلال بالحذْف ﴾.

إِلَّا إِنْ كَانَ السَّاكِنُ بِعِدَ حرفِ العِلَّةِ مُدغماً فيما بعدهُ، فلا حَذف، لأنَّ الإِدغامَ قد جعلَ الحرفين كحرفِ واحدٍ متحركِ، وذلك: كشادًّ ويُشادُّ وشُودً.

<sup>(</sup>١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي (وقِرُن) بالكسر. انظر «السبعة» لابن مجاهد ص(٥٢٤) . (ع)

<sup>(</sup>٢) من قوله: بكسر الراء... إلى هنا سقط من الطبعات المتداولة (ع).

 <sup>(</sup>٣) النُّونُ في «قاضين وفتان» هي نونُ التنوينِ التي تُلفظُ ولا تُكتبُ. وإنَّما كنبناها هنا للدلالة على أنَّ التنوين هو نون
 ساكنة، فاجتمع بساكنٍ قبله، وهو ياء القاضي وألثُ الفتى فالتقى ساكنان، فَحذَف حرفُ المَدّ، فصارًا «قاضن وفتن» فاستغني عن نون التنوين بدلالة تكرير الحركة، وردت ألف الفتى إليه خطًّا ليمكن الرقف عليه.

فإِن عَرَضَ تحريكُ السَّاكنِ: كَخَفِ الله، وقُلِ الحقَّ، فلا تُعْتبرُ حركتُه؛ لأَنَّها في مَعْرِضِ الزوال، فلا يُرَدُّ المحذوفُ كما رأيتَ.

الثاني: أنْ يكونَ الفعلُ معلوماً مثالاً واويًا على وزن «يفْعِلُ»، المكسورِ العين في المضارع، فتُحذفُ فاؤهُ من المضارع والأمر، ومن المصدر أيضاً، إذا عُوِّض عنها بالتَّاءِ كيَعِدُ وعدْ وعِدَةٍ.

﴿ فَإِنْ لَم يُعوَّضْ عنها بالتَّاءِ فلا تُحذفُ، فلا يقالُ: ﴿ وعدَ عِداً ﴾ لعدم التعويض. ولا يجوزُ الجمعُ بينَهما، فلا يقالُ: ﴿ وعدة ﴾ ، إِلَّا أَنْ تكونَ التَّاءُ مراداً بها المَرَّةُ، أو النَّوعُ، لا التَّعويضُ: كوعدتُه وَعْدَةً واحدةً، أو وِعْدَةً حَسَنةً.

وإِنْ كَانَ الفعلُ مَجهولاً لَم تُحذَفْ: كَيُوعَدُ، وكذلك إِنْ كَانَ مثالاً يائيًّا: كَيَسَرَ يَيْسِر، أَو كَانَ مثالاً واويًّا على وزنِ «يَفَعَل» المفتوح العَينِ. كَيَوْجَل ويَوْحَل. وشَذَّ قولُهم: «يَدَعُ ويَذَرُ ويَهَبُ ويَزَعُ ويَسَعُ ويَطَأُ ويَقَعُ» بحذفِ الواوِ مع أنَّها مفتوحةُ العَينِ».

الثالث: أَنْ يكونَ الفعلُ مُعتَلَّ الآخِر، فيُحذَفُ آخرُهُ في أمر المُفْردِ المُذكَّرِ: كاخْشَ وادْعُ وارْمِ، وفي المضارع المجزومِ، الذي لم يَتَّصل بآخره شيءٌ: كلَمْ يَخْشَ، ولم يَدْعُ، ولم يَرْمِ. غيرَ أَنَّ الحَذْفَ فيهما لا للإعلالِ، بل للنيابَة عن سُكونِ البناءِ في الأمرِ، وعن سكونِ الإعراب في المضارع.

# (٢) الإعلال بالقلب

(١) قلبُ الواوِ والياء ألفاً

إذا تحرَّك كل من الواو والياء بحركةٍ أصليَّةٍ وانفتحَ ما قبلَهُ، انقلبَ ألفاً: كدَعا ورمَى وقالَ

وباع: والأصل: «دَعَوَ ورَمَيَ وقَولَ وبَيَع».

ولا يُعتدُّ بالحركة العارضةِ: كجَيل وتَوَام، وأصلُهما: «جيْالُ<sup>(١)</sup> وتَوْأَم»،

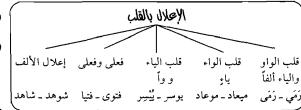

سَقَطتِ الهمزةُ بعدَ نقلِ حركتِها إلى ما قبلَها، فصارا إلى «جَيَل وتَوَم».

# ويُشترطُ في انقلابهما ألفاً سبعةُ شروطٍ:

(١) أن يتحرَّك ما بعدهما، إِن كانتا في موضع عين الكلمة، فلا تُعَلَّان في مثل: «بيانٍ

<sup>(</sup>١) جيأل: اسم للضبع، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. والعلمية هنا هي العلمية الجنسية «راجع مبحث العلم الجنسي في الجزء الأول». ويقال: «جيألة» أيضاً، وقد يقال: «الجيأل».

وطويلٍ وغَيورٍ وخَوَرْنقٍ»، لسكون ما بعدهما.

- (٢) أَنْ لا تلِيَهما أَلفُ ولا ياءٌ مشدَّدةٌ، إِنْ كانتا في موضِع اللَّام، فلا تُعلَّانِ في مثل: «رَمَيا وغَزَوا وَفَتَيان وعَصَوانِ»، لأنَّ الألفَ ولِيَتهما، ولا في مثل: «عَلَويٌّ وفَتَويٌّ»، للحاقِ الياء المشدَّدة إيَّاهما.
- (٣) أَنْ لا تكونا عينَ فعلٍ على وزن «فَعِلَ»، المكسورِ العين، المعتل اللَّام: كهوِيَ ودَوِيَ ودَوِيَ وجَوِيَ (١) وقَوِيَ وعَيِيَ وحَيِيَ.
- (٤) أَنْ لا يجتمعَ إعلالان: كهوَى وطوَى والقُوَى والهَوَى والهَوَى والحيا والحياة. وأصلُها: «هَوَيَ وطَوَيَ والقُوَيُ والعَويَ والعَويُ والحَييَةُ». فأعلَّتِ اللامُ بقلبها ألفاً، لتحرُّكها وانفتاح ما قبلَها. وسَلِمتِ العينُ لإعلال اللَّام، كيلا يجتمعَ إعلالانِ في كلمةٍ واحدةٍ.
- أنْ لا تكونا عينَ اسم على وزن «فَعَلانٍ» بفتح العين، فلا تُعلَّان في مثل: «حَيَوانٍ ومَوَتانٍ (٢) وجَوَلانٍ وهَيَمانٍ (٣)».
- (٦) أَنْ لا تكونا عينَ فعلٍ تجيءُ الصفة المُشبَّهةُ منه على وزن «أَفعَلَ»، فإِنَّ عينهُ تَصِحُّ فيه وفي مصدره والصِّفة منه: كعَوِرَ يَعْوَرُ عوَراً فهو أعورُ، وحوِلَ يَحْوَلُ حَوَلاً فهو أَحْوَلُ، وهَيِفَ يَهْيَفُ هَيَفاً فهوَ أَهْيَفُ أَهُ وَ يَعْيَدُ غَيَداً فهو أَغْيَدُ (٥).
- (٧) أَن لا تكونَ الواوُ عيناً في «افتَعَلَ» الدالِّ على معنى المشاركة. فلا تُعلُّ الواوُ في مثل: «اجتَوَرَ القومُ يَجْتَورون، وازدَوَجُوا يزدَوِجُونَ»، أي: تجاوَروا وتزاوجوا.
  - (٢) قلب الوَاوِ ياءً

تُقلَبُ الواو ياءً في ثمانية مواضع:

(١) أَنْ تَسْكُنَ بعدَ كَسْرةٍ: كميعادٍ وميزانٍ. وأصلهما: «مِوْعاد ومِوْزانٌ» لأنَّهما من الوَعْدِ والوَزْنِ.

<sup>(</sup>۱) دَوِيَ يدوى دوّى: مَرِضَ. ودوي صدرُه: حَقَدَ وضَغِن. و«جوي يجوى جوّى»: أصابته حرقةٌ وشدةُ وَجْدٍ منْ عشقٍ أو حُزنِ.

 <sup>(</sup>۲) الحيوان: الحياة، وكلُّ ذي روح. و «المَوتَان»: المَوتُ، وكل ما ليس بذي روح كالأرض والدار والأثاث والخشب والحديد ونحوها.

 <sup>(</sup>٣) الهَيَمان: مصدر هام بالشيء إذا أحبَّه، وهامَ على وجهه: إذا ذهبَ لا يدري أين يتوجه، وذلك من عشق أو حزن أو خوف أو نحوها.

<sup>(</sup>٤) هَيِفتِ الجاريةُ: ضَمَر بطنُها ودَقَّ خصْرُها، فهي هَيْفاء، وهو أَهْيَفُ.

<sup>(</sup>٥) غَيِدَتِ الجارية: مالَ عنقُها ولانَتْ أعطافُها، فهي غَيداءُ: وهو أُغْيَدُ.

(٢) أَنْ تَتَطَرَّفَ بِعَدَ كَسْرَةٍ: كَرَضِيَ ويرتضي وقَوِيَ والغازي والداعي والشجي والشَّجيَّة. والأصل: «رَضِوَ ويرتضِوُ وقووَ والغازِوُ والداعِوُ والشَّجِوُ والشَّجِوَةُ» لأنها من الرضوان، والقوة، والغزو، والدعوة، والشجو. فإِنْ لم تتطرَّف: كالعِوَجِ والدِّوَل (١١)، لم تُقْلب.

(٣) أن تقعَ بعد ياءِ التصغير: كجُريِّ ودُليِّ. وأصلُهما: «جُرَيْوٌ ودُليْوٌ» تصغير «جرْوٍ ودلْوٍ».

(٤) أن تقعَ حَشُواً بين كسرةٍ وألفٍ، في المصدرِ الأجوفِ الذي أُعِلَّتْ عينُ فِعله: كالقِيامِ والصِّيامِ والطِّيامِ والطِّيادِ والعِيادَة (٢٠) وأصلُها: «قِوامٌ وصِوامٌ وانقوادٌ وعِوادٌ وعوادةٌ». وفعلُها: «قامَ وصامَ وانقادَ وعادَ» والأصلُ: «قَوَمَ وصَوَمَ وانقَودَ وعودَ».

فإِنْ صَحَّتِ العينُ في الفعلِ صَحَّتْ في المصدرِ أيضاً، مثلُ: «لاوَذَ لِواذاً، وعاوَد عِواداً، وجاوَرَ جِواراً». وكذا تَصِحُّ إِنْ لم يكنْ بعدَها ألفٌ: كحالَ حِوَلاً.

(ه) أَن تقعَ عيناً بعد كسرَةٍ، في جمعٍ صحيحِ اللّام، على وَزْنِ «فِعالٍ» أو «فِعَلٍ» وقد أُعِلَّت في المفرد، فكالدِّيار والرِّياحِ والحِيَلِ والقِيَم، وأَصلُها: «دوار، ورواح، وحِوَل، وقِوَم» ومفردها: دار، وريح، وحيلة، وقيمة، والأصل: «دَوَرٌ ورِوْحٌ وحِوْلةٌ وقِوْمةٌ (٣)» وما سكنت عينه في المفرد (وهذا لا يكونُ إلا في جمعٍ على فِعالٍ)، فكالثيابِ والسِّياطِ. وأصلُهما: (ثِوابٌ وسِواطٌ). ومُفردهما: «ثَوبٌ وسوطٌ».

فإِنْ صحَّت عينُ المفرد، ولم تَسكنْ، فلا تُقلَبُ: كطويلِ وطِوال. وشذَّ جمعُ جَوادٍ على «جِيادٍ». والقياسُ أَن يُجمع على «جِواد». وكذلك إن كان معتلَّ اللَّامِ، فلا تُقلبُ العينُ في الجمع ياءً: كجوِّ وجِواءٍ. بلْ إِنْ كانت العينُ في الأصلِ واواً منقلبةً إلى الياء، رُدَّتْ إلى الواو في الجمع: كرَيَّانَ ورِواءٍ، لأن أصلَ ريَّان: «رَوْيان»، لأنَّه من «رَوِيَ يَرْوى».

وإِنْ وقعت الواوُ حشواً بين كسرةِ وألفٍ، فيما ليسَ مصدراً ولا جمعاً: كسِوارٍ وقِوامٍ وخِوانٍ وسِواكٍ، لم تُقلب.

(٦) أَن تجتمعَ الواوُ والياءُ، بشرطِ أَنْ يكونَ السَّابقُ منهما أصلاً، لا مبدلاً من غيره، وأَن

 <sup>(</sup>١) الدّول، بكسرٍ ففتح: جمع دَوْلة، بفتح فسكون. وأمَّا الدُّول، بضَمّ فَفَتْحٍ فهي جمع دُوْلة، بضم فسكون. هذا هو الحق، ويذكرُ اللغويونَ أنَّ كِلا الجمعين لكلا المفردين.

 <sup>(</sup>٢) العيادُ والعيادةُ، بكسرِ العينِ فيهما مصدران لعادَ المريض يعودُه إذا زارَه. ومثلهما «العَوْد»، بفتح العين، والعُوادة، بضمها، وهذه صحت واوها لانضمام ما قبلها.

<sup>(</sup>٣) فأعلَّت الأولى بقَلْبِ عينها ألفاً لتحرُّكها وانفتاحِ ما قبلها. وأعلَّت الثلاثة الأخَرُ بقلبها ياء لسكونها وانكسار ما قبلَها.

يكون ساكناً، وأن يكون سكونُهُ أصليًا، لا عارضاً، وأن تكونا في كلمة واحدة، أو فيما هو كالكلمة الواحدة، فتنقلبُ حينئذِ الواو ياءً وتُدغمُ في الياء.

ولا فرق بين أن تَسْبقَ الواوُ: كَمَقْضي ومَرْمِي (وأصلُهما: مَقْضُوي ومَرْمُويٌ) وأن تسبق الياءُ: كسيِّدٍ ومَيِّتٍ (وأصلُهما: سَيْوِدٌ ومَيْوِتٌ).

ولا فرق أيضاً بين أَن تكونا في كلمة واحدة، كما ذُكر، وأنْ تكونا فيما هو كالكلمة الواحدة، مثل: «هؤلاءِ مُعلميَّ ومُكْرمِيَّ» والأصل: «مُعَلِّمُوي ومُكرمُويَ».

«اجتمعتِ الواوُ والياءُ، وسبقَتْ إحداهُما بالسكون، فانقلَبتِ الواوُ ياءً، وأدغمت في الياء. واعلم أنَّ الضَّميرَ وما يضافُ إليه هما كالكلمة الواحدة».

فإِنْ كَانَ السَّابِقُ منهما مُبدَلاً من غيرِه، فلا قَلْبَ ولا إِدغامَ. وذلك مثل: «ديوان»؛ لأنَّ أصلَه «دِوَّان» بدليل جَمعِه على «دواوين»، مثل: «رُوْيةٍ» مُخَفَّفِ «رُوْية». وكذا إِنْ كانَ سكونُه عارضاً نحو: «قَوْيَ» مُخفَّفِ «قَوِيَ». وكذا إِنْ كانتا في كلمتين ليسَتَا كالكلمة الواحدة نحو: «جاءَ أبو يَحْيى يَمشي وحيداً».

وشَذَّ قولُهم: «ضَيْوَن<sup>(۱)</sup>، ويومٌ أَيْومُ<sup>(۱)</sup>، وعوى الكلبُ يعوي عوْيَةً وعَوَّةً<sup>(۱)</sup>، والرَّجاءُ بنُ حَيْوَة»؛ وحقُّها الإعلال فالإِدغامُ، بأن يقال: «ضَيَّنٌ وأَيَّمُ وعَيَّةٌ وحَيَّةٌ» كما قالوا: «أيّامٌ»، وأصلُها «أيْوامٌ».

(٧) أَنْ تكونَ الواوُ لاماً، في جمعٍ على وزنِ "فُعولِ"، فتُقلبُ ياءً (٤). وذلك كدَلوٍ ودُليِّ: وعَصاً وعُصِيِّ، وقَفاً وقُفِيِّ. ويجوزُ كسرُ الفاء، كدِلِيِّ وعِصِيِّ وقِفِيِّ. والأصلُ: "دُلُووٌ وعُصووٌ وقُفووٌ"، قُلبتِ اللّام ياءً، فصارت إلى "دُلُوي وعُصُوي وقُفُوي" فاجتمعتِ الواوُ والياءُ، وسَبقَتْ إحداهما بالسكون فَقُلبت الواوُ ياءً وأُدغمت في الياءِ. وقد تَصِحُّ الواوُ شذوذاً، كجمعهم "بَهْواً" على "بُهوً"، قياساً.

<sup>(</sup>١) الضَّيْونُ: السِّنُّورُ.

<sup>(</sup>٢) يَوْمٌ أَيْوَمُ: شديد.

 <sup>(</sup>٣) عوية: جاءت على الأصل. وحقها قلب الواوياء وإدغامها في الياء بعدها. وعوة: أصلها: «عوية». وقد جاء إعلالها مقلوباً، أي: بقلب الياء واواً وإدغامها في الواو قبلها. وحَقُها أن تقلب واوها ياء وتدغم في الياء بعدها، فيقال: «عتّه».

<sup>(</sup>٤) لا فرقَ بين أنْ تكونَ الواوُ قد صحَّت، كذَلْوِ، وأَنْ تكونَ قد انقلبتْ ألفاً كعَصاً وقَفاً.

<sup>(</sup>٥) البهو: البيت المقدم أمام البيوت، يكون معدًّا للضيوف، ويجمع في القلة على أبهاء، وفي الكثرة على: بُهيّ وبُهُوٍّ.

فإِنْ كَانَ «فُعُولٌ» مُفْرَداً، صَحت الواوُ، مثل: «عتا عُتُوَّا<sup>(١)</sup>، وسما سمُوَّا، ونما نُموَّا». وقد تُعَلُّ شذوذاً، فقد قالوا: «عتا عُتِيًّا» بضَمِّ العين وكسرها، كما قالوا: «عَتَا عُتُوَّا».

(٨) أَنْ تكونَ الواوُ عينَ كلمةٍ، في جمع على وزنِ "فُعَّلٍ»، صحيح اللّه: كصائم وصُيَّم، ونُيَّم، ونُيَّم، ونُيَّم، ونُيَّم، وجَوَّعٍ. وهو أكثرُ استعمالاً من الإعلال.

وما كان منه معتل اللام، وجبَ تصحيحُ واوِه: كشُوَّى وغوَّى، وهما جَمْعا «شاوٍ وغاوٍ». أمَّا ما كانَ على وزنِ «فُعَّالٍ» فيجبُ تصحيحُ واوه أيضاً: كنُوَّامٍ وصُوَّامٍ.

(٣) قلبُ الياءِ واواً

تُقلَب الياءُ واواً في ثلاثة مواضع:

(١) أن تَسكُنَ بعد ضَمَّةٍ، في غير جمع على وزن «فُعْلٍ»: كيوسِرُ وموسِرٍ، ويوقِنُ وموقنٍ. وأصلُها: «يُيْسِرُ ومُيْشِنٌ، ويُيْقِنُ ومُيْقِنٌ» لأنها من «أيسرَ وأيقنَ».

فإِن تحرَّكت الياءُ: كهُيامٍ، لم تُقلَبْ. وكذا إِنْ سكنتْ بعد ضمّة في جمع على وزن «فُعْلِ»: كبِيْض وهِيْم، جَمْعَيْ «أبيضَ وبَيضاء، وأَهْيمَ وهَيْماء»، فلا تُعَلُّ بل تُقلبُ الضمة التي قبلَها كسرةً، لِتَصِحَّ الياءُ، كما رأيتَ. والأصلُ: «بُيْض وهُيْمٌ»، على وزن «فُعْلٍ» لأنَّ ما كان على وزن «أفعَلَ وفَعْلاء». صفةً مُشبَّهةً، يُجمعُ على «فُعْلٍ» بضمِّ فسكون.

(٢) أَنْ تَقَعَ لام فِعْلٍ بعدَ ضَمَّةٍ: كنَهُوَ الرجلُ وقَضُوَ، بمعنى: «ما أنهاهُ! وما أقضاهُ».
 وأصلُهما: «نَهُيَ وقَضُيَ!»، فهما يائيّان.

(٣) أَنْ تَكُونَ عَيِناً لَفُعْلَى، بِضِمِّ الفاء اسماً: كَطُوبى، (وهي مصدرُ طابَ، واسمٌ للجَنَّة. وأصلُها: طُيْبَى) أَو أُنثى لأفعلِ التفضيل: كالكُوسى والخُورى والطُّوبى والضُّوقى (مؤنثات: «أَكْيَسَ وأَخْيَرَ وأَطْيَبَ وأَضْيَقَ». وأَصْلُها: كُيْسى وخُيْرى وطيبى وضُيقى). وجاءَ من ذلك كلمتانِ بلا قلبٍ، وهما ﴿فِسْمَةُ ضِيزَى ﴾(٢) [النجم: ٢٢] و«مِشْيةٌ حيكى (٣)». لكنْ قد أُبدِلَتِ الضَّمَّةُ كسرةً

<sup>(</sup>١) عتا يعتو : استكبر وتجبَّر. والعاتي : الـمستَكْبِر والجبَّار. والمبالغ في ركوب المعاصي، والـمتمرِّد الذي لا يقعُ منه الوعظُ والتنبيهُ موقِعاً، وعتا الشيخ يعتو عُتيًّا، بضم العين وكسرها : كَبِرَ وولَّى وهَرِمَ.

<sup>(</sup>٢) قِسْمَةٌ ضِيزى: جائرة غيرُ عادلة. يُقال: ضازَه حقَّه يَضيزُه، أي: نَقَصَه، وضازَ في الحُكْم: جارَ.

 <sup>(</sup>٣) مِشْيةٌ حِيكى: يتحرَّكُ فيها المَنْكِبانِ، يُقالُ: حاكَ يَحيكُ حَيْكاً وحَيَكاناً: إذا تبخترَ واختالَ، أو حَرَّكَ مَنْكبيهِ وجسده في مَشْيهِ، والعرب تمدح هذه المِشْيَةَ في النِّساء وتَذُمُّها في الرجال.

لِتَصِحَّ الياءُ. وأَجازَ ابنُ مالك وولدُه في «فُعلى» الصِّفَةِ القَلْبَ، كما تقدَّم، وسلامةَ الياء بإبدالِ الضَّمةِ كسرةً، وعليه فتقول: «الطُّوبي والطِّيبي، والكُوسي والكِيسي، والخُوري والخِيري، والضُّوقي والضِّيقي».

# (٤) فَعلى ونُعلى المعتلتا اللَّام

إذا اعتلَّت لام «فَعْلى» بفتح الفاء، فإِنْ كانتَ واواً سَلِمتْ في الاسم: كدَعوى، وفي الصِّفة: كنَشوى، وإِنْ كانتْ ياءً سلِمت في الصفة: كخَزْيا وصَدْيا (مُؤنَّتُيْ «خَزْيانَ وصَدْيان») وقُلبت واواً في الاسم: كتَقْوى وفَتْوى وبَقْوى. وأصلُها: «تَقْيا وفَتْيا وبقيا». وشذَّ قولهم: «رَيَّا» للرائحة، وحقُها أَنْ تكونَ «رَوَّى».

وإذا اعتلَّت لامُ «فُعْلى» بضم الفاء، فإنْ كانتْ ياءً صحَّتْ في الاسم: كالفُتْيا والبُقْيا، وفي الصِّفة: كالوُلْيا، تأنيتِ «الأُولى»، بمعنى الأجدرِ والأحقّ، وإنْ كانتْ واواً سَلِمَتْ في الاسم: كحُزْوَى، (وهي اسم موضع) وقُلبتْ ياءً في الصفة: كالدُّنيا والعُليا. (وهما من دَنا يدنو وعلا يعْلو). وشذَّ قولُ أهلِ الحجازِ: «القُصْوَى»، بتصحيح الواو، وهو شاذٌ قياساً، فصيحٌ استعمالاً وبه وردَ الكتابُ الكريم، قال تعالى: ﴿وَهُم بِالمُدْوَةِ الْقُصُوكِ﴾ [الأنفال: ٤٢] وغيرُهم يقول: «القُصْيا»، على القياس. وشذَّ عندَ الجميع «المُحلوّى»، ضِدُّ «المُرَّى»، وهما تأنيثُ «الأحلى والأمَرِّ».

## (٥) إعلالُ الألف

إِذَا وقعتِ الأَلْفُ بعدَ ياءِ التَّصغير، انقلبتْ ياءً، وأُدغمت في ياء التَّصغير: كغزالٍ وغُزيِّل، وكتابٍ وكُتَيِّبٍ، لاقتضاءِ كسرِ ما قبلَ ياءِ التَّصغير<sup>(۱)</sup>. وإذا وقعتْ بعدَ ضمَّةٍ، قُلِبت واواً: كشوهدَ وبُويعَ، أو بعدَ كسرةٍ قُلِبتْ ياءً: كمصابيحَ ودنانيرَ، والأصل: «شُاهدَ وبُايعَ، ومصاباح ودَنانِار» ولما كان النَّطقُ بذلك مُتعذِّراً، قُلبتِ الألفُ واواً بعدَ الضَّمةِ وياءً بعد الكسرة، لِتناسبَ حركةَ ما قبلَها.

وإِذا وقعت رابعةً فصاعداً، واتَصلتْ بضمير المثنَّى، أو ضميرِ رفعٍ مُتحرِّكٍ في الفعل، أو بألف التَّثنية في الاسم، قُلبتْ ياءً على كلِّ حالٍ؛ سواءٌ أكانتْ مُبْدَلةً من واوٍ: كيرضى وأعطى

<sup>(</sup>١) الصواب: لاقتضاء كسر ما بعد ياء التصغير، أي: في نحو: فُعَيْعِل. (\*).

والمُرضَى والمُعطَى، أم من ياءٍ: كيَسعى (١) وأَحْيا (٢)، والمُهدى والمُستشفى، فتقولُ: «يرضَيان وأعطيًا، والمُرضَيَان والمُعطيَانِ، ويسعَيان وأحييًا، والمُهدَيانِ والمُستشفيانِ».

فإِنْ كانت ثالثةً، فإِنْ كانَ أصلُها الواوَ، رُدَّتْ إليها: كغَزوا وغَزَوتُ والعَصَوَيْنِ. وإِنْ كانَ أَصلُها الياءَ، رُدَّت إليها: كرَميَا ورَميْتُ والفَتَيَيْنِ.

# الإعلال بالتسكين

والمرادُ به شيئان: الأولُ: حَذْفُ حركةِ حرفِ العِلَّةِ، دفعاً للثِّقل. والثاني: نقلُ حركتهِ إلى العَلامِ النَّسَلِين السَّاكنِ قبلَهُ.

فإِنْ لَزِم من ذلك اجتماعُ ساكنينِ، حُذفتْ لامُ الكَلِمَة، مثل: «يَرمونَ ويغزون». والأصل «يَرمِيون ويَغزُوُونَ».

﴿طُرِحتْ ضِمةُ الواوِ واليَاءِ دفْعاً للثَّقل. فالتقى ساكنانِ: لامُ الكلمةِ وواوُ الجماعةِ، فحُذفتْ لامُ الكلمةِ، دفْعاً لاجتماع السَّاكنين﴾.

فإن كانت الحركة فتحةً، لم تحذَفْ، مثل: «لن أدعوَ إلى غير الحقِّ، ولن أعصِيَ الداعيَ إليه». وإِنْ تَطرَّفتِ الواوُ والياءُ بعد حرفٍ ساكن، لم تُطرَح الضمةُ والكسرةُ، مثل: «هذا دَلْوٌ يَشربُ منه ظَبيٌ، وشَرِبتُ من دَلْوٍ، وأمسكتُ بظَبْيِ».

وإِذا كانتْ عينُ الكلمةِ واواً أو ياءً مُتحرِّكتين، وكانَ ما قَبلَها ساكناً صحيحاً، وجبَ نقلُ حركةِ العينِ إلى السَّاكنِ قبلَهما؛ لأنَّ الحرف الصحيحَ أولى بتحمُّل الحركةِ من حرف العِلَّة؛ لقوَّتِه وضَعْفِ حَرْفِ العِلَّة.

والإعلالُ بالنَّقْلِ، قد يكونُ نقلاً مَحْضاً. وقد يَتْبعُه إعلال بالقلب، أو بالحذف، أو بالقلب والحذف معاً.

<sup>(</sup>١) أصل يرضى «يرضوُ" لأنها من الرضوان. وأصلُ أعطى «أعطو" لأنَّ المجرد منها عطا يعطو. وأصل يسعى «يسعيُ" لأنَّها من السعى.

<sup>(</sup>٢) قال في القاموس (حين): الحَيَوُةُ، بكون الواو: نقيض الموت، حَيِيَ، كرَضِيَ. وعلى هذا أصل الألف في أحيا واو، كرضي، فهي مثال للأول لا للثاني. (\*).

ماضيه المجرد

أهوى

فإِنْ كانتِ الحركةُ المنقولةُ عن حرف العِلَّة مُجانِسةً له، اكتُفيَ بالنَّقْل: كيقومُ ويَبينُ، والأصل: «يَقْوُمُ ويَبْيِنُ».

وإِنْ كانت غيرَ مُجانِسةٍ له، قُلِبَ حرفاً يُجانِسُها: كأقامَ وأبانَ ويُقيمُ ومَقامٍ. والأصل: «أَقْوَمَ وأَبْيَنَ ويُقْوِم ومَقْوَمٌ».

﴿نُقلتْ حَرِكةُ الواوِ واليَاءِ إلى السَّاكنِ قبلَهما، ثم قُلبتِ الواوُ والياءُ ألفاً بعدَ الفتحةِ، وياءً بعد الكسرة للمُجانَسةِ. وهذا إعلال بالنَّقل والقَلْبِ》.

ما يجي تصحيح عينه

اسْوَد

ما كان بعد

واوه أو

يائه ألف

وربما تَركُوا ما يَجبُ فيه الإعلالُ على أصلِه: كأعْوَلَ إعْوالاً، واستحْوَذَ استحُواذاً.

#### ويُستَثْني من ذلك:

- (١) أَفْعَلُ التَّعجُّبِ، مثلُ: «ما أَقْوَمَهُ! وما أَبْيَنُ أَلْ وَأَقْوِمْ به! وأَبْيِنْ العجب التعجب به!».
  - (٢) ما كان على وزن «أَفعَلَ»، اسمَ

تفضيلٍ، مثلُ: «هو أَقْوَمُ منه وأَبْيَنُ»، أو صفةً مُشبَّهةً: كأحْوَلَ وأَبْيَضَ، أو اسماً: كأَسْوَدَ: للحَيَّةِ.

كونه على وزن

مفعلة \_ مفعال)

(مفعل ـ

مقول

- (٣) ما كان على وزن «مِفعَلٍ، أو مِفعَلةٍ، أَو مِفْعالٍ»: كمِقْوَلٍ ومِرْوَحةٍ ومِقْوَالٍ ومِكْيَالٍ.
  - (٤) مَا كَانَ بَعْدَ وَاوِهِ أَوْ يَائِهُ أَلْفُ: كَتَجُوالٍ وَتَهْيَام.
    - (٥) مَا كَانَ مُضَعَّفًا: كَابْيَضَّ وَاسْوَدَّ.
      - (٦) مَا أُعِلَّت لامُهُ: كأهوى وأحيا.
- (٧) ما صحت عين ماضيه المجرَّد: كيَعْوَرُ ويَصْيَدُ، وأَعوَرهُ يُعْوِرُهُ؛ فإِنَّ الماضي المجرَّد منها \_ وهو «عَوِرَ وصَيِدَ (١)» \_ قد صَحَّت عينهُ.

فكلُّ ذلك لا نَقْلَ فيه ولا إعلالَ، بلْ يجبُ تصحيحُ عينهِ كما رأيت.

فإِنْ لَزِمَ بعدَ نَقْلِ الحركة إلى الساكن قبلَها اجتماعُ ساكنين، حُذف حرفُ العِلَّةِ مَنْعاً لالتقائهما. فمثل: «أَبِنْ وبعْ ولم يَقُمْ ولم يَبع» أصلُهُ: «أَبْيِنْ وأبيعْ ولم يَقوُمْ ولم يَبْيعْ»، نُقلت حركةُ العين إلى ما قبلها فصارت: «أبينْ وابِيعْ ولم يَقُومْ ولم يَبِيعْ» فحُذفَ حرفُ العِلَّة، دفْعاً لالتقاء الساكنين.

<sup>(</sup>١) صَيِدَ فهو أَصْيَدُ: رَفعَ رأْسَه كِبْراً.

﴿إِذْ بنقلِ حركةِ العَينِ اجْتمعَ ساكنانِ: حرفُ العِلَّة وآخِرُ الكَلِمةِ، فحُذف حرفُ العِلَّة منعاً لاجتماعِ السَّاكنينِ. وهذا فيه الإعلال بالنقل والحذف، وقد استغني عن همزة الوصل في «بع»؛ لأنَّه إِنما أتي بها تخلصاً من الابتداء بالساكن. وقد صارَ أولُ الكلمةِ متحرِّكاً بعدَ نقلِ حركةِ ما بعدَه إليه، فاستُغنيَ عنها ﴾.

ومثل: «أقمْ وخَفْ ولم يُقِمْ ولم يَخَفْ»، أصلهُ: «أقوِم واِخْوَف ولم يُقْوِمْ ولم يَخْوَف».

﴿ نُقلتْ حركةُ الواوِ والياءِ إلى ما قبلَهما، ثم قُلبَ حرفُ العِلَّة ألفاً بعدَ الفتحةِ، وياءً بعدَ الكسرةِ، للمجانسَةِ، فالتقى ساكنانِ، فَحُذفَ حرفُ العِلَّة دَفْعاً لالتقائهما، وقد استُغني عنْ همزةِ الوَصْل في «خف» بعدَ تحرُّكِ أُوَّلِ الكلمةِ. وهذا فيه الإعلال بالنَّقلِ والقَلْبِ والحذفِ ﴾.

ومما أعِلَّ بالنَّقلِ والحذف اسمُ المفعولِ المُعْتَلُّ العين: كمَقُولٍ ومَبِيعٍ. وأصلهما: «مَقْوُولٌ مِنْيوعٌ».

﴿ نُقلتْ حركةُ العينِ إلى السَّاكن قبلَها، فالتقى ساكنانِ: العينُ المَنقُولةُ حركتُها وواوُ مفعولٍ، فحُذفتْ واوُ «مفعولٍ» دفْعاً لالتقاءِ السَّاكنينِ. فصارا «مَقُولاً ومَبُيعاً» (بضم القاف والباء)، فقلبت ضمة الباء في «مَبُيع» كسرة، لِتَصِحَّ الْيَاءُ، فصارَ «مَبِيعاً». وقال الأخفش: إِنَّ المحذوفَ هو عينُ الكلمةِ لا واوُ «مفعولٍ» ﴾.

ونَدَرَ تَصحيحُ ما عينُهُ واوٌ في اسم المفعولِ، كقولهم: «ثَوبٌ مَصْوونٌ، وفَرَسٌ مَقْوُودٌ». ولغةُ بني تميم تصحيحُ ما عينُهُ ياءٌ فيقولون: «مَبْيوعٌ ومَحْيوطٌ ومَكْيُولٌ ومَديُونٌ».

ومِنَ الإِعلال بالنَّقْل والقَلْبِ والحذْفِ معاً، ما كان من المصادر مُعتَلَّ العَينِ على وزن «إِفْعالٍ»، أو «استِفعال»: كإِقامة واستقامة، وأصلُهما: إقْوامٌ واسْتِقْوامٌ.

﴿نُقلتْ حركةُ العَينِ، وهي الفتحةُ، إلى السَّاكنِ قبلَها، فالتقى ساكنانِ: عينُ الكلمةِ والألفُ، فحُذفتِ الألفُ لالتقاءِ السَّاكنينِ، فصارَتا «إِقَوْماً» (بكسرِ ففتح فسكونٍ) و«استِقَوْماً» (بكسرِ التَّاءِ وفَتحِ القَافِ وسكونِ الواوِ)، فقُلبتِ العينُ ألفاً، لِتُناسبَ الفتحةَ قبلُها، فصارتا «إقاماً واستِقَاماً». ثم عُوِّضَ المصدرُ مِنْ ألفِ الإِفْعالِ والاستِفْعالِ المحذوفَةِ تاءَ التَّأنيثِ. وقد يُستغنى عن هذه التَّاءِ في حال الإِضافةِ، ومنه قولُه تعالى: ﴿لَا نُلْهِيمِمْ يَحْنَرُهُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَارِ ٱلصَّلَوْقِ﴾ [النور: ٣٧] أي: إقامتِها﴾.

وقد تَصِحُّ عينُ الفِعْلِ، فتصحُّ في المصدر: كأعوَل إِعْوالاً، واستحْوذَ استحْواذاً.

#### إعلال الهمزة

الهمزةُ من الحروف الصحيحةِ، غيرَ أنها تُشْبهُ أحرفَ العِلَّة، لذلك تقْبَل الإعلالَ مثلَها، فتنقلبُ إليها في بعضِ المواضع.

فإذا اجتمع همزتان في كلمة:

فإِنْ تحرَّكتِ الأولى وسَكَنَتِ الثانيةُ، وجبَ قلبُ الثَّانيةِ حرفَ مَدِّ يُجانِسُ حركةَ ما قبلَها: كَامَنَ وأُومِنُ وآمِنْ وإيمانٍ وآدمَ وآخرَ. والأصلُ: «أَأْمَنَ وأؤمِنُ وأَأْمِنْ وإيمانٍ وأَذْمُ وأَأْخرُ».

وإِنْ سكنَتِ الأولى وتحرَّكَتِ الثانيةُ أَدْغَمْتَ ا**لأولى في الثَّانيةِ،** مثلُ: «سأَّل».

وإِنْ تحرَّكَتا بالفتح، قُلبتِ الثانيةُ واواً؛ فإِنْ بَنَيتَ اسم تفضيلِ من «أَنَّ يئِنُّ وأَمَّ يَؤُمُّ»، قلتَ: «هو أَوَنُّ منهُ»، أي: أحسنُ إِمامةً. والأصلُ: «أَأَنُّ» و«أَأَمُّ»، كما تقولُ «أَشدُّ».

وإِنْ كانتْ حركةُ الثانيةِ ضَمَّةً أو كسرةً، فإِنْ كانت بعدَ همزةِ المضارعة جاز قلبُها واواً، إِن كانت مضمومةً، وياءً إِنْ كانتْ مكسورةً. مثلُ: «أَوُمُّ وأَيِنُّ» من «أَمَّ يَوُمُّ وأَنَّ يَئِنُّ»، وجاز تحقيقها، مثلُ: «أَوُمُّ وأئِنُّ». وإِنْ كانتْ بعدَ همزةٍ غير همزةِ المضارعة، وجبَ قلبُها واواً بعد الضمة، وياءً بعد الكسرة، مثلُ: أَوُبِّ، جمعُ «أبِّ»، (وهو المرعى). وأصلُهُ «أَوُبُّ». ومثلُ: «أيمةٍ»، جمع (إمام) وأصلُها: «أَئِمةٌ». وقد قالوا: «أَئِمَّة» أيضاً، على خلاف القياس.

وإِنْ سكنتْ بعدَ حرفِ صحيحٍ غيرِ الهمزة، جازَ تحقيقُها والنَّطْقُ بها: كرأسٍ وسُؤلٍ وبِئرٍ. وجازَ تخفيفُها بقلبِها حرفاً يُجانسُ حركةَ ما قبلَها: «كراسٍ وسُولٍ وبيرٍ».

وإِنْ كانتْ آخرَ الكلمةِ بعْدَ واوٍ أَوْ ياءٍ زائدتين ساكنتين، جازَ تحقيقُ الهمزة: كوُضُوءٍ ونتُوءٍ ونبُوءةٍ وهنيءٍ ومَريءٍ وخَطيئةٍ، وجازَ تخفيفُها، بقلبِها واواً بعدَ الواوِ وياءً بعدَ الياءِ، مع إدغامِها فيما قبلَها: كوضُوِّ ونُتوِّ ونبوّة وهنيِّ ومريِّ وخطيَّةٍ.

فإِنْ كانتِ الواوُ والياءُ أَصْليتين: كسَوءٍ وشيءٍ، فالأَوْلي تَحقيقُ الهمزةِ، ويجوزُ قلبُها وإدغامُها: كسَوِّ وشيِّ.

وإِنْ تحرَّكتْ بالفتح في حَشْوِ الكلمةِ، بعدَ كسرةٍ أو ضمةٍ، جازَ تحقيقُها: كذِئابٍ وجُوَّارٍ (١٠)، وجازَ تخفيفُها، بقلبِها حرفاً يجانسُ حركةَ ما قبلَها كذيابٍ وجُوَارٍ.

وإِنْ تطرَّفتْ بعدَ متحرِّكٍ، جازَ تحقيقُها: كَقَرَأُ ويَقْرَأُ، وجَرُوَّ ويَجْرُوُّ، وأَخْطَأُ ويُخْطِئُ، والقارِئُ والخاطِئُ والمَلأُ؛ وجازَ تخفيفُها، بقلبِها حرفاً يُجانسُ حركةَ ما قبلَها: كَقَرَا ويَقْرَا، وجَرُو ويَجْرُو، وأَخْطَا ويُخْطِي، والقارِي والخاطِي والمَلا.

وتُحذفُ وجوباً في فعلِ الأمرِ المشتقِّ مِنْ «أَخذَ وأَكلَ»، مثل: «خُذْ وكلْ». وفي مضارعِ «رأًى» وأَي مضارعِ «رأًى» وأَرَى ونَرَى ورَهْ وريَا ورَوْا». وفي جميع تصاريف «رأَى» التي على وزن «أَفعل»: كأَرَى يُرِي، وأَرِ وَمُرٍ ومُرًى.

<sup>(</sup>١) الجؤارُ: رفع الصوت بالدعاء. ومثله: الجَأْر والجؤور.

ر منح معبر لافرسی لافختری لیسکتن لافیش لافزدی ک در اسکتن لافیش سیس سیس سیستان الفتاری سیستان سیستان

ويَكْثُر حذفُها من الأمْرِ المشتقِّ من «أَمَرَ»، فيُقالُ: «مُرْ». ويَقِلُّ حذفُها في الأمرِ من «أتى»، فيُقال: «تِ الخيرَ (١)» فإذا وقفتَ عليه، قلت: «تِهْ» بهاء السكت.

ويجبُ حذفُ همزةِ بابِ «أفعلَ»، في المضارع واسمَي الفَاعلِ والمفعول والمصدرِ الميميِّ واسمَي الفَاعلِ والمفعول والمصدرِ الميميِّ واسمَي الزمانِ والمكانِ، مثلُ: «يُكرِمُ ومُكرِمٍ ومُكرَمٍ» والأصلُ: «يُؤكْرِمُ ومُؤكْرِمٌ ومُؤكْرَمٌ»: وأصلُ حذفِها إنَّما هو المضارع المبدُوءُ بهمزةِ المتَكلِّمِ، كيلا تجتمعَ همزتانِ، ثمَّ حُمِلَتْ عليه بقيَّةُ التَّصاريفِ.

# ٣ \_ الإبدال

الإبدال: إزالةُ حرف، ووضعُ آخَرَ مكانهُ؛ فهو يُشْبِهُ الإعلالَ مِنْ حيثُ إنَّ كُلَّا منهما تَغييرٌ في المَوضع، إلّا أنَّ الإعلالَ خاصٌّ بأحرفِ العِلّةِ، فَيُقلَبُ أحدُها إلى الآخرِ، كما سبَق. وأما الإبدال، فيكونُ في الحروف الصحيحة، بِجَعْلِ أحدِها مكانَ الآخرِ، وفي الأحرُف العليلةِ، بِجَعْلِ مكان حَرْفِ العِلَّة حرفاً صحيحاً.

#### • قواعد الإبدال

(١) تُبْدَلُ الواوُ والياءُ همزةً، إِذا تَطرَّفتا بعد ألف زائدةٍ، كدعاءٍ وبِناءٍ، والأصلُ: «دُعاوٌ

وبنايٌ الأنّه ما من دَعا يَدَعو وبَنى يبني. وتشاركُهما في ذلك الألف، فإنّها إذا تَطرّفتْ بعدَ ألفٍ زائدةٍ، تُبدَلُ همزةً، وذلك كحمراء، فإن أصلها: (حَمْرى) بوزن (سَكْرى) زِيدَتْ ألفُ المدِّ قبلَ آخِرِها، كما زِيدَتْ في كتابٍ وغلام، فأبدِلَتِ

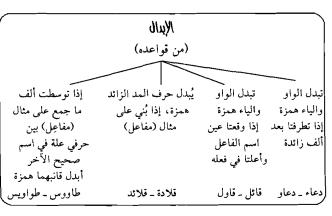

الثانية همزةً، لِيُمكنَ المتَكلِّمَ النُّطْقُ بهما، لأنَّهما ساكنتان، فآلتا إلى «حمراءَ».

﴿ وَمَا لَحَقَتْهُ هَاءُ التَّأْنِيثِ مَن ذَلَكَ، فإنْ كانت عارضةً للفَرْقِ بِينَ المَذَكَّرِ والمؤنَّثِ: كَبَنَّاءٍ وبَنَّاءَةٍ (بتشديدِ النُّينِ فيهما، وهما صيغتا مبالغةٍ أيضاً) وَجَبَ القلبُ لتطرُّفِ فيهما، وهما صيغتا مبالغةٍ أيضاً) وَجَبَ القلبُ لتطرُّفِ حَلَمُ اللهُ وَالمؤنَّثِ في حكم الانفصال، لأنَّها عارضةٌ على حيفة المذكَّر والمؤنَّثِ في حكم الانفصال، لأنَّها عارضةٌ على صيغة المذكَّرِ.

<sup>(</sup>١) راجع تصريف المهموز في الكلام على تصريف الفعل مع الضمائر، في الجزء الأول.

وإِنْ كانتْ غيرَ عارضَةٍ، بأنْ تكونَ الكلمةُ بُنِيَتْ رأْساً عليها، لا لِلتَّفرقَةِ بينَ المذكَّر والمؤنَّث كهِدايَةٍ ورِعايَةٍ وسِقَايةٍ وعداوَةٍ، امتنعَ قلبُ حرفِ العِلَّةِ همزةً لِعَدم التَّطرُّفِ، لأنَّ هاءَ التأنيثِ حينَئذٍ في حكم الاتصالِ، لأنَّها لم تَعْرِضْ على صيغَةِ المذكَّرِ للدَّلالَةِ على مؤنَّثٍ.

وإِنْ كانتْ عارضةً لجَعلِ ما لَحِقتْه أَخَصَّ مما لم تَلْحقْه، جازَ بقاءُ الهمزةِ على حالِها، وجازَ ردُّها إلى أصلِها، فتقولُ: «عَطاءَةٌ ورِداءَةٌ، وعطاية ورداية». وبقاؤها على حالها أولى، قال في «شرح القاموس» (في مادة عطا): العربُ تَهْمِزُ الواوَ والياءَ إِذا جاءَتا بعدَ ألف لأنَّ الهمزةَ أحملُ للحركةِ منهما، ولأنَّهم يستثقلونَ الوقفَ على الواو وكذلك الياء، مثل «الرِّداء»، وأصلُه: «رداي»، فإذا ألحقوا فيها الهاء: فمنهم مَنْ يَهْمِزُها بناءً على الواحد، فيقولُ: «عطاءة ورداءةٌ»، وكذا في التثنيةِ: «عطاءانِ ورداءانِ، وعطاوانِ ورداوانِ» اهـ».

(٢) تُبدَلُ الواوُ والياءُ همزةً، إذا وَقعتا عينَ اسمِ الفاعل، وأُعلَّنا في فعله: كقائلٍ وبائعٍ. والأصل: «قاولٌ وبايعٌ»، وفعلهما (قالَ وباعَ)، وأصلُهما: (قوَلَ وَبَيعَ). فإِنْ لم تُعلَّا في الفعل، لم تُعلَّا في الم الفاعل: كعاوِرٍ وعاينٍ، وفعلهما (عَوِرَ وعَينَ).

(٣) يُبدَلُ حرفُ المدِّ الزائدُ، الواقعُ ثالثاً في اسم صحيح الآخِرِ همزةً، إِذَا بُني على مثال (٣) يُبدَلُ حرفُ المدِّ أَلفاً: كقِلادَةٍ وقلائِدَ، أو واواً: كعجوزٍ وعجائزَ، أو ياءً: كصحيفةٍ وصحائف.

﴿ فَإِنْ كَانَ حَرْفُ الْعِلَّة غَيْرَ مَدًّ، كَقَسْوَرَةٍ (١) وقَساوِرَ، وجَدَوَلٍ وجَدَاوَلَ، أَو كَانَ مَدًّا غَيْرَ مَزيدٍ: كَمَفَازَة ومَفَاوِزَ، ومَعَيشةٍ ومَعَايشَ، لم يبدلْ همزةً، وإِنَّمَا يُردُّ إلى أصله كما رأيت. إِلّا ما سُمع منه مُبدَلاً، فيحفظُ ولا يقاسُ عليه: «كمصيبة ومصائب، ومنارة ومنائر». وقد قالوا أيضاً: «مصاوب ومناور» على القياس».

فإنِ اعتلتْ لامُ هذا النوعِ، جمعتَهُ على مثال (فَعالَى): كقضية وقضايا، ومَطيَّةٍ ومَطايا، ونُقايةٍ ونَقايةٍ ونَقايةٍ ونَقايا، وهُراوةٍ<sup>(٢)</sup> وهَراوَي. فإِنْ كانتْ همزةً أبدلتَها ياءً: كخطيئةٍ وخَطايا، فكأنَّها جمع خَطِيَّةٍ.

﴿هذا ما ذهب إليه الكوفيون. فإنَّهم قالوا: إِنَّ مثلَ هذه الجموعِ وزنُه «فَعالى»، وهو مذهبٌ خالٍ من التَّنطعِ والتكلُّفِ. وذهبَ البَصْريونَ إلى أنَّ وزنَه «فعائلُ»، فخطيئة مثلاً، جُمعتْ على «خطايِئ» بياءٍ مكسورةٍ هي ياءُ خطيئةٍ، بعدَها همزةٌ هي لام الكلمة. ثم تحوَّلتْ بعدَ ضروبٍ من الإبدال إلى «خطايا»».

(٤) إِذَا تُوسَّطَتْ أَلْفُ مَا جَمِعَ عَلَى مِثَالَ (مَفَاعِلَ) بِينَ حَرَفَيْ عِلَّةٍ فِي اسمٍ صحيحِ الآخِرِ، أَبْدِلَ ثَانِيهِمَا هَمَزَةً: كَأُوَّلَ وأُوائِلَ، وسيِّدٍ وسيائكَ، ونيِّف ونيائف. والأصل: (أواولُ وسياودُ ونياوفُ) فإِنْ تُوسَّطَتْ بِينَهِمَا أَلْفُ (مَفَاعِيلَ) امتنعَ الإبدالُ: كطاووس وطواويس.

<sup>(</sup>١) القسورةُ: هو الأسد، وقيل: الصائد، وقيل: ظلمة الليل. انظر "تفسير القرطبي". ١٩/ ٨٧ (ع).

<sup>(</sup>٢) الهِراوةُ: العصا الضخمة وهي بكسر الهاء، يقولون: هَراهُ هَرْواً وتهرَّاهُ أي: ضربه بالهِراوة. كما في «المحيط» .(ع).

فإِنِ اعتلَّتْ لامُه جمعتَه على مثال (فَعالى): كزاويةٍ وزوايا، وراويةٍ وروايا.

﴿ وزوايا ونحوُها جاءتْ على مثال (فَعالى) مِنْ حيثُ الحركاتُ والسَّكناتُ، وهي في الأصل على مثال «فواعلَ»؛ لأنَّ أصلها: «زوايِيُ»، بياءينِ، أُولاهما مكسورةٌ، قلبوا كسرتَها فتحةً، ثم قلبوا الياءَ الثانيةَ ألفاً، لتحرُّكها وانفتاح ما قبلَها، فصارت إلى «زَوايا». وإنَّما كان أصلُها «فواعِل»، لأنَّ واوَها أصلُها ألفُ «فاعلَةٍ»، كما في «كاتبة وكواتب». وأمَّا واو «زاوية»، فقد انقلبتْ إلى الياء في «زوايا» ﴾.

- (٥) إذا كانت الواوُ مضمومةً بعدَ حرفٍ ساكنٍ أو مضمومٍ، جازَ قلبُها همزةً: كأدؤر، (جمع دارٍ) وحُؤول: (مصدر حال بينَهما: إذا حجزَ بينَهما)، وجاز بقاؤها على حالها: كأدورُ وحُوولٍ. والأولُ أولى وأفصح.
- (٦) كلُّ كلمة اجتمع في أوَّلها واوان، وجبَ إبدالُ أولاهُما همزةً، ما لم تكنِ الثانيةُ بدلاً من ألفِ المفاعَلَةِ، ولا فَرْقَ بينَ أَنْ تكونَ الثانيةُ حَرْفَ مَدِّ: كالأُولى (تأنيثِ الأوَّلِ، وأصلها: «الوُولُلِ»)، أوْ لا: كالأُولِ: (جمع الأُولى، وأصلها: «الوُولُلِ)» بوزن «الفُعلى»)، أوْ لا: كالأُولِ: (جمع الأُولى، وأصلها: «الوُولَلُ<sup>(٢)</sup>» بوزن «الفُعَل»، كالأخرى والأُخرِ، والفُضلى والفُضَل)، ومثلُ: «الأواقي والأواصل»: جَمعي «الواقية والواصلة». وأصلهما: «الوواقي والوواصل<sup>(٣)</sup>» بوزن «الفواعل» ومثلُ: «أُويْعِدٍ»: (مُصَغَّر واعد، وأصله وُوَيعدٌ (٤))، بوزن «فُعَيعل»).

فإِن كانت الثانيةُ مقلوبةً عن ألف المفاعَلةِ، لم يجبِ الإبدالُ، بلْ يجوزُ، وذلك مثلُ: «وُورِيَ ووُوفي» مجهوليْ: «وارى ووافى». فلما بنيَ الفعلُ للمجهولِ احتِيجَ إلى ضمِّ ما قبلَ الألفِ، فقُلبتْ واواً. فإِنْ أبدلتَ قلتَ: «أورِيَ وأوفيَ».

<sup>(</sup>۱) الوُوْلى، بواوين: الأولى مضمومةٌ، وهي فاءُ الكلمةِ والثانيةُ ساكنةٌ، وهي عينها. وهذا مبني على ما جنحَ إليه النحاة وبعض اللغويين، باعتبار أن «أوَّل» مبني على «وَوَل»، وهو فعلٌ لم يَنْطِقوا به. ومن قالَ: إِنَّه مشتقٌ منْ «وَأَلَ» بمعنى لَجَا، فأصله عنده «أوأَل» (بهمزةِ مفتوحةٍ هي همزةُ (أفعل) وواو ساكنة) وأنثاه «وُوْلى» (بواو مضمومة وهمزة ساكنة، قد سهلت الله الواو، ثم قلبت الأولى همزة)، ومن قال: إنه مشتق من «آل يؤول» بمعنى رجع، قال: إن أصله «أأوَل» (بهمزتين، الأولى مفتوحة، هي همزة «أفعل» والثانية ساكنة هي فاء الكلمة)، والأنثى «أولى» (بهمزة مضمومة: هي فاء الكلمة، وواو ساكنة: هي عينها) فعلى هذا ليس فيها قلب: لأنَّ همزتَها هي فاء الكلمة: وهي الهمزة الثانية في «أأول» وقد يكونُ هذا هو الحقّ. وقد أوضحنا أصل «أول» في باب صيغ منتهي الجموع في الكلام على «أفاعل» فواجعه.

<sup>(</sup>٢) الوُوَل، بواوين: الأولى مضمومة، وهي فاء الكلمة والثانية مفتوحة. وهي عينها.

 <sup>(</sup>٣) الوواقي والوواصل: بواوين: الأولى فاء الكلمة، والثانية منقلبة عن ألف «فاعلة». كما تقول في جمع ضاربة:
 «ضوارب»: بقلب الألف واواً.

 <sup>(</sup>٤) وُوَيعد: بواوين: الأولى مضمومة وهي فاء الكلمة: والثانية مفتوحة، وهي منقلبة عن ألف (فاعل): كما تقول في تصغير (كاتب: كويتب).

(٧) إِنْ كانت فاءُ «افتعل» واواً أو ياءً، أبدِلت تاءً، وأدْغِمتْ في تاءِ الافتعال، وذلك: كاتَّصَلَ واتَّشَرَ واتَّشَرَ واتَّشَرَ واتَّشَرَ والتَّشَرَ والتَّشَرَ والتَّشَرَ والتَّشَرَ والتَّشَرَ والتَّشَرَ والتَّشَرَ والتَّشَرَ والتَّشَرَ والتَّسَرَ والتَّمَرَ». وقد تُبدلُ على قِلَّةٍ كما في «ايتَمر» وأصلُها: «ائتَمَر». وقد تُبدلُ على قِلَّةٍ كما في «اتَّزَر» (وأصلُها: «إيتزر» وأصلُ هذه: «ائتزر»). ومنه الحديث: «إذا كان (أي: الثوب) قصيراً فليتَرْر به» (١٠).

﴿وأجازَ بعضُ النُّحاةِ (وهم البغداديونَ) الإِبدالَ في المهموز، فقالوا: يجوز أن يقال من الأكل والأمانة والأهل والإزار والأخذ: (اتَّكل واتَّمن واتَّهل واتَّزر واتَّخذ)، وعلى القول الأول ـ وهو الراجح ـ يجب أنْ يقالَ: (ايتكل، ايتمن، ايتهل، ايتزر، ايتخذ) إلا إِذا كانت (اتَّخذ) مبنية على (تَخِذَ)، فالافتعال منها (اتَّخذ) قولاً واحداً. وكذا إذا كانت (اتَّكل) من (وكَلَ إليه أمرَه يَكِلُه)، لأنَّ أصلَها حيننذ: (اوتكل)، فيكونُ إبدالُ الواوِ تاءً على القياس على القيادة. ويجوزُ أنْ تكونَ (اتَّخذَ) مبنيةً على (وَخَذَ)، وهي بمعنى (أخذ)، فالافتعال منها (اتَّخذَ)، لأنَّ أصلَها (اوتخذ)، فالافتعال منها (اتَّخذَ)، لأنَّ

(٨) إِنْ كانتْ فاءُ «افتعلَ» ثاءً أُبدِلَتْ تاؤه ثاءً، وأُدغِمَتَا:كاثَّأرَ. وأصلُها: «اثْتأرَ».

وإِنْ كانتْ فاؤُهُ دالاً أو ذالاً أو زاياً، أُبْدِلَتْ تاؤه دالاً: كادَّعى واذدَكرَ وازدَهى (وأصلُها: ادتْعي واذْتكرَ وازتَهي).

وإِنْ كانتْ فاؤُه صاداً أو ضاداً أو طاءً أو ظاءً، أُبدِلَتْ تاؤُهُ طاءً، كاصطَفى واضطَجعَ واطَّرَدَ واظطَلَمَ. (وأصلها: اصتَفى واضتَجَعَ واطترَد واظتَلَمَ).

ويجوز الإِدغامُ، بعد إبدالِ الدالِ والطاء، المبْدلتَينِ مِنْ تاءِ الافتعالِ، حرفاً من جنسِ ما قبلَها: كاذَّكَرَ وازَّهي واصَّفَى واضَّجَعَ واظَّلَمَ.

وقد يُعكَسُ الإبدالُ بعدَ الثاءِ المُثلَّثةِ والذالِ والظَّاءِ المُعجَمتين، بإبدال الثاءِ تاءً، والذَّالِ دالاً، والظاءِ طاءً: كاتَّأرَ وادَّكرَ واطَّلمَ.

(٩) ما كانتْ فاؤُه «ثاءً أو ذالاً أو دالاً أو راياً أو صاداً أو ضاداً أو طاءً أو ظاءً» مما هو على وزنِ «تفاعَل» أو «تَفَعَّلَ» ، بحيثُ تجتمعُ التاءُ وهذهِ الأحرفُ ـ جاز فيه إبدالُ التاءِ حرفاً من جنس ما بعدها ، مع إِدغامها فيه ، وذلك : كاثّاقلَ وادَّثَرَ واذَّكَر وازَّيَّنَ واصَّبَرَ واضَّرَع واظَرَّبَ واظَلَّم» فأبدلتِ واظَلَّبَ واظَلَّم، (والأصلُ : «تَثاقل وتَدثَّر وتَذكَّر وتَزيَّن وتَصبَّر وتَضرَّع وتَطرَّب وتَظلَّم») فأبدلتِ النَّاءُ حَرْفاً من جنس ما بعدَها ، ثم أُسكنَ لإدغامهِ فيما بعدَه ، فتَعَذَّر الابتداءُ بالسَّاكن ، فأتي

<sup>(</sup>۱) أخرجه [أحمد: ٦٣٥٦، وابن حبان: ١٧١٣، وأبو داود: ٦٣٥] من حديث ابن عمر، ومالك (١/ ١٤٠) عن جابر وهو صحيح على شرطهما. (ع).

بهمزةِ الوصل تخلصاً من ذلك. ومثلها: «ادَّارَأَ وادَّحرَجَ وادَّهوَرَ» وأصلها: «تَدارَأَ وتَدحرجَ وتدهورَ». وقد فُعِلَ بها ما فُعِل بما سَبق: من الإبدال والإدغام واجتلاب همزة الوصل.

ورُبَّما جاءَ ذلك مع غيرِ هذه الأحرف، كقولهم، «اسَّمَّع واشَّاجروا واسَّابقوا واصَّايحوا». والأصل: «تسمَّع وتَشاجروا وتَسابقوا وتَصايَحوا»، لكنه قليلٌ.

(١٠) إِذا وقَعَتِ التَّاءُ ساكنةً قبلَ الدَّالِ، وجبَ إبدالُها دالاً، وإدغامُها في الدال التي بعدَها : كعِدَّانِ «جمعِ عَتُودِ<sup>(١)</sup>»، وهو الذَّكرُ من أولاد المِعْزى. والأصلُ «عِتْدانٌ» (كخَروفٍ وخِرْفان).

(١١) إِذَا وقعتِ النُّونُ السَّاكنةُ قبلَ الميمِ أو الباءِ، أُبدلَتْ ميماً: كامَّحَى. والأصلُ: «انمحى»، ومثل: «سُنْبُلِ» فتلفَظُ «سُمْبُلٌ»، فإبدالها في اللفظ لا في الخطِّ.

(١٢) [الميم] في «فم» مُبدَلةٌ من الواو، لأنَّ أصْلَه «فُوهُ»، بدليلِ جمعهِ على «أفواهِ»، فحذفوا الهاءَ، وأبدلوا الواوَ ميماً، فإذا أُضيفَ «الفمُ» رُجِعَ به إلى الأصلِ مثلُ: «هذا فُوكَ». وتجوزُ إضافتهُ، مع بَقاءِ الإِبدالِ مثلُ: «هذا فَمُكَ». ومنه حديثُ «لَخُلوفُ فم الصائمِ أَطْيَبُ عندَ اللهِ مِنْ رائحة المِسْك» (٢).

# ٤ \_ الوقف

الوقفُ: قطعُ النُّطقِ عندَ آخر الكلمة.

فما كانَ ساكنَ الآخِرِ، وَقَفْتَ عليه بسكونِه، سواءٌ أكانَ صحيحاً: كاكتبْ ولم يكتبْ، وعنْ ومَنْ، أم مُعتلَّا كيَمشي ويَدعو ويَخشى والفتى وعلى ومهما.

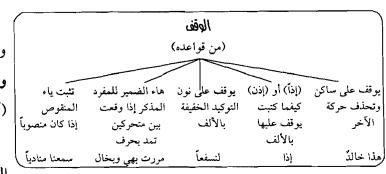

وما كانَ متحرِّكاً، كيكتبُ وكتبُ والكتابِ وأَينَ وَلَيْتَ، وقَفْتَ عليه بحذفِ حركتِه (أي: بالسكون).

وإليك أشهرَ قواعـدِ الوقْفِ وأكثرَها دَوَراناً :

<sup>(</sup>١) العَتودُ من أولادِ المِعْزى: ما قَوِيَ وأتى عليه حَوْلٌ، والجمع أعتِدَةٌ، وعِدّانٌ. انظر «المحبط» (عند).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۸۹٤)، ومسلم (۲۷۰٦) والخُلُوف بالضم: تغير رائحة الفم، وأصلها في النبات أن ينبت الشيء
 بعد الشيء؛ لأنها رائحة بعد الرائحة الأولى. انظر (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (خلف) (ع).

- (١) إِذا وقفتَ على مُنَوَّنِ، حذفتَ تنوينَه بعدَ الضَّمةِ والكسرةِ، وأسكنْتَ آخِرَهُ، مثلُ: «هذا خالدْ، مررتُ بخالدْ». فإنْ كانتِ الحركةُ فتحةً، أبدلْتَ التنوينَ ألفاً، مثلُ: «رأيتُ خالدَا». هذه هي اللغة الفُصحى، وهي أرجحُ اللُّغاتِ وأكثرُها. وربيعةُ تُجيزُ الوقفَ على المنوَّن المنصوب، كما يُوقَفُ على المرفوعِ منه والمجرورِ، فيقولونَ: «رأيتُ خالدْ».
- (٢) إِذَا كتبتَ «إِذاً» بالألف معَ التنوين، طرحتَ التنوينَ، ووقفتَ عليها بالألف؛ وإِذا كتبتها: «إِذَنْ»، بنونٍ ساكنةٍ، أَبدلْتَ نونَها أَلفاً، ووقفتَ عليها بها. ومنهم مَنْ يَقِفُ عليها بالنُّونِ مطلقاً. وهو اختيارُ بعض النُّحاةِ. وإجماعُ القُرّاءِ السَّبعةِ على خلافهِ.
- (٣) إِذا وقفْتَ على نونِ التَّوكيدِ السَّاكِنَة (وهي الخفيفة)، أبدلْتَها أَلِفاً، ووقفتَ عليها، سواءً أَكُتِبَتْ بالأَلف معَ التنوينِ كقوله تعالى: ﴿لَسَنفَا إِلنَّاصِيةِ﴾ [العلق: ١٥]. أَمْ كتبتْ بالنُّونِ، مثل: «اجْتَهِدَنْ». فتقولُ في الوقف على الجَتهدَنْ «اجتهِدا». قال الشاعر [من الطويل]:

# ١٢١ ـ ولا تَعبُدِ الشيطانَ واللهَ فاعبُدا(١)

أي: «فاعبُدَنْ».

(٤) هاءُ الضمير للمفرد المذكّرِ، تُوصَلُ في دَرْج الكلام بحرفِ مَدِّ يُجانسُها؛ إِلَّا إِذَا التقَتْ بساكنٍ بعدَها، فمثلُ: رأيتُهُ وسُرِرْتُ به، يُلفَظانِ: «رأيتُهُو وسُرِرْتُ بهي»، فإذا وقفتَ عليها حذفْتَ صِلَتَها (وهي الواوُ أو الياءُ)، فتقولُ: رأيته «مررتُ به»، إِلَّا في ضرورةِ الشّعرِ، فيجوزُ الوقفُ عليها بحركتِها، كقول الرَّاجزِ:

# ۱۲۲ \_ «كأنَّ لونَ أرضهِ سماؤُهُ» (٢)

الشاهد فيه فيه: قوله: (سماؤه، أرجاؤه) حيث أثبت الضم في آخرهما على الضمير المضموم فيتولد من ذلك واو في اللفظ، وإن لم تكتب. وهي ضرورة شعرية.

<sup>(</sup>١) مرَّ البيت كاملاً في بحث أحكام النون رقم (٧٢). وأعاده هنا شاهداً على أن نون التوكيد الخفيفة تبدل ألفاً في الوقف. (ع).

 <sup>(</sup>۲) عجز بيت من الرجز وصدره:
 وهو لرؤية بن العجاج التميمي (ت١٤٥هـ) \_ وهو من شواهد المغني.

والمَهْمَهُ والمَهْمَهَةُ: المفازة البعيدة والبلد المقفر. انظر «القاموس» (مهمه) والواو واو ربَّ و«مهمو» مجرورة لفظاً مرفوعة محلًّا على أنها مبتدأ، والخبر محذوف تقديره قطعتها. يريد أن يقول مفتخراً: كثيراً من الصحارى قطعتها، وهي كثيرة الغبار والفجاج، حتى إنَّ لونَ السماءِ كلون الأرض، لكنَّه قلبَ التشبيه (ع).

ولو كانَ في النَّثر لوجبَ أنْ يقولَ: «سماؤهْ» بإسكان الهاء. أمَّا «ها» ضميرُ المؤنثة، فتقفُ عليها بالألف، مثلُ: رأيتُها.

(٥) إِذا وقفتَ على المنقوص، فإِنْ كانَ منصوباً ثَبَتَتْ ياؤُهُ، سواءٌ أكانَ منوَّناً، مثلُ: «سمعْنا منادياً» أم غيرَ منوَّنِ، مثلُ: «طلبتُ المعالي». وما سقَطَ تنوينُه لمنعه من الصَّرفِ، فهو ثابتُ اليَاءِ، كالمقترنِ بأَلْ، مثلُ: «رأيتُ مَراكِبَ في البَحْرِ جَواري».

وإِنْ كَانَ مرفوعاً أو مجروراً، فإِنْ كَانَ منوَّناً، فالأرجحُ حَذْفُ يائه، كقوله تعالى: ﴿ فَاقْضِ مَا أَتَ قَاضٍ ﴾ [طه: ٧٧]، ومثلُ: «مَرَرْتُ بقاضٌ ويجوزُ إثباتها، كقراءة ابن كثيرٍ: ﴿ ولكلِّ قومِ هادي ﴾ [الرعد: ٧]. . . ﴿ وما لهم من دونه من والي ﴾ [الرعد: ١١]. وإِنْ كَانَ غيرَ مُنَوَّنٍ ، فالأفصحُ إِثباتُ يائِه، مثلُ: «جاءَ القاضي، ومررتُ بالقاضي». ويجوزُ حذفُها، كقوله تعالى: ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلصَّبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ١٩] . . ﴿ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ [غافر: ١٥] ووقف ابن كثير بالياء.

(٦) إِذا وقفتَ على المقصور، فإِنْ كانَ غيرَ منوَّنِ، وقفتَ عليه كما هو: كـ«جاءَ الفتى». وإِنْ كانَ مُنوَّناً، حذفتَ تنوينَه، ورددتَ إليه أَلِفَه في اللَّفظِ: كــ«جاءَ فتَى، ورأَيتُ فتَى، ومررتُ بفتَى»، تقف عليه بلا تنوين.

(٧) إذا وقفتَ على تاءِ التَّأنيثِ المربوطة، كحَمْزةَ وطَلْحَةَ وشجرةٍ وقائمةٍ وفاطمة، أَبدلْتها في الوقف هاءً ساكنة، فتقولُ: «حمزه، وطلحه، وشجره، وقائمه، وفاطمه». هذه هي اللَّغةُ الفصحى الشَّائعةُ في كلامِهم. فإنْ وصلْتَ، ردَدْتها إلى التَّاء، مثلُ: «هذا حَمزةُ مُقبلاً».

ومِنَ العربِ مَنْ يُجري الوَقْفَ مُجْرى الوَصْل، فيقفُ عليها تاءً ساكنة، كأنَّها مبسوطةٌ، فيقولُ: «في أهلَ فيقولُ: «في أهلَ فيقولُ: «في أهلَ سورة البقرتْ». وقد سُمِعَ بعضُهم يقولُ: «يا أهلَ سورة البقرتْ» فقالَ بعضُ مَنْ سَمِعَه: «والله ما أحفظُ منها آيتْ». ومنه قولُ الرَّاجز:

١٢٣ ـ اللهُ نجَاك بكفَّى مَسلَمَتْ مِنْ بَعْدِ ما، وبَعْدِما، وبَعدَمتْ (١)(٢)

 <sup>(</sup>١) مَسلمة: بفتح الميم: اسم رجل. و «مت»: أصلها «ما» المصدرية، قلب ألفها تاء في الوقف على غير قياس. والبيت مرتبط بالبيت بعده، أي: نَجَّاكُ الله على يدي مسلمة من بعد ما صارت نفوس القوم عند الغلصمة.

 <sup>(</sup>۲) البيتان لأبي النجم العجلي الفضل بن قدامة (ت١٣٠هـ) في اللسان (ما) وشرح التصريح (٢/ ٣٤٤)، وبلا نسبة في أوضح المسائك (٣٤٨/٤) وشرح الأشموني (٣/ ٧٥٦).

الشاهد فيهما: قوله: (مسلمت، الغلصمت، أمت) حيث أجرى التاء في الوقف مجرى الوصل، فوقف بالتاء، وهي لغة قوم من العرب. (ع).

# صارَتْ نُفوسُ القَوم عِنْدَ الغَلْصَمَتْ وكادَتِ السحُرَّةُ أَنْ تُدْعَى أَمَدَ (1)

#### فائدة

《اعلم أنَّ تاءَ التَّأنيثِ التي حقُّها أنْ تكونَ مربوطة (أي: في صورةِ الهاء) قد رُسمَتْ في المصحف تارةً بصورة التَّاء المبسوطة، مثل: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ... ﴾ [الدخان: ٤٣]، و﴿أَمْرَأْتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ﴾ (٢) [التحريم: ١٠]، وشارةً بصورةِ الهاء، مثل: ﴿هَنذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمُ ءَايَةً ﴾ [الأعراف: ٧٣]، ﴿خُذَ مِنَ أَمْوَلِمِم صَدَفَةً ثُطَهِّرُهُم وَثُرَكِمِهم بَه ﴾ [التوبة: ١٠٣]، فما رُسِمَ منها بصورة الهاء، فقد وقف عليه كل القراء بالهاء، وما رُسِمَ بالتاءِ المبسوطةِ، فمنهم مَنْ يقفُ عليها بالهاء، مراعاةً للأصْلِ: كابنِ كثيرٍ وأبي عمرٍو والكسائي، ومنهم مَنْ يقفُ عليه بالتّاء المبسوطةِ، كنافعٍ وابنِ عامرٍ وعاصمٍ وحمزةً، ووقفَ الكسائيُ على «لات» بالهاء، ووقف الباقون عليها بالتاء ﴾.

(٨) إِذا وقفتَ على تاءِ التَّأنيثِ المبسوطةِ، فإِنْ كانتْ ساكنةً (وهي المتَّصلةُ بالفعل الماضي)، وقفتَ عليها تاءً ساكنةً، كما هي.

وإِنْ كانتْ متحرِّكة، فإِنِ اتَّصلتْ بحرفٍ، كرُبَّتَ وثُمَّتَ ولعَلَّتَ، وقفتَ عليها تاءً ساكنةً فقط. وإِنِ اتَّصلتْ باسم، فإِنْ كانَ ما قبلَها حرفاً صحيحاً ساكناً، كأُخْتِ وبنْتٍ، وقفتَ عليها تاءً ساكنةً أيضاً، قولاً واحداً. وإِنْ كانَ ما قبلَها ألفاً (وذلك في جمع المؤنَّث السَّالم والمُلْحَقِ به)، جازَ الوقفُ عليها بالتَّاء وبالهاء ساكنتين، تقولُ: «جاءَت الفاطِماتْ»، إِذا وقفتَ بالتَّاء، و«جاءَت الفاطماه»، إذا وقفت بالهاء، والأوَّل أرجحُ وأُولى، وهو الشَّائعُ في كلامِهم. ومِنَ الوقفِ عليها بالهاء قولُهم: «كيفَ الإخوةُ والأَخَوَاه»، وقولهم: «دَفْنُ البَناه، من المَكْرُماه» (٣).

### • أحكام الوقف على المتحرك

لك في الوقف على المتحرك خمسة أوجهٍ:

الوقف على المتحرك)
الوقوف عليه الوقوف عليه الوقوف عليه الوقوف عليه الوقوف عليه الوقوف عليه بنقل حركته بالاشمام بالتضعيف بنقل حركته إلى ما قبله

(١) أَنْ تَقِفَ عليه بالسُّكون، وهو الأصل، والكثيرُ في كلامهم المشهورُ

(٢) أَنْ تقفَ عليه بالرَّوْم، وهو أَنْ

<sup>(</sup>١) الغَلْصمة: رأس الحلقوم. و«الأَمةُ»: الرقيقة المملوكة.

<sup>(</sup>٢) في «حاشية الصبان على الأشموني» نقلاً عن شيخه السيد: أن كل امرأة في القرآن، أضيفت إلى زوجها، ترسم بالتاء المبسوطة.

<sup>(</sup>٣) وأصلها: «دَفْنُ البَناتِ مِنَ المَكْرُماتِ»، بل هي من الجهالات. (ع).

تأتيَ بالحركةِ ضعيفةَ الصَّوت فلا تُتِمُّها، بلْ تختلسُها اختلاساً، تنبيهاً على حركةِ الأصل، فتحةً كانتِ الحركةُ أو ضمةً أو كسرةً. ومنعَ الفرَّاء الوقفَ على ذي الفَتْحَة بالرَّوم، وأكثرُ القُرّاءِ قد اختاروا قولَه.

(٣) أنْ تَقِفَ عليه بالإشمام، إِنْ كانَ مضموماً (ولا إشمامَ في غَيرِه). والإشمامُ: إِشارةٌ بالشفتين إلى الضَّمةِ، بعدَ الوقفِ بالشُّكون مباشَرة، مِنْ غيرِ تصويتِ بالحركة، ضعيفٍ أو قويً، وذلك بأنْ تَضُمَّ شفتيكَ بعدَ إِسكانِ الحرْفِ، وتدَعَ بينَهما بعضَ انفراجٍ يخرجُ منه النَّفَسُ، فيراهما الرائي مضمومتين، فيعلم أنَّك أردْتَ بضمِّهما الحركة المضمومة، وهذا إِنَّما يراهُ البصيرُ لا الأعمى. وهو في الحقيقة وقف بإسكان الحرف، والضمةُ إنما يشار إليها بالشفتين.

(٤) أَنْ تَقْفَ عَلَيه بَتَضَعَيْفِ الحَرْفِ المُوقُوفِ عَلَيه، فَيكُونَ حَرْفاً مَشَدَّداً، مثل: «هذا خالد، وقرأتُ المصحفّ». إِلَّا إِذا كانَ الآخِرُ همزةً، أو حرفَ عِلَّةٍ، أو كان ما قبله ساكناً، فلا يضَعَّفُ.

(٥) أَنْ تَقِفَ عليه بنقلِ حَرَكته إلى ما قبلَه، مثلُ: «يَجْدُرُ بِكَ الصَّبُرْ. وعليك بالصَّبِرْ».

وشرطُ الوقفِ بالنَّقل أنْ يكونَ ما قبلَهُ ساكناً، وأنْ لا تكون الحركةُ المنقولةُ فتحةً، فلا نَقْلَ في مثل: «جَعْفَر» لتحرُّك ما قبل الآخر، ولا في مثل: «تعوَّدِ الصبْرَ»؛ لأنَّ الحركةَ فتحةٌ.

وأجازَه الأخْفَشُ والكوفيونَ؛ فإِنَّهم يقولونَ: «تَعوَّدِ الصَّبَرْ». فإِنْ كانَ الآخِرُ همزةً جازَ نقلُ فَتحةِ الهمزةِ، قولاً واحداً؛ فتقولُ في «أخرجْتُ الخَبْءَ: أخرجْتُ الخَبْأ». ومِنَ الوقفِ بالنقل: أَنْ تقولَ في «اكتُبْهُ ولم يَكتَبْه، واعلمُهُ ولم يَعلَمْهُ. وعِدْهُ ولم يَعِدْه»: «اكتبُهْ ولم يكتبُه، واعلمُهُ ولم يعلمُه، وعِدُهُ ولم يعدُه». ومنه قول الرّاجز [من الرجز]:

١٢٤ - عَجِبتُ والدَّهرُ كثيرٌ عَجَبُهُ مِن عَنَويٌ سَبَّني لم أَصْرِبُهُ (١)

● الوقف بهاءِ السَّكْتِ

كلُّ متحركٍ تَقِفُ عليه بالسُّكونِ، كما علمتَ. ويجوزُ أَنْ يُوقَفَ على بعضِ المتحركاتِ أيضاً بهاءٍ ساكنة تُسمَّى «هاءَ السَّكْتِ».

ولا تُزادُ هذه الهاءُ، للوقف عليها، إِلَّا في المضارعِ المعتلِّ الآخِرِ، المجزومِ بحذفِ آخِرِه، وفي الأمرِ المعتلِّ الآخِرِ المبنيِّ على حذفِ آخِرِه، وفي «ما الاستفهاميةِ»، وفي الحرف المبني

 <sup>(</sup>۱) البيت لزياد الأعجم بن سليم أو سليمان (ت٠٠١هـ) في ديوانه (ص٤٥) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٣/ ٧٥٣).
 الشاهد فيه: قوله: (لم أضوِبُه) حيث نقل حركة هاء الضمير إلى الباء، ليكون الوقف عليها أوضح (ع).

على حركةٍ، وفي الاسم المبني على حركة (١) بناءً أصليًّا. ولا يُوقَفُ بهاء السَّكْتِ في غيرِ ذلكَ، إلا شُذوذاً.

### وإليكَ شَرْحَ ذلك:

(۱) إذا وقفتَ على مضارع، معتلِّ الآخر، لم يَتَّصل آخِرُه بشيءٍ وقفْتَ عليه بإثبات آخره ساكناً، في حالتيْ رفعهِ ونَصْبِه؛ فإنْ جزمْتَه، فإنْ شِئْتَ وقفتَ على ما صار آخِراً، مثل: «لم تَمْشْ، لم تَدْعْ، لم تَخْشْ»، وإنْ شئتَ وقفتَ عليه بهاءِ السَّكْت، لِيسهُلَ الوقفُ، وهو الأحسنُ، مثلُ: «لم تَمْشِهْ، لم تَدْعُهْ، لم تَخْشَهْ».

وكذلك الأمر المعتلُّ الآخِرِ، المبنيُّ على حذفِ آخِرِه، فإِنَّك تقولُ فيه: «إمشْ، أَدْعْ، اِخشْ» تقفُ بالسكون على ما صار آخِراً، وتقولُ: «إمشهِ، ادْعُه، اِخشَهْ» بالوقف على هاء السكت، إلَّا إذا بقيَ الأمر على حرفٍ واحدٍ، مثل: «فِ وعِ وقِ»، وهي أفعالُ أمرٍ من «وفى يفي، ووعى يعي، ووقى يقي»، فحينئذ يجب الوقف عليها بهاء السكت وجوباً، مثلُ: «فِهْ، قِهْ».

(۲) إذا وقعتْ «ما» الاستفهاميّةُ موقعَ المجرورِ، حُذِفتْ أَلفُها وجوباً، مثل: «علامَ عوَّلْتَ؟ حَتَّامَ تسكتُ؟ إلامَ تميلُ؟». ومنه قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [النبأ: ١]. ﴿فِيمَ أَتَ مِن فِكْرَهَا ﴾ [النازعات: ٤٣]، ومثل: «مَجيءَ مَ جئتَ (٢)؟ وثمرُ مَ هذا الثَّمَرُ؟ (٣)». ثُمَّ إذا وقفتَ عليها، فإنْ كانتْ مجرورَةً بالإضافة، وقفتَ عليها بهاءِ السَّكْتِ وجوباً، مثلُ: «مجيءَ مَهْ؟ وثمرُ مهْ». وإنْ كانتْ مجرورةً بحرفِ الجرِّ، فالأجودُ الوقوفُ عليها بهاءِ السَّكْتِ، مثلُ «عمَّهُ؟ فيمَهْ؟ علامَهُ؟ حتَّامه؟ إلامه» ويجوز الوقف على الميم ساكنة، مثل: «عَمَّ؟ فيمْ؟ علامْ؟ حَتَّامْ؟ إلامْ؟». وقد تَسْكُنُ الميمُ في الوصل، إجراءً لهُ مُجْرَى الوقفِ، كقول الشاعر [من الرمل]:

١٢٥ - يا أبا الأسوَدِ لِم خَلَيتَني لِه مُ وم طارِقاتٍ وَذِك رُ<sup>(٤)</sup>
 وكانَ حقُّه أنْ يقولَ: «لِم»، لكنَّه وَصلَ كما يقف.

<sup>(</sup>١) قوله: (وفي الاسم المبني على حركةٍ) سقط من الطبعات المتداولة. (ع).

<sup>(</sup>٢) هذا سؤال عن صفة المجيء: أي على أيةِ صفةٍ جئتَ؟ وقد تأخَّرَ الفِعْلُ لأنَّ للاستفهام صدر الكلام.

<sup>(</sup>٣) تستفهم عن نوع الثمر.

٤) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في خزانة الأدب (٦/ ١٠٠)، ومغني اللبيب (١/ ٢٩٩).
 الشاهد فيه: قوله: (لِمْ) حيث سكن الميم، وأجرى مجرى الوقف، وهي في الأصل (ما) الاستفهامية دخلت على لام
 الجر، والأصل أن تبقى الفتحة دليلاً على الألف المحذوفة. ذِكَرٌ: جمع ذكرة وهى الفكرة بمعنى التفكر .(ع).

(٣) إذا وقفتَ على حرفٍ مبنيِّ على حركةٍ، مثلُ: «رُبَّ وَلعلَّ وإِنَّ ومُنذُ» وقفتَ عليه بالشّكون، وإِنْ شِئْتَ وقفتَ عليه بهاءِ السَّكْتِ، مثل: «رُبَّهْ، لَعلَهْ، إِنَّهْ، مُنْذُهْ». ومن ذلك نونُ التَّوكيدِ المُشَدَّدةُ، مثلُ: «لا تذهبَنَّ واذهبَنَّ»، فإنَّكَ ـ كما تقفُ عليها بالسُّكونِ ـ تقفُ عليها بهاءِ السَّكْتِ، مثل: «لا تَذهبَنَّهُ واذهبنَّه»، وهو الأحسنُ. ومِنْ ذلك النوناتُ اللَّاحقاتُ للمُثنَّى وجمعِ المَدكَّر السَّالمِ والأفعالِ الخَمْسةِ. فكما تقفُ عليهنَّ بالسُّكون، تقفُ عليهنَّ بهاءِ السَّكتِ، تقولُ: «جاءَ الرَّجلانِهْ، وأكرِم المجتهدونَهُ، والمجتهدونَ يُكرَمونَهُ». وقد قُرِئَ في العشر: ﴿بعد أَنْ تُولُوا مُدبرينَهُ ﴾.. ﴿إنه لَمِن الظالمينه﴾... ﴿لعلَهم إليه يَرجِعونَهُ ﴾ [الأنبياء: ٥٧ و٥٨ و٥٩]، بالوقف على هاتينِ النونينِ بهاءِ السَّكْتِ.

(٤) الاسمُ المبنيُّ، إِمَّا أَنْ يكونَ بناؤُهُ عارضاً، لسببِ يزولُ بزوالِه: كـ «قَبْلُ وبَعدُ، واسمِ «لا» النافية للجنس المبنيِّ»، فما كان كذلك، فلا يوقفُ عليه بهاء السَّكتِ. وإِمَّا أَنْ يكونَ بناؤُه ملازماً له في جميعِ أحواله كـ «الضمائر وأسماءِ الإشارة، وأسماءِ الاستفهام ونحوها». فما كانَ كذلك، وكانَ محرَّكَ الآخِر، وقفتَ عليه بالسُّكونِ أو بهاءِ السَّكْتِ، وذلك مثلُ: «أينَ وأيَّانَ وكيفَ والذينَ وحذارِ وحَيْثُ». فإنْ شِئْتَ وقفتَ عليها بإسكان أواخِرها، وإنْ شِئْتَ وقفتَ عليها بهاءِ السَّكْت، مثل: «أينه، أيَّانَهُ، كَيْفَهُ، الَّذينهُ، حَذارِهُ، حَيْثُهُ».

وكذلك الضمائر المتحركة، فإنك تقفُ عليها بالسُّكون، أو بزيادةِ هاءِ السَّكْتِ، فتقولُ: «أكرمتك وأكرمتُكُه، وقُمتُ وقمتَه، وأنتُ وأنتُه، ويجتهدْنُ ويجتهدْنُه، وانتُنَ وأنتُنَه، وهنَ وهنَّه، وأكرمتَهُنَه وأكرمتَهُ وأكرمتَهُ وأكرمتَهُنَه وأكرمتَهُنَه وأكرمتَهُنَه وأكرمتَهُنَه وأكرمتَهُ وأكرمتَهُنَه وأكرمتَهُنَه وأكرمتَهُنَه وأكرمتُهُنَه وأكرمتُه وأكرمتُهُنَه وأكرمتُهُنَه وأكرمتُهُنَه وأكرمتُه وأكرمتُهُنَه وأكرمتُهُ وأكرمتُهُنَه وأكرمتُهُنَه وأكرمتُهُنَه وأكرمتُهُنّ وأكرمتُهُنَه وأكرمتُهُنّ وأكرمتُهُنّ وأكرمتُهُنَه وأكرمتُهُنّ وأكرمتُهُنّ وأكرمتُهُنّ وأكرمتُهُنْهُ وأكرمتُهُنّ وأكرمتُهُنْه وأكرمتُهُنّ وأكرمتُهُنْهُ وأكرمتُهُنْهُ وأكرمتُهُنْهُ وأكرمتُهُنّ وأكرمتُهُنْهُ وأكرمتُهُنْهُ وأكرمتُهُنْهُ وأكرمتُهُنْهُ وأكرمتُهُنْهُ وأكرمتُهُ وأكر وأكرمتُهُ وأكر وأكرمتُهُ وأكرمتُهُ وأكر وأكرمتُهُ وأكرمتُهُ وأكرمتُهُ وأكر وأكرمتُهُ وأكر وأكرمتُ وأكرمتُ وأكربُونُ وأكربُونُ وأكربُونُ وأكر وأكربُونُ وأكربُون

أمَّا «أنا» ضميرُ الواحدِ المتكلِّم، فمنْ قالَ: إِنَّ الألفَ في آخرِه زائدةٌ، لبيانِ حركةِ النُّونِ عندَ الوقْفِ، أجاز الوقف عليه بهاء السكت، مثلُ «أنَهْ». ومَنْ قالَ: إنَّها أصليةٌ، وقفَ عليه بها.

#### فائدة

﴿ مَنْ قَالَ: إِنَّ الأَلْفَ في "أنا " زائدة ، أَثبتَها في الوقف ، وأسقطَها في الوصل (أي : في درج الكلام) ، فيلفظ : «أَنَ فعلتُ " ، بإسقاط الألف لفظاً لا خطًا. ومن قال : إِنَّها أصليةٌ ، أثبتَها في الوصل والوقف. وذكر سيبويه أنَّ منَ العربِ مَنْ يُثبتُ أَلفَها في الوصل : فيقول : «أَنَا فعلتُ " : يَنْطِقُ بالألف. وبذلك قرأ نافع في قوله تعالى : ﴿ أَنَا أَنِي الله عَلَى الله عَلْ أَنْ يَرَدَد إِلَيْكَ طَرَفُك النمل : ١٤٠ بإثبات الألف في الله على الله عَلى الله عَلَى الله المَلَى الله عَلَى ال

١٢٦ - أنَّا سَيْفُ العَشيرَةِ فَاعْرِفُونِي حَدِميدٌ قَدْ تَلَارَّيتُ السَّناما(١) وقول الراجز:

# ١٢٧ ـ أنا أبو النَّجمِ، وشعري شعري $^{(\Upsilon)}$

وإِذا وقفتَ على «هُوَ وهِيَ»، قلتَ: «هُوْ وهيُ» بإسكان الواوِ واليَاءِ، و«هُوَهْ وهِيَهْ» بزيادةِ هاءِ السَّكْتِ. وفي التنزيل: ﴿وَمَا ٓ أَدَرَبْكَ مَا هِيَهْ﴾ [القارعة: ١٠]، وقال الشاعر [من المتقارب]:

١٢٨ - إذا ما ترَعْرَعَ فينا الغُلام فيما إِنْ يُقالُ لهُ: مَنْ هُوهُ (٣)؟

هذا في لغة من فتح الواوَ والياء، في «هوَ وهيَ» في الوصل. أمَّا مَنْ أسكنهما في دَرجِ الكلام، فلا يقفُ بهاءِ السَّكْتِ، بل بالواوِ واليَاءِ ساكنتينِ، كما يَنْطِقُ بهما كذلك في الدَّرج.

أمَّا ياءُ المتكلِّم، فمِنَ العربِ مَنْ يسكِّنُها في الوصل، فإذا وقفَ عليها وقف عليها بسكونِها مثل: «الله أعطاني، هذا غلامي»، أو حذفَها وأسكنَ ما قبلَها، فتقول: «الله أعطان، هذا غلامْ»، وعلى ذلك قراءة أبي عمرو: ﴿ربي أكرَمَنْ . . . ربي أهانَنْ﴾(٤) [الفجر: ١٥ و١٦]، وقول الشاعر [من المتقارب]:

1۲۹ - فَهَلْ يَمْنعنِّي ارتيادي البلا دَمن حذَرِ الموتِ أن ياتيَنْ (٥) ومِن شانع كاسفٍ وجُهُهُ إذا ما انتَسبْتُ لهُ أنكرَنْ (٢)(٧)

(۱) البيت لحميد بن ثور، وهو في أساس البلاغة (ذرى) واللسان (أنن). وقوله: تذرَّيثُ: عَلَوتُ وارتقيتُ ذِروةَ المَجْدِ والسُّؤدُدِ.

والشاهد فيه: قوله: (أنا) حيث أثبت ألف (أنا) في اللفظ والخط، وحذفها يخلُّ بالوزن. (ع).

(٢) صدر بيت من الرجز لأبي النجم الفضل بن قدامة العُجلي (ت ١٣٠هـ) وهو في «الديوان» ص٩٩، وعجزه «لله دَرِّي ما يُجِنُّ صَدْرِي».

والشاهد فيه: قوله: (أنا أبو النجم) حيث أثبت الألف في الوصل لضرورة الوزن. (ع).

(٣) البيت لحسان بن ثابت في ديوانه (ص٣٩٧) وهو في أوضح المسالك (٤/ ٣٥٠).
 الشاهد فيه: قوله: (من هُوَهُ) حيث ألحق هاء السكت بالضمير لكونه مبنياً للمحافظة على حركة البناء. (ع).

(٤) أي: أكرمني وأهانني.

(٥) أي: يأتيني.

(٦) أي: أنكرني.

(٧) البيتان للأعشى ميمون بن قيس (ت٧هـ) في ديوانه (ص٦٥)، وهو بلا نسبة في شرح الأشموني (٢/ ٤٩٥). الإعراب: فهل: الفاء حسب ما قبلها. هل: حرف استفهام وهو للإنكار. يمنعني: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وحذفت نون الوقاية لتوالي الأمثال. والياء: مفعول به أول. ارتيادي: ارتياد: فاعل =

ومنهم مَنْ يفتحُها في الوصلِ، فيقولُ: «أعطانيَ الله، غلاميَ قد جاءً». فإذا وقف، وقفَ عليها بإسكانها: أو ألحقَ بها هاءَ السَّكتِ، مثل: «الله أعطانِيَهْ، هذا غلامِيَهْ». ومنه قوله تعالى: ﴿مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهٌ ﴾ وألكنيَهُ ﴾ [الحاقة: ٢٨ ـ ٢٩].

\* \* \*

ليمنعني والياء: مضاف إليه. البلاد: مفعول به للمصدر ارتياد. أن يأتين: المصدر المؤول مفعول به ثان ليمنع وهو على تقدير حرف جر محذوف تقديره (من) أن، وهذه النون من (يأتين): نون الوقاية، وسكنت لضرورة الشعر. ومن شانئ: جار ومجرور معطوفان على توهم حرف الجر في «أن يأتين». كاسف: صفة لشانئ. وجهه: فاعل لكاسف لأنه صفة مشبهة. والهاء مضاف إليه .(ع). إذا: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. ما: زائدة للتوكيد. انتسبت: فعل ماض والتاء فاعل. والجملة مضاف إليه. له: جار ومجرور متعلقان بانتسب. أنكرن: فعل ماض، والفاعل: تقديره (هو) والياء المحذوفة: مفعول به. وسكنت نون الوقاية لضرورة الشعر. الشاهد فيه: قوله: (يأتين، وأنكرن) حيث حذف ياء المتكلم وأسكن ما قبلها. (ع).

#### ٥ \_ الخَطُّ

الخَطُّ : تصويرُ اللَّفظِ بحروف هِجائه التي يُنطَقُ بها، وذلك بأنْ يُطابِق المكتوبُ المنطوقَ به من الحروف.

والأصلُ في كلِّ كلمةٍ أَنْ تُكتبَ بصورةِ لفظِها، بتقديرِ الابتداءِ بها والوقفِ عليها. وهذا أُصلٌ معتبرٌ في الكتابة.

ومن أجل ذلك: كتبوا هَمَزاتِ الوصل في درج الكلام، وإِن لم يُنطق بها، لأنَّه إذا ابتُدئ بالكلمات التي هي في أولها، نُطق بهمزاتها، مثل: «جاءَ الحقُّ، وسافر ابنُكَ»، فإنك إِن قدَّمتَ وأخرتَ، فقلتَ: «الحقُّ جاءً، ابنكَ سافرَ»، نطقتَ بالهمزة: إِلَّا إِذَا سَبَقَتْ «أَل» لامُ الجَرِّ أو لامُ الجَرِّ أو لامُ الابتداء، فَتُحذفُ همزتُها، مثلُ: «لِلرَّجلِ، لِلمرأة، لَلرَّجلُ أقوى من المرأة، ولَلمرأة أرقُ عاطفةً منه».

وكتبوا هاءَ السَّكتِ في نحو: «رَهْ زيداً، وقِهْ نَفْسَكَ»، لأنَّك في الوقف تقول: «رَهْ وقِهْ».

وكتبوا ألفَ «أنا»، معَ أنها لا تُلفظُ في دَرْج الكلام، لأنَّها إذا وُقِفَ عليها، وُقِفَ عليها بالألف. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لَكِنَا هُوَ اللّهُ رَبِي﴾ [الكهف: ٣٨]، لأنَّ أصلَه: «لكنْ أنا».

وكتبوا تاءَ التأنيث، التي يوقف عليها بالهاء، هاءً: كرحمة وفاطمة، وكتبوا التي يوقف عليها بالتاء، تاءً: كأختٍ وبنتٍ ورَحمات وفاطمات. ومن وقف علي الأولى بالتّاء المبسوطة، كتبَها بالتاء كرَحماهُ وفاطماهُ. بالتاء كرَحماهُ وفاطماهُ.

وكتبوا المُنَوَّن المنصوب بالألف، لأنَّه يُوقَفُ عليه بها، مثل: «رأيتُ خالداً».

وكتبوا «إذاً»، ونونَ التوكيدِ الخفيفةِ: كاكتُباً، بالألف؛ لأنَّه يُوقَفُ عليهما بها. ومَنْ وقفَ عليهما بالنون، مثل: «إذَنْ واكتبنْ». كتب كلٌّ ما كتب اعتباراً بحال الوقف.

وكتبوا المنقوصَ، الذي حُذفتْ ياؤهُ للتنوين: كقاضٍ ونحوِه، بغيرِ ياءٍ؛ لأنَّه يُوقَفُ عليه بحذفها. وكتبوا ما لم تحذف ياؤه بالياء: كالقاضي؛ لأنه يوقف عليه (١) بها. ومَنْ وقَفَ على الأوَّلِ بالياءِ، أثبتَها في الخطِّ: كقاضي. ومَنْ وقفَ على الثَّاني بحذفِها، حذفَها منَ الخطِّ: كالقاضُ؛ والأوَّل أفصح، كما مرَّ في باب الوقف.

وكتبوا ما لا يُمكنُ الوقفُ عليه من الكلماتِ، متَّصلاً بما بعدَه، وما لا يمكنُ الابتداءُ به،

<sup>(</sup>١) من قوله: بحذفها... إلى هنا سقط من الطبعات المتداولة .(ع).

متَّصلاً بما قبلَه؛ فالأوَّلُ: كحُروفِ الجَرِّ الموضوعةِ على حَرْفٍ واحدٍ، مثلُ: لِخالدٍ، وبالقلمِ. والثَّاني: كالضمائر المتَّصلة، مثلُ: «مِنْكُم، وأكرمتكم».

أمَّا الحروفُ التي تقعُ في الحشو (أي: ما بين الابتداءِ والوقف) فَتُرسمُ كما تُلفظُ، لا يُغَيَّرُ من ذلك شيءٌ، إلا ما كانَ منْ أمرِ بعضِ الأحرفِ، في بعضِ كلماتٍ محصورةٍ، قد خالفَ رسمُها لفظَها، وسنذكرُها لك، وإلَّا ما كانَ مِنْ شأن الهمزة، وستعرفُ أمرَها.

#### ما خالفَ رسمُه لفظَه

هناك كلماتٌ تُكتبُ على خلافِ لفظِها، ومخالفةُ الرَّسمِ اللَّفْظَ، إِمَّا أَنْ تكونَ بحذفِ حرفٍ حَقَّهُ أَنْ يُكتبُ ولا يُلفظُ، وكانَ مِنْ حقّه أَنْ لا حَقَّهُ أَنْ يُكتبُ ولا يُلفظُ، وكانَ مِنْ حقّه أَنْ لا يكتبَ، وإمَّا أَنْ تكون برسمِ حرفٍ يُكتبُ على خلافِ لفظهِ، وكانَ مِنْ حَقِّه أَنْ يُرسمَ على لفظِه.

# (١) مَا يُلفَظُ وَلاَ يُكْتَبُ

فأَمَّا ما يُلفظُ ولا يُكتبُ، فذلكَ في كلماتٍ نَسرُدُ عليكَ أكثرَها استعمالاً.

(۱) تُكتب (الذين) بلام واحدة، وتلفظ بلامينِ؛ لأنَّها مُشدَّدة.

(۲) ما كان مبدوءاً بلام كلبن شد ولحم، ثم دخلت عليه «أَلْ»:

ما يلفظ ولا بكتب كل حرف يُدعَم تحذف ألف تحذف ألف تحذف الألف (ذا) (ها) في كلمات بلام في حرفٍ مثله الموصول التنبيهية کـ(لبن) أو مخرجه (الذين) الإشارية أشهرها (الله ـ الرحمن) بدخولها على إذا لحقتها اسم الإشارة

كاللبنِ واللحمِ، ثم دخلت عليه لامٌ، فحينئذِ تجتمعُ ثلاث لاماتً. فإذا اجتمعنَ فلا يُكتَبْنَ كُلُهنّ، بل يُكتفى بلامين فقط، مثلُ: «للّبن منافعُ كثيرة، ولِلحمِ فوائدُ ومَضارُّ، ولَلّبنُ أنفعُ من اللحم». وهكذا إذا اجتمعت ثلاثُ لاماتٍ في كلمةٍ، اكتفيتَ باثنتينِ، فتقولُ في (اللّذانِ واللّتان واللّتان واللّاتي واللّائي واللّواتي)، إذا دخلت عليهنَّ اللّام: «أحسنتُ لِلّذَين اجتهدا، وللّتين اجتَهدتا» . . . . إلخ.

# (٣) تُحذفُ الألف في كلماتٍ، هذه أشهرها:

' – الله.

٢ - الرحمن، مُعَرَّفاً بالألف واللام، وقَيَّدَ بعضهُم الحذف في حالِ العلميةِ، وأثبتَها في غيرِها، وقيدَه بعضُهم في البَسملَة، وأثبتَها فيما عداها.

- ٣ إلة، نكرة ومعرفة، مثل: ﴿ وَإِلَا هُكُرُ إِلَهُ وَحِدُ ﴾ [البقرة: ١٦٣] ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِفَةَ إِلَهَا وَحِدًا ﴾.
   وأمًا إلاهة والإلاهة، فتثبت ألفُهما، كما رأيت. وقُرِئَ في الشذوذ: ﴿ ويَذَرُكُ وإِلا هَتَكَ ﴾ (١)
   [الأعراف: ١٢٧]، وفي غير الشُّذوذ: ﴿ وَءَالِهَ تَكَ ﴾ ، بالجمع.
  - ٤ الحرث، علماً مقترناً بأل، ومنهم من يكتبه «الحارث» بإثبات الألف.
    - ه لَكِنْ.
    - ٦ لَكِنَّ.
  - ٧ سمواتٌ، جمعُ سماءٍ، ومنهم مَنْ يكتبُها في غيرِ القرآنِ الكريمِ: «سماوات» بالألف.
- ٨ يا، حرف النداء، قبل «أَيُّها» مثلُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ [النساء: ١٣٦]، وقبلَ «أَهلٍ»، مثلُ: ﴿ يَكَأَهُل ٱلْكِنَكِ ﴾ [آل عمران: ٦٤]، وقبلَ كلِّ عَلَمٍ مبدوءٍ بهمزةٍ، مثلُ: «يإبراهيم». ويجوزُ في غيرِ القرآن الكريم إثباتُ ألف «يا»، وهو المشهورُ بين الكتاب: مثلُ: «يا أيها، يا أهل، يا إبراهيم».
- ٩ منهم مَنْ يَحذِفُ الألف مِنْ كلِّ عَلَم مشتهر. كإسحق وإبرهيم وإسمعيل وهرون وسليمن وغيرها، والأفضل إثباتُها في غيرِ القرآن الكريم.
- ١٠ منهم مَنْ يحذفُها في الجمع السَّالمِ مذكراً ومؤنثاً: كالصلحينَ والقنتينَ والصلحت والقنتت والحفظت، تَبعاً لحذفِها في المصْحَفِ الأمِّ، والأفضلُ إِثباتُها. كالصالحين والقانتات والحافظات؛ لأنَّ خطَّ المصْحفِ لا يقاسُ عليه.
  - (٤) تُحذفُ ألفُ «ها» التَّنبيهيّةِ، إذا دخلت على اسم الإشارة، مثل: «هذا وهذه وهؤلاء».
- (٥) تُحذف ألفُ «ذا» الإِشاريَّة، إِذا لَحقتْها اللامُ، مثلُ: «ذلك وذلكما وذلكم وذلكنَّ»، ومنهم مَنْ يثبتُها في غيرِ «ذلك».
- (٦) كلُّ حرفٍ يُدغمُ في حرفٍ مثلهِ، أو مخرجه، يُحذفُ خطًّا ويُعَوضُ عنه بتشديد الحرف الذي أُدغمَ فيه؛ مثلُ: «شدَّ، والنساءُ أَمِنَّ واستعنَّ، ونحنُ أَمِنَّا واسْتعنَّا، وآمني، ولم يمكنِّي، ومِمَّنْ وعَمَّنْ، وإِلَّا تجتهدْ تنجعْ، وأُحبُّ ألَّا تكسلَ، ونِعمَّا تفعلُ»، ونحو ذلك. ومنهم مَنْ يُثبتُ نون «أَنْ» إذا جاءَ بعدَها «لا»، مثل: «أحبُّ أنْ لا تَكْسَلَ».

<sup>(</sup>١) نسبها ابن خالويه في «القراءات الشاذة» ص٤٥ إلى علي وابن مسعود وابن عباس ﴿ (ع) .

#### (٢) ما يكتب ولا يلفظ

وأما ما يُكتبُ ولا يُلفظ من الحروف، فهو في ألفاظ:



(١) زادوا الواو في عمرو، في حالتي رفعه وجره، مثل: «جاءَ عَمْرٌو، ومررتُ بعمرو». وحذفُوها في حالة النَّصبِ، مثلُ: «رأيتُ عَمْراً»، قالوا: وذلك للتفرقة بينَه وبينَ «عُمَر». وإنما حُذفت منه في حالة النَّصب، لأنَّه لا يشتبهُ بعُمَر في

هذه الحالة، لأنَّ «عُمَرَ» لا يُنَوَّن، لمنعهِ من الصَّرفِ.

(٢) زادوا ألفاً غيرَ ملفوظةٍ في «مائةٍ»، مفردةً ومُثناةً، ومُركبةً معَ الآحاد، فكتبوها هكذا: «مِائَةٌ ومِائتان وثلاثمائة وأربعمائة وخمسمائة» . . . الخ.

﴿ وَمَنَ الفَضلاءِ مَنْ يَكْتُبُهَا بِياءٍ بِلا أَلْف، هَكَذَا: ﴿ مِئَةَ ». وَمَنهُمْ مَنْ يَكْتَبُهَا بِأَلْف بِلا يَاء، هَكَذَا ﴿ مَأَةً ». ووجهُ القياس أَنْ تَكْتَبَ بِياءٍ بِلا أَلْف. وهذا ما نميل إليه. وإنما كانوا يكتبونَها بزيادةِ الألف، يومَ لَم تكنِ الحروفُ تُنَقَّطُ، كيلا تشتبه بكلمة (منه)، المركبة من ﴿ مِن » الجارَّةِ وهاءِ الضَّميرِ، كما قالوا. قالَ أبو حيان: ﴿ وكثيراً ما أَكتب أَنا (مئة) بلا ألف، مثل: كتابة ﴿ فِئَةٍ »؛ لأنَّ زيادةَ الألفِ خارجةٌ عنِ الأقيسَةِ، فالذي أختارُه كتابتُها بالألف دونَ اللهاءِ، على وجه تَسْهيلِها » ﴾.

وزادوا أَلفاً بعدَ واوِ الضمير، مثلُ: «كتبوا، ولم يكتبوا، واكتبوا».

(٣) زادوا الواوَ في «أولات»(١)، كقوله تعالى: ﴿وَأُولَتُ ٱلْأَمْالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]. وزادوها في «أولو وأولي»(٢) بمعنى «أصحاب»، كقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا ٱلْمِلْمِ ﴾ [الطلاق: ٤]، ﴿لَأُولِ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الزمر: ٢١]، وزادوها في «أولاءِ وأولَى» الإشاريَّتين، كقوله سبحانه: ﴿أُولَتِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَبِّهِم ﴾ [البقرة: ٥]. وأما «الألى» الموصولية بمعنى «الذينَ»، فلم يزيدوا فيها الواو.

### (٣) ما يلفظ على خلاف رسمه

وذلك نحو: «ايجَل»: فعل أَمرٍ من «وَجِلَ يَوْجَلُ». وأصلُه: «اِوْجَلْ»، قلبتْ واوُه ياءً لسكونها وانكسارِ ما قبلَها. فإذا وقعتْ «إيجَلْ» في درج الكلام بعدَ حرفٍ مضمومٍ، مثل: «يا فلانُ ايجل»، فلا يُغيَّرُ رسمُ الياءِ، لكنَّها تُلْفظ واواً، هكذا: «يا فلانُ اوجَلْ». ومثله كلُّ أَمرٍ

<sup>(</sup>١) أولات: بمعنى صاحبات.

<sup>(</sup>٢) أولو وأولي: بمعنى أصحاب. والأول يستعمل في حالة الرفع. والآخر في حالتي النصب والجر.

من المثال الواوي، المفتوح العين في المضارع كوَدَّ يَودُّ، والأمر منه: «ايدَدْ»، فإذا قلتَ: «يا فلان ايدَدْ»، لفظت ياءَه واواً.

وكلُّ ما رُسم ياءً، مما تُلْفظ ياؤه أَلفاً، كرمى، وادَّعى، واستدعى، والرَّحى، والهُدى، والهُدى، والمهدى، والمستشفى، فهو مما يلفظ على خلاف رسمه.

\* \* \*

#### كتابة الهمزة

الهمزةُ: هي التي تقبلُ الحركاتِ، فإِنْ رُسمتْ على ألفٍ، سُميت «الألف اليابسة» أيضاً: كأعطى وسَأَلَ والنَّبأ .

وتقابلُها «الألفُ اللَّينةُ»، وهي التي لا تقبلُ الحركاتِ، كألف «قالَ ودعا ورمى». والهمزةُ تقعُ في أوَّل الكلمة: كـ«النَّبأ». والألفُ اللَّينةُ تقعُ في أوَّل الكلمة: كـ«النَّبأ». والألفُ اللَّينةُ تقعُ في حشو الكلمة: كقالَ، وفي آخرها: كدَعا. ولا تقعُ في أوَّلِها؛ لأنَّها لا تكونُ إلا ساكنةً، وأوَّلُ الكلمةِ لا يكونُ إلا متحرِّكاً.

والهمزة، في أُوَّل الكلمة، على ستةِ أنواع:

ا**لأولى: همزة الأصل،** وهي التي تكون مِنْ بِنْيةِ الكلمة: كهمزة «أَخذ وأَبٍ وأُمٍ وأُختٍ وإِنَّ وإنْ وإِذا».

الثانيةُ: همزةُ المخبر عن نفسه، وهي التي تكونُ أوَّلَ المضارع المُسند إلى المتكلِّم الواحد: كهمزة «أَكتُبُ وأَقرأُ وأُحسِنُ».

الثالثة: همزة الاستفهام، وهي كلمةٌ برأسها، يُؤتى بها للاستخبارِ عن أمرٍ، مثل: «أَتكونُ من الفائزين»؟.

الرابعةُ: همزةُ النداءِ، وهي كلمةٌ برأْسها أيضاً، يُؤتى بها لنداءِ القريبِ. مثل: «أعبدَ الله»، تُناديه وهو منك قريبٌ.

الخامسة: همزة الوصل.

السادسة: همزة الفَصْل (وتُسمَّى همزةَ القطع أيضاً).

والهمزةُ حرفٌ لا صورةَ له في الخط، وإنما يُكتبُ غالباً بصورةِ الألفِ أو الواوِ أو الياءِ، لأنّها إن سُهِّلتِ انقلبت إلى الحرف الذي كُتبت بصورته. لذلك ترى أنَّهم لم يراعوا في كتابتها هجاءها، إِلَّا إِذَا ابتُدئَ بها. أمَّا إِنْ تَوَسَّطت أو كانت في موضع الوقف، فلم يراعوه، بل راعَوْا ما تُسهَّل إليه في الحالتين، فكتبوها على ما تُسهَّل إليه من ألفٍ أو واوٍ أو ياءٍ، والتي لا تُسهّل لم يكتبوها على حرفٍ، بل رسموها قطعةً منفردةً هكذا: «ء».

فالقياسُ في كتابة الهمزةِ أَن تُكتبَ بالحرف الذي تُسهَّلُ إليه إِذا خُفِّفَت في اللَّفظِ، فالهمزةُ في مثل: «سأل وقرأ ويسأل ويقرأ» تُكتبُ بالألف، لأنها تُسهَّلُ إليها، فتقول: «سال وقرا ويسال ويقرأ» (١)، وفي مثل: «سؤالٍ وزُوَّام ولُوْم ومُوَّن ولؤلؤ» تُكتبُ بالواوِ، لأنَّها إِذا خُفِّفَت تُلفظُ واواً، فتقولُ: «سُوالٌ وزُوامٌ ولُومٌ ومُونٌ ولُولُو»، وفي مثل: «ذِئابٍ وخطيئةٍ ومئةٍ وفِئةٍ وَلآلئ»، تكتبُ بالياءِ، لأنها تُسهَّلُ إليها، فتقول: «ذيابٌ وخَطيَّة وميةٌ [وفِيَةٌ] ولآلي».

والهمزةُ، إِما أَنْ تكونَ في أَوَّل الكلمةِ، أو في وسَطِها، أو في آخِرِها.

وتَوَسطُها إِمَّا أَنْ يكون حقيقيًّا كما في «سألَ ويَرْؤُف ومسألةٍ»، وإِما أَنْ يكونَ عارضاً، وذلك إذا تَطرَّفت، واتَّصلتْ بضميرٍ، أو علامةِ تأنيث، أو تثنيةٍ، أو جمعٍ، أو نِسْبةٍ، أو أَلفِ المُنَوَّن المُنوَّن المنصوب.

# رسم الهمزة المبدوءِ بها

الهمزةُ المبدُوءُ بها لا تكونُ إِلا مُتحرِّكةً محقَّقة النُّطقِ بها، ويَجبُ إثباتُها في الخطِّ على صورةِ الألف بأيَّةِ حركةٍ تحرَّكتْ، وفي أيَّةِ كلمةٍ وقعتْ، وذلك مثلُ: "أَمَلٍ وإبلٍ وأحدٍ واقعُدْ وأخَذَ وأجْلَسَ وأَخِ وإخوةٍ وإسمِ وإصبع وإحسانٍ» ونحو ذلك.

فإِنْ وقعت هذه الهمزةُ المبدوءُ بها بعدَ همزةٍ منْ كلمةٍ أخرى، بَقيت على حالِها منَ الخطِّ، كما لو كانت مبدوءاً بها، مثلُ: (يجبُ أَنْ ينشأ أُولادُنا على العمل لإحياءِ آثارِ السَّلَفِ الصَّالحِ).

وإذا وقعت همزاتُ القطع والأصلِ والمُخبِرِ عن نَفسهِ بعدَ همزةِ الاستفهام، كُتبت بصورةِ الألف، كما لو وقعت ابتداءً، قال تعالى: ﴿ أَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا ﴾ [النازعات: ٢٧]، ﴿ أَولَكُ مَّعَ اللَّهِ ﴾ [النمل: ٦٠]، ﴿ أَولَكُ مَّعَ اللَّهِ ﴾ [النمل: ٦٠]، ﴿ أَونا وَنْنا ﴾ (٢) [الصافات: ٥٣]؟. وتقول: ﴿ أَأْجِيئُكَ أَم تجيئُني؟ ». ويجوزُ أَنْ تزيدَ بين الهمزتين ألفاً لا تُكتبُ وإِنَّما تُعوَّضُ عنها بِمدَّةٍ بينهما، فتقولُ: ﴿ آَأَنتَ فعلتَ هذا؟ » قالَ ذو الرِّمة [من الطويل]:

<sup>(</sup>١) من قوله: تكتب بالألف .. إلى هنا سقط من الطبعات المتداولة .(ع) .

٢) للرسم القرآني قواعده الخاصة، قد يختلف عن قواعد الإملاء التي نكتب بها ونتعلمها، فلينتبه إليه (ع).

• ١٣٠ ـ فَيا ظَبْيَةَ الوَعْساء بَيْن جُلاجِلٍ وبَينَ النَّقا، آأنتِ؟ أَمْ أُمُّ سالِمِ (١)(١)؟

وإذا وقعتْ بعدَها همزةُ الوصلِ أُسقِطتْ همزةُ الوصلِ من الكتابةِ، كما تَسقطُ من اللَّفظ، لِضعفِها وقوَّةِ همزةِ الاستفهام. وليسَ في هذا الإسقاط التباسٌ؛ لأنَّ همزةَ الاستفهامِ مفتوحةٌ، وهمزةَ الوصلِ مكسورةٌ، قال تعالى: ﴿ أَغَذْنَهُم ۗ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَدُ ﴾ [ص: ٦٣]، ﴿ أَطَّلَمَ الْغَيْبَ ﴾ [مريم: ٧٨]. وتقولُ: «أسمُكَ حَسنٌ أَم حُسَينٌ؟». ومن ذلك قولُ ذي الرِّمةِ [من البسيط]:

١٣١ ـ أَسْتَحْدَثَ الركْبُ عن أشياعهِم خَبَراً؟ أَمْ راجَعَ القَلْبَ من أَطْرابِهِ طَرَبُ؟ (٣)

ولا تجري همزةُ «أَلْ» هذا المَجرى، وإِنْ كانت للوصل؛ لأنَّها مفتوحةٌ، وهمزةُ الاستفهام مفتوحةٌ، فتلتبسُ الهمزتانِ إحداهما بالأخرى. وحينئذٍ يختلطُ الإخبار بالاستخبار (أي: الكلامُ الخبريُّ بالكلامِ الاستفهاميِّ)، فلو قلتَ: «الشَّمسُ طَلَعَتْ» فلا يدري السامعُ: «أَأَنتَ تخبرُ عن طلوعِ الشَّمسِ؟ أَم أنتَ تستفهمُ عن طلوعِها». والوجهُ أنْ تُبدلَ همزةُ «أَل» أَلفاً ليِّنةً في اللَّفظ، يُستغنى عنها بالمدَّة، فتقولُ: «الرجلُ خيرٌ أَم المرأةُ (١٤)؟».

قال تعالى: ﴿ مَالَلُهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴾ [يونس: ٥٩]، ﴿ مَالَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْيَيْنِ ﴾ [الأنعام: ١٤٣]، ﴿ مَالَئَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْيَيْنِ ﴾ [الأنعام: ١٤٣]، ﴿ مَالَئِنَ وَقَدْ عَصَيْتَ فَبْلُ ﴾ [يونس: ٩١].

《هذا ما يراهُ الجمهورُ الأعظمُ مِنَ النُّحاةِ في اجتماع همزةِ الاستفهام وهمزة «أل». وفي كتاب «الكتَّاب» لابن درستويه ما يدُلُّ على أنَّه لا فرقَ بينَ همزةِ «أل» وغيرِها مِنْ همزاتِ الوصلِ، وعلى أنَّها تجري هذا المَجرى، وإِنْ كانتْ مفتوحةً؛ لأنَّها أكثرُ استعمالاً مِنْ سائر ألفات الوصلِ، وما قالَه هو القياسُ. وأمَّا التباسُ الإِخبارِ بالاستخبارِ، فقرينةُ الكلامِ تُعيِّنُ المرادَ. ولا يكونُ هذا الاختلاطُ إلّا في بعضِ المواضعِ. فلْيكنِ المنعُ حيثُ لم يُؤمَن اللَّبُسُ.

الوَعْساء: رابية من رمل لينة تنبت حرار البقول، وموضع بين التغلبية والخزيمية. و"جُلاجِل»: اسم موضع. و"النقا»: قطعة من الرمل تنقاد محدودبة.

 <sup>(</sup>۲) البيت لذي الرمة، غيلان بن عقبة (ت١١٧هـ) في ديوانه (ص٧٦٧) وبلا نسبة في «الخزانة»، و «شرح الشافيه» (٣/ ٦٤)
 وهمع الهوامع (١/ ١٧٢).

الشاهد فيه: قوله: (آأنت) حيث زيد ألف بين همزة الاستفهام وهمزة القطع في قوله: (أنت) ولكنها لم تكتب، وإنما عوض عنها بمدة بينهما. (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت لذي الرمة كذلك وهو في ديوانه (ص١٣) وخزانة الأدب (٢/ ٣٤٢) ولسان العرب (طرب).
 الشاهد فيه: قوله: (أستحدث) حيث أسقطت همزة الوصل في الكتابة لما وقعت بلا همزة الاستفهام (ع).

<sup>(</sup>٤) من كان منهما خيراً لأمته ووطنه فهو خير.

على أنَّهم إذا لم يجروا على القياس حذرَ الالتباسِ، فكانَ عليهم أنْ لا يُجيزوا حذفَ همزة الاستفهامِ منَ الكلامِ، وقدْ أجازوها اعتماداً على قرينةٍ لفظيةٍ، مثل: «ما أدري: في ليلٍ رحلَ القَومُ، أَمْ في نهار؟» أي: أَفي ليل؟ وكقول عمرَ بنِ أبي ربيعةَ [من الطويل]:

١٣٧ \_ بَدا ليَ منها مِعْصمٌ حينَ جمَّرتْ وكفٌّ خضيبٌ زُيُّسنتْ بِسبَسنانِ(١)

ف واللهِ ما أدري وإِنْ كنت تُ دارياً بِسَبْعِ رَمَيْنَ الجَمْرَ أَمْ بِثَمَانِ؟

أي: أَبسَبْع؟ والقرينةُ اللَّفظيةُ هنا هي «أمْ»، التي تكونُ بعدَ همزةِ الاستفهام في السؤال عنْ أُحدِ الشيئين. وقدْ يكونُ الحذفُ اعتماداً على قرينةٍ معنويةٍ، يُعتمدُ فيها على فطنةِ السَّامع، كقولِ الكُمَيتِ [من الطويل]:

١٣٣ ـ طربْتُ، وما شوقاً إلى البيضِ أَطْرَبُ ولا لَـعِباً مِنْسي، وذو الـشـيـب يَــلْـعـبُ(٢) أي: «أوذو الشيب يلعب؟» ومنه قولُ المتنبي [من البسيط]:

١٣٤ \_ أحيا؟ وأيسرُ ما قاسيتُ ما قَتلا والبَينُ جارَ على ضَعْفي، وما عَدَلا(٣)

أَراد: «أَأَحيا؟». وفي الحديث: «وإِنْ زَنَى؟ وإِنْ سَرَقَ؟»، أي: «أَوَإِنْ زَنَى أَوَإِنْ سَرَقَ؟» وفي «شرح المغني الدماميني: نقلاً عن «الجَنَى الداني» لابنِ أم قاسم: أنَّ حذفَها مُطَّردٌ إِذا كانَ بعدَها «أَم»: لكَثْرَته نَظْماً ونَثْراً. قال الدماميني: «قلت: وهو كثير مع فقد «أم». والأحاديث طافحة بذلك». وتحقيق القول ما قالَه الأخفش مِنْ أنَّ حذفَها جائزٌ اختياراً في نَظْمٍ أو نَثْرٍ، إِذا أُمنَ اللَّبْسُ. فإِنْ أدَّى الحَذْفُ إلى الالتباسِ، فلا يجوزُ قولاً واحداً.

فأنتَ ترى أَنَّهم أجازوا حَذْفَ همزة الاستفهام. ومنعوا حذفَ همزة «أل» بعدَ همزة الاستفهام .والمسألتان واحدة. فإذ قد أَجازوا أَنْ تُحذَفَ همزة الاستفهام، حيثُ يُؤْمَنُ اختلاطُ الإِخبار بالاستخبار، فيَنبغي أَنْ يُجيزوا حذفَ همزة «أَلْ» بعدَ همزة الاستفهام حَيْثُ يُؤْمَنُ الالتباسُ ؛ قياساً على غيرِها مِنْ همزاتِ الوصل. والحقُّ أَنَّ حذفها بعدَ همزة الاستفهام جائزٌ قياساً عند أَمْنِ اللَّبْسِ. وقد تقدم القولُ فيما جَنَحَ إليه ابنُ درستويه في كتاب «الكتّاب» من جواز ذلك ».

 <sup>(</sup>۱) البيتان لعمر بن أبي ربيعة المخزومي وهو جاهلي في ديوانه (ص٢٦٦)، والثاني في الخزانة (١٢١/١٢١) وبلا نسبة في شرح ابن عقيل (٣/ ١٧٩).

الشاهد فيهما: قوله: (بسبع رمين الجمر أم بثمان) حيث حذفت همزة الاستفهام قبل (بسبع) للقرينة اللفظية وهي (أم). (ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت للكميت بن زيد الأسدي (ت١٣٦هـ) في الخزانة (٣١٣/٤) ومغني اللبيب (ص١٤).
 الشاهدفيه: قوله: (وذو الشيب يلعب؟) حيث حذفت همزة الاستفهام قبل (ذو) من غير قريبنة لفظية، إنما القرينة معنوية(ع).

٣) البيت للمتنبي أحمد بن الحسين (ت٣٥٣) في ديوانه (٣/ ٢٨٢) ومُغني اللبيب (١/ ٦٥).

التمثيل فيه بقوله: (أحيا) حيث حذف همزة الاستفهام قبل الفعل لوجود قرينة معنوية، ولا قرينة لفظية فيه (ع).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٩٤) من حديث أبي ذر وهو أن النبي ﷺ قال: أتاني جبريل فبشرني أنَّه مَنْ ماتَ مِن أمَّتك لاَ يشركُ بالله شيئاً دخلَ الجنةَ. قلتُ: وإنْ زنى وإنْ سرق، قال: وإنْ زنى وإنْ سرق. (ع) .



#### رسم الهمزة المتطرفة

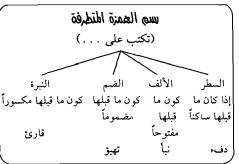

حُكمُ الهمزةِ المتطرِّفة حكمُ الحرفِ السَّاكن؛ لأنَّها في موضع الوقفِ من الكلمة، والهجاءُ موضوعٌ على الوقف.

وهي إِمَّا أَنْ يكونَ ما قبلَها ساكناً أو متحرّكاً: 

قبلها، فإِنْ كانَ ما قبلَها ساكناً، كُتِبت مُفردةً بصورةِ 

دف.

القطع هكذا: (ء)، مثلُ: «المَرْءِ والجُزءِ والدِّفْءِ والخَبْءِ والشَّيءِ والنَّوءِ والنَّشْءِ والعِبْءِ، ويَجيءُ ويَسوءُ والمَقروءِ والمشْنُوءِ والهنيءِ والمَريءِ والبَريءِ والسُّوءِ والضِّياءِ والوُضوءِ، وجاءَ وشاء».

﴿ وإنَّما لَم تَكْتَبْ بَصُورةِ حَرْفٍ مَنْ أَحَرْفِ الْعِلَّة يَكُونُ كُرْسَيًّا لَهَا، لأَنَّهَا تَسْقُطُ مَنَ اللَّفْظِ إِذَا خَفْفَتْ عَنْدَ الوقفِ، لالتقاءِ الساكنينِ. وإذا جازَ حَذْفُها عَنْدَ الوقفِ فلا تُرسَمُ، ولأنَّها تُبْدَلُ مِنْ حَرْفِ الْعِلَّةِ قَبْلَها وتُدْغَم فيه في مثل: «الشيء والنَّوءِ والهنيء» ﴾.

وإِنْ كانَ ما قبلَها متحرِّكاً، كُتبتْ بحرفٍ يناسبُ حركةَ ما قبلَها، مهما كانتْ حركتُها، لأنَّها إِنْ خُففت في اللفظ موقوفاً عليها، نُحِيَ بها مَنْحَى ذلك الحرف:

فترتكزُ على الألف في مثل: «الخَطَأ والنَّبَأ وقَرَأ ويَقْرَأُ ولم يَقْرَأُ واقرأُ وتوَضَّأَ ويتَوَضَّأ وتوضَّأ ورأَيتُ امرَأَ القَيْس».

وعلى الواو في مثل: «التهيُّؤِ والتَّواطُؤِ والأكمُؤ<sup>(١)</sup> واللؤلُؤ والجُؤجُؤ<sup>(٢)</sup> والتَّنَبؤ وجَرُؤَ ومَرُؤَ وَرَدُؤَ<sup>(٣)</sup>، وهذا امرُؤُ القيس».

وعلى الياءِ في مثلِ: "يَتَّكئُ ويستهزِئُ وصَدِئَ وضِئْضئ (١٤) وناشئ وقارئ، ومررتُ بامرِئِ القَيْس».

#### رسم الهمزة المتوسطة

الهمزةُ المتوسطةُ، إِمَّا أَنْ تكونَ متوسطةً حقيقةً، كأنْ تكونَ بين حرفينِ من بِنية الكلمةِ، مثل:

<sup>(</sup>١) الأكمؤ: جمع كمء، وهذا جمع كمأة.

<sup>(</sup>٢) الجؤجؤ: الصدر.

<sup>(</sup>٣) جرؤ: صار ذا جرأة وإقدام، و«مرؤ» صار ذا مروءة وإنسانية، و«ردؤ»: صار رديئاً.

<sup>(</sup>٤) الضئضئ: الأصل.

«سألَ وبِئْرٍ ورَوُّفَ». وإِمَّا أَنْ تكونَ شِبْهَ متوسِّطةٍ، كأَنْ تكونَ متطرِّفةً، وتَلْحقُها علاماتُ التأنيثِ أو التَّثنيةِ أو الجمعِ أو النِّسبةِ أو الضَّميرُ أو ألفُ المُنوَّن المنصوبِ، مثلُ: «نَشْأةٍ وفِئةٍ ومَلأى وجُزءانِ وشيئانِ وقُرَّاءونَ وهيئاتٍ وهذا جُزْؤُهُ ويَقرَؤُهُ وأخذتُ جُزءاً واحتملتُ عِبئاً».

وحكمُها في الكتابة واحدٌ، إِلَّا في أشياءَ قليلةٍ نذكُرها في مواضعها.

وإِذا توسَّطت الهمزة، فإِمَّا أنْ تكونَ ساكنة، أو مفتوحةً، أو مضمومةً، أو مكسورة. ولكلّ حكمه في الكتابة.

والقاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة، أنَّها إِنْ كانت ساكنة، تُكتبُ بحرفٍ يُناسب حركة ما قبلَها، مثلُ: «رَأْسٍ وسُؤْلٍ وبِئْرٍ» وإِنْ كانتْ متحرِّكةً، تُكتبُ بحرفٍ يُجانسُ حركتَها هي (١)، مثل: «سَأَلَ ويَسْأَلُ ولَؤُمَ ويَلْؤُمُ وسَئِم ومُسئم ولئيم»، إلا أَنْ تُفتحَ بعدَ ضمِّ أو كسرٍ، فتُكتبُ حرفاً يجانسُ حركة ما قبلَها، مثلُ: «مُؤَن وسؤال وفِئَةٍ وذِئابِ وناشئَةٍ». أو تقعَ بعدَ ألف، فتُكتب قطعةً منفردة بعدها، مثلُ: «ساءَل وتساءَل ويتساءَل وعباءة».

وهناك مواضعُ قد يُشَذُّ فيها عن هذه القواعد الكُليَّة، يرجعُ أكثرُها إلى الهمزة في حال توسطها توسطاً غيرَ حقيقيِّ. وستعلمُ ذلك فيما سنشرحُه لك.

وإليك تفصيل هذا المُجْمَل:

#### (١) رسم المتوسطة الساكنة

إذا تَوسطت الهمزة ساكنة ، كُتبت على حرف يناسبُ حركة ما قبلها: فتُكتبُ على الألف في مثل: «رَأْسٍ، وكَأْسٍ، وكَأْسٍ، ويَأْمُلُ<sup>(٢)</sup> ـ ولم يَقْرأه، ولم يَشأهُ، ونشأتُ، وقرأنا».

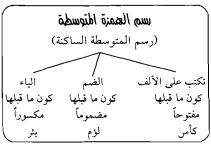

وتُكتبُ على الواو في مثل: «لُؤم، ويُؤمِنُ، ومُؤمِنٍ، واؤْتُمِنَ (٣)، ولُؤْلُو ـ ولم يَسؤه،

<sup>(</sup>۱) أقول بطريقة أخرى: إن الحركات مرتبة من الأقوى إلى الأضعف هكذا: الكسرة، فالضمة، فالفتحة، فالسكون ولكتابة الهمزة المتوسطة ننظر إلى حركتها وحركة ما قبلها ونكتبها على ما يناسب حركة الأقوى منهما على حسب هذا الترتيب الذي ذكرته. مثلاً سُئِل . يسْأل ـ سُؤال، نلاحظ أن الكسرة أقوى من الضمة فكتبت على نبرة، والفتحة أقوى من السكون فكتبت على ألف، والضمة أقوى من الفتحة فكتبت على واو . (ع)

<sup>(</sup>٢) هذه العلامة: ( ـ ) تَدلُّ على الفصل بين أمثلة المتوسطة حقيقة وأمثلة شبه المتوسطة. فليتنبه الطالب لذلك.

<sup>(</sup>٣) لا عبرة بسقوط همزة الوصل في الدرج، وإنما العبرة بأصلها، وهي هنا مضمومة في الأصل.

وبُؤْتُ، وجَرُؤْتُ، وجَرُؤا<sup>(١)</sup>، ويَجْرُؤْنَ».

وعلى الياءِ في مثل: «بِئرٍ، وذِئْبٍ، وائْتِ، وائْذَن<sup>(٢)</sup> ـ وجِئْتُ، وجِئْنا ويَجِئْنَ وأَنبِئْه، ولم يُنبِئْه».

# (٢) رسم المتوسطة المفتوحة

(١) إِنْ توسطتِ الهمزةُ مفتوحةً، بعدَ حرفٍ متحرِّك، كُتبت على حرفٍ يُجانسُ حركةَ ما

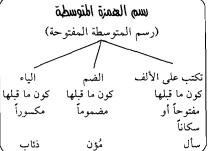

فتُكتبُ على الألف في مثل: «سَأَلَ ورَأَبَ (٣) وسآمةٍ وضآلة ومآل ـ وخَطآن وحِدَآت (٤)، وأصلحت خطأه، وسمعت نبأه، ورأيت حِدَأة (٥)، وقرأًا، ويقرأان، وبدأا، ويبُدُأان (٢)».

وعلى الواوِ في مثل: «مُؤَنٍ، وتُؤَدةٍ، ومُؤَوَّل، ويُؤمَّلُ، ومُؤَرِّخ، وسُؤالٍ [\_] وامرُؤَانِ، ولُؤلؤَينِ، ولُؤلؤاتٍ، واشتريتُ لُؤلؤ، وأكلتُ أكمُؤَ، وجَرُؤا، ويجْرُؤانِ».

وعلى الياء في مثل: «ذِئابٍ، ورئاسةٍ، وافتئاتٍ، وفِئَةٍ، ومِئَةٍ<sup>(٧)</sup> ـ ومِئاتٍ، وفِئاتٍ، وقارئانِ، وقارئاتٍ، ورأَيتُ قارئهُ وقارئيْه، ومُنشِئَهُ ومُنشِئيهِ».

(٢) إذا توسطت الهمزةُ مفتوحةً بعد حرفٍ ساكنٍ، توسطاً حقيقيًّا، كتبت على الألف، إن لم تُسبق بألف المدِّ، مثلُ: «يَيْأُسُ، ويسألُ، ومسألةٍ، وجَيْأُلُ<sup>(٨)</sup> والسمَوْأُلُ<sup>(٩)</sup> ومَلأَمةٍ، وتَوأَم

<sup>(</sup>١) إلا أنه في هذا المثال لا يوجد همزة ساكنة متوسطة. ولعلَّه أراد أن يقول: جَرُؤْتُم (ع).

<sup>(</sup>٢) الهمزة هنا مكسورة في الأصل. وإنما وصلت في درج الكلام.

<sup>(</sup>٣) رأب الصدع: أصلحه. ورأب بين القوم: أصلح.

<sup>(</sup>٤) الألف في «سآمة وضآلة ومآل وخطآن وحِدآت» هي ألف الهمز. وألف المد محذوفة؛ كراهية اجتماع ألفين في الخط، وقد عوض عنها بالمدة لتدل عليها، وأصل كتابتها هكذا: «سأامة، ضأالة، مأال، خطأان، حدأات».

<sup>(</sup>٥) الحِدَأة: بكسر الحاء وفتح الدال، نوع من الطير.

إذا كانت ألف المد ضمير المثنى، فلا تحذف بل تُكتب الألفان معاً، كما رأيت. هذا ما يراه جمهور العلماء. وسيأتي رأي غيرهم.

 <sup>(</sup>٧) هذا قياس كتابة «مئة» والأكثرون يكتبونها هكذا: «مائة» بزيادة ألف بعد الميم، وهذا هو الشائع على أقلام الكتاب.
 وقد تقدم الكلام فيها.

<sup>(</sup>A) جيأل: علم على جنس الضبع.

 <sup>(</sup>٩) السموأل: علم على رجل يهودي من العرب، تنسب إليه القصيدة المشهورة التي مطلعها: «إذا المرء لم يدنس من
 اللؤم عرضه». وهو عبراني معرب «صموئيل». والسموأل في العربية معناه: الظل: وذباب الخل، وطائر يكنى أبا براء.

ومَلآنَ وظمآن والقُرآن<sup>(۱)</sup>» فإن سُبقت بالفِ المدِّ، كُتبت منفردة، مثل: «ساءَلَ وتساءَلَ وساءَلوا ويتساءَلُ».

فإِنْ كانتْ شبه متوسطة، كُتِبتْ منفردة بعد حرفِ انفصال، مثل: «جاءًا وشاءًا وجُزءًانِ وضَوْءًانِ ومخبوءَينِ ومخبُوءًات وقرأً جُزءه ورأَى ضوءه ووُضُوءه وكساءه». وعلى شبه ياء بعد حرف اتصال، مثل: «شيئانِ وعِبئان وشيئينِ وعِبئينِ ورأيت شيئهُ وفَيئهُ وعِبئهُ ونَشْئَهُ وخَبيئهُ».

(٣) إذا لزم، من كتابة الهمزة ألفاً، اجتماع ألفين: الهمز، وألف المدّ، فإنْ سبقتْ ألفُ المدّ ألفَ الهمز، وألفِ المدّ، فإنْ سبقتْ ألفُ المدّ ألفَ الهمز قطعة منفردة بعدها، مثل: «تضاءَل وتشاءَم وتَثاءَب». وإن سبقت ألفُ الهمز ألفَ المدّ، كتبتَ ألفَ الهمز، وطرحتَ ألفَ المدّ مُعَوّضاً عنها بمدّة، تُكتبُ على طرف ألف الهمز، مثل: «السآمةِ والشآمِ والقرآن والملآن والنبآن والملجآن».

ويُستثنى من ذلك أَنْ تكونَ أَلفُ المدِّ أَلفَ الضَّمير، فتُكتبُ هيَ وأَلفُ الهمزِ معاً، مثل: «قَرأا، واقْرَأا، ويَقْرأانِ، ولم يَقرَأا». هذا رأْيُ جمهور العلماء. ومنهم مَنْ يَحذِفُ ألفَ المَدِّ مُعَوِّضاً عنها بالمدَّة، مثلُ: «قَرَآ، واقْرَآ، ويقرآنِ، ولم يَقْرَآ». وهذا هو القياس. وهو أيسرُ على الكاتب. ومنهم من يكتب الهمزَة منفردةً، لا على ألفٍ، ويُثبتُ ألف الضمير بعدها، مثلُ: «قَرَءًا واقرَءًا ويَقْرءَان ولم يَقْرَءًا».

أَمَّا إثباتُهم الألفين في الفعل، مع استكراههم ذلك في نحو «سآمة وظمآن وخَطآنِ» فلعلَّهم فرَّقوا بين أنْ تكونَ ألفُ المدِّ ضميراً أو غيرَ ضميرٍ، لأنَّ الألفَ هنا ضميرُ الفاعل. والفاعلُ أشدُّ لصوقاً بالفعل من غيره، فلا يُستغنى عنه، فكتبوها لذلك.

#### (٣) رسم المتوسطة المضمومة

(١) إِنْ تَوسطتِ الهمزةُ مضمومةً بعدَ فتحِ أو ضَمٍّ أو سكونٍ، كتبتْ على الواو:

فمثالها مضمومةً بعد فتحٍ: «لَوْمَ وَضَوُّلَ<sup>(٢)</sup> ورَوُّفَ<sup>(٣)</sup> \_ ويَقرؤُهُ ويَمْلؤُهُ ويكلَوُّهُ ويكلَوُهُ وهذا خَطَوُّهُ يَبَوُهُ ... يَبَوُهُ هُ...

<sup>(</sup>١) الألف في «ملآن وظمآن والقرآن» هي ألف الهمزة، وألف المدّ قد حذفت مدلولاً عليها بالمدَّة، كما تقدَّم في نظائرها.

<sup>(</sup>٢) ضَؤُل يَضْؤُلُ ضَآلَة، صَغُرَ وضَعُفَ.

<sup>(</sup>٣) رَؤُف يَرؤُفُ رأفةً ورآفة: كان رؤوفاً رحيماً أشدَّ الرحمة. ورَأَفَ به يَرأَفُ رأفة: رحمه.

<sup>(</sup>٤) كَلاَّهُ يَكْلَؤُه: حِفظَه ورعاه.

<sup>(</sup>٥) ومن العلماء من يكتبُها ، وهي شبهُ متوسطةٍ ، على حالها قبل توسطها (أي : على الألف) مثل : «يقرأه ، وهذا خطأه ، ونبأه».



ومثالها مضمومةً بعد ضَمِّ: «الزُّؤُدُ<sup>(۱)</sup> والرُّؤُمُ<sup>(۲)</sup> والسُّؤُمُ<sup>(۳)</sup> ـ وهذا لُؤلُؤهُ وجُؤْجؤهُ وأكمؤُهُ».

ومثالها مَضمومةً بعد ساكن: «يَضْؤُلُ وأرؤُسٌ وأكؤُسٌ والتَّرُؤُسُ والتَّساؤُلُ والتَّلاؤُمُ \_ وهذا جزؤه

وضَوْؤهُ ووضُوؤهُ وضِياؤُهُ وعطاؤه». إلا إن ضُمّت شبهُ المتوسطة، بعد حرفٍ من حروف الاتصال، فتُكتب على شبهِ ياءٍ مثل: «هذا شيئهُ وفيئهُ وعِبْئُهُ ونَشْئُهُ وبَريئهُ ومجيئهُ ويجيئون ويُسيئونَ ومُسيئون».

(۲) إِذَا لَزَمَ مِن كَتَابَة الهَمزَة على الواو اجتماعُ واوينِ: فإِنْ تأخرَّتْ واو الهمز، كتبتهما معاً مثل: «هذا ضَوْقُهُ ووضُوقُهُ ومَقْروؤهُ». وإِنْ سبقت، فمنهم من يَحذَفُ صورتَها، ويكتبُها همزةً منفردة، بعد حرفِ انفصالٍ مثل: «رءوف ورُءُوس ـ وقرَءُوا ويَقرءون»، وعلى شبه ياءٍ، بعد حرف اتصالٍ، مثل: «كُتُوس ومسئولٍ ـ ومَلَتُوا ويَمْلَتُونَ». إِلَّا إِنْ كانت شبه متوسطة، وكانت في الأصل مكتوبةً على الواو: كجَرقَ ويَجْرقُ، فتُرسمُ الواوانِ معاً، مثل: «جَرُقُوا ويجرُؤُون».

هذا مذهبُ المتقدمين، وعليه المعَوَّل عندَ أرباب هذا الشأن. وعليه رَسْمُ بعضِ المصاحف(٤).

ومنهم من يرسم الواوينِ معاً، وهو القياس، مثل: «رَؤُوفٍ ورُؤوسٍ وسَؤوم وشؤون وكؤوس ومرؤوب<sup>(ه)</sup> ومسؤول ـ وقَرَؤوا ويَقْرؤون ومَلَؤوا ويَمْلؤونَ».

ومنهم من يكتفي بواو واحدة يرسم الهمزة عليها، مثل: «رَوْفِ وروُسٍ ومَسؤلٍ ـ وقَرَوُا ووَقَرَوُا ووَقَرَوُا ووَقَرَوُا ووَقَرَوُا ووَقَرَوُا ووقَرَوُا ووقَالَ وقَالَ ووقَالَ وقَالَ وقَالَ ووقَالَ ووقَالَ وقَالَ ووقَالَ ووقَالَ وقَالَ وقَالَالِهُ وقَالَالُوالِقُلُولُوا وقَالَالِهُ وقَالَاللَّالِي وقَالِلُولُولُوا وقَالَالِهُ وقَالَال

ومنهم من يُبقي الهمزة المتطرِّفة، المكتوبة على الألف، المتصلة بما يجعلها شبه متوسطة، على حالها من الرسم، مثل: «قرأُوا ويَقْرأُون، وبَدَأُوا ويَبْدَأُون، وملأوا ويَمْلأون، وهذا خطأهُ

الزؤد، بضمتين: الفزع. ويقال أيضاً: «الزؤد» بضم فسكون.

<sup>(</sup>٢) الرؤم، بضمتين: جمع «رَءُوم»، وهي التي تعطف على ولدها. والرءوم للضيم: هو الذليل الراضي بالخسف والذل.

<sup>(</sup>٣) السُّؤُم، بضمتين: جمع «سئوم» وهو الملول ذو السآمة والملل. وهو للمذكر والمؤنث بلفظ واحد.

<sup>(</sup>٤) ومنها المصحف الذي طبع في مصر بأمر الملك فؤاد الأول، ملك مصر، سنة ١٣٤٢ للهجرة، وغيره مما طبع على غراره.

٥) مَرءوب: اسم مفعول من «رأبه يرأبه رأباً» بمعنى: أصلحه.

ونبأُه ورَشأُه» وهو مذهب بعض المتأخرين. وهو الشائعُ على أكثر الأقلام اليوم، لسهولته وبُعدهِ عن إعمال الفكر.

# والمذهبُ الأوَّلُ هو المتَقدِّم، كما علمت. وكلُّ له وجهٌ صحيح.

أمَّا إذا لزمَ مِنْ ذلك اجتماعُ ثلاثِ واواتٍ، فتطرحُ واوُ الهمزةِ، وتكتبُ الهمزة منفردةً بينَ المواوينِ، قولاً واحداً، مثلُ: «مَوْءُودة (١٠) ووُءُولٍ (٢) ـ ومَقْروءُون ومشنوءُونَ (٣) ويَسوءُون».

(٣) إِن توسطت الهمزة مضمومةً بعد حرفٍ مكسورٍ، وهذا لا يكون إِلا في شبهِ المتوسطة، كُتبت على شبه ياءٍ، مثل: «مِئونَ وفِئُونَ (٤) وهذا قارئُه ومُنْشِئُه ومُنبَّئُه وسَيِّئهُ وسَيئون والقارِئونَ والمُنشِئونَ والمُنبِّئونَ وينبِّئه ويُقرِئُه».

# (٤) رسم المتوسطة المكسورة

إِن توسطت الهمزة مكسورةً، لا تُكتب إلا على الياء، سواءٌ أكانت مكسورةً بعد فتح، مثل:

«سَئِمَ وبَئِسَ ودَئِب<sup>(٥)</sup> ـ ومُلجَئينَ ونظرتُ إلى رَشتَهِ وخطَّتَهِ ومُنشِئهِ<sup>(٦)</sup>».

أم مكسورةً بعد ضم، مثل: «سُئلَ ورُئيَ ونُئيَ عنه والدُّئِلِ (٧) \_ ونظرتُ إلى لُؤلئه وبُؤبُئه وأكمُئه، وشقت السفينة الماءَ بجؤجئها (٨)» وتقول في جمع من سَمَّيْتَهُ

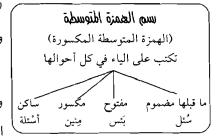

لؤلؤاً: «مررتُ باللُّؤلُئين». وبعضهم يكتب التي بعدها ياءٌ بحركة ما قبلها (أي: عَلى الواو)، مثل: «رُؤِيَ ونُؤيَ عنه».

<sup>(</sup>١) المَوءودَةُ: المدفونة حية. وكان من عادة بعض أهل الجاهلية دفن البنات وهن على قيد الحياة، فقرعهم الله تعالى بقوله: ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْهُ.دَهُ سُهِلَتَ ۞ بِأَيِّ ذَلْبٍ قَيْلَتَ﴾ [التكوير: ٨ ـ ٩] والفعل من ذلك: ﴿ وأد يئد وأداً».

<sup>(</sup>٢) الوؤول: مصدر: (وَأَلَ إليه يئل إليه وَأَلاَّ ووُءولاً) أي: لَجَأ إليه. ومنه «المَوثِل». وهو المَلْجأ.

<sup>(</sup>٣) المَشْنوء: المُبْغَضُ المَمْقوتُ، يقالُ: (شَنِئْتُ الكاذب أشنؤه، شناً، وشنآناً) أي: أبغضتُه ومقتُه.

<sup>(</sup>٤) مِئُون: جمع مئة. وفئون جمع فئة.

<sup>(</sup>٥) الدَّئِب: بكسر الهمزة، الجاد في عمله، التعب فيه.

<sup>(</sup>٦) ومن العلماء من يكتب الهمزة المكسورة المتطرفة، المرسومة على ألف، كرشاً وخطأ، على حالها بعد توسطها: مثل: نظرت إلى رشأه وخطأه، كما يبقونها كذلك إِنْ كانتْ مضمومةً كما تقدم.

<sup>(</sup>٧) الدئل: ابن آوى، والذئب، ودويبة تشبه ابن عرس.

<sup>(</sup>٨) ومن العلماء من يكتب الهمزة المتطرفة المكسورة، المرسومة على واو، كلؤلؤ وبؤبؤ وجؤجؤ، على حالها بعد توسطها، مثل: «نظرت إلى لؤلؤه». والجؤجؤ: الصدر. وجؤجؤ السفينة: مقدمها.

أم مكسورةً بعد كسر (وهذا لا يكونُ إِلَّا في شبه المتوسطة)، مثل: «مِئِينَ وفِئينَ وقارئينَ وناشئينَ ومُنشئينَ ومُنشئهِ ولآلِئهِ».

أم مكسورةً بعدَ سكون، مثلُ: «أفئدةٍ وأسئلةٍ ومُسئِمٍ ومُتئم (١) والمرئِيِّ والرائي ويُسائِلُ وسائِلْ وسائِلْ ومُسئِم ومُسئِم والمَقروئينَ والطَّائيِّ والكسائيِّ والجُزئِيِّ وجُزئِه وعِبئه وشيئه وضَوْئه ووضوئه وضيائه».

### (٥) رسم المتوسطة مع علامة التأنيث

الهمزة المتوسطةُ بإلحاق علامةِ التأنيث بها، لا تكونُ إلا مفتوحة.

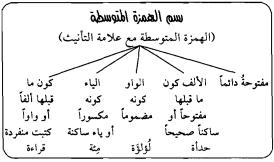

فإِن كان ما قبلَها مفتوحاً أو ساكناً صحيحاً، كُتبت على الألف، مثل: «حَدَأةٍ (٢) وخَطَأةٍ (٣) ونَشْأةٍ ونَبْأةٍ ومَلأى وظَمْأى».

وإِن كان مضموماً، كتبت على الواو، مثل: «لُؤلؤةٍ» (٤).

**و**إِن كان مكسوراً أو ياءً ساكنةً، كُتبت على الياءِ، مثل: «مِئَةٍ<sup>(٥)</sup> وفِئَةٍ وتهنئةٍ ومَرزِئَةٍ<sup>(٢)</sup> وهَيْئةٍ وبِيئَة<sup>(٧)</sup> وخطيئةٍ وبريئَةٍ».

وإِنْ كان ما قبلَها أَلفاً أو واواً، كتبتْ منفردة، مثل: «ملاءَةٍ وقراءَةٍ ومُروءَةٍ وسَوْءَةٍ <sup>(۸)</sup> وسَوءَى<sup>(۹)</sup> وسَوْءَاءَ <sup>(۱۱)</sup>».

<sup>(</sup>١) المتئم: مَنْ تضعُ ولدين في بطن واحدٍ، يقالُ: أتأمَت المرأةُ إِذَا وَلدَتِ اثنين في حمل واحد.

 <sup>(</sup>٢) الحَدَأةُ وجمعُها حَدَأ، بفتح الحاء والدال فيهما: الفأسُ ذاتُ الرأسين. وأمَّا الطائر فهو الحِدَأةُ وجمعُها حِدَأ، بكسر
 الحاء وفتح الدال فيهما.

<sup>(</sup>٣) الخَطَأة: جمعُ خاطئ.

<sup>(</sup>٤) وكما رأيت، فإن هذه القواعد بمجموعها لم تخرج عن القاعدة التي أشرت إليها في الهمزه المتوسطة، وهي أننا نكتُبها على ما يناسب حركة الأقوى من حركتها وحركة ما قبلها. وأقواها على الترتيب الكسر فالضم فالفتح ثم السكون ـ كما سلف ـ. إلا في الحالات الشاذة المعروفة (ع).

<sup>(</sup>٥) وأكثر الكتَّاب يكتبونَها هكذا (مائة) بزيادة ألف خَطًّا لا لفظاً، وهو مخالف للقياس، وقد سبق الكلام على ذلك.

<sup>(</sup>٦) المرزئة: المصيبة، ومثلها الرُّزء والرزيئة.

 <sup>(</sup>٧) البيئة: بكسر الباء ولا وجه لفتحها: المنزل. ومثلها الباءة والمباءة. والبيئة أيضاً: الحالة يكون عليها الشيء، يقال:
 هو حسن البيئة، أي: الحالة.

<sup>(</sup>٨) السُّوءَة: العورة، والخصلة القبيحة والفاحشة.

<sup>(</sup>٩) السُّوءي: تأنيثُ الأسوأ، كالحُسني: تأنيث الأحسن.

<sup>(</sup>١٠) السُّوءاءُ: الخَصلة القبيحة. وهي ـ أيضا ـ ضد الحسناء، يقال: «سوءاءُ ولودٌ خير من حسناءَ عقيم».

#### (٦) رسم المتوسطة مع ألف المنوّن المنصوب

المُنَوَّنُ المنصوبُ تَلحقُهُ ألف مدِّ لا تُلفظُ إِلا في الوقف، سواءٌ أكان آخرُهُ همزةً أم غيرَها، مثلُ: «رأيتُ رجلاً وكتاباً ولُؤلؤاً».

فإِنْ كانتِ الهمزةُ المنوَّنةُ تنْوينَ نَصبٍ، مرسومةً على حرف أبقيتها مرسومةً عليه، ورسمتَ بعدَها الألف، مثل: «رأيتُ بُؤبُوًا وأكمؤاً وقارئاً ومُنْشئاً».

وإِنْ كانت منفردةً، غيرَ مرسومةٍ على حرفٍ، فإِنْ كانت بعدَ حرفِ انفصال، تركتَها على حاله على حاله على حالها، ورسمتَ بعدها الألف مثل: «رأيتُ جُزءاً ورُزءاً وضَوْءاً ووُضُوءاً». وإِنْ كانتُ بعدَ حرفِ اتصال كتبتَها قبلَ الألفِ على شِبهِ ياءٍ، مثل: (احتملتُ عبْئاً واتخذتُ دِفْئاً ورأيتُ شيئاً).

غير أَنَّهم تركوا كتابَتها بعدَ الهمزةِ المرتكزةِ على ألفٍ، كراهيةَ اجتماعِ ألفينِ في الخط، مثل: «سمعتُ نَبأ ورأيتُ رَشأُ<sup>(١)</sup>» وبعد الهمزة المسبوقة بألف المدِّ اعتباطاً، لا لسببٍ، مثل: «لبستُ رداءً، وشربتُ ماءً<sup>(٢)</sup>».

وإنما تُكتبُ هذهِ الألفُ، لأنَّ المنوَّنَ المنصوبَ لا يجوزُ أنْ يوقف عليه بالسكون، بل يجبُ أن يُوقفَ عليه بالسكون، بل يجبُ أن يُوقفَ عليه بفتحةٍ ممدودة، تتولَّد منها ألفُ المدِّ. وسواءٌ في ذلك ما لحقتهُ هذهِ الألفُ في الخطِّ، وما لم تلحقهُ لِسَبَبِ أو اعتباطاً.

#### \* \* \*

# كتابةُ الأَلفِ المتَطرِّفَةِ

الألفُ المتطرفةُ، إِمَّا أَنْ تكونَ آخرَ فعلٍ: كدعا ورمى وأعطى. وإِمَّا أَنْ تكونَ آخرَ اسم مُعرَبٍ عربيِّ: كالفتى والعصا والمصطفى. وإِمَّا أَنْ تكونَ آخرَ اسمٍ مَبنيٍّ: كأنا ومهما، وإما أَنْ تكونَ آخرَ حرفٍ: كعَلى ولولا. وإِمَّا أَنْ تكونَ آخرَ اسمٍ أعجميٍّ: كموسيقا.

فهي خمسةُ أنواعٍ، ولكلِّ نَوعٍ حُكمُهُ في الرَّسمِ. وإليكَ بيانَ كلِّ نوعٍ منها:

(۱) و(۲) إِنْ تطرَّفتِ الألفُ في فعلٍ أو اسمٍ مُعَربٍ؛ فإِنْ كانت رابعةً فصاعداً، كتبتها ياءً مطلقاً، والحرفُ المشدَّد يُحسبُ حرفينِ، وكذلك الهمزةُ التي فوقَها مَدَّةٌ مُعوَّضٌ بها عن أَلفٍ محذوفةٍ، مثل: «حُبلى ودعوى وجُلَّى وجُمادى ومُسْتَشفى ـ وأَعطى وأَملى ولبَّى وخلَّى وآتى

<sup>(</sup>١) الرشأ: ولد الظُّبْي عندما يتحرك ويمشي.

<sup>(</sup>۲) وحقها أن تكتب هكذا «رداءاً وماءاً».

وآخى واهتدى وارتضى واستولى واستعلى». إِلَّا إذا لزِمَ مِنْ كتابتها ياءً اجتماعُ ياءَين، فتكتبُ أَلْفاً، مثلُ: «استحيا وأحيا وسجايا ويحيا وزوايا وتزيَّا وريَّا ودُنيا». وقد كتبوا «يحيى وريّى» علمين، بياءَينِ، للتفرقة بين ما هو علمٌ أو فعلٌ أو صفة، والقولُ في نحوهِمَا كالقول فيهما.

وإِنْ كانتْ ثالثةً، فإِنْ كانت مُنقلبةً عن الواو، كتبتَها ألفاً، مثل: «العَصا والقَفا والدُّجا والرُّبا والضُّحا والذُّرا والعِدا<sup>(١)</sup> ـ ودعا وغزا وعفا وعلا وسما وتلا» .

وإِن كانت منقلبةً عن ياءٍ كتبتها ياءً، مثل: «الفتى والهوى والنَّوى والرَّحى والحمى ـ ورمى ومشى وهدى وسعى وهوى وقضى»(٢٠).

وما كان من ذلك ممدوداً، فقصرتَه: كالبيضاء والجدعاء، أو مهموزاً، فسهَّلته: كتوضأ وتجزَّأ ومَلجأ ومُلتجأ، فلا يكتب بالياء، بل يكتبُ بالألف التي صارت آخراً، مثلُ: «البيضا والجدعا وتوضَّا وتجزَّا وملجا وملتجا».

واعلم أنَّ مِنَ النَّحاةِ مَنْ يكتبُ البابَ كلَّه بالألف، حَمْلاً للخَطِّ على اللَّفظِ، سواءٌ أكانتِ الألف ثالثة أم فوقَ الثالثة، وسواءٌ أكانت منقلبةً عن واو أمْ عن ياءٍ. قالوا: وهو القياس، وهو أنفى للغلط، وهذا ما اختاره أبو على الفارسي، كما في «شرح أدب الكاتب» لابن السيد البطليوسي وهو مذهبٌ سهل، لكنه لم يشتهر، ولم ينتشر، والكتَّاب قديماً وحديثاً على خلافه.

(٣) إذا تطرَّفت الألفُ في اسم مبنيِّ، كتبت ألفاً، مثلُ: «أنا ومهما»، إلا خمسَ كلماتٍ منها، كتبوها فيها بالياء، وهي: «أنَّى ومَتى ولَدَى والأُلى» (اسم موصول بمعنى الذينَ) وأولى (اسم إشارة للجمع، كأولاءِ).

<sup>(</sup>١. الكوفيون يكتبون ما كان من الأسماء مضموم الأول أو مكسوره بالياء، وإن كانت ألفه أصلها الواو، فيكتبون الذُّرا والعِدا ونحوهما هكذا: «الذّرى والعِدَى». وجمهور الكتّابِ على رأيهم في ذلك. وهو خلاف القياس، والقول الأول قول البصريين وهو القياس.

<sup>(</sup>٢) وإذا أشكل عليك أمر الفعل وصلته بناء المتكلم أو المخاطب، فمهما ظهر فهو أصله، ألا ترى أنك تقول في «رمى» رميت، وفي «هدى» هديت، وفي «دعا» و«عفا» دعوت وعفوت؟ وإذا أشكل عليك أمر الاسم نظرت إلى تثنيته، فمهما ظهر فيها فهو أصله، ألا ترى أنك تقول في «الفتى والهدى»: «الفتيان والهديان» وفي العصا والقفا: «العصوان والقفوان»؟ وما أحسن قول الشاطبي رحمه الله تعالى:

وتنشنيسةُ الأسماء تَكُسُفُها وإِنْ وقال الحريري رحمه الله:

إذا الفِحْلُ يبوماً غُمَّ عندك هِمجاؤهُ فيإنْ تَسرَهُ بالسياءِ يَسوماً كَسَتَبْسَته انظر «شرح قطر الندى» لابن هشام ص ٥٤٣. (ع).

رُدُدْتَ إلىك النفعل صادفت مَنْهلا

فألحن به تاء الخطاب ولا تَقِف بيداء وإلا فسهو يكسس بالألِف

- (٤) إذا تطرفتِ الألفُ في حرف من حروف المعاني، كتبت ألفاً، مثل: «لولا وكلّا وهلّا»، إلا أربعة أحرف، كتبوها فيها بالياء. وهي: «إلى وعلى وبلى وحتى».
- (٥) إذا تطرَّفت الألفُ في اسم أعجمي، كتبت ألفاً مطلقاً، ثلاثيًا كان، أو فوق الثلاثي، ولا فرق بين أن يكون من أسماء الناس أو البلاد أو غيرهما، مثلُ: بُغا ولوقا وتمليخا وزليخا وبحيرا (وهي أعلامُ أناس)، وأريحا ويافا وحيفا وطنطا والرُّها (وهي أسماءُ بلدان)، وببَّغا (وهو اسم طير)، وموسيقا وأرتماطيقا (وهما من مصطلحات الفنون والعلوم).

وكتبوا (بخارى)، من أسماء البلدان، بالياء، وكتبوا أربعة من أعلام الناس بالياء أيضاً، وهي: موسى وعيسى ومتَّى وكسرى. ومنهم من يكتب «متَّى» بالألف هكذا: «مَتَّا».

### \* \* \*

### الوصل والفصل

مِنَ الكلماتِ ما لا يَصِحُّ الابتداءُ به، كالضمائر المتصلةِ، ومنها ما لا يَصِحُّ الوقفُ عليه، كالحروف الموضوعة على حرف واحدٍ، ومنها ما يصحُّ الابتداء به والوقف عليه، وهو كل الكلمات، إلا قليلاً منها.

فما صحَّ الابتداءُ به والوقفُ عليه، وجبَ فصلُهُ عن غيرِه في الكتابةِ، لأنَّه يستقلُّ بنفسِه في النُّطقِ، كالأسماءِ الظاهرة، والضَّمائرِ المنفصلةِ، والأفعالِ والحروفِ الموضوعةِ على حرفينِ فأكثرَ.

وما لا يصحُّ الابتداءُ به، وجبَ وصلُهُ بما قبلَهُ، كالضمائرِ المتَّصلةِ، ونوني التَّوكيدِ، وعلامةِ التَّأنيثِ، وعلامةِ الجمعِ السَّالمِ.

وما لا يصعُّ الوقفُ عليه، وجبَ وصلُه بما بعدَه، كحروفِ المعاني الموضوعةِ على حرفٍ واحدٍ، والمركَّبِ المزجيِّ، وما رُكِّب مع المئة من الآحاد: كأربعمائة، والظُّروفِ المضافة إلى «إذِ» المُنوَّنةِ: كيومئذِ وحينئذِ (١٠). فإنْ لم تُنوَّنْ، بأنْ تُذكَرَ الجملةُ المحذوفةُ المعوَّض عنها بالتنوين، وجبَ الفصلُ مثلُ: «رأيتُك حينَ إِذْ كنتَ تخطبُ».

وكلا النَّوعينِ (أي: ما لا يصحُّ الابتداءُ به، وما لا يصحُّ الوقفُ عليه) يجبُ وصلُه، كما

<sup>(</sup>١) تنوين "إذ" هو تنوين عوض؛ لأنه عوض عن جملة محذوفة، مثل: "هل تذكر إذ كنت تخطب؟ فحينئذ رأيتك". أي: "فحين إذ كنت تخطب رأيتك". راجع مبحث التنوين في أوائل الجزء الأول من هذا الكتاب.

رأيتَ؛ لأنَّه لا يستقلُّ بنفسه في النُّطق. والكتابةُ تكونُ بتقديرِ الابتداء بالكلمة والوقف عليها، كما علمتَ في أول فصل الخط.



وقد وصلوا، في بعض المواضع، ما حقّهُ أنْ يكتبَ منفصِلاً، كأنَّهم اعتبروا الكلمتين كلمة واحدة. وإليكَ تلك المواضع:

(۱) وصلوا «ما» الاسميّة بكلمة «سِيّ»، مثل: «أحبُّ أصدقائي، ولا سِيَّما زُهيرٍ»، وبكلمة «نِعْمَ» إِذا كُسرت عينُها،

مثلُ: ﴿ نِعِمًا يَعِظُكُم بِدِّيمَ [النساء: ٥٨]، فإِنْ سكنتْ عينُها، وجبَ الفصلُ، مثلُ: «نِعْمَ ما تفعل».

(٢) ووصلوا «ما» الحرفية الزائدة أيًّا كانَ نوعُها بما قبلَها ، مثلُ: «طالما نصحتُ لك. إِنَّما الهكم إِلهٌ واحدٌ. أتيتُ لكنَّما أُسامةُ لم يأتِ . ﴿عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَدُمِينَ ﴾ [المؤمنون: ٤٠] . ﴿مِمَّا خَطِيَنَ بِمُ أُغُرِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٥] . ﴿مِمَّا خَطِيَنَ بِمُ أُغُرِفُونَ ﴾ [القصص: ٢٨]. أينما تجلسْ أُعُلِينَ بُمُ أُغُرِفُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٣] (١). اجتهدْ كيما تنجح).

(٣) وصلوا «ما» المصدرية بكلمة «مثل»، مثل: «اعتصم بالحقِّ مثلَما اعتصم به سَلَفُكَ الصالحُ»، وبكلمة «حين» مثل: «جِئْتُ حينما طلعتِ الشَّمسُ»، وبكلمة «كينُ» مثل: ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢٠] «كلما زُرتني أكرمتُك». «وما» بعدَ «كلِّ» مصدربة ظرفية.

(٤) وصلوا «مَنْ» استفهاميةً كانت، أو موصوليّةً، أو موصوفيةً، أو شرطيَّة، بـ«مِنْ، وعَنْ» الحارَّتين، فالاستفهاميّة مثل: «حُذِ العلمَ عمَّن تَثْقُ الحارَّتين، فالاستفهاميّة مثل: «حُذِ العلمَ عمَّن تَثْقُ به». والموصوفيَّة مثلُ: «حُبِ محبِّ لك. والشرطيَّة مثلُ: «مِمَّن مُحبِّ لك يؤذيك»، أي: مِنْ رجلٍ محبِّ لك. والشرطيَّة مثلُ: «مِمَّن تبتعدْ عنه أَنتَ أبتعدْ عنه أَنا، ومَنْ ترضَ مثلُ: «مِمَّن تبتعدْ عنه أَنتَ أبتعدْ عنه أَنا، ومَنْ ترضَ عنه أَرضَ عنه.

<sup>(</sup>١) إِمَّا، أصلها: «إنْ ما» أبدلت النون ميماً، وأدغمت في الميم بعدها.

 <sup>(</sup>۲) ما، في مثلما، زائدة هنا، لا مصدرية، كما قال بعضه، أن الحرف المصدري لا يدخل على مثله، وقد سبقت «ما»
 هنا «أنَّ» وهي حرف مصدري.

<sup>(</sup>٣) ممن أصلها: "مِن مَن" قلبت نون الأولى ميماً، وأدغمت في الميم بعدها.

ووصلوا «مَنْ» الاستفهاميَّة بفي الجارَّة، مثل: «فيمَنْ ترغبُ أَنْ يكونَ معك؟. فيمَنْ ترى الخير؟».

(٥) وصلوا «لا» بكلمة «أن» النَّاصبة للمضارع، مثل: ﴿لِتَكَلَّ يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِسَبِ﴾ (١) [الحديد: ٢٩] «يجبُ ألا تدَعَ لليأسِ سبيلاً إلى نفسِك»، ولا فَرْقَ بينَ أنْ تسبِقَها لامُ التعليل الجارَّة وألا تسبِقَها، كما رأيت.

هذا مذهبُ الجمهورِ، وذهبَ أبو حيَّانَ ومَنْ تابعَه إلى وجوبِ الفَصْلِ، قال: وهو الصحيح، لأنَّه الأصلُ، مثل: «يجبُ أنْ لا تُهمِلَ».

فإِنْ لَمَ تَكُنْ «أَنْ» ناصبةً للمضارع، وجبَ الفصلُ، كأنْ تكونَ مخففةً مِنْ «أَنَّ» المشددةِ، مثل: «أشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلا الله» أي: أنَّه، أو تكونَ تفسيريةً، مثلُ: «قُلْ له: أَنْ لا تَخَفْ».

(٦) وصلوا «لا» بكلمة «إن» الشَّرطيَّةِ الجازمةِ، مثلُ: ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتَنَةً ﴾ (٢) [الأنفال: ٧٣]، ﴿إِلَّا نَصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾ [النوبة: ٤٠].

(٧) منهم مَنْ يصلُ «لا» بكلمة «كي»، مثلُ: ﴿لِكَيْـلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، ومنهم مَنْ يُوجِبُ الفصل. والأمران جائزان. وقدْ جاءَ الوصلُ والفصلُ في القرآن الكريم، وقد وُصلتْ في المصْحَفِ في أربعةِ مواضع، منها: ﴿لِكَيْـلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ ﴾ ومن الفصل قوله تعالى: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، وقوله: ﴿ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةً ابَيْنَ ٱلْأَغْنِيلَةِ مِنْكُمُ ﴾ [الحشر: ٧].

### 

 <sup>(</sup>١) والأصل: لأنْ لا، أبدلتْ النُّونُ لاماً، وأُدغمتْ في اللام بعدَها، فصارت "لألَّا" فرسموا الهمزة على الياءِ فصارت "لئِلاً"، وإنَّما رسمُوها على الياءِ، لأنَّها صارتْ متوسطةً، باعتبار الكلمتين كأنهما كلمة واحدة: والمتوسطةُ المفتوحةُ بعد كسرِ تكتبُ على الياءِ، كما في "فِئةِ ومئاتٍ" كما عرفتَ ذلك منْ قبلُ.

<sup>(</sup>٢) والأصلُ: إنْ لا، أبدلتِ النونُ لاماً. وأُدغمتْ في اللام بعدَها فصارت «إِلَّا».



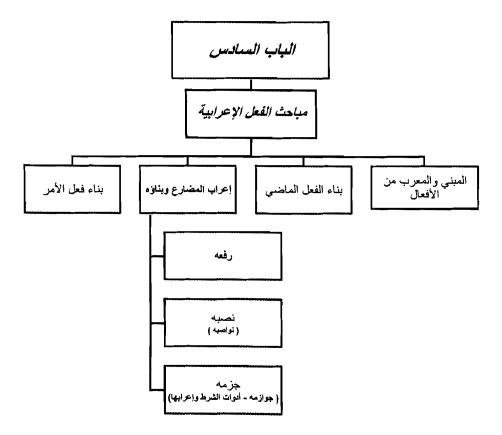

رَفَعُ معبس (الرَّحِمُ الْمُنْجَنِّي (سِلَتُمَ (الْفِرْدُوكُ (www.moswarat.com



# البّائِنَالشِّاذِينِ مباحث الفغل الإعرابية

وهو يشتملُ على أربعةِ فصول:

# ١ ـ المَبْنيُّ والمعربُ من الأفعالِ

الفعلُ كلُّه مبنيٌّ. ولا يُعرَبُ منه إلَّا ما أشبهَ الاسمَ ، وهو الفعلُ المضارعُ الذي لم تتصلْ به نونا التوكيدِ ولا نونُ النِّسوةِ.

وهذا الشُّبهُ إِنَّما يقعُ بينَه وبينَ اسم الفاعل، وهو يكونُ بينَهما مِنْ جِهتَي اللَّفظِ والمعنى.

أمَّا مِنْ جهةِ اللَّفظِ، فلأَنَّهما متَّفقانِ في عددِ الأحرفِ والحركاتِ والسَّكناتِ، فـ«يكتبُ» على وزن (كاتب) و «مُكرِمٌ» على وزن (يُكرِمُ). وأمَّا مِنْ جهةِ المعنى، فلأنَّ كلَّا منْهما يكونُ للحالِ والاستقبالِ، وباعتبارِ هذه المشابَهة يُسمَّى هذا الفعلُ (مُضارعاً)، أي: مشابهاً، فإنَّ المضارعة معناها المشابَهةُ، يُقالُ: «هذا يُضارعُ هذا»، أي: يشابهُه.

فإن اتَّصلتْ به نونُ التَّوكيدِ، أو نونُ النِّسوةِ، بُنيَ؛ لأنَّ هذه النُّوناتِ مِنْ خصائصِ الأفعالِ، فاتِّصالُهُ بِهنَّ يُبعِدُ شبههُ باسمِ الفاعلِ، فيرجعُ إلى البناءِ الذي هو أَصلٌ في الأفعالِ.

### ٢ ـ بناءً الفعل الماضي

يُبنى الماضي على الفتح، وهو الأصلُ في بنائه، نحوُ: «كَتَبَ». فإنْ كانَ مُعتلَّ الآخِرِ بالألف، كرَمَى، ودَعَا، بُنيَ على فتحٍ مُقَدَّرٍ على آخرِه، فإنِ اتصلتْ به تاءُ التَّأنيثِ، حُذفَ آخِرُه، دفعاً لاجتماع السَّاكنين: الألفِ والتَّاءِ، نحو: «رَمَتْ ودَعَتْ» الطبني والمعرب عنه الأفعال

دفعاً لاجتماعِ السَّاكنين: الألفِ وَالتَّاءِ، نحو: ﴿رَمَتْ ودَعَتْ ﴾ والأصلُ «رمَتْ ودَعَتْ ﴾ والأصلُ «رماتُ ودعاتْ ». ويكونُ بناؤه على فتحٍ مُقَدَّرٍ على الألفِ المحذوفةِ لالتقاءِ السَّاكنينِ.

﴿ وليستْ حركةً ما قبلَ تاء التَّأنيثِ هنا حركةَ بناءِ الماضي على الفَتْح؛ لأنَّ حركةَ البناءِ - كحركةِ الإعراب - لا تكونُ إِلَّا على الأحرف الأخيرةِ من الكلمةِ، والحرفُ الأخيرُ هنا محذوفٌ كما رأيت ﴾ .

وإِنْ كانَ معتلَّ الآخِرِ بالواوِ أَو الياءِ، فهو ـ كالصحيحِ الآخِرِ ـ مبنيُّ على فتحٍ ظاهرٍ: كَسَرُوَتْ ورَضِيَتْ.

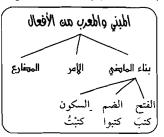

ويُبنى على الضَّمِّ إِنِ اتصلتْ به واوُ الجماعةِ، لأنَّها حرفُ مَدُّ، وهو يقْتَضي أنْ يكونَ قبلَهُ حركةٌ تجانِسُهُ، فيُبنى على الضَّمِّ لمناسبةِ الواوِ نحوُ: «كَتَبُوا».

دَانَ كَانَ مُعتلَّ الآخِرِ بالألف، حُذفتْ لالتقاءِ السَّاكنينِ، وبَقيَ ما قبلَ الواوِ مفتوحاً، كرَمَوْا ودَعوْا، والأصلُ: «رَماوا ودَعاوْا» ويكونُ حينئذِ مبنيًّا على ضَمَّ مُقلَّرٍ على الألفِ المَحذوفةِ.

﴿ وليستْ حركةُ ما قبلَ الواوِ حركةَ بناءِ الماضي على الفتحِ؛ لأنَّ الماضي مع واوِ الجماعةِ يبنى على الضَّمِّ، ولأنَّ حركةَ البناءِ ـ كما قدَّمنا ـ إِنَّما تكونُ على الحرفِ الأخيرِ، والحرفُ الأخيرُ هنا محذوفٌ كما علمت ﴾.

وإِنْ كَانَ مَعَتَلَّ الآخِرِ بِالْوَاوِ، أَوِ الْيَاءِ، حُذِفَ آخِرُهُ وَضُمَّ مَا قَبِلُهُ بِعَدَ حَذَفِه، ليناسبَ وَاوَ الجَمَاعَة، نحوُ: «دُعُوا وسَرُووا ورَضِيُوا» بوزن «كُتِبُوا وظَرُفُوا وفَرحوا».

《استثقلت الضمةُ على الواوِ والياءِ فحُذفتْ؛ دفْعاً للثّقل، فاجْتمعَ ساكنانِ: حرفُ العِلَّة، وواوُ الجماعةِ، فحُذفَ حرفُ العِلَّة، في الواوِ والياءِ فحُذفَ عرفُ العِلَّة، منعاً لالتقاءِ السَّاكنينِ، ثمَّ حرِّكَ ما قبلَ واوِ الجماعةِ بالضمِّ ليُناسِبَها. فبناءُ مثلِ ما ذُكرَ، إِنَّما هو على ضمِّ مُقدَّدٍ على حرفِ العِلَّةِ المحذوفِ لاجتماعِ السَّاكنينِ، فليستْ حركةُ ما قبلَ الواوِ هنا حركةَ بناءِ الماضي على الضَّمِّ، وإِنَّما هي حركةُ اقتضتْها المناسَبةُ للواوِ، بعدَ حذفِ الحرفِ الأخيرِ الذي يحملُ ضمةَ البناءِ》.

ويُبنى على السُّكون إِنِ اتَّصلَ به ضميرُ رفع متحركٌ، كراهيةَ اجتماعِ أربعِ حركاتٍ متوالياتٍ فيما هو كالكَلِمةِ الواحدةِ، نحوُ: «كَتَبْتُ وكَتَبْتُ وكَتَبْتِ وكَتَبْنَ وكَتَبْنا».

﴿وذلك لأنَّ الفعلَ والفاعلَ المضْمرَ المتَّصلَ كالشيءِ الواحدِ، وإِنَّ كانا كلمتين؛ لأنَّ الضميرَ المتَّصلَ بفعلِه يحسبُ كالجزءِ منه. وأمَّا نحوُ: «أكْرَمْتُ واستخرجْتُ» مما لا تتوالى فيه أَربعُ حركاتٍ إِنْ بُنيَ على الفتحِ مع ضمير الرَّفْعِ المتحرك، فقد حُمِلَ في بنائِه على الشُّكونِ على ما تَتَوالى فيه الحركاتُ الأربعُ، لتكونَ قاعدةُ بناءِ الماضي مُطَّردةً﴾.

وإِذا اتَّصلَ الفعلُ المعتلُّ الآخِر بالألفِ، بضميرِ رفع متحركِ، قُلِبتْ أَلفُه ياءً، إِنْ كانتْ رابعةً فَصاعداً، أو كانتْ ثالثةً فصاعداً، أو كانتْ ثالثةً أصلُها الياء، نحو: «أعطيتُ واستحيَيتُ وأتيتُ»، فإِنْ كانتْ ثالثَةً أصلُها الواوُ رُدَّتْ إليها، نحوُ: «عَلَوتُ وسَمَوتُ».

فَإِنْ كَانَ مُعتَلَّ الآخِرِ بالواوِ أو اليَاءِ، بَقِيَ على حالِه، نحوُ: «سَرُوْتُ ورَضِيْتُ».

### ٣ ـ بناء الأمر

يُبْنى الأمرُ على السُّكون، وهو الأصلُ في بنائِه، وذلكَ إِنِ اتَّصلَ بنونِ النِّسوةِ، نحو: «اكتبْنَ»، أو كانَ صحيحَ الآخِرِ ولم يَتَّصلْ به شيء: كـ«اكْتُبْ».

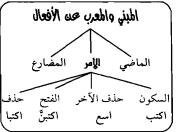

وعلى حذف آخِرِه، إنْ كانَ مُعتلَّ الآخر، ولم يتَصلْ به شيء: كـ «انْجُ واسعَ وارم».

وعلى حذفِ النُّونِ، إِنْ كَانَ مُتَّصلاً بِأَلْفِ الاثنينِ، أو واو السَّكُونِ، إِنْ كَانَ مُتَّصلاً بِأَلْفِ الاثنينِ، أو واو السَّكِونِ حَذَّ الآخِرِ الحَبَاءِ الحَماعة، أو ياءِ المخاطَبةِ: كـ«اكتبا، واكتبوا، واكتبى».

وعلى الفتح، إِن اتَّصلتْ به إحدى نوني التَّوكيدِ: كــ«اكتُبَنْ واكتُبَنَّ».

وإِذا اتَّصلتْ نونُ التوكيدِ المشدَّدةُ بضميرِ التَّثنيةِ، أو واوِ الجماعةِ أو ياءِ المخاطَبةِ في الأمرِ، ثبتتِ الألفُ مَعَها، وكُسِرَت النون نحوُ: «اكتبانِّ (۱)»، وحُذفتِ الواوُ والياءُ، حَذَراً من التقاء الساكنين، نحو: «اكتبنَّ (۲) واكتبِنَّ (۳)»، ويَبقى الأمرُ مبنيًّا على حذفِ النُّونِ. والضمير المحذوف لالتقاء الساكنين هو الفاعل.

وكذا إِنِ اتصلتِ النون المخفَّفة بالواو أَو الياء، كـ«اكتُبُنْ واكتُبِنْ». أمَّا بالألف فلا تتصل، فلا يقالُ: «اكتُبانِ»(٤).

# ٤ ـ إعرابُ المضارعِ وبناؤه

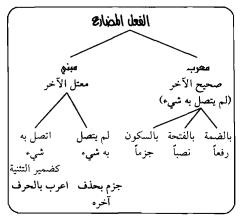

إِذَا انتظمَ الفعلُ المضارع في الجملة، فهو إِمَّا مرفوعٌ أو منصوبٌ، أو مجزومٌ؛ وإعرابُه إِمَّا لفظيٌ، وإِمَّا محليٌ.

وعلامةُ رفعهِ الضَّمَّةُ ظاهرةً، نحوُ: «يفوزُ المتقونَ»، أو مقدَّرةً نحوُ: «يَعلو قَدْرُ مَنْ يَقضي بالحقِّ»، ونحو: «يَخشى العاقلُ رَبَّهُ».

وعلامةُ نَصْبهِ الفتحةُ: ظاهرةً، نحوُ: «لَنْ أقولَ إلَّا الحقَّ»، أو مقدَّرَةً، نحو: «لَنْ أَخْشَى إلَّا الله».

وعلامةُ جزمهِ الشَّكونُ نحوُ: ﴿ لَمْ يَكِلِّدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ [الإخلاص: ٣].

<sup>(</sup>١) اكتبانًا: فعلُ أمرٍ مبنيٌّ على حذفِ النُّونِ. والألف: ضمير الفاعل. والنُّونُ المشدَّدةُ: حرفُ توكيد.

<sup>(</sup>٢) اكتُبنَّ: فعل أمر مبني على حذف النون. والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير الفاعل. والنون المشددة حرف توكيد.

<sup>(</sup>٣) اكتبِنَّ: فعل أمر مبني على حذف النون. والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير الفاعل. والنون المشددة حرف توكيد.

<sup>(</sup>٤) وذلك لالتقاء الساكنين، ولو حذفت الألف لأشكل مع المفرد نحو «اكتبَنُّ» وهو أمر للمفرد المذكر .(ع).

وإنَّما يعربُ المضارعُ بالضَّمةِ رَفعاً، وبالفتحةِ نَصْباً، وبالسُّكونِ جَزْماً إنْ كانَ صحيحَ الآخِرِ، ولم يتَّصلْ بآخِرهِ شيءٌ.

فإِنْ كَانَ مُعتلَّ الآخِرِ غيرَ متَّصِلٍ به شيءٌ جُزِمَ بحذفِ آخِرِهِ نحوُ، "لم يَسعَ، ولم يرمِ، ولم يدعُ». وتكونُ علامةُ جَزمهِ حذف الآخِرِ.

وإنِ اتَّصلَ بآخِرِه ضميرُ التَّثنيةِ أو واوُ الجماعة، أو ياء المخاطَبةِ، فهو مُعْرَبٌ بالحرف: بالنون رفعاً، نحو: «إِنْ يَلزَمُوا بالنون رفعاً، نحو: «إِنْ يَلزَمُوا معصيةَ اللهِ، فلن يفوزوا برضاه».

وإِن اتَّصلتْ به إحدى نوني التَّوكيدِ، أو نونُ النِّسوةِ، فهو مبنيٌّ، مع الأوليَينِ على الفتح

نحو: «يكتُبَنْ ويكتبَنَّ»، ومع الثالثةِ على السُّكونِ نحوُ: «الفتياتُ يَكتبْنَ». ويكونُ رفعُه ونصبُه وجزمُه حِينَئذٍ مَحلِّيًّا.

فإنْ لم يتَّصلْ آخرُه بنونِ التَّوكيدِ مُباشرةً بل فُصِلَ بينَهما بضميرِ التَّثنيَةِ، أو واوِ الجماعةِ، أو ياءِ المخاطَبةِ، لم يكنْ مبنيًّا، بل يكونُ مُعرَباً بالنُّونِ رفعاً، وبحذفِها نَصْباً وجَزْماً.

الفعل المضارع معرب مبني على الفتح مع على السكون مع نون النسوة نوني التوكيد:

ولا فرقَ بينَ أَنْ يكونَ الفاصلُ لفظيًّا، نحوُ: «يكتبانِّ<sup>(۱)</sup>»، أو تقديريًّا نحوُ: «يَكتُبُنَّ وتكتُبِنَ<sup>ّ (۲)</sup>»؛ لأنَّ الأصلَ «تَكتبونَنَّ وتكتُبينَنَّ».

﴿حُذفتْ نونُ الرَّفعِ، كراهيةَ اجتماعِ ثلاثِ نوناتٍ: نونِ الرَّفعِ ونونِ التَّوكيد المشدَّدِة<sup>(٣)</sup> ثُمَّ حُذفتْ واوُ الجماعة وياءُ المخاطَبةِ، كراهيةَ اجتماعِ ساكنينِ: الضَّميرِ والنُّونِ الأُولى من النُّونِ المشَدَّدَةِ﴾.

واعلم أنَّ نونَ التَّوكيدِ المُشَدَّةَ، إِنْ وقعتْ بعدَ ألف الضمير، ثبتتِ الألفُ وحُذفتْ نونُ الرَّفع؛ دَفْعاً لتوالي النوناتِ، غيرَ أنَّ نونَ التَّوكيدِ تُكسَرُ بعدَها تشبيهاً لها بنونِ الرفعِ بعدَ ضمير المُثنَّى، نحوُ: «يكتُبانِّ».

وإِنْ وقعتْ بعدَ واوِ الجماعةِ، أو ياءِ المخاطَبةِ، حُذفتْ نونُ الرفع دَفْعاً لِتوالي الأمثالِ، أمَّا

<sup>(</sup>١) يكتبانِّ: فعل مضارع، مرفوع لتجردِه من النَّاصب والجازم، وعلامةُ رفعِه النُّونُ المحذوفة لتوالي الأمثال (أي: النونات الثلاث)، والألف ضمير الفاعل.

 <sup>(</sup>۲) يكتُبن وتكتُبن : فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال. والمواو المحذوفة من «يكتُبن »، والياء المحذوفة من «تكتبن» لالتقاء الساكنين، هما ضمير الفاعل.

 <sup>(</sup>٣) وذلك لأنَّ الحرفَ المشدَّدَ، وإنْ كان حرفاً واحداً في الخطّ، فهو في اللَّفظِ حرفانِ. فالنون المشددة حرفان أولهما
 ساكن.

الواوُ واليَاءُ، فإِنْ كانتْ حركةُ ما قبلَهما الفتحَ ثَبتَتا، وضُمَّت واوُ الجماعة، وكُسِرتْ باءُ المخاطَبة، وبَقِيَ ما قبلَهما مفتوحاً على حالِه، فتقولُ في تَخْشَوْنَ وتَرْضَيْنَ: «تَخْشَوُنَ وتَرْضَيْنَ». وإِنْ كانَ ما قَبلَ الواوِ مضموماً، وما قَبْلَ الياءِ مكسوراً حُذِفَتا؛ حَذَراً من التقاءِ السَّاكنين، وبَقيَتْ حركةُ ما قبلَهما، فتقولُ في تكتُبونَ وتكتُبينَ وتغزونَ وتَغْزِينَ: «تَكْتُبُنَّ وتَكْتُبِنَ وتَغْزِنَّ».

وإذا وَليَ نُونَ النِّسوةِ نونُ التَّوكيدِ المشدَّدةُ وجبَ الفصلُ بينَهما بألفٍ، كراهيةَ توالي النُّوناتِ، نحوُ: «يكتُبْنانِّ». أمَّا النُّونُ المخففةُ فلا تَلحَقُ نونَ النِّسوةِ.

وحُكمُ نُونَي التَّوكيدِ مَعَ فِعْلِ الأمرِ، كحكمِهما معَ المضارعِ في كلِّ ما تقدُّمَ.

\* \* \*

### المضارع المرفوع

يُرفَعُ المضارعُ، إِذا تجرَّدَ من النَّواصِبِ والجوازِمِ، ورافعُهُ إِنَّما هو تجرُّدُه من ناصِبِ أو جازم.

﴿ فَالتَّجَرُّدُ هُو عَامَلُ الرَّفعِ فَيه، فَهُو الذي أَوْجَبَ رَفْعَه. وهُو عَامَلٌ مَعْنُويٌّ، كما أنَّ العاملَ في نصبِه وجزمِه هُو عاملٌ لفظيٌّ لأنَّه ملفوظٌ ﴾.

وهو يُرفعُ إِمَّا لَفْظاً، وإِمَّا تقديراً، كما سلف، وإِمَّا محلَّا، إنْ كانَ مبنيًّا، نحوُ: «لأَجْتَهِدَنَّ (١)» ونحوُ: «الفَتَياتُ يَجْتَهِدْنَ (٢)».

\* \* \*

# المضارعُ المنصوبُ ونواصبُه

يُنصبُ المضارعُ إذا سبقتهُ إحدى النَّواصبِ.

وهو يُنصبُ إِمَّا لفظاً، وإِمَّا تقديراً، كما سلف، وإِمَّا محلًّا، إِنْ كَانَ مبنيًّا مثل: «على الأمهاتِ أن يَعتنينَ بأولادِهنَّ (٣٠)».

<sup>(</sup>۱) لَأَجْتَهِدَنَّ: اللام لام جواب القسم: وأجتهدن: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التَّوكيد. وهو مرفوع محلًا لِتجرُّدِه من النَّواصبِ والجوازمِ. وفاعلُه ضميرٌ مستترٌ فيه وجوباً تقديرُه أنا. ونون التَّوكيد الثقيلة، حرف مبني على الفتح، ولا محل له من الإعراب كشأن جميع الحروف.

 <sup>(</sup>٢) الفتياتُ: مبتدأ. ويجتهدُنَ: فعل مضارعٌ مبنيٌ على السُّكونِ لاتصاله بنونِ النَّسوةِ، وهو مرفوع محلَّا، لتجرُّدِه من النَّواصبِ
 والجوازم. ونونُ النَّسوةِ: ضميرُ الفاعل. وهو مبنيٌ على الفتح، وهو في محل رفع لأنَّه فاعل. والجملة خبرُ المبتدأ.

 <sup>(</sup>٣) يَعتنينَ: فعلٌ مضارعٌ، مبنيٌ على السُكونِ، لاتصاله بنونِ الإناثِ، وهذه النُّونُ هي: ضمير الفاعل. قال مراجعه: وهو في محلٌ نصب «بأنْ» (ع).

أنْ

المصدرية

الناصبة

أن يخفف

الفعل المضادع

(نواصبه)

الجوابية

الجزائية

إذن تفلح

النافية

الناصبة

لن يخلقوا

المصدرية

الناصبة

جئت لكى

# ونواصبُ المضارع أربعةُ أحرفٍ، وهي:

(١) أَنْ: وهي حرفُ مَصدرِيةِ ونصبٍ واستقبالٍ، نحوُ: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٨].

﴿ وَسُمِّيتْ مَصْدريةً ، لأنَّها تجعلُ ما بعدَها في تأويل مَصْدرٍ ، فَتَأْوِيلُ الآيةِ : ﴿ يُرِيدُ الله التخفيف عَنْكُم ﴾ ، وسُمِّيتْ حرفَ نصبٍ ،

عنكم ذباباً (ولها شروط) أتعلم ل فتأويلُ الآيةِ: «يريدُ الله التخفيف عَنْكُم»، وسُمِّيتْ حرفَ نصبٍ، لِنصبِها المضارعَ. وسُمِّيتْ حرفَ استقبالٍ، لأنَّها تجعلُ المضارعَ خالصاً للاستقبالِ. وكذلك جميعُ نواصبِ المضارع تَمحَضُه الاستقبالُ<sup>(۱)</sup> بعد أنْ كانَ يحتملُ الحالَ والاستقبالَ».

ولا تَقعُ بعدَ فعلِ بمعنى اليقينِ والعلمِ الجازم؛ فإنْ وقعتْ بعدَ ما يدُلُّ على اليقين، فهيَ مُخفَّفةٌ مِنْ «أَنَّ»، والفعلُ بعدَها مرفوعٌ، نحوُ: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرَجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾ [طه: ٨٩]، أي: أنَّهُ لا يَرجِعُ.

وإِنْ وقعتْ بعدَ ما يدُلُّ على ظَنِّ أو شِبهِهِ، جازَ أنْ تكونَ ناصبةً للمضارع، وجازَ أنْ تكونَ مخفَّفةً من المشدَّدَة، فالفعلُ بعدَها مرفوعٌ. وقد قُرِئَتِ الآيةُ: ﴿وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ ﴾ (٢) مخفَّفةً من المائدة: (٧]، بِنَصْبِ «تكونَ»، على أنَّ «أنْ» ناصبةٌ للمضارع، وبرفعِه على أنَّها مخفَّفةٌ من «أنَّ»، والنَّصبُ أَرجحُ عندَ عَدمِ الفصلِ بينَها وبين الفعلِ بلا، نحو: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُرَكُواً ﴾ [العنكبوت: ٢].

والرفعُ والنصبُ سواءٌ عندَ الفَصْلِ بها، كالآية الأولى. فإِنْ فُصِلَ بينَهما بغير «لا» كقد، والسين، وسوف، تعيَّنَ الرفعُ، وأَنْ تكونَ «أَنْ» مُخفَّفةً من المُشدَّدة، نحو: «ظننتُ أَنْ قد تقومُ، أو أَنْ سوفَ تقومُ».

واعلمْ أَنَّ «أَنْ» النَّاصبةَ للمضارع، لا تُستعملُ إِلَّا في مقامِ الرَّجاءِ والطَّمعِ في حصولِ ما بعدَها، فجازَ أَنْ تقعَ بعدَ الظَّنِ وشِبهِهِ، وبعدَ ما لا يدُلُّ على يقينِ أو ظَنِّ، وامتنعَ وقوعُها بعدَ أفعالِ اليقينِ والعلمِ الجازمِ؛ لأنَّ هذه الأفعالَ إِنَّما تتعلقُ بالمحقَّق، فلا يناسبُها ما يدلُّ على غير محقَّق، وإنَّما يناسبُها التَّوكيدُ، فلِذا وجبَ أَنْ تكونَ «أَن» الواقعةُ بعدَها مُخفَّفةً من المُشدَّدة المفيدةِ للتَّوكيدِ.

<sup>(</sup>١) أي: تجعلُه للاستقبال المَحْضِ وتخلِّصُه له، يقالُ: «مَحَضتُه النُّصحَ ـ من باب فَتَحَ ـ وأَمْحَضتُه إياه» أي: أخلصته له.

٢) قرأ بالنصب ألّا تكونَ: ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر، وقرأ بالرفع الّا تكونُ: أبو عمرو وحمزة والكسائي. انظر «السبع» لابن مجاهد ص٢٤٧(ع).

(٢) لنْ: وهي حرف نفي ونصب واستقبالٍ، فهي في نفي المستقبلِ كالسين وسوف في إثباتِه.
 وهي تفيدُ تأكيدَ النَّفي لا تأبيدَهُ، وأمَّا قولُه تعالى: ﴿ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا ﴾ [الحج: ٧٣] فمفهوم التأبيد ليس من «لن»، وإنَّما هو من دلالةٍ خارجيَّةٍ؛ لأنَّ الخلقَ خاصٌّ بالله وحدَهُ.

﴿وهي على الصحيح، مركبة من «لا» النافية و«أَن» المصدريَّةِ النَّاصبةِ للمضارعِ، وُصِلَتْ همزتُها تخفيفاً، وحُذفتْ خَطًّا تَبَعاً لحذفِها لفظاً. وقد صارَتا كلمةً واحدةً لِنَفيِ الفعلِ في الاستقبالِ ﴾.

(٣) إِذَنْ: وهي حرفُ جوابٍ وجزاءٍ ونصبٍ واستقبالٍ، تقولُ: "إِذَنْ تُفلِحَ»، جواباً لمن قال: «سأجتهدُ». وقد سُمِّيتْ حرفَ جوابٍ لأنَّها تقعُ في كلامٍ يكونُ جواباً لكلامٍ سابقٍ، وسُمِّيتْ حرفَ جزاءٍ، لأنَّ الكلامَ الداخلةَ عليهِ يكونُ جزاءً لمضمونِ الكلامِ السابقِ، وقد تكونُ للجوابِ المحضِ الذي لا جزاءَ فيه، كأنْ تقولَ لشخص: "إني أحبُّكَ»، فيقول: "إذنْ أَظُنَّك صادقاً»، فظنَّك الصِّدقَ فيه ليسَ فيه معنى الجزاء لقوله: "إِنِّي أُحبُّكَ».

﴿وأصلُها، عندَ النَّحقيقِ، إِمَّا ﴿إِذَا﴾ الشَّرطيةُ الظرفيةُ، حُذِفَ شَرْطُها وعُوِّضَ عنه بتنوينِ العِوَضِ <sup>(١)</sup>، فجرَتُ مَجْرى الحروفِ بعدَ ذلك، ونَصبوا بها المضارعَ، لأنَّه إِنْ قبلَ لك: ﴿آتيك﴾، فقلتَ: ﴿إِذِنْ أُكْرِمَكَ﴾، فالمعنى إِذا جئتني، أو إذا كانَ الأمرُ كذلك أُكرِمُكَ. وإِمَّا مركبةٌ مِنْ ﴿إِذْ» و﴿أَنّ المصدرية، فإِنْ قالَ قائلٌ: ﴿أَزورُكُ». فقلتَ: ﴿إِذِن أُكرِمِكَ﴾ فالأصلُ: ﴿إِذْ أَنْ تزورني أكرمُك﴾ ثم ضُمَّنتْ معنى الجوابِ والجزاءِ.

أَمَّا كتابتُها فالشائعُ أَنْ تكتبَ بالنُّونِ عاملةً ومُهملةً. وقيلَ: تكتبُ بالنُّونِ عاملةً، وبالألفِ مُنونةً مهملةً. أَمَّا عندَ الوقفِ فالصحيحُ أَنْ تُبدَلَ نونُها أَلفاً تشبيهاً لها بالمنوَّنِ المنصوبِ، كما أَبدلوا نونَ التَّوكيدِ الخفيفةِ أَلفاً عندَ الوَقفِ كذلك. أَمَّا رسمُها في المصحفِ فهو بالألفِ عاملةً ومهملةً. ورسمُ المصحفِ لا يقاسُ عليه، كخَطَّ العَروضيينَ. وقدْ سبقَ الكلامُ على ذلك ﴾.

# وهي لا تَنْصِبُ المضارعَ إِلا بثلاثةِ شُروطٍ:

الأولُ: أَنْ تكونَ في صدر الكلام، أي: صدرِ جملتِها، بحيثُ لا يسبقُها شيءٌ له تعلقٌ بما بعدَها. وذلك كأنْ يكونَ ما بعدَها خبراً لما قبلَها، نحوُ: «أَنا إِذَنْ أُكافِئُكَ» أو جوابَ شرطٍ، نحوُ: «إن تَزرني إِذَنْ أَزُرْكَ» أو جوابَ قسَم، نحو: «واللهِ إِذَنْ لا أفعلُ». فإنْ قلتَ: «إِذَنْ واللهِ لا أفعلُ»، فقدَّمتَ «إِذَنْ على القَسَمِ، نصبتَ الفعلَ لتصدُّرِها في صدرِ جملتها.

ومِنْ عدمِ تصدُّرِها، لوقوعِها جوابَ قسم، قولُ الشاعر [من الطويل]:

١٣٥ - لئِنْ جادَلَى عبدُ العَزيزِ بِمِثْلها وأمكنني منها، إذنْ لا أُقِيلُها (٢)

<sup>(</sup>١) فتنوينها عوض من جملة الشرط المحذوفة.

 <sup>(</sup>۲) البيت لكُثِّير بن عبد الرحمن المشهور بـ(كثيِّر عَزَّة) (ت١٠٥هـ) في ديوانه (ص٣٠٥) وخزانة الأدب (٤٧٣/٨) وبلا
 نسبة في أوضح المسالك (٤/ ١٦٥) وشرح الأشموني (٢/ ٥٥٤).

《فقد رفعَ «أقيلُ» لأنَّ «إذنْ» لم تتصدَّرْ، لكونِها في جوابِ قسم مقدَّرٍ، دلَّتْ عليه اللَّامُ التي قبلَ "إِن» الشَّرطيةِ. والتقديرُ: «والله لَئِنْ جادَ لي». وجوابُ الشرطِ محذوفٌ لدلالةِ جوابِ القسمِ عليه. وقد أهملتْ «إِذنْ» لوقوعِها بينَ القَسمِ وجوابهِ، لا بينَ الشَّرطِ وجوابهِ، كما قالَه بعضُهم، لأنَّه إِذا اجتمعَ شرطٌ وقسمٌ، فالجوابُ للسابقِ منهما، وجوابُ المتأخِّرِ محذوفٌ، لدلالةِ جوابِ الآخرِ عليه ».

وإِذَا سبقتْهَا الواوُ أَو الفَاءُ، جَازَ الرَّفعُ وَجَازَ النَّصبُ. والرَّفعُ هو الغالبُ. ومِنَ النَّصبِ قُولُه تعالى: (في قراءةِ غيرِ السَّبعةِ): ﴿وَإِن كَادُوا ليستفزونك من الأرضِ ليخرجوكَ منها وإذا لا يلبثوا خلافك إلَّا قليلا﴾ [الإسراء: ٢٦]، وقوله: ﴿أَم لهم نصيب من الملك فإذا لَّا يؤتوا الناسَ نقيرًا﴾ (١) [النساء: ٣٥] وقرأً السبعةُ: ﴿وإذاً لا يلبثون... وإذاً لا يُؤتون»، بالرفع .

وإذا قلت: "إن تجتهد تنجع، وإذن تَفْرع»، جزمْت "تَغْرَع»، وألغيت "إذنْ»، إنْ أردت عطفه على الجواب "تنجع»، فيكونُ التقديرُ: "إن تجتهد تنجع وتفرع»، وذلك لعدم تصدُّرها، ورفعته أو نصبتَهُ، إنْ أردت العطف على جملتي الشَّرطِ والجوابِ معاً، لأنَّهما كالجملة الواحدة، وإنما جازَ الوجهان، لوقوعِها بعدَ الواو، ويكونُ العطف من بابِ عطف الجُمَلِ، لا مِنْ بابِ عطفِ المفردات، فتكونُ حِينَتْذٍ صدرَ جملةٍ مستقلةٍ مسبوقةٍ بالواوِ، فيجوزُ الوجهانِ، رفعُ الفعلِ ونصبُه.

فإن كانَ شيءٌ من ذلك أَلغيتَها ورفعتَ الفعلَ بعدَها، إِلَّا إِنْ كانَ جوابَ شرطِ جازمٍ، فتجزمُه، كما رأَيتَ، ونحو: "إن تجتهدْ إِذَن تَلْقَ خيراً». فعدمُ التَّصدير المانعُ من إعمالها إنما يكون في هذه المواضع الثلاثة، لا غيرُ.

الثاني: أَنْ يكونَ الفعلُ بعدَها خالصاً للاستقبالِ، فإِنْ قلتَ: «إِذِنْ أَظنُّكَ صادقاً» جواباً لمن قال لك: «إِنِي أُحبُّك»، رفعتَ الفعلَ لأنَّه للحال.

الثالث: ألّا يُفصَلَ بينَها وبينَ الفعل بفاصلٍ غيرِ القَسمِ و «لا» النافيةِ، فإِنْ قلتَ: «إذَنْ هم يَقومونَ بالواجب»، جواباً لِمَن قالَ: «يجودُ الأغنياء بالمال في سبيلِ العلمِ»، كانَ الفِعْلُ مرفوعاً، للفصل بينَهما بغيرِ الفَواصلِ الجائزة.

الشاهد فيه: قوله: (لئن . . . إذن لا أقيلها) حيث وقعت (إذن) في جواب القسم، فرفع الفعل بعدها، لعدم تحقق شرط الصدارة لاعمالها. (ع).

<sup>(</sup>١) قراءة إسقاط النون في الآيتين نسبها ابن خالوبه في «القراءات الشاذة» ص٢٧ لعبد الله بن مسعود. وفي آية الإسراء قال: هي قراءة أبيّ .(ع) .

ومثالُ ما اجتمَعتْ فيه الشُّروطُ قولُك: «إِذَنْ أنتظرَك»، في جواب من قال لك: «سأزورُك» فإذَنْ هنا مصدَّرةٌ، والفعلُ بعدَها خالصٌ للاستقبال. وليسَ بينَها وبينَه فاصلٌ.

فإِنْ فُصلَ بينَهما بالقسمِ، أو «لا» النافية، فالفعلُ بعدَها منصوبٌ. فالأولُ نحو: «إِذَنْ واللهِ أُكرِمَكَ» وقولِ الشاعر [من الوافر]:

١٣٦ - إِذَنْ - واللهِ - نَسرمِسيَهُمْ بِحَرْبٍ تُشِيبُ الطَّفْلَ مِنْ قَبْلِ المَشيبِ (١) والثاني نحو: «إِذَنْ لا أجيئك».

وأجازَ بعضُ النُّحاةِ الفَصْلَ بينَهما - في حالِ النَّصبِ - بالنِّداء، نحوُ: "إِذَنْ يا زُهيرُ تنجحَ»، جواباً لقوله: «سأجتهدُ». وأجازَ ابنُ عصفورِ الفصلَ أَيضاً بالظَّرفِ والجارِّ والمجرورِ. فالأولُ نحوُ: "إِذَنْ يومَ الجُمعةِ أجيئَكَ»، والثاني نحو: "إِذَنْ بالجِدِّ تبلُغَ المجدَ». وقد جمعَ بعضهُم شروط إعمالها والفواصلَ الجائزةَ بقوله [من الرجز]:

١٣٧ - أَعْهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وبعضُهم يُهملُ «إذنْ»، معَ استيفائها شروطَ العملِ. حكى ذلك سيبويهِ عن بعض العرب. وذلك هو القياس؛ لأنَّ الحروف لا تعملُ إِلَّا إِذَا كانتْ مختصَّةً. و«إِذنْ» غيرُ مختصَّةٍ، لأنَّها تباشرُ الأفعالَ، كما علمتَ، والأسماءَ، مثل: «أأنتَ تُكرِمُ اليتيمَ؟ إذن أَنتَ رجلٌ كريمٌ».

(٤) كي: وهي حرف مَصدريَّةٍ ونصبٍ واستقبال، فهي مثل: «أنْ»، تجعلُ ما بعدَها في تأويل مصدرٍ، فإذا قلتَ: «جئتُ لكي أتعلَّمَ»، فالتأويلُ: «جئتُ للتعلُّم»، وما بعدَها مؤوَّل بمصدرٍ مجرورٍ باللَّام.

<sup>(</sup>۱) البيت لحسان بن ثابت \_ رضي الله عنه \_ في ملحق ديوانه (ص٣٧١) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١٦٨/٤) وشرح الأشموني (٣/ ٥٥٤).

الإعراب: نَرمِيَهُمْ: فعل مضارع منصوب بـ «إذن» وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل: ضمير مستتر وجوباً تقديره «نحن». وهم ضمير منصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

والشاهد فيه: هو نصب الفعل المضارع «بإذن» مع الفصل بالقسم. «والله». لتحقق الشروط الثلاثة المذكورة. (ع).

<sup>(</sup>٢) الأبيات لم تنسب لأحد، وقد أوردها لبيان شروط إعمال (إذن)، نظماً وليس فيها شاهد نحوي. (ع).

والغالبُ أن تسبِقَها لامُ الجَرِّ المُفيدةُ للتعليل، نحوُ: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمُ ﴾ [الحديد: ٢٣]. فإنْ لم تسبِقْها، فهي مُقدَّرةٌ، نحو: «استقِم كيْ تُفلحَ». ويكون المصدرُ المؤوَّلُ حِينَئِذٍ في موضع الجرِّ باللَّام المقدَّرة، أو يكونُ منصوباً على نَزع الخافضِ.

# النَّصْبُ ب « أنْ » مُضْمرةً

قد اختصتْ «أَنْ» من بينِ أخواتِها بأنَّها تَنْصِبُ ظاهرةً، نحو: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمُ ﴿ النساء: ٢٨]، ومُقدَّرةً، نحو: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُسَبِّنَ لَكُمُ ﴾ [النساء: ٢٨] أي: لأَنْ يُبينَ لكم.

وإضمارها على ضربينِ: جائزٍ وواجبٍ.

(١) إضمار «أنْ» جوازاً

تقَدَّر «أَنْ» جوازاً بعدَ ستَّةِ أحرفٍ:

(١) لامُ كي (وتُسمَّى لامَ التعليل أيضاً)، وهي: اللَّام الجارَّة، التي يكونُ ما بعدَها عِلَّةً لما

قبلَها وسبباً له، فيكونُ ما قبلَها مقصوداً لحصولِ ما بعدَها، نحو: ﴿وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّكِّرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ (١) [النحل: ٤٤].

وإِنَّما يجوزُ إضمار (أنْ) بعدَها إِذا لم تقترِنْ بلا النافية أو الزائدة.

فَإِنِ اقترنت بإحداهما، وجب إظهارُها. فالنافية نحو: ﴿لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً﴾ [النساء: ١٦٥] والزائدة نحو: ﴿لِتَكَلَّ يَعْلَمَ

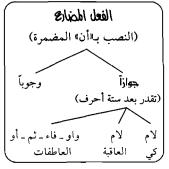

أَهْلُ ٱلْكِسِّبِ﴾ (٢) [الحديد: ٢٩].

(٢) لام العاقبةِ، وهي اللّام الجارَّة التي يكونُ ما بعدَها عاقبة لما قبلَها ونتيجةً له، لا عِلَّةً في حصوله، وسبباً في الإِقدام عليه، كما في لامِ كي. وتُسمَّى لامَ الصَّيرورَةِ، ولامَ المآل، ولامَ النتيجة أيضاً نحو: ﴿ فَٱلْفَطَهُ مَا لَكُ وَعُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ (٣) [القصص: ٨].

﴿والفعلُ بعدَ هاتين اللَّامينِ، في تأويل مَصْدَرٍ مجرورٍ بهما، و«أن» المقدَّرةُ هي التي سَبَكَتْه في المصدر، فتقديرُ قولك: جِئْتُ لاتّعَلَّم: (جِئْتُ للتَّعلُم). والجارُّ والمجرورُ متعلقانِ بالفعلِ قبلَهما. واعلمُ أنَّ الكوفيينَ

<sup>(</sup>١) أي: لأَجْلِ أَنْ تُبيِّنَ. فإنزالُ الذِّكر مقصودٌ للتبيين.

<sup>(</sup>٢) أي: ليعلموا. أي: لأجل أنْ يعلموا. فلا هنا زائدة للتأكيد.

 <sup>(</sup>٣) أي: التقطوه. فكانت عاقبة عملِهم أنْ كان عدوًّا لهم وحزناً، فهم لم يلتقطوه ليكونَ لهم كذلك لكنَّ عاقبةَ الأمرِ كانتُ هكذا.

يقولونَ: إِنَّ النَّصبَ إِنَّما هو بلام كي ولام العاقبة، لا بأنْ مُضْمَرةً، وهو مذهبٌ سهلٌ خالٍ مِنَ التَّكلُّفِ. وعليه مَشَينا في كتُبِنا المدرسية، تَسْهيلاً على الطُّلابِ﴾.

(٣ و٤ وه و٦) الواوُ، والفاءُ، وثُمَّ، وأو، العاطفاتُ. وإِنَّما يُنْصِبُ الفعلُ بعدَهن بأنْ مُضْمَرَةً، إِذا لَزِمَ عطفُه على اسمٍ محضٍ، أي: جامدٍ غيرِ مُشتقٌ، وليسَ في تأويلِ الفعلِ، كالمصدرِ وغيرِه من الأسماءِ الجامدة؛ لأنَّ الفعلَ لا يُعطفُ إلا على الفعلِ، أو على اسم هو في معنى الفعلِ وتأويله كأسماء الأفعال والصِّفاتِ التي في معنى الفعل، فإنْ وقعَ الفعلُ في موضعِ اقتضى فيه عطفَه على اسمٍ محضٍ (١) قُدِّرتُ «أَنْ» بينَه وبينَ حرفِ العَطْفِ، وكانَ المصدرُ المؤوَّل بها هو المعطوف على الاسم قبلَها.

فمثالُ الواو: «يأبى الشجاعُ الفرارَ ويَسلمَ»، أي: «وأن يَسلمَ»، والتأويلُ: «يأبى الفرار، والسلامة»، ونحو: «لولا اللهُ ويلطفَ بي لهلكتُ» أي: وأن يلطُف بي. والتأويل: لولا الله ولطفهُ بي. ومنه قولُ ميسون (٢) [من الوافر]:

١٣٨ - وَلُبْسُ عَباءَةٍ وتَعَفَرَّ عيني أَحَبُّ إِليَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ (٣)(١)

أي: لُبسُ عباءةٍ وقُرَّةُ عَيني.

ومثالُ الفاء: «تَعَبُكَ، فَتَنالَ المَجْدَ، خيرٌ مِنْ رَاحَتِكَ فَتُحْرَمَ القَصْدَ»، أي: «خيرٌ مِنْ راحَتِكَ فحرمانِك القصدَ».

### ومنه قول الشاعر [من البسيط]:

 <sup>(</sup>١) الاسم المحض هنا: أي الاسم الصريح وليس الاسم المقدَّرُ من حرف مصدري وفعل، نحو «ما تأتينا فتحدثنا» أي:
 (ما يكون منك إتيان فحديث)، فالاسم هنا مؤول وليس صريحاً أي: ليس محضاً. وينبغي أن يكون جامداً أيضاً.
 انظر: «شذور الذهب» لابن هشام (ص٧٠٤). (ع).

 <sup>(</sup>٢) ميسونً : امرأة بدوية تزوجها معاوية بن أبي سفيان أولُ الخلفاء من بني أمية، فكرهت عيشَ الحضارة ورفاهيتها،
 فقالت أبياتاً منها هذا البيت، فطلقها وأعادَها إلى أهلها.

<sup>(</sup>٣) الشفوف: الثياب الرِّقاق، واحدها: شَفُّ بفتح الشين.

 <sup>(</sup>٤) البيت لميسون بنت بحدل أم يزيد بن معاوية (ت٠٨هـ) وهو في خزانة الأدب، وبلا نسبة في أوضح المسالك (٤/ ١٩٢)،
 وشرح الأشموني (٣/ ٥٧١)، وشرح ابن عقيل (٤/ ١٧).

الإعراب: تقر: فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازاً بعدالواو التي عطفت الفعل على مصدر محض وهو «لُبس». الشاهد فيه: قوله: (ولبس عباءة وتقرًّ) حيث نصب الفعل (تقر) بأن مضمرة جوازاً لوقوعه بعد عاطف تقدم عليه اسم خالص من التقدير بالفعل، وهو (لبس). (ع) .

١٣٩ ـ لـولا تَـوقُّـعُ مُـعْتَـرٌ فـأرضيَـهُ ما كُـنْتُ أُوثِرُ إِتْـراباً عـلـى تَـرَبِ (١)(٢) أي: لولا توقُّع مُعْتَرٌ فإِرضاؤُه.

ومثال (ثم): «يرضى الجبانُ بالهوانِ ثم يَسلمَ»، أي: «يرضى بالهوان ثم السلامةِ»، ومنه قول الشاعر: [من البسيط].

1٤٠ - إنّي وَقَتْلي سُلَيْكاً (٣)، ثُمَّ أعقِلَهُ كَالشَّوْدِ يُضرَبُ لما عافَتِ البَقَرُ (٤) أي: قتلي سُليكاً ثم عَقْلي إياهُ.

ومثال (أو): «الموتُ أو يبلغَ الإنسانُ مأمَلَهُ أفضلُ» أي: «الموت أو بُلوغهُ الأملَ أفضلُ»، ومثال (أو): «الموت أو بُلوغهُ الأملَ أفضلُ»، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْ مِن وَرَآيِ جِحَابٍ أَوْ بُرِسِلَ رَسُولًا﴾ [الشورى: ٥١]، أي: «إلا وحياً، أو إرسالَ رسولٍ».

فراأنْ» في جميع ما تقدَّم مقدَّرة ، والفعلُ منصوبٌ بها ، وهو مؤوَّلُ بمصدرٍ معطوفٍ على الاسم قَبْله ، كما رأيْت.

<sup>(</sup>۱) توقع الأمر: انتظر وقوعه وكونه. والمعتر: الذي يتعرض للمسألة من غير أن يسأل، فهو عكس القانع، وهو من يسأل ويتذلل. قال تعالى: ﴿وَأَطْمِكُواْ ٱلْقَانِعَ وَالْمُعَرِّ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا الله وَمَن لم يسأل. والإتراب، بكسر الهمزة: الغنى، والترب بفتحتين: الفقر. والمعنى: لولا أني أتوقع ذا حاجة إلى معروفي وبذلي، ما كنت أفضَّلُ الغنى على الفقر.

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (٤/ ١٩٤)، وشرح ابن عقيل (١٩/٤)، والأشموني (٣/ ٥٧١).
 الشاهد فيه: قوله: (فأرضيه) حيث نصب الفعل (أرضى) بأن المضمرة جوازاً بعد الفاء العاطفة المسبوقة باسم خالص من التقدير بالفعل (ع).

 <sup>(</sup>٣) سُلَيك: رجل كان قد أتى منكراً فقتلَه الشاعرُ، ثم عَقَلَه: أي: دفع دِيتَه، فقالَ هذا البيتَ تمثيلاً لحاله، في كونهِ ضَرَّ نفسَه لنفعِ غيره، بحال الثَّور الذي يُضربُ لتشربَ البَقَرُ. وذلك أنَّ إناثَها إذا عافَتِ الماءَ ضُرِبَ النَّورُ لتخافَ فَتشربَ.
 ولا يَضْربونَها لأنَّها ذاتُ لَبَنِ.

<sup>(</sup>٤) البيت لأنس بن مدركة الخثعمي (ت٣٥هـ) في الأغاني (٢٠/ ٣٥٧) ولسان العرب (ثور) وبلا نسبة في أوضع المسالك (٤/ ١٩٥) وشرح الأشموني (٣/ ٧١١) وشرح ابن عقيل (٤/ ١٨).

الإعراب: (ثم): حرف عطف (أعقله): فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازاً بعد ثم، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره «أنا» والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به.

الشاهد فيه: قوله: (ثم أعقله) حيث نصب الفعل (أعقل) بأن مضمرة جوازاً لوقوعه بعد عاطف، وهو (ثم) وتقدم عليه اسم خالص من التقدير بالفعل، وهو (قتلي). (ع).

الفعل المضارع (النصب بـ«أن» المضمرة)

لام التعليل

وجوباً (تقدر بعد خمسة أحرف)

إلا أن يصلح في

(إلى) أو (إلا) الاستثنائية

موضعها

# (٢) إضمار «أن» وجوباً

تُقدَّرُ «أَنْ» وجوباً بعد خمسة أحرف<sup>(١)</sup>:

(۱) لامُ الجحودِ «وَسمَّاها بعضُهم لامَ النَّفي (۲)، وهي لامُ الجرِّ التي تقعُ بعدَ (ما كان) أو (لم يكن) الناقصتين»، نحو: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾ [العنكبوت: ٤٤]، ونحو: ﴿لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ [النساء: ١٦٨].

﴿فيظلمَ ويغفرَ: منصوبانِ بأنْ مضمرةً وجوباً.

والفعلُ بعدَهَا مؤولٌ بمصدرٍ مجرورٍ باللَّام. وخبرُ كانَ ويكنْ مقدرٌ. والبجارُّ والمجرورُ متعلقانِ: بخبرِها المقدرِ، والتقدير: «ما كانَ الله مريداً لظلمِهم، ولم يكنْ مريداً لتعذيبهم»﴾.

\_ جوازأ

الجحود السببية المعية

فإِنْ كانتا تامتينِ، جازَ إظهار (أنْ) بعدَها؛ لأنَّها حينئذ لامُ التَّعليلِ، نحوَ: «ما كان الإنسانُ لِيَعْصى رَبَّهُ، أَو لأنْ يَعْصِيَهُ»، أَى: ما وُجد ليعصيَه.

(٢) فاء السَّببِيَّةِ «وهي التي تُفيدُ أَنَّ ما قبلَها سببٌ لما بعدَها، وأَنَّ ما بعدَها مُسَبَّبٌ عمَّا قَبلها»، كقوله تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن طِيِّنَتِ مَا رَزَقْنَكُمُّ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُرٌ غَضَبِيٍّ﴾ [طه: ٨١].

﴿ فَإِنْ لَم تَكُنِ الْفَاءُ لَلسَّبِيَّةِ ، بلْ كَانَتْ لَلْعَطْفِ على الفَعْلِ قَبْلَهَا ، أو كَانَتْ للاستئنافِ لَم يُنصَبِ الفَعْلُ بِعَدَهَا بَأَنْ مُضْمَرَةً ، بل يُعرَبُ في الحالةِ الأُولى بإعرابِ ما عُطِفَ عليه ، كقوله تعالى : ﴿ وَلَا يُوْذَنُ لَمُ مَ فَيَمَنْذِرُونَ ﴾ [المرسلات : ٢٦] أي : لا يؤذن لهم ، فلا يعتذرون (٣) أي : ليسَ هناكَ إِذِنٌ لهم ولا اعتذارٌ منهم . ويرفعُ في الحالةِ الأخرى ، كقوله سبحانه : ﴿ إِنَّمَا آمَرُهُ وَ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس : ٨٦] ، أي : «فَهُوَ يكونُ إِذا أَرادَه» ، فجملةُ «يكونُ السّاعر [من الطويل] : «يكونُ السّاعر [من الطويل] :

# ١٤١ - أَلَمْ نَسْأَلِ الرَّبْعَ اللَّهِ وا قَيَسْطِقُ وهل تُخيِرنْكَ اليومَ بَيْداءُ سَمْلَقُ (٤)(٥)

<sup>(</sup>١) هذا مذهب البَصريين، مِنْ أَنَّ النَّصْبَ هو بأن مُضْمَرةً بعدَ هذه الأحرفِ الخمسةِ. وذهب الكوفيون إلى أَنَّ هذه الأحرف هي بنفسِها النَّاصبةُ للفعلِ. فالنَّصبُ بها لا بأنْ مضمرة. وهو مذهبٌ خالٍ من التكلُّف. وعليه درجنا في كتبنا المدرسية تسهيلاً على الطلاب.

 <sup>(</sup>٢) تسميتها بلام الجحود من تسمية العام بالخاص، لأنَّ الجحود إنَّما هو إنكارُ ما تعرِفُه. لا مطلقُ الإنكار، والنَّحْويونَ
 أرادوا بالجحود هنا النفي مطلقاً، لا نفي ما تعرف فقط. ولذا صَوَّبَ ابنُ النَّحاسِ تَسميتَها بلام النَّفي.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أي لا يؤذن لهم، فلا يعتذرون» سقط من الطبعات المتداولة .(ع).

<sup>(</sup>٤) الرَّبُعُ: المنزل. والقَواء بفتح القاف: الخالي الذي لا أنيسَ فيه. والبيداءُ: الأرض القفر. والسَّمْلَقُ بفتح فسكونٍ: الصفصف وهو: المُطمئن المستوي من الأرض.

<sup>(</sup>٥) البيت لجميل بن معمر العذري القضاعي المشهور بجمبل بثينة (ت٨٦هـ) في ديوانه (ص١٣٧) وخزانة الأدب (٨/ ٢٥٤) ح

﴿أَي: فهو يَنْطِقُ إِنْ سَأَلْتُهِ ﴾.

(٣) واوُ المعيَّةِ «وهي التي تُفيدُ حصولَ ما قبلَها معَ ما بعدَها، فهي بمعنى (مَعَ) تُفيد المصاحبةَ»، كقول الشاعر [من الكامل]:

# ١٤٢ ـ لا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيكَ ـ إِذَا فَعَلْتَ ـ عَظِيمُ (١)

﴿فَإِنْ لَمَ تَكَنِ الوَاوُ لَلْمَعَيَّةَ، بَلْ كَانَتْ لَلْعَطْفِ، أَو للاستئنافِ، فَيُعَرَبُ الفَعْلُ بَعْدَهَا في الحالة الأولى بإعرابِ مَا قَبْلَه، نَحُو: «لا تَكَذَبْ وتُعاشِرِ الكاذبين»، أي: ولا تعاشرهم. ويرفعُ في الحالةِ الأخرى، نحو: «لا تَعْصِ اللهَ ويراكَ»، أي: وهو يراك. والمعنى: هو يراك، فلا تَعْصِه. فالواوُ ليستْ للمعيّة، ولا للعطف، بلْ هي للاستئنافِ.

وخلاصةُ القول: إِنَّ إعرابَ الفعلِ بعدَ الفَاءِ والواوِ يتوقَّفُ على مرادِ القائلِ. فإِنْ أرادَ السببيةَ، فالنَّصبُ. وإِنْ أرادَ العطفَ، فالإعرابُ بحَسَبِ المعطوفِ عليه، وإِنْ لم يُردُ هذا ولا ذاك، بل أرادَ استثنافَ جملةٍ جديدةٍ، فالرَّفعُ. وليسَ المرادُ بالاستثنافِ قطعَ الارتباطِ بينَ الجُمَلِ في المعنى، بل المرادُ قطع الارتباطِ اللَّفظيِّ، أي: الإعرابيِّ.

واعلم أنَّ المرويَّ من ذلك، من آية أو شِعْرٍ، يُنْطقُ به على روايته. وقد تحتمل الأوجُه النَّلاثةُ في كلام واحدٍ، وقد مثَّلوا له بقولِهم: «لا تأكلِ السَّمكَ وتشرب اللَّبَنَ». فإنْ أردت النَّهيَ عن الأمرين معاً، جزمْتَ ما بعدَّ الواوِ؛ لأنَّها حينئذِ للعطفِ. وإنْ أردتَ النَّهيَ عن الجمع بينَهما، نصبْتَ ما بعدَها؛ لأنَّها حينئذ للمعيةِ. وإنْ أردْتَ النَّهيَ عن النَّهيَ عن الأولِ وحدَه، وإباحةَ الآخرِ، رفعتَ ما بعدَها لأنَّها حينئذِ للاستئنافِ، ويكونُ المعنى: «لا تأكلِ السَّمَكَ، ولكَ أنْ تَشْرَبَ اللَّبنَ»﴾.

والواوُ والفاءُ هاتانِ لا تُقدَّر (أنْ) بعدَهما إِلَّا إِذا وقعتَا في جوابِ نَفْي أو طلبٍ، فمثالُ النفي مع الفاء: «لم تَرْحَمْ فَتُرْحَمَ»، ومثال الطَّلَبِ معها: «هلْ تَرْحَمونَ فتُرحموا؟». ومثالُ النفي مع الواو: «لا نَأْمُرُ بالخير وتُعْرِضَ عنه»، ومثال الطلب معها: «لا تَأْمُروا بالخير وتُعْرِضُوا عَنْه».

فإِنْ لم يسبقْهما نفيٌ أو طلبٌ، فالمضارعُ مرفوعٌ، ولا تقدَّرُ (أنْ)، نحو «يُكرمُ الأستاذُ المجتهد، فَيَخْجَلُ الكَسْلانُ»، ونحو: «الشمسُ طالعةٌ وينزلُ المطرُ».

وبلا نسبة في أوضح المسالك (٤/ ١٨٥) ومغني اللبيب (١/ ١٦٨).

الإعراب: فينطقُ: الفاء استثنافية. ينطق: مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره (هو).

الشاهد فيه: أن الفعل لم ينتصب بالفاء مع أنه سُبق باستفهام لعدم وجود معنى السببية، والفاء ليست عاطفة أيضاً، ولذا لم ينجزم، بل هي استثنافية والتقدير: «فهو ينطق» (ع).

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو (ت٦٦هـ) في ديوانه (ص٤٠٤) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٤/ ١٨١) وشرح الأشموني (٣/ ٥٦٦) وابن عقيل (٤/ ١٣).

الإعراب: وتأتيَ: الواو واو المعية. تأتي: فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوباً بعد واو المعية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت. عارٌ: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: «هو» عليك: جار ومجرور متعلقان بصفة محذوفة من عار. عظيم: صفة ثانية لعار.

الشاهد فيه: قوله: (وتأتي) حيث نصب الفعل بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية. (ع).

وشرط النفي أنْ يكونَ نفياً محضاً؛ فإِنْ كان في معنى الإثبات، لم تُقدَّرْ بعده (أنْ)؛ فيكونُ الفعلُ مرفوعاً، نحوُ: «ما تزالُ تجتهدُ فتتقدَّمُ»؛ إذِ المعنى أنتَ ثابتٌ على الاجتهاد. ونحو: «ما تجيئُنا إِلَّا فنكرمُكَ». فالنَّفيُ منتقضٌ بإِلَّا؛ إذِ المعنى إثباتُ المجيءِ.

ولا فَرْقَ بينَ أَنْ يكونَ النَّفيُ بالحرفِ، نحوُ: «لم يجتهدْ فيُفلحَ»، أو بالفعل، نحو: «ليسَ الجَهْلُ محموداً فتُقبِلَ عليه»، أو بالاسم، نحو: «الحِلمُ غيرُ مذموم فتَنْفِرَ منه».

ويُلحَقُ بالنَّفي التَّشبيهُ المرادُ به النفي والإِنكارُ، نحو: «كأنَّك رئيسُنا فنُطيعَكَ!»، أي: ما أنتَ رئيسَنا. وكذا ما أفادَ التَّقليلَ، نحو: «قد يجودُ البخيلُ فيُمدَحَ» أو النَّفيَ، نحو: «قلَّما تجتهدُ فتنجَحَ (١)».

والمرادُ بالطَّلبِ الأمرُ بالصيغة أو باللَّامِ، والنَّهيُ، والاستفهامُ، والتَّمنِّي، والتَّرجِّي، والتَّرجِّي، والعَرْضُ، والتَّحضيضُ.

أمّا ما يَدلُّ على معنى الأمْرِ بغيرِ صيغةِ الأمرِ أو لامِ الأمر: (كاسمِ فعلِ الأمْرِ)، نحوُ: (صَهْ، فينامُ الناسُ). أو المصدرِ النَّائبِ عن فعلِ الأمرِ، نحوُ: (سُكوتاً، فينامُ الناس). أو ما لفظُه خَبرٌ ومعناهُ الطَّلَبُ، نحوُ: «حَسبُكَ الحديثُ، فينامُ النَّاسُ»، فلا تُقدَّر «أَنْ» بعدَه، ويكونُ الفعل مرفوعاً على أصحٌ مذاهبِ النُّحاةِ، وأجازَ الكِسائيُّ نصبَهُ في كلِّ ذلك، وليسَ ببعيدِ منَ الصَّواب.

والفعلُ المنصوبُ بـ «أَنْ» مُضمَرةً وجوباً بعدَ الفاءِ والواو هاتين، مؤوَّلُ بمصدرٍ يُعطفُ على المصدرِ المسبوكِ منَ الفعلِ المتَقَدِّم؛ فإذا قلتَ: «زُرني فأُكْرِمَكَ، وَلا تَنْهَ عن خُلُقٍ وتَأْتيَ مِثْلَه» فالتقديرُ: «لِيكنْ منكَ زيارةٌ لي فإكرامٌ مِنِّي إِيَّاكَ، ولا يَكنْ مِنْكَ نَهْيٌ عن خُلُقٍ وإتيانُ مثله».

﴿واعلم أنَّه إِذا سَقَطَتْ فَاءُ السَّبِيةِ هَذه بَعَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى الطَّلَبِ، يُجزَمُ الفِعْلُ بَعَدَ سَقَوطِها إِنْ قُصِدَ بَقَاءُ ارتباطِ مَا بَعْدَها بِمَا قَبْلَهَا ارتباطَ فَعَلِ الشَّرْطِ بَجزائهِ. فإِنْ أَسْقَطْتَ الفَاءَ في قُولِك «اجْتَهِدْ فَتَنْجَحَ»، قُلْتَ: «اِجْتَهِدْ تَنْجَحْ». ومنه قُولُه تَعَالَى: ﴿قُلُ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٥١]. وقول امْرِئِ القَيْسِ [من الطويل]:

١٤٣ - قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ بِيسِقْطِ اللَّوى بَيْنَ الدَّحُولِ فَحَوْمَ لِ(١)

<sup>(</sup>١) إذا قلت: "قلَّ رجل يقول ذلك" فالمعنى: "ما رجلٌ يقولُ ذلك"، وإنْ قلتَ: "قلما تجتهد فتنجح" فالمعنى: "ما تجتهد فتنجَح". فقلَّ وقلَما في مثل هذا الكلام، معناهما النَّفيُ المَحْضُ. وقد يرادُ بهما التقليلُ. والكثيرُ استعمالهما للنفي. وقد وفينا هذا البحث حقَّه في الجزء الأولِ من هذا الكتاب. راجع بحث الأفعال الجامدة فيه.

 <sup>(</sup>۲) البيت مطلع معلقة امرئ القيس (ت٠٨ق.هـ) في ديوانه (ص٨) وخزانة الأدب (١/ ٣٣٢) وبلا نسبة في أوضح
 المسالك (٣/ ٣٥٩) ومغنى اللبيب (١/ ١٦١).

فإذا أردْتَ الاستئنافَ، رفَعْتَ الفِعْلَ، نحوُ: «عَجِّلْ، يَنْزِلُ المَطَرُ». فليسَ المرادُ: إِنْ تُعجِّلْ يَنْزلِ المطرُ؛ لأنَّ نزولَ المطر ليس مسبباً عن التعجيل ولا مرتبطاً به، بل المراد أمره بالتعجيل لنزول المطر<sup>(۱)</sup>. وكذا إذا كانت الجملة نعتاً لِما قَبْلَها، كقولك: «صاحِبْ رَجُلاً يَدُلُكَ على اللهِ». ومنه قوله تعالى: ﴿فَهَبْ لِى مِن لَدُنكَ وَلِيَّا فَلَيْ اللهِ». ومنه قوله تعالى: ﴿فَهَبْ لِى مِن لَدُنكَ وَلِيًّا فَلِيَّا مِنْ لَدُنكَ وَلِيًّا وَارِثاً لي. وقد قُرِئَتِ الآية بالجَزْمِ أيضاً، على معنى: "إِنْ تَهَبْ لي وَليًّا يَرِثْني "(۱). وكذا إذا كانتِ الجملة في موضِع الحالِ فإنَّك ترفَعُ الفِعْلَ، نحو: "قُلِ الحَقَّ لا تبالي اللَّائمينَ "أَيْ: غيرَ مبالٍ بهم. ومنه قولُه نَعالى: ﴿وَلا يَشُنُ تَسَتَكُمْرُ ﴾ [المدثر: ٦]، أي: مستكثراً ».

(٤) حتَّى: وهي «حتَّى الجارَّةُ، التي بمعنى «إلى» أو لامِ التعليل». فالأول نحو: ﴿قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِمِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ﴾ [طه: ٩١]. والثاني نحو: «أطعِ اللهَ حتى تَفوزَ برضاهُ» أي: إلى أنْ يرجِعَ، ولِتفوزَ. وقدْ تكونُ بمعنى «إِلَّا» كقولهِ [من الكامل]:

188 ـ ليْسَ العطاءُ مِنَ الفُضُولِ سَماحةً حَتَّى تَجودَ، وما لَـدَيْكَ قَـلـيـلُ<sup>(٣)</sup>

أي: إِلَّا أَنْ تجودَ. والفعلُ بعدها مُؤولٌ بمصدرِ مجرورِ بها .

ويُشترط في نَصْبِ الفعل بعدَها بأنْ مضمرةً، أنْ يكونَ مستقبلاً، إمَّا بالنِّسبةِ إلى كلام المتكلِّم، وإمَّا بالنِّسبةِ إلى ما قبلَها.

ثُمَّ إِنْ كَانَ الاستقبالُ بِالنِّسبة إلى زمان التَّكلُّمِ وإلى ما قبلَها. وجبَ النَّصبُ؛ لأنَّ الفعلَ مُستقبلٌ حقيقةً، نحو: «صُمْ حتَّى تَغيبَ الشَّمسَ»: فغيابُ الشَّمسِ مُستقبلٌ بالنِّسبة إلى كلام المتكلِّم، وهو أيضاً مستقبلٌ بالنِّسبة إلى الصِّيامِ. وإنْ كَانَ الاستقبالُ بالنسبة إلى ما قبلَها فقط، جازَ النَّصبُ وجازَ الرَّفعُ، وقد قُرِئَ قولُه تعالى: ﴿وَزُلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ》 [البقرة: ٢١٤] بالنَّصبِ بأنْ مضمرةً، باعتبارِ استقبالِ الفعلِ بالنِّسبة إلى ما قبلَه لأنَّ زِلْزالَهم سابقٌ على قولِ بالنَّسولِ. وبالرَّفع على عدمِ تقديرِ «أَنْ»، باعتبارِ أنَّ الفعلَ ليسَ مستقبلاً حقيقةً؛ لأنَّ قولَ الرَّسولِ وقعَ قبلَ حكايةِ قولهِ، فهو ماضٍ بالنسبة إلى وقتِ التَّكلُّم؛ لأنَّه حكايةُ حالٍ ماضيةٍ و«أَنْ» لا تدخلُ إلَّا على المستقبل.

الشاهد فيه: قوله: (قفا نبكِ) حيث جزم الفعل (نبك) في جواب الأمر (قفا)، وعلامة جزمه حذف حرف العلة؛ لأنه
 معتل الآخر. (ع).

<sup>(</sup>١) من قوله: لأن نزول المطر ... إلى هنا سقط من الطبعات المتداولة .(ع) .

<sup>(</sup>٢) قرأ أبو عمرو والكسائي يرثّنيْ ويَرثْ بالجزم، وقرأ بقية السبعة بالرفع. انظر «السبعة» لابن مجاهد ص٧٠٤.(ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت للمقنَّع الكندي محمد بن عمير (ت٧٠هـ) في خزانة الأدب (٣/ ٣٧٠) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٣/ ٥٦٠)
 ومغني اللبيب (١/ ١٢٥).

الشاهد فيه: قوله: (حتى تجود) حيث جاءت حتى بمعنى (إلا)؛ لأن ما بعدها ليس غاية لما قبلها ونصب الفعل (تجود) بأن المضمرة وجوباً بعد (حتى) (ع).

فإِنْ أريدَ بالفعلِ معنى الحالِ، فلا تُقدَّرُ «أَنْ»، بل يُرفعُ الفعلُ (١) بعدَها قَطْعاً، لأنَّها موضوعةٌ للاستقبال، نحوُ: «ناموا حتَّى ما يستيقظونَ». ومنه قولُهم: «مَرِضَ زيدٌ حتَّى ما يَرْجُونَهُ». وتكونُ «حتَّى» حينَئذٍ حرفَ ابتداءِ والفعلُ بعدَها مرفوعٌ للتَّجرُّدِ منَ النَّاصبِ والجازمِ. وحتَّى الابتدائيةُ: حرفٌ تُبتدأُ به الجُمَلُ. والجملةُ بعدَها مستأنَفةٌ، لا محلَّ لها من الإعرابِ.

وعلامةُ كونِ الفعلِ للحالِ أنْ يَصْلُحَ وضعُ الفاءِ في مَوضِعِ حتَّى. فإذا قلتَ: «ناموا فلا يَستيقظونَ، ومَرِضَ زيدٌ فلا يرجونَه»، صحَّ ذلك.

(٥) أو، ولا تُضمَرُ بعدَها (أنْ) إِلَّا أنْ يَصلُحَ في موضعها (إلى) أو (إلَّا) الاستثنائيَّة، فالأَوَّلُ كقولِ الشَّاعر [من الطويل]:

120 ـ لأَستَسْهلنَّ الصَّعْبَ أو أَدْرِكَ المُنى فَمَا انقَادَتِ الآمَالُ إلَّا لِصَابِرِ (٢) أي: إلى أَنْ أَدرِكَ المُنى، والثَّاني كقولِ الآخرِ [من الوافر]:

١٤٦ ـ وكُنتُ إِذَا غَمَرْتُ (٣) قَنَاةَ قَوْمٍ كَسَرْتُ كُعوبَها أَو تَسْتَقِيما (٤) أي: إلا أن تستقيم.

والفعلُ المنصوبُ بأن مُضمَرة بعدَ (أو)، معطوفٌ على مَصْدَرٍ مفهومٍ من الفعل المتقدِّمِ. وتقديرُه في البيتِ وتقديرُه في البيتِ الأوَّلِ: «لَيكونَنَّ مِنِّي استسهالٌ للصَّعبِ أو إدراكٌ للمُنى»، وتقديرُه في البيتِ الآخرِ: «ليكوننَّ مِنِّي كسرٌ لكعُوبها أو استقامة منها».

<sup>(</sup>۱) يرفع الفعل بعد حتى بثلاثة شروط: ١- أن يكون مسبباً عما قبلها، ٢- أن يكون زمن الفعل للحال لا للاستقبال، ٣- أن يكون ما قبلها تامًّا مثلُ: «سِرْتُ حَتَّى أَدْخلُها» إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، أو (كان سيري حتى أدخلُها) على اعتبار أن «كان» تامَّة وليست ناقصة، انظر «شرح قطر الندى» (ص٩٧). (ع).

<sup>(</sup>٢) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني، وأوضح المسالك (٤/ ١٧٢)، وابن عقيل (٤/٧) ومغني اللبيب  $(7/\sqrt{1})$ .

الشاهد فيه: قوله: (أو أدرك) حيث جاءت (أو) بمعنى (إلى، وأضمرت بعدها (أن) وجوبًا فنصب الفعل. (ع).

 <sup>(</sup>٣) الغَمْزُ: الجَسُّ والعَصْرُ. والقناة: الرُّمحُ. والكُعوبَ: جمعَ كَعْبِ، وهو العقدة من عقد الرمح. يريد: أنه إذا أخذ في إصلاح قوم استشرى فيهم الفسادُ أخذَهم بالشِّدةِ والعُنفِ ليقوِّمَ مُعْوَجَّهم، إِلَّا أَنْ يُقلعوا عمَّا هم فيه وتستقيمَ أمورُهم.

 <sup>(</sup>٤) البيت لزياد الأعجم وهو زياد بن سلمى، وقيل: بن سليمان (ت١٠٠هـ) في ديوانه (ص١٠١)، وهو بلا نسبة في شرح
 ابن عقيل (٨/٤) والأشموني (٣/ ٥٥٨) وأوضح المسالك (٤/ ١٧٢).

الإعراب: أو تستقيما: أو: حرف عطف بمعنى إلَّا، تسقيما: فعل مضارع.

منصوب بأن المضمرة وجوباً بعد (أو)، والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره: «هي» والألف للإطلاق.

الشاهد فيه: مجيء (أو) بمعنى إلا، ونصب الفعل بعدها بأن المضمرة وجوباً بعدها، والتقدير: إلا أن تستقيم فلا أكسرها، ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلى؛ لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر .(ع).

《واعلم أنَّ تأويلَ «أو» بإلى أو إِلَّا إِنَّما هو تقديرٌ يلاحَظُ فيه المعنى دونَ الإعراب. وأما التَّقديرُ الإعرابيُّ باعتبارِ التَّركيبِ فهو أنْ يُؤوَّلَ الفِعل قبلَ «أو» بمصدرٍ يعطفُ عليه المصدرُ المسبوكُ بعدَها بأن المضمرةِ، كما رأيتَ. وإنَّما أوِّلَ ما قبلَ «أو» بمصدرٍ لِئَلا يلزمَ عطفُ الاسمِ \_ وهو المصدرُ المسبوكُ بأنِ المقدَّرة \_ على الفعل. وذلك ممنوع》.

# شُذوذُ حَذْفِ «أَنْ»

لا تَعملُ «أَنْ» مُقدَّرة إلَّا في المواضع التي سبق ذِكرُها. وقد وردَ حذفُها ونصبُ الفعلِ بعدَها في غيرِ ما سبقَ الكلامُ علَيه، ومِنْ ذلك قولُهم: «مُرْهُ يَحفِرَها» و«خُذِ اللِّصَّ قَبْلَ يَأْخُذَكَ»، والمثل: «تَسمعَ بالمُعيَدِيّ خيرٌ مِنْ أَنْ تراهُ»، وقول الشاعر [من الطويل]:

١٤٧ ـ ألا أيهذا الزَّاجِري أحضُرَ الوغى وأنْ أشهَدَ اللَّذَّاتِ، هَلْ أَنتَ مُخْلدي؟!(١)

أي: «أن يحفرَها، وأنْ يأخذكَ، وأن تسمعَ، وأن أحضُرَ»، وذلك شاذٌ لا يقاسُ عليه. والفصيحُ أن يُرفعَ الفعلُ بعدَ حذفِ «أن»؛ لأنَّ الحرف عاملٌ ضعيفٌ، فإذا حذف بطلَ عملُه. ومِنَ الرَّفعِ بعدَ حذفِها قولُه تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَئِدِه يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الروم: ٢٤]، وقوله: ﴿قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوقِةِ أَعْبُدُ﴾ [الزمر: ٦٤]، والأصلُ: «أَنْ يُريكُم، وأَنْ أَعْبُدَ».

### \* \* \*

## المضارع المجزوم وجوازمه

يُجزَمُ المضارعُ إذا سبقتْه إحدى الجوازمِ. وهي قسمانِ: قسمٌ يَجزمُ فِعلاً واحداً، نحوُ: «لا تيأسْ مِنْ رحمة الله»، وقسمٌ يَجزمُ فِعلينِ، نحوُ: «مهما تفعلْ تُسألْ عنه».

وجزمُه إِمَّا لفظيٌّ، إِنْ كَانَ مُعرَباً، كَمَا مُثِّل، وإمَّا مَحلِّيٌّ، إِنْ كَانَ مَبنيًّا، نحوُ: «لا تَشْتَغِلَنَّ بغيرِ النَّافع<sup>(٢)</sup>».

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البيت من معلقة طرفة بن العبد (ت ٧٠ق. هـ) في ديوانه (ص ٣٢) وخزانة الأدب (١/ ١١٩) وبلا نسبة في شرح ابن عقيل (٤/ ٢٠) ومغنى اللبيب (٢/ ٣٨٣).

الإعراب: أَحْضُرَ: فَعل مضارع منصوب بأن المحذوفة وهو شاذ كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهذا الحذف جائز عند الكوفيين، والذي سَهَّلَ الحذف هنا مجيء (أن) في الشطر الثاني: وأن أشهد.

الشاهد فيه: قوله: (أحضر الوغي) حيث حذفت (أن) ونصب الفعل (أحضر). (ع).

<sup>(</sup>٢) تشتغلنً : فعل مضارع مبني على الفتح، وهو في محل جزم بلا الناهية.

# الجازمُ فِعلاً واحداً

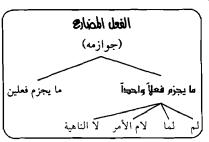

الجازم فعلاً واحداً أربعةُ أحرفٍ، وهي: «لَمْ ولَمَّا ولامُ الأَمْر ولا النَّاهيةُ». وإليكَ شَرْحَها:

لَمْ ولَمَّا: تُسمَّيانِ حرفَيْ نَفي وجَزمِ وقَلْبٍ؛ لأنَّهما للمِ اللهِ علاَ والحالِ أو المضارع، وتجزمانهِ، وتقلبانِ زمانه من الحالِ أو المضارع، وتجزمانهِ، وتقلبانِ زمانه من الحالِ أو

الاستقبالِ إلى المضِيِّ، فإذا قُلْتَ: «لم أكتبْ» أو: «لَمَّا أكتُبْ»، كانَ المعنى أنَّكَ ما كتبتَ فيما مضر.

# والفَرْقُ بينَ «لَمْ وَلَمَّا» مِنْ أربَعةِ أَوْجُهٍ:

(١) أنَّ «لم» للنَّفي المُطلَقِ، فلا يجبُ استمرارُ نَفي مَصْحوبِها إلى الحال، بلْ يجوزُ الاستمرارُ، كقولِه تعالى: ﴿لَمْ يَكِلَدُ وَلَمْ يُولَـدُ ﴾ [الاخلاص: ٣]، ويجوزُ عَدَمه، ولذلك يصحُّ أَنْ تقولَ: «لم أفعلْ ثمَّ فَعَلْتُ».

وأمًّا «لمّا» فهي للنَّفي المستغرِقِ جميعَ أَجْزاءِ الزمانِ الماضي، حَتَّى يَتصلَ بِالحالِ، ولذلك لا يصحُّ أَنْ تقولَ: «لمّا أَفعلُ» أَنَّك لم تفعلْ حتَّى لا يصحُّ أَنْ تقولَ: «لمّا أفعلُ» أَنَّك لم تفعلْ حتَّى الأَنَ، وقَولُك: «ثم فَعَلْتُ» يناقضُ ذلك. لهذا تُسمَّى «حرف استغراقٍ» أيضاً؛ لأنَّ النَّفْيَ بها يستغرقُ الزمانَ الماضيَ كلَّه.

- (٢) أنَّ المنْفِيَّ بـ«لمْ» لا يُتوقَّعُ حصولُه، والمَنْفِيِّ بِـ«لمَّا» مُتوقَّعُ الحصولِ، فإذا قُلتَ: «لمَّا أسافِرْ» فَسَفَرُكَ مُنْتَظَرٌ.
- (٣) يجوزُ وقوع «لم» بعدَ أَداةِ شرط، نحوُ: «إِنْ لم تَجْتَهِدْ تَنْدَمْ». ولا يجوزُ وقوعُ «لَمَّا» بعدَها.
- (٤) يجوزُ حذف مجزوم «لمَّا»، نحو: «قاربتُ المدينةَ ولَمَّا»، أي: «ولَمَّا أدخلُها». ولا يجوزُ ذلك في مجزوم «لَمْ»، إلَّا في الضَّرورةِ، كقول الشاعر [من الكامل]:

١٤٨ ـ احفَظْ وَدِيعَتَكَ التي استُودِعْتَها يومَ الأعازِبِ، إِنْ وصَلْتَ وإِنْ لم (١)

 <sup>(</sup>۱) البيت لإبراهيم بن هرمة في ديوانه (ص١٩١) وخزانة الأدب (٨/٩)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢٠٢/٤) وشرح
 الأشموني (٣/ ٥٧٦).

الشاهد فيه: قوله: (وإن لم) حيث حذف مجزوم (لم) للضرورة. نهر.

أي: «وإن لم تَصِلْ» ويُروى: «إن وُصِلْتَ» بالمجهول، فيكون التقديرُ: (وإنْ لم توصَلْ)، قال العينيُّ: وهو الصواب.

ولامُ الأمرِ: يُطلَبُ بها إحداثُ فعلٍ، نحو: ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ ﴾ [الطلاق: ٧].

ولا الناهية: يُطلَبُ بها تركُه، نحو: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنْقِكَ وَلَا نَشُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومٌ تَحْ ورَا﴾(١) [الإسراء: ٢٩].

### فوائد

﴿(١) ﴿ مَا ۚ الدَّاحَ ۚ عَلَى الفَعْلِ المَاضِي لِيسَتْ نَافِيةٌ جَازَمَةٌ . وإنَّمَا هِي بَمَعْنَى «حَيَن» . فإذا قلتَ : «لمَّا اجتهدَ أكرمْتُه». فالمَّ عنى : حين احبهدَ أكرمْتُه. ومنَ الخَطأ إدخالُها على المضارع إذا أريد بها معنى «حين»، فلا يقالُ : «لمَّا يَجتهدُ أكرمُه»، بن الصوابُ أنْ يقالَ : «حِينَ يَجتهدُ»، لأنَّها لا تسبقُ المضارعَ إلَّا إِد. كانتْ نافيةً جازمةً.

(٢) لامُ الامر مكسورة، إلَّا إذا وقعتْ بعدَ الواوِ والفاءِ، فالأكثرُ تَسكينُها، حو: ﴿ فَلْبَسْتَجِبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا فِي ﴾
 [البقرة: ١٨٦]. وقد تسكنُ بعد «ثُمَّه» .

(٣) تدحلُ لامُ الأمرِ على فعلِ الغائبِ معلوماً ومجهولاً، وعلى المخاطَبِ والمتكلّم المجهولين، وتدخلُ «لا» الناهيةُ على الغائبِ والمخاطَب معلومين ومجهولين، وعلى المتكلّم المجهول، ويَقِلُّ دخولُهما على المتكلّم المفرّدِ المعلوم، فرنْ كانَ مع المتكلّم غيرُه، فدخولُهما عليه أهونُ وأيسرُ، نحو: ﴿وَلَنَحْبِلَ خَطَائِكُمُ ﴾ [العنكبوت: 17] وقول الشاعر [من الطويل]:

١٤٩ - إذا ما خَرَجْنا مِنْ دِمَشْقَ، فَلا نَعُدْ لها أَبَداً ما دامَ فيها البَرواضِمُ (٢)(٢)

وذلك لأنَّ الواحد لا يأمرُ نفسَه، فإِنْ كانَ معَه غيرُه هانَ الأمرُ لمشارَكَةِ غيرِه له فيما يأمرُ به، وأَقَلُّ مِنْ ذلك دخولُ اللامِ على فعل المخاطَبِ المعلومِ؛ لأنَّ له صيغةٌ خاصةٌ وهي «افْعَلْ»، فيستغنى بها عنه.

(٤) اعلَم أنَّ طلبَ الفِعْل أو تَرْكه، إِنْ كانَ من الأدنى إلى الأعلى، سُمِّيَ «دعاء» تَأَدُّباً، وسُمِّيتِ اللَّامُ و«لا»

ولا تبسطها كلَّ البسط: الواو حرف عطف. لا: ناهية جازمة. تبسطها: مضارع مجزوم بلا والفاعل «أنت» وها: مفعول به. كلَّ نائب مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، البسط: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. (ع).

(٢) الجَراضم بفتح انجم : جمع جُرْضَم وجُراضم: بضم الجيم فيهما، وهو: الأكول.

(٣) البيت يسمب للفرزدق همام بن غالب (ت١١٠هـ) في مغني اللبيب (١/ ٢٤٧)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (٤/ ٢٠٠) وشرح الا شموني (٣/ ٥٧٤).

الإعر ب: فلا نَعُدْ: (الفاء) واقعة في جواب «إذا»، لا: ناهية جازمة، نعد: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره.

الشاهد فيه: البيت: أنه أدخل لا الناهية على المتكلم ومعه غيره وهو قليل، وأقل منه دخولها على المتكلم المفرد المعلوم، وذلك كقول زهير بن أبي سلمي المزني:

يا حارِ لا أُرْمَيَنْ مِنْكُم بِداهِيَةٍ لَمْ يَسْلَقَها سُوحةٌ قَبلي ولا مَلِك (ع)

مجبر لافرجماج لاهنجتريّ لأسكتين لافنيز لافنودوكرس www.moswarat.com

حَرْفَي دُعاءٍ، نحوُ: ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ ﴾ [الزخرف: ٧٧] ونحو: «لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا». وكذلكَ الأمرُ بالصيغةِ يُسَمَّى فعلَ دعاءٍ، نحوُ: ﴿رَبِّ أَغْفِرْ لِي﴾ [الأعراف: ١٥٠]».

# الجازم فغلين

# الذي يَجزِمُ فعلينِ ثلاثَ عَشْرةَ أداةً، وهي:

الفعل المضارع المجزوم (ما يجزم فعلين) ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، وهي أمُّ الباب. وغيرُها ممَّا يَجزمُ فعلين إِنَّما جزمَهُما لِتَضمنهِ معناها، فإِنْ قلتَ: «مَنْ يَزِرْني أكرمْه»، فالمعنى: (إِنْ يزرْني أحدٌ أُكرمْه)، ولذلكَ بُنيَتْ أدواتُ الشَّرطِ لتضمنِها معناها.

(٢) إذ ما ، كقول الشاعر [من الطويل]:

١٥٠ ـ وإنك إذْ ما تَسأْتِ ما أَنْتَ آمرٌ به تُسلُفِ مَسنْ إِيَّاهُ تَسأُمُسرُ آتسيا(١)

وهي: حرف بمعنى (إنْ)، وبقيةُ الأدواتِ أسماءٌ تضمنَتْ معنى (إِنْ)، فَبُنيتْ وجَزَمتِ الفعلينِ. وعملُها الجزمَ قليلٌ. والأكثرُ أنْ تهملَ ويرفعَ الفعلانِ بعدَها، وذهبَ بعضُهم إلى أنَّها لا تجزِمُ إلا في ضَرورةِ الشِّعرِ.

﴿وأَصلُها «إذ» الظَّرْفيةُ، لَحقتْها «ما» الزائدة للتَّوكيدِ فَحَمَّلتْها معنى «إنْ» فصارتْ حرفاً مثلَها، لأنَّها لا معنى لها إِلا رَبْطُ الجواب بالشَّرْط، بخلافِ بقيةِ الأدواتِ فإنَّ لها غيرَ معنى الرَّبطِ معانيَ أُخَرَ، كما ستعلمُ. ومِنَ النُّحاةِ ـ كالمبرِّدِ وابنِ السَّراجِ والفَارِسيِّ ـ مَنْ يجعلُها اسماً معتبراً فيها معنى الظرفية ﴾ .

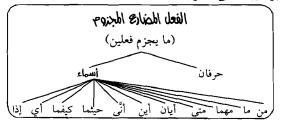

<sup>(</sup>٣) مَن، وهي: اسمٌ مُبْهمٌ للعاقل، نحو: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجِّزَ بِهِۦ﴾ [النساء: ١٢٣].

(٤) ما ، وهي: اسمٌ مبهمٌ لغيرِ العاقلِ ،

<sup>(</sup>١) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (٣/ ٥٨٠) وابن عقيل (٤/ ٢٥).

الإعراب: إذ ما: حرف شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، تأتي: مضارع مجزوم وهو فعل الشرط. تلف: مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط، علامة الجزم فيهما حذف حرف العلة من آخرهما.

مَن: اسم موصول مبنى على السكون في محل نصب مفعول به أوَّل لـ (تُلْفِ). إياه: ضمير نصب منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم لفعل (تأمر). آتيا: مفعول به ثان لفعل «تلف».

الشاهد فيه: قوله: (إذما فأت . . . تلف) حيث جزم الفعلان بـ(إذما). (ع).

نحوُ: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

(٥) مهما، وهي: اسمٌ مبهم لغيرِ العاقل أيضاً، نحوُ: ﴿وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا غَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٣٢].

﴿وهي على الصحيح: إمَّا مركبةٌ من «مه» التي هي اسمُ فِعلِ أَمْرٍ للزَّجْرِ والنَّهي، ومعناهُ: «اكْفُفْ»، ومِنْ «ما» المتضمنةِ معنى الشَّرْطِ، ثم جُعلا كلمةً واحدةً للشَّرطِ والجزاءِ، ويَدُلُّ على هذا أنَّها أكثرُ ما تُستعملُ في مقامِ الزَّجْرِ والنَّهي. وإمَّا مركبةٌ مِنْ «ما» الشَّرطيةِ «وما» الزَّائدةِ للتَّوكيدِ، زيدت عليها كما تُزادُ على غيرِها مِنْ أدواتِ الشَّرطِ، ثم كرهوا أنْ يَقولوا: «ما ما» فأبدَلُوا من ألف الأولى هاءً ليختلفَ اللَّفظانِ».

(٦) متى، وهي: اسمُ زمانٍ تضمَّنَ معنى الشَّرطِ، كقول الشاعر [من الطويل]:

١٥١ ـ مَتَى تَأْتِه تَعْشُو<sup>(١)</sup> إِلَى ضَوءِ نَارِهِ تَجِدْ خَيْرَ نارٍ، عِنْدَها خَيْرُ مُوقِدِ<sup>(١)</sup> وقد تلحقُها «ما» الزَّائدَة للتَّوكيدِ كقولِه [من الوافر]:

١٥٢ ـ مَتَى ما تَلْقَني، فَرْدَيْنِ، تَرْجُفُ رُوانِفُ (٣) أَلْيَتَيْكَ وتُسْتطارا (٤)

(٧) أَيَّانَ، وهي: اسم زمانٍ تَضمَّنَ معنى الشرطِ، كقول الشاعر [من البسيط]:

١٥٣ ـ أَيَّانَ نُؤْمِنْكَ، تَأْمَنْ غَيْرَنا، وإذا لهمْ تُسدْدِكِ الأَمْنَ مِنَّا لَـمْ تَرَلْ حَـذِرا(٥)

 <sup>(</sup>١) تعشو: فعل مضارع مرفوع، وليس جواب الشرط، وجملته حال من فاعل تأت، أي: متى تأته عاشياً. وجواب الشرط هو (تجد)، يقال: عشا النار وإليها: أتاها من بعيد يرجو عندها هُدّى أو قِرِّى، أي: ضيافة.

 <sup>(</sup>۲) البيت للحطيئة (جرول بن أوس) (ت٥٤هـ) في ديوانه ص٨١، وفي الخزانة (٣/ ٧٤) وبلا نسبة في شرح الأشموني
 (٣/ ٥٧٩) وابن عقيل (٤/ ٢٣).

الشاهد فيه: قوله: (متى تأته . . تجد) حيث جزمت (متى) فعلين، وهما: (تأته)، و(تجد) (ع).

 <sup>(</sup>٣) الروانف: جمع رانفة، وهي أسفل الألية الذي يلي الأرض عندَ القعُود. والألية بفتح الهمزة، لا بكسرها، كما الشائع على الألسنة. وتستطار: تذعر وتخاف، يقال: استطير: إذا ذُعر. وهو منصوب بأن مقدرة.

 <sup>(</sup>٤) البيت لعنترة العبسي (ت٢٢ق.هـ) في ديوانه (ص٢٣٤) وخزانة الأدب (٤/ ٢٩٧) وبلا نسبة في شرح الأشموني
 (٣/ ٥٧٩).

الإعراب: وتستطارا: يجوز في المعطوف على جواب الشرط ثلاثة أوجه: ١- الرفع على الاستئناف. ٢- الجزم بالعطف على جواب الشرط، ٣- النصب على تقدير «أنْ» مضمرة في الكلام، ووجود ألف الإطلاق هنا يحتم علينا النَّصْب على إضمار «أن» والله أعلم.

الشاهد فيه: قوله: (متى ما تلقني . . . ترجف) حيث دخلت (ما) على (متى) وجزمت فعلين مضارعين. (ع).

<sup>(</sup>٥) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح (٣/ ٧٧٩) وابن عقيل (٢٣/٤) وشرح شذور الذهب (ص٤٣٦). الشاهد فيه: (أيان نؤمنك تأمن) حيث جزمت (أيان) فعلين مضارعين، وهي: في محل نصب على الظرفية الزمانية (ع).

وكثيراً ما تلحقُها «ما» الزائدةُ للتَّوكيد، كقول الآخر [من الطويل]:

١٥٤ - إِذَا النَّعْجَةُ الأَدْماءُ (١) باتَتْ بِقَفْرَةٍ فَأَيَّان مِا تَعْدِلْ بِها الرِّيحُ تَنْزِلِ (٢)

﴿وأصلها: «أيُّ آن»، فهي مركبة من «أي» المتَضمنةِ معنى الشَّرطِ و«آن» بمعنى حين، فصارتا بعدَ التَّركيبِ اسماً واحداً للشَّرطِ في الزمان المستقبلِ مَبنيًّا على الفتح﴾.

- (٨) أينَ، وهي: اسمُ مكانٍ، تَضمَّنَ معنى الشَّرط، نحوُ: «أينَ تنزِلْ أَنْزِلْ»، وكثيراً ما
   تَلحقُها «ما» الزائدةُ للتوكيدِ، نحو: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ [النساء: ٧٨].
- (٩) أَنَّى ، ولا تَلحقُها «ما»، وهي اسمُ مكانٍ تَضمَّنَ معنى الشَّرْطِ، كقول الشاعر [من الطويل]:
- ١٥٥ خَليلَيَّ، أنَّى تَأْتيانيَ تَأْتِيا أَخا عَيرَ ما يُرضِيكُما لا يُحاوِلُ (٣)
- (١٠) حَيْثُما، وهي اسمُ مكانٍ تَضمَّنَ مَعْنى الشَّرطِ، ولا تَجزِمُ إِلَّا مُقترِنَةً بـ «ما»، على الصَّحيحِ، كقولِ الشَّاعرِ [من الخفيف]:

١٥٦ - حَيْثُما تَسْتَقِمْ يُقَدِّرْ لَكَ الله فُ نهاحاً في غابرِ الأَزمان(٤)

(١١) كيفما، وهي: اسمٌ مُبْهَمٌ تضمَّنَ معنى الشَّرْط، فتقتضي شَرْطاً وجَواباً مجزومينِ عندَ الكوفيين، سواءٌ أَلحقَتْها «ما» نحوُ: «كيفما تَكُنْ يكنْ قرينُكَ»، أَم لا، نحو: «كيفَ تَجْلِس أَجْلِسْ».

أَما البَصْريُّونَ فهي عندَهم بمنزلةِ «إذ»، تقتضي شرطاً وجزاءً، ولا تجزمُ، فهما بعدَها مرفوعانِ. غيرَ أنَّها بالاتفاق تقتضي فِعلينِ مُتفقَي اللَّفظِ والمَعنى، كما رأَيتَ، سواءٌ أَجَزمْتَ بها أَم لم تَجْزِمْ.

<sup>(</sup>١) المراد بالنعجة نعجة الرمل وهي البقرة الوحشية. والأدماء: السمراء.

 <sup>(</sup>۲) البيت لأمية بن أبي عائذ العمري (ت٧٥هـ) في شرح أشعار الهذليين (٢/ ٥٢٦) وبلا نسبة في شرح قطر الندى (ص٨٨).
 الشاهد فيه: (فأيانا بالقول بها الريح تنزل) حيث زيدت (ما) على أيانا وجزمت فعلين: وهما: تعدل وتنزل.(ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (٩/٥٨)، وابن عقيل (٤/٢٢٦) وشرح شذور الذهب (ص٤٣٧).
 الشاهد فيه: قوله: (أنى تأتياني تأتيا) حيث جزمت (أنى) فعلين مضارعين، وعلامة جزمهما حذف النون لأنهما من
 الأفعال الخمسة (ع).

 <sup>(</sup>٤) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في الأشموني (٣/ ٥١٠)، وابن عقيل (٤/ ٢٥)، ومغني اللبيب (١٣٣/١).
 الشاهد فيه: قوله: (حيثما تستقمُ، يقدِّرُ) حيث جزم بـ(حيثما) فعلين مضارعين، وهي في محل نصب على الظرفية المكانية. (ع).

﴿ فلا يجوزُ أَنْ يَقَالَ: «كيفما تجلسُ أذهبٌ»، لاختلاف لَفظِ الفِعْلينِ ومعناهما. ولا: «كيفما تَكْتبِ الكتابَ أكتبِ القِرْبَةَ»، أي: أخْرُزُها وأخيطُها؛ لاختلافِ معنى الفِعْلَينِ وإِنِ اتفقَ لفظُهما، ولا: «كيفَما تجلسُ أقعدْ»، لاختلافِ لَفظِ الفعلَينِ وإِنِ اتفقَ معناهما ﴾.

(١٢) أيّ، وهي: اسمٌ مبهمٌ تضمَّنَ معنى الشَّرْطِ، وهي مِنْ بَينِ أدواتِ الشَّرْطِ مُعرَبَةٌ بالحركاتِ الثَّلاثِ، لملازمتِها الإضافة إلى المفرَدِ، التي تُبعدُها من شَبهِ الحَرْفِ، الذي يَقتضي بناءَ الأسماءِ، فمثالُها مرفوعةً: «أيُّ امرِئٍ يَخدِمْ أُمَّته تَخدِمْهُ (١)»، ومثالُها منصوبةً: قولهُ تعالى: ﴿أَيَّا مَا نَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَآءُ لَلْسُمَّةَ لَلْهُ الْأَسْمَآءُ لَلْسُمَّةَ الْمُسَمِّقَ الْمِاءِ: ١١٠]، ومثالُها مجرورةً: «بأيِّ قلم تَكْتُبْ أَكْتُبْ» (٣)، و«كتابَ أيِّ تَقْرَأُ أقْرَأُ (١٤)».

﴿وهِي مُلازِمَةٌ للإضافةِ إلى المفردِ. وقد يُحذفُ المضاف إليه فَيلْحَقُها التَّنوينُ عِوَضاً منه، كما في الآية الكريمةِ؛ إذِ التقديرُ: «أيَّ اسمٍ تَدْعوا» وكما في المثال الرابع؛ إذِ التَّقديرُ: «كتابَ أيِّ رَجُلٍ»﴾.

ويجوزُ أَنْ تَلحَقَها «ما» الزائدة للتَّوكيدِ، كالآية السَّابقةِ، وكقوله تعالى: ﴿أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوَنَ عَلَيٍّ﴾ [القصص: ٢٨].

(١٣) إذا، وقدْ تَلحقُها (ما) الزائدةُ للتوكيد، فيقالُ: «إذا ما». وهي اسمُ زمانٍ تضمَّنَ معنى الشرط، ولا تجزم إلا في الشّعرِ، كقول الشاعر [من الكامل]:

١٥٧ ـ استَغْنِ، ما أغناكَ ربُّكَ، بالغِنى وإذا تُصِبْكَ خَصاصَةٌ فَتَجَمَّلِ (٥)(١)

وقد يُجزَمُ بها في النثر على قِلَّة: ومنه حديثُ على وفاطمةَ ﴿ إِذَا أَخَذَتُما مَضَاجِعَكُما ، تُكَبِّرا أربعاً وثلاثين (٧).

والفرقُ بين (إنْ) و(إذا): أنَّ الأولى تَدخلُ على ما يُشَكُّ في حصولهِ، والثانية تَدخل على ما

<sup>(</sup>١) أي: مرفوعة، لأنَّها مبتدأ والجملة بعدها خبر .

<sup>(</sup>٢) أيا: منصوبةٌ لأنَّها مفعول به مقدم لتدعو.

<sup>(</sup>٣) بأي: الباء: حرف جر. وأي مجرورة بها.

<sup>(</sup>٤) كتاب: مضاف، وأيِّ: مضاف إليه مجرور بالإضافة.

<sup>(</sup>٥) الخَصاصَةُ: الفقرُ. وتَجَمَّلُ: أي لا تُظْهرُ على نَفْسِكَ المسْكَنَةَ والذُّلَّ. ويروى «فَتَحمَّلِ» بالحاء. أي احتمل. والأول أحسنُ في المعنى.

 <sup>(</sup>٦) البيت لعبد قيس بن خفاف البرجمي التميمي (جاهلي) كما في الدرر(٣/ ١٠٢) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٣/ ٥٨٣)
 ومغنى اللبيب (١/ ٩٣).

الشاهد فيه: قوله: (إذا تصبك خصاصة) حيث جزم بـ (إذا) فعلين مضارعين في الشعر، ويندر ذلك في النثر. (م).

<sup>(</sup>٧) أشار إليه ابن حجر في (فتح الباري) وأورد تعليلاً لابن مالك أنه من باب تشبيه (إذا) بـ (متي). (ع).

هو مُحقَّقُ الحصولِ؛ فإِنْ قلتَ: (إِنْ جئتَ أكرمتُك)، فأنتَ شاكٌ في مجيئه، وإِنْ قلتَ: (إِذا جِئْتَ أَكْرَمْتُكَ)، فأنت على بَقينِ مِنْ مَجيئهِ.

﴿ والجزمُ بإذا شاذٌ، للمنافاة بينَها وبينَ ﴿ إِنِ» الشَّرْطِيةِ. وذلك أنَّ أدواتِ الشَّرْطِ إنما تجزمُ لتضمنِها معنى ﴿إنَّ التي هي موضوعةٌ للإبهام والشَّكِّ، وكلمةُ ﴿إذا» موضوعةٌ للتحقيقِ فهما متنافِيتَانِ﴾ .

# الشَّرطُ والجوابُ

يجبُ في الشَّرطِ أنْ يكونَ فِعلاً خبَريًّا، مُتصرِّفاً، غيرَ مُقترنٍ بقَدْ، أو لَنْ، أو ما النَّافيةِ، أو السِّينِ، أو سوفَ.

فإِنْ وقعَ اسمٌ بعدَ أداةٍ منْ أدواتِ الشَّرطِ، فَهُناكُ فعلٌ مُقدَّرٌ، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ مُقدَّرٌ وَلَا التوبة: ٦]، فأحدٌ: فاعلٌ لفعلٍ محذوفٍ، هو فعلُ الشَّرطِ، وجملةُ «استجارك» المذكورةُ مُفسِّرةٌ للفعل المحذوفِ.

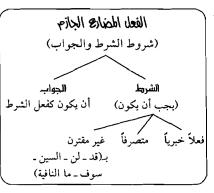

والمرادُ بالفعل الخبريِّ: ما ليسَ أمراً، ولا نَهْياً ولا مَسْبوقاً بأداةٍ من أدواتِ الطَّلبِ \_ \_ كالاستفهام والعَرْضِ والتَّحضيضِ \_ فذلك كلَّه لا يقعُ فِعلاً للشَّرطِ.

والأصلُ في جواب الشَّرطِ أنْ يكونَ كفعلِ الشَّرطِ، أي: الأصلُ فيه أنْ يكونَ صالحاً لأَنْ يكونَ شَرْطاً، فيجبُ حِينَئذٍ اقترانُه يكونَ شَرْطاً، فيجبُ حِينَئذٍ اقترانُه بالفاءِ لتربطه بالشَّرطِ، بسبَبِ فَقْدِ المناسَبةِ اللَّفظيَّة حِينَئذٍ بينَهما، وتكونُ الجملةُ برُمَّتها في محلِّ جزم على أنَّها جوابُ الشَّرْطِ.

وتُسمَّى هذه الفَاءُ «فاءَ الجوابِ»، لِوقُوعِها في جوابِ الشَّرْط، «وفاءَ الرَّبْطِ»، لربطِها الجوابَ بالشَّرطِ.

# مَواضِعُ رَبْطِ الجوابِ بالفاء



يَجِبُ ربطُ جوابِ الشَّرط بالفاءِ في اثْنَي عَشَرَ مَوضِعاً :

الأُوَّلُ: أَنْ يكونَ الجوابُ جملةً اسميةً: نحو. ﴿ وَإِن يَمْسَكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيَّءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأنعام: ١٧].

الثاني: أَنْ يكونَ فِعلاً جامداً، نحو: ﴿إِن تَـرَنِ أَنَاْ أَقَلَ مِنكَ مَالَا وَوَلَدًا ۞ فَعَسَىٰ رَقِّ أَن يُؤْتِيَنِ خَـيْرًا مِّن جَنَّاِكَ﴾ [الكهف: ٣٩\_-٤٠].

الثالث: أَنْ يكونَ فِعلاً طَلَبيًّا، نحو: ﴿قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

الرابعُ: أَنْ يكونَ ماضياً لَفْظاً ومَعْنَى، وحِينَئذِ يَجِبُ أَنْ يكونَ مُقْتَرِناً بِقَدْ ظاهرةً، نحو: ﴿إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَكَ أَخُ لَهُمُ مِن قَبْلُ﴾ [يوسف: ٧٧]، أو مقدرة، نحو: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُم قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ﴾ [يوسف: ٢٦].

﴿ ولو لم تقدر «قد» لَوجبَ أَنْ يكونَ الفعلُ الماضي هنا مُستقبلَ المعنى، وليسَ الأمرُ كذلك، أَلا تَرى أَنَّك إِنْ قُلتَ: «إِنْ جِئْتَني أَكْرَمْتُكَ»، كانَ المعنى «إِنْ تَجِئني أكرمْتُكَ»، وإِنْ قُلتَ: «إِنْ جِئْتَني فَقَدْ أَكْرَمْتُكَ» فالمعنى «إِنْ تَجِئني فَقدْ سَبَقَ إِكْرامِي إِيَّاكَ فيما مَضَى» ﴾.

الخامسُ: أَنْ يَقترِنَ بِقَدْ، نحوُ: ﴿إِنْ تَذْهَبْ فَقَدْ أَذْهَبُ».

السادسُ: أَنْ يَقترِنَ بِمَا النَّافِيةِ، نحوُ: ﴿ فَإِن تَوَلَّتَتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرً ﴾ [يونس: ٧٦].

السابعُ: أَنْ يَقْترِنَ بِلَنْ، نحوُ: ﴿وَمَا يَقْعَـكُواْ مِنْ خَيْرٍ فَكَن يُكَفَرُوهُۗ﴾ [آل عمران: ١١٥].

الثامنُ: أَنْ يقترنَ بالسين، نحو: ﴿وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُمْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٧٢].

التاسعُ: أن يقترنَ بسوف، نحو: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْـلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِـيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَـلِهِۦ﴾ [التوبة: ٢٨] والعَيلة: الفقر.

العاشر: أن يُصدَّرَ بِرُبَّ، نحو: «إِنْ تَجئْ فَرُبَّما أَجِيءُ».

الحادي عشرَ: أن يُصدَّرَ بكأنما، نحو: ﴿أَنَّهُم مَن قَتَكَلَ نَفْسُا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوَ فَسَادِ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].

الثاني عشرَ: أن يُصَدَّرَ بأداةِ شَرْطٍ، نحوُ: ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِى نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِعَايَةً ﴾ (١) [الأنعام: ٣٥]، ونحو أن تقولَ: «مَنْ يُجاوِرْك، فإنْ كانَ حَسَنَ الخُلقِ فتقرَّبْ منه».

 <sup>(</sup>١) جملة «فإن استطعت» في محل جزم على أنها جواب الشّرط الأول. وجوابُ الشّرطِ الثاني محذوف والتقدير: إن استطعت فافعل.

فإِنْ كَانَ الجوابُ صالحاً لأَنْ يَكُونَ شَرْطاً فلا حاجة إلى رَبْطهِ بالفاء؛ لأَنَّ بِينَهما مُناسبةً لفظيّة تُغني عنْ رَبْطه بها، إلَّا أَنْ يَكُون مُضارعاً مُثبتاً، أو منفيًّا بلا، فيجوزُ أَنْ يُربط بها وأَنْ لا يُربط. وتركُ الرابط أكثرُ استعمالاً، نحو: ﴿وَإِن تَعُودُواْ نَكُذُّ ﴾ [الأنفال: ١٩]، ومِنَ الربط بها قولُه يُعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ اللّهُ مِنْهُ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقولهُ: ﴿فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَحَافُ بَخُسَا وَلا رَهَقا ﴾ (الجن: ١٣].

وقد تَخلفُ فاءَ الجوابِ ﴿إذا ﴾ الفجائيّةُ ، إنْ كانت الأداةُ ﴿إن ﴾ أو ﴿إذا ﴾ وكانَ الجوابُ جملةً اسميَّةٌ خبريَّةٌ غيرَ مقترنَةٍ بأداةِ نَفْيِ أو ﴿إنَّ » ، نحو: ﴿وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتُهُ عِمَا فَدَّمَتَ أَيْدِيمِمْ إِذَا هُمْ يَقَاطُونَ ﴾ [الروم: ٣٦] ، ونحو: ﴿فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ الْذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [الروم: ٤٨].

# حذفُ فعْل الشَّرط

قد يُحذَفُ فعلُ الشَّرطِ بعدَ «إنِ» المُردَفةِ بِـ«لا»، نحو: «تَكلَّمْ بخيرٍ، وإِلَّا فاسْكُتْ (٢)»: قالَ

الشَّاعر [من الوافر]:

١٥٨ ـ فَطَلِّقْها، فَلَسْتَ لَها بِكُفءٍ

وإِلَّا يَعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسامُ (٣)(٤)

وقدْ يكونُ ذلك بعدَ «مَنْ» مُردَفةً «بِلا»، كقولِهم: «مَنْ يُسَلِّمْ عليكْ فسلِّمْ عليه، ومَنْ لا، فَلا تَعْبَأْ به». ومما يحذف فيه فعل الشرط أن يقع

الجواب بعد الطلب، نحو: «جُدْ تَسُدْ» والتقدير: «جُدْ، فإن تَجُدْ تسُدْ».

الفعل المضارع المجزوم
(حذف فعل وجواب الشرط)
فعل الشرط جواب الشرط
(بعد) (مَنْ) دل عنب نيز وكون الشرط
(إن) (مَنْ) دل عنب نيز وكون الشرط
المردفة مردفة ماضياً لفظاً، أو
بـ(لا) بـ(لا) مضارعاً مقترناً بـ(لم)

<sup>(</sup>١) أي: فلا يخافُ نقصاً في جزائه ولا ظُلْماً.

<sup>(</sup>٢) أي: وإِلَّا تَتَكَلَّم بِخَيْرِ فَاسْكُتْ.

<sup>(</sup>٣) أي: وإلا تطلقها يعلُ مفرقك الحسام.

 <sup>(</sup>٤) البيت لمحمد بن عبد الله الأحوص في ديوانه (ص١٩١) وخزانة الأدب، وبلا نسبة في أوضح (٤/ ٢١٥) المسالك وشرح الأشموني (٣/ ٥٩٩) وابن عقيل (٤/ ٣٤).

الشاهد فيه: قوله: (وإلا يَعْلُ مفرقك الحسام) حيث حذف فعل الشرط، وبقيت أداة الشرط، وذلك للدلالة المقام عليه ووقوعه بعد (إلا). (ح).

# حذفُ جوابِ الشَّرطِ

يُحذَفُ جوابُ الشَّرطِ إِنْ دلَّ عليه دليلٌ، بشرطِ أَنْ يكونَ الشَّرْطُ ماضياً لَفْظاً، نحو: «أَنتَ فائزٌ إِنِ اجتهدتَ»، أو مضارعاً مُقترناً بِـ «لَمْ»، نحو: «أَنتَ حنى جواب الشرط خاسرٌ إن لم تجتهدْ».

﴿ولا يجوزُ أَنْ يُقالَ: «أنتَ فائزٌ إِنْ تجتهدْ»؛ لأنَّ الشَّرط غيرُ ماضٍ، ولا مُقْتَرِنٌ بلم﴾.

ويُحذفُ إِمَّا جَوازاً، وإِمَّا وجُوباً.

حنف جواب الشرط واجب جائز واجب إن لم يكن في الكلام إن كان مد يدل عليه ما يصلح لأن يكون جواباً في المعنى جواباً

فَيُحذَفُ جوازاً، إِنْ لَم يكنْ في الكلامِ ما يَصلُحُ لأَنْ يكونَ جواباً، وذلك بأن يُشعِرَ الشَّرطُ نفسُهُ بالجواب، نحو: ﴿ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنَ تَبْنَغِي نَفْقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الأنعام: ٣٥]. أي: إن استطعتَ فَافْعَلْ، أو بأنْ يقعَ الشَّرطُ جواباً لكلامٍ، كأنْ يقولَ قائلٌ: «أَتُكرمُ سعيداً؟»، فتقولُ: ﴿إن اجْتَهَدَ»، أي: ﴿ [إن] اجْتَهَدَ أُكْرِمْهُ ﴾.

ويُحذَفُ وجوباً، إِنْ كَانَ مَا يَدُل عليه جواباً في المعنى. ولا فرقَ بينَ أَنْ يتقدَّم الدالُّ على جوابِ الشَّرطِ، نحو: «أَنت فائزُ إِن اجْتَهَدْتَ»؛ أو يتأخرَ عنه، كأن يَتَوسَّطَ الشَّرطُ بين القَسَم وجَوابهِ، نحو: «واللهِ، إِنْ قُمتَ لا أقومُ»، أو يَكتنفَهُ، كأن يَتوسَّط الشرطُ بين جُزءَي ما يدُلُّ على جوابهِ نحو: «أنتَ \_ إِن اجْتَهَدْتَ \_ فائزُ».

### فائدة

الشَّرْطُ يَقتضي جواباً، والقسمُ كذلك؛ فإنِ اجتمعَ شَرْطُ وقَسَمٌ ولم يَسبقْهما ما يَقتضي خَبراً، كالمبتدأ أو ما أصلُه المبتَدأ، كانَ الجوابُ للسَّابقِ، وكانَ جوابُ المتَأخِّر مَحذوفاً، لِدَلالةِ جوابِ الأُوَّلِ عليه، فإنْ قُلتَ: "إنْ قمتَ ـ والله ـ أقُم» فأقُمْ: جوابُ الشَّرطِ، وجوابُ القسَم محذوف، لدلالةِ جوابِ الشَّرطِ عليه. وإنْ قلتَ: "واللهِ، إنْ قُمْتَ لأَقُومَنَّ» فأقومَنَّ: جوابُ القسم، وجوابُ الشَّرطِ محذوف، لدلالة جوابِ القسم عليه، قال تعالى: ﴿قُل لَهِن اَجْتَمَعَتِ القسم، وجوابُ الشَّرطِ محذوف، لدلالة جوابِ القسم عليه، قال تعالى: ﴿قُل لَهِن اَجْتَمَعَتْ الْإِنْ وَاللهِ لَئِن اجْتَمَعَتْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقد يُعطى الجوابُ للشَّرطِ مع تَقدمِ القَسم في ضَرورِة الشُّعْرِ، كقوله [من الطويل]:

١٥٩ ـ لَئِنْ كَانَ مَا حُدِّثْتُهُ اليومَ صادقاً أَصُمْ في نَهارِ القَيْظِ (١) للشَّمْسِ باديا (٢)

وأَرْكَبْ حِـمَـاراً بَـيْـنَ سَـرْجٍ وفَـرْوَةٍ وأُعْرِ مِنَ الخاتامِ صُغْرى شِماليا (٣)

فإِنْ تقدَّم عليهما ما يَقتضي خَبراً، جازَ جعلُ الجوابِ للشَّرطِ، وجازَ جعلُه للقَسمِ، فإنْ جعلته للشَّرطِ، واللهِ إنْ يَجْتهدْ، لأُكْرِمَنَه»، وإِنْ أعطيته للشَّرطِ، قلتَ: «زُهَيرٌ واللهِ إنْ يَجْتهدْ، لأُكْرِمَنَه»، وإِنْ أعطيته للشَّرطِ، ولا ريبَ أَنَّ جعلَه واللهِ، إِنْ يَجْتَهِدْ أُكْرِمْهُ». ومِنَ العلماءِ مَنْ أوجبَ إعطاءَ الجوابِ للشَّرطِ، ولا ريبَ أَنَّ جعلَه للشَّرطِ أَرْجَحُ، سواءٌ أتقدَّمَ الشَّرْطُ على القسمِ، أمْ تأخَّرَ عنه؛ أَمَّا إِذا لم يتقدَّمْهما ما يَقتضي خَبراً، فالجوابُ للسابق منهما، كما أسلفنا.

# حذفُ الشَّرط والجواب معاً

قد يُحذَفُ الشرطُ والجوابُ معاً، وتَبقى الأداةُ وَحدَها، إِنْ دَلَّ عليهما دليلٌ، وذلك خاصٌ بالشعر للضَّرورَةِ، كقولهِ [من الرجز]:

١٦٠ قالتْ بناتُ العمِّ: يا سَلْمَى، وإنْ كانَ فقيراً مُعْدِماً؟ قالتْ: وإنْ (٤) أي: وإنْ كان فقيراً مُعدِماً فقد رضيتُهُ. وقولِ الآخرِ [من المتقارب]:

١٦١ ـ فإِنَّ المنِيَّةَ، مَنْ يَخْشَها فَسَوْفَ تُصادِفُهُ أَيْسَنَما (٥)

<sup>(</sup>١) القيظ: أشد الحر. ويروى: «ضاحياً» بدل «بادياً». ومعناه بارزاً للشمس. يقال: ضحي للشمس يضحى، بكسر الحاء في الماضي وفتحها للمضارع أي: برز لها متعرضاً لنورها، ومصدره: «الضحاء»، بفتح الضاد ممدوداً. والمادة تدل على معنى البروز والظهور. ومنه «الضّوا». وضاحية كل شيء: ناحيته البارزة. ومنه ضاحية البلد، والضواحي جمعها.

<sup>(</sup>٢) البيتان لامرأة من عقيل في خزانة الأدب (٣٢٨/١١)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (٤/ ٢١٩) وشرح الأشموني (٣/ ٥٩٥)، ومعنى اللبيب (٢/ ٢٣٦).

الإعراب: أصُمْ: فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره والفاعل: مستتر وجوباً تقديره (أنا)، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاء.

الشاهد فيه: قوله: (لئن كان . . . أصم) حيث أعطى الجواب للشرط مع أن القسم تقدم عليه، في قوله: «لئن» فاللام موطئة للقسم، وهو خلاف القاعدة . (ع).

 <sup>(</sup>٣) سرج وفروة: موضعان. والخاتام لغة في الخاتم. وفي الخاتم أربع لغات: خاتم بفتح التاء، وهو أشهرها. وخاتم
 بكسرها، وخاتام وخيتام. وأراد بصغرى شِماله خِنْصِرَ يدهِ اليسرى، ويُفهم من البيت أنهم كانوا يختتمون بها.

 <sup>(</sup>٤) البيت لرؤبة بن العجاج (ت١٤٥هـ) في ملحق ديوانه (ص١٨٦) وخزانة الأدب (٩/ ١٤) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١٨/١) وشرح الأشموني (٣/ ٥٩٢) ومغني اللبيب (٢/ ٦٤٩).

الشاهد فيه: قوله: (وإنْ) حيث حذف فعل الشرط وجوابه لدلالة ما قبله عليه، كما قدره المصنف. (ع).

<sup>(</sup>٥) البيت للنمر بن تولب صحابي (ت١٤هـ) في ديوانه (ص٣٧٨) وشرح التصريح (٢/ ٢٥٢). الشاهد فيه: قوله (أينما) حيث حذف فعل الشرط وجوابه بعد (أينما)، وجملة (أينما ومدخولها في محل نصب حال من الضمير في تصادفه. (ع).

أَي: أينما يذهبْ تُصادفه.

وقيلَ: يَجوزُ في النَّشْرِ على قِلَّة. أمَّا إِنْ بَقيَ شيءٌ من مُتعلِّقاتِ الشَّرطِ والجوابِ، فيجوزُ حذفُهما في شعرِ ونَشْر، ومنه قولُهم: «مَنْ سَلَّمَ عَليكَ، فَسَلِّمْ عليه، وَمَنْ لا فَلا»، أي: ومَنْ لا يُسلِّمْ عَليكَ، فلا تُسلِّمْ عليه، ومنهُ حديثُ أبي داود: «مَنْ فَعَلَ فقد أَحْسَنَ، ومَنْ لا فَلا»(١) أي: «ومنْ لم يفعلْ فما أحسنَ»، وقولهم: «النَّاسُ مُجزِيونَ بأعمالِهم: إِنْ خَيْراً فَخَيْراً، وإِنْ شَرَّا فَشَرًا»، أي: «إنْ عَمِلوا خَيْراً، فيُجزَونَ خَيراً، وإنْ عَملُوا شَرًّا فيُجزَوْنَ شَرَّا».

﴿ويجوزُ أَنْ تَقُولَ: ﴿إِنْ خَيْرًا فَخيرٌ: وإِنْ شَرَّا فَشَرَّ» برفع ما بعدَ الفاءِ على أنَّه خبرٌ لِمُبتَدَأ محذوفٍ، والتَّقديرُ: فجزاؤهم خيرٌ، فجزاؤهم شَرَّ. فتكونُ الجملةُ منَ المبتدأ والخَبَرِ في محلِّ جزمِ على أنَّها جوابُ الشَّرطِ﴾.

# الجَزْمُ بالطَّلَبِ

إذا وقع المضارعُ جواباً بعدَ الطَّلبِ يُجزَمُ: كأنْ يقعَ بعدَ أمرٍ أو نَهْيٍ، أو استفهام أو عَرْضٍ، أو تَحْضيض، أو تَمَنِّ أو ترجِّ، نحو: «تَعلَّم تَفزْ. لا تَكسلْ تَسُدْ. هَلْ تَفعلُ خيراً، تُؤجَرْ. ألا تَركن تكفي مسروراً. هلا تجتهد تنلْ خيراً. ليتني اجتهدتُ أكنْ مسروراً. لعلكَ تُطيعُ الله تَفُزْ بالسعادة».

وجزمُ الفعلِ بعد الطَّلَبِ، إنَّما هو بإنِ المحذوفةِ مَعَ فعلِ الشَّرطِ. فتقديرُ قولك: جُدْ تَسُدْ: «جُدْ، فإِن تَجُدْ تَسُدْ». وتقديرُ قولك: هل تفعلُ خيراً؟ تُؤْجَرْ: «هل تفعلُ خيراً؟ فإِنْ تَفعلْ خيراً تؤجرْ»؛ وقِسْ على ذلك. وقيلَ: إِنَّ الجزمَ بالطَّلبِ نفسهِ لتضمنهِ معنى الشَّرطِ.

واعلم أنَّ الطَّلبِ؛ بلْ يُجزم الفعلُ بعدَ الكلام الخبريِّ، إِنْ كانَ طَلَباً في المعنى، كقولِك: «تُطيعُ من صِيغِ الطَّلبِ؛ بلْ يُجزم الفعلُ بعدَ الكلام الخبريِّ، إِنْ كانَ طَلَباً في المعنى، كقولِك: «تُطيعُ أَبَوَيكَ، تلقَ خيراً»، أي: أطعهما تَلْقَ خيراً. ومنه قولهم: «اتَّقى اللهُ امروُّ فعلَ خيراً، يُثبُ عليه. أي: لِيتَّقِ اللهُ، وليفعلْ خيراً يُثَبُ عليه. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ مَلْ أَذُلُكُو عَلَى تِجَزَوْ نُنجِيكُم مِنْ عَذَابٍ أَي نُوبَكُم وَلَن يُعْمَونُ فَي اللهِ عَلَى اللهِ إِلَّهُ وَرَسُولِهِ وَنَجُهِدُونَ فِي سِيلِ اللهِ إِلْمَوالِكُو وَانفُسِكُمْ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُو اللهُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَنَجُهِدُونَ فِي سِيلِ اللهِ إِلَّهَ وَانفُسِكُمْ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُو خَيْرٌ لَكُو اللهُ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النجارة الرابحة، لأنّه المستفهام، في صَدْرِ الآية؛ لأنَّ غفرانَ الذنوب ليسَ مرتبطاً بالدلالة على التجارة الرابحة، لأنّه قد تكونُ الدلالة على الخير، ولا يكونُ أثرُها مِنْ مُباشَرةِ فِعْلِ الخير. وإنَّما المَحْرُمُ لوقوعِ الفِعْلِ قد تكونُ الدلالة على الخير، ولا يكونُ أثرُها مِنْ مُباشَرةِ فِعْلِ الخير. وإنَّما المَحْرُمُ لوقوعِ الفِعْلِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۸۸۳۸) وأبو داود (۳۵) وابن ماجه (۳۳۷) .(ع).

جواباً لقولِه: ﴿ ثُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ؛ لأنَّهما بمعنى: آمِنُوا وجاهِدوا.

فالمضارعُ في كلِّ ما تقدَّم مجزومٌ لأنَّه جوابُ طَلَبٍ في المعنى، وإنْ كانَ خبراً في اللَّفْظِ.

#### فوائد

| क्षीय अहँ हैं क्सी पिक्रती वस्वीरव |                   |              |                  |
|------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|
|                                    |                   |              |                  |
| إذا سقطت فاء                       | لا يجزم الفعل بعد | يشترط لصحة   | لا يجب كون الأمر |
| السببية وكانت                      | الطلب إلا إذا     | الجزم بعد    | بلفظ الفعل ليصبح |
| مسبوقة بطلب                        | قُصد به الجزاء    | النهي صحة    | الجزم بعده       |
| يجزم المضارع                       |                   | دخول (إن)    |                  |
| إن قُصد بقاء                       |                   | الشرطية عليه |                  |
| ارتباطه بما قبله                   |                   |              | J                |

(١) لا يجبُ أنْ يكونَ الأمرُ بلفظِ الفعلِ ليَصحَّ الجزمُ بعدَهُ، بل يجوزُ أنْ يكون أيضاً اسمَ فعلِ أمرٍ، نحوُ: «صَهْ عن القبيح تُؤلَف». وجملةً خبريَّةً يُراد بها الطَّلَب (كما تقدَّم)، نحوُ: (يَرزُقُني

اللهُ مالاً أَنْفَعْ به الأمةَ، أي: لِيرزقْني، ونحو «حَسْبُك الحديثُ يَنَم النَّاسُ».

(٢) يُشترَطُ لِصِحَّة الجَزْمِ بعدَ النَّهي أَنْ يَصِحَّ دخولُ (إِن) الشَّرطيةِ عَلَيه، نحو: «لا تَدْنُ مِنَ الشَّرِّ تَسْلَمْ»؛ إذ يصحُّ أَنْ تقولَ: «إلا تَدْنُ مِن الشَّرِّ تَسْلَمْ». فإِنْ لم يصلح دخولُ «إِنْ» عليه، وجَبَ رفعُ الفِعْلِ بَعْدَهُ، نحوُ: «لا تَدنُ مِنَ الشَّرِّ تهلكُ»، برفعِ تَهْلِك؛ إِذْ لا يَصِحُّ أَنْ تقول: «إِلَّا تَدْنُ مِنَ الشَّرِّ تهلكُ»، وفع الخِلك؛ إذ لا يَصِحُّ أَنْ تقول: «إلَّا تَدْنُ مِنَ الشَّرِ تهلك»، لِفساد المعنى المَقْصودِ؛ وأجازَ ذلك الكِسائيُّ.

(٣) لا يُجزَمُ الفعلُ بعدَ الطَّلبِ إِلَّا إِذَا قُصدَ الجزاءُ، بأَنْ يُقصدَ بَيانُ أَنَّ الفِعلَ مُسبَّبٌ عما قَبْلَهُ، كما أَنَّ جزاءَ الشَّرط مُسببٌ عن الشَّرط. فإِنْ لم يُقصَدْ ذلك، وَجَبَ الرَّفعُ إِذْ ليسَ هناك شرطٌ مُقدَّر، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَلاَ تَمَنُنُ (١) تَسَكَّرُرُ (٢) [المدثر: ٦]، وقولُهُ: ﴿فَهَبْ لِى مِن لَدُنكَ وَلِيَا فَي يَرْبُنِي (٣) [مريم: ٥-٦]، وقوله: ﴿فَأَضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَعَنفُ دَرّكًا وَلَا تَغَنفُ دَرّكًا وَلا اللهِ (١٠) [طه: ٧٧]، وقوله: ﴿فَا ضَرَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ ﴿ (٥) [التوبة: ١٠٣].

(٤) إذا سقطت فاءُ السببيّة التي يُنْصَبُ المضارعُ بعدَها، وكانتْ مسبوقةً بما يَدُلُّ على الطلب، يُجزَمُ المضارعُ إن قُصِدَ بقاءُ ارتباطه بما قبلهُ ارتباط المُسبَّب بالسبب، كما مَرَّ، فإنْ أسقطتَ الفاءَ من قولك: «جئني فأكرمَك» جَزَمْتَ ما بعدَها، فقلتَ: «جِئني أُكرِمْكَ».

<sup>(</sup>١) ولا تمنن حال كونك مستكثراً ما قدمته في سبيل الله . (ع).

<sup>(</sup>٢) جملة "تستكثر" في موضع الحال من فاعل "تمنن".

<sup>(</sup>٣) جملة «يرتُني» في موضع النصب، على أنها صفة لَوليًا.

<sup>(</sup>٤) جملة «لا تخاف» في موضع الحال من فاعل «اضرب». ويجوزُ أنْ تكونَ استثنافية فلا محلَّ لها من الإعراب.

<sup>(</sup>٥) جملة "تطهرُهم" في موضع النصب على أنَّها نعتٌ لصدقة.

وقد أوضحنا هذا وما قبلَه من قبلُ، في الكلام على: «فاء السبية».

# إعراب الشَّرْط والجوابِ

الشَّرطُ والجوابُ يكونانِ مُضارعينِ، وماضيَين، ويكونُ الأوَّلُ ماضياً والثاني مضارعاً. والأوَّلُ مضارعاً أو ماضياً، والثاني جُملةً مُقْترنة بالفاء أو بإذا.

فإِنْ كانا مضارعين، وجب جزمُهما، نحو: ﴿إِن يَنتَهُواْ يُغُفِّر لَهُم مَّا فَدَّ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] ورفعُ الجوابِ ضَعيفٌ كقوله [من الطويل]:

١٦٢ - فَقُلْتُ: تَحَمَّلْ فوْقَ طَوْقِك، إِنَّها مطَبَّعةٌ، منْ يَأْتِها لا ينضيرُها (١)

وعب قراءَة بعضهم: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ المَوْتُ ﴾ (٢) [النساء: ٧٨] [بالرفع].

وإِنْ كَانَ الأَوَّلُ مَاضِياً، أو مضارعاً مَسبوقاً بِلمْ، والثاني مضارعاً، جازَ في الجوابِ الجزمُ والرَّفعُ، فإِنْ رفعتَ كانتْ جملتُه في محلِّ جزمٍ، على أنَّها جواب الشَّرط، والجزمُ أَحسنُ، والرفعُ حسَنٌ؛ ومن الجزم قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ اَلدُّنَا وَزِينَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمَ أَعَمَلَهُمَ ﴾ [هود: 10]. ومِنَ الرَّفع قول الشاعر [من البسط]:

١٦٣ - وإِنْ أَتَاهُ خليلٌ (٢) يَوْمَ مَسْغَبةٍ (١٤) يَعَولُ: لا غائبٌ مالي ولا حَرِم (٥)

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي ذؤيب الهذلي خويلد بن خالد (ت٢٧هـ)، في خزانة الأدب (٩/ ٥٢) والشعر والشعراء (ص٣٩٧) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٤/ ٨٨) وشرح الأشموني (٣/ ٥٨٦).

الإعراب: لا يضيرها: لا: نافية لا عمل لها. يضير: فعل مضارع مرفوع وهو جواب الشرط. والفاعل ضمير مستتر جوزاً تقديره «هو» وها: ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

الشاهد فيه: قوله: (من يأتها لا يضيرها) حيث جاء جواب الشرط مرفوعاً. مع أنَّه جواب شرط وهو مضارع، وفعل الشرط مضارع أيضاً، وهو ضعيف ولا يجوز إلا في ضرورة شعرية مع القبح. (ع).

 <sup>(</sup>٢) ذكرها ابن خالويه في «القراءات الشاذة» (ص٢٧) وابن جني في «المحتسب» (١٩٣/١) ونسباها لطلحة بن سليمان. (ع)

<sup>(</sup>٣) الخليل هنا: الفقير، مأخوذ من الخَلَّة وهي الفاقة والفقر، وحَرِم: مصدر بمعنى محروم .(ع).

<sup>(</sup>٤) المسغبة: الجوع.

<sup>(</sup>٥) البيت لزهير بن أبي سلمى المزني (ت٤١ق.هـ) في ديوانه (ص١٥٣) وخزانة الأدب (٤٨/٩) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٤/ ٢٠٧) وشرح الأشموني (٣/ ٥٨٥) وابن عقيل (٤/ ٥٩).

الشاهد فبه: قوله: (وإن أتاه . . . يقول) جاء جواب الشرط (يقول) مرفوعاً ، لمجيء فعل الشرط فعلاً ماضياً ، وهو حسن ولكن الجزم أحسن . (ع) .

وتقولُ في المضارع المسبوقِ بِلمْ: "إِنْ لم تَقُم أَقُمْ، إِن لمَ تَقُمْ أَقُومُ"، بجزم الجواب ورفعه. وإن كان الأول مضارعاً والثاني ماضياً (وذلك قليلٌ وليس خاصًّا بالضرورة، كما زعمَه بعضُهم)، وجبَ جزمُ الأول، كحديثِ: "مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيماناً واحتساباً، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنبهِ"(١). ومنه قول الشاعر [من البسيط]:

وإنْ كانَ الجوابُ مضارِعاً مقترِناً بالفاءِ، نحوُ: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنَلَقِمُ اللّهُ مِنْهُ ﴾ [المائدة: ٩٥]، امتنعَ جَزْمُه؛ لأنَّ العربَ التزمَتْ رَفْعَه بعدَها. وتكونُ جملتُه في محلِّ جَزْمٍ، على أنَّها جوابُ الشَّرْطِ. وإِنْ كانَ الجوابُ جملةً مُقترنةً بالفاء أو (إذا)، كانت الجملة في محلِّ جزم، على أنَّها جوابُ الشرطِ، نحو: ﴿ إِن تَسْتَقْلِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتْحُ وَإِن تَننَهُوا فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [الأنفال:

١٩]، ونحو: ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِتَةُ عَبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم: ٣٦].

#### فوائد

(١) إذا وقعَ فعلٌ مقرونٌ بالواو أو الفاء (وزاد بعضهم أو وثمَّ) بعدَ جوابِ شَرْطِ جازمٍ، جازَ فيه الجَرْمُ، بالعطف على الجوابِ. وجازَ فيه الرَّفعُ على أنَّه جملةٌ مستأنفةٌ، وجازَ النَّصْبُ بأنْ مقدَّرة وجوباً، وهو قليلٌ. وقَدْ قُرِئَت الآيةُ: ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهَ فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَآءُ اللَّهِ اللَّهِ المَّرَةِ عَلَى النَّهُ فَي قراءَة غيرِ عاصمٍ من السَّبعةِ، وبرفْعِه في قراءَة غيرِ عاصمٍ من السَّبعةِ، وبرفْعِه في قراءَة أَدُن وبالنَّصبِ لابنِ عبَّاسٍ شُذوذاً (٥). ومِنَ النَّصْبِ قولُ الشَّاعر [من الوافر]:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥) ومسلم (٧٦٠) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) السُّبةُ: العار، يقال: «هذا سُبَّةٌ على فلان» أي: هو عارٌ يسبُّ به. ورجل سُبَّةٌ: يَسُبُّه النَّاس.

 <sup>(</sup>٣) البيت لقعنب بن ضمره (بن أم صاحب) (ت٩٥هـ) في شرح شواهد المغني (٢/ ٩٦٥)، وبلا نسبة في شرح الأشموني
 (٣/ ٥٨٥)، ومغني اللبيب (٢/ ١٩٢).

الشاهد فيه: قوله: (إن يسمعوا . . . طاروا، وما يسمعوا . . . دفنوا) حيث جاء فعل الشرط في الجملتين مضارعاً . وجاء الجواب ماضياً فيهما، وهو خاص بالضرورة الشعرية (ع).

 <sup>(</sup>٤) قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب برفع الراء والباء في (فيعفر ويعذب) والباقون يجزمهما كما في النشر في القراءات العشر (٢/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٥) قال القرطبي: وروي عن ابن عباس والأعرج وأبي العالية وعاصم الجحدري بالنصب فيهما سي اضمار (أن) وحقيقته أنه عطف على المعنى. كما في الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٤٩٠) وانظر إعراب القرآن للنحاس (٢/ ٣٥٠). (ع).

١٦٥ ـ متى ما تَلْقَني فَرْدَينِ تَرْجُفْ رَوانِفُ ٱلْيَسَيك وتُستطارا(١)(٢)

(٢) إذا وقع الفعلُ المقرونُ بالواو أو الفاء بين فعلِ الشرط وجوابه، جازَ فيه الجزمُ، وهو الأكثرُ، وجازَ النَّصْبُ، وامتنعَ الرَّفعُ نحو: "إنْ تَسْتَقِمْ وتَجتهدْ أكرِمْكَ"، بجزم (تجتهدْ)، عطفاً على تَستقِمْ، وبنصبه بأن مقُدَّرة وجوباً. وإنَّما أمتنعَ الرَّفعُ لأَنَّه يقتضي الاستئناف قبلَ تمام جملةِ الشَّرطِ والجوابِ؛ لأنَّ الفعلَ متوسطٌ بينَهما. وذلك ممنوعٌ؛ لأنَّه لا معنى للاستئنافِ حينئذِ. ومِنَ النَّصبِ قول الشاعر [من الطويل]:

١٦٦ \_ ومَنُ يَقترِبْ مِنَّا، ويخضَعَ، نُؤْوِهِ ولا يَخْشَ ظُلْماً \_ ما أقامَ \_ ولا هَضْماً (٣) وقول الآخر [من الطويل]:

١٦٧ - ومَنْ لا يُقدِّمْ رِجْلَهُ مُطمَئِنَّةً فَيُثْبِتَها في مُسْتَوى الأرضِ، يَزْلَقِ (٤)

(٣) إِنْ وقعَ فِعلٌ مجردٌ من العاطف بعد فعلِ الشرط، ولم يُقصَدْ به الجوابُ، أَو وقعَ بعدَ تمامِ الشَّرطِ والجوابِ، جازَ جَزْمُه، على أنَّه بَدلٌ مما قَبْلَه. وجازَ رفعُه، على أنَّه جملةٌ في موضع الحالِ من فاعلِ ما قبلَه؛ فمِنَ الجزم بعدَ فعلِ الشَّرطِ قولُ الشاعر [من الطويل]:

١٦٨ - مَتَى تَأْتِنا تُلْمِمْ بِنا في دِيارِنا تَجدْ حَطَباً جَزْلاً وناراً تأجَّجا (٥)(١)

<sup>(</sup>١) تستطارا منصوبٌ بأنْ مقدرة وجوباً ، وقد سبق شرح هذا البيت في الجوازم.

<sup>(</sup>٢) البيت تقدم برقم (١٥٢) وأعاده هنا .

الشاهد فيه: قوله: (وتستطارا) حيث عطف على جواب الشرط بالنصب. (ع).

<sup>(</sup>٣) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (٤/ ٢١٤)، والأشموني (٣/ ٥٩١)، ومغني اللبيب (٢/ ٥٦٦). الشاهد فيه: قوله: (ويخضعَ) حيث نصب الفعل المضارع المعطوف على فعل الشرط قبل مجيء الجواب، ويجوز فيه الجزم ويمتنع الرفع. (ع).

<sup>(</sup>٤) البيت لزهير بن أبي سلمى (ت١٤ق.هـ) في ديوانه (ص٢٦٠)، ولكعب بن زهير في الكتاب (٨٩/٣)، وبلا نسبة في المقتضب (٢/٣٢).

الشاهد فيه: قوله: (فيثبتها) حيث عطف الفعل المضارع (يثبت) المعطوف بالفاء على فعل الشرط قبل مجيء الجواب كسابقه. (ع).

<sup>(</sup>٥) تُلْمم: بدل من تأتِ مجزوم. والإلمام أنْ تأتي القومَ، فتنزل بهم وتزورهم زيارة خفيفة. والحطب الجزل: الغليظ. وناره تثبت طويلاً. ويجوزُ أنْ تكونَ الألف في تأججا ضمير الاثنين فيعود على الحطب والنار. وأن تكون زائدة للإطلاق. فالضمير المستتر يعود على الحطب أو النار. إذ قد تذكر النار على قلة، وعلى هذا فيكون الفعل ماضياً. وقيل: أصله تتأجج فهو مضارع، والألف مبدلة من نون التوكيد الخفيفة شُذوذاً؛ لأن نون التوكيد لا تلحق المضارع إلا بأحد شروط أربعة استوفيناها في الجزء الأول من هذا الكتاب. وتراها موجزة في الكلام على أحرف التأكيد في الجزء الثالث.

 <sup>(</sup>٦) البيت لعبيدالله بن الحر بن عمرو الجعفي (ت٦٨هـ) في خزانة الأدب (٩ / ٩٠) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ٤٤٠)،
 وشرح قطر الندى (ص٩٠).

ومِنَ الرَّفعِ بعدَه قولُ الآخَر [من الطويل]:

١٦٩ - مَنَى تأتِهِ تَعْشُو إلى ضَوْءِ نارِه تَجِدْ خَيرَ نارِ، عِنْدَها خَيْرُ مُوقِدِ (١٦(٢)

ومِنَ الجزمِ والرَّفعِ بعدَ تمام الشَّرطِ والجوابِ، قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۞ يُضَلَعَفُ لَهُ ٱلْمَذَابُ ﴾ [الفرقان: ٦٨ ـ ٦٩] وقد قُرِئَ «يُضاعف "" بالجزمِ على أنَّه بَدلٌ من «يلقَ». وبالرَّفع (٤) على أنَّه جملةٌ حاليَّةٌ مِنْ فاعلِ «يَلقَ»، أو على أنَّه جملةٌ مستأنفةٌ.

# إعراب أدوات الشَّرْطِ

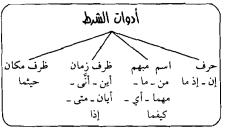

أدواتُ الشَّرْطِ: منها ما هو حرفٌ، وهما: "إِنْ وإِذْ مَا اللَّمْرُطِ: منها ما هو حرفٌ، وهما: "إِنْ وإِذْ مَا اللَّمْرُطِ، ومنها ما هو الله منهم الله منهم أنضمَّنَ معنى الشَّرطِ، وهي: "مَنْ وما ومهما الله منها الله منها منها ما هو ظرفُ زمانٍ تَضَمَّنَ معنى المُنْ ومنها ما هو ظرفُ زمانٍ تَضَمَّنَ معنى الله كينها ما هو ظرفُ زمانٍ تَضَمَّنَ معنى الله كينها ما هو ظرفُ زمانٍ تَضَمَّنَ معنى الله كينها على الله كينها كينها الله كينها الله كينها كي

الشَّرطِ، وهي: «أَينَ وأنَّى وأيَّانَ ومَتَى وإذا». ومنها ما هو ظرفُ مكانٍ تَضمَّنَ معنى الشَّرْطِ، وهي: «حَيْثما».

فما دلَّ على زمانٍ أو مكانٍ، فهو منصوبٌ مَحلًّا على أنَّه مفعولٌ فيه لفِعْلِ الشَّرْط.

و «مَنْ ومَا ومَهْما» إِنْ كَانَ فِعْلُ الشَّرطِ يَطْلُبُ مَفعولاً به، فهي منصوبةٌ محلَّا على أنَّها مفعولٌ به لهُ، نحوُ: «مَا تُحَصِّلْ في الصِّغَرِ يَنْفَعْكَ في الكِبَر». «مَن تُجاوِرْ فأحسِنْ إليه». «مَهْما تَفْعَلْ تُسَأَلْ عَنهُ».

وإِنْ كَانَ لازماً أَو مُتعدِّياً استَوفَى مفعولَهُ، فهي مرفوعةٌ محلَّا على أنَّها مبتدأٌ، وجملةُ الشَّرْطِ خَبَرُهُ، نحو: «ما يَجِئْ به القَدَرُ، فلا مَفَرَّ منهُ». «من يَجُدَّ يَجِدْ». «مهما ينزلْ بكَ مِنْ خَطْبٍ فاحْتَمِلْهُ». «ما تَفْعلوه تَجدُوه».

الشاهد فيه: قوله (تلمم) حيث جاء الفعل مجزوماً لأنه بدل من فعل الشرط. (ع).

<sup>(</sup>١) سبق شرحه في الكلام على «متى».

 <sup>(</sup>۲) البيت للحطيئة برقم (۱۵۱) وأعاده هنا شاهداً.
 والشاهد فيه: قوله: (تعشو) حيث جاء الفعل مرفوعاً بعد فعل الشرط على أنه حال مما قبله ويجوز الجزم على أنه بدل كسابقه. (ع).

<sup>(</sup>٣) بالجزم، هي قراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي .(ع).

 <sup>(</sup>٤) بالرفع ، هي قراءة عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر ، غير أن ابن عامر قرأ يضعَّفُ بغير ألف وبتشديد العين. انظر «السبعة لابن مجاهد» ص٤٦٧، وانظر النشر (٣/ ٢٢٠) (ع).

و «كيفما» تكونُ في موضِعِ نَصْبٍ على الحال مِنْ فاعلِ فِعْلِ الشَّرْط، نحوُ: «كيفما تَكُنْ يَكُنْ أَبناؤُكَ».

و «أَيُّ» تكونُ بحسَبِ ما تُضافُ إليه، فإِنْ أُضيفَت إلى زمانٍ أو مكان، كانتْ مفعولاً فيه، نحوُ: «أَيَّ يَوْم تَذْهَبْ أَذْهَبْ». «أَيَّ بلدٍ تَسْكُنْ أَسْكُنْ»

وإِنْ أُضيفَت إلى مَصْدَرٍ كَانَتْ مفعولاً مُطْلَقاً، نحو: «أَيَّ إِكْرامٍ تُكْرِمْ أُكْرِمْ»

وإِنْ أُضيفَتْ إلى غَيرِ الظَّرْفِ والمَصْدَرِ، فحُكمُها حكمُ «مَنْ وما ومَهْما»، فتكون مفعولاً به في نحوِ: «أَيُّ رجلٍ يَجُدُ يَسُدْ». «أَيُّ رجلٍ يَخْدُمْ أُمَّتَه تَخدُمْهُ».

وكلُّ أدواتِ الشَّرطِ مبنيةٌ، إِلَّا «أَيَّا» فهي مُعْربَةٌ بالحركاتِ الثَّلاثِ، مُلازِمةٌ للإضافةِ إلى المُفْرَدِ، كما رأيتَ.





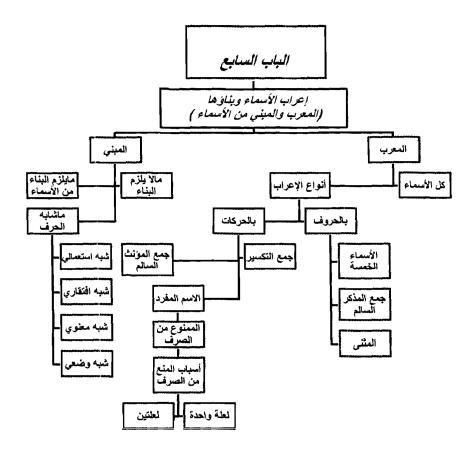

رَفْخُ حِب ((رَعِج) (الْجَثَّري (سِينَت (انتِّرُ (الِنووور www.moswarat.com



المبنى والمعرب من الأسماء

الوضع المعنى الافتقار الاستعمال

المعرب

الأسماء كلها إلا قليلاً

المبني

ريبنى الاسم إذا شابه

الحرف بأمور)

# البّانِتَاليّنَانِغ إعراب الأسماء وبناؤُها

وفيه ثلاثة فُصولٍ:

## ١ ـ المُعْرِبُ والمبنيُّ مِنَ الأَسماءِ

الأسماءُ كلُّها مُعرَبةٌ إِلَّا قليلاً منها.

ويُعرَبُ الاسمُ إذا سلمَ من شَبَهِ الحرفِ، ويُبنى إذا أَشبهَه في الوضع، أو المعنى، أو الافتقارِ، أو الاستعمال.

فالشَّبَهُ على أربعةِ أَضْرُبٍ:

الأولُ: الشَّبَهُ الوضعيُّ، بأن يكونَ الاسمُ موضوعاً على

حرفٍ واحدٍ، كالتَّاء مِنْ «كتبتُ»، أو على حرفينِ، كنَا مِنْ «كتَبْنا».

﴿ فَالضَّمَائِرُ بُنَيَتُ لأَنَّهَا أَشْبَهَتِ الحرفَ في الوَضْعِ؛ لأَنَّ أَكْثَرَهَا مَوضوعٌ على حرفٍ أو حَرْفينِ. وما كانَ منها موضوعاً على أكثرَ، فإنَّما بُنيَ حَمْلاً على أخواتِه، وذلك لأنَّ أقلَّ ما يُبنى منه الاسمُ ثلاثةُ أحرفٍ، فما وردَ مِنَ الأسماءِ على أقلَّ من ذلك، كانَ مَبنيًّا لِشَبهِ الحرفَ في الوضْعِ. وأمَّا نحوُ: «يدِ ودمٍ»، فهو معرَبٌ؛ لأنَّه في الأصل ثلاثةُ أحرفٍ. والأصل: «دَمَّ ويَدَيُ»».

الثاني: الشَّبَهُ المعنويُّ، بأنْ يُشبِهَ الاسمُ الحرفَ في معناهُ، وهو قِسْمانِ:

أحدُهما: ما أشْبَهَ حرفاً موجوداً، كأسماءِ الشَّرْط وأسماءِ الاستفهام.

والآخَرُ ما أشبهَ حرفاً غيرَ موجودٍ، حَقُّهُ أنْ يُوضَعَ فلم يُوضَعْ، كأسماءِ الإِشارة.

﴿ فهذهِ الأسماءُ بُنيَتْ لِتضمُّنِها معانيَ الحُروفِ؛ لأنَّ ما تحملُه مِنَ المعنى حَقُّه أَنْ يُؤدَّى بالحرف. فأسماءُ الشَّرطِ أَشْبَهتْ حرف الاستفهامِ، وهو الهمزةُ، وأسماءُ الاستفهامِ أشبَهتْ حرف الاستفهامِ، وهو الهمزةُ، وأسماءُ الإشارةِ أشبهت حرْفاً غيرَ موجودٍ. فبُنيَتْ لتضمُّنِها معنى حَرْفِ كانَ يَنْبغي أَنْ يُوضَعَ فلَمْ يَضَعُوهُ. وذلك لأنَّ الإِشارةِ من المعاني التي حقُّها أَنْ تُؤدَّى بالحرفِ، غيرَ أنَّهم لم يَضَعُوا حرفاً للإشارةِ، كما وَضَعُوا للتَّمنِّي «لَيْتَ»، وللتَّرجِّي «لَعَلَّ»، وللاستفهام «الهمْزةَ وهَلْ»، وللشَّرْطِ «إِنْ» .

الثالثُ: الشَّبَهُ الافْتِقارِيُّ الملازِمُ: بأنْ يَحتاجَ إلى ما بَعْدَهُ احتياجاً دائماً، ليُتَمِّمَ مَعْناهُ. وذلك كالأسماءِ الموصولَةِ وبَعض الظُّروفِ المُلازِمَةِ للإضافَةِ إلى الجُملةِ.

﴿فَالأَسَمَاءُ المُوصُولَةُ بُنِيَتْ لاِفتقارِهَا في جميعِ أحوالِهَا إلى الصِّلَةِ التي تُتَمِّمُ معناها، كما يَفتقرُ الحرفُ إلى ما بعدَه لِيظْهرَ مَعْناهُ، والظُّرُوفُ المُلازِمَةُ للإضافَةِ إلى الجملةِ، كَحيْثُ، وإذ وإذا، ومذ ومُنْذُ الظَّرْفيَّينِ، إِنَّمَا بُنيَتْ لافْتقارِها إلى جُملَةٍ تُضافُ إليها افتقارَ الحرفِ إلى ما بعدَه﴾.

الرابعُ: الشَّبَهُ الاستعماليُّ، وهو نوعان: نوعٌ يُشْبهُ الحرفَ العاملَ في الاستعمال، كأسماءِ الأفعالِ، فهي تُستعملُ مُؤَثِّرةً غيرَ مُتَأَثِّرة، لأنَّها تعملُ عملَ الفعلِ ولا يعملُ فيها غيرُها، فهي كحروفِ الجرِّ وغيرِها من الحروفِ العواملِ تُؤثِّرُ في غيرِها ولا يُؤثِّرُ غيرُها فيها.

ونوعٌ يُشْبِهُ الحرفَ العَاطِلَ، (أَي: غيرَ العاملِ) في الاستعمالِ، مِنْ حَيْثُ إِنهُ مِثْلُه لا يُؤثِّرُ ولا يَتأثرُ، كأسماءِ الأصواتِ، فهي كحرفي الاستفهامِ وحروفِ التَّنبيهِ والتَّحْضيضِ، وغيرِها من الحروفِ العَواطل، لا تَعملُ في غيرِها، ولا يَعملُ غيرُها فيها.

#### ٢ ـ الأسماءُ المبنيَّةُ

الأصلُ في الأسماء الإعرابُ، وإِنَّما يُبنى منها ما أَشبهَ الحرفَ كما قَدَّمنا، وهو أَلفاظُّ الأصلُ في الأسماء المبنية

والأسماءُ المبنيَّةُ على نوعينِ: نوعٍ يُبلازمُ البناءَ، ونوع يُبنى في بعض الأحوال.

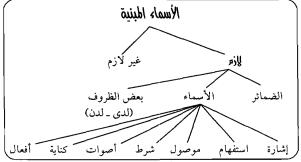

المُلازمُ للبناء من الأسماء

مما يلازمُ البناءَ مِنَ الأسماءِ: الضَّمائرُ، وأسماءُ الإِشارةِ، والأسماءُ الموصولةُ، وأسماءُ الشَّرطِ، وأسماءُ الاستفهام، وأسماءُ الكِناية، وأسماءُ الأفعالِ، وأسماءُ الأصواتِ(١).

ومنه «لَدَى وَلدُنْ والآنَ وأَمس (٢) وقَطُّ وعوْضُ»، من الظروف.

و «قَطُّه» ظرفٌ للزمان الماضي على سبيل الاستغراق. و «عَوْضُ» ظرفٌ للزمان المستقبل كذلك، فهو بمعنى «أَبداً»، تقول: «ما فعلتهُ قطٌ، ولا أَفعلهُ عوْضُ» أي: لا أَفعلهُ أَبداً.

 <sup>(</sup>١) قد سبق الكلامُ عليها كلّها في الجزء الأول منْ هذا الكتاب، فراجعْها. أمَّا أسماء الشّرط فقد مرّ بك شرحُها في هذا الجزء.

<sup>(</sup>٢) أمسِ: اسم مبني على الكسر عند أهل الحجاز، وهو لليوم الذي قبل يومك. أما (الأمس) معرفاً فهو ليوم ماضٍ غير معين، فهي على هذا معرفة في حال تنكيرها، ونكرة في حال تعريفها (ع).

ومنه الظُّروفُ الملازمةُ للإضافةِ إلى الجملةِ، كَحَيْثُ وإذ وإذا ومذ ومُنذُ، إِنْ جُعِلا ظرفينِ. فـ«حيثُ» ملازمةٌ للإضافة إلى الجملةِ، فإِنْ أَتى بعدَها مفرَدٌ رُفِعَ على أَنَّه مبتدأٌ، ونوِيَ خَبرُهُ، نحو: «لا تَجلِسْ إِلَّا حَيثُ العِلْمُ» أَيْ: حَيْثُ العلمُ موجودٌ.

و «مُذ ومنذُ»: معناهما إِمَّا ابتداءُ المُدَّة، نحوُ: «ما رأَيتُكَ مُذْ يَوْمُ الجمعةِ»، وإِمَّا جميعُها، نحوُ: «ما رأيتُكَ مُذْ يَوْمُ الجمعةِ»، وإمَّا جميعُها، نحوُ: «ما رأيتُكَ منْذُ يومانِ». والاسمُ بعدَهما مرفوعٌ على أَنَّه فاعلٌ لفعلٍ محذوفٍ، والتقديرُ: «مُذ كان يوم الجُمعةِ، ومُنْذُ كان يومانِ» (وكانَ هنا تامَّةٌ لا ناقصةٌ). فإنْ جَرَرتَ بهما كانا حَرْفي جَرِّ، ولَيْسا بظَرْفينِ.

و «إِذْ» ظرفٌ لما مَضى مِنَ الزمانِ، «وإذا»: ظرفٌ للمستقبلِ منه. وهما مضافان أبداً إلى الجُمل، إِلَّا أَنَّ «إِذْ» تُضافُ إلى كِلْتَا الجملتينِ، و «إذا» لا تضافُ إلَّا (١) إلى الجملة الفعلية.

ومنه المركَّبُ المزجي، الذي تضمَّنَ ثانيهِ معنى حَرْفِ العطفِ، أَو كانَ مختوماً بكلمة «وَيْهِ». فالأول: كأحَدَ عشَرَ إلى تِسْعَةَ عَشَرَ ـ إِلَّا اثْنَيْ عَشَر ـ ونحو: «وَقَعُوا في حَيْصَ بَيْصَ (٢)، وهو جاري بَيتَ بَيتَ، والأمرُ بَيْنَ بَيْنَ، وآتيكَ صباحَ مساءً، وَتَفَرَّقَ العَدوُّ شَذَرَ مذَرَ». وهو مبنيًّ على فتح الجزءين. والثاني نحو: «جاءَ سيبَويهِ، ورأيت سيبويه، ومررتُ بسيبويهِ».

وحرفُ التعريفِ والإضافةُ لا يُخِلَّانِ ببناءِ العَدَدِ المُرَكَّبِ، كالأحَدَ عَشَرَ وخَمْسَةَ عَشَرَكَ.

﴿ وَمَا لَمْ يَكُنْ مَنه مُتَضَمِّناً مَعْنَى حَرُفِ العَطْفِ، ولا مختوماً بويه، كانَ جزؤه الثَّاني مُعرَباً إعرابَ ما لا يَنْصرِفُ، للعَلَميَّةِ والتَّركيبِ المَوْجِيِّ. أَمَّا جُزؤُه الأَوَّلُ فَيُبنى على الفَتْحِ: كَبَعْلَبَكَّ وحَضْرَمَوْتَ وَبُخْتُنَصَّر. ما لم يَكُنْ آخِرُه ياءً فيُبنى على الفَتحِ والثَّاني على الفَتحِ والثَّاني على الكَسْرِ، كما تقدم.

وأَمَّا اثنا عَشَرَ فجُزؤُه الأَوَّلُ مُعرَبٌ إِعرابَ المثَنَّى: بالألفِ رَفْعاً وبالياءِ نَصْباً وجَرًّا؛ وجُزؤُه الثَّاني مبنيٌّ على الفَتْحِ أَبداً، ولا محلَّ له من الإعرابِ. فهو بمنزلةِ النُّونِ من المُثَنَّى ﴾.

ومِنْهُ ما كانَ على وَزْنِ «فَعالِ» عَلَماً لأنْثى. كـ«حَذامِ ورَقَاشِ»، أَو شَتماً لها، كـ«يا خَباثِ ويا كَذابِ». وهو مَبْنيٌّ على الكسرِ تَشبيهاً له بما كانَ على هذا الوزنِ من أسماءِ الأفعالِ، كنَزالِ (٣)

<sup>(</sup>١) لفظة (إلا) سقطت من الطبعات المتداولة فانقلب المعنى .(ع) .

 <sup>(</sup>٢) أي: في حَيرَةٍ واختلاطٍ وشِدَّةٍ لا محيص لهم عنها ولا مفرَّ. والحَيْصُ في الأصل: العدول والانحراف. يقال: "حاصَ عنه يحيصُ حَيصًا وحُيوصاً وحَيَصاناً"، إذا عدل عنه وحاد، والبَيْصُ في الأصل: الشدَّةُ والضيقُ. ومنه قول سعيد بن جبير: "أثقلتم ظَهْرَه، وجَعَلْتُم عليه الأرْضَ حَيْصَ بَيْصَ" أي: ضيقتم عليه.

<sup>(</sup>٣) يجوز قياساً مطرداً صوغ «فعالِ» وهو الدالُّ على الأمر مما اجتمع فيه ثلاثة شروط وهي: أن يكون فعلاً ، ثلاثيًّا ، تامًّا 🖃

وحَذارِ، وكما أَشبهَه في الوزْنِ، أَشبَههُ في العَدْل أيضاً: فَخَباثِ: معدولةٌ عن خَبيثةٍ، وكَذابِ: مَعدولةٌ عن كَبيثةٍ، وكَذابِ: مَعدولةٌ عن كاذِبَةٍ. كما أَنَّ «نَزالِ» معدولة عن إنْزِلْ، و«حَذارِ» عن إحْذَرْ.

ونَدَرَ أَنْ يُستعملَ ما كان على وزن «فَعالِ» في شَتْمِ الأنثى إلا معَ النداء.

ما لا يَلْزَمُ البناءَ من الأسماء

من الظروف ما لا يُلازمُ البناءَ، فهو يُبنى في بعض الأحوال، ويُعربُ في بَعضٍ، وذلك: كَقَبْلُ وبعدُ ودونَ وأَوَّلُ والجهاتِ السِّتِّ.

فما قُطعَ منها عن الإضافة لفظاً، لا تقديراً (بحيث لا يُنسى المضافُ إليه) بُنِيَ على الضمِّ، نحو: ﴿لِلَهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعَدُ ﴾ [الروم: ٤] ونحو: «جَلْستُ أمامُ،

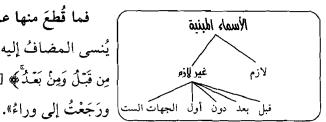

وما أُضيفَ منها لفظاً، أُعربَ، نحو: «جِئْتُ قَبْلَ ذلكَ، وجَلَسْتُ أمامَ المِنْبَرِ».

وما عَرِيَ منها عن الإضافة لفظاً وتقديراً (بحيثُ يُنسى المضافُ إليه لأنَّه لا يتعلقُ به غَرضٌ مخصوصٌ) أعربَ، نحوُ: «جئتُ قَبلاً، وفَعلْتُ ذلك مِنْ بَعْدٍ».

ويُلحَق بهذه الظُّروفِ «حَسْبُ» عِنْدَ قطعهِ عن الإضافةِ نحو: «هذا حَسْبُ» أي: «حَسْبي»، بمعنى يكفيني، وقد تُزادُ الفاءُ عليه تزييناً للفظ، نحو: «الكتابُ سَميري فَحسْبُ» أي: هو يكفيني عن غيره، وهو مبني على الضَّمِّ.

ويلحقُ بها أيضاً «غَيرُ» بعدَ النَّفي، نحوُ: «فعلتُ هذا لا غيرُ»، أو «ليسَ غيرُ». وهي مبنيُّ على على على على الضم أيضاً.

# ٣ ـ أنواع إعراب الاسم

أنواعُ إعرابِ الاسم ثلاثةٌ: رفعٌ ونصبٌ وجَرٌّ: وعلامةُ الإعرابِ فيه إِمَّا حركةٌ أو حرفٌ. والأصلُ فيه أنْ يُعربَ بالحركات.

فيبنى من: نزل نزال، ومن ذهب ذهاب، ولم يقع في القرآن الكريم فعالِ أمراً إلا في قراءة الحسن «لا مساس»، بفتح الميم وكسر السين انظر «شرح شذور الذهب» ص٩٤، وقراءة الحسن هذه قرأ بها أبو حَيْوَة وابن أبي عيلة وقعنب،
 كما جاء في «البحر المحيط» لأبي حيان. وهي من القراءات الشاذة كما ذكرها ابن جني في «المحتسب» ٢/٦٥. (ع).

المُعْرَبُ بالحَركات من الأَسماء

المُعربُ بالحركة من الأسماءِ ثلاثةُ أنواعٍ: الاسمُ المفرَدُ، وجمعُ التكسير، وجمعُ المؤنثِ لسالمُ.

وهي تُرفعُ بالضَّمةِ، وتُنصَبُ بالفتحةِ، وتُجرُّ بالكَسرةِ، إِلا جَمْعَ المؤنَّثِ السالمَ، فيُنصَبُ بالكسرةِ بدَلَ الفتحةِ، نحو: «أكرمْتُ الفتياتِ المجتهداتِ»؛ والاسمَ الذي لا يَنْصَرفُ، فيُجرُّ بالفَتْحة بَدلَ الكَسْرة، نحوُ: «ما الفقيرُ القانعُ بأفضلَ من الغني الشاكرِ».

والحركاتُ تكونُ ظاهرةً على آخرِ الاسم، إِنْ كانَ صحيحَ الآخِرِ، غيرَ مضافٍ إلى ياءِ المتكلِّم، نحوُ: «الحقُّ منصورٌ».

فإِنْ كَانَ مُعتلَّ الآخِر بِالأَلْفِ، تُقدَّرْ على آخرِه الحركاتُ الثَّلاثُ للتَّعذُّرِ، نحو: «إِنَّ الهُدى مُنى الفتى».

وإِنْ كَانَ مُعتلَّ الآخر بالياءِ تُقدَّرْ على آخره الضمةُ والكسرةُ، نحو: «حكمَ القاضي على الجاني»، أما الفتحةُ فتظهرُ على الياءِ لخفَّتها، نحو: «أجيبوا الداعيَ إلى الخير».

الاسم الذي لا ينصرفُ

الاسمُ الذي لا يَنْصرفُ (ويُسمَّى الممنوعَ من الصَّرفِ أيضاً): هو ما لا يجوزُ أنْ يلحقَهُ تنوينٌ ولا كسرةٌ. كأحمدَ ويعقوبَ وعطشانَ.

وهو على نوعين: نوعٍ يُمنعُ لسببٍ واحدٍ، ونوعٍ يُمنعُ لسببين (١).

فالممنوعُ من الصَّرفِ لسببٍ واحدٍ: كلُّ اسمٍ كان في آخره ألفُ التأنيث الممدودةُ: كصحراءَ وعذراءَ وزكريَّاءَ وأنصِباءَ. أَو أَلفُهُ المقصورةُ: كُحُبلى وذِكرى وجرحى.

أو كانَ على وزنِ منتهى الجموع: كمساجِدَ ودَراهِمَ ومصابيحَ وعصافيرَ.

﴿ولا يُشترطُ فيما كانَ على وزنِ منتهى الجموعِ أنْ يكونَ جَمْعاً. بل كلُّ اسمٍ جاءَ على هذه الصَّيغةِ ـ وإنْ كانَ مُفرَداً ـ فهو ممنوعٌ من الصَّرفِ: كسراويلَ<sup>(٢)</sup> وطباشيرَ وشراحيلَ<sup>(٣)</sup>﴾.

<sup>(</sup>١) وقد جمع أحدهم عِلَلَ المنع من الصَّرف في بيت واحدٍ فقال: اجْـمَـعْ، وزِنْ، عـادلاً، أَنِّـثْ، بـمَـعـرِفَـةٍ رَكِّبْ، وزدْعُجمةً، فالوصف قدكَمُلا. (ع)

 <sup>(</sup>۲) سراويل اسم مفرد مؤنث، وقد يذكر، ونقل ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه، وأنكر ابن مالك عليه ذلك.
 وجمعه «سراويلات»، وهو اسم أعجمي معرب، وقيل: بل هو عربي جمع سروال وسروالة.

 <sup>(</sup>٣) شراحيل: علم على رجل. فمن قال: إنَّه عربي منعَه من الصَّرفِ لكونهِ على وزنِ منتهى الجموع، ومَنْ قال: إنَّه أعجمي منعَه للعلمية والعجمة، منضمًّا إليها صيغةُ منتهى الجموع.

والممنوعُ من الصَّرفِ لسببينِ إِمَّا عَلَمٌ، وإِمَّا صِفةٌ. العَلَمُ الممنوعُ من الصَّرف

يُمنعُ العلَمُ من الصَّرفِ في سبعةِ مواضعَ:

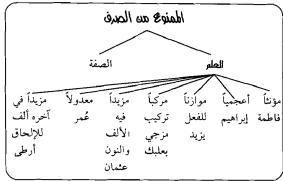

(۱) أَنْ يكونَ عَلَماً مؤنثاً، سواءٌ أكانَ مؤنثاً بالتّاء: كفاطمة وعَزَّةَ وطَلْحَة وحَمْزة، أَمْ مؤنَّثاً معنويًّا: كسُعادَ وزينبَ وسَقَرَ ولَظَى، إلَّا ما كانَ عربيًّا ثلاثيًّا ساكِنَ الوسَطِ، كدَعْدٍ وهندٍ وجُمْلٍ، فيجوزُ منعُهُ وصَرْفُهُ، والأولى صَرْفُه، إلَّا أَنْ يكونَ

منقولاً عن مُذكر، كأنْ تُسمِّي امرَأَةً بقَيْسَ أو سعدَ، فإنَّك تمنعُه من الصَّرْفِ وجوباً، وإِنْ كانَ ساكنَ الوسطِ أعجميًّا، وجَبَ منعُه: كماهَ وجُورَ وحِمْصَ وبَلْخَ ونِيسَ (١) ورُوزَ(٢).

وإذا سَمَّيتَ مذكَّراً بنحوِ: «سعادَ وزينبَ وَعناقَ (٣) وعقربَ وعنكبوتَ» من الأسماء المؤنَّنةِ وَضْعاً، الزائدةِ على ثلاثةِ أحرفٍ، منعْتَه من الصّرفِ، للعَلَميَّةِ والتأنيثِ الأصليِّ، فإنْ كانَ على ثلاثةِ أحرفٍ، كدعدٍ وعُنُقٍ، صرفتَه. وإِنْ كانَ التأنيثُ عارضاً، كدلالَ وربابَ وودادَ، أعلاماً لأنثى، منعتَها مِنَ الصَّرفِ. فإِنْ سَمَّيتَ بها مذكَّراً صرفتَها؛ لأنَّها في الأصل مذكَّرات. فالدَّلالُ والوِدادُ: مصدران. والرَّبابُ: السَّحابُ الأبيضُ، وبه سُمِّيتِ المرأة (٤). أمَّا إِنْ سَمَّيتَ مذكَّراً بصفةٍ من صفاتِ المؤنَّثِ الخالية مِنَ التَّاءِ، فإنَّكَ تَصْرِفُه، كأنْ تُسمِّي رجلاً: مُرْضِعاً أو مُثيِّماً (٥). والكوفيونَ يمنعونَه مِنَ الصَّرفِ.

وأسماءُ القبائلِ مؤنثةٌ. ولك فيها وجهان: منعُها من الصَّرفِ، باعتبار أنَّها أعلام لمؤنثاتٍ، نحوُ: «رأيتُ تميمَ» تعني القبيلة، ولك صرفها، باعتبار أنَّ هناك مضافاً محذوفاً، نحو «رأيت

<sup>(</sup>١) هذه الخمسة أسماء بلاد.

<sup>(</sup>٢) روز: اسم امرأة.

<sup>(</sup>٣) العَناقُ، بفتح العين: الأنثى من أولاد المعز.

<sup>(</sup>٤) والرَّباب أيضاً: من آلات الطرب التي يُضرَبُ بها.

٥) المُثْثِمُ: مَنْ تضع اثنين في بطنٍ، يقالُ منه: أتأمتِ المرأة. والولدان توأمان، وكل واحد منهما توأمُ الآخر.

تميماً» تعني بني تميم، فحذفتَ المضافَ وأقمتَ المضافَ إليه مُقامَهُ، فإِنْ قُلْتَ: «جاءَ بنو تميمٍ» صرفْتَ تميماً قولاً واحداً؛ لأنَّك تَعني بتميمٍ أبا القبيلة لا القبيلة نَفْسَها.

وما سُمِّيَ به مما يُجمعُ بالألفِ والتَّاءِ: كعَرفَاتٍ وأذْرِعاتٍ جازَ منعُه مِنَ الصَّرفِ، وجازَ صرفُه وإِعرابُه كأصلِه، وهو الأفصحُ.

وما كانَ على وزنِ «فَعالِ» علَماً لمؤنَّثٍ، كحذامِ وقَطامِ ورَقاشِ ونَوارِ، فأهلُ الحجازِ يبنونَه على الكسرِ في جميع أحوالِه، فيقولونَ: «قالت حَذامِ، وسمعتُ حَذامِ، ووعَيتُ قولَ حَذامِ». قال الشاعر [من الوافر]:

١٧٠ - إذا قالتُ حَذامِ فَصدِّقوها فَاللَّهُ وَلَ ما قالتُ حَذامِ (١)

وبنو تَميم يمنعونَه مِنَ الصَّرفِ للعلميَّةِ والتَّأنيثِ، فيقولون: «قالت حذامُ، وسمعتُ حذامَ، وووعَيتُ قول حذامَ».

﴿ وَمِنَ العلماءِ مَنْ يمنعُه للعلميَّةِ والعَدْل، باعتبارِ عَدْلِ هذهِ الأسماءِ عن حاذِمةَ وفاطمةَ وراقشةَ ونائرة. ومنعُها للعلميةِ والتَّأنيثِ أَوْلى﴾ .

(٢) أَنْ يكونَ عَلَماً أَعْجَميًّا<sup>(٢)</sup> زائداً على ثلاثةِ أحرفٍ: كإبراهيمَ وأنطونَ، وإنما يُمنعُ إذا كانتْ عَلميَّته في لغتهِ، فإِنْ كانَ في لغتهِ اسمَ جنسٍ، كلِجامٍ وفِرَندٍ ونحوهِما مما لم<sup>(٣)</sup> يُستعمَل في لغته عَلَماً، يُصْرَفْ إِنْ سَمَّيتَ به.

وما كانَ منه على ثلاثةِ أحرفٍ صُرِفَ، سواءٌ أكانَ مُحرَّكَ الوَسط، نحو لَمَكِ<sup>(١)</sup>، أم ساكنَهُ، كنُوحِ وجُولٍ وجاكٍ.

﴿وقيل: ما كانَ مُحرَّكَ الوَسَطِ يمنعُ، وما [كانَ] ساكنَهُ يُصْرَف، وقيل: ما كانَ ساكنَهُ يُصرَفُ ويُمنَعُ، وليس بشيء. والصَّرفُ في كل ذلك هو ما اعتمده المحققونَ مِنَ النُّحاةِ﴾.

(٣) أن يكون عَلَماً موازِناً للفعل، ولا فَرْقَ بينَ أنْ يكونَ مَنقولاً عن فعلِ، كيَشكُرَ ويزيدَ

 <sup>(</sup>۱) البيت للجيم بن صعب (جاهلي) في شرح التصريح (٢/ ٢٢٥)، وشرح شواهد المغني (٢/ ٥٩٢) وهو بلا نسبة في
أوضح المسالك (٤/ ١٣١) وشرح الأشموني (٢/ ٥٣٧)، وابن عقيل (١/ ٩٠).

الشاهد فيه: قوله: (حذام) حيث جاء مبنياً على الكسر في الموضعين مع أنه فاعل فيهما. (ع).

<sup>(</sup>٢) وجميع أسماء الأنبياء أعَجميَّةٌ إلا أربعةً: (محمد ﷺ وصالح وشعيب، وهود) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انظر «شرح قطر الندي» ص٤٢٠ .(ع).

<sup>(</sup>٣) سقط حرف (لم) من الطبعات المتداولة فانعكس المعنى (ع) .

<sup>(</sup>٤) لمك: هو ابن متوشلح بن نوح.

وشمَّرَ (١)، أو عنِ اسمِ على وَزْنهِ، كَدُئِل (٢) وإِستبرَقَ وأسعدَ، مُسمَّى بها.

والمعتبرُ في المنعِ إنَّما هو الوزنُ المختصُّ بالفعلِ، أو الغالبُ فيه. أمَّا الوزنُ الغالبُ في الاسم، الكثيرُ فيه، فلا يُعتبرُ، وإن شاركه فيه الفعلُ، وذلك: كأن يكون على وزن «فَعَل»: كَحَسَنٍ ورَجَبٍ. أو «فَعِل»: كَعَضُدٍ، أو «فَعِل»: كَعَضُدٍ، أو «فاعِل» كصالحٍ، أو «فَعَل»: كَعَضُدٍ، أو «فاعِل» كصالحٍ، أو «فَعَل): كَجَعفرٍ. فإنْ سمَّيتَ بما كانَ على هذه الأوزانِ انصرف.

﴿ والمرادُ بالوزنِ المختصِّ بالفعل: أنْ يكونَ لا نظيرَ له في الأسماءِ العربيةِ، وإِنْ وُجِدَ فهو نادر لا يُعبَأُ به. فمثل: «دُثِل» هو على صيغةِ الماضي المجهول. لكنَّه نادرٌ في الأسماءِ. فلم تمنعْ نُدرتُه أنْ يكونَ هذا الوزنُ من خصائصِ الفِعْلِ. ويندرج فيه ما جاء على صيغة الماضي الثلاثي المجهول، الذي لم يعل ولم يدغم (٣). كدئل وكأنْ تُسمِّيَ رجلاً «كُتِب»، وكلُّ صيغِ الأفعالِ المزيدِ فيها (٤)، معلومةً ومجهولةً. إلَّا ما جاءَ على وزن الأمر مِنْ صيغةِ «فاعَلَ يُفاعِلُ»: كصالح، عَلَماً. فإنَّه على وزنِ «صَالِحْ» فعلَ أمْرٍ (٥). فما جاءَ مِنَ الأعلامِ على وَزْنِ مختصِّ بالفعل، منعتَه من الصَّرفِ.

والمرادُ بالوزنِ الذي يَغلِبُ في الفعل: أنْ يكونَ في الأفعال أكثرَ منه في الأسماء، فغلبتُه في الفعلِ جعلتْه أو أحقَّ به منَ الاسمِ وأولى. ويندرجُ فيه ما جاءَ على صيغةِ الأمرِ من التُّلاثيِّ المجرَّدِ. كأنْ تُسمِّيَ رجلاً «إِثْمِد» (٢) أو «إُصْبَع» أو «أُبْلُم» (٧)، فإنَّها موازنة لقولك: «اجْلِسْ وافْتَحْ وانْصُرْ» وما كانَ على صيغةِ المضارعِ المعلومِ من التُّلاثيِّ المجرَّدِ، مما أولُه حرف زائلًا مِنْ أحرفِ المُضارَعةِ مثل: «أحمدَ ويشكرَ وتغلبَ» أعلاماً، فما جاءَ من الأعلام على وزنٍ يغلبُ في الفعل، منعتَه من الصَّرف أيضاً ».

#### فوائد

﴿(١) إِنَّ ما جاءَ على وزنِ الفعلِ، مما سَمَّيتَ به، على ثلاثةِ أَنواعٍ: نوعٌ منقولٌ عن اسمٍ: كَلُئِلَ وإستبرقَ. ونوع منقول عن صفةٍ: كأحمرَ وأَزرقَ. ونوعٌ منقول عن فِعْلٍ: كيشكرَ ويزيدَ. وكلُّها يشترطُ في مَنْعِها من الصَّرفِ أَنْ تكونَ على وزنٍ يختصُّ بالفعل أو يغلبُ فيه، كما تقدَّمَ. ومِنَ العلماءِ كعيسى بنِ عُمَرَ ـ شيخِ الخليلِ وسيبويهِ ـ

<sup>(</sup>١) شمر: اسم فرس واسم قبيلة.

<sup>(</sup>٢) دثل: اسم قبيلة منها أبو الأسود الدؤلي. والدئل في الأصل: ابن آوى، والذئب، ودويبة تشبه ابن عرس.

<sup>(</sup>٣) فإِن أُعِلَّ، كأنْ تسميَ رَجلاً بقيلَ. مجهول «قال»، أو أدغم. كأنْ تُسمِّيَ رجلاً بُردَّ، مجهول «ردَّ» صرفتَهما على أرجحِ أقوالِ النُّحاةِ. لفقد الوزنِ بالإعلالِ أو الإدغام. فصارا إلى الأوزان التي تغلب في الأسماء.

<sup>(</sup>٤) أمَّا الصَّيغُ المجرَّدة عن الزيادة، فمنها ما يغلبُ في الفعل، ومنها ما يغلبُ في الاسم: كما سيأتي.

 <sup>(</sup>٥) وزنُ «فاعِل» بكسر العين، من الوزن الكثير في الأسماء الغالب فيها، لذلك تنصرفُ الأعلام التي جاءت على هذا الوزن.

<sup>(</sup>٦) الإثمد، بكسر الهمزة وسكون الثاء وكسر الميم: حجر الكحل.

<sup>(</sup>٧) الأبلم، بضم الهمزة وسكون الباء وضم اللام: بقلة لها قرون كالباقلَّى، وورق شجرة تسمى «المُقْل»، بضم فسكون.

ومَنْ تابعَه، مَنْ يمنعُ العَلَمَ المنقولَ عَنْ فعلِ مُطلَقاً، وإِنْ جاءَ على ما يغلبُ في الأسماءِ. كأنْ تُسمِّي رَجُلاً: «كَتَبَ، أو حَوِدَ أو ظَرُفَ أو حَوْقَلَ». ويَصرفُ ما عداهُ من المنقولِ عن اسم: كرَجَبٍ، أو عَنْ صفةٍ: كحَسَنٍ. وما قولُه ببعيدِ منَ الصَّوابِ ـ وإِنْ خالفَه الجمهورُ، وفي مقدِّمَتِهم تلميذُه سيبويه ـ لأنَّ النَّقلَ عن الفعلِ ليسَ كالنَّقلِ عن اسمِ أو صِفَةٍ، فهو قوةٌ له في منعِه منَ الصَّرفِ.

(٢) العَلَمُ المنقولُ عنْ فِعْلِ، يجوزُ أَن تعاملَه معاملَة الأسماء الممنوعةِ مِنَ الصَّرفِ، فترفعُه بالضَّمةِ، وتنْصِبُه وتجرُّه بالفَتْحَةِ. ويجوزُ أَنْ تعاملَه معاملَة الجملةِ المحكبة. فإنْ روعيَ في أصل التَّقلِ أَنَّه منقولٌ عن الفِعْلِ مجرَّداً عن ضميرِه، يُعرَبْ إعرابَ ما لا يَنْصَرفُ، وهذا هو الأكثرُ في الأفعال المنقُولَة. فتقول: «جاءَ يشكرُ وشَمَّرُ، ورأيتُ يشكرَ وشمَّرَ». وإنْ كان مراعى فيه أنَّه منقولٌ عن الجملةِ. أي: عَنِ الفعلِ مُضْمَراً فيه الفاعلُ، يعربْ إعرابَ الجملةِ المحكيةِ (١) فتُبقيهِ على حالهِ من الحركةِ أو السكونِ، رفعاً ونصباً وجرًّا؛ لأنَّه نقلٌ عن جملةِ محكيةٍ، فيُحكى على ما كانَ عَليه. فإنْ سَمَّيتَ رجلاً «يكتبُ أو اسْتَخْرَجَ»، باعتبارِ أنَّ كلَّ واحلِ مِنْ عملةً مشتملةٌ على فعلٍ وفاعلٍ مُضْمَرٍ، قُلتَ: «جاءَ يكتبُ واستخرجَ، ورأيتُ يكتبُ وإستخرجَ، ومردتُ يكتبُ واستخرجَ، ورأيتُ يكتبُ وإستخرجَ، ومردتُ

#### وعليه قوله [من الرجز]:

١٧١ - نُسبِسْتُ أَخِوالِسِي، بِينِي تَسزيدُ ﴿ ظُلْمِا عِلْمِينَا لِهِمُ فَعَدِيدُ (٢)(٣)

وهذا يَجري مع المنقول عن فعل يغلبُ وزنُه في الأسماء قولاً واحداً؛ لأنَّ إعرابَه إعرابُ المحكيِّ، لا إعرابُ ما لا ينصرفُ. وعليه فتقولُ فيمَنْ سَمَّيتَه: كتبَ، منقولاً إلى العلميةِ معَ ضميرِه: «جاءَ كتبَ، ورأيتُ كتبَ، ومررتُ بكتبَ».

<sup>(</sup>١) راجع إعراب المحكي في أوائل الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>)</sup> نبئت ماض مجهول. ونبأ من الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، كما علمت في الجزء الأول. والتاء نائب الفاعل، وهو مفعوله الأول، وأخوالي: مفعوله الثاني. وبني: بدل منه. ومفعوله الثالث جملة "لهم فديد" من المبتدأ والخبر. أي: نبئت أخوالي لهم فديد. وعلينا: متعلق بالخبر. وظلماً: مصدر في موضع الحال، لأنه مؤول بظالمين. والفديد: الصوت والصراخ والجلبة. يقال: فدَّ يَفِدُّ فديداً: إذا صوَّت. ورجل فدًّاد: شديد الصوت. وتزيد هذا: هو تزيد بن حلوان. أبو قبيلة معروفة تنسب إليها البرود النزيدية. وهو بالتاء المنقوطة من فوق. هذا ما صوبه ابن يعيش في "شرح المفصل". والنحاة يروونه بالياء المثناة من تحت.

 <sup>(</sup>٣) البيت ينسب لرؤبة بن العجاج (ت٥٤هـ) في ملحق الديوان (ص١٧٢) وخزانة الأدب (١/ ٢٧٠) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٢٢٤) ومغني اللبيب (٢/ ٦٢٦).

الشاهد فيه: قوله: (بني تزيد) حيث سمى بتزيد، وأصله فعل مضارع وماضيه (زاد) مشتمل على ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره: هو. فهو منقول عن جملة.

(٣) ما كانَ مبدوءاً بهمزةِ وَصْلٍ مِنَ الأفعالِ التي سَمَّيتَ بها، فإنَّك تقطعُ همزتَه بعدَ نَقْلِه إلى العلميَّةِ؛ لأنَّه يلتحقُ بنظائرِه مِنَ الأسماءِ بعدَ التَّسميةِ به. فإنْ سَمَّيتَ بانْصرفَ واستخرجَ ونحوهما، قلت: «جاء [إنصرفُ] واستخرجُ»، بقطع الهمزة. أمَّا الأسماءُ المسمَّى بها، كانطلاقٍ واستخراجٍ، فلا تُقطَعُ همزتُها بعدَ التَّسميَةِ بها، بلْ تَبقى على حالِها؛ لأنَّ نظيرَها مِنَ الأسماءِ همزتُه مَوْصولَةٌ ﴾.

- (٤) (١)أَنْ يكونَ عَلَماً مُركَّباً تَرْكيبَ مَزْجٍ، غَيْرَ مَختومٍ بِوَيْهِ (٢)، كبعلبكَّ وحَضْرَموْتَ ومَعْديْ كَربَ وقالِيْ قَلا.
  - (٥) أَنْ يكونَ عَلماً مزيداً فيه الألفُ والنُّونُ: كعُثمانَ وعِمران وغَطَفانَ.
- (٦) أَنْ يكونَ عَلَماً معدولاً: بأنْ يكونَ على وَزْنِ «فُعَل»، فيُقَدَّرُ معدولاً عن وزن «فاعلٍ».
   وذلك كعُمَرَ وزُفَرَ وزُحَلَ وثُعَلَ، وهي معدولةٌ عن عامرٍ وزافرٍ وزاحلٍ وثاعلٍ.

﴿وهذا العَدْلُ تقديريٌّ لا حقيقيٌّ. وذلك أنَّ النُّحاةَ وجدوا الأعلامَ التي على وَزْنِ "فُعَلَ» غيرَ مُنصرِفةٍ، وليسَ فيها إلَّا العلميَّةُ، وهي لا تكفي وحدَها في مَنْعِ الصَّرفِ، فقدَّروا أنَّها معدولة عن وزن "فاعلِ»؛ لأنَّ صيغةَ "فُعَل» وردَتْ كثيراً محولَة عن وزنِ فاعلٍ: كغُدَر وفُسَق بمعنى غادر وفاسق﴾.

وما سُمعَ مُنْصرِفاً مما كانَ على هذا الوزنِ ـ كأُدَدٍ ـ لم يُحكمْ بعدْلهِ.

وقد أَحصى النُّحاةُ ما سُمعَ منْ ذلك غيرَ مُنصَرِفِ فكان خمسةَ عشرَ عَلماً ، وهي: «عُمَرُ وزُفَرُ و وزُحَلُ وثُعَلُ<sup>(٣)</sup> وجُشَمُ وجُمَحُ وقُزَحُ ودُلَفُ وعُصَمُ وجُحى وبُلَعُ ومُضَرُ وهُبَلُ وهُذَلُ وقُثَمُ». وعدَّها السيوطيُّ في «همع الهوامع» أَربعةَ عشرَ ، بإسقاطِ «هُذَل».

وَيُلحقُ بِهِا «جُمَعُ وكُتَعُ وبُصَعُ وبُتَعُ». وهي أسماءٌ يؤكَّدُ بِها الجمعُ المؤنَّث، نحوُ: «جاءَت النِّساءُ جُمَعُ وكُتَعَ وبُصَعُ وبُتَع» و«مررتُ بهنَّ النِّساءُ جُمَعُ وكُتَعَ وبُصَعَ وبُتَع» و«مررتُ بهنَّ جُمَعَ وكُتَعَ وبُصَعَ وبُتَع». وهررتُ بهنَّ جُمَعَ وكُتَعَ وبُصَعَ وبُتَع». فهي ممنوعةٌ من الصرفِ للتعريف والعدل.

﴿أَمَّا كُونُهَا مَعْرِفَةً، فبدليلِ أنَّها تُؤكَّد بها المعرِفَةُ، كما رأيت. وتَعريفُها هو بالإضافة المقدَّرةِ إلى ضميرِ المؤكَّد؛ إذِ التقديرُ: «جاءَ النِّساء جميعُهن». وأمَّا كُونُها مَعدولةً، فلأَنَّ مفردَها جمعاءُ وكتعاءُ وبصعاءُ وبتعاءُ. فحقُّها أَنْ تُجمعَ على «جمعاواتٍ وكتعاواتٍ . . . إلخ». لأنَّ ما كانَ على وزنِ «فَعْلاءَ» اسماً، فحقُّه أنْ يجمعَ على «فعلاواتٍ»، كصحراءَ وصحراواتٍ. لكنَّهم عدَلوا بها عَنْ «فعلاوات» إلى «فُعَلَ» ».

<sup>(</sup>١) أي: الرابع من المواضع السبعة التي يمنع فيها العلم من الصرف.

<sup>(</sup>٢) فإن ختم بها كان مبنيًّا على الكسر، كما سبق في الكلام على الأسماء المبنية.

 <sup>(</sup>٣) الثُّعْلُ: السِّن الزائدةُ خلفَ الأسنان، وتُعِلَتْ سِنُّه من باب فَرِح فهو أَثْعَلُ، لِثَةٌ نَعْلاءُ: تراكبت أسنانها، وأَثْعَلَ الشّن الزائدةُ خلفَ الأسنان، وتُعِلَتْ سِنُّه من باب فَرِح فهو أَثْعَلُ، لِثَمَّ نَعْلاءُ: تراكبت أسنانها، وأَثْعَلَ الشّن الزائدةُ خلفَ الأسنانها، وأَثْعَلَ عَلَى العرب. كما في «المحيط» (ثعل). (ع).

الممنوع منه الصرف

(فعلان)

العلم

أصلية على

الصفة

معدُولة

عن وزن آخر

ئُناء ـ مثنى

ومما جاءَ غيرَ مصروفِ للتعريفِ والعدلِ، «سَحَرُ»، مجرَّداً من الألفِ واللَّام والإضافةِ، مُراداً به سَحَرُ يومِ بعينهِ. وإِنْ كانَ كذلك فلا يكونُ إلا ظرفاً: «كجئتُ يومَ الجُمعةِ سَحَرَ».

(أمَّا كونُه معرَّفةً، فلأنَّه أُريدَ به معيَّنٌ. وأمَّا كونُه معدولاً، فلأنه معدولٌ عن «السَّحَرِ» بالألف واللَّام. فإِنَّ التقديرَ: «جئت يومَ الجمعةِ السَّحَرَ»).

(٧) أَنْ يكونَ عَلماً مَزيداً في آخره ألفٌ للإلحاقِ، كأرْطى وذِفْرى، إِذا سَمَّيتَ بهما. وألفُهما زائدةٌ لإلحاق وزنهما بجعفر [ودِرهم].

الصِّفة الممنوعة من الصَّرف

# تمنعُ الصِّفةُ من الصَّرفِ في ثلاثةِ مواضعَ:

(١) أَنْ تكونَ صفةً أَصْليةً على وزنِ «أَفعَلَ»: كَأَحْمَرَ وَأَفْضَلَ. ويشترطُ فيها أَلَّا تُؤنَّثَ بالتَّاءِ، فإنْ أُنَّثُتْ بها لم تمنعْ كأرملٍ، فإنَّ مؤنثه أَرْمَلَةٌ. والأرملُ: الفقير.



أرنَبٍ». فأربعٌ في الأصل اسم للعدد، ثم وُصِفَ به، فكأنك قلت: بنساءٍ معدوداتٍ بأربع. وأرنبٌ للحيوانِ المعروفِ، ثم أُريدَ به معنى الجبانِ والذَّليلِ، فالوصفُ بهما عارضٌ، ومِنْ ثَمَّ لم يُؤثِّرُ في منعِهما من الصَّرفِ.

وإِنْ كانتِ الاسميةُ عارضةٌ للصِّفةِ لم يَضرَّ عروضُها، فتَبقى ممنوعةً مِنَ الصَّرفِ كما لم يضرَّ عُروضُ الوَصفيَّةِ للاسمِ، فيبقى مُنصَرِفاً. وذلك كأدْهمَ للقيد، وأسودَ للحيةِ، وأرقمَ للحيَّةِ المنقَّطةِ، وأبطَح للمسيلِ فيه دقاق الحَصى، وأجرعَ للرَّملَةِ المستويةِ لا تُنْبِتُ شيئاً. فهي ممنوعةٌ من الصَّرفِ، وإِنِ استعملت استعمالَ الأسماءِ، لأنَّها صفاتٌ، فلم يلتفتوا إلى ما طرأ على ما سبقَ من الوصفيَّةِ، لأنَّها صفاتٌ، فلم يلتفتوا إلى ما طرأ على ما سبقَ من الوصفيَّةِ، وبعضهُم يَعتدُّ باسميتها الحاضرةِ فيصرِفُها. وأمَّا «أجدلٌ» للصقر، و«أخيل» لطائر ذي خِيلان<sup>(۱)</sup>، و«أفعى» للحية، فهي مُنْصَرِفةٌ في لغة الأكثر؛ لأنَّها أسماءٌ في الأصلِ والحالِ. وبعضُهم يمنعُها من الصَّرف لامحاً فيها معنى الصِّفةِ. وهي القوةُ في أَجْدَلَ، والتلون في أخيلَ، والإيذاء في أفعى. وعليه قول الشاعر [من الطويل]:

١٧٢ - كِأَنَّ النَّعُ قيليبنَ حِينَ لَقِيتُهم فِيراخُ القَيطا لاقَيْنَ أَجْدَلَ بَازِيا(٢)

الخِيلان، بكسر الخاء: جَمْعُ خالٍ، وهو نقطةٌ سوداءُ تكونُ في الجسم تخالفُ لونَه، والأخيَلُ مختلفٌ لونُه بالبياض والسَّوادِ؛ لذلك سمِّي بالأخيل. وهو طائر مشئوم عندهم.

 <sup>(</sup>۲) البيت للقطامي، عمير بن شييم (ت١٣٠هـ) في ديوانه (ص١٨٢) وشرح التصريح (٢/ ٢١٤)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (٤/ ١١٩) وشرح الأشموني (٢/ ٥١٣).

الشاهد فيه: قوله: (لاقين أجدل) حيث جاء (أجدل) ممنوعاً من الصرف مع أنه اسم في الأصل وفي الحال، إذ هي السم للصقر، وذلك للمح معنى الصفة فيه، وهي القوة، فانضمت إلى وزن الفعل. (ع).

وقول الآخر [من الطويل]:

١٧٣ - ذَرِيني وعِلْمي بِالأُمورِ وشِيمَتي فيما طائِري يَوْماً عليَّ بأَخْيَلا (١)(٢)

(٢) أن تكونَ صفةً على وزنِ «فَعْلانَ» كعَطشانَ وسكرانَ. ويشترطُ في منعِها أنْ لا تُؤنَّثَ بالتَّاءِ. فإِنْ أُنَّتْ بها لم تمتنع: كسَيْفانٍ وهو الطويلُ، ومَصَّانٍ وهو اللئيمُ، ونَدمانٍ وهو النديمُ (٣)؛ لأنَّ مؤنَّنها سيفانةٌ ومصَّانةٌ ونَدْمانةٌ.

وقد أَحصَوْا ما جاءَ على وزنِ «فَعلانٍ»، مما يؤنّتُ على «فَعلانةٍ»، فكان ثلاث عَشْرةَ صِفَةً، وهي: «ندمانٌ» للنّديم، و«حَبْلانٌ» للعظيم البَطْنِ، و«دَخنانٌ» لليوم المُظلم، و«سَيفانٌ» للطويل، و«صوْجانٌ» لليابس الظَّهر من الدوابِّ والنّاسِ، و«صحيان» لليومِ الذي لا غيْمَ فيه، و«سَخْنانٌ» لليومِ الحارِّ، و«مَوتانٌ» للضَّعيفِ الفؤادِ البليدِ، و«عَلَّانٌ» للكثير النّسيانِ، و«قَشْوانٌ» للدقيق الضَّعيفِ، و«نَصْرانٌ» لواحدِ النّصارى، و«مَصّانٌ» للئيم، و«أليانٌ» لكبير الألْيةِ. فهذه كلُّها مُنْصَرفةٌ؛ لأنّها تُؤنثُ بالتّاءِ. وما عداها فممنوعٌ، لأنَّ مؤنّته يكون على وزنِ «فَعْلى» كغضبانَ وغَضْبى، وعَطْشى، وسَكُرانَ وسَكُرى، وجَوْعان وجَوْعى. وأمَّا نحوُ: «أرونانٍ» ـ وهو الصَّعبُ من الأيام ـ فمُنصرِف لأمرين: الأوَّلُ لأنَّه ليسَ على وَزْنِ «فَعْلانَ»، والثَّاني لأنَّه يؤنَّتُ الله يؤنَّ فيقالُ: «يومٌ أرونانٌ، وليلةٌ أرونانة»، أي: صَعْبَةٌ شديدةٌ.

(٣) أَنْ تكونَ صِفةً معدولةً، وذلك بأنْ تكونَ الصِّفةُ معدولَة عن وَزْنٍ آخَرَ. ويكونُ العَدْلُ مع الوَصْفِ في موضعين:

الأولُ: الأعدادُ على وَزْنِ «فُعال أو مَفْعَل»: «كأُحاد ومَوْحَد، وثُناء ومَثْنَى، وثُلاثَ ومَثْلَثَ، ورُباعَ ومَثْلَثَ، ورُباعَ ومَرْبَعَ».

﴿وهي معدولَةٌ عنْ واحدٍ واحدٍ، واثْنينِ اثْنينِ . . . إلخ، فإِذا قُلْتَ: ﴿جَاءَ القَومُ مَثْنَى﴾، فالمعنى أنَّهم جاءوا اثنينِ اثنينِ. وقد قالوا: إنَّ العَدْلَ في الأعدادِ مَسموعٌ عَنِ العَربِ إلى الأرْبَعةِ. غيرَ أنَّ النَّحْويينِ قاسُوا ذلك إلى العَشَرةِ، والحقُّ أنَّه مسموعٌ في الواحدِ والعَشَرَةِ وما بينَهما ﴾.

 <sup>(</sup>١) البيت لحسان بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهو في ديوانه (ص٢٧١).
 الشاهد فيه: قوله: (بأخيلا) حيث منعه من الصرف فجرَّه بالفتحة، مع أنه اسم، للمح معنى الوصفية فيه، وهو الشؤم، وهو كسابقه (ع).

 <sup>(</sup>٢) يقول: إنَّ طائرَه ليس بالطائر المشئوم. وضرب مثلاً لذلك بالأخيل. يريد أنَّه لا يتشاءم. فهو يمضي لما يريدُ لا يتطير من شيء.

 <sup>(</sup>٣) إذا كانَ ندمان بمعنى النَّديم ـ من النَّدامَةِ وهي المحادثة والمكالَمة ـ صُرِفَ؛ لأنَّ مؤنَّثه نَدْمانةٌ. وإنْ كانَ بمعنى النَّادمِ ـ من النَّدَمِ ـ فهو غيرُ مُنْصَرِفٍ، لأنَّ مؤنَّثه نَدْمى لا نَدْمانةٌ.

الثاني: أُخَرُ، في نحوِ قولِكَ: «مررتُ بنساءٍ أُخَرَ» قال تعالى: ﴿فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَامٍ أُخَرَ» [البقرة: ١٨٤]. وهي جمعُ أُخْرى، مُؤنَّثِ آخَرَ، وآخَرُ (بفتحِ الخاءِ) اسمُ تفضيلٍ على وزنِ «أَفْعَل» بمعنى مغايرٍ. وكانَ القياسُ أَنْ يُقالَ: «مررتُ بنساءٍ آخَرَ» كما يقالُ: «مررتُ بنساءٍ أَفْضَلَ» ـ بإفرادِ الصِّفَةِ وتَذْكيرِها ـ لا «بنساءٍ أُخَرَ»، كما لا يُقالُ: «بنساءٍ فُضَل»؛ لأنَّ أَفْعَلَ التفضيلِ إِنْ كانَ مُجرَّداً من «أَلْ» والإضافة لا يُؤنثُ ولا يُثنَّى ولا يجمَعُ.

﴿ وقد علمتَ في مَبْحثِ اسمِ التفضيلِ في الجزء الأول، أنَّه إِنْ كَانَ مجرَّداً من ﴿ أَل ﴾ والإضافةِ وجبَ استعمالُه مفرَداً مذكَّراً ، وإِنْ كَانَ موصوفُه مَثَنَّى أو مجموعاً أو مؤنَّناً ، سواءٌ أأريدَ به معنى التَّفضيلِ أم لا ، كما هي الحالُ هنا. تقولُ: ﴿ أخلاقُك أطيبُ ، وآدابُكَ أرفعُ ، وشمائلك أحْلَى ». أمَّا ﴿ آخرُ » فعدلوا به عَنْ هذا الاستعمالِ ، فقد استعملوه موافِقاً للموصوف. فقالوا: ﴿ آخَرُ وآخران وآخرون ، وأخرى وأخريانِ وأُخريانِ وأُخرُ على خلافِ القياسِ ، وكانَ القياسُ أَنْ يُقالَ: آخَرُ للجميع. فالعَدْلُ به عن القياس إحدى العِلَّينِ في منعهِ من الصَّرف ؛ وإنَّما اختصَّتْ ﴿ أُخرُ يانِ وأُخريان وأُخرون معرَبَةٌ بالحرف.

واعلم أنَّه لم يُسمعْ شيءٌ من الصِّفاتِ التي جاءتْ على وزنِ "فُعَل» ممنوعاً من الصَّرف إِلَّا «أُخَر»، فقدروا فيها العَدْلَ؛ ليكونَ عِلَّة أُخْرى مع الوَصْفِيَّةِ».

# حكمُ الأسمِ الممنوعِ مِنَ الصَّرفِ

حكمُ الاسم الممنوع منَ الصَّرفِ أنْ يُمنَعَ مِنَ التَّنوينِ والكَسرةِ، وأنْ يُجرَّ بالفَتْحَةِ، نحوُ: «مررتُ بأفضلَ منه»، إِلَّا إِذَا سَبَقتهُ «أَل» أو أُضِيفَ، فيجرُّ بالكَسْرةِ على الأصل، نحوُ: «أَحْسَنْتُ إلى الأفضَلِ أو إلى أَفْضَلِ النَّاسِ».

وقد يُصْرَفُ (أي: ينوَّنُ ويُجَرُّ بالكَسْرَةِ) غَيرَ مسبوقٍ بألْ ولا مضافاً، وذلك في ضَرورَةِ الشَّعْرِ: كقول السيدةِ فاطمةَ بِنْتِ الرَّسولِ تَرْثي أباها ﷺ [من الكامل]:

١٧٤ ـ ماذا عَلَى مَنْ شَمَّ تُربَهَ أَحْمَدِ أَنْ لا يَشَمَّ (١) مَدى الزَّمانِ غَواليا (٢)(٣)

 <sup>(</sup>١) يَشَمَّ؛ بفتحِ الشِّينِ: منْ باب «عَلِمَ يَعْلَمُ». هذه هي اللَّغةُ الفصحى، وفيه لغةُ أخرى وهي ضَمُّ الشِّينِ، من باب «رَدَّ
 يَرُدُّ».

<sup>(</sup>٢) الغوالي: جمع غالية، وهي أخلاط من الطيب.

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق همام بن غالب (ت١١٠هـ) في خزانة الأدب (١/ ٢٣٥) والكتاب (٣/ ٣١٣) وقيل: لفاطمة الزهراء سيدة النساء، ترثى أباها سيد الأكون ﷺ.

الشاهد فيه: قولها: (أحمدٍ) بالتنوين، حيث جاء مصروفاً لضرورة الشعر. (ع).

والمنقوصُ المستحقُ المنعَ منَ الصَّرفِ، كجوارِ (١) وغواشِ (٢) تُحذَفُ ياؤُهُ رفَعاً وجَرًّا، وينوَّنُ، نحوُ: «جاءت جوارٍ». ولو سمَّيتَ امرأَةً بناجٍ، قلتَ: «جاءت ناجٍ، ومرَرْتُ بناج».

ويكونُ الجَرُّ بفتحةٍ مقدَّرةٍ على الياءِ المحذوفَةِ، كما يكونُ الرَّفْعُ بضَمَّةٍ مقدَّرَةٍ عليها كذلكَ. أمَّا في حالةِ النَّصْبِ، فتثبتُ اليَاءُ مفتوحةً نحوُ: «رأيتُ جواريَ وناجِيَ».

وقد جاء في الشِّعرِ إثباتُ يائِهِ في حالة الجَرِّ، ظاهرةً عليها الفَتْحَةُ، كقوله [من الطويل]:

١٧٥ \_ فَلَوْ كَانَ عَبْدُ الله مَوْلًى، هَجَوتُه ولكنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى مَواليا (٣)(٤)

ومن النُّحاةِ مَنْ يُثبِتُ ياءَ المنقوصِ الممنوعِ منَ الصَّرفِ إذا كانَ عَلَماً، في أحوالِه الثَّلاثَةِ. فيقولُ: «جاءَت ناجي، ورأيتُ ناجيَ، ومررتُ بناجيَ».

واعْلَمْ أنَّ تنوينَ المنقوصِ المسنَحقِّ المنعَ منَ الصَّرفِ، إِنَّما هو تَنوينُ عِوَضٍ مِنَ اليَاءِ المحذوفَةِ، لا تنوينُ صَرْفٍ كتنوينِ الأسماءِ المنْصَرِفَةِ؛ لأنَّه ممنوعٌ مِنْه.

#### فوائد

(١) أجازَ بعضُهم صَرْفَ ما حقُّه أنْ يُمنعَ، مُطْلَقاً في نَظْمٍ أو نَثرٍ، وهي لُغَةٌ حكاها الأخْفشُ وقالَ: كأنَّها لغةُ الشُّعراء؛ لأنَّهم اضطروا إليه في الشِّعرِ، فَجَرَى على ألسنتَهِم ذلك في الكَلامِ. ولا ريبَ أنَّها لغةٌ ضعيفةٌ لا يُلتفتُ إليها.

(٢) إذا عرضَ للعَلَمِ الممنوعِ مِنَ الصَّرفِ التَّنكيرُ، كأنْ يرادَ به واحدٌ لا بعينهِ ممَّنْ سُمِّيَ به، فإنَّه ينصرفُ، نحوُ: (جاءني عُمَرٌ من العُمرين، وفاطمةٌ من الفاطماتِ، وإبراهيمٌ من الإبراهيمين، وأحمدٌ من الأحمدين، وعثمانٌ من العثمانين)، ونحو: (ربَّ سعادِ وعمرانٍ ويزيدٍ ويوسفٍ ومعد يكربٍ لقيتُ). إِلَّا إذا كانَ منقولاً عن صِفَةٍ، كمَنْ سمَّيتَه «أحمرَ ويقظانَ»، فإنَّه لا يَنْصرفُ على المختار من أقوال النُّحاة. وهو ما ذهبَ إليه سيبويهِ؛ لأنَّه قبلَ نقلِه مِنَ الوَصْفيةِ إلى العلميةِ، كانَ ممنوعاً مِنَ الصَّرفِ. فإذا فقدَ العَلميَّةَ رَجَعَ إلى أصلهِ من المنع، اعتداداً

الجواري: جمع جارية، وهي الفتية مِنَ النِّساءِ، سُميت بذلك لخفتِها وكثرةِ جريها، والجاريةُ أيضاً: اسم فاعل مِنْ
 جَرَى يَجري. والجواري أيضاً: السُّفن لأنَّها تَجري فوقَ الماء.

 <sup>(</sup>۲) الغواشي: الظَّلمات، مِنْ غَشِيَ الليلُ ـ بكسر الشِّين ـ إذا أظلمَ. والمفردُ غاشية. والغاشية أيضاً: اسم فاعل من غَشِيَ المكانَ: إذا أثاه، وغَشِية الأمرُ: إذا غطَّاهُ.

 <sup>(</sup>٣) المولى: العبدُ الرقيق. ويُطلَقُ أيضاً على السيد وابن العم. وكانَ حقُّه أنْ يقولَ: "ولكنَ عبدَ الله مولى موالي" بحذف يائها وتنوينها تنوين العِوَض.

<sup>(</sup>٤) البيت للفرزدق في بغية الوعاة (٢/ ٤٤) وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (٤/ ١٤٠) والأشموني (٣/ ٥٤١).
الشاهد فيه: قوله: (مولى مواليا) حيث عامل الاسم المنقوص الممنوع من الصرف غير العلم في حالة الجر معاملة الاسم الصحيح فأثبت الياء، وجرَّة بالفتحة نيابة عن الكسرة (ع).

بهذا الأصل، ولم يفعلوا ذلك في غيرِ الصِّفاتِ الممنوعةِ، لأنَّه بزوال العلميَّةِ ـ التي هي أحد سببي المنع ـ لم يبقَ إِلا سببٌ واحدٌ، فلا يكفي في المنع من الصَّرفِ.

(٣) أجازَ الكوفيونَ والأخفشُ وأبو على الفارسيُّ للشَّاعِر أنْ يمنعَ صَرْفَ ما حقُّه أنْ يَنْصَرِفَ. وعليه قولُ الأخطل [من الكامل]:

بشبيب غائلة النُّفوس، غَدورُ (٢) ١٧٦ ـ طَلَبَ الأَزارقَ (١) بالكتائبِ، إذ هَوَتْ

وقول العباس بن مرداس [من المتقارب]:

١٧٥ ـ وما كانَ حِصْنٌ ولا حابِسٌ يفوقانِ مِسرداسَ في مَعْدِ مَعِ مَعْدِ مَعْ

واختارَه ابنُ مالكٍ. وهو الصحيحُ، كما قالَ ابنُ هشام، لكَثْرَة ما وردَ منه.

وعن ثعلبٍ أنَّه أجازَ منعَ المنْصَرِفِ مُطْلَقاً، في نَظْمٍ أو نَثْرٍ. وبعضُهم خَصَّ ذلك بما كانَ علماً. وبعضُهم أجازَ صرفَ ما كانَ على صيغةِ متنَهي الجموع. والحقُّ الاقتصارُ على ما ذكرنا ﴾.

المعرَبُ بالحروف من الأسماء

المعرَبُ بالحروف من الأسماء ثلاثةُ أنواع: المثنى، وجمعُ المذكّرِ السَّالمُ، والأسماء الخَمسةُ.

فالمثنى يُرفعُ بالألف، مثل: «أفلحَ المجتهدانِ». ويُنصَبُ ويجرُّ بالياء المفتوح ما قبلَها المكسورِ ما بعدَها، مثلُ: «أَكرمْتُ المجتهدَيْنِ، وأحسنتُ إلى المُجتهدَيْن».

ومِنَ العربِ مَنْ يُلزمُ المثنى الألفَ، رَفْعاً ونَصْباً

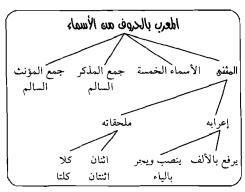

- (١) الأزارق، أصلها الأزارقة، حذفتِ التَّاء للضرورة، وهي جمع أزرقي. والأزارقة طائفة من الخوارج منسوبة إلى نافع بن الأزرق. وشبيب هذا هو رأس الأزارقة، وهو شبيب بن يزيد الشيباني. وفي «شذرات الذهب» أنَّه شبيب بن قيس .
- (٢) الببت للأخطل التغلبي، غياث بن غوت (ت٩٠هـ) في ديوانه (ص١٩٧) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٤/١٣٧) وشرح الأشموني (٢/٥٤٣).

الإعراب: طلب: فعل ماض، والفاعل تقديره «هو» يعود على قائد الحجاج الذي طارد الأزارقة. بالكتائب: جار ومجرور متعلقان بفعل (طلب): الأزارق: مفعول به، إذ: ظرف لما مضى من الزمان متعلق بطلب، هوت: فعل ماض والتاء للتأنيث، بشبيبَ: جار ومجرور متعلقان بهوت والمجرور هنا جرَّ بالفتحة عوضاً عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لضرورة الوزن وهو مكان الشاهد في البيت. غائلة: فاعل هوت. النفوس: مضاف إليه مجرور. غدور: صفة لغائلة مرفوعة، وقيل: هي بدل منها.

- الشاهد فيه: قوله: (بشبيب) حيث منعه من الصرف لضرورة الوزن. (ع).
- (٣) البيت لعباس بن مرداس (ت١٨هـ) في ديوانه (ص٨٤) وخزانة الأدب، وبلا نسبة في شرح الأشموني. الشاهد فيه: قوله: (مرداس) حيث منعه من الصرف، وهو مصروف. (ع).

وَجَرَّا، وهم بنو الحارثِ بنِ كعبٍ، وخَثْعَمُ، وزبيدُ وكنانةُ وآخرونَ، فيقولونَ: «جاءَ الرجلانِ، ورَأيتُ الرَّجلانِ، وعليه قول الشاعر [من الطويل]:

١٧٨ - تَـزَوَّدَ مِـنَّا بَـيـنَ أُذْناهُ طَعْنَةً دَعتْه إلى هابي التُّرابِ، عَقيمُ (١)(٢) وقولُ الآخر [من الرجز]:

١٧٩ - إِنَّ أباها وأبا أباها قدْ بَلغا في المَجْدِ غايتاها (٣)

وحملوا على هذه اللُّغةِ قراءَةَ مَنْ قَرَأً: ﴿إِنَّ هذَانِ لَسَاحِرْنِ ﴾ [طه: ٦٣](١) بتشديدِ ﴿إِنَّ ». وقرئ: ﴿إِنْ هذانُ (٥) ، بتخفيفها ، ﴿وإِنَّ هذين (٢) ، بتشديدها ونصب هذين بالياء.

وجمعُ المذكّرِ السالمُ يرفعُ بالواوِ، مثلُ: «أفلحَ المجتهدونَ». ويُنصبُ ويجرُّ بالياء المكسور ما قبلَها المفتوحِ ما بعدَها، مثل: «أكرمتُ المجتهدِينَ، وأحسنتُ إلى المجتهدينَ».

والأسماءُ الخمسةُ هي: «أَبُّ وأخٌ وحَمٌ وفو وذو». وهي ترفعُ بالواو، مثل: «جاءَ أبو الفضل»، وتنصبُ بالألف، مثل: «أكرِم أباك»، وتُجرُّ بالياء، مثل: «عاملِ الصَّديقَ معاملَةَ أُخيكَ».

وهي لا تعربُ كذلك إِلَّا إذا كانتْ مفردةً مضافةً إلى غيرِ ياءِ المتكلِّم، فإِنْ كانتْ مثناةً، أو مجموعةً،

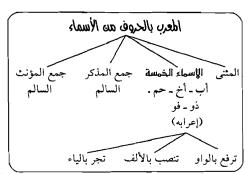

- (١) هابي التراب: ما ارتفع منه ودق. وهو أيضاً: تراب القبر، وهو المراد هنا. والطعنة العقيم: هي التي لا يحتاج طاعنها إلى غيرها لنفاذها وبلوغه بها القصد وقوله: «عقيم» هو صفة لطعنة، وحقه النصب، لكنه قطعه عن النعتية لفظاً. وجعله خبراً لمبتدأ محذوف، أي: تزود منا طعنة هي عقيم.
- (۲) البيت لـ (هوبر الحارثي، في لسان العرب (صرع) وبلا نسبة في خزانة الأدب (٧/ ٤٥٣) وشرح شذور الذهب
   (ص٦١).
- الشاهد فيه: قوله: (بين أذناه) حيث جر (أذناه) بكسرة مقدرة على الألف، على لغة (بلحارث بن كعب وخثعم وزبيد الذين يلزمون المثنى الألف في جميع أحواله. (ع).
- (٣) البيت لأبي النجم الفضل بن قدامة العجلي (ت١٣٠هـ) في شواهد المغني، ولرؤبة (ت٤٥هـ) في ملحق ديوانه
   (ص١٦٨) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/٤١) وشرح ابن عقيل (١/٤٥).
  - الشاهد فيه: قوله: (غايتاها) حيث ألزم المثنى الألف مع أنه مفعوله به، وحقه أن ينصب بالياء (ع).
    - (٤) ﴿إِنَّ هَذَان لساحِرانِ﴾ قرأ بها نافع وابن عامر وحمزة والكسائي .(ع).
      - (٥) ﴿إِنْ هَذَان لَساحِرانِ﴾ بتخفيفها وهي رواية حفص عن عاصم (ع).
    - (٦) ﴿إِنَّ هذين﴾ قرأ بها أبو عمرو وحدَه. انظر القراءات السبعة لابن مجاهد ص٤١٩ .(ع).

فتعربُ إعرابَ المثنَّى أو الجمعِ، مثلُ: «أَكْرِمْ أبويكَ، واقتدِ بصالحِ آبائِكَ، واعْتَصِمْ بذوي الأخلاقِ الحَسَنةِ».

وإن قُطعتْ عن الإضافة كانتْ معرَبةً بحركاتٍ ظاهرةٍ، مثلُ: «هذا أَبٌ صالحٌ، وأَكرِمِ الفَمَ عن بَذيءِ الكَلامِ، وتَمسَّكْ بالأخِ الصَّادقِ».

وإِنْ أُضيفتْ إلى ياءِ المتكلِّم كانتْ مُعربَة بحركاتٍ مُقدَّرةٍ على آخِرها، يمنعُ من ظهورها كسرةُ المناسبة (١) مثل: «أبي رجل صالح، وأكرمتُ أبي، ولزِمتُ طاعةَ أبي» (٢).

ومِنَ العَربِ مَنْ يقولُ في أَبٍ وأَخٍ وحَمٍ: «هذا أَبُكَ، ورأَيتُ أَبَكَ، ومررتُ بأبِكَ». يحذفُ الآخر، ويُعرب الاسم بحركاتٍ ظاهرة. ومنه قوله [من الرجز]:

· ١٨٠ - بِأْبِهِ اقْتَدَى عَديٌّ فِي الْكُرِمْ وَمَنْ يُسْابِهُ أَبِهُ فَدِما ظَلَمْ (٣)

ومَنْ قالَ: «هذا أَبُكَ» قال في التثنية: «هذانِ أبانِ». ومَنْ قالَ: «هذا أبوكَ»، قالَ: «هذانِ أَبوانِ».

ومنهم مَنْ يُلزمُ ذلك الألف، في حالاتِ الإعرابِ الثلاثِ، ويُعربُهُ إعرابَ الاسمِ المقصورِ، بحركاتٍ مقدَّرة على الألف، سواءً أأضيفَ أم لم يُضفْ. فيقول: «هذا أباً، ورأيتُ أباً، ومررتُ بأباً». ويقول: «هذا الأبا، ورأيتُ الأبا، ومررت بالأبا»، باعتبارِ أنَّه اسم مقصورٌ. كما تقولُ: «هذه عصاً، وهذه العصا». لأنَّ الأصلَ «أبَوٌ»، قُلبت الواوُ ألفاً لتحرُّكها وانفتاحِ ما قبلها، كما قلبت في «عصاً» وأصلُها: «عَصَوٌ». ومنه المثل: «مُكْرَهٌ أخاكَ لا بَطَلٌ»(٤)، وقول الشاعر:

 <sup>(</sup>١) يكون ما قبل ياء المتكلم مكسوراً، لأنَّ الياء تناسبُها الكسرةُ قبلَها، فالكسرةُ التي يؤتى بها لتناسِبَ الياءَ تسمَّى كسرةَ المناسَبةِ أو حركةَ المناسبةِ أو حركةَ المناسَبةِ أو حركةَ المناسبةِ أو حركةَ المناسبةِ أو حركةً المناسبة إلى المناسبة المناسبة المناسبة إلى المناسبة إلى المناسبة المن

<sup>(</sup>٢) يشترط لإعراب الأسماء الخمسة بالحروف عدة شروط: ١- أن تكون مفردة، ٢- أن تكون مكبَّرة، فلو صُغُرت لأعربت بالحركات تقول: جاءَ أَبيُّك ـ رأيت أبيَّك ـ مررت بأبيِّكَ، ٣- أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، ٤- يشترط في (فم) أن تكون مقطوعة الميم ـ فوك ـ فاك ـ فيك، ٥- ويشترط في «فو» أن تكون بمعنى صاحب، وأما الهنُ فالأفصح أن يعرب بالحركات ـ هنك ـ هنك، هنك، وبعضهم أعربه بالحروف كالأسماء الخمسة كما في «شرح القطر» ص ٩٠ ـ ٩١ (ع).

<sup>(</sup>٣) البيت لرؤبة بن العجاج (ت٤٥هـ) في ديوانه (ص١٨٢) وشرح التصريح (١/ ٦٤) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٤٤) وشرح الأشموني (١/ ٢٩٠) وشرح ابن عقيل (١/ ٤٥).

الشاهد فيه: قوله: (بأبِه . . . أبَه) حيث أعرب (أباً) بالحركات فجره بالكسرة ونصبه بالفتحة (ع).

<sup>(</sup>٤) هذا مثل يضرب لمن يحمل على ما ليس من شأنه، ولا في مقدوره القيام به .

# ١٨١ - إنَّ أباها وأبا أباها . . . البيت (١)

ومن قال: هذا «أباً»، قال في التثنية: «هذانِ أبوانِ»، كما يقول: «هاتانِ عصوانِ»، يَقلبُ الألف واواً.

إعرابُ الملحقِ بالمُثنَّى (٢)

يُعرب «اثنانِ واثنتانِ» إعرابَ المثنَّى.

ويُعرَبُ «كِلا وكِلْتا» إعرابَ المثنَّى، إذا أُضيفا إلى ضميرٍ، مثلُ: «جاءَ الرجلانِ كلاهُما والمرأتانِ كِلتَاهُما، ورأيتُ الرَّجلينِ كليهما والمرأتينِ كلتَيهما، ومررتُ بالرجلينِ كليهما والمرأتينِ كلتيهما، ومردتُ بالرجلينِ كليهما والمرأتينِ كلتيهما». فإنْ أُضيفا إلى غيرِ الضَّميرِ أُعْرِبا إعرابَ الاسم المقصور، بحركاتٍ مُقدَّرةٍ على الألفِ رَفْعاً ونَصْباً وجرًّا، مثلُ: «جاءَ كلا الرَّجلينِ وكِلتَا المرْأتينِ، ورأيتُ كلا الرَّجلينِ وكلتا المرْأتين، ومررتُ بِكلا الرجلين وكلتا المرأتين».

وكلا وكلتا: اسمانِ مُلازمانِ للإضافةِ، ولفظهُما مُفردٌ ومعناهما مُثنَّى، ولذلك يجوزُ الإخبارُ عنهما بما يحملُ ضميرَ المفردِ، باعتبارِ لفظِهما، وضميرَ المثنى باعتبارِ معناهُما، فتقولُ: «كلا الرَّجلينِ عالمٌ، وكلاهُما عالمانِ»، وقد اجتمعا في قول الشاعر [من البسيط]:

١٨٢ - كِلاهُما حينَ جَدَّ الجَرْيُ بَيْنَهما قَدْ أَقلعا، وكِلا أَنفيْهما رابي (٣)

إِلَّا أَنَّ اعتبارَ اللَّفظِ أكثرُ، وبه جاءَ القرآنُ الكريمُ، قالَ تعالى: ﴿ كِلْتَا اَلْجَنَايَٰنِ ءَانَتَ أَكُلَهَا﴾ [الكهف: ٣٣]، ولم يَقُل: «آتتا».

ويُعرَبُ ما سُمِّي به من الأسماءِ المُثناةِ إعرابَ المثنى؛ لأنَّه ملحَقٌ به، فتقولُ: «جاءَ حسنانِ

الأول اسم (إن) والثاني معطوف عليه والثالث مضاف إليه. وليس الشاهد هو الثالث كما زعم بعضهم؛ لأن المتكلم لن يتكلم بلغتين في جملة واحدة. (ع).

<sup>(</sup>۱) البيت تقدم قريباً برقم (۱۷۹) وأعاده هنا من أجل الأسماء الخمسة. النصمة بالحركات المقدرة على الألف حيث وقع الشاهد فيه: قوله: (إن أباها وأبا أباها) حيث أعرب الأسماء الخمسة بالحركات المقدرة على الألف حيث وقع

<sup>(</sup>۲) راجع بحث المشى والملحق به في أوائل هذا الجزء .

٣) البيت للفرزدق (ت: ١١٠هـ) في شرح شواهد المغني (ص٥٥٥) وبلا نسبة في الخزانة (١/ ١٣١) وشرح الأشموني
 (١/ ٣٣).

وقوله: رابي: أي: منتفخ من شدة الجري، قاله الفرزدق يصف فرسين يتسابقان.

الشاهد فيه: قوله: (أقلعا) و (رابي) حيث أعاد الأولى مثنًّى على كلا، وأعاده من (رابي) مفرداً. فمرةً راعى المعنى، ومرة راعى اللفظ .(ع) .

وزيدانِ، ورأَيتُ حسنينِ وزيدَينِ، ومَررْتُ بحسنينِ وزيدينِ». ويجوزُ أَنْ يَلزَمَ الأَلفَ ويُعرَبَ إعرابَ ما لا يَنْصرِفُ، تشبيهاً له بنحوِ: «عِمرانَ وسلمانَ» تقول: «جاءَ زيدانُ وحسنانُ، ورأَيتُ زيدانَ وحسنانَ، ومررتُ زيدانَ وحسنانَ» كما تقول: «جاءَ عمرانُ، ورأَيتُ عمرانَ، ومررتُ بعمرانَ». ويكون منعُه من الصَّرفِ للعَلميَّة وزيادةِ الألفِ والنُّونِ.

#### فائدتان

(۱) قال ابن هشام في «المغني»: وقد سُئلْتُ قديماً عن قولِ القائلِ: «زيد وعمرو كلاهما قائم، أو كلاهما قائمان». فكتبتُ: إن قدر (كلاهما) توكيداً قيل: «قائمان»، لأنّه خبرٌ عن «زيد وعمرو»، وإِنْ قدّر مبتدأ، فالوجهان، والمختارُ الإفراد. وعلى هذا، فإِذا قيل: «إن زيداً وعمراً» فإن قيل: «كليهما»، قيل: «قائمان» أو «كلاهما» فالوجهان. ويتعين مراعاة اللَّفظ في نحو: «كلاهما محبُّ لصاحبه»، لأنَّ معناه كلُّ واحدٍ منهما، وقوله [من الطويل]:

١٨٣ - كلانا غَننيٌّ عَنْ أَخِيهِ حَيَاتَه ونَحْنُ، إِذَا مِتْنَا، أَشَدُّ تَعَانِيا (١)

(٢) يُؤكَّدُ بكلا المثنَّى المذكَّرُ. وبكلتا المثنَّى المؤنَّثُ، ويضافانِ أبداً لفظاً ومعنى إلى اسمٍ واحدٍ معرفةٍ، دالً على اثنينِ: إِمَّا بلفظهِ، نجو: «جاءَ كلا الرجلين»، وإما بمعناهُ، كقول الشاعر [من الرمل]:

١٨٤ - إنَّ لَـــلَــخَــيْــرِ ولِـــلَــشَــرٌ مَـــدًى وكــــلا ذلــــكَ وجــــهُ وَقَــــبَـــلُ (٢)(٣) أي: وكلا ما ذكر من الخير والشر ولا يضافان إلى مفرد، وأما قول الشاعر [من البسيط]:

١٨٥ - كملا أخي وخليلي واجدي عَضُداً في النائبات وإلىمام المملمّات (٤)

- (۱) البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (ت۱۲۹هـ) وقيل: هما للأبيرد الرياحي. الشاهد فيه: قوله: (كلانا غني عن أخيه حياته) حيث راعى لفظ (كلانا) فلم يقل كلانا غنيان؛ لأن معناه كل واحد منا. وحياته: مفعول فيه ظرف زمان، والهاء مضاف إليه. (ع).
- (٢) المدى: الغاية، «والقَبَلُ» بفتحتين: ما ارتفع من جبل أو رمل أو علو من الأرض، وهو أيضاً المحجة الواضحة. والمعنى: إن للخير والشر غاية ينتهيان إليها، ويقفان عندها. وكلاهما واضح ظاهر، يستقبل الناس أينما توجهوا، كما يستقبلهم الوجه والمرتفع من الأماكن.
- (٣) البيت لعبد الله بن الزبعري، مخضرم (ت١٥هـ) في ديوانه (ص٢١) والأغاني (١٥/ ١٣٦) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ١٣٩) وشرح الأشموني (٢/ ٣١٧) وشرح ابن عقيل (٢/ ٤٨).
  - الشاهد فيه: قوله: (كلا ذلك) حيث أضاف (كلا) إلى مفرد لفظاً، وهو (ذلك) لدلالته على المثنى في المعنى (ع).
- (٤) البيت لم يسمَّ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ١٤٠)، وشرح الأشموني (٣/ ٣١٧) وابن عقيل (٤٨/٢). الإعراب: واجدي: اسم فاعل من وَجَد المتعدي لاثنين وهو خبر للمبتدأ (كلا) باعتبار لفظها، ولو راعى معناها لقال: واجداي بألف التثنية، مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، وهو مِنْ إضافة اسم الفاعل إلى =

فضرورة نادرة، لا يلتفتُ إليها ولا يستشهدُ بها، ولا تباحُ في شيء مِنَ الكلام، حتى الشَّعر لأنَّ الضرورةَ إنَّما يستشهدُ بها، إذا كانتْ كثيرةً. فإنْ كثُرَتْ في كلامِهم جازَ للشَّاعرِ ارتكابُها».

إعرابُ المُلْحَقِ بجمْعِ المذكَّر السالم (١)

يُعربُ الملحَقُ بجمعِ المذكّرِ السالمِ - وهو: ما جُمعَ هذا الجمعَ على غيرِ قياسٍ - إعرابَ جمع المذكّر السالمِ.

ويجوزُ في نحو: «بَنينَ وسِنينَ وعِضينَ وثُبينَ» وما أشبهَهَا أَنْ يُعربَ إعرابَ هذا الجمع، وهو الأفْصحُ، فيقالُ: «مَرَّتْ عليَّ سِنونَ، واغتربتُ سنينَ، وأنجزتُ هذا العملَ في سنينَ». قال تعالى: ﴿الرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُوكِ﴾ [الصافات: ١٤٩] ويجوزُ أَنْ تَلزَمَهُ اللّاءُ معَ التَّنوينِ(٢)، تشبيهاً له بحينٍ، فيُعربُ بالضَّمةِ رفعاً، وبالفتحةِ نَصْباً، وبالكسرةِ جَرًّا. تقولُ: «مَرَّت

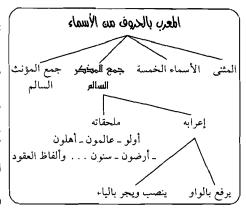

عليَّ سنينٌ كثيرةٌ، ومكثتُ مُغترِباً سنيناً كثيرةً، أو ثمانيَ سنين». وعليه قول الشاعر [من الطويل]:

لَعِبْنَ بنا شِيباً وشَيَّبْنَنا مُرْدَا(٣)

وقول الآخر [من الوافر]:

أبساً بَسرًا، ونسحسنُ لسهُ بَسنسيسنُ (٤)

١٨٧ ـ وكانَ لنا أبو حَسنِ عَليٌّ

١٨٦ ـ دَعانيَ مِنْ نَجْدٍ، فإِنَّ سِنسِنَهُ

\_ مفعوله الأول، وعضداً مفعول ثاني.

الشاهد فيه: قوله: (كلا أخي وخليلي) حيث أضاف (كلا) إلى مفهم اثنين بتفريق بالعاطف، وهو نادر جداً. (ع).

<sup>(</sup>١) راجع بحث جمع المذكر السالم والملحق به في هذا الجزء.

<sup>(</sup>۲) هذا إن تجرد من (أل) والإضافة.

<sup>(</sup>٣) البيت للصمة بن عبد الله القشيري في خزانة الأدب (٨/ ٥٨) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٥٧) والأشموني (١/ ٣٧) وابن عقيل (١/ ٥٧).

الشاهد فيه: قوله: (فإن سنينه) حيث أجرى (سنين) مجرى الحين فأعربه بالحركات الظاهرة على النون. (ع).

 <sup>(</sup>٤) البيت لسعيد بن قيس من شيعة علي رهي في خزانة الأدب (٨/ ٧٥) ولأحد أولاد سيدنا علي رهي في شرح المتصريح
 (١/ ٧٧) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٥٥).

الشاهد فيه. قوله: (ونحن له بنين) حيث رفع (بنين) بالضمة الظاهرة، كـ(غسلين) و(يقطين). (ع).

ويجوزُ فيما سُمِّي به من هذا الجمعِ أنْ يُعربَ إعرابَه. فتقولُ: «جاءَ عابِدونَ وزيدونَ، ورأيتُ عابدينَ وزيدينَ، وهو الأفصحُ. ويجوزُ أنْ يلزمَ الياءَ والنُّونَ مع التنوين، والإعرابَ بالحركاتِ الثلاثِ، فتقولُ: «جاء عابدينٌ، ورأيتُ عابديناً، ومررتُ بعابدينٍ». ويجوز أن يَلزمَ الواوَ والنونَ مع التنوين، والإعرابَ بالحركات الثلاثِ؛ فتقول (۱۱): «جاءَ زيدونٌ، ورأيتُ زيدوناً، ومررتُ بزيدونٍ». ويجوزُ أنْ يَلزمَ الواوَ والنُونَ بلا تنوينٍ، ويعرَبَ إعرابَ ما لا يَنْصرِفُ، تشبيهاً له بهارونَ، فيَجري مَجْراهُ، ويكونُ ممنوعاً من الصَّرفِ للعَلميَّةِ وشِبهِ العُجْمةِ، فتقولُ: «جاءَ عابدونُ وحمدونُ وخلدونُ وزيدونَ، ورأيتُ عابدونَ وحمدونَ وخلدونُ وزيدونُ، ورأيتُ عابدونَ وحمدونَ وخلدون وزيدونَ، ورأيتُ عابدونَ وحمدونَ وخلدون وزيدونَ، ومررتُ بعابدونَ وحمدونَ وخلدون وزيدونَ» كما تقول: جاءَ هارونَ، ورأيتُ هارونَ، ومررتُ بهارونَ.

# إعرابُ المُلْحق بجمع المؤنثِ السَّالم (٣)

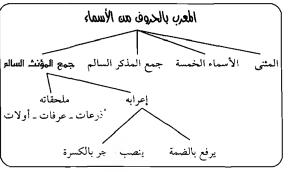

تُعربُ «أولاتُ» كجمعِ المؤتَّثِ السَّالمِ: بالضَّمةِ رَفْعاً، وبالكسرةِ نَصْباً وجَرَّا. قالَ تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَلٍ ﴾ [الطلاق: ٦]. وتقولُ: «أُولاتُ الأخلاقِ الطيبَّةِ محبوباتُ» و«ارجُ الخيرَ من أُولاتِ الحياءِ والصَّلاحِ والعِلْم».

ويُعربُ ما سُمِّي به مِنْ هذا الجمع إعرابَهُ، فتقولُ: «هذه أذرِعاتُ (٤)، وعَرَفاتُ (٥)، ورأَيتُ أذرعاتٍ وعَرفاتٍ، هذا هو الفصيحُ. قالَ تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُه مِّنْ عَرَفَاتٍ» وسافرتُ إلى أذرعاتٍ وعَرَفاتٍ». هذا هو الفصيحُ. قالَ تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُه مِّنْ عَرَفَاتٍ﴾ وسافرتُ إلى أذرعاتٍ وعَرفاتٍ، هذا هو الفصيحُ. قالَ تعالى: ﴿فَإِذَا الْفَضْتُ مِّنْ عَرَفَاتٍ إعرابَ ما لا يَنْصرِفُ، للعَلميَّة والتَّأنيثِ: فيُرفعُ بالضمة، ويُنصبُ ويُجرُّ بالفتحةِ. ويمتنعُ حينئذِ من التنوين. فتقولُ: «هذهِ عَرَفاتُ، ورأيتُ عرَفاتَ، ومردتُ بعرفاتَ». والثاني: أنْ يُرفعَ بالضَّمةِ، ويُنصبَ

<sup>(</sup>١) من قوله: (جاء عابدين . . . إلى هنا) سقط من الطبعات المتداولة (ع).

<sup>(</sup>٢) هذه الأسماءُ وإِنْ لم تكنْ أعجميةً، فإنَّها أشبهتِ الأعجميَّ في لفظِها، فكانَ عليها شَبَهُ العُجْمةِ.

<sup>(</sup>٣) راجع جمع المؤنث السالم والملحق به في هذا الجزء.

<sup>(</sup>٤) أذرعاتٌ: بلد في حوران الشَّام، والنِّسبةُ إليها أَذْرَعيُّ.

<sup>(</sup>٥) عرفات وعرفة: موقف الحاج، وهي على اثني عشر ميلاً مِنْ مكةَ المكرمةِ.

ويُجر بالكسرةِ، كجمعِ المؤنثِ السالم، غيرَ أنَّهُ يزالُ منه التنوينُ، فتقولُ: «هذهِ أذرعاتُ، ودخلتُ أذرعاتِ، وعرَّجتُ على أذرعاتِ». ويُروى قولُ امرِئِ القَيْس [من الطويل]:
١٨٨ ـ تَنَوَّرْتُها مِنْ أَذْرِعاتٍ، وأهلُها بيَشْرِبَ (١)، أدْنى دارِها نَظُرٌ عالى (٢) بالأوجهِ الثلاثة: كسرِ التاءِ منوَّنةً، وكسرِها بلا تنوين، وفتحها غيرَ منوَّنة.

<sup>(</sup>١) يثرب من أسماء المدينة المنوَّرةِ.

 <sup>(</sup>۲) البيت لامرئ القيس (ت٠٨ق. هـ) في ديوانه (ص٧١) وخزانة الأدب (١/ ٥٦) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١٩/١)
 وشرح الأشموني (١/ ٤١) وشرح ابن عقيل (١/ ٦٦).

الشاهد فيه: قوله: (من أذرعات) حيث روي بثلاثة أوجه إذ جعل علماً بعد أن كان جمعاً سالماً لمؤنث (ع).

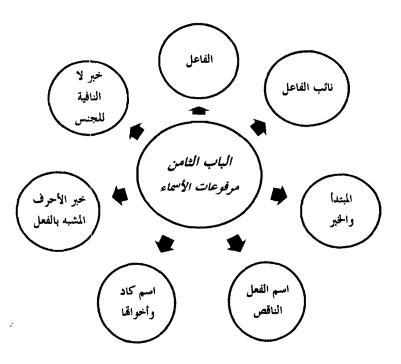

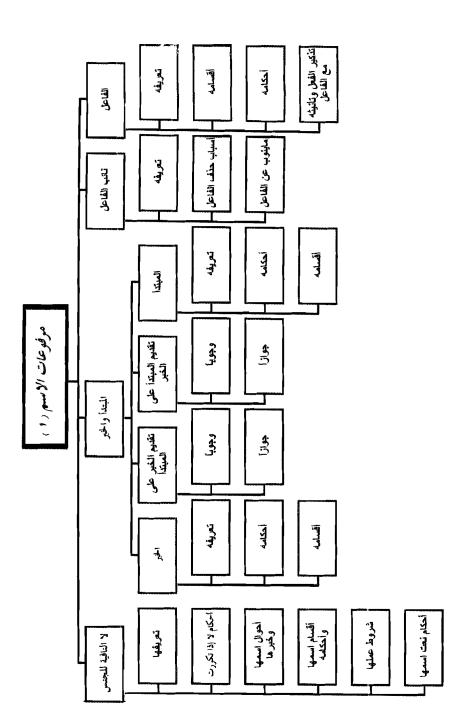

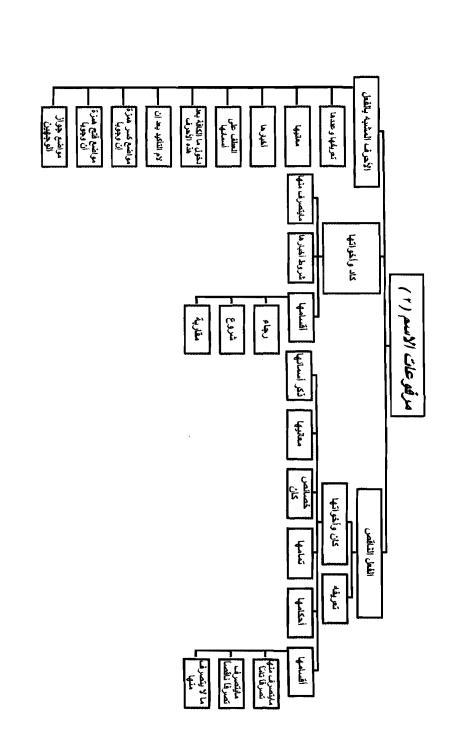

رَفْعُ عِب ((رَّحِيُ (الْخِثَنِ يُ (سِّلِيَهُ (الْفِرُو وَكُرِي www.moswarat.com



# البّانِيَّالِثَانِيَّالِثَانِيِّ الْأَسْمَاءِ مُرْفُوعاتُ الْأُسْمَاءِ

مرفوعاتُ الأسماءِ تسعةٌ: الفاعلُ، ونائبهُ، والمبتدأُ، وخبرُهُ، واسمُ الفعلِ النَّاقص، واسمُ أحرفِ «ليس»، وخبرُ الأحرفِ المشبَّهةِ بالفعل، وخبر «لا» النافية للجنس، والتَّابعُ للمرفوعِ. ويَشتملُ هذا البابُ على سبعةِ فُصولِ:

#### ١ \_ الفاعل

الفاعلُ(١): هو المُسنَدُ إليه بعدَ فعلٍ تامٌ معلومٍ أو شِبْههِ، نحوُ: «فازَ المجتهدُ» و «السابقُ فَرسُهُ فائزٌ».

﴿فالمجتهدُ: أُسندَ إلى الفِعلِ التَّامِّ المعلومِ، وهو «فازَ»، والفرسُ: أُسندَ إلى شِبْهِ الفِعْل التَّامِّ المعلومِ، وهو «السَّابقُ»؛ فكلاهُما فاعلٌ لما أُسْنِدَ إليه﴾.

والمرادُ بِشِبْهِ الفِعْلِ المعلومِ اسمُ الفاعل، والمصْدَرُ، واسمُ التَّفضيلِ، والصِّفَةُ المُشبَّهة، ومبالغةُ اسمِ الفاعلِ، واسمُ الفعلِ. فهي كلُّها تَرْفَعُ الفاعلَ كالفِعل المعلومِ. ومنهُ الاسمُ المسْتَعارُ، نحو: «أكرِمْ رَجُلاً مِسكاً خُلُقُهُ».

﴿ فَخُلُقُه فاعلٌ لِمسْكِ مرفوعٌ به؛ لأنَّ الاسمَ المستعارَ في تأويلِ شِبْهِ الفِعْلِ المعلوم، والتقديرُ: «صاحبْ رَجُلاً كالمِسْكِ»، وتأويل قولك: «رأيتُ رَجُلاً أَسَداً غلامُه»: «رأيتُ رَجُلاً جريئاً غلامُه كالأَسَدِ» ﴾.

وفي هذا الفَصْلِ خَمْسةُ مَباحِثَ:

#### (١) أحكام الفاعل

### للفاعل سبعة أحكام:

(١) وجوبُ رفعِه، وقد يُجَرُّ لفظاً بإضافتِه إلى المَصْدرِ، نحوُ: «إكرامُ المرءِ أباهُ فرضٌ

<sup>(</sup>۱) عرَّفه ابن هشام رحمه الله تعالى في «شرح قطر الندى» ص٣٠١ بقوله: «اسم صريح، أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة أن يخرج من التعريف نحو: «قائم به مقدم عليه بالأصالة أن يخرج من التعريف نحو: «قائم فد «قائم» تقدم وهو في نية التأخير؛ لأنه خبر، وأراد بقوله: قائم به (نحو: مات زيد) فالموت قائم به لا واقع منه .(ع).

عليه (۱) ، أو إلى اسمِ المصدرِ ، نحوُ: «سَلِّمْ على الفقيرِ سلامَكَ (٢) على الغني ،

وكحديثِ (٣): «مِنْ قُبلةِ الرَّجلِ امرأَتَهُ الوضُوءُ (٤)». أو بالباءِ، أو من، أو اللّامِ الزَّائداتِ. نحو: «ما جاءَنا من أحدٍ (٥)»، وكفى باللهِ شهيداً (٢)، وهَيهات هيهات لما توعَدونَ (٧)».

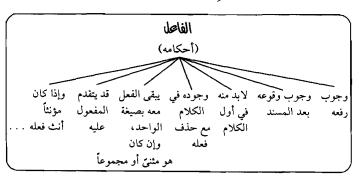

(٢) وجوبُ وقوعهِ بعدَ المُسندِ، فإِنْ تَقَدَّمَ ما هو فاعلٌ في المعنى كانَ الفاعلُ ضميراً مستتراً يعودُ إليه، نحوُ: «عليٌ قامَ».

﴿والمقدَّم إِمَّا مبتدأ كما في المثال، والجملةُ بعدَه خبرُه، وإِمَّا مفعولٌ لما قَبْلَه، نحو: ﴿رأيتُ عَليًّا يفعلُ الخيرَ»، وإِمَّا فاعلٌ لفعلٍ محذوفٍ، نحوُ: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ﴾ [براءة: ٦]، فـ ﴿أَحَدُّ \*: فاعلٌ لفعل محذوفٍ يفسرُه الفعلُ المذكورُ.

وأجازَ الكوفيونَ تقديمَ الفاعلِ على المسنَلِ<sup>(A)</sup>. فأجازوا أنْ يكونَ «زهيرٌ " في قولك: «زهيرٌ قامَ» فاعلاً لجاءً مقدَّماً عليه. ومنعَ البَصْريونَ ذلك. وجعلوا المقدَّمَ مبتداً خبرُه الجملةُ بعدَه، كما تقدَّم. وتظهرُ ثمرةُ الخِلافِ بينَ الفريقينِ في أنَّه يجوزُ أنْ يقالَ، على رأي الكوفيين: «الرجالُ جاءً» على أنَّ الرجالَ فاعلُ لِجاءَ مقدَّمٌ عليه. وأمَّا البَصْريونَ فلم يُجيزوا هذا التَّعبيرَ. بلْ أوجبوا أنْ يقالَ: «الرجالُ جاؤوا». على أنَّ الرجالَ مبتدأٌ، خبرهُ جملةُ جاؤُوا، من الفِعْلِ وفاعلِه الضَّميرِ البارزِ. والحقُّ أنَّ ما ذهبَ إليه البَصْريونَ هو الحقُّ، وقد تمسَّكَ الكوفيونَ بقولِ الزَّباءِ [من الرجز]:

<sup>(</sup>١) إكرام: مضاف، والمرء: مضاف إليه. من إضافة المصدر إلى فاعله: مجرور لفظاً بالإضافة، مرفوع حكماً، لأنَّه فاعلٌ المصدر.

 <sup>(</sup>۲) سلام: مضاف، والكاف: مضاف إليه، من إضافة اسم المصدر إلى فاعله. ولها محلان من الإعراب: قريب، وهو الجر بالإضافة، وبعيد، وهو الرفع على أنّها فاعل.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مالك في «الموطأ» بلاغاً عن ابن مسعود ولم يرفعه، وأخرجه عن الزهري على أنَّه من قوله .(ع).

<sup>(</sup>٤) قُبلةِ: مضاف، والرجل: مضاف إليه، من إضافة اسم المصدر إلى فاعله، وامرأته مفعولهُ.

<sup>(</sup>٥) والأصل: ما جاءنا أحَدٌ، فأحدٌ فاعل جاءً، فهو مجرور لفظاً بمِن الزائدة.

<sup>(</sup>٦) والأصل: وكفي الله شهيداً.

 <sup>(</sup>٧) والأصل: هيهات ما توعدون: أي بَعُدَ. فاللّامُ: حرفُ جرِّ زائد، وما: اسمٌ موصولٌ فاعل لاسم الفعل: وهو هيهات، ومحله البعيد الرفع على أنه فاعل هيهات. وهيهات الأخرى، توكيدٌ لهيهات الأولى.

 <sup>(</sup>A) وقع في الطبعات المتداولة زيادة كلمة (إليه)، والمعنى لا يستقيم؛ لأن الفاعل هو المسند إليه كما مرَّ تعريفه معك في بحث المركبات. (ع).

١٨٩ - ما لِـلْجِـمالِ مَشْيُها وَئيدا؟ أَجَـنْدلاً يَـحْـمِـلْـنَ أَمْ حَـديـدا؟ (١)

فقالوا: لا يجوزُ أنْ يكونَ «مَشْيُها» مبتداً، لأنَّه يكونُ بلا خَبرِ، لأنَّ «وثيداً» منصوبٌ على الحالِ. فوجبَ أنْ يكونَ فاعلاً لوئيداً مقدَّماً عليه. وقالَ البَصْريونَ: إنه ضَرورَةً. أو إِنَّه مبتدأ محذوفُ الخَبَرِ، وقَدْ سدَّتِ الحالُ مسدَّه. أيْ: ما لِلجمالِ مَشْيُها يَبدُو وَثيداً؟ على أنَّه لا حاجةَ إلى كلِّ ذلك؛ فهذا البيت على فَرضِ صِحَّةِ الاستشهادِ به، شاذً يذوبُ في بَحْرِ غيرِه مِنْ كلام الْعَربِ.

ونرى أنَّ الاستشهاد به لا يجوزُ؛ لأنَّ الزَّباء هذه مشكوكٌ في كثيرٍ مِنْ أخبارِها. ثم إنَّها لم تنشأ في بيئة يصِعُ الاستشهادُ بكلامِ أهلِها. فإنَّها مِنْ أهلِ «باجرما» وهي قرية من أعمال البليخ، قربَ الرَّقة، من أرضِ الجزيرةِ ، جزيرةِ «أقور»، التي بينَ الفراتِ ودِجْلَة، وهي مجاورةٌ لديارِ الشَّامِ. والعلماءُ لا يستشهدونَ بكلام الفُصحاء المجاورِينَ لجزيرةِ العَرْبِ. فكيفَ يَصِعُ الاستشهادُ بكلامِ امرأةٍ مِنْ أهلِ جزيرة «أقور»؟ وقد قالوا: إنَّها كانتْ مَلِكَةَ الجزيرةِ، وكانتْ تتكلمُ بالعربيةِ. راجعْ ترجمتها في «شرحِ الشواهدِ» للعينيِّ، في شرحِ شواهدِ الفاعلِ. وفي «مجمعِ الأمثالِ» للميداني في شرحِ المثل: «خطب يسير في خطب كبير» وفي «جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري في شرح المثل (٢): «بِبَقَّةَ صُرِمَ الرأي(٣)». وذكر في «جمهرة الأمثالِ» هذه أنَّها كانتْ على الشَّامِ والمجزيرة مِنْ قِبَلِ الرُّومِ. وفي «القاموسِ» وشرحهِ للزبيدي أنَّ الزَّباءَ اسمُ المَلِكَةِ الرُّوميةِ، تُمدُّ وتُقْصَرُ، وهي مَلِكةً والجزيرة مِنْ قِبَلِ الرُّومِ. وفي «القاموسِ» وشرحهِ للزبيدي أنَّ الزَّباءَ اسمُ المَلِكَةِ الرُّوميةِ، تُمدُّ وتُقْصَرُ، وهي مَلِكةً الجزيرة وتعدُّ من ملوكِ الطوائفِ وهي بنتُ عمرو بنِ الظَّربِ أَحَدِ أشرافِ العَرَبِ وحكمائِهم، خَدَعه جُذيمةُ الأبرش، وأخذَ عليه مُلكه وقتلَه، وقامتْ هي بأخذِ ثَأْرِه في قصَّةٍ مَشْهورةٍ مُشتملةٍ على أمثالٍ كثيرةِ.

نقول: وإنَّ تاريخَ الزَّباءِ يُشبِهُ تاريخَ زنوبيا التي يَذكرُها الرومُ في أخبارِهم، ويُرجِّحُ العلماءُ أنَّها هي. ويراجع الكلام على «باجرما» و«جزيرة أقور» في «معجم البلدان»» .

(٣) أنَّه لا بُدَّ منه في الكلام، فإِنْ ظهرَ في اللَّفظِ فذاك، وإِلَّا فهو ضميرٌ مستتر راجعٌ إِمَّا لمذكورٍ، نحوُ: «المجتهدُ ينجحُ» أو لِما دَلَّ عليه الفِعْلُ، كحديثِ «لا يزني الزاني حينَ يَزْني وهو مؤمنٌ. ولا يَشْرَبُ المخمرةَ حِينَ يشربُها وهو مؤمن (٥)». أو لِما دَلَّ عليه الكلامُ، كقولكِ في

 <sup>(</sup>۱) البيت للزباء بنت عمرو بن الظرب ملكة تدمر (ت٣٥٨ ق.هـ) في خزانة الأدب (٧/ ٢٩٥) وشرح الأشموني (١/
 (١٦٩) وأوضح المسالك (٢/ ٨٦).

الشاهد فيه: قوله: (مشيها وثيداً) حيث استشهد الكوفيون به على تقديم الفاعل على الفعل، لأن (وثيداً) اسم فاعل، وقال البصريون: هو مبتدأ ووثيداً: حال من فاعل محذوف، والتقدير! مشيهاً يظهر أو يكون وثيداً، أو وُجِد وئيداً ويروى بالنصب، أي: تمشي مشيها. وبالخفض: على أنه بدل اشتمال من الجمال. (ع).

<sup>(</sup>٢) من قوله: خطب يسير ... إلى هنا سقط من الطبعات المتداولة (ع) .

<sup>(</sup>٣) أورده الميداني في مجمع الأمثال (١/ ٢٣٣) بلفظ «بِبَقَّةَ صُرِمَ الأمرُ» هذا القول قاله قَصِيْرُ بن سعد اللَّخمي لجذيمة الأبرش حين وقع في يد الزَّباء، وكان جُنيمة قد قتلَ والدَ الزَّباء فاحتالتْ عليه ومنَّتْه بالزواج منها فجاء إليها، وكان قصير قصير قد أشار عليه بعدم الذهاب، في مكان بالشام اسمه «بَقَّهُ»، فلما أحاطت بهم الزباء بجنودها قال قصير هذا القول وذهب مثلاً. (ع).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٨١٠)، ومسلم (٥٧) من حديث أبي هريرة .(ع).

<sup>(</sup>٥) أي: ولا يشرب هو، أي: الشارب. ففاعل يشرب ضمير مستتر تقديره: هو يعود على اسم الفاعل المفهوم من يشرب.

جوابِ: هلْ جاءَ سليمٌ؟: «نَعَمْ جاءَ»(١). أو لِما دَلَّ عليه المَقامُ، نحوُ: ﴿كَلَّاۤ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَافَ﴾(٢) [القيامة: ٢٦]، وقولِ الشَّاعر [من الطويل]:

• ١٩٠ ـ إذا ما أعرْنا سَيِّداً من قَبيلةٍ ذُرا مِنْبرٍ صَلَّى عَلينا وسَلَّما<sup>(٣)</sup>

إذا مِا غَضِبْنَا غَضْبَةً مُضَرِيَّةً ﴿ هَتَكُنَا حِجَابَ الشَّمْسِ، أَو قَطَرَتْ دَمَا (٤)

أو لما دَلَّت عليه الحالُ المُشاهَدةُ، نحو: «إن كانَ غداً فائتني (٥)». وقول الشاعر [الطويل]:

١٩١ ـ إذا كانَ لا يُرضيكَ حتَّى تَرُدَّني إلى قَطريِّ، لا إِخالُكَ راضيا (٢)(٧)

(٤) أنه يكون في الكلام وفعلهُ محذوف لقرينة دالة عليه: كأن يُجابَ به نفيٌ، نحو: «بلى سعيدٌ» (٨) في جواب من قال: «ما جاء أحدٌ»، ومنه قولُ الشاعر [من الطويل]:

١٩٢ ـ تَجلَّدْتُ، حتى قيلَ: لم يَعْرُ قلبَهُ من الوجْدِشيءٌ، قُلْتُ: بلْ أعظمُ الوَجْدِ (٩)(١٠)

<sup>(</sup>١) أي: نعم جاء هو، أي: سليم، فالفاعل ضمير مستتر يعود على سليم الذي دل عليه كلام السائل.

<sup>(</sup>٢) الضمير في بلغت يعود على الروح المعلومة مِن المقام.

 <sup>(</sup>٣) البيتان لبشار بن برد (ت١٦٧ هـ) في ديوانه (٤/ ١٦٣) والأغاني (٣/ ١٥٦) ونسب في اللسان (١/ ٢٩٩) (حجب)
 للغنوي .

الشاهد فيه: (أو قطرت دماً حيث عاد فاعل الفعل (قطرت) إلى السيوف، ولم يتقدم لها ذكر (ع).

<sup>(</sup>٤) التقدير: قطرت هي، أي: السيوف المعلومة من المقام.

<sup>(</sup>ه) أي: إنْ كان ما نحن عليه الآن من سلامة وإمكان اللقاء غداً فائتني، فاسم كان ضمير مستتر يعود إلى ما دلت عليه الحال المشاهدة. وحكم اسم كان كحكم الفاعل كما ستعلم.

<sup>(7)</sup> أي: إذا كان ما تشاهده مني لا يرضيك؛ فاسم كان ضمير يعود إلى ما دلت عليه الحال، وفاعل يرضيك كذلك. وجملة لا يرضيك خبر كان. وقَطَريِّ: بفتح القاف والطاء: رجل كان من رؤساء الخوارج، خرج في زمن مصعب بن الزبير لما ولي منصب العراق نيابة عن أخيه عبد الله بن الزبير. فبقي قطري عشرين سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة، حتى كانت أيام الحجاج بن يوسف الثقفي. فكان يسير إليه الجيوش جيشاً بعد جيش وهو يظهر عليهم، حتى توجه إليه سفيان بن الأبرد الكلبي، فظهر عليه سفيان، وقتله سنة ثمان وسبعين من الهجرة، وكان المباشر لقتله سودة بن أبجر الدارمي، وقبل غير ذلك.

<sup>(</sup>٧) البيت لسوَّار بن المضرب السعدي في شرح التصريح (١/ ٢٧٢) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٩٢) وشرح الأسموني (١/ ١٦٩).

الشاهد فيه: قوله: (إذا كان لا يرضيك) حيث عاد اسم (كان) وفاعل (يرضي) لما دلت عليه الحال المشاهدة (ع).

<sup>(</sup>٨) أي: بلي جاء سعيد.

<sup>(</sup>٩) بل عَراه أعظمُ الوجد.

<sup>(</sup>١٠) البيت لم يسمَّ قائله، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٩٢) وشرح الأشموني (١٧٢). الشاهد فيه: قوله: (بل أعظم الوجد) حيث حذف الفعل وبقي الفاعل، وقد علم ذلك من السياق، والتقدير: بل عراه أعظم الوجد. (ع).

أو استفهامٌ، تقول: «مَنْ سافر؟» فيقال: «سعيدٌ»، وتقول: «هل جاءك أحدٌ؟»، فيقال: «نعمْ خليلٌ»، قال تعالى: ﴿وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴿(١) [الزخرف: ٨٧]. وقد يكون الاستفهام مقدراً كقوله تعالى: ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْفُدُوِ وَٱلْأَصَالِ رِجَالٌ لَا نُلْهِيمٍمْ تِحَدَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ ﴾ (١٣ مقدراً كقوله تعالى: ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلفُدُوِ وَٱلْأَصَالِ رِجَالٌ لَا نُلْهِيمٍمْ تِحَدَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ ﴾ (١٣ النور: ٣٦ـ٣]، في قراءة من قرأ (يُسبَّحُ) (٣ مجهولاً (٤)، ومنه قول الشاعر [من الطويل]:

١٩٣ - ليُبْكَ يَزيدُ، ضارعٌ لِخصُومَةٍ (٥) ومختَبِطٌ مما تُطيحُ الطَّوائحُ (٦)

ومما جاء فيه حذفُ الفعل، مع بقاءِ فاعله، كل اسم مرفوع بعد أداةٍ خاصةٍ بالفعل، والمحذفُ في ذلك واجبٌ، نحو: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكُ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسَمَعَ كَانَمَ اللّهِ ثُمَّ اللّهِ ثُمَّ اللّهِ ثُمَّ اللهِ ثُمَّ اللهِ ثُمَّ اللهِ ثَمَّ اللهِ ثَمَّ اللهِ ثَمَّ اللهِ ثَمَّ اللهِ ثَمَّ اللهِ ثَمَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

194 - إذا المَرْءُ لَمْ يَخْزُنْ عليْه لسَانَهُ فَلَيْسَ على شَيءٍ سِواهُ بخزَّانِ (٧) وقول السموأل [من الطويل]:

١٩٥ - إذا المرءُ لم يدْنَس من اللؤم عرضُهُ فك لُ رِداءٍ يَرتَديهِ جَميلُ (١٩٥

<sup>(</sup>١) أي: خلقنا الله.

<sup>(</sup>٢) أي: يسبحه رجال. فكأنه قيل: مَنْ يسبحه؟ .

<sup>(</sup>٣) يُسبِّح: بالبناء للمعلوم هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم، وقرأ ابنُ عامر وعاصم في رواية أبي بكر "يُسبَّحُ» بفتح الباء بالبناء للمجهول. انظر "القراءات السبع» لابن مجاهد ص٤٥٦. (ع).

<sup>(</sup>٤) ومن قرأ يُسبِّحُ له معلوماً فرجال فاعل.

<sup>(</sup>٥) أي: يبكيه ضارع. وتقدير الاستفهام: «من يبكيه؟» فقيل: ضارع، أي: ذليل. والمختبط: من يسأل المعروف من غير سابق معرفة ولا وسيلة. يقال: اختبطه إذا سأله من غير أن يقدِّم بين يديه وسيلة أو وساطة. وتطيحُ: تهلك. والطوائح: المهلكات. والمعنى: ليبكِ يزيدَ رجلانِ: مظلومٌ وطالبُ حاجةٍ أو معروفٍ .

 <sup>(</sup>٦) البيت لنهشل بن حري، وقيل للحارث بن نهيك في خزانة الأدب (٣٠٣/١) وللبيد في ملحق ديوانه (٣٦٢٥) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ٩٣) وشرح الأشموني (١/ ١٧١).

الشاهد فيه: قوله: (ليبكَ يزيدُ ضارعٌ) حيث في الكلام فعل محذوف مقدر، بقي فاعله والذي سوغ الحذف وقوع الكلام في جواب استفهام مقدر كأنه لما قال: ليُبكَ يزيد، قيل له: مَنْ يبكيه؟ فقال: يبكيه ضارع. (ع).

 <sup>(</sup>۷) البيت في ديوان امرئ القيس (ت٠٨ق.هـ) (ص٩٩) في جمهرة اللغة (ص٩٩٦) وأساس البلاغة (ص١٦٢) (خزن).
 الشاهد فيه: قوله: (إذا المرء لم يخزن) حيث وقع (المرء) فاعلاً لفعل محذوف يفسر المذكور لأن (إذا) تختص بالدخول على الأفعال) (ع).

 <sup>(</sup>A) البيت للسموأل بن غريض الأزدي (ت٥٥ق.هـ) (ص٩٠) ومغني اللبيب (١٩٦/١).
 الشاهد فيه: قوله: (إذا المرء لم يدنس) حيث وقع (المرء) فاعلاً لفعل محذوف يفسره المذكور لمجيئه بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال كسابقه. (ع).

«فكلٌّ مِنْ «أحدٌ والسماءُ وذاتُ والمرءُ»: فاعلٌ لفعلٍ محذوفٍ يفسرُه الفعلُ المذكورُ بعدَه».

(٥) أنَّ الفعلَ يجبُ أنْ يبقى معَه بصيغةِ الواحدِ، وإِنْ كانَ هو مثنَّى أو مجموعاً، فكما تقول: «اجتهد التلميذُ»، فكذلك تقول: «اجتهد التلميذان، واجتهد التلاميذُ». إلَّا على لغةِ ضعيفةٍ لبعضِ العَربِ، فيطابقُ فيها الفِعْلُ الفاعِلَ. فيقال على هذه اللغة: «أكرماني صاحباك، وأكرموني أصحابُكَ»، ومنه قول الشاعر [من مجزوء الكامل وضربه مُرَفَّلُ]:

197 - نُـــِّجَ الــربــــعُ مَـحــاسِـنــاً أَلَــقَـحـنـهـا غُــرُّ الـــَّـحـائِــبُ(١) وقول الآخر [من الطويل]:

١٩٧ - تَولَّى قِتالَ المارِقينَ بنفسِه وقَدْ أَسلماهُ مُبْعِدٌ وحَميمُ (٢)

وما ورد مِنْ ذلك في فصيحِ الكلامِ، فيُعربُ الظاهرُ بدلاً من المُضمَرِ، وعليه قولُه تعالى: ﴿وَأَسَرُّواْ اَلنَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴿ [الأنبياء: ٣]. أو يعرَب الظاهرُ مبتدأ، والجملَةُ قَبْلَه خبرٌ مقدَّمٌ. أو يُعرَبُ فاعلاً لفعل محذوف. فكأنَّه قيل ـ بعد قوله: ﴿وَأَسَرُّواْ اَلنَّجْوَىٰ ﴿ ـ: مَنْ أسرَّها ؟ فقال: أَسَرَّها ﴿ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ . وهو الحقُ (٣). وأمَّا على تلكَ اللَّغة فيُعربُ الظاهِرُ فاعلاً، وتكون الألفُ والواو والنون أحرفاً للدَّلالةِ على التَّثنيةِ أو الجَمْعِ، فلا مَحَلَّ لها مِنَ الإعرابِ، فحكمُها حُكمُ تاءِ التَّأنيثِ مع الفِعْلِ المؤنَّثِ.

(٦) أنَّ الأصلَ اتصالُ الفاعل بفعلِه، ثم يأتي بعدَه المفعولُ. وقد يُعكسُ الأمْرُ، فيتقدَّم المفعولُ؛ ويتأخرُ الفاعلُ، نحوُ: «أكرمَ المجتهدَ أستاذُهُ». (وسيأتي الكلامُ على ذلك في باب المفعول به).

(٧) أنَّه إذا كانَ مؤنَّثاً أُنَّت فعلُه بتاءٍ ساكِنَةٍ في آخِرِ الماضي، وبتاء المضارعة في أول المضارع، نحو: «جاءَتْ فاطمةُ، وتذهبُ خَديجَةُ».

 <sup>(</sup>۱) البيت لأبي فراس الحمداني في ديوانه (ص٢٨)، وهو مولد واسمه الحارث بن سعيد (ت٣٥٧هـ) والبيت بلا نسبة في
أوضح المسالك (٢/ ١٠٢) وشرح شذور الذهب (ص٢٢٨).

التمثيل فيه: قوله: (ألقحنها غرُّ السحائب) حيث ألحق نونَ النسوة بالفعل على لغة ضعيفة، وحقُّه أن يبقى بصيغة واحدة مع الجميع .(ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات (ت٥٨هـ) في ديوانه (ص١٩٦) وشرح شواهد المغني (٢/ ٧٨٤) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ١٠٦) وشرح الأشموني .

الشاهد فيه: قوله (أسلماه) حيث ألحق علامة التثنية بالفعل وهي الألف .(ع).

<sup>(</sup>٣) وهذا لا يكونُ إِلا حيثُ يَستَدعي المقامُ تقديرَ كلام استفهاميٌّ، كما تَرى في الآية الكريمة.

وللفعلِ معَ الفاعِلِ، مِنْ حيثُ التَّذكيرُ والتأنيثُ ثلاثُ حالاتٍ: وجوبُ التذكيرِ، ووجوبُ التأنيث، وجوبُ التأنيث، وجوازُ الأمرين.

(٢) متى يَجِبُ تذكيرُ الفعل مَعَ الفاعل؟

يجبُ تذكيرُ الفعلِ معَ الفاعلِ في موضعينِ:

هواهند وجوب تذكير الفعل هد الفاعل كون الفاعل مدكراً كونه مؤنثاً مفرداً أو مثنى أو مفصولاً من فعله بـ(إلا) حمم مذكر سالماً

(۱) أَنْ يكونَ الفاعلُ مذكّراً، مُفرداً أو مثنّى أو جمعَ مذكّرٍ سالماً، سواءٌ أكانَ تذكيرُه مَعْنَى ولَفْظاً، نحوُ: «يَنجحُ المجتهد، أو المجتهدان، أو المجتهدونَ»، أم معنى لا

لفظاً، نحوُ: «جاءَ حَمزةُ». وسواءٌ أكانَ ظاهراً، كما مُثِّلَ أم ضميراً، نحو: «المجتهدُ يَنجحُ، والمجتهد يَنجحُ، والمجتهدونَ يَنجحُ،

﴿ فَإِنْ كَانَ جَمَعَ تَكْسَيْرٍ: كَرَجَالٍ، أَو مَذَكَراً مَجْمُوعاً بِالأَلْفِ وَالتَّاءِ: كَطَلَحَاتٍ وحَمْزَاتٍ، أَو مَلْحَقاً بَجْمَعِ المَفْكُرِ السَّالَمِ: كَبْنِينَ. جَازَ في فعلِه الوجهانِ: تذكيرُه وتأنيثُه كما سيأتي. أمَّا إِنْ كَانَ الفاعلُ جَمْعَ مَذَكَّرٍ سالماً، فالصحيحُ وجُوبُ تذكيرِ الفعلِ معَه. وأجازَ الكوفيونَ تأنيثُه، وهو ضعيفٌ؛ فقد أجازوا أنْ يُقالَ: "أفلحَ المجتهدونَ».

(٢) أن يُفصلَ بينَه وبينَ فاعِله المؤنَّثِ الظاهرِ بإلَّا، نحوُ: «ما قامَ إلَّا فاطمةُ».

﴿وذلكَ لأنَّ الفاعلَ في الحقيقةِ إنَّما هو المستثنى منه المحذوف؛ إذِ التقديرُ: «ما قامَ أحدٌ إِلَّا فاطمهُ». فلمَّا حذفَ الفاعلُ على أنَّه فاعلٌ في اللَّفظِ لا في المعنى. فإنْ كانَ الفاعلُ ضميراً منفصِلاً مفصولاً بينَه وبينَ فعلِه بإلَّا، جازَ في الفِعل الوجهانِ كما ستعلم﴾.

وقدْ يؤنَّثُ مع الفَصْلِ بها، والفاعلُ اسمٌ ظاهرٌ، وهو قليلٌ، وخَصَّهُ جُمهور النحاةِ بالشعر، كقوله [من الرجز]:

١٩٨ - ما بَولَتْ مِنْ رِيبَةٍ وذَمِّ في حَربِنا إِلَّا بَناتُ الْعَمِّ (١)

(٣) متى يَجِبُ تأنيثُ الفِعْل معَ الفاعل؟

يَجِبُ تأنيثُ الفِعلِ معَ الفاعلِ في ثلاثةِ مواضعَ:

(١) أنْ يكونَ الفاعلُ مؤنثاً حقيقيًّا ظاهراً مُتَّصلاً بفعلِه، مفرداً أو مثنَّى أو جَمْعَ مؤنثٍ سالماً

كما زَكى إلَّا فستاةُ ابنِ العَلا .(ع).

والحددف مع فَصل بإلَّا فُضَّلا

<sup>(</sup>۱) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (۱/ ۱۷۶) وشرح التصريح (۱/ ۲۷۹) وشرح شذور الذهب (ص٢٢٦). المساهد فيه: قوله: (ما برئت) حيث وصل تاء التأنيث بالفعل مع الفصل بإلَّا، وهو قليل. واعتبر ابنُ مالك أنَّ الأمرين جائزان، والأحسنُ حذفُها. فقال في «ألفيته»:

هواهد وجوب تأنيث الفعل هد الفاعل و كون الفاعل مؤنثاً كونه ضمير كونه ضميراً و تحقيقياً ظاهراً متصلاً مستتراً يعود إلى تنافعله ، مفرداً أو يعود إلى جمع مؤنث منى أو جمع مؤنث مؤنث سالم أو مجازي

نحوُ: «جاءتْ فاطمةُ، أو الفاطمتانِ، أو الفاطماتُ».

﴿ فَإِنْ كَانَ الفَاعَلُ الظَاهِرُ مَؤَنَّنًا مَجَازَيًّا، كَسْمَسِ، أو جمعَ تَكسيرٍ، كفواطمَ، أو ضميراً منفصلاً، نحو: "إنما قام هي"، أو مُلْحقاً بجمعِ المؤنث السالمِ، كبناتٍ، أو مفصولاً بينَه وبينَ فعلهِ بفاصلٍ (١)، جازَ فيه الوجهانِ كما سيذكر. أمَّا جمعُ المؤنثِ

السالمُ فالأصحُّ تأنيثُه. وأجازَ الكوفيون وبعضُ البصريينُ تذكيره. فيقولون: «جاءت الفاطماتُ وجاءَ الفاطماتُ»».

- (٢) أنْ يكونَ الفاعلُ ضميراً مستتراً يعودُ إلى مؤنثٍ حقيقيٍّ أو مجازيٍّ: نحو: «خديجةُ ذهبَتْ، والشمسُ تطلعُ».
- (٣) أَنْ يكونَ الفاعلُ ضميراً يعودُ إلى جمعِ مؤنثٍ سالم، أو جمعِ تكسير لمؤنّثٍ أو لمذكّرٍ غيرِ عاقلٍ، غيرَ النَّينَاتُ جاءتْ، أو جئنَ، وتجيءُ أو يجئنَ» و(الفواطِمُ أقبلتْ أو أقبلنَ) و(الجمالُ تسيرُ أو يسرْنَ).
  - (٤) متى يجوزُ الأمرانِ: تذكِيرُ الفِعْل وتأنيثهُ؟

يجوز الأمران: تذكيرُ الفِعْلِ وتأنيثُه في تسعةِ أُمورٍ:

(١) أن يكون الفاعلُ مؤنثاً مجازيًّا ظاهراً (أي: ليس بضميرٍ)، نحو: (طلعتِ الشمسُ، وطلعَ الشمسُ). والتأنيثُ أفصحُ. (٢) أنْ يكونَ الفاعل مؤنَّثاً حقيقيًّا

من مواضح جواز تأثيث وتذكير الفعل مد الفاعل كونه مذكراً كونه مؤنثاً كونه ضميراً كونه مؤنثأ كوذ الفاعل مجموعأ ظاهراً، منفصلاً حقيقيأ مؤنثأ مجازيا بالألف مؤنث مفصولاً من ظاهرأ والفعل والتاء فعله بغير (إلا)

مَفْصولاً بينَه وبينَ فعلهِ بفاصلٍ غيرِ «إِلَّا»، نحوُ: «حضَرتْ، أو حضَرَ المجلسَ امرأةٌ»، وقول الشاعر [من السيط]:

١٩٩ ـ إنَّ امرءًا غَرَّهُ مِنْكُنَّ واحدةٌ بَعْدي وبَعْدكِ في الدُّنيا لمغْرُورُ (٢) والتأنيثُ أفصحُ.

(٣) أَنْ يكونَ ضميراً منفصلاً لمؤنَّث، نحوُ: «إنما قامَ، أو إِنما قامت هي»، ونحوُ: «ما قامَ، أو ما قامتْ إِلا هِيَ». والأحسنُ تركُ التأنيثِ.

<sup>(</sup>١) وقعت في الطبعات المتداولة (بفاعل) والصحيح ما أثبتناه. (ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (١٧٣/١) وشرح شذور الذهب (ص٢٢٤) وهمع الهوامع (١٧١/١).
 الشاهد فيه: قوله: (غرَّه منكن واحدة) حيث لم يلحق تاء التأنيث بالفعل مع أن الفاعل مؤنث حقيقي، وذلك لوجود الفاصل بغير إلا. (ع).

- (٤) أَنْ يكونَ الفاعل مؤنثاً ظاهراً، والفعلُ «نِعْمَ» أو «بِعْسَ» أو «ساءَ» التي للذَّمِّ (١)، نحوُ: «نِعمَتْ، أو نِعمَ، وبئسَتْ، أو بِئسَ، وساءت، أو ساء المرأةُ دَعدٌ ". والتأنيثُ أجود.
- (٥) أنْ يكونَ الفاعل مذكّراً مجموعاً بالألف والتّاء، نحوُ: «جاء، أو جاءت الطلحاتُ». والتذكير أحسنُ.
- (٦) أنْ يكونَ الفاعلُ جمعَ تكسير لمؤنّثٍ أو لمذكّرٍ، نحو: «جاءً، أو جاءَتِ الفواطمُ، أو الرّجالُ». والأفضلُ التّذكيرُ مع المذكّر، والتّأنيث مع المؤنث.
- (٧) أنْ يكونَ الفاعل ضميراً يعودُ إلى جمع تكسيرٍ لمذكّرٍ عاقلٍ، نحوُ: «الرجال جاؤوا، أو جاءتْ». والتذكيرُ بضميرِ الجمع العاقلِ أَفْصحُ.
- (٨) أَنْ يكونَ الفاعلُ ملحَقاً بجمعِ المذكّر السَّالمِ، أو بجمعِ المؤنّثِ السَّالمِ. فالأول، نحو: (جاء أو جاءت البنونَ). ومن التأنيث قوله تعالى: ﴿ اَمَنتُ بِدِ بَنُواْ إِسْرَةِ بِلَ ﴾ [يونس: ٩٠]. والثاني نحو: (قامت، أو قامَ البناتُ). ومِنْ تذكيرِه قولُ الشَّاعر (وهو عبدةُ بنُ الطبيب) [من الكامل]:
- ٢٠٠ ـ فَبَكى بَناتي شَجْوَهُنَ وزَوجَتي والظَّاعِنُونَ إليَّ، ثُمَّ تَصَدَّعوا (٢)(٣)
   ويُرجَّحُ التَّذكيرُ مَع المذكَّرِ والتَّأنيثُ معَ المؤنَّثِ.
- (٩) أَنْ يكون الفاعلُ اسمَ جمع، أو اسمَ جنسٍ جمعيًّا (٤). فالأوَّلُ نحوُ: «جاءَ، أو جاءَتِ النِّساءُ، أو القَومُ، أو الرَّهط، أو الرِّبلُ»؛ والثاني نحوُ: «قالَ، أو قالتِ العربُ، أو الرُّومُ، أو الفُرْسُ، أو التُّركُ»، ونحوُ: «أَوْرَقَ أو أوْرَقَتِ الشَّجَرُ».

﴿ وهناكَ حالةٌ يجوزُ فيها تذكيرُ الفِعْلِ وتأنيتُه. وذلك: إِذا كانَ الفاعل المذكَّر مضافاً إلى مؤنَّثٍ. على شَرْطِ أن

<sup>(</sup>۱) ساء، إنْ كانتْ للنَّم فهي فعلٌ جامدٌ لا يَتَصرَّفُ؛ لأنَّه لم يَرِدْ منه إِلَّا الماضي كالمثال. وإِنْ كانتْ من المساءَةِ نحوُ: «ساءني ما فعلتَ» فهي فعل متصرف. تقول منه: «ساءني ويسوءني وسُؤْ فلاناً». فإن كانت بمعنى المساءة تؤنث لتأنيث الفاعل وتذكيره وجوباً. تقول: «ساءني فلان. وتسوءني فلانة».

<sup>(</sup>Y) شجوَهن: منصوبٌ على أنَّه مفعول لأجلِه، أي: بكين لشجوِهن، أي حزنهن. والظاعنون: الراحلون. وتصدَّعوا: تفرَّقوا. وفي البيت دليل على أنَّه يقالُ لامرأة الرجل: «زوجة» بالتاء، وزعم يونس أنَّه ليس من كلام العرب، والبيت حجةٌ عليه. نعم؛ الكثير الفصيح أن يقالَ: «زوج» للرجل والمرأة، قال تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَكَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّهُ ﴾ [البقرة: ٣٥].

 <sup>(</sup>٣) البيت لعبدة بن الطبيب في ديوانه (ص٠٠) وينسب لأبي ذؤيب في المقاصد النحوية (٢/ ٤٧٢) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١٦/٢) وشرح الأشموني (١/ ١٧٥).

الشاهد فيه: قوله: (فبكي بناتي) حيث ذكَّر الفعل مع أن الفاعل ملحق بجمع المؤنث السالم ويجوز فيه التأنيث أيضاً. (ع).

<sup>(</sup>٤) راجع اسم الجنس الجمعي في مبحث الجمع في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

يُغنيَ النَّاني عن الأوَّلِ لو حُذِفَ، تقولُ: «مَرَّ، أو مرَّتْ علينا كرورُ الأيامِ» و«جاءً، أو جاءَتْ كلُّ الكاتبات»، بتذكيرِ الفعلِ وتأنيثهِ؛ لأنَّه يَصِحُّ إسقاطُ المضافِ المذكَّرِ وإِقامةُ المضافِ إليه المؤنَّثِ مُقامَه، فيُقالُ: «مرَّتِ الأيامُ» و«جاءَتِ الكاتباتُ». وعليه قولُ الشَّاعر [من الطويل]:

### ٢٠١ ـ كَـمَا شَرِقَتْ صَدْرُ القَسَاةِ مِنَ الدَّمِ (١)

غيرَ أنَّ تذكيرَ الفعلِ هو الفصيح والكثيرُ، وإِنَّ تأنيثَه في ذلك ضعيفٌ. وكثيرٌ مِنَ الكُتَّابِ اليومَ يَقعونَ في مثلِ هذا الاستِعْمالِ الضَّعيفِ.

أمَّا إذا كانَ لا يَصِحُّ إسقاطُ المضَافِ المذكر وإِقامةُ المضافِ إليه المؤنَّثِ مُقامَه، بحيثُ يَخْتلُ أصلُ المَعْنى فيجب التَّذْكيرِ، نحوُ: (جاء غلام سُعادَ)، فلا يَصِحُّ أبداً أنْ يقالَ: «جاءَتْ غلامُ سعاد»؛ لأنَّه لا يصحُّ إسقاطُ المضافِ هنا كما صَحَّ هناكَ، فلا يقالُ: «جاءَتْ سُعَادُ». وأنْتَ تَعني غُلامَها ﴾.

# (٥) أقسام الفاعل

الفاعلُ ثلاثةُ أنواعٍ: صريحٌ وضميرٌ ومؤوَّلُ.

فالصَّريحُ. مثلُ: «فازَ الحقُّ».

والضمير، إِمَّا مُتَّصِلٌ كالتَّاء مِنْ (قُمتَ) والواوِ من (قامُوا) والألفِ من (قامَا) والياءِ من (تقومينَ)، وإِمَّا مُنفَصلٌ: كأنا ونحنُ من قولك: (ما قامَ إلَّا أنا، وإِنَّما قامَ نحنُ)، وإِمَّا مُستترُ

نحوُ: (أَقُومُ، وتَقُومُ، ونَقُومُ، وسعيدٌ يقومُ، وسعادُ تَقومُ).

والمستترُ على ضَربينِ: مُستَتِرٌ جَوازاً. ويكونُ في الماضي والمضارع المسنكينِ إلى الواحدِ الغائبِ والواحدةِ الغائبةِ.

اقسام الفاعل حريح خمير مؤول فاز الحق يتأول بالمصدر بعد الأحرف المصدرية (أنَّ ـ أنْ ـ كي ـ ما ـ لو) متصل منفصل

ومستترٌ وجوباً، ويكونُ في المضارعِ والأمرِ المسندينِ الله الواحدِ المخاطب، وفي المضارع المسند إلى المتكلم، مفرداً أو جمعاً، وفي اسم الفعل

والشاهد فيه: قوله: (شرقت صدر القناة) حيث أنث الفعل (شرقت) مع فاعل مذكر لأنه أضيف إلى مؤنث (صدر القناة) وشَرقَ يَشْرَقُ من باب طرب، والشَّرَق، بفتحتين: الشَّجا والغُصَّة. مختار الصحاح (شرق) وهو يشبه إظهار السر لديه كظهور الدم حين يجمد على الرمح ويبدو واضحاً للناظرين . (ع).

 <sup>(</sup>۱) عجز بيت للأعشى ميمون (ت٧هـ) في ديوانه (ص١٧٣)، وصدره:
 وتَــشْــرَقُ بــالــقَـــولِ الـــذي أذَعْـــتَـــه . . .

المسنَد إلى متكلم: كأفّ، أو مخاطَبٍ: «كصهْ»، وفي فعلِ التعجُّبِ الذي على وزن (ما أفعل)، نحو: ما أحسنَ العلمَ (١)، وفي أفعال الاستثناء: كخلا وعدا وحاشا، ونحوُ: «جاء القومُ ما خلا سعيداً».

《والضمير المستتر في أفعال الاستثناء يعود إلى البعض المفهوم من الكلام، فتقدير قولك: جاء القوم ما خلا سعيداً: «جاؤوا ما خلا البعض سعيداً». و«ما» إِمَّا مصدريةٌ ظرفيةٌ، وما بعدَها في تأويلِ مصدرٍ مضاف إلى الوقتِ المفهومِ منها. والتقدير: «جاؤوا زَمَنَ خُلوِّهم مِنْ سعيدٍ»؛ وإمَّا مصدرية غير ظرفية، وما بعدها في تأويل مصدر منصوب على الحال، بعد تأويله باسم الفاعل<sup>(٢)</sup>، والتقدير: «جاؤوا خالين مِنْ سَعيدٍ<sup>(٣)</sup>»》.

والفاعلُ المؤوَّلُ: هو أنْ يأتيَ الفعلُ، ويكونَ فاعلُهُ مصدَراً مفهوماً من الفعل بعدَهُ، نحو: "يَحسُنُ أَنْ تجتهدَ».

﴿ فالفاعل هنا هو المصدرُ المفهومُ مِنْ تجتهد. ولمَّا كانَ الفعل الذي بعدَ «أَنْ» في تأويل المصدرِ الذي هو الفاعلُ، سُمِّيَ الفِعلُ مؤوَّلاً ﴾ .

ويتأوَّلُ الفعلُ بالمصدر بعدَ خمسةِ أحرف، وهي: «أَنْ، وأَنَّ، وكي، وما، ولو، المصدريتين».

فَالْأُوَّلُ مثلُ: «يُعْجِبني أَنْ تجتهدَ»، والتقديرُ: «يُعْجِبُني اجتهادُكَ».

والثَّاني مثلُ: «بَلَغَني أنَّك فاضلٌ»، والتقديرُ: «بَلَغَني فَضلُك».

والنَّالَثُ مثلُ: «أَعْجَبَني ما تَجْتَهِدُ»، والتقديرُ: «أَعْجَبني اجتهادُك».

والرَّابِعُ مثلُ: «جِئْتُ لكي أتعلَّمَ»، والتقديرُ: «جِئْتُ لِلتَّعلُّمِ». و«كي» لا يتأوَّلُ الفعل بعدَها إلا بمصدرٍ مجرورٍ باللَّام.

والخامسُ مثلُ: «وَدِدتُ لو تجتهد»، والتقديرُ: «وَدِدْتُ اجْتهادَكْ». «ولو» لا يتأولُ الفعلُ بعدَها إلا بالمفعول، كما رأيت.

والثَّلاثَةُ الْأُوَلُ يَتأوَّلُ الفِعْلُ بعدَها بالمرفوعِ والمنْصوبِ والمَجْرورِ.

<sup>(</sup>۱) ما: اسم نكرة معناه التعجب. وهو في محل رفع لأنه مبتدأ. وأحسن فعل ماض فعل تعجب أول. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره «هو» يعود إلى «ما» التعجبية. والعلم مفعول به لأحسن، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع لأنها خبر المبتدأ.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «وإما مصدرية غير ظرفية ... إلى هنا» سقط من الطبعات المتداولة .(ع) .

 <sup>(</sup>٣) ستعلم في باب الاستثناء عند الكلام على «خلا وعدا وحاشا» أنَّ الحقَّ فيها أُنَّها أفعال لا فاعل لها. أو أنَّها أحرفٌ
 للاستثناء منقولةٌ عن الفعلية إلى الحرفيَّة. لتضمنها معنى (إلاً) حرفِ الاستثناء.

والجملةُ المؤلَّفةُ مِنَ الفاعلِ ومَرْفوعِه تُدْعى جُملةً فِعْليَّةً.

#### فائدتان

﴿(١) إِنْ وقعَ بعدَ (لو) كلمةُ «أَنَّ» فهناكَ فعلٌ محذوفٌ بينهما تقديره: «ثَبَتَ». فإِنْ قُلتَ: «لو أنكَ اجتهدْتَ لكانَ خَيراً لكَ» فالتقديرُ: «لو ثَبَتَ اجتهادُكَ». فيكونُ المصدرُ المؤولُ فاعلاً لفعلٍ محذوفٍ، تقديره: «ثبت».

(٢) الهمزةُ الواقعةُ بعدَ كلمةِ «سواء» تُسمَّى همزةَ التَّسويةِ، وما بعدَها مؤولٌ بمصدرٍ مرفوعٍ على أَنَّه مبتدأ مؤخَّر، و«سواءٌ» قبلَه خبرُه مقدَّماً عليه. فتقدير قولهِ تعالى: ﴿سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَنَهُمُ أَمْ لَمْ لُنذِهُمُ اللهِ البقرة: ٦]: «إِنذارُك وعدمُ إِنذارِك سواءٌ عليهم» أي: الأمرانِ سِيَّانِ عندَهم. فهمزةُ التَّسوية معدودةٌ في الأحرفِ المَصْدَريَّةِ التي يُتأوَّلُ الفِعْلُ بعدَها بمصدرٍ، فتكونُ الأحرف المصدريةُ على هذا ستةَ أَحْرفِ ».

#### ٢ ـ نائبُ الفاعلِ

نائبُ الفاعل: هو المُسنَدُ إليه بَعْدَ الفعلِ المجهولِ أو شبهِهِ، نحوُ: «يُكرَمُ المجتهدُ، والمحمودُ خُلُقُهُ ممدوحٌ».

﴿فالمجتهدُ أسندَ إليه الفعلُ المجهولُ، وهو «يُكْرَمُ». وَخُلُقُه أُسندَ إليه شبهُ الفعلِ المجهولِ وهو «المحمود»، فكلاهما نائب فاعل لِما أُسندَ إليه﴾.

والمرادُ بشِبهِ الفعلِ المجهولِ اسمُ المفعولِ، والاسمُ المنسوبُ إليه، فاسمُ المفعولِ كما مُثّلَ. والاسمُ المَنسوبُ الخِيه، نحو: «صاحِبْ رَجُلاً نبَويًا خُلْقُهُ».

﴿ «فخلُقه» نائبُ فاعلِ لنبويِّ مرفوعٌ به؛ لأنَّ الاسمَ المنسوبَ في تأويلِ اسمِ المفعولِ. والتَّقديرُ: «صاحبْ رَجُلاً مَنسوباً خُلقُه إلى الأنبياءِ »﴾ .

ونائبُ الفاعل قائمٌ مَقامَ الفاعلِ بعدَ حَذْفِه ونائِبٌ مَنابَهُ.

وذلك أنَّ الفاعلَ قد يُحذفُ مِنَ الكلامِ، لِغَرَضٍ من الأغراضِ، فينُوبُ عنه بعدَ حذفهِ غيرُه. وفي هذا الفصلِ ثلاثةُ مَباحثَ:

#### (١) أسبابُ حذفِ الفاعل

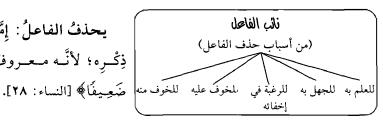

يحذفُ الفاعلُ: إِمَّا للعلم به، فلا حاجَةَ إِلَى ذِكْرِه؛ لأنَّه معروفٌ، نـحـوُ: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨].

نائب الفاعل

(ما ينوب عن الفاعل)

الظرف

المتصرف المختص

المصدر

المتصر ف

المفعول به المجرور

بحرف الجر

وإِمَّا للجهل به، فلا يُمكنُكَ تَعيينُه، نحوُ: «سُرِقَ البيتُ»، إِذا لمْ تَعرفِ السَّارقَ.

وإِمَّا للرَّغبةِ في إخفائه للإبهام، نحوُ: «رُكبَ الحصانُ»، إِذا عَرَفْتَ الراكبَ غيرَ أَنَّك لم تُرِدْ ظهارَه.

وإِمَّا للخوفِ عليه، نحوُ: «ضُربَ فلانٌ» إذا عَرَفْتَ الضَّاربَ غيرَ أَنَّكَ خِفْتَ عليه، فلم تذكرُه.

وإِمَّا للخوفِ منه، نحوُ: «سُرق الحصان» إِذا عَرَفْتَ السَّارق فلم تذكرْه خوفاً منه؛ لأنَّه شِرِّيرٌ مثلاً.

وإِمَّا لشَرَفِه، نحوُ: ( عُمِلَ عَملٌ مُنكرٌ » إذا عَرَفْتَ العاملَ فلم تذكره، حِفْظاً لِشَرفهِ.

وإِمَّا لأنَّه لا يتعلقُ بذكرِه فائدةٌ، نحوُ: ﴿وَإِذَا حُبِّينُم بِنَجِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ﴾ [النساء: ٨٦]، فَذِكْرُ الذي يُحيِّي لا فائدةَ منه، وإِنَّما الغرضُ وجوبُ ردِّ التَّحيَّةِ لكلِّ مَنْ يُحيِّي.

#### (٢) الأشياءُ التي تنوبُ عن الفاعل

ينوبُ عن الفاعلِ بعدَ حَذْفهِ أحدُ أربعةِ أشياءَ:

(١) المفعولُ به، نحوُ: «يُكرَمُ المجتهدُ»(١).

وإِذا وُجد في الكلامِ، فلا ينوبُ عن الفاعلِ غيرُه معَ وجودِه؛ لأنَّه أَوْلى مِنْ غيرِه بالنِّيابَةِ، لكونِ الفعلِ أشدَّ طَلَباً له مِنْ سواهُ، فيرتَفِعُ هو على النَّائبيَّةِ، وينتصبُ

غيرُه، نحوُ: «أُكرِمَ زهيرٌ يومَ الجُمعةِ أمامَ التَّلاميذِ بجائزةٍ سنيَّةٍ إكراماً عظيماً».

وقدْ ينوبُ المجرورُ بحرفِ الجَرِّ، مع وجودِ المفعولِ به الصَّريحِ، وذلك قليلٌ نادرٌ، كقول الشَّاعر [من الرجز]:

٢٠٢ ـ لـم يُعْنَ بالعَلْياء إلا سَيِّدَا (٢) ولا شَفَى ذا العَيِّ إِلَّا ذو هُدَى (٣)

<sup>(</sup>١) والأصل: يُكرِمُ الأستاذُ المجتهد.

 <sup>(</sup>۲) بالعلياء، الباء: حرف جرمتعلق بيُعْنَ. والعلياءُ مجرور بالباء لفظاً. مرفوع محلًا على أنه نائب فاعل ليُعْنَ. وسيِّداً: مفعول به له،
 وقد أناب المجرور مع وجود المفعول الصَّريح، وحقُّه أنْ يقولَ: «لم يعنَ بالعلياء إلا سيِّدٌ». برفع سيد.

 <sup>(</sup>٣) البيت لرؤبة في ملحق ديوانه (ص١٧٣) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٥٠) وشرح الأشموني (١/ ١٨٤) وابن
 عقيل (١/ ٩٤).

الشاهد فيه: قوله: (لم يعن بالعلياء إلا سيداً) حيث أناب الجار والمجرور (بالعلياء) عن الفاعل مع وجود المفعول، وهو (سيداً) وهو جائز عند الكوفيين والأخفش، وممنوع عند جمهور البصريين. (ع).

وقول الآخر [من الرجز]:

۲۰۳ - وإنَّ ما يُرْضي المنِيبُ رَبَّهُ ما دامَ مَعْنيًّا بِلِحُرٍ قلبَهُ (۱)(۲) وقراءة من قرأ (۱) (۳) (ليُجْزَى قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكسِبُونَ (۴) [الجائية: ۱٤].

وإِذا كان للفعل مفعولان أو ثلاثةٌ، أُقيمَ المفعولُ الأولُ مُقامَ الفاعل، فيرتَفع على النائبيَّةِ، وينتصبُ غيرُه، نحو: «أُعطيَ الفقيرُ دِرهماً، وظُنَّ زهيرٌ مجتهداً، ودُريتَ وفيًّا بالعهد، وأُعلمتَ الأمرَ واقعاً».

وقد تجوزُ نيابةُ المفعولِ النَّاني في باب أعطى، إِنْ لم يقع لَبْسٌ، نحوُ: «كُسيَ الفقيرَ ثوبٌ، وأُعطى المسكينَ دينارٌ».

﴿ فَإِنْ لَم يؤمنِ الالتباسُ، لَم يَجزْ إِلَّا إنابةُ الأوَّلِ، نحو: «أعطى سعيد سعداً». ولا يقالُ: «أعطى سعيداً سعد». إذا أردت أن الآخذ سعد والمأخوذ سعيد، فإن أردت ذلك قدَّمته فقلت: «أعطى سعد سعيداً»، ليتبين الآخذ من المأخوذ؛ لأنَّ كلَّا منهما صالح لذلك، فلا يتعين الآخذ إلا بتقديمه وإنابته عن الفاعل》.

(٢) المجرورُ بحرف المجرِّ، نحو: نُظِرَ في الأمر (٥)، ومنهُ قوله تعالى: ﴿وَلَمَا سُقِطَ (٢) فِي الْمَر (٥)، ومنهُ قوله تعالى: ﴿وَلَمَا سُقِطَ (٢) فِي الْمَدِيهِمَ ﴾ [الأعراف: ١٤٩]. على شرط أنْ لا يكونَ حرفُ الجرِّ للتعليل، فلا يقالُ: ﴿وُقِفَ لكَ، ولا من أُجلِكَ». إِلَّا إِذَا جعلتَ نائبَ الفاعل ضميرَ الوقوف المفهومِ من ﴿وُقِفَ الْعَدُونُ التقدير: ﴿وُقِفَ الوقوفُ، الذي تعهدُ، لكَ أو مِنْ أُجلِك».

<sup>(</sup>۱) بذكر: متعلق بمعنيًّا، وهو مرفوع مَحلًا على أنَّه نائب فاعل لشبه الفعل المجهول: وهو «معنيًّا». فإنه اسم مفعول، وقلبه مفعول، وحقه أن يرفع القلب على النيابة عن الفاعل، ولكنه أناب المجرور.

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (۲/ ۱٤۹) وشرح الأشموني (۱/ ۱۸٤).
 الشاهد فيه: قوله: (معنياً بذكر قلبه) حيث أناب الجار والمجرور (بذكر) عن الفاعل مع وجود المفعول (قلبه) (ع).

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبي جعفر رحمه الله «بالبناء للمجهول». وكذا قرأ شيبة، وجاءت أيضاً عن عاصم، وهذه القراءة حجة على إقامة الجار والمجرور وهما (بما) مع وجود المفعول به (الصريح وهو (قوماً) مقام الفاعل كما ذهب إليه الكوفيون وغيرهم كما في النشر (٣/ ٣٠١) (ع).

 <sup>(</sup>٤) بما: متعلّق بيُجزى. وهو في محل رفع نائب فاعل، وقوماً مفعولُه. والقراءة المعوّلُ عليها إِنّما هي برفع قوم على أنّهُ
 نائب فاعل، كما هي القاعدة .

قال مراجعه: قلت: ليس هناك من قرأ برفع (قوم) في القراءات المتواترة، وإنما قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بالنون (لنجزي) وقرأ الباقون بالياء (ليجزي) وقرأ أبو جعفر بضم الياء وفتح الزاي مجهلاً، هذا ما في النشر في القراءات العشر (٣/ ٣٠١) فليس فيها قراءة برفع (قوم) فكيف تكون معولاً عليها؟ ولم أعثر عليها في الشواذ أيضاً بل هو وهم منه ركمه الله تعالى (ع).

<sup>(</sup>٥) والأصل: نظرَ النَّاسُ في الأمر. (٦) سُقِطَ في يَدِه: زَلَّ وتحيَّر ونَدِمَ.

﴿وإذا نابَ المجرورُ بحرفِ الجرِّ عن الفاعل، يقالُ في إعرابه: إنَّه مجرور لفظاً بحرف الجر، مرفوع محلًّا على أنه نائب فاعل، غير أنَّه إِنْ كان مؤنثاً لا يؤنث فعلُه، بل يجبُ أنْ يبقى مذكراً، تقول: «ذُهب بفاطمة»، ولا يقال: «ذُهبت بفاطمة»).

# (٣) الظَّرْفُ المُتَصرِّفُ المختصُّ، نحوُ: «مُشيَ يومٌ كاملٌ، وصيمَ رمضانُ».

﴿والمتصرِّفُ من الظروف: ما يصِحُّ وقوعُه مسنَداً إليه، كيومٍ وليلةٍ وشهرٍ ودهرٍ وأمام ووراء ومجلسٍ وجهةٍ ونحو ذلك. وغيرُ المتصرِّفِ منها: ما لا يَقع مسنداً إليه، فلا يكون إلا ظرفاً، كحيثُ وعوضُ وقطُّ والآنَ ومَعَ وإذا وإذ، أو ظرفاً ومجروراً بمِنْ، كعندَ ولدى ولدنْ وقبلُ وبعدُ وثَمَّ (بفتح الثاء): أو بإلى، كمتى، أو بمن وإلى كأين. وما كانَ كذلك لا ينوبُ عن الفاعل، لأنَّه لا يُسندُ إليه؛ إذْ لا يجوزُ فيه الرفع، كما يَصِحُّ أَنْ تُسنِدَ إلى يومٍ وشهرٍ ورمضانَ، فتقول: «جاءَ يومُ الجمعةِ، ومضى على هذا الأمرِ شهرٌ، ورمضانُ شهرٌ مبارك».

والظَّرفُ المتصرِّفُ لا ينوبُ عن الفاعل إِلَّا إذا كانَ معَ تصرُّفهِ مختصًا. والمرادُ باختصاصِه أنْ يكونَ مفيداً غيرَ مُبهم، وهو يختصُّ بالوصفِ، نحوُ: «جُلِسَ مَجلِسٌ مفيدٌ» أو بالإضافة نحو: «شهرَتْ ليلةُ القدرِ». أو بالعلمية، نحوُ: «صِيمَ رَمَضانُ». فلا ينوب عن الفاعل مثل: «زمان ووقت ومكان» ونحوها من الظروف المبهمة غير المختصة، فلا يقال: «وُقفَ زمان» ولا «انْتُظِرَ وقت» ولا «جُلِسَ مكانّ». فإن المحتصتْ بقيدٍ يقيدُها، جازَتْ نباتُها، نحوُ «وُقِفَ زمانٌ طويلٌ، وانتُظرَ وقتٌ قصيرٌ، وجُلسَ مكانٌ رَحْبٌ» ».

### (٤) المصدرُ المتصرِّفُ المُختصُّ، نحو: «احتُفلَ احتفالٌ عَظيمٌ».

﴿والمتصرَّفُ من المصادر: ما يقعُ مسنَداً إليه كإكرام واحتفالٍ وإعطاءٍ وفتح ونصرٍ ونحوِها. وغيرُ المتصرِّفِ منها ما لا يَصِحُّ أَنْ يقعَ مسنداً إليه؛ لأنَّه لا يكونُ إِلَّا منصوباً على المصدرية، أي: على المفعولية المطلقة، نحو: «معاذَ الله، وسبحانَ اللهِ». فلا ينوبُ مثلُ هذا عن الفاعل؛ لأنَّه لا يجوزُ فيه الرَّفعُ فيُسندَ إليه، كما يَصِحُّ الإِسنادُ إلى إكرامٍ وفتحٍ ونصرٍ، نحوُ: «إكرامُ الضَّيفِ سُنَّةُ العَرَبِ»، ونحوُ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ [النصر: ١].

والمصدرُ المتصرِّفُ لا ينوبُ عن الفاعل إِلَّا إذا كانَ مع تصرُّفهِ مختصًّا. والمرادُ باختصاصِه أنْ يكونَ مفيداً غيرَ مُبهم، وهو يختصُّ بالوصفِ، نحوُ: «وُقِفَ وُقوفٌ طويلٌ»، أو ببيان العدد، نحوُ: «نُظِرَ في الأمرِ نظرتانِ، أو نظراتٍ». أو ببيان النوع، نحو: «سِيرَ سَيرُ الصالحينَ»﴾.

وقد ينوبُ عن الفاعل ضميرُ المصْدَرِ المتصرِّفِ المختصِّ، كأنْ تَقولُ: «هلْ كُتِبَتْ كتابةٌ حسنةٌ؟» فتقول: «كُتِبتْ». فنائبُ الفاعل ضمير مستترٌ يعود إلى الكتابة. وقد يعودُ الضمير على مصدرِ الفعل، وإنْ لم يذكر، لكونه مفهوماً معهوداً للسامع، كقوله تعالى: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمُ وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سبأ: ٥٤] أي: حيل الحؤولُ (١) المعهود ذهناً. فنائبُ الفاعلِ ضميرُ المصدرِ المفهومِ مِنَ الكلام. ومنه قول الفَرَزدَقِ [من البسيط]:

حال بينَهم يحولُ حَوْلاً (بفتح فسكون) وحُؤولاً وحَيلولَة، أي: حَجَزَ بينَهم ومَنَعَ اتصال أحدِهم بالآخر. وحالَ بينَه
وبينَ ما يَشتهي، أو دونَه ودونَ ما يريدُ، أي: كانَ حائلاً وحاجزاً ومانعاً من وصولهِ إلى ذلك.

٢٠٤ ـ يُغْضِي حَياءً، ويُغْضَى من مهابته فما يُكَلَّمُ إِلا حينَ يبْتَسِمُ (١)

أي: يُغْضَى الإغضاءُ الذي تعهد، وهو إغضاءُ الإِجلالِ، مهابةً له. فنائبُ الفاعل ضميرُ الإغضاءِ المفهوم من «يُغضى».

《ولا يجوزُ أنْ يكونَ (من مهابته) في موضع الرفع على النائبية؛ لأنَّ حرفَ الجرِّ هنا للتعليل. فالمجرورُ في موضع النَّعبِ على أنَّه مفعول لأجله. وإذا كانَ حرفُ الجرِّ للتعليل، لم (٢) يَنُبِ المجرور به عن الفاعل، كما علمت، لأنَّه يكونُ ـ والحالةُ هذه ـ مِنْ جملةٍ أخرى، لأنَّ المفعولَ لأجلِه مبنيٌّ على سؤالٍ مقدَّرٍ، فإذا قُلتَ: (وَقَفَ النَّاسُ) فكأنَّ سائلاً سألَ: لماذا وقفَ النَّاسُ؟ فقلتَ: إجلالاً للعلماء، أي: وَقَفوا إجلالاً لهم. فإجلالاً مبنيٌّ على فعلٍ مقدر مفهوم من الفعلِ المذكورِ. فكذلك هنا، في بيتِ الفرزدقِ؛ إذِ التَّقديرُ: يُغضى إغضاءُ الإجلالِ. أي: يُغضي النَّاسُ إغضاءَ إجلالٍ... وإنَّما يغضون ذلك الإغضاء من أجل مهابته، أي: مَهابة له وإجلالاً لِمقامِه».

وإذا فُقدَ المفعولُ به مِنَ الكلام جازَتْ نيابةُ كلِّ واحدٍ مِنَ المجرورِ والمصدرِ والظَّرْفِ المختصَّينِ على السَّواء؛ فمِنْ نيابةِ المصدرِ المختصِّ قولُه تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفَّخَةٌ وَحِدَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٣]؛ ومِنْ نيابةِ المحرورِ أنْ تقولَ: «يُشادُ بذكرِ العاملينَ إشادةً عظيمةً » ومِنْ نيابةِ الظَّرْفِ قولكَ: «يُصلَّى يومُ الجمعةِ صلاتَها».

#### فائدة

﴿ مَتَى حُذِفَ الفاعلُ، ونابَ عنه نائبهُ، فلا يجوزُ أَنْ يذكرَ في الكلام ما يدُلُّ عليه، فلا يقال: (عُوقبَ الكسولُ من المعلِّم، أو الكسولُ معاقبٌ من المعلِّم) بلْ يُقالُ: (عُوقِبَ الكسولُ) أو (الكسولُ معاقبٌ) وذلك لأنَّ الفاعلَ إنَّما يُحذَفُ لغرضٍ، فذكرُ ما يدلُ عليه منافٍ لذلك. فإِنْ أردْتَ الدلالةَ على الفاعل أتيتَ بالفعلِ معلوماً، فقلْتَ: (عاقبَ المعلِّمُ الكسولَ) إلَّا أَنْ تقولَ: (عُوقِبَ الكسولُ، المعلِّمُ الكسولُ)، أو باسم الفاعل، فقلت: (المعلِّم معاقِبٌ الكسولَ) إلَّا أَنْ تقولَ: (عُوقِبَ الكسولُ) سألُ الكسولُ، المعلمُ)، فيكونُ المعلِّمُ فاعلاً لفعلٍ محذوفٍ تقديرُه: (عاقبَ) فكأنَّه لمَّا قيلَ: (عُوقِبَ الكسولُ) سألُ سائلٌ: مَنْ عاقبَه؟ فقلتَ: (المعلِّمُ)، أي: عاقبَه المعلِّمُ، ويكونُ ذلك على حدِّ قولِه تَعالى: ﴿ يُسبَّح له فيها

<sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق في ديوانه (۲/ ۱۷۹) ومغني اللبيب (۱/ ٣٣٠) وبلا نسبة في أوضح المسالك (۲/ ١٤٦) وشرح الأشموني (۱/ ١٨٣).

الشاهد فيه: قوله: (ويغضى من مهابته) حيث لا يصح إنابة الجار والمجرور عن الفاعل، لأنه بمعنى المفعول لأجله، وإنما ينوب المصدر المفهوم من (يغضي) كما وضح المصنف.

والبيت قاله الشاعر في مدح زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين في الحج عندما أنكره هشام بن عبد الملك وقال: من هذا؟ عندما رأى إكرام الناس وإجلالهم له فقال الفرزدق فيه قصيدة ومنها:

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيتُ يعرِفُه والحِلُّ والحَرَمُ هذا ابن فاطمة إنْ كنت جاهلَه بجددًا ابن فاطمة إنْ كنت جاهلَه بجددًا ابن فاطمة إنْ كنت جاهلَه

<sup>(</sup>٢) سقط حرف النفي (لم) من الطبعات المتداولة فانقلب المعنى رأساً على عقب .(ع) .

بالغدوِّ والآصالِ رجالٌ ﴾ [النور: ٣٦ ـ ٣٧]. في قراءةِ مَنْ قَرَأ (يُسَبَّحُ) مجهولاً ، فيكونُ (رجالٌ) فاعلاً لفعلٍ محذوفٍ. والتقديرُ: (يسبِّحه رجالٌ) كما تقدَّمَ في باب الفاعل》.

# (٣) أحكامُ نائبِ الفاعلِ وأقسامُهُ

كلُّ ما تقدَّمَ مِنْ أحكامِ الفاعلِ يَجِبُ أَنْ يُراعى معَ نائِبهِ؛ لأنَّه قائمٌ مقامَهُ، فَلَهُ حُكمُه.

فيجب رفعه، وأنْ يكونَ بعدَ المُسنَدِ، وأنْ يُذكَرَ في الكَلامِ. فإِنْ لم يُذكرْ فهو ضميرٌ مستترٌ، وأنْ يُؤنَّثَ فعلُه إِنْ كانَ هو مؤنَّفًا، وأنْ يكونَ فِعلُه موحَّداً وإِنْ كانَ هو مثنَّى أو مجموعاً، ويجوزُ حذفُ فعلِه لقرينةٍ دالَّةٍ عليه.

﴿ فعلى الطالبِ مراجعةُ هذه الأحكامِ كلِّها في مبحثِ الفاعلِ، وأنْ يأتيَ بأمثلةٍ لنائبِ الفاعلِ على شاكلة أمثلَةِ أحكام الفاعل﴾ .

وناتُبُ الفاعلِ، كالفاعلِ، ثلاثةُ أقسام: صريحٌ وضميرٌ ومؤوَّلُ.

فالصَّريحُ نحوُ: «يُحَبُّ المجتهدُ».

والضميرُ، إِما مُتَّصِلٌ، كالتاءِ من «أُكرِمتَ»، وإما مُنفصلٌ نحو: «ما يُكرَمُ إِلَّا أنا». وإِما مستترٌ، نحو: «أُكرَمُ، ونُكْرَمُ، وزُهيرٌ يُكرَمُ، وفاطمةُ تُكرَمُ».

والمؤوَّلُ نحوُ: «يُحمَدُ أَنْ تَجتهدوا»، والتأويلُ: «يُحمَدُ اجتهادُكم».

(راجع ما فصَّلناه من الكلام على أقسام الفاعلِ وأحكامِهِ.).

#### ٣ ـ المبتدأ والخبرُ

المبتدأ والخبرُ: اسمانِ تتألفُ منهما جملةٌ مفيدةٌ، نحو: «الحق منصورٌ» و «الاستقلالُ ضامنٌ سعادةَ الأمَّةِ».

ويَتميَّزُ المبتدأُ عنِ الخبرِ بأنَّ المبتدأ مُخبَرٌ عنه، والخبرَ مُخبَرٌ به.

والمبتدأ: هو المسنَّدُ إليه، الذي لم يسبقهُ عاملٌ.

والخبرُ: ما أُسنِدَ إلى المبتدأ، وهو الذي تتمُّ به مع المبتدأ فائدة. والجملةُ المؤلفةُ من المبتدأ والخبر تُدعى جملةً اسميَّة.

اللبتدا (أحكامه) وجوب رفعه وجوب حذفه الأصل تقدمه معرفة إن دلً عليه دليل (فيه تفصيل) على الخبر (وفيه تفصيل) (فيه تفصيل)

ويتعلُّقُ بالمبتدأ والخبر ثمانية مباحث:

(١) أحكام المبتدأ

للمبتدأ خمسة أحكام:

الأول: وجوب رفعه، وقد يجرُّ بالباء

أو بمن الزائدتين، أو بربَّ، التي هي حرفُ جرِّ شبيهُ بالزائد. فالأوَّلُ نحوُ: «بِحَسبِك الله» (۱). والثاني نحوُ: ﴿فِمَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُم ﴿٢) [فاطر: ٣]. والثالث نحو: ﴿يا رُبَّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ يومَ القيامة (٣)».

الثاني: وجوب كونهِ معرفةً نحوُ: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ﴾ [الفتح: ٢٩]، أو نكرةً مُفيدةً، نحو: «مجلسُ علم يُنتفعُ بهِ خيرٌ مِنْ عبادةِ سبعينَ سنةً » (٤).

وتكونُ النَّكرةُ مفيدةً بأحدِ أربعةَ عَشَرَ شرْطاً:

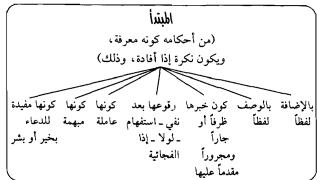

(۱) بالإضافة لفظاً، نحوُ: «خمسُ صَلواتٍ كتَبهنَّ اللهُ»(٥)، أو معنَى، نحو: «فَلَ نحو: «فَلُ يحوتُ»، ونحوُ: ﴿فَلَ كَانُ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ [الإسراء: الإرام: كل أحدٍ.

(٢) بالوصف لفظاً، نحو: ﴿وَلَعَبْدُ

مُّؤُمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكِ ﴾ [البقرة: ٢٢١]، أو تقديراً نحو: «شَرٌّ أهرَّ ذا ناب» (٢)، ونحو: «أمرٌ أتى بك»، أي: شرٌّ عظيمٌ وأمرٌ عظيمٌ. أو معنَى: بأنْ تكونَ مُصغَّرةً، نحو: «رُجَيْلٌ عندنا» أي: رجلٌ حقيرٌ، لأنَّ التَّصغيرَ فيه معنى الوصف.

(٣) بأنْ يكونَ خبرُها ظرفاً أو جارًا ومجروراً مُقدَّماً عليها، نحو: ﴿وَفَوَقَ كُلِ ذِى عِلْمِ
 عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٧٦]، و﴿لِكُلِّ أَجَلِ كِنَابُ ﴾ [الرعد: ٣٨].

<sup>(</sup>١) بحسبك: الباء حرف جر زائد. وحسب: مجرور لفظاً بالباء الزائدة، مرفوع محلًا على أنه مبتدأ. والله (لفظ الجلالة) خـه ه.

<sup>(</sup>۲) من : حرف جر زائد، وخالق: مجرور لفظاً بمن الزائدة، مرفوع محلًا على أنه مبتدأ.

<sup>(</sup>٣) رب: حرف جر شبيه بالزائد، وكاسية: مجرور لفظاً بربّ، مرفوع محلًا على أنه مبتدأ. وعارية: خبره.

<sup>(</sup>٤) أورد الإمام الغزالي في «الاحياء» ٩/١ حديثاً بلفظ: «حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة» من حديث أبي ذر. وعقب الحافظ العراقي عليه قائلاً: «أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» من حديث عمر وقال: لم أجده من طريق أبي ذر» .(م).

 <sup>(</sup>٥) قطعة من حديث أخرجه الامام أحمد في «مسنده» رقم (٢٢٦٩٣) وأخرجه مالك في «الموطأ» ١٢٣/١ والنسائي ١/ ٢٣٠ من حديث عبادة بن الصامت .(م) .

 <sup>(</sup>٦) أورده الميداني في «مجمع الأمثال» (١/ ٣٧٠) وقال: المعنى ما أهرَّ ذا ناب إلا شرِّ. وذو الناب: السبع، وهو مثل يضرب في ظهور أمارات الشرّ ومخايله .(ع).

- (٤) بأن تقعَ بعد نفي، أو استفهام، أو «لولا»، أو «إذا» الفُجائيّة. فالأول نحو: «ما أحدٌ عندنا»، والثاني نحو: ﴿ أَوَلَكُ مُعَ اللَّهِ ﴾ [النمل: ٦٠]، والثالث كقول الشاعر [من البسيط]:
- ٢٠٥ ـ لوْلا اصْطِبارٌ لأَوْدَى كُلُّ ذي مِقَةٍ (١) لَمَّا استقَلَتْ مَطاياهُنَّ لِلظَّعَنِ (٢) والرابعُ نحوُ: «خرجتُ فإذا أسدٌ رابضٌ».
- (٥) بأنْ تكونَ عاملةً، نحوُ: «إعطاءٌ قِرشاً في سبيل العلم ينهضُ بالأمَّةِ». ونحوُ: «أمرٌ بمعروفٍ صدقةٌ، ونهيٌ عن مُنكر صَدَقةٌ» (٣).

﴿ فإعطاءٌ: عَمِلَ النَّصِبَ في «قرشاً» على أنَّه مفعول به. وأمرٌ ونهي: يتعلقُ بهما حرف الجر، والمجرور مفعول لهما غير صريح).

- (٦) بأنْ تكونَ مُبهَمةً، كأسماءِ الشَّرْطِ والاستفهامِ و«ما» التعجبيَّة وكم الخبريَّة. فالأول نحو: «مَنْ يجتهدْ يُفلِحْ» (٤)»، والثالث نحو: «من مجتهد؟ (٥) وكم علماً في صدرك؟ (٦)»، والثالث نحو: «ما أحسنَ العلمَ! (٧)»، والرابعُ نحو: «كم مأثرةٍ لك» (٨).
- (٧) بأن تكون مفيدةً للدُّعاءِ بخيرٍ أو شرِّ، فالأولُ نحو: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ﴾ [الرعد: ٢٤]. والثاني نحو: ﴿وَيُلُ لِلْمُطَفِفِينَ﴾ (٩) [المطففون: ١].
- (٨) بأنْ تكونَ خَلَفاً عن موصوفٍ، نحوُ: «عالمٌ خيرٌ من جاهلٍ»، أي: رجلٌ عالمٌ. ومنه المثلُ: «ضعيفٌ عاذَ بقرْمَلة»(١٠).
  - (٩) بأنْ تقعَ صدرَ جملةٍ حاليَّةٍ مُرتبطةٍ بالواو أو بدونها: فالأوَّلُ كقول الشاعر [من الطويل]:

<sup>(</sup>١) المِقَةُ: المحبة، ومِقَهُ يَمِقُه بكسر الميم فيها: أحبه وهو وامق. «مختار الصحاح».(ع).

<sup>(</sup>٢) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (١/ ٢٠٤) وشرح الأشموني (٩٨/١) وشرح ابن عقيل (١/ ١٨٥). الشاهد فيه: قوله: (لولا اصطبار) حيث جاء المبتدأ نكرة، والذي سوَّغ الابتداء به مع كونه نكرة قوعه بعد لولا. (ع).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٢٠) من حديث أبي ذر رضي الله عنه .(ع).

<sup>(</sup>٤) مَنْ: اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ. وجملة الشرط مع الجواب خبره.

<sup>(</sup>٥) من: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. ومجتهد: خبره.

<sup>(</sup>٦) كم: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وعلماً: تمييز منصوب، وفي صدرك: متعلق بالخبر المحذوف.

<sup>(</sup>٧) ما: تعجبية في محل رفع مبتدأ، والجملة بعده خبره.

 <sup>(</sup>A) كم: خبرية في محل رفع مبتدأ، وهي مضافة إلى مأثرة. ولك: متعلق بخبرها.

<sup>(</sup>٩) المطففون: الذين لا يُوفونَ الكيل والوزن.

<sup>(</sup>١٠) القُرْمَلة: واحدة القرمل، وهو شجر ضعيف لا شوك له وينفضح إذا وطئ، والمثل يضرب للعاجز يستعين بمثله.

٢٠٦ ـ سَرَيْنَا ونَجْمٌ قَدْ أَضاءَ، فَمُذْ بَدا مُحيَّاكِ أَخِفَى ضَوْقُهُ كُلَّ شَارِقِ (١)

والثاني كقول الشاعر [من البسيط]:

٢٠٧ ـ الذِّنبُ يَطرُقُها في الدَّهرِ واحدةً وكُللَّ يَسوم تَسراني مُعدْيَسةٌ بِيدي (٢)(٣)

(١٠) بأن يرادَ بها التنويعُ، أي: التفصيلُ والتقسيمُ، كقول امرئ القيس [من المتقارب]:

٢٠٨ ـ فأقبَلْتُ زَحْفاً على الرُّكْبَتَيْنِ فَتَوْبٌ لَبِسْتُ، وثَـوْبٌ أَجُـر(٤)(٥)
 وقول الآخر [من المتقارب]:

٢٠٩ ـ فـيـومٌ عَـلَيْـنا، ويـومٌ لَـنا ويَــومٌ نُـساءُ، ويَــومٌ نُـسـر(٢)

(١١) بأنْ تُعطفَ على معرفةٍ، أو يُعطفَ عليها معرفةٌ، فالأولُ نحو: «خالدٌ ورجلٌ يتعلمانِ النَّحو»، والثاني نحو: «رجلٌ وخالدٌ يتعلمانِ البيانَ».

(١٢) بأنْ تُعطَفَ على نكرةٍ موصوفة، أو يُعطَفَ عليها نكرةٌ موصوفة، فالأوَّلُ نحوُ: ﴿قُولُُ مَّعْرُونُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى ﴾ [السفرة: ٢٦٣]، والشانبي نحو: ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُونُ ﴾ (٧) [محمد: ٢١].

 <sup>(</sup>۱) البيت لم يسمَّ قائله. وهو في شرح الأشموني (۱/ ۹۷) وابن عقيل (۱۸۳/۱).
 الشاهد فيه: قوله: (سرينا ونجم قد أضاء) حيث سوغ الابتداء بالنكرة (نجم) كونه واقعاً في صدر جملة حالية، وذلك لحصول فائدة به، وهو كونه قيداً لما قبله، حيث يمكن أن يكون السرى مع غياب النجوم كلها. (ع)

<sup>(</sup>٢) مُدْية: مبتدأ. وبيدي: خبره. وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال من ضمير المفعول في تراني.

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في شواهد المغني (٢/ ٨٦٤) وشرح الأشموني (٩٣/١) ومغني اللبيب (٢/ ٤٧١).
الشاهد فيه: قوله: (وكل يوم تراني مدية بيدى) على رواية الرفع في (مدية) حيث وقع المبتدأ نكرة، وسوغ ذلك وقوعه في صدر الجملة الحالية، مع أنه ليس بعد واو الحال، وقيل: هي مقدرة. ويروى البيت بنصب (مدية) ولا شاهد فيه عندها والمعنى: أن غنمه تخاف منه أكثر مما تخاف من الذئب لكثرة ما يذبح منها لضيوفه. (ع).

<sup>(</sup>٤) ثوب: مبتدأ. وجملة لبست خبره. وثوب الثاني: مبتدأ. وجملة أجر خبره. والمفعول محذوف والتقدير فثوب لبسته وثوب أجره. ويروى «فثوباً» في الموضعين، فيكون مفعولاً مقدماً للفعل بعده.

<sup>(</sup>٥) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص٩٥١) وخزانة الأدب (٣٧٣/١) وبلا نسبة في شرح ابن عقيل (١/ ١٨١). الشاهد فيه: قوله (فثوب . . . وثوب) في الموضعين حيث سوغ وقوع المبتدأ نكرة كونه أفاد التنويع. ولم يرتض ذلك ابن هشام في مغني اللبيب (٢/ ٦١٥) لاحتمال أن تكون جملة (ليست) و (أجر) صفتان، والخبر محذوف أي: فمنها ثوب لبسته، ومنها ثوب أجره. أو على تقديره صفتين، أي فثوب لي لبسته، وثوب لي أجره، والجملتان خبران. (ع).

 <sup>(</sup>٦) البيت للنمر بن تولب في ديوانه (ص٧٤٧) والكتاب لسيبويه (٨٦/١).
 الشاهد فيه: قوله: (يوم في المواضع الأربعة حيث سوغ الابتداء بالنكرة، كونها أفادت التقسيم كسابقه. (ع).

<sup>(</sup>٧) طاعةٌ: مبتدأ. وقول: معطوف عليه فهو مبتدأ مثله. والخبر محذوف والتقدير: طاعة وقول معروف أمثل من غيرهما.

(۱۳) بأنْ يُرادَ بها حقيقةُ الجنسِ لا فردٌ واحدٌ منه، نحو: «تمرةٌ خيرٌ من جَرادة» و«رجلٌ أقوى من امرأةٍ».

(١٤) بأنْ تَقعَ جواباً، نحوُ: «رجلٌ» في جوابِ مَنْ قالَ: «مَنْ عِنْدَك؟».

#### فائدة

《لم يشترطْ سيبويهِ والمتقدمونَ مِنَ النُّحاةِ لجوازِ الابتداءِ بالنَّكرَةِ إِلَّا حصولَ الفائدةِ. فكلُّ نكرةٍ أفادَتْ إن إبتُدئَ بها صَحَّ أنْ تقعَ مبتداً. ولهذا لم يَجز الابتداءُ بالنَّكرةِ الموصوفَةِ أو التي خبرُها ظرفٌ أو جارٌ ومجرورٌ مقدَّماً عليها إنْ لم تُفِدْ. فلا يقالُ: «رجلٌ مِنَ النَّاسِ عندَنا» ولا «عندَ رجلٍ مالٌ» ولا «لإنسان ثوبٌ»، لعدم الفائدة؛ لأنَّ الوصفَ في الأول وتقدُّمَ الخبر في الثاني لم يفيدا التخصيص؛ لأنَّهما لم يُقلُلا من شُيوع النَّكرَةِ وعُمومِها》.

الثالثُ (١): جواز حذفه إِن دلَّ عليه دليلٌ، تقول: «كيف سعيدٌ؟»، فيقال في الجواب: «مجتهدٌ» أي: هو مجتهدٌ، ومنه قوله تعالى: ﴿مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِدِ أَ وَمَنْ أَسَآهَ فَعَلَيَهَ ۗ [الجاثية: ١٥] وقوله: ﴿شُورَةُ أَنزَلْنَهَ﴾ [النور: ١].

﴿والتقديرُ في الآية الأولى: «فعملُه لنفسِهِ، وإِساءتُه عليها». فيكونُ المبتدأ ـ وهو العمل والإِساءة ـ محذوفاً، والجار متعلق بخبره المحذوف. والتقدير في الآية الثانية: «هذه سورة»﴾.

الرابعُ: وجوبُ حذفهِ، وذلك في أربعةِ مواضعَ:

(١) إِنْ دَلَّ عليه جوابُ القَسَمِ، نحوُ: «في ذِمَّتي لأفعلنَّ كذا»، أي: في ذِمَّتي عَهدٌ أو ميثاقٌ.

المبتدأ
(من أحكامه وجوب حذفه، وذلك في مواضع)
إن دل عليه كون خبره مصدراً كون الخبر مخصوصاً كونه نعتاً في الأصل جواب القسم نائباً عن فعله بالمدح أو الذم معرض مدح أو ذم بعد (نعم وبئس) معرض مدح أو ذم أو ترحم

(۲) إنْ كانَ خبرهُ مَصْدراً نائباً عن فعله، نحو: «صبرٌ جميلٌ» و«سمعٌ وطاعةٌ»، أي: صبري صبرٌ جميلٌ، وأمري سمعٌ وطاعةٌ.

(٣) إِنْ كَانَ الخبرُ مخصوصاً

بالمدح أو الذمِّ بعد «نِعْمَ وبِئِسَ». مؤخراً عنهما، نحو: نِعمَ الرجلُ أبو طالبٍ، وبِئسَ الرجلُ أبو لَهبٍ، فـ«أبو» في المثالينِ خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديرُهُ: «هوَ».

(٤) إِنْ كَانَ في الأصل نَعتاً قُطعَ عن النَّعتيَّة في مَعرضِ مدحٍ أو ذم أو ترحُمٍ، نحو: «خُذْ بيدِ زهيرِ الكريمُ» و«دَعْ مجالسةَ فلانِ اللئيمُ» و«أحسِنْ إلى فلانِ المسكينُ».

«فالمبتدأُ محذوفٌ في هذه الأمثلة وجوباً. والتقديرُ: هو الكريمُ، وهو اللئيمُ، وهو المسكينُ. ويجوزُ أنْ

<sup>(</sup>١) أي: الحكم الثالث من أحكام المبتدأ.

يتقدم

تقطعَه عن الوصفية للنَّصب على أنَّه مفعول به لفعلٍ محذوفٍ، تقديرُه في الأول: أمدحُ، وفي الثَّاني: أذمُّ، وفي الثَّالث: أرحمُ».

الخامس (١): أنَّ الأصلَ فيه أنْ يَتَقدَّمَ على الخبرِ، وقدْ يَجبُ تقديمُ الخبرِ عليه. وقد يجوزُ الأمرانِ. (وسيأتي الكلامُ على ذلك).

## (٢) أقسامُ المبتدأ

المبتدأ ثلاثةُ أقسام: صريحٌ، نحو: «الكريمُ محبوبٌ»، وضميرٌ منفصلٌ، نحو: «أنتَ

مُجتهدٌ»، ومؤوَّلُ، نحوُ: ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ اللهُ ال

عليه دليل تفصيل)

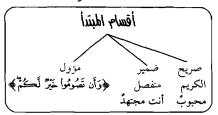

# (٣) أَحكامُ خبرِ المبتدأ

لخبرِ المبتدأ سبعة أحكام:

الأول: وجوبُ رفعهِ.

الثاني: أنَّ الأصلَ فيه أنْ يكونَ نكرةً الخبر (أحكامه) مشتقَّةً، وقدْ يكونُ جامداً. نحو: «هذا حَجَرٌّ». الأصل وجوب جواز ونجوب يكون نكرة تأخره عن مطابقته حذفه حذفه تعدده مشتقة النالث: وجوبُ مطابقتِه للمبتدأ إفراداً للمبتدأ إن دل (فيه المبتدأ وقد و جامدة

الثالث: وجوبُ مطابقتِه للمبتدأ إِفراداً وتثنيةً وجَمعاً وتذكيراً وتأنيثاً.

الرابع: جوازُ حَذْفهِ إِنْ دلَّ عليه دليلٌ، نحوُ: «خرجتُ فإذا الأسدُ»، أي: فإذا الأسدُ الأسدُ حاضرٌ، وتقولُ: «مَن مجتهدٌ؟» فيقالُ في الجواب: «زُهيرٌ» أي: «زهيرٌ مجتهدٌ»، ومنه قوله

<sup>(</sup>١) أي: الحكمُ الخامسُ مِنْ أحكام المبتدأ.

<sup>(</sup>٢) والتأويل: «وصومُكم خَيرٌ لكم»، فيكونُ الفعلُ في تقديرِ مصدرِ مرفوعِ على أنَّه مبتدأ.

 <sup>(</sup>٣) والتَّأُويلُ: «إنذارُكُ وعدمُ إنذارِك سواءً» فما بعد همزةِ التَّسويةِ مؤوَّلٌ بمصدرٍ مرفوعٍ مبتدأ. وسواء قبله خبره. وهمزة التسوية سبق الكلام عليها في آخر مبحث الفاعل.

<sup>(</sup>٤) والتأويل: «سماعُك بالمعيديِّ خيرٌ من رؤيتك إياه». فتسمعُ مؤوَّلٌ بمصدرِ مرفوع مبتدأ، وخيرٌ: خبرُه. والفعلُ مؤول بمصدر على تقدير أن، والأصل أنْ تَسمعَ. وقد روي: «تَسْمعُ» بالرفعِ، وبالنَّصبِ بأنْ مقدرة، كما روي «أنْ تسمعَ». بإثباتِ «أنْ».

تعالى: ﴿ أُكُلُهَا دَآبِدٌ وَظِلْلُهَا ﴾ [الرعد: ٣٥] أي: وظلُّها كذلك.

الخامسُ: وجوبُ حذفهِ في أربعةِ مواضعَ:

(١) أَنْ يدُلَّ على صفة مُطلقةٍ، أي: دالةٍ على وجودٍ عامِّ<sup>(١)</sup>.

وذلك في مسألتين: الأولى: أنْ يتعلَّق بها ظرفٌ أو جارٌ ومجرور، نحو: «الجنَّهُ تحتَ أقدام الأمَّهاتِ(٢)» و «العلمُ في الصُّدورِ(٣)».

الخبر (مواضع وجوب حذف الخبر) دلالته على كونه خبراً كون المبتدأ كونه بعد واو متعين صفة مطلقة لمبتدأ صريح مصدراً بعده أن تكون بمعنى (مع) في القسم حال سدَّت مسد الخبر

والثانية: أن تقعَ بعد لولا أو لوما، نحو: «لولا الدِّينُ لَهلَكَ الناسُ» و«لوما الكتابةُ لضاعَ أكثرُ العلم (٤)».

﴿ فَإِنْ كَانَ صَفَةً مَقَيَّدَةً (أي: دالَّةً على وجودٍ خاص: كالمشي والقعودِ والركوبِ والأكلِ والشُّربِ ونحوها) وجَبَ ذِكرُه إِنْ لَم يَدَلُ عليه دليل، نحو: «لولا العدوُ سالمنَا ما سَلِمَ» ونحو: «خالدٌ يكتبُ في دارِه، والعصفورُ مُغرِّدٌ فوقَ الغُصْنِ» (٥٠). ومنه حديث: «لولا قومُك حديثو عهدٍ بكفرٍ لبنيتُ الكعبةَ على قواعدِ إبراهيمَ». فإنْ دلَّ عليه دليل جازَ حذفُه وذكرُه، نحو: «لولا أنصارُه لهلكَ». أو «لولا أنصارُه حمَوهُ لهلكَ»، ونحوُ: «عليٌّ على فرسهِ» أو «عليٌّ على فرسهِ» أو «عليٌّ على فرسهِ» أو «عليٌّ ملى فرسهِ» ﴾

(٢) أَنْ يكونَ خَبراً لمبتدأ صريح في القَسَم، نحو: «لعَمْرك اللهَعَلَنَّ (٢)»، ونحو: «أَيْمنُ اللهِ المُجتَهِدَنَّ (٧)»، قال الشَّاعر [من الطويل]:

على ما تَجلَّى يَوْمُهُ لا ابنُ أمسه (^) فَخارُ الذي يَبخِي الفَخارَ بِنَفْسهِ

٢١٠ ـ لعَمْرُكَ ما الإِنسانُ إِلَّا ابنُ يَوْمِه

وما الفَخْرُ بالعَظمِ الرَّميم، وإِنَّما

<sup>(</sup>١) وذلك بأنْ تكونَ بمعنى كائن أو موجود أو مستقر أو حاصل.

<sup>(</sup>٢) أورده العجلوني بسند ضعيف وله شواهد من معناه عند أحمد وابن ماجه .(ع) .

<sup>(</sup>٣) أي: الجنة كائنة أو موجودة، والعلم كائن أو موجود.

<sup>(</sup>٤) أي: لولا الدينُ موجود، ولوما الكتابةُ موجودةٌ.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه [البخاري: ١٥٨٥، ومسلم: ٣٢٤٠، وأحمد: ٢٤٢٩٧] من حديث عائشة بنحوه. (ع).

<sup>(</sup>٦) التقدير: لَعمرُكَ قَسَمي، أي: حياتك هي قسمي.

<sup>(</sup>٧) والتقدير: أيمن الله قَسمي. وأيمن كلمةٌ موضوعةٌ للقَسم.

<sup>(</sup>A) البيتان لم يسمَّ قائلهما.

الإعراب: لعمرك: اللام لام الابتداء. عمر: مبتدأ مرفوع. والكاف: مضاف إليه، والخبر محذوف وجوباً تقديره. قسمي.

الشاهد فيهما: قوله: (لعمرك) حيث حذف الخبر وجوباً بعد المبتدأ الصريح في القسم. (ع).

﴿ فإن كان المبتدأ غير صريح في القسم (بمعنى أنه يستعمل للقسم وغيره) جاز حذف خبره وإثباته. تقول: «عهدُ اللهِ لأقولَنَّ الحقَّ، وعهدُ اللهِ عليَّ لأقولَنَّ الحقَّ»﴾.

(٣) أَنْ يكونَ المبتدأُ مصدراً، أو اسم تفضيلٍ مضافاً إلى مصدرٍ، وبعدَهما حالٌ لا تصلُحُ أَنْ تكونَ خبراً، وإنما تَصلُحُ أن تَسدَّ مَسَدَّ الخبرِ في الدلالةِ عليه. فالأوَّلُ نحوُ: «تأديبي الغلامَ مُسيئاً (١٠)». والثَّاني نحوُ: «أفضلُ صَلاتِكَ خالياً مما يَشغَلُكَ».

ولا فرق بينَ أَنْ يكونَ اسمُ التفضيل مضافاً إلى مصدرٍ صريحٍ، كما مُثِّلَ، أو مُؤوَّلٍ، نحوُ: «أحسنُ ما تَعمَلُ الخيرَ مُستتراً (٢)» وكذا لا فرقَ بين أَنْ تكونَ الحالُ مُفردةً، كما ذُكر، أو جملةً: كحديث (٣): «أقربُ ما يكونُ العبدُ مِنْ ربِّه وهُوَ ساجدٌ (٤)». وقولِ الشاعر \_ وقَدِ اجتمعَتْ فيه الحالانِ: (المفردة والمركبة) \_ [من البسيط]:

٢١١ ـ خيرُ اقتِرابِي مِنَ المؤلى (٥) حَلَيفَ رِضاً وشَــرُّ بُـعْــدِيَ عَــنْــهُ وَهْــوَ غَــضــبــانُ (٦)

﴿فالحالُ في الأمثلةِ المتقدِّمةِ دالَّةٌ على الخبرِ المحذوفِ (وهو حاصل) سادَّةٌ مَسدَّه. لكنَّها غيرُ صالحةٍ للإخبارِ بها مباشرةً لمباينتها للمبتدأ؛ إذ لا معنى لقولك: (تأديبي الغلامَ مسيءٌ، وأفضل صلاتِك خالِ مما يَشغلُك)، وهَلُمَّ جَرًّا﴾.

فإِنْ صَحَّ الإخبارُ بالحال، وَجَبَ رفعُها لعَدَمِ مُباينتِها حِينَئذٍ للمبتدأ، نحوُ: «تأديبي الغلامَ شديدٌ». وشَذ قولُهم: «حُكمُكَ مُسَمَّطاً»، أي: مَثبَتاً نافذاً؛ إِذْ يَصِحُّ أَنْ تَقولَ: «حُكمُكَ مُنَدَّدًا» أي: مَثبَتاً نافذاً؛ إِذْ يَصِحُّ أَنْ تَقولَ: «حُكمُكَ مُنَدَّدًا»

(٤) أَنْ يكونَ بعدَ واوٍ مُتعيِّنٍ أَنْ تكونَ بمعنى «معَ»، نحوُ: «كلُّ امرِئٍ وما فَعَلَ<sup>(٧)</sup>»، أي: معَ ِ فِعْلهِ. فإنْ لم يتعيَّنْ كونُها بمعنى «مَعَ» جازَ إثباتُهُ، كقولِ الشَّاعر [من الطويل]:

مسدَّ الخبر في الموضعين، والحال الأولى قوله: (حليف) المضافة إلى (رضا) والثانية: جملة (وهو غضبان) (ع). (٧) الخبرُ محذوفٌ، والتقديرُ: كلُّ امرئِ وفعلُه مقترنانِ.

<sup>(</sup>١) والتقدير: تأديبي الغلامَ حاصلٌ في حال إِساءَتِه.

<sup>(</sup>٢) أحسن: مضاف وما بعد (ما) المصدرية في تأويل مصدرٍ مجرورٍ بالإضافةِ، والتأويل: أحسنُ عملِك. والخبرُ: محذوفٌ، والتقديرُ: أحسنُ عَملِك الخيرَ حاصلٌ في حالِ استتارِكَ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٩٤٦١) ومسلم (٤٨٢) من حديث أبي هريرة وتمامه : فأكثروا الدعاء .(ع).

<sup>(</sup>٤) جملةُ (وهو ساجد): في محلِّ نصبِ على الحال من العبد. والتقديرُ: أقربُ كونِ العبدِ مِنْ ربَّه حاصلٌ في حالِ سُجودِه. (وتكونُ) هنا تامَّةٌ لا ناقصةٌ. فهي ترفعُ الفاعلَ.

<sup>(</sup>٥) المولى: ابنُ العمِّ.

 <sup>(</sup>٦) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (١/ ١٠٤).
 الشاهد فيه: قوله: (خير وشر) حيث وقع المبتدأ اسم تفضيل في الموضعين، وأضيف إلى المصدر وقد سدَّت الحال

٢١٢ - تَمنُّوا لِيَ المَوتَ الذي يَشْعَبُ الفَتى (١) وكللُّ امرِيٍّ والمَوتُ يلت قيانِ (٢)

السادس (٣): جواز تَعَدُّدِهِ والمبتدأُ واحدٌ، نحوُ: «خليلٌ كاتبٌ، شاعرٌ، خطيبٌ».

السابع: أنَّ الأصلَ فيه أنْ يَتأخَّرَ عنِ المبتدأ. وقد يَتقدَّمُ عليه جوازاً أو وجوباً (وسيأتي الكلامُ على ذلك).

#### (٤) الخَبرُ المُفرَدُ

خبرُ المبتدأ قسمانِ: مُفردٌ وجملةٌ.

فالخبرُ المُفْرَدُ: ما كانَ غيرَ جملةٍ، وإِنْ كان مُثنَّى أو مجموعاً، نحوُ: «المجتهدُ محمودٌ، والمجتهدانِ محمودانِ، والمجتهدونَ محمودونَ».

وهو إِمَّا جامدٌ، وإِمَّا مُشْتَقُّ.

اقسام الذبر مفرح جملة جامد مشتق هذا حجرٌ زهير مجتهدٌ

والمرادُ بالجامدِ ما ليسَ فيه معنى الوصفِ، نحوُ: «هذا حجرٌ». وهو لا يتَضمَّنُ ضميراً يعودُ إلى المبتدأ، إلَّا إذا كانَ في معنى المشْتَقِّ، فيتضمَّنهُ، نحوُ: «عليُّ أسدٌ».

﴿فأسدٌ هنا بمعنى شُجاعٍ، فهو مثلُه يحملُ ضميراً مستتراً تقديرُه «هو» يعودُ إلى عليٍّ، وهو ضميرُ الفاعل. وقد سبقَ في بابِ الفاعلِ أنَّ الاسمَ المستعارَ يرفعُ الفاعلَ كالفعلِ؛ لأنَّه مِنَ الأسماءِ التي تُشْبِهُ الفعلَ في المعنى.

وذهبَ الكوفيونَ إلى أنَّ الخبرَ<sup>(٤)</sup> الجامدَ يحتملُ ضميراً يعودُ إلى المبتدأ. وإِنْ لمْ يكنْ في معنى المشتقِّ. فإنْ قُلتَ: (هذا حجرٌ)، فحجرٌ يحملُ ضميراً يعودُ إلى اسمِ الإشارةِ (تقديرُه: هو)، أي: (هذا حجرٌ هو)، وما قولهم ببعيدٍ من الصَّوابِ؛ لأنَّه لا بدَّ من رابطٍ يربِطُ المبتدأَ بالخبرِ، وهذا الرابِطُ معتبرٌ في غيرِ العربيةِ مِنَ اللَّغاتِ أيضاً».

والمرادُ بالمشْتَقِّ ما فيه معنى الوَصفِ، نحوُ: «زُهيرٌ مجتهدٌ». وهو يَتَحمَّلُ ضميراً يعودُ إلى المبتدأ، إلَّا إذا رفعَ الظاهرَ، فلا يتحمَّلهُ، نحو: «زُهيرٌ مجتهدٌ أخواه».

﴿فمجتهدٌ، في المثال الأول، فيه ضميرٌ مستترٌ تقديرُه هو يعودُ إلى زُهَير، وهو ضميرُ الفاعل. أمَّا في المثال الثاني فقد رفع (أخواه) على الفاعلية فلم يتحملْ ضميرَ المبتدأ﴾.

<sup>(</sup>١) يَشْعَبُ: يغتال ويهلك.

 <sup>(</sup>۲) البيت ينسب للفرزدق همام بن غالب (ت۱۱۰هـ) في شرح التصريح (۱/۱۸۰)، وبلا نسبة في أوضح المسالك
 (۱/ ۲۲۶) وشرح الأشموني (۱/ ۱٤٥).

الشاهد فيه: قوله: (كل امرئ والموت يلتقيان) حيث ذكر الخبر، وهو جملة (يلتقيان) لأن الواو التي عطفت (الموت) على المبتدأ وهو (كل امرئ) ليست نصاً في معنى المصاحبة والاقتران. (ع).

<sup>(</sup>٣) أي: الحكمُ السَّادسُ مِنْ أحكام خَبرِ المبتدأ.

<sup>(</sup>٤) جاءت العبارة محرفة في الطبعات المتداولة إلى (وذهب الكوفيون إلى أن خبر الجامد) وهو غير مراد، وصوابه كما أثبتاه من الأصل «الخبر الجامد» (ع).

ومَتَى تَحمَّلَ الخبرُ ضميرَ المبتدأ لَزِمَتْ مُطابقتُهُ له إِفراداً وتَثنيةً وجَمعاً وتذكيراً وتأنيثاً، نحو: «عليٌّ مجتهدٌ، وفاطمةُ مجتهدةٌ، والتِّلميذانِ مجتهدانِ، والتِّلميذتانِ مُجتهدتانِ، والتَّلاميذُ مُجتهدونَ، والتَّلميذاتُ».

فإنْ لم يَتَضمَّنْ ضميراً يعودُ إلى المبتدأ، فيجوزُ أنْ يُطابِقَهُ، نحوُ: «الشَّمسُ والقَمرُ آيتانِ من آياتِ اللهِ (۱)»، ويجوزُ أنْ لا يُطابِقَه، نحوُ: «النَّاسُ قسمانِ: عالمٌ ومتعلمٌ، ولا خيرَ فيما بينهما».

#### (٥) الخبرُ الجملة

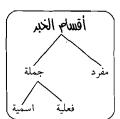

الخبرُ الجملةُ: ما كانَ جملةً فعليَّةً، أو جملةً اسميَّةً، فالأوَّلُ نحوُ: «الخُلُقُ الحسَنُ يُعلي قَدْرَ صاحبهِ (٢)»، والثَّاني نحوُ: «العاقلُ خُلقُهُ حَسنٌ (٣)».

ويُشترطُ في الجملة الواقعةِ خَبراً أنْ تكونَ مُشتملةً على رابطٍ يربطُها بالمبتدأ.

والرابط، إِمَّا الضميرُ: بارزاً، نحوُ: «الظُّلمُ مَرْتَعُه وَخيمٌ»، أو مستتراً يعودُ إلى المبتدأ، نحوُ: «الحقُّ يَعلُو». أو مُقدَّراً، نحوُ: «الفِضَّةُ، الدرْهم بقرشِ<sup>(٤)</sup>»،

الخبر (روابط الجملة الخبرية بالمبتدأ) أو بلفظ إعادة المبتدأ الإشارة إلى أعم منه الميتدأ بلفظه الظلم ﴿الْمَالَةُ (أُ) ﴿ وَلِيَاشُ ٱلنَّقُوَىٰ عمادٌ نعم مرتعه ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ **€**\$\$\$\$\i الرجل روخيمٌ

أي: الدِّرهمُ منها .

وإِمَّا إِشَارَةٌ إِلَى المبتدأ، نحوُ: ﴿وَلِبَاشُ اَلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ (٥) [الأعراف: ٢٦]،

وإِمَّا إعادةُ المبتدأ بلفظهِ، نحو: ﴿ لَلْمَاقَةُ (٦) هَا لَلْمَاقَةُ ﴾ [الحاقة: ١-٢]، أو بلفظٍ أعمَّ منه، نحو: «سعيدٌ نِعمَ الرَّجُلُ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في باب (صلاة الكسوف) (١٠٤٤) من حديث السيدة عائشة رضيًّا بلفظ "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله...» (ع).

<sup>(</sup>٢) الخُلُقُ: مبتدأ، والحسنُ: صفةً. وجملة يُعلي: جملة فعلية خبرُه.

 <sup>(</sup>٣) العاقلُ: مبتدأ أول، وخلقُه مبتدأ ثان، وحسنٌ: خبرُ المبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني وخبره: جملة اسميةٌ، خبرُ المبتدأ الأول.

 <sup>(</sup>٤) الفضة مبتدأ أول. والدّرهم بقرش: مبتدأ ثانٍ وخبرُه، والجملةُ خبر عن المبتدأ الأوّلِ، والرابطُ هو الضّميرُ المحذوفُ.
 والتقديرُ: الدرهمُ منها بِقرْش.

<sup>(</sup>٥) لباسُ: مبتدأ أوَّل، وذلك خيرٌ: مبتدأ ثان وخبره، والجملة خبر المبتدأ الأول: والرابط اسم الإشارة.

٦) الحاقَّةُ: مبتدأ أوَّل. و(ما): اسمُ استفهام مبتدأٌ ثانٍ، والحاقَّةُ: خبرُه، والجملةُ خبرُ المبتدأ الأول.

﴿فالرجلُ يعمُّ سعيداً وغيرَه، فسعيدٌ داخلٌ في عمومِ الرَّجُلِ، والعمومُ مستفادٌ مِنْ (أل) الدالَّةِ على الجِنْسِ﴾.

وقدْ تَكونُ الجملةُ الواقعةُ خَبراً نفسَ المبتدأ في المعنى، فلا تحتاجُ إلى رابطٍ، لأنَّها ليستْ أجنبيةً عنه فتحتاجَ إلى ما يربطُها به، نحوُ: ﴿فَلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١]، ونحوُ: «نُطقي: اللهُ حسبي».

﴿ فهو: ضميرُ الشَّأْنِ. والجملةُ بعدَه هي عينُه، كما تَقولُ: (هو عليٌّ مجتهد) وكذلك قولك: (نُظقي الله حَسبي) فالمنطوقُ به، (وهُوَ اللهُ حَسَبي) هو عَينُ المبتدأ وهو (نُظقي). وأمَّا فيما سبقَ فإنَّما احتيجَ إلى الرَّبطِ لأنَّ الخبرَ أجنبي عَنِ المبتدأ، فلا بُدَّ له مِنْ رابطٍ يربِطُه به ﴾.

وقَدْ يَقَعُ الخبرُ ظَرْفاً أو جارًا ومَجروراً. فالأوَّلُ نحوُ: «المجدُ تحتَ عَلَمِ العلمِ»، والثَّاني نحوُ: «العِلْمُ في الصُّدورِ لا في السُّطورِ».

﴿والخبرُ في الحقيقةِ إنَّما هو متعلَّق الظَّرفِ وحرفِ الجرِّ. ولك أنْ تقدِّرَ هذا المتعلَّق فِعلاً كاستقرَّ وكانَ، فيكونُ مِنْ قبيلِ الخبرِ الجملَةِ، واسمَ فاعلٍ، فَيكونُ من بابِ الخَبَرِ المفرَدِ، وهو الأَوْلى؛ لأَنَّ الأصلَ في الخبرِ أَنْ يكونَ مُفرَداً﴾.

ويُخبَرُ بظروفِ المكانِ عنْ أسماءِ المعاني وعَنْ أسماءِ الأعيانِ. فالأوَّلُ نحوُ: «الخيرُ أمامَكَ». والثَّاني نحوُ: «الجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدام الأمَّهاتِ».

وأمَّا ظروفُ الزَّمانِ فلا يُخْبرُ بها إِلا عَنْ أسماء المعاني، نحو: «السَّفرُ غَداً، والوُصولُ بعدَ غدٍ». إِلَّا إذا حصلَتِ الفائدةُ بالإخبارِ بها عَنْ أسماءِ الأعيانِ فَيَجوزُ، نحوُ: «الليلةَ الهلالُ»، و«نَحْنُ في شَهْرِ كذا» و«الوَرْدُ في أيارَ». ومنهُ: «اليَوْمَ خَمْرٌ، وغَداً أَمْرٌ».

### (٦) وجوبُ تَقديم المبتدأ

الأصلُ في المبتدأ أنْ يَتقدَّمَ، والأصلُ في الخبر أنْ يتأخَّرَ، وقد يتقدَّمُ أحدُهما وجوباً، فيتأخَّرُ الآخَرُ وحماً.

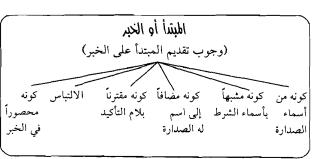

### ويجبُ تقديمُ المبتدأ في ستةِ مواضعَ:

الأوَّلُ: أَنْ يكونَ مِنَ الأسماء التي لها صدرُ الكَلامِ، كأسماءِ الشَّرْطِ، نحوُ: «مَنْ يَتَّقِ اللهَ يُفلحُ»، وأسماءِ الشَّرْطِ، نحوُ: «مَنْ جاءَ؟»، و«ما» التعجُّبيةِ، نحو: «ما أَحْسَنَ الفَضيلَةَ!» وكم الخبريةِ نحو: «كَمْ كتابٍ عِنْدي!».

الثاني: أَنْ يكونَ مُشبَّهاً باسمِ الشَّرْطِ، نحوُ: «الذي يَجْتَهِدُ فَلهُ جائزةٌ» و «كلُّ تلميذِ يجتهدُ فهوَ على هُدًى».

﴿ فالمبتدأُ هنا أشبَه اسمَ الشَّرْطِ في عمومِه، واستقبالِ الفعلِ بعدَه، وكونِه سبباً لِمَا بَعْدَه، فهو في قوة أنْ تقولَ: (مَنْ يجتهدْ فلَهُ جائزةٌ) و(أيُّ تلميذِ يجتهدْ فهوَ على هدى). ولهذا دخلَتِ الفاءُ في الخبرِ كما تدخلُ في جوابِ الشَّرْطِ》.

الثالث: أنْ يُضافَ إلى اسمٍ له صَدْرُ الكلامِ، نَحْوُ: «غلامُ مَنْ مجتهدٌ؟» و «زِمامُ كَمْ أَمْرٍ في يَدِكَ (١)».

الرابعُ: أَنْ يكونَ مقترِناً بلامِ التَّأْكيدِ (وهي التي يُسمُّونَها لامَ الابتداءِ)، نحوُ: ﴿وَلَعَبُدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ﴾ [البقرة: ٢٢١].

الخامسُ: أَنْ يكونَ كلِّ مِنَ المبتدأ والخبرِ مَعْرفَةً أو نكِرةً، وليسَ هناك قرينةٌ تعيِّنُ أحدَهما، فيقدَّم المبتدأ خشية التباسِ المسنَدِ بالمسنَدِ إليه، نحوُ: «أخوكَ عليٌّ»، إِنْ أردْتَ الإِخبارَ عَنِ الأَخِ، و«عليٌّ أخوكَ»، إِنْ أردْتَ الإخبارَ عَنْ عليٌّ، ونحوُ: «أَسَنُّ مِنْكَ أَسَنُّ مِنِّي» إِنْ قصدْتَ الإخبارَ عمَّن هو أسنُّ مِنْكَ، إِنْ أَردْتَ الإخبارَ عمَّنْ هو أسنُّ مِنْكَ»، إِنْ أَردْتَ الإخبارَ عمَّنْ هو أسنُّ مِنْكَ نَفْسِكَ.

﴿ فَإِنْ كَانَ هِنَاكَ قَرِينَةٌ تُميِّزُ المُبتدأَ مِن الخبرِ ، جَازَ التَّقديمُ والتَّأخيرُ ، نحوُ : «رَجُلٌ صالحٌ حاضرٌ ، وحاضرٌ ، رَجُلٌ صالحٌ»، ونحوُ :

#### ۲۱۳ - «بَــنــو أبــنــا بــنــونــا» (۲)

بتقديم المبتدأ، و«بَنونا بَنو أبنائِنا»، بتقديم الخبرِ؛ لأنَّه سواءٌ أتقدَّمَ أحدُهما أمْ تأخَّرَ، فالمعنى على كلِّ حالٍ أنَّ بني أبنائِنا هم بنَونا﴾.

السَّادِسُ: أَنْ يكونَ المبتدأُ محصوراً في الخَبَرِ، وذلك بأَنْ يَقترِنَ الخبرُ بإلَّا لفظاً نحوُ: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ﴾[آل عمران: ١٤٤] أو معنًى، نحوُ: ﴿إِنَّمَاۤ أَنتَ نَذِيرُۖ﴾ [هود: ١٢].

﴿إِذِ المَعنى: مَا أَنْتَ إِلَّا نَذيرٌ. ومَعْنَى الحصْرِ هُنا أَنَّ المبتدأ (وهو محمَّدٌ في المثالِ الأوَّلِ) منحصرٌ في صِفةِ الرِّسالةِ، فلو قيلَ: «ما رسولٌ إلا محمَّدٌ». بتقديمِ الخبرِ، فَسَدَ المَعنى؛ لأَنَّ المعْنى يكونُ حِينَتْذِ: أنَّ صِفةَ الرِّسالةِ

<sup>(</sup>١) كم: هنا خبرية بمعنى كثير. وأمر: مضاف إليها. فإن جعلتها استفهامية نصبت ما بعدها تمييزاً.

 <sup>(</sup>۲) قطعة من بيت ينسب للفرزدق، وقيل: لا يعلم قائله، وهو في شرح ابن عقيل (۱/ ۱۹۲) وهو بتمامه:
 بَـنــونــا بـنــو أبــنــائــنــا، وبــنــائــنــا
 الشاهد فيه: قوله: (بنونا بنو أبنائنا) حيث يجوز في هذه الحالة وأمثالها تقديم الخبر على المبتدأ مع أنه مساوٍ له. في التعريف، وذلك لعدم وجود اللبس، ووضوح المعنى. (ع).

مُنحصرَةٌ في محمَّدٍ معَ أنَّها ليسَتْ مُنْحصرةَ فيه، بلْ هيَ شاملةٌ له ولغيرِه من الرُّسلِ، صلواتُ اللهِ عَليهم. وهكذا الشَّأن في المثالِ الثَّاني).

### (٧) وجوبُ تقديم الخبرِ

يجبُ تقديمُ الخبرِ على المبندأ في أَرْبعةِ مواضعَ:

الأولُ: إِذَا كَانَ المبتدأُ نَكرَةً غيرَ مُفيدةٍ، مُخبَراً عَنْها بِظَرْفٍ أَو جارٍّ ومجرورٍ، نحوُ: «في الدارِ رجلٌ» و «عِنْدَك ضَيْفٌ»، ومنه قوله

(وجوب تقديم الخبر على المبتدأ)
كون المبتدأ كون الخبر إذا اتصل بالمتبدأ كون الخبر
نكرة غير مفيدة اسم استفهام ضمير يعود إلى محصوراً في
والخبر ظرف شيء من الخبر المبتدأ

المبتبأ والخبر

تعالى: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥] و﴿وَعَلَىٰ أَبْصَٰرِهِمْ غِشُوَةٌ ﴾ [البقرة: ٧].

﴿ وَإِنَّمَا وَجَبَ تَقْدَيْمُ الْخَبْرِ هَنَا لَأَنَّ تَأْخَيْرَه يُوهِمُ أَنَّه صَفَةٌ وَأَنَّ الْخَبْرَ مُنتَظَرٌ. فإنْ كانتِ النَّكرةُ مفيدةً لم يجبْ تقديمُ خبرِها، كقوله تعالى: ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُۥ [الأنعام: ٢] لأنَّ النَّكرةَ وُصِفَتْ بـ «مسمَّى»، فكان الظاهر في الظرف أنَّه خبرٌ لا صِفةٌ ﴾.

الثَّاني: إِذَا كَانَ الخبرُ اسمَ استفهام، أو مضافاً إلى اسم استفهام، فالأوَّلُ نحوُ: «كيف حالُكَ (١٠)؟» والثاني نحو: «ابنُ مَن أنْتَ؟ (٢)» و«صبيحةَ أيِّ يومِ سفرُكَ (٣)؟».

﴿وإِنَّما وجبَ تقديمُ الخبرِ هنا لأنَّ لاسمِ الاستفهامِ أو ما يضافُ إليه َّصَدْرُ الكلام﴾.

الثالث: إذا اتصلَ بالمبتدأ ضميرٌ يعود إلى شيء من الخبر، نحوُ: «في الدار صاحبها»، ومنه قولُه تعالى: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَآ ﴾ [محمد: ٢٤]. وقولُ نُصَيب [من الطويل]:

٢١٤ ـ أَهَابُكِ إِجْلَالًا، وما بِكِ قُدْرَةٌ عليَّ، ولكنْ مِلْءُ عَيْنٍ حَبِيبُها(٤)

(وإِنَّما وجبَ تقديمُ الخبرِ هنا، لأنَّه لو تأخَّرَ لاستلزمَ عَودَ الضَّميرِ على متأخِّرٍ لفظاً ورُثْبَةً، وذلك ضعيفٌ قبيحٌ منكرٌ. راجع الكلامَ على عَودِ الضَّميرِ في الجزء الأول من هذا الكتاب).

الرابعُ: أَنْ يكونَ الخبرُ محصوراً في المبتدأ، وذلكَ بأنْ يقترنَ المبتدأُ بإلّا لفظاً، نحوُ: «ما خالقٌ إلا الله»، أو معنًى، نحوُ: «إنَّما محمودٌ مَنْ يَجْتَهِدُ».

<sup>(</sup>١) كيفَ: اسمُ استفهامٍ في محلِّ رفعٍ خبرٌ مقدَّمٌ، وحالُك: مبتدأً مؤخَّرٌ.

<sup>(</sup>٢) ابن: خبرٌ مقدّمٌ، وهو مضافٌ إلى «مَنْ» الاستفهامية. وأنت: مبتدأ مؤخّرٌ في محل رفع.

<sup>(</sup>٣) صبيحةَ: ظرفُ زمانٍ متعلقٌ بمحذوفِ خَبرٍ مقدَّم: وهو مضافٌ لأيِّ الاستفهاميَّةِ. وسفَّرُك: مبتدأٌ مؤخرٌ.

<sup>(</sup>٤) البيت لنصيب بن رباح في ديوانه (ص٦٨) وينسب لمجنون ليلى في ديوانه أيضاً (ص٥٨) وهو وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٢١٥) وشرح الأشموني (١/ ١٠١) وابن عقيل (١/ ١٩٩).

الشاهد فيه: قوله: (ملء عين حبيبها) حيث قدم الخبر على المبتدأ وجوباً لوجود ضمير بالمبتدأ يعود على الخبر ولو قدم المبتدأ لعاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة وهذا غير جائز. (ع).

﴿إِذِ الْمَعْنَى: «مَا مَحْمُود إِلَّا مَنْ يَجْتَهُدُ». ومعنى الحَصْرِ هنا أنَّ الخبرَ (وهو خالق، في المثال الأول) منحصرٌ في الله. فليسَتْ صفةُ الخلقِ إِلا له سبحانه، فلو قيلَ: «ما الله إلا خالقٌ» بتقديم المبتدأ، فَسَدَ المعنى؛ لأنَّه يَقتضي أنْ لا صِفَةَ لله إِلَّا الخَلْقُ، وهو ظاهرُ الفَسادِ، وهكذا الحالُ في المثال الثاني».

# (٨) المبتدأ الصّفة

قد يُرفعُ الوصفُ بالابتداء، إنْ لم يطابِقْ موصوفَهُ تثنيةً أو جَمعاً، فلا يَحتاجُ إلى خَبَرٍ، بلْ يكتفي بالفاعِل أو نائبِه، فيكونُ مرفوعاً به، سادًّا مَسَدَّ الخَبرِ، بشرْطِ أنْ يتقدَّمَ الوصفَ نفيٌ أو استفهامٌ. وتكونُ الصفةُ حينئذِ بمنزلةِ الفعل، ولذلك لا تُثنَّى ولا تُجمَعُ ولا تُوصفُ ولا تُصغَّرُ ولا تُعرَّف. ولم يَشترطِ الأخفشُ والكوفيونَ ذلك، فأجازوا أنْ يُقالَ: «ناجحٌ ولداكَ، وممدوحٌ أبناؤك».

ولا فرقَ بينَ أَنْ يكونَ الوصفُ مشتقًا، نحوُ: «ما ناجحٌ الكسولانِ<sup>(١)</sup>» و«هل محبوبٌ المجتهدون<sup>(٢)</sup>»، أو اسماً جامداً فيه معنى الصفة، نحو: «هل صَحْرٌ هذانِ المُعاندان<sup>(٣)</sup>؟» و«ما وحْشيٌ أخلاقُكَ<sup>(٤)</sup>».

ولا فَرْقَ أيضاً بينَ أَنْ يكونَ النَّفيُ والاستفهامُ بالحرفِ، كما مُثِّلَ، أو بغيره، نحوُ: «ليسَ كسولٌ ولداك» و «غيرُ كسولٍ أبناؤك» و «كيف سائرٌ أخواك؟»، غيرَ أنَّهُ معَ «ليسَ» يكونُ الوصفُ اسماً لها، والمرفوعُ بعدَهُ مرفوعاً به سادًّا مسَدَّ خبرِها، ومعَ «غيرٍ» ينتقلُ الابتداءُ إليها، ويُجرُّ الوصفُ بالإضافة إليها، ويكونُ ما بعدَ الوصفِ مرفوعاً به سادًّا مسدَّ الخبر.

وقد يكونُ النَّفيُ في المعنى نحوُ: «إِنَّما مجتهدٌ ولداكَ»؛ إِذِ التَّأْويلُ: «ما مجتهدٌ إلَّا ولداكَ».

فإنْ لم يقعِ الوصفُ بعدَ نفيٍ أو استفهامٍ، فلا يجوزُ فيه هذا الاستعمالُ، فلا يقالُ: «مجتهدٌ غلاماكَ»، بل تجبُ المطابقةُ، نحو: «مجتهدانِ غلاماك». وحينئذٍ يكونُ خَبراً لِما بعدَه مُقدَّماً عليه. وقد يجوزُ على ضعفٍ، ومنه قول الشاعر [من الطويل]:

<sup>(</sup>١) ما: نافية، وناجحٌ: مبتدأ، والكسولانِ: فاعلُ ناجع أغنى عن الخبر.

<sup>(</sup>٢) هل: حرفُ استفهام، ومحبوبٌ: مبتدأ، والمجتهدوَن: نائب فاعل لمحبوبِ أغنى عن الخبر.

<sup>(</sup>٣) صخر: مبتدأ، وهو اسم جامد بمعنى الوصف، لأنَّه بمعنى صلب، وهذان: فاعل لصخر أغنى عن الخبر.

<sup>(</sup>٤) وحشيٌّ: مبتدأ، وهو اسم جامد فيه معنى الصفة، لأنَّه اسم منسوب، فهو بمعنى اسم المفعول، وأخلاقك: نائب فاعل له أغنى عن الخبر.

٢١٥ ـ خَبيرٌ بَنُو لِهْبٍ، فَلا تَكُ مُلْغِياً مَقالـةَ لِـهْـبـيّ، إِذَا السَّطَيْـرُ مَرَّتِ (١)(٢)
 والصِّفةُ التي تَقَعُ مُبتدأً، إنَّما تَرفعُ الظَّاهرَ، كقولِ الشَّاعر [من البسيط]:

٢١٦ ـ أَقاطِنٌ قَوْمُ سَلْمَى، أَمْ نَوَوْا ظَعَنا؟ إِنْ يَظْعَنُوا فَعَجِيبٌ عَيْشُ مَنْ قَطَنا (٣)(٤)

أو الضميرَ المنفصلَ، كقول الآخر [من الطويل]:

٢١٧ ـ خَليليَّ، ما وافٍ بِعَهْدِيَ أنتُما إِذَا لَمْ تَكونا لي على مَنْ أُقاطِعُ (٥)

فإنْ رَفَعَتِ الصِّفَةُ الضَّميرَ المستترَ، نحوُ: «زُهيرٌ لا كسولٌ ولا بَطيءٌ (٢)» لم تكنْ مِنْ هذا البابِ، فهي هنا خبرٌ عمَّا قبلَها. وكذا إِنْ كانتْ تكتفي بمرفوعها، نحو: «ما كسولٌ أخواهُ زُهيرٌ»، فهي هنا خبرٌ مُقدَّمٌ، وزهيرٌ: مبتدأ مؤخر، وأخواهُ: فاعلُ كسول.

واعلمْ أنَّ الصِّفَةَ التي يُبتدأُ بها، فتكتفي بمرفوعِها عن الخبرِ، إنَّما هي الصِّفَةُ التي تُخالفُ ما بعدَها بعدَها تثنيةً أو جَمعًا، كما مَرَّ. فإنْ طابقَتْهُ في تثنيتهِ أو جمعِه، كانتْ خبراً مُقدَّماً، وكانَ ما بعدَها مبتدأ مؤخراً، نحو: «ما مُسافرانِ أخوايَ، فهل مسافرونَ إخوتُك؟». أمَّا إِنْ طابقَتْه في إفراده،

<sup>(</sup>۱) بنو لِهبٍ: بكسر اللَّام وسكون الهاء، حيٌّ من الأزد مشهورون بزجر الطير وعيافتها، وذلك أن يستسعدوا أو يتشاءموا بأصواتها ومساقطها. واللهب في الأصل: مهواة ما بين جبلين، أو الصدع في الجبل، أو الشعب الصغير فيه، أو وجه فيه كالحائط لا يرتقى. وجمعه ألهاب ولهوب ولهاب ولهابة.

<sup>(</sup>Y) البيت لرجل من الطائيين، وهو في شرح الأشموني (١/ ٩٠) وابن عقيل (١/ ١٦٢).

الشاهد فيه: قوله: (خبير بنو لِهْبٍ) حيث وقع خبير مبتدأ، وفاعله سدَّ مسدَّ الخبر. وهو وصف غير معتمد على نفي أو استفهام وهذا ضعيف على قول البصريين، والكوفيون والأخفش من البصريين يعتبرونه جائزاً، ولا إشكال فيه لأنهم لم يشترطوا أن يسبقه نفي أو استفهام، والبصريون يعربون خبير: خبر مقدم. وبنو: مبتدأ مؤخر. ولهب: مضاف إليه .(ع).

<sup>(</sup>٣) قاطن: مقيم. والظعن: الرحيل. ويجوز فيه لغة إسكان عينه وفتحها.

<sup>(</sup>٤) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (١/ ١٨٩) وشرح الأشموني (١/ ٨٩) ومغني اللبيب (٢/ ٥٥٦). الإعراب: أقاطن: الهمزة للاستفهام قاطن: مبتدأ مرفوع، قوم: فاعل لقاطن سد مسدَّ الخبر. الشاهد فيه: قوله: (أقاطن قوم سلمي) حيث جاء الوصف، وهو اسم الفاعل (قاطن) مبتدأ معتمداً على استفهام، ومؤوعه (قوم) سادًّ مسدَّ الخبر. (ع).

<sup>(</sup>٥) البيت لم يسمَّ قائله، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ١٨٩) وشرح الأشموني (١/ ٨٩) ومغني اللبيب (٥٠ / ٥٥٦). الإعراب: ما وافِ: ما: نافية، وافي: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين للثقل، بعهدي: جار ومجرور متعلقان به (واف) والياء مضاف إليه. أنتما: ضمير رفع منفصل، فاعل لوافي سد مسدَّ الخبر.

الشاهد فيه: قوله: (ما وفي بعهدي أنتما) حيث وقع الضمير البارز، وهو قوله: (أنتما) فاعلاً للوصف وهو قوله: (وافي) وساداً مسدًّ الخبر لكون الوصف معتمداً على النفي. (ع).

<sup>(</sup>٦) فاعل كسول وبطيء: ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى زهير.

نحو: «هل مسافرٌ أخوكَ؟»، جازَ جَعْلُ الوصفِ مبتدأ، فيكونُ ما بعدَه مرفوعاً به، وقد أغنى عن الخبر، وجازَ جعلُهُ خبراً مُقدماً وما بعدهُ مبتدأً مؤخراً.

#### ٤ ـ الفعل الناقص

الفعلُ النَّاقِصُ: هو ما يدخلُ على المبتدأ والخبرِ، فيرفعُ الأوَّلُ تشبيهاً له بالفاعل، ويَنْصِبُ

الآخَرَ تشبيهاً له بالمفعول به، نحوُ: «كان عُمرُ عادِلاً».

ويُسمَّى المبتدأُ بعدَ دخولِه اسماً له، والخبرُ خبراً له.

﴿ وسُمِّيت هذه الأفعالُ ناقصةً ، لأنَّها لا يتمُّ بها مع مرفوعها كلامٌ تامٌّ ، بل لا بدَّ من ذكرِ المنصوبِ ليتم الكلامُ. فمنصوبُها ليسَ فضلةً ، بل هو عمدةٌ ؛ لأنَّه في الأصلِ خبرٌ للمبتدأ ، وإنما نُصب

الفعل الناقص إعرابه أقسامه المناقص الآخر كان كاد ويسمى ويسمى وأخواتها وأخواتها وأخواتها السمها خيرها

تشبيهاً له بالفَضلةِ، بخلافِ غيرِها من الأفعالِ التَّامَّةِ، فإنَّ الكلامَ ينعقدُ معَها بذكرِ المرفوعِ، ومنصوبُها فضلةٌ خارجةٌ عن نفس التَّركيبِ».

والفعلُ النَّاقصُ على قِسْمينِ: كانَ وأخواتُها. وكادَ وأخواتُها (وهي التي تُسمَّى أفعالَ المُقارَبة).

#### \* \* \*

### كانَ وأَخواتُها

كانَ وأَخواتُها هي: «كانَ وأَمْسى وأَصْبحَ وأَضْحى وظَلَّ وباتَ وصارَ وليسَ وما زالَ وما

انفكَّ وما فَتئَ وما بَرِحَ وما دامَ».

وقد تكونُ «آض ورَجعَ واستحالَ وعادَ وحارَ وارتـدَّ وَتـحـوَّل وغـدا



وراحَ وانقلبَ وتَبدَّل»، بمعنى «صارَ»، فإنْ أتَتْ بمعناها فلَها حُكمُها.

ويتعلُّقُ بكانَ وأخواتها ثمانيةُ مباحثَ:

### (١) مَعاني كانَ وأخواتِها

معنى «كان»: اتصافُ المُسنَدِ إليه بالمُسنَدِ في الماضي، وقد يكونُ اتصافُهُ به على وجه الدَّوام، إِنْ كانَ هناكَ قرينةٌ، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٧]، أي: إنَّه كانَ ولم يَزلْ عليماً حكيماً.

ومعنى «أمسى»: اتصافه به في المساء.

ومعنى «أصبح) : اتصافه به في الصباح.

ومعنى «أضحى»: اتصافه به في الضحى.

ومعنى «ظلَّ»: اتصافه به وقتَ الظلِّ، وذلك يكون نهاراً.

ومعنى «بات»: اتصافُهُ به وقتَ المَبيت، وذلك يكون ليلاً.

ومعنى «صار»: التَّحوُّل، وكذلك ما هو بمعناها.

ومعنى «ليس»: النفي في الحال، فهي مختصةٌ بنفي الحال، إِلا إِذَا قُيِّدت بِمَا يُفيدُ المُضيَّ أُو الاستقبال، فتكون لِمَا قُيِّدَتْ به، نحوُ: «ليس عليٌّ مُسافراً أمسِ أو غداً».

و «ليس»: فعلٌ ماضٍ للنفي، مختصٌّ بالأسماء، وهي فعلٌ يُشبهُ الحرف، ولولا قَبولُها علامَةَ الفعلِ، نحو: «ليسَتْ وليسَا وليسوا ولسْنا ولسْنَ»، لحكمْنا بحرفيَّتِها.

ومعنى «ما زال وما انفكَّ وما فتئ وما برحَ»: مُلازمة المُسنَد للمسنَد إليه، فإذا قلتَ: «ما زالَ خليلٌ واقفاً» فالمعنى أنَّه ملازمٌ للوقوف في الماضي.

ومعنى «ما دام»: استمرارُ اتصافِ المُسندِ إليه بالمُسندِ. فمعنى قولهِ تعالى: ﴿وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوَةِ وَالزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيَّا﴾ [مريم: ٣١]: أوصانى بهما مدةَ حياتي.

وقد تكونُ «كانَ وأمسى وأصبحَ وأضحَى وظلَّ وباتَ» بمعنى «صارَ»، إِنْ كانَ هناكَ قرينةٌ تدلُّ على أنَّه ليسَ المرادُ اتصافَ المسنَد إليه بالمسنَد في وقتٍ مخصوص، مما تدلُّ عليه هذه الأفعال، ومنه قوله تعالى: ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَوِينَ ﴾ [هود: ٤٣] أي: صار، وقوله: ﴿فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، أي: صرتم، وقوله: ﴿فَظَلَتْ أَعَنَقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾ [الشعراء: ٤]، أي: صارت، وقوله: ﴿فَظَلَتْ أَعَنَقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾ [الشعراء: ٤]،

# (٢) شُروط بعض أَخواتِ «كان»

يُشترَطُ في «زالَ وانفكَ وفتئ وبرحَ» أنْ يتقدَّمهَا نفيٌ، نحو: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْلَلِفِينَ﴾ [هود: ١١٨] و﴿ لَنَ نَبَرَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ ﴾ [طه: ٩١]، أو نهيٌ، كقول الشاعر [من الخفيف]:

٢١٨ - صاحِ شَمِّرْ، ولا تَزَلْ ذاكِرَ الْمَوْ تِ فَنِسْيانُهُ ضَلالٌ مُبِينُ (١)

<sup>(</sup>۱) البيت لم يسمَّ قائله وهو في أوضح المسالك (١/ ٢٣٤) وشرح الأشموني (١/ ١١٠) وشرح ابن عقيل (٢١٩/١). الشاهد فيه: قوله: (ولا تزل ذاكر الموت) حيث أجرى الفعل (تزال) مجرى الفعل الناقص فرفع الاسم ونصب الخبر لتقدم شبه النفي عليه (ع).

أو دُعاءٌ، نحو: «لا زِلتَ بخيرٍ».

وقد جاء حذفُ النهي منها بعد القسم، والفعلُ مضارعٌ منفيٌّ بـ «لا»، وذلك جائزٌ مُستملَحٌ، ومنه قولهُ تعالى: ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ٨٥] والتقديرُ: «لا تفتأُ»، وقولُ امرئ القيس [من الطويل]:

٢١٩ ـ فَقُلْتُ: يَمينُ اللهِ أَبرِحُ قاعداً وَلوْ فَظَعُوا رأْسي لَدَيْكِ وأوصالي (١) والتقديرُ: «لا أبرح قاعداً».

ولا يُشترطُ في النَّفي أنْ يكونَ بالحرفِ، فهو يكونُ به، كما مرَّ، ويكونُ بالفعل، نحوُ: «لستَ تبرحُ مجتهداً»، وبالاسم، نحو: «زُهيرٌ غيرُ مُنفكٌ قائماً بالواجب».

وقد تأتي «وَنَى يني، ورامَ يَريمُ (٢)» بمعنى «زال» النَّاقِصة، فيَعملانِ عمَلها: ويُشترطُ فيهما ما يُشترطُ فيهما ما يُشترطُ فيها، ومنه قولُ الشاعر [من الطويل]:

٢٢٠ فأرحامُ شِعْرٍ يَتَّصِلْنَ ببابهِ وأرحامُ مالٍ لا تَنتَ قَـطَـعُ (٣)
 أي: لا تزالُ تتقطعُ، وقول الآخر [من الطويل]:

٢٢١ - إِذَا رُمتَ، مِمَّنْ لا يَريمُ مُتَيَّماً، سُلُوَّا (٤) فَقَدْ أَبِعَدْتَ في رَوْمِكَ المَرْمَى (٥) أي: «لا يزالُ، أو لا يبرحُ مُتَيَّماً».

 <sup>(</sup>۱) البيت لامرئ القيس بن حجر الكندي في ديوانه (ص٣٣) وخزانة الأدب (٩/ ٢٣٨) وبلا نسبة في أوضح المسالك
 (۱/ ٢٣٢ وشرح الأشموني (١/ ١١٠).

الشاهد فيه: قوله: (يمين الله أبرح) حيث اجتمعت فيه شروط حذف (لا) النافية من فعل أبرح، لما وقع جواباً للقسم والفعل مضارع منفي بـ(لا) وهو جائز. (ع).

 <sup>(</sup>۲) أصلُ معنى الوَنَى: الفتورُ والضَّعفُ. وأصل معنى الريم: البراح. فإنْ قلت: (ما ونى فلان في عمله) و(ما رِمْتُ الدار) فهما تامتان. وإنْ قلت: (ما ونى فلان مجتهداً، وما رِمْتُ عاملاً)، فهما ناقصتان. بمعنى ما زال وما برح. وكلُّ فعلِ تامٌ تضمَّن معنى فعلٍ ناقصٍ عَمِلَ عملَه.

 <sup>(</sup>٣) البيت للمتنبي في ديوانه (١/ ٧٤) مع اختلاف طفيف.
 الشاهد فيه: قوله: (لاتني تتقطع) حيث جاء الفعل (تني) ناقصاً بمعنى (تزال)، وقد عمل عمله لنحقق الشرط، وهو تقدم النفى عليه. (ع).

<sup>(</sup>٤) سلوًا: مفعول به لرمت.

<sup>(</sup>٥) البيت لم ينسب إلى قائل، وهو في همع الهوامع (١١٢/١). الإعراب: و(لا) نافية. يريم: فعل مضارع ناقص بمعنى لا يزال، واسمه ضمير مستتر تقديره «هو» يعود إلى مَن. متيَّماً: خبر يريم، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

الشاهد فيه: قوله: (لا يريم متيماً) حيث وقع الفعل (لايريم) ناقصاً بمعنى (لا يزال) فعمل عمله. (ع).

ويشترطُ في «دامَ» أن تتقدَّمها «ما» المصدريَّةُ الظرفيَّةُ، كقوله تعالى: ﴿وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوَةِ وَالزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ [مريم: ٣١].

﴿ومعنى كونها مصدرية أنَّها تجعلُ ما بعدَها في تأويل مصدرٍ. ومعنى كونِها ظرفيةً أنَّها نائبة عن الظرف وهو المدة؛ لأن التقدير : «مدة دوامي حيًّا»﴾.

«تنبيه» \_ زال الناقصة مضارعها «يزال». وأما «زالَ الشيءُ يزول» بمعنى «ذَهَبَ» و«زال فلان هذا عن هذا»، بمعنى «مازه عنه يَمِيزُه»، فهما فعلان تامان. ومن الأول قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولَاً﴾ [فاطر: ٤١]».

وقد يُضمَرُ اسمُ «كانَ» وأخواتها، ويُحذفُ خبرُها، عند وجودِ قرينةِ دالَّةٍ على ذلك، يُقالُ: «هل أصبح الرَّكبُ مسافراً؟» فتقولُ: «أصبح»، والتقديرُ: «أصبحَ هو مسافراً».

# (٣) أُقسامُ كان وأُخواتها

تنقسمُ «كان وأخواتُها» إلى ثلاثة أقسام:

الأولُ: ما لا يَتَصرَّفُ بحالٍ؛ وهو: «ليسَ ودام» فلا يأتي منهما المضارعُ ولا الأمرُ.

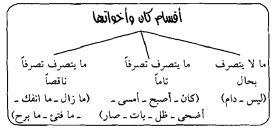

الثاني: ما يَتَصرَّفُ تَصرُّفاً تامًّا، بمعنى أنَّه تأتي منه الأفعال الثلاثةُ، وهو: «كان وأصبحَ وأمسى وأضحى وظَلَّ وباتَ وصارَ».

الثالث: ما يتصرَّفُ تصرُّفاً ناقصاً، بمعنى أنهُ يأتي منه الماضي والمضارع لا غيرُ، وهو: «ما زالَ وما انفكَّ وما فتئ وما بَرِحَ».

واعلم أنَّ ما تصرَّف من هذه الأفعال يعملُ عملَها، فيرفعُ الاسمَ وينصبُ الخبرَ، فعلاً كانَ أو صِفةً، أو مصدراً، نحوُ: «يُمسي المجتهدُ مسروراً، وأمسِ أديباً، وكونُكَ مجتهداً خيرٌ لك»، قال تعالى: ﴿قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً﴾ [الإسراء: ٥٠]، وقال الشاعر [من الطويل]:

٢٢٢ - وما كُلُّ مَنْ يُبْدِي البَشَاشة كائناً أَخاك، إذا لم تُلْفِهِ لَكَ مُنْجِدا(١) غيرَ أَنَّ المصدرَ كثيراً ما يُضافُ إلى الاسم، نحو: «كونُ الرجلِ تقيًّا خيرٌ لهُ».

<sup>(</sup>۱) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (٢٣٩/١) وشرح الأشموني (١١٢/١) وابن عقيل (٢٢١/١). الإعراب: كاثناً أخاك : كاثناً : خبر ما الحجازية منصوب، واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره (هو). أخاك : خبر كاثناً منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف في محل جر بالإضافة . الشاهد فيه : قوله : (كاثناً أخاك) حيث أعمل اسم الفاعل من كان الناقصة عمل الفعل . (ع).

﴿فالرجل: مجرور لفظاً، لأنه مضاف إليه، مرفوع محدًّا، لأنه اسم المصدر الناقص≫.

وإِنْ أُضيفَ المصدرُ الناقصُ إلى الضمير أو إلى غيرهِ من المبنيّات، كان له محلانِ من الإعراب: محلٌّ قريبٌ وهو الجرُّ بالإضافة، ومحلُّ بعيدٌ، وهو الرفع، لأنه اسمٌ للمصدر الناقص، قال الشاعر [من الطويل]:

۲۲۳ - بِبَذْلِ وحِلْمِ سادَ في قَوْمِهِ الفَتَى وكونُكَ إِنَّاهُ عَلَيْكَ يَسيرُ(١) (٤) تَمامُ «كانَ» وأَخَواتِها

قد تكونُ هذه الأفعال تامَّةً، فتكتفي برفع المُسنَدِ إليه على أنَّهُ فاعلٌ لها، ولا تحتاجُ إلى الخبرِ، إِلَّا ثلاثةَ أفعالٍ منها قد لَزِمَتِ النَّقصَ، فلم تَرِد تامَّةً، وهي: «ما فتئ وما زال وليس».

﴿ فإذا كانت «كان» بمعنى: حصل، و «أمسى» بمعنى: دخل في المساء، و «أصبح» بمعنى: دخل في الصباح، و «أضحى» بمعنى: دخل في الصباح، و «أضحى» بمعنى: دخل في الضحى، و «ظل» بمعنى: دام واستمر، و «بات» بمعنى: نزل ليلاً، أو أدركه الليل، أو دخل مبيته، و «صار» بمعنى: انتقل (٢٠)، أو ضم وأمال (٣٠) أو صوَّت (٤٠)، أو قطع وفصل (٥٠)، و «دام» بمعنى: بقي واستمر، و «انفك» بمعنى: انفصل أو انحل، و «برح» بمعنى: ذهب، أو فارق، كانت تامة تكتفي بمرفوع هو فاعلها ».

ومن تمام هذه الأفعال قولهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا آمَرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَيْعًا آنَ يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]، وقولُه: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، وقولُه: ﴿فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ [الروم: ١٧]، وقولُه: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَونَ وَٱلْأَرْشُ ﴾ السّروم: ١٠]، وقولُه: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَونَ وَٱلْأَرْشُ ﴾ [هود: ١٠٧]، وقوله: ﴿فَخُدُ أَرْبَعَةً مِن الطّلِيرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، قُرئ بضم الصاد، من صارهُ يَصيرُهُ أَن مَصيرُهُ أَن مَن الشّاعر [من المتقارب]:

٢٢٤ - تَسطاوَلَ لَسِسْلُكَ سِالإِثْسَمِدِ وسِاتَ الْسَخَسِلِيُّ، ولَسَم تَسرُّقُ لِهِ (٧)

<sup>(</sup>١) البيت لم يسمَّ قائله وهو في أوضح المسالك (١/ ٢٣٩) وشرح الأشموني (١/ ١١٢) وابن عقيل (١/ ٢٢٢). الإعراب: وكونك: الواو حرف عطف، كونك: مبتدأ مرفوع والكاف مضاف إليه، وهو من إضافة المصدر إلى اسمه، إياه: ضمير نصب منفصل في محل نصب خبر المصدر «كونك».

الشاهد فيه: قوله: (كونك إياه) حيث أعمل مصدر (كان) الناقصة. (ع).

<sup>(</sup>٢) تقول: (صار الأمر إلى فلان يصير) أي: انتقل إليه.

<sup>(</sup>٣) تقول: (صار فلان الشيء إليه يصيره ويصوره) أي: ضمه إليه وأماله إليه.

<sup>(</sup>٤) تقول: «صار يصور» أي: صوَّت.

<sup>(</sup>٥) تقول: صار فلان الشيء يصوره ويصيره، أي: قطعه وفصله.

<sup>(</sup>٦) أوردها ابن خالويه في «القراءات الشاذة» ص١٦ هكذا فصِرَّهنَّ ـ فصُرُّهنَّ ـ فصُرُّهنَّ .(ع) .

 <sup>(</sup>۷) البيت لامرئ القيس (ت٠٨ق.هـ) في ديوانه (ص١٨٥) وخزانة الأدب (١/ ٢٨٠) وشرح قطر الندى (ص١٣٦).
 الشاهد فيه: قوله: (بات الخلي) حيث استعمل بات فعلاً تاماً بمعنى دخل المبيت مكتفياً بمرفوعه (ع).

# (٥) أَحكامُ اسم «كانَ» وخَبَرِها

كل ما تَقدَّمَ من أحكامِ الفاعلِ وأقسامه، يُعطى لاسم «كانَ» وأخواتها؛ لأن لهُ حُكمَهُ.

وكلُّ ما سبقَ لخبر المبتدأ من الأحكامِ والأقسامِ، يُعطى لخبر «كان» وأخواتها؛ لأنَّ لهُ حُكمَهُ (١)، غيرَ أنه يجبُ نصبُهُ؛ لأنهُ شبيهٌ بالمفعول به.

وإذا وقع خبرُ «كانَ» وأخواتها جملةً فعليةً، فالأكثرُ أن يكونَ فعلُها مضارعاً، وقد يجيءُ ماضياً، بعد «كانَ وأمسى وأضحى وظلَّ وبات وصارَ». والأكثرُ فيه \_ إن كانَ ماضياً \_ أن يقترِن بقدْ، كقول الشاعر [من البسيط]:

٢٢٥ - فأصبَحُوا قَدْ أَعادَ اللهُ نِعْمَتَهُمْ إِذْ هُمْ قُرَيْشٌ، وإِذْ ما مِثْلَهُمْ أَحدُ (٢)(٣)

وقد وقعَ مُجرَّداً منها، وكَثُرَ ذلكَ في الواقعِ خبراً عن فعلِ شرطٍ، ومنه قولهُ تعالى: ﴿إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي﴾ [يونس: ٧١]، وقوله: ﴿وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمُ ﴾ [الأنعام: ٣٥]، وقولُه: ﴿إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدً عَلِمْتَهُم﴾ [المائدة: ١١٦]، وقلَّ في غيره، كقول الشاعر [من البسيط]:

٢٢٦ ـ أَضْحَتْ خَلاءً، وأَضْحَى أَهلُها احتَمَلوا أَخْنَى عَلَيها الذي أَخْنَى عَلَى لُبَدِ<sup>(٤)</sup>

وقولِ الآخر [من الطويل]:

# ٢٢٧ - وكانَ طَوَى كَشْحاً على مُسْتَكِنَّةٍ فَلا هُـوَ أَبِـداهـا، ولـم يَـتَـقَـدَّمِ (٥)

(١) الرجاء أن يطالب الأستاذ الطلاب بمراجعة ذلك والإتيان بأمثلة تناسب المقام.

<sup>(</sup>٢) الرواية بنصب «مثل» على أنه خبر «ما» التي تعمل عمل «ليس»، وأحد اسمها مؤخر. غير أن تقديم خبرها على اسمها يبطل عملها، كما ستعلم. فإعمالها هنا، مع تقدم خبرها، من الشذوذ.

 <sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق (ت: ١١٠هـ) في ديوانه (١/ ١٨٥) وخزانة الأدب (١٣٣/٤) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٢٨٠)
 وشرح الأشموني (١/ ١٢٢).

الشاهد فيه: قوله: (قد أعاد الله نعمتهم) حيث وقعت الجملة الفعلية خبراً لأصبح مقترنة بـ (قد) على الأكثر. (ع).

 <sup>(</sup>٤) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه (ص١٦) وخزانة الأدب (٤/٥) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١١١/١).
 وقوله: أخنى: أفسد. لُبَد: قيل: هو اسم آخر نسر هلك من نسور لقمان السبعة التي سأل الله أن يُحيينهُ عمرها فأعطاه الله ذلك.

الشاهد فيه: قوله: (أضحى أهلها احتملوا) حيث وقعت جملة احتملوا خبراً لأضحى الناقصة من غير أن تقترنَ بقد وفعلها ماض، وهو قليل. (ع).

 <sup>(</sup>٥) البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته في الديوان (ص ٢٠) البيت رقم (٣٥) وخزانة الأدب (٣/٤).
 الشاهد فيه: قوله: (وكان طوى كشحاً) حيث جاء الجملة الفعلية الواقعة خبراً لكان، وفعلها ماض مجردة من (قد)
 كسابقه (ع).

# (٦) أَحكامُ اسمِها وخَبَرِها في التَّقديم والتأخير

الأصلُ في الاسمِ أن يَليَ الفعلَ الناقصَ، ثمَّ يجيء بعدَه الخبرُ. وقد يُعكَسُ الأمرُ، فيُقدَّمُ

الخبرُ على الاسم، كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصَّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]، وقولِ الشاعر



لذَّاتُهُ بِادِّكَارِ الشَّيْبِ والهَرَمِ(١)

٢٢٨ ـ لا طِيبَ لِلعَيشِ ما دامتْ مُنَغَّصَةً
 وقول الآخر [من الطويل]:

٢٢٩ ـ سَلي ـ إِنْ جَهِلْتِ ـ الناسَ عَنَّا وعنهُمُ فَلَيْسَ سَـواءً عـالـم وجَـه ولُ (٢)

ويجوزُ أن يتقدَّمَ الخبرُ عليها وعلى اسمها معاً، إلا «ليسَ» وما كان في أوَّلهِ «ما» النافيةُ أو «ما» المصدريَّةُ، فيجوزُ أن يُقالَ «مُصحِيةً كانتِ السماءُ» «وغزيراً أمسى المطرُ»، ويَمتنعُ أن يُقالَ: «جاهلاً ليس سعيد»، و«كسولاً ما زال سليم» و«أقف، واقفاً ما دام خالد». وأجازه بعضُ العلماءِ في غير «ما دام».

أمّا تقدُّمُ معمولِ خبرِها عليها فجائزٌ أيضاً، كما يجوزُ تقدُّمُ الخبرِ، قال تعالى: ﴿وَأَنفُسَهُمَّ كَانُواْ يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٧]، وقال: ﴿أَهَـٰٓؤُلَآءِ إِيّاكُرْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ﴾ [سبأ: ٤٠].

واعلَمْ أن أحكامَ اسمِ هذه الأفعالِ وخبرِها في التَّقديمِ والتَّأخيرِ، كحُكمِ المبتدأ وخبرِه؛ لأنَّهما في الأصلِ مبتدأٌ وخبرُ<sup>(٣)</sup>.

(٧) خَصائِصُ «كانَ»

تختصُّ «كان» من بينِ سائرِ أخواتها بستَّةِ أشياءَ:

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في شرح الأشموني وأوضح المسالك (۱/ ٢٤٢) وشرح ابن عقيل (۲/ ٢٢٥). الشاهد فيه: قوله: (مادامت منغصةٌ لذاته) حيث جاء خبر (دام) مقدماً على اسمها، وهو جائز على رأي جمهور البصريين، خلافاً لابن معطي. (ع).

<sup>(</sup>٢) البيت للسموأل في ديوانه (ص٩٢) وخزانة الأدب (١٠/ ٣٣١) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ١١٢) وابن عقيل (١/ ٢٢٤).

الشاهد فيه: قوله: (فليس سواءً عالم) حيث قدم خبر ليس على اسمها، وهو جائز عند الجمهور خلافاً لبعضهم (ع).

<sup>(</sup>٣) ليراجع الطالب هذا المبحث، وليأت بأمثلة تناسب هذا المقام.

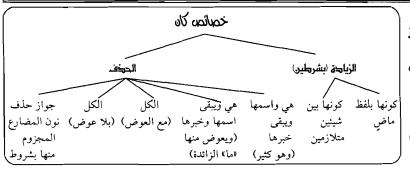

(۱) أنها قد تُزادُ بشرطينِ: أحدهما أن تكونَ بلفظ الماضي، نحو: «ما (كان) أصحَّ عِلْمَ مِن تَقَدَّم!».

وشذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أُم عَقيل بن أبي طالب [من الرجز]:

•٣٣- أنتَ «تَـكُـونُ» مـاجِـدٌ نَـبِـيـلُ إِذَا تَـهـبُّ شَـمْـاُلٌ بَــلـيــلُ<sup>(١)</sup> والآخر أن تكون بينَ شيئينِ مُتلازمينِ، ليسا جارًّا ومجروراً. وشذّت زيادتُها بينهما في قول الشاعر [من الوافر]:

٣٣١ - جِيادُ بَني أَبي بَكْرٍ تَسَامَى على «كانَ» المُسَوَّمَةِ العِرابِ (٢) وأكثرُ ما تزادُ بينَ «ما» وفعلِ التّعجُّبِ، نحو: «ما (كان) أعدلَ عُمرً!». وقد تُزادُ بينَ غيرهما، ومنه قولُ الشاعر \_ وقد زادَها بينَ «نِعمَ» وفاعلها \_ [من الكامل]:

٢٣٢ - ولَيِسْتُ سِرْبالَ الشَّبابِ أَزورُها وَلَيْعْمَ «كانَ» شَبيبَةُ المُحتالِ (٣)(٤)
 وقولُ بعضِ العرَبِ ـ وقد زادَها بين الفعل ونائب الفاعل ـ: «وَلَدَتْ فاطمةُ بنتُ الخُرْشُبِ (٥)

<sup>(</sup>١) البيت لأم عقيل بن أبي طالب في شرح الأشموني (١١٨/١) والخزانة (٩/ ٢٢٥) بلفظ المضارع. قولها: شمأل: ريح الشمال وبَليل: فعيل بمعنى مفعول، أي: رطبة مبلولة. وهي تصفه بالكرم في كل حين. الشاهد فيه: قولها: (أنت تكون ماجد) حيث وقعت (تكون) زائدة بين المبتدأ والخبر، وهي حالة شاذة لا يقاس عليها (ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت غير معروف النسبة وهو في أوضح المسالك (۱/ ۲۵۷) وشرح الأشموني (۱۱۸/۱) وابن عقيل (۲۳۸/۱).
 الشاهد فيه: قوله: (على كان المسومة العراب) حيث جاءت (كان) زائدة بين حرف الجر (على) ومجرورها، وهو شاذ أيضاً (ع).

<sup>(</sup>٣) السربال: الثوب. والشبيبة: الشباب.

 <sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في شرح الأشموني (١١٨/١).
 الشاهد فيه: قوله: (ولنعم - كان ـ شبيبة المحتال) حيث جاءت كان زائدة بين (نعم) وفاعلها، وهو قليل (ع).

<sup>(</sup>٥) هي فاطمة بن الخرشب الأنمارية، ولدت لزياد العبسي الكملة «جمع كامل» وهم ربيع الكامل، وقيس الحافظ، وعمارة الوهاب، وأنس الفوارس. وقد قيل لها: أي بنيك أحب إليك؟ فقالت: ربيع، بل عمارة، بل قيس، بل أنس، ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل، والله إنهم كالحلقة المفرغة لا يُدرى أين طرفاها؟ والخُرْشُب \_ بوزن البرقع \_ وهو في الأصل: الغليظ الجافي، والطويل السمين. ويقال: خرشب عمله وخربشه: إذا لم يتقنه ولم يحكمه.

الكَمَلةَ من بني عَبْس، لم يُوجَدُ (كانَ) مِثلُهُم، وقول الشاعر ـ وقد زادَها بينَ المعطوف عليه والمعطوف عليه والمعطوف \_ [من الكامل]:

٢٣٣ ـ في لُجَّةٍ غَمَرَتْ أَباكَ بُحُورُها في البجاهِلِيَّة «كانَ» والإِسلامِ (١) وقول الآخر ـ وقد زادَها بينَ الصفة والموصوف ـ [من البسيط]:

٢٣٤ ـ في غُرَفِ الجَنَّةِ العُلْيا التي وَجَبَتْ لَهم هُناكَ بِسَعْي «كان» مَشكورِ (٢)

﴿واعلم أنَّ «كان» الزائدة معناها التأكيد، وهي تدل على الزمان الماضي. وليس المرادُ من تسميتها بالزائدة أنَّها لا تدلُّ على معنًى ولا زمان، بل المراد أنَّها لا تعملُ شيئاً، ولا تكونُ حاملةً للضمير، بل تكونُ بلفظ المفرَدِ المذكَّرِ في جميع أحوالِها. ويَرى سيبويهِ أنَّها قد يلحقُها الضمير، مستدلًّا بقول الفرزدق [من الوافر]:

م٣٠ \_ ف ك ي ف أذا مررتَ بدارِ قومٍ وجيرانٍ لنا «كانوا» كرامٍ؟ (٣) »

(٢) أنها تُحذَفُ هي واسمها ويبقى خبرُها، وكثرَ ذلك بعدَ «إِنْ ولو» الشرطيَّتينِ. فمثالُ «إِنْ»: «سِرْ مُسرعاً، إِن راكباً، وإِن ماشياً (٤)»، وقولهم: «الناسُ مَجزِيُّونَ بأعمالهم، إِنْ خيراً فخيرٌ، وإِن شرًّا فَشرٌ (٥)»، وقولُ الشاعر [من الكامل]:

٢٣٦ ـ لا تَعَسْرَبَنَ الدَّهر آلَ مُطَرِّف إِنْ ظالماً أَبداً، وإِنْ مَظْلوما (٢)(٧)

 <sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق (ت۱۱۰هـ) في ديوانه (۲/ ۳۰۵) وخزانة الأدب (٥/ ٤٣٦) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ١١٧).
 الشاهد فيه: قوله (في الجاهلية ـ كان ـ والإسلام) حيث زاد كان بين المعطوف والمعطوف عليه، وهو قليل. (ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (۱/ ۱۱۷) وخزانة الأدب (۹/ ۲۱۰).
 الشاهد فيه: قوله: (بسعى كان مشكور) حيث زيدت (كان) بين الصفة والموصوف، وهو قليل أيضاً (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق في ديوانه (٢/ ٢٩٠) وخزانة الأدب (٢/ ٢١٧) وشرح الأشموني (١/ ١١٧) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٢٥٨) وشرح ابن عقيل (١/ ٢٢٧).

الشاهد فيه: قوله: (وجيران لنا كانوا كرام) حيث زيدت (كان) الصفة والموصوف، كالبيت السابق، وقد لحقها الضمير أيضاً (ع).

<sup>(</sup>٤) والتقدير: إنْ كنتَ راكباً، وإنْ كنتَ ماشياً.

<sup>(</sup>٥) والتقدير: إن كان عملهم خيراً، فجزاؤهم خيرٌ، وإنْ كانَ عملُهم شرًّا فجزاؤهم شَرٌّ.

<sup>(</sup>٦) أي: إنْ كنتَ ظالماً، وإنْ كنتَ مظلوماً.

<sup>(</sup>٧) البيت ليلى الأخيلية في ديوانها (ص١٠٩) والكتاب (١/ ٢٦١) وبلا نسبة في شرح قطر الندى (ص١٤١).

الإعراب: لا تقربن: لا ناهية جازمة، تقربنً: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره (أنت). الدهر: مفعول فيه ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. آل: مفعول به منصوب، مطرف: مضاف إليه مجرور.

الشاهد فيه: قولها: (إن ظالماً، وإن مظلوماً) حيث حذف كان مع اسمها بعد (إنْ) الشرطية في الجملتين، وهي لا يليها إلا الفعل، والتقدير: إن كنت ظالماً، وإن كنت مظلوماً، وجواب الشرط محذوف فيهما لدلالة ما قبله عليه. (ع).

وقول الآخر [من الكامل]:

٢٣٧ ـ حَدَبَتْ عَلَيَّ بُطونُ ضَبَّةَ كُلُّها إِنْ ظالماً فيهم، وإِنْ مَظلوما (١)(١)

وقول غيرهِ [من البسيط]:

٢٣٨ ـ قَدْ قيلَ ما قِيلَ، إِنْ صِدْقاً، وإِنْ كَذِباً (٣) فَما اعتِذارُكَ من قَولٍ إِذا قِيلا ؟! (٤)

ومثالُ «لوْ» حديثُ (٥): «التَمِسْ ولو خاتَماً مِنْ حديد (٦)». وقولهم: «ألاطعامَ ولو تمراً (٧)»، وقول الشاعر [من البسيط]:

٢٣٩ ـ لا يأمن الدَّهرَ ذو بغي، وَلَوْ مَلِكا (٨) جُنُودُهُ ضاقَ عنها السَّهْلُ والجَبَلُ (٩)

(٣) أنَّها قد تُحذفُ وحدَها، ويبقى اسمُها وخبرُها، ويعوَّضُ منها «ما» الزائدةُ، وذلك بعدَ «أَن» المصدريَّةِ، نحوُ: «أمَّا أنتَ ذا مال تَفتخرُ!»، والأصلُ: «لأنْ كنتَ ذا مالِ تَفتخرُ!»

﴿ فَحُذَفَتْ لامُ التعليل، ثم حُذَفتْ «كان» وعوض منها «ما» الزائدة، وبعد حذَفها انفصل الضمير بعد اتصاله، فصارت «أن ما أنت»، فقلبت النون ميماً للإدغام، وأدغمت في ميم «ما» فصارت «أمَّا»﴾.

ومن ذلك قول الشاعر [من البسيط]:

٢٤٠ ـ أَبِ نُحْراشيةَ، أَمَّا أَنِيتَ ذا نَفَر!

فإِنَّ قَوْمِيَ لَمْ تَأْكُلُهُمُ الضَّبُعُ (١١)(١١)

(١) حَدَبت: عطفت.

(٢) البيت للنابغة الذبياني (ت١٨٥ق. هـ) في ديوانه (ص١٠٣) والكتاب (١/ ٢٦٢) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٢٦٠)، وشرح الأشموني (١/ ١١٩).

الشاهد فيه: قوله: (إن ظالماً فيهم، وإن مظلوماً) حيث حذف كان مع اسمها وأبقى خبرها كالبيت السابق. (ع).

(٣) أي: إنْ كانَ المقولُ صدقاً، وإِنْ كانَ المقولُ كَذِباً.

(٤) البيت ينسب للنعمان بن المنذر (ت١٥ق.هـ) في خزانة الأدب (٤/ ١٠) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١١٨/١)،
 وابن عقيل (١/ ٢٤٠).

الشاهد فيه: قوله: (إن صدقاً وإن كذباً) وهو كسابقه. (ع).

(٥) أخرجه البخاري (٥١٣٥) وأحمد (٢٢٨٥٠) .(ع). (٦) والتقدير: ولو كانَ ما تلتمسُه خاتماً مِنْ حديد.

(٧) أي: ولو كان المطعوم تمراً. (٨) أي: ولو كان الباغي ملكاً.

(٩) البيت للعين المنقرني في خزانة الأدب (١/ ٢٥٧) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٢٦٢) وشرح الأشموني (١/ ١١٩) ومغنى اللبيب (١/ ٢٦٨).

الشاهد فيه: قوله: (ولو ملكاً) حيث حذف (كان) مع اسمها وأبقى خبرها بعد لو الشرطية. (ع).

- (١٠) والتقدير: لأن كنت ذا نفر افتخرت عليّ أو هددتني، لا تفتخر عليّ، فإن قومي لم تأكلهم الضبع. وأراد بالضبع السنة المجدبة مجازاً، أو الضبع حقيقة، فيكون الكلام كناية عن عدم ضعف قومه، لأن القوم إذا ضعفوا عن الانتصار عائت فيهم الضباع.
- (١١) البيت للعباس بن مرداس (ت١٨هـ) في ديوانه (ص١٢٨) وخزانة الأدب (٤/ ١٣) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٢٦٥) وشرح الأشموني (١/ ١١٩) وابن عقيل (١/ ٢٤٢).

(٤) أنها قد تُحذَف هي واسمها وخبرُها معاً، ويَعوَّضُ من الجميع «ما» الزائدةُ، وذلك بعد «إن» الشرطيةِ، في مثل قولهم: «افعلْ هذا إِمَّا لا».

﴿والأصل «افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره». فحذفت «كان» مع اسمها وخبرها وبقيت «لا» النافية الداخلة على النخبر، ثم زيدت «ما» بعد «إنْ» لتكون عوضاً، فصارت «إن ما»، فأدغمت النون في الميم، بعد قلبها ميماً، فصارت «إمَّا»﴾.

(٥) أنها قد تُحذَفُ هي واسمها وخبرُها بلا عِوَضٍ، تقولُ: «لا تعاشر فلاناً، فإنه فاسدُ الأخلاقِ»، فيقولُ الجاهلُ: «إني أُعاشرُهُ وإن»، أي: وإنْ كانَ فاسدَها، ومنه [من الرجز]:

٢٤١ ـ قالَتْ بَناتُ العَمِّ: يا سَلْمَى، وإِنْ كَانَ فَقيراً مُعْدِماً؟! قالَتْ: وإِنْ (١٠) تُريدُ: إِنِي أَتزَوَّجهُ وإِن كان فقيراً مُعدِماً.

(٦) أنها يجوزُ حذفُ نونِ المضارع منها بشرط أنْ يكونَ مجزوماً بالسكون، وأنْ لا يكونَ بعدَه ساكنٌ، ولا ضميرٌ متصلٌ (٢). ومثال ما اجتمعت فيه الشروط (٣) قولهُ تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ [مريم: ٢٠]، وقول الشاعر [من الوافر]:

٧٤٢ ـ أَلَمْ أَكُ جَارَكُمْ ويَكُونَ بَيْني وبَيْن كُمُ المَودَّةُ والإِخاءُ؟ (٤) والأصلُ: «أَلمْ أكنْ». وأمَّا قولُ الشاعر [من الطويل]:

٢٤٣ ـ فإنْ لم تَكُ المِرآةُ أبدَت وَسَامَةً فَقَدْ أَبدَت المِرآة جَبْهَةَ ضَيغَم (٥)(٦)

<sup>=</sup> الشاهد فيه: قوله: (أما أنت ذا نفر) حيث حذف (كان) وحدها بعد أن المصدرية، وعوض عنها (ما) الزائدة. (ع).

 <sup>(</sup>١) البيت لرؤبة في ملحق ديوانه (ص١٨٦) وقد تقدم برقم (١٦٠).
 الشاهد فيه: قوله: (قالت: وإنْ) حيث حذف (كان) مع اسمها وخبرها معا بلا عوض. (ع).

<sup>(</sup>٢) أما إن كان بعده ضمير منفصل، فلا بأس بحذف نونه، نحو: (لا تك أنت الجاني) ومثال ما إذا وليه ضمير متصل حديث: (إن يكنه فلن تسلط عليه).

<sup>(</sup>٣) وذكر ابن هشام في «شرح قطر الندى» ص٢٣٦ شرطاً خامساً: وهو ألا يوقف عليها .(ع).

 <sup>(</sup>٤) البيت للحطيئة جرول بن أوس (ت٤٥هـ) في ديوانه (ص٤٥) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٣/ ٥٦٧) وابن عقيل
 (١٣/٤).

الشاهد فيه: قوله: (ألم أك) حيث حذفت النون من (أك) وهو مضارع مجزوم، وهو حذف غير لازم. (ع).

<sup>(</sup>٥) الوَسامة: بفتح الواو، أثر الحُسن. وَسُمَ ككرُم وسامة ووساماً. فهو وسيم. والجمع وسماء. والضيغم: الأسد، وأصله الذي يعض. من ضغمه ضغماً: إذا عضَّه. ويقال للأسد: ضيغميٌّ أيضاً.

 <sup>(</sup>٦) البيت للخنجر بن صخر الأسدي في الخزانة (٩/٤٠٤)، وبلا نسبة في أوضع المسالك (١/٢٦٩) والأشموني
 (١/٠١).

الشاهد فيه: قوله: (فإن لم تك) حيث حذف النون من (تك) كسابقه. (ع).

وقول الآخر [من الطويل]:

٢٤٤ ـ إِذَا لَمْ نَكُ الحاجاتُ مِنْ هِمَّة الفَتَى فَلَيْسَ بِمُغْنِ عَنْكَ عَقْدُ الرَّتائِم (١)(١)

فقالوا: إنه ضرورةٌ. وقالَ بعض العلماءِ: لا بأسَ بحذفِها إنِ التقت بساكنِ بعدَها، وما قولُه ببعيدِ من الصَّوابِ. وقد قُرئَ شُذوذاً: ﴿لم يَكُ الذينَ كفروا﴾ [البينة: ١].

(A) خصوصيَّةُ «كانَ ولَيْسَ»

تختصُّ (ليسَ وكانَ) بجوازِ زيادةِ الباء في خبريهما، ومنهُ قولهُ تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَخَكِر ٱلْحَكِمِينَ ﴾ [النين: ٨]. أما (كانَ) فلا تزادُ الباءُ في خبرها إِلَّا إذا سبقها نفيٌ أو نهيٌ، نحو: (ما كنتُ بحاضرٍ) و(لا تكنْ بغائب)، وكقول الشَّاعرِ [من الطويل]:

٢٤٥ ـ وإن مُدَّتِ الأيدي إلى الزَّاد لَمْ أَكُنْ بأَعْجَلهمْ، إِذْ أَجْشَعُ (٣) القَوْمِ أَعجَلُ (١٤)
 على أنَّ زيادةَ الباء في خبرِها قليلةٌ، بخلافِ (ليس)، فهي كثيرةٌ شائعةٌ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الرتائم: جمع رتيمة، وهو خيط يعقد في الأُصبُع للتذكير: وتجمع أيضاً على (رُتُم). بضمتين. ومثلها الرَّتْمة، بفتح فسكون. والجمع (رَتْم) بفتح فسكون أيضاً. ويروى: (إذا لم تكن حاجاتنا في نفوسكم)، فلا شاهد فيه حينئذ.

 <sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في لسان العرب (كون) وهمع الهوامع (١/٢٢١).
 الشاهد فيه: قوله: (إذا لم تك الحاجات) وهو كسابقيه. (ع).

<sup>(</sup>٣) الجَشَع: بفتحتين، أشدُّ الحرص على الطعام وغيره. وبابه (طرب) وهو (جَشِعٌ) ـ بفتح فكسر ـ وأجشع.

<sup>(</sup>٤) البيت للشنفرى عمرو بن مالك الأزدي (ت٠٠١ق.هـ) في ديوانه (ص٢٩) وخزانة الأدب (٣/ ٣٤٠) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٢٩٥) وشرح الأشموني (١/ ١٢٣) وابن عقيل (١/ ٢٥٧).

الشاهد فيه: قوله: (لم أكن بأعجلهم) حيث زاد الباء في خبر (أكن) وهو قوله: بأعجلهم، وهو قليل، وكثير مع ليس.(ع).

#### كادَ وأخواتُها

#### أو أفعالُ المقارَبَةِ

«كادَ وأخواتُها» تعملُ عملَ «كانَ» فترفَعُ المبتدأَ ويُسمَّى اسمَها ، وتَنصِبُ الخبرَ ويُسمَّى

خبرَها. وتُسمَّى: أفعالَ المقاربة.

﴿ وليست كلُّها تفيدُ المقارَبة، وقد سمِّيَ مجموعُها بذلك تغليباً لنوعٍ من أنواعِ هذا البابِ على غيرهِ؛ لشهرتهِ وكثرةِ استعمالِه ﴾.

وفي هذا البحث ستةُ مباحثَ:

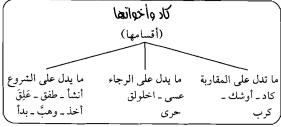

#### (1) أقسامُ «كادَ» وأُخواتِها

«كادَ وأخواتها» على ثلاثة أقسام:

- (١) أفعال المقارَبة، وهيَ ما تَدُل على قُربِ وقوعِ الخَبرِ، وهي ثلاثةٌ: «كادَ وأوشكَ وكرَب»، تقولُ: «كادَ المطرُ يَهطِلُ» و «أوشكَ الوقتُ أنْ ينتهيَ» و «كرَبَ الصبحُ أنْ يَنبلجَ».
- (٢) أفعالُ الرَّجاءِ، وهي ما تَدُل على رجاءِ وقُوع الخبرِ، وهي ثلاثةٌ أيضاً: «عَسى وحرَى واخلولقَ» نحو: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ﴾ [المائدة: ٥٦]، وقول الشاعر [من الوافر]:
- ٢٤٦ عَسَى الكرْبُ الذي أمسَيْتَ فيه يَك وَوَاءَهُ فَرَجٌ قرر اللهُ قَرَاءَهُ فَرَجٌ قرر اللهُ اللهُ اللهُ الكولق الكسلانُ أَنْ يجتهدَ».
- (٣) أفعالُ الشُّروعِ، وهي ما تدل على الشروعِ في العمل، وهي كثيرةٌ، منها: «أنشأ وعَلِقَ وطَفِقَ وأخذَ وهَبَّ وبَدأ وابتدأ وجعلَ وقامَ وانبرى».

ومثلُها كلُّ فعلٍ يَدُلُّ على الابتداء بالعمل ولا يكتفي بمرفوعِه، تقولُ: «أنشأ خليلٌ يكتب، وعَلِقوا يَنصرِفونَ، وأخذُوا يَقرؤُونَ، وهَبَّ القومُ يتسابقونَ، وبَدَؤُوا يَتبارَونَ، وابتدؤُوا يتقدَّمونَ، وجعلوا يَستيقظونَ، وقاموا يتنبَّهونَ، وانبرَوْا يسترشدونَ».

وكلُّ ما تقدَّمَ للفاعل ونائبهِ واسم «كانَ» من الأحكام والأقسام، يُعطَى لاسمِ «كادَ» وأخواتها.

<sup>(</sup>۱) البيت لهدبة بن خشرم من بني عامر (ت٥٠هـ) في الخزانة (٣٢٨/٩) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٣١٢) وشرح ابن عقيل (٢٦٦/١).

الشاهد فيه: قوله: (عسى الكرب الذي أمسيت فيه) حيث جاء (عسى) فعلاً دالّا على الرجاء، وله عمل كان من العمل، فيرفع اسماً وينصب خبراً، وخبره هنا جملة (يكون وراءه فرج قريب). (ع).

# شروط خبر كاد وأخوانها كونها فعلاً مضارعاً كونها متأخراً يشترط في خبر مسنداً إلى ضمير يعود عنها، أو متوسطاً (حرى ـ اخلولق) إلى اسمها أن يفترن بـ«أن»

# (٢) شُروطُ خَبَرِها

يُشترَطُ في خبر «كاد وأخواتِها» ثلاثة بروطٍ:

(١) أَنْ يكونَ فِعلاً مضارعاً مُسنَداً إلى

ضميرٍ يعودُ إلى اسمِها، سواءٌ أكان مُقترناً بِهِ أَنْ »، نحوُ: «أوشكَ النَّهارُ أَنْ يَنْقضيَ »، أَمْ مُجرَّداً منها، نحو: «كادَ الليلُ يَنْقضيَ »، ومِنْ ذلك قولهُ تعالى: ﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٧٨]، وقولهُ: ﴿وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ لَلْمَنَّةِ ﴾ (١) [الأعراف: ٢٢].

ويجوزُ بعدَ «عسى» خاصَّةً أن يُسنَدَ إلى اسم ظاهرٍ ، مُشتملٍ على ضميرٍ يعودُ إلى اسمِها ، نحوُ: «عَسَى العاملُ أنْ يَنْجَحَ عَملُهُ» ومنه قولُ الشاعر [من الطويل]:

٧٤٧ - ومَاذا عَسَى الحَجَّاجُ يَبْلُغُ جُهْدُهُ إِذا نَـحْنُ جِاوَزْنا حَـفِـيـرَ زِيـادِ(٢)

ولا يجوزُ أَنْ يَقَعَ خبرُها جملةً ماضيةً، ولا اسميَّةً، كما لا يجوزُ أَنْ يكونَ اسماً. وما وَرَدَ من ذلكَ، فشاذٌ لا يُلتَفتُ إليه. وأمَّا قولُهُ تعالى: ﴿فَطَفِقَ مَسَّمُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ﴾ [ص: ٣٣] فَمَسْحاً ليسَ هو الخبرَ، والتقديرُ: «يمسح مسحاً».

(٢) أَنْ يكونَ مَتَأَخِّراً عنها، ويجوزُ أَنْ يتوسَّطَ بينَها وبينَ اسمِها، نحوُ: «يكادُ ينقضي الوقتُ (٣)». ونحوُ: «طَفِقَ يَنصرفون الناسُ (٤)».

ويجوز حذفُ الخبرِ إذا عُلِمَ، ومنهُ قولهُ تعالى، الذي سبق ذكرهُ: ﴿ فَطَفِقَ مَسَّا بِالسُّوقِ وَلَا عَبَالَ اللهُ وَ اللهُ وَمَنْ عَجَّلَ أَخِطا أو كادَ (٥)»، أي: كادَ

أي: يلزقان بعض الورق على بعض، ليسترا به عورتهما. وضمير المثنى يعود إلى آدم وحواء. والخصف في الأصل:
 الخرز، يقال: خَصَفَ النَّعل، أي خَرَزها.

 <sup>(</sup>۲) البيت للفرزدق (ت١١٠هـ) في ديوانه (١/ ١٦٠) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢٠٨/١). وشرح الأشموني (١/ ١٣٠).
 الشاهد فيه: هو رفع الفعل المضارع الواقع خبراً لـ (عسى) اسماً ظاهراً مضافاً إلى ضمير عائدٍ إلى اسم عسى، وهذا جائز في هذا الفعل وحده من دون سائر أخواتها .(ع).

<sup>(</sup>٣) الوقت: اسم "يكاد»، وفاعل ينقضي ضمير يعودُ إلى الوقت. والجملةُ خبر. ويجوزُ أنْ يكونَ "الوقت» فاعلاً لينقضي، فيكونُ اسمُ "يكاد» ضميراً يعود إلى الوقت وحينئذ فلا شاهد فيه، لأنَّ الخبرَ، والحالة هذه، لا يكونُ متوسطاً بينَها وبينَ اسمِها، بلْ يكونُ متأخراً عنهما.

<sup>(</sup>٤) النَّاسُ: اسم «طَفِقَ»، وجملة «ينصرفونَ» خبرُها. أمَّا إِنْ قُلتَ: «طفقوا ينصرف الناس»، فلا شاهد فيه، ويكونُ ضمير الجماعة اسم «طَفِقوا» والنَّاس فاعلُ «ينصرفُ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٧/ ٣١٠) والأوسط (٣/ ٣٠٠) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٢٦٥٥) وقال: رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل، وهو مقارب الحال، وضعفه النسائي. وابن لهيعة فيه ضعف .(ع).

يُصيبُ، وكادَ يُخطئُ، ومنه قولُ الشاعر [من البسيط]:

٢٤٨ ـ ما كانَ ذَنْبِيَ في جارٍ جَعَلْتُ لهُ عَيْشاً، وقَدْ ذاق طَعْمَ الْمَوْتِ أو كَرَبا (١)

أي: أو كربَ يَذوقُهُ، وتقولُ: «ما فعلَ، ولكنَّهُ كادَ»، أي: كادَ يفعلُ.

- (٣) يُشترطُ في خبر «حَرى واخلولقَ» أَنْ يَقترِنَ بِ «أَنْ».
  - (٣) الخبَرُ المُقْترنُ بأن

«كادَ وأخواتُها» مِنْ حَيْثُ اقترانُ خبرِها بأنْ وعدَمُهُ على ثلاثةِ أقسام:

(١) ما يَجبُ أنَّ يقترِنَ خبرُه بها، وهما: «حَرَى واخْلُولَقَ»، مِنْ أفعالِ الرَّجاءِ.



(٢) ما يَجبُ أن يَتجرَّدَ منها ، وهي أفعالُ الشُّروعِ.

(وإِنَّما لم يَجزِ اقترانُها بأَنْ؛ لأنَّ المقصودَ مِنْ هذه الأفعالِ وقوعُ الخبرِ في الحال، و«أنْ» للاستقبالِ، فيحصلُ التناقضُ باقترانِ خبرِها بها).

(٣) ما يجوزُ فيه الوجهانِ: اقترانُ خبرهِ بأنْ، وتَجردُه منها، وهي أفعالُ المقاربَة، و«عَسى» مِنْ أفعالِ الرَّجاءِ، غيرَ أنَّ الأكثرَ في «عَسى وأَوْشَكَ» أنْ يَقترِنَ خبرُهما بها، قال تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُكُرُ أَن يَرْمَكُمُ ۗ [الإسراء: ٨]، وقال الشاعر [من الطويل]:

٢٤٩ ـ وَلَوْ سُئِلَ النَّاسُ التُّرابَ لأَوشَكوا إِذَا قِيلَ: هاتوا، أَنْ يَمَلُّوا ويمنعُوا (٢) وتجريدُه منها قليلٌ، ومنه قول الشاعر [من الوافر]:

٢٥٠ - عَسى الْكَرْبُ، الذي أَمسَيْتَ فيهِ يَكُ ونُ وَراءَهُ فَرَرَجٌ قَرَرَبُ وَلَاءَهُ فَرَرَجٌ قَرَرَبُ الْمُ

<sup>(</sup>۱) البيت للحطيئة جرول بن أوس (ت٥٤هـ) في ديوانه (ص١٨)، وبلا نسبة في همع الهوامع (١/ ١٣١). الشاهد فيه: قوله: (أو كربا) حيث حذف خبرها الذي هو جملة (يذوقه) المحذوفة. (ع)

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (۱/ ۳۱۱) وشرح الأشموني (۱/ ۱۱۹) وشرح ابن عقيل (۱/ ۲۷۰).
 الشاهد فيه: قوله: (لأوشكوا أن يملُّوا) حيث جاء خبر (أوشك) فعلاً مضارعاً مقترناً بـ(أنَّ) المصدرية، وهو الكثير، والقليل حذفها (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت تقدَّم برقم (٢٤٦) وأعاده شاهداً على حالة أخرى.
 الشاهد فيه: قوله: (يكون وراءه) حيث جاء خبر عسى فعلاً مضارعاً مجرداً من (أن) وهو قليل (ع).

٢٥١ - يُــوشــكُ مَــنْ فَــرَّ مِــنْ مَــنِـيَّــتِــهِ فـــي بَــعْــضِ غِــرَّاتــهِ يُــوافــقُــهــا(١) والأكثرُ في «كادَ وكرَبَ» أَنْ يَتجرَّدَ خبرُهما منها، قال تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ
 [البقرة: ٢١]، وقال الشاعر [من الخفيف]:

٢٥٢ - كَرَبَ القَلْبُ مِنْ جَواهُ يَلُوبُ حينَ قالَ الوُشاةُ: هِنْدٌ غَضُوبُ (٢) واقترانُهُ بها قليلٌ، ومنه الحديثُ: «كادَ الفقرُ أنْ يكونَ كفراً» (٣)، وقولُ الشاعر [من الطويل]:
 ٢٥٣ - سَقاها ذَوُو الأَحلامِ سَجْلاً (٤) على الظَّما وقَدْ كَرَبت أعناقُها أَنْ تَـقَطّعا (٥)
 (٤) حكمُ الخَبَرِ المُقْتَرِن بأَنْ والمُجَرَّدِ منها

إِنْ كَانَ الخبرُ مُقترِناً بأنْ، مثلُ: «أوشكتِ السماءُ أن تُمطِرَ، وعسى الصديقُ أن يحضُرَ»، فليسَ المضارعُ نفسُهُ هو الخبرَ، وإنَّما الخبرُ مصدرُهُ المؤوَّلُ بأنْ، ويكونُ التقديرُ: «أوشكت السماءُ ذاتَ مطرٍ. وعسى الصديقُ ذا حضور». غير أنَّه لا يجوزُ التَّصريحُ بهذا الخبرِ المؤوَّل؛ لأنَّ خبرَها لا يكونُ في اللفظِ اسماً.

وإِنْ كَانَ غيرَ مُقترنٍ بها، نحوُ: «أوشكتِ السماءُ تمطِر»، فيكونُ الخبرُ نفسَ الجملة، وتكونُ منصوبةً محلًا على أنها خبرٌ.

<sup>(</sup>۱) البيت لأمية بن أبي الصلت (ت٥هـ) في ديوانه (ص٤٢) والكتاب (٣/ ١٦١) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/٣١٣) وشرح الأشموني (١/ ١٢٩) وابن عقيل (١/ ٢٧١).

الشاهد فيه: قوله: (يوشك . . . يوافقها) حيث جاء خبر (يوشك) فعلاً مضارعاً مجرداً من (أنَّ) (ع).

<sup>(</sup>٢) البيت للكلحبة اليربوعي، واسمه: هبيرة بن عبد مناف، وهو في أوضح المسالك (١/ ٣١٤) وشرح الأشموني (١/ ١٣٠) وشرح ابن عقيل (١/ ٢٧٢).

الشاهد فيه: قوله: (كرب القلب . . . يذوب) حيث جاء خبر (كرب) فعلاً مضارعاً مجرداً من (أن) وهو الكثير (ع).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أنس كما في الدر المنثور (٨/ ٦٩٢) ورواه أبو نعيم في الحلية عن أنس، وقال المناوي في شرحه: إسناده واو، وقال صاحب المجمع في تذكرة الموضوعات: ضعيف. وقال الأحوذي: ضعيف جداً، وعلى تقدير صحته فهو محمول على الفقر القلبي المؤدي إلى الجزع والفزع، وسئل الحافظ وابن تيمية عنه، فقال: إنه كذب، لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المروية. (ع).

<sup>(</sup>٤) السَّجْل: الدَّلُوُ العظيمة التي فيها ماء، قل أو كَثُر، وهو مذكَّرٌ. فإنْ كانت الدلو فارغة فلا يقالُ لها: سجل.

 <sup>(</sup>٥) البيت لأبي زيد الأسلمي، في شرح التصريح (١/ ٢٠٧) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٣١٤) وشرح الأشموني
 (١/ ١٣٠) وابن عقيل (١/ ٢٧٢).

الشاهد فيه: قوله: (كربت أعناقها أن تقطعا) حيث جاء خبر (كرب) فعلاً مضارعاً مقروناً بـ(أنْ) وهو قليل (ع).

# (٥) المُتَصَرِّفُ من هذهِ الأَفعالِ وغيرُ المُتَصَرِّف منها

هذه الأفعالُ كلُّها مُلازمةٌ صيغةَ الماضي، إلَّا «أوشكَ وكادَ» من أفعال المقارَبة، فقد ورَدَ مِنْهما المضارع.

والمضارعُ مِنْ «كادَ» كثيرٌ شائعٌ، ومِنْ «أوشكَ» أكثرُ مِنَ الماضي، ومِنْ ذلك قولُهُ تعالى: ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّهُ وَلَوْ لَوْ تَمْسَسْهُ نَازُكُ [النور: ٣٥]، والحديثُ: «يُوشِكُ أَنْ يَنزلَ فيكم عيسى ابنُ مريمَ حَكماً عَدْلاً»(١).

# (٦) خَصائِصُ «عَسَى واخلَوْلَقَ وأَوْشَكَ»

تختصُّ «عَسى واخْلُولُقَ وأَوْشَكَ» مِنْ بينِ أفعالِ هذا البابِ، بأنَّهنَّ قد يَكُنَّ تاماتٍ، فلا يَحتجنَ إلى الخبرِ، وذلك إذا وَلِيهنَّ «أَنْ والفعلُ»، فيُسنَدْنَ إلى مصدرِه المؤوَّل بأنْ، على أنَّه فاعلٌ لهنَّ، نحوُ: «عسى أنْ تقومَ، واخلولقَ أن تُسافروا، وأوشكَ أنْ نَرحَلَ»، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُ اللهِ وَعَسَىٰ أَن تُجِبُوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُ اللهِ وَاللهِ وَقُولهُ: ﴿عَسَىٰ أَن تَجْبُوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُ مَامًا مَحْمُودًا﴾ وقوله : ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعِنُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ وقوله : ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَنُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩].

هذا إذا لم يتقدَّمْ عليهنَّ اسمٌ هو المُسنَدُ إليه في المعنى (كما رأيت)، فإنْ تقدَّمَ عليهنَّ اسمٌ يصحُّ إسنادُهنَّ إلى ضميرهِ، فأنتَ بالخيار، إنْ شِئْتَ جَعلْتَهنَّ تامّاتٍ، وهو الأفصح، فيكونُ المصدرُ المؤوَّلُ فاعلاً لَهنَّ، نحوُ: «عليٌّ عسى أنْ يذهبَ، وهِنْدٌ عَسى أنْ تَذهبَ. والرَّجلانِ عَسى أنْ يَذهبا، والمرأتانِ عَسى أَنْ تَذهبا، والمسافرونَ عَسى أنْ يحضُروا، والمسافراتُ عَسى أنْ يَحضُرُن» بتجريد (عسى) مِنَ الضَّميرِ، وإنْ شِئتَ جَعلْتَهنَّ ناقصاتٍ، فيكونُ اسمُهنَّ ضميراً. وحِينَئذٍ يَتحملْنَ ضميراً مستتراً، أو ضميراً بارزاً مطابقاً لِما قبلَهنَّ، إفراداً أو تَثنيةً أو جَمعاً، وتذكيراً أو تأنيثاً، فتقولُ فيما تَقدَّمَ مِنَ الأمثلة: «عليٌّ عسى أن يذهبَ، وهندٌ عسَتْ أنْ تذهبَ. والرجلان عَسيَا أنْ يذهبا، والمرأتانِ عَستَا أن تذهبا. والمسافرونَ عَسَوْا أن يحضُروا.

والأوْلى أنْ يُجعلْنَ في مثل ذلك تامَّات، وأنْ يُجرَّدْنَ من الضَّمير، فيَبقَيْنَ بصيغة المفرد المذكر، وأن يُسنَدْنَ إلى المصدر المؤوَّل من الفعل بـ «أنْ» على أنهُ فاعلٌ لهنَّ، وهذه لغة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٧٢٦٩)، والبخاري (٢٤٧٦)، ومسلم (١٥٥) من حديث أبي هريرة .(ع).

الحجاز التي نزل بها القرآنُ الكريمُ، وهي الأفصحُ والأشهرُ، قال تعالى: ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىنَ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاَّةٌ مِن نِسَاَّةٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾ [الحجرات: ١١] ولو كانت ناقصةً لقال: (عَسَوْا وعَسَيْن)، بضمير جماعة الذكور العائد إلى (قوم) وضميرِ جَماعةِ الإناث العائد إلى (نساءٍ). واللغةُ الأخرى لُغَةُ تميم.

#### وتختصُّ (عَسى) وَحْدَها بأمرين:

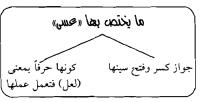

(١) جوازُ كسرِ سينها وفتحِها، إِذا أُسندت إلى تاءِ الضَّميرِ، أو نونِ النِّسوةِ، أو (نا)، والفتحُ أولى لأنَّه الأصلُ، وقد قرأ عاصمٌ: ﴿فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ﴾ [محمد: ٢٢]، بكسرِ السِّين، وقرأ الباقونَ: (عَسَيتم) بفتحها (١٠).

(٢) أنها قد تكونُ حرفاً، بمعنى (لعلَّ)، فتَعملُ عملها، فتنصبُ الاسمَ وترفعُ الخبرَ، وذلك إذا اتصلت بضمير النَّصْب (وهو قليل)، كقول الشاعر [من الطويل]:

تَشَكَّى فآتي نَحْوَها فَأَعُودُها (٣) فَتَسْمَعُ قَوْلِي قَبْلَ حَتفٍ يُصِيبُني تُسَرُّ بهِ، أو قَبْلَ حَتْفٍ يَصيدُها

٢٥٤ - فَقُلْتُ: عساها نارُ كأْسِ (٢) وعَلَها

#### ٥ ـ أحرف ليس

# أو الأحرُفُ المُشَبَّهَة بلَيْسَ في العَمَل

أحرفُ «ليسَ» هي: أحرُفُ نفي تعملُ عملَها، وتُؤدِّي معناها، وهي أربعةٌ (ما، ولا، ولاتً، وإنْ).

قال ابن الجزري في النشر (٣/ ٤٣٦): اختلفوا في (عسيتم) هنا (في البقرة) وفي القتال، فقرأ نافع بكسر السين فيهما وقرأ الباقون بفتحها. (ع).

<sup>(</sup>٢) كأس: اسم امرأة.

البيت لصخر بن العود الحضرمي، وقيل: صخر بن جعد الخضري (ت١٤٠هـ) في شرح التصريح (١/٢١٣) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٣٢٩) وخزانة الأدب (٥/ ٣٥٠) ومغني اللبيب (١/ ١٥٣).

الإعراب: عساها: حرف ترجِّ ونصب بمعنى لعلَّ. وها: ضمير متصل في محل نصب اسم عسى. نار: خبر عسى مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وكأس: مضاف إليه .

الشاهد فيه: قوله: (عساها نار كأس) حيث جاءت (عسى) حرفاً بمعنى (لعل) دالاً على الترجي فنصب الاسم، ورفع الخير . (ع).

#### (ما) المشبهة بليس

#### تعملُ (ما) عملَ (ليسَ) بأربعة شروطٍ:

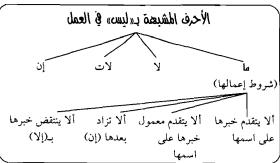

(۱) أن لا يَتقدَّمَ خبرُها على اسمها، فإنْ تقدَّمَ بَطل عملُها، كقولهم: (ما مُسيءٌ مَنْ أعتَب).

(٢) أَنْ لا يَتقدَّمَ معمولُ خبرِها على اسمها (١)، فإن تقدَّمَ بطلَ عملُها، نحو: (ما

أَمرَ اللهِ أَنا عاص)، إِلَّا أَنْ يكونَ معمولُ الخبرِ ظرفاً أو مجروراً بحرف جرِّ، فيجوزُ، نحوُ: (ما عندي أنت مُقيماً) و(ما بكَ أنا مُنتصراً).

أمَّا تقديمُ معمولِ الخبر على الخبر نفسهِ، دُونَ الاسم بحيث يتوَسَّطُ بينهما، فلا يُبطلُ عملها، وإن كان غير ظرفٍ أو جار ومجرورٍ، نحو: (ما أنا أمرَكَ عاصياً).

(٣) أَنْ لا تُزادَ بعدَها (إِنْ). فإنْ زيدَت بعدَها بطلَ عملُها، كقول الشاعر [من البسيط]:

٢٥٥ ـ بَني غُدانَةَ، ما إِنْ أَنْتمُ ذَهَبٌ ولا صَريفٌ، ولَكِنْ أَنْتُم الخَزَف (٢)(٣)

(٤) أن لا ينتقضَ نفيها بـ (إِلَّا). فإن انتقض بها بطلَ عملُها ، كقوله تعالى : ﴿ وَمَا آمَّرُنَا إِلَّا وَحِدَّ ﴾

[القمر: ٥٠]، وقوله: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، وذلك لأنَّها لا تعملُ في مُثبتٍ.

فإِنْ فُقِدَ شرطٌ من هذه الشُّروطِ بَطلَ عملُها، وكانَ ما بعدَها مبتدأً وخبراً، كما رأيت.

ويجوز أنْ يكونَ اسمُها معرفةً كما تقدَّمَ، وأنْ يكونَ نكرةً، نحو: (ما أحدٌ أفضلَ مِنَ المُخلص في عَملِه).

وقالوا تَعرَّفْها المنازلَ مِنْ مِنْى وما كلَّ مَنْ وافى مِنْنَى المارفُ وهو من شواهد «الشذور»، حيث: أهمل (ما) لتقدم معمول خبرها على اسمها وليس بظرف ولا جار ومجرور، وأصل الكلام: «وما أنا عارفاً كلَّ مَنْ وافى منى» وكلَّ: مفعول به مقدم لعارف الذي هو خبر ما (ع).

<sup>(</sup>١) من شواهد ذلك قول الشاعر [من البسيط]:

<sup>(</sup>٢) الصّريفُ: الفِضَّةُ الخالصة. و«الخَزَفُ»: الفَخَّارُ.

<sup>(</sup>٣) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (١/ ٢٧٤) ومغني اللبيب (١/ ٢٥) وشرح الأشموني (١/ ١٢١). الإعراب: بني: منادى مضاف بأداة نداء محذوفة منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون للإضافة، غدانة: مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. ما: نافية مهملة. إن: زائدة كافة لما عن العمل وهو موطن الشاهد (أنتم): مبتدأ. و(ذهب): خبره. الشاهد فيه: قوله: (ما إن أنتم ذهب) حيث زيدت (إنْ) بعد (ما) فكفتها عن العمل. (ع).

وإِذْ كانت (ما) لا تعملُ في مُوجَب، ولا تعملُ إِلَّا في منفيّ، وجبَ رفعُ ما بعدَ (بلْ ولكنْ)، في نحوِ قولِك: (ما سعيدٌ كسولاً، بل مجتهدٌ. وما خليلٌ مسافراً، ولكنْ مقيمٌ)، على أنّه خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره: (هو)، أي: بل هو مجتهدٌ، ولكنْ هو مقيمٌ. وتكونُ (بلْ ولكنْ) حرفي ابتداء لا عاطفتين؛ إِذْ لو عَطفَتا لاقتضى أنْ تَعملَ (ما) فيما بعدَ (بل ولكنْ)، وهو غيرُ منفيّ، بلْ هو مُثبتٌ، لأنّهما تَقتضيانِ الإيجابَ بعدَ النفي. فإن كان العاطفُ غيرَ مُقتض للإيجاب كالواو ونحوِها، جازَ نَصْبُ ما بعدَهُ بالعطف على الخبر (وهو الأجودُ) نحو: (ما سعيدٌ كسولاً ولا مُهملٌ)، أي: فلا هوَ مُهملً، وجازَ رفعُهُ على أنّهُ خبرٌ لمبتدأ محذوف، نحو: (ما سعيدٌ كسولاً ولا مُهملٌ)، أي:

وهكذا الشأن في (ليس)، فيجبُ رفعُ ما بعدَ (بلْ ولكنْ) في نحو: (ليس خالدٌ شاعراً، بل كاتبًا) أو (ولا كاتبًا) أو (ولا كاتبًا) أو (ولا كاتبًا). ويَجوزُ النَّصبُ أولى.

واعلم أنَّ (ما) هذه لا تعملُ عملَ (ليس) إلا في لغةِ أهلِ الحجاز الذين جاءَ القرآنُ الكريمُ بلغتهم، وبلغةِ أهلِ تِهامةَ ونجدٍ. ولذلك تُسمى (ما النافية الحجازية).

وهي نافيةٌ مُهملةٌ في لغةِ تميمِ على كلِّ حالٍ، فما بعدَها مُبتدأٌ وخبرٌ.

#### (لا) المشبهة بليس

«لا» المشبَّهةُ بليسَ، مُهملة عندَ جميعِ الخرف الط العَربِ، وقد يُعمِلُها الحجازيُّون إعمالَ العَربِ، وقد يُعمِلُها الحجازيُّون إعمالَ (شروط إليسَ)، بالشروط التي تقدَّمت لِـ«ما»، ويُزاد على ذلك أن يكونَ اسمُها وخبرُها نكرتينِ. ورن اسمها وخبرها نكرتين ونذرَ أنْ يكونَ اسمُها معرفةً، كقول الشاعر [من الطويل]:

٢٥٦ ـ وَحَلَّتْ سَوادَ القَلْبِ، لا أَنا باغياً سِواها، ولا في حُبِّها مُتراخِيا<sup>(١)</sup> وقد جاء مثل ذلك للمتنبى في قوله [من الطويل]:

<sup>(</sup>۱) البيت للنابغة الجعدي عبد الله بن قيس (ت٠٠هـ) في ديوانه (ص١٧١) وخزانة الأدب (٣/ ٣٣٧) وشرح الأشموني (١٢٥/١) وشرح ابن عقيل (٢/ ٢٥٦).

الشاهد فيه: قوله: (ولا أنا باغيا) حيث أعمل (لا) عمل ليس مع أن اسمها معرفة، وهو (أنا) وهو نادر، وأجاز ذلك ابن جني وابن الشجري قياساً على هذا البيت. (ع).

٧٥٧ \_ إِذَا الجُودُ لم يُرْزَقْ خَلاصاً منَ الأذى فلا الحَمْدُ مَكسُوباً، ولا المالُ باقِيا(١) وقد أجازَ ذلك بعضُ علماء العربية الفُضلاء.

والغالبُ على خبر (لا) هذه أنْ يكونَ محذوفاً كقوله [من مجزوء الكامل]:

٢٥٨ ـ مَــنْ صَــدَّ عَــنْ نِــيــرانِــهــا فــأنـــا ابـــنُ قَــيْـــسِ، لا بَــراحُ (٢) أي: لا بَراحٌ لي. ويجوزُ ذكرهُ، كقول الآخر [من الطويل]:

٢٥٩ \_ تَعَزَّ، فلا شَيءٌ على الأرْضِ باقيا ولا وَزَرٌ مِسمَّا قَصضى اللهُ واقِسا<sup>(٣)</sup>

واعلم أنَّ (لا) المذكورة، يجوزُ أنْ يُرادَ بها نفيُ الواحدِ، وأن يرادَ بها نفيُ الجميع. فهي محتملةٌ لنفي الوَحدة ولنفي الجنس، والقرينةُ تُعَيِّنُ أحدَهما.

﴿ فَإِنْ قَلْتَ: ﴿ لا رَجلٌ حَاضِراً ﴾، صِح أَنْ يَكُونَ المَرادُ: ليس أُحدٌ من جنس الرجال حاضراً ، وأَنْ يَكُونَ المَرادُ: (ليس رَجلٌ واحدٌ حاضراً »، فيحتمل أَنْ يكونَ هناك رجلان أو أكثر. ولذلك صَحَّ أَنْ تقولَ: ﴿لا رَجلٌ حاضراً ، بل رَجلان »، أو «رَجال». أمَّا «لا » العاملة عمل «إنَّ »، فلا معنى لها إلا نفيُ الجنسِ نفياً عامًّا ، فإن قلتَ: «لا رَجلَ حاضراً » كان المعنى: «ليس أحدٌ مِنْ جنس الرِّجالِ حاضراً » ، لذا لا يَجوزُ أَنْ تقولَ بعد ذلك: «بل رَجلان ، أو رَجال» ؛ لأنها لنفى الجميع ».

واعلم أنَّ الأَولى في (لا) هذه أن تُهمَلَ ويُجعلَ ما بعدَها مبتداً وخبراً، وإذا أُهملت، فالأحسنُ حينئذِ أنْ تُكَرَّرَ، كقوله تعالى: ﴿وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٦٢].

#### (لات) المشبهة بليس

تَعملُ (لاتَ) عَملَ (ليسَ) بشرطين:

(١) أنْ يكونَ اسمُها وخبرُها مِنْ أسماءِ الزَّمانِ، كالحينِ والسَّاعةِ والأوانِ ونحوِها.

(٢) أن يكون أحدُهما محذوفاً. والغالبُ أن يكونَ المحذوفُ هو اسمَها، كقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) البيت في ديوانه (٤/ ٤١٩) وشرح التصريح (١/ ١٩٩)، وشرح شذور الذهب (ص٢٥٧) ومغني اللبيب (١/ ٢٤٠). التمثيل فيه: بقوله: (فلا الحمد مكسوباً، ولا المال باقيا) حيث أعمل (لا) مع أن اسمها معرفة في الموضعين، كالشاهد السابق ورجح بعض العلماء أنها لغة قليلة لا شاذة (ع).

<sup>(</sup>٢) البيت لسعد بن مالك في تاج العروس (لا)، وهو جدُّ طرفة الشاعر، وقد عرض بالحارث بن عباد الذي اعتزل حرب البسوس، وقد قتل سعد في تلك الحرب.

الشاهد فيه: قوله: (لا براح) حبث حذف خبر (لا) العاملة عمل (ليس)، وهو الغالب. (ع).

<sup>(</sup>٣) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (١/ ٢٨٣)، ومغني اللبيب (١/ ٢٣٩) وشرح الأشموني (١/ ٢٤٧). الشاهد فيه: قوله: (فلا شيء . . . باقيا، ولا وزر . . . واقياً) حيث أعمل (لا) مع ذكر اسمها وخبرها، وهو غير الغالب فيها. (ع).

كون أحدهما

محذوفأ

الأحرف المشبه بدليس» في العمل

كون اسمها وخبرها

من أسماء الزمان

﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ (١) [ص: ٣]، ومنه قول الشاعر [من الكامل]:

# ٢٦٠ ـ نُدِمَ البُغاةُ، ولاتَ ساعةَ مَنْدَم

والبَغْيُ مَرْتَعُ مُبْتَغِيهِ وخِيمُ (٢)

ويجوزُ أَنْ ترفَع المذكورَ على أنَّه اسمُها، فيكونَ

المحذوفُ منصوباً على أنهُ خبرُها ، غيرَ أنَّ هذا الوجهَ قليلٌ جدًّا في كلامهم.

واعلم أنَّ (لات) إنْ دخلَتْ على غيرِ اسمِ زمانٍ كانت مُهملَةً، لا عملَ لها، كقوله [من لكامل]:

٧٦١ ـ لَهْ في عَلَيْكَ لِلَهْ فَةٍ مِنْ خائفٍ يَبِغِي جِوارَكَ حينَ لاتَ مُـجيرُ (٣) «فمجيرٌ مبتدأ والخبرُ محذوف. والتقدير: «حين لات له مجيرٌ» (٤٠).

واعلم أن من العرب من يجرُّ بلات، والجرُّ بها شاذ، قال الشاعر [من الخفيف]:

٢٦٢ ـ طَـلبُوا صُـلْحَـنا وَلاتَ أَوانٍ فَاجبُنا: أَنْ لَيْسسَ حينَ بقاءِ (°)

<sup>(</sup>۱) ولات حين مناص: الواو واو الحال، لا نافية تعمل عملَ ليس والتاء زائدة، حينَ: خبرها منصوب واسمها محذوف والتقدير: ولات الحينُ حينَ مناصٍ، والجملة في محل نصب على الحال من فاعل «نادوا» لأن تمام الآية ﴿فَاَدَواْ وَلَاتَ حِينَ مَناصٍ﴾. (ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت لمحمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أو للمهلهل في خزانة الأدب (٤/ ١٧٥) وبلا نسبة في شرح
 الأشموني (٢٦/١) وابن عقيل (١/ ٢٦٠).

الشاهد فيه: قوله: (ولات ساعة مندم) حيث جاء اسم (لات) محذوفاً على الغالب (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت للشمردل بن عبد الله الليثي في شرح شواهد المغني (٢/ ٩٢٧)، وهو شاعر إسلامي كان أيام جرير والفرزدق،
 (ت١٠٧هـ) وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٢٨٧) وشرح الأشموني (١/ ١٢٦).

الشاهد فيه: قوله: (ولات مجير) حيث جاء بعد لات سم غير سم زمان، فأهملت. (ع).

<sup>(</sup>٤) مِنْ قوله: «فمجير مبتدأ.. إلى هنا» سقط من الطبعات المتداولة وهو مثبت في الأصل .(ع).

<sup>(</sup>٥) البيت لأبي زبيد الطائي وهو المنذر بن حرملة أدرك الجاهلية والإسلام، ولم يسلم (ت٢٦هـ) وهو من المعمرين، والبيت في ديوانه (ص٠٣) في الخزانة (٤/ ١٨٣) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ١٢٦) ومغني اللبيب (١/ ٣٣٦). الشاهد فيه: قوله: (ولات أوان) حيث جاءت (لات) جارة لـ(أوان) وهو مذهب الفراء من النحويين. والجمهور يعربون هكذا: أوان: خبر (لات) مبني على الكسر في محل نصب والتنوين للضرورة، واسمها محذوف، والتقدير: ولات الأوان أوان صلح، ومنهم من قدر الجر بحرف جر زائد محذوف، وأنكر ذلك بعضهم. (ع).

وعليه قولُ المتنبي [من البسيط]:

٢٦٣ ـ لقد تَصبَّرْتُ، حَتَّى لاتَ مُصْطَبَرٍ والآنَ أَفْحَمُ، حتَّى لاتَ مُفْتَحَمِ (١) (إِنْ) المشبهة بليس

قد تكونُ (إِنْ) نافيةً بمعنى (ما) النافية، وهي مُهمَلةٌ غير عاملةٍ، وقد تعملُ عملَ «ليس» الخرف المشبه بـ«ليس» في العمل قليلاً، وذلك في لغة أهل العالية (٢) من العرَب، ومنه قولهم: «إِنْ أحدٌ خيراً من أحدٍ إِلَّا بالعافية»، وقولُ

الأحرف المشبه بـ«ليس» في العمل قولهم: «إنْ أحدٌ خير ما لا لا يتقض خبرها بـ(إلا)

٢٦٤ - إِنْ هَ وَ مُسْتَوْلِياً على أَحَدٍ إِلَّا عَلَى أَضَعَفِ المَجانِين (٣) وقولُ الآخر [من الطويل]:

770 - إِن المَرْءُ مَيْسًاً بِانْقِضاءِ حياتهِ ولكنْ بِأَنْ يُبْغَى عَلَيْهِ فَيُخذَلا (٤) وإنما تعملُ عملَ (ليس) بشرطين:

- (١) أَنْ لا يَتَقَدَّمَ خبرُها على اسمِها، فإنْ تقدَّمَ بَطلَ عملُها.
- (٢) أن لا ينتقضَ نفيها بِ (إِلَّا)، فإن انتقضَ بطلَ عملُها، نحو: (إِنْ أنت إِلَّا رجلٌ كريمٌ)، وانتقاضُ النفي المُوجبُ إِبطالَ العملِ إنما هو بالنسبة إلى الخبر، كما رأيتَ، ولا يَضُرُّ انتقاضُهُ بالنسبة إلى معمول الخبر، نحو: (إن أنت آخذاً إِلَّا بيد البائسينَ)، ونحوُ البيت: (إنْ هو مستولياً على أحدٍ . . . إلخ).

واعلم أنَّ الغالبَ في (إنِ) النافيةِ أنْ يقترنَ الخبرُ بعَدها بِـ (إلَّا) كقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَـٰذَاۤ إِلَّا

 <sup>(</sup>١) والبيت في ديوانه (١/ ٨٠) وهو للتمثيل.
 والمتمثيل فيه: بقوله: (لات مصطبر، لات مقتحم) حيث وقعت (لات) حرف جر في الموضعين والكلام فيه كسابقه. (ع).

والممين فيه. بعوله: (1 ك المصطبر، 1 ك المصحم، حيث وقعت (1 ك) حرف جر في الموضعين والحارم فيه فسابقه. (ع) (٢) العالية: اسم لكل ما كان لجهة نجد، من المدينة ـ من القرى والعمائر ـ إلى تهامة.

 <sup>(</sup>٣) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (١/ ٢٩١) وشرح الأشموني (١٢٦/١) وابن عقيل (٢٥٨/١).
 الشاهد فيه: قوله: (إن هو مستولياً) حيث أعمل (إن) النافية عمل (ليس) فرفع الاسم، ونصب الخبر (ع).

<sup>(</sup>٤) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (١/ ١٢٦) وابن عقيل (١/ ٢٥٩). الشاهد فيه: قوله: (إن المرء ميتاً) حيث أعمل (إن) عمل (ليس) كالبيت السابق. (ع).

مَلَكُ كَرِيمُ ﴾ [يوسف: ٣١]. وقد يستعملُ الكلامُ معها بدون (إِلَّا)، كالبيت: (إِنِ المرءُ ميتاً بانقضاءِ حياته . . . إلخ). ومنهُ قولهم: (إنْ هذا نافعَكَ ولا ضَارَّكَ).

#### فائدة

سمع الكسائي (١) أعرابيًا يقول: (إنّا قائماً)، فأنكرَها عليه، وظَنَّ أنّها (إنَّ) المشدَّدةُ النَّاصبةُ للاسم الرافعةُ للخبر. فحقُّها أنْ تَرفَعَ (قائماً)، فاستثبته فإذا هو يُريدُ "إنْ أنا قائماً» أي: ما أنا قائماً، فتركَ الهمزةَ ـ همزة أنا ـ تخفيفاً وأدغم، على حد قوله تعالى: ﴿لَكِنَا هُوَ اللّهُ رَبِي﴾ [الكهف: ٣٨]، أي: «لكنْ أنا».

#### ٦ ـ الأحرف المشبهة بالفعل

الأحرف المشبه بالفعل الأحرف المشبه بالفعل الأراث الأراث التربي الترجي التوكيد للتشبيه للاستدراك للتمني للترجي والإشفاق

الأحرف المُشبَّهةُ بالفعل ستَّة، وهي: «إِنَّ وأنَّ وكأنَّ وكأنَّ ولكنَّ ولكنَّ

وحكمُها أنَّها تدخلُ على المبتدأ والخبرِ، فتَنْصِبُ الأوَّلَ ويُسمَّى خبرَها،

نحوُ: «إِنَّ اللهَ رحيمٌ، وكأنَّ العلمَ نورٌ».

﴿وسُمِّيَت مشبهةً بالفعل لفتحِ أواخرِها، كالماضي، ووجودِ معنى الفعلِ في كلِّ واحدة منها. فإنَّ التأكيدَ والتشبيهَ والاستدراكَ والتمنّي والترجِّيَ، هي مِنْ معاني الأفعالِ﴾.

ويجوزُ في (لعلَّ) أنْ يقالَ فيها: (علَّ)، كقوله [من الطويل]:

٢٦٦ ـ فَقُلْتُ: عساها نارُ كأُسِ<sup>(٢)</sup> وعَلَّها تَشَكَّى، فآتي نَحْوَها فأعُودُها (٣)

وفيها لُغاتٌ أُخَرُ قليلةُ الاستعمال.

وفي هذا الفصل ثمانيةَ عشرَ مبحثاً.

(١) مَعاني الأحرُفِ المُشَبَّهَةِ بالفعْلِ

معنى «إنَّ وأنَّ» التوكيدُ، فهما لتوكيد اتصافِ المُسنَدِ إليه بالمُسند.

ومعنى «كأنَّ» التشبيه المؤكد، لأنها في الأصل مركبة من «أنَّ» التوكيدية وكافِ التشبيه، فإذا

<sup>(</sup>١) هو رئيس أدباء الكوفة في علوم اللغة العربية.

<sup>(</sup>٢) كأس: اسم امرأة.

 <sup>(</sup>٣) البيت تقدم في الشاهد رقم (٢٥٤) وأعاده هنا شاهد آخر.
 الشاهد فيه: قوله: (علَّها) حيث يجوز في (لعلَّ) أن تجيء (علَّ). (ع).

قلتَ: «كأنَّ العلمَ نورٌ» فالأصلُ: «إِنَّ العلمَ كالنُّورِ» ثم إِنَّهم لما أرادوا الاهتمامَ بالتشبيه الذي عليه عَقَدوا الجملةَ، قدَّموا الكاف، وفتحوا همزةَ «إنَّ»، مكان الكاف، التي هي حرفُ جرِّ، وقد صارت وإيّاها حرفاً واحداً يُرادُ به التَّشبيهُ المؤكَّدُ.

ومعنى «لكنَّ» الاستدراك، والتوكيد، فالاستدراكُ نحوُ: «زيدٌ شجاعٌ، لكنَّه بخيلٌ»، وذلك لأنَّ من لوازم الشجاعةِ الجود، فإذا وصفْنا زيداً بالشجاعةِ، فربَّما يُفهمُ أنهُ جوادٌ أيضاً، لذلكَ استدركنا بقولِنا: «لكنَّه بخيلٌ». والتَّوكيدُ نحوُ: «لو جاءني خليلٌ لأكْرَمْتُهُ، لكنَّه لم يجئ»، فقولك: «لو جاءني خليلٌ لأكرمتهُ» يُفهمُ منه أنَّه لم يجئ، وقولك: «لكنَّه لم يجئ» تأكيدٌ لنفي مجيئه.

ومعنى «ليتَ» التَّمنِّي، وهو طلبُ ما لا مَطْمَع فيه، أو ما فيه عُسرٌ، فالأوَّلُ كقول الشَّاعر [من الوافر]:

٢٦٧ - أَلَا لَيْتَ الشَّبابَ يَعُودُ يَوماً فأخبرَهُ بما فَعَل المَشِيبُ (١) والثاني كقول المعسر: «ليتَ لي ألفَ دينارٍ».

وقد تُستعمل في الأمر الممكنِ، وذلك قليلٌ، نحوُ: «ليتَك تَذْهَبُ».

ومعنى «لعلَّ» الترجِّي والإشفاقُ، فالتَّرجِّي طلبُ الأمرِ المحبوب، نحوُ: «لعلَّ الصديقَ قادمٌ». والإشفاقُ هو الحذَرُ مِنْ وقوعِ المكْروهِ، نحوُ: «لعلَّ المريضَ هالك». وهي لا تُستعملُ إلَّا في المُمكن.

وقد تأتي بمعنى (كي) التي للتعليل، كقولِك: «ابعثْ إليَّ بدابَّتِكَ، لعلي أركبُها»، أي: كي أركبَها، أي: كي أركبَها. وجعلوا منه قولَهُ تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١] ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ٧٣] ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوا». [البقرة: ٧٣] ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوا».

وقد تأتي أيضاً بمعنى الظَّنِّ، كقولِك: «لعلِّي أزورُك اليومَ». والمعنى: أظنُّني أزورك. وجعلوا منه قولَ امرئ القيس [من الطويل]:

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي العتاهية إسماعيل بن القاسم (ت٢١١هـ) في ديوانه (ص٣٢) وهو بلا نسبة في شرح قطر الندى (ص١٤٨).

التمثيل فيه: قوله: (ألا لبت الشباب يعود يوماً) حيث جاءت ليت للتمني وهو طلب مالا طمع فيه، وعملت في الاسم نصباً، وفي الخبر رفعاً. (ع).

لَعَلَّ مَسٰايانا تحوَّلْنَ أَبْوُسا(١) ٢٦٨ - وبُدِّلْتُ قَرْحاً دامِياً بَعْدَ صِحَّةٍ

وبمعنى (عسى)، كقولك: (لعلَّكَ أَنْ تجتهدَ). وجعلوا منه قولَ مُتَمِّمِ [من الطويل]:

عَلَيْكَ، منَ اللَّاتي يَدَعْنَكَ أَجِدعا (٢) ٢٦٩ - لَعَلَّكَ يَوْماً أَنْ تُلِمَّ مُلِمَّةٌ

بدليل دخول (أنْ) في خبرِها، كما تَدخُلُ في خَبرِ (عسى).

# (٢) الخبرُ المُفْرَدُ، والجملةُ، والشبيهُ بالجملة

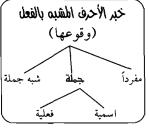

يقعُ خبرُ الأحْرُفِ المشَبَّهةِ بالفعل مفرداً (أي: غيرَ جملةٍ ولا شبْهَها) نحو: «كأنَّ النَّجْمَ دِينارٌ»، وجملةً فعليَّةً، نحوُ: «لعلك مفرداً اجتهدتَ. وإِنَّ العلمَ يُعزِّزُ صاحبَهُ»، وجملةً اسميةً، نحوُ: «إنَّ العالِمَ ل اسمية عملية

قدرُهُ مرتفعٌ» وشِبْهَ جُملةٍ (وهو أنْ يكونَ الخبرُ مُقدَّراً مدلولاً عليه بظرفٍ أو جارِّ ومجرورٍ يتعلقانِ بهِ)، نحو: «إِنَّ العادلَ تحتَ لِواءِ الرَّحمن، وإِنَّ الظالمَ في زُمرةِ الشيطان».

﴿والخبر هنا يصح أنْ تقدرَه مفرداً: ككائن وموجود، وأنْ تقدرَه جملةً ككانَ ووُجِدَ، أو يكونُ ويوجدُ. فهو مفردٌ باعتبارِ تقديرِه مفرداً، وجملةٌ باعتبارِ تقديرِه جملةً. فالحقيقةُ فيه أنَّه شبيه بالمفردِ وبالجملةِ، وتسميته بشبه الجملة فيها اكتفاء واقتصار».

# (٣) حذفُ خَبَرِ هذهِ الأحرُف

يجوزُ حذفُ خبرِ هذه الأحرفِ، وذلك على ضربينِ: جائزٌ وواجبٌ:

فيُحذَفُ جوازاً، إذا كانَ كوناً خاصًّا (أي: من الكلماتِ التي يُرادُ بها معنَّى خاصٌّ)، بشرطِ أنْ يدُلَّ عليه دليلٌ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمٌّ وَإِنَّهُ لَكِنَبُ عَزِيزٌ ﴾ [فصلت: ٤١].

﴿أَي: إِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالذِّكْرِ مَعَانِدُونَ، أَوْ هَالْكُونَ، أَوْ مَعْذَبُونَ﴾.

وقال الشاعر [من الطويل]:

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه (ص١٠٧) وخزانة الأدب (١/ ٣٣١) وبلا نسبة في مغني اللبيب (٢/ ٢٨٥) وقد جاءت كلمة «تحوَّلْنَ». مضبوطة بشكل مختلف في الطبعات المتداولة، وقد ضبطناها من «ديوانه» ص١٠٧: وهو فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون اسمها وأبؤساً: خبرها. والجملة خبر لعلُّ .

الشاهد فيه: قوله: (لعل منايانا تحوَّلْنَ أبؤساً) حيث جاءت (لعل) بمعنى أظن عاملة في الاسم والخبر. (ع).

<sup>(</sup>٢) البيت لمتمم بن نويره التميمي صحابي من أشراف قومه (ت ٣٠هـ) وهو في ديوانه (ص١١٩) وخزانة الأدب (٥/ ٣٤٥) وبلا نسبة في مغنى اللبيب (١/ ٢٨٨).

الشاهد فيه: قوله: (لعلك يوماً أن تلمَّ) حيث اقترن خبر (لعلَّ) بـ(أنْ) المصدرية حملاً على (عسى) وهما مشتركان في معنى الترجي. (ع).

=

• ٢٧ - أَتَوْنِي فَقالُوا: يا جَميلُ تَبَدَّلتْ بُثَيْنَةُ أَبْدالاً، فَقُلْتُ: لَعَلَّها (١)(٢) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ويُحذفُ وجوباً، إذا كانَ كوناً عامًّا (أي: مِنَ الكلماتِ التي تَدُلُّ على وجودٍ أو كونٍ مُطلقَينِ، فلا يُفهَمُ منها حَدَثٌ خاصٌ أو فعلٌ معيَّنٌ، ككائنٍ، أو موجود، أو حاصلٍ) وذلك في موضعين:

(١) **الأوَّلُ بعدَ «ليتَ شِعري»،** إذا وَلِيَها استفهامٌ، نحو: «ليتَ شِعري هل تنهضُ الأمةُ؟ وليتَ شِعري متى تنهضُ؟»، قال الشاعر [من الطويل]:

٢٧١ ـ أَلا لَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ جادَتْ بِوَصْلِها؟ وكيف تُراعي وُصْلَةَ المُتَغَيِّبِ<sup>(٣)</sup>

﴿أَي: ليت شعري (أي: علمي) حاصل. والمعنى: ليتني أشعر بذلك، أي: أعلمه وأدريه. وجملة الاستفهام في موضع نصب على أنها مفعول به لشعري، لأنه مصدر شعر﴾.

(٢) أنْ يكونَ في الكلام ظرفٌ أو جار ومجرورٌ يتعلقانِ به، فيُستغنى بهما عنهُ، نحوُ: «إنَّ العلمَ في الصدور. وإنَّ الخيرَ أَمامك».

≪فالظرفُ والنجارُّ متعلقان بالخبر المحذوف المقدر بكائن أو موجود أو حاصل﴾ .

(٤) تَقَدُّمُ خَبرِ هذه الأحرُف

لا يجوزُ تقدُّمُ خَبرِ هذه الأحْرفِ عليها، ولا على اسمِها.

أمَّا معمولُ الخبرِ، فيجوزُ أنْ يتقدَّم على الاسمِ، إنْ كان ظَرْفاً أو مجروراً بحرف جرِّ، نحو: «إنَّ عِنْدَكَ زيداً مُقيمٌ»، قال الشاعر [من الطويل]:

٢٧٢ ـ فَلا تَلْحَني فيها، فإنَّ بِحُبِّها أَخاكَ مُصابُ القَلْبِ جَمٌّ بَلابِلُه (٤)(٥)

<sup>(</sup>١) جميل: اسم الشاعر، وبُثينة: محبوبتُه. والأبدال: جمع بدل.

 <sup>(</sup>۲) البيت لجميل بثينة وهو ابن عبد الله بن معمر العذري القضاعي (ت۸۲هـ) وهو في ديوانه (ص۱۵۰) والدرر (۲/ ۱۷٤)
 وبلا نسبة في همع الهوامع (۱/ ۱۳۳).

الشاهد فيه: قوله: (فقلت: لعلَّها) حيث حذف خبر (لعلُّ) وهذا حذف جائز، لأنه دلُّ عليه دليل. (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت لامرئ القيس بن حجر الكندي في ديوانه (ص٤٢) والدرر (٢/ ١٧٥) وبلا نسبة في همع الهوامع (١/ ١٣٦).
 الشاهد فيه: قوله: (ألا ليت شعري) حيث حذف خبر (ليت) في صيغة: ليت شعري. وهو حذف واجب؛ لأنها من الكلمات التي تدل على وجودُ أو كون مطلقين، فلا يفهم منها حدث خاص (ع).

<sup>(</sup>٤) لا تَلْحَني: لا تَلُمْني، وهو بفتح الحاء، من «لَحاه يلْحَاه»، إِذا لامَه. وأمَّا «لحا العود يلحُوه» فمعناه قَشَرَهُ، وكذا لحاه يَلحيه. (البلابل): الهمومُ والوَساوِسُ.

<sup>(</sup>٥) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (١/ ١٣٧) وابن عقيل (١/ ٢٨٣)، وفي المغني (٢/ ٦٩٣).



ومِنْ ذلك أنْ يكونَ الخبرُ محذوفاً مدلولاً عليه بما يتعلقُ به من ظرفٍ أو جارٌ ومجرورٍ مُتقدِّمَين على الاسم، نحوُ: «إنَّ في الدَّار زيداً»، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾ [المائدة: ٢٢] وقولهُ: ﴿إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: ٦].

﴿فَالظُّرفُ والجارُّ متعلقانِ بالخبرِ المحذوفِ. غيرَ أنَّه يجبُ أنْ يقدَّرَ متأخراً عن الاسم؛ إذ لا يجوزُ تقديمه عليه، كما علمت. وليسَ الظُّرفُ أو الجار والمجرور هو الخبرَ، كما يتساهل بذلك كثير من النحاة، وإنما هما معمولان للخبر المحذوف؛ لأنَّهما متعلقان به.

# ويجبُ تقديمُ معمولِ الخبر، إن كان ظرفاً أو مجروراً، في موضعين:

(١) أن يَلزمَ من تأخيره عودُ الضمير على متأخرِ لفظاً ورتبةً، وذلك ممنوعٌ، نحو: «إنَّ في الدَّار صاحبَها».

وجوب تقديم معمول الخبر (إن كان ظرفاً أو مجروراً) إذا لزم عود الضمير كون الاَسَم مقترناً ﴿ فلا يجوزُ أَنْ يقالَ: «إِنَّ صاحبَها في الدار»؛ لأنَّ «هـا» عائدة على متأخر لفظاً ورتبة بلام التوكيد

على الدار، وهي متأخرة لفظاً، وكذلك هي متأخرة رتبة؛ لأنَّ معمولَ الخبرِ رتبتُه التأخيرُ كالخبرِ».

(٢) أَنْ يكونَ الاسمُ مُقترِناً بلام التَّأكيدِ، كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُوكَ ﴾ [الليل: ١٣]، وقولهِ: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِـنْهَ ۚ لِأُولِى ٱلْأَبْصَدَرِ ﴾ [آل عمران: ١٣].

أمَّا تقديمُ معمولِ الخبرِ على الخبر نفسهِ، بحيثُ يَتوسَّطُ بينَ الاسمِ والخبر، فجائزٌ، سواءٌ أكانَ معمولهُ ظرفاً أم مجروراً أم غيرَهما، فالأوَّلُ نحو: «إنَّكَ عِنْدَنا مقيمٌ»، والثَّاني نحوُ: «إنَّكَ في المدرسة تَتَعَلَّمُ»، والثَّالثُ نحوُ: «إنَّ سعيداً درسَهُ يكتب».

﴿متى جاء بعد «إنَّ» أو إحدى أخواتها ظرف أو جارٌّ ومجرور، كان اسمها مؤخراً. فليتنبه الطالب إلى نصبه، فإنّ كثيراً من الكتاب والمتكلِّمين يخطئون فيرفعونه لتوهُّمهم أنه خبرها، نحو: «إنَّ عندَك لخَبراً»، ونحوُ: «لعلّ فى سَفَركَ خَيْراً ﴾ .

الشاهد فيه: (إنَّ بحبها أخاك مصاب القلب) حيث تقدَّم معمول خبر (إنَّ) وهو (بحبها) على اسمها، (أخاك) لأنه جار ومجرور، وهو يغتفر له مالا يغتفر لغيره كالظرف. (ع).

# (٥) لامُ التَّأكيدِ بعد «إنَّ» المكسورةِ الهمزةِ

تختصُّ «إنَّ» المكسورةُ الهمزةِ، دونَ سائرِ أخواتِها، بجوازِ دخولِ لامِ التأكيدِ، وهي التي يُسمُّونَها (لامَ الابنداءِ) على اسمِها، نحوُ: «إنَّ في السماءِ لَخبَراً، وإنَّ في الأرض لَعِبَراً»، وعلى وعلى خبرِها ، نحوُ: «إنَّه للخيرَ يفعلُ»، وعلى ضميرِ الفَصْلِ نحوُ: «إنَّه للخيرَ يفعلُ»، وعلى ضميرِ الفَصْلِ نحوُ: «إنَّ المجتهدَ لَهُوَ الفائزُ».

# (٦) شُروطُ ما تَصحَبُهُ لامُ التَّأْكيدِ

(١) يُشترطُ في دخولِ لامِ التَّأكيدِ على اسمِ «إنَّ» أنْ يقعَ بعدَ ظرفٍ أو جارٍّ ومجرورٍ يتعلقانِ

بخبرِها المحذوفِ، نحوُ: «إنَّ عندَك لخَيراً عظيماً، وإنَّ لكَ لَخُلُقاً كريماً».

﴿فَإِنْ وَقَعَ قَبِلَهِمَا لَمْ يَجْزِ اقْتَرَانُهُ بِاللَّامِ، فَلا يقالُ: «إِنَّ لِخُيراً عِندَك، وإِنَّ لِخُلُقاً كريماً لكَ»).

(٢) يُشترطُ في دخولِها على الخبرِ أنْ لا

شروط ما تصديه لام الموليد يشترط في الخبر يشترط في دخولها يقع بعد ظرف أو جار ألا بقترن على المعمول أن ومجرور يتعلقان بخبرها بأداة شرط يتوسط بين اسمها المحذوف أو نفي وخبرها، وأن يكون الخبر صالحاً لذلك

يقترنَ بأداةِ شرطٍ أو نفيٍ، وأنْ لا يكونَ ماضياً مُتصرِّفاً مُجرَّداً مِنْ «قد»(١). فإنْ كانَ الخبرُ واحداً مِنْها لم يَجُز دخولُ هذه اللَّام عليه. فمثالُ المستكملِ للشروط: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، ﴿وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ﴾ [النمل: ٧٤]، ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْقَكِ﴾(٢) [يس: ١٢].

ومتى استَوفَى خبرُ «إنَّ» شُروطَ اقْترانِه بِلامِ التَّأْكيدِ، جازَ دخولُها علَيه، لا فرقَ أنْ يكونَ مُفرَداً، نحوُ: «إنَّ الحقَ لصَوتُهُ مرتفعٌ»، أو جملةً مضارعيَّةً، نحو: «إنَّ الحقَ لصَوتُهُ مرتفعٌ»، أو جملةً مضارعيَّةً، نحو: ﴿وَإِنَ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ ﴾ [النحل: ١٢٤]، أو جملةً ماضيّةً فعلُها جامدٌ، نحوُ: «إنَّ لَنَعْمَ الرجل»، أو متصرفٌ مقترنٌ بقد، نحو: «إنَّ الفَرَجَ لقدْ دَنا».

وإذا حُذِفَ الخَبرُ، جازَ دخولُ هذهِ اللَّامِ على الظَّرْفِ أو الجارِّ المتعلِّقينِ به، نحوُ: «إنَّ أخاكَ لَعنْدي. وإنَّ أباك لَفي الدَّار»، ومنهُ قولهُ تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ﴾ [القلم: ٤].

(٣) يُشترطُ في دخولِها على معمول الخبرِ شَرْطانِ،

الْأُوَّلُ: أَنْ يَتُوسَّطَ بين اسمها وخبرِها .

<sup>(</sup>١) فإنِ اقترنَ الماضي المتصرِّفُ بقدْ جازَ دخولُ اللَّام عليه، نحوُ: «إنَّه لَقد اجْتَهَدَ».

 <sup>(</sup>٢) أوردها المؤلف في الأصل ﴿إنا لنحن نحيي الموتَى﴾ وصوابها ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْنَى﴾ بلا لام [يس: ١٢] ولا شاهد
 فيها على ما أراده ولعله قصد الآية: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ غُيِّيء وَثُمِيتُ وَيَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ﴾ [الحجر: ٢٣] (ع).

الثاني: أَنْ يكونَ الخبرُ ممّا يَصلُحُ لدخول هذه اللامِ عليه، نحوُ: «إِنَّ سليماً لَفي حاجتِك ساع»، و«إِنَّه لَيم المُجمُعَةِ آتٍ»، و«إِنَّهُ لأَمْرَكَ يُطيعُ».

(٤) أما ضميرُ الفصلِ، فلا يُشترطُ في دخولِها عليه شيءٌ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَنَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقِّ﴾ [آل عمران: ٦٢].

﴿وضمير الفصل: هو ما يؤتى به بين المبتدأ والخبرِ، أو بينَ ما أَصْلُه مبتدأ وخبر؛ للدلالة على أنَّه خبرٌ لا صفة، وهو يفيدُ تأكيدَ اتِّصافِ المسندِ إليه بالمسندِ. وهو حرفٌ لا محلَّ له من الإعرابِ، على الأصحِّ من أقوال النُّحاةِ، وصورتُه كصورةِ الضَّمائر المُنْفَصِلة، وهو يتصرَّفُ تصرُّفَها بحَسَبِ المسندِ إليهِ، إِلَّا أنَّه ليسَ إياها.

ثم إنَّ دخولَه بينَ المبتدأ والخبرِ المنسوخين بكان وظَنَّ وإنَّ وأخواتِهن تابعٌ لدخولِه بينَهما قبل النسخ، نحوُ: «إنَّ زهيراً هُوَ الشَّاعر، وكانَ عليٍّ هو الخطيبَ، وظننتُ عبدَ الله هُوَ الكاتبَ».

وضميرُ الفَصْلِ حرفٌ كما قدَّمْنا. وإنَّما سُمِّيَ ضميراً لمشابهتِه الضميرَ في صورتهِ، وسُمِّيَ ضميرَ فصلٍ لأنَّه يؤتى به للفَصْل بينَ ما هو خبرٌ أو صِفةٌ؛ لأنَّك إنْ قلتُ: «زُهير المجتهدُ»، جازَ أنَّك تريدُ الإخبارَ وأنَّك تريدُ النَّعتَ. فإنْ أردْتَ أنْ تَفصِلَ بينَ الأمرينِ، وتبيِّنَ أنَّ مرادَك الإخبارُ لا الصفةُ، أتيتَ بهذا الضَّميرِ للإعلانِ مِنْ أوَّلِ الأمرِ بأنَّ ما بعدَه خبرٌ عما قبلَه لا نعتُ له. ثم إنَّه يفيدُ تأكيدَ الحكم، لما فيه مِنْ زيادة الرَّبطِ.

ومِنَ العلماءِ مَنْ يُسمِّي ضميرَ الفَصْلِ «عماداً»؛ لاعتمادِ المتكلِّم أو السامعِ عليه في التَّفريقِ بينَ الخبرِ والصِّفَةِ.

وقد شرحْنا ضميرَ الفَصْلِ في الجُزءِ الأوَّلِ منْ هذا الكتابِ، في الكلام على الضَّمائرِ، فراجِعْه ﴾.

مواهنة دخول لام الابتداء باب المبتحا باب المبتحا باب المبتحا باب المبتحا المخبرها الفعل الماضي الماضي الماضي المتقدم على الاسم على خبرها الفعل الماضي الماضي المتقدم على المبتدأ المتأخر (بشروط المضارع الجامد المتصرف تقدمت) المقرون برقد)

(٧) شرح لام الابتداء
 تدخل لام الابتداء في
 ثلاثة مواضع:

الأولُ: في بابِ المبتدأ. وذلك في صورتين:

- (١) أَنْ تَدخلَ على المبتدأ، والمبتدأ مُتقدِّمٌ على الخَبرِ، ودخولُها عليه هو الأصلُ فيها، نحوُ: ﴿لَأَنتُمُ أَشَدُ رَهُبَةً فِي صُدُورِهِمِ [الحشر: ١٣]. فإنْ تأخَّرَ عن الخبر امتنعَ دخولُها عليه، فلا يُقالُ: «قائمٌ لَزيدٌ». وما سُمعَ من ذلك فلضَرورةِ الشعر، وهو شاذٌ لا يُقاسُ عليه.
- (٢) أَنْ تدخلَ على الخبرِ بشرطِ أَنْ يتقدمَ على المبتدأ ، نحوُ: «لَمجتهدٌ أَنْتَ» فإنْ تأخّرَ عنهُ امتنعَ دخولُها عليه ، فلا يقالُ: «أَنْتَ لمجتهدٌ». وما سُمعَ مِنْ ذلك فَشاذٌ لا يُلتفتُ إليه. ومِنَ العلماءِ مَنْ لا يُجيزُ دُخولَها على خبر المبتدأ ، سواءٌ أتقدَّمَ أم تأخّرَ.

الموضع الثاني (١): في باب «إنَّ» المكسورة الهمزة، وقد سبقَ أنَّها تدخلُ على اسمِها المتأخِّر، وعلى خبرِها، اسماً كانَ، أو فِعْلاً مضارعاً، أو ماضياً جامداً، أو ماضياً متصرفاً مقروناً بِقَدْ، أو جملةً اسميَّةً. وعلى الظُّرفِ والجارِّ المُتعلِّقَينِ بخبرِها المحذوفِ دالَّينِ عليه، وعلى معمولِ خبرِها.

الموضعُ الثالثُ: في غير بابَيِ المبتدأ وإنَّ، وذلك في ثلاث مسائل:

- (١) الفعلُ المضارع، نحوُ: «لَتَنهضُ الأمة مُقتفيةً آثارَ جُدودِها».
- (٢) الماضى الجامدُ، نحوُ: ﴿ لِيَئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٦٢].
- (٣) الماضي المتصرف المقرون بِقَدْ، نحو : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦ ءَايَنتُ ﴾ [يوسف: ٧].

ومِنَ العلماءِ مَنْ يجعلُ اللَّامَ الدَّاخلَةَ على الماضي في هذا البابِ لامَ القسم، فالقَسَمُ عندَه محذوفٌ، ومصحوبُ اللام جوابُه.

واعْلَمْ أَنَّ لِلام الابتداءِ فائدتينِ:

الفائدةُ الأُولى: توكيدُ مضمونِ الجُملَةِ المُثْبَتةِ؛ ولذا تُسمَّى: «لامَ التَّوكيدِ»، وإنَّما يُسمونَها فوالد لام الابتداء لأنَّها في الأصل تَدْخلُ على المبتدأ، أو لأنَّها تقعُ في

توكيد مضمون تخليص الخبر البحملة للحال وإذْ كانت للتَّوكيدِ فإنَّها مَتى دخلَتْ عليها «إنَّ» زَحْلَقُوها إلى

الخَبَرِ، نحوُ: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيمُ ٱلدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩]، وذلك كراهيةَ اجتماع مُؤَكِّدَينِ في صدْرِ الجملةِ، وهما: «إنَّ واللَّامُ». ولذلكَ تُسمَّى «اللَّامَ المزَحْلَقَةَ» أيضاً.

وإِذْ كانت هذه اللَّامُ للتَّوكيدِ في الإثبات، امتنعَتْ مِنَ الدُّخولِ على المنْفِيِّ لفظاً أو معنَّى، فالأوَّلُ نحوُ: «إنَّكَ لا تَكْذِبُ»، والثاني نحو: «إنَّك لو اجتهدْتَ لأكرمتُكَ. وإنَّك لولا إهمالُكَ لَفُرْتَ». فالاجتهادُ والإكرامُ مُنتفيانِ بعدَ «لو»، والفوزُ وحدَهُ مُنتفِ بعدَ «لولا».

الفائدةُ الثانيةُ: تَخْليصُها الخبرَ للحال؛ لذلكَ كانَ المضارعُ بعدَها خالصاً للزمان الحاضر، بعدَ أَنْ كَانَ مُحتملاً لِلحالِ والاسْتَقْبالِ.

وإذْ كانتْ لِتَوكيدِ الخبرِ في الحالِ امتنَعتْ مِنَ الماضي والمضارع المُستقبل، إلَّا أنْ يكونَ الماضي جامِداً أو مُتصرِّفاً مقترناً بِقدْ. أمَّا الجامدُ فلأنَّه لا يَدلُّ على حدثٍ ولا زمانٍ. وأمَّا المقترنُ بِقدْ فلأنَّ (قد) تُقرِّبُ الماضيَ مِنَ الحال.

<sup>(</sup>١) أي: من المواضع التي تدخلها لام الابتداء .

ولا فرقَ بينَ أَنْ يكونَ المضارعُ المستقْبَلُ مسبوقاً بأداةٍ تَمحَضُه الاستقبالَ، كالسِّينِ وسوفَ وأدواتِ الشَّرْطِ الجازِمَةِ وغيرِها، أو غيرَ مسبوقِ بها، وإنَّما القرينةُ تدلُّ على استقبالِه، نحوُ: «إنَّه يجيءُ غداً»، وأما قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴿ [النحل: ١٢٤]، فإنَّما جازَ دخولُ اللَّام لأنَّ المستقبلَ هنا مُنزَّلُ مَنزلةَ الحاضرِ لتحقُّق وقوعهِ؛ لأنَّ الحكمَ بينَهم واقعٌ لا محالةَ، فكأنَّهُ حاضرٌ، وكذا قولهُ تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [الضحى: ٥]؛ فإنَّ الإعطاءَ مُحقَّقٌ، فكأنَّه واقعٌ حالاً، وأمَّا قولُه عَزَّ وَجَلَّ على لسان يعقوبَ: ﴿ إِلِي لَيَحْزُنُنِي آن الأعطاءَ مُحقَّقٌ، فكأنَّه واقعٌ حالاً، وأمَّا قولُه عَزَّ وَجَلَّ على لسان يعقوبَ: ﴿ إِلِي لَيَحْزُنُنِي آنَ تَذْهُ وهو الحُزْنُ حاضرٌ، فإنَّهُ وَنَ لَمُجرَّدِ عِلْمِهِ أَنَّهم ذاهبُونَ بهِ، فلَمْ يخرُجِ المضارعُ هنا \_ وهو (يَحزُنني) \_ عن كونهِ للحال. حَزِنَ لمُجرَّدِ عِلْمِهِ أَنَّهم ذاهبُونَ بهِ، فلَمْ يخرُجِ المضارعُ هنا \_ وهو (يَحزُنني) \_ عن كونهِ للحال.

ويرى بعضُ العلماءِ (وهمُ الكوفيُّون) أنَّها لا تمحَضُ المضارعَ الحالَ، بل يجوزُ أنْ تدخُلَ عَليه وهو مُستقبلٌ، بالأداة أو بِدونها، وجَعلوا الاستقبالَ في الآياتِ على حقيقتِه.

# (A) «ما» الكافَّةُ بعدَ هذِه الأحرُف

إِذَا لَحِقتْ (ما) الزائدةُ الأحرُفَ المُشبَّهةَ بالفِعْلِ، كَفَّتُها عن العملِ، فيرجعُ ما بعدَها مبتداً وخَبَراً. العمل إلا وتُسمَّى (ما) هذه (ما الكافَّةَ) لأنَّها تَكُفُّ ما تلحقُهُ عن (ليت)

دخول (ما) على الأحرف المشبه

تكفَّها عن يجوز في (ليت) يزول اختصاصها
العمل إلا الإعمال والإهمال بالأسماء إلا (ليت)
(ليت)

العملِ، كقولهِ تَعالى: ﴿أَنَّمَا ٓ إِلَّهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ﴾ [الكهف: ١١٠]، ونحوُ: (كأنَّما العلمُ نورٌ) و(لَعَلَّما اللهُ يرحمُنا).

غيرَ أنَّ (ليتَ) يجوزُ فيها الإعمالُ والإهمالُ، بعدَ أنْ تَلحَقَها (ما) هذه، تقولُ: (ليتَما الشَّبابَ يعودُ). وإعمالُها حِينَئِذٍ أحسنُ من إهمالِها. وقد رُوِيَ بالوجهينِ، \_ نَصْبِ ما بعدَ (ليتَما) ورَفعِه \_ قولُ الشاعرِ [من البسيط]:

٧٧٣ \_ قالتْ: أَلَا لَيتَما هذا الحمامَ لنا إلى حَمامَةِنا، أو نِصْفَهُ فَقَدِ (١) وفائل المحمامُ الله على أنَّها مهملةٌ مكفوفةٌ بما،

 <sup>(</sup>١) البيت للنابغة الذبياني، وهو زياد بن عمرو من أصحاب المعلقات (ت١٨ق. هـ) وهو في ديوانه (ص٢٤) وخزانة
 الأدب (١/١٠) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/٣٤٩) وشرح الأشموني (١٤٣/١).

**الإعراب**: فَقَلِد: الفاءُ فاء الفصيحة «وهي التي تفصح عن شرط محذوف» قد: اسم مبني على السكون بمعنى «كافي» في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، وتقدير الكلام (إنْ حَصَلَ ذلك فهو كافٍ) وحُرِّك بالكسر؛ لضرورة الشعر . الشاهد فيه: قوله: (ألا ليتما هذا الحمام لنا) حيث روي برفع الحمام ونصبه، على الإهمال والإعمال. (ع).

و(ذا) مبتدأ، و«الحمامُ» بدل منه. وكذا «نِصْفَهُ» إنْ نصبتَ الحمامَ نصبتَه، وإنْ رفعتَه رفعتَه؛ لأنَّه معطوفٌ عليه».

ومتى لحقت (ما الكاقّةُ) هذهِ الأحرف زالَ اختصاصُها بالأسماء، فَلِذا أُهملت، وجازَ دخولُها على الجملة الاسميَّةِ، إلَّا (ليتَ). فمِنْ دخولِها على الجملة الاسميَّةِ، إلَّا (ليتَ). فمِنْ دخولِها على الجملةِ الفعلية قولهُ تعالى: ﴿كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ﴾ [الأنفال: ٦] وقول الشاعر [من الطويل]:

٢٧٤ ـ أُعِدْ نَظَراً يا عَبْدَ قَيْسٍ، لَعَلَّما أَضاءَتْ لِكَ النَّارُ الحِمارَ المُقَبَّدا(١)

ومِنْ دخولِها على الجملة الاسميَّة قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَاْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَّهُكُمُّ إِلَٰهُۗ وَحِلَّهُ [الكهف: ١١٠]، وقولهُ: ﴿إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٌ وَحِكَّٰكُ [النساء: ١٧١].

وأمَّا (ليتَ) فإنَّها باقيةٌ على اختصاصِها بالأسماءِ، بعدَ أَنْ تَلحقَها (ما الكافةُ)، فلا تدخلُ على الجُمل الفعليَّة، لذلك يُرَجَّحُ أَنْ تَبقى على عملِها: مِنْ نصبِ الاسمِ ورفعِ الخبرِ، كما تقدَّم.

#### فائدة وتنبيه

﴿إِنْ كَانَتُ (ما) اللَّاحِقةُ لهذه الأحرفِ اسماً موصولاً، أو حرفاً مَصْدريًا، فلا تكفُّها عن العمل، بل تَبقى ناصبةً للاسم، رافعةً للخبرِ. فإنْ لَحقتُها (ما الموصولة) كانتْ (ما) اسمَها منصوبةً محلًا، كقوله تعالى: ﴿مَا عِندَكُمُ يَنفَدُ وَإِنْ لَحقتها (ما المصدرية) كانَ ما بعدَها في تأويل مصدر يَنفَدُ وَالْ لَحقتها (ما المصدرية) كانَ ما بعدَها في تأويل مصدر منصوب، على أنَّه اسم "إنَّ " نحوُ: "إنَّ ما تستقيمُ حَسنَ "، أي: إنَّ استقامتَك حَسنةٌ. وحينَئذٍ تكتبُ (ما) منفصلةً. كما رأيت. بخلاف (ما الكافة)، فإنَّها تكتبُ متصلةً كما عرفْتَ فيما سلَفَ. وقد اجتمعت «ما "المصدرية و«ما الكافة في قولِ امرئ القيس [الطويل]:

٢٧٥ ـ فلو أنَّ ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ـ ولم أطلب ـ قليلٌ من المال (٣)(٤)

<sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق همام بن غالب (ت۱۱۰هـ) في ديوانه (۱/ ۱۸۰) من قصيدة يهجو بها جريراً، وقد أقذع له في الهجاء حتى اتهمه بإتيان الأتن ـ قاتله الله ـ ما أفحشه !! وجرير كان أحسن منه ديناً وخلقاً. والبيت بلا نسبة في شذور الذهب (ص٢٩٦) وشرح قطر الندى (ص١٩٩).

الشاهد فيه: قوله: (لعلما أضاءت) حيث اقترنت (ما) بـ (لعل) فكفتها عن العمل، ودخلت على الجملة الفعلية بعد أن كانت مختصة بالجملة الاسمية. (ع).

<sup>(</sup>٢) الآية ليس فيها شاهد على ما أورده المؤلف رحمه الله لأنه توهم أن الآية فيها: "إنَّ وليس الأمر كذلك، وبالتالي ألغي الكلام المتعلق بها. ويمكن الاستشهاد بآية أخرى بدلاً منها، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّا صَنَّواً كِدُ سَوَرٍ ﴾ [طه: ٢٩] فما هنا: اسم بمعنى الذي وهو في موضع نصب بإنَّ، صنعوا: صلة الموصول. وكيد: خبر. وساحر: مضاف إليه. والعائد محذوف والتقدير: إن الذي صنعوه كيد ساحر، انظر «شرح قطر الندى» ص٢٥٧. (ع).

<sup>(</sup>٣) قليل: فاعل «كفاني»، وجملة «ولم أطلب» اعتراضية. والمعنى لو كنت أسعى لحياة ساذجة، لكفاني قليل المال، ولم أطلب ما فوق ذلك من عز ومجد، يعنى ملك أبيه الذي كان يسعى له.

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوانه (ص٣٩) وخزانة الأدب (١/ ٣٣٧) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ٢٠١) ومغني اللبيب (١/ ٢٥٦). 😑

ولكنَّما أسعى لمجددٍ مُؤنَّل وقد يدركُ المجدَ المؤثَّلَ أمشالي (١)

فما في البيت الأول مصدرية. والتقدير: لو أن سعيي، وفي البيت الآخر زائدة كافة، أي: ولكني أسعى لمجد مؤثل».

# (٩) العَطْفُ على أسماءِ هذهِ الأَحرُف

إذا عطفتَ على أسماءِ الأحرفِ المشبَّهة بالفعل، عطفتَ بالنَّصبِ، سواءٌ أوقعَ المعطوفُ قبلَ الخبر أمْ بعدَهُ، فالأولُ نحو: (إنَّ سعيداً وخالداً مسافرانِ)، والثاني نحو: (إنَّ سعيداً مُسافرٌ وخالداً).

وقد يُرفعُ ما بعدَ حرفِ العطفِ، بعدَ استكمالِ الخبر، على أنَّهُ مبتدأٌ محذوفُ الخبر، وذلك بعد (إنَّ وأنَّ ولكنَّ) فقط، فمثالُ (إِنَّ): (إنَّ سعيداً مسافرٌ وخالدٌ)(٢)، ومنهُ قولُ الشاعر [من الطويل]:

٣٧٦ - فَمَنْ يَكُ لَم يُنْجِبْ أَبُوهُ وأُمُّهُ فَإِنَّ لَنا الأُمَّ النَّجيبةَ، والأَبُ (٣)(٤)
وقول الآخر [من الكامل]:

٧٧٧ - إِنَّ الْخِلافةَ والمُروءَةَ فيهمُ والمَكْرُماتُ وسادةٌ أطهارُ (٥)(٦)

ومثالُ (أنَّ) قوله تعالى: ﴿وَأَذَنُّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى اَلنَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِىٓ ۗ مِنَ الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ ۗ (٧) [التوبة: ٣].

ومثالُ (لكنَّ) قولُ الشاعر [من الطويل]:

الشاهد فيه: قوله: (لو أنَّ ما أسعى) و (لكنَّما أسعى) حيث جاءت (ما) الأولى مصدرية متصله بـ(أن) فلم تكفَّها عن
 العمل، وجاءت الثانية زائدة متصلة بـ(لكن) فكفتها عن العمل. (ع)

<sup>(</sup>١) المؤثّل: المؤصل الثابت.

<sup>(</sup>٢) خالد: مبتدأ، وخبره محذوف. والتقدير: «وخالد مسافر أيضاً».

<sup>(</sup>٣) الأب: مبتدأ محذوف الخبر. والتقدير: «ولنا الأب النجيب أيضاً».

 <sup>(</sup>٤) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في الأشموني (١/٣٥٣) وأوضح المسالك (٣٥٣/١).
 الشاهد فيه: قوله: (فإنَّ لنا الأمَّ النيجبيبة والأبُ) حيث جاء بالمعطوف، وهو (الأب) مرفوعاً بعد أن استكملت (إن)
 اسمها وخبرها. (ع).

<sup>(</sup>٥) أي: وفيهم المكرمات وسادة أطهار.

<sup>(</sup>٦) البيت ينسب لجرير في تخليص الشواهد (ص٣٦٩) والكتاب لسيبويه (٢/ ١٤٥) وليس في الديوان. الشاهد فيه: قوله: (والمكرمات) حيث عطف بالرفع بعد أن استكملت (إن) اسمها وخبرها كالبيت السابق. (ع).

<sup>(</sup>٧) أي: ورسوله بريء منهم أيضاً.

٢٧٨ - وما زِلتُ سَبَّافاً إلى كُلِّ غاية بها يُبْتَغَى في النَّاس مَجدٌ وإجلالُ (١)
 وما قَصَّرَتْ بِي في التَّسامي خُؤُولةٌ ولكنَّ عمِّي الطَّيِّبُ الأصلِ والخالُ (٢)

وقد يُرفعُ ما بعدَ العاطف قبل استكمالِ الخبر، لغرضِ معنوي، على أنَّه مبتدأً محذوفُ الخبر، فتكونُ جُملتُهُ مُعترِضةً بين اسمِ (إنَّ) وخبرِها، كقول الشاعر [من الطويل]:

٢٧٩ ـ فَمَنْ يَكُ أَمسَى بالمدينَةِ رَحْلُهُ فِإِنِّي ـ وقَسيَّارٌ ـ بِـها لَـغَـريـبُ<sup>(٣)</sup>

﴿غريبٌ: خبرٌ عن اسم "إنَّ»، وقيارٌ: مبتدأ محذوفُ الخبرِ، والتقدير: وقَيَّارٌ غريب بها أيضاً. وقيار اسم فرسه أو جملِه. وإنَّما قدمه واعترضَ بجملتِه بين اسم إنَّ وخبرِها لغَرَضِ أنَّ هذا الفرسَ أو الجملَ استوحشَ في هذا البلد، وهو حيوان، فما بالك بي، فلو نَصَبَ بالعطف على اسم "إنَّ» فقالَ: "فإني وقياراً بها لغريبانِ»، لم يكنْ مِنْ ورائه شدَّةُ تصويرِ الاستيحاشِ الذي يُعطيهِ الرَّفعُ في هذا المقام》.

ومنهُ قولهُ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّنِئُونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ﴾ [المائدة: ٦٩].

﴿ فالصابئونَ: مبتدأً محذوفُ الخبر. والتقديرُ: والصابئون كذلك، أي: لهم حكمُ الذينَ آمنوا والنصارى واليهودِ. والجملة معترضة بين اسم "إنَّ» وخبرها، وخبر (إنَّ): هو جملة الجواب والشرط، والغرضُ من رفع «الصابئونَ» وجعلِه مبتدأً محذوفَ الخبرِ أنَّه لما كانَ الصابئونَ ـ مع ظهورِ ضلالِهم وميلِهم عن الأديانِ كلِّها ـ يتابُ عليهم إنْ صعَّ منهم الإيمانُ، واعتصموا بالعملِ الصالحِ، فغيرُهم مِمنْ هو على دينٍ سماويٌّ وكتابٍ منزلٍ، أولى بذلك ﴾.

 <sup>(</sup>١) البيتان لم يسمَّ قائلهما، والثاني منهما في شرح الأشموني (١/ ١٤٤) وأوضح المسالك (١/ ٣٥٥).
 الشاهد فيهما: قوله: (ولكنَّ عمي الطَّيبُ الأصل والخالُ) حيث وقع (الخالُ) مرفوعاً بعد أن استكملت (لكنَّ) الاسم والخبر. وهو مبتدأ حذف خبره دل عليه ما قبله. (ع).

<sup>(</sup>٢) أي: والخال هو الطيب الأصل أيضاً و"الخؤولة": جمع خال، كالعمومة جمع عم، أو هي على معنى المصدر للخال. يقال: بيني وبينه خؤولة، كما يقال: بيني وبينه عمومة، و"لكن" هنا ليست للاستدراك، إذ لا معنى له هنا، وإنما هي لمجرد التوكيد. "والطيب": خبر عن اسم لكن، أي: لكن عمني هو الطيّب الأصل، والخال كذلك. والمعنى لم تقصر بي عن نيل المجد خؤولة ولا عمومة، فإن أعمامي وأخوالي ذوو نسّبٍ رفيع، ولكني أفتخر بنفسي وما أكسبه من الفضائل. يريد أنه قد حصل له السؤدد من ناحيتين: الأولى من نفسه، وهي أنَّه ما زال كثير السَّبقِ إلى جميع الغايات التي يطلب بها الشَّرف في النَّاسِ، وأشار إليها بقوله: "ما زلت سباقاً". والثانية من ناحية نسبه من جهتي أبيه وأمه. وأشار إليها بقوله: "وما قصرت بي في التسامي خؤولة" أي: ولا عمومة. ففي الشطر الأول من البيت حذف يدل عليه الشطر الثاني منه، وهذا من إيجاز العرب.

 <sup>(</sup>٣) البيت لضابئ بن الحارث البرجمي، أدرك الإسلام، ولكن كان خبيث اللسان كثير الشر (ت٣٠هـ) والبيت في خزانة
 الأدب (٩/ ٣٢٦) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٣٥٨) وشرح الأشموني (١/ ١٤٤).

الشاهد فيه: قوله: (فإني ـ وقيار ـ بها لغريب) حيث عطف بالرفع على اسم (إن) قبل مجيء الخبر وهو مبتدأ حذف خبره، وليس من باب العطف على محل اسم (إنَّ) كما يقول بعضهم. (ع).

# (١٠) إنَّ المكسورةُ، وأَنَّ المفتوحة

يجبُ أَنْ تُكسرَ همزةُ (إنَّ) حيثُ لا يصحُّ أَنْ يقومَ مقامَها ومَقامَ مَعْمولَيها مصدرٌ. ويَجبُ فتحُها حيثُ يجبُ أَنْ يقومَ مصدرٌ مقامَها ومقامَ مَعموليها.

ويجوزُ الأمرانِ: الفتحُ والكسرُ، حَيْثُ يَصحُّ الاعتبارانِ.

﴿ فإنْ وجبَ أَنْ يؤولَ ما بعدَها بمصدرٍ مرفوعٍ أو منصوبٍ أو مجرورٍ (بحيثُ تُضطرُ إلى تغييرِ تركيبِ الجملةِ)، فهمزتُها مفتوحةٌ وجوباً، نحوُ: «يعجبني أنك مجتهدٌ»، والتأويل: «يعجبني اجتهادُك» ونحوُ: «علمتُ أنَّ الله رحيم»، والتأويل: «شعرْتُ بقدومِكَ». وإنَّما وجبَ تأويلُ ما بعدَ «أَنَّ» هنا بمصدر لأننا لو لم نؤوله، لكانت «يعجبني» بلا فاعل، و«علمتُ» بلا مفعول، و«الباءُ» بلا مجرورٍ، فالمصدرُ المؤولُ: فاعل في المثال الأوَّلِ، ومفعولٌ به في المثال الثاني، ومجرورٌ بالباء في المثال الثالث.

وإنْ كانَ لا يصحُّ أَنْ يُؤولَ ما بعدَها بمصدر (بمعنى أنَّه لا يصحُّ تغييرُ التركيبِ الذي هي فيه) وَجَبَ كسرُ همزتِها على أنَّها هي وما بعدَها جملة، نحوُ: "إنَّ اللهَ رَحيمٌ». وإنَّما لم يصحَّ التأويلُ بالمصدر هنا لأنَّك لو قلتَ: «رحمةُ اللهِ» لكان المعنى ناقصاً.

وإنْ جازَ تأويلُ ما بعدَها بمصدرٍ، وجازَ تركُ تأويله به، جازَ الأمرانِ: فتحُها وكسرُها، نحوُ: «أحسِنْ إِلى علي، إنَّه كريمٌ»، فالكسر هنا على أنَّها مع ما بعدَها جملةٌ تعليليةٌ، والفتحُ على تقديرِ لامِ الجرِّ، فما بعدَها مؤولٌ بمصدرٍ. والتأويل: «أحسِنْ إليه لِكَرَمِه».

وحيثُ جازَ الأمرانِ فالكسرُ أُولى وأكثرُ؛ لأنَّه الأصلُ، ولأنَّه لا يحتاجُ مَعهُ إلى تَكلُّفِ التَّأويلِ﴾.

# (١١) مَواضعُ «إِنَّ» المكسُورة الهمزة وجوباً

لسر همزة (إنّا وجوباً
(من مواضعها)
وقوعها في بعد بعد وقوعها وقوع ما بعد وقوعها
ابتداء (حيث) (إذ) صدر جملة بعدها القول موضع
الكلام صلة جواباً الحال

تُكسرُ همزةُ «إِنَّ» وجوباً حيثُ لا يصتُ أَنْ يُؤَوّلَ ما بعدَها بمصدر، وذلك في اثنيْ عَشر موضعاً:

(١) أَنْ تقعَ في ابتداءِ الكلام، إِمَّا حقيقةً، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ

ٱلْقَدْرِ﴾ [الـقـدر: ١]، أو حُكماً، كـقـولـه عَزَّ وجلَّ: ﴿أَلَاۤ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصْرَنُونَ﴾ [يونس: ٦٢].

وإن وقعتْ بعدَ حرف تنبيه، كألا، أو استفتاحٍ، كألا وأمّا، أو تحضيضٍ كهَلّا، أو رَدْعٍ، ككَلّا، أو جوابٍ، كنَعمْ ولا، فهي مكسورةُ الهمزةِ، لأنها في حكم الواقعة في الابتداء.

وكذا إنْ وقعتْ بعدَ (حتّى) الابتدائيةِ، نحوُ: «مَرِضَ زيدٌ، حتى إنهم لا يَرجونَه، وقَلَّ مالُه، حتى إنَّهم لا يُكلِّمونَه». والجملةُ بعدَها لا محلَّ لها مِنَ الإعراب لأنَّها ابتدائيةٌ، أو استئنافيّة.

- (٢) أَن تقعَ بعدَ (حيثُ) نحو: «اجلِسْ حيثُ إنَّ العِلْمَ موجودٌ».
  - (٣) أن تقع بعد (إِذْ) نحو: "جِنتُكَ إِذْ إِنَّ الشمسَ تَطْلُعُ" (١).
- (٤) أن تقعَ صدرَ الجملةِ الواقعةِ صِلَةً للموصول، نحو: «جاءَ الذي إنَّه مجتهدٌ»، ومنهُ قولُه تعالى: ﴿وَءَالَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُم لَنَنُوَأُ بِٱلْعُصْبَكَةِ أُولِي ٱلْقُوَّذِ ﴾: [القصص: ٧٦].
- (٥) أَنْ تَقَعَ مع ما بعدَها جواباً للقسَم، نحوُ: «واللهِ، إِنَّ العِلمَ نورٌ»، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمُحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَهِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: ٢-٣﴾.
- (٦) أَنْ تَقَعَ بعد القولِ الذي لا يَتضمَّنُ معنى الظَّنِّ، كقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّ عَبْدُ اللَّهِ ﴿ آمريم: ٣٠]، فإنْ تَضَمَّنَ مَعناهُ فُتِحَتْ بعدَهُ؛ لأَنَّ ما بعدَها مَؤوَّلُ حينئذٍ بالمفعول به، نحو: «أتقولُ أَنَّ عبدَ اللهِ يَفعلُ هذا؟»، أي: «أتظنُّ أنَّهُ يَفعلهُ؟».
- (٧) أَنْ تَقَعَ مَعَ مَا بِعَدَهَا حَالاً<sup>(٢)</sup>، نَحُو: «جِئْتُ وإِنَّ الشَّمَسَ تَغَرُّبُ»، ومنه قولهُ تعالى: ﴿ كَنَا ٱخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَوْهِمُونَ﴾ [الأنفال: ٥].
  - (A) أَنْ تقعَ معَ ما بعدَها صِفةً لما قبلَها ، نحوُ: «جاءَ رجلٌ إنَّه فاضِلٌ».
- (٩) أَنْ تَقَعَ صدرَ جملةٍ استئنافيَّةٍ، نحو: «يَزعُمُ فلانٌ أَنِّي أَسأتُ إليهِ، إنَّه لكاذبٌ». وهذهِ مِنَ الواقعة ابتداءً.
- (١٠) أَنْ تَقَعَ في خبرِها لامُ الابتداء، نحو: «علمتُ إِنَّكَ لمجتهدٌ». ومنه قولهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١].
- (۱) ذكر ابن هشام في شرح شذور الذهب (ص٢٦٦): أن تقع في أول الجملة المضاف إليها ما يختص بالجمل، وهو: إذ، وإذا، وحيث، (وإذا) ذكرنا: إذا بعدد خاص، كما فعل المؤلف بتخصيص إذ، وحيث، يكتمل العدد إلى اثني عشر موضعاً؛ لأن العدد قد وصل في تعداده إلى أحد عشر موضعاً فقط، وكان قد ذكر في أول الكلام: وذلك في اثنى عشر موضعاً. (ع).
- (٢) ذكر ابن هشام في شرح شذور الذهب (ص٢٦٦): أن تقع في أول الجملة الحالية. وعقب قائلاً: ولم أر أحداً من
   النحويين اشترط الأولية في مسألة الحال وحيث، ولابدً من ذلك. (ع).
- (٣) اسم العين: هو ما ذَلَّ على ذاتٍ، أي: شيء قائم بنفسِه. ويقابلُه اسمُ المعنى، وهو ما ذَلَّ على شيء قائم بغيره:
   كالعلم والشجاعة ونحوهِما.
  - (٤) جملة «إنَّ الله يفصلُ بينهم». خبر عن «إنَّ الذين آمنوا» وما عُطِفَ عليه.



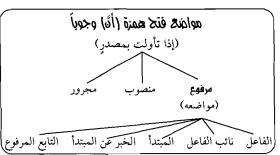

# (١٢) مَواضعُ «أَنَّ» المفْتوحةِ الهمزة وجوباً

تُفتحُ همزةُ «أنّ» وجوباً حيثُ يَجبُ أنْ يؤوّلَ ما بعدَها بمصدرٍ مرفوعٍ أو منصوبٍ أو مَجرورٍ. وذلك في أَحَدَ عَشَرَ موضعاً:

فيؤوَّل ما بعدَها بمصدرٍ مرفوعٍ في خمسةِ مواضعَ:

(١) أَنْ تكونَ وما بعدَها في موضع الفاعل، نحوُ: «بَلَغني أَنَّك مجتهدٌ»(١)، ومنه قولهُ تعالى: ﴿ أَوَلَمُ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ ﴾ [العنكبوت: ٥١].

ومِنْ ذلك أَنْ تقعَ بعدَ «لَو»، نحوُ: «لو أَنَّكَ اجتهدْتَ لكانَ خيراً لك» (٢٠)، ومنه قولهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةُ (٣) مِّنْ عِندِ ٱللّهِ خَيْرٌ ﴾ [البقرة: ١٠٣].

ومن ذلك أنْ تقعَ بعدَ «ما» المصدريَّةِ الظَّرِفيَّة، نحوُ: (لا أُكلمُكَ ما أنَّكَ كسُولٌ) (٤)، ومنه قولُهم: (لا أُكلِّمهُ ما أنَّ حراءً (٥) مكانَه) أو (ما أنَّ في السماءِ نَجْماً).

(٢) أَنْ تكونَ هي وما بعدَها في موضع نائبِ الفاعلِ، نحوُ: «عُلمَ أَنَّكَ مُنْصَرفٌ (١٠)»، ومنهُ قولهُ تعالى: ﴿قُلْ أُوحِى إِلَى أَنَّهُ اَسْتَعَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِّنِ الجن: ١].

(٣) أَنْ تكونَ هي وما بعدَها في موضع المبتدأ ، نحوُ : «حَسَنُ أَنَّكَ مجتهدٌ» (٧) ، ومنهُ قولهُ تعالى : ﴿وَمِنْ ءَايَلِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِيْعَةً ﴾ [فصلت : ٣٩] (٨).

(٤) أَنْ تكونَ هي وما بعدَها في موضع الخبر عنِ اسم معنًى واقع مبتداً أو اسماً لأنَّ، نحو: «حَسبُكَ أَنَّكَ كريمٌ» (٩)، ونحوُ: «إنَّ ظني أَنَّكَ فاضلٌ (١٠٠). فإنْ كانَ المخبَرُ عنهُ اسمَ عينٍ وجبَ

<sup>(</sup>١) والتقديرُ: بلغني اجتهادُك.

<sup>(</sup>٢) والتقديرُ: (لو تُبَتَ اجتهادك»، فما بعد (أنَّ في تأويل مصدر مرفوع فاعلٌ لفعل محذوف، تقديرُه: (ثَبَتَ».

<sup>(</sup>٣) اللَّام في «لمثوبة» لام الجواب، فالجملة بعدَها جواب «لو».

<sup>(</sup>٤) والتأويل: «ما ثُبَت كسلك»، فما بعدَ «أنَّ» في تأويل مصدر مرفوع فاعل لفعل محذوف. تقديره: «ثبت».

<sup>(</sup>٥) حراء: جبل بمكة.

<sup>(</sup>٦) والتأويل: عُلِمَ انصرافُكَ.

<sup>(</sup>٧) والتأويلُ: حَسَنٌ اجتهادُكَ، فحسن خبر مقدَّمٌ، واجتهادُك مبندأ مؤخر.

<sup>(</sup>٨) من آياته، الجارُّ والمجرورُ: خبرٌ مقدَّمٌ، وما بعدَ أنَّ في تأويل مصدر مرفوع مبتدأ مؤخر.

<sup>(</sup>٩) أي:حسبُك كرمُك.

<sup>(</sup>١٠) أي: إنَّ ظني فضلُك.

كسرُها، كما تقدَّمَ؛ لأنَّك لو قلت: «خليلٌ أنَّهُ كريمٌ»، بفتحِها، لكانَ التأويلُ: «خليلٌ كرَمُهُ»، فيكونُ المعنى ناقصاً.

(٥) أَنْ تكونَ هِي وما بعدَها في موضعِ تابعٍ لمرفوعٍ، على أنَّه معطوفٌ عليهِ أو بَدَلٌ منه، فالأَوَّلُ نحو: «بَلَغني اجتهادُك وأنكَ حَسَنُ الُخُلُق<sup>(١)</sup>ٌّ»، والثاني نحو: «يُعجبُني سعيدٌ أنَّهُ مجتهدٌ <sup>(۲)</sup>».

# وتُؤَوَّلُ بمصدرٍ منصوبِ في ثلاثةِ مواضعَ:

مواضح فتح همزة (أفًا وجوباً

(١) أَنْ تكونَ هي وما بعدَها في موضعِ المفعولِ به، نحوُ: «علمتُ أنَّك مجتهدُّ<sup>(٣)</sup>»، ومنهُ

قولهُ تعالى: ﴿وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكُتُهُ بِٱللَّهِ﴾ [الأنعام: ٨١]. ومِنْ ذلك أنْ تَقَعَ بعدَ القول المتَضمِّنِ معنَى

الظُّنِّ، كما سَبَقَ. (٢) أَنْ تكونَ هي وما بعدَها في موضع خبرٍ لكانَ ا خبر لـ (کان) أو إحدى أخواتها التابع المنصوب أو إحدى أخواتِها، بشرطِ أنْ يكونَ اسمُها اسمَ معنّى،

نحو: «كانَ عِلمي، أو يَقيني، أنَّك تتَّبعُ الحقَّ<sup>»(٤)</sup>.

(٣) أَنْ تَكُونَ هِي وَمَا بَعْدَهَا فِي مُوضِعِ تَابِعٍ لَمْنَصُوبٍ، بِالْعَطْفِ أَوِ الْبَدَلْيَة، فَالأَوَّلُ نَحْو: «علمتُ مجيئَكَ وأنَّكَ مُنصرِفٌ<sup>(٥)</sup>» ومنهُ قولُهُ تعاًلى: ﴿ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّذِي ٱنْعَمْتُ عَلَيَكُرُ وَأَنِّي فَضَلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ﴾ (٦) [البقرة: ٤٧]، والثاني نحوُ: «احترمتُ خالداً أنه حَسَنُ الخُلق (٧)» ومنه قولهُ تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ (٨) [الأنفال: ٧].

# وتؤوَّلُ بمصدرٍ مجرورٍ في ثلاثةِ مواضعَ أيضاً :

(١) أنْ تقعَ بعدَ حرفِ الجَرِّ، فما بعدَها في تأويلِ مَصْدَرٍ مجرورٍ به، نحو: «عَجبتُ من أنَّكَ

والتأويلُ: «بَلغني اجتهادُك وحُسْنُ خُلُقِكَ». (1)

والتأويلُ: «يعجبُني سعيدٌ اجتهادُه»، فالمصدر المؤول: بَدَلُ اشتمالٍ مِنْ سعيدٍ. **(Y)** 

والتأويلُ: علمتُ اجتهادَك. (٣)

والتقديرُ: كان عِلْمي اتباعَك الحقَّ. (٤)

والتأويلُ: علمتُ مجيئَك وانصرافَك. (0)

والتقديرُ: اذكروا نعمتي عليكم وتفضيلي إياكم. (7)

والتأويلُ: احترمت خالداً حُسْنَ خلقه، فالمصدر المؤول بدل اشتمال من خالداً. **(V)** 

والتقديرُ: يعدُكم إحدى الطائفتين كونَها لكم، فما بعد أنَّ: في تأويل مصدر منصوب بدل اشتمال مِنْ إحدى. (A)

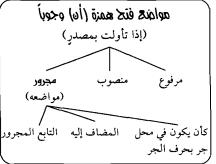

مُهملٌ (١)»، ومنه قولهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ ﴾ [الحج: ٦].

(٢) أَنْ تَقَعَ مع ما بعدها في موضع المضاف إليه، نحو: «جئتُ قبلَ أَنَّ الشمسَ تَطلُعُ (٢)»، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَحَقُ مِثْلَ مَا أَنَّكُمُ نَطِفُونَ﴾ [الذاريات: ٢٣].

(٣) أَنْ تقع هي وما بعدها في موضع تابع لمجرور، بالعطف أو البَدَليةِ، فالأولُ نحو: «سُررتُ من أَدَبِ خليلٍ وأنَّه عاقلٌ (٣)»، والثاني نحو: «عَجبتُ منهُ أنَّهُ مُهملٌ (٤)».

(١٣) المَواضِعُ التي تَجوزُ فيها «إِنَّ وأَنَّ»

يجوزُ الأمرانِ، كسرُ همزةِ «إنَّ» وفتحُها، حيثُ يَصحُّ الاعتبارانِ: تأويلُ ما بعدَها بمصدرٍ، وعدَمُ تأويلهِ، وذلك في

# أربعةِ مواضعَ:

(١) بعدَ «إذا» الفُجائيّةِ، نحوُ: «خَرجْتُ فإذا إنَّ سعيداً واقفٌ».

﴿ فالكسرُ هو الأصل، وهو على معنى «فإذا سعيدٌ واقف»، والفتحُ على تأويل ما بعدَها بمصدر مبتدأ محذوف الخبر، والتأويلُ «فإذا وقوفُه حاصل»﴾.

وقد رُوي بالوجهينِ قولُ الشاعر [من الطويل]:

٢٨٠ ـ وكُنْتُ أُرى زَيْداً ـ كما قيلَ ـ سَيِّداً في إِذَا أَنَّـهُ عَبْدُ الشَّف واللَّهازِمِ (٥)(٢)
 (﴿فالكسرُ على معنى: (﴿فإذا هو عبدُ القَفا). والفتحُ على معنى: (﴿فإذا عبوديتُه حاصلةٌ) )

(٢) أَنْ تَقَعَ بِعِدَ فَاءِ الجِزاءِ، نحو: «إِنْ تجتهدْ فإنَّكَ تُكرَمُ». وقد قُرِئَ بالوجهين قولهُ تعالى:

<sup>(</sup>١) والتأويلُ عجبتُ مِنْ إِهمالِك.

<sup>(</sup>٢) والتقدير: جِئتُ قبلَ طلوعِها.

<sup>(</sup>٣) والتقدير: سُررتُ من أَدَبِ خليل وعَقْلِه.

<sup>(</sup>٤) والتأويل: عجبت منه إهماً له، والمعنى: عجبت مِنْ إهماله. فما بعد «أنَّ»: في تأويل مصدرِ مجرورِ بدل اشتمالٍ منَ الهاءِ.

<sup>(</sup>٥) اللهازم: جمع لهزمة، (بكسر فسكون). واللهزمتان: عظمان ناتئان تحت الأذنين. يريد أنه ليسُ سيداً، وكنَّى عن ذلك بأنَّه يضرَبُ على قفاه ولهزمتيه .

 <sup>(</sup>٦) البيت بلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٣٣٨) وشرح الأشموني (١٣٨/١) وابن عقيل (١/ ٢٨٩).
 الشاهد فيه: قوله: (إذا أنه) حيث يروى بالفتح والكسر، فدلَّ ذلك على جواز الوجهين بعد (إذا) (ع).

﴿مَن يُحَـَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ فَأَتَ لَهُمْ نَارَ جَهَـنَـمَ﴾ [التوبة: ٦٣]. وقولهُ: ﴿مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوّءًا بِجَهَـنَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ. وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُم عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾(١) [الأنعام: ٥٤].

﴿ فالكسرُ على جعلِها جملةَ الجوابِ. والفتحُ على [أنَّ] ما بعدَها مؤول بمصدر مرفوع مبتدأ محذوفُ الخبرِ. والتقديرُ في الآية الأولى «فكونُ نارِ جَهنَّم له حقٌ أو ثابت أو حاصل» والتقديرُ في الآية الأولى «فكونُ نارِ جَهنَّم له حقٌ أو ثابت أو حاصل» والتقدير في الآية الأخرى: «فمغفرة الله حاصلةٌ له». وتكون جملة المبتدأ المؤول وخبره المحذوف جواب الشرط».

(٣) أَنْ تَقَعَ معَ ما بعدَها في موضعِ التَّعليلِ، نحوُ: أكرِمْهُ، إنَّهُ مُستحِقُّ الإِكرامِ، وقد قُرئَ بالوجهينِ قولهُ تعالى: ﴿وَصَلِ عَلَيُهِمُّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمَّمُ ﴿ [التوبة: ١٠٣].

﴿فالكسرُ على أنَّها جملةٌ تعليلية. والفتحُ على تقديرِ لام التعليلِ الجارَّةِ، أي: لأنَّه ولأنَّ صلاتَك. والتأويلُ في المثال: «أكرمه لاستحقاقِه الإكرامَ» وفي الآية: «صلِّ عليهم لتسكين صلاتِك إياهم»، والسَّكَنُ (بالتحريك) ما يُسْكَنُ إليه. ويُفسَّرُ أيضاً بالرَّحمةِ والبركةِ».

(٤) أَنْ تَقَعَ بِعَدَ «لا جَرَمَ» نحوُ: «لا جَرَمَ إِنَّكَ على حَقِّ». والفتحُ هو الكثيرُ الغالبُ. قال تعالى: ﴿لَا جَرَمَ أَنَكَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ﴾ [النحل: ٢٣].

﴿ وَوَجَهُ الْفَتِحِ أَنْ تَجَعَلَ مَا بَعَدَ «أَنَّ» مؤولاً بمصدرٍ مرفوعٍ فاعلٍ لَجَرَمَ. وجَرَمَ: معناه حقَّ وثَبَتَ. وأصلُ الجَرْمِ القَطْعُ، وعِلْمُ الله بالأشياء مقطوعٌ به لأنَّه حقٌّ ثابتٌ.

و «لا» حرفُ نفي للجواب، يُرَدُّ به كلامٌ سابقٌ. فكأنَّه قالَ: «لا»، أي: ليس الأمرُ كما زَعَموا، ثم قال: (جَرَمَ أنَّ الله يعلمُ) أي: (حَقَّ وثبتَ عِلْمُه). وقالَ الفرّاءُ: لا جَرَمَ بمعنى (لا بُدَّ)، لكنْ كَثُرَ في الكلام، فصارَ بمنزلةِ اليمينِ، لذلكَ فسرَها المفسرونَ: حقًّا: وأصلُه مِنْ جَرَمْتُ: بمعنى كسبتُ (اللهُ فتكون (لا) على رأيه نافية للجنس. و(جَرَمَ) اسمها مبني على الفتح، وما بعد (أنَّ) مؤولٌ بمصدرٍ على تقديرٍ (من)، أي: لا جَرَمَ مِنْ أنَّ اللهَ يعلمُ، أي: لا بُدَّ مِنْ عِلْمهِ.

ووجْهُ الكسرِ: أَنَّ من العربِ مَنْ يجعلُ (لا جَرَمَ) بمنزلة القَسم واليَمينِ، نحوُ: (لا جَرَمَ لآتينَك، ولا جَرَمَ للقَسُهُ الكسرِ: أَنَّ من العربِ مَنْ يجعلُ (لا جَرَمَ إنَّك على حقُ)، وجعلَ جملة (إنَّ ) لقد أحسنتُ). فمَنْ جعلَها يميناً فإعرابُها كإعرابِ (لا بُدَّ) وقَدْ أغنى جوابُ القَسم عَنْ خَبرها.

وقد علمتَ أنَّه حيثُ جازَ فتحُ (أنَّ) وكسرُها، فالكسرُ أولى وأكثرُ؛ لأنَّه الأصلُ، ولأنَّه لا تكلُّفَ فيه، إِلَّا إذا وقعتْ بعدَ (لا جَرَمَ) فالفتحُ هو الغالبُ الكثيرُ، وإنْ نزَّلتها منزلة اليمين، لأنَّها في الأصلِ فِعْلٌ».

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالكسر «فإنه»، وقرأ عاصم وابن عامر «فأنه» بالفتح. انظر «السبع» لابن مجاهد ص٢٥٨ (ع).

<sup>(</sup>Y) راجع كتاب «المعجم في بقية الأشياء» لأبي هلال العسكري (ص٦٧).

# (1 £) تخفيفُ «إنَّ وأَنَّ وكأنَّ ولكنَّ»

يجوزُ أَنْ تَخفَّفَ «إِنَّ وأنَّ وكأنَّ ولكنَّ» بحذفِ النونِ الثَّانيةِ، فيقالُ: «إنْ وأنْ وكأنْ ولكنْ».

# (١٥) «إنْ» المخَفَّفَةُ المكسورةُ

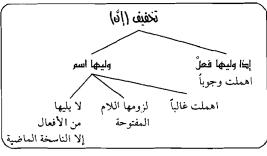

إِذَا خُفِّفَتْ "إِنَّ" أُهمِلتْ وجوباً إِنْ ولِيَها فِعْلٌ، كقولهِ تعالى: ﴿ وَإِن نَظْنُكُ لَمِنَ ٱلْكَندِينَ ﴾ وَعِلْ، كقولهِ تعالى: ﴿ وَإِن نَظْنُكُ لَمِن ٱلْكَندِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨٦]. فإنْ ولِيَها اسمٌ فالكثيرُ الغالبُ إهمالُها، نحوُ: "إِنْ أنتَ لَصادِقٌ "، ويَقِلُ إعمالُها، نحوُ: "إِنْ زيداً مُنْطَلِقٌ "، ومنهُ قولهُ إعمالُها، نحوُ: "إِنْ زيداً مُنْطَلِقٌ "، ومنهُ قولهُ

تعالى: ﴿وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا<sup>(١)</sup> لَيُوفِيَّنَهُمَّ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمُّ ﴾ [هود: ١١١]، في قراءَة من قرأ: «إنْ ولـمَـا» مخفَّفتين<sup>(٢)</sup>.

ومتى خُففت وأُهمِلَت لزمتها اللامُ المفتوحةُ وجوباً، نحو: «إنْ سعيدٌ لمجتهد» تَفرقةَ بينها وبين «إنْ» النافيةِ، كيلا يقَع اللَّبْسُ. وتُسمَّى «اللَّامَ الفارِقَةَ». فإنْ أُمِنَ اللَّبْس جازَ تركُها، كقوله [من الطويل]:

٢٨١- أنا ابنُ أُباةِ الضَّيْمِ منْ آلِ مالِكِ وإنْ مالكُ كانتْ كِرامَ المَعادِن (٣)(٤) لأنَّ المقامَ هنا مَقامُ مَدْح، فيمنعُ أنْ تكونَ «إنْ «نافيةً، وإلَّا انقلبَ المدحُ ذَمَّا.

وإذا خُففت لم يَلِها من الأفعال إِلَّا الأفعالُ الناسخةُ لحكْم المبتدأ والخبر (أي: التي تَنسَخُ حُكمَهما مِنْ حيثُ الإعرابُ، وهي كان وأخواتُها، وكادَ وأخواتُها، وظنَّ وأخواتُها). وحينئذِ تدخلُ اللامُ الفارقةُ على الجزءِ الذي كانَ خبراً.

والأكثرُ أنْ يكونَ الفعلُ الناسخُ الذي يليها ماضياً ، كقوله تعالى : ﴿وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَ

<sup>(</sup>١) لَمَا: اللَّام هي لامُ الابتداء، و(ما) زائدة للتوكيد، واللَّام في (ليوفينهم): هي اللَّامُ الموطِّئة للقَسَمِ، دخلَتْ على جوابه، وجملةُ الجوابِ سادّة مَسدًّ الخبرِ.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير ونافع انظر «السبعة» لابن مجاهد ص٣٣٩. (ع).

<sup>(</sup>٣) المعادن: الأصول.

<sup>(</sup>٤) البيت للطرماح بن حكيم بن الحكم الطائي (ت١٢٥هـ) في ديوانه (ص٥١٢) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/٣٦٧) وشرح الأشموني (١/ ١٤٥) وابن عقيل (٢٠٦/١).

الشاهد فيه: (وإنْ مالك كانت كرام المعادن) حيث لم يأت باللام الفارقة مع (إن) المخففة لوجود القرينة المعنوية التي تنفي كونها (إنْ) النافية لأن المقام مقام مدح لا ذمِّ. (ع).

ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وقوله: ﴿ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَ لَتُرْدِينِ ﴾ [الصافات: ٥٦] وقوله: ﴿ وَإِن وَجَدْنَا ۚ أَكَٰثُهُمْ لَفَسِقِينَ﴾ [الأعراف: ١٠٢]. وقد يكونُ مضارعًا، كقوله سبحانهُ: ﴿وَإِن نَظْنُك لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ﴾ [الشعراء: ١٨٦].

ودخولُ «إنْ» المخفِّفَة على غير ناسخٍ منَ الأفعال شاذٌّ نادرٌ، فما وردَ منه لا يُقاسُ عليه، كقولهم: «إنْ يَزينُكَ لنَفسُكَ، وإنْ يشينُكَ لَهِيَهْ».

# (١٦) «أَنْ» المُخفَّفَةُ المفتوحة

إِذَا خُفَّفَت «أنَّ» المفتوحةُ، فمذهبُ سيبويهِ والكوفيينَ أنَّها مُهمَلةٌ لا تعملُ شيئاً، لا في ظاهرِ ولا مُضْمَرٍ، فهي حرفٌ مصدري كسائر الأحرف المصدريةِ، وتدخلُ حِينَئذٍ على الجمل الاسميَّة والفعليةِ، وهذا ما يَظْهِرُ أنَّه الحقُّ، وهو مذهبٌ لا ويجب أن يكون اسمها تكلُّف فيه (١)، وأمَّا قولُ جَنوبَ الكاهليّة (٢) [من

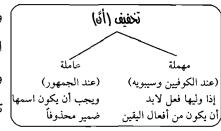

المتقارب]: إِذَا اغْسِرَ أُفْتُ وهَبَّتْ شَمَالا (٣)(٤)

٧٨٢ ـ لَقَدْ عَلِمَ الضيفُ والمُرْمِلون

وأَنْكَ هُــنــاكَ تــكــونُ الــــُّــمــالا (٥)

بسأنسك رَبسيعً وغَيْثُثُ مَسريعٌ

<sup>(</sup>١) والجمهور يرون أنَّها عاملةٌ كالمشدَّدةِ، غيرَ أنَّ اسمَها يجبُ أنْ يكونَ ضميراً محذوفاً، ولا يجوزُ إظهاره إلَّا في الضرورة، وفي قولهم ما فيه من التكلُّفِ. ويرى بعضُ النُّحاةِ أنَّها تعمل في الظاهر والمضمر، فيجوزون أنْ يقالَ: «علمتُ أنْ زيداً قائمٌ، وأنْك قاعدٌ» وهو قول ضعيف لا يلتفت إليه، وإنْ جاءَ اسمُها ضميراً بارزاً جازَ أنْ يكونَ خبرُها عند الجمهور مفرداً. وإنْ كان ضميراً محذوفاً وجبَ أنْ يكونَ الخبر جملة.

هي جنوب أخت عمرو ذي الكلب بن العجلان الكاهلي. وقد رثت أخاها عمراً ذا الكلب بقصيدة منها هذان البيتان. وقيل: إنَّ القصيدة لأختها عمرة.

<sup>(</sup>٣) الضيف يطلق على الواحد والجمع، وأرادت به هنا الجمع، كما قال تعالى: ﴿ هَٰٓ وُلَّا فَالِّهِ ضَيْفِي ﴾ [الحجر: ٦٨]. (والمرملون)، الذين فقدوا زادَهم. و«الشمال» ريح تهبُّ من ناحية القطب. ونصبت على الحال أو التمييز. وفاعل «هبتْ» ضمير يعود إلى الريح المعلومة من المقام والمفسرة بالشمال.

<sup>(</sup>٤) البيتان لجنوب بنت العجلان بن عامر الهذلية في الخزانة (١٠/ ٣٨٤) وبلا نسبة في شرح شذور الذهب (ص٣٠٣). الشاهد فيهما: قولها: (بأنك ربيع . . . وأنك هناك) حيث أعمل (أنْ) المخففة في ضمير المخاطب) وهي ضرورة لا يقاس عليها وفيه شذوذ من ناحية مجيء خبر أن المخففة في الأولى مفرداً، وحقه أن يكون جملة (ع).

<sup>(</sup>٥) الغَيْثُ: المطر، وأرادت به ما ينبت من العشب والكلأ بالمطر. و(مَربِعٌ): خصيب. و(الثمال): الذخر والغياث، يقال: فلان ثمالُ قومهِ، أي: هو غياث لهم يقوم بأمرهم ويلجؤون إليه في مهمات أمورهم. والمثمل: الملجأ.

وقولُ الآخر [من الطويل]:

٣٨٣ ـ فَلَوْ أَنْكِ فِي يَوْمِ الرَّحَاءِ سَأَلتِني طَلاقَكِ لَـم أَبـخَـلُ وأَنـتِ صَـديـتُ (١)(٢) فضَرورَةٌ شعريَّةٌ لا يُقاسُ عليها.

واعلم أنَّ «أنِ» المخفَّفة، إِنْ سبقَها فِعْلٌ، فلا بُدَّ أنْ يكونَ من أفعالِ اليقينِ أو ما يُنزَّلُ منزلَتَها، من كل فعل قلبيِّ يُرادُ به الظَّنُّ الغالبُ الراجح. فالأولُ كقوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرَجَىٰ ﴾ [المزمل: ٢٠]، ومنه قول الشاعر [من الطويل]:

٢٨٤ - إِذَا مِتُّ فَادَفَنِّي إِلَى جَنْبِ كَرْمَةٍ تُرَوِّي عَظَامِي بعْد مَوتِي عُروقُها (٣) ولا تَدفِ نَنِّي في الفَلاةِ، فَإِنَّنِي أَخَافُ إِذَا مِا مِتُ، أَن لا أَذُوقُها

فخوفُه أَنْ لا يذوقَها بعدَ مماته يقينٌ عندَه، مُتحققٌ لديهِ. والثاني كقوله تعالى: ﴿وَظَنُّواْ أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَا إِلَيْهِ﴾ [التوبة: ١١٨] وقولهِ: ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُۥ أَحَدُ ﴾ [البلد: ٧].

#### فائدة

﴿إذا وقعت ﴿أنِ الساكنةُ بعدَ فعلِ يُفيدُ العلمَ واليقينَ ، وجبَ أَنْ تكونَ مخففةٌ مِنْ ﴿أَنَ المشدَّدَةِ ، وأَنْ يكونَ المضارعُ بعدَها مرفوعاً ، كما رأيتَ. ولا يجوزُ أَنْ تكونَ ﴿أَنَ الناصبةَ للمضارعِ . وإنْ وقعتْ بعدَ فِعلِ يَدلُّ على الظَّنِّ الراجحِ ، جازَ أَنْ تكونَ مخففةٌ مِنْ (أَنَّ) المشدَّدةِ فالمضارعُ بعدَها مرفوعٌ ، وجاز أَنْ تكونَ (أَنِ) النَّاصبةَ للمضارعِ ، فهو بعدَها منصوبٌ . وقد قرئ بالوجهين قوله تعالى : ﴿وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتَنَهُ ﴾ (أَنَ المائدة : [٧] للمضارع ، فهو بعدَها منصوبٌ . وقد قرئ بالوجهين قوله تعالى : ﴿وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتَنَهُ ﴾ (أَنَّ) المائدة : [٧] بنصبِ (تكونَ) على أَنَّ المُن هي الناصبةُ للمضارع ، ورفعِه على أنَّها هي المخففةُ مِنْ (أَنَّ) المشدَّدة . وذلك لأنَّ (أَنِ النَّاصبةَ للفعل المضارعِ تستعملُ في مَقامِ الرَّجاء والطمع فيما بعدَها ، فلا يناسبُها اليقينُ ، وإنَّما يناسبُها الطَّنُ ، فلم يجزْ أَنْ تقعَ بعدَ ما يُفِيدُ اليقينَ . و(أَنِ) المخففة هي للتأكيدِ ، فيناسبُها اليقين . ولما كانَ الرجاءُ والطمعُ يناسبُهما الظَّنُ ، جازَ أَنْ تقعَ بعدَ ها أَنِ الناصبةُ للمضارعِ المفيدةُ للرجاءِ والطمع . وإنَّما جازَ أَنْ تقعَ بعدَه (أَنِ) الناصبةُ للمضارعِ المفيدةُ للرجاءِ والطمع . وإنَّما جازَ أَنْ تقعَ بعدَه (أَنِ) الناصبةُ للمضارعِ المفيدةُ للرجاءِ والطمع . وإنَّما جازَ أَنْ تقعَ بعدَه (أَنِ)

<sup>(</sup>١) الصَّديقُ، يكونُ للمفردِ والجمع والمذكِّرِ والمؤنَّثِ. ويقالُ أيضاً: هي صديقةٌ بالتَّاءِ أيضاً.

 <sup>(</sup>۲) البيت لم ينسب لأحد، وهو في شرح ابن عقيل (ص١٩٣)، ومغني اللبيب (١/ ٣١) والخزانة (٥/ ٢٤٦).
 الشاهد فيه: قوله: (فلو أنك) وهو كسابقه ضرورة وشذوذ. (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيتان لأبي محجن الثقفي في ديوانه (ص٤٨) والبيت الثاني في الخزانة (٨/ ٣٩٨) وبلا نسبة في شرح الأشموني
 (٣) ٥٥٢/٣) ومغني اللبيب (١/ ٣٠).

الشاهد فيهما: قوله: (أخاف . . . أن لا أذوقُها) حيث جاءت (أنْ) المخففة بعد فعل دلّ على اليقين، وجاء الفعل بعدها مرفوعاً . (ع).

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر «ألا تكونَ» بالنصب. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «ألا تكونُ» بالرفع. انظر «السبع في القراءات» لابن مجاهد ص٧٤٢ .(ع).

المخففةُ المفيدةُ للتأكيدِ، إذا كان ظَنَّا راجحاً؛ لأنَّ الظَّنَّ الراجعَ يَقْرُبُ مِنَ اليقينِ فيُنزَّلُ منزِلتَه ﴾.

واعلم أنَّ «أنِ» المخفَّفَة لا تدخلُ إِلَّا على الجُمَلِ، عنْدَ مَنْ يُهملُها وعندَ مَنْ يُعمِلُها في الضَّميرِ المحذوفِ، إِلَّا ما شذَّ من دخولِها على الضَّميرِ البارِزِ في الشِّعرِ للضَّرورَة، وقد علمتَ أنَّه نادرٌ مخالفٌ للكثيرِ المَسْموعِ مِنْ كلامِ العَربِ.

والجملةُ بعدَها إمَّا اسميَّةٌ، وإمَّا فعليَّة.

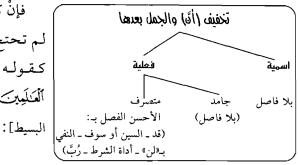

فإنْ كانتْ جملةً اسميَّة أو فعليَّة فعلُها جامدٌ، لم تحتجْ إلى فاصلِ بينَها وبينَ «أَنْ»، فالإسميَّةُ كقوله تعالى: ﴿وَءَاخِرُ دَعُونهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴾ [يونس: ١٠]، وكقول الشاعر [من السط]:

٢٨٥ ـ في فِتْيةٍ ، كسُيوفِ الهِنْدِ ، قَدْ عَلِمُوا أَنْ هالِكٌ كَالُّ مَنْ يَحْفى ويَنْتَعِلُ (١)(٢)

والفعليَّةُ التي فِعْلُها جامدٌ، كقوله سبحانهُ: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: ٣٩]، وقولهِ: ﴿وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَلَٰرَبَ أَجَلُهُمُ ۚ [الأعراف: ١٨٥].

وإِن كانت الجملة التي بعدَها فعليّةً، فعلُها مُتَصرّفٌ، فالأحسنُ والأكثر أنْ يُفصلَ بينَ «أنْ» والفعل بأحدِ خَمْسةِ أشياءَ:

(١) قد، كقولِه تَعالى: ﴿وَنَعَلَمَ<sup>٣)</sup> أَن قَدْ صَدَقْتَنَا﴾ [المائدة: ١١٣]، وقول الشاعر [من الطويل]: ٢٨٦ ـ شَـهِـدْتُ بـأَنْ قَـد خُـطً مـا هُـوَ كـائـنٌ وأنَّــك تَــمْــحُــو مــا تَــشــاءُ وتُــثْـبِــتُ

<sup>(</sup>١) هالكُ: خبر مقدم. وكل: مبتدأ مؤخر.

<sup>(</sup>٢) البيت للأعشى ميمون بن قيس (ت٧هـ) في ديوانه (ص٩٠١) وخزانة الأدب (٥/ ٤٢٦) والكتاب (٢/ ١٣٧) ومغني اللبيب (١/ ٢١٤).

الشاهد فيه: قوله: (قد علموا أنْ هالك . . . ) حيث وقعت (أنْ) المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والجملة الاسمية خبرها، ولم تحتج إلى فاصل. (ع).

 <sup>(</sup>٣) نعلم: معطوف على المنصوب قبله. والآية هي: ﴿قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَ قُلُوبُنَا وَتَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتَنَا وَتَكُونَ
 عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِينَ﴾.

 <sup>(3)</sup> البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (١٤٦/١).
 الشاهد فيه: قوله: (بأن قد خط . .) حيث وقعت (أنْ) مخففة من الثقيلة، وجاء خبرها جملة فعلية، فعلها متصرف مفصولاً منها بـ(قد). (ع).

(٢) حرف التنفيس: «السينُ أو سوف»، فالسِّينُ كقولهِ تعالى: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَرْضَىٰ﴾ [المزمل: ٢٠] وقولِ الشاعر [من الكامل]:

٢٨٧ - زَعَمَ الفَرَزْدَقُ أَنْ سَيَقْتُلُ مِرْبَعاً أَبشِرْ بِـطُـولِ سَــلامَـةٍ يـا مِـرْبَـعُ (١)(٢)
 وسوف، كقولِ الآخرِ [من السريع]:

٢٨٨ - واعلم، فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُهُ أَنْ سَوْفَ يِأْتِي كُلُّ مِا قُدِرا(٣)

(٣) النفي بِلَنْ أو لم أو لا، كقوله تعالى: ﴿ أَيْحَسَبُ آلِإِنسَنُ أَلَن بَمْعَ عِظَامَهُ ﴾ [القيامة: ٣] وقوله: ﴿ أَيَحَسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ﴾ [طه: ٨٩].

(٤) أداةُ الشرطِ، كقوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْكِ أَنَّ إِذَا سَمِعَنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْنَهْزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ [النساء: ١٤٠]، وقوله: ﴿وَأَلَو ٱسْتَقَلْمُواْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاءً عَدَقًا﴾ [الجن: ١٦].

(٥) رُبّ، كقول الشاعر [من الطويل]:

٢٨٩ - تَيَقَّنْتُ أَنْ رُبَّ امرئِ خِيلَ خائناً أَمينٌ وخوانٍ يُحضالُ أَمِينا (٤)(٥) وإنَّما يُؤتى بالفاصل لبيانِ أَنَّ «أَنْ» هذه مخفَّفةٌ مِنْ «أَنَّ»، لا أَنَّها «أَنِ» الناصبةُ للمضارع.

ويجوزُ أَنْ لا يُفصَلَ بينَ «أَنْ» والفعلِ بفاصل، إنْ كان ممَّا يدلُّ على العلم اليقينيِّ، كقولِ الشَّاعر [من الخفيف]:

# · ٢٩- عَـلِـمُـوا أَنْ يُسوّمَّـلُونَ، فـجـادُوا قَـبـلَ أَنْ يُـسـأَلـوا بـأَعـظـم سُـؤلِ(٢)

الشاهد فيه: قوله: (زعم الفرزدق أن سيقتل . . ) وهي كالحالة السابقة إلا أن الفصل هنا بالسين. (ع).

(٣) المبيت لم يسمَّ قائله، وهو في المغني (٢/ ٣٩٨) وشرح ابن عقيل (١/ ٣١٢).
 والشاهد فيه: قوله: (أن سوف . . ) وهي كالحالتين السابقتين، وجاء الفصل هنا بسوف. (ع).

(٤) امرئ: مجرورٌ بربٌ، وهو في محلِّ رفع مبتدأ، و(خِيل) مجهولُ خَالَ، ونائب فاعله مفعوله الأول. و(خائناً) مفعوله الثاني. والجملة صفة لامرئ. و(أمين) خبره. أي: رُبَّ امرئ يُظَنُّ خائناً وهو أمين، وربَّ خائن بُظَنُّ أميناً.

(٥) البيت بلا نسبة في الخزانة (٩/ ٥٦٧) وهمع الهوامع (١٤٣/١).
 الشاهد فيه: قوله: (تيقنت أنْ رُبَّ . . ) حيث فصل بين (أنْ) المخففة وخبرها بـ(رُبًّ). (ع).

(٦) البيت بلا نسبة في أوضح المسالك (١/٣٧٣)، وشرح ابن عقيل (٢١٣/١)، وشرح قطر الندى (ص١٥٥). الشاهد فيه: قوله: (علموا أن يؤمُلوا) حيث وقعت (أنْ) مخففة من الثقيلة، وخبرها جملة فعلية وفعلها متصرف يدل على العلم اليقيني، ولم يفصل بينهما بفاصل، وهو قليل، والأحسن الفصل. (ع).

<sup>(</sup>١) البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الفرزدق. و(مربع) لقب وعوعة بن سعيد راوية جرير، وكان الفرزدق قد توعده بالقتل لروايته هجاء جرير إياه. والمربع في الأصل، ومثله المربعة: العصا التي يأخذ الرجلان بطرفيها ليحملا الحمل على الدابة.

 <sup>(</sup>۲) البيت لجرير بن عطية \_ كما قال المصنف \_ (ت١١٠هـ) في ديوانه (٢/ ٩١٦) وخزانة الأدب (٨/ ١٢٤) وبلا نسبة في مغنى اللبيب (١/ ٣٠).

﴿وذلك أنَّه لما وَجَبَ أَنْ تُعتبرَ (أن) الساكنةُ مخففةً مِنْ (أنَّ) المشدَّدة، إذا وقعَتْ بعدَ فعل يقيني، ولم يَجزْ أَنْ تكونَ هي الناصبةَ للمضارعِ، كما علمتَ، سَهُلَ تركُ الفَصْلِ بينَها وبينَه؛ لأنَّ الفاصلَ إنَّما يكونُ لتمييزِ إحداهما عن الأخرى، للإيذان مِنْ أوَّلِ الأمرِ بأنَّها ليست الناصبةَ للمضارع، وإنَّما هي المخففة﴾.

### (١٧) «كأنْ» المُخَفَّفَةُ

إِذَا خُفِّفَتُ «كَأَنَّ»، فالحقُّ ـ على ما نَرى ـ أنَّها مُهمَلةٌ، لا عَمَلَ لها. وعلى هذا الكوفيون<sup>(۱)</sup>. تنففه (كأه) تنففه (كأه)

وعلى كلِّ حالٍ فيجبُ أَنْ يكونَ ما بعدَها جملةً، فإنْ كانت اسميّةً لم تحتجْ إلى فاصلٍ بينَها وبينَ «كأنْ»، كقوله [من الهزج]:

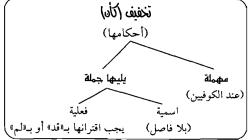

وإنْ كانتْ جملةً فعليَّةً، وجبَ اقترانُها بأحدِ حرفينِ:

(١) قد، كقول الشاعر [من الكامل]:

٢٩١ ـ وصَدْرٍ مُهُ شُهِ رِقِ السَّلُونِ

لـمَّا تـزُلْ بـرحـالِـنـا، وكـأَنْ قَـدِ (٤)(٥)

٢٩٢ ـ أَزْفَ السَّرَحُ لُ غَيْسَ أَنَّ رِكَابَسَا

٢٩٣ ـ لا يَهُولَنَّكَ اصْطِلاءُ لظى الحرْ

وقول الآخر [من الخفيف]:

ب، فمحذُورُها كَأَنْ قَد أَلَمَّا (٦)

- (١) والجمهور يرون أنها عاملة في المضمر المحذوف. وقد تعمل عندَهم في الظاهر نادراً. وخبرُها عندَهم يكونُ مفرداً،
   إنْ عملتْ في المظهر، نحو: (كأنْ زيداً أسدٌ). ويكونُ جملة إنْ عملتْ في المضمر، نحو: (كأنْ عليَّ خلقُه المسكُ)
   وهذا هو الكثير المشهور. ولا يخفى ما في هذا القول من التكلف.
- (٢) ويروى: «وصدر مشرق النَّحر» والواو: واو رب، وصدر مجرور بها، ومحله الرفع على أنه مبتدأ، والجملة بعده خبره. و(الحقان) مثنى خُق، وهو وعاء ينحت من خشب أو عاج أو غيرهما.
  - (٣) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح ابن عقيل (١/ ٣١٥) وأوضح المسالك (١/ ٣٧٨) وشرح الأشموني (١٤٧/١).
     الشاهد فيه: قوله: (كأن ثدياه حقان) حيث جاءت (كأنْ) مخففة، واسمها ضمير الشأن محذوف. (ع).
    - (٤) أي: وكأن قد زالت، ويروى: و(أفد) بدل (أزف).
- (٥) البيت للنابغة الذبياني زياد بن عمرو (ت١٨ق.هـ) في ديوانه (ص٨٩) والخزانة (٧/ ١٩٧) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ١٢٧) ومغني اللبيب (١/ ٢٢٧).
- الشاهد فيه قوله: (وكأنْ قد . . ) حيث خففت (كأن) وجاء خبرها جملة فعلية محذوفة معلومة من السياق، وقد فصلت منها بـ(قد). (ع).
- (٦) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (١٤٨/١) وأوضح المسالك (١/ ٣٧٩) وشرح شذور الذهب (ص٣٦٩).

(٢) لم، كقوله تعالى: ﴿ كَأَن لَّمْ تَغْنَ إِلْأَمْسِ ﴾ [يونس: ٢٤]، وقولِ الشاعر [من الطويل]:

٢٩٤ - كَأَنْ لِم يَكُنْ بَيْنَ الحَجُونِ إِلَى الصَّفا أَنِيسٌ، ولم يَسْمُرْ بِمكَّةَ سامرُ (١)(٢)

وإنما فُصِلَ بينَهما، تمييزاً لها عن «أنْ» المصدريةِ الداخلةِ عليها كافُ التّشبيهِ.

(١٨) «لَكِنْ» المخففة

إذا خُفِفت «لكنَّ» أهملتْ وجوباً عندَ الجميع، ودخلتْ على الجُمل الاسميّةِ والفعليّة، نحوُ: «جاءَ خالدٌ، لكنْ سعيدٌ مسافرٌ. وسافرَ عليٌّ لكنْ جاءَ خليلٌ»، إلَّا الأخْفَشَ ويونسَ؛ فأجازا إعمالها.

### \* \* \* ٧ ـ (لا) النَّافيةُ للجِنْس

«لا» النافيةُ للجنْسِ هي التي تَدُلُّ على نَفْيِ الخبرِ عن الجنسِ الواقعِ بعدَها على سبيلِ الاستغراق، أي: يرادُ بها نفيهُ عن جميعِ أفرادِ الجِنْسِ نَصَّا، لا على سبيلِ الاحتمالِ. ونفيُ الخبرِ عن الجنسِ يَستلزمُ نفيَهُ عن جميعِ أفرادِهِ.

وتُسمَّى «لا» هذهِ «لا التَّبرِ قَةِ (٣)» أيضاً؛ لأنَّها تُفيدُ تبرئةَ المتكلِّم للجنس وتنزيهَه إِياهُ عن الاتِّصافِ بالخبر.

وإِذْ كانتْ للنَّفيِ على سبيلِ الاستغراقِ، كانَ الكلامُ معَها على تقديرِ «مِنْ»، بدليلِ ظهورِها في قولِ الشَّاعر [من الطويل]:

٢٩٥ - فَقامَ يَذُودُ النَّاسَ عَنْها بِسَيْفِهِ وقالَ: ألا لا مِنْ سَبِيلٍ إلى هِنْدِ<sup>(١)</sup>

﴿ فَإِذَا قُلتَ: (لا رجلَ في الدارِ)، كانَ المعنى: لا مِنْ رَجلٍ فيها، أي: ليس فيها أحدٌ مِنَ الرجالِ، لا واحدٌ ولا أكثرُ. لذلكَ لا يصحُّ أنْ تقولَ: (لا رجلَ في الدَّارِ، بل رجلانِ أو ثلاثةٌ) مثلًا، لأنَّ قولَك: (لا رجلَ في

ـــ الشاهد فيه: قوله: (كأنْ قد ألما) حيث خففت (كأن) والخبر جملة فعلية مقترنة بـ(قد) وجوباً. (ع).

<sup>(</sup>١) الحَجون والصفا: مكانان بمكة.

 <sup>(</sup>۲) البيت لمضاض بن عمرو الجرهمي، أو للحارث بن مضاض في اللسان (حجن)، وبالا نسبة في شرح قطر الندى (ص٢٤٤).

الشاهد فيه: قوله: (كأن لم يكن . . ) حيث خففت (كأن) وجاء الخبر جملة فعلية مفصولة منها بـ(لم) (ع).

<sup>(</sup>٣) بإضافة (لا) إلى التبرئة، من إضافة الدالّ إلى المدلول، أي: (لا) التي تدلُّ على التبرئة.

 <sup>(</sup>٤) البيت لم ينسب لأحد، وهو أوضح المسالك (٢/ ١٣).
 الشاهد فيه: قوله: (ألا لا من سبيل إلى هند) حيث أظهر (مِنْ) بعد (لا) النافية للجنس فدلً ذلك على أنها مقدرة. (ع).

الدارِ) نصَّ صريحٌ على نفي جنسِ الرجال، فقولُك بعدَ ذلك: (بلُّ رجلانِ) تناقضٌ. بخلافِ (لا) العاملةِ عملَ (ليسَ). فإنَّها يصحُّ أن يُنْفَى بها الواحدُ، وأنْ يُنْفَى بها الجنسُ لا على سبيلِ التنصيصِ، بل على سبيلِ الاحتمالِ، فإذا قلتَ: (لا رجلٌ مسافراً) صحَّ أنْ تريدَ أنَّه ليسَ رجلٌ واحدٌ مسافراً، فلك أنْ تقولَ بعدَ ذلكَ: (بلُ رجلانِ)؛ وصحَّ أنْ تريدَ أنَّه ليسَ أحدٌ مِنْ جنسِ الرِّجالِ مسافراً. وكذلكَ السامعُ له أنْ يفهمَ نفيَ الواحدِ ونفيَ الجنس؛ لأنَّها محتمِلةٌ لهما. وستففُ على مزيدِ بيانِ لهذا الموضوع》.

### وفي هذا الفَصْلِ خمسةُ مباحثَ:

### (١) عملُ «لا» النَّافيةِ للجنْسِ وشُروطُ إعمالِها

تعملُ «لا» النَّافيةُ للجنسِ عملَ «إنَّ»، فتَنْصِبُ الاسمَ وترفَعُ الخبرَ، نحو: «لا أحدَ أغيرُ مِنَ

شروط محمل (۷) النافية للجنس . كونها نصاً في كون اسمها ألا يفصل بينها ألا يدخل نفي الجنس وخبرها نكرتين وبين اسمها عليها حرف فاصل جر

وإنَّما عَمِلَتْ عَمَلَها، لأنَّها لتأكيدِ النَّفْيِ والمبالغةِ فيه، كما أنَّ «إنّ» لتَأكيدِ الإثباتِ والمبالَغة فيه.

### ويُشترطُ في إعمالِها عملَ «إنَّ» أرْبَعةُ شروط:

(١) أَنْ تكونَ نصًّا على نفي الجِنْسِ، بأنْ يُرادَ بها نَفْيُ الجِنْسِ نَفْياً عامًّا، لا على سَبيلِ الاحتِمالِ.

﴿ فَإِنْ لَمَ تَكُنْ لَنَفْيِ الْجَنْسِ على سبيلِ التَّنصيصِ - بأَنْ أُريدَ بها نفيُ الواحدِ، أو نَفْيُ الجنسِ على سبيلِ الاستكالِ - فهي مهملَةٌ. وما بعدَها مبتدأٌ وخبرٌ، نحوُ: (لا رجلٌ مسافرٌ)، ولكَ أَنْ تُعملَها عملَ (ليسَ) نحوُ: (لا رجلٌ مسافراً). وإرادةُ نفي الواحدِ أو الجنسِ بها هو أمرٌ راجع إلى المتكلِّم، أما السَّامعُ فله أن يفهمَ أحدَ الأمرين﴾.

### (٢) أَنْ يَكُونَ اسْمُهَا وَخَبْرُهَا نَكُرْتَيْنِ.

﴿ فَإِنْ كَانَ المسندُ إليه بعدَها معرفةً أُهمِلتْ ووجَبَ تكرارُها، نحوُ: «لا سعيدٌ في الدارِ ولا خليلٌ»».

وقد يقعُ اسمُها معرفةً مُؤَوَّلةً بنكرةٍ يرادُ بها الجنسُ، كأنْ يكونَ الاسمُ عَلَماً مُشتهراً بصفةٍ «كحاتم المُشتهر بالجود، وعَنترةَ المشتهر بالشجاعة، وسَحبانَ المشتهر بالفصاحة، ونحوهم» فيُجعلُ العلمُ اسم جنسٍ لكل من اتصف بالمعنى الذي اشتهرَ بهِ ذلك العلمُ، كما قالوا: «لكل فرعونٍ موسًى»، بتنوينِ العَلمينِ، مُراداً بهما الجنسُ، أي: «لكلّ جبّارٍ قهّارٌ». وذلك نحوُ: «لا حاتمَ اليومَ، ولا عنترةَ، ولا سَحبانَ». والتأويلُ: «لا جَوادَ كحاتم، ولا شجاعَ كعنترةَ، ولا فصيحَ كسَحبانَ»، ومنه قولُ الراجز [من الرجز]:

### ٢٩٦ - لا هَيْثَمَ اللَّيلَة لِلمَطِيِّ ولا فَتَى إِلَّا ابِنُ خَيبَرِيِّ (١)

أي: لا حاديَ حَسَنَ الحُداءِ كهيثم، ومنه قول عُمرَ في عليً ﴿ الله قضيّةُ ولا أبا حَسَنِ لها»، أي: هذهِ قضيّةٌ ولا فيصلَ لها يَفصِلُها، وقد يُرادُ بالعلَم واحدٌ مما سُميَ به، كقول الشاعر [من الطويل]:

٢٩٧ - ونَبْكي على زَيْدٍ، ولا زَيْدَ مِثْلُهُ بَرِيءٌ من الحُمَّى سَليمُ الجَوانِحِ (٢)
 (٣) أن لا يُقصلَ بينَها وبينَ اسمِها بفاصلِ.

﴿فَإِذَا فُصلَ بِينَهِمَا بِشَيءٍ ـ وَلُو بِالْخَبِرِ ـ أُهمَلَتْ وَوَجَبَ تَكُوارُهَا ، نَحُوُ: ﴿لَا فِي الدار رَجَلٌ وَلَا امرأةَ». وكان ما بعدَها مبتدأ وخبراً﴾.

### (٤) أنْ لا يدخلَ عليها حَرفُ جرٍّ.

﴿ فَإِنْ سَبِقَهَا حَرِفُ جَرِّ كَانَتْ مَهْمَلَةً، وَكَانَ مَا بَعْدَهَا مَجْرُورًا بَهُ، نَحُوُ: «سَافَرَتُ بِلا زَادٍ» و«فلانٌ يَخَافُ مِنْ لا شيء»﴾.

#### فائدة مهمة

《اعلم أنَّ (لا) النافية للجنسِ، إنَّما تَدلُّ على نفي الجنسِ نَصَّا إذا كانَ اسمُها واحداً، فإنْ كانَ مئنَّى أو جمعاً، نحوُ: (لا رجلينِ في الدَّارِ) و(لا رجالَ فيها)، احتملَ أنْ تكونَ لنفي الجنسِ، واحتملَ أنْ تكونَ لنفيِ وجودِ اثنينِ فقط أو جماعةِ فقط، فيجوزُ أنْ يكونَ فيها اثنانِ أو واحدٌ إنْ نفيْتَ الجمعَ، وأنْ يكونَ فيها جماعةٌ أو واحدٌ إنْ نفيتَ الاثنينِ، ولذا يجوزُ أنْ تقولَ: (لا رجلينِ فيها، بل رجلٌ أو رجالٌ) و(لا رجالَ فيها، بل رجلٌ، أو رجلانِ).

وكذلك (لا) العاملةُ عملَ (ليس) و(لا) المهملةُ، فإنَّما يصحُّ أنْ يرادَ بهما نفيُ الجنسِ، إنْ كانَ المنفيُّ واحداً، فإنْ كانَ اثنينِ أو جماعةً، جازَ أنْ يرادَ بهما نفيُ الجنسِ، أو نفيُ الاثنينِ فقط، أو نفيُ الجماعةِ فقط، فيجوزُ مع نفي الاثنينِ أنْ يكونَ هناك واحدُّ أو جمع، ومع نفي الجمع أن يكونَ هناك واحد أو (٢) اثنانِ. فالفرقُ بين النَّافيةِ للجنسِ، والعاملةِ عملَ (ليسَ)، أو المهملةِ، إنَّما هو إذا كانَ المنفيُّ واحداً. فالأولى لا يجوزُ أنْ يرادَ بها في هذه الحال إلا (٤) نفيُ الجنسِ، والأُخريان يجوز أن يُراد بهما نفي الجنس (٥) ونفيُ الواحدِ. والأوَّلُ أكثر. ومنه قول الشاعر [من الطويل]:

 <sup>(</sup>۱) البيت ينسب لرجل من بني دبير في الدرر (۲۱۳/۲)، وبلا نسبة في الخزانة (۷/۵) وشرح الأشموئي (۱/۱٤۹).
 الشاهد فيه: قوله: (لا هيثم الليلة للمطي) حيث جاء اسم (لا) معرفة مراداً به النكرة \_ على تقدير لا مثل هيثم، أو لا حادي كهيثم، كما ذكر المصنف. (ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في الخزانة (٤/٥٧) وهمع الهوامع (١/١٤٥).
 الشاهد فيه: قوله: (ولا زيد مثله) حيث جاء اسم (لا) معرفة مراداً به النكرة. (ع).

<sup>(</sup>٣) قوله: (جمع، ومع نفي الجمع أن يكون هناك واحد أو) سقط من الطبعات المتداولة .(ع).

<sup>(</sup>٤) قوله: (في هذه الحال إلا) سقط أيضاً من الطبعات المتداولة .(ع).

<sup>(</sup>٥) قوله: (والأخريان، يجوز أن يراد بهما نفي الجنس) سقط كذلك. (ع).

۲۹۸ \_ تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضض الله واقيا()

وإنما صحَّ أنْ يرادَ بهما نفيُ الجنسِ؛ لأنَّ النكرةَ في سياق النفيِ تدلُّ على العمومِ، لهذا يَحسُنُ إنْ أريدَ عدمُ إرادة العمومِ أنْ يُؤتى بعدَهما بما يزيلُ اللَّبسَ، كأنْ يقالَ مثلاً: (لا رجلٌ مسافراً، بلْ رجلانِ، أو رجالُ)، فإنْ أُطلِقَ الكلامُ بعدَهما ترجَّحَ أنْ تكونا لنفي الجنسِ على سبيلِ الاحتمالِ.

فاحفظ هذا التحقيق، فإنَّه أمرٌ دقيقٌ، قلَّ أنْ يَتفطن له من يتعاطى النَّحْو﴾.

### (٢) أَقسامُ اسمها وأحكامُهُ

اسمُ «لا» النَّافيةِ للجِنْسِ على ثلاثة أقسامٍ: مفردٍ، ومضافٍ، ومشبَّه بالمضاف.

فالمفرد: ما كانَ غيرَ مضافٍ ولا مشبَّهٍ به، وضابطهُ أَنْ لا يكونَ عاملاً فيما بعدهُ، كقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ ٱلۡكِنَابُ لَا رَبِبُ ﴾ [البقرة: ٢].

أقسام اسم (۷) وأحكامه مفرد مضاف شبيه بالمضاف مبني على ما معرب منصوب معرب منصوب

وحُكمُهُ أن يُبنى على ما يُنصَبُ به من فتحةٍ أو ياءٍ

أو كسرةٍ، غيرَ مُنوَّنٍ، نحو: «لا رجلَ في الدار، ولا رجالَ فيها، ولا رجلين عندَنا، ولا مذمومينَ في المدرسة، ولا مذموماتِ محبوباتٌ». ويجوز في جمع المؤنّثِ السالم بناؤُه أيضاً على الفتح، نحوُ: «لا مجتهداتَ مذموماتٌ»، وقد رُوِيَ بالوجهينِ قول الشاعر [من البسيط]:

٢٩٩ ـ لا سابغات (٢) ولا جَأُواءَ باسِلَةً تَقِي المَنُونَ لَدَى استِيفاءِ آجال (٣)

وقولُ الآخر [من البسيط]:

٠٠٠ أُوْدَى الشبابُ الذي مَجدٌ عواقبُهُ

فيه نَلَذُّ، ولا لذَّاتِ لِلشيبِ(٤)

(١) البيت تقدم برقم (٢٥٩).

الشاهد فيه: قوله: (فلا شيء . . ولا وزر) حيث جاء بـ(لا) العاملة عمل ليس ليدلل على أنه يصح أن يراد بها نفي الجنس، لأن النكرة في سياق النفي تدلُّ على العموم. (ع) .

 <sup>(</sup>٢) السابغات: الدروع التامات الطويلات، من سبغ الثوب والشيء: إذا طال. و«الجأواء»: الكتيبة من الجيش، وأصلها فعلاء من الجأي أو الجؤوة. وهي حمرة تضرب إلى السواد، سميت بذلك لما يعلو لونها من السواد لكثرة الدروع. و«الباسلة»: الكريمة اللقاء.

 <sup>(</sup>٣) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح قطر الندى (ص٢٥٤) وهمع الهوامع (١٤٦/١) وشرح الأشموني (١/١٥١).
 الإعراب: لا سابغات: لا: نافية للجنس، سابغات: اسم لا مبني على الفتح أو على الكسر نيابة عن الفتح وكلاهما جائز، وهو في محل نصب اسم لا .

الشاهد فيه: قُوله: (لا سابغات) حيث جاء اسم (لا) جمع مؤنث سالماً، هو يروى بالفتح والكسر على البناء من غير تنوين، وقيل يصح فيه الكسر مع التنوين. (ع).

 <sup>(</sup>٤) البيت لسلامة بن جندل (ت٢٣ ق.هـ) في ديوانه (ص٩١) شرح التصريح (١/ ٢٣٨) وبلا نسبة في أوضح المسالك
 (٩/٢) وشرح ابن عقيل (٩/٨).

کو ز خبرها

وقد بُنيَ لِتركيبهِ مع «لا» كتركيبِ «خمسةً عَشَرَ».

وحكمُ اسمها المضافِ أنْ يكونَ مُعرباً منصوباً، نحو: «لا رجلَ سُوءِ عندنا. ولا رَجلَيْ شرِّ محبوبانِ. ولا مهمِلي واجباتهم محبوبون. ولا أخا جهلٍ مُكرَّمٌ. ولا تاركاتِ واجبٍ مُكرَّماتٌ».

والشبيهُ بالمضافِ: هو ما اتصلَ به شيءٌ من تمامِ معناه، وضابطُه أَنْ يكونَ عاملاً فيما بعده، بأن يكون ما بعدَه فاعلاً له، نحو: «لا قبيحاً خُلقُه حاضرٌ»، أو نائبَ فاعل، نحو: «لا مَذْموماً فِعْلُه عِنْدَنا»، أو مفعولاً، نحوُ: «لا فاعلاً شرَّا ممدوحٌ»، أو ظَرْفاً يَتعلَّقُ به، نحوُ: «لا مسافراً اليومَ حاضرٌ»، أو جارًا ومجروراً يتعلقانِ به، نحوُ: «لا راغباً في الشَّرِ بيننا»، أو تمييزاً له، نحو: «لا عشرينَ دِرهماً لكَ».

وحكمه أنه مُعرَبٌ أيضاً ، كما رأيتَ.

### (٣) أحوالُ اسمِها وخَبرِها

قد يُحذَفُ اسمُ «لا» النَّافيةِ للجِنْسِ، نحوُ: «لا عليكَ»، أحوال الله وخبر (٧) النافية للجنس أي: لا بأسَ، أو لا جناحَ عليك .وذلكَ نادرٌ.

والخبرُ إِن جُهِلَ وجبَ ذكرُهُ، كحديث: «لا أحدَ أغيرُ مِنَ السها الله»(۱). وإذا عُلمَ فحذفُه كثيرٌ، نحو: «لا بأسَ»، أي: لا بأسَ

عليك، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالُواْ لَا ضَيْرٌ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ٥٠]، أي: لا ضَيرَ علينا، وقوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ ﴾ [سبأ: ٥١]، أي: فلا فَوتَ لهمْ.

وَبَنو تَميم والطائِيونَ من العربِ يَلتزمونَ حذفَهُ إِذا عُلم، والحجازيُّون يُجيزون إِثباتَهُ، وحذفُه عندَهم أكثرُ، ومِنْ حذفه قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَهُ﴾ [الصافات: ٣٥] أي: لا إِلهَ موجود<sup>(٢)</sup>.

ويكونُ خبرُ «لا» مُفرداً (أي: ليسَ جملةً ولا شِبهَها)، كحديث (٣): «لا فقرَ أشدُّ من الجهلِ، ولا مالَ أعزُّ من العقل، ولا وَحشةَ أشدُّ من العُجبِ»، وجملةً فعليةً: نحو: «لا رجلَ سوءِ

الإعراب: ولا لذات: لا: نافية للجنس. لذات: اسم مبني على الفتح، أو على الكسر نيابة عن الفتحة في محل نصب
 اسم لا .

الشاهد فيه: قوله: (ولا لذات للشيب) والقول فيه كسابقه. (ع).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٦١٦) من حديث عبد الله بن مسعود رضي (ع).

<sup>(</sup>٢) الله، إمَّا بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، وإمَّا بدل من محلِّ «لا واسمها» لأنَّ محلهما الرفع بالابتداء كما ستعلم. ويجوزُ في غير الآية نصبُه على الاستثناء.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير: ٢٦٨٨، والقضاعي في مسند الشهاب: ٨٣٦، وقال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني
 وفيه رجاء الحنطي، وهو كذاب. (ع).

يُعاشَرُ»، وجملةً اسميةً نحو: «لا وَضيعَ نَفسٍ خُلقُهُ محمودٌ»، وشبهَ جملة (بأن يكون محذوفاً مدلولاً عليه بظرفٍ أو مجرورٍ بحرف جرٍّ يَتعلقانِ به، فيُغنيانِ عنه) كحديث: «لا عقلَ كالتدبير، ولا ورَعَ كالكَفِّ (١)، ولا حَسَبَ كحُسنِ الخلُق»(٢). وحديث: «لا إيمانَ لِمنْ لا أمانةَ لهُ، ولا دينَ لِمن لا عَهدَ له<sup>، (٣)</sup>.

واعلم أنَّ النُّحاة اعتبروا أنَّ «لا» النافية للجنسِ واسمَها في محلِّ رفع بالابتداءِ، فأجازوا رفعَ التابع لاسمِها، نحو: «لا رجلَ في الدار وامرأةٌ» و«لا رجلَ سفيهٌ عندنا».

﴿فالمعطوفُ والنعتُ رُفِعا على أنَّهما تابعان لِمحلِّ «لا واسمها»؛ لأنَّ محلَّهما الرفعُ بالابتداءِ. وقد اضطرهم إلى هذا التكلُّفِ أنَّه سمع من العرب رفع التابع بعد اسمِها فتأوَّلوا رفعَه على ما ذكرنا ﴾.

### (٤) أحكامُ «لا» إذا تَكُرَّرَت

إِذَا تكرَّرتْ «لا» في الكلام، جازَ لك أنْ تُعمِلَ الأولى والثانية معاً كإِنَّ، وأن تُعمِلَهما، كليسَ، وأن تُهمِلهما، وأن تُعملَ الأولى كإنَّ أو كليْس وتُهمِلَ الأخرى، وأن تُعمِلَ الثانية كإنَّ أو كليس وتُهملَ الأولى.



(١) بناءُ الاسمين، على أنَّها عاملةٌ عملَ "إنَّ" نحوُ: "لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا

(٢) رفعُهُما، على أنَّها عاملة عَملَ «ليس»، أو على أنَّها مُهملةٌ، فما بعدَها مبتدأٌ وخبرٌ، نحو: «لا حولٌ ولا قوَّةٌ إلَّا بالله»، ومنه قول الشاعر [من البسيط]:

٣٠١ ـ وما هَجِرْتُكِ، حَتَّى قُلْتِ مُعْلِنَةً لا ناقعةٌ لِي في هذا ولا جَملُ (٤)

<sup>(</sup>١) أي: كالكف من المعاصى.

أخرجه ابن حبان: ٣٦١، وابن ماجه: ٤٢١٨. من حديث أبي ذر وهو ضعيف جداً. (ع).

أخرجه أحمد: ١٢٣٨٣ ، من حديث أنس، وهو حسن. (ع).

البيت للراعي النميري، واسمه عبيد بن حصين (٩٠هـ) في ديوانه (ص١٩٨) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ١٥) وشرح الأشموني (١/ ١٥٢).

الشاهد فيه: قوله: (لا ناقة لي . . . ولا جمل) حيث تكررت (لا) فأهملت، وجاء الاسم بعدها مرفوعاً على أنه مبتدأ، ويمكن أن تكون عملت عمل ليس (ع).

- (٣) بناءُ الأوَّلِ على الفتح ورفعُ الثَّاني، نحو: «لا حولَ ولا ُقوَّةٌ إِلَّا باللهِ»(١)، ومنهُ قولُ الشّاعر [من الكامل]:
- ٣٠٢ هذا لَعَمْرُكمُ الصَّغارُ بِعَيْنِهِ (٢) لا أُمَّ ليي إنْ كيانَ ذاكَ ولا أبُ (٣)
- (٤) رفعُ الأولِ وبناءُ الثاني على الفتح، نحو: «لا حولٌ ولا قوةَ إِلا باللهِ»، ومنه قول الشاعر [من الوافر]:
- ٣٠٣ فلل لَغْوُ ولا تَأْثيهَ فيها وما فاهُوا به أَبداً مقيم (١)
- (٥) بناءُ الأولِ على الفتح ونصبُ الثاني، بالعطف على محلّ اسم (لا)، نحو: «لا حولَ ولا قوَّةً إِلّا باللهِ» ومنه قولُ الشاعر [من السريع]:
- ٣٠٤ ـ لا نَسَبَ السِيَومَ ولا خُسلةً (٥) إِسَسَعَ السِخُوقُ على السَّاقَ عالى السَّاقَ عالى السَّاقَ السَّمينِ، ثم رفعهُما.

وحيثُما رفعتَ الأولَ امتنعَ إعرابُ الثاني منصوباً مُنوَّناً، فلا يقالُ: «لا حولٌ ولا قوةً إِلَّا باللهِ»؛ إِذْ لا وجهَ لِنَصْبهِ.

 <sup>(</sup>١) وجه الرفع أنْ تكونَ «لا» عاملة عمل (ليس)، أو مهملة، وما بعدها مبتدأ. أو تكون «لا» زائدة لتأكيد النفي، وقوة:
 مرفوع بالعطف على محل لا واسمها، لأنَّ محلَّهما الرفع بالابتداء كما علمت.

<sup>(</sup>٢) الباء حرف جر زائد. و(عينه): تأكيد للصغار. أو الباء حرف جر أصلي. والجار والمجرور في موضع الحال من الصغار، أي: هذا هو الصغار حقًا، أي: ثابتاً. والصغار: الذل والهوان.

 <sup>(</sup>٣) البيت مختلف في نسبته فهو لرجل من مذحج في الكتاب (٢/ ٢٩٢)، ولضمرة بن جابر في الخزانة (٣٨/٢)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ١٩) وشرح الأشموني (١/ ١٥٢) وابن عقيل (٢/ ١٢).

الشاهد فيه: قوله: (لا أمَّ في . . ولا أبٌ) حيث جاءت (لا) مكررة، فأعملت الأولى، وأهملت الثانية، أو أعلمت عمل (ليس) أو عُطف الاسم على محل اسم (لا) الأولى. (ع).

 <sup>(</sup>٤) البيت لأمية بن أبي الصلت (ت٥هـ) في ديوانه (ص٥٤) وشرح التصريح (١/ ٢٤١) وبالا نسبة في أوضح المسالك
 (١٩/٢) وشرح الأشموني (١/ ١٥٢) وابن عقيل (١٣/٢).

الشاهد فيه: قوله: (لا لغو ملت عمل ليس وأعملت الشاهد فيه الأولى، أو عملت عمل ليس وأعملت الثانية. (ع).

<sup>(</sup>٥) الخُلة، بضم الخاء: الصداقة.

 <sup>(</sup>٦) البيت لأنس بن العباس بن مرداس في تخليص الشواهد (ص٤٠٥) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢٠/٢) وشرح الأشموني (١/ ١٥١) وابن عقيل (٢/ ١٠).

الشاهد فيه: قوله: (لا نسب اليوم ولا خلة) حيث جاءت لا مكررة، فأعملت الأولى، وعطف ما بعد (لا) الثانية بالنصب على محل اسم (لا) الأولى. (ع).

﴿لأَنَّكَ إِنْ أَردَتَ عَطْفَه عَلَى (حول) وجبَ رفعُه. وكذا إنْ جعلتَ (لا) الثانية عاملة عمل (ليس)، كما لا يخفى. وإنْ جعلتها عاملة عمل (إنَّ) وجبَ بناؤه على الفتح من غير تنوين؛ لأنَّه ليس مضافاً ولا مشبَّهاً به﴾.

وإذا عطفتَ على اسم «لا» ولم تكرِّرُها، امتنعَ إلغاؤُها، ووجبَ إعمالُها عملَ «إنَّ»، وجازَ في المعطوفِ وجهانِ: النَّصبُ والرَّفعُ، نحوُ: «لا رجلَ وامرأةً - أو وامرأةٌ - في الدار». والنصب أولى، ومِنْ نَصْبهِ قول الشاعر [من الطويل]:

٣٠٥ ـ فلا أبَ وابْناً مِثْلُ مَرُوانَ وابنهِ إِذا هُـو بالـمَـجْدِ ارْتَـدى وتَازَّرا(١)

(a) أحكامُ نَعْتِ اسم «لا»

إِذَا نُعتَ اسمُ «لا» النافيةِ للجنسِ، فإِمَّا أَنْ يكون مُعرَباً، وإمَّا أَنْ يكونَ مبنيًّا:

فإنْ كانَ مُعرَباً، جازَ في نعتهِ وجهان:
النَّصبُ والرفعُ، نحو: «لا طالبَ علم كسولاً،
أو كسولٌ، في المدرسةِ. ولا طالباً علماً
كسولاً، أو كسولٌ، عندنا». والنَّصبُ أولى،
والرفعُ على أنَّه نعتُ لمحلِّ «لا» واسمِها؛ لأنَّ
محلَّها الرفعُ بالابتداءِ، كما سبقَ.

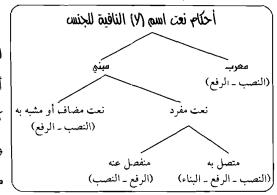

### وإِنْ كَانَ مَبنيًّا فَلَهُ ثُلَاثُ أَحُوالٍ:

(١) أن يُنعتَ بمفرد (٢) مُتَّصلٍ به، فيجوز في النعتِ ثلاثةُ أوجه: النَّصبُ، والبناءُ كمنعوته، والرفعُ، نحو: «لا رجلَ قبيحاً، أو قبيحَ، أو قبيحٌ، عندنا». والنَّصبُ أولى. وبناؤُهُ لمجاورته منعوتَهُ المبنى (٣).

# (٢) أَنْ يُنعتَ بمفردٍ مفصولٍ بينَه وبينهُ بفاصلٍ، فيمتنعُ بناءُ النعت، لِفَقدِ المجاورةِ التي

<sup>(</sup>۱) البيت لرجل من عبد مناة بن كنانة في تخليص الشواهد (ص٤١٣) والخزانة (٤/ ٦٧) وهو بلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ١٥٣) وأوضح المسالك (٢/ ٢٢).

الشاهد فيه: قوله: (فلا أَبَ وابناً) حيث جاءت (لا) غير مكررة، وعطف على اسمها بالنصب على محل اسم (لا) ويجوز في المعطوف الرفع على محل (لا) مع اسمها، وهو الابتداء عند سيبويه، ولا وجه للعطف بالفتح؛ لأن الفتح إنما يكون مع وجود (لا). (ع).

<sup>(</sup>٢) المراد بالمفرد ما ليس مضافاً ولا مشبَّها به.

<sup>(</sup>٣) وقيل: إنَّه بني لتركيبه مع منعوته تركيب خمسة عشر ثم دخلت (لا).

أباحت بناءَه وهو مُتَّصِل بمنعوتهِ. ويجوز فيه النصبُ والرفع، نحو: «لا تلميذَ في المدرسةِ كسولاً، أو كسولٌ».

(٣) أَنْ يُنعتَ بمضاف أو مُشبَّهِ به، فيجوزُ في النَّعت النَّصبُ والرَّفعُ، ويمتنعُ البناءُ؛ لأن المضاف والشبيه به لا يُبنيانِ مع «لا»، فالنعتُ المضاف نحو: «لا رجلَ ذا شرِّ، أو ذو شرِّ، في المدرسة»، والنَّعتُ المشبَّهُ به نحو: «لا رجلَ راغبًا في الشر، أو راغبٌ فيه، عندنا».

تم الجزء الثالث. وأوَّله: الباب التاسع في منصوبات الأسماء

رَفْعُ معبس لارَّعِي للْنَجْسَيَ لأُسِكْتِسَ لانِدْمُ لالِنْرِودِ www.moswarat.com



# بِنْهِ اللَّهِ ٱلتَّخْزِلِ ٱلرِّحَكِيْرِ

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على المختار من خلقه، محمدٍ عبدهِ ورسوله، وعلى إخوانه من النبيين والصديقين، ومن نحا نحوَهم، واهتدى بهداهم.

وبعد، فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا: جامع الدروس العربية(١). وهو يشتملُ على:

الباب التاسع: في منصوبات الأسماء.

الباب العاشر: في مجرورات الأسماء.

الباب الحادي عشر: في التوابع وإعرابها.

الباب الثاني عشر: في حروف المعاني.

الخاتمة: في مباحثَ إعرابيّةٍ متفرقة.

وقد كان تأليفه، كأخويه، في مدينتنا: بيروت (الشام) عام ١٣٣٠ للهجرة، وعام ١٩١٢ للميلاد.

بيروت ــ الغلاييني



<sup>(</sup>١) إن "جامع الدروس العربية" كان يُطبع في جزءين ضخمين، فرأينا أن نطبعه في ثلاثة أجزاء، فكان من ذلك أن ضممنا بعض مباحث الجزء الثاني القديم إلى بعض، فجعلنا منها جزءاً ثانياً. ثم جعلنا باقي الكتاب، من منصوبات الأسماء إلى آخره، جزءاً ثالثاً. فالرجاء أن يتنبه الأساتذة وطلاب هذا الكتاب إلى هذا التقسيم الجديد.



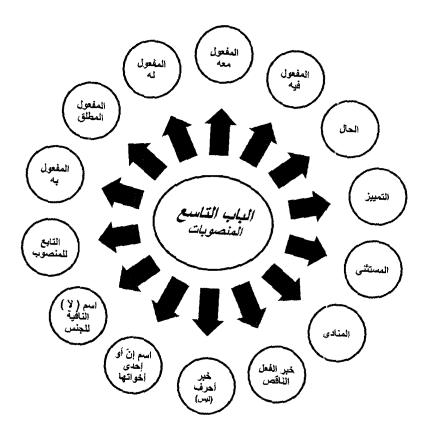

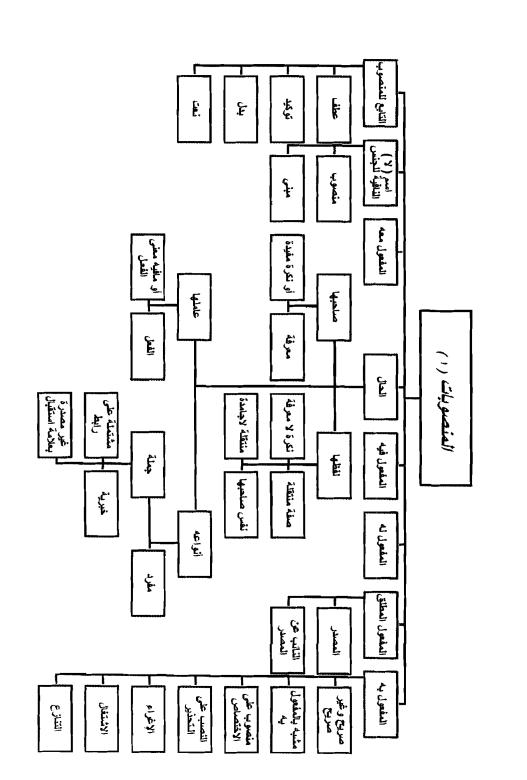

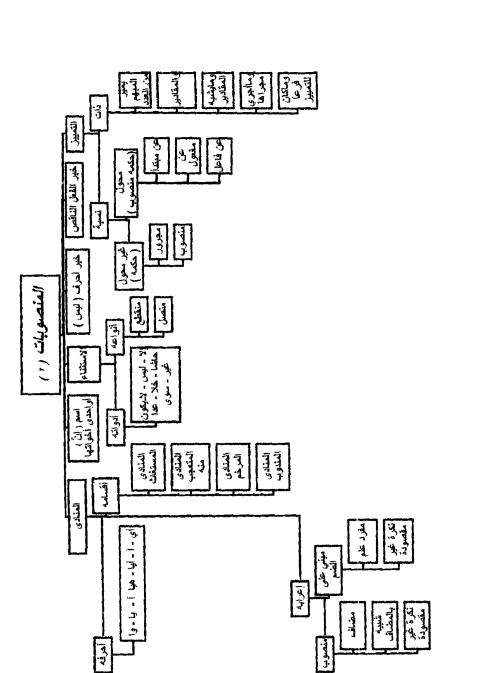



# البِّالِبَّالِثَّالِيَّغِ منصوباتُ الأَسماءِ

منصوباتُ الأسماءِ أربعةَ عَشَرَ: المفعولُ به، والمفعولُ المطلقُ، والمفعولُ لهُ، والمفعولُ فه، والمفعولُ فه، والمفعولُ فه، والمفعولُ فه، والحالُ، والتمييزُ، والمستثنى، والمنادى، وخبرُ الفعلِ الناقص، وخَبرُ أحرف «ليسَ»، واسمُ «إنَّ» أو إحدى أخواتِها، واسمُ «لا» النافيةِ للجِنْسِ، والتابعُ للمنصوب.

ويشتملُ هذا البابُ على تسعةِ فصولٍ، من المفعولِ به إلى المنادى، وقَدْ سبقَ الكلامُ على البواقي في شرحِ مرفوعاتِ الأسماءِ في الجزء الثاني، ما عدا التابعَ للمنصوبِ، فنتكلمُ عليه في هذا الجزء، إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

#### ١ ـ المفعولُ به

المفعولُ به: هو اسمٌ دلَّ على شيءٍ وقعَ عليه فعلُ الفاعلِ، إثباتاً أو نَفْياً، ولم تُغيَّر لأجلِه صورةُ الفعلِ، فالأوَّلُ نحو: «برَيتُ القلمَ»، والثاني، نحو: «ما بَرَيتُ القلمَ».

وقد يَتعدَّدُ في الكلامِ، إِنْ كانَ الفعلُ متعدِّياً إلى أكثرَ من مفعول به واحدٍ، نحوُ: «أعطيتُ الفقيرَ دِرهماً، ظننْتُ الأمرَ واقعاً، أعلمْتُ سعيداً الأمر جَليًّا».

﴿وقد سبقَ الكلامُ على الفعل المتعدي بأقسامِه وأحكامِه في الجزءِ الأوَّلِ من هذا الكتاب فراجعه﴾.

ويتَعَلَّقُ بِالمفعولِ بِهِ أَحدَ عَشَرَ مَبْحَثاً:

### ١ ـ أقسامُ المفعولِ بهِ

المفعولُ بهِ قسمان: صريحٌ وغيرُ صريح.

والصَّريحُ قسمانِ: ظاهرٌ، نحوُ: «فَتَحَ خالدٌ الحِيرة (١)»، وضميرٌ متَّصلٌ، نحو: «أكرمتُكَ وأكرمتُكَ وأكرمتُهم»، أو مُنفصلٌ، نحوُ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاهُ أُريدُ».

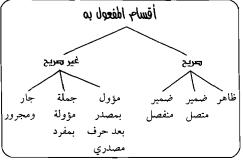

<sup>(</sup>١) الحيرة: بلدُّ بالعراق. وخالدٌ: هو خالدُ بنُ الوليدِ ﷺ.

تأخره عن الفعل

أحكام المفعول به

وجوب نصبه جواز حذفه جواز حذف

وغيرُ الصَّريحِ ثلاثةُ أقسامٍ: مُؤوَّلٌ بمصدرِ بعدَ حرفٍ مصدَريِّ، نحوُ: «علِمتُ أنَّكَ مجتهدٌ (۱)»، وجملةٌ مُؤوَّلة بمفردٍ، نحوُ: «ظننتُك تجتهدُ (۲)» وجارٌ ومجرورٌ، نحوُ: «مَسَكْتُ بيدِكَ (۲)» وقد يَسقُطُ حرفُ الجرِّ فينتصبُ المجرورُ على أنَّه مفعولٌ به. ويُسمَّى: «المنصوبَ على نَزْعِ الخافضِ»، فهو يَرجعُ إلى أصلهِ من النَّصبِ، كقولِ الشَّاعرِ [من الوافر]:

٣٠٦- تَـمُ رُونَ اللِّيارَ ولم تَعوجُوا كلامُ كُم عَلَي إِذاً حَسرَامُ (٤)

﴿وقد تقدَّمَ لهذا البحثِ فَضْلُ بيانٍ في الجُزءِ الأوَّلِ منْ هذا الكتابِ، في الكلامِ على الفعلِ اللَّازمِ. فراجعه ﴾.

٢ ـ أحكامُ المفعولِ بهِ

للمفعولِ به أربعةُ أحكامٍ:

١ - أنَّهُ يجبُ نصبُهُ.

الدليل نعله لدليل على الأصل، كالمن المنه الدليل على الأصل، المنه المنه

الماشيةُ (°)»، ويقالُ: «هل رأيتَ خلَيلاً؟»، فتقولُ: «رأيتُ (٢٠)»، قالَ تعالى: ﴿مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ (٧)

[الضحى: ٦]، وقال: ﴿مَا أَنَرَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا لَلْمَكِرَةُ لِمَن يَخْشَىٰ﴾ (٨) [طه: ٢ ـ ٣].

وقد يُنَزَّلُ المتعدِّي مَنْزلَةَ اللَّازمِ لعَدَم تعلُّقِ غرضٍ بالمفعولِ بهِ، فلا يُذكرُ له مفعولٌ ولا يُقدَّرُ، كقوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَۗ﴾ [الزمر: ٩].

وما نَصَبَ مفعولينِ من أفعالِ القلوبِ، جازَ فيه حذف مفعوليه مَعاً، وحذفُ أحدِهما لدليلٍ. فمِنْ حذفِ أحدِهما قولُ عَنترةَ [من الكامل]:

٣٠٧- وَلَقَدْ نزَلْتِ، فلا تَظُنِّي غَيْرَهُ مِنِّي بِمَنْزِلةِ المُحَبِّ المُكْرَمِ (٩)

الشاهد فيه: قوله: (تمرون الديار) حيث جاء لفظ (الديار) منصوباً بنزع الخافض، إذ الأصل تمرُّون بالديار (ع).

<sup>(</sup>١) أنَّكَ مجتهدٌ: مؤوَّلٌ بمصدرِ منصوبِ مفعولٍ به لعلمتُ. والتأويل: علمتُ اجتهادَك.

<sup>(</sup>٢) الكاف: مفعولُ ظننتُ الأوَّلُ. وجملَّةُ «تجتهدُ» في محلِّ نصبٍ مفعولُه الثاني. والتأويلُ: ظننتُكَ مجتهداً.

<sup>(</sup>٣) يدِك: مجرورٌ بالباءِ، وهو في محلِّ نصبٍ مفعولٌ به غيرُ صريحِ لمَسكتُ.

<sup>(</sup>٤) البيت تقدم برقم (٢٢) وهو لجرير. الشاهد فه: قدله: (تمه ون الدبار)

<sup>(</sup>٥) أي: رعَتِ العُشْبَ.

أي: رأيتُه، والضَّميرُ يعودُ إلى خليلٍ.

<sup>(</sup>٧) أي: وما قلاك، أي: أبغضك.

<sup>(</sup>٨) أي: يخشي الله.

<sup>(</sup>٩) البيت تقدم برقم (٢).

الشاهد فيه: قوله: (فلا تظنَّى غيرَه) حيث حذف المفعول الثاني، كما قدره المصنف. (ع).

أي: فلا تَظُنِّي غَيرَهُ واقعاً .

ومِنْ حذفِهما معاً قولهُ تعالى: ﴿أَيْنَ شُرَكَآءِى الَّذِينَ كُنتُدَ نَزْعُمُوكَ ﴾ [القصص: ٦٢] أي تزعمونَهم شُركائي، ومِنْ ذلك قولُهم: «مَنْ يَسمَعْ يَخَلْ»، أي: يَخَلْ ما يَسمعُهُ حقًّا.

﴿وقد تقدَّمَ في الجزءِ الأوَّلِ من هذا الكتابِ مزيد إيضاحٍ لهذا البحثِ في الكلام على أفعالِ القلوبِ، فارجِعْ يهِ﴾.

٣- أنَّه يجوزُ أنْ يُحذَف فعلُهُ لدليلٍ، كقولِه تعالى: ﴿مَاذَاۤ أَنزَلَ رَبُكُمْ ۚ قَالُواْ خَيْراً ﴾ [النحل: ٣٠]،
 أي: أنزلَ خيراً، ويقالُ لك: «مَنْ أُكرِمُ؟»، فتقولُ: «العلماء»، أي: أكرمِ العلماء.

ويجبُ حذفُهُ في الأمثالِ ونحوِها مِما اشتهرَ بحذفِ الفعل، نحوُ: «الكلابَ على البَقَرِ (١٠)»، أي: أرسلِ الكلابَ، ونحوُ: «أمرَ مُبكياتِكَ، لا أمرَ مضحِكاتكَ»، أي: الزَمْ واقبَلْ، ونحوُ: «كلَّ شيءِ ولا شَتيمةَ حُرِّ، ونحوُ: «أهلاً وسهلاً»، أي: جئتَ أهلاً ونزَلْتَ سَهْلاً.

ومِنْ ذلكَ حذفُهُ في أَبوابِ التَّحذيرِ والإغراءِ والاخْتصاصِ والاشتغالِ والنَّعتِ المقطوعِ. وسيأتي بيانُ ذلكِ في مَواضِعِه.

٤- أنَّ الأصلَ فيه أنْ يتأخَّرَ عن الفعلِ والفاعلِ، وقد يتقدَّمُ على الفاعلِ، أو على الفعل والفاعل معاً، كما سيأتي.

### ٣ ـ تَقديمُ المفعولِ بهِ وتأخيرُهُ

الأصلُ في الفاعلِ أنْ يَتَّصِلَ بفعلِه؛ لأنَّهُ كالجزءِ منه، ثُمَّ يأتي بَعدَهُ المفعولُ. وقد يُعكَسُ الأمرُ. وقد يَتقدَّمُ المفعولُ على الفعلِ والفاعلِ مَعاً. وكلُّ ذلك إمَّا جائزٌ، وإمَّا واجبٌ، وإمَّا مُمتنع.

#### تقديمُ الفاعلِ والمفعولِ أحدِهما على الآخر

يجوزُ تقديمُ المفعولِ به على الفاعلِ وتأخيرُه عنه في نحوِ: «كَتَبَ زُهَيْرٌ الدَّرْسَ، وكَتَبَ الدَّرسَ، وكَتَبَ الدَّرسَ زُهيرٌ»، ومنه قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ۖ (٢) [النمل: ١٦].

<sup>(</sup>۱) الكلاب: منصوب بفعل محذوف تقديره: أرسل، وهو مثلٌ يُضرب عند تحريش بعض القوم على بعض من غير مبالاة، يعني لا ضرر عليك فخلّهم. انظر «مجمع الأمثال» للميداني ١٤٢/٢ (ع).

<sup>(</sup>٢) الآية مثبتة في الأصل وسقطت من الطبعات المتداولة، وهي شاهد على الحالة الأولى. (ع).

وجوب تقديم أحدهما على الآخر \_\_\_ يجب تأخير إذا خشي يجب تقديم يجب تقديم الفاعل أن يتصل بالفاعل ما حصر الضمير وتأخير المفعول ضمير يعود على الالتباس فيه الفعل وتأخير الظاهر إذا كان ضميرين المفعول فيجب وجب تأخير الفاعل ولا حصر في تقديم رالفاعل

ويجبُ تقديمُ أَحدِهما على الآخَرِ في خمسِ مسائِلَ:

١ - إذَا خُشي الالتباسُ والوقوعُ في الشَّكِّ، بسببِ خَفاءِ الإعرابِ مع عدَم القرينةِ، فلا يُعلَمُ الفاعلُ من

المفعولِ، فيجبُ تقديمُ الفاعلِ، نحوُ: «عَلَّمَ موسى عيسى. وأكرمُ ابني أخي. وغَلَبَ هذا ذاك». فإنْ أُمِنَ اللَّبْسُ لقرينةٍ دالَّةٍ، جازَ تَقْديمُ المفعولِ، نحوُ: «أكرَمَتْ موسى سَلْمَى، وأَضنَتْ سُعدَى الحُمَّى».

٢ - أنْ يتَّصِلَ بالفاعلِ ضميرٌ يعودُ إلى المفعولِ، فيجبُ تأخيرُ الفاعلِ وتقديمُ المفعولِ، نحوُ: «أكرمَ سعيداً غلامُهُ». ومنهُ قولهُ تعالى: ﴿وَإِذِ أَبْتَكَى إِبْرَهِ عَمْ رَبُهُ بِكَلِمَتٍ ﴾ [البقرة: ١٢٤]، وقولهُ: ﴿وَيَوْمَ لَا يَنَعُ الظَلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُ ﴾ [خافر: ٥٧]. ولا يجوزُ أنْ يقالَ: «أكرم غلامُهُ سعيداً»، لئلا يلزمَ عَودُ الضَّميرِ على مُتأخِّرٍ لفظاً ورتبةً، وذلك محظورٌ (١٠). وأمَّا قولُ الشاعر [من الطويل]:

٣٠٨- وَٰلَوْ أَنَّ مَجداً أَخلَدَ اللَّهْرَ واحِداً مِنَ النَّاسِ، أَبْقَى مَجْدُهُ الدَّهرَ مُطْعِما (٢)

٣٠٨ - ولو ال مجدا احمد الدهر واحدا وقول الآخر [من الطويل]

وَرَقَّى نَدَاهُ ذَا النَّدَى في ذُرَى المَجْدِ<sup>(٣)</sup>

٣٠٩ كسا حِلْمُهُ ذَا الْحِلْمِ أَثوابَ سُؤدُدٍ
 وقول غيره [من الطويل]:

جَزاءَ الكِلابِ العاوِياتِ، وقَدْ فَعلْ<sup>(٤)</sup>

 ٣١٠ جَــزَى رَبُّـهُ عَـنِّــي عَــدِيَّ بْـنَ حــاتِــم وقولُ الآخرِ [من البسيط]:

وَحُسْنِ فِعْلٍ كَما يُجْزَى سِنِمَّارُ (٥)

٣١١- جَزَى بَنُوهُ أَبِ الغَيْلانِ عَنْ كِبَرٍ

<sup>(</sup>١) راجع مبحث عود الضمير في الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) البيت لحسان بن ثابت الصحابي الجليل في ديوانه (ص٢٤٣) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ١٧٨) وابن عقيل (٢/ ٨٣). الشاهد فيه: قوله: (أبقى مجدُه الدهر مطعما) حيث عاد الضمير المتصل بالفاعل (مجده) على المفعول المتأخر (مطعما) وهو غير جائز عند جمهور النحويين، وجائز عند بعضهم. (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت لم يسمَّ قاتله، وهو في شرح الأشموني (١٧٨/١) وابن عقيل (٢/ ٨٢) ومغني (٢/ ٤٩٢).
 الشاهد فيه: قوله: (كسا حلمه . . . رقى نداه ذا الندى) حيث عاد الضمير منهما على متأخر لفظاً ورتبة. (ع) .

 <sup>(</sup>٤) البيت للنابغة الذبياني زياد بن عمرو (ت١٨هـ) في ديوانه (ص١٩١)، ولأبي الأسود في ملحق ديوانه (ص٤٠١) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ١٢٥) وشرح الأشموني (٢/ ٥٩) وابن عقيل (٢/ ٨٣).

الشاهد فيه: قوله: (جزى ربُّه عني عديَّ). حيث عاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة كسابقه. (ع).

<sup>(</sup>٥) البيت لسليط بن سعد في خزانة الأدب (١/ ٢٩٣) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ١٧٠) وشرح ابن عقيل (٢/ ٨٤). الشاهد فيه: قوله: ( جزى بنوه أبا الغيلان) حيث عاد الضمير في (بنوه) على متأخر لفظاً ورتبة (أبا) كذلك (ع).

فَضَرُورةٌ، إن جازتْ في الشعر ـ على قُبحها ـ لم تَجزْ في النَّثر.

فإِنِ اتّصلَ بالمفعولِ ضميرٌ يعودُ على الفاعلِ، جازَ تقديمُهُ وتأخيرُهُ، فتقولُ: «أكرمَ الأستاذُ تِلميذَهُ. وأكرمَ تلميذَهُ الأستاذُ»؛ لأنَّ الفاعلَ رتبتُهُ التقديمُ، سواءٌ أَتقدَّمَ أَمْ تأخَّر.

٣ - أَنْ يكونَ الفاعلُ والمفعولُ ضميرينِ، ولا حصرَ في أَحدِهما، فيجبُ تقديمُ الفاعلِ وتأخيرُ المفعول به، نحوُ: «أكرمتُه».

٤ - أَنْ يكونَ أَحدُهما ضميراً متصلاً، والآخر اسماً ظاهراً، فيجبُ تقديمُ الضمير منهما، فيُقدَّمُ الفاعلُ في نحو: «أكرمني علي»، وجوباً.

﴿ ولك في المثال الأوَّلِ تقديمُ المفعولِ على الفعلِ والفاعلِ معاً، نحوُ: ﴿ عليًّا أكرمتُ ﴾. ولك في المثال الآخر تقديمُ ﴿ عليّ ﴾ على الفعل والمفعول به، نحو: ﴿ عليٌّ أكرمني ﴾، غيرَ أنَّه يكونُ حينَئذٍ مبتداً ، على رأي البَصْريين، ويكونُ الفاعل ضميراً مستتراً يعود إليه. فلا يكونُ الكلام \_ والحالة هذه \_ من هذا الباب، بلْ يكونُ مِنَ المسألةِ الثالثةِ ، لأنَّ الفاعلَ والمفعولَ كليهما حِينَذٍ ضميرانِ ﴾.

• - أَنْ يكونَ أَحدُهما محصوراً فيه الفعلُ بإلا أَو إِنَّما، فيجبُ تأخيرُ ما حُصرَ فيه الفعلُ، مفعولاً أو فاعلاً، فالمفعولُ المحصورُ نحو: «ما أكرمَ سعيدٌ إلا خالداً، وإنما أكرم سعيدً خالداً». والفاعلُ المحصورُ نحو: «ما أكرمَ سعيداً إلا خالدٌ. وإنما أكرمَ سعيداً خالدٌ».

﴿ومعنى الحصْرِ في المفعول أَنَّ فعلَ الفاعل محصورٌ وقوعُه على هذا المفعول دونَ غيرِه. وذلك يكونُ رَدًّا على مَنِ اعتقدَ أنَّ الفعلَ وقعَ على غيرِه، أو عليه وعلى غيرِه. ومعنى الحصر في الفاعل أن الفعل محصور وقوعه من هذا الفاعل دون غيره. وذلك يكون ردًّا على من اعتقد أن الفاعل غيره، أو هو وغيره﴾.

وقد أَجازَ بعضُ النُّحاة تقديمَ أحدهِما وتأخيرَ الآخرِ، أَيَّا كان المحصورُ فيهِ الفعلُ، إذا كان الحصرُ بإلا، تَمسكاً بما ورَدَ من ذلك. فمن تقديم المفعولِ المحصورِ بإلا قولُ الشاعر [من الطويل]:

٣١٢- وَلَـمَّا أَبَى إِلَّا جِـمَاحاً فَـوَّادُهُ وَلَمْ يَسْلُ عَنْ لَيْلَى بِمَالٍ ولا أَهل (٢)

وقول الآخر [من الطويل]:

<sup>(</sup>١) هذا المثال (المفعول المحصور بإنما) سقط من الطبعات المتداولة .(ع).

<sup>(</sup>٢) البيت لدعبل الخزاعي (ت٢٤٦هـ) في ملحق ديوانه (ص٣٤٩) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ١٢١) وشرح الأشموني (١/ ١٧٧).

الشاهد فيه: قوله: (ولما أبى إلا جماحاً فؤاده) حيث قدم المفعول المحصور بـ(إلا) وهو (جماحاً) على الفاعل (فؤاده) وهذا جائز عن جمهور البصريين؛ لأن المفعول، وإن تقدم فهو بنية التأخير، وليس الفاعل كذلك (ع).

٣١٣- تَزَوَّدْتُ مِنْ لَيْلَى بِتَكْلِيمِ ساعةِ فَما زادَ إِلَّا ضِعْفَ ما بِي كَلامُها (١) ومن تقديم الفاعل المحصور بها قولُ الشاعر [من البسيط]:

٣١٤- ما عابَ إِلَّا لَئِيمٌ فِعْلَ ذي كَرَم ولا جَفَا قَطُّ إِلَّا جُبَّا أُ بَطَلا (٢)(٢) وقول الآخر [من البسيط]:

٣١٥- نُبِّئُتُهُمْ عَذَّبُوا بِالنَّارِ جَارَهُمُ! وَهَــَلْ يُسعَــذُّبُ إِلَّا اللهُ بِــالــنَّــارِ؟! (٤) وقولُ غيره [من الطويل]:

٣١٦- فَلَمْ يَدْرِ إِلَا اللهُ مَا هَيَّجَتْ لَنَا عَصْبِيَّةَ آنَاءِ الدِّيَارِ وِشَامُهَا (٥)(٢)

والحق أَن ذلكَ كلَّه ضَرورَةُ سَوَّعَها ظهورُ المعنى المرادِ ووضُوحهُ، وَسَهَّلها عدمُ الالتباسِ. واعلم أَنَّهُ متى وجبَ تقديمُ أحدِهما، وجبَ تَأخيرُ الآخرِ بالضرورة.

### تقديمُ المفعولِ على الفعلِ والفاعلِ معاً

يجوزُ تقديمُ المفعول به على الفعل والفاعل معاً في نحو: «عليًّا أكرمتُ. وأكرمتُ عليًّا»،

ومنه قوله تعالى: ﴿فَفَرِيقًا كَذَبْتُمُ وَفَرِيقًا كَذَبْتُمُ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ﴾ [البقرة: ٨٧].

ويجبُ تقديمهُ عليهما في أَربعِ مَسائلَ: ١ - أَنْ يكونَ اسمَ شرطٍ، كقولهِ تعالى:

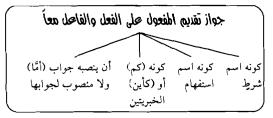

<sup>(</sup>۱) البيت لمجنون ليلى قيس بن الملوح (ت٦٨هـ) في ديوانه (ص١٩٤) وبلا نسبة في أوضع المسالك (٢/ ١٢٢) وشرح الأشموني (١/ ١٧٧) وشرح ابن عقيل (٢/ ٧٩).

الشاهد فيه: قوله: (فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها) حيث قدم المفعول المحصول بـ(إلا) على الفاعل كسابقه. (ع).

<sup>(</sup>٢) الجبأ: الجبان.

 <sup>(</sup>٣) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (١/ ١٧٧)، وأوضح المسالك (٢/ ١٢٩).
 الشاهد فيه: قوله: (ما عاب إلا لئيم فعل . . . ولاجفا إلى جبأ بطلا) حيث قدم الفاعل المحصور بـ(إلا) في الموضعين، ومنع ذلك جمهور البصريين والكوفيين، وأجاز ذلك الكسائي وابن مالك (ع).

<sup>(</sup>٤) البيت ليزيد بن الطثرية وهو ابن سلمة بن سمرة بن الطثرية (ت١٣٦هـ)، وهو في أوضح المسالك (٢/ ١٣٠) بلا نسبة. الشاهد فيه: قوله: (وهل يعذب إلا الله بالنار) حيث قدم الفاعل المحصور بـ(إلا) وهو لفظ الجلالة (الله) على بالنار هو بمنزلة المفعول به، وهو الجار والمجرور كالسابق. (ع).

 <sup>(</sup>٥) عشية : منصوبٌ على الظرفية. وقاعلُ هيجَتْ هو وِشامُها. والآناء : جمع النأي، وهو البعدُ والفراقُ. والوِشام : بكسر الواو : جمعُ وَشيمة، وهي العداوةُ وكلامُ الشَّرِّ.

<sup>(</sup>٦) البيت لذي الرمة في ديوانه (ص٩٩٩)، .

﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ﴾ [الرعد: ٣٣]، ونحو: «أَيَّهُمْ تُكرِمْ أُكرِمْ»، أو مضافاً لاسمِ شرطٍ، نحوُ: «هذيَ مَنْ تَتبعْ يَتَبعْ بَنوكَ».

٢ - أَنْ يكونَ اسمَ استفهام، كقولهِ تعالى: ﴿ فَأَى ءَايَئتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾ [غافر: ٨١]، ونحو:
 «من أكرمت؟ وما فعلت؟ وكم كتاباً اشتريت؟»، أو مُضافاً لاسم استفهام، نحو: «كتابَ من أخذت؟».

وأَجازَ بعضُ العلماء تأخيرَ اسم الاستفهام، إذا لم يكنِ الاستفهامُ ابتداءً، بل قُصِدَ به الاستثباتُ من الأمر، كأن يُقالَ: «فعلتُ كذا وكذا»، فتستثبِتُ الأمرَ بقولكَ: «فعلتَ ماذا؟». وما قولُهم ببعيدٍ من الصَّواب.

٣ - أَنْ يكونَ «كمْ» أو «كأيِّن» الخبريَّتينِ، نحو: «كم كتابٍ مَلَكتُ!»، ونحو: «كأيِّنْ من عِلمٍ
 حَوَيتُ!»، أو مضافاً إلى «كم» الخبريَّةِ نحو: «ذَنبَ كم مُذْنِبٍ غَفرتُ!».

﴿أما «كأين» فلا تضاف ولا يضاف إليها. وإنَّما وجبَ تقديمُ المفعول به إنْ كانَ واحداً مما تقدَّم، لأنَّ هذه الأدواتِ لها صدرُ الكلام وجوباً، فلا يجوزُ تأخيرُها﴾.

٤ - أَنْ ينْصِبَهُ جَوَابُ «أَمَّا»، وليسَ لجوابها منصوبٌ مُقدَّمٌ غيرُهُ، كقولهِ تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ
 فَلَا نَقْهَرْ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرْ ﴾ [الضحى: ٩-١٠].

﴿وإنَّما وجبَ تقديمُه ـ والحالةُ هذه ـ ليكونَ فاصلاً بينَ «أمَّا» وجوابِها، فإنْ كانَ هناك فاصلٌ غيرُه فلا يجبُ تقديمُه، نحوُ: «أمَّا اليومَ فافعلْ ما بَدا لكَ»﴾.

#### تقديم أحد المفعولين على الآخر

إِذا تعدَّدَت المفاعيلُ في الكلام، فلبعضِها الأصالةُ في التقدُّم على بعض، إمَّا بكونِه مبتدأً في الأصل كما في باب «أَعْظَى».

﴿فمفعولا «ظنَّ» وأخواتِها أصلُهما مبتداً وخبرٌ، فإذا قُلتَ: «علمتُ الله رَحيماً». فالأصلُ: «اللهُ رحيمٌ». ومفعولا «أعطى» وأخواتِها ليسَ أصلُهما مبتداً وخبراً، غيرَ أنَّ المفعولَ الأوَّلَ فاعلٌ في المعنى، فإذا قُلتَ: «ألبستُ الفقير ثوباً»، فالفقيرُ: فاعل في المعنى؛ لأنَّه لَبِسَ الثَّوبَ».

فإذا كانَ الفعلُ ناصباً لمفعولينِ، فالأصلُ تقديمُ المفعولِ الأوَّلِ؛ لأنَّ أَصْلَه المبتدأ، في باب «أَعطى»، نحوُ: «ظننتُ البدرَ طالعاً»، ونحو: «أعطيتُ سعيداً الكتابَ». ويجوزُ العكسُ إن أُمِنَ اللَّبسُ، نحوُ: «ظَننْتُ طالعاً البدرَ»، ونحوُ: «أعطيتُ الكتابَ سعيداً».

الشاهد فيه: قوله: (فلم يدر إلا الله ما ..) حيث قدم الفاعل المحصور بـ(إلا) على (ما) كسابقيه. (ع).

### ويجبُ تقديمُ أَحدِهما على الآخرِ في أَربع مَسائِلَ:

١ - أَنْ لا يُؤْمنَ اللَّبْسُ، فيجبُ تقديمُ ما حقُّهُ التَّقديمُ، وهو المفعولُ الأوّلُ، نحوُ:
 «أَعطيتُكَ أَخاكَ»، إِنْ كانَ المخاطَبُ هو المُعطى الآخذَ، وأخوهُ هو المُعْطى المأخوذ، ونحوُ:

«ظننتُ سُعيداً خَالداً»، إِنْ كَانَ سَعيدٌ هو المُطنونَ أَنَّه خالدٌ. وإلَّا عَكَسْتَ.

٢ - أنْ يكونَ أحدهُما اسماً ظاهراً،
 والآخرُ ضميراً، فيَجِبُ تَقديمُ ما هو ضميرٌ،

وجوب تقديم ما يقدم الضمير يجب تأخير إذا كان في الأول على الآخر الشمير يجب تأخير إذا كان في الأول حقه التقديم منهما المحصور ضمير يعود إلى إذا خشي اللبس ونأخير في الفعل الثاني فيجب تأخير الظاهر الأول

وتأخيرُ ما هو ظاهرٌ، نحوُ: «أعطيتُكَ دِرْهَماً» و«الدرهمَ أعطيتُهُ سعيداً».

- ٣ أنْ يكونَ أحدهُما محصوراً فيه الفعلُ، فيَجِبُ تأخيرُ المحصور، سواءٌ أكان المفعولَ الأوَّلَ أم الثَّاني، نحوُ: «ما أعطيتُ سعيداً إلَّا دِرهماً» و«ما أعطيتُ الدرهمَ إلا سعيداً».
- ٤ أنْ يكونَ المفعولُ الأوَّلُ مشتمِلاً على ضميرٍ يعودُ إلى المفعولِ الثَّاني، فيجبُ تأخيرُ الأوَّلِ وتقديم الثَّاني، نحوُ: «أعطِ القوسَ باريَها».

﴿ فلو قُدِّم المفعولُ الأوَّلُ لعاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة؛ لأنَّ المفعولَ الثَّاني رتبتُه التَّاخيرُ عن المفعول الأوَّلِ، نحو: «أعطيت التلميذَ كتابه»، الأوَّلِ. أمَّا إنْ كانَ المفعولُ الأوَّلِ، نحو: «أعطيت التلميذَ كتابه»، فيجوزُ تقديمُه على المفعولِ الأوَّلِ، نحو: «أعطبتُ كتابَه التلميذَ» لأنَّ المفعولَ الأولَ، وإنْ تأخَّر لفظاً، فهو متقدِّمٌ رتبة ﴾.

### ٤ ـ المُشَبَّهُ بالمَفْعول به

إِنْ كَانَ معمولُ الصِّفةِ المُشبَّهة (١) معرفةً فحقَّهُ الرَّفعُ؛ لأنَّه فاعلٌ لها، نحوُ: «عليٌّ حَسَنُ خُلُقهُ (٢)». غيرَ أنَّهم إذا قصدوا المبالغة حوَّلوا الإسنادَ عن فاعلها إلى ضمير يسْتَتِرُ فيها يعود إلى ما قبلَها، ونَصبوا ما كانَ فاعلاً، تشبيهاً له بالمفعول به، فقالوا: «علي حَسَنٌ خُلُقهُ»، بنصب الخُلُق على التَّشبيه بالمفعول به، وليسَ مفعولاً به؛ لأنَّ الصِّفةَ المشبَّهة قاصرةٌ غيرُ متعدِّيةٍ، ولا تميزاً؛ لأنَّه معرفةٌ بالإضافةِ إلى الضَّميرِ، والتَّمييزُ لا يكونُ إلَّا نَكِرَةً.

<sup>(</sup>١) تقدُّم الكلامُ على الصُّفة المشبَّهةِ في الجُزء الأوَّلِ مِنْ هذا الكتاب فراجعه.

 <sup>(</sup>٢) علي: مبتدأ، وحسن: خبره، وخلقه: فاعل لِحَسَن. ويجوزُ أنْ يكونَ "حسن" خبراً مقدماً، وخلقه مبتدأ مؤخراً،
 والجملة خبرٌ عَنْ علي.

#### ٥ ـ التَّحْذيرُ

التَّحذيرُ: نصبُ الاسمِ بفعلٍ محذوفٍ يُفيدُ التَّنبيهَ والتَّحذيرَ، ويُقدَّرُ بما يُناسبُ المَقامَ: كاحْذَرْ، وباعِدْ، وتَجنَّبْ، و«قِ» وتَوَقَّ، ونحوها.

وفائدتُهُ تَنبيهُ المخاطَبِ على أمرٍ مكروهِ ليجتنبَهُ.

ويكونُ التَّحذيرُ تارةً بلفظِ «إيَّاكَ» وفروعهِ، من كلِّ ضميرٍ مَنْصوبٍ متصل للخطاب، نحوُ: «إياكَ والكَذِبَ(١)، إياكَ والشرَّ(٢)، إياكما من النفاقِ(٣)، إياكم الضَّلالَ(٤)، إياكنَّ والرَّذيلةَ (٥)».

ويكونُ تارةً بدونهِ، نحوُ: «نفسَكَ والشرَّ<sup>(٢)</sup>، الأسدَ الأسدَ الأسدَ (<sup>٧)</sup>».

وقدْ يكونُ بـ «إيَّاه، وإيايَ» وفروعهما، إذا عُطفَ على المُحذَّر، كقوله [من الهزج]:

٣١٧- فَلا تَصْحَبْ أَخَا الجَهْلِ وَإِيَّا الْ وَإِيَّا الْهُ (٨)

ونحو: «إيّايَ والشرَّ». ومنه قولُ عُمرَ: «إيايَ وأن يَحذفَ أحدكمُ الأرنبَ»، يريد أن يحذفها بسيفٍ ونحوهِ. وجعلَ الجمهورُ ذلك من الشُّذوذ.

ويجبُ في التَّحذيرِ حَذْفُ العامل معَ «إِيَّاكَ» في جميعِ استعمالاتِه، ومعَ غيرِه، إنْ كُرِّر أو عُطِفَ عليه، كما رأيتَ. وإلَّا جازَ ذِكرُه وحَذْفُهُ، نحوُ: «الكسلَ، نفسَكَ الشَّرَ»، فيجوزُ في هذا أن تقول: «احذَرْ، أَوْ تَوَقَّ الكَسلَ، قِ نَفْسَكَ الشَّرَّ، أَوْ أُحذِّرُكَ الشَّرَّ».

<sup>(</sup>۱) إياك: في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره: «باعد، أو قِ أو أحذُر». والكذب: معطوف على «إيّاك»، أو مفعول به لفعل محذوف أيضاً تقديره: احذر، أو توقَّ. وتقدير الكلام من جهة المعنى: باعد نفسك من الكذب وباعدِ الكذبَ من نفسِك. ولك أنْ تجعلَ الواوَ واوَ المعية، والكذبَ مفعولاً معه، والأمرانِ جائزانِ، كما يفهم من كلام سيبويه في كتابه. وقس على ذلك كلّ ما استُعمل في باب التحذير بالعطف.

<sup>(</sup>٢) إيَّاك الثانية: تأكيدٌ للأولى.

<sup>(</sup>٣) إياكما: مفعول لفعل محذوف تقديره: «باعدا، أو قيا، أو أُحذِّرُ». و«من النفاق»: متعلق بالفعل المقدَّر.

<sup>(</sup>٤) التقديرُ: «أحذّركم الضلال، أو جنّبوا أنفسكم الضلال». فإياكم والضلال: مفعولان لفعل مقدَّر ينصب مفعولين.

<sup>(</sup>٥) إعرابها كإعراب «إياك والكذبَ».

<sup>(</sup>٦) إعرابها كإعراب «إيَّاكَ والكذبَ».

<sup>(</sup>٧) التقدير: «احذر الأسدَ، أو توقَّه أو تجنبُه» والأسد الثانية: توكيد.

 <sup>(</sup>A) البيت لم يسمَّ قائله. وهو في همع الهوامع (١/ ١٧٠) وفي الدرر (٣/ ١٠).
 الشاهد فيه: قوله: (إياك وإياه) حيث عطف ضمير الغيبة على ضمير الخطاب المنصوب على التحذير بفعل محذوف،
 ولولا ذلك لم يجز؛ لأن التحذير بالغيبة شاذ. (ع).

وقد يُرفعُ المكرَّرُ، على أنَّهُ خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، نحوُ: «الأسدُ الأسدُ» أي: هذا الأسدُ. وقد يُحذَفُ المحذرُ منه، بعدَ «إيَّاكَ» وفروعهِ، اعتماداً على القَرينةِ، كأنْ يُقالَ: «سأفعلُ كذا»، فتقولُ: «إياكَ»، أي: «إياكَ أَنْ تفعلَه».

وما كانَ مِنَ التَّحذيرِ بغير «إِيَّاكَ» وفروعهِ، جازَ فيه ذِكْرُ المُحذَّر والمحذَّر منه معاً، نحوُ: «رجلَكَ والحجرَ»؛ وجازَ حذفُ المحذَّر وذكرُ المحذَّر منه وحدَهُ، نحو: «الأسدَ الأسدَ». ومنه قولهُ تعالى: ﴿نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَنَهَا﴾ (١) [الشمس: ١٣].

#### ٦. الإغراءُ

الإِغراءُ: نصبُ الاسمِ بفعلِ محذوفٍ يُفيدُ الترغيبَ والتشويقَ والإغراءَ، ويقدَّرُ بما يُناسبُ المقامَ: كالزَمْ واطلُبْ وافعلْ، ونحوها.

وفائدتُهُ تنبيهُ المخاطَبِ على أمرٍ محمودٍ ليفعلهُ ، نحو: «الاجتهادَ الاجتهادَ (٢)» و«الصّدقَ وكَرَمَ الخلقِ».

ويجبُ في هذا البابِ حذفُ العاملِ إِنْ كُرّرَ المُغرَى به، أو عُطِفَ عليهِ، فالأولُ نحو: «النّجدةَ النّجدةَ». ومنه قول الشاعر [من الطويل]:

٣١٨- أَحَاكَ أَحَاكَ، إِنَّ مَنْ لا أَحَالَهُ كَسَاعٍ إِلَى الهَيْجَا بِغَيْرِ سِلَاحِ (٣) وإِنَّ ابْنَ عَمِّ المَرءِ - فَاعَلَمْ - جَنَاحُهُ وَهَلْ يَنْهَضُ الباذِي بِغَيْرِ جَنَاح؟

والثاني نحو: «المُروءة والنَّجْدة». ويجوزُ ذِكرُ عاملهِ وحذفُه إِنْ لم يُكرَّر ولم يُعطفْ عليه، نحو: «الإقدام، الخيرَ». ومنه: «الصَّلاة جامعةً». فإنْ أظهرْتَ العاملَ فقلتَ: «اِلزمِ الإقدام، افعَلِ الخيرَ، أحضُرِ الصلاةَ»، جازَ.

وقد يُرفعُ المكرَّرُ في الإِغراءِ على أنَّهُ خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، كقولِه [من الخفيف]:

<sup>(</sup>١) التقدير: «احذروا، أو تجنبوا، أو دعوا، أو نوقوا ناقة الله وسقياها».

<sup>(</sup>٢) الاجتهاد الأول: منصوب على الإغراء بفعل محذوف تقديره «الزم»، والاجتهاد الآخر: تأكيد للاجتهاد الأول.

 <sup>(</sup>٣) البيتان لمسكين الدارمي في ديوانه (ص٢٩) والبيت الأول في الخزانة (٣/ ٦٥) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٤/ ٧٩)
 وشرح شذور الذهب (ص٢٨٨).

الإعراب: أخاك: اسم منصوب على الإغراء بفعل محذوف وجوباً تقديره (الزم) وعلامة تصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف: في محل جر بالإضافة. (أخاك) الثانية توكيد لفظي للأولى.

الشاهد فيه: قوله: (أخاك أخاك) حيث حذف العامل وجوباً ؛ لأنه كرر اللفظ المغرى به. (ع).

هُ عُميْرٍ، ومِنْهُمُ السَّفَّاحُ (١) ٣١٩- إِنَّ قَـوْماً مِنْهُمْ عُمَيْرٌ وأشبا لَ أَخُو النَّاجُدةِ: السِّلاحُ السِّلاحُ

لَـجَـدِيرُونَ بالـوَفاءِ إِذَا قا

### ٧ ـ الاختِصاصُ

الاختصاصُ: نصبُ الاسمِ بفعلٍ محذوفٍ وجوباً تقديرُهُ: «أَخصُّ، أو أعْني». ولا يكونُ هذا الاسمُ إِلَّا بعدَ ضميرٍ لبيانِ المرادِ مِنْه، وقَصرِ الحكمِ الذي للضمير عليه، نحو: «نحنُ ـ العرَبَ ـ نُكرِمُ الضَّيفَ». ويُسمَّى الاسمَ المُختصَّ.

﴿فنحن: مبتدأ، وجملة نكرم الضيف: خبره، والعربَ: منصوبٌ على الاختصاص بفعل محذوفٍ تقديرُه: «أَخُصُّ». وجملةُ الفعلِ المحذوفِ معترِضَةٌ بينَ المبتدأ وخبرِه. وليسَ المرادُ الإخبارَ عن «نحنُ» بالعربِ، بلِ المرادُ أنَّ إكرامَ الضَّيفِ مختصٌّ بالعرب ومقصورٌ علَيهم.

فإنْ ذُكرَ الاسمُ بعدَ الضَّميرِ للإخبارِ به عنه، لا لبيانِ المرادِ منه، فهو مرفوعٌ لأنَّه يكونُ حينئذٍ خبراً للمبتدأ. كأنْ تقول: «نحنُ المجتهدونَ» أو «نحن السَّابقونَ».

ومنَ النَّصبِ على الاختصاص قولُ النَّاس: «نحنُ ـ الواضعين أسماءَنا أدناه ـ نَشْهَدُ بكذا وكذا». فنحن: مبتدأ، خبره جملة «نشهد»، والواضعين: مفعولٌ به لفعلٍ محذوفٍ تقديرُه: «نَخُصُّ، أو نَعْني»».

ويَجِبُ أَنْ يكونَ مُعرَّفاً بأل، نحوُ: «نحنُ ـ العربَ ـ أوفى الناسِ بالعُهودِ»، أو مضافاً لمعرفةٍ، كحديث: «نحنُ ـ مَعاشرَ الأنبياء ـ لا نُورِّثُ، ما تركْناهُ صدَقةٌ<sup>(٢)</sup>»، أو عَلماً، وهو قليلٌ، كقول الراجز:

> ٣٢٠- بنا ـ تَميماً ـ يُكشَفُ الضَّبابُ (٣) أما المضافُ إلى العَلَمِ فيكونُ على غيرِ قِلَّةٍ، كقولهِ: [من الرجز] ٣٢١- نحنُ - بَني ضَبَّةَ - أصحابُ الجَمَل (٤).

<sup>(</sup>١) البيتان لم ينسبا إلى أحد؛ وهما في شرح الأشموني (٢/ ٤٨٣) وهمع الهوامع (١/ ١٧٠). الشاهد فيهما: قوله: (السلاح السلاح) حيث رفع المكرر في الإغراء بدليل قافية البيت الأول وهو قليل، ويعرب خبرًا لمبتدأ محذوف. (ع).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ٩٩٧٢، من حديث أبي هريرة بلفظ: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» وهو صحيح على شرط الشيخين، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٨/١٢): لفظ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» أنكره جماعة من الأئمة. (ع).

<sup>(</sup>٣) الرجز غير معروف النسبة، ولم نعثر على تتمة له. الشاهد فيه: قوله: (تميماً) حيث جاء منصوباً على الاختصاص، وهو علم على قبيلة، وهذا قليل إذا الواجب أن يكون المنصوب على الاختصاص معرفاً بـ(أل) أو مضافاً إلى معرف بـ (أل). (ع).

<sup>(</sup>٤) صدر بيت ينسب إلى الأعرج المعني، نسبة إلى معن طيّئ في ديوان الحماسة (١/ ١٠٤)، وينسب إلى عمرو بن يثربي وتتمته: «نَنْعي ابنَ عفَّانَ بأطرافِ الأَسَلْ » (ع).

ولا يكونُ نكرةً ولا ضميراً ولا اسمَ إشارة ولا اسمَ موصولٍ.

وأكثرُ الأسماءِ دخولاً في هذا البابِ «بنو فلان، ومعشرٌ (مضافاً)، وأهلُ البيتِ، وآلُ فلانِ». واعلمُ أنَّ الأكثرَ في المختصِّ أنْ يَليَ ضميرَ المتكلِّمِ، كما رأيتَ. وقد يلي ضميرَ الخطاب، نحو: «بكَ \_ اللهَ أرجو نجاحَ القَصْدِ» و«سُبحانَكَ \_ اللهَ \_ العظيمَ». ولا يكونُ بعدَ ضميرِ غَيبةٍ.

وقد يكونُ الاختصاصُ بلَفظ «أيّها وأيّتُها»، فيُستعملانِ كما يُستعملانِ في النّداءِ، فيُبنيانِ على الضَّمِّ، ويكونُ ما بعدَهما اسماً مُحَلَّى على الضَّمِّ، ويكونانِ في محلِّ نصبِ بأخصُ محذوفاً وجوباً، ويكونُ ما بعدَهما اسماً مُحَلَّى بألْ، لازمَ الرفعِ على أنّهُ صفةٌ لِلَفظِهما، أو بدلٌ منه، أو عطفُ بيانٍ لهُ. ولا يجوزُ نصبُه على أنّه تابعٌ لمحلِّهما مِنَ الإعراب. وذلك نحوُ: «أنا أفعلُ الخيرَ، أيّها الرجلُ، ونحنُ نفعلُ المعروف، أيّها القومُ». ومنه قولهم: «اللهمَّ اغفر لنا، أيّتُها العِصابةُ».

﴿ ويرادُ بهذا النَّوعِ من الكلام الاختصاصُ، وإِنْ كانَ ظاهرُه النَّداءَ. والمعنى: «أنا أفعل الخير مخصوصاً مِنْ بين الرجال. ونحنُ نفعلُ المعروفَ مخصوصين مِنْ بينِ القَومِ. واللهمَّ اغفرْ لنا مخصوصينَ مِنْ بينِ العَصائبِ». ولم تُرِدْ بالرجلِ إِلَّا نفسَكَ، ولم يُريدوا بالرجالِ والعصابةِ إِلَّا أنفسَهم. وجملة «أَخُصُّ» المقدَّرة بعدَ «أَيُّها وأيَّتُها» في محل نصب على الحال».

### ٨ ـ الاشتغالُ

الاشتغالُ: أَنْ يَتقدَّمَ اسمٌ على عاملٍ منْ حقِّهِ أَنْ يَنصِبَه، لولا اشتغالُهُ عنه بالعملِ في ضميره، نحوُ: «خالدٌ أكرمتُهُ».

﴿إِذَا قَلْتَ: «خَالَداً أَكْرَمْتُ»، فَخَالَداً: مَفْعُولَ بِهُ لأَكْرَمَ. فإنْ قَلْتَ: «خَالَدٌ أَكْرَمْتُهُ»، فَخَالَدٌ حَقُّه أَنْ يَكُونَ مُفْعُولاً بِهُ لأَكْرِمَ أَيْضاً، لكنَّ الفعلَ هنا اشتغلَ عن العَملِ فيه بالعمل(١) في ضميره، وهو الهاء. وهذا هو معنى الاشتغال》.

والأفضلُ في الاسم المتقدِّمِ الرفعُ على الابتداء، كما رأيتَ. والجملةُ بعدَهُ خبرُهُ. ويجوزُ نصبُهُ نحوُ: «خالداً رأيتهُ (٢)».

وناصبُهُ فعلٌ مقدرٌ وجوباً، فلا يجوزُ إظهارهُ، ويُقدَّرُ المحذوفُ من لفظِ المذكور، إِلَّا أَنَّ يكونَ المذكورُ فِعلاً لازماً متعدياً بحرف الجر، نحوُ: «العاجزَ أخذتُ بيدو» و «بيروتَ مررتُ بها»، فَيُقدَّرُ مِنْ معناهُ.

<sup>(</sup>١) قوله «فيه بالعمل» سقط من الطبعات المتداولة .(ع).

 <sup>(</sup>٢) خالداً: مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده. وتقديرُه: «رأيتُ»، وجملة «رأيته»: مفسّرةٌ للجملة المفدّرة، ولا محلّ لها من الإعراب.

﴿فتقدير المحذوفِ: «رأيتُ»، في نحو «خالداً رأيتُه». وتقديرُه: «أعنْتُ، أو ساعدْتُ»، في نحو: «العاجزَ أخذْتُ بيدِه». وتقديرُه: «جاوزْتُ» في نحوِ: «بيروتَ مررْتُ بها»﴾.

وقد يَعرِضُ للاسمِ المُشتَغَلِ عنه ما يُوجِبُ نصبَهُ أو يُرَجِّحُهُ، وما يُوجِبُ رفعَهُ أو يُرجِّحُهُ.

فيجبُ نصبُهُ إذا وقعَ بعدَ أدواتِ التَّحضيضِ، والشَّرْطِ، والاستفهامِ غير الهمزةِ، نحوُ: «هلَّا الخيرَ فعلْتَهُ. إنْ عليًّا لقِيتَهُ فَسلِّمْ عليهِ، هلْ خالداً أكرمتَهُ؟»(١).

﴿غيرَ أَنَّ الاشتغالَ بعدَ أدواتِ الاستفهامِ والشَّرطِ لا يكونُ إِلَّا في الشِّعرِ. إِلَّا أَنْ تكونَ أَداةُ الشَّرطِ «إِنْ» والفعلُ بعدَها ماضٍ، أو «إذا» مطلقاً، نحوُ: «إذا عليًا لقيتَه، أو تلقاهُ فسلِّم عليه». وفي حكم «إذا»، في جوازِ الاشتغالِ بعدَها في النثر، «لو ولولا»».

#### ويُرجَّحُ نصبُهُ في خمسِ صُوَر :

١ - أنْ يقع بعد الاسم أمرٌ،
 نحو: «خالداً أكرِمْهُ» و«عليًا
 لِيُكرمْهُ سعيدٌ».

ترجيح نصب الاسم المنصوب على الاشتفال أن يقع بعد أن يقع بعده أن يقع الاسم أن يقع جواباً الاسم أمر نهي فعل دعائي بعد همزة الاستفهام لمستفهم عنه منصوبً

- ٢ أَنْ يقعَ بعدَهُ نهيٌ، نحو: «الكريمَ لا تُهِنْهُ».
- ٣ أنْ يقعَ بعدَهُ فعلٌ دُعائي، نحوُ: «اللهمَّ أُمرِي يَسِّرْهُ، وَعمَلي لا تُعَسِّرْهُ». وقد يكونُ الدعاءُ بصورةِ الخبرِ، نحو: «سليماً غفرَ اللهُ لهُ، وخالداً هداهُ اللهُ».

﴿ فالكلامُ هنا خبريٌّ لفظاً، إنشائي دعائيٌّ معنَّى؛ لأنَّ المعنى: اغفر اللهمَّ لسليم، واهدِ خالداً. وإنَّما ترجَّحَ النَّصبُ في هذه الصُّورِ لأنَّكَ إنْ رفعْتَ الاسمَ كانَ خبرُه جملةً إنشائيةً طلبيةً، والجملةُ الطلبيةُ يضعفُ الإخبارُ بها﴾.

- ٤ أَنْ يقعَ الاسمُ بعدَ همزةِ الاستفهامِ، كقولهِ تَعالى: ﴿ أَبَثَرُا مِنَا وَحِدًا نَّبَعُهُ ﴾ [القمر: ٢٤].
   ﴿ وإنَّما ترجَّحَ النَّصْبُ بعدَها لأنَّ الغالبَ أنْ يليَها فِعلٌ، ونَصْبُ الاسمِ يُوجِبُ تقديرَ فِعْلٍ بعدَها ﴾.
- ٥ أَنْ يَقِعَ جَوَاباً لَمُستَفْهَمٍ عنه منصوبٍ، كقولِك: «عليًّا أَكرمتُهُ»، في جوابِ من قال: «مَنْ أَكر متَ؟»(٢).

لا تَجْزعي إِنْ مُنفساً أَهْلَكُتُه فإذا هَلَكُتُ فَعِندَ ذلكَ فاجْزَعي كما في «شرح قطر الندى» ص٣٢٤. (ع).

 <sup>(</sup>١) إنما وجب النَّصْبُ هنا، لأنَّ هذه الأدواتِ تختصُّ بالدخول على الأفعال، لذا لا بدَّ من تقدير فعلٍ بعدَها، وشاهدها قول الشاعر [من الكامل]:

 <sup>(</sup>٢) يضاف حالة أخرى لترجيح النصب: وهي إذا كان الاسم مقترناً بعاطف مسبوق بجملة فعلية، كقولك: قام زيد وعمراً أكرمته. ومنه قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ كَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيعٌ مُبِينٌ ۞ وَالْأَتَمَامَ خَلَقَهَا ﴾ [النحل: ٤ ـ ٥] وذلك لكي يكون هناك تناسب في عطف جملة فعلية على فعلية. انظر «شرح قطر الندى» ص٣٢٣-٣٢٣ .(ع).

﴿وإِنَّمَا ترجَّحَ النَّصْبُ لأنَّ الكلامَ في الحقيقة مبنيٌّ على ما قبلَه مِنَ الاستفهامِ ﴾.

### ويجبُ رفعُهُ في ثلاثةِ مَواضِعَ:

١ - أَنْ يقعَ بعد «إِذَا الفجائيَّةِ» نحوُ: «خرجْتُ فإِذَا الجوُّ يَملَؤُهُ الضَّبابُ».

﴿ وذلك لأنَّ ﴿ إِذَا ﴾ هذه لم يؤوِّلُها العربُ إلَّا مبتدأ ، كقولهِ تعالى : ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْضَآ أُو لِلنَّظِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠٨] ، أو خَبراً ، كقوله سبحانه : ﴿ إِذَا لَهُم مَكّرٌ فِي ءَايَائِناً ﴾ [يونس: ٢١]. فلو نُصِب الاسمُ بعدَها ، لكانَ على تقديرِ فعلٍ بعدَها ، وهي لا تدخلُ على الأفعال ﴾ .



- ٢ أنْ يقعَ بعد واو الحال، نحو: «جِئتُ والفَرَسُ يَركبُهُ أُخوكَ».
- ٣ أنْ يقعَ قبلَ أدوات الاستفهام، أو الشرط، أو التحضيض، أو ما النَّافية، أو لام الابتداء، أو ما النَّافية، أو لام الابتداء، أو ما التَّعجبيةِ، أو كم الخبرية، أو «إنَّ» وأخواتها، نحو: «زُهيرٌ هل أكرمتهُ؟ سعيدٌ إنْ لقِيتَهُ فأكرِمه، خالدٌ هلَّا دعوتهُ، الشَّرُّ ما فعلتُهُ، الخيرُ لأنا أَفعلُهُ، الخلقُ الحَسنُ ما أطيبَهُ! زُهيرٌ كم أكرمتهُ! أُسامةُ إني أُحِبُّهُ».

﴿فالاسمُ في ذلك كلِّه مبتدأ. والجملةُ بعدَه خبرُه. وإنَّما لم يجزْ نصبُه بفعلٍ محذوفٍ مفسَّرِ بالمذكور؛ لأنَّ ما بعدَ هذه الأدواتِ لا يعملُ فيما قبلَها. وما لا يعملُ لا يُفسِّرُ عاملاً ﴾.

ويُرَجَّحُ الرفعُ، إذا لم يكنْ ما يُوجِبُ نصبَهُ، أو يرَجِّحُه، أو يوجبُ رفعَه، نحو: «خالدٌ أكرمتُهُ». لأنَّهُ إِذا دار الأمرُ بينَ التقديرِ وعدَمِهِ فتركُهُ أولى<sup>(١)</sup>.

#### ٩ ـ التَّنازُعُ

التَّنازُعُ: أَن يَتوجهَ عاملانِ مُتقدمانِ أو أكثرُ، إلى معمولٍ واحدٍ مُتأخِّرٍ أو أكثر، كقوله تعالى: ﴿ النَّاوُنِ أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْ رَائِهِ [الكهف: ٩٦].

﴿آتوا: فعلُ أمر يتعدَّى إلى مفعولين. ومفعولُه الأوَّلُ هو الياءُ، ضميرُ المتكلِّم. وهو يطلبُ «قِطْراً» ليكونَ مفعولَه الثاني. و «أفرغْ»: فعل مضارع متعدَّ إلى مفعولِ واحد. وهو يطلب «قطراً» ليكون ذلك المفعول. فأنتَ ترى أنَّ «قِطراً» قد تنازَعَه عاملانِ، كلاهما يطلبه ليكونَ مفعولاً به له؛ لأنَّ التقدير: «آتوني قطراً أفرغه عليه». وهذا هو معنى التنازع».

ولكَ أَنْ تُعمِلَ في الاسم المذكور أيَّ العاملينِ شِئتَ. فإِنْ أعملتَ الثاني فَلقُربهِ، وإنْ أعملتَ الأوَّلَ فلِسَبْقِهِ.

<sup>(</sup>۱) ويجوز الرفع والنصب: إذا تقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها، كقولك: «زيد قام أبوه، وعمراً أكرمته» «شرح قطر الندى» ص٣٢٦. (ع).

فإِنْ أَعملتَ الأوَّلَ في الظَّاهِ ِ أَعملتَ الثَّانيَ في ضميرهِ، مرفوعاً كان أم غيرَهُ، نحو: «قامَ، وقعدا، أخواك \* اجتهدَ، فأكرمتُهما، أخواك \* وقفَ، فسلمتُ عليهما، أخواك \* أكرمتُ، فسُرَّا، أَخَويْكَ \* أكرمتُ، فشكرَ لي، خالداً». ومِنَ النُّحاةِ مَنْ أجازَ حذفَه، إِنْ كانَ غيرَ ضميرِ رفعٍ؛ لأنَّهُ فضلةٌ، وعليه قول الشاعر [من مجزوء الكامل ذي الضَّربِ المرَقَّل]:

٣٢٢- بِعُكَاظَ يُعْشِي النَّاظِرِي نَ، إِذَا هُمُ لَمَحُوا، شُعَاعُهُ (١)(٢)

وإنْ أعملتَ الثَّانيَ في الظاهر، أعملتَ الأولَ في ضميرهِ، إِنْ كانَ مرفوعاً نحوُ: «قاما، وقعدَ أخواك \* اجتهدا، فأكرمتُ أخوَيْك \* وَقَفا، فَسلَّمتُ على أخويكَ». ومنه قولُ الشاعر [من الطويل]:

٣٢٣- جَفَوْني، وَلَمْ أَجْفُ الأَخِلَّاءَ، إِنَّني لِغَيْرِ جَميلٍ مِنْ خَلِيليَ مُهْمِلُ (٣)

وإنْ كانَ ضميرُهُ غيرَ مرفوع حذفتهُ، نحو: «أكرمتُ، فَسُرَّ أخواك \* أكرمتُ، فشكرَ لي خالدٌ \* أكرمتُ، فشكرَ لي خالدٌ \* أكرمتُ، وأكرمتُ، ومَرَّ بي عليٌّ». ولا يقال: «أكرمتهما، فَسُرَّ أخواكَ \* أكرمتُهُ، فشكرَ لي خالد \* أكرمتُهُ، وأكرمني سعيدٌ \* مررتُ به، ومرَّ بي عليٌّ». وأمَّا قول الشاعر:

# ٣٢٤- إِذَا كُنْتَ تُرْضِيهِ، وَيُرْضيكَ صاحبٌ جِهاراً، فَكُنْ في الغَيْبِ أَحفَظَ للعَهْدِ(١٤)

<sup>(</sup>۱) شعاعه: فاعل «يُعشي» وقد حذف مفعول «لمحوا» ولم يأتِ به ضميراً. ولو أضمره لقالَ: «لمحوه». وذلك أن كلًا من «يعشي ولمحوا» يطلب «شعاعه» ليعمل فيه. فالأول يطلبه لأنه فاعل له. والآخر يطلبه لأنه مفعوله فأعملَ الأول، وأهمل الآخَرَ؛ ولم يُعملُه في ضميره. والمعنى: يُعشي شعاعُه الناظرين، إذا لمحوه، أي: يَبْهرُهم، فلا يستطيعون إدامةَ النظر إليه.

<sup>(</sup>٢) البيت لعاتكة بنت عبد المطلب في شرح التصريح (١/ ٣٢٠) وهو في شرح الأشموني (١/ ١٧٩) وابن عقيل (٢/ ١٢٨) وأوضح المسالك (٢/ ٢٠٠) بلا نسبة.

الشاهد فيه: قوله: (يعشي . . . لمحوا شاعه) حيث تنازع كل من الفعلين المذكورين قوله: (شعاعه) فالأول طلبه فاعلاً، والثاني يطلبه مفعولاً، فأعمل الأول، وأضمر في الثاني، وحذف الضمير منه، وكان الأصل أن يقول: "إذا هم لمحوه شاعه» وقد وضح ذلك المصنف. (ع).

<sup>(</sup>٣) البيت لم ينسب لقائل معين، وهو في أوضع المسالك (٢/ ٢٠٠)، ومغني اللبيب (٢/ ٤٨٩) وشرح الأشموني (١/ ١٧٩). الساهد فيه: «جفوني ولم أجف الأخلاء»: حيث أعمل الثاني وهو: «ولم أجف» في لفظ المعمول المتأخر وهو قوله: «الأخلاء» وأضمر الضمير المرفوع في الفعل الأول (جفوني) وهو «واو الجماعة» الذي يعود على متأخر لفظاً ورتبة .(ع).

 <sup>(</sup>٤) البيتان لم يسمَّ قائلهما، وهما بلا نسبة في أوضح المسالك (٢٠٣/٢) وشرح الأشموني (١/ ٢٥) وابن عقيل (١/ ١٢٧)
 ويروى البيت الأول: جماداً بدل نهاراً.

وَأَلْخِ أَحاديثَ الوُشاة، فَقَلَّ مِما يُحاوِلُ واشٍ غَيْرَ هِجْرانِ ذِي وُدِّ

بإظهارِ الضَّميرِ المنصوبِ في «تُرضيه»، فضرورةٌ لا يَحسُنُ ارتكابُها عندَ الجمهورِ. وكانَ حقُّهُ أَنْ يقولَ: «إذا كنتَ تُرضي، ويُرضيكَ صاحبٌ». وأجازَ ذلك بعضُ مُحَقِّقي النّحاةِ.

﴿ودهبَ الكسائيّ ومَنْ تابعَه إلى أنّه إذا أعملْتَ الثّاني في الظاهرِ، لم تُضمر الفاعلَ في الأوّل، بل يكونُ فاعلُه محذوفاً لدلالةِ ما بعدَه عليه (لأنّه يُجيزُ حذفَ الفاعلِ إذا دلّ عليه دليل). فإذا قلتَ: «أكرمني فسرّني زهيرً». فإنْ جعلتَ زهيراً فاعلاً لسرّ، كانَ فاعلُ «أكرمَ» (على رأي سيبويه والجمهورِ) ضميراً مستتراً يعود إليه. وعلى رأي الكسائي ومَنْ وافقه يكونُ فاعل «أكرمَ» محذوفاً لدلالة ما بعدَه عليه. ويظهرُ أثر الخلاف في التثنية والجمع. فعلى رأي سيبويه يجبُ أنْ تقولَ: (إنْ أعملتَ الثاني): «أكرماني، فسرّني صديقايَ. وأكرموني، فسرّني أصدقائي». وتقولُ على مذهب الكسائي ومَنْ تابعَه: «أكرمني، فسرّني صديقايَ. وأكرمني، فسرّني أصدقائي». فيكونُ الاسمُ الظاهر فاعلاً للثاني. ويكون فاعل الأول محذوفاً. وما قاله الكسائي ليس ببعيد؛ لأنَّ العربَ تستغني في كلامها عما يُعلم لو حُذف، ولو كان عمدةً. ولهذا شواهدُ من كلامِهم. أمَّا لو أعملتَ الأول في الاسم الظاهر، فيجب بالاتفاق الإضمار في الثاني، نحو: «أكرمني، فسرَّاني، صديقايَ، وأكرمني، فَسَرُّوني، أصدقائي».

والذي دعا الكسائيَّ إلى ما ذهب إليه، أنَّه لو لم يَحذِفِ الفاعلَ، لوجبَ أنْ يكونَ ضميراً عائداً على الاسم الظاهر المتأخر لفظاً ورتبة، وذلك قبيح. وقال سيبويه: إنَّ عود الضَّميرِ على المتأخّر أهونُ من حذف الفاعل، وهو عمدة، والحقُ أنَّ لكلِّ وجهاً، وأنَّ الإضمارَ وتركه على حدِّ سواء. وقد ورد في كلامهم ما يؤيدُ ما ذَهبَ إليه الفريقانِ. فقول الشَّاعر:

### ٣٢٥ ـ «جفوفي ولم أجف الأخلاءً...»(١)

شاهدٌ لسيبويه. وقول الآخر [من الطويل]:

٣٢٦- تَعففَّ ق بالأرطى لها وأرادها رجالٌ، فبندَّت نَبْلَهم وكَليبُ (٢)(٣)

الشاهد فيهما: قوله: (ترضيه ويرضيك صاحب) حيث تنازع كل من الفعلين قوله (صاحب) فالأول يطلبه مفعولاً، والثاني يطلبه فاعلاً، فأعمل الثاني وأضمر الأول ولم يحذف الضمير مع أنه غير مرفوع، وكان الواجب حذفه لأنه ليس عمدةً. (ع).

البیت تقدم برقم (۳۲۳) وأعاده هنا شاهداً على عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وهو جائز عند البصريين وهو مذهب سيبويه.

<sup>(</sup>٢) تعفَّقَ بالأرطى: لاذ بها وتعوَّذ بها والتجأ إليها. والأرْطى: نوعٌ من الشجر. والضمير في "لها" يعود إلى بقرةِ الوحشِ. و(بنَّت): غلَبَتْ. وفاعله يعود إلى بقرةِ الوحشِ. و(ببلهم): مفعوله. وليسَ هو الفاعل، كما قال من فسَّر البيت من أصحاب الشروح والحواشي النحوية، تبعاً للعيني في "شرح الشواهد الكبرى". و(الكليب): الكلاب، جمع كلب. وهو معطوف على رجال. والمعنى أنَّ رجالاً لاذوا بالأرطى مستترين بها، وأرادوا صيد هذه البقرة هم وكلابهم فلم يفلحوا، لأنها غلبتُ نبالهم وكلابهم.

<sup>(</sup>٣) البيت لعلقمة الفحل في ديوانه (ص٣٨) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٢٠١) وشرح الأشموني (١/ ٢٠٤).
الشاهد فيه: قوله: (تعفَّق بالأرطى لها وأرادها رجال) وهو شاهد للكسائي والفراء على أنه إذا أعمل ثاني العاملين في لفظ المعمول وأعمل الأول في ضميره وجب حذف هذا الضمير، وفي كلام المصنف ما يغني عن الإعادة. (ع).

شاهدٌ للكسائي. فهو لم يُضمر في واحد من الفعلين. ولو أَضْمرَ في الأوَّلِ وأعملَ الثاني لقال: «تعفقوا بالأرطى وأرادها رجال». ولو أضمرَ في الثاني وأعمل الأوَّلَ، لقالَ: «تعفق بالأرْطى وأرادوها رجالٌ»».

واعلم أنهُ لا يقعُ التنازعُ إِلَّا بينَ فعلينِ مُتصرِّفَينِ، أو اسمَينِ يُشبهانِهما، أو فعلٍ متصرِّفٍ واسمٍ يُشبهُهُ. فالأوَّلُ نحوُ: «جاءَني، وأكرمتُ خالداً»، والثاني كقول الشاعر [من الطويل]:

٣٢٧ - عُهِدْتَ مُغِيثاً مُغنِياً مَنْ أَجَرْتَهُ فَلَمْ أَتَّحِنْ إِلَّا فِناءَكَ مَوْئِلًا (١)

والثالثُ كقوله تعالى: ﴿ هَآقُمُ اَفْرَءُواْ كِنَابِيهُ ﴾ [الحاقة: ١٩]. ولا يقعُ بينَ حرفين ولا بينَ حرفٍ وغيره، ولا بينَ جامدٍ وغيره.

وقد يُذكَرُ الثاني لمجرَّدِ التَّقويةِ والتأكيد، فلا عَمَلَ له، وإنَّما العَملُ للأوَّلِ. ولا يكونُ الكلامُ حينئذٍ من بابِ التَّنازع، كقولِ الشَّاعر [من الطويل]:

٣٢٨- فَهَيْهَاتَ، هَيْهَات، العَقِيقُ وَمَنْ بهِ وهَيْهَاتَ خِلُّ بالعَقيقِ نُواصِلُهُ (٢)

وقول الآخر [من الطويل]:

٣٢٩- فأينَ إلى أينَ النَّجَاةُ ببَغْلَتِي أَتاكَ أَتاكَ اللَّاحِقُونَ، احبِسِ احْبِسِ (٣)

﴿ ولو كَانَ من باب التنازع لقال: «أتوك أتاك اللاحقون»؛ بإعمال الثاني في الظاهر والإضمار في الأولِ، أو «أتاكَ أتوكَ اللَّاحقون» بالإضمار في الثاني وإعمال الأول في الظاهر﴾(٤).

# ١٠ - القوْلُ المتَضَمِّنُ مَعْنَى الظنِّ

قد يتضمَّنُ القولُ معنى الظَّنِّ، فينصبُ المبتدأ والخبر مفعولينِ، كما تنصبُهما «ظنَّ». وذلك بشرطِ أنْ يكونَ الفعلُ مضارعاً للمخاطَب مسبوقاً باستفهامٍ، وأنْ لا يُفصَلَ بينَ الفعلِ

 <sup>(</sup>١) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (٢٠٢/١) وأوضح المسالك (٩/ ١٨٩) وشرح التصريح.
 الشاهد فيه: قوله: (مغيثاً مغنياً من أجرته) حيث تنازع كل من مغيثاً ومغنياً المفعول به، وهو (من) وقد أعمل الثاني لقربه، وأعمل الأول في ضميره، أو بالعكس. ﴿ع﴾.

 <sup>(</sup>۲) البيت لجرير بن عطية (ت١١٠هـ) في ديوانه (ص٩٦٥) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١٩٣/٢) وشرح شذور الذهب
 (ص٥١٦).

الإعراب: فهيهات: الفاء بحسب ما قبلها. هيهات: اسم فعل ماض بمعنى بَعُدَ مبني على الفتح، وهيهات الثانية: توكيد للأولى.

الشاهد فيه: قوله: (هيهاتَ هيهاتَ العقيق) حيث جاء الثاني تأكيداً للأول، فلا فاعل له، وليس من باب التنازع. (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ١٩٤) وشرح الأشموني (١/ ٢٠١) وابن عقيل (٣/ ١٦٦).
 الشاهد فيه: قوله: (أتاك أتاك اللاحقون) حيث ذكر الفعل الثاني لمجرد التقوية والتوكيد للأول، ولا تنازع فيه. (ع).

<sup>(</sup>٤) جاء في الطبعات المتداولة في المثال الثاني: «بالإضمار في الأول وإعمال الثاني في الظاهر» وهو عكس المثال. (ع).

والاستفهام بغيرِ ظرفٍ، أو جار ومجرورٍ، أو معمولِ الفعلِ، كقول الشاعر [من الرجز]:

٣٣٠- مَتَى تَقُولُ القُلُصَ الرَّواسِما يَحْمِلْنَ أُمَّ قاسمِ والقاسِما (١)(١)

ومثالُ الفصل بينَهما بظرفٍ زمانيِّ أو مكانيٍّ: «أيومَ الخميس تقولُ عليًّا مسافراً، أوَعندَ سعيدٍ تَقولُهُ نازلاً»، قال الشاعر [من البسيط]:

٣٣١- أَبَعْدَ بُعْدٍ تَقُولُ الدَّارَ جامعةً شَمْلي بهمْ؟ أَمْ تَقُولَ البُعْدَ مَحْتُوما؟! (٣)

ومثالُ ما فُصِلَ فيه بينَهما بالجارِّ والمجرور: «أبالكلامِ تقولُ الأمَّةَ بالغةَّ مجدَ آبائها الأُوَّلينَ؟». ومثالُ الفصلِ بمعمولِ الفعلِ قولُ الشَّاعر [من الوافر]:

٣٣٢ - أَجُهالاً تَعَفُولُ بَنِي لُوَيِّ؟ لَعَمْرُ أَبِيكَ، أَمْ مُتَجاهِلينا(٤)؟

فإن فُقدَ شرطٌ من هذه الشروطِ الأربعةِ، تَعيَّنَ الرفعُ عندَ عامةِ العرَبِ، إلا بني سُلَيمٍ، فهم يَنْصِبونَ بالقولِ مفعولين بلا شرطٍ.

ولا يجبُ في القول المُتَضمِّنِ معنى الظَّنِّ المُستوفي الشروطَ أنْ يَنصِبَ المفعولين، بلْ يجوزُ رفعُهما على أنَّهما مبتدأ وخبرٌ، كما كانا.

 <sup>(</sup>١) القُلُس: جمعُ قلوص، وهي الناقة الشَّابة، والرواسِمُ: جمعُ راسمة: وهي النَّاقة التي تؤثر في الأرض بسيرِها.
 والرسيم: ضربٌ من السيرِ.

<sup>(</sup>٢) البيت لهدبة بن الخشرم في ديوانه (ص١٣٠) وخزانة الأدب (٩/ ٣٣٦) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ١٦٤) وابن عقيل (٢/ ٤٦).

الشاهد فيه: قوله: (متى تقول القلص الرواسما يحملن) حيث نصب الفعل (تقول) مفعولين، الأول: (القلص) والثاني: جملة (يحملن) لأنه بمعنى (ظن) وهو مضارع للمخاطب مسبوق باستفهام من غير فاصل من الفعل والاستفهام. (ع).

<sup>(</sup>٣) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (٧/ ٧٧) وشرح الأشموني (١/ ١٦٤) ومغني اللبيب (٢/ ١٩٢). الشاهد فيه: قوله: (أبعد بُعْدِ تقولُ الدارَ جامعةً) حيث أعمل تقول عمل تظن، فنصبت مفعولين. وقد فصل بين الاستفهام والفعل بالظرف، وفيها شاهد آخر، وهو قوله: (أم تقول البعدَ محتوماً) وقد أجرى أم المعادلة مجرى الاستفهام. (ع).

 <sup>(</sup>٤) البيت للكميت بن زيد في الخزانة (٩/ ١٨٣)، وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ١٦٤)، وابن عقيل (٢/ ٤٧) وأوضح المسالك (٧/ ٧٨).

الإعراب: أجهالاً: الهمزة للاستفهام. جهالاً: مفعول به ثان مقدم لفعل تقول، بني: مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. لعمر أبيك: اللام لام الابتداء. عمر: مبتدأ مرفوع، أبيك: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء؛ لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف: مضاف إليه والخبر محذوف وجوباً تقديره «قسمي» والجملة اعتراضية.

الشاهد فيه: قوله: (أجهالاً تقول بني لؤي) حيث أعمل تقول في مفعولين وقد فصل بين الاستفهام والفعل بالمفعول الثاني، وهذا لا يضر لأن معمول الفعل كالجزء منه. (ع).

وإنْ لم يَتضمَّن القولُ معنى الظن فهو مُتعدِّ إلى واحد، ومفعولهُ إمَّا مفردٌ (أي: غيرُ جملةٍ)، وإِمَّا جملةٌ مَحكيَّة. فالمفردُ على نوعينِ: مفردٍ في معنى الجملةِ، نحو: «قلتُ شعراً، أَو خُطبةً، أَو قصيدةً أَو حديثاً»، ومفردٍ يُرادُ به مُجرَّدُ اللفظِ، مثلُ: «رأيتُ رجلاً يقولون له خليلاً» (أي: يُسمُّونَه بهذا الاسم). وأمَّا الجملةُ المحكِيَّة بالقول، فتكونُ في موضع نَصْبٍ على أنَّها مفعولُه، نحوُ: «قلتُ: لا إلهَ إلا اللهُ».

وهمزةُ «إِنَّ» تُكْسَرُ بعد القول العَريِّ عن الظَّنِّ، وتُفتحُ بعدَ القولِ المُتضمِّن معناهُ. كما سبقَ في مبحثِ «أنَّا».

# ١١ ـ الإِلغاءُ والتَّعْليقُ في أَفعال القُلُوب

الْإِلْغَاءُ: إبطال عملِ الفعلِ القلبيِّ الناصبِ للمبتدأ والخبر لا لمانع، فيعودان مرفوعينِ على الابتداءِ والخبريَّةِ، مثلُ: «خالدٌ كريمٌ ظننتُ».

والإلغاءُ جائزٌ في أَفعالِ القلوبِ إِذا لم تَسبقُ مفعولَيها. فإن تَوسطت بينهما فإعمالُها وإلغاؤها سِيّانِ. تقول: «خليلاً لِالنافيات لابتداء القسْم

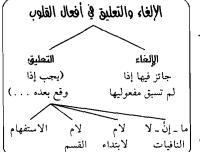

ظننتُ مجتهداً» و«خليلٌ ظننتُ مجتهدٌ». وإِنْ تأخّرت عنهما جازَ أنْ تُعمَلَ: وإلغاؤها أحسن، تقولُ: «المطرُ نازل حَسِبتُ» و«الشمسَ طالعةً خِلْتُ». فإِنْ تقدَّمت مفعولَيها، فالفصيحُ الكثيرُ إعمالُها، وعليهِ أكثرُ النُّحاةِ، تقولُ: «رأيتُ الحقَّ أَبلجَ». ويجوزُ إِهمالُها على قِلةٍ وضَعْفٍ، وعليه بعضُ النُّحاةِ، ومنه قولُ الشاعر [من البسيط]:

٣٣٣- أَرْجُو وَآمُلُ أَنْ تَـدْنُو مَـوَدَّتُها وما إخالُ لَـدَيْنا مِـنْكِ تَـنْويـلُ(١)

وقول الآخر [من البسيط]:

إِنِّي وَجَـدْتُ مِـلاكُ السِّيـمـةِ الأَدَبُ (٢) ٣٣٤- كَذَاكَ أُدِّبْتُ، حتَّى صارَ مِنْ خُلُقِي

<sup>(</sup>١) البيت لكعب بن زهير (ت٢٦هـ) في ديوانه (ص٦٢) وخزانة الأدب (٣١١/١١١) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٦٧) وشرح الأشموني (١/ ١٦٠) وابن عقيل (٢/ ٢٧).

الشاهد فيه: قوله: (وما إخال لدينا منك تنويل) حيث ألغى الفعل (إخال عن العمل، وهو متقدم على مفعوليه وهو من الأفعال القلبية على ضعف وقلة، وهو دليل للكوفيين والأخفش، وقال البصريون: هذا مؤول على إضمار ضمير الشأن، أو لام ابتداء، فيكون من باب التعليق. (ع).

<sup>(</sup>٢) البيت ينسب لبعض بني فزارة، في الخزانة (٩/ ١٣٩) وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٦٥) وشرح الأشموني (١/ ١٦٠) وابن عقيل (٣٨/٢).

والتعليقُ: إبطالُ عملِ الفعل القلبيِّ لفْظاً لا مَحلَّا، لمانع، فتكونُ الجملةُ بعدَه في موضع نصبِ على أَنَّها سادَّةٌ مَسدَّ مفعوليهِ، مثلُ: «علمتُ لخَالدٌ شجاعٌ».

فيجبُ تعليقُ الفعلِ، إِذَا كَانَ هناكَ مانعٌ مِنْ إعمالِه. وذلكَ: إذا وقَعَ بَعدَهُ أحدُ أربعةِ أشياءَ:

١- ما وإنْ ولا النافيات، نحوُ: «علمتُ: ما زُهَيرٌ كسولاً. وظنَنْتُ: إنْ فاطمةُ مُهملة.
 وخلتُ: لا رجلَ سُوءٍ موجودٌ. وحَسِبتُ: لا أُسامةُ بطيءٌ، ولا سُعادُ»، قال تعالى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَؤُلآء يَنطِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٥].

٢- لامُ الابتداءِ، مثلُ: (علمتُ لأخوكَ مجتهدٌ)، (وعلمتُ إنَّ أخاكَ لمجتهدٌ). قالَ تعالى:
 ﴿ وَلَقَدْ عَكِلْمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقًى ﴿ (١) [البقرة: ١٠٢].

٣- لام القسم، كقول الشاعر [من الكامل]:

٣٣٥- وَلَقَدْ عَلِّمْتُ: لَتأْتِيَنَّ مَنِيَّتي إِنَّ المَنَايَا لا تَطِيشُ سِهَامُها (٢)

٤- الاستفهام، سواءً أكانَ بالحرف، كقولِه تعالى: ﴿وَإِنْ أَدْرِيَ أَوْلِبُ أَم بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ ﴾ [الانبياء: ١٠٩] أم بالاسم، كقوله عزَّ وجلّ: ﴿لِنَعْلَمَ أَنُى اَلْجِزْبَيْنِ اَحْصَىٰ لِمَا لِبِشُواْ أَمَدًا ﴾ [الكهف: ١٢]، وقوله: ﴿وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا ﴾ [طه: ٧١]. وسواءً أكانَ اسمُ الاستفهام مبتدأً ، كما في هذه الآيات، أم خبراً ، مثل: «علمتُ: متى السَّفرُ؟ (٣) »، أمْ مضافاً إلى المبتدأ ، مثل: «علمتُ : ابنُ مَنْ هذا؟ (٤) ».
 «علمتُ فَرَسُ أيّهم سابقٌ؟ » أم إلى الخبر ، مثل: «علمتُ : ابنُ مَنْ هذا؟ (٤) ».

وقد يُعلَّقُ الفعلُ المتعدي من غيرِ هذه الأفعالِ عن العملِ، كقوله تعالى: ﴿فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا ٓ أَزَكَ طَعَامًا﴾ (٥) [الكهف: ١٩]، وقوله: ﴿وَيَسْتَلْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ﴾ (٦) [يونس: ٥٣].

الشاهد فيه: قوله: (إني وجدت ملاكُ الشيمة الأدبُ) حيث تدل ظاهر الرواية على إلغاء عمل الفعل (وجدت) في مفعوليه، وهو دليل للكوفيين في تجويز ذلك، وللبيت رواية بالنصب، فلا شاهد فيه عندها، ويروى البيت أيضاً بكسر همزة (إني) وفتحها. (ع).

<sup>(</sup>١) الخَلاقُ: النَّصيبُ من الخير.

 <sup>(</sup>۲) البيت للبيد (ت٤٠هـ). في ديوانه (ص٣٠٨) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٦١) ومغني اللبيب (٢/ ٤٠١).
 الشاهد فيه: قوله: (علمت لتأتينَّ منيتي) حيث علق الفعل (علم) عن العمل بلفظ الجملة بعدها بسبب وجود لام القسم. (ع).

<sup>(</sup>٣) متى: اسم استفهام. وهي ظرف زمان في موضع رفع على أنَّه خبر مقدَّم، والسَّفر: مبتدأ مؤخر.

<sup>(</sup>٤) ابنُ: خبر مقدَّم. ومَنْ: مضاف إليه. وذا: مبتدأ مؤخَّر.

<sup>(</sup>٥) اسم الاستفهام ـ وهو أي ـ مبتدأ. وأزكى: خبرهُ، والجملةُ في محلٌ نصبٍ لأنَّها مفعول ينظر، وقد علق عن العمل لفظاً بالاستفهام.

<sup>(</sup>٦) حقٌّ : خبر مقدم، وهو : مبتدأ مؤخر ، والجملة مفعول ثان ليستنبئ ، وهي في موضع نصب، ومفعوله الأولُ ضمير المخاطب.

وقد اختُصَّ ما يَتصرَّفُ من أفعال القُلوب بالإلغاءِ والتَّعليقِ. فلا يَكونانِ في «هَبْ وتَعلَّمْ»، لأنَّهما جامدانِ.

وقد علمتَ أنَّ الإلغاء جائزٌ عندَ وجودِ سبيله، وأنَّ المُلغى لا عملَ له البَّقَ، وأنَّ المُعلَّقَ، إنْ لم يعملُ لفظاً فهو يعملُ النَّصْبَ في محلِّ الجملةِ، فيجوزُ العطفُ بالنَّصبِ على محلِّها، فتقولُ: «علمت لخالدٌ شجاعٌ وسعيداً كريماً»، بالعطفِ على مَحلِّ «خالدٌ وشجاع»، لأنهما مفعولان للفعل المعلَّقِ عَنْ نصبهما بلام الابتداءِ، ويجوزُ رفعُهما بالعطف على اللَّفظِ، قالَ الشَّاعرُ [من الطويل]:

٣٣٦- وما كُنْتُ أَدْرِي قَبْلَ عَزَّةَ ما البُكا(١) ولا مُوجِعاتِ القَلْبِ؟ حَتَّى تَوَلَّتِ(٢)

يُروَى بنصب مُوجعات<sup>(٣)</sup>، عطفاً على محل «ما البكا<sup>(٤)</sup>». ويجوزُ الرفعُ عطفاً على البكا<sup>(٥)</sup>.

والجملة بعدَ الفعلِ المُعلَّقِ عن العمل في موضع نصبٍ على المفعولية. وهي سادّة مَسدّ المفعولين، إن كان يتعدَّى إلى اثنينِ ولم ينصب الأوَّلَ، فإن نصبَهُ سدَّت مسدَّ الثاني، مثل: «علمتكَ أيُّ رجل أنتَ؟».

وإِن كان يتعدَّى إلى واحدٍ سدّت مسدّهُ، مثل: «لا تأتِ أمراً لم تعرف ما هُوَ؟(٦)».

وإن كان يتعدَّى بحرفِ الجَرِّ، سقطَ حرفُ الجَرِّ وكانت الجملة منصوبةً محلَّل بإسقاط الجارِّ (وهو ما يسمُّونَهُ النَّصبَ على نَرْع الخافض)، مثل: «فكَّرتُ أصحيحٌ هذا أم لا؟ ((٧))»؛ لأنَّ فكَّر يتعدَّى بـ «في»، تقول: «فكَّرْتُ في الأمر».

<sup>(</sup>١) ما: اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، والبكا: مبتدأ مؤخر مرفوع تقديراً على الألف. وجملة المبتدأ والخبر في محل نصبِ بأدري، وقد سدَّت مسدّ مفعوليه.

<sup>(</sup>٢) البيت لكُثير عزة في ديوانه (ص٥٩) وخزانة الأدب (٩/ ١٤٤) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٦٤) وشرح الأشموني (١/ ١٦٢).

الشاهد فيه: قوله: (ولا موجعاتِ) بالنصب عطفاً على محل الجملة الاسمية (ما البكا) فدلَّ ذلك على أن محل الجملة التي علق الفعل عن العمل فيها النصب. (ع).

<sup>(</sup>٣) هي منصوبة بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم.

<sup>(</sup>٤) لأن محل هذه الجملة الاستفهامية النَّصب بأدري كما علمت.

<sup>(</sup>٥) لأنَّه مرفوع تقديراً على الألف، كما علمت.

 <sup>(</sup>٦) ما: اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، وهو مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب مفعول به لتعرف المعلّق عن
 العمل لفظاً بالاستفهام.

 <sup>(</sup>٧) صحيح: خبر مقدم. واسم الإشارة: مبتدأ مؤخر، والجملة في موضع نصب على أنها مفعول به لفكر. وهي منصوبة على نزع الخافض.

#### ٢ ـ المفعولُ المطلقُ

المفعولُ المُطْلَقُ: مَصدرٌ يُذكرُ بعدَ فعلٍ من لفظهِ تأكيداً لمعناهُ، أو بياناً لِعَدَدِهِ، أو بياناً لنوعهِ، أو بَدَلاً مِنَ التلفُّظِ بفعلهِ. فالأوَّلُ، نحوُ: ﴿وَكُلُّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]. والثَّاني نحوُ: «وقفتُ وقفتينِ». والثالثُ نحو: «سِرْتُ سيرَ العُقلاءِ». والرابعُ نحوُ: «صَبْراً على الشَّدائد».

> واعلم أنَّ ما يُذكرُ بَدلاً مِنْ فعلهِ لا يُرادُ به تأكيدٌ، ولا بيانُ عددٍ أو نوعٍ. وفى هذا المبحث ستَّةُ مَباحثَ.

> > ١ ـ المَصْدَرُ المُبْهَمُ وَالمَصْدَرُ المُخْتَصُ

المصدرُ نوعانِ: مُبهمٌ ومُختَص

فالمُبهمُ: ما يُساوي معنى فعلهِ من غير زيادةٍ ولا نُقصانٍ، وإنما 

بَدَلاً مِنَ التَّلفُّظِ بفعلِه، نحوُ: «إيماناً لا كُفْراً»، ونحوُ: «سَمعاً وطاعةً»؛ إذِ المعنى: «آمِنْ ولا تَكْفُرْ، وأَسْمَعُ وأُطيعُ».

ومِنْ ثَمَّ لا يجوزُ تثنيتُهُ ولا جمعُهُ؛ لأنَّ المؤكِّدَ بمنزلةِ تكريرِ الفعلِ، والبَدلَ من فعلهِ بمنزلةِ الفعلِ نفسهِ، فعُومِلَ مُعاملتَهُ في عدَم التَّثْنيةِ والجَمْع.

والمُخْتصُّ: ما زادَ على فعلهِ بإفادتهِ نوعاً أو عدداً، نحوُ: «سرتُ سَيرَ العُقلاءِ. وضربْتُ اللِّصَّ ضَرْبَتينِ، أو ضَرَباتٍ».

والمُفيدُ عَدَداً يُثنَّى ويُجمَعُ بلا خلافٍ، وأمَّا المُفيدُ نوعاً، فالحقُّ أنَّه يُثنَّى ويُجمَعُ قياساً على ما سُمعَ منهُ: كالعقولِ والألبابِ والحُلُوم وغيرِها. فَيصحُّ أنْ يُقالَ: «قمتُ قِيامَينِ»، وأنتَ تُريدُ نوعين من القيام.

ويَختصُّ المصدرُ بأل العهديَّةِ، نحوُ: «قمتُ القيامَ»، أي: «القيامَ الذي تَعْهَدُ»، وبأل الجنسيَّةِ، نحو: «جلستُ الجلوسَ»، تُريدُ الجنسَ والتنكير، وبوصفِهِ، نحوُ: «سعيتُ في حاجتِك سَعْياً عظيماً"، وبإضافته، نحو: «سِرْتُ سَيْرَ الصَّالحينَ (١١)».

<sup>(</sup>١) والأصل: «سرت سيراً مثل سير الصالحين». حذف المصدر ـ الذي هو المفعول المطلق ـ ثم صفته، فقام مقامهما المصدر المضاف إلى «مثل» فأعرب مفعولاً مطلقاً.

\_\_\_ ما \_ أيُّ

الاستفهاميتان

ما يدل على

نوعه ـ عدده

ـ آلته التي يكون بها

#### ٢ ـ المَصْدَرُ المُتَصَرِّفُ والمَصْدَرُ غَيْرُ المُتَصَرِّفِ

المصدرُ المتصرِّفُ: ما يجوزُ أنْ يكونَ منصوباً على المصدريَّةِ، وأنْ يَنْصرفَ عنها إلى وقوعهِ فاعلاً، أو نائبَ فاعلٍ، أو مبتدأ، أو خبراً، أو مفعولاً بهِ، أو غيرَ ذلك. وهو جميعُ المصادر، إلا قليلاً جِدًّا منها، وهو ما سيُذكر.

وغيرُ المتَصَرِّفِ: ما يُلازمُ النَّصْبَ على المصْدَريَّةِ، أي: المفعوليَّةِ المطْلَقةِ؛ لا يَنصرفُ عنها إلى غيرِها مِنْ مواقعِ الإعرابِ. وذلك نحوُ: «سُبحانَ ومَعاذَ ولَبَيكَ وسَعدَيكَ وحَنانيكَ ودوَاليكَ وحَذارَيك». وسيأتي الكلامُ على هذه المصادرِ.

العائد إليه

هما ينوب عن المصدر

يلاقيه

الاشتقاق

#### ٣ ـ النائبُ عن المَصْدَر

ينوبُ عن المصدرِ - فيُعطَى المصدر صفته حُكْمَه في كونهِ منصوباً على أنَّه المصدر صفته مفعولٌ مُطلَقٌ - اثنا عَشرَ شيئاً:

١- اسم المصدرِ، نحوُ:

«أعطيتُك عَطَاءً» و«اغتسلتُ غُسلاً» و«كلَّمْتكَ كلاماً» و«سلَّمتُ سلاماً (١)».

٢- صفته، نحو: «سِرْتُ أحسنَ السَّيرِ» و«اذكروا الله كثيراً (٢)».

٣- ضميرُهُ العائدُ إليهِ، نحو: «اجتهدتُ اجتهاداً لم يجتهدهُ غيري (٣)». ومنه قولهُ تعالى:
 ﴿ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (٤) [المائدة: ١١٥].

٤- مرادفة ـ بأنْ يكونَ مِنْ غيرِ لَفْظهِ، مع تَقَارُب المعنى ـ نحوُ: «شَنِئْتُ الكسلانَ بُغضاً».
 و«قُمْتُ وُقُوفاً» و«رُضتُه إذلالاً» و«أعجبني الشيء حُبَّا(٥)» ، قال الشاعر [من الرجز]:

٣٣٧- يُعْجِبُهُ السَّخُونُ والبَرُودُ(٦) والتَّمْرُ، حُبَّا ما لَهُ مَزِيدُ(٧)

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن اسم المصدر في الجزء الأوَّلِ منْ هذا الكتابِ فراجعُه.

<sup>(</sup>٢) والأصلُ: سِرْتُ سيراً أحسنَ السَّيرِ. واذكروا اللهَ ذِكْراً كثيراً. حُذْفَ المصْدَرُ فقامَتْ صفتُه مَقامَه.

<sup>(</sup>٣) أي: لم يَجتهدِ الاجتهادَ المدكورَ. فالضَّميرُ عائدٌ إلى المصدَرِ المذكورِ، وهو في محلِّ نصبِ على أنَّه مفعولٌ مطلقٌ.

<sup>(</sup>٤) أي: لا أعذبُ العذابَ المذكورَ.

<sup>(</sup>٥) لأنَّه إذا أعجبَك الشيءُ فقد أحببتَه، وإذا أحببتَه فقد أعجبَكَ.

 <sup>(</sup>٦) السَّخون: مَرَقٌ يُسخَّنُ. والبرودُ: خبز يبرد في الماء، وكانتْ تَطْعَمُه النِّساءُ للسُّمنة. والبرود أيضاً: الماء البارد. يقال: ماء برد وبارد وبرود. وفي «لسان العرب» و«شرح القاموس»: «والعصيد» بدل «والبرود». ولعله أقرب وأولى.

 <sup>(</sup>٧) البيت لرؤبة بن العجاج (ت٤٥هـ) في ملحق ديوانه (ص١٧٢) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ٢٤٠) وشرح
 المفصل (١/١١).

٥- مصدر يُلاقيهِ في الاشتقاقِ، كقولهِ تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ نَاتًا ﴾ [نوح: ١٧]،
 وقوله: ﴿وَبَنَتُلْ إِلَيْهِ بَبْتِيلًا ﴾ (١) [المزمل: ٨].

٦- ما يَدَلُّ على نوعه، نحو: «رجعَ القهقرَى» و«قعدَ القُرفُصاءَ» و«جلسَ الاحتباء (٢)»
 و «اشتمل الصَّمَّاء (٣)».

٧- ما يدلُّ على عَددِه، نحوُ: «أنذرتُك ثلاثاً»، ومنه قولهُ تعالى: ﴿ فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَبَعِدِ مِنْهُمَا مِأْنَهُ
 جَلْمَةً ﴾ [النور: ٢].

٨- ما يدلُّ على آلته التي يكونُ بها، نحوُ: «ضربتُ اللِّصَّ سَوطاً، أو عَصاً، ورَشَقتُ العدوِّ سَهماً، أو رَصاصةً أو قذيفةً». وهو يَطَّرِدُ في جميع أسماءِ آلاتِ الفعلِ. فلو قلتَ: «ضربتُه خشبةً، أو رميتُه كُرسيًّا»، لم يَجُز لأنَّهما لم يُعهَدا للضرب والرَّمي.

٩- «ما» و«أَيُّ» الاستفهاميَّتان، نحو: «ما أكرمتَ خالداً؟ (٤)» و «أَيُّ عيشٍ تعيش؟»، ومنه قوله تعالى: ﴿وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

١٠ «ما ومهما وأيِّ» الشّرطيّاتُ، نحو: «ما تجلسْ أجلسْ (٥)» و«مهما تقِفْ أقِفْ» و«أيّ سَير تَسِرْ أَسِرْ».

١١ - لفظُ كلِّ وبعضٍ وأيِّ الكماليَّةِ، مُضافاتٍ إلى المصْدَرِ، نحوُ: ﴿فَلَا تَمِيـلُوا كُلَ الْمَيْـلِ﴾ [النساء: ١٢٩] و «سَعَيتُ بعضَ السَّعْيِ» (واجتهدْتُ أيَّ اجتهادٍ».

﴿وهذا في الحقيقةِ مِنْ صفةِ المصدرِ النَّائبةِ عنهُ؛ لأنَّ التقديرَ : «فلا تميلوا ميلاً كلَّ الميلِ، وسعيتُ سَعْياً بَعْضَ السَّعْي. واجتهدتُ اجتهاداً أيَّ اجتهادٍ».

وسُمِّيتْ «أيّ» هذه بالكماليَّة؛ لأنَّها تدلُّ على معنى الكَمالِ. وهي إِذا وقعتْ بعدَ النَّكرَةِ كانتْ صِفَةً لها، نحوُ:

الشاهد فيه: قوله: (يعجبه . . . حباً) حيث نصب الفعل (يعجب) مفعولاً مطلقاً في مصدر من معناه لا من لفظه؛ لأن
 الإعجاب من الحب، من الإعجاب (ع).

<sup>(</sup>١) تبتلَ: انقطعَ. والتبتُّلُ: الانقطاعُ، والبتل: القطع.

 <sup>(</sup>۲) الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنهِ بثوبٍ أو عِمامة أو نحوهِما، يجمعهُما مع ظهره ويشدُّ عليهما. وقد يكونُ
 الاحتباءُ باليدينِ عِوَضَ الثَّوبِ.

<sup>(</sup>٣) اشتمال الصماء: أن يردّ الإنسان الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاً.

 <sup>(</sup>٤) ما: اسم استفهام في محل نصب مفعول مطلق مقدم لأكرمت. والمستفهم عنه المصدر، والمعنى: أيّ إكرامٍ أكرمتَ
 خالداً؟

<sup>(</sup>٥) ما: اسم شرط جازم يجزم فعلين. وهو في محل نصب مفعول مطلق لتجلس. والمعنى: أيَّ: جلوسٍ تجلِّسْ أجلِسْ.

«خالدٌ رجلٌ أيُّ رجلٍ» أي: هو كامل في صفاتِ الرِّجالِ. وإذا وقعتْ بعدَ المعرفةِ كانتْ حالاً منها، نحوُ: «مررت بعبد اللهِ أيَّ رجل». ولا تُستعمل إلَّا مضافةً، وتطابقُ موصوفَها في التَّذكيرِ والتَّأنيثِ، تشبيهاً لها بالصِّفاتِ المشتَقاتِ. ولا تطابِقُه في غيرِهما ﴾.

١٢ - اسمُ الإشارةِ مُشاراً به إلى المصدر، سواءٌ أأتبعَ بالمصدر، نحوُ: «قلتُ ذلكَ القَولَ»، أم لا، كأنْ يُقالَ: «هَل اجتهدْتَ اجتهاداً حَسَناً؟»، فتَقُولُ: «اجْتَهدْتُ ذلكَ».

## ٤ ـ عاملُ المَفْعُولِ المُطْلَقِ



يعملُ في المفعولِ المُطلقِ أحدُ ثلاثةِ عواملَ: الفعلُ التام المتصرِّف، نحوُ: «أتقِنْ عملَك إتقاناً»، والصَّفَةُ المُشتقَّةُ منهُ، نحوُ: «رأيتُهُ مُسْرِعاً إسراعاً عظيماً»، الفعل التام المتصرف الصفة المشتقة منه

ومصدرُهُ، نحو: «فَرِحْتُ باجْتهادِكِ اجْتهاداً حَسَناً»، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءَ مَّوْفُورًا﴾ [الإسراء: ٦٣].

#### أحكامُ المفعولِ المطْلَقِ

للمفعولِ المطْلَقِ ثلاثةُ أحكام:

١ - أنهُ يجبُ نَصْبُه.

أحكام المفعول المطلق جواز حذّف عامله وقوعه بحد كونه نوعياً أو عددياً وقبل العامل للتأكيد للنوع أو العدد

٢ - أنهُ يَجِبُ أَنْ يقعَ بعدَ العامِل، إِنْ كانَ للتأكيدِ، فإنْ كانَ للنَّوعِ أو العدَدِ، جازَ أنْ يُذكرَ بعدَه أو فبلَه، إلَّا إِنْ كَانَ استفهاماً أو شَرْطاً، فيجبُ تَقدمُه على عاملهِ، (يجب وقوعه بعده بجوز وقوَّعه قبله أو بعده

كما رأيتَ في أمثلتهما التي تقدَّمَتْ. وذلكَ لأنَّ لأسماءِ الاستفهامِ والشَّرْطِ صَدْرَ الكَلامِ.

٣ - أنَّهُ يجوزُ أَنْ يُحذَف عاملُهُ، إنْ كانَ نَوعيًّا أو عدَديًّا، لقرينةٍ دالَّةٍ عليه، تَقولُ: «ما جَلَسْتَ»، فيقالُ في الجوابِ: «بَلي جُلوساً طويلاً، أُو جَلستينِ»، ويُقالُ: «إنَّك لا تَعْتَني بِعَمَلِكَ»، فتقولُ: «بَلَى اعتناءً عَظيماً»، ويقالُ: «أيَّ سيرٍ سِرْتَ؟»، فتقولُ: «سَيْرَ الصَّالِحينَ»، وتَقُولُ لِمنْ تأهَّبَ لِلحَجِّ: «حَجَّا مبروراً»، ولِمن قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ: «قُدوماً مُباركاً» و«خَيْرَ مَقْدَم»، ولِمن يَعِدُ ولا يَفي: «مَواعيدَ عُرقوبِ<sup>(١)</sup>» ومِنْ ذلك قولُهم: «غَضَبَ الخَيلِ

<sup>(</sup>١) عرقوب: رجلٌ يضربُ به المثلُ بالإخلافِ بالوعد: وذلك أنَّه وعدَ وعْداً فأخلفَ فضُرِبَ به المثلُ لذلك. يقالُ: إنَّه أتاهُ أخ له يسألُه شيئاً، فقالَ عرقوب: إذا أطْلَعَ نَخْلي. فلمَّا أطلعَ قال: إذا أبلَحَ. فلما أبلَحَ قال: إذا أزْهي. فلما أزْهي قال: إذا أرْطَب. فلما أرْطَبَ قالَ: إذا صارَ تَمْراً. فلما صارَ تمراً أخذَه مِنَ الليل، ولم يُعطِهِ شيئاً. وعرقوب هذا هو 🕳

على اللُّجُم (١)».

وأمَّا المصْدَرُ المؤكِّدُ فلا يَجوزُ حَذْفُ عاملهِ، على الأصحِّ من مذاهب النُّحاةِ؛ لأنَّه إنَّما جِيءَ بهِ للتَّقويَةِ والتَّأكيدِ. وحذفُ عاملِه يُنافي هذا الغَرَضَ.

وما جِيء به مِنَ المصادرِ نائباً عن فعلهِ (أي: بَدلاً من ذكرِ فعلِه)، لم يَجُزْ ذِكرُ عاملِه، بلْ يُحذَفُ وجوباً، نحوُ: «سَقياً لكَ ورَعياً، صَبْراً على الشدائد، أتوانياً وقد جَدَّ قُرناؤُك؟ حَمْداً وشُكْراً لا كُفْراً، عَجباً لَكَ، وَيلَ الظَّالمينَ، تَبَّا للخائنينَ، وَيْحَكَ، أَنتَ صديقي حَقًا». قال الشاعر [من الوافر]:

٣٣٨- فَصَبْراً في مَجالِ المَوْتِ صَبْراً فَي مَجالِ المَوْتِ صَبْراً فَي مَا نَيْلُ النُحُلودِ بِمُ سُتَطاعٍ (٢)

٦ ـ المَصدَرُ النَّائبُ عَنْ فِعْلهِ

المصدر النائب عن فعله المصدر الواقع مصدر يفع مصدر يقع موقع الأمر موقع النهي المصدر مصدر يقع مسموعة موقع الدعاء المؤكد تفصيلاً لمجمل بعد لمضمون الاستفهام استعمالها الجملة موقع قبله التوبيخ أو التعجب أو التوجع

المصْدَرُ النَّائِبُ عَنْ فِعْلهِ: ما يُذكرُ بَدلاً مِنَ التَّلقُظِ بفعلهِ، وهو على سبعةِ أنواع:

١ - مصدرٌ يَقعُ مُوقعَ
 الأمرِ، نحوُ: "صَبْراً على

الأَذَى في المَجدِ»، ونحو: «بَلْهاً الشُّرَّ، وبَلْهَ الشَّرِّ».

«و«بله»: مصدر متروك الفعل، وهو منصوب على المصدرية بفعله المهمل أو بفعل من معناه تقديره:

وَعَـدْتِ وَكَـانَ السَّحُـلْفُ مِـنْكِ سَـجـيَّـةً مَـواعـيـلَ عُـرْقُـوبٍ أَحـاهُ يِـبَـتُـرَبِ
ويَثْرَبُ: إنَّما هي بالتَّاء المثناة لا بالثاء المثلثة، وراؤها مفتوحة لا مكسورة . وهي موضِع قريبٌ من اليمامة. فليستْ هي «يَثْرِب»، بالثاء المثلثة والراء المكسورة، التي هي مدينة الرسول، كما يرويها كثيرٌ من النَّاسِ، لأنَّ «عُرقُوباً» هذا رجل مِن العماليق، وكانوا بالبعد مِنْ يثرِبَ مدينة الرسول على «القاموس»: ويترَب ـ كيمنع ـ موضع قرب اليمامة. وهو المراد بقوله: «مواعبد عرقوبٍ أخاهُ بيترَبِ». ونحوه في «لسان العرب» و«معجم البلدان». ومَنْ قالَ غيرَ ذلك فَقَد وهم .

المرادُ بقولِ الشَّاعر [من الطويل]:

<sup>(</sup>١) مثلٌ يضربُ لِمَنْ يَغْضَبُ على مَنْ لا يُرضيهِ، أيْ: غَضبتَ غَضَبَ الخَيلِ على اللَّجُم.

<sup>(</sup>٢) البيت لقطري بن الفجاءة في شرح التصريح (١/ ٣٣١)، وهو بلا نسبة في شُرح الأشموني (٢/ ٣٣١) وأوضح المسالك (٢/ ٢٢٠).

الشاهد فيه: قوله: (فصبراً في مجال الموت صبرا) حيث حذف عامل المصدر وجوباً. (ع).

«اترك». وهو إمَّا أنْ يستعملَ مضافاً أو منوّناً. كما رأيتَ. وأكثرُ ما يُستعملُ اسمَ فعلِ أمرٍ بمعنى «اتركْ»».

٢ - مصدرٌ يقعُ موقعَ النَّهي، نحوُ: «اجتهاداً لا كسلاً، جِدًّا لا تَوانياً، مَهلاً لا عَجَلةً،
 شكوتاً لا كلاماً، صَبْراً لا جَزَعاً». وهو لا يَقَعُ إلَّا تابعاً لمصدر يُرادُ به الأمر كما رأيت.

٣ - مصدرٌ يَقَعُ مَوْقعَ الدُّعاءِ، نحوُ: «سَقياً لك ورَعياً، تَعساً للخائن، بُعداً للظالم، سُحقاً للنَّيم، جَدْعاً للخبيث، رحمةً للبائس، عَذاباً للكاذب، شقاءً للمهمل، بُؤساً للكسلان، خَيبةً للفاسِق، تَبًّا للواشى، نُكساً للمتكبِّر».

ومنعَ سيبويهِ أَنْ يُقاسَ على ما وَرَدَ من هذه الألفاظ، وأجازَ الأخْفَشُ القياسَ عليها، وهو ما يَظْهَرُ أَنَّه الحقُّ.

﴿ ولا تُستعملُ هذه المصادرُ مضافةً إلا في قبيحِ الكلامِ، فإنْ أضفتَها فالنَّصبُ حَتمٌ واجبٌ، نحو: «بُعدَ الظالم وسُحقَهُ». ولا يجوزُ الرفعُ لأنَّ المرفوعَ يكونُ حِينَئذِ مبتداً ولا خبرَ له، وإنْ لم تُضفْها فلكَ أنْ تَنْصِبَها، ولكَ أنْ تَرفعَها على الابتداءِ، نحوُ: «عذابًا له، وعذابٌ له». والنَّصبُ أولى. وما عُرِّف منها بأل فالأفضلُ فيه الرَّفعُ على الابتداء، نحوُ: «الخيبةُ للمفسد» ».

ومما يُستعمَلُ للدُّعاء مَصادرُ قد أُهْمِلَتْ أفعالُها في الاستعمالِ، وهي: «ويلَهُ، ووَيبَهُ، ووَيْحَهُ، ووَيسَهُ». وهي منصوبةٌ بفعلِها المُهمَل، أو بفعلِ مِنْ معناها.

﴿وراويل وويب»: كلمتا تهديدٍ تُقالانِ عندَ الشَّتمِ والتَّوبيخِ. وراويح وويس»: كلمتا رحمة تُقالانِ عندَ الإنكارِ الذي لا يُرادُ به توبيخ ولا شتم: وإنما يرادُ به التنبيهُ على الخطأ، ثم كَثُرتْ هذه الألفاظُ في الاستعمال حتَّى صارَتْ كالتَّعجُّبِ، يقولُها الإنسانُ لِمَنْ يحبُّ ولِمَنْ يُبغِضُ، ومتى أضفْتَها لزمتِ النَّصْبَ، ولا يجوزُ فيها الرفعُ ؟ لأنَّ المرفوعَ يكونُ حينئذ مبتداً ولا خبرَ له، وإنْ لم تُضِفها فلك أنْ ترفعَها، ولك أنْ تنْصِبَها، نحو: «ويلٌ له وويحٌ له. وويكٌ له وويكٌ

٤ - مَصْدَرٌ يقعُ بعدَ الاستفهامِ موقعَ التَّوبيخِ، أو التَّعجُّب، أو التَّوَجعِ؛ فالأوَّلُ نحوُ: «أَجُرأَةً على المعاصي؟»، والثَّاني كقول الشَّاعرِ [من الطويل]:

٣٣٩- أَشَوْقاً؟ وَلَمَّا يَمْضِ لي غَيْرُ لَيْلَةٍ فَكَيْفَ إِذَا خَبَّ المطِيُّ بِنَا عَشْرا(١)(٢)؟

والثالث كقول الآخر [من الطويل]:

• ٣٤٠ أَسِجْناً وقتْلاً واشتياقاً وغُرْبَةً وَنَايَ حَبِيبٍ؟ إِنَّ ذا لَعَظيم (T)

<sup>(</sup>١) الخَبُّ والخَبَبُ والخَبيبُ: نوعٌ من السَّيرِ سَريعٌ. والمطيُّ: جمع مطية، وهي الدابة التي تمطو في سيرها، أي: تسرع.

 <sup>(</sup>۲) البيت في الأغاني (۳۰۹/۲۲) لعبد بني الحسحاس ورواتيه: شهراً بدل عشراً
 الشاهد فيه: قوله: (أشوقاً) حيث وقع المصدر نائباً عن فعله، لوقوعه بعد الاستفهام الدال على التعجب والإنكار. (ع).

<sup>(</sup>٣) البيت ينسب لأبي حيَّة النميري في ديوان الحماسة (٢/ ١١٠) وبلا نسبة في المثل السائر (٦/ ١٥٥).

وقد يكونُ الاستفهامُ مقدَّراً، كقوله [من الطويل]:

٣٤١ - خُمُولاً وإِهْمالاً؟ وَغَيْرُك مُولَعٌ بِتَثْبيتِ أَركانِ السِّيادَةِ والمَجْدِ<sup>(١)</sup> أي: أخمولاً؟ وهو هنا للتوبيخ.

٥ - مَصادرُ مسموعةٌ كثرَ استعمالُها، ودَلَّتِ القرائنُ على عاملِها، حتَّى صارَتْ كالأمثالِ، نحوُ: «سَمعاً وطاعةً، حَمْداً لله وشُكْراً، عَجَباً، عجباً لكَ»، ويُقالُ: أتفعلُ هذا؟ فتقول: «أفعلُهُ، وكرامةً ومَسَرَّةٌ ٢٠٠)»، أو «لا أفعلُهُ ولا كَيْداً ولا همَّا (٣)» و «لأفعلنَّهُ ورَغماً وهواناً (٤٠)».

وإذا أفرَدْتَ «حَمْداً وشُكْراً» جازَ إظهارُ الفِعْلِ، نحوُ: «أَحْمَدُ اللهَ حَمْداً» و«أَشْكُرُ اللهَ شُكراً». أمَّا «لا كُفراً» فلا يُستعملُ إلَّا معَ «حَمْداً وشُكْراً».

ومِنْ هذه المصادرِ «سُبحانَ اللهِ، ومَعاذَ اللهِ». ومعنى «سبحانَ الله»: تَنزيهاً للهِ وبراءةً له مما لا يَليقُ به. ومَعنى «مَعاذَ اللهِ»: عياذاً باللهِ، أي: أعوذُ به. ولا يُستعملان إلا مُضافينِ.

ومنها «حِجْراً» ـ بكسر الحاء وسكونِ الجيم ـ يقالُ للرجلِ: أتفعلُ هذا؟ فيقولُ: «حِجْراً»، أي: مَنعاً، بمعنى: أمنعُ نفسي منه، وأُبعِدُهُ وأبرأُ منه، وهو في معنى التعوُّذ، ويقولون عند هجوم مكروهٍ: «حِجْراً محجوراً»، أي: مَنْعاً ممنوعاً. والوصفُ للتَّأكيدِ. وتقولُ لِمن أرادَ أنْ يخوضَ فيما لا يجوزُ الخوضُ فيه، أو أراد أنْ يأتيَ ما لا يحلُّ: «حِجْراً محجوراً»، أي: حراماً مُحرَّماً.

ومنها مصادرُ سُمعتْ مُثنَّاةً، نحوُ: «لَبَّيكَ وسَعدَيك وحنَانيكَ ودَوالَيكَ وحَذارَيكَ»، وهي مُثنَّاةٌ تَثنيةً يُرادُ بها التكثيرُ، لا حقيقةُ التَّثنيةِ.

الشاهد فيه: قوله: (أسجناً وقتلاً واشتياقاً وغربة ونأي . . ) حيث نابت هذه المصادر عن أفعالها وقد تقدمها
 الاستفهام الدال على التوجع. (ع) .

 <sup>(</sup>۱) البيت لم يعرف قائله، وهو في همع الهوامع (١/ ١٩٢).
 الشاهد فيه: قوله: (خمولاً وإهمالاً) حيث ناب المصدران عن فعليهما، وحذف عاملها وجوباً والاستفهام مقدر قبلهما. (ع).

<sup>(</sup>٢) أي: أفعله وأكرمك بذلك وأبررُك. فالمصدر نائبٌ عن الفِعلِ ومُؤدِّ معناه.

<sup>(</sup>٣) أي: لا أفعله، ولا أكاد أفعله كيداً، ولا أهمُّ به همَّا. فالكيد: مصدر «كاد يكاد» من أفعال المقاربة، وليس من الكيد، الذي هو المكر. والهمُّ: العزمُ. ومنه الهِمَّةُ بمعنى العزيمة، وليس مِنَ الهمُّ بمعنى الحزن. وهذا الكلام تأكيد لنفي أنْ يفعل.

<sup>(</sup>٤) أي: إني أفعلُه وأُرْغِمُكَ بفعلِه رَغْماً وأُهينُكَ إهانَةً. وأصلُ معنى الرَّغْمِ: لُصوقُ الأنْفِ بالرَّغامِ ـ وهو التُّرابُ ـ وهو كنايةٌ عن الذُّلُ.

﴿و «لبيك وسعديك»: يستعملان في إجابة الداعي، أي: «إجابةً بعدَ إجابةٍ وإسعاداً بعدَ إسعادٍ»، أي: كلَّما دعوتني أجبتُكَ وأسعدتُك. ولا يستعملُ «سعديكَ» إِلَّا تابعاً للبيكَ. ويجوزُ أَنْ يستعملَ لبيكَ وحدَه. و «حَنانيك»: معناه تحنُّن ومعنى قولهم: «سبحانَ الله وحنانيه». أسبِّحُه وأسترحِمُه. و «دَوالَيكَ» معناه مداولة بعدَ مداولة بعدَ مداولة. و «حَذارَيكَ»: معناه حذراً بعدَ حَذَرٍ ».

٦ - المصدرُ الواقعُ تفصيلاً لمُجمَلٍ قبلهُ، وتَبييناً لعاقبتهِ ونَتيجتهِ، كقوله تعالى: ﴿فَشُدُّواْ اَلْوَتَاقَ فَإِمَّا فِذَاءً﴾ [محمد: ٤] وكقولِ الشَّاعر [من البسيط]:

٣٤٢- لأَجهَدَنَّ، فَإِمَّا دَرْءَ مَفْسَدَةٍ تُخْشَى، وإِمَّا بُلُوغَ السُّؤلِ والأَمَلِ(١)

٧ - المصدرُ المؤكّدُ لمضمونِ الجُملَةِ قَبْلَهُ، سواءٌ أَجيءَ بهِ لمجرَّدِ التَّأكِيدِ (أي: لا لدفعِ احتمالِ المجازِ، بسببِ أنَّ الكلامَ لا يَحتملُ غيرَ الحقيقةِ) نحوُ: «لكَ عليَّ الوفاءُ بالعهد حَقًّا»، أمْ للتأكيدِ الدافعِ إرادةَ المجازِ نحوُ: «هو أخي حقًّا». فإِنَّ قولكَ: «هو أخي» يحتملُ أنَّك أردْتَ الأخوَّة المجازيَّة، وقولكَ: «حقًّا» رفعَ هذا الاحتمال. ومِنَ المصدرِ المؤكّدِ لمضمونِ الجملةِ قولهم: «لا أفعله بَتًّا وبَتاتاً وبَتَّةً والبَتَّة».

﴿ويجوزُ في همزة «البَّّةِ» القطعُ والوصلُ، والثاني هو القياس لأنَّها همزةُ وَصْلٍ. واشتقاقُ ذلك مِنَ البَتِّ، وهو القطعُ المستأصلُ؛ لأنَّ مَنْ يقولُ ذلك يقطعُ بعدمِ الفِعْلِ، ويُستعملُ في كلِّ أُمْرٍ يمضي لا رَجْعَة فيه ولا التواءَ》.

فكلُّ ما تقدَّمَ من هذه المصادرِ، النائبةِ عَنْ أفعالِها، يَجِبُ فيه حَذْفُ العاملِ كما رأيتَ. ولا يجوزُ ذِكْرُهُ؛ لأنَّها إنَّما جِيءَ بها لتكونَ بَدَلاً مِنْ أفعالِها.

واعلم أنْ ليسَ المصدرُ الذي يُؤتى بهِ بَدلاً من التَّلفُظِ بفعلِه، من المصادرِ المؤكِّدةِ (كما زعم جمهورٌ من النُّحاةِ)، وإنما هو ضَرْبٌ آخرُ من المصادرِ، كما علمتَ. ولو كان مؤكِّداً لم يَجُزْ حذفُ عاملِه؛ لأنَّه إنما أُتي به ليؤكِّدَ عاملَهُ ويُقوِّيَهُ. فَحذفُ العاملِ بعدَ ذلك يُنافي ما جِيءَ بالمصدرِ لأجلِه، ولو كانَ مؤكِّداً لجازَ ذكرُ العاملِ معَهُ، ولم يَقُلُ بذلك أحدٌ منهم، مع إجماعِهم على أنَّه يجوزُ ذِكرُ العاملِ ومصدرِهِ المؤكِّدِ له مَعاً. نحوُ: ﴿يَثَأَيُّا اللَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهُ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦].

<sup>(</sup>۱) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح التصريح (۲/۳۳۲) وهمع الهوامع (۱۹۲/۱). الشاهد فيه: قوله: (إما درء مفسدة . . . وإما بلوغ السؤل) حيث وقع (درء، وبلوغ) مصدرين حذف عاملهما وجوباً ونابا عنه، لوقوعهما تفصيلاً لمجمل قبلهما. (ع).

#### ٣ ـ المَفْعولُ له

المفعولُ لهُ (ويُسمَّى المفعولَ لأجلهِ، والمفعولَ من أجلهِ): هو مصدرٌ قَلبيُّ يُذكرُ عِلَّةً لحدَثِ شاركهُ في الزمانِ والفاعلِ، نحوُ: «رَغْبَةً» مِنْ قولِكَ: «اغْتَربْتُ رَغْبَةً في العِلْم».

﴿ فَالرَّغْبَةُ: مصدرٌ قَلْبي، بَيَّنَ العِلَّةَ التي مِنْ أجلِها اغتربتَ، فإنَّ سببَ الاغترابِ هو الرَّغْبةُ في العِلْمِ. وقد شاركَ الحَدثُ (وهو: المُعلمِ، وفاعلُهما واحدُّ وهو الماضى، وفاعلُهما واحد وهو المتكلِّمُ.

والمرادُ بالمصدرِ القَلْبي: ما كانَ مصدراً لفعلٍ مِنَ الأفعالِ التي مَنْشَؤُها الحواسُّ الباطِنةُ: كالتعظيمِ والإجلالِ والتحقيرِ والخشيةِ والخوفِ والجرأةِ والرَّغبةِ والرَّهبةِ والحياءِ والوَقاحَةِ والشَّفقةِ والعِلمِ والجهل. ونحوها. ويقابلها أفعالُ الجوارحِ (أي: الحواسِّ الظاهرةِ وما يَتَّصلُ بها) كالقراءةِ والكتابةِ والقعودِ والقيامِ والوقوفِ والجُلوسِ والمشي والسفر والنوم واليَقَظةِ، ونحوِها ».

#### وفي هذا المَبْحَثِ مَبْحَثانِ:

#### ١ ـ شُروطُ نَصْبِ المَفْعُولِ لأَجْلِهِ

عَرَفْتَ مِمّا عَرَّفْنا به المفعولَ لأَجْلهِ، أَنَّه يُشترَطُ فيه خَمْسةُ شُروطٍ. فإِنْ فُقِدَ شرطٌ منها لم يَجُزْ نَصْبُهُ. فَليسَ كلُّ ما يُذكر بياناً لسببِ حُدوثِ الفِعْلِ يُنْصَبُ على أَنَّه مفعولٌ له. وهاكَ تَفْصيلَ شُروطِ نَصْبه:

#### ١ - أَنْ يكونَ مَصْدَراً.

﴿فَإِنْ كَانَ غَيرَ مَصْدرٍ لَمْ يَجزْ نَصْبَهُ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ [الرحمن: ١٠]).

#### ٢ - أنْ يكونَ المصْدرُ قَلْبيًّا.

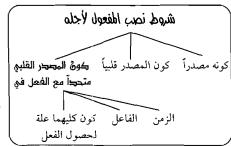

﴿ أَيْ: مِنْ أفعالِ النَّفسِ الباطِنَةِ، فإنْ كانَ المصْدَرُ غَيرَ قَلبيِّ لم يَجُوْ نَصْبُه، نحو: ﴿ جِئْتُ للقراءَةِ ﴾.

٣ و٤ - أنْ يَكُونَ المَصْدَرُ القَلْبِيُّ مُتَّحِداً مَعَ الفِعْلِ
 في الزَّمان، وفي الفَاعلِ.

﴿أَيْ: يجبُ أَنْ يكونَ زمانُ الفعلِ وزمانُ المصدرِ واحداً،

وفاعلُهما واحداً. فإنِ اخْتَلفا زماناً أو فعلاً لم يَجزْ نصبُ المصدرِ. فالأوَّلُ نحوُ: «سافرتُ لِلعِلْمِ». فإنَّ زمانَ السَّفرِ ماضٍ وزمانَ العلمِ مستقبلٌ، والثاني نحوُ: «أحببتُكَ لتعظيمِكَ العِلْمَ». إذْ إنَّ فاعلَ المحبَّةِ هو المتكلِّمُ وفاعلُ التَّعظيم هو المخاطبُ.

ومُعنى اتحادِهما في الزمانِ أنْ يقعَ الفعلُ في بعضِ زمانِ المصدرِ: كجئتُ حُبًّا للعلمِ، أو يكونَ أَوَّلُ زمانِ المحدَثِ آخرَ زمانِ المصدرِ: كأمْسكتُه خوفاً مِنْ فِرارِه. أو بالعكسِ، كأذَّبتُه إصلاحاً له ».

٥ - أنْ يكونَ هذا المصدَرُ القَلْبيُّ المُتَّحدُ معَ الفعلِ في الزَّمانِ والفاعلِ، عِلَّةً لحُصولِ الفعلِ، بحيثُ يَصِحُّ أن يقعَ جواباً لقولكَ: «لِمَ فعلْتَ؟».

﴿ فَإِنْ قُلْتَ: «جَنْتُ رَغْبَةً في العلم»، فقولُك: «رغبةً في العلم» بمنزلةِ جوابٍ لقولِ قائلٍ: «لِمَ جِئْتَ؟».

فإنْ لم يُذكرْ بياناً لسببِ حدوثِ الفعلِ، لم يَكنْ مفعولاً لأَجلِه، بلْ يكونُ كما يطلبُه العاملُ الذي يتعلَّق به. فيكونُ مفعولاً مطْلَقاً في نحوِ: «عَلِمْتُ الجُبْنَ مَعَرَّةً»، ومبتدأ في نحو: «عَلِمْتُ الجُبْنَ مَعَرَّةً»، ومبتدأ في نحو: «البُخلُ داءً»، وخَبراً في نحوِ: «أيُّ داءٍ أَدْوى مِنَ البُخلِ؟»، وهَجروراً في نحوِ: «أيُّ داءٍ أَدْوى مِنَ البُخلِ؟»، وهَلُمَّ جَرًّا ﴾.

ومثالُ ما اجتمعَتْ فيهِ الشُّروطُ قولُهُ تَعالى: ﴿ وَلَا نَقَنُلُواْ أَوَلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ (' نَحَنُ نَرُوْقَهُمْ وَإِيّاكُونَ ﴾ [الإسراء: ٣١].

فإِنْ فُقدَ شرطٌ من هذه الشروطِ، وَجَبَ جرُّ المصدَرِ بحرفِ جَرِّ يفيدُ التعليلَ (٢)، كاللَّامِ ومِنْ وفي، فاللَّامُ نحوُ: «جِئْتُ للكتَابَةِ»، و«مِنْ» كقولهِ تَعالى: ﴿وَلَا تَقْنُلُوٓاْ أَوْلَدَكُم مِّنَ إِمْلَقِّ خَمْنُ وَفِي، فاللَّامُ نحوُ: «جِئْتُ للكتَابَةِ»، و«في» كحديثِ (٤٠): «دَخَلَتِ امرأةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ حَبَستْها، لا هِيَ أَطْعَمَتْها، ولا هيَ تركتُها تأكلُ من خَشاشِ الأرْضِ» (٥٠).

أحكام المفعول له

جواز تقديمه

على عامله

· · وجوب نصب المصدر

المستوفي شروط نصبه

ل يجوز نصبه وجره

#### ٢ ـ أحكامُ المَفْعول لَهُ

للمفعولِ مِنْ أَجْلِهِ ثلاثةُ أحكام:

١ - يُنصَبُ إذا استوفى شروطَ نَصْبهِ، على أنَّهُ مفعولٌ لأجلِه صريحٌ، وإنْ ذُكرَ للتعليلِ

ولم يَستوفِ الشُّروطَ جُرَّ بحرفِ الجَرِّ المُفيدِ للتَّعليلِ، كما تقدَّمَ، واعتُبِرَ أَنَّهُ في محلِّ نصبٍ على

النصب

إذا استوفى الشروط

وإلا جُر بحرف الجر المفيد للتعليل

<sup>(</sup>١) الإملاقُ: الفقرُ.

<sup>(</sup>٢) هذا إنْ كانَ المصدرُ قد ذُكِرَ بياناً لِسَبِ حُصولِ الفِعْلِ؛ فإنْ لم يُردْ به التَّعليلُ كانَ كما يطلبُه العاملُ الذي في الجملَةِ ، كما سَبَقَ.

<sup>(</sup>٣) هذه الآية في سورة الأنعام (عدد ١٥١)، والآية التي قبلها في سورة الإسراء (عدد ٣١). والفرق بين الآيتين: أنَّ الأولى تنهاهم عن قتل أولادِهم خوف فقر ربَّما يكونُ. والأخرى تَنهاهم عن قتلهم لفقر واقع بالفعل. ولذلك قدَّم رِزْقَ أولادِهم على رِزْقِهم في الآية الأولى، ليبيِّنَ لهم أنَّه قد ضمنَ رزقَهم فلا يقتلوهم خشية الفقر. وقدَّم في الآية الثانية رزقَهم على رزقِ أولادِهم، لأنَّ الفقرَ واقعٌ بالآباء فعلاً. فهوَّن الأمرَ عليهم بأنَّ الله يرزقُهم ويدفَع عنهم الفقرَ. فلا يتخذوا الفقرَ الحاضرَ ذريعةً للفتكِ بأولادِهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٣٦٥) من حديث ابن عمر بلفظ «عذبت... في هرة ». وأخرجه مسلم (٢٧٥٦) من حديث أبى هريرة بلفظ «في هرة ربطتها». (ع).

<sup>(</sup>٥) خَشاشُ الأرضِ: هوامُّها وحشراتُها. وذكر ابن الناظم الحديث في شرح ألفية أبيه بلفظ: «دخلت امرأة النار في هرة =

أنَّه مفعولٌ لأجلهِ غيرُ صريحٍ، وقد اجتمعَ المنصوبانِ: الصريحُ وغيرُ الصريح، في قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَنْبِعَكُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتَٰۚ﴾ [البقرة: ١٩]، وفي قول الشاعر [من البسيط]:

٣٤٣- يُغْضِي حَياءً، ويُغْضَى مِنْ مَهابتِهِ فَلا يُكَلَّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتسِمُ (١)

《فقولُه تعالى: ﴿فَنِ الْشَوْعِيَ فِي موضع نَصْبِ على أنَّه مفعولٌ لأَجْلهِ غَيرُ صريحٍ. وقولُه: ﴿حَذَرَ ﴾ مفعولٌ لأجلهِ صريحٌ. وقولُه الشَّاعر: «حياءً» مفعولٌ لأجلِه صريحٌ. وقولُه: «مِنْ مهابته» في محلِّ نَصْبِ على أنَّه مفعولٌ له غيرُ صريحٍ. ونائب فاعل «يُغضى» ضميرٌ مستترٌ يعودُ على مَصْدرِه المقدَّرِ. والتَّقديرُ: «يُغْضى الإغضاءُ». ولا يجوزُ أَنْ يكونَ «مِنْ مَهابتهِ» في موضعِ نائبِ الفاعلِ؛ لأنَّ المفعولَ له لا يُقام مُقامَ الفاعل، لِنَلا تزولَ دلالتهُ على العِلَّة. وقد عرفت في مبحث نائب الفاعل (في الجزء الثاني) أنَّ المجرورَ بحرفِ الجرِّ لا ينوبُ عَنِ الفاعل؛ إنْ جُرَّ بعرفِ جَرِّ يفيدُ التَّعليلَ》.

٢ - يَجوزُ تقديمُ المفعولِ لأجْلهِ على عاملِه، سواءٌ أَنصبَ أم جُرَّ بحرف الجرِّ ، نحو:
 «رَغْبةً في العِلْم أتيتُ» و «للتِّجارةِ سافرتُ».

٣ - لا يَجِبُ نَصْبُ المصدر المُسْتوفي شُروطَ نَصْبهِ، بَلْ يجوزُ نَصْبُهُ وجَرُّهُ. وهو في ذلك
 على ثلاثِ صور:

١ - أن يَتجرَّدَ من «أَل» والإضافة، فالأكثر نَصْبُهُ، نحو: «وقف النَّاسُ احتراماً للعالم». وقد يُجَرُّ على قلَّةٍ، كقوله [من الرجز]:

٣٤٤ - مَنْ أَمَّكُمْ، لِرَغْبَةٍ فِيكمْ، جُبِرْ ومَنْ تَكونُوا ناصِريهِ يَنْتَصِرُ (٢)

٢ - أَنْ يَقترِنَ بـ «أَل»، فالأكثرُ جَرُّهُ بحرْفِ الجَرِّ، نحوُ: «سافرتُ للرَّغْبَةِ في العلم». وقد يُنصَبُ على قلةٍ كقولهِ [من الرجز]:

٣٤٥- لا أَقْعُدُ، الجُبْنَ، عنِ الهَيْجاءِ وَلَـوْ تَــوَالَـتْ زُمَـرُ الأَعْـداءِ (٣)

(۱) البيت تقدم برقم (۲۰٤) وهو للفرزدق.
 الشاهد فيه: قوله: إحياء . . . من مهابته) حيث وقع الأول مفعولاً لأجله صريحاً ، والثاني غير صريح؛ لأن (من) فيها معنى التعليل. (ع).

ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعمها تأكلُ مِنْ خَشاش الأرض، حتى ماتت». وهذا الحديثُ أحد الأحاديثِ التي وردَتْ
 في وجوبِ الرِّفقِ بالحيوانِ.

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (١/ ٢١٧) وأوضح المسالك (٢/ ٢٢٩) وشرح التصريح (١/ ٣٣٦).
 الشاهد فيه: قوله: (لرغبة) حيث وقع المصدر (رغبة) مفعولاً لأجله منكراً مستوفياً للشروط ومع ذلك جرَّه باللام وهو قليل، والأكثر أن يكون منصوباً. (ع).

<sup>(</sup>٣) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (١/ ٢١٧) وابن عقيل (٢/ ١٤٦).

٣ - أَنْ يُضافَ، فالأمرانِ سواءٌ، نصبُهُ وجرُّهُ بحرفِ الجَر، تقولُ: «تَركْتُ المنكرَ خَشْيةَ اللهِ، أو لِخَشْيةِ اللهِ، أو مِنْ خَشْيةِ اللهِ». ومِنَ النَّصبِ قولهُ تعالى: ﴿ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٣٤٦ - وَأَغْفِرُ عَـوْراءَ الـكـريـمِ ادِّخـارَهُ وأُغـرِضُ عَـنْ شَــثـمِ اللَّـئـيـمِ تَكَرُّمـا(١) ومِنَ الجرِّ قولُه سُبحانهُ: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧٤].

#### ٤ ـ المفعول فيه وهو المُسَمَّى ظَرُفاً

المفعُولُ فيه (ويُسمَّى ظَرْفاً): هو اسمٌ يَنتَصِبُ على تقديرِ «في»، يُذكرُ لبيانِ زمانِ الفِعْلِ أو مكانهِ.

﴿أُمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى تَقْدَيْرِ "فَيَ" فَلَا يَكُونُ ظَرْفاً، بِلْ يَكُونُ كَسَائِرِ الأسماءِ، عَلَى حَسَبِ مَا يَطلُبه العاملُ. فيكُونُ مَبتداً وخَبراً، نحوُ: "يومُنا يومٌ سعيلًا"، وفاعلاً، نحوُ: "جاءَ يومُ الجمعةِ"، ومفعولاً به، نحوُ: "لا تُضيِّعْ أيامَ شبابِكَ". ويكونُ غيرَ ذلكَ، وسيأتي بيانُه.

والظَّرفُ في الأصل: ما كانَ وِعاءً لشيءٍ. وتُسمَّى الأواني ظُروفاً؛ لأنَّها أوعيةٌ لما يجعلُ فيها. وسُمِّيتِ الأزمنةُ والأمكنةُ «ظروفاً» لأنَّ الأفعالَ تحصلُ فيها، فصارَتْ كالأوعيةِ لها».

وهو قِسْمانِ: ظَرْفُ زمانٍ، وظَرْفُ مَكانٍ.

فظرفُ الزمان: ما يَدُلُّ على وَقْتِ وقعَ فيه الحدثُ، نحوُ: «سافرْتُ ليلاً».

وظرفُ المكان: ما يدُلُّ على مكانٍ وقعَ فيه الحَدثُ، نحوُ: «وَقَفْتُ تحتَ عَلَم العِلْم».

والظرفُ سواءٌ أكانَ زمانيًّا أم مكانيًّا، إِمَّا مُبهَمٌ أو محدودٌ. (ويقالُ للمحدودِ: المُوقَّتُ والمختصُّ أيضاً)، وإمَّا مُتصرِّفُ أو غيرُ مُتَصرِّفٍ.

وفي هذا البابِ ثمانيةُ مباحِثَ:

١ ـ الظَّرْفُ المُبْهَمُ والظَّرْفُ المَحْدُود

المُبهَمُ من ظروفِ الزمانِ: ما دَلَّ على قَدْرٍ مِنَ الزَّمانِ غيرِ مُعيَّنٍ، نحوُ: «أَبَدِ وأَمَدِ وحينٍ ووَقْتِ وزَمَانِ».

الشاهد فيه: قوله: (لا أقعد الجبن) حيث نصب المصدر (الجبن) على أنه مفعول لأجله وهو معرف بـ(أل) وهذا قليل
 والكثير أن يجر بحرف الجر. (ع).

<sup>(</sup>۱) البيت لحاتم الطائي في ديوانه (ص٢٢٤) وخزانة الأدب (٣/ ١٢٢) وبلا نسبة في شرح ابن عقيل (٢/ ١٤٨). الشاهد فيه: قوله: ادخاره) حيث نصب المصدر على أنه مفعول لأجله، وهو مضاف للضمير، ولا إشكال فيه، فإنه كثير وشائع. (ع).

والمحدودُ منها (أو المُوقَّتُ أو المختصُّ): ما دَلَّ على وَقْتٍ مُقدَّرٍ مُعَيَّنٍ محدودٍ، نحوُ: «ساعةٍ ويَوْمٍ ولَيْلةٍ وأُسبوعٍ وشَهْرٍ وسَنَةٍ وعامٍ».

ومنه أسماء الشُّهورِ وَالفُصولِ وأيامِ الأَسبوعِ، وما أُضيفَ مِنَ الظُّروفِ المُبهَمةِ إلى ما يزيلُ إبهامَهُ وشُيوعَهُ: كزمانِ الرَّبيع ووقتِ الصَّيفِ.

والمُبهمُ من ظروفِ المكانِ: ما دَلَّ على مكانِ غيرِ مُعيَّنِ (أي: ليس له صورةٌ تُدرَكُ بالحسِّ الظاهر، ولا حُدودٌ محصورةٌ) كالجهاتِ الستِّ، وهيَ: «أمامٌ (ومثلُها قُدَّامٌ) ووراءٌ (ومثلها خَلفٌ) ويمينٌ، ويَسار (ومثلُها شمالٌ) وفَوقُ وتحتُ»، وكأسماءِ المقادير المكانيّةِ: كمِيلٍ وفَرسخ وبَريدٍ وقصبةٍ وكيلومترٍ، ونحوِها، وكجانبٍ ومكانٍ وناحيةٍ، ونَحْوِها.

ومِنَ المُبهَمِ ما يكونُ مُبهمَ المكانِ والمسافةِ مَعاً: كالجهاتِ السِّتِّ، وجانبٍ وجِهَةٍ وناحيةٍ. ومنه ما يكونُ مُبهمَ المكانِ مُعينَ المسافةِ: كأسماءِ المقاديرِ، فهي شبيهةٌ بالمُبهم من جهةِ أنّها ليسَتْ أشياءَ مُعيَّنةً في الواقع، ومحدودةٌ مِنْ حَيْثُ إنَّها مُعيّنةُ المِقدارِ.

﴿فمكانُ الجهاتِ السِّت غيرَ معيَّن لعدَمِ لزومِها بقعةً بخصوصِها؛ لأنَّها أمورٌ اعتبارية أي: باعتبار الكائن في المكان، فقد يكونُ خلفُك أماماً لغيرِك؛ وقد تتحولُ فينعكسُ الأمرُ. وهكذا مقدارها \_ أي: مسافتها \_ ليسَ له أمدٌ معلومٌ. فخلفك مثلاً اسم لما وراءَ ظهرِك إلى ما لا نهاية. أمَّا أسماءُ المقادير فهي \_ وإنْ كانتْ معلومةَ المسافةِ والمقدارِ \_ لا تلزم بقعةً بعينها، فإبهامُها مِنْ جهةِ أنَّها لا تختصُّ بمكانٍ مُعيَّنٍ ﴾.

والمختصُّ منها (أو المحدودُ): ما دَلَّ على مكانٍ معيَّنٍ، أي: له صورةٌ محدودةٌ، محصورةٌ: كدارٍ ومدرسةٍ ومكتبِ ومسجدٍ وبلدٍ، ومنهُ أسماءُ البلادِ والقُرَى والجبالِ والأنهارِ والبحارِ.

# ٢ ـ الظَّرْفُ المُتَصرِّفُ والظَّرفُ غَيْرُ المُتَصَرِّفِ

الظَّرْفُ المتصرِّفُ: ما يُستعملُ ظرفاً وغيرَ ظرفٍ، فهو يُفارِقُ الظَّرفيَّةَ إلى حالةٍ لا تُشبهها: كأنْ يُستعملَ مبتداً أو خبراً أو فاعلاً أو مفعولاً به، أو نحوَ ذلك، نحوُ: «شهرٍ ويومٍ وسَنةٍ ولَيْلٍ»، ونحوِها. فمِثالُها ظَرْفاً: «سِرْتُ يوماً أو شَهْراً أو سَنةً أو لَيْلاً». ومثالُها غيرَ ظرفٍ: «السَّنةُ اثنا عَشَرَ شَهْراً، والشَّهرُ ثلاثونَ يَوْماً، واللَّيلُ طويلٌ، وسرَّني يومُ قُدومِكَ، وانتظرْتُ ساعة لقائِكَ. ويومُ الجمعةِ يومٌ مُباركٌ».

## والظَّرْفُ غيرُ المُتصرِّفِ نَوعانِ:

النّوعُ الأولُ: ما يُلازمُ النَّصْبَ على الظَّرفيَّةِ أَبَداً، فلا يُستعمَلُ إلَّا ظَرْفاً مَنْصوباً، نحوُ: «قَطُّ وعَوْضُ وبَيْنا وبَيْنما وإذا وأَيَّانَ وأنَّى وذا صَباحٍ وذاتَ لَيْلةٍ». ومنه ما رُكِّبَ مِنَ الظُّروفِ: كصباحَ مساءَ وليلَ ليلَ. النوع الثاني: ما يَلزَمُ النَّصْبَ على الظَّرفيَّةِ أو الجرِّ بِمنْ أو إِلى أو حَتَّى أو مُذ أو مُنذُ، نحوُ: «قَبلُ وبَعدُ وفوقَ وتحتَ ولَدَى ولَدُنْ وعِنْدَ ومَتَى وأينَ وهُنا وثَمَّ وحَيْثُ والآنَ».

﴿وَتُجَرُّ «قَبَلُ وَبَعَدُ» بِمنْ ، مِنْ حروفِ الجَرِّ. وتُجَرُّ «فوق وتحت» بِمن وإلى. وتجرُّ «لدى ولَدُنْ وعِنْدَ» بِمنْ. وتجرُّ «مَتى» بإلى وحَتَّى. وتجرُّ «أينَ وهُنَا وئَمَّ وحَيْثُ» بِمنْ وإلى. وقد تجرُّ «حَيْثُ» بفي أيضاً. وتجرُّ «الآنَ» بِمنْ وإلى ومُذْ ومُنْذُ. وسيأتي شرحُ ذلك ﴾.

#### ٣ ـ نَصْبُ الظَّرْفِ

يُنصَبُ الظَّرْفُ الزَّمانيُّ مُطْلَقاً، سواءٌ أكانَ مُبهَماً أم محدوداً، أي: (مُخْتصًّا)، نحوُ: «سِرْتُ حِيناً، وسافرْتُ لَيلةً»، على شَرْطِ أنْ يَتضمَّنَ معنى (في).

﴿ فَإِنْ لَم يَتَضَمَّنْ مَعْنَاهَا ، نَحُوُ: ﴿جَاءَ يُومُ الْخَمِيسِ. ويُومُ الْجَمَعَةِ يُومٌ مِبَارِكٌ. واحتَرِمْ لَيلةَ القَدْرِ»، وجَبَ أَنْ يكونَ على حَسَبِ العَواملِ ﴾.

#### ولا يُنصَبُ مِنْ ظُروفِ المكانِ إلا شَيْئانِ:

١ - ما كانَ مِنْها مُبهَماً، أو شِبهَهُ، مُتَضمِّناً معنى (في)، فالأوَّلُ نحو: «وقفتُ أمامَ المِنْبَرِ»، والثاني نحوُ: «سِرْتُ فَرْسَخاً».

ما ينصب منه ظهوف الملكان ما كان منها مبهماً مشتقاً، سواء أكان مبهماً أو شبهه، متضمناً أم محدوداً بشرط أن ينصب معنى (في) بفعله المشتق منه

﴿ فَإِنْ لَم يَتَضَمَّنْ مَعِنَاهَا نَحُوُ: «المَيلُ ثَلْثُ الفَرْسَخِ. والكيلو مَتَر أَلْفُ مِتَرَ». وجَبَ أَنْ يكونَ على حَسَبِ العَوامل﴾.

٢ - ما كانَ منها مُشتقًا، سواءٌ أكانَ مُبهماً أم محدوداً، على شَرطِ أَنْ يُنصَبَ بفعْلِه المُشتقً
 منهُ، نحوُ: «جَلَسْتُ مَجلِسَ أَهلِ الفَضْلِ. وذهبتُ مَذْهَبَ ذَوِي العَقْلِ».

فإِنْ كَانَ مِنْ غَيرِ مَا اشتُقَّ منهُ عَامِلُهُ وجبَ جَرُّهُ، نحوُ: «أَقَمَتُ في مَجلِسِكَ. وسِرْتُ في مَذهبكَ».

وأَمَّا قولُهم: «هو مني مَقعَدَ القابلةِ. وفلانٌ مَزجَرَ الكَلْبِ. وهذا الأمرُ مَناطَ الثُّرَيَّا»، فسماعِيٌّ لا يقاس عليه.

﴿والتقدير: «مُستقرٌّ مقعدَ القابلَةِ ومزجَرَ الكَلْبِ ومَناطَ الثَّريا». فمقعدَ ومزجرَ ومناطَ: منصوباتٌ بمستقرٌ وهُنَّ غيرُ مُشْتقاتٍ منه، فكانَ نَصْبُهنَّ بعاملٍ مِنْ غيرِ مادَّةِ اشتقاقِهنَّ شاذًّا﴾.

وما كانَ مِنْ ظُروفِ المكانِ محدوداً، غيرَ مُشتقٌ، لم يجُز نَصْبُه، بلْ يَجبُ جَرُّهُ بِفِي، نحوُ: «جَلَسْتُ في الدَّارِ. وأَقمتُ في البلد. وصلَّيتُ في المسجد». إلَّا إذا وَقَعَ بَعْدَ «دخلَ ونَزَلَ وسكنَ» أو ما يُشتقُ منها، فيجوزُ نصبُهُ، نحوُ: «دَخَلْتُ المدينةَ. ونزَلتُ البَلَدَ. وسَكَنْتُ الشَّامَ».

﴿ وبعضُ النُّحاةِ يَنصِبُ مثلَ هذا على الظّرفيةِ. والمحققونَ يَنصِبونَه على التَّوسُّعِ في الكلام بإسقاطِ الخَافِضِ، لا على الظَّرفيةِ، فهو مُنتَصِبٌ انتصابَ المفعولِ به على السَّعةِ، بإجراءِ الفعلِ اللَّازِم مُجرى المتعدي. وذلك لأنَّ ما يجوزُ نَصْبُه مِنَ الظُّروفِ غيرِ المشتقَّةِ يُنصَبُ بكلِّ فعلٍ، ومثلُ هذا لا يُنصَبُ إلَّا بعواملَ خاصَّةٍ، فلا يقالُ: "نِمْتُ الدارَ، ولا صَلَّيتُ أمامَ المِنْبرِ، وقمتُ يمينَ الصَّفِّ»﴾.

#### ٤ ـ ناصبُ الظُّرْفِ (أي: العاملُ فيه)

ناصبُ الظَّرفِ (أي: العاملُ فيه النَّصْبَ): هوَ الحدَثُ الواقعُ فيه مِنْ فعلٍ أو شِبههِ. وهو إِمَّا ظاهرٌ، نحوُ: «جلستُ أمامَ المِنْبَرِ. وصُمْتُ يومَ الخميسِ. وأنا واقف لدَيكَ. وخالدٌ مُسافرٌ يومَ السَّبتِ». وإِمَّا مُقدَّرٌ جوازاً، نحوُ: «فَرْسَخينِ»، جواباً لِمَنْ قالَ لكَ: «كم سِرْت؟»، ونحوُ: «ساعتينِ»، لِمَنْ قالَ لكَ: «كم مَشَيْت؟». وإِمَّا مُقدَّرٌ وُجُوباً، نحوُ: «أنا عِنْدَك». والتَّقديرُ: «أنا كائنٌ عندَك».

#### هُ مُتَعَلَّق الظَّرف

كُلُّ مَا نُصِبَ مِنَ الظُّروفِ يحتاجُ إلى مَا يَتعَلَّقُ بِهِ، مِنْ فِعْلِ أَو شِبْهِهِ، كَمَا يحتاجُ حرفُ الجرِّ إلى ذَلك. ومُتعَلَّقُهُ إمَّا مذكورٌ، نحوُ: «غبتُ شهراً. وجَلَسْتُ تَحْتَ الشَّجَرةِ». وإِمَّا محذوفٌ جوازاً أو وجوباً.

فيُحذَفُ جوازاً، إنْ كانَ كوناً خاصًا ودَلَّ عليه دليلٌ، نحوُ: «عندَ العلماءِ»، في جواب من قال: «أينَ أَجْلِسُ؟».

#### ويُحذَفُ وجوباً في ثلاثِ مسائلَ :

١ - أنْ يكونَ كوناً عامًا يَصلُحُ لأنْ يُرادَ به كلُّ حَدَثٍ: كموجودٍ وكائنٍ وحاصلٍ. ويكونُ المتعلَّق المقدَّرُ إِمَّا خَبَراً، نحوُ: «العُصفورُ فوقَ الغُصْنِ. والجنَّةُ تحتَ أقدامِ الأمَّهاتِ». وإِمَّا صِفَةً، نحوُ: «مَرَرْتُ برجلٍ عِنْدَ المَدْرَسَةِ». وإِمَّا حالاً، نحوُ: «رأيتُ الهلالَ بين السحابِ». وإِمَّا حالاً، نحوُ: «حَضَرَ مَنْ عندَهُ الخبرُ وجوب حنى المتعلق

صِلَهُ لَلْمُوصُولِ، نَحُو: "حَضَرْ مَنْ عَنْدَهُ الْخَبَرُ اليقينُ». غيرَ أنَّ مُتعلَّق الصِّلَةِ يجبُ أنْ يُقدَّرَ فِعْلاً، كَحَصَلَ ويَحْصُلُ، وكانَ ويكونُ، ووُجِد ويُوجَدُ،

وجوب حذف المتعلق مسموعاً كون المتعلق مسموعاً علماً على الاشتغال بالحذف

لوجوبِ كونِها جملةً.

٢ - أنْ يكونَ الظّرفُ مَنْصوباً على الاشتغالِ، بأنْ يَشتَغِلَ عنهُ العاملُ المتأخرُ بالعمل في ضميره، نحو: «يومَ الخميسِ صُمتُ فيه. ووقتَ الفَجْرِ سافَرْتُ فيه».

﴿فيومٌ ووقت: منصوبانِ على الظَّرفيةِ بفعلٍ محذوفٍ، لاشتغالِ الفعلِ المذكورِ عنِ العَملِ فيهما بالعملِ في ضميرِهما. والفِعلُ المحذوفُ مقدَّرٌ من لفظِ الفعلِ المذكورِ، غيرَ أنَّه لا (١) يجوزُ التَّصريحُ به؛ كما علمتَ في بابِ الاشتغالِ﴾.

٣ - أَنْ يكونَ المتعلَّقُ مسموعاً بالحَذْفِ، فلا يجوزُ ذِكْرُهُ، كقولِهم: «حينئذِ الآنَ»، أي:
 «كانَ ذلك حِينئذٍ، فاسمع الآنَ».

﴿فحينَئذٍ والآنَ: منصوبَ كلٌّ منهما بفعلٍ محذوفٍ وجوباً؛ لأنه سُمع هكذا محذوفاً. وهذا كلامٌ يقالُ لِمنْ ذَكرَ أَمْراً قد تقادمَ زمانُه لينصرفَ عنه إلى ما يَعنيه الآنَ﴾.

# النائب عن الظرف المتضمن ألفاظ مسموعة الطرف توسعوا فيها

#### ٦ ـ نائبُ الظَّرْفِ

يَنوبُ عن الظَّرْفِ ـ فيُنصَبُ على أنَّهُ مَفعولٌ فيهِ ـ أحدُ سِتَّةِ

#### أشياء :

- ١ المُضافُ إلى الظَّرفِ، مِمَّا دَلَّ على كُليَّةٍ أو بعضيَّةٍ، نحو: «مَشَيْتُ كلَّ النَّهارِ، أو كلَّ الفَرْسخ، أو جميعَهُما أو عامَّتهُما، أو بَعْضَهما، أو نِصْفَهُما، أو رُبعَهُما».
  - حيفتُهُ، نحوُ: «وقفتُ طويلاً من الوقت (٢). وجلستُ شرقيَ الدَّارِ (٣)».
  - ٣ اسمُ الإشارة، نحوُ: «مشَيْتُ هذا اليومَ مَشْياً مُتْعِباً. وانتبذت تلكَ الناحيةَ».
- ٤ العدَدُ الممَيَّزُ بالظَّرْفِ، أو المضافُ إليه، نحوُ: «سافرتُ ثلاثينَ يوماً. وسِرتُ أربعينَ فَرْسَخاً. ولزمتُ الدارَ سِتَّةَ أيام، وسِرْتُ ثلاثةَ فراسخَ».
- o المصدرُ المتضمِّنُ معنى الظَّرْفِ، وذلك بأنْ يكونَ الظَّرفُ مضافاً إلى مصدر، فيُحذَفُ الظَّرفُ المضافُ، ويقومُ المصدرُ (وهو المضافُ إليه) مَقامَهُ، نحوُ: «سافرت طلوع الشمس»، والأصل (٤) «سافرتُ وَقْتَ طلوعِ الشَّمسِ». وأكثرُ ما يُفعلُ ذلك بظُروفِ الزَّمانِ، بشَرْطِ أنْ تُعيِّن وقتاً أو مقداراً. فما يُعيِّن وقتاً مثل: «قَدِمتُ قدومَ الرَّكبِ. وكانَ ذلكَ خُفُوقَ النَّجْمِ، وجئتُكَ صلاةَ العَصْرِ»، وما يُعيِّنُ مقداراً مِثْلُ: «انتظرتُكَ كتابَةَ صَفْحتينِ، أو قراءَةَ ثلاثِ صَفحاتٍ. ونمْتُ ذهابَكَ إلى دارِكَ ورُجوعَكَ مِنْها. ونزَلَ المطرُ رَكْعَتينِ مِنَ الصَّلاةِ. وأقمتُ في البَلَدِ راحةَ المُسافِرِ».

<sup>(</sup>١) سقط حرف (لا) من الطبعات المتداولة، ففسد المعنى .(ع).

<sup>(</sup>٢) أي: وقفت زماناً طويلاً منه.

<sup>(</sup>٣) أي: جلست مكاناً شرقيًّا منها.

<sup>(</sup>٤) قوله: (سافرت طلوع الشمس) سقط من الطبعات المتداولة وهو أصل المثال وبقي تقديره . (ع).

وقد يكونُ ذلك في ظروفِ المكانِ، نَحْوُ: «جَلَسْتُ قُرْبَكَ. وذَهبْتُ نَحْوَ المسْجِدِ».

٦ - ألفاظٌ مسموعةٌ توسعُوا فيها، فَنَصبُوها نَصْبَ ظُروفِ الزَّمانِ، على تَضْمينها معنى (في)، نحوُ: «أَحَقًّا أَنَّكَ ذاهِبٌ (١)؟». والأصلُ «أفي حَقِّ؟». وقد نُطِقَ بفي في قولهِ [من الطويل]:

٣٤٧- أَفِي الْحَقِّ أَنِّي مُغْرَمٌ بِكِ هَائِمٌ وَأَنَّكِ لا خَلِّ هَواكِ وَلا خَمْرُ (٢) وَ وَلا خَمْرُ (٢) وَنحوُ: (غَيْرَ شَكِّ أَنِّي على حَقِّ. وجُهدَ رأبي أَنَّكَ مُصيبٌ. وظَنَّا مِنِي أَنَّكَ قادمٌ».

#### فائدة

اعلمْ أَنَّ ضَميرَ الظَّرْفِ لا يُنصَبُ على الظَّرفيَّةِ، بل يجبُ جَرُّهُ بفي، نحوُ: «يومَ الخميسِ صُمْتُ فيه»، ولا يُقالُ: «صُمتُهُ»، إِلَّا إذا لم تضمَّنْهُ معنى (في)، فَلَكَ أَنْ تَنْصِبَه بإسقاطِ الجارِّ على أَنَّهُ مفعولٌ به تَوَسُّعاً، نحوُ: «إذا جاءَ يومُ الخميسِ صُمتُهُ»، ومنه قولُ الشَّاعر [من الطويل]: ٣٤٨- ويومِ شَهِدناهُ سُليماً وعامراً (٣٠).

﴿ فقدْ جعلَ الضمير في «شهدناه» مفعولاً به على التوسُّعِ بإسقاطِ حرفِ الجَرِّ. والأصلُ: «ويومٍ شهدْنا فيه سُلَيماً وعامِراً»﴾.

#### ٧ ـ الظَّرفُ المُعْرَب والظَّرفُ المَبْنِي

الظُّروفُ كلُّها مُعرَبةٌ مُتغيِّرةُ الآخِرِ، إِلَّا ألفاظاً مَحصورةً، منها ما هو للزَّمانِ، ومنها ما هو للمكانِ، ومنها ما يُستعمَلُ لهما.

فالظُّرُوفُ المبنيَّةُ المختصَّةُ بالزَّمانِ: «إذا ومتى وأيانَ وإذْ وأمسِ والآنَ ومُذ ومُنذُ وقَطُّ

 <sup>(</sup>١) حَقًّا: منصوب على الظرفية. والظَّرفُ متعلَّقٌ بمحذوفِ خبرٍ مُقدَّم. والمصدرُ المؤوَّلُ من أن وما بعدها: مبتدأ مؤخَّرٌ.
 وهكذا ما سيأتي مِنَ الأمثلةِ. ومِنَ العلماءِ مَنْ ينصبُ هذا وما بعدَه على نَزْع الخافض لا على الظَّرفيةِ.

 <sup>(</sup>۲) البيت لعابد بن المنذر العسيري، وقيل: فائد بن المنذر القشيري، في شرح شواهد المغني (١/ ١٢٧) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٢٣٢) ومغني اللبيب (١/ ٥٥).

الشاهد فيه: قوله: (أفي الحق) جاء به ليدلل على أنك عندما تقول: أحقاً...» هو منصوب (١/٥٥) علية الظرفية بدليل مجيء (في) معه في هذا البيت، وبعضهم يرى أنه مفعول مطلقة.

والتقدير في البيت: أثابت في الحق كوني مغرماً...، فيكون (ثابت) خبر مقدم و«كوني» مبتدأ مؤخر ويمكن اعتبار (ثابت) مبتدأ والمصدر المؤول «كوني» فاعلاً سدَّ الخبر لاعتماده على استفهام. (ع).

<sup>(</sup>٣) صدر بيت لرجل من بني عامر، وعجزه:

قبليبل مسوى الطُّعْنِ النُّهال نوافِلُه.

الشاهد فيه: قوله: (ويوم شهدناه) حيث نصب الضمير المتصل بالفعل (شهدنا) على أنه مفعول به مع أنه عائد إلى الظرف (يوم) وذلك على التوسع باسقاط حرف الجر، والأصل أن يقال: شهدنا فيه. (ع).

مجس لائرسجی لاهجتری لاًسکتی لافیش لاهزہ و کسب www.moswafat.com

وعَوْضُ وبَينا وبَينما ورَيْثَ ورَيْثما وكيفَ وكيفما<sup>(١)</sup> ولمَّا».

ومنها ما رُكِّبَ من ظروف الزَّمان، نحوُ: «زُرنا صَباحَ مساءَ، وَليل لَيلَ، ونهارَ نهارَ، ويومَ يومَ». والمعنى: كلُّ صباح، وكلُّ مساءٍ، وكلُّ نهارٍ، وكلُّ يوم.

والظروفُ المبنيّةُ المختصَّة بالمكانِ هي: «حَيْثُ وهُنا وَتُمَّ وأينَ».

ومنها ما قُطعَ عن الإضافةِ لفظاً مِنْ أسماءِ الجِهَاتِ السُّتِّ.

والظُّروفُ المبنيَّةُ المشتركةُ بينَ الزَّمانِ والمكانِ هي: «أنَّى وَلدَى وَلدُنْ». ومنها «قبلُ وبعدُ»، في بعض الأحوال، وسيأتي شرحُ ذلكَ كلُّه.

# ٨ ـ شَرْح الظُّرُوفِ المَئِنِيّةِ وبَيانُ أحكامِها

١ - قَطُّ: ظرفٌ للماضي على سبيل الاستغراقِ، يَستغرِقُ ما مَضى مِنَ الزَّمانِ، واشتقاقُهُ من "قَطَطْتُهُ": أي: قطعتُ، فمعنى «ما فعلتُهُ قطُّا»: ما فعلتُهُ فيما انقطعَ مِنْ عُمري. ويُؤتَى به بعد النَّفي أو الاستفهام للدَّلالةِ على نَفي جميع أجزاءِ الماضي، أو الاستفهام عنها. ومِنَ الخطأ أنْ

يُقالَ: «لا أفعلُهُ قَطُّ»؛ لأنَّ الفعلَ هنا مُستقبَلٌ، و «قطُّ» ظرفٌ للماضى.

الظهوف المينية وأحكامها سبيل الاستغراقِ أيضاً، يستغرقُ جَميعَ ما (الماضي المستقبل الماضي المستقبل المكان الزمان مبيل الاستغراقِ أيضاً، يستغرقُ جَميعَ ما (الماضي المستقبل الماضي المستقبل المكان الزمان

٢ - عَوْضُ: ظرفٌ للمستقبَلِ، على المستقبَلِ، على المستقبَلِ،

يُستقبلُ من الزَّمانِ، والمشهورُ بناؤهُ على الضَّمِّ، ويجوزُ فيه البناءُ على الفتح والكَسْرِ أيضاً؛ فإنْ أَضيفَ فهو مُعرَبٌ مَنْصوبٌ، نحو: «لا أفعلهُ عَوضَ العائضين (٢٠)».

وهو منقولٌ عن العَوْض بمعنى الدَّهرِ، والعَوْضُ في الأصل: مصدرُ عاضهُ من الشيءِ يَعوضُهُ عَوْضاً وعِوَضاً وعِياضاً: إذا أعطاهُ عِوَضاً، أي: خلفاً، سُميَ الدُّهرُ بذلك؛ لأنَّه كلَّما مَضَى منهُ جُزءٌ عُوِّضَ منه آخرُ، فلا يَنقطِعُ.

ويُؤتى بعَوْضُ بَعْدَ النَّفي أو الاستفهام للدَّلالةِ على نَفْي جميعِ أجزاءِ المستقبَلِ، أو الاستفهام عن جميع أجزائهِ، فإذا قلتَ: «لا أفعلُهُ عَوْضُ»، كان المعنى: لا أفعلهُ في زمنٍ من الأزمنةِ المُستقبلة، وقد يُستَعملُ للزمانِ الماضي.

مذهب سيبويه ومن وافقه أن «كيف» ظرف للزمان. والمرجح عند الجمهور أنها ليست بظرف. كما ستعلم.

<sup>(</sup>٢) كما يقال: لا أفعلُه دهرَ الداهرين وأبدَ الآبدين.

٣ - بَيْنا وبَينما: ظرفان للزَّمان الماضي، وأصلُهما: «بينَ»، أُشبِعَتْ فتحةُ النُّونِ، فكانَ منها
 «بَيْنا». فالألفُ زائدةٌ، كزيادة «ما» في «بَيْنما».

وهما تَلزَمانِ الجُملَ الاِسميَّةَ كثيراً، والفِعليَّةَ قليلاً، ومن العلماءِ من يُضيفُهما إلى الجملة بعدَهما. ومنهم من يكفُّهُما عن الإضافة بسببِ ما لحقهما من الزيادة، وهو الأقربُ، لبُعدهِ من التكلُّف.

وأصلُ «بَينَ» للمكانِ، وقد تكونُ للزَّمان، نحو: «جِئْتُ بينَ الظُّهرِ والعَصْرِ». ومنه حديثُ: «ساعةُ الجُمعةِ بينَ خروجِ الإمامِ وانقضاءِ الصَّلاةِ»(١). وإذا لَحقتْها الألفُ أو «ما» الزَّائدتانِ، اختصَّتْ بالزمان، كما تقدَّم.

إذا: ظرفٌ للمستقبَل غالباً، مُتَضمنٌ معنى الشَّرْطِ غالباً، ويختصُّ بالدُّخولِ على الجملِ الفعليَّة. ويكونُ الفِعْلُ معَه ماضيَ اللَّفظِ مُستقبَلَ المعنى كثيراً؛ ومضارعاً دونَ ذلك. وقد اجتمعا فى قول الشاعر [من الكامل]:

٣٤٩ والنَّفْسُ راغبةٌ إِذا رَخَّبْتَها وَإِذَا تُردُّ إِلَى قليلٍ تَقْنَعُ (٢)

وقد يكونُ للزمان الماضي، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأُواْ بِجَـٰرَةً أَوْ لَهُوًّا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١].

وقد يتجرَّدُ للظرفية المحضة، غيرَ مُتَضمنِ معنى الشَّرطِ، كقوله تعالى: ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَقَدْ يَتجرَّدُ للظرفية المحضة، غيرَ مُتَضمنِ معنى الشَّرطِ، كقوله تعالى: ﴿وَالْتَيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ [الضحى: ٢]، ومنه قول الشاعر [من الوافر]:

# •٣٥- ونَدْمانٍ يزيدُ الحأسَ طِيباً سَقَيْتُ إِذَا تَخَوَّرَتِ النُّهجومُ ٣٠)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٥٣) بلفظ «هي ما بينَ أنْ يَجلِسَ الإمامُ إلى أن تُقضى الصلاة» .(ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت لأبي ذؤيب الهذلي (مخضرم) شرح شواهد المغني (١/ ٢٦٢) ومغني اللبيب (٩٣/١) وبلا نسبة في همع
 الهوامع (١/ ٢٠٦).

الشاهد فيه: قوله: (إذا رغبتها، وإذا تردُّ) حيث دخلت (إذا) على الفعلين الماضي والمضارع والماضي معها يدل على المستقبل، وكذلك المضارع. (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت للبرج بن مسهر بن جلاس (ت٣٠هـ) وهو من شعراء طيِّئ في شرح شواهد المغني (١/ ٢٨٠) وبلا نسبة في مغنى اللبيب (١/ ٩٥).

وقوله: ندمانٍ: هو من المنادمة والملاطفة على الطعام والشراب، وهو مصروف لأن مؤنثه ندمانة، ولو كان من الندم لمنع من الصرف؛ لأن مؤنثه ندمى. وندمانٍ: الواو، واو ربَّ، ندمانٍ: اسم مجرور لفظاً مرفوع محلَّا على أنه مبتدأ وخبره جملة سقيت. يَزيدُ: مضارع تعدَّى إلى مفعولين (الكأسَ) و(طيباً).

الشاهد فيه: قوله: (إذا تغوَّرت النجوم) حيث جاء (إذا) للظرفية المحضة، غير متضمنة معنى الشرط. (ع).

٥ - أَيَّانَ: ظرفٌ للمستقبل، يكونُ اسمَ استفهام، فَيُطلَبُ به تعيينُ الزَّمانِ المستقبل خاصةً.
 وأكثرُ ما يكونُ في مواضع التَّفخيم، كقوله تعالى: ﴿يَسَّعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِينِ﴾ [الذاريات: ١٢].
 ومعناهُ: أَيُّ حينٍ؟ وأصلُهُ: «أَيُّ آنٍ» فَخُفِّف، وصارَ اللفظانِ واحداً.

وقد يتضمَّنُ معنى الشَّرط، فيَجزِمُ الفعلينِ، نحوُ: «أَيَّانَ تَجْتَهِدْ تَجِدْ نَجاحاً».

٦ - أنّى: ظرفٌ للمكان، يكونُ اسمَ شرطِ بمعنى «أينَ»، نحو: «أنّى تَجلسْ أجلسْ»، واسمَ استفهام عن المكان، بمعنى «من أينَ؟»، كقوله تعالى: ﴿يَمَرْيُمُ أَنَى لَكِ هَلَاً ﴾ [آل عمران: ٣٧] أي: «من أينَ»؟ ويكون بمعنى «كيفَ»، كقوله سبحانهُ: ﴿أَنَى يُحْيِ هَلَاهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ أي: «من أينَ»؟ ويكون بمعنى «كيفَ»، كقوله سبحانهُ: ﴿أَنّى يُحْي هَلَاهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾
 [البقرة: ٢٥٩] أي: «كيفَ يُحييها؟». ويكونُ ظرف زمانٍ بمعنى «متى»، للاستفهام، نحو: «أنّى جئت؟».

٧ - قَبلُ وبعدُ: ظرفانِ للزمانِ، يُنصبَانِ على الظَّرفيَّةِ أو يُجرَّانِ بِمنْ، نحوُ: «جئتُ قبلَ الظُّهرِ، أو بعدَهُ، أو مِنْ قَبْلِه، أو بَعْدِه».

وقد يكونان للمكان نحوُ: «داري قبلَ دارِك، أو بعدَها».

وهما مُعْرَبان بالنَّصْبِ أو مجروران بِمنْ، ويُبنيانِ في بعض الأحوال، وذلك إِذا قُطِعَا عَنِ الإِضافَةِ لَفْظاً لا معنَى \_ بحيثُ يَبقى المضافُ إليه في النِّيةِ والتَّقديرِ \_ كقوله تعالى: ﴿ لِلَهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بعدِها». فإِنْ قُطِعَا عن الإضافَةِ لَفْظاً مِن قَبْلُ وَمِنْ بعدِها». فإِنْ قُطِعَا عن الإضافَةِ لَفْظاً ومعنَى لقصدِ التَّنكير \_ بحيثُ لا يُنوَى المضافُ إليه ولا يُلاحَظُ في الذِّهنِ \_ كانا مُعرَبين، نحوُ: «فعلتُ ذلكَ قَبْلاً، أو بَعْداً»، تَعني زماناً سابقاً أو لاحقاً، ومنه قولُ الشَّاعر [من الوافر]:

٣٥١- فَساغَ لِيَ الشَّرابُ، وكُنْتُ قَبْلاً أكادُ أَغَصُّ بالماءِ الفُراتِ(١) «وإليكَ توضيحَ هذا البَحْثِ:

إذا أردت قبليَّةً أو بعديةً معينتين، عيَّنتَ ذلك بالإضافة، نحوُ: «جئت قبلَ الشَّمسِ أو بعدَها»، أو بحذفِ المضاف إليه وبناءِ «قبل وبعد» على الضَّمِّ، نحوُ: «جئتُكَ قبلُ أو بعدُ، أو مِنْ قَبْلُ أو مِنْ بَعْدُ»، تعني بذلك: قبلَ شيءٍ معيَّنِ أو بعدَه. فالظَّرفُ هنا ـ وإنْ قُطِعَ عن الإضافة لَفْظاً ـ لم يُقطع عنها معنَى؛ لأنَّه في نيةِ الإضافةِ.

وإنْ أردْتَ قبليَّة أو بعديةً غيرَ معينتين، قُلْتَ: «جئتُكَ قبلاً، أو بَعْداً، أو مِنْ قَبْلٍ أو مِنْ بَعْدِ»، بقطعهما عن الإضافة لفظاً ومعنَّى وتنوينهما، قصداً إلى معنى التنكير والإبهام».

<sup>(</sup>۱) البيت ليزيد بن الصعق في خزانة الأدب (١/ ٤٢٦) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ١٥٦) وشرح الأشموني (٣٢٢/٢). الشاهد: قوله: (قبلاً): حيث جاء الظرف منصوباً مقطوعاً عن الإضافة لفظاً ومعنّى. وغصِصْت بالكسر أغَصُّ غَصَصاً فأنا غاصٌّ وغصَّانُ. انظر «مختار الصحاح». غصص (ع).

٨ - لَدَى ولَدُنْ: ظرفان للمكان والزَّمان، بمعنى: «عِنْدَ»، مَبنيَّانِ على السكونِ.

والغالبُ في «لَدُنْ» أَنْ تُجرَّ بمِنْ، نحوُ: ﴿وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا﴾ [الكهف: ٥٦] وقد تُنصَبُ مَحلًا على الظرفيّة الزمانية، نحو: «سافرتُ لَدُنْ طُلوع

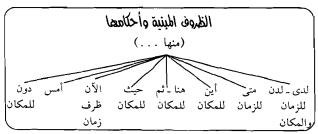

الشَّمسِ»، أو المكانيَّة، نحوُ: «جَلَسْتُ لَدُنْك»، وإذا أُضيفت إلى ياء المتكلم لَزمتها نونُ الوقاية، نحوُ: «لَدُنِي». الوقاية، نحوُ: «لَدُنِي».

وهي تُضافُ إلى المفرد، كما رأيتَ، وإلى الجملةِ، نحوُ: «انتَظَرْتُكَ مِنْ لَدُنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ إلى أَنْ غَرَبَتْ».

وإِنْ وقعتْ بعدَها «غُدْوَةٌ» نحوُ: «جئتُكَ لَدُنْ غُدْوَةً»، جازَ جَرُّها بالإضافة إِلى «لَدُنْ» .وجازَ نَصْبُها على التَّمييز، أو على أنَّها خبرٌ لِكانَ المُقدَّرة معَ اسمِها. والتَّقديرُ: «لَدُنْ كانَ الوقتُ غُدوةً». وجازَ رفعُها على أنَّها فاعلٌ لِفعلِ محذوفٍ. والتَّقديرُ: «لَدُنْ كانَتْ غدوةٌ» أي: «وُجِدَتْ». فكانَ هنا تامَّةٌ.

والغالبُ على «لَدَى» النَّصْبُ محلَّا على الظَّرْفيَّةِ الزمانيَّةِ، نحوُ: «جِئْتُ لَدَى طُلوعِ الشَّمسِ»، أو المكانيَّة، نحوُ: «جَلَسْتُ لَدَيكَ». وقد تُجرُّ بِمنْ، نحوُ: «حَضَرتُ مِنْ لَدَى الأستاذ».

ولا تقعُ «لَدُنْ» عمدةً في الكلام، فلا يُقالُ: «لدُنهُ عِلمٌ»، بخلافِ «لَدَى» فتقعُ، نحو: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥]. وكذلك «عِنْد» تقعُ عُمدةً، نحو: «عندَكَ حُسْنُ تدبيرٍ».

ولا تكونُ «**لَدى وَلدُنْ**» إِلا للحاضِرِ. فلا يُقالُ: «لديَّ كتابٌ نافعٌ»، إِلَّا إِذَا كانَ حاضراً. أمَّا «عِنْدَ» فتكونُ للحاضرِ والغَائِب.

ولا تُجرُّ «لَدَى ولَدُنْ وعِنْدَ» بحرفِ جَرِّ غيرِ «مِنْ»، فمِنَ الخَطَأ أَنْ يُقال: «ذهبتُ إلى عندِهِ». وكثيرٌ مِنَ النَّاسِ يُخطئُون في ذلكَ. والصَّوابُ أَنْ يُقالَ: «ذهبتُ إليه، أو إلى حَضْرَتهِ».

وإذا اتَّصلَ الضَّميرُ بِـ (لَدَى) انقلبتْ ألفُها ياءً، نحوُ: (لَدَيهِ ولَدَيهمْ ولَدَينا».

٩ - مَتى: ظَرْفٌ للزَّمانِ، مبنيٌّ على السُّكونِ.

وهو يكونُ اسمَ استفهام، مَنْصوباً محلًّا على الظَّرْفيَّةِ، نَحْوُ: «مَتَى جِئْتَ؟»، ومجروراً بإلى أَوْ حتَّى، نحوُ: «إِلَى مَتَى يَرْتَعُ الغَاوي في غَيِّهِ؟ وحَتَّى مَتَى يَبْقى الضَّالُّ في ضَلالِه؟». ويكونُ اسمَ شَرْطٍ، نحوُ: «مَتى تُتقِنْ عَملَكَ تَبْلُغْ أَملَكَ».

وَمَتَى تَضَمَّنَتْ «مَتَى» مَعنى الشَّرْطِ لَزِمَتِ النَّصْبَ على الظَّرْفيَّةِ، فلا تُستعملُ مجرورةً.

١٠ - أينَ: ظَرْفٌ للمكانِ، مَبْنيٌ على الفَتْح.

وهو يكونُ اسمَ استفهام، مَنْصوباً على الظَّرْفيّة، فَيُسأَلُ به عَنِ المكانِ الذي حَلَّ فيه الشَّيءُ، نحوُ: «مِنْ نحوُ: «أينَ خالدٌ؟ وأينَ كنت؟». ومجروراً بِمنْ، فيُسأَلُ به عَنْ مكانِ بُروزِ الشيءِ، نحوُ: «مِنْ أَينَ جِئْتَ؟»، ومَجروراً بإلى، فيُسأَلُ به عنْ مكانِ انتهاءِ الشَّيءِ. نحوُ: «إلى أينَ تذهبُ؟».

ويكونُ اسمَ شرطٍ، وحينئذِ يَلزَمُ النَّصْبَ على الظَّرفيَّةِ، نحوُ: «أَينَ تَجلسْ أَجلسْ»، وكثيراً ما تلحقُهُ «ما» الزائدةُ للتَّوكيدِ، نحوُ: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ [النساء: ٧٨].

١١ - هنا وثَمَّ: اسما إشارةٍ للمكان. فهنا: يُشارُ به إلى المكانِ القَريبِ، وثَمَّ: يُشارُ به إلى البعيدِ؛ والأوَّلُ مبنيٌّ على الشَّكونِ، والآخرُ مَبْنيٌّ على الفَتْحِ، وقد تلحقُهُ التَّاءُ لتأنيثِ الكلمةِ، نحوُ: «ثَمَّةَ». ومَوضعُهما النَّصْبُ على الظَّرفية. وقد يُجرَّان بِمنْ وبإلى.

١٢ - حَيْثُ: ظَرْفٌ للمكان، مَبْنيٌ على الضَّمّ، نحوُ: «إِجْلِسْ حَيْثُ يَجْلِسُ أَهْلُ الفَضْلِ»،
 ومِنْهم مَنْ يَقُولُ، «حَوْثُ».

وهي ملازِمَةُ الإضافةَ إلى الجملةِ، والأكثرُ إضافتُها إلى الجملَةِ الفِعْليَّةِ، كما مُثِّلَ. ومِنْ إضافتها إلى الاسميَّةِ أَنْ تَقُولَ: «إجلِسْ حَيْثُ خالدٌ جالسٌ»، ولا تُضاف إلى المفردِ، فإنْ جاءَ بعدَها مفردٌ رُفعَ على أنَّهُ مبتدأ خبرُهُ محذوفٌ، نحوُ: «اجلسْ حَيْثُ خالدٌ»، أي: «حَيْثُ خالدٌ جالس».

وقد تُجرُّ بمن أو إلى، نحوُ: «إرْجِعْ مِنْ حَيْثُ أَتَيْتَ إلى حَيْثُ كُنْتَ». وأقلُّ مِنْ ذلك جرُّها بالباءِ أو بفي.

وإذا لحقتْها «ما» الزائدةُ كانتِ اسمَ شَرْطٍ، نحوُ: «حيثُما تَذْهَبْ أَذْهَبْ أَذْهَبْ».

١٣ - الآنَ: ظرفُ زمانٍ للوقْتِ الذي أنتَ فيهِ، مبنيٌّ على الفتح، ويجوز أن يَدْخلَهُ من حروفِ الجرِّ «مِنْ وإلى وحَتَّى ومُذْ ومُنذُ»، مبنيًّا مَعَهنَّ على الفَتْح. ويكونُ في موضِعِ الجرِّ.

١٤ – أمسِ: لها حالتان: إحداهما أنْ تكونَ معرِفَةً، فتُبنى على الكسرِ، وقد تُبنى على الفَتْحِ نادراً. ويُرادُ بها اليومُ الذي قبلَ يومكَ الذي أنتَ فيه، نحو: «جئتُ أمسِ»، وتكونُ في موضعِ نَصْبِ على الظَّرفيَّةِ الزَّمانيةِ.

وقد تخرجُ عن النَّصْبِ على الظَّرفيةِ، فتجرُّ بمنْ أو مُذْ أو مُنْذُ. وتكونُ فاعلاً أو مفعولاً به أو غيرَهما، ولا تخرجُ في ذلك كلِّهِ عَنْ بنائِها على الكسرِ، قال الشَّاعر [من الكامل]:

٣٥٧- السيّوم أعلم ما يَجِيء به وَمَضى بِفَصلِ قَضائه أَمْسِ (١)(٢) ومن العرب من يُعربها إعرابَ ما لا ينصرف، وعليه قولة [من الرجز]:

٣٥٣- إني رَأَيتُ عَجَباً مُذْ أَمْسَا عَجائِزاً مِثْلَ السَّعالِي خَمْسا (٣)(٤) وقول الآخر [من الخفيف]:

٣٥٤ - إعتَصِمْ بالرَّجاءِ إِنْ عَنَّ يَأْسُ وَتَناسَ الَّذِي تَضَمَّنَ أَمْسُ (٥)

ومنعُها من الصَّرْفِ هو للتعريف والعَدْل؛ لأنَّها معدولةٌ عن الأمسِ. كما أنَّ «سَحَرَ» معدولٌ عن السَّحَرِ، كما سبقَ في إعرابِ ما لا يَنْصرِفُ.

والحالةُ الثانيةُ أنْ تدخلَ عليها (أل)، فتُعرَبُ بالإجماع. ولا يُرادُ بها حينئذِ أمس بعينهِ، وإنَّما يُرادُ بها يومٌ من الأيام التي قبلَ يومِك، وهي تتصرَّفُ مِنْ حيثُ موقعُها في الإعراب تَصرُّفَ «أمسِ».

١٥ - دُون: ظرف للمكان، وهو نقيضُ «فَوْق»، نحوُ: «هو دونَه»، أي: أحطُّ منه رتبةً، أو منزلةً، أو مكاناً. وتقولُ: «قعدَ خالدٌ دونَ سعيدٍ» أي: في مكانٍ مُنخَفِضٍ عن مكانهِ. وتَقولُ: «هذا دُونَ ذاك»، أي: هو مُتسفِّلٌ عنه.

<sup>(</sup>١) أمس: مبني على الكسر. وهو في محل رفع فاعل لمضى.

 <sup>(</sup>۲) البيت ينسب لنبع بن الأقرن، ولأسقف نجران، وهو بلا نسبة في أوضع المسالك (٤/ ١٣٤)، وشرح شذور الذهب
 (ص١٢٦).

الشاهد فيه: قوله: (ومضى أمسِ) حيث جاءت (أمسِ) مكسورة مع أنه في محل رفع؛ لأنه فاعل فدل ذلك على أن (أمسِ) مبنية على الكسر، وهي لغة أهل الحجاز ويروى البيت بنصب (اليوم) على الظرفية أو الرفع على الابتداء. (ع).

<sup>(</sup>٣) أمسا: مجرور بمذ، وهو هنا معرب مجرور بالفتحة؛ لأنه ممنوعٌ من الصَّرفِ للتعريف والعدل، والسعالي: جمع سِعلاة ـ بكسر السين وهي أنثى الغيلان.

<sup>(</sup>٤) البيت لغيلان بن حريث الربعي في شرح شواهد الإيضاح (ص٩٩٥) والكتاب (٣/ ٤٤٥) وبلا نسبة في همع الهوامع (٤) ١٥٧/٢).

الشاهد فيه: قوله: (مذ أمسا) حيث جرَّ (أمس) بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. (ع).

 <sup>(</sup>٥) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (١٣٣/٤) وشرح الأشموني (١/٥٣٧).
 الشاهد فيه قوله: (تضمن أمس) حيث وقع أمس فاعلاً مرفوعاً بالضمة الظاهرة، على آخره، فدل على أن من العرب من يعربه إعراب ما لا ينصرف، وليس مبنياً على الكسر. (ع).

ويأتي بمعنى «أمام» نحوُ: «الشيءُ دونَكَ»، أي: «أمامَكَ» وبمعنى «وراء»، نحوُ: «قعدَ دُونَ الصَّفِّ»، أي: وراءَه، وهو منصوبٌ على الظَّرفيَّةِ المكانيَّةِ، كما رأيتَ.

وقد يأتي بمعنى «رديء وَخسيسٍ» فلا يكونُ ظَرْفاً، نحوُ: «هذا شيءٌ دُونٌ» أي: خسيسٌ حقيرٌ، وهو حينئذٍ يتصرَّفُ بوجوهِ الإعرابِ، وتقولُ: «هذا رجلٌ من دُونٍ، وهذا شيءٌ مِنْ دونٍ». هذا أكثرُ كلام العرب، ويجوزُ حذفُ «من»، كما تقدَّمَ، وتُجعَلُ «دونُ» هي النَّعتَ.

وهو مُعرَبٌ، لكنَّهُ يُبنى في بعض الأحوالِ، وذلكَ إذا قُطِعَ عن الإضافةِ لَفْظاً ومعنَّى، نحوُ: «جلَسْتُ دونُ»، بالبناءِ على الضَّمِّ، ويكونُ في موضِع نَصْبٍ.

#### ١٦ - رَيْثَ:

ظرف للزَّمان منقولٌ عن المَصْدَر، وهو مصدرُ «راثَ يَريثُ رَيْثاً»: إذا أبطأ، ثُمَّ ضُمِّنَ معنى الزَّمانِ،

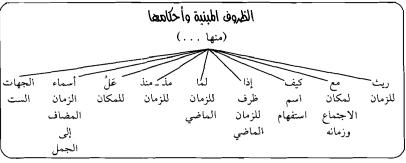

ويُرادُ به المقدارُ منه، نحوُ: «انتظرتُهُ رَيثَ صَلَّى. وانتظرني رَيثَ أجيءُ»، أي: قَدْرَ مُدَّةِ صلاتهِ، وقَدْرَ مُدَّةِ مَجيئي.

ولا يَليهِ إِلا الفعلُ، مُصدَّراً بما أو أنْ المصْدَريتينِ، أو مُجرَّداً عنهما، فالأوَّلُ نحوُ: «انتظرني رَيثما أحضُرُ، وانتظرتُهُ رَيثَ أنْ صَلَّى»، فيكونُ حينئذٍ مضافاً إلى المَصْدر المُؤوَّلِ بِهما. والثَّاني تَقَدَّم مثالُه.

وإذا لم يُصَدَّرِ الفِعْلُ بهما، أُضيفَ «رَيْث» إلى الجملةِ، وكانَ مَبنيًّا على الفَتْحِ، إِنْ أُضيفَ إلى جملةٍ صَدْرها إلى جملةٍ صَدْرها مُعربًا، إِنْ أُضيفَ إلى جملةٍ صَدْرها مُعرَبٌ، كقول الشاعر [من السيط]:

٥٥٣- لا يَصْعُبُ الأَمْرَ إِلَّا رَيْثَ يَرْكبُهُ وَكلَّ أَمرٍ، سِوَى الفَحْشاء، يأْتَمِرُ (١)
 لأنَّ المضارع هنا مُعرَب.

<sup>(</sup>۱) البيت لأعشى باهلة، وهو جاهلي، واسمه: عامر بن الحارث أحد بني وائل، وهو في المخصص بلا نسبة. المساهد فيه: قوله: (ريث) حيث جاء ظرفاً منصوباً أضيف إلى جملة فعلية ولم تتصدر بأنُ وأعرب؛ لأن الفعل بعده معربٌ (يركبُ) مضارع مرفوع. وهو متعلق بفعل (يصعب) وكلَّ: مفعول به مقدم للفعل يأتمر .(ع).

وأكثرُ ما يُستعملُ (رَيثَ) قبلَ فعلٍ مُصَدَّرٍ بـ(ما) أو (أنْ). وقد يُستعملُ مُجرَّداً عنهما، كما تَقدَّم.

ويكثُرُ وقوعُه مُستثنَّى بعدَ نَفْي، نحوُ: «ما قَعَدَ عِنْدَنا إِلَّا رَيثَما تُقرأ الفاتحة»، ومنهُ حديثُ: «فلم يَلبَثْ إلا رَيثما قلتُ»(۱).

١٧ - مع : ظَرْفٌ لمكانِ الاجتماعِ ولزمَانهِ، فالأوَّلُ نحوُ: «أَنا مَعَكَ»، والثَّاني نحوُ: «جِئْتُ مَعَ العَصْرِ». وهو مُعرَبٌ مَنصوبٌ. وقد يُبنى على السُّكون. (وذلك في لُغَة غُنْم ورَبيعة)، فيكونُ في محلِّ نَصْبٍ، وإذا وَلِيَهُ ساكنٌ حُرِّكَ بالكسرِ، على هذه اللغةِ، تَخلصاً من الْتقاءِ الساكنينِ، نحوُ: «جِئْتُ مَع القومِ».

وأكثرُ ما يُستَعملُ مضافاً، كما رأيتَ، وقد يُفرَدُ عن الإضافةِ، فالأكثرُ حينئذٍ أنْ يقعَ حالاً، نحوُ: «سعيدٌ وخالدٌ نحوُ: «سعيدٌ وخالدٌ معاً»، فيكونُ ظرفاً متعلقاً بالخبر.

والفَرْقُ بينَ «مع» إِذا أُفردَتْ، وبينَ «جميعاً» أنَّكَ إِذا قُلْتَ: «جاؤوا معاً»، كان الوقتُ واحداً، واحتملَ أنهم جاؤوا معمَّة، واحداً، واحتملَ أنهم جاؤوا معمِّعة.

١٨ - كيف: اسمُ استفهام، وهي ظرف للزَّمانِ عندَ سيبويهِ، في موضعِ نصبٍ دائماً، وهي مُتعلِّقةٌ إِمَّا بخبرٍ، نحوُ: «كيفَ أنتَ؟ وكيف أصبحَ القومُ؟»، وإمَّا بحالٍ، نحوُ: «كيف جاءَ خالدٌ؟». والتَّقديرُ عندَهُ: «في أيِّ حالٍ، أو: على أيِّ حالٍ؟».

والمُعتمَدُ أنَّها للاستفهامِ المجرَّدِ عَنْ معنى الظَّرفيَّةِ، فتكونُ هي الخبرَ أو الحالَ، لا المتعلَّقَ المقَدَّرَ.

وتكونُ أيضاً ثانيَ مَفْعولَيْ «ظَنَّ» وأخواتِها؛ لأنَّه في الأصلِ خَبَرٌ، نحوُ: «كيفَ ظَنَنْتَ الأَمْرَ؟».

وقد تكونُ اسمَ شَرْطٍ فتجْزِمُ فِعْلينِ، عِنْدَ الكوفيين، نحوُ: «كيفَ تجلسْ أجلسْ. وكيفما تكنْ أكنْ». وهي عِنْدَ البَصريينَ اسمُ شرطٍ غيرُ جازم.

١٩ - إذْ: ظرفٌ للزَّمانِ الماضي، نحوُ: «جِئْتُ إذْ طَلَعتِ الشَّمْسُ». وقد تكونُ ظَرْفاً للمستقبَل، كقولهِ تَعالى: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ ٱلأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ ﴾ [غافر: ٧٠-٧١].

وهي مبنيةٌ على الشُكونِ في محلِّ نصبٍ على الظَّرفيَّةِ، وقد تَقَعُ موقِعَ المضاف إِليه، فتُضافُ إِلى اسمِ زمانٍ، كقولهِ تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ (١) [آل عمران: ٨].

وقد تقعُ موقعَ المفعولِ به، أو البدلِ منه. فالأولُ كقوله سبحانه: ﴿وَأَذْكُرُواْ إِذْ كُنتُدُ قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وهي تلزمُ الإضافةَ إنى الجُمل، كما رأيتَ، فالجملةُ بعدَها مضافةٌ إليها، وقد يُحذفُ جزءُ الجملةِ التي تضافُ إليها، كقولِ الشَّاعرِ [من البسيط]:

٣٥٦ - هَلْ تَرجِعَنَّ لَيالٍ قَدْ مَضَيْنَ لَنا والعَيْشُ مُنْقَلِبٌ إِذْ ذَاكَ أَفْنانَا (٤)(٥)

وقد تُحذَفُ الجملةُ كلُّها، ويُدوَّضُ عنها بتنوينِ «إذْ» ت<mark>نوينَ العِوَضِ،</mark> كقولهِ تعالى: ﴿فَلَوْلَاۤ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ۞ وَأَنتُدَّ حِينَإِذِ نَظُرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٣-٨٤] أي: وأنتم حينَ إِذْ بلغتِ الروحُ الحُلقومَ تَنظرون.

٢٠ - لمّا: ظَرْفٌ للزّمانِ الماضي، بمعنى «حين» أو «إذْ». وهي تَقتضي جملتينِ فعلاهما ماضيانِ، ومحلّها النّصبُ على الظّرفيةِ لجوابِها.

وهي مضافةً إلى جملةِ فعلِها الأوَّلِ، والمُحقِّقونَ مِنَ العلماءِ يَرَوْنَ أَنَّها حرفٌ لربطِ جُملتيها. وسَمَّوها حَرْفَ وُجودٍ لوجودٍ. أي: هو للدَّلالةِ على وُجودِ شيءٍ لوجودِ غيرِهِ، وسَتَرى توضيحَ ذلك في كتابِ الحُروف، إِنْ شاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>١) بعدَ: منصوبٌ على الظرفية، وإذْ مضافٌ إلى بَعْدَ. مبنيٌّ على السُّكونِ في محلٌّ جَرٌّ.

<sup>(</sup>٢) إذ: مبني على السكون في محلِّ نصبِ مفعولٍ به لـ اذكروا، أي: اذكروا وقتَ كنتم قليلًا.

<sup>(</sup>٣) مريم: مفعول به لاذكر. وإذ: بدلٌ من مريم بَدلَ اشتمالٍ. والمعنى: اذكرْ وقتَ انتباذِ مريم.

<sup>(</sup>٤) إذْ: في محلِّ نَصْبِ على الظَّرفيةِ. وذاك: مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: إذ ذاك كذلك، أو حاصل. أو ذاك: خبر، والمبتدأ مُحذوف، والتقدير: إذِ الأمرُ ذاكَ. والإشارة إلى رجوعِ اللَّيالي الماضية التي يتمنَّى رُجوعَها. والاستفهامُ للتَّمنِّي.

 <sup>(</sup>٥) البيت ينسب إلى عبد الله بن المعتز العباسي، (وهو من المولدين)، والبيت بلا نسبة في شرح شواهد المغني (١/ ٢٤٧)
 ومغني اللبيب (١/ ٨٤).

التمثيل فيه: قوله: (إذ ذاك) حيث حذف جزء الجملة الاسمية المضافة إليها (إذا) والتقدير: إذ ذاك حاصل. (ع).

٢١ - مُذ ومُنْذُ: ظرفانِ للزّمانِ، و «مُذْ» مُخفَّفةٌ مِنْ «مُنْذُ»، و «مُنْذُ» أَصْلُها «مِن» الجارَّةُ و «إذ» الظَّرفيَّةُ، لذلكَ كُسرَتْ مِيمُها في بعضِ اللَّغاتِ باعتبار الأصْلِ.

وإِنْ وَلِيَهما جملةٌ فعليَّةٌ، أو اسميَّةٌ، كانا مُضافَينِ إليها، وكانَتِ الجملةُ بعدَهما في موضعِ جَرِّ بالإضافةِ إليهما، نحوُ: «ما تَرَكْتُ خِدْمةَ الأمَّةِ مُنذُ نَشَأْتُ، وما زِلْتُ طَلَّاباً للمَجْدِ مُذْ أَنا يافِعٌ».

وإن وَلِيَهما مُفردٌ جازَ رَفْعُهُ على أنَّهُ فاعلٌ لفعلٍ محذوفٍ، نحوُ: «ما رأيتكَ منذ يومُ الخميسِ، أو مُذْ يومانِ». والتقديرُ: منذ كان أو مضى يومُ الخميسِ، أو يومانِ. فالجملةُ المركبةُ من الفعلِ المحذوفِ والفاعلِ المذكورِ في محلِّ جَرِّ بالإضافَةِ إلى مُذْ أو مُنْذُ. ولكَ أَنْ تَجُرَّهُ على أنَّهما حرفا جرِّ شبيهانِ بالزائدِ، نحوُ: «ما رأيتُك مذْ يومٍ أو منذُ يومينِ».

٢٢ - عَلُ: ظرفٌ للمكانِ بمعنى «فَوقُ». ولا يستعملُ إِلَّا بِمنْ، ولا يضافُ لفظاً على الصَّحيح، فلا يُقالُ: «أخذتُهُ مِنْ عَلِ الخِزَانةِ»، كما يقالُ: «أخذتهُ مِنْ عُلوها ومِنْ فَوقِها». وأجازَ قَوْمٌ إضافتَهُ.

وله حالتان، الأولى: البناءُ على الضَّم، إنْ نَوَيتَ المضافَ إليه، نحوُ: «نَزَلتُ من عَلُ»، تُريدُ مِنْ فوقِ شيءٍ مُعيَّنٍ مخصوصٍ، قال الشَّاعرُ [من الكامل]:

٣٥٧ - وَلَقَدْ سَدَدْتُ عَلَيْكَ كُلَّ ثَنِيَّةٍ (١) وَأَتَيْتُ نَحْوَ بَنِي كِلابٍ مِنْ عَل (٢)

والحالةُ الثانية: جرُّهُ لفظاً بمنْ، على أنَّهُ مُعرَبٌ، وذلك إنْ أردْتَ التنكيرَ، فحذفتَ المضافَ إليه وجعلتَه نَسياً مَنْسيًّا، نحو: «نزلتُ من عَلٍ»، تريدُ مِنْ مكانٍ عالٍ، لا مِنْ فوقِ شيءٍ مُعيَّنٍ. ومنه قول الشاعر [من الطويل] يَصِفُ فَرَسَهُ:

٣٥٨- مِكَرٌّ مِفَرٌّ، مُقْبِلٌ مُدبِرٌ مَعاً كَجُلْمُودِ صَخْرِ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَل (٣)

<sup>(</sup>١) النَّنيَّةُ: العقبة وطريقها. والعقبةُ: مَرْقًى صعبٌ في الجبال، أو هي طريق في أعلاها.

 <sup>(</sup>۲) البيت للفرزدق في ديوانه (۲/ ١٦١) وبلا نسبة في شرح شذور الذهب (ص١٣٩) وشرح المفصل (٨٩/١).
 الشاهد فيه: قوله: (من علُّ) حيث جاء (علُّ) مبنياً على الضم حيث حذف المضاف إليه ونوى معناه، كأنه قال: من عَلِهم، أي: من فوقهم. (ع).

<sup>(</sup>٣) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص١٩) وخزانة الأدب (٣٩٧/٢) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ١٦٥) وشرح الأشموني (٣/٣٢/٢) ومغني اللبيب (١/ ١٥٤).

الشاهد فيه: قوله: (من عل) حيث جاءت كلمة (عل) مجرورة بالكسرة لدخول حرف الجر عليها، وذلك لأنه أراد علواً غير مخصوص.

أرادَ تشبيهَ الفَرَسِ في سُرْعَتهِ بِجُلمودٍ انحطَّ من مكانٍ عالٍ، لا مِنْ عُلُوٍّ مَخصوصٍ.

٢٣ - أسماء الزمان المُضافة إلى الجمل بجوزُ بناؤها، ويجوزُ إعرابُها، ويُرجَّحُ بناء ما
 أضيف منها إلى جُملةٍ صَدرُها مَبْنيٌّ، كقولِ الشَّاعر [من الطويل]:

٣٥٩- عَلَى حِينَ (١) عَانَبْتُ المَشِيبَ عَلَى الصِّبا فَقُلْتُ: أَلَمَّا تَصْحُ؟ والشَّيْبُ وَازِعُ (٢)

وقولِ غيره [من الطويل]:

٣٦٠- لأَجْتَذِبَنْ مِنْهُنَّ قَلْبِي تَحَلُّماً عَلَى حِينَ (٣) يَستصْبِينَ كُلَّ حَليم (١)

وإِنْ كَانَتْ مُصِدَّرةً بِمُعرَبٍ فَالرَّاجِحُ وَالْأُولَى إعرابُ الظَّرْفِ، كَقُولُهِ تَعَالَى: ﴿هَلَا يَوْمُ يَنْفَعُ الْمَانِدة: ١١٩]. وقد يُبْنى، ومنه قراءَةُ نافعٍ: ﴿هِذَا يُومَ يَنْفَعُ ﴾، ببناء «يومَ» على الضَّذِقِينَ صِدْفُهُمُ ﴾ [المائدة: ١١٩]. وقد يُبْنى، ومنه قراءَةُ نافعٍ: ﴿هِذَا يُومَ يَنْفَعُ ﴾، ببناء «يومَ» على الفتح. ومِنْ هذا البابِ قولُ الشَّاعر [من الطويل]:

٣٦١- أَلَمْ تَعْلَمي - يا عَمْرَكِ اللهُ - أَنني كريمٌ عَلى حِينِ (٥) الكرامُ قليلُ (٦)

يروى «مِكَرِّ مِفَرِّ مقبلِ مديرٍ معاً»: على أنها صفات للفرس، مجرورة تابعة لاسم مجرور في بيت سابق، وهو قوله:

وقد أغـتـدي والـطـيـرُ فـي وكـنـاتـهـا

فهذه صفات لـ «منجردٍ» وهو الفرس القصير الشعر، وقوله: «مكر مفر» أي: يُحسن الكَرَّ والفَرَّ. وبالرفع على أنها أخبار متعددة لمبتدأ محذوف تقديره: هو. (ع).

(١) يروى «حِينَ» بالفتح على البناء، وبالجرّ على الإعراب. والبناءُ أولى هنا لإضافتهِ إلى جملةٍ مبنيةِ الصَّدْرِ.

(٢) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه (ص٣٣) وخزانة الأدب (٢/ ٤٥٦) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ١٣٣) وشرح الأشموني (٢/ ٣١٥) وابن عقيل (٣/ ٤٦).

الشاهد فيه: قوله: (على حين) حيث بني (حينَ) على الفتح لكونه أتى بعده فعل مبني، وهو (عاتبت). (ع).

(٣) بالفتح على البناء، وبالمجر على الإعراب، والبناءُ أفضل؛ لأنَّ المضارعَ هنا مبنيٌّ، لاتصاله بنونِ جماعة المؤنّث.

(٤) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (٣/ ١٣٥) والأشموني (٣/ ٣١٥)، ومنني اللبيب (٢/ ٥١٨). الشاهد فيه: قوله: (على حينَ) يستصبين حيث بنى الظرف (حين) على الفتح لإضافته لفعل يستصبين المبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. (ع).

- (٥) بالجر على الإعراب وهو الأولى هنا، لأنَّ الجملة بعدَه معربةُ الصَّدرِ، وبالفتحِ على البناءِ. وقوله: «يا عمرك الله» يا: حرف تنبيه، وليسَتْ للنداءِ، أو للنداءِ والمنادى محذوفٌ. وعمرَ: مفعول به لفعل محذوف تقديرُه: «أطال». والله: فاعل لهذا الفعل المحذوفِ. والتقديرُ: أطالَ اللهُ عمرَك. ويجوزُ نصبُ الاسمينِ فيكونُ التَّقديرُ: «أسألُ اللهُ أنْ يُطيلَ عمرَك».
- (٦) البيت ينسب لثوبان بن جهم المذحجي، وقيل: لمبشر بن الهذيل الفزاري، وهو في شرح الأشموني (٢/ ٣١٥)، ومغني اللبيب (٢/ ٥١٨) بلا نسبة.

الشاهد فيه: : قوله: (على حين) حيث يروى (حين) بالجر على الإعراب والفتح على البناء، وهو مضاف إلى جملة اسمية، فدل على أنه إذا أضيف إلى معرب يجوز فيه البناء، وإن كان الإعراب أكثر. (ع).

وقول الآخر [من الوافر]:

٣٦٢- تذكَّر ما تذكَّر من سُليمى على حين (١) التَّواصُلُ غَيْرُ دان (٢)

78 - يَجري مَجرَى «قبلُ وبعدُ»، مِنْ حيثُ الإعرابُ تارةً والبناءُ تارةً أخرَى، الجهاتُ الستُّ: «أَمامُ وقُدّامُ وخَلفُ ووراءُ ويَمينُ وشمالُ ويَسارُ وفوقُ وتحتُ». فإن أُضيفت، أو قُطعت عن الإضافة لفظاً ومعنَّى، كانت مُعربَةً، نحو: «جلستُ أمامَ الصَّفِّ. وسرتُ يميناً، وامشِ مِنْ وراءِ الشَّجَرةِ». وإنْ قُطعَتْ عن الإضافة لفظاً لا مَعْنَّى، بُنيتْ على الضَّمِّ، نحوُ: «اقعُدْ وراءُ، أو أمامُ، أو يمينُ، أو خَلفُ، أو فوقُ، أو تحتُ»، ونحو: «نزلتُ من فوقُ. ونظرتُ من تحتُ. وأتيتُ من يَسارُ»، وتقولُ: «جاءَ القومُ، وخالدٌ خلفُ، أو أمامُ» تُريدُ خلفَهم أو أمامَهم، فحذفْتَ المضافَ إليه ونَويْتَ معناهُ، قال الشَّاعر [من الكامل]:

٣٦٣ لَعَنَ الإِلهُ تَعِلَّةَ بنَ مُسافِرٍ لَعْناً يُشَنُّ عَلَيْهِ مِنْ قُدَّامُ (٣)

أي: «مِنْ قُدَّامِه».

﴿إِذَا أَردْتَ جهةً معينةً، فإنّما تعينُها بالإضافةِ، نحوُ: «سر يمينَ الصّفّ». أو بحذفِ المضاف إليه وبناءِ الظّرفِ على الضّم، نحوُ: «سِر يمينُ»، تعني يمينَ شيءٍ معيّنٍ معروفٍ عندَه. فالظّرفُ هنا، وإن قطع عن الإضافة لفظاً، لم يقطعْ عنها معنى؛ لأنّه في نيّةِ الإضافةِ.

وإنْ أردْتَ يميناً غيرَ معيَّنٍ، قلتَ: «سر يميناً»، تقطعُه عن الإضافة لفظاً ومعنَّى، قصداً إلى التنكير والإبهام».

وفي حُكمِها «أولُ وأسفلُ ودُونُ»، تقول: «قِفْ أَوَّلَ الصَّفِّ. وقِفْ أَوَّلَ. وَلقيتُهُ عَامَ أَوَّلَ. وَلقيتُهُ عَامَ أَوَّلَ. وَقَعْدُ أَسفلَ. واقعدْ أَسفلَ. واقعد أَسفلَ. واقعُد وقِفْ أَوَّلُ. وسِر مِنْ أَسفلُ». وقد تقدَّمَ الكلامُ على «دون».

وأَوَّلُ وأَسفلُ ممنوعانِ من الصرف للوصفيَّةِ وَوَزْنِ «أَفْعَلَ»، ولذا لم ينوَّنا في قولكَ: «قف أَوَّلَ، واقعا أسفلَ» وجرّا بالفتحة في قولك<sup>(٤)</sup>: «قُم من أسفلَ، ولقيتُهُ عَامَ أَوَّلَ»<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) بالجر الإعراب، وبالفتح على البناء، والجرّ هنا أولى لما تقدم.

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يسم قائله: وهو في شرح الأشموني (۲/ ۳۱۵) وأوضح المسالك (۳/ ۱۳۳) وشرح شذور الذهب (ص ١٠٥).
 الشاهد فيه: قوله (على حين التواصل خددان) حيث روى بجر (حين) وفتحه والكلام فيه كسابقه. (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت ينسب لرجل من بني نميم، و، ي أوضح المسالك (٣/ ١٦٠) وشرح الأشموني (٢/ ٢٢٢) بلا نسبة.
 الشاهد فيه: قوله: (قدامُ) حيث بناه على الضم لأنه قطعه عن الإضافة ونوى معناه. (ع).

<sup>(</sup>٤) قوله: «قف أوَّلَ، واقعد أسفلَ وجُرّا بالفتحة في قولك» سقط من الطبعات المتداولة؛ ولذا كان الكلام ناقصاً .(ع).

 <sup>(</sup>٥) عام: منصوب على الظّرفية. وهو مضاف، وأوَّل: مضاف إليه، مجرورٌ بالفتحة؛ لأنَّه اسم لا ينصرف للوصفية ووزن أفعل، ومثله «أسفل» في قولك: «قم من أسفل».



#### فائدة

《اعلم أنَّ لفظ «أوَّل» له استعمالانِ. أحدُهما: أنْ يرادَ به الوصفُ، فيكونُ بمعنى «أسبق»، فيُعطى حكم اسمِ التَّفضيلِ: فيمتنعُ مِنَ الصَّرفِ ولا يُؤنَّثُ بالتَّاءِ، نحوُ: «لقيتُك عامَ أوَّلَ»، ويستعمل بِمنْ، نحو: «هذا أوَّلُ مِنْ هذين. وجئتُ أوَّلَ مِنْ أمسِ». وثانيهما: أنْ لا يرادَ به الوصف، فيكونُ اسماً منصرٌ فا نحوُ: «لقيتُه عاماً أوَّلاً»، تريدُ عاماً قديماً. ومنه قولهم: «ما له أولٌ ولا آخرٌ، وما رأيتُ لهذا الأمرِ أوَّلاً ولا آخراً»، بالتنوينِ. تعني بالأوَّلِ والآخِرِ المبدأ والنِّهاية. قال أبو حيان: وفي محفوظي أنَّ هذا مما يؤنَّتُ بالتاء ويُصرفُ أيضاً. فيقال: «أولةٌ والآخِرة» اهـ. قلت: والعامة عندنا تقول: «هذا الشيءُ ما له أولةٌ ولا آخِرَةٌ»، وتقولُ: «الذي ما له أوَّلةٌ ما له آخِرَةٌ».

#### ٥ ـ المفعول معه

المفعول مَعَهُ: اسمٌ فضلةٌ وقعَ بعدَ واوِ بمعنى «مع»، مسبوقةٍ بجملةٍ، ليدُلَّ على شيءٍ حصلَ الفعلُ بمُصاحبتِه (أي: معهُ)، بلا قَصْدٍ إلى تشريكِهِ في حُكمِ ما قَبْلَهُ، نحوُ: «مَشَيْتُ والنَّهرَ(١)».

وفي هذا المبحَثِ ثلاثةُ مَباحِثَ:

١ ـ شُرُوطُ النَّصْبِ عَلَى المَعِيَّةِ

شروط النصب على المعية (مع) كونه فضلة كون ما قبله جملة كون الواو بمعنى (مع)

يُشترطُ في نصبِ ما بعدَ الواو، على أنَّه مفعولٌ معهُ، ثلاثةُ شُرُوط:

١ - أَنْ يكونَ فَضْلَةً (أَي: بحيثُ يَصِحُ انعقادُ الجملةِ بدونهِ).

﴿ فَإِنْ كَانَ الاسمُ التالي للواو عمدةً، نحو: "اشترك سعيدٌ وخليلٌ»، لم يجزْ نصبُه على المعيةِ. بل يجبُ عطفه على ما قبلَه، فتكونُ الواوُ عاطفةً. وإنَّما كانَ "خليلٌ» هنا عمدةً، لوجوبِ عَظْفِه على "سعيد» الذي هو عمدةٌ. والمعطوفُ له حكمُ المعطوفِ عليه. وإنَّما وجبَ عطفُه لأنَّ فِعلَ الاشتراكِ لا يقعُ إِلَّا مِنْ متعددٍ. فبالعطف يكونُ الاشتراكُ مُسنَداً إليهما معاً. فلو نصبتَه لكانَ فضلةً، ولم يكنْ له حظٌّ في الاشتراكِ، فيكون الاشتراكُ عاصلاً من واحدٍ، وهذا ممتنعٌ ».

#### ٢ - أنْ يكونَ ما قَبْلَهُ جُملةً.

﴿ وَإِنْ سَبَقَه مَفَرَدٌ، نَحُوُ: «كُلُّ امْرِئٍ وَشَانُهُ»، كان معطوفاً على ما قبله، وكل: مبتدأ. وامرئ: مضاف إليه. وشأنه: معطوف على كل. والخبرُ محذوفٌ وجوباً، كما تقدم نظيرُه في باب «المبتدأ والخبر». والتقديرُ: كُلُّ امْرِئٍ وَشَأْنُهُ مُقترنانِ. ولكَ أَنْ تَنصِبَ «كُلُّ»، فتعطفُ «شأنُه» حينتَذِ عليه منصوباً ﴾. حينتَذِ عليه منصوباً ﴾.

<sup>(</sup>١) أي: كنت مصاحباً له في مشيي ومقارناً له.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فيكون الاشتراك) سقط من الطبعات المتداولة .(ع).

#### ٣ - أنْ تكونَ الواوُ التي تَسْبِقُهُ بمعنى «مَعَ».

﴿ فَإِنْ تَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ الواوُ للعطفِ، لَعَدمِ صِحَّةِ المعيةِ، نحوُ: «جاءَ خالدٌ وسعيدٌ قَبْلَه. أو بعده»، لم يكنْ ما بعدَها مفعولاً معه؛ لأنَّ الواوَ هنا ليستْ بمعنى «مع»؛ إذ لو قلتَ: «جاء خالد مع سعيد قبله، أو بعده» كانَ الكلامُ ظاهرَ الفَسادِ.

وإنْ تعيَّنَ أنْ تكونَ واوَ الحال فكذلك، نحو: «جاءَ عليٌّ والشَّمسُ طالعةٌ»».

ومثالُ ما اجْتَمَعَتْ فيه الشُّروطُ: «سارَ عليٌّ والجَبَلَ. وما لَكَ وسعيداً (١٠)؟ وما أنْتَ وسليماً (٢٠)».

#### ٢ ـ أحكامُ ما بعدَ الواو

للاسمِ الواقعِ بعدَ الواو أربعةُ أحكامٍ: وجوبُ النَّصْبِ على المَعيَّةِ، ووجوبُ العطْفِ، ورُجُحانُ العَطْفِ، ورُجُحانُ العَطْفِ.

| أحكام ما بعد الواو |               |               |                |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|
|                    | $\mathcal{I}$ |               | _              |
| رجحان              | رجحان         | وجوب العطف    | وجوب           |
| العطف متى          | النصب على     | إذا لم يستكمل | النصب على      |
| أمكن بغير          | المعية مع     | شروط نصبه     | المعية إذا لزم |
| ضعفٍ من            | جواز العطف    |               | من العطف       |
| جهة التركيب        | على ضعف       |               | فسادٌ في       |
| ولا من جهة         |               |               | المعنى         |
| المعنى             |               |               |                |

فيجبُ النَّصْبُ على المعيَّةِ (بمعنى أنَّه لا يجوزُ العطفُ) إذا لزمَ مِنَ العطفِ فسادٌ في المعنى، نحوُ: «سافرَ خليلٌ والليلَ. ورجعَ سعيدٌ والشمسَ»، ومنه قولهُ تعالى: ﴿فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا ءَكُمْ ﴾ [يونس: ٧١]، وقولهُ: ﴿وَٱلَّذِينَ نَبَوْءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ ﴾ [الحشر: ٩].

﴿وإِنَّمَا امْتَنَعَ العَطْفُ، لأنَّه يلزمُ منه عَطْفُ اللَّيلِ على خليلٍ، وعَطْفُ الشَّمسِ على سعيدٍ، فيكونانِ مُسنَداً إليهما، لأنَّ العطفَ على نيَّةِ تكريرِ العاملِ، والمعطوفُ في حكم المعطوفِ عليهِ لفظاً ومعنَّى، كما لا يَخفى، فيكونُ المعنى: «سافرَ خليلٌ وسافرَ اللَّيلُ، ورَجَعَ سعيدٌ ورجعَتِ الشَّمسُ»، وهذا ظاهرُ الفَسادِ.

ولو عطفْتَ «شركاءَكم»، في الآية الأولى، على «أمركم» لم يجُزْ، لأنَّه يقالُ: «أجمعَ أمرَهُ وعلى أمرِه»، كما يقالُ: «عَزَمَه وعَزَمَ عليه»، كلاهما بمعنى واحدٍ. ولا يقالُ: «أجمعَ الشُّركاءَ أو عَزمَ عليهم». بل يقالُ: «جَمَعَهم». فلو عطفتَ كانَ المعنى: «اعزموا على أمرِكم واعزموا على شركائكم»... وذلك واضحُ البُطلان.

ولو عطفْتَ الإيمانَ على الدار في الآية الأخرى، لفَسَدَ المعنى؛ لأنَّ الدَّارَ، إنْ تُتَبَوَّأُ ـ أي: تُسكَنْ ـ فالإيمانُ لا يُتَبوأُ. فما بعدَ الواوِ في الآيتين منصوبٌ على أنَّه مفعولٌ معه. فالواو واو المعية.

ويجوزُ أنْ تكونَ الواوُ في الآيتين عاطفةً، وما بعدَها مفعول به لفعلٍ مَحذوفٍ، تقديرُه في الآية الأولى: «الدعوا واجمعوا» ـ فعل أمرٍ من الجَمْع ـ وفي الثانية: «أَخْلَصُوا» ـ فعلٌ ماضٍ من الإخلاص ـ فيكونُ الكلامُ مِنْ عطفِ جملةٍ على جملةٍ على جملةٍ على جملةٍ على عطفِ جملةٍ على علم علمةٍ على علم علمةٍ على مُفرَدٍ.

<sup>(</sup>١) ما: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. ولك: متعلق بالخبر المحذوف. والتقدير: ما حاصل لك، و«سعيداً»: مفعول معه.

<sup>(</sup>٢) ما: استفهامية في محل رفع [خبر] مقدم، و«أنت»: مبتدأ مؤخر. و«سليماً»: مفعول معه.

ويجوزُ أنْ يكونَ «شركاءكم» معطوفاً على (أمرِكم) على تضمين «أجمعوا» معنى «هيئوا». وأنْ يكونَ الإيمانُ معطوفاً على الدار على تضمين «تبوؤا» معنى «لزموا». والتَّضمينُ في العربية بابٌ واسعٌ».

ويجبُ العَطْفُ (بمعنى أنَّه يمتنعُ النَّصْبُ على المعيَّةِ) إذا لم يَستكمِلْ شُروطَ نَصْبهِ الثَّلاثةَ المتقلِّمةَ المتقلِّمةَ المتقلِّمةَ المتقلِّمةَ المتقلِّمةَ المتقلِّمةَ المتقلِّمةَ المتعلِّمة المتقلِّمة المتقلِّمة المتقلِّمة المتعلِّمة المتعلِمة ا

ويُرَجَّحُ النَّصِبُ على المعيَّةِ مع جوازِ العَطْفِ على ضَعفٍ، في موضعين (١):

١ - أَنْ يلزمَ مِنَ العطفِ ضَعْفٌ في التَّركيبِ، كأنْ يلزمَ منه العطفُ على الضَّميرِ المُتصلِ المُتصلِ المرفوعِ البارزِ، أو المستترِ، من غيرِ فَصْلٍ بالضَّميرِ المنفصلِ، أو بفاصلٍ، أيِّ فاصلٍ، نحو: «جئتُ وخالداً. واذهبْ وسليماً». ويَضعُفُ أن يُقالَ: «جئتُ وخالدٌ. واذهبْ وسليماً».

《أي: بعطفِ «خالد» على التاءِ في «جئتُ»، وعطف «سَليم» على الضمير المستتر في «إِذهبْ». والضعفُ إنما هو من جهةِ الصناعَةِ النَّحويةِ الثابنةِ أصولُها باستقراءِ كلامِ العَرَبِ. وذلك أنَّ العربَ لا تَعطفُ على الضميرِ المرفوع المتصلِ البارزِ أو المستترِ، إلَّا أنْ يُفصَلَ بينَهما بفاصل أيِّ فاصلٍ، نحوُ: «جئت اليومَ وخالدٌ وأذهب غداً وسعيدٌ». والأفضلُ أنْ يكونَ الفاصل ضميراً منفصلاً يؤكّد به الضَّميرُ المتَّصلُ أو المستترُ، نحوُ: «جِئْتُ أنا وخالدٌ. واذهبُ أنتَ وسَعيدٌ» .

أمَّا العطفُ على الضَّميرِ المنصوبِ المتَّصلِ، فجائزٌ بلا خلافٍ، نحوُ: «أَكرمتُكَ وزُهيراً».

وأمَّا العطفُ على الضّمير المجرور، مِنْ غيرِ إعادةِ الجارِّ، فقد منعَه جمهورُ النُّحاةِ، فلا يقالُ على رأيهم: «أحسنتُ إليك وأبيك»، بل: «أحسنتُ إليك وأباكَ»، بالنَّصبِ على المعيَّةِ. فإنْ أعدتَ الجارَّ جازَ، نحوُ: «أحسنتُ إليكَ وإلى أبيك». والحقُّ أنه جائز. وعلى ذلك الكسائيُّ وابنُ مالكِ وغيرُهما. وجعلوا منه قولهُ تعالى: ﴿وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسَجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٧] وقد قرئَ في السبع: ﴿واتقوا الله الذي تساؤلون بهِ والأَرْحَامِ ﴾ [النساء: ١]، بجرِّ «الأرحامِ» عطفاً على الهاءِ في «به»، قرأ ذلك حمزةُ، أحدُ القُرَّاءِ السبعة. لكنَّ الأكثرَ والأَقْصَحَ إعادةُ الجارِّ إذا أريد العَطْفُ. كما تقدَّم.

٢ - أنْ تكونَ المعيَّةُ مقصودةً مِنَ المتكلِّم، فتَفوتُ بالعطفِ، نحو: «لا يَغُرَّكَ الغنى والبَظَرَ. ولا يعجِبْكَ الأكلُ والشِّبَعَ. ولا تَهوَ رغَدَ العيشِ والذُّلَّ»، فإِنَّ المعنى المرادَ ـ كما ترى ـ ليسَ النهيَ عن الأمرينِ ؛ وإنَّما هو عن الأولِ مجتمعاً مع الآخرِ. ومنه قول الشاعر [من الوافر]:

<sup>(</sup>١) اعتبر ابن هشام رحمه الله، أن الموضعين يجبُ فيهما النصبُ على الأصح، لعامل صناعي. انظر «شرح قطر الندى» (ع).

# ٣٦٤- فَكُونُوا أَنتُمُ وَبِنِي أَبِيكُمْ مَكَانَ الكُلْيَتَيْنِ مِنَ الطِّحالِ(١)

﴿فليسَ مرادُه: كونوا أنتم وليكنْ بنو أبيكم، وإنما يريدُ: كونوا أنتم مع بني أبيكم. فالنَّصبُ على المعية فيما تقدَّم راجحٌ قوي، لتعيينه المعنى المرادَ، وفي العطفِ ضعفٌ من جهةِ المعنى﴾.

والمُحقِّقُون يوجبون في مثل ذلك النَّصْبَ على المعيّة، ولا يُجوّزونَ العطف، وهو الحقُّ؛ لأنَّ العطفَ يفيدُ التشريكَ في الحكم، والتَّشريكُ هنا غيرُ مقصودٍ.

ويُرَجَّحُ العطفُ متى أمكنَ بغيرِ ضَعْفٍ مِنْ جهةِ التَّركيبِ، ولا مِنْ جِهَةِ المعنى، نحو: «سارَ الأميرُ والجيشُ، وسِرْتُ أَنا وخالدٌ، وما أَنْتَ وسعيدٌ؟ (٢)»، قال تعالى: ﴿يَتَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْمُنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥].

ومتى ترجَّحَ العطفُ ضَعُفَ النَّصْبُ على المعيَّةِ، ومَتَى ترجَّحَ النَّصْبُ على المعيَّة ضَعُفَ العَطْفُ.

#### خلاصة وتحقيق

﴿وخلاصةُ البحثِ: أنَّ ما بعدَ الواوِ، تارةً لا يَصِحُّ تشريكُه في حكمٍ ما قبلَه، نحوُ: «سارَ عليٌّ والجبلَ» فيجبُ نصبه على فيجبُ نصبه على المعيَّة. وتارةً يصحُّ تشريكُه فيمنعُ مِنَ العظفِ مانعٌ، نحو: «جئتُ وسعيداً»، فيترجَّحُ نصبه على المعية. وتارةً يجبُ تشريكُه، نحو: «تصالح سعيدٌ وخالدٌ» فيجبُ العطفُ. وتارةً يجوزُ تشريكُه بلا مانع، نحو: «سافرْتُ أنا وخليلٌ»، فيختارُ فيه العَظفُ على نصبهِ على المعيَّةِ، وتارةً لا يكونُ التشريكُ مقصوداً، وإنما يكونُ المقصودُ هو المعيةَ، فيكونُ الكلامُ على نيةِ الإعراضِ عن تشريكِ ما بعدَ الواوِ في حكم ما قبلَها إلى مجرَّدِ معنى المقصودُ هو المعيةَ، فيكونُ الكلامُ على العَظفِ، نحوُ: «لا تسافرْ أنتَ وخالداً»، إذا أردت نهيه عن السَّفرِ مع خالدٍ، لا نهيَه ونَهْيَ خالدٍ عن السَّفرِ. وقد ذكرنا آنفاً بضعةَ أمثلَةٍ على ذلك. فإنْ قصدْتَ إلى نَهْيِهما كليهما عن السَّفر، ترجَّحَ العطفُ. نحُو: «لا تسافرْ أنتَ وخالدٌ».

والنفسُ تواقَةٌ إلى إيجابِ النَّصبِ على المعية، فيما لم يُقصد به إلى التشريك في الحكم، وإلى إيجاب العطف، فيما يُقصد به إلى التشريك فيه، مراعاةٌ لجانب المعنى الذي يريدُه المتكلم. ونرى أنَّ إجازتَهم العطف في الصورةِ الأولى، والنَّصبَ على المعية في الصورة الثانية (على ضَعْفِ فيهما) إنما هي مِنْ حَيثُ الصناعةُ اللفظيةُ، بمعنى أنَّه لا يمنعُ من ذلك مانعٌ مِنْ حَيْثُ القواعدُ النحويةُ. وأنتَ خبير بما في ذلك من التهويشِ على السَّامع والتلبيس عليه. فاحفظُ هذا التَّحقيقَ واعملْ به ».

<sup>(</sup>۱) البيت لشعبة بن قمير في نوادر أبي زيد (ص١٤١)، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (٢٤٣/٢) وشرح الأشموني (٢٠٥/١)، وشرح قطر ائندي (ص٣٤٣).

الشاهد فيه: قوله: (فكونوا أنتم وبني أبيكم) حيث نصب (بني) على أنه مفعول معه، وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق يجمع المذكر السالم، وأبيكم: مضاف إليه، والميم علامة الجمع المذكر السالم، وأبيكم: مضاف إليه، والميم علامة الجمع. (ع).

<sup>(</sup>٢) سعيد: معطوف على أنت، وأنت: مبتدأ خبره «ما» الاستفهامية.

## ٣ ـ العاملُ في المَفْعولِ مَعَهُ

يَنصبُ المفعولَ معهُ ما تقدَّمَ عليه مِنْ فعلٍ أو اسمٍ يُشبهُ الفعلَ، فالفعلُ نحوُ: «سِرْتُ والليلَ»، والاسمُ الذي يُشبهُهُ، نحوُ: «أنا ذاهبٌ وخالداً». «وحسبُكَ وسعيداً ما فعلتُما».

وقد يكونُ العاملُ مقدَّراً، وذلكَ بعدَ «ما وكيفَ» الاستفهاميَّتينِ، نحوُ: «ما أنتَ وخالداً؟ وما لَكَ وسعيداً؟ لَكَ وسَعيداً؟ وكيفَ أنْتَ والسَّفرَ غداً؟». والتقديرُ: «ما تكونُ وخالداً؟ وما حاصلٌ لكَ وسعيداً؟ وكيفَ تكونُ والسَّفَرَ غَداً».

واعلم أنَّه لا يجوزُ أنْ يتقدَّمَ المفعولُ مَعَهُ على عاملهِ، ولا على مُصاحبِه، فلا يقالُ: «والجبلَ سارَ عليٌ» ولا «سارَ والجبلَ عليُّ».

#### ٦ ـ الحال

الحالُ: وصفٌ فضلةٌ يُذكرُ لبيانِ هيئَةِ الاسمِ الذي يكونُ الوصفُ له، نحو: «رَجَعَ الجندُ ظافراً. وأدّبْ ولدَكَ صغيراً. ومَرَرْتُ بهنْدٍ راكبةً. وهذا خالدٌ مُقْبلاً».

﴿ وَلا فَرْقَ بِينَ أَنْ يَكُونَ الوصفُ مَشتقًا مَنَ الفعلِ، نحوُ: «طلعَتِ الشَّمسُ صافيةً»، أو اسماً جامداً في معنى الوصف المشتق، نحو: «عدا خليلٌ غَزَالاً» أي: مُسْرِعاً كالغزال.

ومعنى كونهِ فَضْلَةً: أنَّه ليسَ مُسنَداً ولا مُسنَداً إليه. وليسَ معنى ذلك أنَّه يَصِحُّ الاستغناءُ عنه؛ إِذْ قد تجيءُ الحالُ غيرَ مستغنّى عنها كقولِه تَعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِينَ﴾ [الأنبياء: ١٦] وقوله: ﴿لَا تَقَدَّرَبُواْ ٱلصَّكَلَوْةَ وَأَنتُدَ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]؛ وقول الشاعر [من الخفيف]:

٣٦٥- إنَّ ما المَيْتُ مَنْ يَعيشُ كئيباً كاسفاً بالْهُ، قليل الرَّجاءِ(١)

وقد تشتَبِهُ الحالُ بالنَّمييزِ في نحوِ: «للهِ دَرُّهُ فارساً أو عالماً أو خطيباً». فهذا ونحوُه تمييزٌ لأنه لم يقصَدْ بذكره بيان الهيئةِ. وإنَّما ذكِرَ لبيانِ جنسِ المتعجَّبِ منه، والهيئةُ مفهومةٌ ضِمْناً، ولو قلتَ: «لله دَرُّه مِنْ فارسٍ». لصحَّ. ولا يَصِحُّ هذا في الحالِ؛ فلا يقالُ: «جاءَ خالدٌ مِنْ راكبٍ». وليسَ مثلُ ما نقدَّمَ هو التَّمييزَ حقيقةً. وإنَّما هو صفتُه نابَتْ عنه بعدَ حَذْفِه. والأصلُ «للهِ دَرُّهُ رَجُلاً فارساً».

ورُبَّما اشتَبهتِ الحالُ بالنَّعتِ. نحوُ: «مَرَرْتُ برجلٍ راكبٍ». فراكبٌ: نَعْتٌ؛ لأنَّه ذُكِرَ لِتَخصيصِ الرَّجلِ لا لبيانِ هَيْئتِه ﴾.

 <sup>(</sup>۱) البيت لعدي بن الرعلاء الغساني (جاهلي) في خزانة الأدب (٥/٣/٩) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ٢٤٢)
 ومغني اللبيب (١/ ٤٦١).

الشاهد فيه: قوله: (كئيباً، كاسفاً، قليل الرجاء) حيث وقعت هذه الكلمات أحوالاً ولا يستغني الكلام عنها، ولكنها ليس من المسند، ولا المسند إليه. (ع).

واعلم أنَّ الحالَ مَنْصوبَةٌ دائماً ، وقد تُجرُّ لفظاً بالباءِ الزائدَةِ بعدَ النَّفيِ ، كقول الشَّاعرِ [من لوافر]:

٣٦٦- فَما رَجَعَتْ بِخَائِبةٍ رِكَابٌ حَكِيمُ بنُ المُسَيِّبِ مُنْتَهاها(١) وفي هذا الباب تسعةُ مَباحثَ:

١ ـ الاسمُ الَّذي تَكون لَهُ الحالُ

تَجِيءُ الحالُ مِنَ الفاعلِ، نحوُ: «رَجَعَ الغائبُ سالماً»، ومِنْ نائبِ الفاعلِ، نحو: «تُؤكلُ

الفاكهةُ ناضجةً ». ومِنَ الخبرِ ، نحو : «هذا الهلالُ طالعاً». ومِنَ المبتدأ (٢) (كما هو مذالم مذهبُ سيبويه ومن تابعهُ. وهو الحقُّ) ، مذهبُ سيبويه ومن تابعهُ. وهو الحقُّ) ، نحو : «أنْتَ مجتهداً أخي» ونحو : «الماءُ

الاسم الذي تكون له الحال (تجيء العال) (تجيء العال) من الفاعل من نائب الفاعل من الخبر من المبتدأ من المفاعيل

صِرْفاً شرابي». ومِنَ المفاعيلِ كلِّها على الأصحِّ، لا مِنَ المفعولِ به وَحْدَهُ. فمجيئها من المفعولِ به وَحْدَهُ فمجيئها من المفعولِ بهِ نحوُ: «سِرْتُ سَيري حَثيثاً، فتعبْتُ التَّعبَ شديداً»، ومِنَ المفعول فيه نحو: «سَرِيْتُ الليلَ مُظلِماً. وصُمتُ الشَّهرَ كاملاً»، ومن المفعول الخير محبة الخيرِ مُجَرَّدةً عن الرياء»، ومن المفعولِ معهُ نحو: «افْعَلِ الخيرَ محبة الخيرِ مُجَرَّدةً عن الرياء»، ومن المفعولِ معهُ نحو: «سِرْ والجبلَ عن يمينك» ونحوُ: «لا تَسرِ والليلَ داجياً».

ولا فَرْقَ بينَ أَنْ يكونَ المفعولُ صَريحاً، كما رأيتَ، أو مَجروراً بالحرفِ، نحوُ: «انهضْ بالكريمِ عاثراً»، ونحوُ: «لا تسْرِ في الليل مُظلِماً»، ونحوُ: «اسعَ للخير وحدَهُ».

وقد تأتي الحالُ من المضافِ إليهِ بشَرْطِ أنْ يكونَ في المعنى، أو في التَّقديرِ، فاعلاً أو مفعولاً، وذلك في صورتين:

 ١ - أن يكونَ المضافُ مَصدراً أو وصفاً مضافين إلى فاعلهما أو نائب فاعلهما أو مفعولهما.

 <sup>(</sup>۱) البيت للقحيف العقيلي في خزانة الأدب (۱۳۷/۱۰) وبلا نسبة في شرح شواهد المغني (۱/٣٣٩).
 الشاهد فيه: قوله: (بخائبة) حيث زيدت الباء بالحال المنفي عاملها، ومنهم من قدر صفة محذوفة، أي: بحاجة خائبة، وقيل: رجعت: من الأفعال الناقصة والباء زيدت بخبرها. (ع).

 <sup>(</sup>٢) وكذا مما أصله المبتدأ نحو: «تكون مجتهداً أخي». فمجتهداً: حال من الضمير المستتر في تكون الذي أصله مبتداً.
 وأخي: خبر تكون، ونحو: «إنَّكَ مُجْتَهِداً أخي»، فمجتهداً: حال من الكاف التي أصلُها مبتدأ. وأخي: خبر إنَّ .

الاسم الذي ئلون له الحال (تجي الحال من المضاف إليه بشوط) (تجي الحال من المضاف إليه بشوط) أن يكون في التقدير أن يكون فاعلاً أو مفعولاً

فالمصدرُ المضافُ إلى فاعلهِ، نحو: «سَرَّني قدومكَ سالماً (١)»، ومنه قولهُ تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ جَيِعاً (٢)﴾ [يونس: ٤]، وقولُ الشاعر [من الطويل]:

٣٦٧- تقُولُ ابْنَتي: إِنَّ انْطلاقَكَ واحداً إلى الروْعِ يَوْماً، تاركي لا أَبا لِيَا (٣)(٤) والوصفُ المضافُ إلى فاعلِه نحوُ: «أَنتَ حَسنُ الفرَسِ مُسرَجاً (٥)».

والوصفُ المضافُ إلى نائبِ فاعلهِ نحوُ: «خالدٌ مغمَض العينِ دامعةً (٢)».

والمصدرُ المضافُ إلى مفعولهِ، نحو: «يعجبُني تأديبُ الغُلام مُذنِباً، وتهذيبُهُ صغيراً (٧)».

والوصفُ المضافُ إلى مفعولهِ نحو: «أنتَ واردُ العَيشِ صافياً، ومُسهِّلُ الأمرِ صَعْباً (^^)»، ونحوُ: «خالدٌ ساري الليل مُظْلِماً (^^)».

وبذلك تكونُ الحالُ قد جاءَت مِنَ الفاعل أو نائبه أو مِنَ المفعولِ، كما هو شرطُها.

٢ - أَنْ يَصِحَّ إِقَامَةُ المضافِ إليه مقامَ المضاف، بحيثُ لو حذف المضافُ لاستقامَ المعنى.
 وذلكَ بأن يكونَ المضافُ جُزْءاً من المضاف إليه حقيقةً، كقولهِ تعالى: ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْتُكُ مَن المضاف إليه حقيقةً ، كقولهِ تعالى: ﴿ وَلَحُبُ أَحَدُورِهِم مِّن عَلِّ إِخْوَناً ﴾
 يأكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُونُ ﴾ [الحجرات: ١٢]، وقوله: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن عِلِّ إِخْوَناً ﴾

<sup>(</sup>١) قدوم: مضاف إلى الكاف، من إضافة المصدر إلى فاعله. وسالماً: حال من الكاف التي هي فاعل في المعنى، وإن كانت في اللفظ مضافة إلى المصدر.

<sup>(</sup>٢) جميعاً: حال من الكاف في مرجعكم، التي هي فاعل في المعنى.

<sup>(</sup>٣) واحداً: حال من الكاف في «انطلاقك» التي هي فاعل في المعنى، وتاركي: خبر إنَّ.

 <sup>(</sup>٤) البيت لمالك بن الريب (ت٦٠هـ) في ديوانه (ص٤٣)، ولسلامة بن جندل في ديوانه أيضاً (ص١٩٨) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ٢٥٠) وابن عقيل (٢/ ٢١٠).

الشاهد فيه: قوله: (إن انطلاقك واحداً) حيث وقعت (واحداً) حالاً من المضاف إليه، وهو (الكاف) من انطلاقك، وانطلاق: مصدر أضيف إلى الكاف، وهو من إضافة المصدر إلى فاعله ولذلك صح مجيء الحال من المضاف إليه. (ع).

 <sup>(</sup>٥) حسن: صفةٌ مشبهة مضافة إلى فاعلها، وهو الفرس. ومُسْرَجاً: حال من الفرس.

<sup>(</sup>٦) مُغْمَضُ: اسم مفعول مضاف إلى نائبٍ فاعلِه. ودامعةً: حال مِنَ العين.

 <sup>(</sup>٧) تأديب: مصدر مضاف إلى مفعوله. ومذنباً: حال من الغلام. وكذا تهذيب: مضاف إلى الضمير، مِنْ إضافة المصدر
 إلى مفعوله. وصغيراً: حال من الضمير.

 <sup>(</sup>٨) وارد: اسم فاعل مضاف إلى مفعوله وكذا مسهّل: اسم فاعل مضاف إلى مفعوله. وصافياً: حال من العيش. وصعباً:
 حال من الأمر.

<sup>(</sup>٩) ساري: اسم فاعل مضاف إلى الظرف وهو الليل، فهو مضاف إلى المفعول فيه.

[الحجر: ٤٧]، ونحو: «أمسكتُ بيدِكَ عاثراً (١)». أو يكونَ كجزءٍ منه، نحو: «تَسرُّني طباعُ خالدٍ راضياً، وتسوءُني أخلاقُهُ غضبان (٢)». ومنه قوله تعالى: ﴿أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ (٣) [النحل: ١٢٣].

《وبذلك تكونُ الحالُ أيضاً قد جاءَتْ من الفاعلِ، أو المفعولِ تقديراً؛ لأنَّه يصحُّ الاستغناءُ عن المضاف. فإذا سقَطَ ارتفعَ ما بعدَه على الفاعلية، أو انتصَبَ على المفعولية. وإذا علمتَ ذلك عرفْتَ أنَّه لا يَصِحُّ أنْ يقالَ: «مررتُ بغلامِ سعادَ جالسةً»، لعدَمِ صحَّةِ الاستغناءِ عنِ المضافِ؛ لأنَّه ليسَ جُزءاً مِنَ المضافِ إليه، ولا كالجزءِ منه. فلو أسقطتَ الغلامَ، فقلتَ: «مررتُ بسعاد جالسة» لم يستقمِ المعنى المقصودُ؛ لأنَّ القصدَ هو المرورُ بغلامِها لا بها ».

### ٢ ـ شروطُ الحال

### يُشترطُ في الحالِ أربعةُ شروطٍ:

١ - أنْ تكونَ صِفَةً مُنتقِلَةً، لا ثابتةً (وهو الأصلُ فيها)، نحوُ: «طلعَتِ الشَّمسُ صافيةً».

وقدْ تكونُ صِفَةً ثابتةً، نحو: «هذا أبوكُ رحيماً، ﴿وَيُومَ أَبُعَثُ حَيَّا﴾ [مريم: ٣٣]، ﴿وَخُلِقَ اللهُ الْإِنسَانُ ضَعِيفاً﴾ [النساء: ٢٨]، خَلَقَ الله الزَّرافة يَدَيها أطولَ من رجلَيها (٤)، ﴿أَنزَلَ

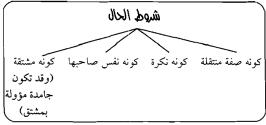

إِلَيْكُمُ ٱلْكِنْبَ مُفَصَّلًا ﴾ [الأنعام: ١١٤]». وقال الشاعر [من الطويل]:

٣٦٨ - فَجَاءَتْ بِهِ سَبْطَ العِظامِ، كأنَّما عِمامتُهُ بَيْنَ الرِّجالِ لِواءُ (٥)(٢)

- (١) اليد جزءٌ حقيقي من المضاف إليه، وهو ضمير المخاطب. وعاثراً: حال من الكاف. وكذا اللحم جزء من الأخ. والصدور جزءٌ مما أضيفت إليه.
- (٢) الطباعُ والأخلاقُ ليست جزءاً من خالد، لكنَّها كالجُزءِ منه، لاشتماله عليها. وراضياً: حال من خالد. وغضبان حال من ضميره.
  - (٣) مِلَّةُ الإنسان ومذهبُه كالجُزءِ منه.
  - (٤) يديها: بَدلٌ مِنَ الزرافة، بدلُ البعضِ من الكلِّ. وأطولَ: حال من الزَّرافة.
- (٥) سَبْطُ العظام: مستوى القوام. وأصلُ ذلك في الشَّعر، يقال: شَعْرٌ سَبْطٌ أي: ليس بجَعْدٍ. ومنه يقال: «فلان سَبْطُ الكفّ، وسَبْطُ البَنَانِ» أي: كريم، و«فلان جَعْدُ الكف» أي: بخيل، لأنَّه يقبضُ كفَّه دونَ الجودِ. يصفُ الشاعر بهذا البيتِ ابناً له بحُسن القَدِّ وطولِ القَامةِ واعتدالِها.
- (٦) البيت ينسب لرجل من بني العنبر، أو من بني الجناب، وهو في شرح الأشموني (١/ ٢٤٣) وابن عقيل (١/ ١٩٢) بلا نسبة. الشاهد فيه: قوله: (فجاءت به سبط العظام) حيث جاءت (سبط) حالاً وهي غير منتقلة بل هي صفة ملازمة لصاحبها، وهو خلاف الأصل في الحال. (ع).

# ٢ - أَنْ تكونَ نكرةً، لا معرفةً.

وقد تكونُ معرفةً إذا صحَّ تأويلُها بنكرةٍ، نحوُ: «آمنتُ بالله وَحْدَهُ(١)». أي: منفرداً، ونحوُ: «رجعَ المسافِرُ عودَهُ على بَدئهِ»، أي: عائداً في طريقه، والمعنى أنَّه رَجَعَ في الحال. ونحو: «أدخلُوا الأولَ فالأولَ» أي: مُتَرتِّبينَ. ونحوُ: «جاؤوا الجَمَّاءَ العَفيرَ(٢)»، أي: جميعاً. ونحو: «افعلْ هذا جُهدَكَ وطاقتكَ»، أي: جاهداً جادًا. ونحو: «جاءَ القومُ قَضَّهُم، بقضيضهم»، أي: جاؤوا جميعاً أو قاطبةً.

٣ - أَنْ تكونَ نَفْسَ صاحبِها في المعنى، نحوُ: «جاءَ سعيدٌ راكباً».

﴿ فَإِنَّ الراكبَ هو نفسُ سعيدٍ. ولا يجوزُ أَنْ يقالُ: «جاءَ سعيدٌ ركوباً»، لأنَّ الركوبَ فعلُ الراكبِ وليسَ هو نَفسَه).

٤ - أَنْ تَكُونَ مُشْتَقَّةً، لا جَامِدَةً.

وقد تكونُ جامدةً مُؤَوَّلةً بوصْفٍ مُشْتَقٌ، وذلك في ثلاثِ حالاتٍ:

الأولى: أَنْ تَدُلَّ عَلَى تَشْبِيهِ، نَحُو: «كَرَّ عَلَيٌّ أَسْداً»، أي: شُجاعاً كالأَسَدِ، وَنَحُو: «وضَحَ الحقُّ شَمْساً»، أي: مُضيئاً، أو مُنيراً كالشَّمسِ. ومنه قولُهم: «وَقَعَ المصْطَرِعانِ عِدْلَيْ عَيرٍ (٣)». أي مصطَحِبَينِ كاصطحابِ عِدْلَيْ حمارٍ حينَ سقوطِهما.

الثانيةُ: أَن تَدُلَّ على مُفاعَلةٍ، نحوُ: «بِعتُكَ الفرَسَ يداً بيدِ»، أي: متقابضينِ، ونحوُ: «كلَّمتُه فاهُ إلى فيَّ»، أي: مُتشافهينِ.

الثالثةُ: أن تدلَّ على ترتيبٍ، نحو: «دخلَ القومُ رجلاً رجلاً»،أي: مُترَتِّبينَ، ونحو: «قرأتُ الكتابَ باباً باباً»، أي: مُرَتَّباً.

<sup>(</sup>١) اعلم أن "وَحْدَه" لم يُستعملُ إلا منصوباً ؟ إلا ما ورد من ذلك شاذًا، كقولِهم: "هو نسيجُ وحدِه. وعُبَير وحدِه، وجُبَيشُ وجدِه" بإضافته إلى ما قبله. فأما "نسيج وحدِه" فهو مدخ : وأصله أنَّ الثوبَ إذا كانَ غالياً رفيعاً فلا يُنسجُ على مِنوالِه معه غيره. فكأنه قيل: "نسيج أفراده". يقالُ هذا للرجلِ إذا أُفرِدَ بالفضلِ. وأمَّا "عُيير وحده، وجُحيش وحده" فهذا ذمّ. وهو يقال للرجل المعجب برأيه لا يخالطُ أحداً في رأي، ولا يدخل في معونة أحد. ومعناه أنه يتفردُ بخدمة نفسِه. وهما تصغير عَير وجحش.

<sup>(</sup>٢) الجَمَّاءُ: الجماعة الكثيرةُ. وأصلُها مِنَ الجموم بمعنى الكَثْرةِ، وعددٌ جمَّ : كثير. والغفير : من الغفر وهو الستر والتغطية، والمعنى جاؤوا جماعة كثيرة قد غطت وجه الأرض وسترتها لكثرتها. والغفير : فعيل بمعنى «فاعل» وحقه أن يؤنث تبعاً لموصوفه. وذكر حملاً له على «فعيل» بمعنى «مفعول»، الذي يستوي فيه المذكّرُ والمؤنّثُ. أو على مَعْنى الجمعِ في الجماء أي : جاؤوا جَمْعاً غفيراً، فقد يذكّر المؤنّث إذا حمل على معنى المذكر.

<sup>(</sup>٣) العَيْر، بفتح العين: الحمار، أهليًّا كان أو وحشيًّا.

وقد تكونُ جامدةً، غيرَ مُؤوَّلةٍ بوصفٍ مُشتقٍّ، وذلك في سَبْع حالاتٍ:

الأولى: أَنْ تَكُونَ مُوصُوفَةً، كَقُولُهُ الْمُلْقَ الْمُلْقَ الْمُلْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْ اللْمُعْلِمُ الللْمُولِ اللْمُعْمِلْ الللْمُولِ اللْمُولِلْمُ

الثانيةُ: أَنْ تدلَّ على تسعيرٍ، نحوُ: «بعتُ القَمْحَ مُدًّا بِعَشَرَةِ قُروشٍ. واشتريتُ الثوبَ ذِراعاً دينارِ».

الثالثةُ: أَنْ تَدُلَّ على عَدَدٍ، كقولِه تعالى: ﴿فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيَـلَأُ ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

الرابعةُ: أن تَدُلُّ على طَورٍ ـ أي: حالٍ ـ واقعٍ فيه تفضيلٌ، نحو: «خالدٌ غلاماً أحسنُ منهُ رجلاً» ونحو: «العِنَب زبيباً أطيبُ منه دِبساً».

الخامسةُ: أنْ تكونَ نوعاً لصاحِبها، نحوُ: «هذا مالُكَ ذَهَباً».

السادسةُ: أَنْ تكونَ فَرْعاً لصاحِبها، نحوُ: «هذا ذَهبُكَ خاتَماً»، ومنه قولهُ تعالى: ﴿وَلَنَّحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بَيُوتًا ﴾ [الأعراف: ٧٤].

السابعةُ: أَنْ تكونَ أَصْلاً لصاحبِها، نحوُ: «هذا خاتَمُكَ ذَهباً. وهذا ثوبُك كتَّاناً»، ومنه قوله تعالى: ﴿مَأَسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيـنَا﴾ [الإسراء: ٦١].

#### فوائد

《(١) - سُمِعَ بعضُ المصادرِ مما يدلُّ على نَوعِ عاملِه منصوباً. فقالَ جمهور البَصْرِيينَ: إنَّه منصوبٌ على الحال، وهو مؤولٌ بوصفِ مشتقٌ، نحوُ: «جاءَ رَكْضاً. قَتَلَه صَبْراً (١). طَلَع علينا فجأةً أو بغتةً. لقيتُه كِفاحاً (٢) أو عِياناً. كلمتُه مشافهةً. أخذتُ الدَّرسَ عن الأستاذِ سماعاً» ونحو ذلك، وجعلُ هذه المصادر حالاً كما قالوا جائز، والأولى أنْ يُجعلُ مثل ذلك مفعولاً مطلقاً مبيناً للنوع. فهو منصوبٌ على المصدرية لا على الحالية؛ لأنَّ المعنى على ذلك، فلا حاجةَ إلى التأويل.

(٢) - جعلوا أيضاً المصدر المنصوب بعد «أل» الكمالية (أي: الدالة على معنى الكمال في مصحوبها)
 منصوباً على الحال (بعد تأويله بوصف مُشتقٌ)، نحو: «أنت الرجلُ فهماً». والحقُ أنَّه منصوب على التمييز، ولا
 معنى للحال هنا.

<sup>(</sup>١) أي: حَبَسه حتَّى ماتَ.

 <sup>(</sup>٢) الكِفاحُ ـ بكسر الكاف ـ والمكافحة: المواجهة. والمكافحة في الحرب: أن يلقى القومُ العدوَّ بوجوهِهم ليسَ دونَها
 وقايةٌ مِنْ تُرسِ ونحوه. وفلانٌ يكافِحُ الأمورَ أي: يباشرُها بنفسِه.

معنى الفعل

(وهي: اسم

الفعل والإشارة

وغيرهما)

عامل الدال

شبه الفعل

(وهي الصفات

المشتقة من

الفعل)

الفعل

٣ - جعلوا من المنصوب على الحال (بعد تأويله بوصفٍ مشتقٌ) المصدر المنصوب بعد خبر مُشبّو به مبتدؤه، نحو: «أنتَ زهيرٌ شعراً، وسحبانُ فصاحةً، وحاتِم جوداً، والأحنفُ حِلْماً، وإياسٌ ذكاءً». وهو منصوبٌ على التَّمييز لا محالةً، ولا مَعنى للحالِ هنا.

خعلوا أيضاً المنصوبَ بعدَ «أمّا» في مثل قولك: «أمّا علماً فعالم» حالاً، بعد تأويله بوصفٍ مشتقً. وهو منصوبٌ على أنّه مفعولٌ به لفعلٍ محذوفٍ، والتّقديرُ: «إنْ ذكرتَ العِلْمَ فهو عالمٌ». ولا معنى لنَصْبِه على الحال».

### ٣ ـ عاملُ الحالِ وصاحبُها

تحتاج الحالُ إلى عاملٍ وصاحبٍ.

فعاملُها: ما تَقدَّم عليها من فعلٍ، أو شبههِ، [أو] مَعناهُ. فالفعلُ، نحوُ: «طلعَت الشَّمسُ صافيةً».

والمرادُ بشبهِ الفعلِ: الصفاتُ المشتقّةُ مِنَ الفِعْلِ، نحوُ: «ما مسافرٌ خليلٌ ماشياً».

## والمرادُ بمعنى الفعل تسعةُ أشياء:

١ - اسمُ الفعلِ، نحو: «صَهْ ساكتاً. وَنزَالِ مُسْرِعاً».

٢ - اسمُ الإشارة، نحوُ: «هذا خالدٌ مُقبلاً»، ومنه قولُهُ تَعالى: ﴿وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾ [مود: ٧٧]، وقولهُ: ﴿إِنَّ هَلَاِهِ عَلَيْ اللَّهُ أَمَّةً وَحِدَةً ﴾ [النمل: ٥٢]، وقولهُ: ﴿إِنَّ هَلاِهِ عَلَيْهُ أَمَّةً وَحِدَةً ﴾ [الأنبياء: ٩٢].

٣ - أدواتُ التَّشبيهِ، نحوُ: «كأنَّ خالداً مُقْبلاً أسدٌ»، قال الشَّاعرُ [من الطويل]:

٣٦٩- كأنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ، رَطْباً وَيَابِساً لَدَى وَكْرِها، العُنَّابُ والحَشَفُ البالي(١)(٢)

٤ - أدواتُ التَّمني والتَّرجِّي، نحوُ: «لَيْتَ السُّرورَ دائماً عِنْدَنا»، ونحو: «لَعلَّك مُدَّعياً على حقِّ».

الشاهد فيه: قوله: (رطباً ويابساً) حيث جاء (رطباً) حالاً، والعامل فيه حرف المشبه بالفعل (كأن) لأن فيها معنى الفعل، فهي بمعنى أُشَبِّه. (ع).

<sup>(</sup>١) الحَشَفُ: أردأُ التَّمر، أو اليابِسُ الفاسدُ منه.

<sup>(</sup>٢) البيت لامرئ القيس (ت٠٨ق. هـ) في ديوانه (ص٣٨) وشرح التصريح (١/ ٣٨٢) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٣٢٩) ومغني اللبيب (١/ ٢١٨).

الإعراب: كأن: حرف مشبه بالفعل. قلوب: اسمها منصوب. الطير: مضاف إليه مجرور. رطباً: حال منصوب. ويابساً: معطوف على رطباً. لدى: مفعول قيه ظرف مكان منصوب: متعلق بمحذوف حال من قلوب تقديره «كائنة لدى وكرها». وَكرِها: وكر: مضاف إليه. وها: مضاف إليه أيضاً. العُنَّابُ: خبر كأن مرفوع والحشف: معطوف على العناب. البالى: صفة للعناب.

ادوات الاستفهام، نحوُ: «ما شَأْنُكَ واقفاً (۱)؟ ما لَكَ مُنْطَلِقاً؟ كيفَ أَنْتَ قائماً؟ كيفَ بزُهيرِ رئيساً؟ (۲)». ومِنْ ذلك قولهُ تعالى: ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ [المدثر: ٤٩].

حرف التنبيه، نحو : «ها هُوَ ذا البَدْرُ طالعاً».

٧- الجارُ والمُجرورُ، نحوُ: «الفَرَسُ لكَ وَحْدَكَ».

٨ - الظّرف، نحو: «لَدَينا الحقُّ خَفّاقاً لواؤهُ».

٩ - حرف النّداء، كقوله: [البسيط]

٠٣٠ «يا أيُّها الرَّبْعُ مَبْكيًّا بساحتهِ "".

وصاحبُ الحالِ: ما كانَتِ الحالُ وصفاً له في المعنى. فإذا قلتَ: «رَجَعَ الجندُ ظافراً»، فصاحبُ الحال هو «الجُنْدُ»، وعاملُها هو «رَجَعَ».

والأصلُ في صاحِبها أنْ يكونَ مَعْرِفَةً، كما رأيتَ. وقد يكونُ نكرةً، بأحدِ أربعةِ شُروطٍ:

١ - أن يتأخر عنها، نحو: «جاءني مُسرعاً مُستنجدٌ فأنجدتُهُ»، ومنه قولُ الشاعر [من مجزوء الله عنها على الله عنها ا

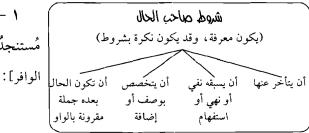

٣٧١ - لِـمَـيّـةً مُـوحِـشاً طَـلَـل (٤)(٥).

#### وقول الآخر [من الطويل]:

- (١) ما: اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم. وشأنك: مبتدأ مؤخر. ويجوزُ أنْ تكون «ما» مبتدأ. وشأنك خبراً. (واقفاً): حال من ضمير المخاطب.
- (۲) كيف: اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم. والباء، في "بزهير" حرف جر زائد و(زهير): مجرور لفظاً بالباء الزائدة،
   مرفوع محلًا على أنه مبتدأ مؤخر .
  - (٣) شطر بيت لم نعثر على قائله ولا تتمته.
     الشاهد فيه: قوله: (مبكياً) حيث جاء حالاً من الربع، والعامل فيه أداة النداء (يا)؛ لأن فيها معنى الفعل. (ع).
    - (٤) الطلل: ما شَخَصَ مِنْ آثارِ الدَّارِ. و(مُوحِشاً): حال مِنْ طَلَل مقدَّمةٌ عليه.
      - (٥) صدر بيت لكثير عزة، وقيل لذي الرمة، ويروى عجزه:

الشاهد فيه: قوله: (موحشاً) حيث جاء حالاً من (طلل) وهو نكرة والذي سوَّغ ذلك كون الحال تقدم عليها. (ع).

٣٧٢- وَفِي الْجِسْمِ مِنِّي بَيِّناً، لَوْ عَلِمْتِهِ شُمُحُوبٌ، وإِنْ تَستَشْهِدي العَيْنَ تَشْهَلِ (١)(٢) وقولُ غيره [من الطويل]:

٣٧٣ - ومَا لامَ نَفْسِي مِثْلَها ليَ لائِمٌ ولا سَدَّ فَقْرِي مِثْلُ مَا مَلَكَتْ يَدِي (٣)(٤)

٢ - أنْ يسبقه نفيٌ أو نهيٌ أو استفهامٌ، فالأولُ نحو: «ما في المدرسة من تلميذٍ كسولاً. وما جاءني أحدٌ إلَّا لهَا مُنذِرُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٠٨].
 والثاني نحوُ: «لا يَبغِ امرؤٌ على امرئٍ مُسْتَسْهِلاً بَغيَهُ»، ومنه قولُ الشاعر [من الكامل]:

٣٧٤- لا يَسرْكَنَننُ أَحَدُ إلى الإِحْجامِ يَسوْمَ السوَغَى مُستَخَوِّفاً لِحِمامِ (٥)(٦) والثالثُ نحوُ: «أَجاءكَ أحدُ راكباً؟»، ومنه قولُ الشاعر [من البسيط]:

٣٧٥- يا صَاحِ، هَلْ حُمَّ عَيْشٌ باقِياً؟ فَتَرى لِنَفْسِكَ العُذْرَ في إِبعادِها الأَمَلا(١)(٨)

٣- أن يتَخصَّصَ بوصفٍ أو إضافةٍ ، فالأولُ نحو: «جاءني صديقٌ حميمٌ طالباً مَعُونَتي»، ومنهُ قوله
 تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِنْ عِندِنَاً ﴾ [الدخان: ٤-٥]، وقول الشاعر [من البسيط]:

٣٧٦- يا رَبِّ نَجَيْتَ نُوحاً واستجَبْتَ لَهُ في فُلُكٍ ماخِرٍ في اليَمِّ مَشْحُونَا (٩)

والثاني نحو: «مَرَّت علينا ستةُ أيامٍ شديدةً»، ومنه قولهُ تعالى: ﴿فِيَ أَرْبَعَةِ أَيَامِ سَوَآءُ لِلسَّالِلِينَ﴾ فصلت: ١٠].

<sup>(</sup>١) بَيُّناً: حال مقدمة على صاحبها، وهو شحوب.

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في الكتاب (۱۲۳/۲) وشرح ابن عقيل (۲۱ ۳۲٦)
 الشاهد فيه: قوله: (بيِّناً) حيث جاء حالاً من النكرة (شحوب) وذلك لتقدمه عليها. (ع).

<sup>(</sup>٣) مثلها: حال من لائم مقدمة عليه.

 <sup>(</sup>٤) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح ابن عقبل (١/٣٢٧).
 الشاهد فيه: قوله: (مثلها) حيث وقعت حالاً من (لاثم) وهو نكرة، والذي سوَّغ ذلك تقدمه عليها أيضاً. (ع).

<sup>(</sup>٥) الإحجام: التأخر، والحِمام: الموت.

 <sup>(</sup>٦) البيت لقطري بن الفجاءة في ديوانه (ص١٧١) وخزانة الأدب (١٦٣/١٠) وشرح ابن عقيل (٢/ ٢٠٦) والأشموني
 (١٧٢٧).

الشاهد فيه: (متخوفاً) حيث جاءت حالاً من (أحد) مع أنه نكرة، والذي سوَّغ ذلك تقدم النهي عليها. (ع).

<sup>(</sup>٧) حُمّ عيش: هُيئَ وقُدُرَ، بالبناءِ للمجهول.

 <sup>(</sup>A) البيت لرجل من طيئ، وهو في أوضح المسالك (٣/ ٣١٦) وشرح الأشموني (١/ ٢٤٧) وابن عقيل (٢/ ٢٠٥).
 الشاهد فيه: قوله: (عيش باقياً) حيث جاء (باقياً) حالاً من عيش، وهو نكرة والذي سوَّغ ذلك تقدم الاستفهام عليه. (ع).

<sup>(</sup>٩) البيت بلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٣١٢) وشرح ابن عقيل (٢٠٣/٢) والأشموني (٢/ ٢٤٧). الشاهد فيه: قوله: (في فلك ماخر في اليم مشحوناً) حيث وقع (مشحوناً) حالاً، من (فلك) وهو نكرة، والمسوّغ لذلك تخصيصها بالوصف. (ع).

خاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِها﴾ [البقرة: ٢٥٩].

وقد يكونُ صاحبُ الحالِ نكرةً بلا مُسَوِّغ، وقو قليلٌ، كقولهم: «عليه مِثَةٌ بيضاً»، وفي الحديث: «صلَّى رسولُ اللهِ ﷺ قاعداً وصلَّى وراءهُ رجالٌ قِياماً»(١).

# ٤ ـ تَقَدُّمُ الحالِ على صاحِبها وتَأخُّرُها عنه

الأصلُ في الحالِ أنْ تتأخَّرَ عن صاحبِها، وقد تتقدَّمُ عليه جوازاً، نحوُ: «جاء راكباً سعيدٌ»،

الحال الشاعر [من قول الشاعر [من تقحمه على صاحبها وتأخره)

تقحمه جوازاً تقرمه على صاحبها وتأخره)

كون صاحبها أن يكون محصوراً أن تكون هي أن يكون صاحبها أن تكون الحال نكرة غير المحصورة مجروراً بالإضافة جملة مقترنة بالواو ستوفية للشروط

٣٧٧- فَسَقَى دِيارَكِ، غَيْرَ مُفْسِدِها، صَوْبُ الرَّبِيعِ ودِيهِ تَهُ مَهْ مِي (٢) وقد تتقدَّمُ عليه وُجوباً، وقد تَتأخرُ عنهُ وجوباً.

فتتقدَّمُ عليه وجُوباً في موضعين:

١ - أن يكون صاحبُها نكرة غير مستوفية للشُّروط، نحو: «لخليلٍ مُهذَّباً غلامٌ»، ومنه قولُ الشاعر [من الطويل]:

٣٧٨- وهَلَّا أَعَدُّوني لِمثلي، تَفَاقَدُوا، وَفِي الأَرْضِ مَبْثُوثاً شُجاعٌ وعَقْرَبُ (٣)(٤)

- (١) أخرجه البخاري (١١١٣) بلفظ «قوم قياماً» .(ع).
- (۲) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه (ص ۸۸) والدرر (۶/۹) وهمع الهوامع (۱/ ۲٤۱).
   الشاهد فيه: قوله: (غيرَ مفسدها) حيث وقع (غير) حالاً من (صوب الربيع) وهو متقدم عليه، وذلك جائز في مذهب البصريين، سواء كان صاحب مرفوعاً كما في الشاهد، واتفقوا على عدم الجواز إذا كان ضميراً. (ع).
- (٣) أي: هلا جعلوني عُدّة لرجل مثلي. (تفاقدوا): دعاء عليهم بأن يفقد بعضهم بعضاً. و(الشجاع): الخبيث من الحيّات.
   وأراد بالشجاع والعقرب من يشبههما طباعاً من الناس.
- (٤) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في "تاج العروس" (قتر).
   الشاهد فيه: قوله: (مبثوثاً شجاع) حيث جاء (مبثوثاً) حالاً من (شجاع) تقدم عليه وجوباً؛ لأنه نكرة، ولم تستوف الشروط. (ع).

=

٢ - أن يكونَ محصوراً (١)، نحو: «ما جاء ناجحاً إلا خالد، وإنما جاء ناجحاً خالدٌ». تقولُ ذلك إذا أردتَ أن تَحصُرَ المجيء بحالة النجاح في خالد.

# وتتأخرُ عنه وجوباً في ثلاثة مواضع:

١ - أَنْ تكونَ هي المحصورة (٢)، نحو: «ما جاءَ خالدٌ إلا ناجحاً، وإنَّما جاءَ خالدٌ ناجحاً».
 تقولُ ذلك إذا أردْتَ أَنْ تحصُرَ مجيءَ خالدٍ في حالةِ النَّجاحِ، ومنه قولهُ تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٤٨].

٢ - أَنْ يكونَ صاحبُها مجروراً بالإضافة، نحوُ: «يُعجبُني وُقوفُ عليِّ خطيباً. وسَرَّني عملُك مُخْلِصاً».

أمَّا المجرورُ بحرفِ جرِّ أَصْلي، فقد مَنَعَ الجمهورُ تقدُّمَ الحال عليه، فلا يقالُ: «مَرَرْتُ راكبةً بسعادَ، وأخذتُ عاثراً بيدِ خليلٍ»، بل يجبُ تأخيرُ الحالِ، وأجازَ تقدُّمَهُ ابنُ مالك وغيرُهُ. وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ﴾ (٣) [سبأ: ٢٨]. وجعلَ بعضُهم جوازَ تقدُّمها عليه مخصوصاً بالشِّعر، كقول الشاعر [من الطويل]:

٣٧٩- إذا المَرءُ أَعيَتْهُ المُرُوءَةُ ناشئاً فَمَطْلَبُها كَهْلاً عَلَيْهِ عَسِيرُ (١٤)(٥)

وقولِ الآخر [من الطويل]:

بِذِكْراكُمُ، حَتَّى كَأَنَّكُمُ عِنْدِي (٦)(٧)

٣٨٠- تَسَلَّيْتُ ظُرًّا عَنْكُمُ بَعْدَ بَيْنِكُمْ

<sup>(</sup>١) أي: محصوراً فيه الحال.

<sup>(</sup>٢) محصوراً فيها صاحبها.

<sup>(</sup>٣) فكافة على قولِهم، حالٌ من النَّاسِ مقدَّمةٌ، فهي بمعنى «جميعاً». وقال المانعون: إنَّ كافةٌ هنا وصفٌ من الكَفُ بمعنى المنع، لحقته التاء التي تَلْحَقُ الصفاتِ للمبالغة لا للتأنيثِ، كرجلِ راويةٍ وباقعةٍ وداهيةٍ. وجَعلوه حالاً من الكاف في أرسلناك. وقولهم هذا أقرب إلى الحقِّ. وقد جعل الزمخشريُّ «كافةٌ» صفةً لمصدرٍ محذوفٍ أي: «إرسالةٌ كافةٌ للناسِ».

<sup>(</sup>٤) كهلاً: حال من الهاء في "عميه" كما قالوا. والأقربُ أنْ يكونَ حالاً من الضَّميرِ المستترِ في "مطلبِ" العائد على المرء، لأنَّه مصدرٌ متعدِّ يطلبُ فاعلاً ومفعولاً به، ومفعولُه الضَّميرُ المضافُ إليه. من إضافةِ المصْدَرِ إلى مفعولِه. وحينئذٍ لا تكونُ الحالُ مقدَّمةً على صاحبها المجرورِ بحرفِ جرِّ أصلي.

<sup>(</sup>٥) البيت للمخبَّل السعدي (مخضرم، ت١٢هـ)، في ديوانه (ص٣٢٤)، وقيل لرجل من قريع في الخزانة (٣/ ٢١٩)، وهو بلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ٢٤٩).

الشاهد فيه: قوله: (كهلاً عليه عسير) حيث وقع (كهلاً) حالاً من ضمير الغائب المجرور محلاً بـ(على). (ع).

<sup>(</sup>٦) طُرًّا: حال من الكاف في عنكم.

<sup>(</sup>٧) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (٢/ ٣٢١) والأشموني (١/ ٢٤٨).

وقول غيره [من الطويل]:

٣٨١- لَئنْ كَانَ بَرْدُ الْمَاءِ هَيْمَانَ صادِياً إِلَيَّ حَبِيباً، إِنَّهَا لَحَبِيبُ (١)(٢)
وقولِ الآخر [من الخفيف]:

٣٨٢- غافلاً تَعْرِضُ المَنِيَّةُ لِلمَرْ عِ فَيُدْعَى، ولاتَ حينَ نِداءِ (٣)(٤)

أمَّا المجرور بحرفِ جرِّ زائدٍ، فلا خلافَ في جوازِ تقدُّمِ الحالِ عليه، لأنَّ حَرْفَ الجرِّ الزائدَ كالسَّاقطِ فلا يُعتدُّ به، نحوُ: «ما جاءَ راكباً مِنْ أحدٍ، وكَفَى صَديقاً بِكَ<sup>(٥)</sup>».

٣ - أنْ تكون الحالُ جملةً مقترنةً بالواو، نحو: «جاء عليٌ والشمسُ طالعة». فإِنْ كانتْ غيرَ مُقترنة بها جازَ تأخيرُها وتقديمُها، فالأولُ نحوُ: «جاء خليلٌ يَحمِلُ كتابهُ»، والثاني نحو: «جاء يحملُ كتابة خليلٌ»، وأجاز قومٌ تقديمَها وهي مُصَدَّرةٌ بالواو، والأصحُّ ما ذكرناه.

## ٥ ـ تَقَدُّمُ الحالِ على عاملِها وتأخُّرُها عَنه

الأصلُ في الحال أنْ تَتأخَّرَ عن عاملِها، وقد تَتَقدَّمُ عليه جوازاً، بشرطِ أنْ يكونَ فِعْلاً مُتَصرِّفاً، نحوُ: «راكباً جاءَ عليُّ»، أو صِفَةً تُشبهُ الفِعْلَ المتصرِّف ـ كاسمِ الفاعلِ واسمِ المفعولِ والصِّفة المشبَّهةِ \_ نحوُ: «مُسرعاً خالدٌ مُنْطَلِقٌ»، ومِنَ الفعل المتصرِّفِ قولُه تعالى: ﴿خُشَعاً أَبْصَرُهُمْ يَخُرُجُونَ﴾ [القمر: ٧]، وقولهم: «شَتَّى تؤوبُ الحَلَبةُ (٢)»، [أي: مُتَفرِّقين يرجعون].

﴿ فَإِنْ كَانَ العَامَلُ فِي الحَالَ فِعلاً جَامِداً، أو صفةً تُشبِهُهُ \_ وهي اسمُ التَّفضيلِ \_ أو معنى الفعلِ دونَ أحرفهِ، فلا يجوزُ تقديمُ الحالِ عليه، فالأولُ نحوُ: «ما أجملَ البَدْرَ طالعاً!». والثاني: نحو «عليَّ أفصحُ النَّاسِ خَطيباً».

الشاهد فيه: قوله: (طرًا عنكم) حيث وقع (طرًا) حالاً من الكاف المجرورة محلاً بـ(عن) وقد تقدمت الحال على
 صاحبها المجرور بحرف جر أصلي، وهو كسابقه. (ع).

 <sup>(</sup>١) هيمان وصادياً: حالان من ياء الضمير في إليَّ، والهيمان والصادي بمعنى العطشان.

 <sup>(</sup>۲) البيت لعروة بن حزام العذري (ت ۳۰هـ) في الخزانة (۳/ ۲۱۲) وللمجنون في ديوانه (ص٤٩)، وقيل لكثير عزة في
 ديوانه (ص٢٢٥)، وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ٢٤٩) وابن عقيل (٢٠٧/٢).

الشاهد فيه: قوله: (هيمان صاديا) حيث وقعا حالين من ياء المتكلم المجرور محلاًّ بـ(إلى) وهو كسابقيه. (ع).

<sup>(</sup>٣) غافلاً: حال من المرء.

 <sup>(</sup>٤) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (١/ ٢٤٩) وشرح قطر الندى (ص٢٥).
 الشاهد فيه: قوله: (غافلاً) حيث وقع حالاً من المجرور باللام في قوله (للمرء) وقد تقدمت الحال عليه. (ع).

 <sup>(</sup>٥) صديقاً: حال من الكاف في «بك». وبك، الباء: حرف جر زائد. والكاف. لها موضعان من الإعراب؛ موضع قريب
 وهو الجر بالباء الزائدة، وموضع بعيد وهو الرفع على أنها فاعل لكفى.

<sup>(</sup>٦) شتَّى: جمعُ شتيت بمعنى متفرَّق. وتَؤوبُ: تَرْجِعُ. والحَلَبةُ: جَمعُ حَالِب.

مجس (الرحمى الأفخري السكت (افؤر) (افزود) www.moswarat.com

والثالثُ نحوُ : «كأنَّ عليًّا مُقدِماً أسدٌ»، فلا يقال : «طالعاً ما أجملَ البدرَ. ولا عليٌّ خطيباً أفصحُ النّاس. ولا مقدماً كأن عليًّا أسدٌ». ويستثنى من ذلك اسم التفضيل في نحو قولك: «سعيدٌ خطيباً أفصحُ منه كاتباً. وإبراهيمُ كاتباً أفصحُ مِنْ خليلٍ شاعراً»؛ ففي هذه الصورة يجبُ تقديمُ الحالِ، كما ستعلم.

واعلم أنَّ اسمَ التَّفضيلِ صفةٌ تشبِهُ الفِعلَ الجامدَ، مِنْ حَيْثُ إنه لا يَتَصرَّفُ بالتثنيةِ والجمع والتّأنيثِ، كما تَتَصرَّفُ الصفاتُ المشتقَّةُ، كاسم الفاعلِ واسم المفعولِ والصِّفةِ المشَبَّهةِ. فهو لا يَتصرَّفُ تصرُّفَها إلَّا في بعضِ الأحوال، وذلك إن اقترَنَ بألْ أو أضيفَ إلى مَعرِفَةٍ، فيتصرَّف حينَتْذِ إفراداً وتَثنيَةً وجَمْعاً وتَذْكيراً وتَأنيثاً، كما عَرَفْتَ في الجزءِ الأوَّلِ من هذا الكتاب ».

# متى تتقدم الحال على عاملها وجوباً؟

# تتقدَّمُ الحالُ على عاملِها وجوباً في ثلاثِ صُوَرٍ:

 ١ - أَنْ يكونَ لها صَدْرُ الكلام، نحوُ: «كيفَ رَجَعَ سليمٌ (١)؟»، فإنَّ أسماءَ الاستفهام لها صَدْرُ جملتِها.

٢ - أَنْ يكونَ العاملُ فيها اسمَ تَفضيلٍ، عاملاً في

تقدم الحال على عاملها وجوبأ أن يكون لها أن يكون العامل أن يكون العامل هيها اسم تفضيل فيها معنى التشبيه صدر الكلام دون أحرفه

حالَين، فُضِّلَ صاحبُ إِحداهما على صاحبِ الأخرى، نحو: «خالدٌ فقيراً، أكرمُ من خليلٍ غنيًّا»، أو كان صاحبُهما واحداً في المعنى، مُفضَّلاً على نفسه في حالةٍ دونَ أُخرى، نحو: «سعيدٌ ساكتاً خيرٌ منه متكلماً». فيجبُ والحالةُ هذهِ، تقديمُ الحال التي للمُفضَّل، بحيثُ يَتَوسَّطُ اسمُ التفضيلِ بينَهما، كما رأيتَ.

٣ - أَنْ يكونَ العاملُ فيها مَعنى التَّشبيهِ، دُونَ أحرُفهِ، عاملاً في حالينِ يرادُ بهما تَشبيهُ صاحبِ الأولى بصاحبِ الأخرى، نحوُ: «أنا فقيراً، كخليلٍ غنيًّا»، ومنه قولُ الشاعر [من المتقارب]: ٣٨٣- تُعَيِّرُنا أَنَّـنا عالـةٌ ونحنُ صَعاليكَ أَنتُمْ مُلوكا (٢)(٣)

<sup>(</sup>١) كيف: اسم استفهام مبني على الفتح، وهو في محلِّ نَصْبِ على الحالِ من سليم، أي: على أيَّةِ حالٍ جاءً؟

<sup>(</sup>٢) أي: «نحنُ، في حالِ صعلكتنا مثلُكم، في حالِ مُلكِكم». والعالة: جمعُ عائلٍ، وهو الفقيرُ. مِنْ عالَ الرجلُ: إذا افتقرَ. ومنه الحديث: «ما عال مُقتَصِدٌ ولا يَعيلُ»، وهو من اليائي. وأمَّا «عالَ الرَّجلُ أهلَه يَعولُهم فهو عائل»: إذا قامَ بما يحتاجونَ إليه، فهو من الواويِّ. والصَّعلَكَةُ: الفقرُ. والصعاليكُ: الفقراءُ، واحدُهم صُعلوك. وبهم لُقُبَ عُروةُ بنُ الوَرْدِ، فقيل له: «عُروة الصعاليك» لأنَّه كانَ يَجمعُ الفقراءَ في حَظيرتهِ فيرزقُهم مما يَغنمُه. وتَصعلَكَ: افتقرَ. وصَعاليكُ العربُ: لُصُوصُهم وذُؤيانُهم، الذين يَسلبونَ ويَنهبونَ ويَغتالونَ، فِعْلَ الذِّئابِ في الفَلَواتِ.

<sup>(</sup>٣) البيت لم يسمَّ قائله، وهو من شواهد مغني اللبيب (٢/ ٤٣٩) وشرح عمدة الحافظ (٤٣٧).

الشاهد فيه: قوله: (ونحن صعاليكَ أنتم ملوكاً) حيث جاء قوله (صعاليك وملوكا) حالين من حرف التشبيه المقدَّر حيث تقدُّم الحال على عامله وجوباً، لكون العامل فيها معنى التشبيه دون حروفه.

وأما الحديث الذي أورده المؤلف في المهامش السابق: «ما عال مقتصد ولا بعيل» فقد أورده ابن الأثير في النهاية في \_\_

أو تشبيهُ صاحبهما الواحد في حالةٍ، بنفسِه في حالةٍ أُخرى، نحوُ: «خالدٌ سعيداً، مِثلُهُ بائساً». فيجبُ إذ ذاك تقديمُ الحالِ التي للمُشبَّهِ على الحالِ التي للمُشبَّهِ به، كما رأيت. إلَّا إنْ كانت أداةُ التَّشبيه «كأنَّ»، فلا يجوزُ تقديمُ الحال عليها مُطلقاً، نحو: «كأنَّ خالداً مُهرولاً سعيدٌ يَطئاً».

﴿ فَإِنْ كَانَ التشبيهُ العاملُ في الحالينِ، فِعلاً أو صِفَةً مشتقةً منه، جازَ تقديمُ حالِ المفضَّل عليه وتأخيرُها عنه، فالأولُ نحوُ: «خالدٌ ماشياً يُشبِهُ سعيداً راكباً». والثاني نحوُ: «يشبهُ خالدٌ ماشياً سعيداً راكباً»﴾.

### متى تتأخر الحال عن عاملها وجوباً؟

## تتأخرُ الحال عن عاملها وجوباً في أحدَ عشرَ موضعاً :

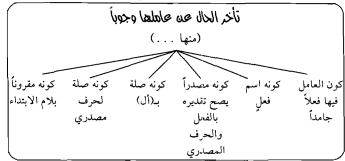

١ - أنْ يكونَ العاملُ فيها فعلاً جامداً، نحو: «نِعْمَ المِهْذارُ ساكتاً. ما أحْسَنَ الحكيمَ متكلِّماً. بِئْسَ المَرْءُ مُنافقاً. أحْسِنْ بالرَّجلِ صادِقاً».

- ٢ أنْ يكونَ اسمَ فعلٍ ، نحوُ : «نَزالِ مسرعاً».
- ٣ أنْ يكونَ مَصْدراً يَصحُ تقديرُهُ بالفعلِ والحرفِ المصدري، نحو: «سرَّني أو يَسرُّني، اغترابُك طالباً للعلم».

﴿إِذْ يَصِحُّ أَنْ تقولَ: «يَسرُّني أَنْ تَغترِبَ طالباً للعِلْمِ». فإنْ كانَ لا<sup>(١)</sup> يَصِحُّ تقديرُه بالفعل والحرف المصدري نحُو: «سمعاً كلامَ الله متلوَّا»، جاز تقديمه عليه نحو: «مَثْلوًّا سَمْعاً كلامَ الله»».

- ٤ أنْ يكونَ صِلةً لألْ، نحو: «خالدٌ هو العاملُ مجتهداً».
- أنْ يكونَ صِلةً لحرفٍ مَصْدَريٍّ، نحو: «يَسرُّني أَنْ تَعْمَلَ مُجتَهِداً. سَرَّني أَنْ عَمِلْتُ مُخْلِصاً. يَسرُّني ما تَجتَهِدُ دائباً (۲). سَرَّني ما سَعَيتَ صابراً (۳)».
  - ٦ أنْ يكونَ مقروناً بلامِ الابتداءِ، نحو: «لأصبِرُ مُعتمِلاً».

<sup>=</sup> غريب الحديث. (عيل) وكأن المؤلف أورده من اللسان، فهو هناك في شرحه لكلمة عائل، وهناك روايات قريبة منه: «ما عال من اقتصد» فقد أخرجه أحمد: ٤٢٦٩، من حديث ابن مسعود وهو ضعيف. (ع).

<sup>(</sup>١) سقطت «لا» من بعض الطبعات وهي ثابتة بالأصل. (ع).

 <sup>(</sup>٢) ما: مصدريةٌ وليستْ اسمَ موصولٍ. والتّأويلُ: يَسرُّني اجتهادُكَ دائباً.

<sup>(</sup>٣) ما: هنا أيضاً مصدرية. والتأويل: «سرَّني سعيُكَ صابراً».

٧ - أَنْ يَكُونَ مقروناً بلام القَسَم، نحوُ: «لأثابرَنَّ مُجتَهِداً».

٨ - أَنْ يكونَ كلمةً فيها مَعْنى الفِعلِ دُونَ أحرفهِ، نحوُ: «هذا عليٌّ مقبلاً (١٠). لَيْتَ سَعيداً غَنيًّا كريمٌ (٢٠). كأنَّ خالداً فقيراً غنيٌّ (٣)».

٩ - أَنْ يكونَ اسمَ تَفضيلٍ، نحوُ: «عليٌّ أَفْصَحُ القَوْمِ خَطيباً»، إِلَّا إذا كانَ عاملاً في حالَين، نحوُ: «العُصْفورُ، مُغَرِّداً خيرٌ مِنْهُ سَاكِتاً»، فيجبُ تقديمُ حالِ المفضَّل على عاملِه، كما تَقَدَّمَ.

• ١ - أَنْ تكونَ الحالُ مُوَكِّدَةً لعامِلِها، نحوُ: «وَلَّى العدُوُّ مُدْبِراً، فتَبسّم الصديقُ ضاحكاً».

١١ - أَنْ تكونَ جُملةً مُقتَرِنةً بالواو، على الأصحِّ، نحوُ: «جِئْتُ والشَّمْسُ طَالِعَةٌ».

﴿فإِنْ كانتْ غيرَ مقترِنَةٍ بالواوِ جازَ تقديمُها على عاملِها، نحوُ: «يَركبُ فَرَسهُ جَاءَ خالدٌ». وأجازَ قومٌ تقديمَها على عاملِها وهي مصدَّرةٌ بالواوِ، فأجازوا أنْ يُقالَ:«والشَّمسُ طالعةٌ جِئْتُ»؛ والأصحُّ ما قدّمناه. وقدْ سَبَقَ أنَّه لا يجوزُ تقديمُ الجملةِ المصدَّرةِ بالواوِ على صاحبِها أيضاً؛ وأنَّ قَوماً أجازوه﴾.

## ٦ ـ حَذْفُ الحالِ وحَذْفُ صاحِبها

الأصلُ في الحالِ أنَّه يجوزُ ذِكْرُها وحَذْفُها؛ لأنَّها فَضْلَةٌ، وإنْ حُذَفَتْ فإنَّما تُحذَفُ لِقرينةٍ. وأكثرُ ما يكونُ ذلك إذا كانتِ الحالُ قولاً أغْنى عَنْه ذكرُ المقولِ، كقولهِ تعالى: ﴿وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْكُم مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَمٌ عَلَيْكُم ﴾ عَلَيْكُم مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَمٌ عَلَيْكُم ﴾ [الرعد: ٣٣-٢٤]، أي: «يدخلونَ قائلينِ: سلامٌ عليكم»، وقوله: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَلُ مِنَا ﴾ [البقرة: ١٢٧]، أيْ: «يرفعانِ القواعدَ قائلين: ربَّنا تقبَّلْ مِنَا».

وقد يُحذَفُ صاحبُها لقَرينةٍ، كَقَوْلهِ تَعالى: ﴿أَهَاذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا﴾ [الفرقان: ٤١]، أَى: «بَعَثَهُ».



معنى الفعل هنا: التمني المفهوم من ليت.

وقد يَعرِضُ للحالِ ما يَمنعُ حَذْفَها، وذلك في أرْبَع صورٍ:

١ - أَنْ تكونَ جواباً ، كقولِك: «ماشياً»

في جواب مَنْ قالَ: «كيفَ جِئْتَ؟».

٢ - أَنْ تكونَ سادَّةً مسَدَّ خبرِ المبتدأ<sup>(1)</sup>، نحو: «أفضلُ صدَقةِ الرَّجلِ مُسْتَتِراً».

<sup>(</sup>١) معنى الفعل هنا: التنبيه أو الإشارة.

٣) معنى الفعل هنا: التشبيه المفهوم من كأنَّ.

 <sup>(</sup>٤) راجع الكلام على أحكام خبر المبتدأ في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

٣ - أنْ تكونَ بَدلاً من التلفُّظِ بفعْلِها ، نحوُ: «هنيئاً لكَ<sup>(١)</sup>».

٤ - أَنْ يكونَ الكلامُ مَبنيًا عليها ـ بحيثُ يَفسُدُ بحذفِها ـ كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُم سُكَرَىٰ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴿ [الـنـسـاء: ٤٣]، وقـولـهِ: ﴿ وَلَا تَنْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ﴾ [الإسراء: ٣٧]. ومن هذا أن تكون محصورةً في صاحبها، أو محصوراً فيها صاحبُها، فالأولُ نحو: «ما جاءً واكباً إلّا علي»، والآخرُ نحو: «ما جاءَ عليٌ إِلّا راكباً».

## ٧ ـ حذف عامل الحال

يُحذَفُ العاملُ في الحالِ. وذلك على قِسْمينِ: جائزٌ وواجبٌ.

فالجائزُ كقولِك لقاصِدِ السَّفرِ: «راشداً (۲)»، وللقادِم مِنَ الحَجِّ: «مأجوراً (۳)»، ولِمَنْ يحدِّثُكَ: «صادقاً (٤)»، ونحو: «راكباً (٥)» لِمَنْ قالَ لكَ: «كيفَ جِئْتَ؟»، و«بَلَى مُسرعاً (٢)» في جوابِ مَنْ قالَ لَكَ: «إِنَّكَ لَم تَنْطَلِقْ». ومِنْ ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿أَيَحَسَبُ ٱلإِنسَنُ أَلَنَ جَمْعَ عِظَامَهُ ﴿ لَى اللَّهُ عَلَى الْعَمَلَوْقِ الْوَسْطَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الضَكَوْتِ وَالصَّكُوةِ الْوُسْطَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### والواجبُ في خمس صور:

١ - أَن يُبيَّنَ بالحالِ ازديادٌ أَو نَقْصٌ بتدريج، نحوُ: (تَصدَّقْ بدرهم فصاعداً، أَو فأكثرَ)،
 ونحوُ: (اشترِ الثَّوبَ بدينار فَنازِلاً، أو فأقلَّ، أو فَسافِلاً (٩). وشرطٌ هذه الحالِ أَنْ تكونَ مَصْحوبَةً بالفاءِ، كما رأيتَ، أو بِثُمّ. والفاءُ أكثرُ.

٢ - أَنْ تُذكَرَ للتَّوبيخِ، نحوُ: (أقاعداً عن العملِ، وقَدْ قامَ النَّاسُ؟)، ونحوُ: (أَمتوَانياً، وقد

 <sup>(</sup>١) أي: ثبت لك الشيء هنيئاً. ومعنى أنها بدل من التلفظ بفعلها أنها نائبة منابه، لأن الأصل أن يقال: «هنأك الشيء، أو يهتئك الشيء».

<sup>(</sup>٢) أي: تسافر راشداً.

<sup>(</sup>٣) أي: رجعت مأجوراً.

 <sup>(</sup>٤) أي: تقول أو تتكلم أو تُحدِّث صادقاً.

<sup>(</sup>٥) أي: جئت راكباً.

<sup>(</sup>٦) أي: بلى انطلقتُ مُسْرِعاً.

<sup>(</sup>٧) أي: بلى نجمعُها قادرين.

<sup>(</sup>٨) أي: فصلُّوا رجالاً أو رُكْباناً. والرجال هنا: جمعُ راجل؛ وهو مَنْ يَمشي على رجليه. والركبان: جمع راكب.

٩) أي: ذهب العددُ صاعداً أو نازلاً. والفاء زائدة لتزيين اللفظ.

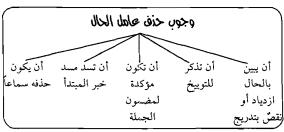

جَدَّ قُرناؤكَ؟). ومنه قولُهم: (أَتَميميًّا مَرَّةً، وَقيسيًّا أُخرَى؟ (١)).

٣ - أَنْ تكونَ مُؤكدةً لمضمونِ الجملةِ،
 نحو: (أنت أخى مواسياً (٢)).

- ٤ أَنْ تَسُدَّ مَسَدَّ خبرِ المبتدأ، نَحوُ: (تأديبي الغلامَ مُسيئاً (٣)).
- ٥ أَنْ يكونَ حذفه (أي: حذف العامل) سَمَاعاً، نحو: (هَنيئاً لَكَ(٤)).

### ٨ ـ أقسامُ الحال

تَنقسمُ الحالُ ـ باعتباراتٍ مُختلفةٍ ـ إلى مؤسِّسةٍ ومؤكِّدةٍ؛ وإلى مَقصودةٍ لذاتِها وموطَّئَةٍ، وإلى حقيقيةٍ وسببيةٍ، وإلى مُفرَدةٍ وجُملَةٍ وشِبْهِ جُملَةٍ، فالمجموعُ تِسْعةُ أنواعٍ. وسَيأتيكَ بيانُها.

## الحالُ المؤسِّسةُ، والحالُ المُؤَكِّدةُ

الحالُ: إِمَّا مؤسِّسَةٌ، وإمَّا مؤكدةٌ.

فالمؤسِّسَةُ (وتُسمَّى المُبيِّنةَ أَيضاً؛ لأنَّها تُذْكَرُ للتَّبيينِ والتَّوضيحِ): هي التي لا يُستفادُ معناها بدُونِها، نحوُ: (جاءَ خالدُ راكباً). وأكثرُ ما تأتي الحالُ مِنْ هذا النَّوعِ، ومِنْهُ قولُهُ تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ ٱلمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [الكهف: ٥٦].

والمؤكِّدةُ: هيَ التي يُستفادُ معناها بدونِها، وإنَّما يُؤتَى بها للتَّوكيدِ، وهي ثلاثةُ أنواع:

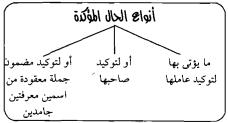

١ - ما يُؤتَى بها لتوكيدِ عامِلها، وهي التي تُوافِقُه معنًى فَقَطْ، أو معنًى ولَفْظاً. فالأوَّلُ نحوُ: ﴿فَنَبَسَمَ ضَاحِكًا﴾ [النمل: ١٩]، ومنهُ قولهُ تعالى: ﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الذَّرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة: ٦٠]، وقولهُ: ﴿ثُمَّ وَلَيْتُمُ إِلَى الْمَدْمَةِ عَلَيْهُ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلْهَا مُنْسِدِينَ ﴾ [البقرة: ٦٠]، وقولهُ: ﴿ثُمُ وَلَيْتُمُ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلْمَاهُ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلْهُ إِلَيْهُمْ إِلْهُ وَلَهُ وَلَهُ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُ مُنْفِقِهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُ إِلَيْهُمْ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ أَلْهُ إِلَيْمُ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ أَلْهُ أَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُ إِلَيْهُمْ أَيْمُ أَيْمُ أَيْمُ أَيْمُ أَلِيْهُمْ إِلَيْهُمْ أَلَاهُ أَنْهُمْ أَلِيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ أَلْمُ أَلِهُ أَلِهُ أَلَاهُمْ أَلِيْهُمْ إِلَيْهُمْ أَلِهُ أَلَاهُمْ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلَهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُمْ أَلِهُ أَلِهُ أَنْهُمْ أَلِهُ أَلَاهُمْ أَلَالْهُمْ أَلَا أَلَالْهُمْ أَلَاهُمْ أَلْهُمْ أَلَاهُمْ أَلَا أَلَهُ أَلَاهُ أَلِهُ أَلَالُهُ أَلَا أَنْهُمْ أَلِهُ أَنْهُمْ أَلْهُمْ أَلَاهُمْ أَلَالِهُمْ أَلَالُهُمْ أَلْهُمْ أَلْهُمْ أَلْهُمْ أَلْمُ أَلِهُمْ أَلْمُ أَلِهُمْ أَلَالُهُمْ أَلْمُلْعُلُهُمْ أَلُولُولُهُمْ أَلْمُلْكُمْ أَلْمُلْعُلُهُمْ أَلْمُلْكُمْ أَلِهُمْ أَلْمُ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلْمُلْعُلُمُ أَلْمُ أَلِهُمُ أَلِهُمْ أَلْمُلْكُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَ

مُّذَبِرِينَ﴾ [التوبة: ٢٥]، والثَّاني كقولهِ تعالى: ﴿وَأَرْسَلَنَكَ لِلنَّاسِ رَسُّولاً﴾ [النساء: ٧٩]، وقولِ الشاعر [من البسيط]:

٣٨٤- أَصِخْ مُصيخاً لِمَنْ أَبدَى نَصيحَتَهُ والزَمْ تَوَقِّيَ خَلْطِ الجِدِّ بِاللَّعِبِ (٥)

<sup>(</sup>١) أي: أتوجد تميميًّا مرة، وتتحوّل قيسيًّا مرة أخرى؟ تقول ذلك للمتلوِّنِ المنافقِ الذي لا يثبتُ على حالٍ.

<sup>(</sup>٢) أي: أعرفُكَ مواسياً. (٣) أي: تأديبي إياهُ حاصل إِذْ يوجدُ مُسيئاً.

<sup>(</sup>٤) أي: ثبتَ لك الشَّيءُ هنيئاً.

<sup>(</sup>٥) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (٢/ ٣٤٢) وشرح الأشموني (١/ ٢٥٥).

٢ - ما يُؤتَى بها لتوكيدِ صاحبِها، نحوُ: (جاءَ التَّلاميذُ كلُّهم جميعاً). قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كَلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَائَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩].

٣ – ما يؤتى بها لتوكيدِ مَضمونِ جملةٍ معقودَةٍ مِن اسمَينِ معرفتينِ جامدينِ، نحوُ: «هو الحقُّ بيِّناً، أو صريحاً»، ونحو: «نحنُ الأخوةُ مُتعاونينَ»، ومنهُ قولُ الشاعر [من البسيط]:

ه٣٨- أَنَا ابنُ دَارَةٌ (١)، مَعْروفاً بها نَسَبي. وَهَـلْ بِـدارَةَ يــا لَـلـنَّــاسِ مِــنْ عــارِ (١)

### الحال المقصودة لذاتها، والحال الموطئة

الحالُ: إمَّا مقصودةٌ لذاتِها (وهو الغالبُ) نحوُ: «سافرتُ مُنفرِداً»، وإِمَّا مُوطِّئةٌ، وهيَ الجامدةُ الموصوفةُ، فتُذكرُ تَوطِئةً لما بعدَها، كقولهِ تعالى: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٧]، ونحو: «لَقيتُ خالداً رجلاً مُحسناً».

## الحالُ الحقيقيَّةُ، والحالُ السَّببيَّةُ

الحالُ: إِمَّا حقيقيةٌ، وهي التي تُبيِّنُ هَيئَةَ صاحِبها (وهو الغَالِبُ) نحوُ: (جِئْتُ فَرحاً)، وإِمَّا سَببيّة، وهي ما تُبيِّنُ هَيْئةَ ما يَحملُ ضميراً يعودُ إلى صاحِبها، نحوُ: (ركبتُ الفَرَسَ غائباً صاحِبُهُ)، ونحوُ: (كلَّمْتُ هِنْداً حاضراً أبوها).

### الحالُ الجُملَةُ

الحالُ الجُمَلةُ: هو أَنْ تَقَعَ الجملةُ الفِعْليَّةُ أو الجملةُ الاسميَّةُ مَوقِعَ الحالِ، وحينئذٍ تكونُ مؤوَّلَةً بمفردٍ، نحُو: «جاءَ سعيدٌ يَرْكُضُ» ونحو: «ذَهَبَ خالِدٌ دَمعُهُ مُتحدِّرٌ». والتأويلُ «جاءَ راكِضاً. وذَهَبَ مُتَحدِّراً دَمعُهُ».

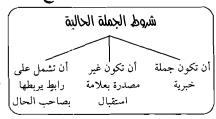

## ويُشترطُ في الجملةِ الحاليَّةِ ثلاثَةُ شروطٍ:

الشاهد فيه: قوله: (مصيخاً) حيث جاءت حالاً مؤكدة لعاملها، وافقته في اللفظ والمعنى. وقوله: أصخ: فعل أمر من صاخ، وأصاخ له بمعنى: استمع. (ع).

دارة: اسم أمه.

البيت لسالم بن دارة اليربوعي في خزانة الأدب (١/ ٤٦٨)، وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ٢٥٥)، وشرح شذور الذهب (ص۳۲۰).

الشاهد فيه: قوله: (معروفاً) حيث جاء حالاً مؤكِّدة لمضمون الجملة قبلها، والعامل محذوف وجوباً في هذه الحال، «بها» جار ومجرور متعلق بـ «معروفاً» نسبي: نائب فاعل لاسم المفعول، مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة .(ع).

- ١ أنْ تكونَ جملةً خبريَّةً، لا طلبِيَّةً ولا تَعَجُّبيَّةً.
  - ٢ أَنْ تكونَ غيرَ مُصدَّرةٍ بعلامةِ استقبالٍ.
- ٣ أَنْ تَشتمِلَ على رابطٍ يربِطُها بصاحِبِ الحالِ.

والرابط إِمَّا الضَّميرُ وَحْدَهُ، كقوله تعالى: ﴿وَجَآءُوۤ أَبَاهُمْ عِشَآءٌ يَبُكُونَ﴾ [يوسف: ١٦]. وإِمَّا الواوُ المقط، كقوله سبحانهُ: ﴿لَإِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ [يوسف: ١٤]. وإِمَّا الواوُ والضَّميرُ معاً، كقوله تعالى: ﴿خَرَجُوا مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ أَلُوثُ ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

### الحالُ شِبهُ الجُملَةِ

الحالُ شِبهُ الجُملةِ: هو أَنْ يقعَ الظَّرفُ أو الجارُّ والمجرورُ في موقعِ الحال، وهما يتعلقانِ بمحذوفٍ وجوباً تقديرُهُ «مُستَقِرًا» أو «استقرً»، والمُتعلَّقُ المحذوفُ في الحقيقة هو الحال، نحوُ: «رأيتُ الهلالَ بينَ السَّحابِ» (١)، ونحو: «نظرتُ العُصفورَ على الغصنِ (٢)». ومنه قوله تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ فَي إِللَّهُ القصص: ٧٩].

#### فائدة جليلة

إذا ذُكِرَ معَ المبندأ اسمٌ وظرفٌ أو مجرورٌ بحرفِ جرِّ، وكلاهما صالحانِ للخبريَّةِ والحاليَّةِ، فإنْ تَصدَّرَ الجملة الظَّرفُ أو المجرورُ، فالمُختارُ نصبُ الاسم على الحاليَّة، وجعلُ الظرفِ أو المجرور خبراً مقدَّماً، نحوُ: «عندَك، أو في المدار، سعيدٌ نائماً»، ونحو: «عندَك، أو في المدار، نائماً سعيدٌ»؛ لأنه بتقديمه يكون قد تَهيًا للخبرية، ففي صرفه عنها إجحافٌ. ويجوز العكس.

وإن تَصدَّرَها الاسمُ، وجبَ رفْعُهُ وجَعْلُ الظَّرْفِ أو المجرورِ حالاً، نحو: «نائمٌ عندَكَ، أو في الدار، سعيدٌ»، ونحو: «نائمٌ سعيدٌ عندَكَ، أو في الدار».

وإِنْ تَصدَّرَها المبتدأُ، فإنْ تقدَّمَ الظَّرْفُ أو المجرورُ على الاسم، جازَ جعلُ كلِّ منهما حالاً والاَخرِ خَبَراً، نحوُ: «سعيدٌ عندَكَ، أو في داره نائماً»، أو تقولُ: «نائمٌ» (٤). وإن تَقدَّمَ الاسم على الظرف أو المجرور، فالمختارُ رفعُ الاسم، وجعلُ الظرفِ أو المجرور حالاً، نحو:

<sup>(</sup>١) بينَ: مفعول فيه ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف حال تقديره (بادياً) .(ع).

<sup>(</sup>۲) على الغصن: جار ومجرور متعلقان بحال محذوفة تقديرها "واقفاً" .(ع).

<sup>(</sup>٣) في زينته: جار ومجرور، والهاء مضاف إليه، والجار والمجرور متعلقان بحال محذوفة تقديرها: متحلياً .(ع).

<sup>(</sup>٤) إِنْ نصبتَ "نائماً» جعلتَه حالاً. فكانَ الظَّرفُ أو المجرورُ خَبَراً. وإِنْ رَفَعْتَه كانَ خبراً؛ وجعلتَ الظَّرفَ أو المجرورَ حالاً.

«سعيدٌ نائمٌ عندَك، أو في داره»<sup>(١)</sup>، ويجوز العكسُ (وهو قليل في كلامهم)، فتقولُ: «سعيدٌ نائماً عندَكَ، أو في داره».

ومنع الجمهورُ نصبَ الاسم، في هذه الصورة، وأجازَهُ ابن مالك مُستنداً إلى قراءَة الحسن البصريّ. ﴿والأرضُ جميعاً قبضتُهُ يومَ القيامةِ، والسمواتُ مَطوياتٍ بِيَمينهِ ﴾ [الزمر: ٢٧] بنصبِ «مطوياتٍ (٢٠)» على الحال، وجعلِ «بيمينهِ» خبراً عن «السّموات»، وإلى قراءة مَنْ قَراً: ﴿وقالوا ما في بُطُونِ هذه الأنعامِ خالصةً لذكورنا ﴾ [الانعام: ١٣٩]، بنصب «خالصةً على الحال، وجعلِ «لذكورنا » خبراً عن «ما الموصوليَّة». والقراءتانِ شاذّتانِ، لكنَّ فيهما دليلاً على الجوازِ، لأنَّه ليسَ معنى شذوذِ القراءة أنَّها غيرُ صالحةٍ للاحتجاجِ بِها عَربيَّةً.

فإن لم يَصلُحِ الظَّرفُ أو المجرورُ بالحرفِ للخبريَّة (بحيثُ لا يكونُ مستغنَّى به عن الاسمِ، لأنَّه لا يَحسُنُ السُّكوتُ عليه) تَعَيَّنتْ خبريةُ الاسمِ وحاليَّةُ الظَّرْفِ أو المجرورِ، نحوُ: «فيكَ إبراهيمُ فيكَ راغبٌ»؛ إذ لا يصحُّ أن تَستغنيَ هنا عن الاسمِ، فتقولَ: «إبراهيمُ فيكَ راغبٌ»؛ إذ لا يصحُّ أن تَستغنيَ هنا عن الاسمِ، فتقولَ: «إبراهيمُ فيك».

#### الحال المفردة

الحالُ المُفرَدةُ: ما ليستْ جملةً ولا شِبهَها (٣)، نحوُ: «قرأتُ الدَّرْسَ مجتهداً. وكتَباهُ مُجْتَهدَينِ. وتَعلَّمناهُ مجتهدِينَ».

# ٩ ـ واؤ الحالِ وأَحكامُها

واوُ الحالِ: ما يَصِحُّ وقوعُ «إِذ» الظَّرْفيَّةِ مَوقِعَها، فإِذا قُلْتَ: «جِئْتُ والشَّمْسُ تَغيبُ»، صَحَّ أَنْ تَقولَ: «جِئْتُ إِذِ الشَّمسُ تَغيبُ».

ولا تدخلُ إِلَّا على الجملةِ، كما رَأَيتَ، فلا تَدخلُ على حال مُفرَدة، ولا على حالٍ شِبهِ مملة.

<sup>(</sup>١) ولك في هذه الحالة أيضاً أنْ تُعلِّقَ الظّرف وحرف الجَرّ بالخبر. وهو هنا «نائم».

<sup>(</sup>٢) جاء في «الدر المصون» للسمين الحلبي: قرأ الجحدري بنصب «مطويات» واستدل بها الأخفش على جواز تقدم الحال إذا كان العامل فيها حرف جرّ. يمكن تخريج القراءة على أن السموات معطوفة عطف نسق على الأرض ويكون الإخبار عن الأرض والسموات أنها «قبضته» وتكون مطويات حال من السموات، كما كان (جميعاً) حالاً من الأرض. وقال: هناك وجه آخر لكنه ضعيف، وهو كون مطويات منصوبة بفعل محذوف. (ع).

<sup>(</sup>٣) ليس المراد بالمفرد ـ في باب الحال ـ ما يقابل المثنى والجمع، بل المراد به ما يقابل الجملة وشبهها.

وأصلُ الرَّبطِ أَنْ يكونَ بضميرِ صاحبِ الحالِ، وحَيْثُ لا ضَميرَ وجَبَتِ الواوُ، لأنَّ الجُملةَ الحاليَّةَ لا تخلو مِنْ أحدِهما أو مِنْهما معاً. فإنْ كانتِ الواوُ مَعَ الضَّميرِ كانَ الرَّبطُ أشدَّ وأحْكَم. وواوُ الحالِ، مِنْ حَيْثُ اقترانُ الجملةِ الحاليّةِ بها وعدَمُهُ، على ثلاثةِ أَضرُبٍ: واجِبٍ وجائزٍ ومُمتَنِع.

### متى تجبُ واوُ الحالِ؟



تجبُ واو الحالِ في ثلاثِ صُوَرٍ:

١ - أَنْ تكونَ جملةُ الحالِ اِسميَّةٌ مجرَّدةً من ضمير يَربِطُها بصاحِبها، نحوُ: «جِئْتُ والنَّاسُ نائمون»، ومنه قولُه تعالى: ﴿ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِٱلْحَقِ وَإِنَّ فَرِبقاً مِنَ

ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَدِهُونَ﴾ [الأنفال: ٥]، وقولهُ: ﴿قَالُواْ لَهِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحَنُ عُصْبَةً﴾ [يوسف: ١٤]، وتقولُ «جِئْتُ وما الشَّمْسُ طالِعَةٌ».

٢ - أَنْ تكونَ مُصدَّرَةً بضميرِ صاحِبها، نحو: «جاءَ سعيدٌ وهو راكبٌ»، ومنه قولُهُ تعالى:
 ﴿لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَلُوٰةَ وَأَنتُمَ شُكَرَىٰ﴾ [النساء: ٤٣].

٣ - أنْ تكونَ ماضيَّةً غيرَ مُشتملةٍ على ضَميرِ صاحِبها، مُثبتةً كانتْ أو مَنفيَّةً، غيرَ أنَّه تَجِبُ «قَدْ» معَ الواوِ في المثْبَتةِ، نحوُ: «جِئْتُ وقَدْ طَلَعتِ الشَّمسُ»، ولا تجوزُ مع المَنْفِيَّةِ، نحوُ: «جئتُ وما طلعتِ الشمسُ».

## متى تمتنع واو الحال؟

تمتنعُ واوُ الحالِ من الجملة في سَبْع مَسائِلَ:

١ - أَنْ تَقْعَ بعدَ عاطفٍ، كَقُولِه تعالى: ﴿ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْشُنَا بَيْنَا أَوْ هُمْ
 قَآبِلُونَ (١) ﴾ [الأعراف: ٤].

٢ - أَنْ تكونَ مُؤكِّدةً لمضمون الجملةِ قبلَها ، كقولهِ سبحانهُ : ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبُ فِيهِ ﴾
 [البقرة: ٢].

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: "أهلكناها" أي: أهلكنا أهلَها. وقولُه: "فجاءَها"أي: فجاءَ أهلَها. فالكلامُ على حَذْفِ مضافِ. و(البأسُ): العذابُ. وبَياتاً: مصدرٌ وُضعَ مَوضِعَ الحالِ، وهو مصدر باتَ يَباتُ بَياتاً. بمعنى باتَ يَبيتُ بَيتاً وبَيتوتَةً. يقالُ: باتَ الرجُلُ: إذا أدرَكُهُ الليلُ. و(قائلونَ): أي: نائمونَ وقتَ الظهيرةِ، مِنَ القيلولةِ. وهي الاستراحةُ يضفَ النَّهارِ سواءٌ أكانَ معها نومٌ أم لا. يقالُ: قالَ الرجلُ يَقيلُ قَيلولةً ومَقيلاً. والقائلةُ: الظَّهيرةُ. والمعنى: جاءَ أهلَها عذابُنا بائتينَ أو قائلينَ.

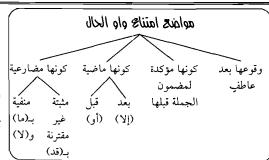

٣ - أنْ تكونَ ماضِيَّةً بعدَ «إِلَّا»، فتمتنعُ حينئذٍ من «الواو» و«قدْ» مجتمعتين، ومُنفردتين، وتُربَطُ بالضَّميرِ وَحْدَهُ(١١)، كقوله تعالى : ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى السَّمَرْ وُونَ ﴾ [الحجر: ١١]. ولا عبرةَ بِشُذوذِ من

ذهبَ إلى جوازِ اقترانها بالواوِ، تمسُّكاً بقولِ الشاعر [من البسيط]:

٣٨٦- نِعْمَ امرَءاً هَرِمٌ، لم تَعْرُ نائِبَةٌ إِلَّا وَكَانَ لِـمُ رُتَـاعٍ بـهـا وَزَرا(٢)

أو إِلَى جَوازِ اقترانِها بِقَدْ، تَمَسُّكاً بقولِ الآخَرِ [من الطويل]: (مَا الطَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُوتُ لَمْ يُلْفِ حَاجَةً لِينَا فُسِيّ، إِلَّا قَـدْ قَـضَـيْتُ قَـضَـاءَهـا (٣)

لأنَّ ذلك شاذٌّ مخالفٌ للقاعدةِ، وللكثيرِ المسموع في فصيح الكلام: مَنثورِهِ ومَنْظومِهِ.

¿ - أن تكون ماضيةً قبلَ «أو»، كقول الشاعر [من البسيط]:

٣٨٨- كُنْ لِلخَليلِ نَصيراً، جارَ أَوْ عَدَلا وَلا تَشُحَّ عَلَيْهِ. جَادَ أَوْ بَخِلا (١٤)

٥ - أَنْ تكونَ مُضارعيَّةً مُثبَتةً غَيْرَ مُقترنةٍ بِقدْ، وحِينَئذِ تُربَطُ بالضميرِ وَحْدَهُ، كقولِه تَعالى: ﴿ وَلَا تَمْنَنُ نَسَنَكُثِرُ ﴾ [المدثر: ٦]، ونحوُ: «جاءَ خالدٌ يَحمِلُ كتابَهُ». فإن اقترنت بِقدْ، وجَبَتِ الواوُ معَها،

<sup>(</sup>١) فإنْ لم يَكُنْ ضميرٌ يَربطُ الحالَ بصاحِبها امتنعَتِ المسألةُ، فلا يقالُ: «ما جِنْتُ إلَّا طلعَتِ الشَّمْسُ» لخلوِّ الجملةِ حِينَئذِ مِنْ رابطٍ. فإنْ أردْتَ هذا المعنى قلتَ: «ما جِئْتُ إلاَّ والشَّمْسُ قَدْ طَلَعتْ»، فتكونُ الحالُ جملة اسميةً. قال ابن الناظم في شرح ألفية أبيه: «وإنْ كانَتْ (أي: الجملةُ الحاليةُ) مصدَّرةً بفعلٍ ماضٍ، فإنْ كانَ بعدَ «إلَّا» أو قبلَ «أو» لزمَ الضَّميرُ وتركُ «الواو»» اهـ.

<sup>(</sup>٢) البيت لزهير بن أبي سلمى (ت١٤ق.هـ) في شرح التصريح (٢/ ٩٥) وليس في الديوان، وهو بلا نسبة في شرح الأشموني (٢/ ٣٧٥) وأوضح المسالك (٢/ ٣٧٥).

الشاهد فيه: قوله: (إلا وكان لمرتاع بها وزرا) حيث جاءت الواو في صدر الجملة الحالية مع أنها ماضية بعد إلا، وهو شاذ لا يلتفت إليه. (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت لقيس بن الخطيم من الأوس (ت٢هـ) قبل إسلامه، وهو في ديوانه (ص٤٩) وخزانة الأدب (٧/ ٣٥) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ٢٥٩).

الشاهد فيه: قوله: (إلا قد قضيت قضاها) حيث جاء الجملة حالية فعلها ماض بعد إلا مقترنة بقد، وهو شاذ أيضاً (ع).

<sup>(</sup>٤) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (١/ ٢٥٧) وهمع الهوامع (٢/ ٢٤٦). الشاهد فيه: قوله: (جار أو عدلا) و (جاد أو بخِلا) حيث جاءت جملة الحال في كل منهما غير مقترنة بـ(الواو) لأن فعلها ماض بعده (أو) (ع).

كقولهِ تعالى: ﴿لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ [الصف: ٥]. ولا تجوزُ «الواوُ» وحدَها ولا «قَدْ» وحدَها. بل يجبُ تجريدُها منهما مَعاً ، أو اقترانُها بهما معاً ، كما رأيتَ.

٦ - أَنْ تكونَ مُضارِعيَّةً منفيَّةً بِـ (ما)، فتُمْنَعُ حِينَادٍ من الواو وقد، مجتمعتينِ ومُنفردتينِ، وتُربَطُ بالضميرِ وحدَهُ، كقول الشاعر [من الطويل]:

٣٨٩ عَهِدْتُكَ مَا تَصْبُو، وفِيكَ شَبِيبةٌ فَمَا لَكَ بَعْدَ الشَّيْبِ صَبَّا مُتَيَّمًا ؟ (١) وقول الآخر [من البسيط]:

٣٩٠ كأنَّها \_ يومَ صَدَّتْ ما تُكَلِّمُنا \_ فَلْبِيّ بِعُسْفانَ ساجِي الطَّرْفِ مَطْرُوفُ (٢)

﴿ وأجازَ بعضُ العلماءِ اقترانَها بالواوِ، نحوُ: «حَضَرَ خليلٌ وما يركَبُ». وليس ذلك بالمختارِ عندَ الجمهورِ. والذوقُ اللَّغويُّ لا يأباه. قال السيوطي في «همع الهوامع»: والمنفيُّ بـ «ـما» فيه الوجهان أيضاً، نحوُ: «جاءَ زيد وما يضحك؛ أو ما يضحك؛ ﴾.

٧ - أن تكونَ مُضارعيّةً مَنفيّةً بِ (لا)، فتمنع أيضاً من (الواو) و(قَدْ) مُجتمعتينِ ومُنفردتينِ،
 كقوله تعالى: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤّمِنُ بِاللّهِ ﴾ [المائدة: ٨٤]، وقوله: ﴿مَالِى لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَ ﴾ [النمل: ٢٠]
 وقولِ الشاعر [من الكامل]:

٣٩١- لَوْ أَنَّ قَوْماً - لارْتِفاعِ قَبِيلَةٍ وَخَلوا السَّماءَ - دَخَلْتُها لا أُحجَبُ (٣)

﴿وَأَجَازَ قُومٌ اقترانَهَا بِالْوَاوِ، لَكُنَّهُ بِعِيدٌ مِن الذَّوقِ اللُّغُويِّ. قَالَ ابنُ النَّاظِم: ﴿وَقَدْ يَجِيءُ (أَي: المضارعُ المنفي بلا) بالضمير والواو﴾﴾.

فإِنْ كانتْ مَنفيَّةً بِلَمْ، جازَ أَنْ تُربَطَ بالواوِ والضَّميرِ مَعاً، كقولهِ تعالى: ﴿أَوَ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمَّ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾ [الأنعام: ٩٣]، وقولِ النَّابغة الذبياني الشَّاعرِ [من الكامل]:

الإعراب: فما لك: الفاء حرف عطف. ما اسم استفهام في محل رفع مبندا. لك: جار ومجرور متعلقان بمحدوف خبر للمبتدأ. بعد: مفعول فيه ظرف زمان منصوب متعلق بـ «صبًّا». الشيب: مضاف إليه مجرور. صبًّا: حال من الضمير المجرور باللام «لك» والعامل هو اسم الاستفهام «ما» لما فيه من معنى الفعل. متيماً: صفة لصبًّا .

والشاهد فيه: قوله: (ما تصبو) وهي جملة حالية فعلها مضارع منفي بـ(ما) غير مقترنة بالواو، واكتفى بالربط بالضمير وهو الفاعل .(ع).

 <sup>(</sup>١) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في الأشموني (١/ ٢٥٧) وأوضح المسالك (٢/ ٣٥٤).
 الإعراب: فما لك: الفاء حرف عطف. ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. لك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف

 <sup>(</sup>۲) البيت لعنترة في ديوانه (ص۲۷۰) وفي تاج العروس (عسف).
 الشاهد فيه: قوله: (ما تكلمنا) حيث وقعت هذه الجملة حالية من فاعل (صدق) غير مقترنة بالواو لكون فعلها مضارعاً منفياً بـ(ما). (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت لم ينسب لأحد، وهو في شرح الأشموني (١/ ٢٥٧).
 الشاهد فيه: قوله: (لا أحجب) حيث وقعت الجملة حالية، فعلها مضارع منفي بـ(لا) غير مقترنة بواو أو بـ(قد). (ع).

٣٩٢ - سَقَطَ النَّصيفُ ولم تُرِدْ إسقاطَهُ فَتَناوَلَتْهُ، وَاتَّقَتْنا باليَدِ (١)(٢)

وجازَ أَنْ تُربَطَ بالضَّميرِ وَحْدَهُ، كقولِه تَعالى: ﴿فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّءٌ﴾ [آل عمران: ١٧٤]، وقولِ الشاعر [من الطويل]:

٣٩٣- كأنَّ فُتاتَ العِهْنِ - في كُلِّ مَنْزِلً نَزَلْنَ بِهِ - حَبُّ الفَنَا لَمْ يُحَطَّمِ (٣)(٤)

فإِنْ خَلَتْ من الضَّميرِ، وجَبَ رَبْطُها بالواوِ، نَحوُ: «جِئْتُ وَلَمْ تَطْلُعِ الشَّمسُ»، ولا يجوزُ تركُها، ومنه قول الشَّاعر [من الكامل]:

٣٩٤- ولَقَدْ خَشِيتُ بِأَنْ أَمُوتَ وَلَمْ تَدُرْ لِلْحَرْبِ دائِرَةٌ عَلَى ابنَيْ ضَمْضَمِ (٥)

وإِنْ كانتْ مَنفيَّة بلمّا، فالمختارُ ربطُها بالواو على كلِّ حالٍ، كقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمٌ وَيَعْلَمَ ٱلصَّنبِدِينَ ﴾ (٦) [آل عمران: ١٤٢] وقولِ الشاعر [من الطويل]:

٣٩٥- أَشوْقاً وَلَمَّا يَمضِ لي غَيْرُ لَيْلَةٍ؟ فَكَيْفَ إِذَا خَبَّ الْمَطِيُّ بِنا عَشْرا؟ (٧)
 وقولِ غيرهِ [من الطويل]:

٣٩٦- إِذَا كُنْتُ مأْكُولاً، فكُنْ خَيْرَ آكِلٍ وَإِلَّا فَاذْرِكْ نِي وَلَكَمَّا أُم زَّقِ (^)

(١) النَّصيفُ: خمارٌ تَختَمِرُ به المَرأَةُ.

(۲) البيت للتابغة الذبياني زياد بن عمرو (ت١٨ق.هـ) في ديوانه (ص٩٣) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ٢٥٩).
 الشاهد فيه: قوله: (ولم ترد إسقاطه) حيث جاءت الجملة الفعلية حالية، وفعلها مضارع منفي بـ(لم) مقترنة بالواو. (ع).

(٣) العِهْنُ: الصوف المصبوغ. والفَنا بفتح الفاء، ويكتب بالألف والياء عنب الثعلب، وهو شجر له حبُّ أحمر، كانَ النِّساءُ يتخذْنَ منه القلائد. وقد شبَّة الشَّاعرُ ما يتساقطُ من العهن من هوادجهنّ بهذا الحبُ الأحمرِ الذي لم يتحطَّمْ. وإنما قيدَه بعدَم التحطُّم لأنَّه إنَّما يكونُ أحمرَ إِنْ كانَ صحيحاً؛ فإذا تكسَّر لم يبق احمرارُه.

(٤) البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص١٣) رقم (١٤) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٢٥٩/١). الشاهد فيه: : قوله: (لم يحطم) حيث وقعت الجملة حالية فعلها مضارع منفي بـ(لم) والرابط بينها وبين صاحب الحال هو الضمير المستتر في (يحكم) الواقع نائب فاعل. (ع).

(٥) البيت من معلقة عنترة في ديوانه (ص٢٢١) رقم (٧٥) وفي الخزانة (١٢٩/١) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ٢٥٩). الشاهد فيه: قوله: (ولم تدر للحرب دائرة) حيث جاءت الجملة حالية، فعلها مضارع منفي بـ(لم) ولم يربط بينها وبين صاحب الحال إلا الواو. (ع).

(٦) يعلمَ: منصوب بأن مضمرة بعد الواو.

(۷) البيت تقدم برقم (۳۳۹) وقد أعاده هنا لغرض آخر.
 الشاهد فيه: قوله: (ولما يمضِ) حيث اقترنت الجملة الحالية بالواو، وهي منفية بـ(لما) وفعلها مضارع. (ع).

(٨) البيت لشأس بن نهار، المعروف بالممزق العبدي (جاهلي) في خزانة الأدب (٧/ ٢٨٠)، وهو بلا نسبة في شرح
 الأشموني (٣/ ٥٧٥) ومغني اللبيب (١/ ٢٧٨).

رِفَحْ مجس الارس کا الاخِتْرِي واسکتن الانیز الانووی س www.moswarat.com

﴿ وأَجَازَ النُّحَاةُ ربطَها بالضَّميرِ وحدَه، نحوُ: ﴿ رَجَعْتُ لمَّا أَبِلغُ مرادي ﴾. والمختارُ أَنْ تُربطَ بالواوِ والضَّميرِ مَعاً، لأنَّها لم تَرِدْ في كلامِ العَرَبِ إِلَّا كذلك. وإنما جوَّزَ النُّحاةُ تركَ الواو مَعها، قياساً على أختها (لم)، لا سماعاً. والنفسُ غيرُ مطمئنةِ إلى هذا القياسِ، لأنَّ الذوقَ اللُّغويَّ يأباهُ.قالَ ابنُ مالكِ: والمنفيُّ بلمّا كالمنفي بلم في القياس، إلَّا أنِّي لم أجدْهُ إِلَّا بالواوِ ﴾.

## متى تجوزُ واوُ الحالِ وتركُها؟

يجوزُ أَنْ تقترنَ الجملةُ بواوِ الحالِ، وأَنْ لا تَقتَرِنَ بها، في غيرِ ما تقدَّمَ من صُوَر وجُوبها وامتناعِها.

غيرَ أَنَّ الأكثرَ في الجملةِ الاسميَّةِ مِ مثبتةً أو منفيةً لَ أَنْ تقترنَ بِالواو والضَّمير معاً (١). فالمُثبتةُ كقولهِ تعالى: ﴿ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمُ وَهُمُ أَلُوفُ ﴾ [البقرة: ٣٤٣]، وقولهِ: ﴿ فَلَا تَجْمَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٢]. والمنفيَّةُ نحو: «رجعتُ وما في يدي شيءٌ».

وقد تُربَطُ ـ مُثبَتةً أو منفيّةً ـ بالضمير وحدَهُ (٢). فالمُثبتَةُ كقوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَغْضِ عَدُونُ ﴾ [البقرة: ٣٦]، وقولِ الشاعرِ [من الطويل]:

٣٩٧ - وَلَوْلا جَنَانُ اللَّيلِ ما آبَ عامرٌ إلى جَعْفَرٍ، سِرْبالُهُ لَمْ يُمَرَّق (٣)(٤)

وتقولُ: «جاءَ عليٌّ، وجهُهُ مُتَهَلِّلٌ. وكَرَّ خالدٌ كأنَّهُ أَسَدٌ». والمنفيّة كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبُ لِلْحُكْمِةِ ﴾ (٥) [الرعد: ٤١].

﴿ولا يشترطُ لاقترانِ الجملةِ الاسميةِ بالواوِ،عدمُ اقترانِها بإلَّا (كما توَهَّم بعضُ أصحابِ الحواشي سامَحه الله)، فإن ذلك ثابتٌ في أفصح الكلام، قال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَهْلَكُمَا مِن فَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَابٌ مَعْلُومٌ ﴾ [الحجر: ٤].

الشاهد فيه: قوله: (ولما أمزق) حيث جاء الجملة الحالية، فعلها مضارع منفي بـ(لما) مرتبطة بالواو والضمير المستتر
 الواقع نائب فاعل لـ(أمزق). (ع).

<sup>(</sup>١) أي: بشرط أنْ لا تقعَ بعدَ عاطفٍ، وأنْ لا تكونَ مؤكِّدةً لمضمونِ الجُملَةِ. فإنْ كانتْ كذلكَ امتنعتْ مِنَ الواوِ واكتفَتْ بالضَّميرِ، كما تقدَّمَ.

<sup>(</sup>٢) أي: بشرطِ أنْ لا تُصدَّر بضميرِ صاحبِها. فإنْ صُدِّرَتْ به وجَبَتِ الواوُ، كما سبقَ.

 <sup>(</sup>٣) جَنان اللَّيلِ ـ بفتح الجيم ـ ظَلامُه. وآب: رَجَعَ. والسِّربال: النُّوبُ.

<sup>(</sup>٤) البيت لسلامة بن جندل (جاهلي، ت٢٣ ق. هـ) في ديوانه (ص١٧٦) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٢٥٨/١).
الشاهد فيه: قوله: (سرباله لم يمزق) حيث جاء الجملة حالية، وهي اسمية مثبتة، وقد ربط الشاعر بالضمير المجرور بالإضافة المتصل بـ(سربال)، ولم يأت بالواو؛ لأنها غير واجبة في مثل هذه الحالة. (ع).

 <sup>(</sup>۵) أي: لا ناقض له ولا رادً. والمعنى أنَّ حكم اللهِ مُبرَمٌ، فليسَ له مَنْ يتعَقبُه بنقض أو رَدًّ، مِنْ قولِهم: عَقبَ الحاكمُ على
 حكم مَنْ قَبْلَه ـ من بابِ التَّفعيلِ ـ إذا تتبَّعَه وتعقبَه لِينقُضَه أو يُبرِمَه. وهذا يشبِّهُ ما تقومُ به محكمةُ التَّمييزِ التي تُسمَّى محكمةَ التَّقينِ» لكانَ أولى وأخصَرَ.

وهذا الشَّرطُ إنما هو للجملة الماضيَّة فقط، كما علمت، وأما الجملة الاسمية فقد تقترنُ بهما معاً كما رأيت، وقد تقترن بإلَّا وحدَها، كقوله تعالى: ﴿وَمَاۤ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ﴾ [الشعراء: ٢٠٨]».

أمَّا الجملةُ الماضيَّةُ الحاليَّةُ، فإِنْ كانَتْ مُثبتَةً، فأكثرُ ما تُربَطُ بالضَّميرِ والواوِ وقَدْ مَعاً (١)، كقولهِ تعالى: ﴿أَفَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ﴾ [البقرة: ٧٥].

وأقلُّ منه أن تُربَطَ بالضمير وقَدْ فقط، دون الواوِ(٢)، كقول الشاعر [من الطويل]:

٣٩٨ - وَقَفْتُ بِرَبْعِ الدَّادِ، قَدْ غَيَّرَ البِلَى معادِفَها، والسَّارِياتُ الهَواطِلُ (٣)(٤)

وأقلُّ مِنْ هذا أَنْ تُربَطَ بالضَّمير وَحْدَهُ، دونَ الواوِ وَقَدْ، كقوله تعالى: ﴿هَـٰذِهِۦ بِضَـٰعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَاً ﴾ [يوسف: ٦٥]، وقولهِ: ﴿أَوْ جَـَاءُوكُمُ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ﴾ [النساء: ٩٠] ومنه قول الشاعر [من الطويل]:

٣٩٩ وإِنِّي لَتَعْرُوني لِـذِكْـراكِ هِـزَّةٌ (٥) كمَا انْتفَضَ العُصْفورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ (٦)

وأقلُّ من الجميع أنْ تُربَطَ بالضَّميرِ والواوِ فقط<sup>(۷)</sup>، دونَ قد، كقوله تعالى: ﴿قَالُواْ وَأَقَبَلُواْ عَلَيْهِـ مَاذَا تَفْقِدُونَ﴾ [يوسف: ۷۱]، وقوله: ﴿أَنْوُمِنُ لَكَ وَأَتَبَعَكَ اَلْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١].

وإنْ كانت مَنفيَّةُ امتنعتْ مَعها «قد»، فهي تُربَط غالباً بالضَّميرِ والواو مَعاً، نحوُ: «رجعَ خالدٌ وما صنعَ شيئاً». وقد تُربَطُ بالضمير وحدَهُ، نحو: «رَجَعَ ما صنعَ شيئاً».

فإِنْ لم تشتملِ الجملةُ الماضيَّةُ، مُثبتةً كانت أو منفيَّة، على ضميرٍ يعودُ إلى صاحبِ الحالِ، رُبِطت المُثبتةُ بالواوِ وقد، والمنفيَّةُ بالواو وحدها، وجوباً، كما سبقَ.

<sup>(</sup>١) أي: بشرط أنْ لا تقعَ بعدَ (إِلَّا) ولا قبل (أو)، فإنْ كانت كذلك امتنعَتْ من (الواوِ، وقد) مجتمعتين ومنفردتين، كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) أي: بالشرط المتقدم.

<sup>(</sup>٣) السَّاريات: جمع سارية، وهي السَّحابة تأتي ليلاً.

<sup>(</sup>٤) البيت للنابغة النبياني (١٨ق. هـ) في ديوانه (ص١١٥) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٢٥٨/١). المساهد فيه: قوله: (قد غيَّر البلى معارفها) حيث جاءت الجملة حالية، وفعلها ماض، وربط بينها وبين صاحبها بالضمير، بـ(قد) من دون الواو، والأكثر في هذه الحال أن تربط بالواو وبـ(قد). (ع).

<sup>(</sup>٥) وفي «شرح المفصل» لابن يعيش: «نفضة» بدل «هِزَّة».

 <sup>(</sup>٦) البيت تقدم برقم (٩٨) وهو لأبي صخر الهذلي، وقد أعاده هنا لغرض آخر.
 الشاهد فيه: حيث جاءت الجملة حالية وفعلها ماضٍ، ولم تربط بصاحب الحال إلا بالضمير وهو «الهاء» في بلله. (ع).

<sup>(</sup>V) أي: بالشرط المتقدم.

﴿وَأَمَّا الجملةُ المضارعيَّةُ الحاليةُ، فقد تقدَّم حُكمُها، مثبتةٌ ومنفيةً، في الكلامِ على المواضعِ التي تمتنعُ فيها واوُ الحالِ منَ الجملةِ، فراجعُه﴾.

#### فائدة

《أوجبَ البصريونَ إِلَّا الأخفشَ لُزومَ «قَدْ» مع جملةِ الماضي المُثبتِ الذي لم يقعْ بعدَ «إِلَّا» ولا قبلَ «أو» مُطلقاً، سواءٌ أَرُبطتْ بالضَّميرِ، أم بالواوِ، أم بهما مَعاً. فإنْ لم تكنْ ظاهرةً فهي مقدَّرةٌ، وقد قدَّروها قبلَ الماضي في الآياتِ السَّابقة. والمختارُ قولُ الكوفيينَ والأخفش، وهو أنَّها لا تلزمُ إِلَّا معَ جملة الماضي التي لم تشتملْ على ضميرِ صاحبِ الحالِ، وهي تلزمُ في ذلك مع الواوِ، كما تقدَّم. ولا تلزمُ في غيرِ ذلك، لكَثْرَة وقوعِها حالاً بدونِ «قد»، والأصلُ عِدمُ التَّقدير》.

### ١٠ ـ تَعَدُّدُ الحال

يجوزُ أَنْ تَتعدَّدَ الحالُ، وصاحبُها واحدٌ أو مُتَعدِّدٌ، فمثالُ تعدُّدِها، وصاحبُها واحدٌ، قولهُ تعالى: ﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰۤ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَصْبَنَ أَسِفَأَ﴾ [طه: ٨٦].

وإِنْ تَعَدَّدَتْ وتَعَدَّدَ صاحبُها، فإِنْ كَانَتْ مِنْ لَفَظِ واحدٍ ومعنَّى واحدٍ ثُنَّيتَها أو جمعْتَها، نحوُ: «جاءَ سعيدٌ وخالدٌ راكبينِ. وسافر خليلٌ وأخواهُ ماشِينَ»، ومنه قوله تعالى: ﴿وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ ﴾ [إبراهيم: ٣٣] (والأصلُ دائبةً ودائباً) وقولهُ: ﴿وسخَرَ لكم الليل والنهار والشمسَ والقمرَ والنجومُ مُسَخَراتٍ ﴾ [النحل: ١٢].

وإن اختلف لفظهما فُرِّق بينهما بغيرِ عَظْفٍ، نحوُ: «لَقيتُ خالداً مُصعِداً مُنحدراً (٢). ولقيتُ دَعداً راكبةً ماشياً (٣). ونظرتُ خليلاً وسعيداً واقفيْنِ قاعداً (٤)». ثم إنْ لم يُؤمنِ اللَّبسُ أعطيتَ الحالَ الأولى للنَّاني والأخرى للأوَّلِ، فإنْ أردْتَ العَكْسَ وَجَبَ أَنْ تَقولَ: «لَقِيتُ خالداً مُنحَدِراً مُصعِداً»، فيكونُ هوَ المُنْحَدِر وأنتَ المُصْعِد، وإنْ أُمِنَ اللَّبسُ، لظهور المعنى، كما في المثالينِ الباقيينِ، جازَ التَّقديمُ والتَّاخير، لأنَّه يمكنُكَ أَنْ تَرُدَّ كلَّ حالٍ إلى صاحِبها، فإنْ قلتَ: «لقيتُ دعداً ماشياً راكبةً، ونظرت خليلاً وسعيداً قاعداً راكبينِ»، جازَ لوضوحِ المعنى المرادِ، ومنه قول الشاعر [من الطويل]:

<sup>(</sup>۱) قال ابن الجزري في النشر (٣/ ١٤٢): اختلفوا في (الشمس والقمر والنجوم مسخرات) فقرأ ابن عامر برفع الأسماء الأربعة وافقه حفص في الحرفين الأخيرين، وهما (النجوم مسخرات) وقرأ الباقون بنصب الأربعة وكسر تاء مسخرات. (ع).

<sup>(</sup>٢) مُصْعِداً: حال من خالداً. ومُنحَدِراً: حال مِنَ التَّاء في لقيتُ.

<sup>(</sup>٣) راكبةً: حال مِنْ دعداً. وماشياً: حال من التَّاء في لقيتُ.

<sup>(</sup>٤) واقفين: حال مِنْ خليلاً وسعيداً. وقاعداً: حال من التَّاءِ في نَظَرْتُ.

• • ٤ - خَرَجْتُ بِهَا أَمشِي تَجُرُّ وَرَاءَنَا عَلَى أَثَرَيْنَا ذَيْلَ مِرْظٍ مُرَحَّلِ (١)(٢)

وردَتْ عن العرَبِ ألفاظ، مركَّبةٌ تركيبَ خَمْسَةَ عَشَرَ، واقعةً مَوقِع الحالِ، وهي مبنيّةٌ على فَتْح جُزءَيها، إِلَّا ما كان جُزؤهُ الأولُ ياءً فبناؤهُ على السكون.

## وهذهِ الألفاظُ على ضربينِ:

١ - ما رُكِّب، وأصلُهُ العطفُ، نحو: «تَفَرَّقوا شَذَرَ مَذَرَ، أو شَغَرَ بَغَرَ»، أي: «مُتفرِّقِين، أو مُنتشرين، أو متَشتِّتينَ»، ونحو: «لَقيتُهُ كَفَّةَ مُنتشرين، أو متَشتِّتينَ»، ونحو: «لَقيتُهُ كَفَّةَ كَفَّةَ»، أي: «مُواجِهاً (٣)».

٢ - ما رُكِّب، وأصلُهُ الإضافةُ، نحوُ: «فَعلتُهُ بادِئَ بَدْءَ، وبادِيْ (٤) بَدْأَةَ، وبادئَ بَدْأَةَ، وبادئَ بَدْأَةَ، وبادئَ بَداءَ، وباديْ (٥) بَداءَ، وبَدْأَةَ بَدْأَةَ»، أي: «فعلتُهُ مَبدوءاً بهِ (٦)» ونحو: «تفَرَّقوا، أو ذَهَبُوا أَيدي سَبَا وأَيادِي (٧) سَبا (٨)»، أي: «مُتشَتِين».

<sup>(</sup>١) الموط: كلُّ ثوبٍ غير مَخيطٍ، وكساء يؤتزر به، وربما تشدُّه المرأةُ على رأسِها وتتلقَّعُ به. والمرحَّل من الثياب ما أشبهت نقوشه رحالَ الإبل. وجملة أمشي: حال من تاء المتكلم، وجملة تجر: حال من ضمير الغائبة في «بها».

 <sup>(</sup>۲) البيت لامرئ القيس، وهو من المعلقة برقم (۲۸) في الديوان (ص١٤) وخزانة الأدب (١١/٤٢٧) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٣٣٩) ومغنى اللبيب (٢/ ٥٦٤).

الشاهد فيه: قوله: (أمشي) و(تجر) حيث جاءت الجملتان كل منهما جملة حالية، وجاء بالحالين على ترتيب صاحبيهما، فأمشي: حالية من التاء في (خرجت) و (تجر): حالية من الهاء في (بها) وقد اعتمد في ذلك على القرينة اللفظية، وهي التذكير والتأنيث. (ع).

 <sup>(</sup>٣) ويقال أيضاً: "لقيته كفَّة لكفَّة، وكفَّة عن كفةٍ» بفك التركيب.

<sup>(</sup>٤) بسكونِ الياءِ بلا همز.

<sup>(</sup>٥) بسكونِ الياء بلا هَمزِ أيضاً.

 <sup>(</sup>٦) هذه الألفاظُ وردَتُ بالبناءِ مرَكَّبةً، وموضعها النَّصْبُ على الحال، كما علمت، وما سواها مما يشبهها فالجزء الأول منه منصوبٌ لفظاً والآخرُ مجرورٌ بالإضافة.

<sup>(</sup>٧) أيديُّ وأياديُّ: بسكونِ الياءِ فيهما. وإنَّما جاءَ «بادي وأيدي وأيادي» هنا بسكون الياء لأنَّ المركَّبَ المَرْجيَّ إن كانَ آخرُ الجزءِ الأوَّلِ منه ياءً بُنيَ على السُّكونِ، وإنْ كانَ غيرَها بُنيَ على الفَتْحِ، كما عرَفْتَ في الكلامِ على الأسماءِ المنتَّة.

<sup>(</sup>A) سبا: سُمِعَ في هذا المقام بلا همزةٍ، وأصلُه الهمزةُ أي: «سبأ».

## ٧ ـ التَّمييزُ

أنواع التمييز تمبيز الذات تمييز نسبة كونه مفسراً لاسم كونه مفسراً لجملة مبهم مبهمة النسبة

التَّمييزُ: اسمٌ نكرةٌ يذكرُ تفسيراً للمُبهَم مِنْ ذاتٍ أو نِسْبةٍ. فالأوَّلُ نحوُ: «اشتريتُ عِشْرينَ كتاباً»، والثَّاني نحوُ: «طابَ المجتهدُ نَفْساً».

والمُفسِّرُ للمُبهَمِ يُسمَّى: تمييزاً ومُميِّزاً، وتفسيراً ومُفسِّراً، وتبييناً ومُبيِّناً. والمُفَسَّرُ يُسمَّى: مُميَّزاً ومُفسَّراً ومُبيَّناً.

والتَّمييزُ يكونُ على مَعْنى «مِنْ»، كما أنَّ الحالَ تكونُ على معنى «في». فإذا قلتَ: «اشتريتُ عِشْرينَ مِنَ الكُتُبِ، وإذا قُلْتَ: «طابَ المجتهدُ نَفْساً»، فالمَعْنى أنَّهُ طابَ وهِذَا قُلْتَ: «طابَ المجتهدُ نَفْساً»، فالمَعْنى أنَّهُ طابَ مِنْ جِهَةِ نَفْسهِ.

والتَّمييزُ قسمانِ: تمييزُ ذاتٍ (ويُسمَّى: تمييزَ مُفرَدٍ أيضاً)، وتمييزُ نِسْبةٍ (ويُسَمَّى أيضاً: تمييزَ جملةِ).

وفي هذا المَبْحثِ ثمانيةُ مَباحثَ:

١ ـ تَمْييزُ الذَّاتِ وحُكْمُهُ

تمييزُ الذَّاتِ: ما كانَ مُفسِّراً لاسمِ مُبْهمِ مَلْفوظٍ، نحوُ: «عِنْدي رِطْلٌ زَيتاً».

والاسمُ المُبْهَمُ على خمسةِ أنواع:

١ - العدد، نحو: «اشتریت أَحَد عَشَرَ
 کتاباً».

ولا فَرْقَ بينَ أَنْ يكونَ العدَدُ صريحاً، كما رأيتَ، أو مُبهَماً، نحو: «كم كتاباً عِنْدَكَ؟».

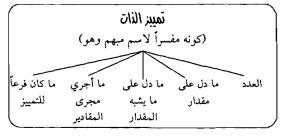

والعَدَدُ قِسمانِ: صريحٌ ومُبْهمٌ.

فالعدَدُ الصَّريحُ: ما كانَ معروفَ الكميَّةِ: كالواحدِ والعَشَرةِ والأَحَدَ عَشَر والعِشْرينَ ونَحْوِها. والعَدُدُ المُبهَمُ: «كَمْ وكأيِّنْ وكذا»، وسيأتي الكَلامُ عليه.

٢ - ما ذَلَّ على مِقدارٍ (أي: شيءٍ يُقدَّرُ بالة). وهو إمَّا مِساحةٌ نحو: «عندي قَصبَةٌ أرضاً»، أو وزنٌ، نحوُ: «لَكَ قِنطارٌ عَسَلاً»، أو كيلٌ، نحو: «أعطِ الفَقيرَ صَاعاً قَمْحاً»، أو مِقياسٌ نحوُ: «عِنْدي ذِراعٌ جُوخاً».

٣ - ما ذَلَّ على ما يُشبِهُ المِقْدارَ ـ مما يَدُلُّ على غيرِ مُعيَّنِ ـ لأنهُ غيرُ مُقَدَّرٍ بالآلة الخاصَّة. وهو إمَّا إنْ يُشْبِهَ المِساحة، نحوُ: «عندي مَدُّ البَصَرِ أرْضاً. وما في السماء قَدْرُ راحةٍ سَحاباً»، أو الوزنَ كقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ۞ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧-٨]، أو الكيل ـ كالأوعية ـ نحوُ: «عِنْدي جَرَّةٌ ماءً، وكيسٌ قمحاً، وراقودٌ (() خَلًا، ونِحْيٌ "كُنْ سَمناً، وحُبُّ عَسَلاً (٣)»، وما أَشْبَهَ ذلك، أو المِقياسَ، نَحْوُ: «عِنْدي مَدُّ يَلِكَ حَبْلاً».

٤ - ما أُجْرِيَ مُجرَى المقاديرِ ـ مِنْ كلِّ اسم مُبهَم مُفْتَقرٍ إلى التَّمييزِ والتَّفسيرِ، نحوُ: «لنا مِثلُ ما لَكم خَيْلاً. وعِنْدنا غَيْرُ ذلك غَنَماً»، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ ـ مَدَدًا ﴾ [الكهف: ١٠٩].

ما كانَ فَرْعاً للتَّمييزِ، نحوُ: «عِنْدي خاتَمٌ فِضَّةً، وساعَةٌ ذَهَباً، وثَوبٌ صُوفاً، ومِعْطَفٌ جُوخاً».

وحُكمُ تمييزِ الذَّاتِ أنَّه يجوزُ نَصْبُهُ، كما رأيْتَ، ويجوزُ جَرُّه بِمنْ، نحوُ: «عِنْدي رِطْلٌ مِنْ زَيتٍ، ومِلْ ُ الصَّندوقِ منْ كُتُبِ»، وبالإضافة، نحوُ: «لنا قَصَبَةُ أرضٍ، وقِنْطارُ عَسَلٍ»، إلَّا إذا اقتضَتْ إضافتُهُ إضافتَيْنِ ـ بأنْ كانَ المُمَيَّزُ مُضافاً ـ فتمتَنِعُ الإضافةُ، ويتَعيَّنُ نَصْبُهُ أو جَرُّهُ بِمِنْ، نحوُ: «ما في السَّماءِ قَدْرُ راحةٍ سَحاباً، أو مِنْ سَحابٍ». ويُسْتَثنى مِنْه تمييزُ العددِ، فإِنَّ له أحكاماً ستُذكرُ.

### ٢ ـ تَمْيِيزُ النِّسْبَةِ وحُكَمُهُ

تمييزُ النّسبةِ: ما كان مُفسِّراً لجملةٍ مُبْهَمةِ النّسبةِ، نحوُ: «حَسُنَ عليٌّ خُلُقاً. ومَلاَّ اللهُ قَلْبَكَ سُروراً». فإنَّ نِسْبةَ الحُسْنِ إلى عليٍّ مُبهَمةُ تحتملُ أشياءَ كثيرةً، فأزَلْتَ إِبْهامَها بقولِكَ: «خُلُقاً». وكذا نِسْبةُ مَلْءِ اللهِ القَلْبَ قد زالَ إِبْهامُها بقولِك: «سُروراً».

ومن تمييزِ النِّسبةِ الاسمُ الواقعُ بعدَ ما يُفيدُ التَّعجُبَ، نَحْوُ: «ما أَشْجَعَهُ رَجُلاً. قُيحَهُ رَجُلاً. للهِ دَرُّهُ بَطَلاً. وَيحَهُ رَجُلاً. حَسبُكَ بخالدٍ شُجاعاً. كفَى بالشَّيبِ واعِظاً. عَظُمَ عليُّ مَقاماً، وارْتَفَعَ رُتبةً».

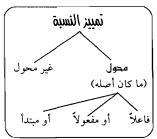

وهو على قِسمينِ: مُحَوَّلٍ وغَيْرِ مُحوَّلٍ.

<sup>(</sup>١) الراقود: خابيةٌ عظيمةٌ مطليةُ الجَوفِ.

<sup>(</sup>٢) النَّحْيُ بالنُّونِ المكسورةِ وسكون الحاءِ المهملة: الزِّق.

<sup>(</sup>٣) الحُبُّ، بضمِّ الحاءِ المهملَةِ: الخابية.

فالمحوَّلُ: ما كانَ أصلُهُ فاعلاً؛ كقوله تعالى: ﴿وَاَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا﴾ (١) [مريم: ٤]، ونحو: «ما أحسَنَ خالداً أَدَباً! (٢)»، أو مفعولاً، كقولهِ سُبْحانهُ: ﴿وَفَجَرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا (٣) ﴾ [القمر: ٢١]، ونحو: ﴿زَرَعْتُ الحديقةَ شجراً (٤)»، أو مُبتدأ، كقوله عزَّ وجلّ: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَرًا (٥) ﴾ [الكهف: ٣٤]، ونحو: «خليلٌ أوفرُ علماً وأكبرُ عقلاً (١)».

وحُكْمهُ أنَّهُ مَنصوبٌ دائماً، ولا يَجوزُ جَرُّهُ بِمنْ أو بالإضافَةِ، كما رَأَيْتَ.

وغَيْرُ المُحوَّلِ: ما كانَ غيرَ مُحوَّلٍ عنْ شيءٍ، نحوُ: «أكرِمْ بسَليمٍ رَجُلاً. سَمَوتَ أَديباً. عَظُمْتَ شُجاعاً. للهِ دَرُّهُ فارِساً. مَلأْتُ خَزائني كُتُباً. ما أكْرَمَكَ رَجُلاً».

وحُكمُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ نَصْبُهُ، كَمَا رَأَيتَ، وَيَجُوزُ جَرُّهُ بِمَنْ، نَحَوُ: «للهِ دَرَّهُ مِنْ فَارسٍ. أَكْرِمْ به مِنْ رَجُلِ. سَمَوْتَ مِنْ أَديبِ».

واعلم أنَّ ما بعدَ اسمِ التَّفضيلِ يُنصَبُ وُجوباً على التَّمييزِ، إِنْ لم يكنْ مِنْ جِنْسِ ما قَبْلَهُ، نحوُ: «أنتَ أعلى منزلاً».

فإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهُ، وَجَبَ جَرُّهُ بإضافتهِ إلى «أفعل»، نحوُ: «أَنْتَ أَفْضَلُ رجلٍ». إِلَّا إِذَا كَانَ «أَفْعَلُ» مضافاً لغير التَّمييز، فيجبُ نَصْبُ التَّمييزِ حِينَئذٍ، لتعذُّرِ الإضافَةِ مَرتَينِ، نحوُ: «أَنْتَ أَفْضَلُ النَّاسِ رَجُلاً».

# ٣ ـ مُحكمُ تَمْيِيزِ العَدَدِ الصَّريحِ

تَمييزُ العدَدِ الصَّربِحِ مجموعٌ مجرورٌ بالإضافَةِ وجوباً ، مع الثَّلاثَةِ إلى العَشَرة (٧) ، نحوُ : «جاءَ ثلاثَةُ رجالٍ ، وعَشْرُ نِسْوةٍ »، ما لم يكنِ التَّمييزُ لَفْظَ مِثَةٍ ، فيكونُ مُفرَداً غالباً ، نحوُ : «ثلاث مِثَةٍ ». وقد يُجمَعُ نحوُ : «ثلاث مِئينَ ، أو مِئاتٍ ». أمَّا الألْفُ فمجموعٌ البَّنَّة ، نحوُ : «ثَلاثةُ الافٍ».

<sup>(</sup>١) والأصل: اشتَعَلَ شَيْبُ الرَّأْس.

<sup>(</sup>٢) والأصل: حَسُنَ أَدَبُ خالدٍ.

<sup>(</sup>٣) والأصل: فجَّرْنا عُيونَ الأَرْض.

<sup>(</sup>٤) والأصل: زَرَعْتُ شَجَرَ الحديقَةِ.

<sup>(</sup>٥) والأصل: مالى أكثرُ مِنْ مالِكَ ونَفَرِي أَعَزُّ مِنْ نَفَركَ.

<sup>(</sup>٦) والأصل: عِلْمُ خَليل أَوْفَرُ وعَقْلُه أَكْبَرُ.

 <sup>(</sup>٧) أمَّا إنْ قُلتَ: ﴿جَاءَنيَ ثَلاثةٌ مِنَ الرِّجالِ» فليسَ هذا مِنْ جَرِّ تمييزِ العدَدِ بِمنْ، بل هو تركيبٌ آخَرُ، حُذِف فيه التَّمييزُ.
 والأصل: «ثلاثةُ أَشْخاصٍ مِنَ الرِّجالِ»، فالجار والمجرور بيانٌ للتَّمييزِ المقدر، في موضعِ النَّعتِ له. لأنَّ تَمييزَ العدَدِ
 من الثَّلاثةِ إلى العَشَرةِ \_ لا يكونُ إلَّا مجموعاً مجروراً بالإضافةِ إلى العددِ.

واعلم أنَّ مُميِّزَ الثَّلاثَةِ إلى العَشَرةِ، إِنَّما يُجَرُّ بِالإِضافَةِ إِنْ كَانَ جَمعاً كَعَشَرَةِ رَجَالٍ، فَإِنْ كَانَ السَمَ جَمْعٍ أَو اسمَ جِنْسٍ، جُرَّ بِمنْ. فَالأَوَّلُ: كَثَلَاثَةٍ مِنَ القومِ، وأَربعةٍ مِنَ الإِبلِ، والثَّاني: كَثَلاثَةٍ مِنَ الطَّيرِ، وسَبْعٍ مِنَ النَّخلِ؛ قال تعالى: فَاخُذُ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيرِ، وسَبْعٍ مِنَ النَّخلِ؛ قال تعالى: ﴿فَخُذُ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيرِ، وسَبْعٍ مِنَ النَّخلِ؛ قال تعالى: ﴿فَخُذُ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ﴾ [البقرة: ٢٦٠]. وقد يُجرُّ

حكم تمييز العدد الصريح 1 . . . ١.. 99 - 11 1. ← ٣ مجموع دائماً مفرد تمييزها مفرد منصوب مجرور تمييزها مفرد بالإضافة مجرور بالإضافة وجوبأ بالإضافة (وقد يجمع) وجوبأ

بالإضافة كقولِه تَعالى: ﴿وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ شِئْعَةُ رَهْطِ﴾ (١) [النمل: ٤٨]. وفي الحديثِ: «ليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (٢) صَدَقَةٌ»(٣)، وقال الشاعر [من الوافر]:

٤٠١ - ثَـ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَوْدِ اللهُ اللهُ اللهُ على عِيالي (٥)

وأما مع أحد عشر إلى تسعة وتسعين، فالتمييزُ مفردٌ منصوبٌ (٢)، نحو: «جاءَ أحدَ عَشَرَ تلميذاً، وتِسْعُ وتِسْعُونَ تِلميذةً». وأما قوله تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسَبَاطاً﴾ [الأعراف: الميذاً، وتِسْعُونَ تِلميذاً لاثنتيْ عَشرة، بل بدلٌ منه، والتمييزُ مُقدَّر، أي: قطعناهم اثنتي عشرةَ فِرقةً؛ لأنَّ التمييزَ هنا لا يكونُ إلا مُفرداً. ولو جازَ أنْ يكونَ مَجموعاً ـ كما هو مَذْهَبُ بعضِ العلماءِ ـ لَمَا جازَ هنا جعلُ «أسباطاً» تمييزاً؛ لأنَّ الأسباطَ جمعُ سِبْطٍ، وهو مُذكَّر، فكانَ يَنبغي أنْ يُقالَ: «وقطعناهم اثنيْ عَشَرَ أسباطاً»؛ لأنَّ الاثنين تُوافِقُ المعدودَ، والعَشَرةَ ـ وهي مُركَّبةٌ ـ كذلك، كما مرَّ بكَ في بحثِ المركَّباتِ (٧).

وأَمَّا معَ المِئَةِ والألْفِ ومُثنَّاهُما وجمعِهما، فهو مُفْرَدٌ مجرورٌ بالإضافة وجوباً، نحو: «جاءَ

<sup>(</sup>١) الرَّهُطُ: عدَّدٌ مِنَ الرَّجالِ بينَ النَّلاثَةِ والعَشَرَةِ.

٢٪) الذُّودُ: عدَدٌ من الإِبلِ ما بينَ النَّلاثِ إلى العَشرِ. واللَّفظةُ مؤنَّثةٌ، لذلك كانَ العدَدُ معها مذكَّراً. والصَّدقةُ: الزكاةُ.

٣) أخرجه البخاري (١٤٠٥) ومسلم (٩٧٩) وأحمد (١١٠٣٠) .(ع).

<sup>(</sup>٤) إِنَّمَا ذَكَّرَ الثلاثة، مع أنَّ المعدودَ مؤنَّتُ، لأنَّه أرادَ بالنَّفس الشَّحْصَ، وهو مذكّرٌ.

<sup>(</sup>٥) البيت للحطيئة جرول بن أوس (ت٥٥هـ) في ديوانه (ص٧٧) والخزانة (٧/ ٣٦٧) وبلا نسبة في أوضع المسالك (٤/ ٢٤٦) وشرح الأشموني (٢/ ٦٢٠).

الشاهد فيه: قوله: (ثلاث ذود) حيث جرَّ تمييز الثلاثة بإضافة العدد إليه، والمعدود اسم جمع. (ع).

 <sup>(</sup>٦) أمَّا إِنْ قلتَ: «عِنْدي عشرون مِنَ الرِّجالِ»، فلا يكونُ ذلك من جَرِّ تمييزِ العدَدِ بمنْ بلْ هو تركيبٌ آخَرُ، حُذِف فيه التَّمييزُ. والأصلُ: «عِشْرونَ شَخْصاً مِنَ الرِّجالِ». فالجارُ والمجرورُ بيانٌ للتَّمييزِ المقدَّرِ، في موضِعِ النَّعتِ له، لأنَّ تمييزَ العدَدِ ـ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ إلى تِسْعةِ وتِسعينَ ـ لا يكونُ إلا مُفْرَداً مَنْصوباً .

<sup>(</sup>٧) راجع أوائل الجزءِ الأوَّلِ مِنْ هذا الكتاب.

مِئَةُ رجلٍ؛ ومِئتَا امرأَةٍ، ومِئاتُ غُلامٍ، وألفُ رجلٍ، وألفا امرأَةٍ، وثلاثةُ آلافِ غلامٍ». وقد شَذَّ تمييزُ المِئَة منصوباً في قوله [من الوافر]:

٤٠٢ إذا عاشَ الفَتى مِئتَيْنِ عاماً فَقَدْ ذَهَبَ المَسَرَّةُ وَالفَتاءُ(١)

## ٤ ـ «كم» الاستِفْهامِيَّة وتَمْيِيزُها

تهيين (كها استفهامية خبرية مميزها مفرد مميزها مفرد نكرة منصوب مجرور بالإضافة أو بـ(من)

«كم» على قِسمينِ: استفهاميَّةٍ وخَبَريَّةٍ. فكم الاستفهاميةُ: ما يُستفهَمُ بها عن عَدَدٍ مُبهَمٍ يُرادُ تَعيينُهُ، نحوُ: «كم رَجُلاً سافرَ؟». ولا تقعُ إِلَّا في صَدرِ الكلامِ، كجميع

أدواتِ الاستفهام.

ومُميِّزُها مُفْردٌ مَنصوبٌ، كما رأيتَ. وإِنْ سبَقَها حرفُ جرِّ جازَ جَرُّه ـ على ضَعفٍ ـ بِمنْ مُقدَّرةً، نحوُ: «بكمْ درهمِ اشتريتَه؟ ونَصْبُهُ أَولى على كلِّ حالٍ. وجَرُّهُ ضعيفٌ. وأضعفُ منه إظهارُ «مِنْ».

ويجوزُ الفَصْلُ بينَها وبينَ مُميِّزِها، ويَكْثُرُ وقوعُ الفَصْل بالظَّرف والجارِّ والمجرورِ، نحوُ: «كم عِنْدَكَ كتاباً؟، كم في الدار رجلاً؟». ويَقِلُّ الفصلُ بينَهما بخبرِها، نحوُ: «كم جاءَني رَجُلاً؟»، أو بالعامل فيها نحوُ: «كم اشتريْتَ كتاباً؟».

ويَجوزُ حذفُ تمييزِها، [نحوً]: «كم مالُكَ؟» أي: كم دِرْهماً، أو ديناراً، هُوَ؟.

وحُكمُها في الإعرابِ أَنْ تكونَ في محلِّ جرِّ، إِنْ سَبَقَها حرفُ جرِّ، أَو مضافٌ، نحوُ: «بكم ساعةً بلغتَ دمَشقَ؟»، ونحو: «رأي كم رجلاً أخذت؟»، وأن تكونَ في محلِّ نصبٍ إِن كانتِ استفهاماً عَن المصدرِ ؛ لأنَّها تكونُ مفعولاً مُطلَقاً، نحوُ: «كم إحساناً أحسنت؟»، أو عن الظّرفِ؛ لأنَّها تكونُ مفعولاً فيه، نحوُ: «كم يوماً غِبْتَ؟ وكم ميلاً سِرْتَ؟»، أو عن المفعول به، نحوُ: «كم جائزةً نِلْتَ؟» أو عَنْ خبرِ الفِعْلِ النَّاقِصِ، نحو: «كم كان (٢) إخوتُكَ؟».

<sup>(</sup>۱) البيت للربيع بن ضبع الفزاري في خزانة الأدب (٧/ ٣٧٩)، وهو في أوضح المسالك (٤/ ٢٥٥) وشرح الأشموني (٣/ ٦٢٣).

الإعراب: مثتين عاماً. مثتين: مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. عاماً: تمييز منصوب.

الشاهد فيه: قوله: (مئتين عاماً) حيث جاء تمييز المئة منصوباً، وحقُّه الجر بالإضافة، ونصبه شاذ لا يقاس عليه. (ع).

<sup>(</sup>٢) سقطت «كان» من بعض الطبعات، وهي مثبتة في الأصل .(ع).

فإِنْ لم تكنِ استفهاماً عَنْ واحدٍ مما ذُكِرَ، كانتْ في محلِّ رَفْعِ على أنَّها مبتدأ أو خبرٌ، فالأولُ نحوُ: «كم كتُبكَ؟». ولك في هذا أيضاً أنْ تجعل «كم» مبتدأ وما بَعْدَها خبراً، والأوَّلُ أَوْلى.

### ۵ - «كم» الخَبَرِيَّة وتَمْيِيزُها

كم الخبريّةُ: هي التي تكونُ بمعنى «كثيرٍ»، وتكونُ إخباراً عن عدَدٍ كثيرٍ مُبهَمِ الكميَّةِ، نحوُ: «كم عالم رأيّتُ!»، أي: رأيتُ كثيراً مِنَ العلماءِ. ولا تقعُ إِلّا في صدْرِ الكلامِ، ويجوزُ حذفُ مُميِّزِها إِنَّ دَلْلُ عليه دليلٌ، نحوُ: «كَمْ عَصَيتَ أمري!»، أي: «كم مَرَّةٍ عَصَيْتَهُ!».

وحكمُ مُميِّزِها أَنْ يكونَ مُفْرداً ، نَكِرَةً ، مجروراً بالإضافةِ إليها أو بِمنْ ، نحوُ: «كم علم قَرَأْتُ!» ونحوُ: «كم مِنْ كريمٍ أكرَمْتُ!». ويجوزُ أَنْ يكونَ مَجْموعاً ، نحوُ: «كم عُلومٍ أَعْرِفُ!». وإفرادُهُ أَولَى.

ويَجوزُ الفَصْلُ بينَها وبينَ مُميِّزِها، فإِنْ فُصِلَ بينَهما وَجَبَ نَصْبُهُ على التَّمييز، لامتناعِ الإضافةِ معَ الفَصْلِ، نحوُ: «كم عِنْدَكَ دِرْهَماً!»، ونحوُ: «كم لك يا فتى فَضْلاً!»، إلَّا إِذا كانَ الفاصلُ ظاهرةً، نحوُ: «كم عندكَ من دِرْهم!»، ونحوُ: «كم لك يا فتى مِنْ فَضْلٍ!»، إلَّا إِذا كانَ الفاصلُ فِعْلاً مُتعدِّياً متسلِّطاً على «كم»، فيَجِبُ جرَّهُ بمن، نحو: «كم قَرأتُ مِنْ كتابٍ»، كيلا يلتبسَ بالمفعولِ به فيما لو قُلْتَ: «كم قَرأتُ كتاباً».

﴿وذلك لأنَّ الجملةَ الأولى تَدلُّ على كَثرةِ الكُتُبِ التي قَرأْتَها، والجملة الأخرى تَدُلُّ على كَثرةِ المرَّات التي قَرأْتَ فيها كتاباً. فـ «كم» في الصورة الأولى في موضع نَصْبٍ على أنَّها مفعولٌ به مقدَّم لقرأتُ، وفي الصُّورةِ الأخرى في موضِع نَصْبٍ على أنَّها مفعولٌ مطلَقٌ له؛ لأنَّها كنايةٌ عن المصدرِ، والتقديرُ: «كم قراءةٍ قرأتُ كتاباً»، فيكونُ تمييزُها محذوفاً».

ويجوزُ في نحوِ: «كمْ نالَني مِنْكَ مَعْروفُ!»، أن تَرفعهُ على أنَّه فاعلُ «نالَ»، فيكونُ تمييزُ «كم» مقدَّراً، أي: «كم مرَّةٍ!». ويجوزُ أنْ تَنْصِبَهُ على التَّمييزِ، فيكونُ فاعلُ «نالَ» ضميراً مستتراً يعودُ إلى «كم».

وحكمُ «كم» الخبريَّةِ في الإعراب كحُكمِ «كم» الاستفهاميَّةِ تماماً، والأمثلةُ لا تَخْفى.

واعلم أنَّ «كم» الاستفهامية و«كم» الخبريَّة، لا يَتقدَّمُ عليهما شيَّ من متعلَّقاتِ جُملَتيهما، إلَّا حرفُ الجرِّ والمضافُ، فهما يَعملانِ فيهما الجرَّ، فالأولى نحوُ: «بِكَمْ دِرْهماً اشتريتَ هذا الكتاب؟» ونحو: «ديوانَ كم شاعراً قَرَأْت؟»، والثَّانيةُ نحوُ: «إلى كم بَلَدٍ سافرْتُ!» ونحو: «خطبةَ كم خَطيبٍ سَمِعتُ فَوَعيتُ!». أن المبدل من

الخبرية لا

يقترن بهمزة

الاستفهامية

أن التصديق

أو التكذيب

يتوجه على

الخبرية، ولا

يتوجه على

الاستفهامية

رقخ محبر لامرسی لاهجتری لامکتر لاعبر کالانوی moswarat com

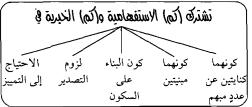

تَفترة (تَم) الاستفعامية و(تَم) الخبرية في أن

أن المتكلم

بالخبرية لا

يستدعي

جوابأ

كم الخبرية

تختص

بالماضي

کـ(رب)

وتشترِكُ «كم» الاستفهاميَّةُ و«كم» الخبريَّةُ في خمسةِ أُمورٍ:

١ - كونُهما كنايتَينِ عَنْ عدَدٍ مُبْهَمٍ مَجهولِ
 الجِنْسِ والمِقدارِ.

- ٢ ـ وكونُهما مَبنيَّتين.
- ٣ ـ وكون البناءِ على السكونِ.
  - ٤ ـ ولُزومُ التصديرِ .
  - ٥ ـ والاحتياجُ إلى التَّمييز.

ويَفترقانِ في خمسةِ أُمورٍ أيضاً :

١ - أَنَّ مُميِّزَيهما مُختلفانِ إعراباً. وقد تقدَّمَ شَرْحُ ذلكَ.

٢ - أنَّ الخبريَّةَ تختصُّ بالماضي،
 كـ«رُبَّ»، فلا يَجوزُ أنْ تَقولَ: «كم كتُبٍ
 سأشتري!»، كما لا تقولُ: «رُبَّ دارٍ

سأبني». ويَجوزُ أنْ تقولَ: «كم كتاباً ستَشتَري؟ً».

- ٣ أنَّ المتكلِّمَ بالخبريَّةِ لا يَستَدْعي جَواباً؛ لأنَّه مُخْبِرٌ، ولَيسَ بمُستفهِم.
- ٤ أنَّ التَّصديقَ أو التَّكذيبَ يَتوجَّهُ على الخبريَّةِ، ولا يَتوجَّهُ على الاستفهاميَّةِ؛ لأنَّ الكلامَ الخبريَّ يَحتملُ الصِّدْقَ والكذِبَ. ولا يحتملُهما الاستفهاميُّ؛ لأنَّه إنشائيٌّ.

مختلفان

إعرابأ

• - أنَّ المُبدَلَ مِنَ الخبريَّةِ لا يَقتَرِنُ بهمزَةِ الاستفهاميّة، تقولُ: «كم رجلٍ في الدَّارِ! عَشَرةٌ، بل عِشْرونَ». وتقولُ: «كم كِتابٍ اشتَريْتَ! عَشَرةٌ، بل عِشْرينَ»، أما المُبدَلُ مِنَ الاستفهاميَّةِ فيقتَرِنُ بها، نحوُ: «كم كتاباً اشتَريْتَ؟ أَعَشَرَةٌ، أَم عِشْرينَ؟».

#### ٦ ـ «كأيِّنْ» وتَمْييزُها

كأيِّنْ (وتُكتَبُ: كأيِّ أيضاً) مثل: «كم» الخبريَّةِ معنَّى؛ فهي تُوافقُها في الإبهام، والافتقارِ إلى التَّمييزِ، والبناءِ على السُّكونِ، وإفادةِ التَّكثيرِ، ولُزومِ أنْ تكونَ في صَدْرِ الكلامِ، والاختصاص بالماضي.

وحكمُ مُميِّزِها أنْ يكونَ مُفرَداً مجروراً بِمِنْ، كقوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِن نَبِيَ قَـٰتَلَ مَعَـهُ رِبِّيُّونَ

كَثِيرٌ<sup>(۱)</sup>﴾ [آل عــمــران: ١٤٦]، وقــولــهِ: ﴿وَكَأَيِّن مِن دَاَبَّةِ لَا تَحَمِّلُ رِزْقَهَا اَللَهُ يَرْزُقُهَا وَلِيَّاكُمُّ ﴾ <sup>(٢)</sup> [العنكبوت: ٦٠] وقولِ الشاعر [من الطويل]:

٤٠٣ - وكائِنْ تَرَى مِنْ صَامِتٍ، لكَ مُعجبِ زِيادَتُهُ، أَو نَـقْـصُـهُ، في الـتَّكَـلُـمِ! (٣)
 وقد يُنصَبُ على قِلَّةٍ، كقولِ الآخرِ [من الطويل]:

٤٠٤ - وَكَائِنْ لَنا فَضْلاً عَلَيْكُمْ ومِنَّةً قَديماً! ولا تَدْرُونَ ما مَنُ مُنْعِمِ؟ (٤)
 وقول غيره [من الخفيف]:

وحُكمُها في الإعرابِ كحُكمِ أُختِها «كمِ» الخبريَّةِ، إِلَّا أَنَّها إِنْ وقَعَتْ مُبتداً لا يُخبَرُ عنها إلَّا بجملةٍ أو شِبهِها (أي: الظَّرفِ والجارِّ والمجرورِ)، كما رأيتَ، ولا يُخبَرُ عنها بمفردٍ، فلا يقالُ: «كأيِّنْ مِنْ رَجُلٍ جاهلٌ طريق الخير!»، بخلاف «كم».

٧ ـ «كَذا» وتَمْبِيزُها

تكونُ «كذا» كنايةً عن العدَدِ المُبْهَمِ، قليلاً كانَ أو كثيراً، نحوُ: «جاءَني كذا وكذا رَجُلاً»، وعن الجملةِ، نحوُ: قُلتُ: «كذا وكذا حديثاً»، والغالبُ أنْ تكونَ مُكرَّرةً بالعطفِ، كما رأيتَ. وقد تُستعمَل مُفردَةً أو مكرَّرةً بلا عَطف.

 <sup>(</sup>١) الرّبيونَ: الألوفُ من النّاسِ أو الجماعاتِ. وفُسّرتْ أيضاً هنا بالعلماء الأتقياء والعابدين. والواحدُ رِبِّيٍّ، بكسر الراء
 وتشديد الباء والياء؛ نسبة إلى الرِبَّة، وهي الجماعة.

 <sup>(</sup>۲) كأين: اسم كناية، في محل رفع مبتدأ. وجملة «لا تحمل رزقها»: صفة لدابة. وجملة «الله يرزقها وإياكم»، من المبتدأ
 والخبر: في محل رفع خبر «كأين».

<sup>(</sup>٣) البيت تقدم برقم (٩٦) وهو من معلقة زهير، وقد أعاده هنا لغرض آخر.

الشاهد فيه: قوله: (من صامت) حيث جاء تمييز (كأئن) مفرداً مجروراً بـ(من). (ع). (ع). البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (٣/ ٦٣٧) ومغني اللبيب (١/ ١٨٧).

الإعراب: ما : مصدرية. مَنَّ: فعل ماض. منعمٌ: فاعل. والمصدر المؤول: مفعول به لتدرون، ويمكن أن تكون (ما) موصولية وهي المفعول، وعائد الصلة محذوف، وتقديره «ما مَنَّ به منعمٌ». ويروي البيت: «ما مَنُّ منعمٍ» بضم النون وكسر الميم من مُنعمٍ. وعليه يكون الإعراب. ما: اسم استفهام مبتدأ. مَنُّ: خبره مرفوع، منعمٍ: مضاف إليه مجرور، والجملة سدت مسد مفعولي الفعل «تدرون».

الشاهد فیه: قوله: (وکائن لنا فضلاً) حیث جاء تمییز (کائن) منصوباً، وهو قلیل، والغالب أن یجرَّ بـ(من) ویروی: (ما منَّ منعمُ). (ع).

 <sup>(</sup>٥) آلماً: اسم فاعل من ألم يألم ألماً \_ من باب فرح \_ فهو آلم، إذا أصابه الألم.

 <sup>(</sup>٦) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (٣/ ٦٣٧) وأوضح المسالك (٤/ ٢٧٦).
 الشاهد فيه: قوله: (فكأين آلماً) وهو كالشاهد السابق حيث جاء تمييز (كائن) منصوباً. (ع).

وحكم مُميِّزِها أنَّه مفردٌ منصوبٌ دائماً ، كما رأيتَ. ولا يجوزُ جَرُّهُ. قالَ الشَّاعرُ [من الطويل]: 2٠٦ - عِدِ النَّفْسَ نُعْمى، بَعدَ بُؤْساكَ، ذاكراً كَذا وكَذا لُـطْفاً بِهِ نُـسِيَ الْجَـهْـدُ (١)

وحُكمُها في الإعراب أنّها مبنيَّةٌ على السُّكونِ، وهي تقعُ فاعلاً، نحوُ: «سافرَ كذا وكذا رجلاً»، ونائبَ فاعلٍ، نحوُ: «أكرِمَ كذا وكذا مُجتهِداً»، ومفعولاً به نحوُ: «أكرمتُ كذا وكذا عالماً»، ومفعولاً فيه، نحوُ: «سافرتُ كذا وكذا يوماً، وسِرْتُ كذا وكذا مِيلاً»، ومفعولاً مُطلَقاً، نحوُ: «ضربتُ اللصَّ كذا وكذا ضَربةً»، ومبتدأ، نحو: «عندي كذا وكذا كتاباً»، وخبراً، نحوُ: «المسافرونَ كذا وكذا رجلاً».

# ٨ ـ بعضُ أحكام للتَّمْييز

١ - عاملُ النَّصبِ في تمييزِ الـذاتِ هـ و الاسـمُ الـمُبهَمُ المميَّزُ، وفي تمييزِ الجملةِ هو ما فيها من فِعْلِ أو شِبههِ.

هلاه المهييز التمييز التمييز التمييز التمييز يكون التمييز التمييز التمييز التمييز الذات على عامله إلا اسماً صريحاً اسماً جامداً الاسم المبهم، وقد يكون مشتة وفي تمييز النسبة الفعل أو شبهه

٢ - لا يَتَقدَّمُ التمييزُ على

عامله إنْ كانَ ذاتاً: كـ «رِطلِ زَيْتاً»، أو فعلاً جامداً، نحو: «ما أحسنَهُ رَجُلاً. نِعمَ زيدٌ رَجُلاً. بِسُ عَمرٌو امراً». ونَدَر تَقدُّمُهُ على عاملهِ المُتصرِّفِ، كقولهِ [من المتقارب]:

٤٠٧ - أَنَفْساً تَطِيبُ بِنَيْلِ المُنى؟ وداعِي المَنُونِ يُنادي جِهارا! (٢) أَمَا تَوسُّطُهُ بِينَ العامل ومرفوعهِ فجائزٌ، نحو: «طابَ نفساً عليُّ».

٣ - لا يكونُ التَّمييزُ إِلَّا اسماً صريحاً، فلا يكونُ جملةً ولا شِبهَها.

٤ - لا يجوز تعدُّدُهُ.

<sup>(</sup>١) البيت لم ينسب لقائل معين، وهو في مغني اللبيب (١/ ١٨٨) وشرح الأشموني (٣/ ٦٣٨).

الإعراب: كذا: لفظ كناية يدل على عدد مبهم في محل نصب مفعول به لاسم الفاعل «ذاكراً». وكذا: معطوفة على سابقتها بحرف العطف. لطفاً: تمييز منصوب لـ «كذا».

الشاهد فيه: قوله: (كذا وكذا لطفاً) حيث جاءت (كذا) مكررة بالعطف وجاء تمييزها اسماً مفرداً منصوباً على الأصل. (ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت ينسب لرجل طيئ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (۲/ ۳۷۲) وشرح الأشموني (۱/ ۲۹٦) ومغني اللبيب
 (۲/ ۲۱۳۶).

الشاهد فيه: قوله: (أنفساً تطيب) حيث تقدم التمييز (نفساً) على عامله المتصرف (تطيب) وهو نادر. (ع).

الأصلُ فيه أنْ يكونَ اسماً جامداً، وقد يكونُ مُشتقًا، إنْ كانَ وَصفاً نابَ عَنْ مَوصُوفهِ،

نحوُ: «للهِ دَرُّهُ فارساً!. ما أحسنَهُ عالماً!. مَرَرْتُ بعشرينَ راكباً».

﴿ لأن الأصل: ﴿ للله دَرُّهُ رَجُلاً فارساً، وما أَحْسَنَهُ رَجُلاً عالماً، ومرَرْتُ بعشرينَ رَجُلاً راكباً ». فالتَّمييزُ في الحقيقة إنَّما هو الموصوفُ المحذوفُ).

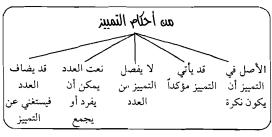

٦ - الأصلُ فيه أنْ يكونَ نكرةً، وقد يأتي معرفةً لَفظاً، وهو في المعنى نكرةٌ، كقول الشاعر
 [من الطويل]:

٨٠٥ - رَأَيتُكَ لَمَّا أَنْ عَرَفْتَ وُجوهَنا صَدَدْتَ، وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ عَنْ عَمْرِو<sup>(١)</sup>
 وقولِ الآخرِ [الطويل]:

# ٩٠٩ - عَلامَ مُلِئْتَ الرُّعبَ؟ وَالحَرْبُ لم تَقِدْ (٢)

فإن "أل» زائدةٌ، والأصل: "طِبتَ نفساً، ومُلِئتَ رعباً»، كما قال تعالى: ﴿ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعُبُ اللهِ وَالْحَمْدِ: "أَلِمَ فلانٌ رأسَهُ» أي: "أَلِمَ رأساً». قال تعالى: ﴿ وَلَمُ اللّهِ مَن سَفِهَ نَفْسَلُمُ ﴾ [البقرة: ١٣٠]، وقال: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَا مِن قَرْبَكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَ أَ ﴾ [القصص: ٥٩]، أي: "سَفِه نفساً، وبَطِرَت مَعيشةً». فالمعرفةُ هنا كما ترى في معنى النكرة.

﴿وكثيرٌ من النُّحاةِ يَنصِبونُ الاسمَ في نحوِ: ﴿أَلِمَ رأْسَه، وسَفِهَ نَفْسَه، وبَطِرَتْ مَعيشتَها» على التشبيه بالمفعولِ به. ومِنْهم مَنْ لم يشترطْ تنكيرَ التَّمييزِ، بل يُجيزُ تعريفَه مستشهداً بما مرَّ من الأمثلة. والحقُّ أنَّ المعرفةَ لا تكونُ تمييزاً إِلَّا إذا كانتْ في معنى التَّنكيرِ، كما قدمنا﴾.

<sup>(</sup>١) البيت تقدم برقم (١٠٢) وأنه لرشيد بن شهاب.

الإعراب: يا قيس: يا: أداة نداء. قيس: منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب على النداء. (عن عَمْرو): جار ومجرور متعلقان بطبت. وتقدير الكلام: طبت نفساً يا قيس عن قاتل صديقك عمرو، وكان قوم الشاعر قد قتلوا عمراً صديق قيس فقال الشاعر يخاطب قيساً: لما رأيت من جَلادِنا وثباتنا في الحرب أعرضت ورضيت نفساً عن قاتل صديقك عمرو.

الشاهد فيه: قوله: (طبت النفس) حيث أدخل (أل) على التمييز وهي للضرورة، وحقه أنْ يكون نكرةً عند البصريين. وأما الكوفيون فلم يشترطوا تنكير التمييز فلا إشكال عندهم. (ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة ولا تتمة في شرح عمدة الحافظ (ص٤٧٩).
 الشاهد فيه: قوله: (ملئت الرعب) حيث جاء التمييز (الرعب) معرفاً بالألف واللام، وهو بمعنى النكرة، أي: ملئت رعباً. (ع).

٧ - قد يأتي التَّمييزُ مؤكِّداً، خلافاً لكثيرٍ مِنَ العُلماء، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِـدَةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ النَّا عَشَرَ شَهْراً﴾ [التوبة: ٣٦] ونحو: «اشتريتُ مِنَ الكُتُبِ عِشْرينَ كتاباً»، فَشَهْراً وكتاباً لم يُذْكَرا للبَيانِ؛ لأنَّ الذَّات معروفةٌ، وإنَّما ذُكرا للتَّاكيدِ. ومِنْ ذلك قول الشَّاعر [من البسيط]:

٠١٠- وَالتَّغْلِبِيُّونَ بِئْسَ الفَحْلُ فَحْلُهُمُ فَحْلُهُمُ فَحْلًا، وأُمُّهُمُ زَلَّاءُ مِنْ طِيقُ (١)(٢)

٨ - لا يجوزُ الفَصْلُ بَيْنَ التَّمييزِ والعدَدِ إِلَّا في ضرورةِ في الشِّعرِ، كقولهِ [من الكامل]:
 ٨ - لا يجوزُ الفَصْلُ بَيْنَ التَّمييزِ والعدَدِ إِلَّا في ضرورةِ في الشِّعرِ، كقولهِ [من الكامل]:

يريدُ: في خَمْسَ عَشْرَةَ ليلةً مِنْ جُمادى.

٩ - إذا جئتَ بعد تمييز العَددِ - كأحدَ عشرَ وأخواتها، وعشرين وأخواتها - بِنعتٍ، صَحَّ أَنْ تُفرِدَهُ مَنصوباً باعتبارِ لَفظِ التَّمييزِ، نحوُ: «عندي ثلاثةَ عشرَ، أو ثلاثون، رجلاً كريماً»، وصَحَّ أَنْ تجمَعهُ جَمْعَ تكسيرٍ منصوباً، باعتبار معنى التمييز، نحوُ: «عندي ثلاثة عَشَرَ، أو ثلاثونَ رجلاً كِراماً»؛ لأنَّ رَجُلاً هُنا في معنى الرِّجالِ، ألا تَرى أنَّ المعنى: «ثَلاثَةَ عَشَرَ، أو ثلاثونَ مِنَ الرِّجالِ»؟.

ولكَ في هذا الجمع المَنعوتِ به أَنْ تَحمِلَهُ في الإعرابِ على العَدَد نفِسه، فَتجعلهُ نَعتاً لهُ، نحوُ: «عندي ثَلاثَةَ عَشَرَ، أو ثَلاثونَ رَجُلاً كِرامٌ». ولكَ أَنْ تقولَ: «عندي أَربعونَ درهماً عربيًّا أَو عربيَّةً»، فالتَّذكيرُ باعتبارِ لَفْظِ الدِّرْهمِ، والتَّأنيثُ باعتبارِ معناهُ؛ لأنَّه في معنى الجمع، كما تقدَّمَ.

فإِنْ جَمعْتَ نعتَ هذا التَّمييزِ جمعَ تصحيحٍ، وَجَبَ حملُهُ على العدد نفسِه، وجعلُهُ نَعْتاً لهُ لا للتَّمييزِ، نحو: «عندي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، أو أَربعونَ، رَجُلاً صالحونَ».

١٠ - قد يُضافُ العَددُ فيُستغنى عن التَّمييزِ، نحوُ: «هذه عَشَرَتُكَ، وعِشرُو أبيكَ، وأحَدَ عَشَرَ أُخيكَ»؛ لأنَّك لم تُضِفْ إِلَّا والمُميَّزُ معلومُ الجِنْسِ عِنْدَ السَّامِعِ. ويُستثنى من ذلك «اثنا عشر واثنتا عَشْرةَ»، فلم يُجيزُوا إضافَتها، فلا يقالُ: «خُذِ اثنيْ عَشَرَكَ»؛ لأنَّ عَشْرَ هنا بمنزلةِ

<sup>(</sup>١) الزلاء: الرسحاء الخفيفة الوركين. والعِنْطيق: المرأة تَضُمُّ إلى عَجيزتها حشيَّةٌ تُكَبِّرها بها.

 <sup>(</sup>۲) البيت لجرير في ديوانه (ص۱۹۲) وبلا نسبة في شرح الأشموني (۳۸٦/۲) وشرح ابن عقيل (۳/ ۱۲۷).
 الشاهد فيه: قوله: (بئس الفحل فحلهم فحلاً) حيث جمع بين الفاعل الظاهر والتمييز. (ع).

<sup>(</sup>٣) شطر بيت ورد بلا نسبة ولا تتمة.

الشاهد فيه: قوله: (من جمادي ليلة) حيث فصل بين العدد والتمييز لضرورة الشعر. (ع).

نون الاثنين، ونونُ الاثنينِ لا تَجتمعُ هي والإضافة؛ لأنَّها في حكم التَّنوينِ، فكذلكَ ما كانَ في حُكْمِها.

واعلم أنَّ العدَدَ المركَّبَ إِذا أُضِيفَ، لا تُخِلُّ إضافتُه ببنائِه، فيَبقى مَبنيَّ الجزءَينِ [على] الفَتْح، كما كانَ قَبْلَ إضافتهِ، نحوُ: «جاءَ ثَلاثَةَ عَشرَكَ».

ويرى الكُوفيّونَ أنَّ العَددَ المركَّبَ إِذا أُضيفَ أُعْرِبَ صَدْرُهُ بِما تَقتضِيهِ العواملُ، وجُرَّ عَجُزُهُ بالإضافَةِ نحوُ: «هذه خَمْسَةُ عَشَرِك. خُذْ خمسةَ عَشَرِكَ. أعطِ مِنْ خَمسةِ عَشَرِكَ». والمختارُ عِنْدَ النُّحاةِ أنَّ هذا العددَ يلزمُ بناءَ الجُزءين، كما قدَّمنا.

#### ٨ ـ الاسْتِثْناءُ

الاستثناءُ: هو إخراجُ ما بَعْدَ «إِلَّا» أو إحدَى أخواتِها مِنْ أدواتِ الاستثناءِ، مِنْ حُكمِ ما قَبْلَهُ، نحوُ: «جاءَ التَّلامِيذُ إِلَّا عَليًّا».

والمُخرَجُ يُسمَّى «مُستَثْنَى»، والمُخرَجُ مِنهُ «مُسْتَثنَى منه».

وفي هذا المبحث ثمانية مباحث:

#### ١ ـ مَباحِثُ عامَّةٌ

١ - المُستثنى قسمان: مُتَّصلٌ ومنقطعٌ.

فالمُتَّصلُ: ما كانَ مِنْ جِنْسِ المُستثنى منه، نحوُ: «جاءَ المسافرونَ إلَّا سَعيداً».

والمُنْقطِعُ: ما ليسَ مِنْ جِنْسِ ما استثنيَ منه، نحوُ: «احترقَتِ الدَّارُ إِلَّا الكتُبَ».

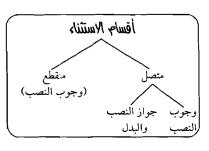

٢ - الاستثناءُ: استفعالٌ من «ثَناهُ عن الأمر يَثنيهِ»: إذا

صَرَفَهُ عنه ولَواهُ، فالاستثناءُ: صَرْفُ لفظِ المُستَثنى منه عَنْ عُمومِه، بإخراجِ المُستَثنى مِنْ أَنْ يتناولَهُ ما حُكِمَ به على المُستَثنى منه، فإذا قُلْتَ: «جاءَ القَوْمُ»، ظُنَّ أَنَّ خالداً داخلٌ مَعَهم في حُكمِ المجيءِ أيضاً، فإذا استثنيتَهُ مِنْهم، فقد صَرَفْتَ لَفْظَ «القَومِ» عن عُمومِه باستثناءِ أحدِ أفرادهِ وهو خالدٌ ـ مِنْ حُكمِ المَجيءِ المحكومِ به على القَومِ، لذلكَ كانَ الاستثناءُ تخصيصَ صِفَةٍ عامَّةٍ بذكرِ ما يَدُلُّ على تخصيصِ عُمومِها وشُمولها بواسِطَةِ أداةٍ مِنْ أدواتِ الاستثناءِ.

فإذا عَلِمْتَ هذا، عَلِمْتَ أَنَّ الاستثناءَ من الجِنْسِ هو الاستثناءُ الحقيقيُّ؛ لأنَّه يُفيدُ التَّحْصيصَ بَعْدَ التَّعميم، ويُزيلُ ما يُظَنُّ مِنْ عُمومِ الحكْمِ.

وأَمَّا الاستثناءُ مِنْ غَيرِ الجِنْسِ فهو استثناءٌ لا مَعنى له إِلَّا الاستدراكُ، فهو لا يُفيدُ تَخصيصاً ؟ لأنَّ الشيءَ إنما يُخَصِّصُ جِنْسَهُ، فإذا قُلْتَ: «جاءَ المسافرون إِلَّا أَمْتِعَتَهُم»، فلفظ «المسافرينَ» لا يتناولُ الأَمْتِعَةَ، ولا يَدُلُّ عليها، وما لا يَتناولُهُ اللَّفْظُ فلا يحتاجُ إلى ما يُخرجُهُ منهُ، لكنْ إِنَّما استثنيتَ هُنا استدراكاً كيلا يُتَوهَّمَ أَنَّ أَمتعتَهُم جاءَت مَعَهم أيضاً، عادةَ المسافرينَ.

فالاستثناءُ المتَّصلُ يُفيدُ التَّخصيصَ بَعْدَ التَّعميمِ؛ لأنَّهُ استثناءٌ من الجِنْسِ. والاستثناءُ المُنْقطِعُ يُفيدُ الاستدراكَ لا التَّخصيصَ، لأنَّه استثناءٌ مِنْ غيرِ الجِنْسِ.

٣ - لا يُستَثنى إِلّا من مَعرِفَةٍ أو نَكِرةٍ مُفيدةٍ، فلا يُقالُ: «جاءَ قومٌ إِلّا رَجُلاً مِنْهم»، ولا «جاءَ رجالٌ إلا خالداً». فإنْ أفادَتِ النَّكِرَةُ جازَ الاستثناءُ منها، نحوُ: «جاءَني رجالٌ كانوا عِنْدَكَ إِلَّا رَجُلاً مِنْهم»، ونحوُ: «ما جاءَ أحدٌ إِلَّا سَعيداً»، قالَ تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: ١٤].

وتكونُ النَّكرةُ مُفيدَةً إِذا أُضيفَتْ، أو وُصِفتْ، أو وَقعَتْ في سياقِ النَّفي أو النَّهي أو الاستفهام.

وكذا لا يُستَثنى مِنَ المَعْرِفَة نكرةٌ لم تُخَصَّصْ، فلا يُقالُ: «جاءَ القَوْمُ إِلَّا رَجُلاً». فإِنْ خُصِّصَتْ جازَ، نحوُ: «جاءَ القَوْمُ إِلَّا رَجُلاً مِنْهم، أو إِلَّا رَجُلاً مَريضاً، أو إِلَّا رَجُل سُوءٍ».

٤ - النَّاصِبُ للمُستَثنى بإِلَّا هوَ «إِلَّا» نَفْسُها ، على المُعتمَدِ. وقيلَ : هو ما تَقدَّمَها مِنْ فِعْلِ أو شِبْهِهِ.

٥ - يَصِحُّ استثناءُ قليلٍ مِنْ كثيرٍ، وكثيرٍ مِنْ أَكْثَرَ مِنْه، وقد يُستَثنى من الشيءِ نِصْفُهُ، تَقولُ: (لهُ عليَّ عَشَرَةٌ إِلا خَمْسةٌ»، قالَ تعالى: ﴿يَأَيُّهَا اَلْمُزَمِّلُ ۞ قُرِ اَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نَضْفَهُ (١) أَوِ اَنقُض مِنْهُ قليلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيدٌ ﴿١ المزمل: ١-٤]. فقد سَمَّى النَّصْفَ قليلًا واستثناهُ مِنَ الأَصْلِ، وقالَ قَومٌ: لا يُستَثنى من الشيءِ إلا ما كان دونَ نِصْفهِ، وهو مردودٌ بهذه الآية.

<sup>(</sup>١) الراجح من أقوال المفسوين أنَّ «قليلاً»: مُستَننى من اللَّيل، و«نِصْفَه»: بدلٌ مِنْ قليلاً، وقلَّتُه بالنِّسبةِ إلى الكُلِّ.

<sup>(</sup>Y) ذكر صاحب «الدر المصون» السمين الحلبي في إعراب الآية ثمانية أوجه، والذي اختاره المصنف هو قول الزمخشري، وأبي البقاء العكبري، وابن عطية في «المحرر الوجيز»، ثم قال السمين الحلبي: قال الزمخشري: وهو تخيير بين ثلاث: بين قيام النصف بتمامه، وبين قيام الناقص منه، وبين قيام الزائد عليه. وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل .(ع).

 ٦ - استثناء الشيء منْ غيرِ جِنْسهِ لا معنى له، وما وردَ مِنْ ذلكَ فليستْ فيه «إلَّا» للاستثناء على سبيل الأصل. وإنَّما هي بمعنى «لكنْ»، وهو ما يُسمونَهُ: «الاستثناء المُنقَطِعَ». ومعَ ذلكَ فلا بُدَّ مِنَ الارتباط بين المُستثنى منه والمُستثنى، كما ستعلمُ ذلكَ، ومِنْ ذلك قوله تعالى: ﴿مَاۤ أَنَوْلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَيْ ۚ إِلَّا نَذْكِرَةً (١) لِّمَن يَخْشَىٰ [طه: ٢-٣]، أي: لكن أنزلناهُ تذكرةً، وقــولُــهُ: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۞ إِلَّا مَن (٢) تَوَلَىٰ وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ﴾ [الغاشية: ٢١-٢٤]، أي: لكنْ مَنْ تَولَّى وكَفَرَ.

# ٢ ـ حُكُمُ المُسْتَثْني بإلَّا المُتَّصِل

إِنْ كَانَ المُستَثنى بِإِلَّا مُتَّصِلًا، فَلَهُ ثلاثُ أحوال: وجوبُ النَّصْبِ بإلَّا، وجوازُ النَّصْبِ والبَدَليَّةِ، ووجوبُ أنْ يكونَ على حَسَبِ العوامِلِ قَبْلُه.

متى يجب نصب المستثني بإلَّا؟

يَجِبُ نَصْبُ المُستَثنى بإلَّا في حالتين:

١ - أَنْ يَقَعَ فِي كَلَامِ تَامٌّ مُوجَبٍ، سَواءٌ أَتَأَخَّرَ عَنِ المُستَثنى مِنْهُ أَم تَقدَّمَ عليه. فالأوَّلُ نحو:

أن يقع في كلام تام موجب

وجوب نصب الهستتني بـ(١٧١) ﴿ يَنْجِحُ التَّلاميذُ إِلَّا الكَسولَ »، والثَّاني نَحْوُ: «ينجحُ إِلَّا الكسولَ التلاميذُ».

أن يقع في كلام تام منفي أو شبه منفي والمُوادُ بالكلامِ التَّامِّ أَنْ يكونَ المُستَثنى مِنْه مَذكوراً في ويتقدم على الكلام، وبالمُوجَبِ أَنْ يكونَ الكلامُ مُثبَتاً، غيرَ منفيٍّ. وفي حُكمِ

النَّفي النَّهيُ والاستفهامُ الإنكاريُّ. ولا فَرْقَ بينَ أنْ يكونَ النفيُ مَعنًى أو بالأداةِ، كما ستعلم.

٢ - أَنْ يقعَ في كلام تامِّ منفيِّ، أو شِبهِ مَنفيٍّ، ويتقدَّمَ على المستثنى منه، نحوُ: «ما جاءَ إِلَّا سليماً أحدٌ»، ومنه قولُ الشاعر [من الطويل]:

وما لِيَ إِلَّا مَذْهَبَ الحَقِّ مَذْهَبُ (٣)

٤١٢- ومَــا لِــيَ إِلَّا آلَ أَحــمــدَ شِــيــعَــةٌ

تذكرَةً: مُستثنَى من المصدَرِ المُؤوَّلِ مِنْ «تَشْقى» بأن المقدَّرةِ، والتقديرُ: ما أنزلنا عليك القرآن لشقائِكَ.

<sup>(</sup>٢) مَنْ: مُستثنّى مِنَ الضَّمير في «عليهم».

البيت للكميت الأسدي في شرح هاشميات الكميت (ص٥٠) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ٢٣٠) وابن عقيل (٢/ ١٦٩) وأوضح المسالك (٢/ ٢٦٦).

الإعراب: (الواو): حَسَب ما قبلها. ما: نافية لا عمل لها. لي: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. إلَّا: أداة استثناء. آلَ: مستثنى بإِلاَّ منصوب. أحمد: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 🗕

فإِنْ تقدَّمَ المستثنى على صفة المُستثنى منه، جاز نصبُ المستثنى بإلا، وجاز جعلهُ بدلاً من المستثنى منه، نحو: «ما في المدْرسةِ أَحَدٌ إِلَّا أَخاكَ، أو إِلَّا أَخوكَ، كَسولٌ».

# متى يجوز في المستثنى بإلَّا الوجهان ؟

يجوزُ في المُستثنى بإلَّا الوجهان - جَعلُهُ بَدَلاً مِنَ المُستَثنى منه، ونَصبُهُ بإلَّا - إنْ وقَعَ بعدَ المُستثنى منه في كلام تام منفيِّ أو شِبهِ مَنفيِّ، نحوُ: «ما جاءَ القومُ إِلَّا عليٌّ، وإلَّا عليًّا». وتقولُ في شِبه النَّفي: «لا يَقمْ أحدٌ إِلَّا سعيدٌ، وإِلَّا سعيداً. وهلْ فَعَلَ هذا أحدٌ إلَّا أنْتَ، وإلَّا إياكَ؟» والإتباعُ على البَدَليّةِ أولى. والنَّصْبُ عَربي جَيِّدٌ. ومنه قولُه تعالى: ﴿وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا امرأتُكَ ﴾ (١) [هود: ٨١]. وقُرئَ «إلا امرأتُكَ» (١)، بالرفع على البَدَليَّةِ.

ومِنْ أَمثلةِ البَدَليَّةِ، والكلامُ مَنْفيُّ، قولُهُ تعالى: ﴿مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ (٣)﴾ [النساء: ٦٦]، وقورئ ﴿إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُ (٤) وقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَّا اللّهُ ﴾ (٤) [محمد: ١٩]، وقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللهُ وَخِذُ ﴾ (٥) [المائدة: ٣٧]، وقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللهُ ﴾ [ص: ٦٥].

ومِنْ أمثلتِها، والكلامُ شِبهُ مَنفيِّ لأنَّهُ استفهامٌ إنكاريُّ، قولُهُ تعالى: ﴿وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، وقولُهُ: ﴿وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا الضَّالُوبَ﴾ [الحجر: ٥٦].

وقد يكونُ النَّفيُ معنويًّا، لا بالأداةِ، فيجوزُ فيما بعدَ «إلَّا» الوجهانِ أيضاً \_ البَدَليَّةُ والنَّصْبُ بإلَّا، والبَدَليَّةُ أولى \_ نحوُ: «تبدَّلَتْ أخلاقُ القَومِ إلَّا خالدٌ، وإلَّا خالداً»؛ لأنَّ المعنى: لم تَبقَ أخلاقُهم على ما كانَتْ عليه، ومنه قول الشاعر [من البسيط]:

الصرف للعلمية ووزن الفعل. وشيعة: مبتدأ مؤخر. والشطر الثاني مثله.
 الشاهد فيه: نصبُ «آلَ» وجوباً لأنه تقدم على المستثنى منه في كلام تام مَنفي. (ع).

<sup>(</sup>١) بالنصب هي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي .(ع).

<sup>(</sup>٢) بالرفع هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. كما جاء في «السبع في القراءات» لابن مجاهد .(ع).

<sup>(</sup>٣) قرأ السبعةُ إلا بنَ عامرِ بالرفع، وقرأ هو بالنصب. (قليلاً) انظر «السبع في القراءات» لابن مجاهد .(ع).

 <sup>(</sup>٤) الله إمَّا بدلٌ من الضَّمير المستترِ في خبر (لا) المحذوف، وهو موجودٌ وإمَّا بدلٌ مِنْ محلِّ (لا) واسمِها، لأنَّ محلَّهما الرَّفعُ بالابتداءِ. كما تقدَّم في مَبْحثِ لا النافيةِ لِلجِسْرِ.

 <sup>(</sup>٥) مِنْ: حرف جَرِّ زائدٌ. وإله: مجرورٌ لفظاً بِمن الزائدةِ، مرفوعٌ محلًا؛ لأنَّه مبتداً. وخبرُه محذوفٌ تقديرُه: موجودٌ. وإله:
 إمَّا بدلٌ من الضَّمير المستتر في الخبر المحذوف.وإمَّا بدلٌ من محلِّ إله الأوَّلِ، لأنَّ محلَّه الرفعُ على الابتداءِ، كما ذكرنا.

# ٤١٢- وَبِالصَّرِيمَةِ (١) مِنْهُمْ مَنْزِلٌ خَلَقٌ عافٍ، تَغَيَّرَ، إِلَّا النَّوْيُ وَالوَتِدُ (٢)

فمعنى تَغيَّر: لم يَبْقَ على حالِه.

#### ثلاث فوائد

١ - يجوزُ في نَحْوِ: «ما أحدٌ يقولُ ذلك إِلَّا خالدٌ»، رَفعُ ما بعدَ «إِلَّا» على البَدَليَّةِ مِنْ «أحدٌ» (وهو الأولى)، أو على البدليَّةِ من ضمير «يقولُ». ويجوزُ نَصبُهُ على الاستثناء. ويجوزُ في نحوِ: «ما رأيتُ أحداً يقولُ ذلك إِلَّا خالداً»، نَصْبُ ما بعدَ «إلَّا» على البدليَّةِ من «أحداً» (وهو الأولى)، ونَصْبُهُ «بإلا» ويجوزُ رفعُه على أنَّه بدلٌ من ضمير «يقولُ». ومِنْ مَجيئهِ مرفوعاً على البَدليَّةِ من ضمير الفعل المسْتَترِ قولُ الشَّاعر [من المنسرح]:

# ٤١٤- في لَيْلَةٍ لا نَرَى بِهَا أَحَداً يَحْكِي عَلَيْنا إِلَّا كُواكِبُها(٤)

 <sup>(</sup>١) الصريمة: موضعٌ، وأصلُها: قطعةٌ مِنَ الرَّملِ ضَخْمةٌ تَنْصرِمُ \_ أي: تَنْقطِعُ \_ عن سائر الرِّمالِ. والخَلَقُ: البالي، ومثلُه
 العافي. والنُّؤيُ: حَفيرٌ حولَ الخيمةِ يمنعُ السَّيلَ.

 <sup>(</sup>۲) البيت للأخطل غياث بن غوث (ت٩٠هـ) في ديوانه (ص١١٤) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ٢٥٥) وشرح الأشموني (١/ ٢٧٥) ومغنى اللبيب (١/ ٢٧٦).

الإعراب: الواو حسب ما قبلها. بالصريمة: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم للمبتدأ. (منزل) منهم: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم للمبتدأ. (منزل) منهم: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من منزل، وأصله صفة إلا أنها تقدّمت على صاحبها وهو نكرة فنُصبت على الحال كما هو مقرر في القواعد على رأي الجمهور. منزلٌ: مبتدأ مؤخر. خَلَق: صفة لمنزل مرفوع مثله. عافي: صفة ثانية: مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين وهما سكون الياء وسكون التنوين الذي جيء به لأنه نكرة. تغير: فعل ماض والفاعل مستتر جوازاً تقديره هو. إلّا: أداة حصر. النؤيُّ: بدل من الضمير المستتر في الفعل «تغير» والوتد: معطوف على النؤي بالواو.

والشاهد فيه: مجيء «النؤي» بدلاً من الضمير المستتر في الفعل (تغير). وذلك بسبب مجيء ما فيه رائحة النفي وهو الفعل (تغير). فهو بمعنى لم يبق على حاله، لذا جاز في المستثنى النصب على الاستثناء والرفع على البدلية(ع).

<sup>(</sup>ع). قوله: «فضلة في اللفظ، ورفعه باعتبار أنه» سقط من الطبعات المتداولة. (ع).

<sup>(</sup>٤) البيت لعدي بن زيد في ملحق ديوانه (ص١٩٤)، ولأحيحة بن الجلاح في الخزانة (٣٤٨/٣) وبلا نسبة في مغني اللبيب (١/٣٤٨).

٢ - تقولُ: «ما جاءني مِنْ أَحَدٍ إِلَّا خالِداً، أو إِلَّا خالدٌ». فالنَّصْبُ على الاستثناء، والرَّفعُ على البَدَليَّةِ مِنْ مَحلٍ «أَحَدٍ»؛ لأنَّ محلَّه الرَّفعُ على الفاعليَّةِ، ومِنْ: حَرفُ جَرِّ زائدٌ. ولا يَجوزُ فيه الجرُّ على البَدليَّةِ مِنْ لفظِ المجرورِ.

﴿ لأنَّ البدلَ على نَيَّةِ تَكرارِ العاملِ. وهنا لا يَجوزُ أَنْ تُكرِّرَه، فلا يجوزُ أَنْ تقولَ: «ما جاءَني مِنْ أَحَدِ إِلَّا مِنْ خالدٍ». وذلك لأنَّ «مِنْ» زائدةٌ لتأكيدِ النَّفي، وما بعدَ «إلَّا» مثبتٌ؛ لأنَّه مُستثنى مِنْ مَنفيِّ، فلا تدخل عليهِ «مِنْ» هذه. لكنْ إِنْ قُلتَ: «ما أخذْتُ الكتابَ مِنْ أحدٍ إِلَّا خالدٌ» جازَ الجرُّ على البدليَّةِ منَ اللَّفظِ؛ لأنَّ «مِنْ» هنا ليستْ زائدةً. فلو كررْتَ العاملَ، فقلتَ: «ما أَخذْتُ الكتابَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنْ خَالدٍ»، لجازَ».

وكذلك تَقولُ: «ليسَ فلانٌ بشيءٍ إِلَّا شيئاً لا يُعبَأُ بهِ»، بالنَّصبِ فقط، إمَّا على الاستثناء، وإمَّا على البَدَليَّةِ مِنْ مَوضِعِ «شيءٍ» المجرورِ بحرفِ الجرِّ الزائدِ؛ لأنَّ مَوضِعُهُ النَّصبُ على أنَّهُ خبرُ «ليسَ». ولا تَجوزُ البَدَليَّةُ بالجَرِّ.

﴿ لأَنَّ الباءَ هنا زائدةٌ لتأكيدِ النَّفي، وما بَعْدَ «إلَّا» مُثْبَتٌ، فلو كررْتَ الباءَ مع البَدَلِ، فقلتَ: «ليسَ فلانٌ بشيءٍ إلا بشيء لا يُعبأُ به»، لم يَجُزْ﴾ .

ومن ذلك قول الشاعر [من الكامل]:

810- أَبَنِي لُبَيْنَى، لَسْتُمُ بِيَدٍ إِلَّا يَعِداً لَيْسَتْ لَها عَضُدُ (١)(١)

﴿لَكُنْ، إِنْ قُلْتَ: «ما مررْتُ بأحدٍ إِلَّا خالد»، جازَ الجَرُّ على البدليةِ منَ اللَّفظِ، لأنَّ الباءَ هنا أصليةٌ، فإنْ قلتَ: «ما مررْتُ بأحدٍ إلَّا بخالدٍ»، بتكريرِها، جازَ﴾.

٣ - علمتَ أنَّهُ إذا تَقدَّمَ المُستَثنى على المُستَثنى منه - في الكلام التَّامِّ المَنْفيِّ - فليسَ فيه إلَّا النَّصْبُ على الاستثناء، نحوُ: «ما جاءَ إلَّا خالداً أحدٌ»، غيرَ أنَّ الكوفيينَ والبَغداديينَ يُجيزونَ جَعْلَهُ مَعمولاً للعامل السَّابق، وجعلَ المُستَثنى منه المتأخِّرِ تابعاً له في إعرابهِ، على أنَّهُ بَدلٌ

الشاهد فيه: قوله: (يحكى علينا إلا (كواكبها) حيث أبدل كواكبها من الضمير المستتر في الفعل (يحكى) يعني ضمير الفاعل لأنه في المعنى منفي. (ع).

<sup>(</sup>١) العَضُدُ: ما بينَ المِرْفَقِ إلى الكَتِفِ. ويجوزُ فيها إسكانُ الضَّادِ وضَمُّها. وهي تؤنَّثُ وتُذكَّرُ. وقال اللَّحيانيُّ: العضد مؤنثةٌ لا غير. وهما عضدان. والجمعُ أعضادٌ، لا تُكسَّر على غير ذلك. وتكون العَضُدُ مجازاً بمعنى النَّاصرِ والقُوَّةِ. ومعنى البيتِ: أنتم ـ في الضَّعفِ وقلَّةِ الانتفاع ـ كيدٍ لا عضدَ لها: فلا غناء بها ولا نفع.

 <sup>(</sup>۲) البيت لطرفة بن العبد (ت ٧٠ق. هـ) في ديوانه (ص٤٥) ولأوس بن حجر (ت ٢ ق. هـ) في ديوانه (ص٢١) أيضاً وبلا نسبة في الكتاب لسيبويه (٢/٣١٧).

الشاهد فيه: قوله: (لستم بيد إلا يداً) حيث صح أن تعرب (يداً) مستثنى بإلا منصوب أو في محل نصب على البدلية من (يد) لأن حرف الجر زائد، وهي خبر ليس المنصوب، ولا يصح الجر على البدلية من (بيد) لامتناع أن تكرر الباء مع البدل، لأن البدل في نية تكرار العامل. (ع).

منه، فيجوّزون أنْ يُقالَ: «ما جاءَ إلا خالدٌ أحدٌ»، فخالدٌ: فاعلٌ لجاءَ، وأحدٌ: بدلٌ من خالد. ومِنْ ذلك ما حكاهُ سِيبَويهِ عَنْ يُونُسَ: أنَّه سَمِعَ قوماً يُوثَقُ بِعربيَّتهم، يقولون: «ما لي إلَّا أبوك ناصرٌ»، وعليه قولُ الشاعر [من الطويل]:

٤١٦- لأَنَّهُمُ يَرْجُونَ مِنْكَ شَفَاعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا النَّبِيُّونَ شَافَعُ (١)

وهذا مِنَ البَدَلِ المقْلوبِ.

﴿ لأنَّكَ ترى أنَّ التابعَ هنا \_ وهو البَدَلُ: ناصرٌ وشافعٌ \_ قد كانَ متبوعاً \_ أي: مُبدَلاً منه \_، وأنَّ المتبوعَ \_ وهو المُبدَلُ منه: أبوكَ والنَّبيُّونَ \_ قد كانَ تابعاً \_ أي: بَدَلاً \_ لأنَّ الأصلَ: «ما لي ناصرٌ إِلَّا أبوكَ، وإذا لمْ يكنْ شافِعٌ إِلَّا النَّبيُّونَ».

ونظيرُه في القَلْبِ ـ أي: جَعْلِ التَّابِعِ مَتبوعاً والمَتْبوعِ تابعاً ـ قولُكَ: «ما مرَرْتُ بمثلِكَ أحدٍ»: فـ«ـأَحَدٍ» بدَلٌ مِنْ مثْلِك مجرورٌ مِثلُه. وقد كانَ «مثلك» صِفَةً له مؤخَّرةً عنه؛ لأنَّ الأَصلَ: «ما مَرَرْتُ بأَحَدٍ مِثْلِكَ»﴾ .

# متى يَجِبُ أَنْ يكُون المُستَثْني بإلَّا على حَسَبِ العَوامِلِ؟

يَجِبُ أَنْ يكونَ المُسْتَثْنى بإِلَّا على حَسَبِ ما يَطْلُبُهُ العاملُ قَبْلَهُ، مَتَى حُذِفَ المستَثْنى منه مِنَ الكلام، فَيتفرَّغُ ما قَبْلَ «إِلَّا» للعَملِ فيما بَعْدَها، كما لو كانَتْ «إِلَّا» غيرَ موجودةٍ. ويجبُ حينَئذِ أَنْ يكونَ الكلامُ مَنْفيًّا أو شِبهَ مَنْفيِّ، نحوُ: «ما جاءَ إلَّا عليٌّ، ما رأيتُ إلَّا عليًّا، ما مرَرْتُ إلَّا بعليٍّ» ومنه في النَّهي قولُه تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ [النساء: ١٧١]، وقولُهُ: ﴿وَلَا تَعَلِيُواْ أَهْلَ الْحَقَّ ﴾ [النساء: ١٧١]، وقولُهُ: ﴿وَلَا تَعَلِيلُواْ أَهْلَ الْحَيَّ اللهِ عِلَى اللّهِ إِلَا الْحَقَ أَهْ اللهِ عَلَى اللّهِ إِلَا الْحَقَافِ: ٣٥]. ومنه في الاستفهامِ قولُهُ سبحانَهُ: ﴿فَهَلَ بُهُلَكُ إِلّا الْفَقُمُ الْفَلِيقُونَ ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

وقدْ يكونُ النَّفيُ مَعنويًّا، كقولهِ تعالى: ﴿وَيَأْبِكَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِّـمَّ نُوْرَهُ﴾ [التوبة: ٣٢]، لأنَّ معنى يَأْبى: لا يريدُ.

#### فائدة

إذا تَكرَّرتْ «إِلَّا» للتَّوكيدِ ـ بحيثُ يَصِحُّ حَذفُها، وذلك إِذا تَلَتْ واوَ العَطفِ، أو تلاها بَدَلُّ مِمَّا قَبْلَها ـ كانتْ زائِدَةً لتوكيدِ الاستثناءِ، غيرَ مُؤثِّرةٍ فيما بعدَها، فالأوَّلُ نحوُ: «ما جاءَ إلَّا زهيرٌ

الشاهد فيه: قوله: (إلا النبيون شافع) حيث رفع المستثنى مع أنه متقدم على المستثنى منه مع أن الكلام غير موجب، وهو خلاف المختار. (ع).

<sup>(</sup>۱) البيت لحسان بن ثابت الأنصاري صاحب رسول الله عَيْق، وهو في ديوانه (ص ٢٤١) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٢٨/٢) وشرح الأشموني (٢٩/١) وشرح ابن عقيل (٢/ ١٧٠).

وإلَّا أُسامةُ (١)»، والثَّاني، نحوُ: «ما جاءَ إِلَّا أبوكَ إلَّا خالدٌ (٢)». وقد اجتمع البَدَلُ والعَطْفُ في قوله [من الرجز]:

٤١٧ - مَـا لَـكَ مِـنْ شَـيْـخِـك إِلَّا عَـمَـلُـهْ إِلَّا رَسِـــيـــمُـــهُ، وَإِلَّا رَمَـــلُــهْ <sup>(٣)(٤)</sup> وإن تكرَّرت لغيرِ التَّوكيدِ ـ بحيثُ لا يَصِحُّ حذفُها ـ فالكلامُ على ثَلاثةِ أَوجُهٍ:

١ - أَنْ يُحذَفَ المُستَثنى منه، فتَجعل واحداً من المستثنيات معمولاً للعامل وتَنصِبُ ما عداه. تقولُ: «ما جاءَ إِلَّا سعيدٌ، إِلَّا خالداً، إِلَّا إبراهيمَ». والأوْلى تَسليطُ العاملِ على الأوَّل ونَصْبُ ما عَداهُ، كما ترَى. ولَكَ أَنْ تَنصِبَ الأوَّلَ وتَرْفَعَ واحداً مما بعدَهُ.

٢ - أَنْ يُذكرَ المُستَثنى منهُ، والكلامُ مُثْبتٌ، فتَنْصِبُ الجميعَ على الاستثناءِ، نحو: «جاءَ القَومُ إِلَّا سعيداً، إِلَّا خالداً، إلَّا إبراهيمَ».

٣ - أَنْ يُذكرَ المُستثنى منه، والكلامُ مَنْفيٌ، فإنْ تقدَّمتِ المستثنياتُ، وَجَبَ نصبُها كلُّها، نحو: «ما جاءَ إِلَّا خالداً، إِلَّا سعيداً، إِلَّا إبراهيمَ أَحَدٌ». وإِنْ تأخَّرتْ، أبدلتَ واحداً مِنَ المستثنى منه، ونَصَبْتَ الباقي على الاستثناءِ. والأوْلى إِبْدالُ الأوَّلِ ونَصْبُ الباقي، نحوُ: «ما جاءَ القومُ إِلَّا سعيدٌ إلا خالداً، إلَّا إبراهيمَ».

# ٣ ـ مُحُكُم المُستثنى بِإلَّا المُنْقَطِعِ

إِنْ كَانَ المُستثنى بِإِلَّا مُنقَطِعاً، فليسَ فيه إِلَّا النَّصْبُ بِإِلَّا، سواءٌ أَتَقَدَّمَ على المُستثنى منه أم تأخَّر عنه، وسواءٌ أكان الكلامُ مُوجَباً أَمْ مَنفيًّا، نحوُ: «جاءَ المسافرونَ إِلَّا أُمتِعتَهم. جاءَ إلَّا أمتعتَهمُ المسافرونَ. ما جاءَ المسافرونَ إِلَّا أُمْتِعتَهم».

ومِنَ الاستثناءِ الـمُنقطعِ قولُهُ تعالى: ﴿مَا لَهُمْ بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اَبِّبَاعَ اَلظَٰنِّ <sup>(٥)</sup>﴾ [النساء: ١٥٧]، وقوله: ﴿وَمَا لِأُحَدٍ عِندَمُ مِن نَعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۞ إِلَّا ٱبْنِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَغْلَىٰ﴾ <sup>(٦)</sup>[الليل: ١٩].

<sup>(</sup>١) الواو: عاطفة، وإلَّا: زائدةٌ للتَّوكيدِ، وأسامةُ: معطوفٌ على زُهَيرٍ.

<sup>(</sup>٢) إِلَّا: زائدةٌ، وخالدٌ: بدَلٌ من أبوكُ، لأنَّ الأبَ هو خالدٌ.

<sup>(</sup>٣) رَسيمه: بدلٌ من عَمَلُه. ورَمَلُه: معطوف على رَسيمُه. وإِلاًّ ـ في الموضِعَينِ ـ زائدة. والرَّسيمُ والرَّملُ: نوعانِ من السَّيرِ.

 <sup>(</sup>٤) البيت لم يسمَّ قاتله، وهو في أوضح المسالك (٢/ ٢٧٢) وشرح الأشموني (١/ ٢٣٢) وابن عقيل (٢/ ١٧٣).
 وفسر الرسيم بالسعى بين الصفا والمروة، وفسر الرمل بالسعي في الطواف حول الكعبة.

ويروى: شنجك بالشين فنون بعدها جيم، وفسر بالجمل، والرسيم: سير الجمل بغير سرعة.

والشاهد فيه: قوله: (إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله) حيث تكررت (إلا) في البدل وفي العطف. وهي ملغاة فيهما، ولم تفد إلا التوكيد. (ع).

<sup>(</sup>٥) اتباعُ الظُّنِّ غيرُ العِلْم، فأحدُهما ليسَ مِنْ جنسِ الآخَرِ.

<sup>(</sup>٦) ابتغاءُ وجهِ الله غيرُ النَّعمةِ، فهو ليسَ من جِنْسِها. لذلكَ كانَ الاستثناءُ في الآيتينِ مُنقَطِعاً.

ولا تجوزُ البدليَّةُ في الكلام المَنْفيِّ هنا، كما جازَتْ في المستثنى المُتَّصلِ؛ إذ لا مَعنى لإبدالِ الشَّيءِ مِنْ غَيرِ جِنْسهِ.

وبَنو تميم يُجيزونَ البَدليَّةَ فيه، إنْ صَحَّ تَفرُّغ العامِلِ قَبْلَه له وتَسلُّطُهُ عليه. فيُجيزونَ أنْ يقالَ: «ما جاءَ المسافرونَ إلَّا أَمْتِعتُهم»؛ لأنَّك لو قُلْتَ: «ما جاءَ إلا أَمْتِعةُ المسافرينَ»، لَصَحَّ. وعَليهِ قولُ الشَّاعرِ [من الرجز]:

٤١٨ - وبَــلْـــدة لَــيْــسَ بِــهـــا أنــيــسُ إِلَّا الــيَــعــافِـــــرُ، وإِلَّا الـــــِـــسُ (١)(٢)
وقول الآخر [من الطويل]:

819 - عَشِيَّةَ لا تُغْنِي الرِّماحُ مَكانَها ولا النَّبْلُ، إِلَّا المَشْرِفيُّ المُصَمِّمُ (٣)(٤) وقول غيره [من الطويل]:

٠٤٠- وَبِنتِ كِرامٍ قَدْ نَكَحْنا، ولم يَكُنْ لَنا خاطِبٌ إِلا السِّنانُ وعامِلُهُ (٥)(١)

- (١) الميعافيرُ: جَمْعُ يعفور، بفتحِ الياءِ وضَمِّها، وهو الظَّبْي، ووَلَدُ البقرةِ الوحشيةِ. والعِيسُ: الإبل البيض يخالطُ بياضَها شقرة أو سوادٌ خَفِيٌّ، والذَّكَرُ أعيسُ والأُنثى عَيْساءُ.
- (۲) البيت لعامر بن الحارث المعروف بجرّان العود في ديوانه (ص٩٨) والخزانة (١٠/١٥)، وهو في شرح الأشموني
   (١/ ٢٢٩) وأوضح المسالك (٢/ ٢٦١).
- الشاهد فيه: قوله: (ليس بها أنيس إلا اليعافير) حيث رفع ما بعد (إلا) وهو (اليعافير) على البدل مما قبلها مع أنه ليس من جنسه، وذلك على لغة بني تميم، والحجازيون يوجبون النصب على الاستثناء. (ع).
- (٣) المَشْرَفيُ : السَّيف، والمصَمَّمُ : القاطع الماضي في الصَّميم، وهو العظم الذي به قوام العُضْوِ. يقال : صمَّم السَّيفُ :
   إذا مضى في الصميم وقطعَه. فإذا قطعَ المِفْصَل قيل : طبَّق تطبيقاً.
- (٤) البيت لضرار بن الأزور الأسدي (الصحابي الجليل ﷺ) (ت١١هـ) في خزانة الأدب (٣/ ٣١٨)، وهو بلا نسبة في الأشموني (٢/ ٢٢٩).
- الشاهد فيه: قوله: (ولا النبل إلا المشرفي المصمم) حيث أبدل (المشرفي) مما قبله مع أنه ليس من جنسه كالشاهد السابق. (ع).
  - (٥) عاملُ الرمح: صدره.
- (۲) البيت للفرزدق، همام بن غالب (ت ۱۱۰هـ) في المقاصد النحوية (۳/ ۱۱۰) وبلا نسبة في الأشموني (۱/ ۲۲۹). الإعراب: وبنتِ: الواو واو رُبَّ. بنتِ: اسم مجرور لفظاً منصوبٌ محلًا على أنه مفعول به مقدم للفعل «نكحنا». كرام: مضاف إليه مجرور بالكسرة. قد: حرف تحقيق. نكحنا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين وانا» فاعل. ولم: واو الحال. لم: حرف نفي وجزم وقلب. يكن: مضارع ناقص مجزوم. لنا: جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف ليكن. خاطب: اسم يكن مرفوع. إلا: أداة حصر. السنان: بدل من خاطب. وعامله: معطوف على السنان بالواو. والهاء في محل جر بالإضافة وسكنت لضرورة الشعر.
  - الشاهد فيه: قوله: (خاطب إلا السنان) حيث جعل السنان بدلاً من خاطب مع أنه ليس من جنسه. (ع).

#### زِقْغُ مجد (الرجن (الأخِدَّيُ (أسكتر) (الإذَرُ (الأوكر) www.moswarat.com

#### فائدة

《اعلم أنّه لا يكونُ الاستثناءُ المنقطعُ إلّا إذا كانَ لِلمُستثنى علاقةٌ بالمستئنى منه، فيُتوهّمُ بذكرِ المُستئنى منه دحولُ المُستئنى مَعه في الحكم، فتقولُ: "جاءَ السَّادةُ إِلّا حَدَمَهمُ"، إذا كانَ مِنَ العادةِ أنّهم يَجيئونَ معَهم، فإن لم يكُنُ مِنَ العادةِ ذلكَ فلا مَعنى لهذا الاستثناءِ. وتقولُ: "رَجَعَ المسافرونَ إِلّا أثقالَهم، أو إلّا دوابَّهم "، لأنَّ الإخبار برجوعهم يُتوهّمُ منه رجوعُ أثقالِهم أو دوابَّهم معَهم. وقد تكونُ العلاقةُ بينَهما، لكنَّه لا يُتوهّم دخولُ المُستئنى في حكمِ المُستئنى منه، وإنَّما يذكرُ لتمكينِ المعنى في نفسِ السَّامِعِ والتَّهويلِ به، كأنْ تقولَ: "لا يخطبُ في الحربِ خطيبٌ إلّا ألسُنَ النيرانِ". وقد صعَّ الاستثناءُ معَ عدمِ التَّوهمِ لمكانِ المناسَبةِ بينَ صوتِ النَّالِ وصوتِ الخطيبِ المتأجِّجِ حماسةً، وللتَّهويلِ بشدَّةِ الحالِ. وكذا إِنْ قُلْتَ: "سلكتُ فلاةً ليسَ فيها أنيسٌ إلَّا الذِّنابَ، أو إلَّا وحوشَها"، فلِمُناسَبةِ التَّضادِ بينَ الأنيسِ والذِّنابِ، ولتمثيلِ هَوْلِ الموقفِ. لهذا لم يَتعدَّ الصَّوابَ مَنْ أجازَ مِنَ المُستثنى منه وسلطنَ العاملَ فيه على المُستثنى صَحَّ اللَّفظُ والمَعْنى؟ فتقولُ: "لا يتكلَّمُ في الحربِ إلَّا ألسنُ النيرانِ"، وتقولُ: "هررْتُ بفلاةٍ ليسَ فيها إلَّا الذَّنابُ"، من غيرِ أنْ يَنقُصَ من المَعنى شيءٌ إلَّا ما كنتَ تريدُه مِنْ النيرانِ"، وتقولُ: "هو العَقُ فاعتَصِمْ به.

وبما قدَّمناه تعلمُ أنَّ في إطلاقِ النُّحاةِ الكلامَ في الاستثناءِ المنْقطِع، تساهلاً لا ترضاه أساليبُ البيانِ العربي. وتمثيلهم له بقولهم: «جاء القومُ إِلَّا حماراً» شيءٌ يأباه كلامُ العَرَبِ. نعم يَصحُّ أنْ تقولَ: «جاءَ القومُ إِلَّا الحمارَ، أو إِلَّا حماراً لهم، أو إِلَّا حماراً» فلا يجوزُ، أو إِلَّا حماراً لهم، أو إِلَّا حماراً» فلا يجوزُ، وإنْ كانَ مِن العادَةِ من العادَةِ مجيءُ حمارٍ مَعهم، لأنَّه لا يجوزُ استثناءُ النَّكرةِ غيرِ المُفيدَةِ (أي: التي لم تُخصَّصْ) من المعرفةِ. كما قدَّمنا ».

# ٤ ـ «إِلَّا» بمعنى «غَيْر»

الأصلُ في «إِلَّا» أَنْ تكونَ للاستثناء، وفي «غيرٍ» أَنْ تكونَ وَصْفاً، ثمَّ قد تُحمَلُ إحداهما على الأخرى، فَيوصَفُ بإِلَّا، ويُستَثنى بغير.

| استعمالات أدوات الاستثناء |                          |                          |                         |                      |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
|                           |                          |                          |                         |                      |
| ليس ـ لا<br>يكون          | حاشا<br>يجر كثيراً       | خلا _ عدا<br>ينصب كثيراً | غیر ـ سوی<br>لها حکم ما | إلا<br>استثناء ـ     |
| ينصب دائماً               | وينصب<br>قليلاً<br>————— | ويجر قليلاً              | بعد «إلا»<br>           | حصر ـ<br>بمعنی (غیر) |

فإنْ كانت «إلَّا» بمعنى «غير»، وقعَتْ هي وما بعدَها صفةً لما قَبْلَها، (وذلك حَيْثُ لا يُرادُ بها الاستثناءُ، وإنما يُرادُ بها وَصْفُ ما قَبْلَها بما يُغاير ما بعدَها)، ومِنْ ذلكَ حديثُ: «النَّاسُ هَلكَى إلَّا العالِمونَ، والعالِمونَ هَلكى إلَّا المخلصون» (١٠)، أي:

<sup>(</sup>١) أورده العجلوني بلفظ قريب منه في «كشف الخفاء»: (٢٧٩٦) وقال: قال الصغاني: وهذا حديث مفترًى، والصواب في الإعراب: العالمين، والعاملين والمخلصين، انتهى، وأقول فيه: إن السيوطي نقل في «النكت» عن أبي حيان أن \_

«النَّاسُ غيرُ العالمينَ هَلْكي، والعالمونَ غيرُ العاملين هلْكي، والعاملونَ غيرُ المخلصينَ هَلْكي». ولو أراد الاستثناءَ لَنصَبَ ما بعدَ «إلَّا» لأنَّهُ في كلام تامِّ مُوجَبٍ.

وقد يَصِحُّ الاستثناءُ كهذا الحديث، وقد يكون لا يَصِحُّ، فيتعيَّنُ أَنْ تكونَ "إلّا" بمعنى "غير"، كقوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِي مَا ءَلِهَةُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَنَا ﴾ [الأنبياء: ٢٢]. فإلَّا وما بعدَها صفةٌ للَّلِهَة، لأنَّ المرادَ مِنَ الآيةِ نفيُ الآلهةِ المُتعدِّدةِ وإِثباتُ الإِلهِ الواحدِ الفَردِ، ولا يَصِحُّ الاستثناءُ بالنَّصبِ؛ لأنَّ المعنى حِينَئذِ يكونُ: "لو كانَ فيهما آلهةُ، ليس فيهمُ اللهُ لفسدتا". وذلك يقتضي أنه لو كان فيهما آلهة ، ليس فيهمُ اللهُ فيهمُ الله، لم تَفسُدا، وهذا ظاهرُ الفسادِ(١).

وهذا كما تقولُ: «لو جاءَ القومُ إِلَّا خالداً لأَخْفَقُوا» أي: لو جاؤُوا مُستثنَى منهم خالدً بمعنى أنَّه ليسَ بينَهم ـ لأَخْفَقُوا، فَهُمْ لم يُخفِقُوا لأنَّ بينَهم خالداً. ونظيرُ الآية ـ في عدم جواز الاستثناء ـ أنْ تقولَ: «لو كانَ معي دراهمُ، إِلَّا هذا الدرهم لبذلتها في سبيل الأمة»(٢) فأنت إنما تنفي وجود غير هذا الدرهم (٣). فإنْ قلتَ: «إِلَّا هذا الدِّرْهَمَ»، بالنَّصْبِ كانَ المعنى: لو كانَ معي دراهمُ ليسَ فيها هذا الدِّرْهمُ لَبُذَلْتُها، فيُنتجُ أنَّكَ لم تَبْذُلْها لوجودِ هذا الدُّرْهمِ بينَها. وهذا غير المراد.

ولا يَصِحُّ أيضاً أن يُعرَب لفظ الجلالةِ بَدَلاً مِنْ آلهة، ولا «هذا الدرهم» بَدَلاً مِنْ دَراهمَ، لأَنَّهُ حيثُ لا يَصِحُّ الاستثناءُ لا تصِحُّ البدليَّةُ، ثم إنَّ الكلامَ مُثْبَتٌ، فلا تَجوزُ البَدليَّةُ، ولو صحَّ الاستثناءُ، لِما علمتَ مِنْ أنَّ النَّصْبَ واجبٌ في الكلام التَّامِّ المُوجَبِ (٤٠). وأيضاً: لو جعلتَهُ بدلاً لكان التقديرُ: «لو كان فيهما إلا الله لفسدتا» لأنَّ البدلَ على نِيَّةِ طرحِ المُبدَل منه، كما هو

الإبدال في الاستثناء الموجَب لغة لبعض العرب وخرج عليه قوله تعالى: ﴿فشربوا منه إلا قليل﴾ انتهى، وعليه فالعالمون وما بعده بدل مما قبله. وانظر موضوعات الصاغاني (٣٩) والمنتقى (١٢١٢) والفوائد المجموعة (٧٧١) وتذكرة الموضوعات (ص٠٠٠) وأسنى المطالب (١٣١١) (ع).

 <sup>(</sup>١) ورَحِمَ اللهُ (ابنَ يعيشَ) فقدْ أجازَ سَهْواً ـ في شرحِ المُفصَّلِ ـ النَّصْبَ على الاستثناءِ في الآيةِ الكريمة، غير مُقدِّرٍ ما
 يُنتِجُه معنى النَّصبِ من الفَسادِ. ولكلِّ جوادٍ كَبُوةٌ.

<sup>(</sup>٢) برفع الدُّرْهم.

<sup>(</sup>٣) قوله: «لبذلتها في سبيل الأمة...» إلى هنا سقط من الطبعات المتداولة (ع).

<sup>(3)</sup> فإنْ قيلَ: إنَّ "لو» للامتناع. "وامتناعُ الشيء انتفاؤه» فيكونُ الكلام مَنفيًّا. فنقولُ: إنَّ العربَ لا تعتبرُ مثل هذا النَّفي، لأنَّه نفيٌ بالتأويل. بدليل أنَّهم لا يقولونَ: "لو كان فيها ديًّار لأكرمته». ولا "لو جاءني مِنْ أحدٍ لأحْسَنْتُ إليه». ولو كانت "لو» بمنزلة حَرْفِ النَّفي لجازَ ذلك، كما يجوز: "ما فيها ديار. وما جاءني من أحد» وذلك لأنَّ "دياراً» لا يقع إلا بعدَ نفي، وكذا "مِنْ» الزائدة لتأكيدِ النَّفي.

معلومٌ، ولعدَم صحّةِ الاستثناءِ هنا وعَدَمٍ جَوازِ البَدليَّةِ تَعيَّنَ أَنْ تكونَ «إلَّا» بمعنى «غير».

وممّا جاءَت فيه «إِلَّا» بمعنى «غير»، معَ عدم تَعذُّرِ الاستثناءِ معنًى، قولُ الشاعر [من الوافر]: ٤٢١ - وكـــلُّ أَخِ مُـــفــارِقُـــهُ أخـــوهُ لَـــعَــمْــرُ أَبــيــكَ إِلَّا الــفَــرْقَــدَانِ(١)(٢)

أي: كلُّ أَخٍ، غيرُ الفرقدينِ، مفارقُهُ أخوه، ولو قال: «كلُّ أَخٍ مُفارقُهُ أخوهُ إلَّا الفَرقدينِ» لَصَحَّ.

واعلم أنَّ الوصفَ هو "إلَّا» وما بعدَها معاً، لا "إلَّا» وَحْدَها، ولا ما بعدَها وَحْدَه، معَ بقاعِ على حَرْفيَّته. والإعرابُ بقائها على حَرْفيَّته، كما يُوصَفُ بالجارِّ والمجرورِ معَ بقاءِ حَرفِ الجرِّ على حَرْفيَّته. والإعرابُ يكونُ لِما بعدَها. ومِنَ العلماءِ مَنْ يجعلُها اسماً مبنيًّا بمعنى "غير"، ويَجعلُ إعرابَها المحلِّيَّ ظاهراً فيما بعدَها. والجمهورُ على الأوَّلِ وهوَ الأولى.

## ٥ ـ حُكمُ المُستَثْني بِغَيْرٍ وسِوًى

غيرٌ: نكرةٌ مُتوغِّلَةٌ في الإبهامِ والتَّنكيرِ، فلا تُفيدُها إضافتُها إلى المعرفةِ تعريفاً؛ ولهذا تُوصَفُ بها بها النكرةُ مع إضافتِها إلى معرفةٍ، نحو: «جاءني رجلٌ غيرُكَ، أو غيرُ خالدٍ». فلذا لا يُوصَفُ بها إلَّا نكِرَةٌ، كما رأيتَ، أو شِبْهُ النَّكِرَةِ مِمّا لا يفيدُ تعريفاً في المعنى، كالمُعرَّفِ بألِ الجِنْسيةِ، فإنَّ المعرَّف بها وإنْ كانَ معرفةً لفظاً، فهو في حكم النَّكِرَةِ معنًى؛ لأنَّه لا يدُلُّ على مُعيَّنِ. فإنْ قُلْتَ: «الرِّجالُ غيرُك كثيرٌ»، فليسَ المرادُ رجالاً مُعيَّنينَ (٣).

ومثلُها في تنكيرها، وتَوَغُّلها في الإبهام، ووصفِ النَّكرَةِ أو شِبْهِها بها، وعَدَمِ تعرُّفها بالإضافةِ «مِثلٌ وسوَّى وشِبْهٌ ونظيرٌ». تقول: جاءني رجلٌ مِثلُك، أو سِواكَ، أو شِبهُكَ، أو نظيرُكَ.

وقد تُحمَلُ «غيرٌ» على «إِلَّا» فيُستثنى بها، كما يُستثنى بإِلَّا، كما حُملتْ «إِلَّا» على «غيرٍ» فَوُصِفَ بها. والمُستَثنى بها مجرورٌ أبداً بالإضافةِ إليها، نحو: «جاءَ القومُ غيرَ عليٍّ».

<sup>(</sup>١) إلّا وما بعدَها: صفة للمضاف، وهو «كل»، لا صفة لأخ، لذلك رَفَعَ ما بعدَ "إلّا" والمشهور الشائع في كلامهم في مثل «كل وبعض» ونحوهما أنْ يكونَ الوصفُ لما أضيف إليه، لا لهما، لأنَّه إنْ أسقطَ المضاف إليه نابَتْ صفتُه منابَه. فإنْ قلتَ: «كل رجلٍ كريمٍ محبوب»، ويجوزُ على قِلَّةٍ إجراءُ الصَّفةِ على كل وبعض المضافين دونَ المضاف إليه كما تَرى في هذا البَيْتِ.

 <sup>(</sup>۲) البيت لعمرو بن معد يكرب في ديوانه (ص١٧٨) وهو في شرح الأشموني (١/ ٢٣٤) ومغني اللبيب (١/ ٧٧).
 الشاهد قيه: قوله: (إلا الفرقدان) حبث وقعت (إلا) اسم بمعنى (غير) كما يصح فيها الاستثناء. (ع).

<sup>(</sup>٣) راجع مبحث «أل» الجنسية في الجزء الأول من هذا الكتاب.

وقد تُحمَلُ «سِوى» على «إِلَّا»، كما حُمِلت «غَيْرٌ»؛ لأنَّها بمعناها، فَيُستثنى بها أيضاً. والمُستَثنى بها مجرورٌ بالإضافةِ إليها.

وحكمُ «غيرٍ وسِوَى» في الإعراب كحكمِ الاسم الواقع بعدَ «إلَّا»: فتقول: «جاءَ القومُ غيرَ خالدٍ»، بالنَّصبِ؛ لأنَّ الكلام تامُّ مُوجَبٌ. وتقول: «ما جاءَ غيرَ خالدٍ أحدٌ»، بالنَّصب أيضاً، وإنْ كانَ الكلامُ مَنفيًّا؛ لأنَّها تقدَّمت على المستثنى منه. وتقول: «ما احترقتِ الدارُ غيرَ الكتبِ»، بالنَّصبِ، وإِنْ كانَ الكلامُ مَنفيًّا، ولم يَتقدَّم فيه المُستثنى على المستثنى منه، لأنَّها وقعتْ في استثناءٍ مُنقطع.

وتقول: «ما جاءَ القومُ غيرُ خالدٍ، أو غيرَ خالدٍ»، بالرفعِ على أنَّها بَدَلٌ من القَوم، وبالنَّصبِ على الستثناء؛ لأنَّ الكلامَ تامُّ منفيُّ. قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيُرُ<sup>(۱)</sup> أُولِي الضَّرَدِ وَلَلْبَجَهِدُونَ فِي اللَّهِ مِأْمُولِهِمْ وَأَنْفُسِهِمُّ [النساء: ٩٥]. قُرئَ «غيرُ» بالرَّفعِ، صفةً (للقاعدون)، وبالنَّصبِ على الاستثناءِ.

وتقول: «ما جاءَ غيرُ خالدٍ» بالرَّفعِ؛ لأنَّها فاعل، و«ما رأيتُ غيرَ خالدٍ» بالنَّصبِ؛ لأنَّها مفعولٌ به، و«ما مررتُ بغيرِ خالدٍ»، بجرِّها بحرفِ الجرِّ. وإنما لم تُنصبُ «غير» هنا على الاستثناء لأنَّ المستثنى منه غيرُ مذكورٍ في الكلام، فتفرَّغَ ما كانَ يعملُ فيه للعملِ فيها.

واعلم أنَّه يجوزُ في «سوى» ثلاثُ لغاتٍ: «سِوى» بكسر السِّينِ، و«سُوى» بضَمِّها، و«سَواء» بفَتْحِها معَ المدِّ.

# ٦ ـ حُكم المُستثّني بِخَلا وعَدَا وحاشا

خلا وعدا وحاشا: أفعال ماضيةٌ، ضُمِّنتْ معنى «إِلَّا» الاستثنائيةِ، فاستُثنيَ بها، كما يُستَثنى بِالَّا.

وحكمُ المُستثنَى بها جوازُ نَصبهِ وجَرِّهِ، فالنَّصْبُ على أنَّها أفعالٌ ماضية، وما بعدَها مفعولٌ به. والجرُّ على أنَّها أحرفُ جَرِّ شبيهةٌ بالزَّائدِ، نحو: «جاءَ القومُ خَلا عليًّا، أو عليٍّ».

والنَّصبُ بخلا وعَدا كثيرٌ، والجرُّ بهما قليلٌ. والجَرُّ بحاشا كثيرٌ، والنَّصبُ بها قليلٌ.

وإِذا جررْتَ بِهنَّ كانَ الاسمُ بعدَهنَّ مَجْروراً لَفْظاً، مَنْصوباً محلًّا على الاستثناءِ.

<sup>(</sup>١) قرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم وحمزة بالرفع ﴿غَيْرُ أَوْلِي ٱلظَّرَرِ﴾، وقرأ نافع والكسائي وابن عامر بالنصب ﴿غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَر﴾ انظر. «السبع في القراءات» لابن مجاهد ص٢٣٧. (ع).

فإِنْ جُعلَتْ أفعالاً كانَ فاعلُها ضميراً مُستتراً يعودُ على المُستثنى (١) منه، والتُزِمَ فيه إفرادُهُ وتذكيرُهُ، لوقوعِ هذهِ الأفعالِ موقعَ الحَرْفِ؛ لأنَّها قد تَضمَّنتْ معنى «إلَّا»، فأشبهتْها في الجمودِ وعَدَمِ التَّصرُّفِ والاستثناءِ بها. والجملةُ إِمَّا حالٌ من المُستثنى منه، وإما استئنافية.

ومنَ العلماءِ مَنْ جَعلَها أفعالاً لا فاعلَ لها ولا مفعولَ؛ لأنَّها محمولةٌ على معنى "إلَّا»، فهي واقعةٌ موقعَ الحرْفِ، والحرفُ لا يحتاجُ إلى شيءٍ مِنْ ذلك، فما بَعْدَها منصوبٌ على الاستثناءِ، حَمْلاً لهذه الأفعال على "إلَّا»، وهو قولٌ في نهاية الحِذْقِ والتَّدقيقِ.

﴿ قَالَ العَلَّامَةُ الأَشْمُونِيُّ فِي ﴿ شُرِحِ الأَلْفَيةِ » : ﴿ ذَهِبَ الفُرَّاءُ إِلَى أَنَّ (حاشا) فِعلٌ ، لكنُ لا فاعلَ له. والنَّصبُ بعدَه إنَّما هو بالحمل على (إلَّا). ولم يُنقلْ عنه ذلك في (خلا وعدا). على أنَّه يمكنْ أنْ يقولَ فيهما مثلَ ذلك ». قالَ الصَّبانُ في حاشيته عليه : ﴿ قُولُه : لا فاعلَ له ، أي : ولا مفعولَ ، كما قالَه بعضُهم. وقوله : بالحمل على ﴿ إلَّا » أنَّه العاملُ للنَّصبِ فيما بعدَه » اهـ. أي : فيكونُ مَنصوباً على الاستثناءِ ، ومُقتضى حملِه على ﴿ إلَّا » أنَّه العاملُ للنَّصبِ فيما بعدَه » اهـ.

والحقُّ الذي ترتاحُ إِليه النَّفسُ أنْ تُجعلَ هذه الأدوات: «خلا وعدا وحاشا» ـ في حالة نَصْبِها ما بعدَها ـ إِمَّا أفعالاً لا فاعلَ لها ولا مفعولَ؛ لأَنَّها واقعةٌ موقع الحرفِ، وإمَّا أحرُفاً للاستثناءِ منقولةٌ عن الفِعليَّةِ إلى الحرفيَّةِ، لتضمُّنِها معنَى حَرْفِ الاستثناء، كما جعلوها وهي جارّةٌ أحرفَ جَرِّ، وأصلُها الأفعالُ».

وإذا اقترنت بخلا وعدا «ما» المصدرية، نحوُ: «جاءَ القومُ ما خلا خالداً» وجَبَ نصبُ ما بعدَهما، ولا يجوزُ جَرُّه؛ لأنَّهما حِينَئذٍ فِعْلانِ. و«ما» المصدريَّةُ لا تَسبقُ الحروف. والمصْدَرُ المعوَّل منصوبٌ على الحالِ بعدَ تقديرِه باسم الفاعلِ، والتَّقديرُ: جاءَ القَومُ خالينَ مِنْ خالدٍ.

﴿هكذا قالَ النُّحاةُ. وأنتَ تَرى ما فيه من التكلفُ والبعد بالكلام عن أسلوب الاستثناء. والذي تَطمئنُ إليه النَّفسُ أنَّ «ما» هذه ليستْ مصدريَّةً. وإنَّما هي زائدةٌ لتوكيدِ الاستثناءِ، بدليل أنَّ وجودَها وعدمَه في إفادةِ المَعنى سواءٌ. على أنَّ مِنَ العلماءِ مَنْ أجازَ أنْ تكونَ زائدةً، كما في شرح الشَّيخ خالدِ الأزهريِّ لـ«توضيح» ابنِ هشامٍ»(٢).

أما حاشا فلا تَسبقُها «ما» إِلَّا نادراً، وَهي تُستعملُ للاستثناءِ فيما يُنزَّهُ فيه المُستَثنى عَنْ مشاركة المستثنى منه، تقولُ: «صلَّى القومُ حاشا خالدٍ» ولا تقولُ: «صلَّى القومُ حاشا خالدٍ» لأنَّه لا يُتنزَّهُ عن مشاركة القومِ في الصَّلاةِ. وأمَّا سليمٌ في المثال الأول، فَقَدْ يَتَنزَّهُ عن مشاركة غَيرهِ في الإهمالِ.

<sup>(</sup>١) وقال قوم: يعودُ على البَعْضِ المفهومِ منَ الاسم السَّابقِ. والتَّقديرُ: جاءَ القومُ خلا البعضُ عليًّا. وقال قومٌ: يعودُ على اسمِ الفاعلِ المفهومِ منَ الاسم السَّابق والتَّقدير: جاؤوا خلا الجاثي عليًّا. وقال آخرون: يعودُ على مصدرِ الفِعل المتقدِّم. والتقديرُ: جاؤوا خلا المجيءُ عليًّا. وما ذكرناه هو أقربُ إلى الحقُ والصوابِ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام في «شرح شذور الذهب» ص٢٦٣: وأما جواز الخفض فعلى تقدير «ما» زائدة لا مصدرية وفي ذلك شذوذ؛ فإن المعهود في زيادة «ما» مع حرف الجر: أن لا تكون قبل الجار والمجرور، بل بينهما، كما في قوله تعالى: ﴿عَمَّا قَيلِ﴾ و﴿قِبَا نَقْضِهِم﴾ و﴿قِبَا خَطِيَسِهِم﴾ و أَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

وقد تكونُ للتَّنزيهِ دونَ الاستثناءِ، فيُجَرُّ ما بعدَها إِمَّا باللَّام، نحو: «حاشَ شهِ»، وإِمَّا بالإضافَةِ إليها، نحوُ: «حاشَ اللهِ»، ويجوزُ حذفُ ألفِها، كما رأيتَ، ويجوزُ إِثباتُها، نحوُ: «حاشا لله» و«حاشا اللهِ».

ومتى استُعملت للتَّنْزيهِ المجرَّدِ كانتِ اسماً مُرادِفاً للتَّنزيهِ، مَنصوباً على المفعوليَّةِ المُطلَقةِ انتصابَ المصْدَرِ الواقعِ بَدَلاً مِنَ التَّلقُظِ بفعلهِ، وهي، إنْ لم تُضَفْ ولم تُنوَّنْ كانتَ مبنيّةً، لشَبهِها بحاشا الحرفية لفظاً ومعنى. وإنْ أُضيفت أو نُوِّنتْ كانتْ مُعربَةً، لِبُعدِها بالإضافة والتَّنوينِ مِنْ شَبَهِ الحرف؛ لأنَّ الحروف لا تُضافُ ولا تُنوَّنُ، نحوُ: «حاشَ اللهِ، وحاشاً للهِ».

وقد تكونُ فِعلاً مُتعدِّياً مُتصرِّفاً، مثلُ: «حاشيتهُ أُحاشيهِ»، بمعنى: استثنيتُهُ أستثنيهِ. فإنْ سبقتْها «ما» كانتْ حِينَئذِ نافيةً. وفي الحديث: أن النبيَّ ﷺ قال: «أُسامةُ أحبُّ النَّاسِ إليَّ»، قال راويه: «ما حاشى فاطمةَ ولا غيرَها»(١).

وتأتي فِعلاً مضارعاً، تَقولُ: «خالدٌ أفضلُ أقرانهِ، ولا أُحاشي أحداً»، أي: لا أستَثْني، ومنه قولُ الشَّاعر [من البسيط]:

٤٢٢ - ولا أرَى فاعلاً في النَّاس يُشْبِهُ وَلا أُحاشِي من الأَّقوام مِنْ أحدِ<sup>(٢)</sup>

وإِنْ قُلْتَ: «حاشاك أَنْ تَكذِبَ، وحاشى زُهَيراً أَنْ يُهمِلَ<sup>(٣)</sup>»، فحاشى: فعل ماضٍ بمعنى: «جانب»، وتقولُ أيضاً: «حاشى لكَ أَنْ تُهْمِلَ»، فتكونُ اللَّامُ حَرْفَ جَرِّ زائداً في المفعولِ به لِلتَّقويَةِ.

وإنْ قُلتَ: «أُحاشيكَ أنْ تقولَ غَيْرَ الحَقِّ»، فالمَعنى: أُنَزِّهُكَ .

# ٧ ـ حُكُمُ المُستثنى بِلَيْسَ ولا يَكُون

ليسَ ولا يكونُ: من الأفعال الناقصةِ الرَّافعةِ للاسمِ النَّاصِبَةِ لِلخَبَرِ، وقد يكونانِ بمعنى «إلَّا» الاستثنائيةِ؛ فَيُستَثنى بِهما، كما يُستَثنى بها، والمُستَثنى بعدَهما واجبُ النَّصْبِ؛ لأنَّه خبرٌ لهما،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۵۷۰۷) من حديث ابن عمر، والبخاري (٤٤٦٨) من حديث سالم عن أبيه، وأخرجه مسلم (٢٤٢٦) من حديث ابن عمر مطولاً .(ع)

 <sup>(</sup>۲) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه (ص۲۰) وهو بلا نسبة في شرح الأشموني (۱/ ٣٤٠) ومغني اللبيب (۱/ ١٢١).
 الشاهد فيه: قوله: (ولا أحاشي) حيث استعمل من (حاشا) فعلاً مضارعاً، متصرفاً، وقيل هذه غير (حاشا) التي تأتي حرفاً للاستثناء، أو فعلاً جامداً. (ع).

 <sup>(</sup>٣) الكاف - في المثال الأول - وزُهيراً - في المثال الثاني - مفعولانِ لحاشى. والمصدرُ المؤوَّلُ بأنْ في مَوضِعِ الفاعِلِ.
 والتقديرُ: جانبَكَ الكَذِبُ، وجانب زُهيراً الإهمالُ.

نحو: «جاءَ القومُ ليسَ خالداً، أو لا يكونُ خالداً». والمعنى: جاؤُوا إِلَّا خالداً. واسمُهما ضميرٌ مستَتِرٌ يعودُ على المُستَثنى منه. والخِلافُ في مَرجِعِ الضَّميرِ فيهما كالخلاف في مَرجِعه في «خلا وحاشا»(١) فراجِعهُ.

«هكذا قالَ النَّحاةُ. أمَّا ما تَطمئِنُّ إليه النَّفسُ فأنْ يُجعلا فِعلَينِ لا مرفوعَ لهما ولا مَنصوبَ، لتضمنِهما معنى «إلَّا». أو يُجعلا حَرفينِ للاستثناءِ، نقلاً لهما عَنِ الفعليَّةِ إلى الحرفيَّةِ، لتضمُّنِهما معنى «إلَّا»، كما جَعَلَ الكوفيونَ «ليسَ» حرف عَطْفٍ إذا وقعتْ موقِعَ «لا» النَّافيةِ العاطِفَةِ، نحوُ: «خذِ الكتابَ ليسَ القلمَ»، وكما قال الشاعر [من الرجز]:

#### ٤٢٣- والأشرمُ المطلوبُ ليسَ الطالبُ<sup>(٢)</sup>

برفع «الطالبُ» عَطْفاً بليسَ على «المطلوبُ» أي: الأشرمُ الطَّالبُ لا المطلوبُ».

#### ٨ ـ شِبْهُ الاستِثناء

شبهُ الاستثناءِ يكونُ بكلمتينِ: «لا سِيَّما» و (بَيْدَ»:

فلا سِيَّما: كلمةٌ مُركَّبةٌ من «سِيِّ» بمعنى مثلٍ، ومُثناها سِيَّانِ، ومن «لا» النَّافيةِ للجِنْسِ. وتُستعملُ لترجيحِ ما بعدَها على ما قَبْلَها. فإذا قُلْتَ: «اجْتَهدَ التَّلاميذُ، ولا سِيَّما خالدٍ»، فقد رَجَّحْتَ اجتهادَ خالدٍ على غيرهِ من التَّلاميذِ.

وتشديد يائها وسَبقُها بالواوِ و «لا»، كلُّ ذلك واجبٌ. وقد تُخفَّفُ ياؤها. وقد تُحذَف الواوُ قَبْلَها نادراً. وقد تُحْذَفُ (ما) بَعْدَها قليلاً. أمَّا حذفُ (لا) فلم يَرد في كلام مَنْ يُحتَجُّ بكلامِهِ.

والمُستَثنى بها، إنْ كانَ نَكِرَةً جازَ جَرُّهُ ورَفعهُ ونَصبُهُ. تقولُ: «كلُّ مجتهدٍ يُحَبُّ، ولا سيَّما تِلميذٍ مِثلِكَ» أو «ولا سِيَّما تِلميذاً مثلَك». وجرُّهُ أولى وأكثرُ وأشهرُ.

<sup>(</sup>۱) والضمير المستنر، إما أن يعود إلى البعض المفهوم من الكل السابق، وكأنه قيل: ليس بعضهم خالداً ولا يكون البعض خالداً، وهذا الذي نص عليه ابن هشام في «شذوره» وأهمل ذكر التقديرين الآخرين؛ لأنهما ضعيفان، كما نص على ذلك المعلق على «الشذور» الأستاذ (محمد محيي الدين عبد الحميد) وهما إمَّا أن يعود الضمير إلى الوصف، أو المصدر. (ع).

 <sup>(</sup>۲) عجز بيت لنفيل بن حبيب الحميري، وهو ممن كان في جند أبرهة الذي قصد هدم الكعبة فقصمه الله. وهو في مغني
 اللبيب (۱/ ۳۹۰)، ويروى: البيت:

أينَ المفرُّ والإلهُ الطَّالبُ؟ والأشرم المغلوب ليس الغالب.

الشاهد فيه: قوله: (ليس الطالب) حيث أتى بـ (ليس) حرف عطف لنفى ما بعده. (ع).

﴿فالجرُّ بالإضافةِ إلى «سيِّ» وما: زائدة. والرَّفعُ على أنَّه خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديرُهُ: هو. وتكونُ «ما»: اسمَ موصولٍ محلُّها الجَرُّ بالإضافَةِ إلى (سيِّ). وجملةُ المبتدأ والخبرِ: صلةُ الموصولِ. ويكونُ تقديرُ الكلامِ: «يُحَبُّ كلُّ مُجتهدٍ لا مِثْلَ مَحبَّةِ الذي هو تلميذٌ مِثْلُكَ؛ لأنك مُفضَّلٌ على كلِّ تلميذِ». والنَّصبُ على التَّمييزِ لسِيِّ، وما: زائدة﴾.

وإنْ كانَ المُستَثنى بها مَعْرِفةً جازَ جَرُّهُ، وهو الأولى، وجازَ رفعُهُ، نحو: «نجحَ التلاميذُ ولا سيَّما خليلٌ» أو «ولا سِيَّما خليلٌ». ولا يجوزُ نصبُهُ؛ لأنَّ شَرْطَ التَّمييزِ أنْ يكونَ نكرةً.

وحكمُ «سِيِّ» أنَّها إنْ أُضيفَتْ (كما في صورَتي جَرِّ الاسمِ ورَفْعِه بَعْدَها) فهي مُعْرِبَةٌ مَنْصوبَةٌ بلا النَّافيةِ للجنْسِ، كما يعرَبُ اسمُ (لا) في نحوِ: «لا رجلَ سوءٍ في الدار». وإِنْ لم تُضَفْ فهي مَبنيَّةٌ على الفَتْح كما يُبنى اسم (لا) في نحو: «لا رجلَ في الدار».

وقد تستعمل «لا سِيَّما» بمعنى «خُصوصاً»، فيُؤتى بعدَها بحالٍ مُفرَدَةٍ، أو بحالٍ جُملةٍ، أو بالجملة الشَّرْطيَّةِ واقعةً موقعَ الحال. فالأول نحو: «أُحِبُّ المطالعة، ولا سِيَّما منفرداً». والثاني نحو: «أُحبُّها، ولا سِيَّما إنْ كنتُ مُنفرِداً».

وقد يَليها الظَّرفُ، نحوُ: «أُحبُّ الجلوسَ بينَ الغِياضِ، ولا سِيَّما عندَ الماءِ الجاري»، ونحوُ: «يَطيبُ ليَ الاشتغالُ بالعلمِ، ولا سِيَّما ليلاً»، أو «ولا سِيَّما إذا أَوَى النَّاسُ إلى مَضاجِعِهم».

أمَّا «بَيدَ» فهو اسمٌ ملازمٌ للنَّصْبِ على الاستثناءِ. ولا يكونُ إلَّا في استثناءِ منقطع. وهو يَلزَمُ الإضافة إلى المصدر المؤوَّلِ بأنَّ التي تَنْصِبُ الاسمَ وترفَعُ الخبرَ، نحو: «إنهُ لكثيرُ المال، بيدَ أنه بخيل». ومنه حديثُ: «أنا أفصَحُ مَنْ نَطَقَ بالضَّادِ، بَيدَ أني مِنْ قُرَيشٍ، واستُرضِعتُ في بَني سَعدِ بنِ بَكرٍ» (١).

#### ٩ ـ المُنادي

المنادَى: اسمٌ وقعَ بعدَ حرفٍ من أُحرفِ النَّداءِ، نحو: «يا عبدَ الله» . وفي هذا البَحْثِ أربَعَةَ عَشَرَ مَبْحَثاً:

<sup>(</sup>۱) قال العجلوني في «كشف الخفاء» (١/ ٢٣٢): قال في «اللآلئ»: معناه صحيح، ولكن لا أصل له، كما قال ابن كثير، وغيره من الحفاظ، وأورده أصحاب الغريب، ولا يعرف له إسناد. انتهى. إلا أنه ذكر إلى قوله: من قريش، بلا تتمة. وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» بلفظ: «أنا أعربكم، أنا من قريش، ولساني لسان بني سعد بن بكر» وحكم الألباني عليه بالوضع .(ع).



## ١ ـ أَحرُفُ النَّداءِ

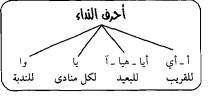

أحرفُ النَّداءِ سبعةٌ، وهيَ: «أَ، أَيْ، يا، آ، أَيا، هَيا، ».

ف «أَيْ وأَ»: للمنادَى القريب. و «أيا وهَيا وآ»: للمنادى البعيد. و «يا»: لكلِّ مُنادًى، قريباً كانَ، أو بعيداً، أو مُتوَسِّطاً. و «وا»: للنُّدبة، وهي التي يُنادَى بها المندوبُ المُتفجَّعُ عليه، نحو: «وا كبدِي!. وا حَسرتى!».

وتَتعيَّنُ «يا» في نداءِ اسمِ اللهِ تعالى، فلا يُنادَى بغيرِها، وفي الاستغاثة، فلا يُستغاثُ بغيرِها. وتتعيَّنُ هي و «وَا» في النَّدبة، فلا يُندَبُ بغيرهما، إلا أنَّ «وا» في النَّدبة - أكثرُ استعمالاً منها ؟ لأنَّ «يا» إنما تُستعمل للنَّدبة إذا أُمِنَ الالتباسُ بالنداءِ الحقيقيِّ، كقولهِ [من البسيط]:

٤٢٤ - حُمِّلْتَ أَمراً عَظيماً، فاصطَبَرْتَ لَهُ وَقُمْتَ فيهِ بِأَمْرِ اللهِ يا عُمَرا (١)(١)

# ٢ ـ أَقسامُ المُنادي وأَحكامُهُ

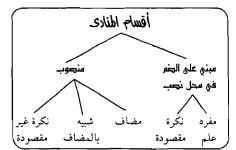

المنادَى خمسةُ أقسام: المفردُ المعرفةُ، والنَّكِرَةُ المقصودَةُ، والنَّكِرَةُ المقصودَة، والمضافُ، والشَّبيهُ بالمُضَافِ.

﴿ والمرادُ بالمفرَدِ والمضافِ والشَّبيهِ به: ما أُريدَ به في بابِ «لا» النَّافيةِ للجنُسِ، فراجعه في الجُزءِ النَّاني من هذا الكتاب.

والمرادُ بالنَّكرَةِ المَقصودَةِ: كلُّ اسم نكرَةٍ وقعَ بعدَ حَرْفٍ منْ أحرُفِ النِّداءِ وقُصِدَ تَعيينُه، وبذلك يصيرُ معرفةً؛ لدلالته حِينَةٍ على مُعيَّنِ. راجعْ مَبْحثُ المعرفَةِ والنَّكرَةِ في الجزءِ الأوَّلِ مِنْ هذا الكتابِ».

وحكمُ المنادَى أنَّهُ مَنصوبٌ، إمَّا لَفْظًا، وإمَّا مَحَلًّا.

وعاملُ النَّصْبِ فيه، إِمَّا فعلٌ مَحذوفٌ وُجوباً، تقديرُهُ: «أَدعو»، نابَ حرفُ النِّداءِ مَنابَهُ، وإمَّا حرفُ النِّداءِ نفسُهُ لتَضمُّنِهِ معنى «أَدعو»؛ وعلى الأوَّلِ فهو مفعولٌ به للفعلِ المحذوفِ، وعلى الثَّاني فهو منصوبٌ بـ «يا» نفسِها.

فيُنصَبُ لفظاً \_ (بمعنى: أنَّهُ يكونُ مُعرَباً مَنصوباً كما تُنْصَبُ الأسماءُ المُعربَةُ) \_ إذا كانَ نكِرةً

<sup>(</sup>١) البيتُ لجريرِ يَندبُ عمرَ بنَ عَبْدِ العزيز، ﴿ إِنَّهِ المَرادُ بِالْأَمْرِ الذِّي حُمَّلَهُ هُو الخِلافَةُ.

 <sup>(</sup>۲) البيت في ديوان جرير (ص١٣٦)، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (٩/٤) وشرح الأشموني (٢/٤٤).
 الشاهد فيه: قوله: (يا عمرا) حيث استعمل (يا) للندبة لوضوح الأمر أنها ليس للنداء لكونه يرثى ميتاً. (ع).

غيرَ مَقصودَةٍ، أو مُضافاً، أو شبيهاً به، فالأوَّلُ نحو: «يا غافلاً تنبَّهْ»، والثَّاني نحوُ: «يا عبدَ اللهِ»، والثَّالثُ نحوُ: «يا حَسَناً خُلُقُهُ».

ويُنصبُ محلًا \_ (بمعنى: أنهُ يكونُ مبنيًّا في محلِّ نصب) \_ إذا كان مفرداً معرفةً أو نكرةً مقصودةً، فالأولُ نحو: «يا رُهيرُ»، والثَّاني نحو: «يا رجلُ». وبناؤه على ما يُرفَعُ بهِ من ضمَّةٍ أو ألفٍ أو واوٍ، نحو: «يا عليُّ. يا موسى(١). يا رجلُ. يا فتى(٢). يا رجلانِ(٣). يا مجتهدونَ(٤)».

## بعض أحكام للمنادى المبني المُستحقُّ لِلبناءِ

١ - إذا كانَ المنادَى المُستحقُّ لِلبناءِ مبَنيًّا قَبْلَ النِّداءِ، فإِنَّهُ يَبْقى على حَرَكةِ بنائهِ. ويقالُ فيه:

إنَّهُ مبنيٌّ على ضَمَّةٍ مُقَدَّرةٍ، مَنَعَ من ظهورها حركةُ البناءِ الأصليَّةُ، نحو: «يا سيبويهِ. يا حَذامِ (٥). يا خَباثِ (١). يا هذا (٧). يا هؤلاء». ويظهرُ أثرُ ضمِّ البناءِ المقدَّر في

بعض أحلام المنادى الموصوف المكرر المضاف المبني على الضم المبني يبقى على المنادى الموصوف المكرر المضاف المبني على الضم حركة بنائه بـ(ابن) مضاف إلى لك نصب الاسمين إذا اضطر إلى تنوينه علم بلا فاص أو بناء الأول على يجوز فيه الضم يجوز فيه البناء على الضم والنصب الضم والنصب

تابعه، نحو: «يا سيبويهِ الفاضلُ. يا حذامِ الفاضلةُ. يا هذا المجتهدُ. يا هؤلاءِ المجتهدون(٨)».

٢ - إذا كانَ المنادَى مفرَداً عَلَماً مُوصوفاً بابنٍ، ولا فاصلَ بينَهما، والابنُ مضافٌ إلى علَم، جازَ في المُنادى وجهانِ: ضمَّهُ للبناءِ ونصبُهُ، نحو: «يا خليلُ بنَ أحمدَ. ويا خليلَ بنَ أحمدَ». والفتحُ أولى. أمَّا ضمُّهُ فعلى القاعدةِ؛ لأنَّه مفردٌ معرفةٌ. وأمَّا نَصْبُهُ فعلى اعتبارِ كلمةِ «ابنٍ» زائدةً، فيكون «خليل» مضافاً و «أحمدَ» مضافاً إليه. وابنُ الشَّخْصِ يُضافُ إليه، لمكانِ المناسَبةِ بينَهما. والوصفُ بابنةٍ كالوصفِ بابنِ، نحو: «يا هندَ ابنةَ خالدٍ. ويا هندُ ابنةَ خالدٍ».

<sup>(</sup>١) موسى: منادى مفرد معرفة، مبني على ضم مقدَّر على الألف للتعذُّر.

<sup>(</sup>٢) فتى: منادى نكرةٌ مقصودةٌ بالنِّداءِ، مبنيٌّ على ضم مقدَّرِ على الألف للتعذَّر.

<sup>(</sup>٣) رجلان: منادى نكرة مقصودة، مبني على الألف لأنَّه مُثنى.

<sup>(</sup>٤) مجتهدون: منادى نكرة مقصودة، مبنى على الواو لأنَّه جمعُ مذكَّرِ سالمٌ.

 <sup>(</sup>٥) سيبويهِ وحذام: كلاهما منادى مفردٌ معرفةٌ، مبنيٌ على ضَمَّ مقدَّرٍ على آخِرِه مَنعَ مِنْ ظهورِه حركةُ البناءِ الأصليَّة.
 وحذام مِنْ أعلام الإناثِ.

<sup>(</sup>٦) خَباثِ : مُنادًى نَكرة مقصودة، وإعرابها كإعراب حذام. وهي من الكلمات التي تستعمل شتماً للإناث (راجع مبحث الأسماء المبنية، في الجزء الثاني من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٧) ذا: اسم إشارة، منادى مفردٌ معرفةٌ. مبنيٌّ على ضَمٌّ مقدَّرٍ على آخرِه، منعَ مِنْ ظهورِه سكونُ البناءِ الأصليّ.

<sup>(</sup>٨) النَّعتُ ـ في هذه الجمل ـ مرفوعٌ باعتبارِ أنَّ منعوته مبني على ضم مقدر. فرفعه إنما هو باعتبار هذا الضم المقدر.

أمَّا الوصفُ بالبنْتِ فلا يُغيِّرُ بناءَ المفردِ العَلَمِ، فلا يجوزُ معَها إِلَّا البناءُ على الضَّمِّ، نحوُ: «يا هندُ بنتَ خالدٍ».

ويَتعيَّنُ ضَمُّ المنادي في نحوِ: «يا رَجُلُ ابنَ خالدٍ. ويا خالدُ ابنَ أَخينا» لانتفاءِ عَلَميَّةِ المنادَى في الأول، وعَلَميَّةِ المضافِ إلى ابنِ في الثاني؛ لأنَّكَ إنْ حذفتَ ابناً، فقلتَ: «يا رجلَ خالدٍ، ويا خالدَ أخينا»، لم يبق للإضافة معنَّى. وكذا يَتعيَّنُ ضمُّهُ في نحوِ: «يا عليُّ الفاضلُ ابنَ سعيدٍ»، لوجودِ الفَصْلِ؛ لأنَّه لا يَجوزُ الفَصْلُ بينَ المضافِ والمضافِ إليه.

٣ – إِذَا كُرِّرَ المنادى مضافاً ، فلك نَصْبُ الاسمينِ مَعاً ، نحوُ : «يا سعدَ سعدَ الأوس»، ولكَ بناءُ الأوَّلِ على الضَّمِّ، نحوُ:

# د عدد الأوس<sup>(1)</sup>

## أما الثَّاني فهو منصوبٌ أبداً.

﴿ أَمَا نَصْبُ الأُوَّلِ، فعلى أنَّه مضافٌ إلى ما بعدَ الثاني، والثاني زائدٌ للتَّوكيدِ، لا أثرَ له في خَفْضِ ما بعدَه، أو على أنَّه مضافٌ لمحذوفٍ مماثلِ لما أضيفَ إليه الثاني. وأما بناؤه (أي: بناء الأول) على الضَّمِّ، فعلى اعتبارِه مفرداً غيرَ مُضافٍ. وأمَّا نَصْبُ الثاني، فلأنَّه على الوجه الأوَّل توكيدٌ لما قَبْلَه، وعلى الوجه الثَّاني بَدَلٌ مِنْ محلَّه أو عَطْفُ بَيانٍ》.

٤ - المنادَى المُستحقُّ البناءِ على الضَّمِّ، إِذا اضطُرَّ الشَّاعرُ إلى تنوينِه جازَ تنوينُهُ مضموماً أو منصوباً. ويكونُ في الحالة الأولى مَبنيًّا، وفي الثانيةِ مُعرباً منصوباً كالعلم المضاف، فمن الأول قول الشاعر [من الوافر]:

وَلَيْسَ عَلَيْكَ يا مَطَرُ السَّلامُ (٢)(٣) ٤٢٦ - سَـ لامُ اللهِ يا مَـطَـرٌ عَـلَـيْها

ويا سعدُ سعدَ الخزرَجين الغطارفِ

فيا سعدُ سعدَ الأوس كن أنت ناصراً والشاعر يطلب من سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج رفي نصر رسول الله على. «الغطارفِ»: جمع غِطْريف: بالكسر وهو السيد الشريف والسخيُّ السَّرِيُّ والشَّابُّ، كما في «القاموس».

والشاهد فيه: قوله: (يا سعدَ سعدَ الأوس) حيث يجوز في البيتِ نصب الاثنين، أو ضم الأول أما الثاني، فهو منصوب أبداً. (ع).

<sup>(</sup>١) هذا مقطع من بيت وهو بتمامه

<sup>(</sup>۲) مطر: اسم رجل.

<sup>(</sup>٣) البيت لمحمد بن عبد الله الأحوص (ت حوالي ٦٣هـ) في ديوانه (ص١٨٩) والخزانة (٢/ ١٥٠) وهو بلا نسبة في شرح الأشموني (٢/ ٤٤٨) وابن عقيل (٣/ ٢٠٢) وأوضح المسالك (٤/ ٢٨).

الشاهد فيه: قوله: (يا مطر) حيث جاءت الأولى منونة لضرورة الشعر والثانية مبنية على الضم على أصلها. (ع).

وقولُ الآخر يخاطب جَمَله [من البسيط]:

٤٢٧- حَيَّتْكَ عَزَّةُ بَعْدَ الْهَجْرِ وَانصَرَفَتْ

لَيْتَ التَّحِيَّةَ كَانَتْ لِي، فَأَشْكَرَهَا

ومِنَ الثَّاني قولُ الشَّاعرِ [من الخفيف]:

٤٢٨- ضَرَبَتْ صَدْرَها إِليَّ وقالت:

يا عَدِيًّا، لَفَدْ وَقَتْكَ الأَواقي (٣)(٤)

فَحَيِّ - وَيْحَكَ - مَنْ حَيَّاكَ يِا جَمَلُ

مَكَانَ يِا جَمَلٌ: حُيِّيتَ يا رَجُلُ(١)(٢)

اختارَ النَّصْبَ، ومنهم مَنِ اختارَ البِّنَاءَ مَعَ العَلَم، ومِنَ العلماءِ مَنِ اختارَ البناءَ، ومنهم مَنِ والنَّصبَ مع اسم الجنس.

#### فائدة

إذا وقعَ «ابنٌ» أو «ابنةٌ» بينَ علَمينِ ـ في غيرِ النِّداء ـ وأُريدَ بهما وصفُ العَلَم (٥)، فسبيلُ ذلكَ أَنْ لا يُنوَّنَ العلَمُ قبلَهما في رفع ولا نصبٍ ولا جرٍّ؛ تخفيفاً، وتُحذَفُ همزةُ «ابن»، تقولُ: «قالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ. أُحِبُّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ. رَضي اللهُ عَنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ». وتقولُ: «هذهِ هِندُ ابنةُ خالدٍ. رأيتُ هندَ ابنةَ خالدٍ. مررتُ بهندِ ابنةِ خالدٍ». وقد جَوَّزوا ـ في ضرورة الشعر ـ تنوينَ العَلَمِ الموصوفِ بهما، وعليه قول الشاعر [من الرجز]:

٤٢٩ - جَارِيةٌ مِنْ قَيْسٍ بِنِ ثَعْلَبَهْ كَأَنَّها حِليَةُ سَيْفٍ مُذْهَبَهُ (١)

<sup>(</sup>١) معنى البيت: ليتَ تحيتَها للجَمَل كانتْ لي؛ بأنْ تقولَ مكانَ حُييتَ يا جملُ: حُييتَ يا رَجُلُ.

<sup>(</sup>٢) البيتان لكثير عزة (ت١٠٥٠) والبيت الثاني في ديوانه (ص٤٥٣)، وهو بلا نسبة في الأشموني (٢/ ٤٤٨) وهمع الهوامع

الشاهد فيها: قوله: (يا جملٌ) الثانية، حيث جاءت منونة لضرورة الشعر، وهو جائز للشاعر. (ع).

الأواقي: الحوافظُ، جمعُ واقيةٍ. وأصلُها الوواقي. بواوين. أبدلَت الأولى مِنَ الهمزةِ على قاعدةِ الإبدال، كما تقدَّم في الجزءِ الثَّاني مِن هذا الكتابِ.

<sup>(</sup>٤) البيت للمهلهل بن ربيعة (ت٠٠٠ق. هـ) في خزانة الأدب (٢/ ١٦٥) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٢/ ٤٤٨) وابن

الشاهد فيه: قوله: (يا عديا) حيث جاء منصوباً مع أنه مفرد علم وحقه البناء على الضم. (ع).

إذا وقع «ابن» بعدَ العلم، ولم يُرَد به الإخبار عنه، جاز أنْ تُعرِبَه نعتاً له، أو عطفَ بيانٍ عليه، أو بدَلاً منه.

البيت للأغلب العجلي في ديوانه (ص١٤٨) وهو في الكتاب لسيبويه (٣/ ٥٠٦) وبلا نسبة في شرح التصريح (٢/ ١٧٠) وهمع الهوامع (١/ ١٧٦).

الشاهد فيه: قوله: (قيسٍ بنِ ثعلبة) حيث نون (قيس) مع كونه مستجمعاً لشروط حذف التنوين المذكورة، وذلك لضرورة الشعر. (ع).

أما إِنْ لم يُرَدْ بهما الوصفُ، بل أُريدَ بهما الإخبارُ عن العلَم، نُوِّنَ العَلَمُ وجوباً، وثبتتْ همزةُ «ابن»، تقولُ: «خالدٌ ابنُ سعيدٍ (١٠). إِنَّ خالداً ابنُ سعيدٍ (٢٠). ظننت خالداً ابنَ سعيدٍ (٣٠)».

فإنْ وقعا بينَ علَمٍ وغيرِ علَم، فسبيلُ العَلَمِ قَبْلَهما التَّنوينُ مُطْلَقاً، وقَعا صِفَةً لِلعَلَمِ أو خبراً عنه. فالأوَّلُ نحو: «هذا خالدٌ ابنُ أخينا. هذه هندٌ ابنةُ أختنا». والثاني نحوُ: «خالدٌ ابنُ أخينا. إنَّ هنداً ابنهُ أُختنا». وهمزةُ «ابنِ» ثابتةٌ هنا على كلِّ حالٍ، كما رأيتَ.

#### ٣ ـ نِداءُ الضَّمير

نداءُ الضَّميرِ شاذٌ نادرُ الوقوعِ في كلامِهم، وقَصَرَهُ ابنُ عُصفورٍ على الشِّعْرِ، واختارَ أبو حيَّانَ أنَّهُ لا ينادَى البَنَّةَ، والخلافُ إنّما هو في نداءِ ضميرِ الخطابِ. أمَّا نداءُ ضميري التَّكلُّمِ والغَيبةِ، فاتفقُوا على أنَّهُ لا يجوزُ نداؤهما بَتَّةً، فلا يُقالُ: «يا أنا. يا إيَّايَ. يا هُوَ. يا إِيَّاهُ».

وإذا ناديتَ الضَّميرَ، فأنْتَ بالخيار: إنْ شِئْتَ أتيتَ به ضميرَ رَفْعٍ أو ضَميرَ نَصْبٍ، فتقولُ: «يا أَنْتَ. يا إياكَ». وفي كِلتا الحالتينِ، فالظَّميرُ مبنيٍّ على ضَمِّ مُقدَّدٍ، وهو في محلِّ نَصْبٍ، مِثلَه في «يا هذا، ويا هذهِ، ويا سِيبَويهِ»؛ لأنَّه مُفرَدٌ معرفَةٌ.

# ٤ ـ نِداءُ ما فيهِ «أَلْ»

إِذا أريدَ نداءُ ما فيه «أَلْ»، يُؤتى قَبْلَهُ بكلمةِ «أَيُّها» للمذكّرِ، و «أَيَّتُها» للمؤنّثِ. وتَبقيانِ معَ التَّثنيةِ والجمعِ بلفظٍ واحدٍ، مراعًى فيهما التَّذكيرُ والتَّأنيثُ. أو يُؤتى باسم الإشارةِ. فالأول كقوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الْإِنْسُنُ مَا غَنَّكَ بِرَبِكَ الْكَرِيمِ ﴾ [الانفطار: ٢]، وقوله: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمِنَةُ وَقُوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [النساء: ١]، وقوله توليه وقوله: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [النساء: ١]، والثاني نحوُ: «يا هذا الرجلُ. يا هذهِ المرأةُ». إلَّا إذا كانَ المنادى لفظَ الجلالَةِ، لكنْ تَبقى «أَلْ» والثاني نحوُ: «يا أللهُ». والأكثرُ مَعَهُ حذفُ حرفِ النداءِ والتَّعويضُ منه بميم مُشدَّدةٍ مفتوحةٍ ؛ للدَّلالَةِ على التَّعظيم، نحو: «اللهمَّ ارْحَمنا». ولا يَجوزُ أَنْ تُوصَفَ «اللهمَّ»، لا على اللَّفظِ ولا على المحلِّ، على الصَّحيحِ ؛ لأنَّهُ لم يُسمَعْ. وأمَّا قولُهُ تعالى: ﴿قُلِ اللّهُمْ فَاطِرَ على اللّهُمْ فَاطِرَ السَّمواتِ. وَالْآرَضِ ﴾ [الزمر: ٢٤]، فهو على أنَّه نداءٌ آخرُ، أي: قُل: اللهمَّ، يا فاطرَ السَّمواتِ.

<sup>(</sup>١) أي: خالد هو ابنُ سعيدٍ. فخالدٌ: مبتدأ، وابنُ: خَبَره.

<sup>(</sup>٢) أي: إنَّ خالداً هو ابنُ سعيدٍ. فخالداً: اسم إنَّ، وابنُ: خبرُها.

 <sup>(</sup>٣) أي: ظننتُ خالداً هو ابنَ سعيدٍ. فخالداً: مفعولٌ أوَّلُ. وابنُ: مفعولٌ ثانٍ. وأصل المفعولين هنا مبتدأ وخبرٌ، كما لا يخفى.

وإذا ناديتَ عَلَماً مُقتَرناً بِأَلْ وَضعاً، حذفتَها وُجوباً، فتقولُ في نداءِ العبَّاس والفضلِ والسّموأُلِ<sup>(١)</sup>: «يا عبَّاسُ. يا فَضْلُ. يا سَمَوأُلُ».

#### فائدة

﴿تُستعملُ «اللهمَّ» على ثلاثةِ أنحاءٍ:

(الأول): أنْ تكون للنِّداءِ المَحْض، نحوُ: «اللهمّ اغفرْ لي».

(الثاني): أنْ يذكرَها المجيبُ تمكيناً للجواب في نَفْسِ السَّامعِ، كأنْ يقالَ لك: «أخالدٌ فعلَ هذا؟»، فتقول: «اللهمَّ نعم».

(الثالث): أنْ تُستعملَ للدَّلالةِ على النُّدرَةِ وقِلَّةِ وُقوعِ المذْكُورِ مَعَها، كقولِك للبخيلِ: «إنَّ الأمَّةَ تُعظِّمكَ، اللهم إنْ بَذَلْتَ شَطْراً مِنْ مالِكَ في سبيلِها» ».

#### أحكامُ تَوابع المُنادَى

إنْ كانَ المنادي مبنيًّا فتابعُهُ على أربعة أضرُب:

١ - ما يجبُ رفعُهُ معرَباً تَبَعاً للَفظِ المنادى، وهو تابعُ (أيِّ وأيَّة واسم الإشارةِ)، نحو: «يا أَيُّها الرَّجلُ. يا أيَّتها المرأةُ. يا هذا الرجلُ. يا هذهِ المرأةُ (٢)».

أحكام توابئ المنادى جواز الوجهان جواز الرفع وجموب نصب وجوب ضم وجوب رقع كل تابع أضيف البدل، تابع (أي) في مفرد جاء على اللفظ نعتأ أو عطف والنصب على مجرداً من والمعطوف وهذا تبعأ للفظ بيان أو توكيد المحل في (أل) المنادي المجرد من أو معطوف (أb) صفة مشتقة أيُّهذا الرجلُ». مقترنٍ بـ(أل) مضافة إلى معمولها مقترنأ ٢ - ما يجبُ ضَمُّهُ للبناءِ (٣)، بـ(أل)

ولا يُتبَعُ اسمُ الإشارةِ أبداً إِلَّا بما فيهِ «أَلْ». ولا تُتبَعُ «أَيُّ وأَيُّهُ» في باب النداءِ إِلَّا بما فيه «أَلْ» \_ كما مُثِّلَ - أو باسم الإشارة، نحو: «يا

وهوَ البدَلُ، والمعطوفُ المجرَّدُ من «أل» اللَّذانِ لم يضافا، نحو: «يا سعيدُ خليلُ. يا سعيدُ وخليلُ».

٣ - ما يجبُ نصبُهُ تبعاً لمحلِّ المنادَى، وهو كلُّ تابعِ أضيف مُجرَّداً من «أَل»، نحو: «يا

<sup>(</sup>١) الصحيحُ أنَّ السَّموأَلَ مُعَرَّبُ صَموتيل.

<sup>(</sup>٢) تابع اسم الإشارة المنادى يرفعُ باعتبار أنَّ اسم الإشارة مبنيٌّ على ضَمٌّ مقدَّرٍ، فتبعيتُه له مرفوعاً هي باعتبار هذا الضَّمّ

<sup>(</sup>٣) أي: يكونُ مبنيًّا على الضم من غير تنوين.

عليُّ أبا الحَسنِ. يا عليُّ وأبا سَعيدِ. يا خليلُ صاحبَ خالدِ. يا تلاميذُ كلَّهُمْ، أو كلَّكُم (١). يا رجلُ أبا خليلِ».

٤ - ما يَجوزُ فيه الوَجهانِ: الرَّفعُ مُعرَباً تَبَعاً لِلفْظِ المُنادَى، والنَّصْبُ تَبَعاً لمحلِّهِ، وهو نوعان:

الأوَّلُ: النَّعْتُ المضافُ المقترنُ بأنْ، وذلك يكونُ في الصِّفاتِ المُشتقَّةِ المضافة إلى معمولِها، نحوُ: «يا خالدُ الحسنُ الخلُقِ، أو الحسنَ الخُلُقِ. يا خليلُ الخادمُ الأمَّةِ، أو الخادمَ الأمَّةِ».

الثاني: ما كان مُفرَداً (٢) من نعت، أو توكيد، أو عطف بيان، أو معطوف مُقترنِ بألْ، نحو: «يا عليُّ الكريم، أو الكريم. يا خالدُ خالدٌ، أو خالداً (٣). يا رجلُ خليلٌ، أو خليلاً (٤). يا عليُّ والضيفُ، أو والضيفَ». ومن العطف بالنَّصب تَبعاً لمحلِّ المُنادى قولُه تعالى: ﴿يَجِبَالُ أَوِيهِ مَعَمُ وَالطَّيرُ ﴾ [سبأ: ١٠]، وقُرئَ في غيرِ السبعةِ (٥): «والطيرُ» بالرَّفع عَطْفاً على اللَّفظِ.

وإنْ كانَ المنادَى مُعرَباً منصوباً فتابعُهُ أبداً منصوبٌ مُعرباً، نحوُ: «يا أَبا الحسنِ صاحبَنا. يا ذا الفَضْلِ وذا العِلْمِ. يا أبا خالدٍ والضَّيفَ»، إِلَّا إذا كانَ بَدلاً، أو معطوفاً مجرَّداً مِنْ «أَلْ» غيرَ مضافين، فهما مَبنيّانِ، نحوُ: «يا أَبا الحسن عليُّ. يا عبدَ الله وخالدُ».

<sup>(</sup>۱) يجوزُ استعمالُ الضَّميرِ مخاطّباً أو غائباً. وعلى ذلك تَقولُ: «يا خالدُ نفسَك أو نفسَه» والغيبةُ هنا على معنى الحضورِ، وإنَّما هي باعتبارِ لفظِ المُنادى لأنَّه اسمٌ ظاهرٌ، فهو في حكم الغائبِ، كما تقولُ: «أَنْتَ يا هذا، رَجُلٌ يُحسِنُ إلى النَّاس، أو تُحسنُ إلى النَّاس».

<sup>(</sup>٢) أي: ليسَ مضافاً ولا شبيهاً به.

<sup>(</sup>٣) خَالد الثاني: تأكيدٌ لخالدٍ المنادي، فإنْ رفعتَه فهو توكيدٌ للفظِه، وإنْ نَصَبْتَه فهو توكيدٌ لمحلِّه مِنَ الإعراب.

<sup>(</sup>٤) خليلٌ: عطفُ بيانٍ على رَجُلٍ، فإنْ رفعتَه كانَ عطفَ بيانٍ على لَفظِهِ، وإن نصبته كان عطف بيان على محلّه من الإعراب.

<sup>(</sup>٥) وهي من غير العشرة؛ فهي قراءة شاذة، وقال أبو حيان في «البحر»: وقرأ السُّلَمي والأعرج ويعقوب وأبو نوفل وأبو يحيى وابن أبي عبلة وجماعة من أهل المدينة وعاصم في رواية «والطير» بالرفع، وفيه أوجه، أحدها: العطف على لفظ قوله: (جبالُ)، والثاني العطف على الضمير المستتر في أوّبي، لوجود الفاصل، الثالث: الرفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره: «مؤوبة» .(ع).

# ٦ ـ حَذْفُ حَرْفِ النِّداءِ

يجوزُ حذفُ حرفِ النّداءِ بكثرةٍ، إذا كان «يا» دونَ غيرِها، كقولهِ تعالى: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنَالُ اللّهَ عَنْ هَنَالُ اللّهُ وَيَعَ أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] ونحو: «مَنْ لا يزالُ مُحْسِناً أَحْسِنْ إليّ . واعظَ القومِ عِظهُمْ. أَيُّها التَّلاميذُ اجتهدوا. أَيتُها التِّلميذاتُ اجتهدْنَ».

ولا يَجوزُ حذفُهُ مِنَ المُنادى المندوبِ، والمنادَى المُستغاثِ، والمُنادَى المتعجَّبِ منه، والمُنادَى المتعجَّبِ منه، والمنادى البعيدِ؛ لأنَّ القصدَ إطالةُ الصَّوتِ، والحذفُ يُنافيهِ.

وقلَّ حَذْفُه مِن اسم الإشارة، كقولِ الشَّاعرِ [من الطويل]:

• ٢٣- إذا هَمَلَتْ عَيْني لَها قالَ صاحبي: بِمشْلِكَ هذا، لَوْعَةٌ وغَرامُ؟! (١)(١)

ومنَ النَّكِرَةِ المقصودَةِ بالنِّداءِ كقولِهم: «افتَدِ مخنوقُ»(٣). «أَصْبِحْ لَيْلُ<sup>(٤)</sup>»، ومنه قول الشاعر [من الرجز]:

٤٣١ - جَارِيَ، لا تَسْتَنْكري عَذِيري: سَيْرِي وإِشْفاقِي عَلى بَعيري (٥)(٢) وقولُ الآخرِ [من مجزوء الرجز]:

<sup>(</sup>١) أي: يا هذا. ولوعةٌ: مبتدأ مؤخر. والجارُّ والمجرورُ قَبْلَه: في موضِع الخَبَرِ.

 <sup>(</sup>۲) البيت لذي الرمة غيلان بن عقبة (ت١١٧هـ) في ديوانه (ص١٥٩٢) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٤/ ١٥) وشرح الأشموني (٢/ ٤٤٣) ومغنى اللبيب (٢/ ١٤١).

الشاهد فيه: قوله: (هذا) حيث حذف أداة النداء مع (هذا) وهو شاذ عند البصريين، جائز عند الكوفيين. (ع).

<sup>(</sup>٣) هو مثلٌ يُضْرِبُ لكلِّ مُشفَقٍ عليه مُضطرٍ وقعَ في شدَّةٍ، وهو يَبْخلُ على نَفْسِه أَنْ يفتديَها بمالِه. [أي: يا مخنوقُ].

<sup>(</sup>٤) هو مثلٌ يُضْرِبُ لليلةِ الشَّديدةِ، ولأمرِ مُكروهِ طالَ أَمَدُه.

<sup>(</sup>٥) جاري: منادى مُرخَّمٌ، والأصل: «يَا جارية» والعَذير ما يُعذرُ عليه الرَّجلُ من أمرٍ يرومُه ويحاولُه. ويكونُ أيضاً بمعنى النَّصيرِ، تقولُ: «مَنْ عَذيري مِنْ فلانٍ»، أي: نصيري. ويقالُ: «عَذيرَك مِنْ فلانٍ»، بالنَّصْبِ، أي: هاتِ مَنْ يعذُرك، أو ينصرُك، فهو «فعيلٌ» بمعنى «فاعل». وقوله «سيري»: هو بَدَلٌ من «عَذيري» فكأنَّه قالَ: لا تَستَنْكري سَيري وإشفاقي على بَعيري.

 <sup>(</sup>٦) البيت للعجاج (ت٤٥هـ) في ديوانه (١/ ٣٣٢) واللسان (عذر) وجمهرة اللغة (ص١٠٤٤).
 الشاهد فيه: قوله: (جاري) حيث نادى النكرة المقصودة، وحذف حرف النداء، ورخمه، وهو قليل. (م).

٤٣٢- أَطْرِقْ كَرَا، أَطرِقْ كَرَة عَيْرِ المقصودة، ومِنَ المشَبَّهِ بالمضافِ.

٧ ـ حَذْفَ المُنادى

قد يُحذَفُ المُنادى بعد «يا» كقولهِ تعالى: ﴿ يَكَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٧٣] وقوله: ﴿ أَلا يَا اسْجُدُوا ﴾ [النمل: ٢٥]، وقولكَ: «يا نَصَرَ اللهُ مَنْ يَنصُرُ المظلومَ»، وقول الشاعر [من الطويل]:

٤٣٣- أَلا يِا اسْلَمِي يا دارَ مَيَّ، عَلَى البلى ولا زالَ مُنْهَلَّا بِجَرْعاكِ القَطْرُ<sup>(٤)(٥)</sup>

(۱) الكَرا: الكَرَوان، كلاهما بفتح الكاف والرَّاء. والأنثى كروانة، والجمعُ كِرْوان، بكسر الكاف وسكون الراء، ويجمع على كراوين أيضاً. وهو طائر، قيل: إنَّه الحُبَارى، وقيل: إنَّه الحَجَلُ. وقيل: هو طائر طويل الرِّجلينِ أغبرُ دونَ الدَّجاجَةِ في الخُلْقِ، وله صوتٌ حَسَنٌ يكونُ بمصرَ مع الطُّيورِ الداجِنَةِ، وهو من طيور الرِّيف والقرى، لا يكونُ في البادية. قال شارح «القاموس»: وهذا القول هو الصحيح.

وقولهم: «أطرق كرا»: هو مثلٌ يُضرب لمن يُتكلم أمامَه بكلامٍ فيَظُنُّ أنَّه المرادُ بالكَلامِ، أي: اسْكُتْ، فإني أريدُ مَنْ هو أَنْبَلُ منك وأرْفَعُ منزلةً.

وقيل: يضربُ للرَّجلِ الحقيرِ، إذا تكلَّم في الموضوعِ الذي ليسَ له ولا لأمثالِه الكلامُ فيه، كأنه قيل: اسكتْ يا حقيرُ، فإن الأجِلَّاءَ أولى بهذا الكلام منْكَ.

وقيل: إنَّ معنى «أَطْرِق كرا»: أنَّ الكَروانَ ذليلٌ في الطَّيرِ والنَّعامَ عزيزٌ، أي: اسكُنْ عندَ الأعزةِ، ولا تَستشرِفُ للذي لَسْتَ له بِنِدِّ ولا أنتَ له بأهلٍ. ويُشَبهُ الأعِزَّة بالنَّعام والأفلةُ بالكروان.

وقيل: يُضربُ للرَّجلِ يُخدَعُ بكلامٍ يُلطَّفُ له ويوادُ به الغائِلةُ.

هذا خلاصَةُ ما جاءَ في «لسانِ العرَّب» و«القاموس» وشَرْحهِ.

وقال الميداني في شرَّح أمثاله: يضرَبُ للذي ليسَ عِنْدَه غَناءٌ (أي: نَفْعٌ). ويتكلَّم، فيقال له: اسكُتْ وتَوَقَّ انتشارَ ما تلفظ به كراهةً ما يتعقبُه. وقولُهم: إنَّ النَّعامَةَ في القُرَى، أي: تأتيكَ فتدوسكَ بأخفافِها.

وفي «شرحُ التَّوضيح» للشيخ خالد الأزهري: أنَّه يضربُ لمَّن تكبَّر وقَدْ تواضعَ مَنْ هو أَشْرَفُ منه، أي طأطئ يا كروان رأسَكَ واخفِضْ عُنقَكَ للصيد فإنَّ أكبرَ منكَ وأطولَ عنقاً ـ وهي النَّعامُ ـ قد صيدَتْ وحُملَتْ من البَدْوِ إلى القرى اهـ. وقد نقله الصَّبان في حاشيته على الأشموني ببعض تصرُّفِ. وهذا التفسير ليسَ بشيء فلا تنخدع به.

(۲) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في الخزانة (۲/ ۳۷٤) واللسان (طرق)، (كرو)، وشرح التصريح (۲/ ١٦٥).
 الشاهد فيه: قوله: (كرا) حيث نادى النكرة المقصودة، وحذف حرف النداء، ورخَّمه، وهو اسم جنس، والقول فيه كسابقه. (ع).

(٣) سقط هذا الشاهد من الطبعات المتداولة، وهو مثبت في الأصل. وهي قراءة الكسائي وأبو جعفر ورويس، بتخفيف اللام ووقفوا في الابتداء (ألايا) وابتدؤوا (اسجدوا) بهمزة مضمومة على الأمر على معنى: ألا يا هؤلاء أو يا أيها الناس اسجدوا. انظر «النشر في القراءات العشر» (٣/ ٢٢٦). (ع).

(٤) الجرعاء: الرملة الطيبة. وأراد بها منزلها الذي تنزل فيه حيث هذه الرملة.

(٥) البيت لذي الرمة في ديوانه (ص٥٩ه)، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ٢٣٥) وشرح ابن عقيل (١/ ٢١٩) = = =

﴿ والتَّقديرُ يكونُ على حَسَب المقام. فتقديرُه في الآية الأولى: «يا قوم»، وفي الثَّانية: «يا عبادي»، وفي المثال الثالث: «يا قوم»، وفي الشعر: «يا دارً»﴾.

والحقُّ أنَّ «يا» أَصلُها حرفُ نداء، فإنْ لم يكن مُنادًى بعدَها كانتْ حرفاً يُقصَدُ به تنبيهُ السَّامعِ إلى ما بعدَها، وقيلَ: إنْ جاءَ بعدَها فعلُ أَمرِ فهيَ حرفُ نداء، والمنادَى محذوفٌ، نحوُ: ﴿أَلَا يَا اسْجَدُوا﴾. ونحو: «ألا يا اسلمي». وإلَّا فهيَ حرفُ تنبيه، كقولهِ تعالى: ﴿يَلَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [يس: ٢٦].

# ٨ ـ المُنادَى المُضافُ إلى ياءِ المُتَكلِّم

المنادى المضاف إلى ياءِ المتكلمِ على ثلاثة أنواعٍ: اسمٌ صحيحٌ الآخِرِ، واسمٌ مُعتَلُّ الآخِرِ، واسمٌ مُعتَلُّ الآخِر، وصِفَةٌ.

والمُرادُ بالصفة(١) هنا اسمُ الفاعلِ واسمُ المفعولِ ومبالغةُ اسمِ الفاعلِ.

فإنْ كانَ المضافُ إلى الياءِ اسماً صحيحَ الآخِرِ، غيرَ أَبٍ ولا أُمِّ، فالأكثرُ حذفُ ياءِ المتكلِّمِ والاكتفاءُ بالكَسْرَةِ التي قَبْلَها، كقوله تعالى: ﴿يَعِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ [الزمر: ١٦]. ويجوز إثباتها ساكنةً أو مفتوحةً، كقوله عزَّ وجلَّ: ﴿يَا عِبَادِيَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُم ﴾ (٢) [الزخرف: ٢٨] وقوله: ﴿يَعِبَادِيَ اللَّذِينَ أَشَرَفُواْ عَلَى أَشُولُوا عَلَى أَنفُسِهِم ﴾ [الزمر: ٥٦] ويجوزُ قلبُ الكسرةِ فتحةً والياءِ أَلفاً، كقوله تعالى: ﴿بَحَسُرَقَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٦].

وإِنْ كانَ المضافُ إِلَى (الباء) معتلَّ الآخِرِ، وجبَ إِثباتُ الباءِ مفتوحةً لا غيرُ، نحوُ: «يا فتايَ. يا حامِيً».

وإنْ كانَ المضافُ إِليها صفةً صحيحةَ الآخرِ، وَجَبَ إثباتُها ساكنةً أو مفتوحةً، نحو: «يا مُكْرميّ».

وإنْ كانَ المضافُ إليها أَباً أَو أُمَّا، جازَ فيهِ ما جازَ في المُنادَى الصَّحيحِ الآخِرِ، فتقولُ: «يا أُبِ ويا أُمِّ. يا أُبي ويا أُمي. يا أُبي ويا أُمي. يا أَبا ويا أُمّا». ويجوزُ فيه أيضاً حذفُ ياءِ المتكلِّم والتَّعويضُ عنها بتاءِ التَّانيثِ مكسورةً أَو مفتوحةً، نحوُ: «يا أَبَتِ ويا أُمَّتِ. يا أَبتَ يا

الشاهد فیه: قوله: (ألا یا اسلمی) حیث حذف المنادی بعد أداة النداء، ومنهم من اعتبرها للندبة لا للنداء. (ع).

<sup>(</sup>١) قوله (بالصفة) سقط من الطبعات المتداولة فيرجى الانتباه إليها. (ع).

 <sup>(</sup>۲) فتحها أبو بكر ورويس بخلاف عنه، ووقف عليها وأسكنها المدنيان وأبو عمر وابن عامر، ووقفوا عليها كذلك؛ لأنها في مصاحف المدينة والشام ثابتة، وحذفها الباقون في الحالين. كما في «النشر في القراءات العشر» (٣/ ٢٩١). (ع).

أُمَّتَ». ويجوزُ إبدالُ هذهِ التاءِ هاءً في الوقفِ، نحوُ: «يا أَبَهْ ويا أُمَّهْ».

وإِنْ كَانَ المنادَى مضافاً إلى مضافٍ إلى ياءِ المتكلم، فالياءُ ثابتةٌ لا غيرُ، نحوُ: «يا ابنَ أخي. يا ابنَ خالي». إلَّا إذا كانَ «ابنَ أُمّ» أو «ابن عمّ» فيجوزُ إِثباتُها، والأكثرُ حذفُها والاجتزاءُ عنها بفتحةٍ أَو كسرةٍ. وقد قُرئَ قوله تعالى: ﴿قَالَ أَبْنَ أُمّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ ﴾ (١) [الأعراف: ١٥٠]، وقوله: ﴿قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحَينِي وَلَا بِرَأْسِي ﴾ (١) [طه: ٩٤]، بالفتح والكسر. فالكسر على نِيَّةِ الياءِ المحذوفَةِ التي أصلُها ياءُ المتكلِّم. ومثلُ ذلكَ يُقال في «يا ابنَ عمّ» قال الراجز [من الرجز]:

٤٣٤ - كُنْ لِيَ لا عَليَّ، يا ابنَ عَمَّا فَعشْ عَزِيزَينِ، ونُكُفَى الهَمَّا (٣) ويجري هذا أيضاً مع «ابنةِ أُمِّ» و «ابنةِ عَمِّ».

واعلم أنَّهم لا يكادون يُثبتون ياءَ المتكلِّم، ولا الألفَ المُنقلِبَةَ عنها إلَّا في الضَّرورةِ، فإثباتُ اليَاءِ كقولِه [من الخفيف]:

واثناتُ الله المنقلة عنها، كقول الآخر [من الرجز]:

# ٤٣٦- يا ابنةَ عَمَّا، لا تَلُومِي واهْجَعي لا يَخْرُقُ اللَّوْمُ حِجابَ مِسْمَعي(٥)

- (١) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم: «قالَ ابنَ أمَّ» نصباً في الأعراف وفي طه، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر: «قال ابنَ أُمِّ» بكسر الميم وضم الهمز. انظر: «السبع» لابن مجاهد ص٢٩٥ .(ع).
- (۲) وكذلك الأمر في هذه الآية كسابقتها، من فتح هناك فتح هنا، ومن كسر هناك كسر هنا. انظر «السبع في القراءات»
   لابن مجاهد. (ع).
- (٣) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في المقاصد النحوية (٤/ ٢٥٠).
   الشاهد فيه: قوله: (يا ابن عمَّا) حيث قلبت ياء المتكلم ألفاً ثم حذفت، وعوض عنها بفتحة على آخره، والألف للإطلاق. (ع).
- (٤) البيت لأبي زبيد الطائي في ديوانه (ص٤٨)، وهو في أوضح المسالك (٤/ ٤٠) وشرح الأشموني (٢/ ٤٥٧) بلا
   نسة.
- الشاهد فيه: قوله: (يا ابن أمي) حيث أثبت ياء المتكلم المضاف إليها لفظ (أم) المضاف إليها المنادى، وهو (ابن) وهو قليل، والأكثر حذفها. (ع).
- (٥) البيت لأبي النجم الفضل بن قدامة العجلي (ت١٣٠هـ) في خزانة الأدب (١/٣٦٤)، وبلا نسبة في أوضح المسالك
   (٤١/٤) وشرح قطر الندى (ص٢٠٨).
- الشاهد فيه: قوله: (يا ابنة عما) حيث أثبت الياء المنقلبة ألفاً، والمضاف إليها لفظ (عم) والمضاف إليه. أيضاً المنادى، وهو (ابنة) وهو قليل. (ع).

#### ٩ ـ المُنادَى المُسْتَغاثُ

الاستغاثة: هي نداء من يُعينُ على دَفْعِ بَلاءٍ أو شِدَّةٍ، نحوُ: «يا لَلأقوياءِ لِلضُّعفاءِ».

والمُطلوبُ منه الإعانةُ يُسمَّى «مُستغاثاً»، والمطلوبُ له الإعانةُ يُسمَّى «مُستغاثاً لهُ».

ولا يُستعملُ للاستغاثةِ مِنْ أحرفِ النِّداءِ إِلَّا (يا). ولا يَجوزُ حَذْفُها، ولا حذفُ المُستغاثِ. أمَّا



المستغاثُ له، فَحذْفُه جائزٌ، نحوُ: «يا لَلَّهِ».

## وللمُستَغاثِ ثلاثَةُ أَوْجُه:

١ - أَن يُجرَّ بلامٍ زائدةٍ واجبةِ الفَتْحِ(١)، كقولِ الشَّاعرِ [من الخفيف]:

٤٣٧- يا لَقَوْمي (٢٠)، ويا لَأَمثالِ قَوْمي لأُناسٍ عُتُوهُم في ازدِيادِ! (٣)

وقول الآخر [من الوافر]:

فَيا لَلنَّاسِ لِلْواشي المُطَاع!(٤)

٤٣٨- تَكَنَّفَني الوُشاةُ فأَزْعَجُوني

وقولِ غيره [من الخفيف]:

٤٣٩- يا لَقَوْمي! مَنْ لِلْعُلاَ والمَساعِي؟ يا لَقَوْمي! مَنْ لِلنَّدَى والسَّماحِ؟ (٥)

- (۱) الحقُّ أنَّ هذه اللَّامَ زائدةٌ لتأكيدِ الاستغاثَةِ، فلا تتعلَّقُ بشيءٍ، ولو كانتُ أصليةً لم يجُزْ حذفُها، مع أنَّهُ يجوزُ نداءُ المستغاثِ بدونِها، كما سترى. والجمهورُ على أنَّها أصليةٌ متعلَّقةٌ إمَّا بفعلٍ محذوفِ نابتْ عنه «يا» تقديرُه: «ألتجئُ»، وإمَّا بـ «يا» نفسِها لنيابَتِها عن هذا الفعلِ. والجمهورُ أيضاً على أنَّ هذه اللَّامَ المفتوحةَ هي اللَّامُ الجارَّةُ. وإنَّما فُتِحَتْ للتَّفروَةِ بينَها وبينَ لامِ المستغاثِ له، فإنَّها مكسورةٌ. وبعضُ المحققينَ يرى أنَّها بقيةُ كلمةِ «آل»، والأصلُ في قولِك يا للتَّفرةِ الاستعمالِ، ثم حُذِفَتْ ألفُه، المعوَّضُ منها بالمدّ، لالتقاءِ السَّاكنينِ: لفُلان: «يا آلَ فلانٍ». حُذِفَتْ الهمزةُ تخفيفاً لكثرةِ الاستعمالِ، ثم حُذِفَتْ ألفُه، المعوَّضُ منها بالمدّ، لالتقاءِ السَّاكنينِ: المدِّ وألف «يا». وعلى هذا فليست هذه اللَّامُ حرف جَرِّ، وإنَّما هي اسمٌ منادًى منصوبٌ مضافٌ إلى ما بعدَه. وما قولهم هذا ببعيدِ من الصوابِ. ويُسبُ هذا القولُ إلى الكوفيينَ.
- (٢) يا: حرف نداء للاستغاثة. واللَّامُ: حرف جَرّ زائدٌ لتوكيدِ الاستغاثةِ: وقومي: مجرورٌ لفظاً بحرفِ الجرّ الزائدِ، وهو
   في محلّ نَصْب على النّداءِ.
  - (٣) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضع المسالك (٤٦/٤) وشرح الأشموني (٢/ ٤٦٢).
     الشاهد فيه: قوله: (يا لقومي ويالأمثال قومي) حيث جرَّ المستغاث به بلام واجبة الفتح. (ع).
    - (٤) البيت لقيس بن ذريح (ت٦٨هـ) في ديوانه (ص١١٨) وهو في الكتاب لسيبويه (٢/٢١٦). الشاهد فيه: قوله: (يا للناس) حيث جر المستغاث به بلام واجبة الفتح أيضاً. (ع).
  - (٥) البيتان لم يسمَّ قائلهما، وهما في شرح الأشموني (٢/ ٤٦٢)، والكتاب (٢/ ٢١٦) والخزانة (٢/ ١٥٥). الشاهد فيهما: قوله: (يا لقومي، يا لعطافنا، يا لرياح) حيث جرَّ المستغاث به في الجميع بلام واجبة الفتح. (ع).

يا لَحَطَّافِ نَا! ويَا لَرِياحِ وَأَبِي الحَشْرَجِ الفَتَى النَّاعَ النَّاعِ! (١) ولا تُكسَّرُ هذه اللَّامُ إِلَّا إِذَا تكرَّرَ المُستَغاثُ غيرَ مُقتَرنِ بـ «يا» كقولِ الشَّاعر [من البسيط]:

• ٤٤ - يَبْكيكَ ناءٍ بَعِيدُ الدَّارِ مُغْتَرِبٌ يا لَلْكهُولِ ولِلشُّبَّانِ لِلْعَجَبِ! (٢)

٢ - أَنْ يُختَمَ بِأَلْفٍ زَائِدةٍ لتوكيد الاستغاثة، كقول الشاعر [من الخفيف]:

٤٤١ - يسا يَسزِيسدَا<sup>(٣)</sup> لآمِسلٍ نَسْسلَ عِنِّ وَغِسنَسى بَسعْسدَ فساقَسةٍ وهَسوَانِ! (٤٠)

٣ - أَنْ يَبقى على حالِه، كقولِ الآخَرِ [من الوافر]:

25٢- ألا يا قَوْمُ لِلعَجَبِ العَجيبِ! ولِلْغَفَلاتِ تَعْرِضُ لِلأَديبِ(٥)! أمَّا المُستغاثُ له، فإنْ ذُكِرَ في الكلامِ، وَجَبَ جَرُّهُ بلامٍ مكسورةٍ دائماً، نحوُ: «يا لَقومي لِلعِلم!(٢)» وقد يُجرُّ بِـ «مِنْ»، كقول الشاعر [من البسيط]:

٤٤٣- يَا لَلرِّجالِ ذَوي الأَلبابِ مِنْ نَفَرٍ لا يَبْرَحُ السَّفَهُ المُرْدِي لَهُمْ دِينا(٧)!

١٠ ـ المُنادى المُتَعَجَّبُ منه

المُنادى المُتعجَّبُ منه، هو كالمُنادَى المُستغاثِ في أحكامهِ، فتقولُ في التَّعجُّبِ مِنْ كَثْرةِ

 <sup>(</sup>١) يرثي الشَّاعرُ رجالاً من قومهِ هذه أسماؤهم، يقولُ: لم يبقَ للعُلا والمَساعي مَنْ يقومُ بها بعدَهم. والنَّفَّاح: الكثير العطاء. ويُروى «الوضَّاح»، وهو الأبيضُ مِنَ الوَضَح وهو البياضُ. والعَرَبُ تُكنِّي ببياضِ الوَجْهِ عن الكَرَم.

<sup>(</sup>٢) البيت لم يسمَّ قائله، وهو أوضح المسالك (٤/ ٤٧) والخزانة (٢/ ١٥٤) وشرح الأشموني (٢/ ٤٦٢). والشاهد فيه: جرُّ الشبان بلام مكسورة، وعطفُها على الكهول بلا «يا» ولو جاء بـ «يا» لوجب فتح اللام (ع).

 <sup>(</sup>٣) يزيدا: منادى مفرد معرفة، مبنيٌّ على ضَمُّ مقدَّرٍ على آخرِه منعَ مِنْ ظهورِه اشتغالُ محلَّه بالفتحةِ العارِضَةِ لمناسبةِ
 الأَلِفِ الزائدة لتوكيد الاستغاثة.

 <sup>(</sup>٤) البيت لم يسمَّ قائله وهو في أوضح المسالك (٤/ ٤٩) وشرح الأشموني (٢/ ٤٦٣) ومغني اللبيب (٢/ ٣٣١).
 الشاهد فيه: قوله: (يا يزيدا) حيث ختم المستغاث به بألف زائدة، وهو من غير الغالب فيه. (ع).

<sup>(</sup>٥) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الاشموني (٢/ ٤٣) وأوضح المسالك (٤/ ٥٠). والشاهد فيه: قوله(يا قوم) حيث أبقى المستغاث على حاله دون أن تلحقه اللامُ الجارَّة المفتوحة، وهذا أقل الاستعمالات في هذا الباب. ويروى البيت «للأريب» بدل «الأديب». وجاء في «القاموس» أَرُبَ ـ إِرَباً ـ وأَرابَةً: عَقَلَ، فهو أريب (ع).

 <sup>(</sup>٦) لامُ المستغاثِ له: حَرفُ جَرِّ أصلي بلا نزاعٍ، وهي متعلقةٌ إمَّا بالفعلِ النَّائبةِ عنه «يا»، وإمَّا بـ «يا» نفسِها. وكذلك
 «من» التي تجرُّ المستغاث له.

<sup>(</sup>٧) البيت بلا نسبة في شرح الأشموني (٢/ ٤٦٣) وهمع الهوامع (١/ ١٨٠). الشاهد فيه: قوله: (من نفر) حيث جرَّ المستغاثَ له «بِمنُ»؛ لأنها تأتي للتعليل كاللام، وهو قليل، والأكثر أن يُجرَّ باللام، والمعنى: يستغيث بالرجال العقلاء من قوم أشرار جعلوا الجهل والطيش لهم مَذْهَباً. (ع).

الماءِ: «يا لَلماءِ (١)!. يا ماءًا!. يا ماءً!». وتقولُ: «يا لَلطَّربِ!. يا طرَبَا. يا طَرَبُ!».

#### ١١ ـ المُنادَى المَنْدوب

النُّدبةُ: هي نداءُ المُتفجّعِ عليه أو المُتوجّعِ منه، نحو: «وا سَيِّداه!. وا كَبِداه!».

ولا تُستعملُ لنداءِ المندوب من الأدواتِ إلا «وَا». وقد تُستعملُ «يا»، إذا لم يَحصُلِ التباسُ بالنّداء الحقيقي، كقول الشاعر [من الوافر]:

38٤- ألا يا لَهْ فَ قَالَبِي إِنْ رَقُومٍ هُمُ كَانُوا الشَّفَاءَ فَالَم يُصابُوا (٢) ولا يَجُوزُ في النَّدبةِ حَذْفُ المُنادَى ولا حَذْفُ أداتهِ.

### وللمنادَى المندوب ثلاثةُ أوجه:

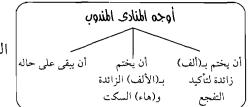

١ - أن يُختم بألفٍ زائدةٍ لتأكيد التَّفجُعِ أو التوجُع، نحو: «وا كَبِدَا! (٣)».

٢ - أَنْ يُختمَ بِالأَلْفِ الزائدة وهاءِ السَّكتِ،
 نحو: «وا حُسَيناه! (٤٠)».

﴿ وَأَكْثُرُ مَا تَزَادُ الهَاءُ فِي الوقفِ، فإنْ وصلتَ حذفتَها، إلَّا فِي الضَّرورةِ، كقولِ المُتنبي [من البسيط]:

٥٤٥ . واحرَّ قالباهُ مِمَّنْ قالبُه شبِمُ (٥)

- (١) يا: حرفُ نداء للتَّعجُبِ. واللَّام: حرفُ جَرَ زائدٌ لتوكيدِ التَّعجبِ. والماءُ: مجرورٌ لفظاً باللَّام الزائدَةِ، منصوبٌ مَحلًّا على النداءِ. وإعرابُ الأمثلة الباقية كإعرابِ أمثلة المنادى المستغاث.
  - (٢) وهذا البيت من جملة السقوطات التي طرأت على الكتاب استدركناه من الأصل. ولم أعثر عليه. الشاهد فيه: قوله: (يا لهف نفسي) حيث استعمل (يا) للندبة بدلاً من (وا) لعدم وجود الالتباس بينه وبين النداء. (ع).
- (٣) وا: حرف نداءٍ للنُّدبةِ. وكبدا: منادى مندوبٌ، نكرةٌ مقصودةٌ، مبنيٌ على ضمّ مقدّرٍ، منعَ مِنْ ظهورِه الفتحةُ العارضةُ
   لمناسبةِ الألفِ الزائدةِ لتأكيدِ النُّدبةِ.
  - (٤) إعرابُه كإعرابِ «وا كبدا»، إِلَّا أنَّه مفردٌ معرفةٌ. والهاءُ: حرفٌ زائدٌ للسَّكْتِ.
- (٥) البيت في ديوان أبي الطيب المتنبي (٣/ ٨٠) والخزانة (٧/ ٢٧٦) وشرح قطر الندى (ص٢٢٣) وتمامه: «ومَنْ بجسمي وحالي عِنْده سَقَمُ»:

الإعراب: وا: حرف نداء وندبة. حَرَّ: منادى مندوب منصوب، قلباه: مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، والألف للندبة وياء المتكلم التي قلبت ألفاً محذوفة لالتقاء الساكنين، هي ضمير متصل في محل جر بالإضافة، والهاء للسكت وزيادتها في الوصل ضرورة.

التمثيل فيه: قوله: (واحر قلباه) حيث زيدت هاء السكت في المندوب في حالة الوصل، وهي ضرورة شعرية شبم: بارد، لا يحس بما يكابده من ألم الشوق. (ع). ولكَ حينَنذٍ أَنْ تضمَّها، تشبيهاً لها بهاءِ الضَّميرِ. وأَنْ تكسرَها على أصلِ التقاءِ السَّاكنينِ. وأجازَ الفَرّاءُ إثباتَها في الوصلِ مضمومةً، أو مكسورةً مِنْ غَيرِ ما ضَرورةٍ》.

٣ - أنْ يبقى على حالهِ، نحوُ: «وا حُسينُ!».

ولا يكونُ المنادى المندوبُ إِلَّا معرفةً غيرَ مبهَمةٍ. فلا يُندَبُ الاسمُ النَّكرَةُ، فلا يقالُ: "وَا رَجلُ!»، ولا المعرفةُ المُبهَمة ـ كالأسماءِ الموصولة وأسماءِ الإشارة ـ فلا يقالُ: "وا مَنْ ذهبَ شهيدَ الوفاء!»، إِلَّا إِذا كانَ المُبهمُ اسمَ موصولٍ مُشتهراً بالصِّلةِ، فيجوزُ، نحوُ: "وا مَنْ حَفَرَ بِئرَ رُمْزَمَ».

## ١٢ ـ المُنَادى المُرَخَّم

التَّرخيمُ: هو حَذْفُ آخِرِ المنادى تخفيفاً، نحو: «يا فاطمه». والأصلُ: «يا فاطمةُ». والمنادى الذي يُحذفُ آخرُهُ يُسمَّى «مُرَخَّماً».

ولا يُرخَّمُ من الأسماءِ إلَّا شيئان:

١ - ما كانَ مختوماً بتاءِ التَّأنيثِ، سواءٌ

أَكَانَ عَلَماً أَو غَيْرَ عَلَمٍ، نحوُ: «يا عائشَ. يا ثِقَ. يا عالِمَ»، في «عائشةَ وثِقَةٍ وعالمةٍ».

العَلمُ لِمذَكَّرٍ أو مؤنَّثٍ على شَرْطِ أنْ يكونَ غيرَ مركَّبٍ، وأن يكون زائداً على ثلاثةِ أحرفٍ، نحو: «يا جَعفَ. يا سُعا»، في «جعفر وسعادَ».

﴿ فلا ترخَّم النكرةُ، ولا ما كانَ على ثلاثةِ أحرفٍ وَلم يكنْ مختوماً بالتَّاءِ، ولا المركَّبُ؛ فلا يقالُ: «يا إنْسا»، في «إنسان»؛ لأنَّه غيرُ عَلَمٍ، ولا «يا حَسَ»، في «يا حَسَنُ»؛ لأنَّه على ثلاثةِ أحرفٍ، ولا مثلُ: «يا عبدَ الرَّحمنِ»؛ لأنّه مركَّبٌ. وأمَّا ترخِيمُ «صاحبٍ» في قولِهم: «يا صاحِ»، معَ كونِه غيرَ عَلَمٍ، فهو شاذٌّ لا يقاسُ عَلَيهِ».

ويُحذَفُ للتَّرخيم إِمَّا حرفٌ واحدٌ، وهو الأكثرُ كما تقدَّم، وإِمَّا حرفانِ، وهو قليل. فتقول: «يا عُثمَ. يا مَنْصُ»، في «عُثمانَ ومنصورِ».

# ولك في المنادى المرخَّم لغتان:

١ - أن تُبقي آخرَهُ بعدَ الحذفِ على ما كانَ عليه قَبْلَ الحذْفِ ـ من ضَمَّةِ أو فتحةٍ أو كسرةٍ ـ نحو: «يا منصُ. يا جعف. يا حارِ<sup>(١)</sup>». وهذهِ اللغةُ هي الأولى والأشهرُ.

٢ - أنْ تُحرِّكةُ بحركةِ الحرفِ المحذوف، نحو: «يا جَعفُ. يا حارُ».

#### \_\_\_\_\_

(١) والأصل: يا حارث.

# المذادى المرخم من الأسماء لغات الموخم من الأسماء لغات الموخم مختوماً العلم المذكر أو إبقاء حركة تحريكه، بحركة بناء المؤنث بشرط كونه آخره بعد الحرف المحذوف النانيث غير مركب، وزائداً الحذف على ثلاثة أحرف

﴿وتسمَّى اللَّغَةُ الأولى: «لغةَ مَنْ ينتظرُ»، أي: من ينتظرُ الحرف المحذوف، ويعتبرُه كأنَّه موجودٌ. ويقالُ في المنادى حينَئذٍ: إنَّه مبنيٌّ على ضَمِّ الحرفِ المحذوفِ للتَّرخيمِ، وتُسمَّى اللُّغَةُ الأخرى: «لغةَ مَنْ لا يَنتظرُ»، أي: مَنْ لا ينتظرُ الحرفَ المحذوف، بل يعتبرُ ما في آخر الكلمةِ هو الآخِرَ، فيَبنيهِ على الضَّمِّ ﴾.

## ١٣ ـ أَسْمَاءُ لازَمَتِ النَّداءَ

منها: «يا فُلُ، ويا فُلَةُ»، بمعنى: يا رجلُ، ويا امرأةُ، و «يا لُؤمانُ» أي: يا كثيرَ اللَّوْمِ، و «يا نَوْمانُ»، أي: يا كثيرَ النَّومِ. وقالوا: «يا مَخبَثانُ، ويا مَلأمانُ، ويا مَلكعانُ (١)، ويا مَكذَبانُ، ويا مَطيَبانُ، ويا مَكرَمانُ»، والأنثى بالتاءِ. وقالوا في شتم المذكّرِ: «يا خُبَثُ، ويا فُسَقُ، ويا غُدَرُ، ويا لُكَعُ». وكلُّ ما تقدَّم سَماعيُّ لا يقاسُ عليهِ، وقاسهُ بعضُ العلماء فيما كان على وزنِ «مَفعَلان». وقالوا في شتم المؤنث: «يا لَكاعِ، ويا فَساقِ، ويا خَباثِ»، ووزنُ «فعالِ» هذا قياسيُّ من كلِّ فِعْلِ ثلاثيِّ.

وما ذُكرَ من هذه الأسماءِ كلِّها لا يستعملُ إلَّا في النِّداءِ، كما رأيتَ. وأمَّا قولُ الشاعر [من الوافر]: 257 - أُطَــوِّفُ مــا أُطَــوِّفُ، ثُــمَّ آوِي إلى بَــيْـتٍ قَــعِــيـدَتُــهُ لَــكــاعِ (٢) فَضرورةٌ، لاستعمالهِ «لكاع» خَبراً، وهي لا تُستعملُ إلَّا في النِّداءِ.

#### ٤ ١ ـ تَتَمَّةٌ

في كلامِ العَرَبِ ما هو على طريقةِ النِّداءِ ويُقصَدُ به الاختصاصُ لا النِّداءُ، وذلك كقولهم: «أمَّا أنا فأفعلُ كذا أيُّها القومُ»، وقولهم: «اللهمَّ اغفرْ لنا أيَّها القومُ»، وقولهم: «اللهمَّ اغفرْ لنا أيَّتُها العِصابة». فقد جَعلُوا «أيًّا» معَ تابعها دليلاً على الاختصاص والتَّوضيح، ولم يُريدوا بالرَّجلِ والقَومِ إلَّا أنفسَهم. فكأنَّهم قالوا: «أمَّا أنا فأفعلُ كذا متخصصاً بذلك مِنْ بينِ الرِّجالِ، ونحنُ نفعلُ كذا متخصصينَ مِنْ بينِ الأقوام. واغفر لنا اللهمَّ مَخصوصينَ مِنْ بينِ العَصائب».

وقد تقدَّمت الإشارة إلى ذلك في بحث الاختصاص.

<sup>(</sup>١) المَلْكعانُ: اللَّئيمُ. وهو مأخوذٌ من لَكِعَ يَلْكَعُ لَكَعاً، بوزن فَرِحَ يَفْرَحُ فَرَحاً، أي: لَؤُمَ وحَمُقَ. و«لُكع ولكاع» من هذه المادة ومعناها. ويقال: لكع عليه الوسخ، أي لزمه ولصق به.

 <sup>(</sup>٢) البيت للحطيئة في ملحق ديوانه (ص١٥٦) وخزانة الأدب (٢/٤٠٤) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٤/٤٥) وشرح
 ابن عقيل (١/١١٨).

الشاهد فيه: قوله: (قعيدته لكاع) حيث استعمل (لكاع) في غير النداء، إذ جاء خبراً للمبتدأ (قعيدة) وهو شاذ. (ع).



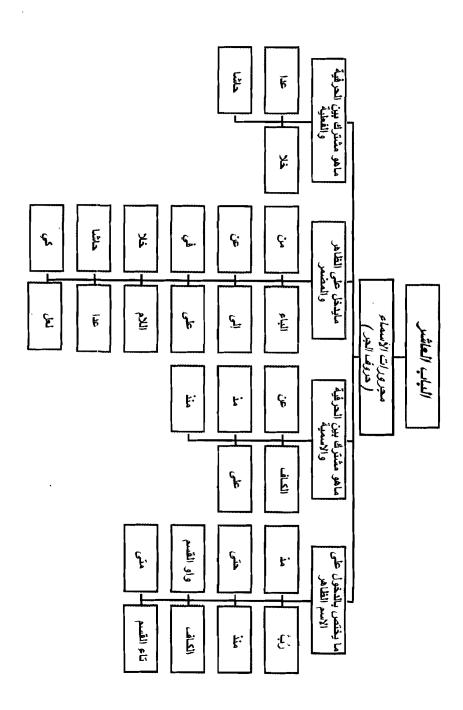

رَفَّحُ حبر (لرَّحِيُّ (الْخِثْرِيُّ رُسِكْتِيَ (لِنِزِرُ (الْفِرُووَ رُسِي www.moswarat.com

# البِّنَائِثَالُغُاشِين مَجْروراتُ الْأَسماءِ

يُجرُّ الاسمُ في ثلاثةِ مَواضِعَ: ١- أَنْ يَقَعَ بَعْدَ حَرْفِ الجَرِّ. ٢- أَنْ يكونَ مُضافاً إِليهِ. ٣- أَنْ يكونَ تابعاً للمجرورِ.

ويشتملُ هذا البابُ على فَصلينِ: حُروف الجَرِّ، والإضافة.

أمَّا التَّابِعُ للمجرورِ ، فيأتي الكلامُ عليه في «بابِ التَّوابع».

### ١ ـ حروفُ الجَرِّ

حروفُ الجرِّ عشرونَ حَرْفاً ، وهي : «الباءُ ومِنْ وإِلى وعَنْ وعلى وفي والكافُ واللَّامُ وواوُ القَسَمِ وتاؤهُ ومُذْ ومُنذُ ورُبَّ وحَتَّى وخَلا وَعدَا وحاشا وكي ومتى ـ في لُغَةِ هُذَيل ـ ولَعَلَّ ـ [في] لغة عقيل ـ ».

وهذهِ الحروفُ منها ما يَختصُّ بالدُّخولِ على الاسمِ الظَّاهرِ ، وهو «رُبَّ ومُذْ ومُنذُ وحتَّى والكافُ وواوُ القَسَمِ وتاؤهُ ومتى». ومنها ما يَدْخُلُ على الظَّاهر والمُضْمَرِ ، وهي البواقي.

واعلم أنَّ مِنْ حُروفِ الجَرِّ ما لفظُهُ مُشترَكُ بينَ الحرفيَّةِ والاسميَّةِ، وهو خمسةٌ: «الكافُ وعَنْ وعلى ومُذْ ومُنذُ». ومنها ما لَفظُهُ مُشتركٌ بينَ الحرفيَّة والفِعليَّةِ، وهو: «خلا وعدا وحاشا». ومنها ما هو مُلازم للحرفيَّةِ، وهو ما بقي. وسيأتي بَيانُ ذلك في مَواضِعِه.

وسُمِّيتْ حروفَ الجَرِّ؛ لأَنَّها تَجُرُّ مَعنى الفِعْلِ قَبْلَها إلى الاسمِ بَعْدَها، أو لأَنَّها تجرُّ ما بعدَها من الأسماء، أي: تَخْفِضُهُ. وتُسمَّى «حُروفَ الخَفْضِ» أيضاً لذلك. وتُسمَّى أيضاً «حروفَ الإضافةِ»؛ لأنَّها تُضيفُ معانيَ الأفعالِ قَبْلها إلى الأسماء بعدَها. وذلك أنَّ مِنَ الأفعالِ ما لا يقوى على الوصولِ إلى المفعولِ به، فَقَوَّوهُ بهذهِ الحروفِ، نحوُ: «عَجِبْتُ مِنْ خالدٍ، ومررتُ بسعيدٍ». ولو قُلْتَ: «عَجِبْتُ خالداً. ومررتُ سعيداً»، لم يَجُزْ، لِضَعْفِ الفِعْلِ اللَّازمِ وقصورهِ عن الوصولِ إلى المفعولِ به، إلَّا أَنْ يَستعينَ بحروفِ الإضافةِ.

وفي هذا المَبْحثِ تسْعةُ مَباحِثَ:

#### ١ ـ شرْحُ حُرُوفِ الجرِّ

١ \_ الباءُ

الباء: لها ثلاثة عشر مَعنَّى:

١ - الإلصاقُ: وهو المعنى الأصليُّ لها، وهذا المعنى لا يُفارِقها في جميع معانيها؛ ولهذا اقتصرَ عليه سِيبويهِ.

والإلصاقُ إمَّا حقيقيٌ، نحوُ: «أَمْسكْتُ بيدِكَ. ومَسَحْتُ رَأْسي بيدي»، وإمَّا مجازيٌّ، نحوُ: «مَرَرْتُ بدارِكَ، أو



بِكَ»، أيْ: بمكانٍ يَقرُبُ منها أو مِنْكَ.

٢ - الاستعانَةُ، وهي الدَّاخِلةُ على المُستعانِ به - أي: الواسِطةِ التي بها حَصَلَ الفعلُ - نحوُ: «كتبْتُ بالقَلَمِ. وبَرَيتُ القلمَ بالسِّكينِ». ونحوُ: «بدأتُ عملي باسمِ اللهِ، فنَجَحْتُ بتَوفيقهِ».

٣ - السَّببيةُ والتَّعليلُ، وهي الدَّاخِلةُ على سببِ الفعلِ وعِلَّتهِ التي من أَجْلِها حَصَلَ، نحوُ:
 «ماتَ بالجوعِ»، ونحوُ: «عُرِفنا بفلانٍ». ومنه قولهُ تعالى: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِةِ ﴾ [العنكبوت: ٤٠]،
 وقولهُ: ﴿فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ ﴾ [المائدة: ١٣].

٤ - التّعديةُ، وتُسمَّى باءَ النَّقلِ، فهي كالهَمْزَةِ في تَصييرِها الفِعْلَ اللَّازِمَ مُتعدِّياً، فيَصيرُ بذلكَ الفاعلُ مفعولاً، كقولهِ تَعالى: ﴿ وَهَلِهُ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٧]، أي: أَذْهَبَهُ، وقولِه: ﴿ وَهَالَيْنَكُ مِنَ الْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلنُوا أُ بِالفُصْبَةِ أُولِى الْقُوَّةِ ﴾ [البقرة: ٧٧]، أي: لَتُنيءُ العُصْبَةَ وتُثْقِلُهُا. وهِنَ الْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلنُوا أُ بِالفُصْبَةِ أُولِى الْقُوّةِ ﴾ [القصص: ٧٦]، أي: لَتُنيءُ العُصْبَةَ وتُثْقِلُهُا. وهذا كما تقولُ: «ناءَ بهِ الحِمْلُ، بمعنى أَثْقَلَهُ». ومِنْ باءِ التَّعديةِ قولُهُ تعالى: ﴿ سُبْحَنَ الذِى آلْسَرَى بِعَبْدِهِ لَلْأَقْصَا ﴾ [الإسراء: ١]. أي: سيَّرَهُ لَيْلاً (١٠).

<sup>(</sup>۱) السُّرى والإِسْراءُ: سَيْرُ اللَّيلِ. يقالُ منه: «سَرَى يَسْري سُرَى ـ بضمٌ ففتح ـ ومَسْرى ـ بفتح فسكون ـ وسُرية ـ بضم فسكون ـ وسِراية ـ بكسر السِّينِ ـ». وسَرَى وأَسْرى بمعنى واحدٍ، والأُخرى لغةُ الحجاذِ، وقد جاءَ بهما القرآنُ الكريمُ، وهما بمعنى: سارَ اللَّيلِ عامته. وقيلَ: سَرَى، لأوَّلِ اللَّيلِ، وأَسْرى لآخِرِه. أمَّا قولُه تعالى: ﴿شَبْكَنَ الَذِى آمَرَى بِعَبْدِهِ لَبَلاً﴾ بمعنى: سارَ اللَّيلَ عامته. وقيلَ: سَرَى، لأوَّلِ اللَّيلِ، وأَسْرى لآخِرِه. أمَّا قولُه تعالى: ﴿شَبْكَنَ الَذِى آمَرَى بِعَبْدِهِ لَبَلاً﴾ فذكرَ اللَّيلَ، مع أنَّ الإسراءَ لا يكونُ إلَّا لَيْلاً، للتَّاكيدِ. وقالَ السَّخاويُّ في تفسيرِه: إنَّما قالَ: «لَيُلاً»، والإسراءُ لا يكونَ إلَّا باللَّيل؛ لأنَّ المدَّةَ التي أُسْري بهِ فيها لا تُقطَعُ في أقلَّ مِنْ أربعينَ يوماً، فقُطعَتْ في ليلٍ واحدٍ. وإنَّما عَدَلَ عَنْ «ليلةٍ» إلى ليلٍ؛ لأنَّهم إذا قالوا: «سرى لَيْلةٌ» كانَ ذلكَ في الغالبِ لاستيعابِ اللَّيلةِ بالسُّرى، فقيل: «ليلاً»، أي: «في ليلٍ». وقالَ الشَّامِ وقالَ الزَّرَمخشريُّ في تفسيرِه: «أرادَ بقولِه: «لَيْلاً» بلَفْظِ التَنكيرِ، تقليلَ مَدَّةِ الإسراءِ وأنَّه أسري بهِ في بعضِ اللَّيلِ مِنْ مَكَّةً وقالَ الشَّام (وبيتِ المقدِسِ منَ الشَّامِ) مسيرةَ أربعينَ لَيْلةً ، وذلكَ لأنَّ التَّنكيرَ قد ذلَّ على معنى البعضيَّةِ». وقالَ نحوَ ذلكَ علي المَالِي اللَّيل على المنا واليَّ المَالِ السَّامِ اللَّيل عَلْ الْمَالِ السَّامِ (وبيتِ المقدِسِ منَ الشَّامِ) مسيرةَ أربعينَ لَيْلةً ، وذلكَ لأنَّ التَّنكيرَ قد ذلَّ على معنى البعضيَّةِ».

القَسَمُ، وهي أَصْلُ أحرُفهِ، ويجوزُ ذِكْرُ فِعْلِ القَسَمِ مَعَها، نحوُ: «أُقسم بالله». ويَجوزُ حذفهُ، نحوُ: «باللهِ لأجتهدَنَّ»، وتدخلُ على الظَّاهرِ، كما رأيتَ، وعلى المُضمَرِ، نحوُ: «بكَ لأفعَلَنَّ».

٦ - العِوَضُ، وتُسمَّى باءَ المقابلةِ أيضاً، وهي التي تَدُلُّ على تعويضِ شيءٍ مِنْ شيءٍ (أي: أخذ شيءٍ (١) في مُقابلةِ شيءٍ آخرَ)، نحوُ: «بِعتُكَ هذا بهذا. وخُذِ الدارَ بالفرسِ».

٧ - البَدَلُ، وهي التي تَدُلُّ على اختيارِ أحدِ الشيئينِ على الآخرِ، بلا عِوَضٍ ولا مقابلةٍ،
 كحديثِ (٢): «ما يَسُرُّني بها حُمْرُ النَّعَم (٣)»، وقولِ بعضِهم: «ما يَسُرُّني أني شَهِدتُ بَدْراً بالعقبة (٤)» أي: بَدَلها، وقَوْلِ الشَّاعر [من البسيط]:

٤٤٧ - فَلَيْتَ لِي بِهِمُ قَوْماً إِذَا رَكِبُوا شَنُّوا الإِغارةَ فُرْساناً ورُكْساناً

معاني الباء (تتمتها) الظرفية المصاحبة بمعنى(مع معنى(عن) الاستعلاء التأكيد التبعيضية) بمعنى(على)

٨ - الظّرفيَّةُ - أي: معنى
 (في) - كقولهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ
 نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْدٍ ﴾ [آل عــمــران:
 الظرنية
 ١٢٣] . ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْدِيّ

[القصص: ٤٤] . ﴿ بَعَيْنَهُم بِسَحَرِ ﴾ [القمر: ٣٤]. ﴿ وَإِنَّكُو لَنَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ ﴿ وَإِلَّيْلُ ﴾ [الصافات:

البيضاويُّ في تفسيرِه. والسُّرى يؤنَّثُ ويذكَّرُ. ولَمْ يحكِ اللَّحياني فيه إلَّا التَّأنيثِ ـ كما في «لسانِ العَرَبِ» ـ كأنَّهم جعلُوهُ
 جَمْعَ «سُرْية»، بضمَّ فسكونٍ، وعلى تأنيثها شواهدُ مِنَ الشِّعرِ مذكورةٌ في كُتُب اللُّغةِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: أخذ شيء) ساقطة من كثير من الطبعات واستدركت من الأصل. (ع).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۲۰۸۸) من حديث معاذ بن جبل، وفيه: فطعن في إصبَعِه السَّبَّابة فكان يقول: «ما يسرني أن لي بها
 حمر النعم». (ع).

 <sup>(</sup>٣) الحمر: بضم الحاء وسكون الميم: جمع أحمر وحمراء. و«النَّعَم»، بفتح النون والعين: الإبل، يؤنَّثُ ويذكَّرُ. والجمعُ
 «أنعامٌ». ويُجمعُ أيضاً على «نُعمان»، بضمٌ فسكونٍ، كحَمَلٍ وحُملان. والجمال الحمر هي أشرفُ الأموالِ عندَهم.

<sup>(</sup>٤) بدرٌ: اسمُ ماءٍ، أو اسمُ بئرٍ، وكانت عندَها واقعةُ بَدْرِ المشهورةُ، وأرادَ ببدرِ الواقعةَ نفسَها، مِنْ إطلاقِ المكانِ وإرادةِ ما حَصَلَ فيه مجازاً. والعقبةُ، هنا: منزلٌ في طريقِ مكةَ بينَ واقصةَ والقاعِ، وعندَها كانتِ المبايعةُ المشهورةُ ببيعةِ العقبةِ، بايعَ الرَّسولَ عندَها جماعةٌ من أهلِ المدينةِ قبلَ هجرتِه إليها، وهِيَّ غيرُ عقبةِ «أيلة» التي على ساحلِ البَحْرِ الأحمر، وأصلُ مَعنى العقبةِ: المُرتقى الصَّعبُ في الجَبَل.

<sup>(</sup>٥) البيت لقريط بن أنيف وهو (جاهلي) في خزانة الأدب (٦/ ٢٥٣) وهو في شرح الأشموني (٢/ ٢٩٣) وابن عقيل (٢/ ١٤٧) ومغنى اللبيب (١/ ١٠٤).

الشاهد فيه: قوله: (لي بهم قوماً) حيث جاءت الباء في قوله (بهم) للبدل، وهي التي تدل على اختيار أحد الشيئين على الآخر بلا عوض. (ع).

VY1-171].

٩ - المُصاحَبةُ، أي: معنى «معَ»، نحوُ: «بعتُكَ الفَرَسَ بسرجهِ، والدارَ بأثاثها»، ومنه قولهُ
 تعالى: ﴿أَهْبِطُ بِسَكَنِهِ ﴾ [هود: ٤٨].

١٠ - مَعنى «مِن» التَّبعيضيّة، كقولهِ تعالى: ﴿عَنْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ ﴾ [الدهر: ٦]، أي: منها.
 ١١ - معنى «عَنْ»، كقولهِ تَعالى: ﴿فَشَكَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩]، أي: عنهُ، وقولهِ: ﴿سَأَلُ سَآئِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ [المعارج: ١]، وقوله: ﴿يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِم وَيَأْتَمَنِهِ ﴾ [الحديد: ١٢].

١٢ - الاستعلاءُ، أي: معنى «على»، كقولهِ تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰكِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَطَارِ
 يُؤَوِم إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران: ٧٥]، أي: على قنطارٍ، وقولِ الشاعر [من الطويل]:

٤٤٨ - أَرَبٌ يَبُولُ النُّعلُبانُ بِرَأْسِهِ لَقَدْ ذَلَّ مَنْ بالتْ عَلَيْهِ النَّعالِبُ (١)(١)

17 - التَّأكيدُ، وهي الزائدةُ لفظاً، أي: في الإعراب، نحو: «بِحَسبِكَ ما فعلتَ»، أي: حَسبُك ما فعلتَ»، أي: حَسبُك ما فعلتَ. ومنهُ قوله تعالى: ﴿وَلَقَىٰ بِاللّهِ شَهِيدًا﴾ [الرعد: ٤٣]، وقولهُ: ﴿أَلَةَ بَعَلَم بِأَنَّ اللّهَ يَرَى ﴾ [العلق: ١٤]، وقولهُ: ﴿أَلَةَ اللّهُ بِأَنَّكُمُ ﴾ [العلق: ١٤]، وقولهُ: ﴿أَلَيْسَ اللّهُ بِأَحْكِمِ اللّهُ بِأَحْكِمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

۲ \_ مِنْ

مِنْ: لها ثمانيةُ مَعانٍ:

١ - الابتداء، أي: ابتداءُ الغايةِ المكانيَّةِ أو الزمانيَّةِ. فالأوَّلُ كقولهِ تعالى: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي

أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيُلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَاهِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ [الإســـراء: ١]. والثاني كقوله: ﴿لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ

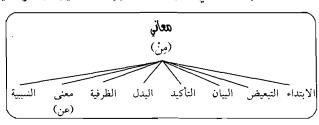

- (١) الثُّعْلُبان، بضمَّ الثَّاءِ وسكونِ العَينِ وضَمِّ اللَّامِ: ذَكَرُ النَّعلَبِ، كالأُفْعوانِ لذكرِ الأفاعي، والعُقربان لذكرِ العقاربِ. والنَّعلبُ يطلقُ على الذكر والأنثى، ويقالُ للأنثى أيضاً: ثعلبة. والأفعى للذكر والأنثى. والعقربُ كذلك، إلَّا أنَّ الغالبَ عليها التَّأْنيثُ.
- (۲) البيت لراشد بن عبد ربه الصحابي رسمة وكان اسمه: غاوي بن ظالم، فلما أتى النبي وأسلم غير له اسمه، وهو في شرح شواهد المغني (۳۱۷)، وقيل للعباس بن مرداس في ملحق ديوانه (ص١٥١) وبلا نسبة في مغني اللبيب (١/١٤١) وهمع الهوامع (٢/٢١).

الشاهد فيه: قوله: (برأسه) حيث جاءت الباء للاستعلاء بمعنى (على). (ع).

[التوبة: ١٠٨]. وتَرِدُ أَيضاً لابتداء الغاية في الأحداث والأشخاص. فالأوَّلُ كقولكَ: «عَجِبْتُ مِنْ إِقدامِكَ على هذا العَمَلِ»، والثَّاني كقولِكَ: «رأيتُ مِنْ زُهيرٍ ما أُحِبُّ».

٢ - التَّبعيضُ، أي: معنى «بَعْضِ»، كقولهِ تعالى: ﴿ لَن نَنَالُوا اللِّرَ حَتَىٰ تُنفِقُوا مِمَّا يَجُبُّونَ ﴾
 [آل عمران: ٩٢] أي: بعضهُ، وقولهِ: ﴿ مِنْهُم مَن كُلَمَ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٣٥٣]، أي: بعضُهم. وعلامتُها أن يَخلُفَها لفظُ «بعض».

٣ - البيان، أي: بيانُ الجِنْسِ، كقوله تعالى: ﴿ فَا جَتَانِبُواْ ٱلرِّحْسَ مِنَ ٱلْأَوْشَانِ ﴾
 [الحج: ٣٠]. وقولِه: ﴿ يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾ [الكهف: ٣١]. وعلامتُها أن يصحَّ الإخبارُ بما بعدَها عمّا قبلها، فتقول: الرِّجسُ هي الأوثانُ. والأساورُ هي ذَهَبٌ.

واعلم أنَّ «مِن» البيانيَّة ومجرورَها في موضع الحالِ مما قبلَها، إنْ كانَ معرفة، كالآية الأولى، وفي موضع النَّعتِ له إنْ كانَ نكِرَةً، كالآية الثَّانيةِ. وكثيراً ما تَقَعُ «مِن البيانيَّةُ» هذهِ بعد «ما ومهما»، كقوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحُمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا ﴾ [فاطر: ٢]، وقوله: ﴿مَا يَشْخَ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ [الأعراف: ١٣٢].

٤ - التَّأْكيدُ، وهي الزائدة لفظاً، أي: في الإعراب، كقوله تعالى: ﴿مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ ﴾
 [المائدة: ١٩]، وقوله: ﴿مَلْ تَحِشُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ ﴾ [مريم: ٩٨]، وقوله: ﴿مَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ ﴾
 [فاطر: ٣]. وسيأتي لِـ «مِنْ » هذه فضلُ شرح.

٥ - البَدَلُ، كقولهِ تعالى: ﴿أرضِيتُم وَالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [التوبة: ٣٨]، أي:
 بَدلها، وقولهِ: ﴿لَحَمَلْنَا مِنكُر مَّلَيْكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٠] أي: «بَدَلكم»، وقولهِ: ﴿لَن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلاَ ٱللهُ مَا اللهُ ﴿ اللهِ عَمْلَا مَا اللهِ اللهِ اللهِ الله الله والمعنى: بَدَلَ طاعتهِ أو رحمته. وقد تقدَّم معنى البدل في الكلام على الباءِ.

٦ - الظَّرفيّةُ، أي: معنى (في)، كقوله سبحانهُ: ﴿مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾ [الأحقاف: ٤]، أي: فيها (١)، وقوله: ﴿إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوةِ مِن بَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩]، أي: في يومها.

٧ - السّببيّة والتّعليل، كقوله تعالى: ﴿ مِنْمًا خَطِينَا بِهِمْ أُغْرِقُوا ﴾ [نوح: ٢٥]، قال الشاعر [من البسيط]:

<sup>(</sup>١) ويجوزُ أنْ تكونَ «مِنْ» هنا لبيان الجنسِ، مثلها في قوله تعالى: ﴿مَا نَسْخَ مِنْ ءَايَةٍ﴾ وقوله: ﴿مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِـ مِنْ ءَايَةٍ﴾.

٤٤٩ - يُغْضِي حَياءً، وَيُغْضَى مِنْ مَهابَتهِ فَـما يُكَلَّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ (١)

 ٨ - معنى «عن»، كقولهِ تعالى: ﴿فَوَيْلُ لِلْقَسِيةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٢٢]، وقوله: ﴿ يَوَيَّلَنَا قَدَّ كُنَّا فِي غَفَلَةٍ مِّنْ هَلَاً﴾ [الأنبياء: ٩٧].

#### إلى: لها ثلاثة معان:



١ - الانتهاء، أي: انتهاءُ الغايةِ الزمانيَّةِ أو المكانيَّةِ. فالأوَّلُ كقولهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِنُوا القِيمَامَ إِلَى الَّيْدَابِ ﴾ [البفرة: ١٨٧]، والثاني المصاحبة معنى (عند) كقوله: ﴿ مِن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾ [الإسراء: ١].

وتردُ أيضاً لانتهاءِ الغايةِ في الأشخاص والأحداث، فالأوَّلُ: نحوُ: «جِئْتُ إليكَ»، والثَّاني: نحوُ: «صِلْ بالتَّقْوي إلى رضا الله».

ومعنى كونِها للانتهاءِ، أنَّها تكونُ مُنْتهًى لابتداءِ الغَايةِ.

أمَّا ما بعدَها، فجائزٌ أنْ يكونَ داخلاً جُزءٌ منه، أو كلُّهُ فيما قبلَها، وجائزٌ أنْ يكونَ غيرَ داخلٍ. فإذا قلتَ: «سِرْتُ مِنْ بيروتَ إلى دمَشقَ»، فجائزٌ أنْ تكونَ قد دخلتَها، وجائزٌ أنَّك لم تدخلْها؛ لأنَّ النهايةَ تشملُ أوَّلَ الحدِّ وآخِرَهُ، وإنما تمتنعُ مجاوزتُهُ. ومِنْ دخولِ ما بعدَها فيما قبلَها قولهُ تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦]. فالمَرافق داخلةٌ في مفهومِ الغَسلِ. ومن عدم دُخولهِ قولهُ عَزَّ وجلَّ: ﴿ ثُمَّ أَتِنُواْ الصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. فالجزءُ مِنَ اللَّيلِ غيرُ داخلٍ في مفهومِ الصِّيامِ، وقالت الشيعةُ الجعفريةُ: إنَّه داخل. والآية ـ بظاهرها ـ مُحتملة للأمرين.

فإنْ كانَ هناكَ قرينةٌ تدلُّ على دخولِ ما بعدَها فيما قبلَها، دخل، أو على عَدَم دُخولِه لم يَدْخُلْ. فإنْ لم تكنْ قرينةٌ تدلُّ على دخولِه أو خروجهِ، فإنْ كانَ مِنْ جنسِ ما قبلَها جازَ أنْ يدخلَ وأنْ لا يَدْخُلَ، نحوُ: «سرتُ في النَّهار إلى العَصْرِ»، وإِلَّا فالكثيرُ الغالبُ أنَّه لا يدخل، نحو: «سرتُ في النَّهارِ إِلَى اللَّيلِ». وقالَ قوْمٌ: يدخل مُطْلقاً، سواءٌ أكانَ مِنَ الجنْسِ أم لا، وقال قومٌ: لا يَدْخُلُ مُطْلَقاً. والحقُّ ما ذكرناه.

<sup>(</sup>١) تقدم البيت برقم (٢٠٤) وهو للفرزدق.

الشاهد فيه: قوله: (من مهابته) حيث جاءت (مِنْ) للسببية والتعليل. (ع).

٢ - المصاحبة، أي: معنى «مع»، كقوله تعالى: ﴿قَالَ مَنْ أَنصَكَارِئَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٥٦]
 أي: مَعَهُ، وقولِه: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلُهُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢]، ومنهُ قولهم: «الذَّودُ إلى الذَّودِ إبلٌ (١)»، وتقولُ: «فلانٌ حَليمٌ إلى أَدَبٍ وعِلْم».

٣ - معنى «عند»، وتُسمّى المُبَيِّنَة؛ لأنَّها تُبيِّنُ أنَّ مصحوبَها فاعلٌ لما قبلَها، وهي التي تقعُ بعدَ ما يفيدُ حُبًّا أو بُغضاً مِنْ فِعْلِ تَعجُّبِ أو اسم تَفضيلٍ، كقولِه تعالى: ﴿قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِى ٓ إِلَيْهِ ۗ [يوسف: ٣٣]، أي: أحبُّ عِنْدي، فالمُتكلِّمُ هو المُحِبُ. وقولِ الشاعر [من الكامل]:

٠٤٥٠ أَمْ لا سَبِيلَ إِلَى الشَّباب، وذِكْرُهُ أَشْهِى إِلَيَّ مِنَ الرَّحِيقِ السَّلْسَلِ (٢)(٣)
٤ - حَتَّى

حتى: للانتهاء كإلى، كقوله تعالى: ﴿ سَلَةً هِى حَتَى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ [القدر: ٥]. وقد يدخلُ ما بعدَها فيما قبلَها، نحو: «بَذَلتُ مالي في سبيل أُمَّتي، حتى آخرِ دِرهم عندي». وقد يكونُ غيرَ داخلٍ، كقوله تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْفَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْفَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فالصائم لا يُباحُ له الأكلُ متى بدا الفجر.

ويَزعُمُ بعضُ النُّحاةِ أنَّ ما بعدَ «حَتَّى» داخلٌ فيما قبلها على [كل] حال. ويَزعُمُ بعضُهم أنَّه ليسَ بداخلِ على كلِّ حالٍ .

والحقُّ أنَّه يَدْخلُ إنْ كان جزءاً مما قبلها، نحو: «سِرتُ هذا النهارَ حتى العصرِ»، ومنه قولهم: «أكلتُ السمكة حتى رأسِها».

وإن لم يكن جزءاً ممّا قبلها لم يدخلْ، نحو: «قرأتُ الليلةَ حتى الصَّباحِ»، ومنه قولهُ تعالى: ﴿ سَلَامٌ هِيَ حَتَى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ [القدر: ٥].

واعلم أن هذا الخلافَ إنما هو في «حتَّى» الخافضةِ .

<sup>(</sup>١) الذَّودُ: عدَدٌ من الإبل مِنَ الثَّلاثِ إلى العَشْرِ، وهي مؤنثة، والمعنى: القليل مع القليل كثير، أي: إذا جُمعَ القليلُ إلى مثلِه صارَ كثيراً.

<sup>(</sup>٢) الرحيقُ السَّلسَلُ: الخمرُ، وأرادَ بها السَّهلة المساغ.

 <sup>(</sup>٣) البيت لأبي كبير عافر بن الحليس الهذلي، وهو جاهلي قيل أدرك الإسلام وأسلم، وهو في أدب الكاتب (ص٥١٢)
 وشرح شواهد المغني (٢٢٦/١) ولسان العرب (سلسل).

الشاهد فيه: قوله: (أشهى إليَّ) حيث جاءت (إلى) بمعنى (عند). (ع).

وأمَّا «حتَّى» العاطفةُ، فلا خلافَ في أنَّ ما بعدَها يَجِبُ أنْ يدخلَ في حكمِ ما قبلَها، كما ستعلمُ ذلك في مَبْحثِ أَحْرُفِ العَطْفِ.

والْفَرْقُ بينَ إِلَى وحتَّى أنَّ «إِلَى» تجرُّ ما كان آخراً لِما قبله، أو مُتَّصِلاً بآخِرِه، وما لمْ يكنْ آخراً ولا مُتصلاً به، فالأوَّلُ نحوُ: «سَهِرْتُ اللَّيلةَ أمسِ إلى آخرِها» والثاني نحوُ: «سَهِرْتُ اللَّيلةَ إلى الفَجْرِ»، والثالثُ نحوُ: «سِرْتُ النَّهارَ إلى العَصْرِ».

ولا تجرُّ «حتَّى» إِلَّا ما كانَ آخراً لِما قبلَه، أو متَّصِلاً بآخرِه، فالأوَّلُ نحوُ: «سِرْتُ ليلةَ أمسِ حتَّى آخرِها»، والثَّاني كقوله تعالى: ﴿سَلَنَهُ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ﴾. ولا تجرُّ ما لم يكن آخراً ولا متصلاً به، فلا يقال: «سرتُ الليلةَ حتى نِصْفِها».

وقد تكونُ حتَّى للتَّعليل بمعنى اللَّام، نحوُ: «إِتَّقِ اللهَ حتى تفوزَ برضاهُ»، أي: لتفوز.

#### ہ \_ عَنْ

## عن: لها ستة معانٍ:

١ - المجاوزةُ والبُعدُ، وهذا أصلُها،
 نحو: «سرتُ عن البلدِ. رَغِبتُ عن الأمرِ.
 رَمَيتُ السَّهمَ عن القَوسِ».



٢ - معنى «بَعْد»، نحو: «عن قريبٍ أزُورُكَ»، قال تعالى: ﴿عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ﴾
 [المؤمنون: ٤٠]، وقال: ﴿لَرَكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٩]، أي: حالاً بعد حالٍ.

٣ - معنى «على»، كقولهِ تعالى: ﴿ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ ۚ (محمد: ٣٨]، أي: عليها، ومنه قول الشاعر [من البسيط]:

٤٥١ - لاهِ ابنُ عَمِّكَ! لا أُفْضِلْتَ في حَسَبٍ عَنِّي وَلا أَنتَ دَيَّاني فَتَخْرُوني (١)(٢)

- (١) لاهِ: أي لله. حذَف لام الجرِّ واللَّام الأولى مِنْ لَفْظِ الجَلالَة شذوذاً. وأرادَ بابنِ العَمِّ نفسَه؛ لأنَّ الشَّاعرَ هو ابنُ العمِّ المخاطبِ. أي: لم تُفضَّلْ في الحَسَبِ عليَّ، ولا أنْتَ ديَّاني \_ أي: مالكي الذي يدينني ويجازيني \_ فتخزوني. أي: فتسوسني. يقال: خزاه يخزوه خزواً، أي: ساسَه، وقهرَه، وملكه، وكفَّه عن هواه. وخزا الدَّابةَ يخزوها: راضَها. وأما الخِزْي \_ بالياء، وماضيه خَزِيَ، بكسر الزاي؛ ومضارعُه يخزي، بفتحها فمعناه الذَّلُّ والهوانُ.
- (۲) البيت لحرثان، المعروف بذي الإصبع، (جاهلي)، وهو في شرح الأشموني (۲/ ۲۱۵) وابن عقيل (۳/ ۱۹) وأوضح المسالك (۳/ ۶۲).

الإعراب: لاهِ: اسم مجرور بحرف جر محذوف، وأصلها لله دَرُّ ابنِ عمك، فحذفت اللام وحذف المبتدأ درُّ، وناب المضاف إليه منابّه، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ابن: مبتدأ مؤخر مرفوع، عمك: مضاف إليه مجرور، والكاف مضاف إليه ثانٍ .

الشاهد فيه: قوله: (لا أفضلت في حسب عني) حيث وقعت (عن) للاستعلاء بمعنى (على). (ع).

٤ - التَّعليلُ، كقولهِ سبحانه: ﴿ وَمَا نَعْنُ بِتَارِكِنَ ءَالِهَ نِنَا عَن قَوْلِكَ ﴾ [هود: ٥٣]، أي: من أجل قولك، وقولهِ: ﴿ وَمَا كَانَ آسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ﴾ [النوبة: 118].

٥ - معنى «مِنْ» كقوله سبحانه: ﴿ وَهُو اللَّذِى يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ [الشورى: ٢٥]، وقولِه:
 ﴿ أُولَتِهِكَ اللَّذِينَ نَنَقَبَلُ عَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ [الأحقاف: ١٦]، أي: منهم.

٦ - معنى البَدَل، كقولهِ تعالى: ﴿وَاتَقُوا بَوْمًا لَا بَغْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٤٨]، أي:
 بَدل نفس، وكحديث: «صومي عن أُمك»(١)، وتقول: «قُمْ عني بهذا الأمر»، أي: بَدَلي.

واعلم أنَّ «عَنْ» قد تكونُ اسماً بمعنى «جانِبٍ»، وذلك إذا سُبقتْ بِمنْ، كقول الشاعر [من الكامل]:

٢٥٢ - فَلَقَدْ أَراني لِلرِّماحِ دَرِيئَةً (٢)
 وقول الآخر [من الطويل]:

٣٥٠- وَقُلْتُ: اجعَلي ضَوْءَ الفراقِدِ كُلِّها يَميناً. وَمَهْوى النَّجْمِ مِنْ عَنْ شِمالِكِ (١٤)

٦ ـ عَلَى

على: لها ثمانية مَعانٍ:

١ - الاستعلاء، حقيقة كان، كقوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٦]، أو مجازاً، كقوله: ﴿ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [البقرة: ٣٥٣]، ونحو: «لفلانٍ عليَّ دَينٌ ». والاستعلاءُ أصلُ معناها.

أخرجه مسلم (۱۱٤۸): (۱۵۲). (ع).

 <sup>(</sup>۲) الدريئة: الحلقة يُتعلم عليها الطعن، أي: أراني مثل الدريئة، وهي أيضاً: ما يستتر به الصائد، حتى إذا أمكنه الرمي
 رمى.

 <sup>(</sup>٣) البيت لقطري بن الفجاءة في ديوانه (ص١٧١) والخزانة (١٥٨/١٠) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ٧٥) وشرح الأشموني (٢/ ٢٩٦).

الشاهد فيه: قوله: (من عن) حيث جاءت (عن) اسماً بمعنى (جانب) لدخول (مِنْ) عليها وحرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء (ع).

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في شرح المفصل (٨/ ٤٠).

الإعراب: مِنْ عَنْ شمالك: من: حرف جر. عن: اسم بمعنى جانب مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، والحار والمجرور متعلقان بالفعل «اجعلي». شمالك: مضاف إليه مجرور، والكاف مضاف إليه أيضاً .

الشاهد فيه: قوله: (من عن) حيث جاءت (عن) اسماً بمعنى جانب لدخول (من) عليها كسابقه. (ع).

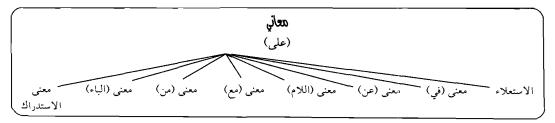

٢ - معنى: «في»، كقولِه تعالى: ﴿وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةِ مِّنَ أَهْلِهَا﴾ [القصص: ١٥]،
 [أي: في حين غفلة].

٣ - معنى «عن»، كقول الشاعر [من الوافر]:

٤٥٤ - إذا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ لَعَمْ رُاللهِ أَعْ جَبَني رِضَاها(١)

أي: إِذَا رَضِيت عنِّي.

٤ - معنى اللّام الّتي للتعليل، كقوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ ﴾
 [البقرة: ١٨٥]، أي: «لِهدايته إيّاكم»، وقولِ الشاعر [من الطويل]:

٤٥٤ عَلامَ تَقولُ: الرُّمْحُ يُثْقِلُ عاتِقي إذا أنا لَمْ أَطعنْ، إذا الخَيْلُ كَرَّتِ (٢)؟

أي: لِمَ تقول؟

معنى «مَعَ»، كقولهِ تعالى: ﴿وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ [البقرة: ١٧٧]، أي: معَ حُبِّهِ، وقولهِ
 ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمُّ﴾ [الرعد: ٦]، [أي]: معَ ظُلمهم.

 ٦ - معنى «من»، كقولهِ سبحانهُ: ﴿إِذَا ٱلْكَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ [المطففين: ٢] أي: اكتالوا منهم.

٧ - معنى الباء، كقولهِ تعالى: ﴿ حَقِيقٌ عليَّ (٣) أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الحَقَّ ﴾

(۱) البيت للقحيف العقيلي (ت١٣٠هـ)، وهو شاعر إسلامي مقل، وهو بلا نسبة في شرح الأشموني (٢/ ٢٩٤) وابن
 عقيل (٣/ ١٩) وأوضح المسالك (٣/ ٢١).

الشاهد فيه: قوله: (رضيت علي) حيث جاءت (على) بمعنى (عن) لأن (رضي) يتعدى بـ(عن) لا بـ(على). (ع).

(۲) البيت لعمرو بن معد يكرب (ت٢١هـ) في ديوانه (ص٧٢)، وهو في أوضح المسالك (٢/ ٧٦) وشرح الأشموني (١/
 ١٦٤) ومغني اللبيب (١/ ١٤٣).

الإعراب: علامَ: على حرف جر. ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، والألف محذوفة لاتصالها بحرف الجر، والجار والمجرور متعلقان بالفعل (تقول).

الشاهد فيه: قوله: (علام) حيث جاءت (على) بمعنى اللام التي تفيد التعليل. (ع).

(٣) عليًّ: بتشديد الياء وفتحها على أنها ياء الإضافية وهي قراءة نافع، وهي مراد المؤلف رحمه الله تعالى وقرأ
 الباقون (على) على أنها حرف جر. كما في النشر وفي القراءات العشر) (٣/ ٧١). (ع).

[الأعراف: ١٠٥]، أي: حقيقٌ بي، ونحوُ: «رمَيت على القَوسِ»، أي: رَمَيْتُ مُستَعيناً بها، ونحوُ: «اركبْ على اسمِ اللهِ» أي: مستعيناً به.

٨ - الاستدراك، كقولك: «فلانٌ لا يدخلُ الجنةَ لِسوءِ صَنيعهِ، على أنهُ لا يَيأسُ من رحمةِ اللهِ»، أي: لكنّهُ لا ييأسُ. ومنه قولُ الشاعر [من الطويل]:

٢٥٦- بِكُلِّ تَداوَينا فَلَمْ يَشْفِ (١) ما بِنا عَلَى أَنَّ قُرْبَ الدَّارِ خَيْرٌ مِنَ البُعْدِ (٢)

عَسلى أَنَّ قُسرْبَ السَّدَارِ لَيْسَ بِـنـافـعٍ إِذَا كَـانَ مَـنْ تَـهُـواهُ لَِـيْسَ بِـذي وُدِّ وقولُ الآخر [من الطويل]:

٧٥٧ - فَوَاللهِ لا أَنسى قَسَيلاً رُزِئتُهُ بِجانِبِ (قَوْسَى) ما بَقيتُ عَلَى الأَرضِ (٣) عَلَى الأَرضِ (٤) عَلَى أَنَّها تَعْفو الكُلومُ، وإِنَّما نُوكِّلُ بِالأَدنى، وَإِنْ جَلَّ ما يَمْضِي (٤)(٥)

وإِذا كانتْ للاستدراكِ، كانتْ كحرفِ الجَرِّ الشبيهِ بالزائدِ، غيرَ مُتعلَّقةٍ بشيءٍ، على ما جنحَ اليه بعضُ المحقَّقينَ.

واعلم أنَّ «على» قد تكونُ اسماً للاستعلاء بمعنى «فَوْق»، وذلك إذا سُبِقتْ بِمِنْ كقوله [من الطويل]:

<sup>(</sup>١) البيتان لعبد الله بن الدمينة الخثعمي في ديوانه (ص٨٦) وليزيد بن الطثرية في ديوانه أيضاً (ص٨٢)، وفي ديوان المجنون كذلك (ص٨٩) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/١٦٤) ومغني اللبيب (١/١٤٣).
والشاهد فيهما: قوله: (على أن قرب الدار) في الموضعين، حيث دلت (على) على الإضراب والإستدراك. (ع).

 <sup>(</sup>٢) يصحُّ أنْ يكونَ الفعلُ معلوماً ؛ ففاعلُه ضميرٌ يعودُ إلى مصدرِ الفِعْل قَبْلَه، أي: فَلَمْ يشفِ التَّداوي ما بِنا، ويصحُّ أنْ
 يكونَ مجهولاً، فما الموصولية بعدَه نائب فاعله.

<sup>(</sup>٣) رزئتُه: أُصبتُ به. وقَوسى: بفتحِ القَافِ وسكونِ الواوِ، بعدَها سينٌ بعدَها ألفٌ مقصورة: موضعٌ ببلادِ السَّراة. وضُبط في «شرح الحماسةِ» للتَّبريزيِّ بضمَّ القافِ، وهو خطأ من الضابطِ. والَّذي في «معجم البُلدانِ» و«القاموسِ» ما ذكرناه.

<sup>(</sup>٤) تعفو الكُلوم: تَنْدَمِلُ، والكُلومُ: الجراحاتُ، واحدها «كَلْم» بفتح فسكون. وقوله: نوكَّل بالأدنى، أراد أن الإنسان إنما يهتم بالمصيبة القريبة الحاضرة، فينسى لها المصيبة الذاهبة وإنْ جَلَّتْ، ورواه في «معجم البلدان»: «بلى إنها». وعليه فلا شاهد وقال السيُّوطي في «شرح شواهد المغني»: والذي أورده العسكري في «أشعار هذيل»: «بلى إنها». وعليه فلا شاهد فيه.

<sup>(</sup>٥) البيتان لأبي خراش خويلد بن مرة الهذلي (ت١٥هـ) في خزانة الأدب (٤٠٦/٥) وبلا نسبة في مغني اللبيب (١/ ١٤٥ والشعر والشعراء (ص٤٠١).

الشاهد فيهما: قوله: (على أنها) حيث جاءت (على) بمعنى الإضراب والاستدراك. (ع).

### ٤٥٨ – غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَ ما تَمَّ ظِمْؤُها<sup>(١)</sup>

أي: من فوقِه، وتقولُ: «سَقَطَ مِنْ على الجَبَل».

٧ ـ في

#### في: لها سبعةُ مَعانٍ:

1 - الظُّرفيَّةُ، حقيقيَّةً كانتْ، نحوُ: «الماءُ في الكوزِ. سِرْتُ في النَّهارِ». وقد اجتمعتِ

الظَّرفِيتانِ: الزمانيَّةُ والمكانيَّةُ في قوله تسعالي : ﴿غُلِبَ الرُّومُ ۞ فِي آدَنَ الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (الى)

هِ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ [الروم: ٢-٤]، أو مجازيَّة، كقوله سبحانه: ﴿لَقَدَ

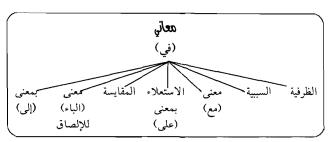

كَانَ لَكُمْمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وقولهِ: ﴿وَلَكُمْمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ ﴾ [البقرة: ٧٧].

٢ - السببيَّة والتَّعليلُ، كقولهِ تعالى: ﴿لَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَلَابُ عَظِيمُ [النور: ١٤] أي: بسبب ما أفضتم فيه. ومنه الحديث: «دخلتِ امرأةٌ النارَ في هِرَّةٍ حَبَستها (٢)» أي: بسبب هِرَّةٍ.

٣ - معنى «معَ» كقولهِ تعالى: ﴿ قَالَ آدَخُلُوا فِي أُمَو قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم ﴾ [الأعراف: ٣٨] أي: مَعَهم.

وتمامه:

### «تَصِلُّ وعَبنْ قيضٍ بزيزاءَ مَهُمَهُ لِ»

والزِّيزاء، والزَّيزاءُ والزَّيزى: ما غلظ من الأرض. كما في «القاموس» (زيز).

يصف الشاعر قطاةً غادرت فراخها والبيض بعدما اشتد بها العطشُ، وهي تصوت من أحشائها قاطعة القفار التي لا أنيس فيها .

الإعراب: من: حرف جر. عليه: اسم بمعنى فوق مبني على السكون في محل جر بمن، والجار والمجرور متعلقان بـ (غدت) والهاء مضاف إليه .

والشاهد: قوله: (من عليه) حيث جاءت (على) اسماً بدليل دخول (من) عليها. (ع).

<sup>(</sup>۱) البيت لمزاحم بن الحارث العقيلي، وهو في ديوانه (ص١١) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ٥٨) وشرح الأشموني (٢/ ٢٩٦) وابن عقيل (٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) مرَّ تخريجه .(ع).

=

٤ - الاستعلاء ـ بمعنى: «عَلى» \_ كقولهِ تعالى: ﴿ وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١]،
 أى: عليها.

المُقايَسة ـ وهي الواقعة بين مفضول سابق وفاضل لاحق ـ كقوله تعالى: ﴿ فَمَا مَتَنعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنيَا فِي الْآخِرةِ والنسبة إليها.
 الْحَيَوٰةِ الدُّنيَا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلُ ﴾ [التوبة: ٣٨]، أي: بالقياس على الآخرة والنسبة إليها.

٦ - معنى الباء التي للإلصاق، كقول الشاعر [من الطويل]:

٩٥٩ - ويَـرْكَـبُ يَـوْمَ الـرَّوْعِ مِـنَّـا فَـوارِسٌ بَصيرُونَ في طَعْنِ الأَباهِرِ والكُلى (١)(٢)
 أي: بصيرونَ بطعن الأباهر.

٧ - معنى «إلى» كقولهِ تعالى: ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ ﴾ [إبراهيم: ٩].

#### ٨ ـ الكاف

معاني الكاف التشبيه التعليل معنى (على) التوكيد وتكون زائدة

الكافُ: لها أَربعةُ معانٍ:

١ - التَّشبيهُ، وهو الأصلُ فيها، نحوُ: «عليٌّ لأسدِ».

٢ - التَّعليلُ، كقوله تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨]، أي: لهدايته إيَّاكم.
 وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿ وَيُكَأَنَهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [القصص: ٨٦]. أي: أعجبُ أو تَعجَّبُ لعَدم فلاحهم. فالكافُ: حرفُ جَرِّ بمعنى اللَّام، وأنَّ: هي النَّاصبةُ الرَّافِعةُ.

٣ - معنى «على» نحوُ: «كُنْ كما أنتَ»، أي: كُن ثابتاً على ما أَنْتَ عليه.

التَّوكيدُ \_ وهي الزَّائدةُ في الإعراب \_ كقولهِ تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنَى يُ ﴾
 [الشورى: ١١]، أي: ليس مِثلَهُ شيءٌ، وقولِ الرَّاجز يَصفُ خيلاً ضوامرَ:
 ٤٦٠ - لَواحِقُ الأقرابِ (٣) فيها كالمقَق (٤)

(١) الأباهر: جمع أبهر: وهو عرقٌ إذا انقطعَ ماتَ صاحبُه. وهما أبهران يخرجانِ من القَلْبِ ثم يتشعب منهما سائر الشرايين. والكُلى جمع كلية. فإن كتبتها بالألف فهي جمع كلوة. وكلاهما بمعنى واحد.

(۲) البيت لزيد الخبر الصحابي الجليل رهي المسان (فيا) والمخصص (٦٦/١٤).
 الشاهد فيه: قوله: (بصيرون في طعن) حيث جاءت (في) بمعنى الباء التي هي للالصاق. ويتعدى (بَصُر) بالباء، كما في قوله تعالى: ﴿فَالَ بَصُرُتُ بِمَا لَمْ يَبَمُرُواْ بِهِمَ وَالله: ٩٦]. (ع).

(٣) الأقراب: الخواصر. مفردها: «قُرُبٌ»، بضمتين وبضم فسكون. والمَقَقُ، بفتح الميمِ والقافِ: الطولُ الفاحشُ مع رِقَّةِ.

(٤) البيت لرؤبة بن العجاج (ت٥٤هـ).

وتمامه:

واعلم أَنَّ الكاف قد تأتي اسماً بمعنى «مِثلِ»، كقول الشاعر [من البسيط]:

٤٦١ - أَتُنتَهُونَ؟ وَلَنْ يَنْهِي ذَوِي شَطَطٍ مَ كَ**الطَّعْ**نِ (١) يَذْهَبُ فيهِ الزَّيتُ والفُتُلُ (٢)

وقول الراجز:

٤٦٢ - يَضْحَكْنَ عَنْ كالبَرَوِ<sup>(٣)</sup> المُنْهَمِّ

ومنهُ قول المُتنبي [من الطويل]:

27٣ ومَا قَتَلَ الأحرارَ كالعَفْوِ<sup>(٥)</sup> عَنْهُمُ ومَنْ لَكَ بالحُرِّ الَّذِي يَحْفَظُ البَدا<sup>(٢)</sup> ومِنَ العلماءِ مَنْ خصَّ ورودَها اسماً بضرورةِ الشِّعْرِ، ومنهم مَنْ أَجازهُ في الشِّعْرِ والنَّثرِ، كالأخفشِ وأبي على الفارسيِّ وأبنِ مالكٍ وغيرِهم. ويشهدُ لهم قولهُ تعالى على لسانِ المسيحِ

(ولَحِق یلْحَق من باب سَمِع بمعنی ضَمُر. والزَّهق: الأرض المطمئنة) کما جاء في «القاموس» .

الإعراب: ولواحق: خبر لمبتدأ محذوف مرفوع تقديره: هن لواحق. الأقراب: مضاف إليه مجرور. فيها: جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف مقدم. كالمقق: الكاف حرف جر زائد. المقق: اسم مجرور لفظاً مرفوع محلًا على أنه مبتدأ مؤخر وسكن لضرورة الشعر. والجملة الاسمية في محل نصب حال من الأقراب أي: هن ضامراتُ البطونِ حالَ كونِهن طويلاتٍ.

الشاهد فيه: قوله: (فيها كالمقق) حيث جاء (الكاف) زائدة. (ع).

(١) الكافُ: اسمٌ بمعنى مثل، وهو في موضعِ الرَّفعِ على أنَّه فاعلُ "يَنْهى". والطَّعْنُ: مضافٌ إلى الكافِ الاسميةِ. والفُتُل: جمعُ فتيلة.

(۲) البيت للأعشى ميمون (ت٧هـ) في ديوانه (ص١١٣) والخزانة (٩/ ٤٥٣) وهو في شرح ابن عقيل (٣/ ٢١) بلا نسبة.
 الشاهد فيه: قوله: (كالطعن) حيث استعملت الكاف اسماً بمعنى (مثل). (ع).

- (٣) البَرَدُ: حبُّ الغمام، وهو ما ينعقدُ من مائه لشدَّة البَرْدِ، وتُشبَّهُ به الأسنان الشديدة البياض، أي: يضحكنَ عن أسنانِ كالبَردِ نَقاءٌ وسَدَّة بياض. والمنهَمِّ: الذائب، وفعله: «انهمَّ ينهمُّ انهماماً»، بوزن: «انفعلَ ينفعلُ انفعالاً». يقال: «انهمَّ الثلجُ والشَّحمُ» إذا ذابا. ومجرّده: «همَّ يَهُم همَّا» بمعنى: أذابَ. يقال: «همّ فلانٌ الشحمَ» أي: أذابه. و«همَّتِ الشَّمسُ الثلجَ» أي: أذابته. و«همَّ المَرضُ جِسْمَه» أي: أذابَه. ومنه: «هَمَّه الأمرُ» أي: أقلقَه وأحزنَه؛ لأنَّ الهمَّ يذيبُ المهمومَ.
- (٤) البيت للعجاج في ملحق ديوانه (٣٢٨/٢) وهو في شرح الأشموني (٢٩٦/٢) وأوضح المسالك (٣/ ٥٤) بلا نسة.

الشاهد فيه: قوله: (عن كالبرد) حيث وقعت الكاف اسماً بمعنى مثل مجرورة بـ «عن» ولقد وقع خطأ في بعض الطبعات بزيادة كلمة «أسنان» في الشاهد، فصارت: عن أسنان كالبرد وهي غير موجودة في الأصل .(ع).

(٥) الكاف: في محلِّ رفع فاعلُ (قَتَلَ». والعفوُ: مضاف إلى الكاف.

(٦) البيت للتمثيل وليس للاستشهاد.
 التمثيل فيه: قوله: (كالعفو) حيث وقعت الكاف اسماً بمعنى مثل. (ع).

عليه السَّلامِ، في سُورة آل عمرانَ: ﴿أَنِّ أَغْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْــَةِ الطَّـيْرِ فَٱنفُخُ فِـيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اَللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٤٩] أي: مثلَ هيئةِ الطَّير .

فالكاف: اسمٌ بمعنى «مثل»، وهي في محلِّ نَصْبٍ على أنها مفعولٌ به لأخلُقُ، والضَّميرُ في «فيه» يعودُ على هذه الكافِ الاسميَّةِ؛ لأنَّ مدلولَها مُذكَّرٌ وهو «مِثل».

ولو لم تُجعلِ الكافُ هنا بمعنى «مِثل» لبقيَ الضَّميرُ بلا مَرجع؛ لأنَّهُ لا يجوزُ أَنْ يعودَ إلى «الطَّير»؛ لأن النفخ ليس في الطير نفسه وإنَّما هو فيما يشبهه، ولا على هيئةٍ لأنَّها مؤنَّتُهُ، وقَدْ أَعادَ الضَّميرَ على الهيئةِ، في سورةِ المائدةِ، وهو قولهُ تعالى: ﴿وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَئةِ الطَّيْرِ إِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيِّرًا بِإِذْنِي ﴾ [المائدة: ١١٠].

٩ \_ اللَّام

اللَّامُ: لها خَمْسةَ عَشرَ

هعاني اللام (منها) الملك الاختصاص شبه الملك التبيين التعليل التوكيد التقوية انتهاء الغاية

١ -- المِلكُ، وهي الدَّاخلةُ بينَ ذاتينِ، ومَصْحوبُها يَملِكُ، كقولهِ تعَالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ
 وَٱلْأَرْضِ ﴾ [لقمان: ٢٦]، ونحو: «الدارُ لسعيدٍ».

٢ - الاختصاص، وتُسمَّى: لامَ الاختصاص، ولامَ الاستحقاق، وهي الدَّاخلةُ بينَ معنًى وذاتٍ، نحوُ: «الحمدُ للهِ» و«النَّجاحُ للعامِلينَ»، ومنه قولهم: «الفَصاحةُ لِقُرَيشٍ، والصَّباحَةُ لِبَني هاشم».

٣ - شِبهُ المِلك، وتُسمَّى: لامَ النِّسْبةِ، وهي الدَّاخلةُ بينَ ذاتينِ، ومَصْحوبُها لا يَملِكُ،
 نحوُ: «اللِّجامُ لِلفَرَس».

٤ - التّبيينُ، وتُسمَّى: «اللَّامَ المُبيِّنةَ»؛ لأنَّها تُبيِّنُ أنَّ مصحوبَها مفعولٌ لما قبلَها، مِنْ فعلِ تعَجُّبٍ أو اسمِ تفضيلٍ، نحوُ: «خالدٌ أَحَبُّ لي مِنْ سعيدٍ. ما أحبَّني لِلعِلْمِ!. ما أحملَ عليًّا للمَصائبِ!». فما بعدَ اللَّامِ هو المفعول به. وإنما تقول: «خالدٌ أحبُّ لي مِنْ سعيدٍ»، إذا كانَ هُوَ المُحِبَّ وأَنْتَ المحبوبَ، فإذا أردْتَ العَكْسَ قُلْتَ: «خالدٌ أحبُّ إليَّ مِنْ سعيدٍ»، كما قالَ تعالى: ﴿وَبَ السِّجْنُ أَحَبُّ إليَّ مِنْ سعيدٍ»، كما قالَ تعالى: ﴿وَرَبِ السِّجْنُ أَحَبُ إليَّ ﴾ [يوسف: ٣٣] وقد سبقَ هذا في «إلى».

التَّعليلُ والسَّببيَّةُ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا ۚ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ١٠٥]، وقولِ الشاعر [من الطويل]:

٤٦٤ - وإنِّي لَتَعْروني لِلْأَعْراكِ هِنَّةٌ كَما انْتَفَضَ العُصْفورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ (١) ومنهُ اللَّامُ الثانيةُ في قولكَ: «يا لَلنَّاسِ لِلمظلوم!».

٦ - التوكيد، وهي الزائدة في الإعراب لمُجرَّد توكيد الكلام - كقول الشاعر [من الكامل]:

٥٦٥ - ومَلَكْتَ ما بَيْنَ العِراقِ ويَثْرِبٍ مُلْكاً أَجارَ لَمُسْلِمٍ ومُعاهِدِ<sup>(٢)</sup>

ونحو: «يا بُؤسَ لِلحرب! (٣٠)». ومنهُ لامُ المُستغاث، نحو: «يا لَلفضيلة!» وهي لا تَتعلَّق بشيءٍ؛ لأنَّ زيادتها لمجرَّد التوكيد.

٧ - التقوية، وهي التي يُجاء بها زائدة لتقوية عامل ضَعُف بالتأخير، أو بكونه غير فعل. فالأول كقوله : ﴿ إِللَّهِ يَهْ لِرَبِّهِم يَرْهَبُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٤] وقوله : ﴿ إِن كُنتُمْ لِلرُّةَ يَا لَا عَرَاف كَا مَعَهُم ﴾ [البقرة: ٩١] وقوله : ﴿ وَفَعَّالُ لَمَا مَعَهُم ﴾ [البقرة: ٩١] وقوله : ﴿ وَفَعَّالُ لِمَا يُويدُ ﴾ [البقرة: ٩١] وقوله : ﴿ وَفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧]. وهي \_ مع كونها زائدة \_ مُتعلقة بالعامل الذي قوّته ، لأنها \_ مع زيادتها \_ أفادته التّقوية ، فليست زائدة مَحضة. وقيل : هي كالزائدة المحضة ، فلا تتعلّق بشيء.

٨ - انتهاءُ الغاية، أي: معنى «إلى»، كقوله سبحانه: ﴿ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ تُسَمَّى ﴾ [الرعد: ٢]، أي: إليه، وقوله: ﴿ وَلَوْ رُدُواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨]، وقوله: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ أَوَحَى لَهَا ﴾ [الزلزلة: ٥].

٩ - الاستغاثة: وتُستعمَلُ مفتوحةً معَ المستغاث، ومكسورةً معَ المُستغاثِ لهُ، نحو: «يا لخَالِدٍ لِبَكر!».

١٠ - التَّعجُّبُ: وتُستعملُ
 مفتوحةً بعدَ «يا» في نداءِ
 المُتعجَّب منه، نحو: «يا

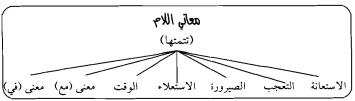

<sup>(</sup>١) البيت تقدم برقم (٩٨) وهو لأبي صخر الهذلي.

الشاهد فيه: قوله: (لذكراك) حيث جاءت اللام للتعليل والسببية. (ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت لابن ميادة (الرماح بن يزيد (ت١٤٩هـ) في شرح شواهد المغني (٢/ ٥٨٠)، وبلا نسبة في شرح الأشموني (٢/
 (۲۹) وأوضح المسالك (٣/ ٢٩) ومغني اللبيب (١/ ٢١٥).

الشاهد فيه: قوله: (أجار لمسلم) حيث وقعت اللام زائدة للتوكيد، ولا متعلق لها. (ع).

 <sup>(</sup>٣) اللَّامُ: حرفُ جرِّ زائدٌ. والحربُ: إما مجرورٌ بالإضافة إلى «بؤسٍ». وإمَّا باللَّام الزائدة، لأنَّها حالت دونَ الإضافة في اللَّفظِ، وإنْ كانَ المَعنى على الإضافة.

لَلْفَرَح!»، ومنهُ قولُ الشَّاعرِ [من الطويل]:

٤٦٦ فَيا لَكَ مِنْ لَيْلٍ! كَأَنَّ نُجُومَهُ بِكُلِّ مُغارِ الفَتْل شُدَّتْ بِيَذْبُلِ (١)(١)

وتُستعملُ في غير النداءِ مكسورةً، نحو: «للهِ دَرُّهُ رجلاً!»، ونحو: «للهِ ما يفعلُ الجهلُ بالأمم!».

١١ – الصّيرورةُ (وتُسمَّى لامَ العاقبةِ ولامَ المآلِ أيضاً)، وهي التي تدلُّ على أنَّ ما بعدَها يكونُ عاقبةً لِمَا قبلها ونتيجةً له، لا (٣) عِلَّةً في حصوله. وتخالفُ لامَ التَّعليل في أنَّ ما قبلها لم يكن لأجل ما بعدها، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَالْنَقَطَهُ وَ اللهُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزَنًا ﴾ يكن لأجل ما بعدها، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَالْنَقَطَهُ وَ اللهُ وَرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَنًا ﴾ [القصص: ٨]. فَهُم لم يلتقطوهُ لذلك، وإنما التقطوهُ فكانتِ العاقبةُ ذلك. قال الشاعر [من الوافر]:

٤٦٧- لِـدُوا لِـلْـمَـوْتِ، وَابِـنُـوا لِـلْـخـرابِ فَـكُــلُّـكُــمُ يَـصـيــرُ إِلــى الــذَّهــابِ(٤) فالإنسان لا يَلِدُ للموتِ، ولا يَبني للخرابِ، وإِنَّما تكونُ العاقِبةُ كذلكَ.

١٢ - الاستعلاءُ، أي: معنى «على»، إمَّا حقيقةً كقولهِ تعالى: ﴿ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ (٥) سُجَّدًا ﴾
 [الإسراء: ١٠٧]، وقولِ الشاعر [من الطويل]:

٤٦٨ - ضَمَمْتُ إليهِ بالسِّنانِ قميصَهُ فَخَرَّ صَريعاً لِلْيَكَيْنِ ولِلفَمِ (٢) وإمّا مجازاً كقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: ٧]، أي: فعليها إساءتُها، كما قال في آية أخرى: ﴿ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْها ﴾ [فصلت: ٤٦].

<sup>(</sup>١) مُغارُ الفَتْل: مُحكَمُه. أي: بكلِّ حبلٍ مُحكَمِ الفَتْلِ. يقالُ: أغارَ الحبلَ، إذا أحكمَ فتلَه. ويذبل: اسمُ جبلٍ.

<sup>(</sup>٢) البيت لامرئ القيس، وهو من المعلَّقة، كمُّا في ديوانه (ص١٩) رقم (٤٧) وهو بلا نسبة في شرح الأشموَّني (٢/ ٢٩١) ومغنى اللبيب (١/ ٢١٥).

<sup>.</sup> الشاهد فيه: قوله: (يا لَكَ) من لَيْلِ) حيث جاءت اللام الجارة للتعجب، مفتوحة على خلاف الأصل، وهو الكسر. (ع).

<sup>(</sup>٣) حرف (لا) سقط من الطبعات المتداولة. (ع).

 <sup>(</sup>٤) البيت لأبي العتاهية (اسماعيل بن القاسم، ت ٢١١) في ديوانه (ص٣٣) وللإمام علي بن أبي طالب في الخزانة (٩/ ٥٢٩)،
 وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ٣٣).

الشاهد فيه: قوله: (لدوا للموت، وابنوا للخراب) حيث جاءت اللام الجارة فيهما للصيرورة. وتسمَّى لام العاقبة ولام المآل. (ع).

<sup>(</sup>٥) الأذقان: جَمْعُ «ذَقَن»، بفتحتين، وهو مجتمع اللحيين من أسفلهما، والمعنى: يسقطون على وجوههم، وإنما ذكر الذقن لأنَّها أقربُ ما يكونُ من الوجهِ إلى الأرضِ عندَ الهويِّ للسُّجودِ.

 <sup>(</sup>٦) البيت نسبه مصعب الزبيري في (نسب قريش) لقاتل محمد بن طلحة يوم الجمل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني
 (٢) ٢٩١)، ومغني اللبيب (٢/١٢).

الشاهد فيه: قوله: (لليدين وللفم) حين جاءت اللام بمعنى (على) للاستعلاء. (ع).

17 - الوقتُ (وتُسمَّى: لامَ الوَقْتِ ولامَ التَّاريخِ) نحوُ: «هذا الغلامُ لِسَنةٍ»، أي: مَرَّت عليه سَنةٌ، وهي عندَ الإطلاقِ تدلُّ على الوقْتَ الحاضرِ، نحو: «كتبتُهُ لِغُرَّةِ شهر كذا»، أي: عند غُرَّتهِ، أو في غُرَّتهِ، وعندَ القرينة تدلُّ على المُضيِّ أو الاستقبال، فتكونُ بمعنى «قَبلِ» أو «بَعْدٍ»، فالأولُ كقولك: «كتبتُهُ لستِّ بَقينَ من شَهْرِ كذا»، أي: قبلَها، والثاني كقولك: «كتبتُهُ لخمسِ خَلَوْن من شهر كذا»، أي: بعدَها. ومنهُ قولهُ تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ (١) ٱلشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: هي بعدَ دُلوكها. ومنه حديث: «صُوموا لِرُؤيتهِ وأَفطِروا لِرؤيته» (٢)، أي: بعد رؤيته.

11 - معنى «معنى»، كقول الشاعر [من الطويل]:

٤٦٩- فَلَمَّا تَفَرَّقْنا كَأْنِّي ومالِكاً -لِطولِ اجتماعٍ-لم نَبِتْ لَيْلَةً مَعا<sup>(٣)</sup>

١٥ - معنى «في»، كقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ [الأنبياء: ١٧]، أي: فيها، وقوله: ﴿لَا يُجُلِّهَا لِوَقْبِهَا إِلَّا هُوَ ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، أي: في وقتها. ومنه قولهم: «مضى لسبيله»، أي: في سبيله.

١٠ و١١ ـ الواو والتَّاءُ

الواوُ والتَّاءُ: تكونان لِلقَسَمِ، كقوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ﴾ [الفجر: ١-٢]، وقوله: ﴿وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَفَكُمُ ﴾ [الأنبياء: ٥٧]. والتاءُ لا تدخُلُ إلا على لفظِ الجلالةِ، والواوُ تدخلُ على كلِّ مُقْسَم به.

١٢ و١٣ \_ً مُذ ومُنْذُ

مُذْ ومُنْذُ: تكونانِ حرفي جَرِّ بمعنى «مِنْ» لابتداءِ الغايةِ، إنْ كانَ الزمانُ ماضياً، نحوُ: «ما رأيتكَ مُذْ أو منذُ يومِ الجمعة»، وبمعنى «في» التي للظَّرفيَّةِ، إنْ كانَ الزمانُ حاضِراً، نحوُ: «ما رأيتُهُ مُنذُ يومِنا أو شهرِنا» أي: فيهما؛ وحينئذٍ تُفيدان استغراقَ المُدَّةِ، وبمعنى «من وإلى» معاً، إذا كان مجرورهما نكرةً معدودةً لفظاً، أو معنى.

فَالْأُوَّلُ نَحُوُ: «مَا رَأَيتُكَ مُذَ ثَلاثةِ أَيَام»، أي: من بَدئها إلى نهايتها .

<sup>(</sup>١) دلوك الشمس: ميلها عن كبد السماء. وذلك وقت الزوال.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۹۸۵) من حديث ابن عباس ، وهو عند النسائي (۱۳٦/٤) وغيره من أصحاب السنن بألفاظ مختلفة. (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت لمتمم بن نويرة الشاعر الصحابي (ت٣٠هـ) في ديوانه (ص١٢٢) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٢/ ٢١٩)
 ومغنى اللبيب (١/ ٥١٢).

الشاهد فيه: قوله: (لطول اجتماع) حيث وقعت اللام الجارة بمعنى (مع). (ع).

والثاني نحوُ: «ما رأيتكَ مُذْ أَمَدٍ، أو مُنذُ دَهْرٍ». فالأَمَدُ والدَّهرُ كِلاهما مُتعدِّدٌ معنَى؛ لأنَّه يقالُ لكلِّ جزءٍ منهما: أمَدٌ ودَهْرٌ؛ لهذا لا يقالُ: «ما رأيتُهُ مُنذيومٍ أو شهرٍ»، بمعنى: ما رأيتهُ مِنْ بدئهما إلى نهايتهما؛ لأنَّهما نكرتانِ غيرُ معدودتينِ؛ لأنهُ لا يقالُ لجزءِ اليومِ: يومٌ، ولا لجزءِ الشَّهر: شهرٌ.

واعلم أَنهُ يُشتَرطُ في مجرورِهما أنْ يكونَ ماضياً أو حاضراً، كما رأيتَ. ويشترطُ في الفِعْلِ قبلَهما أنْ يكونَ ماضياً فيه معنى التَّطاوُلِ قبلَهما أنْ يكونَ ماضياً فيه معنى التَّطاوُلِ والامتدادِ، نحو: «سِرتُ مُذْ طلوع الشمسِ».

وتكونُ «مُذ ومُنذُ» ظرفينِ منصوبينِ مَحلًا، فَيُرفعُ ما بعدَهما، ويُشترَطُ فيهما أيضاً ما اشتُرطَ فيهما وهما حرفان. وقد سبقَ الكلامُ عليهما في المفعول فيهِ، عندَ الكلامِ على شرحِ الظروف المبنية فراجعهُ.

ومُذ: أصلُها «منذُ»، فَخُفِّفت، بدليل رجوعِهم إلى ضَمِّ الذَّال عندَ ملاقاتِها ساكناً، نحوُ: «انتظرتُكَ مذُ الصَّباح».

ومُنذُ: أصلُها «من» الجارَّةُ و ﴿إِذْ» الظَّرفيَّةُ، فَجُعلتَا كلمةً واحدةً، ولذا كُسِرَتْ مِيمُها ـ في بعضِ اللُّغاتِ ـ باعتبار الأصل.

١٤ - رُبَّ

رُبَّ: تكونُ للتَّقليلِ وللتَّكثيرِ، والقَرينةُ هي التي تُعيِّنُ المُرادَ<sup>(۱)</sup>. فمِنَ التَّقليلِ قولُ الشَّاعرِ [من الطويل]:

# ٠٤٧٠ أَلا رُبَّ موْلودٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَبٌ وذي وَلَيِ لَمْ يَلْدَهُ<sup>(٢)</sup> أَبَوانِ<sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>١) وقالَ قَوم: هي للتّكثيرِ دائماً، وقال قومٌ: هي للتّقليل دائماً، وقال قومٌ: هي للتّكثير كثيراً، وللتّقليل قليلاً. وقال قومٌ
 بالعكس، والحقّ ما ذكرناه.

٢) أصله: «لم يَلده». بكسر اللام وسكون الدال، فأسكن اللّامَ وفتحَ الدَّال إثباعاً لحركة الباء، ويجوزُ ضمُّها إتباعاً لحركةِ الهاء. وأجازَ الصَّبانُ \_ في حاشيته على الأشموني \_ كسرَها على أصلِ التقاءِ السَّاكنين، وعلى كلِّ فهو مجزومٌ بسكونٍ مقدَّرٍ منعَ منه حركةُ الاتباعِ للياءِ أو الهاءِ، أو منعَ منه الكسرةُ التي جِيءَ بها للتَّخلصِ من اجتماعِ السَّاكنينِ، على رأي الصبان.

 <sup>(</sup>٣) البيت ينسب لرجل من أزد السراة في شرح التصريح (١٨/٢) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ٥١) ومغني اللبيب
 (١/٥١).

الشاهد فيه: قوله: (ربُّ مولود) حيث دلت (رب) على التقليل. (ع).

يُريدُ بالأوَّلِ عيسى، وبالثَّاني آدمَ، عليهما السَّلامُ. ومن التَّكثيرِ حَديثُ: «يا رُب كاسِيةٍ في الدُّنيا عاريةٌ يومَ القيامةِ»(١)، وقولُ بعضِ العَرَبِ عند انقضاءِ رَمضانَ: «يا رُبَّ صائمهِ لن يَصومَهُ، ويا رُبَّ قائمهِ لن يَقومهُ».

واعلم أنَّهُ يُقالُ: «رُبَّ ورُبَّةَ ورُبَّما ورُبَّتما». والتَّاءُ زائدةٌ لتأنيثِ الكَلِمةِ، و«ما» زائدةٌ للتَّوكيدِ. وهي كافَّةٌ لها عن العَمَلِ.

وقد تُخَفَّفُ الباءُ. ومنه قولُه تعالى: ﴿ رُبُهَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ [الحجر: ١].

ولا تَجُرُّ «رُبَّ» إِلَّا النَّكراتِ، فلا تُباشِرُ المعارفَ، وأمَّا قولهُ: «يا رُبَّ صائمهِ، ويا رُبَّ قائمهِ» المتقدِّمُ، فإضافة صائم وقائم إلى الضمير لم تُفدُهما التَّعريفَ؛ لأنَّ إضافةَ الوصفِ إلى مَعْمولهِ غيرُ مَحضةٍ، فهي لا تُفيدُ تعريفَ المُضافِ ولا تخصيصَهُ؛ لأنَّها على نِيَّةِ الانفصالِ. ألا ترى أنَّك تقولُ: «يا رُبَّ صائمٍ فيه، ويا ربَّ قائم فيه»؟

والأكثرُ أنْ تكونَ هذه النَّكرةُ موصوفةً بمفردٍ أو جُملَةٍ، فالأوَّلُ نحوُ: «رُبَّ رجلٍ كريم لقيتُه». والثَّاني نحوُ: «رُبَّ كريمٍ لقيتُه»، وقد تكونُ غيرَ موصوفةٍ، نحوُ: «رُبَّ كريمٍ جبانٌ».

وقد تَجُرُّ ضميراً مُنَكَّراً (٢) مُميَّزاً بنكرةٍ، ولا يكونُ هذا الضَّميرُ إِلَّا مُفرداً مُذَكَّراً. أما مُميِّزُهُ فيكونُ على حَسَبِ مُرادِ المتكلِّم: مفرداً أو مُثَنَّى أو جمعاً أو مذكراً أو مؤنثاً، تقول: «رُبَّهُ رَجُلاً. رُبَّهُ رَجُلاً. رُبَّهُ امرأةً. رُبَّهُ امرأتينِ، رُبَّهُ نساءً». قال الشاعر [من الخفيف]:

٤٧١ - رُبَّهُ فِتْ يَهُ دَعَوْتُ إِلَى ما يُورِثُ الحَمْدَ دائباً، فأجابُ وا(٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٦٥٤٥) والبخاري (١١٢٦) من حديث أم سلمة ﷺ، ولكنَّه عند أحمد بلفظ كاسيات وعاريات .(ع).

<sup>(</sup>٢) أي: فيه معنى النكرة، وإن كان ضميراً، ويسميه الكوفيون «الضمير المجهول»، لكونه لا يعود إلى شيءٍ مذكور قبله.

<sup>(</sup>٣) البيت لم ينسب لأحد، وهو في أوضح المسالك (٣/ ١٩)، ومغني اللبيب (١/ ١٣٥).

الإعراب: ربّهُ: رب: حرف جر شبيه بالزائد. والهاء: ضمير متصل مجرور لفظاً في محل رفع مبتدأ ولا يحتاجان إلى تعليق. فتية : تمييز منصوب. دعوت: فعل وفاعل. والجملة صفة لفتية. وخبر المبتدأ تقديره موجودون، إلى: حرف جر. ما: اسم موصول في محل جر بحرف الجر متعلقان بد دعوت. يورث: فعل مضارع والفاعل محذوف تقديره هو يعود على ما. الحمد: مفعول به منصوب. دائباً: حال من فاعل دعوت. فأجابوا: الفاء: حرف عطف. أجابوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. والواو: فاعل. والجملة معطوفة على دعوت. وجملة يورث: صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ومفعول أجابوا محذوف تقديره: ندائي.

الشاهد فيه: قوله: (ربَّه فتية) حيث جرت (ربَّ) الضمير، وهو (الهاء) وهو دال على المفرد المذكر ومميزه دال على الجمع. (ع).

ُوسيأتي الكلامُ على محلِّ مجرورِ «رُبَّ» مِنَ الإعرابِ، في الكلامِ على مَوضعِ المجرورِ بحرفِ الجَرِّ.

### ١٥ و١٦ و١٧ ـ خَلا وَعَدا وحَاشا

خلا وعدا وحاشا: تكونُ أُحرف جرِّ للاستثناءِ، إذا لَمْ يتقدَّمْهنَّ «ما». وقَدْ سبقَ الكلامُ عليهنَّ في مَبْحثِ الاستثناءِ. فراجِعْهُ.

#### ۱۸ ـ گئي

كي: حرفُ جرِّ للتَّعليلِ بمعنى اللَّامِ، وإنَّما تَجُرُّ «ما» الاستفهاميّةِ، نحوُ: «كيْمَهُ؟» تقولُ: «كيمَ فعلتَ هذا؟»، كما تقولُ: «لمَ فَعَلْتَه؟». والأكثرُ استعمالُ «لمهُ؟». وتُحذَفُ أَلِفُ «ما» بَعْدَها كما تُحذَفُ بعدَ كلِّ جارِّ، نحو: «مِمَّهُ وعَلامَهُ وإلامَهُ»، وإذا وقَفُوا ألحقوا بها هاءَ السَّكْتِ، كما رأيتَ، وإذا وَصَلُوا حَذَفُوها، لِعَدمِ الحاجَةِ إليها في الوَصْلِ.

وقد تَجرُّ المَصْدَرَ المؤوَّلَ بما المَصْدَرِيةِ، كقولِ الشَّاعرِ [من الطويل]:

# ٤٧٢ - إِذَا أَنتَ لَمْ تَنْفَعْ فَضُرَّ، فإِنَّما يُرادُ الفَتَى كيْما يَضُرُّ وَيَنْفَعُ<sup>(١)</sup>

﴿ فَكَي : حرفُ جرٍّ. وما : مصدريةٌ ، فما بعدَها في تأويلِ مصدرٍ مجرورٍ بكي. أي : يرادُ الفتى للضَّرِّ والنَّفعِ. ويجوزُ أنْ تكونَ «كي» هنا هي المصدريةَ الناصبةَ للمضارعِ. فـ«ما» بعدَها زائدةٌ كافةٌ لها عن العَمَلِ».

#### ۱۹ ـ مَتَى

مَتى: تكونُ حرفَ جرٍّ \_ بمعنى: «مِنْ» \_ في لُغةِ «هُذَيلٍ»، ومنهُ قولهُ [من الطويل]:

٣٧٣- شَرِبْنَ بِماءِ البَحْرِ، ثُمَّ تَرَفَّعَتْ مَتَى لُجَجِ خُصْرٍ لَهُنَّ نَسْيجُ (٢)(٣)

<sup>(</sup>۱) البيت للنابغة الجعدي (قيس بن عبد الله (ت٠٥هـ) في ملحق ديوانه (ص٢٤٦)، وقيل: للذبياني زياد بن عمر (ت١٨ق. هـ) أو الجعدي أو لقيس بن الخطيم (ت ٢هـ) في شرح شواهد المغني وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ١٠) وشرح الأشموني (٢/ ٢٨٣).

الشاهد فبه: قوله: (كيما يضر) حيث وقعت (كي) حرفاً دالاً على التعليل داخلة على (ما) المصدرية، ويروى (يضر بالنصب على إعمال (كي) والرفع على إهمالها وكفها عن العمل. (ع).

 <sup>(</sup>٢) شربْنَ: الضَّميرُ يعودُ على السُّحبِ. والباءُ في «بماء» بمعنى مِنْ. وقولُه: متّى لُجج، أي: شربْن مِنْ ماءِ البَحرِ مِنْ
 لُججٍ، فالجارُّ والمجرورُ بيانٌ لماءِ البَحْرِ، وهو في مَوضِعِ البدلِ منه. واللَّججُ جمعُ لُجةٍ، وهي معظمُ الماء. والنَّنيجُ:
 الصَّوتُ العالي.

 <sup>(</sup>٣) البيت لأبي ذؤيب الهذلي (خويلد بن خالد، مخضرم) في شرح شواهد المغني، وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/٦)
 وشرح الأشموني (١/ ٢٨٤) وابن عقيل (٣/٥).

الشاهد فيه: قوله: (متى لجج) حيث جاءت متى حرف جر بمعنى (من) الابتدائية. (ع).

۲۰ ـ لعَلَّ

لَعَلَّ: تكونُ حرفَ جرِّ في لُغَةِ «عُقَيلِ»، وهي مبنيَّةٌ على الفَتْحِ أو الكَسْرِ، قالَ الشَّاعرُ [من طويل]:

٤٧٤ - فَقُلْتُ: ادْعُ أُخرَى وارفَعِ الصَّوْتَ جَهْرَةً لَعَلَّ أَبِي الصِغْوارِ منْكَ قَريبُ (١) وقَدْ يُقالُ فيها: «عَلَّ» بحذفِ لامِها الأولى.

وهي حرف جرِّ شبيهٌ بالزائد، فلا تتعلَّقُ بشيءٍ، ومجرورُها في موضع رفعٍ على أنَّه مبتدأ. خَبَرُهُ ما بَعْدَه. وهي عِنْدَ غيرِ «عُقَيلٍ» ناصبةٌ للاسمِ رافعةٌ للخَبَرِ، كما تَقَدَّمَ.

٢ ـ «ما» الزَّائدَةُ بعْدَ الجارِّ

قد تُزادُ «ما» بعدَ «مِن وعَنْ والباءِ»، فلا تَكفُّهنَّ عن العمل، كقوله تعالى: ﴿مِمَّا خَطِيَّكُنِهِمُ أُغُرِهُواْ ﴾ [نوح: ٢٥]، وقولهِ: ﴿فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ المؤمنون: ٤٠]، وقولهِ: ﴿فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ المؤمنون: ٤٠]، وقولهِ: ﴿فَهِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وقد تُزادُ بعدَ «رُبَّ والكافِ» فيبقى ما بعدَهما مجروراً، وذلك قليلٌ، كقول الشَّاعر [من خفف]:

٥٧٥ – رُبَّه ما ضَرْبَة بِسَيْفِ صَقيلٍ بَيْنَ بُصْرى وَطَعْنَةٍ نَسجلاءِ (٢)(٣)
 وقولِ غيرِه [من الطويل]:

 <sup>(</sup>١) البيت لكعب بن سعد الغنوي جاهلي (ت ١٠ق. هـ) في خزانة الأدب (١٠/ ٤٢٦) وبلا نسبة في شرح الأشموني (١/ ٥٦)
 وابن عقيل (٣/ ٤).

الشاهد فيه: قوله: (لعل أبي) حيث جاء (لعل) حرف جر شبيه بالزائد، وجر الاسم بعده، وهو في محل رفع متدأ. (ع).

<sup>(</sup>٢) الصَّقيلُ: المصقولُ، أي: المجلوُّ. وقوله: بينَ بصرى، أي: بين جهاتها أو نواحيها. و"بين" لا تضاف إلا إلى متعدد أو ما هو في حكمه. وطعنةٍ: مجرورٌ بالعطفِ على ضربةٍ. والنَّجلاءُ: الواسعةُ البينةُ الاتساعِ. وبصرى: بلدة بالشام كانت كرسيَّ حوران، وكانَ يقامُ فيها سوق في الجاهلية. وهي التي قَدِمَها النبيُّ عَرْسَين: مرةً مع عمهِ أبي طالبٍ، ومرةً بتجارةٍ لخديجةَ بنتِ خويلدٍ، عَلَيْ أَنْ يتزوجَها.

<sup>(</sup>٣) البيت لعدي بن الرعلاء الغساني (جاهلي) في الخزانة (٩/ ٥٨٢) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٢/ ٢٩٩) وأوضح المسالك (٣/ ٦٥).

الشاهد فيه: قوله: (ربما ضربة) حيث دخلت (ما) على (رب) فلم تكفها عن العمل. (ع).

٤٧٦ - وَنَـنْـصُـرُ مَـوْلانـا ونَـعْـلَـمُ أَنَّـهُ كَمَا النَّاسِ، مَجْرومٌ عَلَيْهِ وجارِمُ (١)(١)

وإنَّما وَجَبَ أَنْ تكونا هنا عامِلَتينِ غيرَ مكفوفَتينِ، لأنَّهما لم تُباشِرا الجملةَ، وإِنَّما باشَرتا لاسمَ.

والأكثرُ أَنْ تَكُفَّهما «ما» عنِ العَملِ، فيدخلانِ حِينَئذٍ على الجُمَلِ الاسميَّةِ والفِعْليَّةِ، كقولِ الشَّاعرِ [من الطويل]:

٧٧٧- أَخٌ مَاجِدٌ لَمْ يُخْزِني يَومَ مَشْهَدٍ كَمَا سَيْفُ عَمْرٍو لَمْ تَخُنْهُ مَضَارِبُهُ (٣)(٤) وقولِ الآخر [من المديد]:

٨٧٨ - رُبَّ مِا أَوْفَيْتُ فِي عَلَمٍ تَرْفَعَنْ ثَوْبِي شَمَالاتُ (٥)(٢)

والغالبُ على «رُبَّ» المكفوفةِ أَنْ تدخلَ على فعلٍ ماضٍ، كهذا البيت. وقد تدخلُ على فعلِ مضارعٍ، بشرطِ أَنْ يكونَ مُتَحقِّقَ الوقوعِ، فيُنزَّلُ مَنزِلَةَ الماضي للقطع بحصولهِ، كقولهِ تعالى: ﴿ رُبُكَا يُودُ اللَّينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ [الحجر: ٢]. ونَدَرَ دخولُها على الجملةِ الاسميَّةِ، كقولِ الشَّاعرِ [من الخفيف]:

<sup>(</sup>۱) المولى: ابنُ العمِّ. و«ما» في «كما النَّاسِ»، زائدةٌ غيرُ كافَّةٍ هنا، والنَّاس: مجرور بالكاف، والمجارُ والمجرورُ خبرُ «أنَّ»، وهو خبرٌ أول. ومجرومٌ: خبر ثانٍ. وجارم: معطوف عليه. ومجروم وجارم: من الجُرم، بضم الجيم، وهو الذنب والجناية، يقال: جَرَمَ على أهله. أي: جنى عليهم. والمعنى: هو كالناس. يُجنى عليه ويَجني، أي: يُذنَب إليه ويُذنِب، وليستِ الواوُ هنا بمعنى: «أو» كما زَعَمَ العينيُّ في «شرح الشواهد»، بل هي على معناها، كما رأيت.

<sup>(</sup>٢) البيت لعمرو بن براقة في شرح شواهد المعني (١/ ٢٠٢) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ١٣) والأشموني (٢/ ٢٩٩) وابن عقيل (١/ ٣٧١).

الشاهد فيه: قوله: (كما الناس) حيث دخلت (ما) على الكاف، فلم تكفها عن العمل، وجرت الاسم بعدها. (ع).

 <sup>(</sup>٣) عمرو: هو عمرُو بنُ معدِ يكربَ الزُّبيدي. وسيفُه، هو الصَّمصامَة المشهورُ. والمضاربُ: جمعُ مَضرِب، بكسرِ الراءِ وفتحها، وهو حدُّ السَّيفِ.

 <sup>(</sup>٤) البيت لنهشل بن حرِّي بن ضمرة الدارمي (ت٥٤هـ) في شرح شواهد المغني (ص٥٠٢) وبلا نسبة في أوضح المسالك
 (٣/ ١٦) وهمع الهوامع (٢/ ٣٨).

الشاهد فيه: قوله: (كما سيف عمرو) حيث دخلت (ما) على (الكاف) فكفتها عن العمل، ودخلت على الجملة الاسمية إلا أن تكون (ما) مصدرية على قول من يقول بدخولها على الجملة الاسمية. (ع).

 <sup>(</sup>٥) أوفيتُ: نَزَلْتُ. وأصلُه مِنْ أوفيتُ على الشيءِ: إذا أشرفتُ عليه. والعَلَم: الجَبَلُ. والنون في ترفعن: نونُ التَّوكيدِ
 الخفيفة. والشَّمالات، بفتح الشين: جمع شمال، وهي الربح التي تَهُبُّ من ناحيةِ القُطْبِ.

 <sup>(</sup>٦) البيت لجذيمة بن مالك بن فهم الأزدي المعروف بالأبرش (ملك من ملوك الدولة التنوخية في العراق (ت ٣٦٦ق. هـ)
 وهو في خزانة الأدب (٢١/٤٠٤) وأوضح المسالك (٣/ ٧٠) وشرح الأشموني (٢/ ٢٩٩) ومغني اللبيب (١/ ١٣٥).
 الشاهد فيه: قوله: (ربما أوفيت) حيث دخلت (ربما) المكفوفة عن العمل بـ(ما) على الجملة الفعلية. (ع).

٤٧٩ - رُبَّما الجَامِلُ المُؤَبَّلُ فيهِمْ وعَناجيجُ بَيْنَهُنَّ المِهارُ(١)(٢)
٣ ـ واوُ رُبَّ وفاؤُها

قد تُحذَف «ربَّ»، ويبقى عملُها بعد الواو كثيراً، وبعد الفاء قليلاً، كقول الشاعر [من لويل]:

• ٤٨٠ - وَلَيْلٍ كَمَوْجِ البَحرِ أَرْخى سُدُولَهُ عَلَيَّ بِأَنْواعِ الهُمومِ لِيَبتَلي (٣)
 وقولهِ [من الطويل]:

٤٨١- فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِعٍ فَأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذي تَمَائِمَ مُحُولِ (٤)(٥) عَ مَحُولِ ٤٨١- فَمِثْلُكِ حُرْفِ الجَرِّ قِياساً

يُحذَف حرف الجرِّ قياساً في ستَّة مواضع:

١ - قبلَ «أَنْ»، كقوله تعالى: ﴿ وَعَجِبُواْ أَن جَاءَهُم شُندِرٌ مِنْهُمٌ ﴾ [ص: ٤]، أي: لأنْ جاءَهم، وقولهِ:
 ﴿ أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ مِن رَبِيكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُرٌ ﴾ [الأعراف: ٦٣]، وقولِ الشاعر [من البسيط]:

الجامل: القطيعُ من الإبلِ مع رعاته وأربابه. والمؤبّل من الإبل: المتخذ للقنية. والعناجيج: الخيل الطوال الأعناق.
 والواحد عُنجوج، بضم العين. والمهار: جمع مهر، والأنثى مهرة.

<sup>(</sup>٢) وهو لأبي دؤاد الإيادي (جاهلي) في الخزانة (٩/ ٥٨٦) وشرح شواهد المغني (١/ ٤٠٥)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ٧١) وشرح الأشموني (٢/ ٢٩٨) وابن عقيل (٢/ ٢٦).

الشاهد فيه: قوله: ﴿ربما الجامل) حيث دخلت (رب) المكفوفة بـ(ما) على الجملة الاسمية، وهو قليل نادر. (ع).

<sup>(</sup>٣) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص١٨) والخزانة (٢/ ٣٢٦) رقم (٤٤) وهو في الأشموني (٢/ ٣٠٠) وأوضح المسالك (٣/ ٧٥) بلا نسبة.

الإعراب: وليل: الواو: واو ربَّ. ليل: اسم مجرور لفظاً بربَّ المحذوفة مرفوع محلاً على أنه مبتدأ. كموج: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة من ليل، وهي إما مجرورة على اللفظ، أو مرفوعة على المحل، ويمكن اعتبار الكاف اسماً بمعنى مثل، وتكون هي الصفة. وموج: مضاف إليه. والبحر: مضاف إليه ثان وجملة أرخى سدوله خبر المبتدأ.

الشاهد فيه: قوله: (وليل) حيث حذف الشاعر (رب) وأبقى عملها بعد الواو. (ع).

<sup>(</sup>٤) طرقت: أتيت ليلاً. والتمائم: جمع تميمة، وهي التعاويذ التي يعلقونها على الصغار مخافة العين. والمُحْوِلُ: الذي أتى عليه الحول.

<sup>(</sup>٥) البيت من معلقة امرئ القيس في ديوانه (ص١٢) (رقم١٦) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٢/ ٢٩٩) وابن عقيل (٣/ ٢٨) وأوضح المسالك (٣/ ٧٣).

الإعراب: الفاء: هي الدالة على ربَّ المحذوفة. مثلك: اسم مجرور لفظاً بربَّ المحذوفة، مرفوع محلاً على أنه مبتدأ والكاف مضاف إليه.

الشاهد فيه: قوله: (فمثلك) حيثُ جرُّ( مثل) برب المحذوفة بعد الفاء، وهو قليل، وأقل منه حذفها بعد (بل). (ع).

رقغ مجد الانجاري الاخيري السكت الانين الانزووك www.moswarat.com

٤٨٢- اللهُ يَعْلَمُ أَنَّا لا نُحِبُّكُمُ وَلا نَـلومُكُمُ أَنْ لا تُحِبُّونا (١)

أي: على أن لا تُحبُّونا.

٢ - قبلَ «أنَّ»، كقولهِ تعالى: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [آل عـمـران: ١٨]،
 أى: شَهدَ بأنهُ.

 حذف حرف الجر

 يحذف وقبل (أنَّ) وقبل (كي) وقبل لفظ وقبل مميز وبعد كلام

 قبل (أنْ)
 الجلالة في (كم) مشتمل

 القسم
 على حرف

 جر مثله

واعلم أنهُ إنما يجوزُ حذفُ الجارِّ قبلَ «أن وأنَّ»، إِنْ يُؤمَنِ اللَّبسُ بِحذْفهِ .

فإِنْ لَم يُؤَمَنْ لَم يَجُزْ حَذَفُهُ، فلا يقالُ: «رغِبتُ أَنْ أَفعلَ»، لإشكالِ المراد بعدَ الحذفِ، فلا يَفهمُ السَّامعُ ماذا أردتَ: أرغبَتك في الفعلِ، أم رغبتَكَ عنه؟ فيجبُ ذكرُ الحَرْفِ ليتعيَّن المرادُ، إلَّا إِذا كانَ الإبهامُ مقصوداً مِنَ السَّامِع.

٣ - قبلَ «كي» النَّاصبةِ للمضارعِ، كقولهِ تعالى: ﴿ فَرَدَنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَلَى نَقَرَ عَيْنُهَا ﴾ [القصص: ١٣]، أي: لكي تَقرَّ.

واعلم أنَّ المصدرَ المؤوَّلَ بعدَ «أنْ وأنَّ وكيْ» في موضع جرِّ بالحرفِ المحذوفِ، على الأصحِّ، وقال بعضُ العلماءِ: هو في موضعِ النَّصبِ بنزعِ الخافض.

قبلَ لفظِ الجلالَةِ في القَسَمِ، نحوُ: «اللهِ لأُخْدِمَنَ الأُمَّةَ خِدْمَةً صادِقَةً» أي: واللهِ.

• - قبلَ مُميِّزِ «كم» الاستفهاميَّةِ، إذا دخلَ عليها حَرْفُ الجَرِّ، نحوُ: «بكم درهم اشتريتَ هذا الكتابَ؟»، أي: بكم مِنْ درهمٍ؟ والفَصيحُ نصبُهُ، كما تقدَّم في بابِ التَّمييزِ، نحوُ: «بِكَم دِرْهَماً اشتريتَه؟(٢)».

مدود حذف حرف الجر بعد كلام مشتمل على حرف جر مثله بعد جواب بعد همزة بعد (إنّ) بعد (ملّا) بعد حرف عطف استفهام الاستفهام الشرطية متلو بما يصح كونه جملة لو ذكر الحرف المحذوف

٦ - بعد كلام مُشتملٍ على
 حَرْفِ جرِّ مثلِه، وذلك في
 خَمسِ صُور:

الأولى: بـعـد جـوابِ استفهام، تقول: «مِمَّنْ أخذتَ

البيت ينسب للفضل بن العباس بن عتبة ابن أبي لهب ويلقب بالأخضر اللهبي (ت٩٥هـ) في ديوان الحماسة (١/ ٧٥)
 وفي معجم الشعراء (ص٠١٦) للمرزباني.

الشاهد فيه: : قوله: (أن لا تحبونا) حيث حذف حرف الجر قبل (أن) وتقديره: على أن لا تحبونا وهو حذف قياسي مطّرد. (ع).

٢) أمًّا إذا لم يَسْبِقْها حَرْفُ جَرِّ، فنصبُه واجبٌ البتة، نحو؛ «كم درهماً عنذك؟»، كما عرفت ذلك في باب التمييز.

الكتاب؟»، فيقالُ لكَ: «خالدٍ»، أي: مِنْ خَالدٍ.

الثانية: بعدَ همزةِ الاستفهام، تقولُ: «مررتُ بخالدٍ»، فيقالُ: «أخالدِ بنِ سعيدٍ؟» أي: أبخالدِ بنِ سعيدٍ؟.

الثالثة: بعد «إن» الشرطيَّةِ، تقول: «إذهبْ بِمنْ شِئْتَ، إِنْ خليلٍ، وإِنْ حَسَنٍ» أي: إِنْ بِحَسَنِ، أي: إِنْ بِحَسَنِ. بِخَليلِ، وإِنْ بِحَسَنِ.

الرابعة: بعد الهلا»، تقول: «تصدَّقتُ بدرهمٍ»، فيقالُ: «هَلَّ دينارِ»، أي: هلّا تَصدَّقتَ بدينارِ.

الخامسةُ: بعدَ حَرْفِ عطفٍ مَتْلُوِّ بِما يصحُّ أن يكونَ جملةً، لو ذُكرَ الحرفُ المحذوفُ، كقولك: «لخالدٍ دارٌ، وسعيدٍ بُستانٌ»، أي: ولسعيد بستانٌ، وقولِ الشاعر [من الرجز]:

8A٣- ما لِمُحبِّ جَلَدٌ أَنْ يَهْجُ را وَلا حَبيبٍ رَأُفةٌ فَيَجْبُ رَا (١)(١)

وقولِ الآخر [من البسيط]:

٤٨٤ - أَخْلِقْ بِذي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظى بِحاجتِهِ وَمُلْمِنِ الفَّرْعِ لِلأَبوابِ أَنْ يَلِجا (٣)

أي: وبِمُدَمنِ القرعَ. ومنهُ قولهُ تعالى: ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَةٍ عَايَثُ لِقَوْمِ بُوقِنُونَ ۞ وَأَخِلَفِ (٤) اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَالنَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَالنَّهُ لِللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيكِجِ وَالنَّهُ لِللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِن رِزْقِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيكِجِ وَالنَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِن رَزْقِ فَأَحْيَا بِهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مِن رَزْقِ فَأَخْيَا بِهِ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

### ٥ ـ حَذْفُ حَرْفِ الجَرِّ سَمَاعاً

قد يُحذَفُ الجارُّ سَماعاً، فينتصبُ المجرورُ بعدَ حذفهِ تشبيهاً لهُ بالمفعول به، ويُسمَّى أيضاً المنصوبَ على نَزْعِ الخافضِ، أي: الاسمَ الذي نُصِبَ بسببِ حَذْفِ حَرْفِ الجَرِّ، كقولهِ تعالى:

<sup>(</sup>١) يجبرُ: منصوبٌ بأنْ مضمرةٍ بعدَ فاءِ السببيةِ المسبوقةِ بالنفي. أي: فيجبر مُحِبَّهُ بالعَطْفِ عليه.

<sup>(</sup>٢) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (٢/ ٣٠١) وهمع الهوامع (٢/ ٣٧). الشاهد فيه: قوله: (ولا حبيب) حيث حذف حرف الجر، وهو اللام، وأبقى عمله. (ع).

<sup>(</sup>٣) البيت لمحمد بن يَسير الخارجي البصري (ت ٢٠١هـ) في الشعر والشعراء (ص٥٣٥)، وبلا نسبة في الأشموني (٢/ ٣٠١). الإعراب: أخلق: فعل ماض لإنشاء التعجب جاء على صيغة الأمر، مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لمجيئه على صيغة الأمر. بذي: الباء حرف جر. ذي: اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. الصبر: مضاف إليه مجرور. أن: حرف مصدري ونصب. يحظى: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. والمصدر المؤول: فاعل لأخلق وهو مجرور بحرف جر زائد.

الشاهد فيه: قوله: (ومدمن) حيث جر بحرف جر محذوف تقديره: و(بمدمن). (ع). (٤) أي: وفي اختلاف. فالجارّ المحذوف والمجرور المذكور في محل رفع خبر مقدم، وآيات بعده مبتدأ مؤخر.

﴿ أَلَآ إِنَّ نَمُودَاْ كَفُرُواْ رَبَّهُمُ ﴾ [هود: ٦٨]، أي: بربهم، وقولهِ: ﴿ وَٱلْخَنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُم سَبْعِينَ رَجُلًا ﴾ [الأعراف: ١٥٥] أي: مِنْ قَومِه، وقولِ الشَّاعرِ [من الوافر]:

٥٨٥- تَـمُـرُّونَ السِّيارَ وَلَـمْ تَـعُـوجُـوا كَـكَلَمُ كُـمُ عَـلَـيَّ إِذَا حَـرامُ (١)

أي: تَمُرُّونَ بالديار، وقولِ الآخر [من البسيط]:

٤٨٦ - أَمَرْتُكَ الخَيْرَ، فافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بهِ فَقَدْ تَرَكْتُكَ ذا مَالٍ وذَا نَشَبِ (٢)

أي: أمرتُك بالخيرِ، وقولِ غَيرهِ [من البسيط]:

٤٨٧- أَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنباً لَسْتُ مُحْصِيَهُ رَبَّ العِبادِ، إِلَيهِ الوَجْهُ والعَمَلُ (٣)

أي: أستغفرُ الله من ذنب.

ويُسمَّى هذا الصنيعُ بالحذفِ والإيصال، أي: حذفِ الجارِّ وإيصالِ الفعل إلى المفعول بنفسهِ بلا واسطةٍ. وقال قومٌ: إنهُ قياسيٌّ. والجمهورُ على أنهُ سماعيٌّ.

ونَدَرَ بِقَاءُ الاسمِ مجروراً بعد حذفِ الجارِّ، في غيرِ مَواضعِ حَذْفهِ قياساً، ومِنْ ذلكَ قولُ بعضِ العَرَبِ، وقد سُئلَ: «كيفَ أَصْبَحْتَ؟» فقالَ: «خيرٍ، إِنْ شاءَ اللهُ»، أيْ: «على خَيْرٍ»، وقَوْلُ الشَّاعرِ [من الطويل]:

٤٨٨- إذا قيلَ: أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَبِيلَةً أَشَارَتْ كُلَيْبِ بِالأَكُفِّ الأَصابِعُ (٤)

(١) البيت تقدم برقم (٢٢).

الشاهد فيه: قوله: (تمرون الديار) حيث حذف حرف الجر، ونصب الاسم بعده تشبيهاً له بالمفعول به وأصله: تمرون بالديار، وهو حذف سماعي لا يقاس عليه. (ع).

<sup>(</sup>٢) البيت لعمرو بن معد يكرب (ت٢١هـ) في ديوانه (ص٦٣) والخزانة (٩/ ١٢٤) ولخفاف بن ندبة في ديوان (ص١٢٦) وفي ديوان العباس بن مرداس (ص١٣١) وهو بلا نسبة شرح في شذور الذهب (ص٤٧٧) والمحتسب (١/ ٥١). الشاهد فيه: قوله: (أمرتك الخير) حيث حذف حرف الجر ونصب الاسم بعده تشبيهاً له بالمفعول به، وأصله: أمرتك بالخير. (ع).

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في الخزانة (١١١/٣) وشرح التصريح (١/ ٣٩٤) وأوضح المسالك (٢٨٣/٢). الشاهد فيه: قوله: (أستغفر الله ذنباً) حيث حذف حرف الجر، انتصب الاسم بعده تشبيهاً له بالمفعول به، وأصله أستغفر الله من ذنب. (ع).

<sup>(</sup>٤) البيت للفرزدق في ديوانه (١/ ٤٢٠) والخزانة (٩/ ١١٣) وبلا نسبة في أوضح المسالك (١٧٨/٢) وشرح الأشموني (١٩٦/١) وابن عقيل (٣/ ٣٠).

الشاهد فيه: قوله: (أشارت كليب) حيث حذف حرف الجر وأبقى الاسم مجروراً، وهو شاذ نادر، وأصله: أشارت إلى كليب. (ع).

أي: إِلَى كليبٍ، ومثلُ هذا شُذوذٌ لا يُلتفتُ إليه.

#### ٦ ـ أَقسامُ حَرفِ الجَرِّ

حرفُ الجرِّ على ثلاثة أقسام: أصليٌّ وزائلٌ وشبيهٌ بالزائدِ.

فالأصليُّ: ما يَحتاجُ إلى مُتعلَّق. وهو لا يُستغنى عنه معنَّى ولا إعراباً ، نحو: «كَتَبْتُ بالقَلَمِ». والزائدُ: ما يُستغنى عنه معنَّى؛ لأنَّهُ إنما جيء به لتوكيدِ مَضمونِ الكلامِ ، نحوُ: «ما جاءَنا مِنْ أَحَدٍ» ونحوُ: «ليسَ سعيدٌ بمسافرٍ».

والشَّبيهُ بالزائدِ: ما لا يُمكنُ الاستغناءُ عنهُ لَفْظاً ولا مَعنَى، غيرَ أنَّهُ لا يحتاجُ إِلَى مُتعلَّق. وهو خمسةُ أحرفٍ: «رُبَّ وخَلا وعدا وحاشا ولَعَلَّ».

﴿وسُمي شبيهاً بالزائد لأنَّه لا يحتاجُ إلى متعلَّق، وهو أيضاً شبيهٌ بالأصلي مِنْ حَيْثُ إنَّه لا يُستغنى عنه لفظاً ولا مَعنَى، والقولُ بأنه شبيه (١) بالزائد، هو من بابِ الاكتفاءِ، على حدِّ قوله تعالى: ﴿سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] أي: وتَقيكم البردَ أيضاً ﴾.

### ٧ ـ مَواضِعُ زِيادَةِ الجارِّ

لا يُزادُ مِنْ حروفِ الحِرِّ إِلَّا «مِنْ والمباءُ والكافُ واللَّامُ».

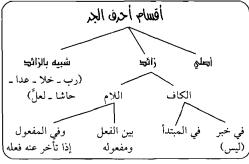

وزيادتُها إِنَّما هي في الإعرابِ، وليستْ في المعنى؛ لأنَّها إنَّما يُؤتى بها للتَّوكيدِ.

أمَّا الكافُ، فزيادتُها قليلةٌ جِدًّا، وقد سُمعَتْ زيادتُها في خبرِ «لَيْسَ»، كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ اللهِ مَثْلَهِ عَلَى اللهِ مَثْلَهُ اللهِ مَثْلَهُ اللهِ مِنْلَهُ اللهِ مِنْلُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

شيءٌ»، وفي المبتدأ، كقولِ الرَّاجز:

# ٤٨٩ \_ لَواحِق الأقرابِ فيها كالمَقَقْ (٢)(٣)

<sup>(</sup>۱) قوله: (بأنه شبيه) سقط من الطبعات المتداولة. (ع).

 <sup>(</sup>۲) اللواحق: الضوامر. والأقراب: الخواصر، والمفرد قُرب، بضمتين، وبضم فسكون، والمقق، بفتح الميم والقاف:
 الطول. والكاف زائدة، أي: فيها مَققٌ، أي: طول. وهو يصف خيلاً.

 <sup>(</sup>٣) البيت تقدم برقم (٤٥٩) وهو لرؤبة.
 الشاهد فيه: قوله: (كالمقق) حيث زيدت الكاف بالمبتدأ (المقق) والمقق هو الطول والكاف ليس فيها معنى المتشبيه. (ع).

وزيادتها سماعيَّةٌ.

وأمَّا اللَّامُ فتُزادُ سَماعاً بينَ الفِعْلِ ومفعولِه. وزيادتُها في ذلك رديئةٌ.

قال الشاعر [من الكامل]:

• ٤٩٠ وَمَلَكْتَ مَا بَيْنَ الْعِراقِ ويَثْرِبِ مُلْكًا أَجَارَ لِـمُسْلِمٍ وَمُعَاهِـدِ (١) أي: أجار مسلماً ومعاهداً.

وتُزادُ قياساً في مفعولٍ تأخّرَ عنه فِعلُهُ تقويةً للفعل المتأخر؛ لضَعفهِ بالتأخُّر، كقولهِ تعالى: 
﴿ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٤]، أي: ربَّهم يَرهبونَ، وفي مفعولِ المشتقِّ من الفعل تقويةً لهُ أيضاً؛ لأنَّ عملَهُ فَرعٌ عن عملِ فعلهِ المشتقِّ هو منه، كقوله تعالى: ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُ ﴾ [البقرة: ٩١]، أي: مصدقاً ما معهم، وقولهِ: ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧]، أي: فَعَالٌ ما يريد، وقد سبق الكلام عليها.

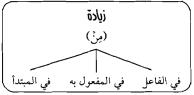

وأمَّا «مِنْ» فلا تُزادُ إِلَّا في الفاعل والمفعول به والمبتدأ، بشرطِ أَنْ تُسبَقَ بنفي أو نهي أو استفهام بهَلْ، وأنْ يكونَ مجرورُها نكرةً، وزيادتُها فيهنَّ قياسيَّةً.

ولم يشترطِ الأخفشُ تَقدُّمَ نفي أو شِبْههِ، وجعلَ من ذلك قولهُ تعالى: ﴿وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَبِّائِكُمُ البقرة: ١٤]، وقولهُ: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ ﴾ [المائدة: ٤]. و «من» في هاتين الآيتين تحتملُ معنى التبعيضِ أيضاً. وبذلك قال جمهور النُّحاة. وأقوى من هذا الاستشهاد الاستدلالُ بقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾ [النور: ٣٤]. فمِنْ في قولهِ: «مِنْ بَرَدٍ» لا ريبَ في زيادتِها، وإنْ قالوا: إنَّها تحتملُ غيرَ ذلك؛ لأنَّ المعنى: أنه يُنزِّل بَرَداً مِنْ جبالٍ في السَّماء (٢٠).

فزيادتُها في الفاعل، كقوله تعالى: ﴿مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ ﴾ [المائدة: ١٩]. وزيادتُها في المفعول، كقوله: ﴿مَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَمَدٍ ﴾ [مريم: ٩٨].

<sup>(</sup>١) البيت تقدم برقم (٤٦٤) وهو لابن ميادة.

الشاهد فيه: قوله: (أجار لمسلم) حيث زيدت اللام بين الفعل ومفعوله في قوله: (لمسلم). (ع).

<sup>(</sup>٢) المرادُ بالسَّماءِ في الآية جهةُ العُلوِ. والمرادُ بالجبالِ قِطَعُ السَّحابِ العظيمةُ، كما في البيضاويَ وغيرِه. و(من) في قوله «مِنَ السَّماءِ» للابتداءِ. و«مِنْ» في قولِه: «مِنْ جبالٍ» للبيانِ، وموضعُ الجارِّ والمجرورِ البدليةُ مِنَ الجارِّ والمجرورِ قبلَه. فهو بدلُ بعضِ منْ كلِّ.

وزيادتُها في المبتدأ، كقوله: ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمْ ﴾ [فاطر: ٣].

وأما الباءُ فهي أكثر أخواتها زيادةً. وهي تزادُ في الإثباتِ والنَّفي، وتزادُ في خمسةِ مواضعَ:

زيادة الباء الباء الباء الباء الباء الباء الباء وَكَفَى بِأَللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِأَللَّهِ نَصِيرًا ﴿ وَكَفَى بِأَللَّهِ نَصِيرًا ﴾ في فاعل في المبتدأ في المحال في خبر (ما) المنفي عاملها و(ليس) كثيراً [النساء: ٤٥].

٢ - في المفعول به، سماعاً نحو: «أخذتُ بزمامِ الفَرَس»، ومنه قولهُ تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا الْمَارِيكُمُ إِلَى النَّهُلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقوله: ﴿وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِجِنْعِ النَّخْلَةِ ﴾ [مريم: ٢٥]، وقوله: ﴿وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِجِنْعِ النَّخْلَةِ ﴾ [مريم: ٢٥]، وقوله: ﴿وَمَن يُرِدِ فِيهِ بِإِلْحَكَامِ ﴾ [الحج: ٢٥]، وقوله: ﴿وَمَن يُرِدِ فِيهِ بِإِلْحَكَامِ ﴾ [الحج: ٢٥]، وقوله: ﴿وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلْحَكَامِ ﴾ [الحج: ٢٥]،

ومنهُ زيادتُها في مفعولِ «كفى» المُتعديَةِ إلى واحدٍ، كحديثِ: «كفى بالمرءِ إثماً أنْ يُحدِّثَ بكلِّ ما سَمِعَ»(٢).

وتُزادُ في مفعولِ «عَرَف وعَلِمَ \_ التي بمعناها \_ ودَرَى وجَهِلَ وسَمِعَ وأحسَّ».

ومعنى زيادتِها في المفعولِ به سَماعاً: أنَّها لا تُزادُ إِلَّا في مفعولِ الأفعالِ التي سُمعتْ زيادتُها في مفاعيلِها، فلا يُقاسُ عليها غيرُها مِنَ الأفعالِ، وأمَّا ما وَرَد، فلكَ أنْ تَزيدَ الباءَ في مفعولِه في كلِّ تركيبِ.

٣ - في المبتدأ، إذا كانَ لفظَ «حَسْب» نحوُ: «بِحَسبِكَ درهمٌ»، أو كانَ بعدَ لفظِ «ناهيكَ»، نحوُ: «ناهيكَ بخالدٍ شجاعاً»، أو كانَ بعدَ «إذا» الفُجائيّةِ، نحوُ: «خرجْتُ فإذا بالأستاذِ»، أو بَعْدَ «كيفَ»، نحوُ: «كيفَ بِكَ، أو بخليلٍ، إذا كانَ كذا وكذا؟».

٤ - في الحال المنفيِّ عاملُها وزيادتها فيها سَماعيّةٌ، كقولِ الشاعر [من الوافر]:

٤٩١ - فَما رَجِعَتْ بِخَائِبَةٍ رِكَابٌ حَكِيمُ بْنُ الْمَسيِّبِ مُنْتَهاها (٣)

وقولِ الآخر [من البسيط]:

<sup>(</sup>١) هذا الشاهد سقط من الطبعات المتداولة واستدركناه من الأصل. (ع).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (١/ ١٠) مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الفظ: «كفي بالمرء كذباً أنْ يُحدِّثَ بكل ما سُمِع». (ع).

<sup>(</sup>٣) البيت تقدم برقم (٣٦٦)، وهو للقحيف.

الشاهد فيه: قوله: (بخائبة) حيث زيدت الباء بالحال المنفي عاملها. (ع).

٤٩٢ - كَائِنْ دُعيتُ إِلَى بَأْسَاءَ داهِمَةٍ فَمَا انْبَعَثْتُ بِمَزوُّودٍ وَلا وَكَـلِ (١)(٢) وجعلَ بعضهُم زيادَتها فيها.

٥ - في خبر «ليسَ وما» كثيراً، وزيادتها هنا قياسيّةٌ. فالأولُ كقوله تعالى: ﴿ اللّهَ سِكَافٍ عَبْدَةً ﴾ [النومر: ٣٦]، وقوله: ﴿ اللّهَ بِأَخَكِم اللّهُ بِأَخَكِم اللّهُ بِكَافٍ النين: ٨]. والثاني كقوله سبحانهُ: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [البقرة: ٧٤].

وإنما دخلت الباءُ في خبر «إنَّ» في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّ اللّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِفَلِدٍ عَلَىٰ أَن يُحِتَّى الْمَوْقَى بَكَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأحقاف: ٣٣]، لأنه فسي معنى «أَولَيسَ»، بدليلِ أَنهُ مُصَرحٌ بهِ في قولهِ عز وجلَّ: ﴿أَولَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِفَيْدٍ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُو الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ﴾ [يس: ٨١].

#### فائدتان

ا حديتوهَّمُ الشاعرُ أنه زاد الباء في خبر «ليس» أو خبرِ «ما» العاملةِ عملَها، فيعطفُ عليه بالجرِّ تَوَهُماً، وحقُّهُ أن ينصبَهُ، كقوله [من الطويل]:

وقولِ الآخر [من الطويل]: وقولِ الآخر [من الطويل]:

٤٩٤ - أَحَقًّا، عِبادَ اللهِ، أَنْ لَسْتُ صاعِداً وَلا هابِطاً إِلَّا عَلَيَّ رَقيبُ؟ (٤)

<sup>(</sup>١) المزؤُود: المذعور. زَأَدَه: أخافَه وأذعَرَه. والوَكَلُ، بفتحتين: العاجزُ الضَّعيفُ.

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في «مغني اللبيب» (۱/ ۱۱۰) وشرح شواهد المغني (۱/ ۳٤٠).
 الشاهد فيه: قوله: (بمزؤود) حيث زيدت الباء في الحال المنفي عاملها، ومنهم من قدر موصوفاً محذوفاً والتقدير: بشخص مزؤود. (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت لزهير بن أبي سلمى (ت١٤ق.هـ) في ديوانه (ص٢٨٧) والخزانة (٨/ ٤٩٢) وبلا نسبة في الكتاب (٢/ ١٥٥)
 وشرح الأشموني (٢/ ٤٣٢).

الشاهد فيه: قوله: (لست مدرك، ولا سابقِ شيئاً) حيث جرَّ (سابق) على توهم زيادة حرف الجر بمدرك، فعطف بالجر. (ع).

<sup>(</sup>٤) أحقًا: الهمزة للاستفهام. حقًا: مفعول فيه ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم عند سيبويه والخليل وجمهور الكوفيين وعليه ابن مالك وابن هشام، وهو عند المبرد منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، واستدل الآخرون على ظرفيته بمجيئه مجروراً بفي الدالة على الظرفية .(ع).

وَلا سَالِكِ وَحُدي، وَلا في جَماعَةٍ مِنَ النَّاسِ، إِلَّا قيلَ: أَنتَ مُريبُ! (١)(٢) وقولِ غيره [من الطويل]:

٥٩٥ - مَشَائيمُ لَيْسُوا مُصْلِحينَ عَشيرَةً وَلا ناعِبٍ إِلَّا بِبَيْنِ غُرابُها (٣)

فالخفضُ في «سابقٍ وسالكٍ وناعبٍ» على تَوهم وجودِ الباءِ في «مدركٍ وصاعدٍ ومصلحينَ». والجرُّ على التَّوهم سماعيُّ لا يُقاسُ عليه.

٢ - قد يُجرُّ ما حقهُ الرفعُ أو النصبُ، لمجاورتهِ المجرورَ، كقولهم: «هذا جُحرُ ضَبِّ خربٍ (٤)»، ومنه قولُ امرئ القيس [من الطويل]:

٤٩٦- كَأَنَّ ثَبيراً، في عَرانِينِ وَبْلِهِ كَبيرُ أُناسٍ في بِجادٍ مُرَمَّلِ (٥)(٦) ويُسمّى الجرَّ بالمُجاورة. وهو سَماعيُّ أيضاً.

٨ ـ مُتَعَلَّقُ حرفِ الجَرِّ الأصلِيِّ

مُتعلَّقُ حرفِ الجرِّ الأصليِّ: هو ما كانَ مُرتبطاً به من فعلِ أو شِبهِهِ أو معناهُ؛ فالفعلُ، نحو: «وقفْتُ على المِنْبرِ». وشِبهُ الفِعلِ، نحو: «أَنا كاتِبٌ بالقَلَمِ». ومَعنى الفِعْلِ، نحوُ: «أَفُّ للكُسالي».

<sup>(</sup>۱) مُريب، بضم الميم: اسم فاعل من «أراب الرجلُ يُريب»: إذا أتى ما يُوجبُ الرَّيبَ فيه. وليسَ بفتح الميم، اسم مفعول من «رابني الأمرُ يَريبني»: إذا جعلني في ريب، كما توهم ذلك الصبان، رحمه الله، في حاشيته على الأشموني.

 <sup>(</sup>۲) البيتان لعبد الله بن الدمينة في ديوانه (ص١٠٣)، وهما في الأشموني (٣٠٢/٢) بلا نسبة.
 الشاهد فيهما: قوله: (ولا سالك) حيث عطفه بالجر على منصوب، وهو (صاعدا) وذلك على توهم زيادة الباء منه،
 لأنه خبر (ليس). (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت للأحوص اليربوعي، أو للرياحي في الإنصاف (ص١٩٣) والخزانة (١٥٨/٤) وبلا نسبة في شرح الأشموني
 (٢/ ٣٠٢) ومغني اللبيب (١/٤٧٨).

الشاهد فيه: قوله: (ولاناعبٍ) حيث جره مع كونه معطوفاً على المنصوب، وهو قوله: (مصلحين) لأنه خبر ليس، وذلك على توهم زيادة الباء فيه. (ع).

<sup>(</sup>٤) خربٍ: صفة لـ (جحر). فحقُّه الرَّفعُ، لكنَّه جَرَّه لمجاورتهِ لضَبِّ.

 <sup>(</sup>٥) أبيرٌ: اسم جبل. والعرانين: جمع عرنين، وهو من كل شيء أوله. والوبْل: المطر القوي. والبِجادُ: الكساءُ المخطَّطُ.
 ومزمَّل: مدثر ملفوف. وهو نعت لكبير، فحقَّه الرفعُ لكنَّه جُرَّه لمجاورتهِ لِبجادٍ.

 <sup>(</sup>٦) البيت لامرئ القيس (ت٠٨ق.هـ) في ديوانه (ص٢٥) والخزانة (٩٨/٥) ومغني اللبيب (٢/٥١٥).
 الشاهد فيه: قوله: (بجاد مزمَّل) حيث جر (مزمل) لمجاورته لـ(بجاد) وكان حقه الرفع؛ لأنه صفة لكبير، وهو مرفوع، ولكنه جرَّ لمجاورته للمجرور. (ع).

وقد يَتعلَّقُ باسمٍ مُؤوَّلٍ بما يُشبهُ الفعلَ، كقولهِ تعالى: ﴿ وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي اَلْأَرْضُ ﴾ [الأنعام: ٣]، فحرفُ الحرِّ متعلقٌ بلفظ الجلالة لأنَّه مُؤوَّلٌ بالمعبود، أي: وهو المعبودُ في السَّمواتِ وفي الأرْضِ، أو: وهو المُسمَّى بهذا الاسم فيهما. ومثلُ ذلك أَنْ تقولَ: «أَنتَ عبدُ اللهِ في كلِّ مكانٍ (١)» و «خالدٌ لَيثٌ في كلِّ موقعةٍ (٢)». ومن ذلك قول الشاعر [من الطويل]:

٤٩٧ - وَإِنَّ لِسانِي شُهْدَةٌ (٣) يُشْتَفي بِها وَهُوَّ (٤) عَلَى مَنْ صَبَّهُ اللهُ عَلْقَمُ (٥)(٢)

فحرفُ الجرِّ : «على» متعلق بـ«علْقم»؛ لأنَّه بمعنى «مُرِّ»، وأرادَ به أنَّه صَعْبٌ أو شديدٌ. وقولُ الآخر [من مخلَّع البسيط]:

٤٩٨ - ما أُمُّكَ اجتاحَت (٧) المَنايا كُللُّ فُلِوَّادٍ عَلَلَ مُلكِّ الْمُنايا وَ الْمُلكِّ الْمُنايا وَ الْمُنايِا وَ الْمُنايِا وَ الْمُنايِا وَ الْمُنايِّ الْمُنايِّقِ».

وقد يَتعلقُ بما يُشيرُ إلى معنى الفعلِ، كأداةِ النفي، كقوله تعالى: ﴿مَاۤ أَنَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ﴾ [القلم: ٢]. فحرفُ الجرِّ في «بنعمةِ» مُتعلِّقٌ بما؛ لأنَّهُ بمعنى «انتفى».

وقد يُحذَفُ المتعلَّقُ، وذلك على ضربين: جائزٍ وواجبٍ.

<sup>(</sup>١) - أي: أنت المعروف أو المسَمَّى بهذا الاسم. فحرفُ الجَرِّ متعلِّق بعبدِ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) أي: هو شجاعٌ في كلِّ موقعةٍ. فحرفُ الجرِّ متعلِّقٌ بليثٍ.

 <sup>(</sup>٣) الشُّهدة، بضمّ الشين: العَسَلُ في شَهدِه. ومثله «الشَّهْدُ» بالفتح.

 <sup>(</sup>٤) هوَّ، بفتح الواو مشددة. وهي لغة همدان. وكذلك يفعلون في «هي» فيقولون: «هيَّ»، كما قال الشاعر [من البسيط]:
 والمنفس ما أمرَتْ بالعُمنفِ \_ آبية

<sup>(</sup>٥) العلقم: شبجر مرّ. ويقال للحنظل ولكل شيءٍ مرِّ: «علقم».

 <sup>(</sup>٦) البيت لرجل من بني همدان، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (١/ ١٧٧) وشرح الأشموني (١/ ٨١) ومغني اللبيب
 (٢/ ٤٣٤).

الشاهد فيه: قوله: (على مَنْ) حيث علق حرف الجر (على) بعلقم لكونه مؤول بمشتق بمعنى (مرٌّ). (ع).

<sup>(</sup>٧) اجتاحت: أهلكت.

 <sup>(</sup>A) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في الخزانة (٥/ ٢٦٧) والخصائص (٣/ ٢٧٢).

يقول الشاعر معزّياً مخاطّبه: لا تحزن لفقد أمك فإن لك قلوباً كثيرة تعطف عليك بدل أمّلك .

الإعراب: ما أمُّك: ما: نافية مهملة. أمُّك: مبتدأ والكاف مضاف إليه. وجملة اجتاحت خبر. أو ما: نافية مهملة: أمَّك: على رواية النصب: مفعول به مقدم لفعل اجتاحت. أو ما: نافية عاملة. أمَّك: اسم (ما) مرفوع والكاف مضاف إليه والجملة خبر لـ «ما».

الشاهد فيه: قوله: (كل فؤاد عليك أم) حيث تعلق حرف الجر (على) بـ(أم) وهو اسم جامد إلا أنه أول بمشتق، بمعنى (مشفق). (ع).

فالجائزُ أَنْ يكونَ كوناً خاصًا، بشرطِ أَنْ لا يَضيعَ الفَهْمُ بحذْفهِ، نحوُ: «باللهِ»، جواباً لمنْ قال لك: «بِمَن تَستعينُ؟».

والواجبُ: أَنْ يكونَ كوناً عامًّا، نحوُ: «العلمُ في الصُّدورِ. الكتابُ لخليلٍ. نظرتُ نورَ القَمرِ في الطهر في الطهريق».

# ٩ ـ مَحلُّ المَجْرورِ مِنَ الإِعرابِ

حكمُ المجرورِ بحرفِ جَرِّ زائلٍ: أَنهُ مرفوعُ المحلِّ أَو منصوبُهُ، حَسبَ ما يَطلبُه العاملُ قبلهُ.

﴿ فيكونُ مرفوعَ الموضعِ على أنّه فاعلٌ في نَحْوِ: «ما جاءَنا مِنْ أَحَدٍ»، والأصل: ما جاءنا أحدٌ. وعلى أنّه نائبُ فاعلٍ في نحوِ: «ما قيلَ مِنْ شيءٍ». والأصلُ: ما قيلَ شيءٌ. وعلى أنّه مبتدأ في نحوِ: «بحسبكِ الله» والأصلُ: حسبُك اللهُ. ويكونُ منصوبَ الموضِعِ على أنّه مفعولٌ به في نحوِ: «ما رأيتُ مِنْ أَحَدٍ»، والأصلُ: ما رأيتُ أحداً. وعلى أنّه مفعولٌ مطلقٌ في نحوِ: «ما سعى فلانٌ مِنْ سَعْي يُحمدُ عليه»، والأصلُ: ما سعى سعياً يُحمدُ عليه، والأصلُ: أليسَ اللهُ أحكم يُحمدُ عليه. وعلى أنّه خبرُ «ليسَ» في نحوِ: ﴿ أَلِيسَ اللهُ إِمَّكَمِ الْمُكِمِينَ ﴾ [التين: ٨]، والأصلُ: أليسَ اللهُ أحكم الحاكمين ﴾.

أَمَّا المجرورُ بحرفِ جَرِّ شبيهٍ بالزائدِ، فإِنْ كانَ الجارُّ «خَلا وعَدا وحاشا»، فهو منصوبٌ محلًا على الاستثناءِ.

وإنْ كانَ الجارُّ «ربَّ» فهوَ مرفوعٌ محلًا على الابتداءِ، نحوُ: «رُبَّ غَنيِّ اليومَ فقيرٌ غداً. رُبَّ رجلٍ كريم أكرمتُهُ». إِلَّا إِذَا كَانَ بعدَها فعلٌ مُتعدِّ لم يَأْخُذْ مفعولَهُ، فهو منصوبٌ محلًا على أَنَّهُ مفعولٌ به للفعلِ بَعْدَهُ، نحو: «ربَّ رجلٍ كريمٍ أكرمتُ». فإنْ كانَ بعدَها فعلٌ لازمٌ، أو فعلٌ متعدِّ ناصبٌ للضمير العائدِ على مجرورِها فهو مبتدأ، والجملةُ بعدَهُ خبرهُ، نحوُ: «رُبَّ عاملٍ مجتهدِ نَجَحَ. ربَّ تِلميذٍ مجتهدٍ أكرمتُهُ».

وأمَّا المجرورُ بحرفِ جَرِّ أَصليٍّ، فهو مرفوعٌ محلًا، إِنْ نابَ عن الفاعلِ بعدَ حذفهِ، نحوُ: «يؤخذُ بِيَدِ العاثرِ. جيءَ بالمُجرم الفارِّ»، أو كانَ في مَوضعِ خبرِ المبتدأ، أو خبرِ «إِنَّ» أو إحدى أخواتها، أو خبرِ «لا» النَّافيةِ للجنسِ، نحوُ: «العلمُ كالنُّورِ. إِنَّ الفَلاحَ في العملِ الصَّالحِ. لا حَسَبَ كحُسن الخُلُقِ».

وهو منصوبٌ محلًّا على أنَّهُ مفعولٌ فيه، إِنْ كانَ ظَرْفاً، نحوُ: «جلستُ في الدَّار. سِرْتُ في اللَّالِ». وعلى أنَّه مفعولٌ لأجله غيرُ صريحٍ، إِنْ كانَ الجارُّ حرفاً يُفيدُ التَّعليلَ والسَّببيَّةَ، نحوُ: «سافرتُ لِلعلْمِ، ونَصِبتُ مِنْ أَجلهِ، واغتربتُ فيه». وعلى أنَّه مفعولٌ مطلَق، إِنْ نابَ عن

المصدرِ، نحو: «جَرى الفَرَسُ كالرِّيح<sup>(۱)</sup>». وعلى أنَّه خبرٌ للفعلِ النَّاقصِ، إِنْ كانَ في موضعِ خَبرهِ. نحوُ: «كنتُ في دِمَشقَ».

وإنْ وقعَ تابعاً لِمَا قبلَهُ كانَ محلَّهُ من الإعرابِ على حَسَبِ مَتبوعهِ، نحو: «هذا عالمٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ. رأيتُ عالماً مِنْ أَهْلِ مِصْرَ».

فإِنْ لم يكنْ \_ [أي: المجرورُ] \_ شيئاً مِمَّا تَقدَّمَ كانَ في محلِّ نَصْبٍ على أنَّهُ مفعولٌ به غيرُ صريح، نحوُ: «مررتُ بالقوم، وَقفتُ على المِنْبَرِ. سافرتُ مِنْ بيروتَ إِلَى دِمشْقَ».

## ٢ ـ الإضَافةُ

الإِضافةُ: نِسبةُ بينَ اسمينِ، على تقديرِ حرفِ الجَرِّ، تُوجِبُ جَرَّ الثاني أبداً، نحو: «هذا كتابُ التلميذِ (٢). لَبِستُ خاتَمَ فِضَّةٍ (٣). لا يُقبلُ صِيامُ النهارِ ولا قيامُ اللَّيلِ (٤) إِلَّا من المُخلِصينَ». ويُسمَّى الأوَّلُ مضافاً، والنَّاني مُضافاً إليهِ.

فالمُضافُ والمُضافُ إليه: اسمانِ بينَهما حرفُ جَرِّ مُقدَّرٌ.

وعاملُ الجَرِّ في المضافِ إليه هو المُضاف، لا حَرفُ الجَرِّ المقدَّرُ بينَهما على الصَّحيحِ. وفي هذا المَبْحثِ سَبْعةُ مَباحثَ:

## ١ ـ أُنواغُ الإضافةِ

الإِضافةُ أَربعةُ أنواع: لاميَّةٌ، وبَيانيَّةٌ، وظَرْفيَّةٌ، وتَشبيهيَّةٌ.

فاللاميَّةُ: ما كانتْ على تقديرِ «اللَّام».

وتُفيدُ المِلكَ أَو الاختصاصَ، فالأوَّلُ نحوُّ: «هذا حصان عليٍّ»، والنَّاني نحوُ: «أَخَذْتُ بلِجامِ الفَرَسِ».

والبَيانيَّةُ: ما كانَتْ على تقديرِ «مِنْ»، وضابطُها أَنْ يكونَ المضافُ إليهِ جِنْساً للمضافِ، بحيثُ يكونَ المُضافُ بنعُضاً من المضافِ إليهِ، نحوُ: «هذا بابُ خشبٍ. ذاك سِوارُ ذَهبٍ. هذه أثوابُ صوفٍ».

(٤) والتقدير: الصيامُ في النَّهارِ والقيامُ في اللَّيلِ.

أنواع الإضافة

<sup>(</sup>١) أي: جَرَى جَرْياً كَجَرْي الرِّيح. فلما حُذف المصدرُ نابَتْ عنه صفتُه.

<sup>(</sup>٢) والتقديرُ: كتابٌ للتُّلميذِ.

<sup>(</sup>٣) والتقديرُ: خاتَماً مِنْ فِضَّةٍ.

لامية بيانية ظرفية تشبيهية هذا كتابُ هذا باب خَشَبِ سهر الليل مُضنِ انتثر لؤلؤ الدمع يوسفَ على ورد يوسفَ الخدود الخدود هذا حصان عليِّ»، والثَّاني نحوُ: «أَخَذْتُ بلِجام

﴿ فجنسُ البابِ هو الخَشَبُ. وجِنْسُ السِّوارِ هو الذَّهبُ، وجنسُ الأثوابِ هو الصُّوفُ، والبابُ بعضٌ مِنَ الخَشَبِ، والسِّوارُ بعضٌ مِنَ الخَشَبِ، والسِّوارُ بعضٌ مِنَ الخَشَبِ، والخَشَبُ بيَّن جِنْسَ البابِ، والذَّهبُ بَيَّن جِنْسَ البابِ، والأثوابِ، والإضافةُ البيانيةُ يَصِحُّ فيها الإخبارُ بالمضاف إليه عن المضافِ. ألا ترى أنَّكَ إنْ قُلتَ: «هذا البابُ خَشَبٌ، وهذا السِّوارُ ذَهبٌ، وهذه الأثوابُ صُوفٌ» صَحَّ؟».

والظَّرفيةُ: ما كانتْ على تقديرِ «في». وضابطُها أنْ يكونَ المُضافُ إليه ظَرْفاً للمضافِ، وتُفيدُ زمانَ المضافِ أو مكانَه، نحوُ: «سَهَرُ اللَّيلِ مُضْنٍ، وقُعودُ الدَّارِ مُحْمِلٌ (١٠)». ومِنْ ذلكَ أَنْ تقولَ: «كانَ فلانٌ رفيقَ المدْرَسةِ، وإلفَ الصِّبا، وصديقَ الأيامِ الغَابرَة». قالَ تعالى: ﴿يَصَدِحِيَ ٱلسِّجْنِ﴾ [يوسف: ٣٩].

والتَّشبيهيَّةُ (٢): ما كانَتْ على تقديرِ «كافِ التَّشبيهِ». وضابطُها أَنْ يُضافَ المُشبَّهُ بهِ إِلى المشبَّه، نحوُ: «انتثرَ لُؤْلؤُ الدَّمْعِ على وَرْدِ الخُدودِ (٣)» ومنه قولُ الشَّاعرِ [من الكامل]:

- والرِّيحُ تَعبَثُ بِالغُصُونِ، وقَدْ جَرَى ذَهبُ الأصيلِ عَلى لُجَيْنِ المَاءِ (٤)(٥)

٢ ـ الإضافةُ المَعنويَّةُ والإضافةُ اللَّفظيَّة

تَنقسمُ الإضافة أَيضاً إلى معنويَّةٍ ولفظيَّةٍ.

فالمعنويَّةُ: مَا تُفيدُ تَعريفَ المُضافِ أَو تَخصيصَهُ، وضابطُها. أَنْ يكونَ المضافُ غيرَ وَصفٍ مُضافٍ إلى غيرِ مُضافٍ إلى غيرِ مُضافٍ إلى غيرِ مَصفافًا إلى غيرِ مَحمولهِ: ككاتبِ القاضي، ومأكولِ النَّاسِ، ومشروبهم وملبوسِهم.

وتفيدُ تعريفَ المُضافِ إِنْ كانَ المضافُ إليهِ معرفةً، نحوُ: «هذا كتابُ سعيدٍ (٢٠)»،

<sup>(</sup>١) أي: السهر في الليل والقعود في الدار.

 <sup>(</sup>٢) لم نرَ من النحاة من تعرّض لهذا النوع من الإضافة وهو موجود بكثرة في العربية، وهم يجعلون ما كان من هذا الباب
من الإضافة اللَّامية. غير أن جَعْلهُ قسماً برأسه، كما فعلنا، أولى وأوضح.

قال مراجعه: قوله: (وهم يجعلون ما كان من هذا الباب من الإضافة اللامية) سقط من الطبعات المتداولة. (ع).

<sup>(</sup>٣) أي: الدمع الذي كاللؤلؤ على الخدود التي كالورد.

 <sup>(</sup>٤) أي: الأصيلُ الذي كالذَّهبِ على الماء الذي كاللُّجينِ. والأصيلُ: الوقْتُ بعدَ العَصْرِ حينَ تَصْفَرُ الشَّمسُ، فيُشبهُ لونُ أشعتِها لونَ الذَّهب. واللُّجينُ: الفِصَّةُ.

<sup>(</sup>ه) البيت لابن خفاجة الأندلسي (ت٣٣٥هـ) في ديوانه (ص١٨) ويلا نسبة في تاج العروس (١/ ٥٩) في شرح خطبة المؤلف.

التمثيل فيه: قوله: (لجين الماء) حيث أضاف المشبه به (لجين) إلى المشبه (الماء) وهي من قبيل الإضافة للتشبيهية. (ع).

 <sup>(</sup>٦) كتابُ: اسمٌ نكرةٌ. فلمَّا أُضيفَ إلى المعرفَةِ، وهو «سعيد»، تَعَرَّفَ.

وتخصيصَهُ، إِنْ كَانَ نَكَرةً، نَحُو: «هذا كتابُ رَجل (١)». إِلَّا إِذَا كَانَ المَضَافُ مُتَوغِّلاً في الإبهام والتَّنكيرِ، فلا تُفيدُهُ إضافتُهُ إلى المعرفَةِ تعريفاً؛ وذلك مثل «غيرٍ ومِثلٍ وشِبهٍ ونظيرٍ»، نحوُ: «جاءَ رَجلٌ غيرُك، أو مثلُ سليم، أو شِبهُ خليلٍ، أو نظيرُ سعيدٍ». أَلا تَرى أَنَّها وقعَتْ صفةً لرجلٍ، وهو نكرةٌ، ولو عُرِّفت بالإضافة لَمَا جازَ أَنْ تُوصفَ بها النَّكرةُ، وكذا المضافُ إلى ضميرٍ يعودُ إلى نَكِرةٍ، فلا يتعرَّف بالإضافة إليه، نحو: «جاءني رجلٌ وأخوه. رُبَّ رجلٍ وولدهِ. كم رجلٍ وأولادهِ». وتُسمَّى الإضافة المعنويةُ أيضاً: «الإضافة الحقيقيَّة» و«الإضافة المَحْضَة».

﴿ وقد سُمِّيتْ معنويةً لأنَّ فائدتَها راجعةٌ إلى المعنى، مِنْ حَيْثُ إنَّها تفيدُ تَعْريفَ المضافِ أو تخصيصَه، وسُمِّيتْ حقيقيةٌ لأنَّ الغَرَضَ مِنْها نِسْبةُ المضاف إلى المضاف إليه، وهذا هو الغرضُ الحقيقيُّ مِنَ الإضافةِ، وسُمِّيتْ مَحْضَةً لأنَّها خالِصةٌ مِنْ تقديرِ انفصالِ نِسْبَةِ المضافِ مِنَ المضافِ إليه، فهي على عَكْسِ الإضافةِ اللَّفظيةِ، كما سَتَرى ﴾.

والإضافةُ اللَّفظيَّةُ: ما لا تُفيدُ تعريفَ المُضافِ ولا تَخْصيصَهُ، وإِنَّما الغَرضُ منها التَّخفيفُ في اللَّفظِ، بحذفِ التَّنوينِ أَو نُوني التَّثنيَةِ والجَمْعِ.

وضابطُها: أَنْ يكونَ المضافُ اسمَ فاعلٍ أو مُبالغةَ اسمِ فاعلٍ، أو اسمَ مفعولٍ، أو صِفَةً مُشبَّهةً، بشَرْطِ أَنْ تضافَ هذهِ الصِّفاتُ إلى فاعلها أو مفعولِها في المعنى، نَحْوُ: «هذا الرجلُ طالبُ عِلْمٍ. رأَيتُ رَجُلاً نَصّارَ المظلومِ. انصرْ رَجُلاً مَهضُومَ الحَقِّ. عاشِرْ رَجُلاً حَسَنَ الخُلُق».

والدَّليلُ على بَقاءِ المُضافِ فيها على تَنكيرهِ أنَّهُ قد وُصِفتْ به النَّكرَةُ، كما رأيتَ، وأنَّهُ يَقَعُ حَالاً، والحَالُ لا تكونُ إِلَّا نَكِرةً، كقولكَ: «جاءَ خالدٌ باسمَ الثَّغرِ»، وقولِ الشَّاعرِ [من الكامل]:

••٥- فَأَتَتْ بِهِ حُوشَ الفُؤَادِ مُبَطَّناً شُهُداً إِذا ما نامَ لَيْلُ الهَوْجَلِ (٢)(٣)

وأنَّه تُباشرُهُ «رُبَّ»، وهي لا تُباشرُ إلا النَّكراتِ، كقولِ بَعْضِ العَرَبِ، وقد انقضى رَمضانُ: «يا رُبَّ صائمه لن يَصومَهُ، ويا رُبَّ قائمهِ لن يَقومَهُ».

<sup>(</sup>١) كتاب: اسمٌ نكرةٌ يصلحُ لأنْ يُرادَ به كتابُ رجلٍ أو امرأةٍ أو غلامٍ أو غلامةٍ، فلمَّا أضيفَ إلى رجلٍ قلَّ إبهامُه وشيوعُه، فانحصرَ في أنَّه كتابُ رجل. وهذا هو معنى التَّخصيصِ.

 <sup>(</sup>٢) حوش الفؤاد: وحشيَّه، وذلك لحدَّته وتوقده، ومثله الحوشي. ومبطناً: خميصُ البطنِ ضامرُه. والهوجَل: الثقيل الكسلان، وهو أيضاً الأحمق. وإسناد النوم إلى الليل مجازٌ لوقوعه فيه.

 <sup>(</sup>٣) البيت لعامر بن الحليس، (المعروف بأبي كبير الهذلي أدرك الإسلام وأسلم) وهو في خزانة الأدب (٨/ ١٩٤)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ٨٩) ومغني اللبيب (٢/ ٥١١).

الشاهد فيه قوله: (حوشَ الفؤاد): حيث أضاف الصفة المشبهة إلى فاعلها، ولَم تكتسب بذلك تعريفاً؛ لأنها من باب الإضافة اللفظية؛ ولذلك صحَّ مجيؤها حالاً من الضمير المجرور في «به» .(ع).

وتُسمَّى هذه الإضافةُ أيضاً «الإضافة المجازيَّةَ» و«الإضافةَ غيرَ المحضة».

﴿ أما تسميتُها باللَّفظيةِ فلأنَّ فائدتَها راجعةٌ إلى اللَّفظِ فقط، وهو التَّخفيفُ اللَّفظي، بحذف التَّنوين ونوني التثنية والجمع. وأمَّا تسميتُها بالمجازية، فلأنَّها لغير الغَرَضِ الأصلي من الإضافة. وإنَّما هي للتَّخفيف، كما علمتَ. وأما تسميتُها بغيرِ المحضّة، فلأنَّها ليستْ إضافة خالصة بالمعنى المرادِ من الإِضافة، بل هي على تقديرِ الانفصالِ. ألا ترى أنَّك تقولُ فيما تقدَّم: «هذا الرجلُ طالبٌ علماً. رأيتُ رجلاً نصَّاراً للمظلوم. انصُرْ رَجُلاً مَهضوماً حقَّه. عاشِرْ رَجُلاً حَسَناً خُلُقُه»؟ ﴾.

# ٣ \_ أحكامُ المُضافِ

## يجبُ فيما تُراد إضافتهُ شيئانِ:

احكام المضاف

يجره من التنوين، ونوني التَّثنيةِ
وجمع المذكّر السَّالم: ككتابِ الأستاذِ،
وكتابي الأستاذِ، وكاتِبي الدَّرسِ.
التنين نون ونون جمع المذكر معنوية لفظية
التنين نون ونون جمع المذكر معنوية لفظية
التنية السالم تجرد تدخل على المضاف معنويّةً، فلا يُقالُ: «الكتابُ الأستاذِ». وأمَّا إذا كان مثني أو جمع مذكر سالم في الإضافة اللَّفظيَّة، في جمه ذُ دخه أن «أَلْ»

جمع مذكر سالم على المضاف، بشرط أنْ يكونَ مُثنَّى، نحو «المُكرما سليم»، أو جمعَ مذكّر سالماً، نحو: «المُكرمو عليً»، أو مضافاً إلى ما فيه «أَلْ»، نحوُ: «الكاتبُ الدَّرسِ»، أو لاسم مضافٍ إلى ما فيه «أَلْ»، نحوُ: «الكاتبُ الدَّرسِ»، أو لاسم مضافٍ إلى ما فيه «أل»، كقول الشاعر فيه «أل» نحو: «الكاتبُ درسِ النَّحوِ»، أو لاسم مضافٍ إلى ضمير ما فيه «أل»، كقول الشاعر

# ٥٠١ - الوُدُّ، أنتِ المُسْتَحِقَّةُ صَفْوِهِ مِنْدِي، وإنْ لَـمْ أَرْجُ مِنْكِ نَـوالا(١)

﴿ ولا يقالُ: «المكرمُ سليم، والمكرماتُ سليم، والكاتبُ درسٍ»؛ لأنَّ المضافَ هنا لَيْسَ مُثنَّى، ولا جَمْعَ مذكَّرِ سالماً، ولا مُضافاً إلى ما فيه «أل» أو إلى اسم مضافٍ إلى ما فيه «أل». بلْ يقالُ: «مكرم سليمٍ، ومكرماتُ سليم، وكاتبُ درسٍ». بتجريدِ المضافِ مِنْ «أل»﴾.

وجَوَّزَ الفَرَّاءُ إضافةَ الوَصْفِ المقتَرِنِ بأل إلى كل اسم معرفة، بلا قيدٍ ولا شَرْطٍ. والذَّوقُ العربيُّ لا يأبي ذلك.

 <sup>(</sup>١) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في أوضح المسالك (٣/ ٩٥) وشرح الأشموني (٣٠٨/١).
 الشاهد فيه: قوله: (المستحقة صفوه) حيث أضاف الاسم المقترن بـ(أل) وهو (المستحقة) ـ وهو وصف ـ إلى اسم وهو (صفو) فيه ضمير يعود إلى ما فيه (أل) وهو (الود) وهو جائز عند الجمهور. (ع).

# ٤ ـ بَعْضُ أَحكام لِلإِضافة

التَّأْنيثَ أو التذكيرَ مِنَ المضافُ التأنيثُ أو التذكيرَ مِنَ المضاف التأنيث أو التذكير التأنيث أو التذكير أو التذكير من المضاف إليه وبالعكس، بشَرْطِ أَنْ يكونَ

# بعض أحلام الإيفاقة الديكتسب المضاف لا يضاف الاسم إلى يضاف الشيء إلى التأنيث أو التذكير مرادفه الخاص الشيء لأدنى مناسبة من المضاف إليه

المُضافُ صالِحاً للاستغناءِ عَنْه، وإقامةِ المضافِ إليه مُقامَهُ، نحوُ: «قُطعتْ بعضُ أصابِعهِ»، ونحوُ: «شَمْسُ العقلِ مكسوفٌ بِطَوعِ الهوَى»، قال الشاعر [من الوافر]:

٠٠٥ – أَمُرُّ عَلَى الدِّيارِ، فِيارِ لَيْلَى أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارا(١) وَمَا حُبُّ الْمَدِيارِ شَغَفْنَ قَلْبِي (٢) وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ اللَّيارا

والأولى مُراعاةُ المضافِ، فتقولُ: «قُطعَ بعضُ أصابعِه، وشَمْسُ العقلِ مكسوفةٌ بِطَوع اللهوى. وما حُبُّ الدِّيارِ شَغَفَ قَلْبي». إِلَّا إِذا كانَ المضافُ لفظَ «كُلِّ» فالأفصحُ التَّأنيثُ، كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَقْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًّا ﴾ [آل عمران: ٣٠]، وقولِ الشاعر [من الكامل]: ٣٠٥ - جادَتْ عَلَيْهِ كُسلُّ عَيْنٍ ثَرَّةٍ (٣) فَتَرَكُن كُلَّ حَديقَةٍ كَالدِّرْهَمِ (٤)

أمَّا إِذَا لَم يَصِحَّ الاستغناءُ عَنِ المضافِ، بحيثُ لو حُذَف لَفَسدَ المعنى، فمُراعاةُ تأنيثِ المضافِ أو تذكيرِهِ واجبةٌ، نحو: «جاءَ غُلامُ فاطمةَ، وسافَرَتْ غلامةُ خليلٍ»، فلا يقالُ: «جاءَت غلامُ فاطمةَ»، ولا «سافَرَ غلامةُ خَليل»، إِذ لو حُذَف المضافُ في المِثالينِ، لَفَسدَ المعنى.

٢ - لا يُضافُ الاسمُ إلى مرادِفه، فلا يُقالُ: «ليثُ أسدٍ»، إلّا إذا كانا عَلمينِ فيَجوزُ، مِثْلُ: «محمدُ خالدٍ»، ولا موصوف إلى صفتهِ، فلا يقال: «رجلُ فاضلٍ». وأمَّا قولهم: «صلاةُ

<sup>(</sup>۱) البيتان لمجنون ليلى قيس بن الملوح (ت٦٨هـ) في ديوانه (ص١٣١) وبلا نسبة في مغني اللبيب (٣/ ١٩٥). الشاهد فيه: قوله: (حب الديار شغفن قلبي) حيث أنَّث الفعل (شغفن) وهو عائد إلى مذكر وهو (حب) وذلك لإضافة (حب) إلى المؤنث (الديار) فاكتسب التأنيث منه. (ع).

<sup>(</sup>٢) الضمير في «شغفن» يعودُ على «حبِّ»؛ لأنَّه كما اكتسبَ التَّأنيثَ مِنَ المضافِ إليه، اكتسبَ منه مَعنى الجمع.

<sup>(</sup>٣) العين: مطر يدوم أياماً لا يُقلع. وثرَّة: غزيرة.

<sup>(</sup>٤) البيت من معلقة عنترة في الديوان (ص١٩٦) (رقم ١٩) ومغني اللبيب (١/ ١٨٩) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٢/ ٣١٠). الشاهد فيه: قوله: (جادت عليه كل عين ثرة) حيث أنَّث الفعل «جادت»؛ لأنَّ (كلُّ) أضيفت إلى (عين) وهي مؤنثة، فاكتسبت (كلُّ) التأنيث من المضاف إليه. (ع).

الأولى، ومَسجدُ الجامعِ، وحَبَّةُ الحَمقاءِ، ودارُ الآخِرَةِ، وجانِبُ الغربي»، فهو على تقديرِ حَذْفِ المضافِ إليه وإقامةِ صِفَتِه مُقامَهُ. والتأويلُ: «صلاةُ السَّاعةِ الأولى، ومَسْجدُ المكانِ الجامع، وحَبَّةُ البَقْلَةِ الحمقاءِ (١)، ودارُ الحياة الآخرة، وجانبُ المكانِ الغربي».

وأمّا إضافةُ الصّفةِ إلى الموصوف فجائزةٌ، بشَرْطِ أَنْ يَصِحَّ تقديرُ «مِن» بينَ المضافِ والمضافِ إليهِ، نحوُ: «كرامُ النَّاسِ، وجائبةُ خبرٍ، ومُغَرِّبةُ خَبرٍ، وأخلاقُ ثياب، وعظائمُ الأمورِ، وكبيرُ أمرٍ». والتقديرُ: «الكرام مِنَ النَّاسِ، وجائبةٌ مِنْ خَبَرٍ . . . إلخ». أمَّا إذا لم يَصِحَّ تقدير «مِنْ» فهي ممتنعةٌ، فلا يقالُ: «فاضلُ رَجُلٍ، وعَظيمُ أميرٍ».

٣ - يجوزُ أَنْ يُضافَ العامُ إلى الخاصِّ؛ كيومِ الجُمعةِ، وشَهْرِ رَمَضانَ، ولا يجوزُ العَكْسُ،
 لِعَدَم الفائدةِ، فلا يُقالُ: «جُمعةُ اليَوم، ورَمضانُ الشَّهرِ».

٤ - قد يُضافُ الشيءُ إلى الشيءِ لأَذنى سَببِ بينَهما (ويُسمُّونَ ذلك بالإضافةِ لأَذنى مُلابَسةٍ)، وذلكَ أنَّكَ تقولُ لرجلِ كنتَ قد اجتمعتَ به بالأمسِ في مكانٍ: «انتظرني مكانَكَ أمسِ»، فأضفْتَ المكانَ إليه لأقلِّ سَبَبٍ، وهو اتفاقُ وُجودِه فيه، وليسَ المكانُ مِلْكاً لهُ ولا خَاصًا به، ومنه قولُ الشَّاعرِ [من الطويل]:

٥٠٤ - إِذَا كُوْكُبُ الْخَرْقَاءِ لَاحَ بِسُحْرَةٍ سُهَيْلٌ، أَذَاعَتْ غَزْلَها في القَرائِبِ(٢)(٣)

٥ - إِذا أمِنوا الالتباسَ والإبهامَ حَذَفوا المُضافَ وأقامُوا المُضافَ إليه مُقامَهُ، وأعربُوهُ

بإعرابهِ، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿وَسُكِلَ الْفَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْقِيرَ الَّتِيَ أَفْلَنَا فِيهَا ﴾ [يوسف: ٨٢]، والتَّقديرُ: واسألْ أهلَ القَرْيةِ وأصحابَ العِيرِ.

تهمة بعض أحلام الإهافة يقام المضاف إليه مكان إذا وجد مضافات يحذف قد يحذف المضاف إليه المضاف بعد حذفه إذا الثاني استغناء عنه بالأول الأول استغناء عنه بالثاني أمن اللبس

أمَّا إِنْ حَصَلَ بحذْفِه إبهامٌ والتباسٌ فلا يجوزُ، فلا يُقالُ: «رَأَيْتُ عَليًّا»، وأَنْتَ تُريدُ «رَأَيْتُ عليًّ». عليَّ».

<sup>(</sup>١) البَقْلَة: نباتٌ معروفٌ. ويُسمَّى «الرجلة» أيضاً. وإنَّما وُصِفَتْ بالحمقاء مجازاً؛ لأنَّها تنبتُ في مجاري المياهِ فتمرُّ بها فتقطعُها فتطؤُها الأقدامُ.

 <sup>(</sup>٢) سهيل: هو النَّجْمُ المعروف. وهو بَدلٌ من «كوكبٍ». والقرائبُ جمعُ «قريبةٍ». والخرقاءُ: امرأةٌ كانت لا تعتني بعملِها إلَّا إذا طَلَعَ هذا الكوكبُ، أي: «سهيل». فأضاف الكوكبَ إليها لأدنى مناسبةٍ، بسبب أنَّها تعملُ عندَ طُلُوعهِ.

 <sup>(</sup>٣) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في الخزانة (٣/ ١١٢) وشرح المفصل (٨/٣) والمحتسب (٢٢٨/٢).
 الشاهد فيه: قوله: (كوكب الخرقاء) حيث أضاف (كوكب) إلى المرأة (الخرقاء) لأدنى ملابسة. (ع).

٦ - قد يكونُ في الكلام مضافانِ اثنانِ، فيُحذَفُ المُضافُ الثَّاني استغناءً عنهُ بالأوَّل، كقولهم: «ما كلُّ سَوداءَ تَمرةً، ولا بيضاءَ شَحمةً»، فكأنَّكَ قلتَ: «ولا كلُّ بيضاءَ شحمة». فبيضاءَ: مُضاف إلى مضافٍ محذوفٍ. ومثلُهُ قولُهم: «ما مثلُ عبدِ اللهِ يقولُ ذلك، ولا أخيهِ»، وقولُهم: «ما مثلُ أبيك، ولا أخيكَ يقولانِ ذلك».

٧ - قد يكونُ في الكلامِ اسمانِ مضافٌ إليهما، فيُحذفُ المضافُ إليه الأوَّلُ استغناءً عنه بالثاني، نحوُ: «جاءَ غلامُ وأخو عليّ». والأصلُ: «جاءَ غلامُ عليِّ وأخوهُ». فَلمَّا حُذِفَ المُضافُ إليه الأولَّ جَعَلْتَ المضافَ إليه الثَّاني اسماً ظاهراً، فيكونُ «غلامُ» مضافاً، والمضافُ إليه محذوفٌ تقديرُه: «علي»، ومنه قَوْلُ الشَّاعِرِ [من المنسرح]:

٥٠٥ - يا مَنْ رَأَى عارِضاً أُسَرُّ بهِ بَيْنَ ذِراعَيْ وَجَبْهَةِ الأَسَدِ (١)(١)

والتقديرُ: «بينَ ذراعيِ الأسد وجبهتهِ». وليس مثلُ هذا بالقويِّ. والأفضلُ ذكرُ الاسمين المضاف إليهما معاً.

# ٥ ـ الأسماءُ المُلَازِمةُ للإضافة

مِنَ الأسماءِ ما تمتنعُ إضافتُه، كالضَّمائرِ وأسماءِ الإشارَةِ والأسماءِ الموصُولَةِ وأسماءِ الشَّرْطِ وأسماءِ الشَّرْطِ وأسماءِ الاستفهامِ، إِلَّا «أيَّا»، فهي تُضافُ.

ومنها ما هو صالحٌ للإضافَةِ والإفراد (أي: عَدَمِ الإضَافةِ)، كغلامٍ وكتابٍ وحِصانٍ ونَحْوهما.

ومنها ما هو واجبُ الإضافة فلا يَنْفُكُّ عنها.

وما يُلازِمُ الإضافة على نوعين: نوعٌ يلازِمُ الإضافةَ إلى المفرد<sup>(٣)</sup>. ونوعٌ يُلازمُ الإضافةَ إلى الجملة.

<sup>(</sup>١) العارضُ: السَّحابُ المعترِضُ في الأفْقِ. والأَسَدُ: أرادَ به بُرْجَ الأَسَدِ؛ وهو بُرْجٌ مِنْ بروجِ الشَّمْسِ.

<sup>(</sup>٢) البيت للفرزدق في ديوانه (ص٢١٥) وخزانة الأدب (٣١٩/٢) وبلا نسبة في شرح الأشموني (٢/ ٣٣٦) ومغني اللبيب (٢/ ٣٨٠).

الشاهد فيه: قوله: (بين ذراعي وجبهة الأسد) حيث أصل الكلام: بين ذراعي الأسد وجبهته، إلا أنه حذف المضاف إليه الأول، وهو (الأسد)، وجعل الثاني اسماً ظاهراً يدل على الأول المحذوف. (ع).

<sup>(</sup>٣) المرادُ بالمفرَدِ هنا: ما ليسَ جُملةً، وإِنْ كانَ مثنَى أو جَمْعاً.

## ٦ - المُلازِمُ الإضافة إلى المُفْرَد

إنَّ ما يُلازمُ الإضافةَ إلى المفرد نوعان: نوعٌ لا يجوزُ قطعُه عن الإضافة، ونوعٌ يجوزُ قطعُه عنها لَفظاً لا مَعنى، أي: يكونُ المضافُ إليه مَنوِيًّا في الذِّهن.

فما يلازمُ الإضافَةَ إلى المُفرَدِ، غَيْرَ مَقطوعٍ عَنْها، هو: «عِند وَلدَى وَلدُنْ وبينَ ووَسْطَ<sup>(۱)</sup> (وهي ظروفٌ) وشِبْهٌ وقابٌ<sup>(۲)</sup> وكِلاَ وكِلتا وسوَى وذُو وذاتٌ وَذوَا وَذوَاتا وَذوُو وذوات وأُولُو وأُولات وقُصارَى وسُبحان ومَعاذ وسائرٌ ووَحْد وَلبَيْكَ وسَعدَيكَ وحَنانَيكَ ودَواليكَ» (وهي غيرُ ظروفٍ).

وأمّا ما يُلازم الإضافةَ إلى المفردِ، تارةً لفظاً وتارةً معنًى، فهو: «أوَّل ودون وَفوق وتحت ويمين وشِمال وأمام وقُدَّام وخَلف ووَراء وتِلقاء وتجاه<sup>(٣)</sup> وإِزاء وحذاء وقبل وبعد ومَع (وهي ظروف) وكلُّ وبعضٌ وغير وجميعٌ وحَسْبٌ وأيُّ» (وهي غيرُ ظروف).

#### أحكام ما يلازم الإضافة إلى المفرد

١ - ما يُلازمُ الإضافةَ إلى المفردِ لفظاً، منه ما يُضافُ إلى الظَّاهِرِ والضَّميرِ، وهوَ: «كِلاَ

وكِلتا وَلدى وَلدُنْ وعندَ وسوى وبينَ وقُصارَى ووسْط ومِثل وذَوُو ومَع ودون إلى الضمير نقط وسُبحان وسائر وشِبه».

سُبحان وسائر وشِبه». ومنه ما لا يُضافُ إِلَّا إلى الظَّاهِر،



وهو: «أُولو وأُولاتُ وذُو وذات وذَوَا وذَواتَا وقابَ ومَعَاذَ».

ومنه ما لا يضافُ إِلَّا إلى الضَّميرِ، وهو: «وَحْد»، ويضافُ إلى كلِّ مُضمَرٍ فتقولُ: «وَحْدَهُ وَوَحْدَكُ وَوَحْدَكُ وَرَحْدَهُ وَلا وَوَحْدَكُم» . . . إلخ، و«لبَّيكُ وسَعدَيكُ وحَنانَيكُ ودَوالَيكَ» ولا تُضافُ إِلَّا إلى ضَميرِ الخطاب، فتقولُ: «لَبَيْكَ ولَبَيْكما وسَعدَيكُمُ» . . . إلخ.

 <sup>(</sup>١) وَسْطَ، بفتحِ الواوِ وسكونِ السَّينِ: ظرفُ مكانِ؛ تقولُ: «جلستُ وَسْطَ القَوْمِ». وأمَّا «وَسَطَ» بفتح الواو والسين، فهو ما بين طرفي الشيء. وهو أيضاً من كلِّ شيء أعدلُه وخياره، قال تعالى: ﴿وَيَكَذَلِكَ جَعَلَنَكُمْ أَمَّةُ وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، أي: عَدلاً خياراً.

 <sup>(</sup>۲) القابُ: المِقدارُ، وقابُ القَوسِ: ما بينَ مقبضِها وسيتها. والسِّيةُ ـ بكسر السين وفتح الياء مخففة ـ ما عُطف من طرفي القوس. وهما قابانِ. وأما قوله تعالى: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَ أَدْفَى﴾ [النجم: ٩]فأصل الكلام: «فكانَ قابي قَوْسٍ»، أي: فكانَ في القرب كقابي قَوْس.

<sup>(</sup>٣) تُجاه: يجوزُ فيه ضَمُّ التاءِ وكَسرُها.

﴿وهي مصادرُ مثناةٌ لفظاً، ومعناها التَّكرارُ، فمَعنى «لَبَيكَ»: إجابةً لكَ بعدَ إِجابةٍ، ومعنى «سَعْدَيكَ»: إسعاداً لكَ بعدَ إِسعادٍ، وهي لا تُستعملُ إلَّا بعدَ «لَبَيكَ». ومعنى «حَنانَيكَ»: تَحتُناً عليكَ بعدَ تَحتُنْنِ. ومعنى «دوالَيكَ»: تداولاً بعد تَداوُلٍ. وهذه المصادر منصوبةٌ على أنها مفعولٌ مُطلَقٌ لفعلٍ محذوفٍ؛ إذِ التَّقديرُ: «ألبيكَ تَلْبِيةً بعد تلبيةٍ. وأسعدُكَ إسعاداً بعدَ إسعادٍ» . . . إلخ. وعلامةُ نصبِها الياءُ لأنَّها تَثنيةٌ».

٢ - كِلا وكلتا: إنْ أُضيفَتا إلى الضَّميرِ أُعربتَا إِعرابَ المُثَنَّى، بالألف رفعاً، وبالياءِ نَصْباً وجرَّا، نحوُ: «جاءَ الرَّجلينِ كلاهُما. رأيتُ الرَّجلين كليهما. مررتُ بالرَّجلينِ كليهما». وإنْ أُضيفَتا إلى اسم غيرِ ضميرٍ أُعربتَا إعرابَ الاسمِ المقصورِ، بحركاتٍ مُقدَّرةٍ على الألفِ للتعذُّر، رَفْعاً ونصباً وجرَّا. نحو: «جاءَ كِلا الرجلين. رأيتُ كلا الرجلين. مررتُ بكلا الرجلين».

وحُكمُهُما أنَّهما يَصحُّ الإخبارُ عنهما بصفةٍ تحملُ ضميرَ المفردِ، باعتبار اللَّفظِ، وضميرَ المثنَّى، باعتبار اللَّفظ أكثر (١٠). باعتبار المَعنى، فتقولُ: «كِلا الرجلين عالم» و «كلا الرَّجلينِ عالمان». ومراعاةُ اللَّفظ أكثر (١٠).

وهما لا تُضافانِ إِلَّا إلى المعرفةِ، وإلى كلمةٍ واحدة تدُلُّ على اثنين، فلا يُقال: «كِلا رجلينِ»؛ لأن «رجلين» نكرة، ولا «كِلا عليِّ وخالدٍ»؛ لأنها مضافةٌ إلى المفرد<sup>(٢)</sup>.

٣ - أيُّ على خمسة أنواع: موصوليَّةٍ، ووصفيَّةٍ، وحاليَّةٍ، واستفهاميَّةٍ، وشرطيَّة.

فإنْ كانت اسماً موصولاً فلا تُضاف إِلَّا إِلَى معرفةٍ، كقولهِ تعالى: ﴿ثُمُ لَنَذِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُهُمُ أَشَدُّ عَلَى اَلرَّمْهَنِ عِنِيَّا﴾ [مريم: ٦٩].

وإن كانت منعوتاً بها، أو واقعةً حالاً، فلا تُضافُ إِلَّا إلى النَّكرَةِ، نحوُ: «رأيتُ تلميذاً أيَّ تلميذِ»، ونحو: «سرَّني سليمٌ أيَّ مجتهدٍ».

وإِنْ كانتِ استفهاميّةً، أو شرطيّةً، فهي تُضافُ إلى النّكرَةِ والمعرِفَةِ، فتقولُ في الاستفهاميّةِ: «أيُّ رجلٍ جاءَ؟ وأيُّكم جاءَ؟»، وتقولُ في الشَّرطيّةِ: «أيُّ تلميذٍ يجتهدْ أكرمْهُ. وأيُّكم يجتهدْ أُعطه».

وقد تُقطَعُ «أَيُّ» الموصوليَّةُ والاستفهاميَّةُ والشَّرطيَّةُ عن الإضافَةِ لفظاً، ويكونُ المضافُ إليه مَنويًّا، فالشَّرطيَّةُ كقولهِ تعالى: ﴿أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسُنَیُّ [الإسراء: ١١٠] والتقديرُ: «أيَّ اسم تدعوا»، والاستفهاميّةُ نحو: «أيُّ جاءَ؟ وأيًّا أكرمتَ؟»، والموصوليّةُ نحو: «أيُّ هو مجتهدٌ يفوزُ. وأكرمْ أيًّا هو مجتهدٌ».

<sup>(</sup>١) تقدم لهذا البحث شرح واف في الكلام على إعراب الملحق بالمثنى، في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

۲) راجع الصفحة (٣٤٦) من الجزء الثاني، تحت عنوان «فائدتان».

أما «أيِّ» الوصفيّةُ والحاليّةُ فملازمةٌ للإضافة لفظاً ومعنّى.

٤ - مَعَ وَقبل وبَعدُ وأوَّلُ ودونُ والجهاتُ السِّتُ وغيرُها من الظُّروف، قد سَبَقَ الكلامُ عليها مُفصَّلاً في مبحثِ الأسماءِ المبنيَّةِ (١)، وفي مَبْحَثِ أحكامِ الظُّروفِ المبنيَّةِ (٢)، في بابِ المفعولِ فيه. فراجعْ ذلك.

٥ - غير: اسمٌ دالٌّ على مخالفةِ ما بعدَه لحقيقةِ ما قَبْلَهُ، وهو مُلازِمٌ للإضافةِ.

وإذا وقعَ بعدَ «ليسَ» أو «لا» جازَ بقاؤه مُضافاً، نحوُ: «قبضتُ عشرة ليس غيرَها (٣)، أو لا غيرَها (٤)»: وجازَ قطعُه عن الإضافة لفظاً وبناؤه على الضمِّ، على شرط أن يُعلَمَ المضاف إليهِ، فتقول: «ليس غيرُ (٥) أو لا غيرُ (٢)».

٦ - حَسْبٌ: بمعنى «كافٍ». ويكونُ مضافاً، فيعرَبُ بالرَّفعِ والنَّصبِ والجَرِّ، وهو لا يكونُ إلَّا مبتدأ، مثلُ: «حسبُكَ اللهُ»، أو خَبراً نحو: «اللهُ حَسبي»، أو حالاً نحوُ: «هذا عبدُ اللهِ حسبَكَ مِنْ رَجلٍ»، أو نعتاً نحو: «مررتُ برجلٍ حَسبِكَ مِنْ رَجُلٍ. رأيتُ رجلاً حَسبَكَ مِنْ رَجُلٍ. هذا رجلٌ حَسبُكَ مِن رجل».

ويكونُ مقطوعاً عنِ الإضافةِ، فيكونُ بمنزلةِ «لا غيرُ» فيُبنى على الضَّمِّ، ويكونُ إعرابهُ محليًّا، نحو: «رأيتُ رجلاً حَسْبُ. رأيت عليًّا حَسْبُ. هذا حَسْبُ». فحَسْبُ في المثالِ الأول منصوبٌ محلًّا؛ لأنَّه نعتٌ لـ«رجلاً»، وفي المثال الثاني منصوبٌ محلًّا؛ لأنَّه حالٌ من «عليّ»، وفي المثالِ الثالثِ مرفوعٌ محلًّا لأنَّه خَبَرُ المبتدأ.

<sup>(</sup>١) راجع الصفحة (٣٣٢) من الجزء الثاني .

<sup>(</sup>٢) راجع في هذا الجزء (الثالث) مبحث شرح الظروف المبنية وبيان أحكامها، من الصفحة (٤٦٤) إلى الصفحة (٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) يجوزُ في «غير»، في مثل هذا التركيب؛ النصبُ والرفعُ، فإنْ نصبتَه فهو خبرُ «ليسَ» ويكونُ اسمُها ضميراً عائداً على اسمِ المفعولِ المفهومِ من الفعلِ قبلَها. والتقديرُ: «ليسَ المقبوضُ غيرَها». وإن رفعتَه كانَ اسمَ «ليسَ»، وكانَ الخبرُ محذّوفاً، ويكونُ التقديرُ: «ليسَ غيرُها مقبوضاً».

<sup>(</sup>٤) إِنْ نصبْتَ «غير» فتكونُ «لا» نافية للجنسِ تَنصِبُ الاسمَ وترفعُ الخَبر، ويكونُ «غيرُ» اسمَها، ويكونُ الخبرُ محذوفاً، والتقديرُ: «لا غيرَها مقبوضٌ». وإِنْ رفعتَه كانتْ «لا» نافية مهملة لا عملَ لها. ويكونُ «غيرُ» مبتدأ، وخبرُه محذوف. والتقديرُ: «لا والتقديرُ: «لا غيرُها مقبوضٌ» أو تكونُ نافيةً حجازيةً عاملةً عملَ ليسَ. وغيرُ اسمُها، والخبرُ محذوف. والتقديرُ: «لا غيرُها مقبوضاً».

 <sup>(</sup>٥) غير: مبنيٌّ على الضَّمِّ. وهو إمَّا أنْ يكونَ مرفوعاً محلًا؛ لأنَّه اسم «ليسَ»، ويكونُ خبرُها محذوفاً، وإمَّا منصوبٌ محلًّا؛ لأنَّه خبرُها، ويكون اسمُها ضميراً عائداً على اسم المفعولِ المفهوم من الفعلِ السَّابقِ.

 <sup>(</sup>٦) غير: مبنيٌّ على الضَّمِّ، وهو مرفوعٌ محلًّا؛ لأنَّه مبتدأ، والخبرُ محذوفٌ، إنْ جعلتَ «لا» مُهملةً، وإنْ جعلتَها عاملة عمل ليس كانَ في محلٌ رفع على أنَّه اسمُ «لا»، والخبرُ المنصوبُ محذوفٌ.

وقد تَدخلُه الفاءُ الزائدةُ تزييناً لِلَّفظِ، نحو: «أخذتُ عَشَرةً فحَسْبُ».

٧ - كلَّ وبعضٌ: يكونان مُضافينِ، نحوُ: «جاءَ كلُّ القومِ أو بعضُهم» ومقطوعينِ عن الإضافة لفظاً، فيكون المضافُ إليه مَنويًّا، كقوله تعالى: ﴿وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ اَلَّمُسَنَىً ﴾ [النساء: ٩٥]،
 أي: كلَّا من المجاهدينَ والقاعدينَ، أي: كلَّ فريق منهم، وقولهِ: ﴿وَلَقَدْ فَضَلَنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِهم.
 أي: على بعضهم.

٨ - جميعٌ: يكونُ مضافاً، نحو: «جاءَ القومُ جميعُهم». ويكون مقطوعاً عن الإضافةِ منصوباً
 على الحال، نحو: «جاءَ القومُ جميعاً»، أي: مجتمعينَ.

## ٧ ـ المُلازِمُ الإضافة إلى الجُمْلَةِ



ما يلازمُ الإضافةَ إلى الجملة هو: «إِذْ، وحيثُ، وإِذَا، ولمَّذَ، ومُنْذُ».

فإذْ، وحَيْثُ: تُضافانِ إلى الجُملِ الفعليَّةِ والاسميَّةِ، على تأويلها بالمصدَرِ، فالأولُ كقوله للهَّهُ وَكُنْ تُضَافَانِ إلى الجُملِ الفعليَّةِ والاسميَّةِ، على تأويلها بالمصدَرِ، فالأولُ كقوله تعالى: ﴿وَاَذْكُرُوا إِذْ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهِ (٢٠] اللهُ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلُ ﴾ (٣) [الأنفال: ٢٦]، وقولِكَ: «اجلِسْ حيثُ العلمُ موجودٌ (٤٠)».

و «إذا، ولمَّا (٥)»، تُضافانِ إلى الجملِ الفِعليَّةِ خاصةً، غير أنَّ «لمَّا» يجبُ أنْ تكونَ الجملةُ المضافةُ إليها ماضيَّةً، نحوُ: «إِذا جاءَ عليُّ أكرمتُه» و «لمَّا جاءَ خالدٌ أعطيته» (٦).

و «مُذْ ومنذُ»: إنْ كانتا ظرفينِ؛ أُضيفتا إلى الجمل الفعليَّةِ والاسميَّة، نحو: «ما رأيتُكَ مُذْ سافرَ سعيدٌ، وما اجتمعنا منذُ سعيدٌ مسافرٌ». وإنْ كانتا حرفيْ جَرِّ، فما بعدَهما اسمٌ مجرورٌ بهما. كما سبقَ الكلامُ عليهما في مَبْحَثِ حروف الجَرِّ.

<sup>(1)</sup> والتقدير: «اذكروا وقت كونكم قليلاً».

<sup>(</sup>٢) والتقديرُ: «مِنْ مكانِ أمر اللهِ إِيَّاكم».

<sup>(</sup>٣) والتقدير: «اذكروا وَقْتَ قِلَّتكم».

<sup>(</sup>٤) والتقدير: «اجلسْ مكانَ وجودِ العِلْم».

من العلماء من يجعل «لمَّا» ظرفاً للزمان، فيوجبُ إضافتها إلى الجملة الفعلية الماضية، ومنهم مَنْ يجعلها حرفاً للربط، فلا يُضيفها، لأنَّ الحروف لا تضافُ ولا يضافُ إليها.

آما إذا، فيكون الفعل بعدها ماضياً كثيراً، ومضارعاً دون ذلك، وقد اجتمعتا في قول أبي ذؤيب:
 والنفس راغبة إذا رغًبتها وإذا تسرد للهالي قسل يسل تقنع نسع
 كما في «مغني اللَّبيب» لابن هشام ص١٢٧. (ع).

واعلم أنَّ «حيثُ» لا تكون إِلَّا ظَرْفاً، ومِنَ الخطأ استعمالُها للتعليلِ، بمعنى: «لأنَّ»، فلا يُقالُ: «أكرمتُه حَيْثُ إنَّه مجتهدٌ»، بل يُقالُ: «لأنَّه مجتهد».

وما كانَ بمنزلةِ «إِذْ» أَو «إذا»، في كونهِ اسمَ زمانٍ مُبهماً لِمَا مضَى أو لما يأتي، فإنهُ يُضافُ إلى الجمل، نحو: «جئتك زمنَ عليِّ واليٍ»، أَو «زمنَ كانَ عليٌّ والياً»، ومنه قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ۚ إِلَّا مَنَ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾ [الشعراء: ٨٨-٨٩]، وقوله: ﴿هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلِيقِينَ صِدْقُهُم ﴾ [المائدة: ١١٩].



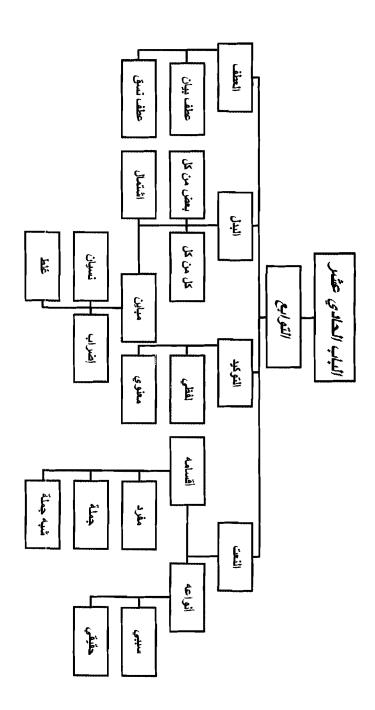

رَفْخُ حِب ((رَجِي الْخِتْنِ يُ (سِكتُمَ الْاِنْدُرُ (الْفِرُوفِ مِسِ www.moswarat.com

# ﴾ البّابُ لِإِلْهِيٰ عَشِبْن التّوابعُ وإعرابُها

قَدَّمنا في الكلامِ على مرفوعاتِ الأسماءِ ومَنصوباتها ومجروراتِها، أَنَّ الاسمَ يُرفعُ إِنْ كانَ تابعاً لمرفوعِ، ويُنصَبُ إنْ كانَ تابعاً لِمنصوبٍ، ويُجرُّ إنْ كانَ تابعاً لمجرورٍ.

والتَّوابعُ هيَ الكلماتُ التي لا يَمَسُّها الإعرابُ إِلَّا على سبيلِ التَّبَعِ لغيرِها، بمعنى: أَنَّها تُعرَبُ بإعرابِ ما قبلَها، وهي خمسةُ أنواعِ:

١ - النَّعتُ ٢- التَّوكيدُ ٣- البَدَلُ ٤- عَطْفُ البيانِ ٥- المعطوفُ بالحَرْفِ

وهذا البابُ يَشتمِلُ على خَمسةِ فُصولٍ:

#### ١ ـ النَّعتُ

النَّعتُ (ويُسمَّى الصِّفَةَ أَيضاً): هو ما يُذكرُ بعدَ اسم ليُبيِّنَ بعضَ أَحوالهِ أَو أَحوالِ ما يَتعلَّقُ به. فالأوَّلُ نحوُ: «جاءَ التِّلميذُ المُجتهِدُ»، والثَّاني نحوُ: «جاءَ الرَّجلُ المُجتهِدُ غُلامُهُ».

﴿فالصِّفةُ في المِثالِ الأوَّلِ بَيَّنتْ حالَ الموصوفِ نَفْسِه. وفي المثالِ الثَّاني لم تبيِّنْ حالَ الموصوفِ، وهو الرَّجلُ، وإنما بيَّنتْ حال ما يتعلَّقُ به، وهو الغُلامُ》.

وفائدةُ النَّعتِ التَّفرقَةُ بينَ المُشتركِينَ في الاسمِ.

ثُمَّ إِنْ كَانَ الموصوفُ معرِفَةً ففائدةُ النَّعتِ التَّوضيحُ. وإنْ كَانَ نكرةً ففائدتهُ التَّخصيصُ.

﴿ فَإِنْ قَلْتَ: «جَاءَ عَلَيٌّ المَجْتَهَدُّ» فَقَدَ أُوضِحْتَ مَنْ هُو الْجَائِي مِنْ بَيْنِ الْمُشْتَرِكِينَ فِي هَذَا الاسمِ. وإِنْ قُلْتَ: «صَاحِبْ رَجُلاً عَاقلاً»، فَقَدْ خَصَّصْتَ هَذَا الرجلَ مَنْ بَيْنِ الْمَشَارِكِينَ لَه في صَفْةِ الرُّجُولِيةِ ﴾.

وفي هذا المَبْحثِ خَمْسةُ مَباحِثَ:

#### ١ ـ شَرْطُ النَّعْتِ

الأصلُ في النَّعتِ أنْ يكونَ اسماً مُشْتقًا، كاسمِ الفاعلِ واسمِ المفعولِ والصِّفةِ المُشبَّهة واسمِ النَّفضيلِ. نحوُ: «جاءَ التِّلميذُ المجتهدُ. أكرِمْ خالداً المحبوبَ. هذا رَجُلٌ حَسَنٌ خُلقُهُ. سعيدٌ تلميذٌ أعقلُ منْ غيره».

وقد يكون جُملةً فعليَّةً، أو جُملةً اسميَّةً على ما سيأتي.

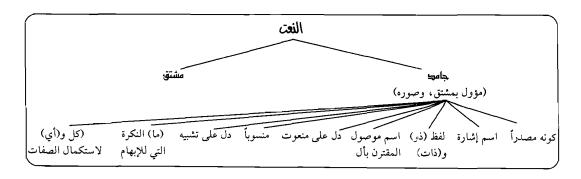

# وقد يكونُ اسماً جامداً مُؤوَّلاً بمشتقٍّ، وذلكَ في تِسْع صُوَرٍ:

- ١ المَصْدَرُ، نحوُ: «هو رَجُلٌ ثِقَةٌ»، أي: مَوثوقٌ بهِ، و «أَنْتَ رَجُلٌ عَدْلٌ»، أي: عادِلٌ.
  - ٢ اسمُ الإشارةِ، نحو: «أكرِمْ عليًّا هذا»، أي: المشارَ إليه.
- ٣ «ذُو» التي بمعنى صاحبٍ، و«ذاتُ»، التي بمعنى صاحِبَةٍ، نحوُ: «جاءَ رَجُلٌ ذُو عِلْمٍ،
   وامرأةٌ ذاتُ فَضلٍ»، أي: صاحبُ علم، وصاحبةُ فَضْلٍ.
  - ٤ الاسمُ الموصولُ المُقترِنُ بألْ، نحوُ: «جاءَ الرَّجلُ الذي اجْتَهدَ»، أي: المجتهدُ.
  - ما ذَلَّ على عَدَدِ المَنعُوتِ، نحوُ: «جاءَ رجالٌ أَرْبَعةٌ»، أي: مَعْدُودُونَ بهذا العَدَد.
  - ٦ الاسمُ الذي لَحِقتْهُ ياءُ النّسبَة، نحوُ: «رأيتُ رجلاً دِمَشقيًا»، أي: منسوباً إلى دِمَشق.
- ٧ ما ذَلَّ على تَشْبيهٍ، نحوُ: «رأيتُ رَجُلاً أسَداً» أي: شجاعاً، و«فلانٌ رجلٌ ثَعْلَبٌ»، أي: محتالٌ. والثَّعلَبُ يُوصَفُ بالاحتيالِ.
- ٨ «ما» النكرةُ التي يُرادُ بها الإبهامُ، نحوُ: «أَكرِمْ رَجُلاً ما» أي: رَجُلاً مُطلقاً غيرَ مُقيَّدِ بصفةٍ ما. وقد يُرادُ بها معَ الإبهامِ التَّهويلُ، ومنهُ المثلُ: «لأمرِ ما جَدَعَ قصيرٌ أَنْفَهُ (١)»، أي: لأمرٍ عَظيم.
- ٩ كَلِمتا «كلِّ وأيِّ»، الدَّالتينِ على استكمالِ المَوصوفِ لِلصِّفَةِ، نحوُ: «أنتَ رجلٌ كلُّ الرَّجوليَّةِ، الكَاملُ في الرُّجوليَّةِ، و«جاءَني رجلٌ أيُّ رجلٍ»، أي: كاملٌ في الرُّجوليَّةِ، ويقالُ أيضاً: «جاءَني رَجُلٌ أيُّما رَجُلٍ»، بزيادةِ «ما».

<sup>(</sup>١) قصير: اسم رجل. ولهذا المثل حديث طويل مذكور في «شرح الأمثال» للميداني وغيره.

# ٢ ـ النَّعْتُ الحَقيقِيُّ وَالنَّعْتُ السَّبَبِيُّ

يَنْقَسمُ النَّعْتُ إلى حقيقيِّ وسببيٍّ.

فالحقيقيُّ: ما يُبيِّنُ صِفَةً مِنْ صِفاتِ مَتبوعهِ، نحوُ: «جاءَ خالدٌ الأديبُ».

والسَّببيُّ: ما يُبيِّنُ صفةً مِنْ صفاتِ ما لَهُ تَعلُّقُ بمتبوعِهِ وارتباطٌ به، نحوُ: «جاءَ الرَّجلُ الحَسُنُ خطُّهُ».

﴿ فَالْأَدِيبُ بِيْنَ صَفَةَ مَتِبُوعِه، وهو خالدٌ، أمَّا الحَسَنُ فَلَمْ يِبِيِّنْ صِفَة الرَّجلِ؛ إِذْ ليسَ القصْدُ وصفه بالحسن، وإنَّما بيّن صفةَ الخطِّ الذي له ارتباط بالرجل؛ لأنه صاحبه المنسوب إليه ﴾.

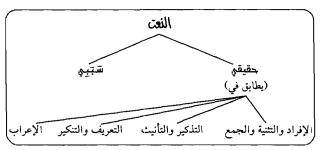

والنَّعتُ: يجبُ أَنْ يَتْبِعَ منعوتَهُ في الإعرابِ والإفرادِ والتَّثنيةِ والجمعِ والتَّذكيرِ، والتَّذكيرِ، والتَّذكيرِ، إلا إذا كانَ النَّعتُ سَببيًّا غيرَ مُتحمِّلٍ لِضميرِ المَنعوتِ، فيَتبعُهُ حِينَاذٍ وُجوباً

في الإعرابِ والتَّعريفِ والتَّنكيرِ فقط. ويُراعَى في تأنيثهِ وتذكيرِه ما بعدَهُ. ويكونُ مُفرَداً دائماً.

فتقولُ في النّعت الحقيقيِّ: «جاءَ الرَّجلُ العاقلُ. رأيتُ الرَّجلَ العاقلِ. مَرَرْتُ بالرَّجلِ العَاقلِ. وأيتُ الرَّجلِ العَاقلِ. وأيتُ عاطمةُ العاقلةِ. جاءَ الرجلانِ العاقلانِ. رأيتُ الرَّجلينِ العاقلانِ. وأيتُ الرَّجلينِ العاقلينِ. مررتُ بالرجلين العاقلين<sup>(۱)</sup>. جاءَ الرِّجالُ العُقلاءُ. وأيتُ الرِّجالَ العُقلاءَ. مررتُ بالرِجالِ العاقلاتِ. وأيتُ الفاطماتِ العاقلاتِ. مررتُ بالرِّجالِ العقلاءِ. جاءَت الفاطماتُ العاقلاتُ. وأيتُ الفاطماتِ العاقلاتِ. مررتُ بالفاطماتِ العاقلاتِ.

الذقت التحريف يطابق في التذكير الإعراب التنوين الإعراب والتنكير الإفراد والتأنيث والتنكير والجمع

وتقولُ في النَّعتِ السَّببيِّ، الذي لم يَتحمَّلْ ضميرَ المَنعوتِ: «جاءَ الرجلُ الكريمُ أبوهُ، والرَّجلانِ الكريمُ أبوهُما، والرِّجالُ الكريمُ أبوهُم، والرَّجالُ الكريمُ أبوهُم، والرَّجلُ الكريمةُ أُمُّهُ، والرَّجلانِ الكريمةُ أُمُّه، والرَّجلانِ الكريمةُ أُمُّهما، والرجالُ والرجالُ

 <sup>(</sup>١) هذا المثال سقط من الطبعات المتداولة واستدركناه من الأصل .(ع) .

الكريمةُ أُمُّهم، والمرأةُ الكريمُ أبوها، والمرأتانِ الكريمُ أبوهما، والنساءُ الكريمُ أبوهنَّ، والمرأة الكريمةُ أُمُّهما، والنساءُ الكريمةُ أُمُّهما، والنساءُ الكريمةُ أُمُّهنَّ».

أمَّا النَّعتُ السَّببيُّ الذي يَتحمَّلُ ضميرَ المَنعوتِ، فيُطابقُ مَنعوتَهُ إِفْراداً وتَثنيَةً وجَمْعاً وتَذكيراً وتأنيثاً، كما يُطابقهُ إِعْراباً وتَعريفاً وتَنكيراً، فتقولُ: «جاءَ الرجلانِ الكريما الأبِ، والمرأتانِ الكريمتا الأبِ، والرجالُ الكرامُ الأبِ، والنساءُ الكريماتُ الأبِ».

## واعلم أنه يُستثنى مِنْ ذلكَ أربعةُ أشياء:

١ - الصّفاتُ التي على وَزْنِ «فَعُول» ـ بمعنى «فاعل» ـ نحوُ: «صَبُورٍ وَغيورٍ وفَخُورٍ وفَخُورٍ وشَكُورٍ»، أو على وَزْنِ «فَعِيل»، بمعنى مفعول نحو: «جريح وقتيل وخضيب»، أو على وزن «مفعال» نحوُ: «مِعظيرٍ ومِسْكينٍ»، أو على وَزْنِ «مِفعيلٍ» نحوُ: «مِعظيرٍ ومِسْكينٍ»، أو على وَزْنِ «مِفعيلٍ» نحوُ: «مِعظيرٍ ومِسْكينٍ»، أو على وَزْنِ «مِفعيلٍ» نحوُ: «مِغشَم (۱) ومِدْعَسٍ (۲) ومِهذَرٍ».

فهذه الأوزانُ الخمسةُ يَستوي في الوَصْفِ بِها المذكرُ والمؤنَّثُ، فتقولُ: «رَجُلٌ غيورٌ، وامرأةٌ غيورٌ، وامرأة غيورٌ، ورجُلٌ جريحٌ، وامرأة جَريح» . . . إلخ.

٢ - المصدرُ الموصوفُ به، فإنَّه يبقى بصورةٍ واحدةٍ للمفردِ والمثنَّى والجمع والمذكَّرِ والمؤنَّث، فتقولُ: «رجلٌ عَدْلٌ، وامرأة عَدْلٌ. ورجلانِ عَدْلٌ. وامرأتانِ عَدْلٌ. ورجالٌ عَدْلٌ. ونساءٌ عَدْلٌ».

٣ - ما كان نَعتاً لجمع ما لا يَعقلُ، فإنَّهُ يجوزُ فيه وَجْهانِ: أَنْ يُعامَلَ مُعامَلةَ الجمع، وأَنْ يُعامَلَ مُعامَلةَ المفردِ المؤنَّث، فتَقولُ: «عِنْدي خُيولٌ سابقاتٌ، وخُيولٌ سابقةٌ». وقد يُوصَفُ الجَمْعُ العاقِلُ إِنْ لم يَكُنْ جَمْعَ مُذكَّرٍ سالماً، بصفةِ المفردةِ المؤنَّثةِ: كالأُمَمِ الغابرَةِ.

٤ - ما كان نعتاً لاسم الجمع، فيجوزُ فيه الإفرادُ باعتبارِ لَفْظِ المَنْعوتِ، والجمعُ باعتبارِ مَعْناهُ، فتقولُ: "إِنَّ بَني فلانٍ قَوْمٌ صالحٌ وقومٌ صالحونَ».

٣ ـ النَّعْتُ المُفْرِدُ والجُمْلَةُ وشِبْهُ الجُمْلَة

يَنْقَسِمُ النَّعتُ أيضاً إلى ثلاثةِ أقسامٍ: مُفرَدٍ، وجُملةٍ، وشِبْهِ جُملَةٍ.

<sup>(</sup>١) المِغْشَم: الشُّجاعُ الذي لا يَثنيه شيءٌ. وهو صِفَةُ مُبالَغةٍ.

 <sup>(</sup>٢) المِدْعَسُ: الطعّان. وهو صفةُ مبالغةِ مِنَ الدَّعْسِ، وهو الطّغنُ، والدّغسُ أيضاً: شدة الوَظءِ، والمحدْعَس أيضاً: الرُمحُ، والطّريقُ الذي ليّنته المارّةُ، وكذلك المحدْعاسُ.

فالمفردُ: ما كانَ غيرَ جُملةٍ ولا شِبهِها، وإنْ كانَ مُثنَّى أو جَمْعاً، نحوُ: «جاءَ الرَّجلُ العاقلُ، والرَّجلانِ العاقِلانِ، والرِّجالُ العُقلاءُ».

والنّعتُ الجملةُ: أَنْ تَقَعَ الجملةُ الفِعليَّةُ أو الاسميّةُ مَنعوتاً بها، نحوُ: "جاءَ رَجُلٌ يَحمِلُ كتاباً» و"جاءَ رَجُلٌ أبوهُ كريمٌ".

أفسام النعت مفرد جملة شبه جملة جاء الرجل جاء رجلً رأيت رجلاً العاقل يحمل كتاباً على فرسه

ولا تَقَعُ الجُملةُ نَعْتاً للمعرفةِ، وإنَّما تقعُ نعتاً للنَّكِرةِ كما رأيتَ. فإنْ وقعَتْ بعد المعرفةِ كانتْ في موضعِ الحالِ منها، الرجل نحوُ: "جاءَ عليٌ يَحملُ كتاباً". إلَّا إذا وقعَتْ بعدَ المعرَّفِ بأل

الجنسيَّةِ، فَيَصِحُّ أَنْ تُجعَلَ نعتاً له باعتبار المَعنى؛ لأنَّهُ في المعنى نكرةٌ، وأَنْ تُجعل حالاً منهُ باعتبار اللَّفظِ؛ لأنَّهُ مُعرَّف لفظاً بألْ، نحو: «لا تُخالطِ الرجلَ يَعملُ عَمَلَ السُّفهاءِ»، ومنه قولُ الشَّاعر [من الكامل]:

٥٠٦ - وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّنيمِ يَسُبُني فَمَضَيْثُ ثُمَّتَ قُلْتُ: لا يَعْنِيني (١)
 وقولُ الآخر [من الطويل]:

٥٠٧ - وَإِنِي لَتَعِرُونِي لِيذِكْرَاكِ هَرَّةٌ كَمَا انْتَفَضَ العُصْفُورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ (٢)

﴿ فَلَيْسَ الْفَصْدُ رَجْلاً مَحْضُوصاً ، ولا لَئِيماً مَحْصوصاً ، ولا عُصفوراً مَخْصُوصاً ؛ لاَنْك إنْ قُلْتَ : ﴿لا تُخالِطُ رَجُلاً يعملُ عملَ السَّفهاءِ. لقد أمرَ على لئيم يَسبُني. كما انتفضَ عُصفورٌ بلَّلهُ القَطْرُ ﴾ صح).

ومثلُ المعرَّفِ بألِ الجنسيَّةِ ما أُضيفَ إلى المُعرَّفِ بها، كقولِ الشَّاعِرِ [من الكامل]:

٥٠٨ - وَتُنْضِيءُ في وَجْهِ الظَّلامِ مُنسِرةً كَسجُسمانَةِ البَحْرِيِّ سُلِّ يَسظمامُها (٣)
 أي: كجُمانة بحريٍّ سُلَّ نِظَامُها.

وشَرْطُ الجملةِ النَّعتيّةِ ـ كالجُملَة الحاليَّةِ والجُملَةِ الواقعةِ خَبَراً ـ أنْ تكونَ جُملةً خَبريّةً (أي:

<sup>(</sup>١) البيت تقدم برقم (٩٧).

والشاهد فيه: قوله: (يسبني): حيث إن الجملة صالحة للوصفية، كما أنها صالحة للحالية أيضاً؛ وذلك لأن اللتيم معرف بأل الجنسية. (ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت تقدم برقم (۹۸) وأعيد هنا كذلك.
 والشاهد فيه: قوله: (بلله القطر) وهذه الجملة صالحة للوصفية وللحالية كذلك؛ لأن العصفور معرف بأل «الجنسية» (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت تقدم برقم (٩٩) وأعاده هذا أبضاً.
 والشاهد في قوله: (سلَّ نظامها) وهي جملة يمكن أن تكون صفة، كما أنها صالحة للحال كذلك؛ لأن صاحب الحال وهو "جمانة" أضيفت إلى المعرف بأل الجنسية وهو "البحري". (ع).

غَيْرَ طَلبيَّة)، وأَنْ تَشتمِلَ على ضَميرٍ يَربِطُها بالمَنعُوتِ، سواءٌ أَكانَ الضَّميرُ مذكوراً نحوُ: «جاءَني رَجُلٌ يَحمِلُهُ غلامُهُ»، أم مستتراً، نحو: «جاءَ رجلٌ يحملُ عَصاً»، أم مُقدَّراً، كقولهِ تعالى: ﴿وَإِنَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْئا﴾ [البقرة: ٤٨]، والتقديرُ: «لا تَجزي فيه».

﴿ولا يقالُ: «جاءَ رجلٌ أكرِمْهُ» على أنَّ جملةَ «أكرِمْهُ» نعتٌ لرجلٍ، ولا يقال: «جاءَ رجلٌ هل رأيتَ مِثْله؟ أو ليتَه كريم» لأنَّ الجملةَ هنا طلبيةٌ. وما وردَ من ذلك فهو على حذفِ النَّعْتِ؛ كقوله [من الرجز]:

## ٨٠٥ \_ جاؤوا بـمَــ ذْقِ هــل رأيـتَ الـذّئب قَـطُ (١)؟

والتقديرُ: «جاؤوا بمذقٍ مقولٍ فيه: هل رأيتَ الذِّئبَ؟». والمَذْقُ بفتح الميم وسكونِ الذَّالِ: اللَّبنُ المخلوطُ بالماءِ فيشابِه لونُه لونَ الذِّئب﴾.

والنَّعتُ الشبيهُ بالجملَةِ أَنْ يقعَ الظَّرفُ أو الجارُّ والمجرورُ في موضِعِ النَّعتِ، كما يَقَعانِ في مَوضعِ النَّعتِ، كما يَقَعانِ في مَوضعِ الخَبرِ والحالِ، على ما تَقدَّمَ، نحوُ: «في الدارِ رَجُلٌ أمامَ الكُرسيّ»، «ورأيتُ رَجُلاً على حِصانهِ». والنعتُ في الحقيقةِ إنَّما هُوَ مُتعلَّقُ الظَّرفِ أو حَرْفِ الجَرِّ المَحذوفِ.

﴿والأصلُ: في الدَّارِ رَجُلٌ كائنٌ، أو موجودٌ، أمامَ الكُرسيِّ. رأيتُ رجلاً كائناً، أو موجُوداً، على حِصانِه ﴾.

واعلم أنَّه إذا نُعتَ بمفردٍ وظَرْفٍ ومَجرورٍ وجُملةٍ، فالغالبُ تَأخيرُ الجملَةِ، كقولهِ تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ ﴾ [غافر: ٢٨] وقد تُقدَّمُ الجملة، كقولهِ سبحانهُ: ﴿وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُهُ مَا لَهُ مُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٥٤].

## ٤ ـ النَّعْث المَقْطوع

قد يُقطَعُ النَّعتُ عن كونهِ تابعاً لِما قَبْلهُ في الإعراب، إلى كونهِ خَبَراً لمبتدأ محذوفٍ، أو مفعولاً به لفعلٍ محذوفٍ، والغالبُ أنْ يُفعلَ ذلك بالنَّعتِ الذي يُؤتى به لمجرَّدِ المَدْح، أو الذَّمِّ، أو التَّرحُم، نحوُ: «الحمدُ لله العظيمُ، أو العظيمَ (٢)». ومنهُ قولهُ تعالى: ﴿وَاَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ (٣) [المسد: ٤]. وتقولُ: «أحسنتُ إلى فلانِ المِسكينُ، أو المسكينَ (٤)».

الشاهد فيه: قوله: (هل رأيت الذئب قط) حيث جاءت جملة الصفة وهي قوله: هل رأيت الذئب قط، جملة إنشائية، وحقها أن تكون خبرية، وخرجت على أنها معمول لقول محذوف، والتقدير، بمذق مقول فيه: هل رأيت الذئب قط. يعني أنهم أتوا له بلبن مخلوط بالماء يشبه لونه لون الذئب في زرقته بعد أن أخروا له الضيافة أيضاً. ويروى صدره:

<sup>(</sup>١) البيت للعجاج، وهو الشاهد السادس والتسعون في الخزانة.

حستى إذا جسن الظلام واخستسلط. (ع).

 <sup>(</sup>٢) فالرَّفعُ على أنَّه خبرٌ لمبتدأ محذوفِ والتقديرُ: هو العظيمُ. والنَّصبُ على أنَّهُ مفعولٌ به لفعلٍ محذوفٍ، والتقديرُ: أمدَّحُ العظيمَ.

<sup>(</sup>٣) حمالةَ: مفعولٌ لفعل محذوف، والتقديرُ: أَذُمُّ حمالةَ الحَطَب.

<sup>(</sup>٤) فالرفعُ على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ. والنَّصبُ على أنَّه مفعولٌ به لفعلٍ محذوفٍ، والتقديرُ: أرحمُ المِسكينَ.

وقد يُقطَعُ غيرُهُ مما لم يُؤتَ بهِ لذلكَ، نحوُ: «مررتُ بخالد النجارُ أو النجارَ (١)».

وتقديرُ الفِعْلِ إنْ نَصَبْتَ: «أَمْدَحُ»، فيما أُرِيدَ به المَدْحُ، «وأَذُمُّ»، فيما أُريدَ به الذَّمُّ، و«أَرْحَمُ»، فيما أُريدَ به الذَّمُّ ولا ذَمُّ ولا تَرحُّمُ.

وحَذْفُ المبتدأ والفِعْلِ في المقطوعِ المُرادِ به المَدْحُ أو الذَّمُّ أو التَّرَحُّمُ، واجبٌ، فلا يجوزُ إظهارُهما.

ولا يُقطَعُ النَّعتُ عن المَنعوتِ إلا بشَرْطِ أَنْ لا يكونَ مُتمِّماً لمعناهُ، بحيثُ يستقلُّ الموصوفُ عن الصِّفَةِ، فإنْ كانتِ الصِّفَةُ مُتمِّمةً معنى المَوصوفِ، بحيثُ لا يَتَّضِحُ إِلَّا بها، لم يَجُز قَطْعُهُ عنها، نحوُ: «مررْتُ بسليم التَّاجرِ»، إذا كانَ سليمٌ لا يُعرَفُ إِلَّا بذِكرِ صفَتهِ.

وإذا تكرَّرتِ الصِّفاتُ، فإنْ كانَ الموصوفُ لا يتَعيَّنُ إِلَّا بها كلِّها، وَجَبَ إِتباعُها كلِّها له، نحوُ: «مررتُ بخالدِ الكاتبِ الشَّاعرِ الخطيبِ»، إذا كانَ هذا الموصوف (وهو خالدٌ) يُشاركهُ في اسمه ثلاثةٌ: أحدُهم كاتبٌ شاعرٌ، وثانيهم كاتبٌ خطيبٌ. وثالثُهم شاعرٌ خطيبٌ. وإنْ تعيَّن ببعضِها دونَ بعضٍ وجَبَ إتباعُ ما يَتعيَّن بهِ، وجازَ فيما عداهُ الإتباعُ والقَطْعُ.

وإِنْ تكرَّرَ النَّعتُ الذي لمجرَّد المدح أو الذمِّ أو الترجُّم، فالأَوْلَى إمَّا قطعُ الصِّفاتِ كلِّها، وإمَّا إتباعُها. وكذا إِنْ تكرَّرَ ولم يَكُنْ للمدْحِ أو الذَّم. غيرَ أَنَّ الإتباعَ في هذا (٢) أَوْلَى على كلِّ حالٍ، سواءٌ أتكرَّرت الصِّفةُ أمْ لم تُكرَّرْ.

#### ٥ ـ تَتمَّةٌ

١ - الاسمُ العَلَمُ لا يكونُ صِفَةً، وإنَّما يكونُ مَوصوفاً. ويُوصفُ بأربعةِ أَشياءَ: بالمعرَّفِ بأَلْ، نحوُ: «جاء خليلٌ المجتهدُ»، وبالمضاف إلى معرفة، نحو: «جاءَ عليٌّ صديقُ خالدٍ»، وباسمِ الإشارةِ، نحوُ: «أَكْرِمْ عليًّا هذا»، وبالاسم الموصولِ المُصدَّرِ بأل، نحوُ: «جاءَ عليٌّ الذي اجْتَهدَ».

٢ - المعرّف بألْ يُوصفُ بما فيه «أَلْ»، وبالمضافِ إلى ما فيه «أَلْ»، نحو: «جاءَ الغلامُ المجتهدُ» و «جاءَ الرجلُ صديقُ القوم».

٣ - المضافُ إلى العَلمِ يُوصَفُ بما يُوصَفُ به العَلَمُ، نحوُ: «جاءَ تِلميذُ عليِّ المجتهدُ. جاءَ تِلميذُ عليِّ المجتهدُ. جاءَ تِلميذُ عليِّ الذي اجتهدَ».

<sup>(</sup>١) التقديرُ في النَّصبِ: أعني النَّجارَ.

<sup>(</sup>٢) أي: فيما إذا تكرَّرَتِ الصِّفاتُ، ولم تكنْ للمدْحِ أو الذَّمِّ.

٤ - اسمُ الإشارة و «أيّ» يُوصفانِ بما فيه «أَلْ» مِثْلُ: «جاءَ هذا الرَّجلُ»، ونحوُ: «يا أيُّها الإنسانُ (١)». وتوصفُ «أَيٌّ» أَيضاً باسم الإشارةِ، نحو: «يا أَيُّهذا الرَّجلُ».

و - قالَ الجمهورُ: مِنْ حقِّ الموصوفِ أنْ يكونَ أَخَصَّ مِنَ الصِّفةِ وأعرف منها أو مساوياً لها، لذلكَ امتنعَ وَصْفُ المعرَّف بألْ باسمِ الإشارةِ وبالمضاف إلى ما كان مُعرَّفاً بغيرِ «أَلْ». فإنْ جاءَ بعدَه معرفةٌ غيرُ هذينِ فليسَتْ نعتاً له، بلْ هي بَدَلٌ منه أو عَطْف بيانٍ، نحو: «جاءَ الرجلُ هذا، أو الذي كانَ عندَنا، أو صديقُ علي، أو صديقُنا».

والصحيحُ أَنَّه يجوزُ أَنْ يُنعَتَ الأعمُّ بالأخصِّ، كما يجوزُ العَكْسُ، فتوصفُ كلُّ معرفةٍ بكلِّ معرفةٍ، كما تُوصفُ كلُّ نكرةٍ بكلِّ نكِرَةٍ.

حق الصّفة أنْ تصحب الموصوف، وقد يُحذَفُ الموصوف إذا ظَهَرَ أَمرُهُ ظَهُوراً يُستَغنى معَه عَنْ ذكرِه، فحينئذ تقومُ الصِّفةُ مَقامَهُ، كقولِه تعالى: ﴿أَنِ أَعْلَ سَلِغَتِ ﴾ [سبأ: ١١]، أي: «دُروعاً سابغاتٍ»، ونحوُ: «نحنُ فريقانِ: مِنّا ظَعَنَ ومنّا أَقامَ»، والتّقديرُ: «مِنّا فريقٌ ظَعَنَ، ومِنّا فريقٌ أَقامَ»، ومنه قولُهُ تعالى أيضاً: ﴿وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطّرْفِ عِينٌ ﴾ [الصافات: ٤٨] والتقديرُ: «نساءٌ قاصراتُ الطّرفِ»، وقولُ الشاعر [من الوافر]:

• 10 - أنا ابْنُ جَلا وطَلَّاعُ الشَّنَايا مَتى أَضِعِ العِمامَةَ تَعرِفوني (٢) والتَّقديرُ: «أَنا ابنُ رَجُلِ جلا»، أي: جلا الأمورَ بأعمالِه وكشَفَها.

وقد تُحذَفُ الصِّفةُ، إنْ كانَتْ معلومةً، كقولهِ تعالى: ﴿يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا﴾ [الكهف: ٧٩]، والتَّقديرُ: «يأخذُ كلَّ سفينةٍ صالحةٍ».

٧ - إذا تكرَّرت الصِّفاتُ وكانَتْ واحدةً، يُستغنى بالتَّثنية أو الجمعِ عن التَّفريق، نحوُ: «جاءَ عليٌّ وخالدٌ وسعيدٌ الشُّعراءُ، أو الرَّجلان الفاضلانِ، أو الرِّجالُ

<sup>(</sup>١) منَ العُلماءِ مَنْ يجعلُ المعرَّفَ بألْ بعدَ (اسم الإشارة) و(أي) صفةً لهما. ومِنْهم مَنْ يجعلُه بَدَلاً منهما. وهو رأيُ الجمهور. ومنهم مَنْ يجعلهُ عطفَ بيانٍ.

<sup>(</sup>٢) البيت تقدم برقم (٩٥) وهو لسحيم بن وثيل الرياحي.

الإعراب: أنا: مبتدأ وابن: خبره. جلا: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذُّر، هذا على اعتباره اسماً منقولاً عن فعل، ك «يزيد» أو على تقدير محذوف كما قدره المصنف «ابن رجل جلا» ويكون (جلا) فعلاً ماضياً، والفاعل مستتر تُقديره: «هو»، والمفعول محذوف تقديره: «الأمورَ»، والجملة صفة للاسم المقدر.

الشاهد فيه: قوله: (أنا ابن جلا) حيث حذف الموصوف لظهوره في الكلام وأصله: أنا ابن رجل جلا. (ع).

الفضَلاءُ». وإنِ اختلفَتْ وَجَبَ التَّفريقُ فيها بالعَطْفِ بالواو، نحوُ: «جاءَني رجلانِ: كاتِبٌ وشاعرٌ، أو رجالٌ: كاتبٌ وشاعرٌ وفقيهٌ».

٨ - الأصلُ في الصّفة أَنْ تكونَ لبيانِ الموصوفِ، وقد تكونُ لمجرَّدِ الثَّناءِ والتَّعظيمِ،
 كالصِّفاتِ الجاريةِ على اللهِ سبحانهُ، أو لمجرَّد الذَّم والتَّحقيرِ نحو: «أعوذُ باللهِ منَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ»، أو للتَّأكيدِ نحوُ: «أمسِ الدابرُ لا يعودُ»، ومنه قولهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ نَفَخَةٌ وَوَلَهُ تَعالى: ﴿ وَإِذَا نُفِحَ فِي الصَّورِ نَفَخَةٌ وَالمَاتِدَ : ١٣].

# ٢ ـ التَّوكيدُ

التَّوكيدُ (أو التأكيدُ): تكريرٌ يُرادُ به تثبيتُ أَمْرِ المُكرَّر في نفسِ السَّامعِ، نحوُ: «جاءَ عليٌّ نفسُ نفسُهُ»، ونحوُ: «جاءَ عليٌّ عليٌّ».

وفي التَّوكيدِ ثلاثةُ مَباحِثَ:

١ ـ التَّوْكيدُ اللَّفْظيُّ

التَّوكيدُ قسمانِ: لفظيٌّ ومعنويٌّ.

فاللَّفظيُّ: يكونُ بإعادةِ المُؤكَّدِ بلفظهِ أو

الموليد الفاظه) اعادة إعادة النفس العين جميع عامة كلا كلتا المؤكد مرادفه

بمرادِفِه، سواءٌ أكانَ اسماً ظاهراً، أم ضميراً، أم فِعْلاً، أم حَرْفاً، أم جُمْلةً. فالظَّاهرُ نحوُ: «جاءَ عليٌّ عليٌّ». والضَّميرُ نحوُ: «جئتَ أَنْتَ.وقُمنا نَحْنُ». ومنه قولُه تَعالى: ﴿يَّكَادَمُ اَسَكُنَ أَنتَ وَرَقَجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ (١) [البقرة: ٣٥] والفعلُ نحو: «جاءَ جاءَ عليٌّ». والحرفُ نحو: «لا، لا أبوحُ بالسِّرِّ». والجملةُ نحوُ: «جاءَ عليٌّ، جاءَ عليٌّ، وعليٌّ مجتهدٌ، عليٌّ مجتهدٌ». والمرادفُ نحوُ: «أتى جاءَ

وفائدةُ التَّوكيدِ اللَّفظيِّ تقريرُ المؤكَّدِ في نَفْسِ السَّامعِ وتمكينُهُ في قَلْبِهِ، وإزالةُ ما في نَفْسهِ من الشَّبهة فيه.

﴿ فَإِنَّكَ إِنْ قُلْتَ: «جاءَ عليٌّ»، فإنِ اعتقدَ المخاطَّبُ أَنَّ الجائي هو لا غيرُه اكتفيتَ بذلكَ، وإنْ أنكرَ، أو ظهَرتْ عليه دلائِلُ الإنكارِ، كرَّرتَ لفظَ «عليٌّ» دَفْعاً لإنكارِه، أو إزالةً للشَّبهةِ التي عرضَتْ له. وإنْ قُلتَ: «جاءَ عليٌّ، جاءَ عليٌّ»، فإنَّما تقولُ ذلك إذا أنكرَ السَّامعُ مَجيئَه، أو لاحَتْ عليه شبهةٌ فيه، فتُثبَّتُ ذلكَ في قَلْبِه وتُمبطُ عنه الشَّبهةَ﴾.

<sup>(</sup>١) أنت: ضميرٌ منفصلٌ في محلِّ رفع توكيدٌ للفاعلِ المُستَترِ في اسْكُنْ.

## ٢ ـ التَّوْكيدُ المَعنَويُّ

التَّوكيدُ المعنويُّ: يكونُ بذكرِ «النَّفسِ أو العَينِ أو جميعٍ أو عامَّةٍ أو كِلا أو كِلْتا»، على شَرْطِ أَنْ تُضافَ هذهِ المؤكِّداتُ إلى ضميرٍ يُناسِبُ المؤكَّدَ، نحوُ: «جاءَ الرَّجلُ عينُه، والرَّجلانِ أنفُسهُما. رأيتُ القَومَ كلَّهم. أَحْسنْتُ إلى فُقراءِ القَرْيةِ عامَّتِهم. جاءَ الرَّجلانِ كِلاهُما، والمرأتانِ كِلْتاهُما».

# وفائدةُ التَّوكيدِ بالنَّفسِ والعَبنِ رَفْعُ احتمالِ أنْ يكونَ في الكلامِ مَجازٌ أو سَهْوٌ أو نِسيانٌ.

﴿ فَإِنْ قَلْتَ: «جَاءَ الأَمْيِرُ» فربَّما يتوهَّم السَّامعُ أَنَّ إسناد المَجيءِ إليهِ، هو على سبيل التَّجوُّزِ أو النِّسيانِ أو السَّهوِ، فتؤكِّده بذكْرِ النَّفسِ أو العَيْنِ، رَفْعاً لهذا الاحتمالِ، فيعتقدُ السَّامعُ حِينَئذٍ أَنَّ الجائي هُوَ لا جَيشُه ولا خَدَمُه ولا حاشيتُه ولا شيءٌ مِنَ الأشياءِ المتعلِّقةِ به﴾.

# وفائدةُ التَّوكيدِ بكلِّ وجميعٍ وعامَّةٍ الدَّلالَةُ على الإحاطَةِ والشُّمولِ.

﴿فإذا قُلتَ: «جاءَ القومُ»، فربَّما يتوهَّم السَّامعُ أنَّ بعضَهم قد جاءَ، والبَعْضَ الآخَرَ قد تخلَّفَ عن المجيءِ. فتقولُ: «جاءَ القومُ كلُّهم»، دَفْعاً لهذا التَّوهُم؛ لذلكَ لا يقالُ: «جاءَ عليٌّ كلُّه»؛ لأنَّه لا يَتجزّأُ. فإذا قُلتَ: «اشتريتُ الفَرَس كلَّه» صَحَّ؛ لأنَّه يتجزَّأُ مِنْ حَيْثُ المبيعُ».

# وفائدةُ التَّوكيدِ بكِلا وكِلْتا إثباتُ الحُكْم للاثنين المُؤكَّدَينِ مَعاً.

﴿ فَإِذَا قُلْتَ: ﴿ جَاءَ الرَّجِلانِ ﴾ ، وأنكرَ السَّامِعُ أنَّ الحكمَ ثابتُ للاثنينِ مَعاً ، أو توهَّم ذلكَ ، فتقولُ : ﴿ جَاءَ الرَّجِلانِ كلاهُما ﴾ ، دَفْعاً لإنكارِه ، أو دَفْعاً لتوهمهِ أنَّ الجائي أحدُهما لا كلاهما. لذلكَ يمتنعُ أنْ يقالَ : ﴿ اختصمَ الرَجِلانِ كلاهُما ، وتعاهدَ سليمٌ وخالدٌ كلاهُما » ، بل يجبُ أنْ تَحذِف كلمةَ ﴿ كلاهُما » ؛ لأنَّ فعلَ المخاصمةِ والمعاهدةِ لا يقعُ إِلَّا مِن اثنينِ فأكثرَ ، فلا حاجة إلى توكيدِ ذلكَ ؛ لأنَّ السَّامعَ لا يعتقدُ ولا يتوهَّم أنَّه حاصلٌ من أحدِهما دونَ الآخر ﴾ .

#### ٣ ـ تتِمَّةٌ

اإذا أُريدَ تقويَةُ التَّوكيدِ يُؤتى بعدَ كلمةِ «كلِّه» بكلمةِ «أَجْمَعَ»، وبعدَ كلمةِ «كلِّها» بكلمةِ «جَمْعاءَ»، وبعدَ كلمة «كلِّهم» بكلمةِ «أجمعينَ»، وبعدَ كلمة «كلِّهنَّ» بكلمةِ «جُمَع»، تقولُ: «جاءَ الصَّفُ كلُّه أجمعُ»، قالَ تعالى: ﴿فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْحِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْعَوْنَ﴾ الصَّفُ كلُّه أجمعُ».
 [الحجر: ٣٠] وتقولُ: «جاءَ النِّساءُ كلهُنَّ جُمَعُ».

وقد يُؤكدُ بأجمعَ وجمعاءَ وأجمعينَ وجُمَعَ، وإنْ لم يَتقدَّمهنَّ لَفْظُ «كلِّ» ومنه قولُه تعالى: ﴿ لَأُغُوِينَهُمْ أَجُمُعِينَ﴾ [الحجر: ٣٩].

٢ - لا يجوزُ تَثنيَةُ «أجمعَ وجمعاءً»، استغناءً عَنْ ذلكَ بِلَفظيْ «كِلا وكِلْتا»، فيقالُ: «جاءً

الرجلانِ كلاهُما، والمرأتانِ كلتاهُما»، ولا يقالُ: (١) «جاءا أجمعانِ» ولا «جاءَتا جمعاوانِ»، كما استَغنوا بتثنية «سِيِّ» عن تثنية «سواءٍ»، فقالوا: «زيدٌ وعمرٌو سِيّانِ في الفَضيلَةِ»، ولم يَقولوا: «سواءَانِ».

٣ - لا يجوزُ توكيدُ النَّكرَةِ إلَّا إذا كانَ توكيدُها مُفيداً، بحيثُ تكونُ النَّكرةُ المؤكَّدةُ محدودةً، والتَّوكيدُ مِنْ ألفاظِ الإحاطة والشُّمول، نحوُ: «اعتكفتُ أُسبوعاً كلَّهُ». ولا يقالُ: «صُمْتُ دَهْراً كلَّهُ»، ولا «سِرتُ شَهْراً نفسَهُ»؛ لأنَّ الأوَّلَ مُبهَمٌ، والثَّاني مؤكَّدٌ بما لا يُفيدُ الشُّمولَ.

٤ - إذا أُريدَ توكيدُ الضَّميرِ المرفوعِ، المُتَّصلِ أو المستَترِ، بالنَّفسِ أو العينِ؛ وجَبَ توكيدُهُ أولاً بالضَّميرِ المُنْفصلِ، نحوُ: «جِئْتُ أَنا نَفْسي. ذَهبُوا هم أَنفُسُهم. عليٌّ سافرَ هُوَ نَفْسُهُ». أَمَّا إنْ كانَ الضَّميرُ مَنْصوباً أو مجروراً، فلا يَجبُ فيه ذلكَ، نحوُ: «أكرمتُهم أنفسَهم، ومَرَرْتُ بهم أَنفُسِهم». وكذا إِنْ كانَ التَّوكيدُ غيرَ النَّفس والعَيْنِ، نحوُ: «قاموا كُلُّهم. وسافرْنا كُلُّنا».

٥ - الضّميرُ المرفوعُ المُنفصِلُ يُؤكّد به كلُّ ضميرٍ مُتَّصلٍ، مَرفوعاً كان، نحوُ: «قُمتَ أَنْتَ»،
 أو مَنصُوباً، نحوُ: «أكرمتُكَ أَنْتَ»، أو مجروراً، نحو: «مَررْتُ بكَ أَنْتَ». ويكونُ في محلِّ رفع إنْ أُكِّدَ به الضّميرُ المرفوعُ، وفي محلِّ نَصْبٍ إنْ أُكِّدَ به الضَّميرُ المنصوبُ، وفي محلِّ جَرِّ إنْ أُكِّدَ به الضَّميرُ المجرورُ.
 أكِّدَ به الضَّميرُ المجرورُ.

٦ - يُؤكدُ المُظهَرُ بمثلهِ، لا بالضَّمير، فيقالُ: «جاءَ عليٌّ نَفْسُهُ». ولا يُقالُ: «جاءَ عليٌّ هوَ».
 والمُضمَرُ يُؤكدُ بمثله وبالمُظهَر أيضاً. فالأوَّلُ نحو: «جِئْتَ أنتَ نَفسُكَ»، والثاني نحوُ: «أحسنتُ إليهم أنفسِهم».

٧ - إِنْ كَانَ المؤكّدُ بالنّفسِ أو العَينِ مجموعاً جَمْعتَهما، فتقولُ: "جاءَ التّلاميذُ أَنفسُهم، أو أعينُهما».
 أعينُهم». وإِنْ كَانَ مثنًى فالأحسنُ أنْ تجمعَهما، نحوُ: "جاءَ الرجلانِ أنفسُهما، أو أعينُهما».
 وقد يجوزُ أَنْ يُثنَيا تَبعاً لِلَفظِ المؤكّدِ، فتقولُ: "جاءَ الرَّجلانِ نَفساهما أو عيناهما»، وهذا أسلوبٌ ضعيفٌ في العربيَّة.

٨ - يجوزُ أَنْ تُجرَّ «النفسُ» أو «العينُ» بالباءِ الزائدةِ، نحوُ: «جاءَ عليٌّ بنفسِهِ». والأصلُ:
 «جاءَ عليٌّ نفسُهُ»، فتكونُ «النَّفسُ» مجرورة لفظاً بالباءِ الزائدةِ، مرفوعةً محلَّا؛ لأنَّها توكيدٌ للمرفوع، وهو «عليٌّ».

<sup>(</sup>١) من قوله: جاء الرجلان... إلى هنا سقط من الطبعات المتداولة (ع).

#### ٣ ـ البدل

البَدَلُ: هو التَّابِعُ المَقصودُ بالحُكمِ بلا واسِطَةٍ بينَهُ وبينَ مَتبوعهِ، نحوُ: "واضعُ النَّحوِ الإمامُ

«فعليٌّ : تابعٌ للإِمام في إِعرابِه. وهو المَقصودُ بحكم نِسْبةِ وضْعِ النَّحوِ إليهِ. والإِمامُ إنَّما ذُكِرَ نوطِئةً وتمهيداً له، لِيُستفادَ بمجموعِهماً فَضْلُ توكيدٍ وبيانٍ، لا يكونُ في ذِكْرِ أحدِهمًا دونَ الآخَرِ؛ فالإمامُ غيرُ مقصودٍ بالذَّاتِ، لأنَّك لو حذفتَه لاستقلَّ «عليٌّ» بالذكر منفرداً ، فلو قُلتَ: «واضعُ النَّحوِ عليٌّ»، كانَ كلاماً مُستقلًّا. ولا واسِطَة بينَ

أمًّا إنْ كانَ التَّابِعُ مقصوداً بالحكْمِ، بواسطة حَرْفٍ منْ أحرفِ العَطْفِ، فلا يكونُ بَدلاً، بلْ هو معطوف، نحوُ: «جاءَ عليٌّ وخالدٌ»، وقد خرجَ عَنْ هذا التَّعريفِ النَّعتُ والتَّوكيدُ أيضاً؛ لأنَّهما غيرُ مقصودَينِ بالذَّاتِ، وإنَّما المقصودُ هو المنعوتُ والمؤكَّدُ ﴾.

وفي البَدَلِ مَبحثانِ:

## ١ ـ أقسامُ البَدَل

البَدلُ أربعةُ أقسامِ: البَدلُ المطابِقُ (ويُسمَّى أيضاً بَدَلَ الكُلِّ مِنَ الكُلِّ)، وبَدلُ البَعضِ مِنَ الكُلِّ، وبَدَلُ الاشتمالِ، والبَدَلُ المُبايِنُ.

فالبَدَلُ المُطابِقُ (أو بَدَلُ الكُلِّ مِنَ الكُلِّ): هو بَدَلُ الشَّيءِ مِمَّا كانَ طِبقَ معناهُ، كقولهِ تَعالى:

أقسام الله الله المُعَمِّدُ الصِّرَطُ الْمُسْتَقِيدُ اللهِ الله الله المُعَمِّدُ عَلَيْهِمْ الله الله 

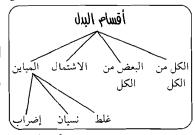

وبدلُ البَعضِ مِنَ الكُلِّ: هو بَدَلُ الجُزءِ منْ كُلِّهِ، قليلاً كانَ

ذلكَ الجزءُ، أو مُساوياً للنِّصْفِ، أو أكثرَ منْهُ، نحوُ: «جاءتِ القبيلةُ رُبْعُها. أو نِصْفُها، أو ثُلُثاها»، ونحوُ: «الكَلِمةُ ثلاثةُ أقسامِ: اسمٌ وفعلٌ وحَرْفٌ»، ونحوُ: «جاءَ التَّلاميذُ عِشْرونَ

وبَدَلُ الاشتمالِ: هو بَدَلُ الشَّيءِ مِمَّا يشتملُ عليه، على شَرْطِ أنْ لا يكونَ جُزْءاً منه، نحو: «نَفَعني المُعلِّمُ عِلمُهُ. أحببْتُ خالداً شجاعتَهُ. أُعجِبْتُ بعليٍّ خُلُقِه الكريم». فالمعلِّمُ يشتملُ على العِلْمِ، وخالدٌ يشتمِلُ على الشَّجاعَةِ، وعليٌّ يشتملُ على الخُلُقِ. وكُلٌّ مِنَ العِلْمِ والشَّجاعَةِ والخُلُقِ ليسَ جُزْءاً مِمَّنْ يَشْتَمِلُ عَلَيهِ.

ولا بُدَّ لِبدَلِ البَعْضِ وبَدلِ الاشتمالِ من ضميرٍ يربطُهُما بالبَدلِ، مذكوراً كانَ، كقولهِ تَعالَى:

﴿ ثُمَّمَ عَمُواْ وَصَمَّمُواْ كَثِيرٌ مِنْهُمَّ﴾ (١) [الــمــائـــدة: ٧١]، وقـــولـــهِ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ﴾ (٢) [البقرة: ٢١٧]، أو مُقدَّراً، كقوله سبحانهُ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى اَلنَّاسِ حِبُّ (٣) اَلْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (٤)﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقولهِ: ﴿ فُئِلَ أَضَعَبُ الْأُخَذُودِ ۞ اَلنَّارِ ذَاتِ اَلْوَقُودِ ﴾ (٥) [البروج: ٤-٥].

والبَدَلُ المباينُ: هو بَدَلُ الشَّيءِ مِمَّا يُباينُهُ، بحيثُ لا يكونُ مطابِقاً لهُ، ولا بَعْضاً منه، ولا يكونُ المُبدَلُ منه مُشْتمِلاً عليهِ. وهو ثلاثةُ أنواعٍ: بَدَلُ الغَلَطِ، وبَدَلُ النِّسيانِ، وبَدَلُ الإِضْرابِ.

فَبَدَلُ الغلطِ: ما ذُكِرَ ليكونَ بَدَلاً مِنَ اللَّفظِ الَّذي سَبَقَ إليه اللِّسانُ، فذُكِرَ غَلَطاً، نحوُ: «جاءَ المُعلِّمُ، التِّلميذُ»، أردْتَ أَنْ تَذكُرَ التِّلميذَ، فسَبَقَ لِسانُكَ، فذكرْتَ المُعلِّمَ غَلَطاً، فتَذكَّرتَ غَلَطكَ، فأبدلْتَ منه التِّلميذَ.

وبَدَلُ النِّسيانِ: ما ذُكرَ ليكونَ بَدَلاً مِنْ لَفْظٍ تَبيَّنَ لكَ بعدَ ذِكْرِهِ فسادُ قصْدهِ، نحوُ: «سافرَ عليٌّ إلى دِمَشقَ، فأدرككَ فسادُ رأيك، فأبدلْتَ بَعْلَبَكَّ مِنْ دِمَشْقَ.

فَبَدَلُ الغَلَطِ يَتعلَّقُ باللِّسانِ، وبَدَلُ النِّسيانِ يَتعلَّق بالجَنانِ.

وبَدَلُ الإضرابِ: ما كانَ في جملةٍ، قَصْدُ كلِّ منَ البَدَلِ والمُبْدَلِ منه فيها صَحيحٌ، غيرَ أنَّ المتكلِّم عَدَلَ عَنْ قَصْدِ المُبدَلِ منه إلى قصدِ البدل، نحو: «خُذِ القلمَ، الوَرَقةَ»، أَمْرتَهُ بأخذِ القَلَمِ، ثُمَّ أضربْتَ عن الأمرِ بأخذِه إلى أمرِهِ بأَخْذِ الوَرَقةِ، وجعلتَ الأوَّلَ في حُكْمِ المَترُوكِ.

والبَدَلُ المُباينُ بأقسامهِ لا يَقعُ في كلامِ البُلغَاءِ. والبليغُ إنْ وقَعَ في شيءٍ منها، أتى بين البَدَلِ والمُبدَلِ منه بكلمةِ: «بَلْ»، دَلالةً على غَلَطهِ أو نِسْيانهِ أو إِضْرابِه.

<sup>(</sup>١) كثيرٌ: بدلٌ منَ الواوِ في «عَموا»، وهو بَدلُ بعضِ منْ كلِّ.

<sup>(</sup>٢) قتالٍ: بدلٌ من «الشُّهر الحرام»، وهو بَدَلُ اشتمَّالٍ.

 <sup>(</sup>٣) حِجُّ البيتِ: قصدهُ للزيارَةِ على الوجْهِ المخصُوصِ. وقُرئَ في السبْعِ بفتح الحاءِ وكسرِها. قالَ البيضاويُّ: قرأ حمزةُ والكسائيُّ وعاصمٌ في رواية حفص: «حِج» بالكسر. وهي لغةُ نجدٍ.

<sup>(</sup>٤) والتَّقديرُ: مَنِ استطاعَ منهم، ومَنْ: بدلٌ مِنَ النَّاسِ، وهو بَدَلُ بَعْضٍ منْ كلِّ.

والتقديرُ: النَّارِ ذاتِ الوَقودِ فيه، أي: في الأخدود، وهو الشَّقُ المستطيلُ في الأرْضِ. والنَّارِ: بدلٌ من الأخدودِ، وهو الشَّقُ المستطيلُ في الأرْضِ. والنَّارِ: بدلٌ من الأخدودِ ومَنْ أحرقهم، وهو بَدَلُ اشتمالٍ، لأنَّ الأخدودِ ومَنْ أحرقهم، وهو بَدَلُ اشتمالٍ، لأنَّ الأخدودِ ومَنْ أحرقهم، وأقربُ ما قيل في ذلك: إنَّ ذا نُواس اليهوديَّ، مِنْ حِميرٍ، لما تنصَّر أهل نَجرانَ غزاهم؛ فحَفَر لهم أخاديد في الأرض أَضْرَمَ فيها النيران، فمن لم يرجعْ عن دينهِ الجديدِ أحرقه فيها. فذلكَ قوله تعالى مادحاً مَنْ ثبت منهم على الحقّ، ذامًا مَنْ فعلَ بهم ذلك: ﴿ فَيْلَ أَنْعَبُ الْأَنْدُودِ ﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ إِذَا هُمْ عَلَى مَا يَمْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَمْتَكُونَ وَلَمْ عَلَى مَا يَمْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ مُنْهُودٌ ﴾ ومَا نقتُوا مِنْهُم إِلَا أَن يُؤْمِنُوا بِاللّهِ الْمَزِيزِ المُعْبِيدِ ﴿ اللّهِ مَلْكُ السَّمَونِ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾ [البروج: ٤-٩].

مجد لافريم کي لاهنجتري لاسکتن لاميز کاهرو وکست سام المعد المعدد المعدد

## ٢ ـ أَحكامٌ تَتَعَلَّقُ بالبَدَلِ

١ - ليسَ بمشروطٍ أنْ يتطابَقَ البَدَلُ والمُبدَلُ منه تَعريفاً وتَنكيراً، بَلْ لكَ أَنْ تُبدِلَ أيَّ النوعينِ

شِئْتَ مِنَ الآخَرِ، قالَ تعالى: ﴿إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ صِرَطِ اللهِ﴾ [الشورى: ٥٢-٥٣]، فأبدلَ «صراطِ اللهِ»، وهو معرفةٌ، مِنْ «صراطٍ مُستقيم»، وهو نكرةٌ، وقالَ: ﴿لَشَفَعًا إِلنَّاصِيَةِ ﴿ نَاصِيةٍ كَلاِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ [العلق: ١٥-١٦]، فأبدَلَ «ناصيةٍ»، وهي نكرةٌ، منَ «النَّاصيةِ»، وهي

أحكام تتعلق بالبدل يذكر حرف يبدل كل من يبدل الظاهر من لا يشترط الشرط وهمزة الاسم والفعل الظاهر ولا المطابقة بين الاستفهام في والجملة من يبدل المضمر البدل والمبدل البدل من اسم مثله من المضمر الاستفهام أو من اسم الشرطا

معرفةٌ، غيرَ أنَّه لا يَحْسُنُ إبدالُ النَّكرة من المعرفَةِ إلَّا إِذا كانَتْ موصوفةً كما رأيتَ في الآية الثَّانية.

٢ - يُبدَلُ الظَّاهِرُ منَ الظَّاهِرِ، كما تقدَّمَ. ولا يُبدَلُ المُضمَر من المُضْمَرِ، وأمَّا مِثْلُ: «قُمْتَ أَنْتَ. ومَرَرْتُ بكَ أَنْتَ»، فهو توكيدٌ كما تَقَدَّم.

ولا يُبدلُ المُضْمَرُ من الظَّاهر على الصَّحيحِ. قالَ ابنُ هشام: وأمَّا قولهم: «رأيتُ زيداً إياهُ»، فمِنْ وضْعِ النَّحْويينَ، وليسَ بمسمُوعِ (١).

ويجوز إبدالُ الظَّاهرِ مِنْ ضَميرِ الغائبِ كقولهِ تعالى: ﴿وَأَسَرُّوا ٱلتَّجْوَى ٱلَذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الأنبياء: ٣] فأبدلَ (الَّذين) مِنَ (الواو) التي هي ضميرُ الفاعِلِ. ومن ضمير المخاطَبِ والمتكلِّم، على شَرْطِ أَنْ يكونَ بدلَ بعضٍ منْ كلِّ، أو بَدَلَ اشتمالٍ (٢)، فالأوَّلُ: كقولهِ تعالى: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أَسْوَةً كَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ ﴾ [الأحزاب: ٢١] فأبدلَ الجارَّ والمجرورَ،

<sup>(</sup>۱) هذا قول ابن هشام في "أوضح المسالك" ٣٣٦/٣، وأما قوله في "شرح الشذور" ص ٤٤١ فهو: "وإبدال المضمر من الظاهر نحو: "ضربت زيداً إياه" وأسقط ابن مالك هذا القسم أيضاً من باب البدل، وزعم أنه ليس بمسموع، قال: ولو سمع لأعرب توكيداً لا بدلاً، وفيما ذكره نظر؛ لأنّه لا يؤكد القويُّ بالضعيف، وقد قالت العرب "زيد هو الفاضل" وجوَّز النحويون في (هو) أن يكون بدلاً وأن يكون مبتدأ، وأن يكون فصلاً، انتهى. (ع).

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام في «الشذور»: وإبدال الظاهر من المضمر فيه تفصيل، وذلك أن الظاهر إن كان بدلاً من ضمير غيبة جاز مطلقاً، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُهُ ﴾ [الكهف: ٦٣] فـ «أن أذكره» بدل من الهاء في (أنسانيه) بدل اشتمال ومثله ﴿وَنَرِثُمُ مَا يَقُولُ ﴾ [مريم: ٨٠] وقول الشاعر:

على حالة لو أنَّ في القوم حاتِماً على جوده لضَنَّ بالماء حاتم على حادة الجرِّ (لحاتم) على رواية الجرِّ (لحاتم) وهي بذلك تكون بدل الكل من الكل من الضمير في "جوده"، ثم يتابع الكلام كما ذكر المصنف. (ع).

وهما «لِمَنْ» مِنَ الجارِّ والمجرورِ المُضمرِ وهما «لَكُم»، وهو بَدَلُ بعضٍ مِنْ كلِّ؛ لأنَّ الأَسْوَةَ الْحَسَنةَ في رسولِ اللهِ ليسَتْ لكلِّ المخاطَبين، بل هي لمنْ كانَ يرجو اللهَ واليَوْمَ الآخرَ منهم، والثَّاني: كقولِكَ: «أَعْجَبْتني، علمُكَ»، فعلمُك بدلٌ من «التَّاءِ»، التي هي ضميرُ الفاعل، وهو بَدَلُ اسْتمالٍ، ومنه قولُ الشَّاعِرِ [من الطويل]:

٥١١ - بَلَغْنا السَّماءَ مَجْدُنا وَسناؤُنا وإِنَّا لَنَوْجُو فَوْقَ ذلِكَ مَظْهرا(١)

فأبدلَ «مَجْدُنا» مِنْ «نا» التي هي ضميرُ الفاعلِ، وهو بَدَلُ اشتمالٍ أيضاً.

٣ - يُبدَلُ كلُّ مِنَ الاسم والفِعْلِ والجملَةِ مِنْ مثله.

فإبدالُ الاسم من الاسم قد تقدّم.

وإبدالُ الفِعلِ من الفِعْلِ كقولِه تعالى: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۞ يُضَلَعَفَ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ﴾ [الفرقان: ٦٨-٦٩]، فأبدَلَ «يُضاعفُ» مِنْ «يَلْقَ».

وإبدالُ الجُملةِ مِنَ الجُملَة كقوله تعالى: ﴿أَمَدَّكُو بِمَا تَعَلَمُونَ ۞ أَمَدَّكُر بِأَنْعَلِمِ وَيَنِينَ﴾ [الشعراء: ١٣٢-١٣٣]، فأبدلَ جملةَ ﴿أَمَدَّكُر بِمَا تَعْلَمُونَ﴾.

وقد تُبدَلُ الجملةُ من المُفرَدِ، كقولِ الشَّاعرِ [من الطويل]:

١١٥ - إلى اللهِ أَشْكُو بِالمَدينَةِ حاجةً وبالشَّامِ أُخْرى، كَيْفَ يَلْتَقِيانِ؟! (٢)

أبدلَ «كيفَ يَلتقيانِ» مِنْ (حاجة، وأخرى)، والتَّقديرُ الإعرابيُّ: «أشكو هاتينِ الحاجنينِ، تَعَذُّرَ التقائهما». والتَّقديرُ المعنويُّ: «أشكو إلى الله تَعَذُّرَ التقاءِ هاتينِ الحاجتينِ».

٤ - إذا أُبدِلَ اسمٌ من اسمِ استفهام، أو اسمِ شَرْطٍ، وجَبَ ذكرُ هَمْزةِ الاستفهام، أو «إنِ» الشَّرطيَّةِ مع البَدَلِ، فالأوَّلُ نحوُ: «كُمْ مالُكَ؟ أعشرونَ أم ثلاثونَ (٣)؟. مَنْ جاءَك؟ أعليُّ أم

 <sup>(</sup>۱) البيت للنابغة الجعدي (ت٠٥هـ) في ديوانه (ص٦٨) والخزانة (٣/ ١٦٩) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ٤٠٦)
 وشرح الأشموني (٢/ ٤٣٩).

الشاهد فيه: قوله: (بلغنا السماء مجدنا) حيث أبدل الاسم الظاهر (مجدنا) من الضمير البارز الواقع فاعلاً لـ(بلغ)، وهو بدل اشتمال. (ع).

البيت ينسب للفرزدق غالب بن همام (ت١١٠هـ) في خزانة الأدب (٢٠٨/٥)، وذكر السيوطي أنه وجده في نوادر ابن
 الأعرابي وهو بلا نسبة في أوضح المسالك وشرح الأشموني.

الشاهد فيه: قوله: (كيف يلتقيان) حيث أبدل الجملة من المفرد، لأنها بتأويل المفرد، كما ذكره المصنف. (ع).

<sup>(</sup>٣) كم: اسمُ استفهامٍ في محلِّ رفع خبرٌ مقدَّمٌ. ومالُكَ: مبتدأ مؤخَّر. وعِشرونَ: بَدَلُ مِنْ كَمْ.

خَالدٌ(١٠٠؟. ما صَنَعْتَ؟ أخيراً أم شرَّا (٢٠٠؟». والثاني نحو: «مَنْ يَجتهدْ، إِنْ عليِّ وإن حالدٌ، فأكرمهُ (٢٠٠). ما تَصنعْ، إِنْ خيراً وإِنْ شرَّا، تُجزَ بهِ (٤٠). حيثُما تَنتظرْني، إِنْ في المدرَسةِ وإِنْ في اللَّدَرِ أُوافِك (٥٠)».

## ٤ ـ عَطْفُ البَيانِ

عطفُ البيانِ: هو تابعٌ جامدٌ، يُشبهُ النَّعتَ في كونِه يَكْشِفُ عن المُرادِ كما يكشفُ النَّعتُ، ويُنزَّلُ من المتبوعِ مَنْزِلَةَ الكَلِمةِ الموضِّحة لِكَلمةٍ غريبةٍ قبلَها، كقولِ الرَّاجزِ:

١٣٥ - أقسم بالله أبو حَفْصٍ عُمَرُ<sup>(١)</sup>

﴿ فَعَمْرُ: عَطْفُ بِيَانٍ عَلَى «أَبُو حَفْصَ»، ذُكُر لتوضيحه والكشفِ عن المُرادِ به، وهو تفسير له وبيانٌ، وأرادَ به سيدَنا عَمَرَ بنَ الخطابِ ﷺ.

وفائدتُه إيضاحُ مَتبوعهِ، إنْ كانَ المنبوعُ معرفةً، كالمثالِ السَّابقِ، وتخصيصُه إنْ كانَ نكرةً، نحوُ: «اشتريتُ حُلِيَّا: سِواراً». ومنه قولُهُ تعالى: ﴿أَوْ كَفَّنَرَةُ طَعَامُ مَسَكِكِينَ﴾ [المائدة: ٩٥].

ويجبُ أَنْ يُطابِقَ متبوعَهُ في الإعرابِ، والإفرادِ والتَّننيةِ والجَمْعِ، والتَّذكير والتَّأنيثِ، والتَّعريفِ والثَّنكيرِ.

#### وتمامه

مسامسسها من نسقس ولا دبسر قساغ من السلمهم إن كمان فسجسر وقاله لسيدنا عمر بن الخطاب لمَّا طلب منه ناقة غير ناقته يحملُه عليها لأنَّ ناقته فيها جرح في ظهرها ورقَّة في أخفافها تمنعُها من المسير فكذَّبه سيدنا عمر ولم بعطه فارتجز هذا البيت، ولما سمعه سيدنا عمر، وتبيَّن له صدقُه أعطاه بعيراً وحمله عليه. والدَّبَر: بفتح الدال والباء: قرحة البعير كما في «القاموس». والنَّقَبُ: رقَّةُ أخفاف البعير، وهو من باب فرح. «القاموس» (نقب).

الشاهد فيه: قوله: (أبو حفص عمر) حيث جاء (عمر) عطف بيان على (أبو حفص) لأنه تابع جامد يشبه الصفة في إيضاح متبوعة. (ع).

<sup>(</sup>١) ۚ مَنْ: اسمُ استفهامِ في محلِّ رفعِ مبتدأ، وجملةً «جاءكَ» خبرُه. وعلي: بَدَلٌ مِنْ «مَنْ» الاستفهاميَّةِ.

<sup>(</sup>٢) ما: اسمُ استفهام في محلِّ نصبٍ مفعولٌ مقدَّمٌ لصنعتَ ، والهمزة في «أخيراً»: حرفُ استفهام. وخيراً بدلٌ مِنْ ما الاستفهاميَّةِ.

<sup>(</sup>٣) من: اسمُ شرطٌ جازمٌ في محلِّ رفع مبتدأ، والجملةُ بعدَه خبرُه. وإنْ: حرفُ شرطٍ لا عَمل له هنا، لأنَّه جيء به لبيانِ المعنى لا للعمل. وعليِّ: بدلٌ من الضَّميرِ المستترِ في يجتهدُ. وخالد: معطوفٌ على «عليِّ».

<sup>(</sup>٤) ما: اسمُ شرطِ جازمٌ في محلِّ نصبِ مفعولٌ به مُقدَّم لتصنعْ. وخيراً: بدلٌ من «ما» الشَّرطيةِ.

 <sup>(</sup>٥) حيثما: اسمُ شرطٍ جازمٌ في محلٌ نصبٍ مفعولٌ فيه لتنتظِرْ. و «في المدرسةِ»: جارٌ ومجرورٌ في موضِعِ النَّصبِ على البدلية مِنْ محلٌ «حيثما».

 <sup>(</sup>٦) البيت قاله عبد الله بن كيسبة، وهو في المفصّل للزمخشري (ص١٥٧) والإضافة لابن حجر () وبلا نسبة في أوضح المسالك (١/٨٧) وشرح الأشموني (١/٩٩)؟

ومنْ عَطْفِ البيانِ ما يَقعُ بعدَ «أَيْ، وأَنْ» التَّفسيريتينِ، غيرَ أَنَّ «أَيْ» تُفسَّرُ بها المُفرداتُ والجُمَلُ، و «أَنْ» لا يفسَّر بها إلَّا الجُملُ المشتملةُ على معنى القولِ دونَ أحرُفهِ (١٠ تقول: «رأيتُ لَيْثاً، أي: أَسَداً (٢٠)» و «أشرتُ إليهِ، أي: اذهبْ (٣)». وتقولُ: «كتبتُ إليهِ، أَنْ: عَجِّلْ بالحضور (٤٠)». وإذا تضمَّنتُ «إذا» معنى «أي» التفسيريَّةِ، كانتُ حرفَ تفسيرٍ مثلها، نحو: «تقولُ: امتطيتُ الفَرَسَ: إذا ركبتَه». وسيأتي لهذا البحث فضلُ بيانٍ في باب الحروف.

## أَحكامٌ تَتَعَلَّقُ بِعَطْفِ البَيَان

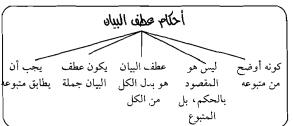

ا - يجبُ أَنْ يكونَ عطفُ البيانِ أوضحَ مِنْ متبوعهِ وأشْهرَ، وإلَّا فهو بدلٌ، نحو: المنعاد الرجلُ»، فالرجلُ بدلٌ من اسم الإشارة، وليس عطف بيان؛ لأنَّ اسمَ

الإشارةِ أوضح من المعرَّف بأل. وأجازَ بعضُ النّحويين أنْ يكونَ عطفَ بيان؛ لأنَّهم لا يشترطونَ فيه أنْ يكونَ أوضحَ من المتبوعِ. وما هو بالرأي السَّديدِ؛ لأنَّه إنما يُؤتى به للبيانِ، والمبيِّنُ يجبُ أن يكونَ أوضحَ منَ المُبيَّن.

٢ - الفَرقُ بينَ البدلِ وعطفِ البيانِ أنَّ البدلَ يكونُ هو المقصودَ بالحكمِ دُون المُبدلِ منه.
 وأمَّا عطفُ البيانِ فليسَ هو المقصودَ، بلْ إنَّ المقصودَ بالحُكم هو المتبوعُ، وإنما جيءَ بالتَّابعِ
 (أي: عطفِ البيانِ) تَوضيحاً له وكَشْفاً عن المرادِ منه.

٣ - كلُّ ما جازَ أَنْ يكونَ عطفَ بيانٍ جازَ أَنْ يكونَ بَدَلَ الكُلِّ من الكُلِّ، إلا (٥) إذا لم يُمكن الاستغناء عنه أو عن متبوعه، فيجبُ حينئذٍ أَنْ يكونَ عطفَ بيانٍ، فمثالُ عدمِ جوازِ الاستغناء عن التَّابعِ قولُكَ: «فاطمةُ جاءَ حسينٌ أَخُوها»؛ لأنَّكَ لو حَذَفْتَ «أخوها» من الكلامِ لَفَسدَ التَّركيبُ (٦). ومثالُ عدَم جوازِ الاستغناءِ عن المَتْبوع قولُ الشَّاعرِ [من الوافر]:

<sup>(</sup>١) بأنْ يكونَ فيها ما يدلُّ على معنى القَولِ، لا لفظُ القولِ وما يُشتقُّ منه. وذلك كأمرتُ وناديتُ وأشرتُ وكلَّمتُ ونحوِها وما يشتقُّ منها.

<sup>(</sup>٢) أسداً: عطفُ بيانٍ على لَيْثاً.

<sup>(</sup>٣) جُملة «أي اذهب»: عطفُ بيانِ على جملةِ أَشَرْتُ إليه.

<sup>(</sup>٤) جملة «أَنْ عَجِّلْ بالحضور». عطفُ بيانٍ على جُملةِ كتبتُ إليهِ. والكتابَة مُشتَملة على مَعنى القَولِ.

<sup>(</sup>٥) سقطت (إلا) من الطبعات المتداولة، وهي كما ترى في غاية الأهمية . (ع).

<sup>(</sup>٦) وذلك لخلو الجملة الواقعة خبراً من الرابط العائد على المبتدأ، كما ذكر ذلك ابن هشام في «شذور الذهب». (ع).

18 ه - أنا ابنُ التَّادِكِ البَكْرِيِّ بِشْرٍ عَلَيْهِ الطَّيْرُ تَرْقُبُهُ وقُوعا(١)

فبشر: عطفُ بيانٍ على «البَكْريِّ»، لا بَدَلٌ منه؛ لأنَّكَ لو حَذَفْتَ المتبوعَ، وهو «البَكْريِّ» لو جَبَ أَنْ تُضيفَ «التَّارك» إلى «بشْرٍ»، وهو ممتنعٌ؛ لأنَّ إضافةَ ما فيه «أَنْ» إذا كانَ ليسَ مُثنَّى أو مجموعاً جمعَ مذكَّرٍ سالماً، إلى ما كانَ مُجرَّداً عنها غيرُ جائزةٍ، كما علمتَ في مَبْحَثِ الاضافة (٢).

ومن ذلك قول الآخر [من الطويل]:

٥١٥ - أَيا أَخَوَيْنا، عَبْدَ شَمْسٍ ونَوْفَلاً أُعِيذُكُما بِاللهِ أَنْ تُحْدِثا حَرِبا(٣)

فعبد شمس: معطوف على «أخوينا» عطف بيان، و«نوفلاً»: معطوف بالواو على «عبد شمس»، فهو مثلُه عطف بيان، ولا تجوزُ البدليَّةُ هنا؛ لأنَّه لا يُستغنى عن المتبوع؛ إذ لا يصحُّ أَنْ يقالَ: «ونوفلُ» بالبناءِ على الضَّمِّ؛ لأنَّ المنادى إذا عُطف عليه اسمٌ مُجرَّد مِنْ «أَلْ» والإضافة وَجَبَ بناؤه؛ لأنَّك إِنْ ناديتَهُ كانَ كذلك، نحوُ: «يا نوفلُ». كما عرَفْتَ ذلك في مَبْحثِ «أحكامِ توابعِ المُنادَى».

ومِنْ ذلكَ أَنْ تقولَ: «يا زيدُ الحارث<sup>(٤)</sup>». فالحارث: عطفُ بيانٍ على «زيد». ولا يجوزُ أَنْ يكونَ بدلاً منه؛ لأنَّكَ لو حَذَفْتَ المتبوعَ، وأَحْلَلْتَ التَّابِعَ محلَّهُ، لقلتَ: «يا الحارثُ». وذلكَ لا يجوزُ؛ لأنَّ «يا» و«أل» لا يجتمعانِ إلَّا في لَفْظِ الجَلالةِ.

<sup>(</sup>۱) البيت للمرار الأسدي (وهو ابن سعيد الفقعسي شاعر أموي) في ديوانه (ص٤٦٥) وفي الخزانة (٤/ ٢٨٤) وأوضح المسالك (٣/ ٣٥١) وشرح الأشموني (٢/ ٤١٤) وشرح ابن عقيل (٣/ ١٧٢) وهو يفتخر بأن جده خالد بن نضلة قتل بشر بن مرثد زوج الخزنق أخت طرفة بن العبد البكري.

الشاهد فيه: قوله: (أنا ابن التارك البكري بشر) فبشر: عطف بيان على البكري، ولا يصح أن يكون بدلاً منه، لأنك لو حذفت المتبوع (البكري) للزم إضافة التارك إلى بشر، وهو لا يجوز في باب الإضافة، وقد وضح ذلك المصنف. (ع).

 <sup>(</sup>٢) ذكرنا في مبحثِ «أحكامِ المُضافِ» أنّ الفرَّاء أجازَ إضافةَ الوَصْفِ المقترنِ بألْ إلى كلِّ اسمٍ معرفةٍ، بلا قَيْدٍ ولا شَرْطٍ،
 فعلى رأيه يجوزُ أنْ يُعرَبَ «بشرِ» أيضاً بَدَلاً مِنَ «المبكريّ».

 <sup>(</sup>٣) البيت لطالب بن أبي طالب في الحماسة الشجرية (١/ ٦١) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ٣٥٠) وشرح الأشموني
 (٢) ٤١٤).

الشاهد فيه: قوله: (أياأخوينا عبد شمس ونوفلاً) فعبدَ شمس: عطف بيان على (أخوينا) لا بدل منه لأن البدل على نية تكرار العامل، وتكراره يلزم أن يكون (نوفل) مبنياً على الضم. والرواية بالنصب فنعين العطف، وذلك موضح في الكتاب. (ع).

<sup>(3)</sup> يجوزُ في الحارثِ الرَّفعُ، تَبَعاً للفظِ المُنادَى، فيكونُ عطفَ بيانِ على «زيدٍ» المبني على الضم، ويجوز فيه النَّصبُ تبعاً لمحلِ المنادى؛ لأنَّ توابعَ المنادى المبني، إذا لم تضف، يجوز فيها الوجهان الرفع تبعاً للفظ المنادى، والنصب تبعاً لمحله، إلا البدل والمعطوف المجرد من «أل» اللذين لم يضافا. كما عرفت ذلك في أحكام توابع المنادى.

٤ - يكونُ عَظفُ البَيانِ جُمْلةً، كقوله تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ﴾ [طه: ١٢٠]، فجملة: ﴿ قَالَ يَتَادَمُ هَلْ أَدُلُكَ ﴾ : عطفُ بيانٍ على جملة: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ ﴾ . وقد منعَ النُّحاة عطف البيانِ في الجُمل، وجعلوهُ مِنْ بابِ البَدَل. وأثبتهُ علماء المعاني، وهو الحقُّ. ومنه قولهُ تعالى أيضاً : ﴿ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ ٱلْجُنَةُ ﴾ : عطفُ بيانٍ على جُملَة : ﴿ وَنُودُوا ﴾ .
 [الأعراف: ٣٤]، فجملة : ﴿ أَن تِلْكُمُ ٱلْجُنَةُ ﴾ : عطفُ بيانٍ على جُملَة : ﴿ وَنُودُوا ﴾ .

#### ٥ ـ المعطوف بالحرف

المعطوفُ بالحرف: هو تابعٌ يتوسَّطُ بينَه وبينَ متبوعِه حرفٌ من أحرفِ العَطْفِ، نحوُ: «جاءَ عليٌّ وخالدٌ. أكرمتُ سعيداً ثم سليماً». ويُسمَّى العطفُ بالحرفِ «عَطفَ النَّسَق» أيضاً.

وفيه ثلاثةُ مباحث:

# ١ ـ أَحْرُفُ العَطْفِ



أحرفُ العَطْفِ تسعةٌ، وهي: «الواو، والفاء، وثُمَّ، وحتَّى، وأو، وأمْ، وبَلْ، ولا، ولكنْ».

فالواو، والفاء، وثمّ، وحتَّى: تُفيدُ مُشارَكة المعطوفِ للمعطوفِ عليه في الحُكم والإعرابِ دائماً.

وأو، وأمْ؛ إِنْ كانتا لغير الإضرابِ عن المعطوفِ عليه إلى المعطوفِ، فكذلكَ، نحوُ: «خُذِ القَلْمَ أو الورقة»، ونحوُ: «أخالدُ جاءَ أم سعيدٌ؟». وإنْ كانتا للإضرابِ(١) فلا تفيدانِ المشاركة بينهما في المعنى، وإنَّما هُما للتَّشريك في الإعراب فقط، نحوُ: «لا يَذهبْ سعيدٌ أو لا يَذهبْ خالدٌ(٢)»، ونحو: «أذهبَ سعيدٌ ! أم أذهبَ خالدٌ؟(٣)».

وبَل: تُفيدُ الإضرابَ والعُدولَ عن المعطوفِ عليه إلى المعطوفِ، نحوُ: «جاءَ خالدٌ، بَل عليٌ».

ولكنْ: تُفيدُ الاستدراكَ، نحوُ: «ما جاءَ القومُ، لكنْ سعيدٌ».

<sup>(</sup>١) إن كانتا للإضراب كانتا بمعنى «بل».

<sup>(</sup>٢) أي: بل لا يذهب خالد.

<sup>(</sup>٣) أي: بل أذهبَ خالد.

ولا: تفيدُ معَ العطفِ نفيَ الحكم عمّا بعدها وإثباتَهُ لِمَا قبلها(١) نحوُ: «جاءَ عليٌّ لا خالدٌ». ٢ ـ مَعانى أَحْرِفِ العَطْفِ

١ - الواوُ: تكونُ للجمعِ بينَ المعطوفِ والمعطوفِ عليه في الحُكمِ والإعرابِ جَمْعاً مُطْلَقاً،

فلا تُفيدُ ترتيباً ولا تعقيباً. فإذا قُلْتَ: "جاءَ عليٌّ وخالدٌ"، فالمَعنى أنَّهما اشتركا في حكم المجيء، سواءٌ أكانَ



عليٌّ قد جاءَ قبلَ خالدٍ، أمْ بالعكسِ، أم جاءًا مَعاً، وسواءٌ أكانَ هناكَ مُهلةٌ بينَ مجيئِهما أمْ لم نَكُنْ.

٢ - الفاءُ: تكونُ للترتيبِ والتَّعقيبِ. فإذا قُلْتَ: «جاءَ عليٌّ فَسعيدٌ»، فالمعنى: أنَّ عليًّا جاءَ أوَّلُ، وسعيداً جاءَ بعدَهُ بلا مُهلةٍ بينَ مجيئهما.

٣ - ثم : تكون للتَّرتيبِ والتَّراخي، فإذا قلتَ: «جاءَ عليٌّ ثمَّ سعيدٌ»، فالمعنى: أنَّ «عليًّا»
 جاءَ أولُ، وسعيداً جاءَ بعدَهُ، وكانَ بينَ مجيئِهما مُهْلَةٌ.

٤ - حتى: العطفُ بها قليلٌ، وشَرْطُ العَطْفِ بها أنْ يكونَ المعطوفُ اسماً ظاهراً، وأنْ يكونَ جُزءاً مِنَ المعطوفِ عليه أو كالجُزءِ منه، وأنْ يكونَ أشرف من المعطوفِ عليه أو أخسَّ منه، وأنْ يكونَ أشرف من المعطوفِ عليه أو أخسَّ منه، وأنْ يكونَ مُفرداً لا جُملةً، نحوُ: «يموتُ النَّاسُ حتَّى الصبيانُ. أعجبَنى علىٌ حتَّى ثوبُهُ».

واعلم أنَّ «حتى» تكونُ أيضاً حرف جرِّ، كما تقدَّمَ، وتكونُ حَرْفَ ابتداءٍ، فما بعدَها جملةٌ مُستأنَفةٌ، كقول الشَّاعرِ [من الطويل]:

٥١٦ - فَما زالَت القَتْلَى تَمُجُّ دِماءَها بِدِجلَةً (٢)، حَتَّى ماءُ دِجْلَةَ أَشْكَلُ (٣)

<sup>(</sup>١) جاء في الطبعات المتداولة: «نفي الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها» وهو خطأ. قال ابن هشام في «شذور الذهب» ص٧٤٤: وأما «لا» فإنها لنفي الحكم الثابت لما قبلها عما بعدها. فلذلك لا يعطف بها إلا بعد الإثبات، وذلك كقولك «جاءني زيد لا عمرو». انتهى. (ع).

<sup>(</sup>٢) دِجْلَة، بكسرِ الدَّالِ وفَتحِها: نهر بغداد.

<sup>(</sup>٣) البيت لجرير في ديوانه (ص١٤٣).

والإعراب: ماء: مبتدأ مرفوع. دجلة: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف =

أو: إنْ وقعَتْ بعدَ الطَّلب، فهي إمَّا للتَّخييرِ، نحوُ: «تزوَّجْ هِنْداً أو أختَها»، وإمَّا للإَبْاحةِ، نحوُ: «اذهبْ إلى دِمَشقَ، أو دَع للإَبَاحةِ، نحوُ: «اذهبْ إلى دِمَشقَ، أو دَع ذلكَ، فلا تَذهبِ اليومَ»، أي: بَلْ دَعْ ذلك، أمرتَهُ بالذهاب، ثمَّ عدلتَ عن ذلك.

والفرقُ بينَ الإباحةِ والتَّخييرِ، أنَّ الإباحة يجوزُ فيها الجمعُ بين الشَّيئينِ، فإذا قُلْتَ: «جالسِ العلماءَ أو الزُّهَّادَ»، جازَ لكَ الجمعُ بينَ مُجالَسةِ الفَريقينِ، وجازَ أنْ تُجالسَ فريقاً دُونَ فريقٍ. وأمَّا التَّخييرُ فلا يَجوزُ فيه الجمعُ بينَهما؛ لأنَّ الجمعَ بينَ الأختين في عَقْدِ النِّكاحِ غيرُ جائزٍ.

وإنْ وقعَتْ «أو» بعدَ كلامٍ خَبريِّ، فهي إِمَّا للشَّكِّ، كقولهِ تَعالى: ﴿قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِّ﴾ [الكهف: ١٩]، وإمّا للإبهامِ، كقولهِ عزَّ وجل: ﴿وَإِنَّاۤ أَوْ لِيَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ﴾ [سبأ: ٢٤]. ومنه قولُ الشاعر [من الخفيف]:

٥١٧ - نَحْنُ أَوْ أَنْتُمُ الأُلَى أَلِفُوا الحَد قَ فَبُعْداً لِلمُبْطِلِينَ وَسُحْقا (١)

وإمَّا للتَّقسيم، نحوُ: «الكلمةُ اسمٌ أَو فِعْلٌ أو حَرْفٌ»، وإمَّا للتَّفصيلِ بعدَ الإجمالِ، نحوُ: «اختلف القَوْمُ فيمَنْ ذَهَبَ، فقالوا: ذَهبَ سعيدٌ أو خالدٌ أو عليٌّ». ومنه قولهُ تعالى: ﴿قَالُواْ سَاحِرُ الْخَلْفَ الْقَوْمُ فيمَنْ ذَهَبَ، فقالوا: ذَهبَ سعيدٌ أو خالدٌ أو عليٌّ». ومنه قولهُ تعالى: ﴿قَالُواْ سَاحِرُ الْخَلْفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٧]. أي: بل يزيدونَ، ونحوُ: «ما جاءَ سعيد، أو ما جاءَ خالدٌ».

## معاتي أحرف العطف أم بل لكن لا (متصلة ـ (للإضراب) (للاستدراك) (تفيد النفي منقطعة) مع العطف)

٦ - أمْ: على نوعينِ: مُتَّصلَةٍ ومنْقَطِعةٍ.

فالمتَّصلةُ: هي التي يكونُ ما بعدَها متَّصِلاً بما قبلَها، ومشارِكاً له في الحكْم، وهي التي تقعُ بعدَ

همزةِ الاستفهامِ أو همزةِ التَّسويَةِ، فالأوَّلُ كقولِك: «أُعليٌّ في الدَّارِ أَمْ خالدٌ؟»، والثَّاني كقولِه تعالى: ﴿سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمُ [البقرة: ٦]. وإنما سُمِّيَتْ متَّصِلةً لأنَّ ما قبلَها وما بعدَها لا يُستغنى بأحدِهما عن الآخرِ.

للعلمية والتأنيث. أشكل: خبر المبتدأ، والأشكل: ما فيه حمرة وبياض يضرب إلى الحمرة والكدرة. «القاموس».
 والشاهد فيه: قوله: (حتى ماء) حيث جاءت «حتى» ابتدائية داخلة على جملة اسمية مستأنفة. (ع).

 <sup>(</sup>١) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في مغني اللبيب (١/ ٦٢).
 الشاهد فيه قوله: «نحن أو أنتم» حيث وقعت «أو» للإبهام الذي هو أحد معانيها. وقوله: فبعداً: الفاء حرف عطف، بعداً: مفعول مطلق لفعل محذوف، وكذلك الحال في سحقاً، والصيغة صيغة دعاء. (ع).

و «أم» المنقطعة: هي التي تكونُ لقطع الكلام الأوّلِ واستئناف ما بعدَه، ومعناها الإضرابُ، كقولهِ تعالى: ﴿ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ نَسْتَوِى الظُّلُمَنَ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا بِنَهِ شُرِكاً ﴾ [الرعد: ١٦]. والمعنى: «بل جعلوا لله شركاء»، قال الفرّاءُ: «يقولون: هل لكَ قِبَلنا حقّ ؟ أم أنتَ رجلٌ ظالمٌ» يريدون: «بل أنت رجلٌ ظالمٌ»، وتارةً تتضمَّنُ معَ الإضراب استفهاماً إنكاريًا، كقوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُ الْبَنَتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴾ [الطور: ٣٩]. ولو قدّرت «أم» في هذه الآية للإضراب المحض، من غير تَضَمُّنِ معنى الإنكار، لزمَ المُحال.

٧ - بَل: تكونُ للإضرابِ والعُدول عن شيءٍ إلى آخرَ، إِنْ وقعَتْ بعدَ كلام مُثبَتٍ، خبراً كانَ أو أمراً، وللاستدراكِ بمنزلةِ «لكنْ»، إنْ وقعَتْ بعدَ نفيٍ أَو نهي، ولا يُعطَفُ بها إِلَّا بشرطِ أَنْ يكونَ معطوفُها مُفرداً غيرَ جُملَةٍ.

وهي، إنْ وقعَتْ بعدَ الإيجابِ أَو الأمرِ، كان مَعناها سَلْبَ الحكْمِ عمَّا قَبْلَها، حتَّى كأنَّهُ مسكوتٌ عنه، وجَعْلَهُ لِمَا بعدَها، نحو: «قام سليمٌ، بلْ خالدٌ» ونحوُ: «لِيَقُمْ عليٌّ، بلْ سعيدٌ».

وإنْ وقعَتْ بعدَ النَّفي أو النَّهي، كانَ مَعناها إثباتَ النَّفي أو النَّهْي لِمَا قبلها وجعلَ ضده لِمَا بعدَها، نحو: «ما قام سعيدٌ بل خليلٌ»، ونحو: «لا يَذهبْ سعيدٌ بل خليلٌ».

فإِنْ تلاها جملةٌ لم تَكنْ للعطفِ، بلْ تكونُ حَرْفَ ابتداءٍ مُفيداً للإضرابِ الإبطالي أو الإضرابِ الابطالي أو الإضرابِ الانتقالي (١). فالأولُ كقولهِ تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اَتَخَذَ الرَّمْنَ وَلَدَا الْبَحْنَةُ بَلْ عِبَادٌ وَقُولُهِ: ﴿ وَقُولُهِ: ﴿ وَقُولُهِ: ﴿ وَقُولُهِ: هِوَ حِنَّةُ لِلَ جَاءَهُم بِالْحَقِ ﴾ مُكْرَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، أي: بل هُم عبادٌ، وقولهِ: ﴿ وَقُولُهِ: هِوَ مِنَّةُ لِلَ جَاءَهُم بِالْحَقِ ﴾ [المؤمنون: ٧٠]. والثاني كقولهِ تعالى: ﴿ وَلَا نُكِلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَها وَلَدَيْنَا كِنَا لَكُنْ يُطِقُ بِالْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ لَا المؤمنون: ٢٠- ٢٦].

وقد تُزادُ قبلها «لا»، بعد إثباتٍ أَو نفيٍ، فالأولُ كقول الشاعر [من الخفيف]:

١٨٥ - وَجْهُكِ البَدْرُ، لا بل الشَّمْسُ لوُّ لَمْ يُقْضَ لِلشَّمْسِ كَسْفَةٌ أو أُفولُ<sup>(٢)</sup>
 والثاني كقول الآخر [من البسيط]:

 <sup>(</sup>١) يراد بالإضرابِ الإبطالي: العدولُ عن موضوع إلى موضوع، مع إبطالِ حُكْمِ الموضوع الأول. ويراد بالإضرابِ
 الانتقالي: الانتقالُ من موضوع إلى آخرَ، بلا إبطال الحكم الأول.

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (۲/ ٤٢٨) ومغني اللبيب (۲/ ١١٣).
 الشاهد فيه: (لا، بل) حيث (لا) زائدة للتوكيد. و(بل): حرف عطف يفيد الإضراب الانتقالي .(ع).

١٩ - ومَا هَجَرْتُكِ، لا بَلْ زادَني شَغفاً هَجَـرٌ وبُـعْـدُ تَـراخِ لا إلـى أجـلِ (١)

٨ - لكنْ: تكونُ للاستدراكِ، بشرطِ أَنْ يكونَ معطوفُها مُفرداً، أي: غيرَ جُملةٍ، وأنْ تكونَ مسبوقةً بنفي أو نهي، وأنْ لا تقترنَ بالواو، نحو: "ما مررتُ برجلٍ طالحٍ، لكنْ صالحٍ"، ونحو: "لا يَقُمْ خليلٌ، لكنْ سعيدٌ". فإن وقعت بعدَها جملةٌ، أو وقعت هي بعدَ الواو، فهي حرفُ ابتداءٍ، فالأول كقول الشاعر [من البسيط]:

• ٢٠ - إِنَّ ابِنَ وَرْقَاءَ لا تُخْشِي بَوادِرُهُ لِكِنْ وَقَائِعُهُ فِي الْحَرْبِ تُنتَظُرُ (٢)

والشاني كقولهِ تعالى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُ وَلَكِكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَم النَّبِيَانَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، أي: لكنْ كان رسولَ الله، فرسول: منصوبٌ لأنه خبرُ «كانَ» المحذوفةِ، وليس معطوفاً على «أبا». وكذلك إنْ وقعَتْ بعدَ الإيجاب، فهيَ حرفُ ابتداءٍ أيضاً، مثلُ: «قامَ خليلٌ، لكنْ عليٌّ»، فعليٌّ: مبتدأ محذوفُ الخبر، والتَّقديرُ «لكنْ عليٌّ لم يَقُم».

وهيَ بعدَ النَّفي والنَّهي مثلُ: «بَلْ»: معناها إثباتُ النَّفي أو النَّهي لِمَا قبلَها، وجَعلُ ضِدِّهِ لِما عدَها.

9 - لا: تُفيدُ مع النَّفي العطف، وهي تُفيدُ إثباتَ الحُكم لِما قبلَها، ونَفيَهُ عمّا بعدَها، وشيهُ عمّا بعدَها، وشرطُ معطوفها أن يكون مفرداً، أي: غيرَ جملةٍ، وأنْ يكونَ بعدَ الإيجابِ أو الأمرِ، نحو: «جاءَ سعيدٌ لا خالدٌ»، ونحو: «خذِ الكتابَ لا القلمَ».

وأثبتَ الكوفيُّونَ العطفَ بليسَ، إنْ وقعتْ موقعَ «لا»، نحوُ: «خُذ الكتابَ ليسَ القلمَ» أي: لا القلم. وعليه قول الشاعر [من الرجز]:

٢١ - أين المَفَرُ ؟ وَالإلهُ الطَّالِبُ وَالأَشْرَمُ المَغْلُوبُ لَيْسَ المغالِبُ (٣)

﴿ فليسَ هنا : حرفُ عطفٍ. والغالبُ : معطوفٌ على المغلوبِ. ولو كانتْ هنا فِعلاً ناقصاً لنصبَ الغالبَ على أنَّه خبرٌ لها ﴾.

 <sup>(</sup>١) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح الأشموني (٢/ ٤٢٩) ومغني اللبيب (١١٣/١).
 الشاهد فيه: (لا، بل) كما في البيت السابق .(ع).

 <sup>(</sup>۲) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص٩٥) ومغني اللبيب (١/ ٢٩٢) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ٣٨٥)
 وشرح الأشموني (٢/ ٤٢٧).

الشاهد فيه: قوله: (لكن وقائعه) حيث جاءت (لكن) حرف ابتداء وحرف عطف. (ع).

 <sup>(</sup>٣) البيت تقدم برقم (٤٢٣) وهو لنفيل بن حبيب الحميري.
 الشاهد فيه: قوله: (ليس الغالب) حيث جاءت ليس حرف عطف، يفيد النفي، كـ(لا). (ع).

# ٣ ـ أحكامٌ تتعلَّقُ بِعَطْفِ النَّسَق

١ - يُعطَّفُ الظَّاهرُ على الظَّاهرِ، نحوُ: «جاءَ زُهيرٌ وأُسامةُ»، والمُضمَرُ على المُضمَر؛ نحوُ:

«أنا وأنت صديقانِ»، ونحو:
«أكرمتُهم وإيَّاكم»، والمُضمَرُ على
الظَّاهرِ، نحو: «جاءني عليٌّ وأَنْتَ»،
ونحو: «أكرمتُ سليماً وإيّاكَ»،
والظَّاهرُ على المُضْمرِ، نحو: «ما

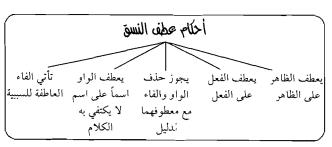

جاءَني إِلَّا أَنْتَ وعليٌ " ونحوُ: "ما رأيتُ إِلَّا إِيَّاكَ وعليًّا ". غيرَ أَنَّ الضَّميرَ المتَصِلُ المرفوع ، والضَّميرَ المستَترَ ، لا يَحسُنُ أَنْ يُعطَف عليهما إلَّا بعدَ توكيدهما بالضَّمير المنفصلِ (١) ، نحو : "جئتُ أنا وعليٌ " ، ومنه قوله تعالى : "فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ المائدة: ٢٤]. ويجوز العطفُ عليهما أيضاً إذا كانَ بينَهما فاصلٌ ، أيُّ فاصلٍ ، كقوله تعالى : "يَنْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ الرعد: ٢٣] ، وقوله : "مَا أَشْرَكَنَا وَلاَ عَلَى الواو في الآية الأولى على الواو في "يدخلونها" ، لوجودِ الفاصلِ وهو "ها" ، التي هيَ ضميرُ المفعول به ، وعطف "آباء" في الآية الأولى . الثانيةِ على "نا" في "أَشْرَكْنا" ، لوجود الفاصلِ ، وهو "لا" ، وذلك جائز.

أمَّا العطفُ على الضَّميرِ المجرور، فالحقُّ أنه جائزٌ (٢)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكُفْرُا بِهِ وَالْمَسْجِدِ النَّحَرَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٧]. وقُرئ في بعض القراءَات السّبع: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ ﴾ (٣) [النساء: ١]، بالجرِّ عطفاً على الهاء، والكثير إعادةُ الجارِّ كقوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَمَا وَالأَرْضِ اثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرَهًا ﴾ [فصلت: ١١]، ونحو: «أحسنت إليكَ وإلى عليٍّ»، ونحو: «أكرمتُ غلامكَ وغلامَ سعيدٍ».

وإن عسلسى ضسمسيسر رفسع مستسصسل أو فساصسل مسا وبسلا فسصسل يسرد

عطفت فافصل بالضمير المنفصل في النظم فاشياً وضعفَه اعتقد

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية:

فالبصريون أوجبوا الفصل عند العطف على الضمير المرفوع المتصل أو المستتر، والكوفيون لم يشترطوا الفصل، وعبارة المصنف كعبارة ابن هشام في «أوضح المسالك» بلفظ «لا يحسن» وفي «الشذور» قال: «لا يعطف غالباً» .(ع).

 <sup>(</sup>٢) منع الجمهورُ العطفَ على الضمير المجرورِ من غيرِ إعادةِ الجار. والحقُّ أنه جائز، كما حققنا ذلك في مبحث «المفعول معه».

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة «والأرحامِ» بالكسر وقرأ الباقون بنصبها كما في النشر في القراءات العشر (٣/ ٢٤): و«السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص٢٢٦. (ع).

٢ - يُعطَفُ الفعلُ على الفعلِ، بشرطِ أنْ يَتَّحدا زماناً، سواءٌ اتحدا نوعاً، كقوله تعالى:
 ﴿ وَإِن تُؤْمِنُوا وَنَنَّقُوا يُؤْتِكُو أُجُورَكُمُ ﴾ [محمد: ٣٦]، أم اختلفا، نحو: "إن نَجئ أكرمتُك وأُعطِك ما تريد».

٣ - يجوزُ حذفُ الواو والفاء مع معطوفهما إذا كانَ هناكَ دليلٌ ، كقوله تعالى: ﴿أَنِ آضَرِب يَعْصَاكَ ٱلْمَجَرَّ فَأَنْبَجَسَتْ ﴾ [الأعراف: ١٦٠]، أي: فضرَبَ فانبجسَتْ ، وقولِ الشَّاعر [من الطويل]:

٢٢٥ - فَما كَانَ بَيْنَ الخَيْرِ، لَوْ جاءَ سالِماً أب أب حَجَرٍ، إِلَّا لَــيالٍ قَـــلائِـــلُ (١)
 أي: «بين الخير وبيني».

٤ - تختصُّ «الواوُ» مِنْ بينِ سائر أخواتها بأنَّها تَعطِفُ اسماً على اسمٍ لا يكتفي به الكلامُ، نحوُ: «اختصمَ زيدٌ وعمرٌو. اشتركَ خالدٌ وبكرٌ. جلستُ بينَ سعيدٍ وسليمٍ»، فإنَّ الاختصامَ والاشتراكَ والبَينيَّةِ من المعاني التي لا تقومُ إِلَّا باثنينِ فصاعداً .

ولا يجوزُ أنْ تقعَ الفاءُ ولا غيرُها مِنْ أحرفِ العطف في مثل هذا المَوقع، فلا يقالُ: «اختصمَ زيدٌ فعمرٌو. اشتركَ خالدٌ ثمَّ بكرٌ. جلستُ بينَ سعيدٍ أو سليمٍ».

حثيراً ما تقتضي الفاء مع العطف معنى السببيّة، إن كان المعطوف بها جملةً، كقوله تعالى: ﴿ فَوَكَنُو مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهُ ﴾ [القصص: ١٥].

#### 

<sup>(</sup>۱) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه (ص ١٢٠) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ٣٩٦) وشرح الأشموني (٢/ ٤٣٠) من قصيدة يرثي فيها أبا حجر النعمان بن أبي شمر الغساني فيه أبا حجر «النعمان بن الحارث الغساني». والشاهد فيه: حذف الواو. وأصل الكلام «فما كان بين الخير وبيني» والدليل على هذا الحذف قوله: «بين»، وهي لا تضاف إلا لمتعدد. (ع).

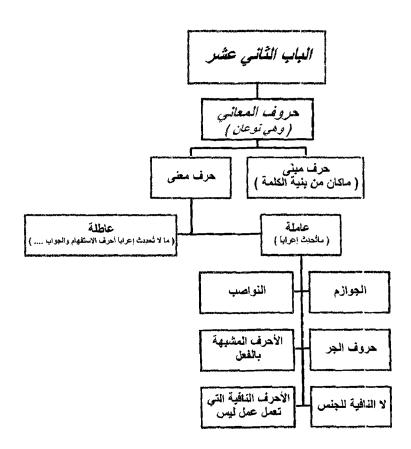



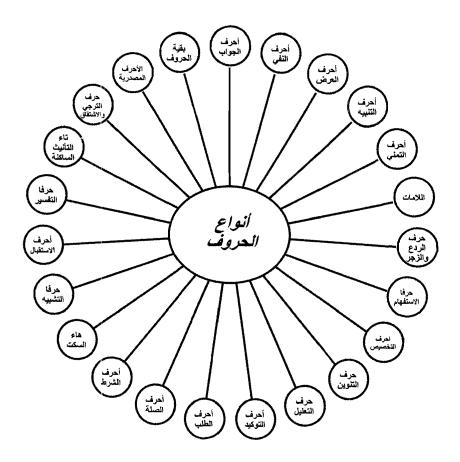

رَفْعُ معبر (الرَّحِيُّ الْنِجَرِّي رُسِّكَتِرَ (الإِرْدِي www.moswarat.com رَفَّحُ عبر ((رَجَمِيُ (الْجَثَرِيُّ (سِكَتُهُ (لِالْإِثْمُ (الْفِرُوكُ (سِكَتُهُ لِلْمِرِّمُ (الْفِرُوكُ www.moswarat.com

# البِّائِةُ النَّانِيْ عَشِيْنِ حروفُ المَهانيُ

الحرفُ على ضربينِ: حرفُ مَبنِّي، وحرفُ مَعنَّى.

فحرفُ المبنَى: ما كان مِنْ بنيةِ الكَلِمةِ، ولا شأنَ لَنا فيه.

وحرفُ المعنى: ما كانَ لهُ معنًى لا يظهرُ إِلَّا إذا انتظمَ في الجُملَةِ: كحُروف الجرِّ والاستفهام والعَطْفِ، وغيرِها.

وهو قسمان: عاملٌ وعاطلٌ.

فالحرفُ العاملُ: ما يُحِدثُ إعراباً (أي: تَغيُّراً) في آخرِ غيرِه من الكلمات.

والحروفُ العاملةُ هي: حروفُ الجرِّ، ونواصبُ المضارعِ، والأحرفُ التي تَجزمُ فعلاً واحداً، وإنْ وإذْ ما (اللَّتان تجزمانِ فعلينِ) (١٠)، والأحرفُ المشبَّهةُ بالفعلِ (التي تَنصِبُ الاسمَ وترفعُ الخبر) ولا النَّافيةُ للجنسِ (التي تعملُ عملَ «إنَّ» فتنصِبُ الاسمَ وترفعُ الخبرَ) وما [ولا] ولاتَ وإنْ (المُشبَّهاتُ بِليسَ في العمل، فترفعُ الاسمَ وتنصِبُ الخبرَ). وقد سبقَ الكلامُ عليها.

والحرفُ العاطلُ (ويُسمَّى غيرَ العامل أيضاً): ما لا يُحدِثُ إِعراباً في آخرِ غيرهِ من الكلمات: كهَل، وهَلَّا، ونَعَمْ، ولولا، وغيرِها.

#### أنواع الحروف

الحروفُ بحسَبِ معناها ، سواءٌ أكانتْ عاملةً أم عاطلةً ، واحدٌ وثلاثونَ نوعاً. وهي (٢):

<sup>(</sup>١) وبقية الأدوات التي تجزم فعلين أسماءٌ لا حروف، كمَن وما ومهما ومتى وأخواتها.

<sup>(</sup>۲) تنبیه ورجاء

قد توسعْنا بعض التَّوسعِ في شرحِ الحروف التي لا عملَ لها، وذكرنا لكلِّ واحدِ منها مثالاً أو أكثر، وأما الحروفُ العاملة فلم نذكر لها أمثلةً ولم نشرحُها، اعتماداً على أن الطالب قد عرفها بأمثلتها في مواضع من هذا الكتاب، فالرجاء من الأستاذ الكريم أن يطالب الطلاب بشرحها والإتيان بأمثلة لها.

رقخ مجدر الارجى اللجش يُ السكت الانيز، الانيزدي www.moswarst.com

# ١ ـ أحرُفُ النَّفْي

وهي: «لم، ولمَّا» اللَّتانِ تجزمانِ فعلاً مضارعاً واحداً، و«لَنْ» التي تَنصِبُ الفعلَ المضارعَ،

فما وإنْ: تنفيانِ الماضي، نحوُ: «ما جِئْتُ. إِنْ جاءَ إِلَّا أَنا»، والحالَ نحوُ: «ما أجلسُ. إِنْ يجلسُ إِلَّا أَنا».



وتَدخلانِ على الفعلِ كما رأيتَ، وعلى الاسمِ، نحوُ: ﴿مَا هَٰذَا بَثَرًا﴾ [يوسف: ٣١]. إنْ أحدٌ خَيْراً مِنْ أَحَدٍ إلَّا بالعَافيةِ».

و ﴿ لا ﴾: تَنْفي الماضي، كقولهِ تعالى: ﴿ فَلاَ صَلَقَ وَلاَ صَلَى ﴾ [القيامة: ٣١]، والمُستقبلَ كقولهِ: ﴿ قُل صَلَقَ لَا أَشَعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [الشورى: ٢٣].

و «لاتَ»: خاصَّةٌ بالدُّخولِ على «حينٍ» وما أشبهَهُ مِنْ ظُروفِ الزَّمانِ، نحوُ: ﴿وَلَاتَ حِينَ مَاصِ﴾ [ص: ٣]، وكقولِ الشَّاعرِ [من الكامل]:

وهي بمعنى «ليسَ».

# ٢ ـ أحرُفُ الجَواب

وهيَ: «نَعَمْ، وبَلَى، وإي، وأَجلْ، وجَيرِ، وإنَّ، ولا، وكلَّا».

ويُؤتى بها للدَّلالةِ على جُملةِ الجوابِ المحذوفَةِ، قائمةً مَقامَها. فإنْ قيلَ لكَ: «أَتذهبُ؟»،

فقلت: «نَعَمْ»، فالمعنى: نَعَمْ أذهبُ. فنَعَمْ سادَّةٌ مَسَدَّ الجوابِ، وهو «أَذهبُ».



و «أَجلْ»: بمعنى «نعَمْ» وهي مثلُها: تكونُ تصديقاً

للمُخبر في أخبارهِ، كأنْ يقولَ قائلٌ: حضرَ الأستاذُ، فتقولُ: نعَمْ، تُصدِّقُ كلامهُ. وتكونُ لِعلامِ المُستخبِرِ، كأنْ يُقالَ: هلْ حضرَ الأستاذُ؟ فتقولُ: نَعَم. وتكونُ لِوَعدِ الطَّالبِ بما يَطلُبُ، كأنْ يَقولَ لَكَ الأستاذُ: «اجتهِدْ في دروسكَ» فتقول: «نَعَم»، تَعِدُهُ بما طلبَ منك.

و «إي»: لا تُستعمَلُ إلَّا قبلَ القَسَمِ، كقولِه تَعالى: ﴿قُلْ إِى وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ ﴾ [يونس: ٥٣]. [«إيْ»: توكيدٌ للقَسَم، والمعنى نَعَمْ ورَبِّي].

<sup>(</sup>١) البيت تقدم برقم (٢٦٠) وأعاده هنا شاهداً على اختصاص (لات) بالدخول على (حين) وغيره من ظروف الزمان. (ع).

وبينَ «بَلَى، ونَعَمْ، وأَجَل» فرقٌ؛ فبَلَى: تختصُّ بوقوعها بعدَ النّفي فتجعلُهُ إثباتاً، كقوله تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعُولُ قُلُ بَلَى وَرَقِ لَنُبْعَثُنَ ﴾ [التغابن: ٧]، وقولهِ: ﴿ أَلَسْتُ بِرَتِكُمُ قَالُوا بَلَى ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، أي: بَلَى أنتَ ربّنا، بخلافِ «نَعَمْ وأجلْ» فإنَّ الجوابَ بهما يَتبعُ ما قبلَهما في إثباتهِ ونفيهِ، فإنْ قُلتَ لرجلٍ: «أَليسَ لي عليكَ ألفُ دِرهَم؟» فإنْ قالَ: «بَلَى» لزِمَهُ ذلك؛ لأنَّ المعنى «بَلَى لَكَ عليَّ ذلكَ» وإن قال: «نَعَمْ» أو «أَجَلْ» لم يَلزمهُ ؛ لأنَّ المعنى «نَعَم ليس لكَ عليَّ ذلك».

و «جَيْرِ»: حرفُ جوابٍ بمعنى: «نَعَمْ»، وهو مبنيٌ على الكسرِ، وقد يُبنى على الفَتْح، والأكثرُ أَنْ يَقعَ قبلَ القَسَم، نحوُ: «جيرِ الأفعلنَّ»، أي: «نَعَم واللهِ الأَفْعَلَنَّ». ومنهم مَنْ يجعلُه اسماً بمعنى: «حقًّا»، قالَ الجوهريُّ في «صِحاحِه»: «قولهم: جَيرِ الآتينَّك، بكسرِ الراءِ: يمينٌ للعرب بمعنى: «حقًّا».

و «إنَّ»: حَرْفُ جوابٍ، بمعنى: «نَعَمْ»، يقالُ لكَ: «هلْ جَاءَ زُهَيرٌ؟» فتقولُ: «إنَّهْ»، قالَ الشَّاعِرُ [من مجزوء الكامل]:

٣٣٥ - بَكَرَ العَواذلُ، في الصَّبُو حِ، يَلُمْنَ نِي وَأَلُومُ لَهُنَّ هُ (١) وَيَ الصَّبُو فَي الصَّبُو وَيَ الْمُنْ الْمُنَانُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ الللْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

والهاءُ، التي تلحقُه، هي هاءُ السَّكتِ التي تُزادُ في الوقفِ، لا هاءُ الضَّميرِ، ولو كانتْ هاءَ الضَّميرِ لثبتَتْ في الوصْلِ، كما تثبتُ في الوقْفِ، وليسَ الأمرُ كذلك؛ لأنَّك تحذفُها إنْ وصلْتَ، يقالَ لك: «هل رجعَ أُسامةُ؟» فتقولُ: «إنَّ» يا هذا، أي: نَعَم يا هذا، قَدْ رَجَعَ، وأيضاً قد يكونُ الكلامُ على الخطاب أو التكلم، والهاءُ هذه على حالها، نحو: «هل رجعتم؟»، فتقولُ: «إنَّهْ»، وتقولُ: «هل نمشي؟» فتقول: «إنَّهْ». ولو كانتْ هذه الهاءُ هاءَ الضَّميرِ، وهي للغيبةِ، لكانَ الكلامُ فاسِداً.

و ﴿إِنَّ ﴾ الجوابيَّةُ هذه منقولةٌ عن ﴿إِنَّ ﴾ المؤكِّدةِ ، التي تَنْصِبُ الاسمَ وترفعُ الخَبَر ؛ لأنَّ الجوابَ تصديقٌ وتحقيقٌ ، وهما والتَّأكيدُ من بابِ واحدٍ .

و ﴿ لا ، وكَلَّا »: تكونان لنفي الجوابِ. وتُفيدُ ﴿كَلَّا » مع النَّفي رَدْعَ المُخاطَبِ وزَجْرَهُ ، تقولُ

<sup>(</sup>۱) البيتان لعبيد الله بن قيس الرقيات أموي (ت٨٥هـ) في ديوانه (ص٦٦) وخزانة الأدب (٢١٦/١١) ولسان العرب (أنن) وبلا نسبة في الكتاب (٣/ ١٥١).

الشاهد فيهما: قوله: (إنَّهُ) حيث جاءت (إن) حرف جواب ولحقتها هاء السكت. (ع).

لِمنْ يُزَيِّنُ لك السُّوءَ ويُغريكَ بإتيانهِ: «كَلَّا»، أي: لا أُجيبُكَ إلى ذلكَ، فارتدِعْ عن طَلَبِك. وقد تكونُ «كَلَّا» بمعنى: «حَقًّا»، كقولهِ تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيْطُغَيٌّ ۚ ۚ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَ ﴾ [العلق: ٦-٧].

#### ٣. حرفا التفسير



وهُما: «أيْ، وأنْ». وهُما موضوعانِ لتفسيرِ ما قبلَهما، غيرَ أنَّ «أَيْ» تُفسَّرُ بها المُفرداتُ، نحو: «رأيتُ ليثاً، أي: أَسَداً»، أي أنْ تفسير المفودات تفسير الجُمل والجُملُ، كقول الشاعر [من الطويل]:

٥٢٤ - وَتَرْمينني بالطَّرْفِ، أَيْ: أَنْتَ مُنْنِبٌ وَتَـقْـلينني، لكِـنَّ إِيَّاكِ لا أَقلي (١)

وأمَّا «أَنْ» فتختصُّ بتفسيرِ الجُمَلِ. وهي تَقَعُ بينَ جُملَتينِ، تتضمَّنُ الأولى منهما معنى القَولِ دونَ أَحْرُفهِ، كقولهِ تعالى: ﴿فَأَوْحَيْـنَآ إِلَيْهِ أَنِ أَصْنِعِ ٱلْفُلُك﴾ [المؤمنون: ٢٧]، ونحوُ: «كتبتُ إليه، أنِ احضرْ ».

# ٤ ـ أحرُفُ الشَّرْطِ

وهي: «إنْ، وإذْ ما» الجازمتانِ، و«لَوْ، ولولا، ولوما، وأمَّا، ولمَّا».

#### و «لَوْ» على نوعين:

أحرف الشرط ١ - أَنْ تكونَ حرفَ شرطٍ لِمَا مَضى، فتُفيدُ امتناعَ شيءٍ إنْ إِنَا لَوْ لِوْلَا لَوْمَا أَمَا كَمَا لَامْتِنَاعِ غيرهِ، وتُسمَّى حرفَ امْتِنَاعِ لامْتِنَاعِ، أو حرفاً لِما كانَ

سيَقَعُ لوقوع غيرِه، فإنْ قُلْتَ: «لو جئتَ لأكرمتُكَ»، فالمعنى: قد امتنعَ إكرامي إياكَ لامتناع مجيئكَ؛ لأنَّ الإكرامَ مشروطٌ بالمجيءِ ومُعلَّقٌ عليه. ولا يَليها إلَّا الفعلُ الماضي صيغةً وزماناً ، كقولهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمَّةً وَبِعِدَةً ﴾ [هود: ١١٨].

٢ – أنْ تكونَ حرفَ شرطٍ للمستقبل، بمعنى «إنْ». وهي حينئذٍ لا تُفيدُ الامتناعَ، وإنَّما تكونُ لمجرَّد رَبْطِ الجوابِ بالشَّرطِ، كإنْ، إلَّا أنَّها غيرُ جازمةٍ مثلَها، فلا عملَ لها. والأكثرُ أنْ يَليهَا فعلٌ مُستقبلٌ معنًى، لا صيغةً، كقوله تعالى: ﴿وَلْيَحْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمُّ ﴾ [النساء: ٩]، أي: «إنْ يَتركوا». وقد يَليها فعلٌ مستقبلٌ معنًى وصِيغَةً، نحو: «لو تزورُنا لسُرِرنا بِلقائكَ»، أي: ﴿إِن تَزُرْنا».

<sup>(</sup>١) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في الخزانة (١١/ ٢٥٥) ومغنى اللبيب (١/ ٧٦). الشاهد فيه: قوله: (أي: أنت مذنب) حيث وقعت (أي حرف تفسير لمضمون الجملة التي قبلها. (ع).

وتحتاجُ «لو» بنوعيها إلى جواب، كجميع أدواتِ الشرطِ، ويجوزُ في جوابها أنْ يقترنَ باللّام، كقولِه تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَاۤ ءَالِهَاءُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَاۚ ﴾ [الأنبياء: ٢٧]، وأنْ يتجرَّدَ منها، كقولهِ تعالى: ﴿ لَوَ نَشَآهُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾ [الواقعة: ٧٠]، وقولهِ: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الأنعام: ١١٣]. إلّا أنْ يكونَ مضارِعاً مَنْفيًا، فلا يجوزُ اقترائه بها، نحوُ: «لو اجتهدْتَ لم تَنْدَم».

و «لولا، ولوما»، حرفا شرطٍ يَدُلانِ على امتناعِ شيءٍ لوجُودِ غيرهِ، فإن قلتَ: «لولا رحمةُ اللهِ لَهَلَكَ الناسُ و «لَوما الكتابةُ لَضاعَ أكثرُ العلمِ»، فالمعنى أنهُ امتنعَ هَلاكُ الناسِ لوجودِ رحمةِ اللهِ تعالى، وامتنعَ ضياعُ أكثرِ العلم لوجودِ الكتابةِ.

وهما تَلزَمانِ الدخولَ على المبتدأ والخبرِ، كما رأيتَ. غيرَ أَنَّ الخبرَ بعدَهما يُحذَفُ وجوباً في أكثرِ التَّراكيبِ. والتقديرُ: «لولا رحمةُ اللهِ حاصلةٌ أو موجودةٌ» و«لولا الكتابةُ حاصلةٌ أو موجودةٌ».

وتحتاجانِ إلى جوابٍ، كما تحتاجُ إليه «لو». وحكمُ جوابِهما كحكم جوابِها، فيقترنُ باللَّام، كما رأيتَ، أو يُجرَّدُ منها، نحوُ: «لولا كرمُ أخلاقِكَ ما عَلَوتَ»، ويمتنعُ من اللَّام في نحوِ: «لولا حُبُّ العلمِ لم أغتربْ» لأنَّهُ مضارع مَنْفيٌّ.

و «أمَّا» بالفتح والتَّشديدِ: حرفُ شرطٍ يكونُ للتَّفصيل أو التَّوكيدِ، وهي قائمةٌ مَقامَ أَداةِ الشَّرطِ وفعلِ الشَّرطِ، والمَذكورُ بعدَها جوابُ الشَّرط، فلذلك تَلزَمُه فاءُ الجوابِ للرَّبط، فإنْ قُلْتَ: «أمَّا أنا فلا أقولُ غيرَ الحقِّ».

أمّا كُونُها للتفصيلِ فهو الأصلُ فيها، كقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرُ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنَّهَرُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ﴾ [الضحى: ٩-١١].

وأمَّا كونُها للتَّأكيد، فنحوُ أنْ تقولَ: «خالدٌ شجاعٌ»، فإِنْ أردتَ توكيدَ ذلكَ، وأنَّهُ لا مَحالةَ واقعٌ، قُلْتَ: «أمَّا خالدٌ فشجاعٌ».

و «لمَّا»(١): حرفُ شرطٍ، موضوعٌ للدَّلالةِ على وجودِ شيءٍ لوجودِ غيرهِ، ولذلك تُسمَّى:

<sup>(</sup>۱) لمّا : ذكر ابن هشام في كتابه «قطر الندى، ص٥٧» أن «لما» ثلاثة أقسام: أ- تكون كـ «لم» نافية وجازمة، كقوله تعالى: ﴿ لَمَا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ ﴾. ب- بمنزلة «إلَّا» وهي إيجابية، كما تقول: «عزمت عليك لمَّا فعلت كذا» أي: إلَّا فعلت. ج- أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، نحو: لما جاءني أكرمته. واختلف في هذه، فقال سيبويه: إنها حرف. وقال الفارسي وجماعة: إنها ظرف بمعنى حين، ورد قول الفارسي ومن معه بقوله تعالى: ﴿ فَلُمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوْتَ مَا وقال الفارسي ومن معه بقوله تعالى: ﴿ فَلُمَّا فَصَيْنَا » ممتنع لأن كَلَيْم ﴾ فقالوا: لو كانت ظرفاً لاحتاجت إلى تعليق، ولا متعلَّق لها في الآية، وذلك لأن تعليقها بفعل «قضينا» ممتنع لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف، لأنها لو كانت ظرفاً لكانت جملة «قضينا» مضافاً إليه، وأما تعليقها بـ «دلَّهم» فلا يجوز أيضاً لأن ما بعد «ما» لا يعمل فيما قبلها، وعلى هذا لا موضع لها من الإعراب، فتعين أن تكون حرفاً. (ع).

حرف وُجودٍ لوجودٍ، وهي تختصُّ بالدخولِ على الفعل الماضي، وتقتضي جُملتينِ، وُجِدَتْ أُخراهما عندَ وجودِ أولاهما، والأولى هي الشَّرطُ، والأخرى هي الجوابُ، نحو: «لمَّا جاءَ أكرمتُهُ».

وتحتاجُ إلى جوابٍ؛ لأنَّها في معنى أدواتِ الشَّرطِ، ويكونُ جوابهُا فعلاً ماضياً، كما رأيتَ، أو جملةً اسميّةً مقرونةً بإذا الفجائيّة، كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَجَدَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥]، أو بالفاءِ، كقولهِ تعالى: ﴿فَلَمَّا نَجَّنَكُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُّ ۗ [لقمان: ٣٢].

ومن العلماءِ من يجعلها ظرفاً للزمان بمعنى «حين»، ويضيفها إلى جُملةِ الشرطِ، وهو المشهورُ بينَ المُعربينَ، والمحقِّقُونَ على أنَّها حَرْفٌ للرَّبطِ.

# ٥ ـ أَحرُفُ التَّحْضيضِ وَالتَّنْديم

وهي: «هَلَّا، وأَلَّا، ولوما، [ولولا]، وألا».

أحرف التخصيص والتنييم

أحرف العرض

والفرقُ بينَ التَّحضيضِ والتَّندِيم، أنَّ هذه الأحرفَ إنْ دخلَتْ على المضارع فهي للحضّ على العمل وتركِ التهاون به، نحو: «هَاَّلا يرتدعُ هلا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ ، أَلَّا تَتُوبُ مِن ذَنبِك . ﴿ لَوْلَا شَمَّغْفِرُونَ اللَّهَ ﴾ [النمل: ٤٦].

﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِهِكَةِ ﴾ [الحجر: ٧] . ﴿ أَلَا تَحِبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ ﴾ [النور: ٢٢] . وإنْ دخلَتْ على الماضي كانتْ لجعل الفاعل يندَمُ على فواتِ الأمر وعلى التَّهاون به، نحوُ: «هلَّا اجتهدتَ»، تُقرِّعهُ على إهمالهِ، وتُوبِّخهُ على عدَم الاجتهادِ، فتجعلُهُ يندَمُ على ما فَرَّطَ وضيَّع. ومنهُ قولهُ تعالى: ﴿فَلَوَلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرِّبَانًا ءَالِمَـٰةً ﴾ [الأحقاف: ٢٨].

# ٦ ـ أحرُفُ العَرْض

العَرضُ: الطَّلبُ بلينٍ ورفقٍ، فهو عكسُ التَّحضيض؛ لأنَّ هذا هو الطَّلبُ بشدَّةٍ وَحثِّ وإزعاج.

وأحرفه هي : «ألا، وأما، ولوْ»، نحو: «ألا تَزُورُنا فَنأنسَ بكَ. أما تَضِيفُنا فتلقى فينا أهلاً. لو تُقيم بينَنا فتُصيبَ خيراً».

وقد تكونُ «أمًا» تحقيقاً للكلام الذي يَتلوها ، فتكونُ بمعنى «حَقًّا» ، نحو: «أمَا إنَّهُ رجلٌ عاقلٌ " تعنى أنَّهُ عاقلٌ حقًّا.

# ٧ ـ أحرُفُ التَّنبيهِ

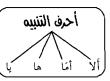

وهيَ: «أَلا، وأمَا، وها، ويا».

ف «ألا وأمَا»: يُستفتَحُ بهما الكلامُ، وتُفيدانِ تنبيهَ السَّامع إلى ما يُلقى لَّالَا انَا هُا كِيا الله مِنَ الكلامِ، وتُفيدُ «ألا» معَ التنبيه تَحقُّقَ ما بعدَها، كقوله تعالى: ﴿أَلاَ إِنَ أَوْلِيَآءَ اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس: ٦٢].

واعلم أَنَّ «أَلا، وأَمَا» معناهما التَّنبيهُ، ومكانُهما مُفتتَحُ الكلام.

و «ها»: حرفٌ موضوعٌ لتنبيهِ المُخاطَب. وهو يدخلُ على أربعةِ أشياءَ:

١ - على أسماء الإشارة الدَّالة على القريب، نحوُ: «هذا، وهذه، وهذَين، وهاتَينِ، وهولاء»، أو على المتوسِّط، إنْ كانَ مُفرداً، نحوُ: «هذاكَ». أمَّا على البعيدِ فلا.

ويَجوزُ الفَصْلُ بينَهما بكافِ التَّشبيهِ، كقولهِ تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَتُ قِلَ أَهَكَذَا عَرُشُكِ ﴾ [النمل: ٤٢]، وبالضَّمير المرفوعِ، كقولهِ: ﴿هَا أَنَا ذَا. هَا أَنا ذَا. هَا أَنتما ذَانِ. هَا أَنتِ ذِي ».

٢ - على ضميرِ الرَّفعِ، وإنْ لم يكنْ بعدَهُ اسمُ إشارةٍ، كقولِ الشَّاعرِ [من الوافر]:

٥٢٥ - فَها أَنا تَائِبٌ مِنْ حُبٌ لَيْلَى فَمَا لَكَ كُلَّمَا ذُكِرَتْ تَذُوبُ؟!(١)

غيرَ أنَّها إن دخلت على ضمير الرَّفع، فالأكثرُ أَنْ يَليَهُ اسمُ الإشارةِ، نحوُ: «ها أنا ذا. ها نَحْنُ أُولاءِ. ها أنتما تانِ يا امرأتانِ».

٣ - على الماضي المقرون بِقد، نحوُ: «ها قَدْ رَجَعْتُ».

٤ - على ما بعد «أيِّ» في النِّداء، كقوله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِكَ الْكَرِيمِ ﴾
 [الانفطار: ٦]، ﴿ يَتَأَيَّهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴿ الْفِحِنَ إِلَىٰ رَبِكِ رَاضِيَةً مَنْضِيَةً ﴾ [الفجر: ٢٧-٢٨]، وهي تلزمُ
 في هذا الموضع وجوباً، للتَّنبيهِ على أنَّ ما بعدَها هو المقصودُ بالنِّداءِ.

و «يا»: أصلُها حرفُ نداءٍ. فإنْ لم يكنْ بعدَها مُنادًى، كانَتْ حَرْفاً يُقصَدُ بهِ تنبيهُ السَّامع إلى ما بعدَها. وقيلَ: إنْ جاءَ بعدَها فعلُ أمرِ فهي حرفُ نداءٍ، والمُنادَى محذوفٌ، كقولهِ تعالى:

<sup>(</sup>١) البيت لم يسمَّ قائله.

الشاهد فيه: قوله: (فها أنا . . . ) حيث دخل حرف التنبيه (ها) على ضمير الرفع (أنا) وليس بعده اسم إشارة وهو قليل . (ع) .

﴿ أَلَا يَا اسْجُدُوا﴾ [النمل: ٢٥]، والتَّقديرُ: «ألا يا قوم اسجدوا». وإلَّا فهيَ حرفُ تنبيه، كقولهِ: ﴿ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَكُ ﴾ [يس: ٢٦]، وكحديث: «يا رُبَّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ يوم القيامَةِ» (١٪. ومنه قولُ الشَّاعر [من البسيط]:

٥٢٦ - يا لَـعْـنَـةُ اللهِ والأَقْـوامِ كُـلِّـهِـمِ وَالصَّالحِينَ عَلَى سِمْعانَ مِنْ جارِ (٢)(٣) والحقُّ أنها حرفُ تنبيهٍ في كلِّ ذلك.

# ٨ ـ الأَحْرُفُ المَصدَرِيَّةُ

وتسمّى: الموصولاتِ الحرفيّة أَيضاً (٤)، وهي التي تجعلُ ما بعدَها في تأويل مصدر. وهي:

الأحرف المصدرية

(أَنْ، وأَنَّ، وكي، وما، ولو، وهمزةُ التّسوية»، نحو:

(سرّنى أَن تُلازمَ الفَضيلةَ. أُحِبُّ أَنكَ تجتنبُ الرَّذيلةَ.

«سرَّني أَن تُلازمَ الفَضيلةَ. أُحِبُّ أنكَ تجتنبُ الرَّذيلةَ. أَحِبُ أنكَ تجتنبُ الرَّذيلةَ. السَّونة ارحمْ لكي تُرحَمَ. أَوَدُّ لو تجتهدُ. ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا

تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦] . ﴿ سَوَآةً عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لُنذِرْهُمْ ﴾ [البقرة: ٦]».

والمصدر المؤولُ بعدها يكونُ مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، بحسَبِ العاملِ قَبْلُهُ.

﴿ فَفِي المثال الأول مرفوع؛ لأنَّه فاعل. وفي المثال الثاني منصوبٌ؛ لأنَّه مفعول به. وفي المثال الثالث مجرورٌ باللّام، وفي المثال الرابع منصوبٌ أيضاً؛ لأنَّه مفعول به، وفي المثال الخامس منصوب أيضاً؛ لأنَّه معطوف على كافِ الضَّمير في «خلقكُم» المنصوبةِ محلًا؛ لأنَّها مفعول به، وفي المثال السادس مرفوع؛ لأنَّه مبتدأ خبره مقدَّم عليه، وهو سواء≫.

وتكونُ «ما» مَصْدريةً مجردةً عن معنى الظَّرفيّةِ، نحوُ: «عَجِبتُ مما تقولُ غير الحقِّ»، أَي: «مِنْ قولِك غير الحقِّ». وتكونُ مَصْدريةً ظرفيّةً، كقوله تعالى: ﴿ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيَّا﴾ [مريم: ٣١]، أي: «مُدَّة دَوامي حَيًّا». فَحُذِف الظَّرف وخَلفتهُ «ما» وصِلتُها. ويكونُ المَصْدَرُ المؤوَّلُ بعدَها منصوباً على الظَّرفيّة، لقيامهِ مقامَ المُدَّةِ المحذوفةِ (وهوَ الأحسنُ)، أو يكون في موضع جَرِّ بالإضافة إلى الظَّرفِ المحذوف.

<sup>(</sup>١) مرَّ تخريجه في باب «رب» من حروف الجر (ع).

<sup>(</sup>٢) يا: حرف تنبيه. ولعنة: مبتدأ. خبره الجار والمجرور: «على سمعان».

 <sup>(</sup>٣) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في الخزانة (١٩٧/١١) ومغني اللبيب (٢/ ٣٧٣).
 الشاهد فيه: قوله: (يا لعنة) حيث جاء حرف النداء (يا) وبعده جملة اسمية، وهي إما على تقدير منادى محذوف، أو

هي حرف تنبيه، كما رجح المصنف. (ع). (٤) يسمَّى الحرفُ المصدريُّ: موصولاً حرفيًّا، لأنه يوصل بما بعده فيجعله في تأويل مصدر.

وأَكثرُ ما تَقعُ «لو» بعدَ «وَدَّ ويَوَدُّ»، كقوله تعالى: ﴿وَدُّواْ لَوْ نَدْهِنُ (١) فَيُدْهِنُونَ ﴾ [القلم: ٩] . ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [البقرة: ٩٦]. وقد تقعُ بعد غيرهما كقول قُتيلةَ [من الكامل]:

٧٢٥ - ما كانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنتَ، وَرُبَّما مَنَّ الفَتى وَهُوَ المَغِيظُ (٢) المُحْنَقُ (٣)

أي: ما كانَ ضَرَّكَ مَنُّكَ عليه بالعفو.

# ٩ ـ أَحرُفُ الاستِقْبال

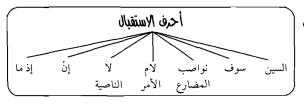

وهي: «السّينُ، وسوفَ، ونواصبُ المضارعِ، ولامُ الأمرِ، ولا النّاهيةُ، وإنْ، والسينَ المجازمتان».

فالسِّينُ وسوفَ: تَختصَّانِ بالمضارعِ وتَمْحَضانهِ الاستقبالَ ( ُ ، بعدَ أن كانَ يحتملُ الحالَ والاستقبالَ ، كما أَنَّ لامَ التَّأْكيدِ تُخلِّصُهُ للحالِ ( ° ) ، نحو: «إنَّ سعيداً لَيَكتبُ».

والسينُ: تُسمَّى حرف استقبالٍ، وحَرْف تَنْفيسِ (أَي: توسيعٍ)؛ لأنَّها تَنقُلُ المضارعَ من الزَّمانِ الضَّيِّقِ وهو الحالُ، إلى الزَّمانِ الواسعِ وهو الاستقبالُ. وكذلكَ «سوف»، إلَّا أَنَّها أَطولُ زماناً مِنَ السِّين، ولذلكَ يُسمُّونها «حرف تسويفٍ»، فتقولُ: «سَيَشِبُّ الغُلامُ، وسوف يَشيخُ الفتى، في لِقُربِ زمانِ الشَّبابِ منَ الغُلام، وبُعدِ زمانِ الشَّيخُوخَةِ من الفتى.

ويجبُ التصاقُهما بالفعلِ، فلا يجوزُ أنْ يَفصلَ بينَهما وبينَه شيءٌ.

<sup>(</sup>١) أدهن يُدهنُ وداهنَ يداهنُ: نافق وراءى وصانع وخادع.

<sup>(</sup>٢) المغيظ، بفتح الميم: اسم مفعول من «غاظه يَغيظه».

<sup>(</sup>٣) البيت لقتيلة بنت الحارث في الخزانة (١١/ ٢٣٩) وشرح الأشموني (٣/ ٥٩٨) وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (٤/ ٢٢٣) من قصيدة ترثي أخاها النضر بن الحارث بعد أن قتله رسول الله على عقب غزوة بدر لكثرة إيذائه لرسول الله وصده عن دعوة الله، ومع كل هذا لما سمع رسول الله على بكلام قتيلة قال: «لو سمعتُها قبلَ أنْ أقتُلُه ما قتلتُه ولعفوتُ عنه».

الإعراب: ما: اسم استفهام مبتدأ. كان: فعل ماض ناقص: اسمها تقديره (هو) يعود على (ما). ضرك: فعل ومفعول والفاعل مستتر تقديره هو (والجملة) خبر كان. وجملة كان واسمها وخبرها: خبر المبتدأ. والمصدر: من لو وما بعدها مجرور بحرف جر محذوف تقديره ما كان ضرك في المن، أو كان زائدة: وجملة ضرك خبر المبتدأ (ما) والمصدر نفس التقدير الأول (في المن) ويمكن أن تكون، ما: نافية. كان: ناقصة، وجملة ضرك خبر كان. والمصدر المؤول: اسم كان. والتقدير: ما كان المن ضارًا لك. (ع).

الشاهد فيه: قولها: (لو مننت) حيث وقعت (لو) مصدرية من غير أن تسبق بفعل يدل على التمني كـ(ود) وهو قليل. (ع).

<sup>(</sup>٤) أي: تجعلانهِ للاستقبال المَحْض وتخلصانهِ له. يقالُ: «مَحَضْتُه النُّصحَ ـ من باب فَتَح ـ وأَمْحَضْتُه إياه»، أي: أخلصته له.

<sup>(</sup>٥) أي: تجعلُه للحالِ الخالص. يقالُ: «أَخْلَصْتُه الحُبُّ وأخلصتُه لَهُ».

وإذا أردتَ نَفْيَ الاستقبالِ أَتَيْتَ بِلا، في مُقابَلةِ «السِّين»، وبِلَنْ، في مقابلة «سوف»، نحو: «لا أفعلُ»، تَنفي المستقبلَ البَعيدَ.

ولا يجوزُ أَنْ يُؤتى بسوفَ و (لا) معاً، ولا بسوفَ و (لن) معاً، فلا يُقالُ: «سوفَ لا أفعلُ»، ولا: «سوف لن أفعلَ» كما يقولُ كثيرٌ من الناسِ، وبينهم جَمهَرةٌ من كتَّابِ العَصْر.

# ١٠ ـ أَحْرُفُ التَّوكيد

وهي: «إنَّ، وأَنَّ، ولامُ الابتداءِ، ونونا التَّوكيدِ، واللَّامُ التي تَقَعُ في جوابِ القَسَمِ، وقَدْ».

اخرف اللوكيد اللام الواقعة وقد». وأنَّ لام الابتداء نونا التوكيد اللام الواقعة وقَده». ووابًا للقسم

و"نونا التَّوكيدِ»: إحداهما ثُقيلَةٌ

والأَخْرَى خَفَيْفَةٌ. وقد اجْتَمعتَا في قوله تعالى: ﴿ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا (١ ) مِّنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴾ [يوسف: ٣٢].

ولا يُؤكّدُ بهما إِلّا فِعْلُ الأَمْرِ، نحوُ: «تَعلَّمَنَّ»، والمضارعُ المُستقبلُ الواقعُ بعدَ أَداةٍ مِنْ أَدواتِ الطَّلبِ (٢)، نحو: «لِنجتهدَنَّ ولا نكسلَنَّ»، والمضارعُ الواقعُ شرطاً بعدَ «إِنِ» المؤكّدة بـ «ما» الزائدة، كقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ (٣) مِنَ الشَّيْطِنِ نَزَغُ فَأَسْتَعِذَ بِاللَّهِ ﴾ [الأعراف: (٢٠]، والمضارعُ المنفيُّ بلا، كقوله: ﴿وَاتَقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً ﴾ [الأنفال: ٢٥]، والمُضارعُ المُثبَتُ المستقبلُ الواقعُ جواباً لقسم (٤) كقوله: ﴿وَتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ النَّذِينَ عَلَيْهِا، ممّا تقدَّمَ، جائزٌ.

﴿وقد سبق لنوني التوكيد مع الفعل بحث ضافٍ في الجزء الأول من هذا الكتاب، فراجعه﴾.

و «لامُ القسم»: هي التي تقعُ في جواب القسمِ تأكيداً له، كقوله تعالى: ﴿ نَالَهُ وَ اَتَرَكَ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ القسم مُقدَّراً ، كقوله اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١].

 <sup>(</sup>١) يجوزُ أَنْ تُكتبَ نونُ التَّوكيد الخفيفةُ بالألفِ مع التَّنوينِ، كما رأيتَ، فإنْ وقفتَ عليها وقفْتَ بالألف، ويجوزُ أَنْ
 تُكتبَ بالنون، وهو الشائع.

 <sup>(</sup>٢) أدواتُ الطّلب هي: «لامُ الأمرِ ولا النّاهيةُ وأدواتُ الاستفهام والتَّمنّي التّرجّي والعَرْضِ والتَّحضيض».

 <sup>(</sup>٣) أي: تعتريك منه وسوسة تحملك على خلاف ما أنت مأمورٌ به مِنْ كريمِ الأخْلاقِ، وأصلُ مَعنى النَّزغ: النَّخْس والطَّعنُ والغَرْزُ.

 <sup>(</sup>٤) فإن كانَ مَنفيًا نحوُ: (واللهِ لا أفعلُ) أو حالاً نحوُ: (والله لتفعله الآن)، فلا يؤكد بها.

ه) أي: تأكيدُ المضارع المثبَتِ المستقبل، في حالٍ وقوعهِ جَواباً للقسم، واجب.

وتختصُّ «قد» بالفعلِ الماضي والمضارعِ المتصرِّفينِ المُثبَتينِ، ويُشْترَطُ في المضارع أن يَتجرَّدَ من النَّواصِبِ والجوازِمِ والسِّينِ وسَوْفَ. ويُخْطِئُ مَنْ يقولُ: «قد لا يذهبُ، وقد لَنْ يذهبَ».

﴿ وقد شَاعَ على ألسنة كثيرٍ من أدباء هذا العَصْرِ وعلمائهِ وأقلامِهم دخولُ «قد» على «لا». ولم يسلمْ من ذلك بعضُ قدماءِ الكُتَّابِ وعلمائهِم، وإنَّ «ربَّما» تقومُ مَقامَ «لا» في مثلِ هذا المَقام، فبدَلَ أنْ يُقالَ: «قد لا يكونُ» مثلاً، يقالُ: «ربَّما لا يكونُ» ﴾.

ولا يجوزُ أَنْ يُفصَلَ بينَها وبينَ الفِعْلِ بِفاصلٍ غيرِ القَسَمِ؛ لأنَّها كالجُزءِ منه، أَمَّا بالقَسَمِ فجائزٌ، نحوُ: «قد واللهِ فعلتُ».

وهي، إنْ دخلَتْ على الماضي أفادَتْ تحقيقَ مَعناهُ، وإنْ دَخَلَتْ على المضارعِ أفادَتْ تقليلَ وقوعِه، نحوُ: «قد يَصدُقُ الكذوبُ. وقد يجودُ البخيلُ». وقد تُفيدُ التَّحقيقَ مع المُضارعِ، إن دلَّ عليه دليلٌ، كقوله تعالى: ﴿فَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ [النور: ٦٤].

ومِنْ معانيها التوَقُّعُ، أي: تَوَقُّعُ حُصولِ ما بعدَها، أي: انتظارُ حصولهِ، تقولُ: «قد جاءَ الأستاذُ»، إذا كانَ مَجيئُهُ مُنتظراً وقريباً، وإن لم يجئ فعلاً، وتقولُ: «قد يقدَمُ الغائبُ». إذا كُنْتَ تَترَقبُ قُدومَهُ وتَتوَقعُهُ قريباً، ومن ذلك: «قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ»؛ لأنَّ الجماعة يَتوَقعونَ قيامَها قريباً.

ومِنْها التَّقريبُ، أي: تَقْريبُ الماضي مِنَ الحالِ، تقولُ: «قد قُمتُ بالأمر»، لِتدُل على أنَّ قيامَك بهِ لَيْسَ ببعيدٍ مِنَ الزَّمانِ الَّذي أنْتَ فيه.

ومنها التَّكثيرُ، نحو: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [البقرة: ١٤٤].

وتُسمَّى «قَدْ» حَرْفَ تحقيقٍ، أو تَقْليلٍ، أو تَوقُّعٍ، أو تَقْريبٍ، أو تَكثير، حَسَبَ معناها في الجملة التي هي فيها.

# ١١ ـ حَرُفا الاستِفْهام

وهما: «الهمزةُ وهَلُ».



فالهمزةُ: يُستفهَمُ بها عن المُفرَدِ وعن الجُملَةِ، فالأوَّلُ نحوُ: «أخالدٌ طرف اللهمزةُ أَمْ سعيدٌ؟». والثاني نحوُ: «آجتهدَ خليلٌ؟»، تستفهمُ عن نِسْبَةِ الاجتهادِ الهمزة اليه. ويُستفهَمُ بها في الإثباتِ، كما ذُكرَ، وفي النَّفي، نحوُ: «ألم يُسافِر أخوكَ؟».

و «هَلْ»: لا يُستفهمُ بها إِلَّا عن الجُملَةِ في الإِثبات، نحوُ: «هلْ قَرَأْتَ النَّحوَ؟»، ولا يُقالُ: «هَل لم تقرأهُ؟». وأكثرُ ما يَليها الفعلُ، كما ذُكرَ، وقلَّ أَنْ يَليَها الاسمُ، نحوُ: «هل عليٌّ مُجتهدٌ؟». وإذا دخلَتْ على المضارعِ خَصَّصتْه بالاستقبالِ؛ لذلكَ لا يُقالُ: «هلْ تسافرُ الآنَ؟». ولا تدخلُ على جُملَة الجوابِ، نحوُ: «إنْ يَقُم سعيدٌ فهلْ تقومُ؟». ولا تَدْخُلُ على جُملَة الجوابِ، نحوُ: «إنْ يَقُم سعيدٌ فهلْ تقومُ؟». ولا تَدْخُلُ على «إنَّ» ونحوِها؛ لأنَّها للتَّوكيدِ وتقريرِ الواقع، والاستفهامُ يُنافي ذلك.

# ١٢ ـ أحرُفُ التَّمنِّي

وهي: «لَيْتَ، ولَوْ، وهَلْ».



فـ «لَيْتَ»: موضوعةٌ للتَّمني، وهو طَلَبُ ما لا طَمَعَ فيه (أي: المُستحيلِ)، أو ما فيه عُسْرٌ (أي: ما كانَ عَسِرَ الحصولِ)، فالأوَّلُ نحوُ: «لَيْتَ الجاهلَ عالمٌ».

و «لَوْ، وهَلْ»: قد تُفيدانِ التَّمني، لا بأصلِ الوَضْع؛ لأنَّ الأولى شَرْطيَّةٌ والثانية استفهاميةٌ. فمثالُ «لو» في التَّمني، قولُهُ تعالى: ﴿ فَلَوَ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٢] ومثالُ «هلْ» فيه قوله سبحانهُ: ﴿ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَآةً فَيَشَفَعُواْ لَنَا ﴾ [الأعراف: ٥٣].

# ١٣ ـ حَرْفُ التَّـرجِّي والإِشْفاقِ

وهو: «لعل». وهي موضوعةٌ للتَّرجِّي والإشْفاقِ.

فالتَّرجِّي: طَلَبُ المُمْكنِ المَرْغوبِ فيه، كقولهِ تَعالى: ﴿لَعَلَ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1].

والإشفاقُ: هو توقُّع الأمر المكروهِ، والتَّخوُّفُ من حُدوثهِ، كقوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَنخِعُ (١) نَقْسَكَ عَلَىٓ ءَاثَرِهِمْ﴾ [الكهف: ٦].

# ١٤ ـ حَرْفا التَّشْبيهِ

وهما: «الكاف، وكأنَّ» فالكافُ نحوُ: «العلمُ كالنُّورِ».



الكاف كَأَنَّ وقد تخرجُ عن مَعنى التَّشبيه، فتكونُ زائدةً للتَّوكيدِ، نحوُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ مَعنى التَّشبيه، فتكونُ بمعنى «على»، نحوُ: «كنْ كما أَنْتَ»، شَيْءً. وتكونُ بمعنى «على»، نحوُ: «كنْ كما أَنْتَ»،

سَوْعَ عَلَى " السَّورَى: ١١١، أي . ليس مثله سيء. وتكول بمعنى «على "، تحو: «كن كما انت الموري: على ما أَنْتَ عليه. وتكون اسماً بمعنى: «مِثْلٍ». وقد تقدَّمتْ أمثلتُها في حروفِ الجَرِّ.

وكأنَّ، نحوُ: «كأنَّ العِلْمَ نورٌ». وإِنَّما تتعيَّنُ للتَّشبيهِ إنْ كانَ خبرُها اسماً جامداً، كما مُثّلَ.

<sup>(</sup>١) بخعَ نفسَه: قتلَها غَمًّا.

فإنْ كانَ غيرَ ذلكَ، فهي للشَّكِّ، نحوُ: «كأنَّ الأمرَ واقعٌ أو وَقعَ»، أو للظَّنِّ، نحو: «كأنَّ في نفسكَ كلاماً»، أو للتَّهكُّم، نحوُ: «كأنَّك فاهمٌ!»، وكأنْ تَقولَ لقبيحِ المَنْظَرِ: «كأنَّك البَدرُ!»، أو للتَّقريب، نحوُ: «كأنَّك البَدرُ!»، أو للتَّقريب، نحوُ: «كأنَّ المسافرَ قادمٌ»، ونحوُ: «كأنَّكَ بالشِّتاءِ مُقْبِلٌ (١١)».

# ١٥ ـ أحرُفُ الصِّلَةِ



المرادُ بحرف الصِّلَة: حَرْفُ المَعنى الَّذي يُزادُ للتَّأكيد.

وأحرف الصّلة هي: «إنْ، وأنْ، وما، ومِنْ، والباء»، نحوُ: النّ اذْ ما مِنْ الباءِ

«ما إنْ فعلتُ ما تَكْرهُ .﴿فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ﴾ [يوسف: ٩٦]. أكرمتُكَ مِنْ غيرِ ما مَعرفَةٍ. ما جاءَنا مِنْ أحدٍ. ما أنا بمُهمل».

وتزادُ «من» في التَّفي خاصَّةً، لتأكيدِهِ وتَعميمهِ، كقولِه سبحانَه: ﴿مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَدِيْرٍ ﴾ [المائدة: ١٩]. والاستفهامُ كالنَّفي، كقوله سُبحانَه: ﴿هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَهِ ﴾ [فاطر: ٣]، وقولهِ: ﴿هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣]، وقولهِ: ﴿هَلْ مِن مَزِيدٍ ﴾ [ق: ٣٠].

وتُزادُ الباءُ لتأكيدِ النَّفي، كقولِه تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَخَكِمِ اَلْتَكِمِينَ ﴾ [التين: ١٨]، ولتأكيدِ الإيجابِ، نحوُ: ﴿كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾، أي: «حَسبُكَ الاعتمادُ على النَّفسِ، ونحوُ: ﴿كَفَى إلَّهُ شَهِيداً».

# ١٦ ـ حَرْفُ التَّعْليلِ

الحرفُ الموضوع للتعليل هو: «كي»، يقولُ القائلُ: «إني أطلُبُ العلمَ» فتقولُ: «كَيمَهْ (٢٠٠٠) أي: لِمَ تَطلبُهُ؟ فيقول: «كي أخدمَ بهِ الأمةَ»، أي: «لأَجْلِ أَنْ أَخْدِمَها به».

وقد تأتي «اللَّامُ وفي ومِنْ» للتَّعليل، نحوُ: «فيمَ الخِصَامُ؟. سافَرْتُ للعِلْمِ . ﴿مِّمَّا خَطِيَّكَ إِمِمْ أُغْرِقُوا ﴾ [نوح: ٢٥]».

<sup>(</sup>١) قَدِ اختلفوا في إعرابِ هذه الجُملةِ. وأقربُ ما قيلَ فيها: أنَّ الكافَ التَّاليةَ لكأنَّ حرفُ خطابٍ، لا ضميرٌ للخطابِ. والشِّتاءُ: اسم «كأنَّ» زيدَتْ فيه البّاءُ الجارَّة. ومقبلٌ خبرُها.

 <sup>(</sup>٢) كي: حرف جُرِّ للتَّعليلِ: وما: اسمُ استفهام، حُذِفَتْ ألفُه تَخفيفاً، وهو في محلِّ جرِّ بكي، والقاعدةُ في «ما» الاستفهاميَّةِ أَنْ تحذف ألفُها تخفيفاً إِنْ سبقَها حُرفُ جرِّ، ثم إِنْ وقفتَ عليها أثيتَ بهاء السَّكْتِ للوقفِ. فتقولُ: «كيمهْ وفيمهْ ولمهْ وعمّهْ وممّه». وإِنْ لم تَقِف لم تأتِ بالهاء، نحوُ: ﴿عَمَّ يَشَلَآلُونَ﴾.

# ١٧ . حَرْفُ الرَّدْعِ والزَّجْر

وهوَ: «كلَّا». ويُفيدُ معَ الرَّدعِ والزَّجرِ النَّفيَ والتَّنبيهَ على الخَطَأ، يقولُ القَائلُ: «فلانٌ يُبغضُكَ»، فتقولُ: «كلَّا» تَنْفي كلامَهُ، وتَردَعهُ عن مثلِ هذا القَولِ؛ وتنبهُهُ على خَطَئِهِ فيه. وقد سَبَقَ الكلامُ عليه في أحرفِ الجوابِ، فراجِعْه.

# ١٨ ـ اللَّامات

هي: لامُ الجَرِّ، نحوُ: «الحمدُ للهِ».

ولامُ الأمرِ، كقوله تعالى: ﴿لِينَفِقَ ذُو سَعَةِ مِّن سَعَتِةٍ ﴾ [الطلاق: ٧].

ولامُ الابتداءِ، نحوُ: «لَدِرهمٌ حَلالٌ خيرٌ من أَنْفِ دِرهم حرامٍ».

اللاهات الأمر الابتداء البُند الجواب الموطئة

ولامُ البُعدِ، وهي الَّتي تَلْحقُ أسماءَ الإشارةِ،

للدَّلالةِ على البُّعد أو تَوكيدهِ، نحوُ: «ذلِكَ وذلكما وذلِكُم وذلِكُنَّ».

ولامُ الجوابِ، وهي التي تَقَعُ في جواب «لو، ولولا»، نحوُ: «لو اجتهدتَ لأَكْرَمْتُكَ. لولا الدِّينُ لَهلكَ النَّاسُ»، أو في جوابِ القَسَمِ، كقوله تعالى: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ ﴾ [الأنبياء: ٥٧].

واللّام المُوَطِّئَةُ للقَسَمِ، وهي التي تدخلُ على أداةِ شَرْطِ للدَّلالة على أنَّ الجوابَ بعدَها إنَّما هو جوابٌ لِقَسمِ مُقدَّرِ قَبْلَها، لا جواب الشَّرْطِ، نحو: «لَئِنْ قُمْتَ بواجباتِكَ لأُكرمنَّك». وجَوابُ القَسَم قائمٌ مَقامٌ جوابِ الشَّرط ومُغْنِ عَنْهُ.

# ١٩ ـ تاءُ التَّأْنيثِ السَّاكِنَةُ

وهي: التَّاءُ في نحو: «قامَتْ وقعدَتْ». وتلحَقُ الماضي، للإيذانِ مِنْ أَوَّلِ الأَمرِ بأَنَّ الفاعلَ مُؤنَّتُ، وهي ساكنةٌ، وتحرّكُ بالكَسْرِ إِنْ وَلِيَها ساكنٌ، كقولهِ تعالى: ﴿قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ﴾ أَمُؤنَّتُ، وهي ساكنةٌ، وقولهِ: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا ﴾ [الحجرات: ١٤]، وبالفتح إِنِ اتصلَ بها ضَميرُ الاثنين، نحوُ: «قالتا».

#### ٢٠ ـ هاءُ السَّكْتِ

وهي: هاءٌ ساكنةٌ تَلْحقُ طائفةً من الكلماتِ عندَ الوَقْفِ، نحوُ: ﴿مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ ﴿ هَا كَا عَنِي مَالِيَهُ ﴿ هَا لَكُ عَنِي مَالِيَهُ ﴿ هَا عَنِي سُلُطَائِيَةً﴾ [الحاقة: ٢٨-٢٩]، ونحوُ: «لِمَهْ؟ كَيمَهْ؟ كيفَهْ؟» ونحوها، فإن وصَلتَ ولم تَقِفْ لم

تُثبتِ الهاء، نحو: «لِمَ جئتَ؟ كيمَ عصيتَ أمري؟ كيف كان ذلك؟».

ولا تزادُ «هاءُ السَّكت» للوقْفِ علَيها إِلَّا في المُضارعِ المعتلِّ الآخِرِ، المجزومِ بحذفِ آخِرِه، وفي الأمرِ المَبنيِّ على حَذْفِ آخِرِه، وفي «ما» الاستفهاميَّةِ، وفي الحرفِ المَبنيِّ على حركةٍ، وفي الاسم المبنيِّ على حركةٍ بناءً أصليًّا. ولا يوقفُ بهاء السكت في غير ذلك، إلا شذوذاً. وقد سبق شرحُ ذلكَ في الكلام على «الوقف» في الجزءِ الثاني.

## ٢١ ـ أَحرُفُ الطَّلَب

وهي: «لامُ الأمرِ، ولا النَّاهيةُ، وحرفا الاستفهام، وأحرف التَّحضيض والتَّنديم، وأحرفُ العَرْضِ، وأحْرف التَّمني، وحَرْفُ التَّرجي». وقد سبقَ الكلام عليها.

# ٢٢ ـ حَرْفُ التَّنْوين

حرفُ التَّنوينِ: هو نونٌ ساكنةٌ زائدةٌ، تلحقُ أواخرَ الأسماءِ لَفْظًا، وتفارقُها خَطَّا ووقفًا، وقد سَبَقَ الكَلامُ عليه، في أوائل الجُزْءِ الأوَّلِ.

## بَقِيَّةُ الحُروفِ

(٢٣) أحرفُ النِّداءِ (٢٤) أَحْرُفُ العَطْفِ (٢٥) أحرفُ نَصْبِ المضارِعِ (٢٦) أَحْرُفُ جَزْمِه (٢٧) حَرْفُ النَّهي (٢٩) الأحرفُ المُشبّهةُ بالفعل، النَّاصبةُ للاسم الرَّافِعةُ للخبرِ (٣٠) الأحرف المشبَّهةُ بليسَ، الرَّافِعةُ للاسمِ النَّاصِبَةُ للخَبرِ (٣١) حروفُ الجرِّ.

وقد سبقَ الكلامُ عليها في مواضِعها مِنْ هذا الكتاب.





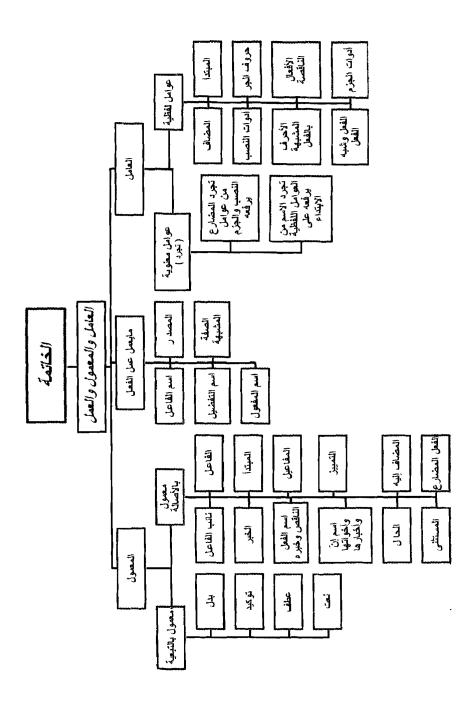



# الخاتمة

وهي تَشْتملُ على ثلاثةِ فُصولٍ:

#### ١ - العامِلُ والمَعمولُ والعَمَلُ

وهذا الفَصْل يَشْتملُ على أربعةِ مَباحِثَ:

١ ـ مَعْنَى العامِلِ وَالْمَعْمُولِ وَالْعَمَلِ

متى انتظمتِ الكلماتُ في الجُملَةِ:

فمنها ما يُؤثِّر فيما يَليهِ، فيرفعُ ما بعدَهُ، أو ينصِبُهُ أو يجزمُهُ، أو يجرُّهُ، كالفعلِ، يرفعُ الفاعلَ وينصِبُ المفعولَ بهِ، وكالمبتدأ، يرفعُ الخبرر، وكأدواتِ الجزْمِ، تجزِمُ الفعلَ المضارع، وكحروفُ الجرِّ، تخفِضُ ما يَليها من الأسماءِ. فهذا هو المُؤثِّرُ (١١)، أو العاملُ.

ومنها ما يُؤثّرُ فيه ما قبلَهُ، فيرفعُهُ، أو ينصِبُهُ، أو يَجُرُّهُ، أو يجزِمُهُ، كالفاعلِ، والمفعولِ، والمضافِ إليه، والمسبوقِ بحرفِ جَرِّ، والفعلِ المضارعِ وغيرِها. فهذا هو المتأثّرُ (٢) أو المعمولُ.

ومنها ما لا يُؤَثِّرُ ولا يَتأثرُ، كبعضِ الحروفِ، نحوُ: «هَلْ، وبَلْ، وقَدْ، وسوف، وهلَّا»، وغيرها مِنْ حروفِ المَعاني.

والنَّتيجةُ الحاصِلةُ مِنْ فعلِ المؤثِّر وانْفعالِ المتأثِّر، هي الأَثَرُ، كَعلاماتِ الإعرابِ الدالَّةِ على الرَّفعِ أو النَّصبِ أو الجَرِّ أو الجَزْمِ، فهي نتيجةٌ لتأثيرِ العواملِ الدَّاخلةِ على الكلماتِ ولتأثُّرِ الكلمات بهذه العوامل.

فما يُحدِثُ تَغيُّراً في غيرهِ، فهو العاملُ.

وما يَتغيَّرُ آخرُهُ بالعامل، فهو المعمولُ.

وما لا يُؤثِّر ولا يَتأثَّرُ، فهو العَاطلُ، أي: ما ليسَ بمعمولٍ ولا عاملٍ.

<sup>(</sup>١) المؤثر: الفاعل الذي يُحدِثُ أثراً في غيره.

<sup>(</sup>٢) المتأثر: المنفعل الذي يقبل أثر غيره فيه، ولم يذكر اللغويون «تأثر»، إلا أننا استعملنا هذا الاشتقاق للحاجة إليه، وقياس اللغة لا يأباه.

والأثرُ الحاصلُ، من رفعٍ، أو نَصْبٍ، أو جَزْمٍ، أو خَفْضٍ، يُسمَّى: «العملَ»، أي: الإعرابَ.

#### ٢ \_ العامل

العاملُ: ما يُحدِثُ الرَّفِعَ، أو النَّصْبَ، أو الجَزْمَ، أو الخَفْضَ، فيما يَليهِ.

والعواملُ هي الفعلُ وشِبهُهُ (١)، والأدواتُ التي تَنْصِبُ المُضارعَ أو تجزِمهُ، والأحرفُ التي تَنصِبُ المبتدأَ وتَنْصِبُ الخبرَ، وحروف الجَرِّ، والمُضافُ، والممبتدأَ وتَنْصِبُ الخبرَ، وحروف الجَرِّ، والمُضافُ، والمبتدأ (٢).

وقد سبقَ الكلامُ عليها كلها، إِلَّا شِبهَ الفِعْلِ، فسيأتي الكلامُ عليه.

وهي قسمان: لَفْظيَّةٌ ومَعْنويَّةٌ.

فالعاملُ اللَّفْظيُّ: هو المؤثِّرُ المَلْفوظُ، كالَّذي ذكرْناه.

والعاملُ المَعنويُّ: هو تَجرُّدُ الاسمِ والمُضارِعِ من مُؤثرِ فيهما ملفوظٍ. والتجرُّدُ هو من عوامل الرفع.

﴿فتجرُّدُ المبندأ منْ عاملٍ لَفْظي كانَ سبَبَ رَفْعهِ، وتجرُّدُ المضارعِ منْ عواملِ النَّصبِ والجَزْمِ كانَ سبَبَ رَفْعِه أيضاً.

فالتجرُّدُ: هو عَدَمُ ذَكرِ العاملِ. وهو سَبَبٌ مَعنوي في رَفْعِه ما تجرَّدَ مِنْ عاملٍ لَفْظي، كالمبتدأ والمضارعِ الَّذي لم يَسبقْه ناصبٌ أو جازمٌ».

#### ٣ - المَعْمول

المعمولُ: هو ما يَتغيَّرُ آخرُهُ برفعٍ، أو نَصْبٍ، أو جَزْمٍ، أو خَفْضٍ، بتأثيرِ العاملِ فيه.

والمعمولاتُ هي: الأسماءُ (٣)، والفِعْلُ المضارعُ.

والمعمولُ على ضَرْبينِ: معمول بالأصالةِ، ومَعْمول بالتَّبعيَّةِ.

<sup>(</sup>١) شبهُ الفعلِ: هو اسمُ الفاعلِ، واسمُ المفعولِ، والمصدَرُ، واسمُ التَّفضيلِ، والصَّفةُ المُشبَّهةَ، واسمُ الفعلِ، وكلَّها تعملُ فيما يليها عملَ الفِعل فيما يليهِ؛ لذلكَ كانتْ شبيهةً بهِ.

 <sup>(</sup>٢) المضافُ يحدِثُ الجرَّ في المضافِ إليه، فهو عاملُ الجرِّ فيه، والمبتدأُ يحدِثُ الرَّفعَ في الخبرِ فهو عاملُ الرَّفعِ فيه.
 والمضافُ والمبتدأ من العوامل اللَّفظيةِ، ومنَ العلماءِ مَنْ يجعلُ العاملَ في المضافِ إليه هي الإضافة، والعاملَ في الخبرِ
 هو الابتداءُ أو التَّجرُّدُ، كالعاملِ في المبتدأ، والابتداءُ والإضافةُ مِنَ العواملِ المَعنويةِ.

 <sup>(</sup>٣) ما عدا اسمَ الفعلِ، فهو عاملٌ عَيرُ معمولٍ، كما عرفت. وما عدا أسماء الأصواتِ. فهي ليستُ عاملةً ولا معمولةً، ولا محلً لها مِنَ الإعرابِ كما سَبَقَ.

١ - فالمعمولُ بالأصالةِ: هو ما يُؤثِّرُ فيه العامِلُ مباشرةً، كالفاعلِ ونائبهِ، والمبتدأ وخَبَرهِ،
 واسمِ الفعْلِ النَّاقصِ وخبرِه، واسمِ إنَّ وأخواتِها وأخبارِها، والمفاعيلِ، والحالِ، والتمييزِ،
 والمُسْتَثنى، والمضافِ إليهِ، والفعلِ المضارع.

والمبتدأُ يكونُ عاملاً، لرفْعهِ الخبرَ. ويكونُ مَعمولاً، لتجرُّدهِ من العواملِ اللَّفظيةِ للابتداءِ، فهو الذي يَرْفعُه.

والمضافُ يكونُ عاملاً، لجرِّو المُضافَ إليه، ويكونُ معمولاً؛ لأنَّه يكونُ مرفوعاً أو مَنصوباً أو مَنصوباً أو مَنصوباً أو مَنصوباً أو مَجْروراً، حَسَبَ العواملِ الدَّاخلة عليه.

والمضارعُ وشِبهُهُ (ما عدا اسمَ الفعلِ) عاملانِ فيما يَليهما، معمولانِ لما يَسبقهما من العوامل.

٢ - والمعمولُ بالتَّبعيَّةِ: هو ما يُؤثرُ فيه العاملُ بواسطة متبوعِه، كالنَّعت والعَطْفِ والتَّوكيدِ والبَدَلِ، فإنَّها تُرفعُ أو تُنصَبُ أو تُجرُّ أو تُجزَّمُ؛ لأنَّها تابعةٌ لمرفوعٍ أو منصوبٍ أو مجرورٍ أو مجزومٍ، والعاملُ فيها هو العاملُ في متبوعِها الذي يَتقدَّمها، وقد سبقَ الكلام على ذلك كلهِ مُفصَّلاً.

#### ٤ ـ العَمَل

العملُ (ويُسمَّى: الإعرابَ أيضاً): هو الأثرُ الحاصلُ بتأثيرِ العاملِ، من رفعٍ أو نَصْبٍ أو خَفْضٍ أو جَزْمٍ. وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه مُفصَّلاً في أَوائلِ الجُزْءِ الأوَّلِ من هذا الكتابِ.

# ٢ ـ عمل المصدر والصِّفاتِ التي تُشْبِهُ الفِعْل

وهذا الفَصْلُ يشتملُ على خَمْسةِ مَباحثَ:

١ عَمَلُ المَصْدَرِ وَاسِمِ المَصْدَرِ<sup>(١)</sup>

يعملُ المَصْدَرُ عَمَلَ فِعْلهِ تَعدِّياً ولُزوماً، فإِنْ كانَ فِعلُهُ لازِماً، احتاجَ إلى الفاعلِ فَقَطْ، نحوُ: «يُعجبُني اجتهادُ سعيدِ (٢٠)».

وإنْ كان مُتعدِّياً احتاجَ إلى فاعلِ ومفعولٍ بهِ، فهو يتعدَّى إلى ما يتعدَّى إليه فِعْلهُ، إمَّا بنفسهِ،

<sup>(</sup>١) تقدَّم الكلامُ على المصدرِ بقسميه: الميمي وغير الميمي، وعلى اسمِ المصدرِ في الجزء الأول من هذا الكتاب فراجعه.

<sup>(</sup>٢) اجتهاد: مصدرٌ مضاف إلى فاعلِه، وهو «سعيدٌ»، فسعيد: مجرور لفظا بالمضاف، مرفوع حكماً لأنه فاعل.

نحوُ: «ساءَني عصيانُك أباكَ (١)»، وإمَّا بحرفِ الجَرِّ، نحوُ: «ساءَني مُرورُكَ بمواضعِ الشُّبهةِ». واعلم أنَّ المَصْدرَ لا يعملُ عملَ الفِعْلِ لشَبَههِ به، بلْ لأنَّهُ أَصْلُهُ.

ويجوزُ حَذْفُ فاعلهِ من غيرِ أَنْ يتحمَّلَ ضميرَهُ، نحو: «سرَّني تكريم العاملينَ<sup>(٢)</sup>». ولا يجوزُ ذلكَ في الفعلِ؛ لأنَّهُ إنْ لم يَبرُز فاعلُهُ كانَ ضميراً مستتراً، كما تقدَّم في بابِ الفاعلِ.

ويجوزُ حذفُ مفعولِه، كقوله تَعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ﴾ [التوبة: ١١٤]، أي: استغفارُ إبراهيمَ رَبَّهُ لأبيه.

وهو يعملُ عملَ فعلهِ مضافاً، أو مجرَّداً من «أَلْ» والإضافةِ، أو مُعرَّفاً بأل، فالأولُ، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ ﴾ (٣) [البقرة: ٢٥١]. والثاني، كقوله عزَّ وجلَّ: ﴿أَوْ إِلْمُعَدُّ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةٍ ﴾ يَتِما ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَثْرَيَةٍ ﴾ (٤) [البلد: ١٤ ـ ١٦]. والثالثُ، إعمالهُ قليلٌ، كقولِ الشَّاعر [من الطويل]:

وشرطُ عملِ المصْدَرِ أَنْ يكونَ نائباً عنْ فعلهِ، نحوُ: «ضَرْباً اللِّصَّ»، أو أَنْ يَصِحَّ حُلولُ الفعلِ مَصْحوباً بأَنْ أو «ما» المصْدريتين مَحلَّهُ. فإذا قُلْتَ: «سرَّني

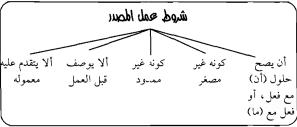

نَهُمُكَ الدَّرسَ»، صحَّ أَنْ تقولَ: «سرَّني أَنْ تفهمَ الدَّرْسَ». وإذا قُلْتَ: «يَسرُّني عَملُكَ الخيرَ»، صحَّ أَنْ تقولَ: «يُعجبُني قولُكَ الحقَّ الآنَ»، صحَّ أَنْ صحَّ أَنْ

 <sup>(</sup>١) عصيانُ: مصدرٌ مضافٌ إلى فاعلِه، وهو الكافُ ضميرُ المخاطَبِ. فالكافُ: لها محلانِ من الإعراب: قريبٌ، وهو الجرُّ بالمضافِ، وبعيدٌ وهو الرفع لأنَّها فاعل، و«أباكَ»: مفعولٌ به لعصيانٍ.

 <sup>(</sup>٢) تكريمُ: مصدرٌ مضافٌ إلى مفعوله؛ وهو «العاملين» والفاعل محذوفٌ جوازاً، أي: تكريمكم أو تكريم النَّاسِ أو نحوُ
ذلك.

<sup>(</sup>٣) دفع: مصدرٌ مضافٌ إلى فاعلهِ، وهو لفظُ الجَلالَةِ. وبعضَهم: مفعولُه.

<sup>(</sup>٤) المَسْغَبَةُ: الجوعُ. والمَثْرِبةُ: الفَقْرُ.

<sup>(</sup>٥) أُولى المُغيرةِ، أي: أوائلُ الخيل المُغيرةِ. وأَنكُل: أَعْجِزُ. ومصدره النُّكولُ. ومِسمَع: اسمُ شخص.

<sup>(</sup>٦) البيت للمرار الأسدي في ديوانه (ص٤٦٤) وقيل: لمالك بن زُغْبة، وهو بلا نسبة في الأشموني (١/ ٢٠٢) وشرح ابن عقيل (٣/ ٧٥).

الشاهد فيه: قوله: (عن الضرب مسمعا) حيث أعمل المصدر (الضرب) عمل الفعل فنصب مفعولاً به وهو (مسمعا) مع أنه معرف بـ(أل) وهو قليل. (ع).

تَقولَ: «يعجبني ما تقولُ الحقَّ الآنَ». غيرَ أنَّهُ إذا أُريدَ به المُضيُّ أو الاستقبالُ قُلِّرَ بأنْ، وإذا أُرِيدَ به الحالُ قُدِّرَ بِمَا، كما رأيتَ.

لذلكَ لا يعملُ المَصْدرُ المؤكِّدُ، ولا المُبيِّنُ للنَّوعِ، ولا المُصَغَّرُ، ولا ما لم يُرَدْ به المَحَدَثُ (۱). فلا يُقالُ: «علَّمتُهُ تعليماً المسألةَ»، على أنَّ «المسألةَ» منصوبةٌ بـ«تعليماً» بل بعلَّمتُ، ولا «ضَرَبْتُ ضَرْبةً أو ضَرْبتينِ اللِّصَّ»، على نَصْبِ اللِّصِّ بضربةٍ أو ضَرْبتينِ، بلْ بضربْتُ، ولا «لسعيدٍ صَوْتٌ صوْتَ حَمامٍ» (۳)، على نصبِ بضربْتُ، ولا «ليعجبني ضُرَيْبُكَ اللصَّ (۲)، ولا «لسعيدٍ صَوْتٌ صوْتَ حَمامٍ» (۳)، على نصبِ «صوتَ» الثاني بـ«صوتٌ الأوَّلِ، بلْ بفعلٍ محذوفٍ، [أي]: يَصُوتُ صوتَ حَمامٍ، أي: يُصَوِّتُ تصويتَهُ.

ويجوزُ أَنْ يكونَ مفعولاً به لفعلٍ مَحذوفٍ، أي يُشبهُ صَوْتَ حَمامٍ.

ولا يجوزُ تقديمُ معمولِ المَصْدَر عليه، إلَّا إذا كانَ المَصْدرُ بَدَلاً من فِعْلهِ نائباً عنه، نحوُ: «عملَكَ إتقاناً»، أو كانَ معمولُهُ ظرفاً أو مَجروراً بِالحرفِ، كقوله تعالى: ﴿فَلَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ [الصافات: ١٠٢]، وقولهِ: ﴿وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ ﴾ [النور: ٢].

ويُشترطُ في إعمالهِ أَنْ لا يُنعتَ قبلَ تمامِ عملهِ، فلا يُقالُ: «سرَّني إكرامُكَ العظيمُ خالداً»، بلْ يَجبُ تأخيرُ النَّعتِ، فتقولُ: «سرَّني إكرامُكَ خالداً العَظيمُ»، كما قال الشاعر [من الخفيف]: ٩٢٥ - إنَّ وَجُدي بِكِ الشَّديدَ أَراني عاذراً مَنْ عَهِدْتُ فيبكِ عَذولا (٤)(٥) وإذا أُضيفَ المَصْدرُ إلى فاعلهِ جَرَّهُ لفظاً، وكانَ مرفوعاً حُكْماً (أي: في محلِّ رَفعٍ)، ثمَّ يَنصبُ المفعولَ به، نحو: «سرَّني فهمُ زُهيرِ الدَّرسَ».

ولذلك صح إعمال المصدر لتحقق شرطِ إعماله .(ع).

<sup>(</sup>١) المصدرُ قد يرادُ به الاسمُ لا حدوثُ الفعل، كما تقول: "العلم نورٌ". فإنْ لم يُردْ به الحَدثُ فلا يعملُ.

 <sup>(</sup>۲) وقاس بعضهم المصدر المجموع على المصغر؛ لأن كلًا منهما يباين فعله، فمنعوا إعماله. وأجاز الكثيرون إعماله
 واستدلوا بقول الشاعر:

وعدتِ وكان الخلفُ منكِ سجيةً مواعيد عرقوبِ أخاه بيتربِ حيث أعمل مواعيد بعد إضافته بـ (أخاه) وهو مجموع انظر «شرح قطر الندى» ص٤٣٣ . (ع).

<sup>(</sup>٣) صوت الأول: ليسَ المرادُ به هنا إحْداثَ الفعل. بل المرادُ به أثرُه المَسموعُ.

<sup>(</sup>٤) أي: أراني من عهدته يعذلني ويلومني فيك عاذراً لي.

<sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في شرح الأشموني (٣٠٦/٢) وشرح قطر الندى (ص٢٦٤). الشاهد فيه: قوله: (وجدي بك) حيث تقدم معمول المصدر، وهو الجار والمجرور "بك" على الصفة "الشديد"،

وإذا أُضيفَ إلى مفعولهِ جَرَّهُ لفظاً، وكانَ مَنصوباً حُكماً (أي: في محلِّ نَصْبٍ)، ثم يَرفعُ الفاعلَ، نحو: «سرَّني فَهمُ الدَّرسِ زُهيرٌ».

وإذا لحق الفاعل المضاف إلى المَصْدرِ، أو المفعولَ المضاف إليهِ، أحدُ التَّوابِعِ جازَ في التَّابِعِ الجرُّ مراعاةً للَّفظِ، والرفعُ أو النَّصبُ مراعاةً للمحلِّ، فتقولُ في تابِعِ الفاعلِ: «سَرَّني اجتهادُ زُهيرِ الصَّغيرِ، أو الصَّغيرُ» و«ساءني إهمالُ سعيدٍ وخالدٍ، أو وخالدٌ». وتقولُ في تابعِ المفعولِ: «يُعجبُني إكرامُ الأستاذِ المُخلصِ، أو المُخلصَ، تلاميذُهُ» و«ساءني ضَرْبُ خالدٍ وسعيدٍ، أو وسعيداً، خليلٌ».

والمصدرُ الميميُّ، كغير الميمي في كونهِ يعملُ عملَ فعلهِ، نحو: «مُحتمَلُك المصائبَ خيرٌ من مَركبِكَ الجَزَعَ»(١). ومنه قول الشاعر [من الكامل]:

• ٣٠ - أَظَلُومُ، إِنَّ مُصابَكُمْ رَجُلاً أَهدَى السَّلامَ تَحِيَّةً، ظُلْمُ (٢)(٣)!

واسمُ المصدرِ يعملُ عملَ المصدرِ الذي هو بمعناهُ، وبِشروطهِ، غيرَ أنَّ عملَهُ قليلٌ، ومنه قولُ الشاعر [من الوافر]:

٣١ – أَكُفْراً بَعْدَ رَدِّ المَوْتِ عَنِّي وَبَعْدَ عَطائِكَ المِئَةَ الرِّتاعا (٤)(٥) وقولُ الآخر [من الطويل]:

<sup>(</sup>۱) المحتمل: الاحتمال. والمركب: الركوب. وكلاهما مصدرٌ ميميٌّ مضافٌ إلى فاعلِه، وهو ضمير المخاطّبِ، والمحاتب والجَزَع: مفعولاهما.

<sup>(</sup>٢) ظلوم: اسم المرأة. والمصابُ: مصدر ميمي بمعنى الإصابة، وهو مضاف إلى فاعله. ورَجُلاً: مفعوله. ومصاب: اسم إنَّ. وظلمُ: خبرُها. وجملة «أهدى»: نعت لـ (رجلاً).

 <sup>(</sup>٣) البيت للحارث بن خالد المخزومي (ت٠٨هـ) في ديوانه (ص٩١) وللعرجي في ديوانه (ص٩٩٣) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ٢١٠) وشرح الأشموني (٢/ ٣٣٦) وشرح شذور الذهب (ص٢٧٥).

الشاهد فيه: قوله: (إن مصابكم رجلاً) حيث عمل المصدر الميمي، وهو (مصاب) عمل الفعل فنصب به مفعولاً به، وهو (رجلاً). (ع).

<sup>(</sup>٤) عطاء: اسم مصدر بمعنى الإعطاء. والرّتاع: جمع راتعة. وأراد بالمئة الرتاع مئة من النوق الراتعة.

 <sup>(</sup>٥) البيت للقطاني، وهو عمير بن شيم (ت١٣٠هـ) في ديوانه (ص٣٧) والخزانة (٨/ ١٣٦) وبلا نسبة في أوضح المسالك
 (٣/ ٢١١) وشرح الأشموني (٢/ ٣٣٦) وابن عقيل (٣/ ٧٧).

الشاهد فيه: قوله: (عطائك المئة) حيث أعمل اسم المصدر (عطاء) إعمال المصدر الذي بمعناه فأضافه إلى فاعله، ونصب به مفعولين، وهو قليل، وقيل: شاذ. (ع).

٣٣٥ - إِذَا صَحَّ عَوْنُ (١) المَحَالِقِ المَرْءَ، لَمْ يَجِدْ عَــســــراً مِــنَ الآمــالِ إِلَّا مُــيَــــــــرا(٢) وقولُ غيره [من الوافر]:

٣٣٥ - بِعِشْرَتِكَ الْكِرامَ تُعَدُّ مِنْهُمْ فَلِا تُريَىنْ لِغَيْرِهِمُ أَلُوفًا (٣)(٤)

ومنه الحديث: «من قُبلَةِ (٥) الرجل امرأتَهُ المُؤضوءُ» (٦).

# ٢ ـ عَمَلُ اسم الفاعِلِ

يعملُ اسمُ الفاعلِ عملَ الفعلِ المُشتقِّ منه، إنْ متعدِّياً، وإنْ لازِماً. فالمتعدِّي نحوُ: «هل مُكرِمٌ سعيدٌ ضُيوفَه؟»، واللَّازمُ، نحوُ: «خالدٌ مجتهدٌ أولادُهُ».

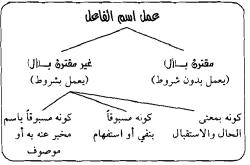

ولا تجوزُ إضافتُهُ إلى فاعلهِ، كما يجوزُ ذلكَ في المصدرِ، فلا يقالُ: «هلْ مُكرِمُ سعيدٍ ضُيوفَهُ».

وشرطُ عملِه أنْ يقترنَ بألْ، فإنِ اقترنَ بها، لم يحتجْ إلى شَرْطٍ غيرِه؛ فهو يعملُ ماضياً أو حالاً أو مُستقبلاً، مُتعمداً على شيءٍ أو غيرَ معتمدٍ، نحو: «جاءَ المعطي المساكينَ أمسِ أو الآنَ أو غَداً».

فإنْ لم يقترنْ بها، فشرطُ عملهِ أنْ يكونَ بمعنى الحال أو الاستقبال، وأنْ يكونَ مسبوقاً بنفي، أو استفهام، أو اسمٍ مُخبَرٍ عنه بهِ، أو موصوفٍ، أو باسمٍ يكون هوَ حالاً منه. فالأولُ، نحو: «ما طالبٌ صديقُكَ رفعَ الخلافِ». والثاني نحوُ: «هلْ عارفٌ أخوك قَدْرَ الإنصافِ؟».

<sup>(</sup>١) العونُ: اسمُ مصدر بمعنى الإعانةِ.

<sup>(</sup>٢) البيت لم يسمَّ قائله، وهو في شرح ابن عقيل (٣/ ٧٧) بلا نسبة. الشاهد فيه: قوله: (عون الخالق المرء) حيث أعمل اسم المصدر، وهو (عون) عمل المصدر فأضافه إلى فاعله وهو (الخالق) ونصب به المفعول (المرء). (ع).

<sup>(</sup>٣) العِشْرَةُ: اسمُ مصدرِ بمعنى المعاشَرةِ.

<sup>(</sup>٤) البيت لم ينسب إلى أحد، وهو في شرح ابن عقيل (٧٨/٣).

الشاهد فيه: قوله: (بعشرتك الكرام) حيث أعمل اسم المصدر وأضافه إلى فاعله ونصب به مفعولاً كسابقيه. (ع).

<sup>(</sup>٥) القُبلة، بضم القاف: اسم مصدر بمعنى التقبيل. وأمّا «القِبلة». بكسر القاف، فهي التي يُصلى إليها ويُتوجَّهُ إليها في العبادة.

<sup>(</sup>٦) مرَّ تخريجه في الصفحة

والثالثُ نحوُ: «خالدٌ مسافرٌ أبواهُ». والرابعُ نحو: «هذا رجلٌ مجتهدٌ أبناؤُهُ». والخامسُ نحوُ: «يَخطُبُ عليٌّ رافعاً صوتَهُ».

وقد يكونُ الاستفهامُ والموصوفُ مُقدَّرَينِ، فالأولُ نحوُ: «مُقيمٌ سعيدٌ أو مُنصرفٌ؟» والتَّقديرُ: أمقيمٌ أم منصرفٌ؟ والثاني كقولِ الشَّاعرِ [من البسيط]:

376 - كَنَاطِحٍ صَخْرَةً يَوْماً لِيوهِ نَها فَلَمْ يَضِرْها، وَأَوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ (١) أي: كوعلِ ناطح صخرةً. ونحوِ: «يا فاعلاً الخيرَ لا تَنْقطِعْ عنه»، أي: يا رَجُلاً فاعلاً.

واعلم أنَّ مبالغةَ اسم الفاعلِ تعملُ عملَ الفعلِ كاسمِ الفاعلِ، بالشُّروطِ السَّابقةِ، نحوُ: «أنتَ حَمُولٌ النائبةَ، وحَلَّالٌ عُقَدَ المشْكلاتِ».

والمثنَّى والجمعُ، من اسمِ الفاعل وصِيَغ المُبالغة، يعملان كالمُفرد منهما، كقوله تعالى: ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وقولهِ: ﴿ خُشَّعًا أَبْصَـُرُهُر يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ ﴾ [القمر: ٧].

وإذا جُرَّ مفعولُ اسمِ الفاعلِ بالإضافةِ إليه، جازَ في تابعهِ الجرُّ مراعاةً لِلفظِه، والنَّصبُ مراعاةً للمخلِّه، نحوُ: «أَنْتَ مُعينُ العاجزِ المسْكين، أو المسْكين، أو المسْكين، أو المسْكين، أو المسْكين،

ويجوزُ تقديمُ معمولهِ عليه، نحوُ: «أنتَ الخيرَ فاعلٌ»، إلَّا أنْ يكونَ مقترِناً بأل نحو: «هذا المُكرمُ سعيداً»، أو مجروراً بالإضافةِ، نحو: «هذا وَلدُ مُكرمِ خالداً»، أو مجروراً بحرفِ جرِّ أصليِّ، نحوُ: «أحسنتُ إلى مُكرمِ عليًا»، فلا يجوزُ تقديمهُ في هذه الصُّور.

أمَّا إنْ كان مجروراً بحرفِ جرِّ زائد فيجوزُ تقديمُ معمولهِ عليه، نحوُ: «ليسَ سعيدٌ بسابقٍ خالداً»، فتقولُ: «ليس سعيدٌ خالداً بسابقِ»؛ لأنَّ حرف الجرِّ الزائدِ في حُكْم السَّاقِط.

# ٣ ـ عَمَلُ اسْمِ المَفْعولِ

يعملُ اسمُ المفعولِ عمَلَ الفعلِ المجهول، فيرفع نائبَ الفاعلِ، نحوُ: «عزَّ من كان مُكْرَماً جارُهُ، محموداً جوارُهُ». وتجوزُ إضافتُهُ إلى معمولهِ، نحو: «عَزَّ من كان محمودَ الجوارِ، مُكرَمَ الجارِ».

 <sup>(</sup>۱) البيت للأعشى في ديوانه (ص١١١) وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣/ ٢١٨) وشرح الأشموني (٢/ ٣٤١) وابن عقيل
 (٣/ ٨٤).

الشاهد فيه: قوله: (كناطح صخرة) حيث أعمل اسم الفاعل (ناطح) عمل الفعل فنصب به مفعولاً. وهو (صخرة) لاعتماد اسم المفعول على موصوف محذوف دلَّ عليه سياق الكلام. (ع).

وشروطُ إعمالهِ كما مرَّ في اسمِ الفاعل تماماً.

# ٤ - عَمَلُ الصِّفَةِ المُشَبَّهَةِ



تعملُ الصِّفةُ المُشَبَّهةُ عملَ اسمِ الفاعلِ المتعدِّي إلى واحدٍ؛ لأنَّها مُشبَّهةٌ (١) به، ويُستحسَنُ فيها أنْ تُضافَ إلى ما هوَ فاعلٌ لها في المعنى، فيها أنْ تُضافَ إلى ما هوَ فاعلٌ لها في المعنى، نحوُ: «أنتَ حَسَنُ الخُلُقِ، نَقِيُّ النَّفْسِ، طاهِرُ الذَّيلِ».

# ولكَ في معمولِها أربعةُ أوجُهِ:

١- أَنْ ترفَعهُ على الفاعليَّةِ، نحوُ: «عليٌّ حسَنٌ خُلقُهُ، أو حسَنٌ الخُلُقُ، أو الحسنُ خُلُقُهُ، أو الحسنُ خُلقُهُ، أو الحسنُ خُلُقُ الأب».

٢- أَنْ تَنصِبَهُ على التَّشبيهِ بالمفعولِ به، إِنْ كَانَ معرفة، نحوُ: «عليٌّ حسنٌ خُلُقَهُ، أو حَسنٌ
 الخُلُق، أو الحسنُ الخُلُق، أو الحسنُ خُلُق الأبِ».

٣- أَنْ تَنصِبَهُ على التَّميزِ، إنْ كانَ نكرةً، نحوُ: «عليٌّ حسنٌ خلُقاً، أو الحسَنُ خُلُقاً».

٤- أَنْ تَجرَّهُ بِالإضافة، نحو: «عليٌّ حسنُ الخُلُقِ، أو الحسنُ الخُلُقِ، أو حسنُ خُلُقهِ، أو حسنُ خُلُقهِ، أو حسنُ خُلُقِ الأبِ».

واعلم أنهُ تمتنعُ إضافةُ الصُّفة إذا اقترنتُ بألْ ومعمولُها مُجرَّدٌ منها ومنَ الإضافة، إلى ما فيه «أَلْ»، فلا يُقالُ: «عليُّ الحسنُ الخُلُقِ، ولا العظيمُ شدَّةِ بأسٍ». ويقال: «الحسنُ الخُلُقِ، والعظيمُ شدَّةِ البأس».

# عَمَلُ اسْمِ التَّفْضِيلِ

يرفعُ اسمُ التفضيلِ الفاعلَ، وأكثرُ ما يرفعُ الضَّميرَ المستترَ، نحوُ: «خالد أشجعُ من سعيدِ (٢)». ولا يرفعُ الاسمَ الظَّاهرَ إلَّا إذا صَلَحَ وقُوعُ فعلٍ بمعناهُ مَوقعَهُ، نحو: «ما رأيتُ رجلاً

<sup>(</sup>۱) هي صفة مصوغة لغير تفضيل، لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث، أي: إنها تفيد ثبات الصفة في الموصوف بها، لا إنها طارئة عليه، ولا متجددة، وسمِّيت صفة مشبهة؛ لأنها أعطيت عمل اسم الفاعل وهي من فعل لازم غير متعدِّ، وشابهت اسم الفاعل في أنها تونَّث وتتبعع، تقول: حسن، وحسنة، وحسنان، وحسنتان، وحسنون، وحسنات، كما تقول في اسم الفاعل: ضارب، وضاربة وضاربان، وضاربتان، وضاربون وضاربات، وهذا بخلاف اسم التفضيل فإنه في غالب أحواله لا يثنَّى ولا يؤنَّث ولا يُجمع . (ع).

<sup>(</sup>٢) فاعل أشجع ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود على خالد.

محمل اسم التفضيل

أوقعَ في نفسه النصيحةُ مِنْها في نفسِ زُهيرِ ١١٠، ونحو: «ما رأيتُ أوقعَ فيها النَّصيحةُ». وتقولُ: «ما رجلٌ أحسنَ به الجميلُ كعليِّ»،

ومن ذلك قولُ الشاعر [من الخفيف]:

٥٣٥ - ما رأَيْتُ امراً أَحَبَّ إِلَيْهِ ال بَنْ سِنانِ (٢)

فإِنْ قُلتَ فيما تقدَّمَ: «ما رأيتُ رجلاً تقعُ النَّصيحةُ فيه نفسِه كزُهير. ما رجلٌ يحسنُ به الجميلُ كعليِّ. ما رأيتُ امرأ يحبُّ البذلَ كابن سنان ، صحَّ.

وقد يرفعُ الاسمَ الظَّاهِرَ، وإنْ لم يَصلُح وقوعُ فعلِ مَوقعَهُ، وذلك في لغةٍ قليلةٍ، نحو: «مررتُ برجلِ أكرمَ منهُ أبوهُ». والأفضلُ أنْ يُرفعَ «أكرم» على أنَّهُ خبرٌ مُقدَّمٌ، و«أبوهُ» مبتدأ مؤخرٌ. وتكونُ جملةُ المبتدأ والخبرِ صِفةً لرجلٍ.

#### ٣ ـ الجمل وأنواعها

الجملةُ: قولٌ مُؤلفٌ من مُسنَدٍ ومُسندٍ إليه. فهي والمركَّبُ الإسناديُّ شيءٌ واحدٌ، مثلُ: ﴿ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبَاطِلُ إِنَّ ٱلۡبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١].

ولا يُشترطُ فيما نُسميه جُملةً أو مُركّباً إسنادياً ، أنْ يُفيدَ معنّى تامَّا مكتفياً بنفسهِ ، كما يُشترطُ ذلك فيما نُسميهِ كلاماً، فهو قد يكون تامَّ الفائدةِ نحوُ: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١]، فيُسمَّى كلاماً أيضاً، وقد يكون ناقصَها، نحو: «مَهْما تَفْعَلْ مِنْ خَيْرٍ أَو شَرِّ»، فلا يُسمَّى كلاماً. ويجوزُ أَن يُسمَّى جملةً أَو مُركَّباً إسناديًّا، فإنْ ذُكرَ جوابُ الشَّرطِ، فقيلَ: «مَهْما تفْعلْ من خَيْرِ أَوْ شَرِّ تُلاقِهِ»، سُمِّي كَلاماً أيضاً، لحصولِ الفائدةِ التامَّةِ.

والجملةُ أَربعةُ أقسام: فِعليَّةٌ، واسميَّةٌ، وجملةٌ لها محلٌّ من الإعرابِ، وجُملةٌ لا محلَّ لها من الإعراب.

<sup>(</sup>١) ومنه قولهم: (ما رأيت رجلاً أحسنَ في عينه الكحلُ منه في عين زيد) وتسمَّى مسألة الكحل، وضابطها: أن يكون في الكلام نفي بعده اسم جنس موصوف باسم تفضيل، بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين. (ع).

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في شرح التصريح (١/ ٢٦٩) وشرح شذور الذهب (ص٥٣٣) وشرح قطر الندى (ص٢٨٢). الشاهد فيه: قوله: (أحب . . . البذل) حيث رفع اسم التفضيل (أحب) فاعلاً ، وهو اسم ظاهر ؛ لأنه يصلح أن يقع الفعل الذي بمعناه موقعه، وهو (يحب). (ع).

# أنواع الجمل نعلية اسمية سبق السيف العذل الحق منصورٌ

#### ١ ـ الجُملَةُ الفِعْلِيَّة

الجملةُ الفعليَّةُ: ما تألَّفتْ من الفعلِ والفاعلِ، نحوُ: «سبقَ للهِ النقالِ النقالِ الفاعلِ، نحوُ: «يُنصَرُ السِف العللِ السَّيفُ العَذْلَ» (١)، أو الفعلِ ونائبِ الفاعلِ، نحوُ: «يُكونُ المجتهدُ سعيداً».

٢ ـ الجُمْلَةُ الاِسمِيَّةُ

الجملةُ الاسميَّةُ: ما كانَتْ مؤلَّفةً من المبتدأ والخبرِ، نحوُ: «الحقُّ مَنْصورٌ»، أو مِمّا أصلُه مبتدأ وخبرٌ، نحوُ: «إِنَّ الباطلَ مَحْذولٌ. لا ريبَ فيه. ما أحدٌ مسافراً. لا رجلٌ قائماً. إنْ أحدٌ خيراً مِنْ أَحَدٍ إلَّا بالعَافيةِ. لاتَ حينَ مناصِ».

# ٣ ـ الجُمَلُ الَّتي لَها مَحَلُّ مِنَ الإِعْرابِ

الجملةُ إنْ صحَّ تأويلُها بمُفرَدٍ، كانَ لها محلٌّ من الإعرابِ، الرَّفعُ أو النَّصْبُ أو الجَرُّ،

اقسام الجمل العراب الع

كالمُفرَدِ الَّذي تُؤَوَّلُ بهِ، ويكونُ إعرابُها كإعرابهِ.

فإِنْ أُوِّلتْ بمفردٍ مَرفوع، كانَ محلُّها الرَّفْعَ، نحوُ: «خالدُّ يعملُ

الخيرَ»، فإنَّ التأويلَ: «خالدٌ عاملٌ لِلخَيرِ».

وإنْ أُوِّلَتْ بمفردٍ مَنْصوبٍ، كانَ محلُّها النَّصْبَ، نحوُ: «كانَ خالدٌ يَعْملُ الخيرَ»، فإنَّ التَّأويلَ: «كانَ خالدٌ عامِلاً للخَيْرِ».

وإنْ أُوِّلت بمفردٍ مَجرورٍ، كانَتْ في محلِّ جَرِّ، نحوُ: «مررتُ برجلٍ يعملُ الخَيْرَ»، فإنَّ التأويلَ: «مَرَرْتُ برجلٍ عاملٍ للخيرِ».

وإِنْ لَم يَصِحَّ تأويلُ الجُملةِ بمفردٍ؛ لأنَّها غيرُ واقعةٍ مَوْقِعَهُ، لَم يكنْ لَها محلٌّ من الإعرابِ، نحوُ: «جاءَ الَّذي كَتَبَ»؛ إذ لا يَصِحُّ أَنْ تقولَ: «جاءَ الَّذي كاتِبٌ».

# والجُمَلُ التي لَها محلٌّ من الإعرابِ سَبْعٌ:

١ - المواقعةُ خبراً. ومحلُّها من الإعراب الرَّفعُ، إنْ كانَتْ خَبَراً للمبتدأ، أو الأحرفِ المشبَّهةِ بالفعلِ، أو «لا» النَّافيةِ للجنْسِ، نحوُ: «العِلْمُ يَرْفعُ قَدْرَ صاحبِه. إنَّ الفَضيلَةَ تُحَبُّ. لا كسولَ

<sup>(</sup>١) العَذْل: الملامة وقد عَذَلَه من باب نصر (يَعذُلُ) والاسم: العَذَل. انظر «مختار الصحاح» (عذل).(ع).

سِيرتُهُ ممدوحَةٌ». والنَّصْبُ إِنْ كانَتْ خَبراً عن الفِعْلِ النَّاقِصِ، كقولهِ تعالى: ﴿وَأَنْفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٧]، وقولهِ: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١].

- ٢ الواقعة حالاً، ومحلُّها النَّصْبُ، نحوُ: ﴿وَجَآءُوۤ أَبَاهُمْ عِشَآءُ يَبْكُونَ﴾ (١) [يوسف: ١٦].
- ٤ الواقعةُ مضافاً إليها، ومحلُها الجرُّ، كقوله تعالى: ﴿هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلدِقِينَ صِدْقُهُمُّ ﴾ (٤) [المائدة: ١١٩].
- الواقعة جواباً لشرط جازم، إن اقترَنَتْ بالفاءِ أو بإذا الفُجائية، ومحلُّها الجَزْمُ، كقولهِ تعالى: ﴿ وَمَن يُصْلِلِ اللهَ فَا لَهُ مِنْ هَادِ﴾ (٥) [الزمر: ٢٣]، وقوله: ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيَئَةُ لَهِ مِا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ (٦) [الروم: ٣٦].
- ٦ الواقعة صِفَة، ومحلُها بحسبِ الموصوفِ: إمَّا الرَّفعُ، كقولهِ تعالى: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصاً الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ السَّلَ النَّصْبُ، نحوُ: «لا تَحْتَرِمْ رَجُلاً يَخونُ بلادَهُ». وإمَّا الجَرُّ، نحوُ: «سَقياً لرجلِ يَخدمُ أُمتَهُ».
- ٧ التابعةُ لجَّملةٍ لها محلٌ من الإعراب. ومحلُها بحسَبِ المَتبوع: إمَّا الرَّفعُ، نحوُ: «عليٌ يَقْرأُ ويَكْتُبُ<sup>(٧)</sup>»، وإمَّا النَّصْبُ، نحوُ: «كانَتِ الشَّمْسُ تَبْدو وتَخْفى (<sup>٨)</sup>»، وإمَّا الجَرُّ، نحوُ: «لا تَعْبَأُ برَجُلٍ لا خيرَ فيهِ لِنَفْسهِ وأُمَّتهِ، لا خيرَ فيه لنفسهِ وأُمَّتهِ (<sup>٩)</sup>».

<sup>(</sup>۱) جاؤوا: فعل ماض مبني على الضم. والواو: فاعل. أباهم: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. وهم: مضاف إليه. عشاءً: مفعول فيه ظرف زمان منصوب. يبكون: مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل. وجملة يبكون: حالية والتقدير: جاؤوا باكين .(ع).

<sup>(</sup>٢) جملة «إني عبدُ اللهِ»: في محلِّ نَصْبِ مفعولٌ به لقالَ.

<sup>(</sup>٣) جملة «تجتمع» في محل نصب مفعولٌ به ثان لأظُن ، و«الأمَّة»: مفعولُه الأوَّل.

<sup>(</sup>٤) يوم: مضاف، وجملةُ ﴿يَنَفُمُ ٱلصَّلاِقِينَ صِدْقُهُمَّ ﴾: مضافٌ إليه في محلِّ جرٍّ. والتقدير: هذا يومُ نَفْعِ الصَّادقينَ صِدْقُهم.

<sup>(</sup>٥) جملة ﴿فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ﴾ من المبتدأ والخبرِ: في محلِّ جَزْم جواب الشرط.

<sup>(</sup>٦) جملة ﴿ إِنَا هُمُ يَقَنَطُونَ ﴾: في محلِّ جزم جوابُ الشَّرطِ أيضاً.

<sup>(</sup>٧) على: مبتدأ. وجملة «يقرأ»: خبره. و جملة «ويكتب»: في محل رفع معطوفة على جملة «يقرأ» والمعطوف له حكم المعطوف عليه.

<sup>(</sup>٨) جملة «تبدو»: في محل نصب خبرُ «كانَ»: وجملةُ «وتَخفى»: في [محلّ ] نصبٍ معطوفة على جُملةِ «تَبْدو».

<sup>(</sup>٩) جملة «لا خيرَ فيه» الأولى: في محلّ جرّ صفةٌ لرجلٍ، وجملةُ «لا خيرَ فيه» النَّانيةُ، في محلّ جرّ توكيد لجملة «لا خيرَ فيه» الأولى.

# ٤ ـ الجُملُ الَّتي لا مَحَلَّ لهَا مِنَ الإعْراب

# الجملُ التي لا محلَّ لها من الإعراب تِسْعٌ (١):

|                                         |       | (                          | من الإعمار | محل لعما ر               | لجمل التي لا | \       |           |          |  |
|-----------------------------------------|-------|----------------------------|------------|--------------------------|--------------|---------|-----------|----------|--|
| ــــــ<br>الواقعة<br>جواباً<br>بشرط غير | تابعة | الواقعة<br>جواباً<br>للقسم | تفسيرية    | صلة<br>الموصول<br>الاسمي |              | تعليلية | استئنافية | ابتدائية |  |
| جازم                                    |       |                            |            |                          | <u> </u>     |         |           |          |  |

١ - الابتدائية،
 وهي الَّتي تكونُ في
 مُفتَتحِ الكلامِ،
 كقوله تعالى: ﴿إِنَّا
 أَعْطَيْنَكُ ٱلْكُوْثَرَ﴾

[الكوثر: ١]، وقولهِ: ﴿ لَلَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٥].

٢ - الاستئنافيّة، وهي التي تقعُ في أثناءِ الكلامِ، مُنقطِعةً عمَّا قَبْلَها، لاستئنافِ كلامٍ جديدٍ، كقولهِ تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٣]. وقد تقترنَ بالفاءِ أو الواو الاستئنافيَّتين. فالأولُ كقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلا لَهُ شُركاً أَهُ فِيما ءَاتَنهُما فَتَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩٠]. والثاني كقولهِ: ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلِيسَ الذَّرِ كَالْأُنْنَى ﴾ [الأعراف: ١٩٠].

٣ - التَّعليليَّةُ، وهي التي تَقَعُ في أثناءِ الكلامِ تَعليلاً لِما قَبْلَها، كقولهِ تعالى: ﴿وَصَلِ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُمُ ﴾ [التوبة: ١٠٣]. وقَدْ تَقتَرِنُ بفاءِ التَّعليلِ، نحوُ: «تمسَّكْ بالفَضيلَةِ، فإنَّها زِيْنَةُ العُقلاءِ».

٤ - الاعتراضيَّةُ، وهي الَّتي تَعترضُ بينَ شيئينِ مُتلازمين، لإفادة الكلامِ تَقويةً وتسديداً وتحسيناً، كالمبتدأ والخبرِ، والفِعْلِ ومَرْفُوعهِ، والفِعْلِ ومنصوبهِ، والشَّرطِ والجوابِ، والحالِ وصاحبِها، والصِّفةِ والمَوصُوفِ، وحَرْفِ الجَرِّ ومُتعلَّقِه، والقَسَمِ وجَوابهِ. فالأوَّلُ كقولِ الشَّاعرِ [من الطويل]:

# ٥٣٦ - وَفِيهِنَّ - وَالْأَيامُ يَعْثُرْنَ بِالْفَتَى - نَوادِبُ لا يَـمْلَلْنَهُ، ونَوالـحُ (٢)

<sup>(</sup>١) كثير من النحاة يجعل الجمل التي لا محلَّ لها من الإعرابِ سَبْعاً ، فيجعلُ الابتدائيةَ والاستثنافيةَ والتعليليةَ شيئاً واحداً. والتَّفريقُ أولى كما فعلْنا.

 <sup>(</sup>۲) البيت لمعن بن أوس المزني (ت٦٤هـ) في ديوانه (ص٣٢) والخزانة (٧/ ٢٦١) وبلا نسبة في مغني اللبيب (١/ ٣٨٧).
 الشاهد فيه: قوله: (والأيام يعثرن بالفتى) حيث جاءت الجملة معترضة بين الخبر المقدم (فيهن) والمبتدأ المؤخر وهو (نوادب). (ع).

والثاني كقول الآخر [من الطويل]:

٧٣٥ - وَقَدْ أَدْرَكَتْني ـ والحَوادِثُ جَمَّةٌ ـ أَسِنَّةُ قَوْمٍ لا ضِعافٍ، وَلا عُزْلِ (١) والثالثُ كقولِ غيره: [من الرجز]:

٣٨٥ - وَبُـدِّلَتْ ـ وَالـدَّهْـرُ ذُو تَـبَـدُّكِ ـ هَيْفاً دَبُوراً بِالصَّبا، وَالشَّمْأَلِ (٢)(٣)

والرابعُ كقولهِ تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة: ٢٤]. والخامس نحو: «سعيتُ - وربِّ الكعبةِ - مجتهداً (٤٠)». والسادسُ كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَدٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴾ (٥) [الواقعة: ٧٦]. والسابعُ ، نحو: «اعتصِمْ - أصلحكَ اللهُ - بالفضيلة (٢٠). والثامن كقول الشاعر [من الطويل]:

٣٩ - لَعَمْري - ومَا عَمْري عَلَيَّ بِهَيِّنٍ - لَقَدْ نَطَقَتْ بُطْلاً عَلَيَّ الأَقارعُ (V)

٥ - الواقعة صِلةً للموصولِ الاسميّ، كقوله تعالى: ﴿ فَدُ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّ ﴾ [الأعلى: ١٤]، أو الحرفيّ، كقوله: ﴿ فَغُشَيّ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ﴾ [المائدة: ٥٦].

والمراد بالموصولِ الحرفيِّ: الحرفُ المصدريُّ، وهو يُؤوِّلُ ما بعدَه بمصدرٍ، وهو ستةُ أحرفٍ: «أَنْ، وأَنَّ، وكيْ، وما، ولوْ، وهمزة التسوية». وقد سبقَ الكلامُ عليها في «أقسام الفاعل»، وفي «حروف المعاني».

<sup>(</sup>۱) البيت لجويرية بن زيد في الدرر (٤/ ٢٥) ولرجل من بني دارم في شرح شواهد المغني، وبلا نسبة في مغني اللبيب (٢/ ٣٨٧).

الشاهد فيه: قوله: (والحوادث جمة) حيث جاءت الجملة معترضة بين الفعل (أدركتني) والفاعل وهو (أسنة). (ع).

 <sup>(</sup>٢) الهيف: ريح حارة تأتي من جهة اليمنِ. والدّبور: الرّيحُ الغربية تقابلُ الصّبا، وهي الرّيحُ الشّرقية. والشّمألُ: ريحُ الشمال.

 <sup>(</sup>٣) البيت لأبي النجم العجلي الفضل بن قدامة (ت١٣٠هـ) في شرح شواهد المغني (١/ ٤٥٠) والخزانة (٢/ ٣٩١) وبلا نسبة في مغني اللبيب (٣/ ٣٨٧).

الشاهد فيه: قوله: (والدهر ذو تبدل) حيث وقعت الجملة معترضة بين الفعل ومفعوله الثاني، وهو (هيفاً). (ع).

<sup>(</sup>٤) جملة «ورب الكعبة» معترضة بين الحال وصاحبها .(ع).

<sup>(</sup>٥) جملة: «لو تعلمون»: معترضة بين الصفة والموصوف .(ع).

<sup>(</sup>٦) جملة: «أصلحك الله»: معترضة بين حرف الجر ومتعلَّقه .(ع).

 <sup>(</sup>٧) البيت للنابغة الذبياني زياد بن عمر (ت١٨هـ) في ديوانه (ص٣٤) وفي شرح شواهد المغني (٨١٦/٢) وبلا نسبة في مغني اللبيب (٢/ ٣٩٠).

الشاهد فيه: قوله: (وما عمري علي بهين) حيث وقعت الجملة الاسمية معترضة بين القسم وجوابه. (ع).

٦ - التّفسيرية ، كقوله تعالى: ﴿ وَأَسَرُواْ النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَاذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَنْ اللَّهِ عَلَى عَبَرَوَ نُنجِيكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الطّف: ١٠-١١].

والتّفسيريّةُ ثلاثةُ أقسامٍ: مجرَّدةٌ من حرف التَّفسيرِ، كما رأيتَ، ومقرونةٌ بأيْ، نحوُ: «أشرتُ إليه: أي إذهبْ»، ومقرونةٌ بأنْ، نحو: «كتبتُ إليهِ: أنْ وافِنا»، ومنه قولهُ تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا } إليه أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُك﴾ [المؤمنون: ٢٧].

٧ - الواقعة جواباً للقسم، كقوله تعالى: ﴿وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: ٢ ٣]، وقوله: ﴿وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ ﴾ [الأنبياء: ٥٧].

٨ - الواقعة جواباً لشرط غير جازم: «كإذا ولو ولولا»، كقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَـنَّحُ ۚ وَرَأَيْتَ ٱلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَيِحْ بِحَمْدِ رَيْكِ ﴾ [الــــــــــــــ: ١-٣]، وقـولـه: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَيْشِعًا مُتَصَدِعًا مِّنْ خَشْبَةِ ٱللّهِ ﴾ [الـحـــــــــ: ٢١]، وقوله: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢٥١].

٩ - التابعةُ لجملةٍ لا محلَّ لها من الإعراب، نحو: «إذا نَهضَتِ الأمةُ، بَلغَتْ مِنَ المَجْدِ الغَايةَ، وأدركَتْ مِنَ السُّؤدَدِ النِّهايةَ»(١).

انتهى الجزء الثالث من كتاب (جامع الدروس العربية) وبه تمَّ الكتاب والحمد لله أولاً وآخراً.

<sup>(</sup>١) جملة «بلَغَتْ» لا محلَّ لها من الإعرابِ، لأنَّها جوابُ شَرْطِ غيرِ جازمٍ، وهو «إذا». وجملة «وأدركت»: لا محلَّ لها من الإعراب أيضاً، لأنَّها معطوفةٌ على جملة «بلغَتْ».



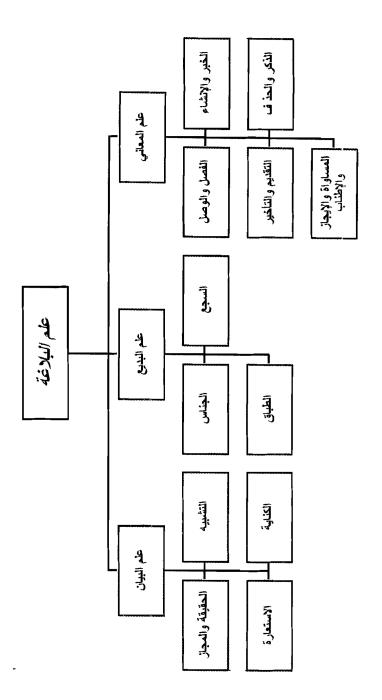

# ملحق (١) البَلِاغَةُ وعُلُومُها

كُلُّ ما سَبِقَتْ لَكَ معْرِفتُهُ من قَواعدِ اللَّغَةِ العَرَبيَّةِ يَتعلَّقُ بعلْمينِ مِنْ علُومِ اللَّغَةِ، هما: الصَّرفُ والنَّحوُ.

فالصَّرْفُ يَبْحَثُ في الألفاظِ وبنائِها، وتغيَّرها مِنْ صورةٍ إلى أُخرى لِمعنَّى آخرَ، أمّا النَّحوُ: فيبحَثُ في عَلاقَةِ الألفاظِ بعْضِهَا ببعْضٍ، وأحوالِ أواخرِها لدى انتظامِها في الجُمْلَةِ أو الكَلامِ.

على أنَّ اللغَةَ مِنْ حيثُ هِيَ أداةً للتّفاهُم، ووسيلةٌ للتّغبيرِ عمَّا يَجولُ في النَّهْنِ مِنْ آراءٍ وأفكارٍ، وما يَختَلِجُ في الصَّدْرِ مِنْ شعُورٍ وعواطف، لا يكْفِي لإجادتِها والإفصاحِ بها عن مختَلِفَ الأغراضِ والمَقاصِدِ معْرِفةُ أحوالِ ألفاظِهَا مِنْ بناءٍ وتغيُّر، وموقعِها مِنَ الإعراب، أو بعِبارةٍ أخرى: لا يكفِي أنْ يُلِمَّ دارسُ اللَّغَةِ بأصولِ الصَّرْفِ والنَّحْوِ، بل لا بُدَّ لهُ مِنَ الإلمامِ بعِبارةٍ أخرى: لا يكفِي أنْ يُلِمَّ دارسُ اللَّغةِ بأصولِ الصَّرْفِ والنَّحْوِ، بل لا بُدَّ لهُ مِنَ الإلمامِ أيضاً بما يُعينُ على إجادةِ الكلامِ والكتابَةِ، وتفَهُم الآثارِ الأدَبيَّةِ، وتذوَّقِ الأدَب، والإبداعِ فيه، فيعرِّفهُ بما يَحسُنُ مِنَ القولِ في الأحوالِ المُختَلِقةِ، وما لا يَحسُنُ، ويُرشدُهُ إلى أنْ يختارَ للمعَاني مِنَ الألفاظِ والجُمَلِ وصُور التَّعْبِيرِ وأساليبِهِ ما يُلاثمُ عقُولَ القارئين والسَّامعِينِ للمعَاني مِنَ الألفاظِ والجُمَلِ وصُور التَّعْبِيرِ وأساليبِهِ ما يُلاثمُ عقُولَ القارئين والسَّامعِينِ وشعُورَهم وذَوقَهم، وأنْ يَجْعلَ لكُلِّ مَقامٍ مَقالاً، فيُوجزُ في المواطنِ التي تَتَطلَّبُ إيجازاً، ويُطنِبُ إذا اقتضى الأمرُ إطناباً، ويؤكّدُ عِنْدَ الحاجَةِ إلى التَّاكِيد، ويُقدِّمُ أو يؤخّرُ، ويَحذِفُ أو يؤخّرُ، ويَحذِفُ أو

وهذا كُلُّهُ مِنْ مبَاحثِ علُومِ البَلاغَةِ التي هي بأوجَزِ تعْريفٍ: مطَابقَةُ الكَلامِ لمقتَضى الحال.

وعلُومُ البَلاغَةِ ثلاثةٌ: المعاني، والبيَان، والبديع. وقَد يُسَمَّى الثلاثةُ معاً: (عِلْمَ البَيانِ)، مِنْ بابِ تَسمِيَةِ الكُلِّ باسم الجُزْءِ.



فالمعَاني: علمٌ يَبْحَثُ في أداء الكلامِ بصُورةِ تُوافِقُ حالَ السَّامِعين، المَالِي يُقالُ فيه، كمَا يَبْحَثُ فيما ينطّوي علَيهِ الكلامُ مِنْ

مَعْنَى غيرِ معْناه الأصليِّ، ويُستفادُ مِنَ القرائِنِ وسياقِ القَولِ، مِثَالُ ذلكَ قولُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ كَرَّم اللهُ وَجْهَهُ في خُطْبَةٍ لَهُ، حِينَ أغارَ سفيانُ بنُ عَوْفٍ الغامديُّ على الأنبار وقَتلَ عامِلَها: «أمَّا بعْدُ: فإنَّ الجهادَ بابٌ مِنْ أبوابِ الجَنَّةِ، فمَنْ تركَهُ رَغْبَةً عنه ألبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ الذُّلّ، وشَمِلَهُ البَلاءُ، وسِيمَ الخَسْف، ومُنِعَ النَّصَفَ<sup>(۱)</sup>، ألا وإنِّي قد دعوتُكم إلى قتالِ هؤلاءِ القَومِ، ليلاً ونهَاراً، وسِرًّا وإعلاناً، وقلْتُ لكُم: أُغْزوهم قبْلَ أَنْ يَغْزوكُم، فواللهِ ما غُزِيَ قَوْمٌ قطُّ في عُقرِ دارِهم إلَّا ذلُّوا، فتواكلتُم وتخاذَلْتُم، وثقُلَ علَيكُم قولي واتخذتموهُ وراءَكُم ظَهْرِيًّا (١) حتى شُنَّتْ علَيكُم الغَاراتُ...».

فَسِرُّ البلاغَةِ في هذا الكَلامِ حَسَبَ علْمِ المعَاني، أنَّهُ ناسبَ المَقامَ، ولاءَمَ حالَ السَّامعِين المترَدِّدينَ بينَ القِتالِ وعدمِه، فكانَ حقيقاً أنْ يَحفِزَهم إلى رَدِّ العُدوانِ، وتَرْكِ التَّواكُلِ والخِذْلانِ.

ومِنْ أَمْثلَةِ عَدَمِ مُطابَقَةِ الكَلامِ لمُقْتَضَى الحَالِ قَوْلُ إِسْحَقَ بْنِ إبراهيمَ الشَّاعرِ في مَطْلَعِ قَصيدةٍ هنَّأ بها الخلِيفَةَ المُعْتَصِمَ بعد فَراغِهِ مِنْ بناءِ قَصْرٍ فَخْمِ [من الكاملِ]:

(١) يا دارُ غيَّرَكِ البِلى فَمَحَاكِ يا لَيْتَ شِعري ما الذي أبلاكِ

فتطيَّرَ الخليفَةُ، وتطيَّرَ السَّامعُونَ وانقبضَتْ صدورُهم، وما ذلك إِلَّا لأنَّ الشَّاعِرَ خالفَ النَّوقَ السَّليمَ، وأتى بكلام لا يُناسِبُ المَقامَ.

أمَّا احتواءُ الكَلامِ على معْنًى غيرِ مَعْناه الأصليِّ، فمثالُه قَوْلُ المُتَنبِّي [من الوافر]:

(٢) ومَنْ لم يَعْشَقِ الدُّنيا قديماً ولكنْ لا سبيل إلى الوصال

فالشَّاعِرُ بقوله: «ومَنْ لَمْ يعْشَقِ الدُّنيا قَديماً؟» لمْ يَطْلُبِ العِلْمَ بشيءٍ لم يَكُنْ معلُوماً من قبْلُ، كما هو مَعْنى الاستفْهامِ في الأصْلِ، وإنَّما يُريدُ أنْ يقُولَ:

«ليسَ هناكَ أحدٌ لم يُولَعْ بحُبِّ الدُّنيا والبَقَاءِ فيها»، فحَوَّلَ الاستفهامَ مِنْ معْناهُ الأصليِّ إلى (النَّفي) كَما يَدُلُّ على ذلك سِياقُ الكلام.

والبيانُ: علمٌ يَبْحَثُ في التَّعبيرِ عن المَعْنى الواحدِ بأساليبَ عدَّةٍ وصُوَرٍ مُختَلفَةٍ.

وهذه أمثلةٌ مختَلِفةٌ جميعُها معنَّى واحداً هو وصف شَخْصِ بالكَرَم.

قال أبو نواس في المديح [من الطويل]:

(٣) فـما جـازَهُ جُـودٌ ولا حَـلَّ دُونَـهُ ولكِنْ يَسيرُ الجُودُ حَيْثُ يَسيرُ

<sup>(</sup>١) النَّصَفَ: الإنصاف والعدل، والخطبة بتمامها في البيان والتبيين (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) الظهري: الذي تجعله بظهر، أي: تنساه.

وقال آخر [من الكامل]:

(٤) كالبَحْرِ يَقْذِفُ للقَريبِ جواهراً جُبوداً ويَبْعَثُ للبَعِيدِ سَحَائبَا وقال المتنبي [من الطويل]:

(٥) أَرى كُلَّ ذي جُودٍ إلىك مصيرُهُ كَأَنَّك بَحْرٌ والمُلُوكُ جَداوِلُ؟! وقال آخر [من السيط]:

(٦) علا فَما يستَقِرُ المالُ في يلهِ وكيفَ تُمسِكُ ماءً قُنَّهُ (١) الجبلِ وهكذا وصَفَ الشُّعراءُ مَمْدوحِيهم بالكَرَمِ، ولكِنَّ كلَّا منهم اتَّبَعَ أسلُوباً يَخْتلِفُ عن أُسلُوبِ الآخرِ.

والبديعُ: علْمٌ يَبْحَثُ في وجوهِ تَزيينِ الألفاظِ أو المعاني وتَحسينِها.

فمِنْ تَزيينِ الألفَاظِ استعمالُ السَّجْعِ، كَقُولِ أعرابيٍّ لرجلٍ سألَ لَئيماً: «نَزَلْتَ بوادٍ غَيرِ مَمْطُورٍ، وفِناءٍ غَيْرِ مَعمُورٍ، ورَجُلٍ غَيْرِ مَيسُورٍ، فأقِمْ بِنَدَم، أو ارتجلْ بعَدَم».

ومن تحسِين المعاني قولُهُ تعَالى: ﴿يَعْلَمُ مَا شَيْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [البقرة: ٧٧].

ويَرجِعُ هذا التحْسِينُ إلى اشتمالِ الكلامِ على الشَّيءِ وضِدِّه: «يُعلنُون» و«يُسِرُّون».

ومِمًّا يَجِبُ الانتباهُ إِليه أنَّ معرفة أصولِ البَلاغَةِ وقواعِدِها لِا تُؤدِّي وَحْدَها إلى امتلاكِ ناصيةِ النَيانِ والتفنُّنِ في التَّعبير، وإنَّما يحتَاجُ المَرْءُ ليُصبحَ كاتباً بليغاً، أو خطيباً مؤثِّراً، أو شاعِراً مُبدِعاً، إلى الإكثار من قراءة آثارِ البُلغاء مِنَ الكُتَّابِ والشُّعَراءِ في مختلِفِ العصُورِ. فإذا توفَّر ذلك كُلُّهُ، مع الطَّبْعِ السَّليمِ، والذَّوقِ المرْهَفِ، والمَوهبَةِ المُسعِدة، انقادتْ لهُ أزِمَّةُ القَولِ، وملَّكتهُ المعانى أَعِنتَها.

#### الخبر والإنشاء

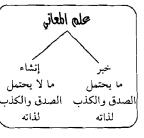

الجملةُ التَّامَّةُ المُفيدةُ المُركَّبة من المُسنَدِ والمُسنَدِ إليه إمَّا أنْ تكُونَ خبريّةٌ، وإمَّا أنْ تكُونَ إنْشائيّةً. فالجملةُ الخبريَّةُ هي التي يَحتَمِلُ مضمُونُها الصِّدْقَ والكَذِبَ، ويَصِحُّ أَنْ يُقالَ لقائِلها: إنَّه صادقٌ أو كاذبٌ، نحوُ قولك: «خالدٌ يُكْرمُ الضَّيفَ ويَرْعى حقَّ

<sup>(</sup>١) القُنَّةُ بالضم: أعلى الجبل والجمع "قِنان" و"قُنن" و"قُنَّات". كما في "مختار الصحاح" (قنن).(ع).

الجارِ». فقد يكُونُ مضمُونُ الجُمْلَةِ ـ وهو نِسْبَةُ إكرام الضَّيفِ ورِعايةِ الجَارِ إلى خالدٍ ـ غيرَ مطابق لهُ، فيكُونُ الخبرُ كَذِباً والمُخْبِرُ به كاذباً.

والجُملةُ الإنشائيَّة هي التي لا يحتَمِلُ معناها الصِّدْقَ والكَذِبَ، ولا يَصِحُّ أنْ يقالَ لقائلِها: إنَّهُ صادقٌ أو كاذبٌ، نحو قولك: «أدِّ واجِبَكَ»، و«ما أجملَ الإحسانَ». ففي المثالِ الأوَّلِ تَطْلُبُ مِنَ المَخَاطَبِ أَنْ يُؤدِّيَ واجبَه، وفي المثالِ الثاني تتَعَجَّبُ من جَمالِ الإحسانِ، وليسَ الطَّلَبُ والتَّعَجُّبُ مما يَحتمِلُ صِدْقاً ولا كَذِباً .

#### أغراض الخبر

## يُلقى الخبرُ في الأصلِ لأحدِ غَرضَين:

أغماض الخبر لازم الفائدة فائدة الخبر لذي تتضمنه الجملة لمن بالحكم أن المتكلم عالم

الأولُ: إفادةُ المخَاطَبِ الحُكْمَ الذي تتَضمَّنُهُ الجُملةُ، نحو: «الأرضُ تدورُ حولَ الشَّمْسِ»، تقُولُ ذلكَ لمَنْ لا إفادة المخاطب الحكم إفادة المخاطب العالم يعرِف ذلكَ ، ويُسمَّى هذا الغرضُ: (فائدةَ الحَبَرِ).

الثاني: إفادةُ المُخَاطَبِ العالم بالحُكْم أنَّ المتكلِّم

عالمٌ به أيضاً، كَقولك لصَديقكَ: «نالكَ مِنَ السَّفَرِ نَصَبٌ شديدٌ»، تدُلُّهُ على أنَّكَ عالمٌ مِثْلُه بهذا الأمر، ويُسمَّى هذا الغَرَضُ: (لازمَ الفائِدة).

غيرَ أنَّنا نَرى في الكلام جُمَلاً خبريَّةً كثيرةً لا يُقصدُ بها إفادةُ المخَاطَبِ الحُكمَ، ولا أنَّ المتَكَلِّم عالمٌ به، وإنَّما يُرادُ به أغراضٌ أخرى، فتكُونُ قد خرجَتْ عن معْناها الأصليِّ إلى تلكَ الأغراضِ التي تُفهَمُ مِنْ قَرائنِ الأحوالِ وسِيَاقِ الكَلامِ؛ وإِلَيْكَ أَشْهَرَ هذهِ الأغْراضِ:

(١) الاسترحام، نحو قَوْلِ الشَّاعرِ [من الخفيف]:

(٧) ربِّ إنى لا أستَطيعُ اصطبارا فاعفُ عنِّي يا مَنْ يُقِيلُ العِثارا(١١)

فليسَ الغَرَضُ هنا إفادَةَ الحُكْم ولا لازِمَ الفائِدَةِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى عالمٌ بهما، ولكنَّ المُرادَ



(٢) التحسُّرُ على شَيءٍ مَحبوبٍ، كالتَّحسُّرِ على فَقْدِ الشَّبابِ في قول الشَّاعرِ [من الكامل]:

(A) ذَهَبَ الشَّبابُ فَمَا لَهُ مِنْ عَوْدَةٍ وأَتَى المَشيبُ فَأَيْنَ مِنْهُ المَهْرَبُ؟

<sup>(</sup>١) عَثَرَ يعثُر بِالضم عِثاراً. والعَثْرَةُ: هي الزَّلَّةُ. انظر "مختار الصحاح» (عثر).(ع).

(٣) الْفَخْر، كَقُولِ عَمْرِو بَنِ كُلْثُومِ [من الوافر]:

(٩) إذا بَلَغَ الفِطامَ لَنَا صَبِيٌّ تَعِرُ لَهُ الجَبَابِرُ ساجدينا

(٤) الإرشادُ والنُّصْحُ، وأكثرُ الأخبَارِ الحِكَميَّة ما يكُونُ لهذا الغَرَضِ، كَقولِ بشَّارٍ [من الطويل]:

(١٠) إذا كُنْتَ في كُلِّ الأُمُورِ مُعَاتِباً صديقَكَ لم تَلْقَ الَّذي لا تُعاتِبُهُ

(٥) المَدْحُ، كقولِ النَّابِغَةِ في مَدْحِ النُّعْمانِ بنِ المُنْذِرِ [من الطويل]:

(١١) فَإِنَّكَ شَمْسٌ والملُوكُ كَواكِبٌ إذا طَلَعَتْ لَم يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ

وقد تجيء الأخبار لغيرِ ما ذُكِرَ من الأغراض، كإظهارِ الضَّعْفِ، والحَثِّ على السَّعْيِ والحِدِّ، وإظهارِ الفَرَحِ، والتَّوبيخِ. والمَرْجِعُ في مَعْرِفَةِ ذلك كُلِّه العَقْلُ والذَّوقُ السَّليمُ.

#### أضرب الخبر

| أغدب الخبر          |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
|                     |                 |                 |
| أنكاري              | طلبي            | ابتدائي_        |
| كونه منكراً للحكم   | كونه متردداً في | كونه خالي الذهن |
| الذي يراد إلقاؤه    | الحكم طالبأ     | من الحكم        |
| إليه، معتقداً خلافه | لمعرفته         | J               |

تختلِفُ حالُ المُخَاطَبِ الَّذي يُلقَى إليه الخَبَرُ، فقدْ يكونُ خاليَ الذَّهْنِ مِنْ مَضْمُونِه، ولا يتَردَّدُ في قَبولِهِ أو يُنكِرُهُ، ولذلكَ لا يَحتاجُ إلى توكِيدهِ له، فيُلقَى إليه خالباً مِنْ أدَواتِ التَّوكِيدِ.

ويُسمَّى هذا الضَّربُ ـ أي: النَّوعُ مِنَ الأخبارِ ـ الضَّرْبَ الابتدائيَّ، نحوُ: «الحيَاءُ زينَةُ الحَياةِ».

وقدْ يكُونُ المخَاطَبُ مُتردِّداً في قَبولِ الحُكْمِ، شاكًا في مَدْلُولِه، طالِباً التَّثَبُّتَ مِنْ صِدْقِهِ، وفي مِثْلِ هذه الحالِ، يَحْسُنُ أَنْ يُلْقى إليه الخَبَرُ مؤكَّداً بمؤكِّدٍ واحدٍ.

ويُسمَّى هذا الضَّرْبُ مِنَ الأَخْبَارِ الضَّربَ الطَّلبيَّ.

أمَّا إذا كانَ المخاطَبُ مُنكِراً للحُكْمِ، جاحِداً لَه، فَفي هذه الحالِ، يَجِبُ توكيدُهُ له بمؤكِّدينِ أو أكثرَ، على حَسَبِ دَرَجةِ الإِنكارِ، لِيطْمَئِنَّ إليه، ويُحمَلَ على تَصْدِيقِهِ.

ويُسَمَّى هذا الضَّربُ مِنَ الأخبارِ الضَّربَ الإنكاريَّ، نحوُ: ﴿إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلشَّوَءِ ﴾ [يوسف: ٥٣]، «وحقِّكَ إِنَّ الفَراغَ لَمَفْسَدَةٌ».

وأدواتُ توكِيدِ الخَبَرِ كَثيرةٌ منها: إنَّ، ولامُ الابتداءِ، وأحرُف التَّنْبِيه، والقَسَمُ (١)، ونونا

<sup>(</sup>١) وذلك نحو: ﴿ وَنَالَقُو لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمُ ﴾ [الأنبياء: ٥٧] .(ع).



التَّوكِيدِ (١)، والحُروثُ الزائدةُ (٢)، وتكريرُ الكَلِمَةِ (٣)

أو الجُملَةِ (٢)، وأمَّا الشَّرطيَّةُ التَفصيليَّةُ، وضميرُ الفَصْلِ. مثل: «إنَّ الفَراغ مَفْسَدَةٌ» ﴿لِغَلْمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الطلاق: ١٢]، «لأَنْتَ أحقُّ بالإكرام»، ﴿هَنَانَتُمْ أُوْلَآءٍ ثُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ﴾ [آل عمران: ١١٩]، ﴿ وَتَأْلَنُّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْمِرِينَ ﴾ [الأنبياء: ٥٧]»، ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَمْ جَزَاءً ٱلْحَسَنَيْ [الكهف: ٨٨]. ﴿أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾ [الحشر: ٢٠].

#### ١- أنواع الإنشاء

الإنشاءُ \_ كَما عَلِمْتَ \_ هو الكَلامُ الَّذي لا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ والكَذِبَ، ولا يَصِحُّ أَنْ يُقالَ

لقائلِه: إنَّه صادِقٌ فيهِ أو كاذبٌ، ومِنَ الإنشاءِ ما يُطلَبُ به حصُولُ شَيءٍ لم يَكنْ حاصلاً عندَ النُّطْقِ، ويُسمَّى (الإنشَاءَ الطَّلَبيَّ)، ومنه ما لا (التعجب - القسم - المدح - الذم - الترجي) ليُطْلَبُ به حصُولُ شيءٍ، ويُسمَّى (الإنشاءَ غَيْرَ الطَّلَبيِّ).

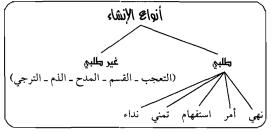

## الإنشاء الطّلبي السّلبي

الإِنْشَاءُ الطَّلَبيُّ: ما يُطلَبُ به حصُولُ شيءٍ لم يَكُنْ حاصلاً وقْتَ الطَّلَبِ، ويكُونُ بصِيَغ الأمرِ، والنَّهْي، والاستفهامِ، والتَّمنِّي، والنِّداءِ. مثل: «اسْمَع النَّصِيحَةَ»، «لا تُؤجِّلْ عَمَلَكَ»، «أَمُجْتَهِدٌ أَنْتَ؟ هَلْ تُطَالِعُ؟» ﴿ لَيْتَ الشَّبابَ يَعُودُ» ﴿ يَا غَافَلُ انْتَبِهِ ﴾.

## الإنشاءُ غَيرُ الطَّلَبِيِّ

الإنْشاءُ غيرُ الطَّلَبيِّ: ما لا يُطلبُ به حصُولُ شيءٍ، وله صِيَغٌ كثيرةٌ منها: التَّعجُّبُ، والقَسَمُ، والمَدْحُ، والذَّمُّ، والتَّرِجِّي، مثل: «ما أَصْدَقَكَ» «واللهِ لأَجْتَهِدنَّ»، «نِعْمَ الخَلَّةُ (٥) الشَّجاعَةُ»، «بِئسَ رَجُلاً الجَبَانُ»، «لَعَلَّ المَرِيضَ يَشْفَى».

<sup>(</sup>١) ومثاله: ﴿ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّنعِرِينَ ﴾ [يوسف: ٣٢].(ع).

ومثاله: ﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِأَخْكِرِ الْمُؤْكِرِ الْمُؤْكِرِ إِلَّاتِينِ: ٨] . (ع).

نحو: ﴿ لَلْمَافَةُ ۞ مَا لَلْمَافَةُ ﴾ و ﴿ ٱلْقَـارِعَةُ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ .(ع).

<sup>(</sup>٤) المثال الذي أورده المؤلف: ﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [التكاثر: ٣ ـ ٤] .(ع).

<sup>(</sup>٥) الخَلَّة: بالفتح الخَصْلَة، وهي أيضاً الحاجة والفقر، والخُلَّةُ: بالضم الخليل. «مختار الصحاح». (خلل) (ع).

#### الأمر

الأمرُ: ما يُطلَبُ به حصُولُ شَيءٍ لمْ يكُنْ حاصِلاً وَقْتَ الطَّلَبِ، ويَجِبُ أَنْ يكونَ طالبُ الشَّيءِ أَعلى مَنْزِلَةً، وأَرْفَعَ مَرْتَبَةً مِنَ المطْلُوبِ منه، وأَنْ يكُونَ الطَّلبُ على وَجْهِ الإيجابِ والإلزامِ، كقولِه

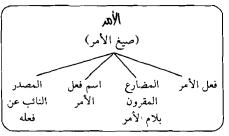

تعالى: ﴿وَأُوفُواْ بِمَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَلَهَدَتُمْ ﴾ [النحل: ٩١]. وصِيَغُ الأمرِ أَرْبَعٌ:

- (۱) فِعْلُ الأَمْرِ، مشلُ: ﴿ مُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَقَ ﴾ [مريم: ۱۲].
- (٢) والمضارعُ المَقْرونُ بلام الأَمْرِ، مِثْلُ: ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِةً ﴾ [الطلاق: ٧].
  - (٣) واسمُ فِعْلِ الأمْرِ: مثلُ: «عَليكَ بالاجتهادِ».
  - (٤) والمصدرُ النائبُ عن فِعْلِه. مِثلُ ﴿ وَإِلْوَلِائِنِ إِحْسَانًا ﴾ [البقرة: ٨٣].

خروجُ الأَمْرِ عَنْ مَعْناهُ الأَصْلِيِّ

الأهر (خروج الأمر عن معناه الأصلي) التماس دعاء تمني تعجيز إرشاد تهديد

وقد تخرجُ صِيَغُ الأَمْرِ عَنْ مَعناها الأَصليِّ إلى مَعانِ أُخْرى تُفْهمُ مِنْ سِياقِ الكَلامِ، وإِلَيْكَ أَهَمَّها:

(١) الالتماسُ، ويكُونُ منْ رفيقٍ لرفيقِه، أو مِنْ نِدِّ

لنِدِّه. كقولِ الشَّاعِر [من الخفيف]:

- (١٢) يا خَليليَّ خَلِّياني وما بي أو أُعيدا إليَّ عَهْدَ الشَّبَابِ
- (٢) الدُّعاءُ، ويكونُ منَ الأدْنى إلى مَنْ هو أُعلى مِنْه، كقول المُتَنَبِّي لِسَيفِ الدَّولَةِ [من الطويل]:
- (١٣) أَزِلْ حَسَدَ الحُسَّادِ عَنِّي بكَبْتِهم فَأَنْتَ الَّذي صيَّرتَهُمْ لِي حُسَّدا (٣) الإِرْشادُ، ولا يكُونُ فيه إلزام، كقولِ الأرجاني [من البسيط]:
- (١٤) شاورْ سِواكَ إذا نَابَتْكَ نائبَةٌ يوماً، وإنْ كُنتَ مِنْ أَهْلِ المَشُورَاتِ
  - (٤) التَّمَنِّي، ويكونُ الخِطَابُ لِغَيرِ العَاقِلِ، كقولِ امرِئِ القَيسِ [من الطويل]:
- (١٥) ألا أيُّها اللَّيلُ الطُّويلُ ألا انجَلِ بِصُبحٍ، وما الإصباحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ
  - (٥) التَّعجيزُ، كَقولِ الشَّاعرِ [من الطويل]:

وهاتُوا كَريماً ماتَ مِنْ كَثرَةِ البَذْلِ (١٦) أروني بخيلاً طالَ عُمْراً بِبُخْلِهِ

(٦) التَّهديد، كَقول الشَّاعر [من الوافر]:

وَلَـمْ تَـسْتَحْي، فَاصْنَعْ ما تَـشاءُ (١٧) إِذَا لَمْ تَخْشَ عَاقِبَةَ اللَّيالِي ٢- أنواعُ الإنشاءِ

النَّهيُ: طَلَبُ الكَفِّ عَنْ شَيءٍ على طريقِ الاستِعْلاءِ والإلزامِ، أي: إنَّ طالِبَ الكَفِّ عَنِ الفِعْلِ يكُونُ أَعْظَمَ وأَعْلَى من المَطْلوبِ منهُ، ولَهُ صِيغةٌ واحدةٌ، وهي المضارعُ المَقْرونُ بلا النَّاهيَة. كقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء: ٣٤].

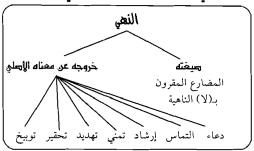

## خروجُ النَّهي عَنْ مَعناه الأَصْلَيِّ

وقد يَخْرِجُ النَّهيُ عَنْ مَعناهُ الحَقيقيِّ إلى أَغراضٍ أُخْرى تُفهَمُ مِنْ قرائِنِ الأَحوالِ، ومِنْ سِيَاقِ الكلام، وإليكَ أهمُّها:

- (١) الدُّعاءُ، كَقُولِه تَعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا ٓ أَوْ أَخْطَأُنَّا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].
  - (٢) الالتِمَاسُ، كقُول أحد الشعراء يخاطبُ صاحباً لهُ [من البسيط]:
- (١٨) لا تُرْحَلَنَّ فَما أَبِقَيتَ لي جَلَداً مِـمَّا أُطيِقُ بِهِ تَـوديعَ مُـرْتَـحِـلِ (٣) الإرشاد، كقول أبي العلاء المعرِّي [من الوافر]:
- (١٩) ولا تجلِسْ إلى أهلِ الدَّنايا فإنَّ خَلائِقَ السُّفَهاءِ تُعدي
  - (٤) التَّمنِّي، كقَول الشاعر [من مجزوء الرجز]:
- (٢٠) يا ليك طُلْ، يا نومُ زُل يا صُبحُ قِفْ، لا تطلُع (٥) التهديد: كقولك لمن هو دونك: «لا تُطِعْ أمري».
  - (٦) التحقير، كقُول المتّنَبي في هجَاء كافور [من البسيط]:
- (٢١) لا تشترِ العَبْدَ إِلَّا والعَصَا مَعَهُ إِنَّ العَبِيدَ لأنْ جَاسٌ مَناكِيدُ

(V) التَّوبيخ، نحوُ: «لا تَأْمُرْ بالإحسانِ وتُسِيءَ».

#### الاستفهام

الاستفهامُ: طلبُ العِلْمِ بشيءٍ غيرِ مَعْلُومٍ مِنْ قبلُ، وأَدواتُهُ هي:

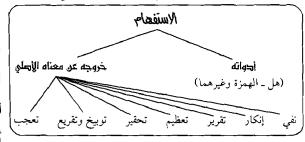

الهمزة: ويُسْتفهم بها عَنِ المُفرَدِ وعن الجُمْلَةِ، فإذا سُئلَ بها عن المفردِ أتى المسْتفهم عنه بعد الهَمْزَةِ مباشرة، ويُذكرُ لهُ مُعادِلٌ مسْبوقٌ بأمْ، نحوُ: «أَخالدٌ سافرَ أمْ سعيدٌ؟» وقد تُحذَفُ «أم» مع المُعادِلِ

إذا دَلَّتْ علَيها القَرائِنُ، كقَولهِ تعالى: ﴿ مَأَنتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِتَالِهَتِنَا يَتَإِبَرَهِيمُ ﴾ [الأنبياء: ٦٢] وإذا سُئل بها عن الجُمْلةِ امتنَعَ معَها ذِكْرُ المعادِل، مثلُ: «أيصْدَأُ الذَّهَبُ؟».

هل: ولا يُستفهمُ بها إِلَّا عَنِ الجُمْلَةِ في الإثباتِ، ويمتنعُ معها ذكرُ المُعادِلِ، مثلُ: «هل يَعقلُ الحيوانُ؟» «هلْ سعِيدٌ مُسافرٌ؟».

ومِنْ أدواتِ الاستفهامِ أيضاً: (مَنْ) ويُسْتَفْهَم بها عن العاقل، و(ما) لغير العاقل، و(متى) و(أيّان) للزَّمان، و(أين) للمكان، و(كيْف) للحال، و(كم) للعدد، و(أنَّى) وتكون بمعنى (كيْف) وبمعنى (مِنْ أَيْنَ) وبمعنى (متَى)، و(أيُّ) وهِيَ تَصْلُحُ لمعَاني الأدواتِ السَّابِقَة، ويُعيِّنُ معْناها ما تُضافُ إليهِ، وجمِيعُ هذه الأدوات يُسْتَفَهَمُ بها عن المُفْرَد، ولذلِكَ يَكُونُ الجَوابُ مَعَها بتَعْبين المَسْؤول عنْهُ.

خروج الاستفهام عن معناه الأصليِّ

يَخرِجُ الاستِفهامُ عن مَعْناهُ الأصليِّ لأغراضٍ أُخْرى، تُفهَمُ من سيَاق الكلامِ، وإليكَ أهمَّ هذهِ الأغْراضِ:

(١) النَّفي، كقول الشاعر [من الطويل]:

(٢٢) هَلِ الدَّهْرُ إِلَّا ساعةٌ ثُمَّ تَنْقَضِي

أَيْ: لَيْسَ الدَّهْرُ إِلَّا ساعةً...

(٢) الإِنكار، كقَولِ المتَنَبِّي [من الطويل]:

(٢٣) أتلتَمِسُ الأعداءُ بَعْدَ الَّذي رَأَتْ

بِما كانَ فيهَا مِنْ بلاءٍ ومِنْ خَفْضِ

قِسِيامَ دَليلٍ أَوْ وُضَوحَ بَسيَانِ؟!

فهو يُنْكِرُ على الأعداءِ ارتيابَهم في عَظَمَةِ كافورٍ ومَجْدِهِ.

- (٣) التَّقرير، كقَول جرير [من الوافر]:
- (٢٤) ألستُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطايَا وأَنْدَى العالَمِينَ بُطونَ راحِ؟ فليْسَ قَصْدُ الشَّاعِر أَنْ يَسأَلَ، وإنَّما يُريدُ أَنْ يُقَرِّرَ أَنَّهُم خَيْرُ النَّاسِ وأكْرمُهم.
  - (٤) التَّعْظيمُ، كَقُولِ المتنبِّي في الرِّثاءِ [من الكامل]:
- (٢٥) مَنْ للمَحَافِلِ والجَحافِلِ والسُّرى؟ فَقَدَتْ بِفَقْدِكَ نَيِّراً لا يَـطْـلُـعُ فهو يقْصُد تعْظيمَ المَرثيِّ وإِجْلالَه، ولا يُريدُ السُّؤَالَ عَمَّنْ يَحلُّ مَحَلَّهُ في هذه الأمورِ.
  - (٥) التَّحقِيرُ ، كَقَولِ الشَّاعرِ [من الكامل]:
- (٢٦) فَدَعِ الوَعيدَ فَمَا وَعيدُكَ ضَائِري أَطنِينُ أَجْنِحَةِ النَّبابِ يَضيرُ؟ فَهو لا يَقصِدُ السُّؤَال عَنْ طَنينِ أَجْنِحَةِ النُّبابِ يَضِيرُ أَمْ لا يَضِيرُ، وإنَّما يقْصِدُ أَنَّ وَعيدَ مَهْجوِّه أَشْبَهُ بطَنِينِ أَجْنِحَةِ النُّبابِ الذي لا يروعُ ولا يُخيفُ، وفي هذا مِنَ التَّحْقيرِ ما فيه.
  - (٦) التَّوبيخُ والتَّقريعُ، كَقَولِ الشَّاعرِ [من البسيط]:
- (۲۷) حَتَّى مَتى أَنْتَ في لَهْوِ وَفي لَعِبٍ؟ والـمَـوتُ نَـحْـوَكَ يَـهْـوي فـاتِـحاً فَـاهُ؟ فَلَهُ اللَّمِ مَلَى الشَّاعِرُ أَنْ يُعَيِّنَ له المُخَاطَبُ الزَّمنَ الَّذي يَنْتهي فيه لَهْوُهُ ولَعِبُه، وإنَّما يُريدُ توبيخه وتَقْريعَه على تَمادِيهِ في لَهْوِه، والمَوْتُ يُهَدِّدُه في كُلِّ حِيْنٍ.
  - (٧) التَّعَجُّبُ، كَقُولِ المَتَنَّبِي [من الوافر]:
- (٢٨) أَبِنْتَ الدَّهْرِ (١) عِنْدي كُلُّ بِنْتٍ فكيفَ وَصَلْتِ أَنْتِ مِنَ الزِّحامِ؟ فهُو لا يريدُ مِنَ المُصِيبة أَنْ تَذكُرَ له السَّبيلَ الَّذي سَلَكَتْهُ في الوصولِ إِليه، وإِنَّما يريدُ إِبداءَ

فَهُو لا يريد مِنْ المَصِيبة أنْ تَدَكَّرُ لَهُ السَّبِيلُ الذي سَلَكَتَهُ فَي الوصولِ إِلَيهُ، وإِنَّمَا يريد إِبداءً عَجَبِهِ مِنْ وصولِها إِلَيهِ على كَثْرةِ ما يعَانيهِ مِنَ المَصائِبِ.

وهنَاكَ معانٍ أُخرى يخرجُ إِليهَا الاستِفْهَام، كالتَّمَني، والتَحَسُّرِ، والاستِبطَاءِ، والاستِبعادِ، لا تغِيبُ عنْكَ معرفتُهَا إِنْ أَنْتَ حكَّمْتَ عَقْلَكَ وذَوْقَكَ.

<sup>(</sup>١) يكنَّى ببنت الدَّهْر عن المصيبة. (ع).

## ٣- أنواعُ الإنشاءِ

التَّمنِّي

التَّمنِّي: طَلَبُ أَمْرٍ مَحْبوبٍ تَميلُ إليهِ النَّفْسُ، ولَكنَّهُ لا يُرجى حصُولُهُ، إِمَّا لكَونِه مُستحيلًا، وإِمَّا لكونِه مُستحيلًا، وإِمَّا لكونِهِ بعيدَ التَحقُّقِ والحُصول. كَقَول ابن الرومي في شَهْرِ رَمَضانَ [من الوافر]:

(٢٩) فَلَيْتَ اللَّيلَ فيهِ كانَ شَهْراً ومَسرَّ نهارُهُ مَسرَّ السَّحابِ

فهو يَطْلُبُ أَنْ يكونَ اللَّيلُ في رَمضَانَ شَهْراً، وأَنْ يَمرَّ النَّهارُ فيه بسرعةٍ كمَا يَمرُّ السَّحابُ، وكِلاهُما أَمرانِ مَحبوبانِ ولكنَّهُما مُسْتَحيلانِ لا يُمكنُ حُصُولُهما، وقولِ الشَّاعرِ [من الوافر]:

(٣٠) فَلَيْتَ الشَّامتينَ به فَدَوْهُ ولَيْتَ العُمْرَ مُدَّ لَهُ فَطَالا

فما يَطلبُه الشَّاعرُ هو أَنْ يكُونَ الفَرِحونَ بموتِ مَنْ يَرثيه فِداءً له، وأَن يطُولَ عُمُرُه، وهما مَطْلَبانِ مَحْبُوبانِ، ولكنَّهُما بَعيدا التَّحَقُّقِ والحُصُولِ.



واللَّفْظُ الَّذي وُضِعَ في الأَصْلِ للتَّمنِّي هو (لَيْتَ)، كَقولِ الشَّاعر [من الوافر]:

(٣١) أَلا لَيْتَ الشَّبابَ يَعُودُ يَوْماً فَالْحِبِرَهُ بِما فَعَلَ المَشيبُ
 وقولِه تعالى: ﴿ يَلْيَتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُولِى قَدُونُ ﴾ [القصص: ٧٩].

وقَد يكونُ التَّمنِّي بِهَلْ، وَلَوْ، ولَعَلَّ.

فَأَمَّا التَّمنِّي بِهَلْ وَلَعَلَّ فَذَلكَ لإبرازِ المُستَحيلِ، أَو البَعيدِ الوقوعِ في صورةِ المُمْكِنِ القريبِ الحُصولِ، لكمالِ العنايةِ به والتشوُّقِ إليه، كَقَولهِ تعالى: ﴿ فَهَلَ نَنَا مِن شُفَعَاهَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا ﴾ [الأعراف: ٥٣].

فهُم يعلمُون عَدَمَ الشَّفِيعِ وبُعدَ تَحقُّقِهِ ووقوعِهِ، ولكِنَّهُم أَنزلوه مَنْزِلةَ المُمْكِنِ حُصولُه، بقولِهم: (هل) بَدَلاً مِنْ (لَيْت)، تشوُّقاً إليه وتَلَهُّفاً للحُصول عليه.

وقَـولِـهِ: ﴿ يَنَهَنَنُ أَبُنِ لِى صَرْمًا لَعَلِى ٓ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ۞ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ [غافر: ٣٦-٣٧] فالمطْلُوبُ هنا ـ وهو بلُوغُ أَسبَابِ السَّمواتِ ـ غيرُ مطموعٍ في حصُولِه، وقد استَعمَلَ (لعَلَّ) موضِعَ (لَيْتَ) لإبرازِ المتَمَنَّى في صورةِ المُمْكِنِ القَريبِ الحُصولِ.

وأمَّا التَّمنِّي بلو فذلكَ للإشعارِ بعزّةِ الشَّيءِ المَطْلوبِ ونُدرَتِه، وإبرازِه في صورةِ ما لا يُوجَدُ،

لأنَّ (لو) تدلُّ في أَصْلِ وَضْعِها على امتناعِ الجوابِ لامتناعِ الشَّرْطِ، كَقَولِ الشَّاعِرِ [من الكامل]: (٣٢) وَلَّــى السَّـــَـــَـــرى أو يَـــرْجـــعُ

فَهُو يَطْلُبُ اشْتَرَاءَ الشَّبَابِ أَو رُجُوعَه، وذلك غيرُ مُمْكِنِ الحُصولِ، وقَدِ استعملَ (لَوْ) مَوضِعَ (لَيْتَ) مُبَالَغةً في إظهارِ بُعْدِ المَطْلُوبِ.

وإذا كانَ الأمرُ المَحبُوبُ مما يُرجى حُصُولُهُ كانَ طَلَبُهُ «ترجِّياً»، وألفَاظُه: «لَعَلَّ» و«عَسى»، نحوُ: «لعَلَّ اللهَ يأتي بالفَرَج»، «عَسَى الغَائِبُ يَعُودُ».

وقَدْ تُسْتعملُ «لَيْتَ» في التَّرجِّي لإبرازِ الشَّيءِ المَرجُوِّ في صُورَةِ المُستَحيلِ، وجَعْلِه كالأمْرِ المُتَمَنَّى البَعِيدِ الوُقوع، كَقَولِ الشَّاعرِ [من البسيط]:

(٣٣) لَيْتَ المُلُوكَ على الأَقْدارِ مُعْطيَةٌ فَلَم يَكُنْ لِدَني، عِنْدَه طَمَعُ

فالمطْلُوبُ هنا مطْمُوعٌ في حُصولهِ، وقَد استُعمِلت (لَيْتَ) موضِعَ (لعَلَّ) لإبرازِ المَرجوِّ في صُورةِ المُستَحيل مبالغةً في بُعْدِ نَيلِهِ.

## أنواع الإنشاء

النّداءُ

النِّداءُ: وَعُوهُ المُخاطَبِ للإقبالِ عَلَينا بذكْرِ اسمهِ، أو صِفَةٍ مِنْ صفَاتِه بَعدَ حَرفٍ نائبٍ مَنابَ

الفِعْلِ (أدعو)، مِثْلُ: «يا خالدُ، أيْ علَيُّ، يا غافلُ».



والمُسندُ إليه في النِّداءِ هو الفاعلُ المُسْتَتِرُ في

الفِعلِ «أدعو» الذي نابَ عنه حَرفُ النِّداءِ. والمُسنَدُ هو حَرْفُ النِّداءِ المتَضمِّنُ مَعنى الفِعْلِ (أدعو).

وأدواتُ النِّداء ثمانٍ: يا، وأيا، والهمزةُ، وأيْ، وآ، وآيْ، وهيا، ووا.

وتُستَعْمَلُ الهمزةُ و(أَيْ) لنداء القَريب، أما بقيَّةُ الأدوات فتُستعمَل لِنداء البَعيدِ، غيرَ أنَّه قد يُنزَّلُ البعيدُ مَنزِلَةَ القَريبِ فيُنادى بالهمزة و(أَيْ)، وذلك لبيانِ أنَّ المنادَى على الرَّغمِ مِنْ بُعده قريبٌ مِنَ القَلْبِ، غَيْرُ ناءِ عَنِ العِيانِ، كَقُولِ الوالدِ يُخاطِبُ ولدَه المغتربَ: «أَيْ بُنيَّ».

وقَد يُنزَّلُ القَريبُ مَنْزِلَةَ البعيدِ فيُنادَى بغَيرِ الهَمْزَةِ و(أيْ) للأسباب الآتية:

١ - للدَّلالة على أنَّ المُنادى رفيعُ القَدْرِ عَظيمُ الشَّأنِ، كَقولِ أبي نواس [من الكامل]:

(٣٤) يا ربِّ إنْ عَظُمَتْ ذنوبي كَثْرَةً فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظُمُ

٢ - للإشارة إلى أنَّه وضيعٌ مُنْحَطُّ الدَّرَجَة، كَقولِ الفَرَزْدقِ يهجو جريراً [من الطويل]:

(٣٥) أولئكَ آبائي فَجِئْني بِمِثْلِهمْ إذا جَمَعتْنا يا جَريرُ المَجَامِعُ

٣- للإشعار بأنَّ السَّامِعَ غافلٌ لاهِ فتَعتبِرُهُ كأنَّه غيرُ حاضِرٍ في مَجْلِسكَ، كَقُول الشَّاعر [من البسيط]:

(٣٦) يَا أَيُّهَا السَّادرُ المُزْوَرُّ مِن صَلَفٍ مَهُلاً، فَإِنَّكَ بِالأَيَّامِ مُنْخَدِعُ خروج النداء عن معناه

الذاء قَدْ يَخرِجُ النِّداءُ عَنْ معناهُ الأَصْلَيِّ إلى مَعانٍ أُخْرَى تُفْهَمُ مِنَ (خروجه عن معناه الأصلي) القَرائِن، ومِنْ ذلكَ:

1 - الزَّجْرُ والمَلامَةُ، كَقَولِ الشَّاعرِ [من الخفيف]:

(٣٧) أفسؤادي مَـتَـى الـمـتـابُ ألـمَّـا تَـصْحُ، والشَّيبُ فَوْقَ رأسي ألـمَّا؟

٢ - التَّحَسُّر والتوجُّع، كَقَول حافظ في الرثاء:

(٣٨) يا دُرَّةً نُوعِتْ من تاج والدِها فأصبَحَتْ حِليةً في تاجِ رِضوانِ

٣ - الإغراء، كَقولك للجنديّ المتردّد في الدفاع: «يا شُجاعُ تَقَدَّمْ».

## الفَصْلُ والوَصْلُ

الوَصْلُ: عَطْفُ جُملَةٍ على أُخرى «بالواو»، نحوُ: «الاجتهادُ نافعٌ والكَسَلُ ضَارٌّ».

والفَصْلُ: تَرْكُ العَطْفِ بِينَ الجُملَتينِ، نحوُ: ﴿لَا تَحْدَنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]. وإنما خُصَّتِ «الواوُ» بالذِّكرِ دونَ بقيَّةِ أَحْرُفِ العَطْفِ، لأنَّها تَدُلُّ على مُطلَقِ الجَمْعِ، ولذا قَدْ تَخْفى الحَاجَةُ إليهَا فلا يُدركُها إلَّا مَنْ أُوتِيَ حَظَّا مِنْ حُسْنِ الذَّوقِ؛ أمَّا غيرُها مِنْ حروفِ العَطْفِ فتُفِيدُ مَعَ الجَمْعِ معَانيَ زائدةً، كالتَّرتيبِ معَ التَّعقِيبِ في «الفَاءِ»، والتَّرتيبِ مع التَّراخي في «أَمَّ»، ومِنْ أَجْلِ ذلك لا يَقَعُ اشتباهٌ في استعمالِها.

مَواضِعُ الفَصْلِ

يَجِبُ الفَصْلُ بِينَ الجُملتَينِ في ثلاثةِ مَواضِعَ:



١ - أَنْ يَكُونَ بِينَهُما اتحادٌ تامٌ، وذلكَ بأنْ تكُونَ الجُمْلَةُ الثانيةُ توكِيداً لِلأولى، وفي هذهِ الحالِ يكُونُ معْنى الجُمْلَتَينِ واحداً، نحوُ: «يشرحُ المُعَلِّمُ الدَّرْسَ، يُوضِحُ غامِضَهُ».

أو بياناً لها، وفي هذه الحالِ تكُونُ الثَّانيةُ إيضاحاً لِلأولى، نحوُ: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُيُّ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣-٤].

أو بدلاً منْهَا، وفي هذه الحالِ تكُونُ الثَّانيةُ جُزءاً من معْنى الأولى، نحوُ: «عليٌّ يُساعدُ البَائسينَ، يُطعِمُهم إذا جَاعُوا». ويُقَالُ حينَئِذٍ: إنَّ بينَ الجُمْلَتَين (كَمالَ الاتصَالِ).

٢ - أَنْ يَكُونَ بِينَهُما تَبَايُنٌ تَامٌ، وذلكَ بأَنْ تختلِفا خَبَراً وإنشاءً، أو بألَّا تكونَ بينَهُما مناسبةٌ ما، نحو: «لا تَكذب، إنَّ الكَاذبَ مُحْتَقَرٌ، والطَّقْسُ جميلٌ، خلِيلٌ تلْميلٌ». ويُقَال حينئذٍ: إنَّ بينَ الجُملَتين (كَمالَ الانقِطَاع).

٣ - أَنْ تَكُونَ الثَانيةُ جُواباً عن سؤالٍ يُفْهَمُ من الأولى، نحوُ: ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا غَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللّهِ عَا

#### مواضع الوصل

## يَجِبُ الوَصْلُ بينَ الجُمْلَتين في ثلاثةِ مَواضِعَ:



اذا قُصِدَ إشراكهُما في الحُكْمِ الإعرابي، نحو: «التِّلْمِيذُ يَقْرأُ ويَكْتبُ» و«نَظَرْتُ إلى رَجُلٍ وَجْهُهُ حَسَنٌ، وخَلْقُهُ جَميلٌ».

٢ - إذا اتفَقَتَا خَبَراً أو إنشاءً، وكانَتْ بَينَهُما مناسبةٌ

تامَّةٌ، ولَمْ يَكَنْ هنَاك سَبَبٌ يقْتَضي الفَصْلَ بَينَهُما، نحوُ: «الشَّمْسُ مُشْرِقةٌ والسَّماءُ صَافيةٌ» و«اجْتَهِدْ وَلا تَتَكاسَلْ».

٣ - إذا اختلَفَتَا خَبَراً وإنْشَاءً، وأَوْهَمَ الفَصْلُ خِلافَ المَقْصُود، نحوُ: «لا، ولَطَفَ اللهُ به (جواباً لِمَنْ قالَ: هلْ أبلَ المريضُ من علَّته؟».

#### الذَّكرُ والحذف

الأصلُ أَنْ يُذكرَ في الكَلامِ كُلُّ لفظٍ يدُلُّ على مَعْنَى فيه، وأَنْ يُحذَف منهُ كُلُّ لفظٍ يُعرَفُ مِنَ القَرينةِ ويُمكنُ فهمُ المعنى المُرادِ بدونِه.



فإذا قُلتَ مثلاً: «شاهدتُ اليومَ شُرْطيًّا يقبضُ على مُجْرِم» وأُردْتَ أَداءَ هذا المعنى كاملاً، لم يسعْكَ حذفُ لفظٍ من أَلفَاظِ هذهِ الجُمْلَةِ؛ لأنَّ حذَفهُ يُخِلُّ بالمعنى، وإذا سُئلتَ: «أَيْنَ ذَهَبَ فَريدٌ؟»،

أَمْكَنكَ أَنْ تُجِيبَ: «ذَهَبَ إِلَى النُّوْهَةِ» بدونِ ذِكْرِ «فريدٍ» للعِلْمِ به مِنْ قَرينَةِ السُّؤالِ.

غَيْرَ أَنَّكَ إِذَا تَأْمَلْتَ كَلامَ البُلَغَاءِ مِنَ الشُّعراءِ والكُتَّابِ، وَجَدْتَ أَنَّهم يَعدِلُونَ أحياناً عَنْ هذا الأصْلِ، فَيذْكُرونَ ما يُمكِنُ الاستغناءُ عنه، أَو يَحذِفُونَ ما لا يُوجدُ مانعٌ مِنْ ذَكْرِه، وما رجَّحُوا الذِّكْرَ حيناً، والحَذْفَ حِيْناً آخَرَ إِلَّا لأسبابِ تُكْسِبُ الكَلامَ بَهْجَةً وطَلاوَةً.

فمن أسبابِ الذكرِ ما يلي:

(١) زيادةُ التَّقريرِ والإيضَاح، كَقوله تعالى: ﴿ أَوْلَيْكَ عَلَى هُدَى مِّن زَبِهِمٍ ۚ وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥]. ففي ذِكْرِ «أولئِكَ» مكرَّرةً تأكِيدٌ لثبوتِ الفَلاح لَهُمْ، كما ثَبَتَ لهم الهُدى.

(٢) بَسْطُ الكلامِ حَيْثُ يكُونُ إِصْغَاءُ السَّامعِ مَطْلُوباً ومحبُوباً عِنْدَ المُتكَلِّمِ، كَقَوله تعالى: ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِىَ عَصَاىَ ﴿ [طه: ١٧-١٨]. ولو قال: «عصاي» لَكفَى في الإِجابةِ، ولكِنَّه أَرادَ أَنْ يُطِيلَ الحَديثَ في مُناجاةِ رَبِّه ليزدادَ بذلكَ شَرَفاً وفَضْلاً (١٠).

## أسباب الحذف ضيق المقام جعل المتعدي التعميم مع من الحذف عن الإطالة بمنزلة اللَّازم الاختصار إسناد الفعل إلى نائب الفاعل

ومِنْ أُسبَابِ الحَذْفِ ما يلي:

(١) ضِيقُ المَقامِ عَنْ إِطالَةِ الكلامِ بسَبَبِ التَّوجُعِ، أَو الخَوفِ مِنْ فَواتِ فُرْصةٍ سانِحةٍ، كَقُولِ الشَّاعر [من الخفيف]:

(٣٩) قالَ لي: كَيفَ أَنْتَ؟ قلْتُ: علِيلُ ســهــرٌ دائـــمٌ، وحُـــزْنٌ طَــويـــلُ

أَيْ. أَنا علِيلٌ، فَحَذَفَ المُسنَدَ إِليه لأنَّ المُتوجِّعَ يَختَصِرُ القَوْلَ، ونحوُ قولِ مَنْ رأَى ثُعبَاناً: ثُعبانٌ!. يريدُ: هذا ثُعبانٌ، فَحَذَفَ المسنَدَ إِليه لأنَّ في ذِكْرِهِ تأخيراً عَنْ تَوَقِّي أَذاه.

(٢) جَعْلُ المتَعَدِّي بمنزلةِ اللَّازِم، وذلك حِينَ يُرادُ وقوعُ الفِعْلِ بقَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا وقَعَ عَلَيه، كَقَولهِ تعالى: ﴿ هَلْ يَسْتَوِى اللَّذِينَ يَعْلَئُونَ وَالذِّينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩]، والمَعنى: هل يَسْتَوي مَنْ لهُ عِلْمٌ ومَنْ لا عِلْمَ له؟ مِنْ غَيرِ اعتبارِ نوعِ المَعْلُومِ، فِقْها كانَ أَمْ تاريخاً أَم غَيْرَ ذلك.

ونحوِ: «فلانٌ يَحُلُّ ويَعْقِدُ، ويَأْمرُ ويَنْهي ، ويَضُرُّ وينفَعُ»، والمقْصُودُ إِثْبَاتُ أَنَّ له حَلَّا

<sup>(</sup>١) فتابع قائلاً : . . . ﴿ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَٱهْشُ بِهَا عَلَى عَنَمِى وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ﴾ الآية نفسها [طه: ١٨] (ع).

وعَقْداً، وأَمْراً ونَهْياً، وضَرًّا ونَفْعاً مِنْ غَيرِ تَعَرُّضِ لمَفْعُولٍ مَخصُوصٍ.

(٣) التَّعميمُ مع الاختصارِ، نحوُ: «قَدْ كَانَ مِنكَ ما يؤلمُ»، أَيْ: يؤلمُ كُلَّ أَحَدٍ، فَحَذَفَ المَهْعُولَ به للاختصارِ، ولَوْ ذكرَهُ لأَفادَ التَّعمِيمَ، ولكِنْ يفْقِدُ الكلامُ جَمالَ الاختصارِ.

(٤) ومِنَ الحَذْفِ إِسنادُ الفِعْلِ إِلَى نائبِ الفاعِلِ، فيُحْذَفُ الفاعلُ لاعتِباراتٍ منها:

أ ـ الخوفُ منه أو عليه، نحو: «سُرِق المَتاعُ» فلا تَذكُرُ السَّارِقَ رَهبَةً منهُ، أو إِشْفاقاً عليه.

ب \_ والعِلْمُ به أو الجَهلُ، نحو: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: ١٠]، والمَعنى: «قَضيتُمْ»، ولا حَاجةَ لِذِكْرِ الفاعل لأنَّهُ مَعلُومٌ، ونحوُ: «رُفِعَ الْعَلَمُ» إِذَا كُنْتَ تَجْهَلُ مَنْ رَفَعَهُ.

## التَّقديمُ والتَّأْخيرُ

عَرَفْتَ أَنَّ الجُملةَ تتركَّبُ مِنْ مُسنَدٍ إِليه ومُسنَدٍ، وكثيراً ما يكونُ مَعَهما في الجُملَةِ بعضُ التَّفيم والتأخيم التقديم والتأخيم التقديم والتأخيم والمفاعيل. والمَفاعيل.

وإذا تأمَّلْتَ الجُمَلَ وجدْتَ المسنَدَ إِليه مُقدَّماً في

أَكْثَر الأحيانِ، ومؤخَّراً في بَعْضِها، نحوُ: «أَكْرَمَ خالدٌ الضَّيْف، وأكرمَ الضَّيفَ خالدٌ».

ووجدْتَ الجارَّ والمجرورَ والظَّرفَ مذكورَيْنِ قبلَ الفِعْلِ في بعضِ الجُمَلِ، وبعدَهُ في أكثرِها، نحوُ: «أستجيرُ بكَ، وبكَ أستجيرُ» و«عِنْدَك أقمنا، وأقمنا عِنْدَكَ».

وليسَ هذا التَّقديمُ أو التَّأخيرُ عَبَثاً، وإنَّما هُناكَ أسبَابٌ تَقتَضي ذلكَ، نذكرُ لكَ أَهمَّها:

#### تقديمُ المُسنَدِ إليه

يُقدَّم المُسندُ إليه على المُسندِ للأسبابِ التَّالية:

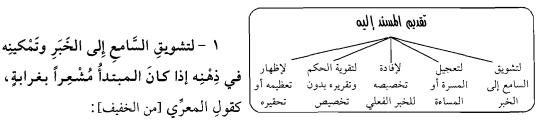

(٤٠) واللذي حارَتِ السِريَّـةُ فيهِ حَيهِ وَلَا مُستَـحـدَثُ مِـنْ جَـمـادِ

٢ - لتعجيل المسرَّةِ أو المساعّةِ، نحوُ: «الجائزةُ فُزْتُ بِها»، أو «القِصاصُ حكَمَ به القَاضي».

٣ - لإفادة تخصيصه للخبر الفعلي، ويكون ذلك إما في النفي، وإما في الإثبات.

مثال النُّفي: «ما أنا فعلتُ هذا»، فقدَّم المُبتدأَ المَسْبوقَ بنفي (أنا) على الخبر الفعلي (فَعَلتُ) ليُشيرَ إِلَى أَنَّه مختصٌّ دونَ غيرِه بعَدَمِ الفِعْلِ؛ لذلكَ يصحُّ أَنْ يقولَ: «بلْ فَعَلَه غيري».

ويجوزُ أَنْ يَقِعَ النَّفِيُ بِعِدَه، نحوُ: «أَنا ما فَعلتُ هذا» فَيُفيدُ التَّخصيصَ أيضاً.

ومثالُ الإثباتِ: «أنا سَعَيْتُ في حاجَتِكَ» أي: أنا لا غيري، أو أنا وَحْدي.

- ٤ لتقوية الحُكْم وتَقْريرِه بدونِ تَخْصيصِ، نحو: «أَنْتَ لا تبخلُ»، فقدَّم المبتدأ (أَنْتَ) على الخَبَرِ الفِعْليِّ «لا تبخلُ» لأنَّه أبلغُ في تأكيدِ نَفْيِ البُحْلِ عنه مما لو قالَ: «لا تبخلُ» أو «لا تبخلُ أنتُ".
- لإظهار تَعْظيمِه أو تَحْقيرِه، نحو: «رجلٌ فاضلٌ في الدَّارِ» أو «رَجُلٌ جاهِلٌ في المَجْلِس".

#### تَقديمُ المُسنَدِ

يقَدُّهُ المُسنَدُ على المُسنَدِ إليهِ للأسبابِ الآتية: تقديم المسند للتشويق إلى للتنبيه على أن المسند خبرٌ ذكر المسند بالمسند إلبه إليه عن المسند

إليه لا صفة له

١ - لتَخْصيصِه بالمُسنَدِ إِليه، نحوُ: ﴿ رَبِّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِۗ﴾ [الفتح: ١٤] أي: إنَّ مُلْكَ السَّمواتِ والأرْضِ خاصٌّ باللهِ ومَقصورٌ عليه لا يُشارِكُه في ذلكَ أَحَدٌ.

٢ - للتَّنبيهِ على أنَّ المُسنَدَ خبرٌ عَن المُسنَدِ إليه لا صِفةٌ لَهُ، نحوُ: «في المدينةِ تاجرٌ عُرِفَ با لأمانَةِ»، فلَو قيلَ: «تاجرٌ في المدينة» لأمكنَ التوهُّمُ أنَّ الجارَّ والمجرورَ (في المدينَةِ) صِفَةٌ للتَّاجرِ.

٣ - للتَّشويق إلى ذكر المُسندِ إليه، نحوُ: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ الَّيل وَالنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَنبِ﴾ [آل عمران: ١٩٠] فإذا كان في المسند المقَدَّم طولٌ يُشوِّقُ النفس إلى ذكر المسند إليه كان ذكرُه بعديْدٍ أتمَّ وأوقعَ.

## تقديمُ المفعولِ به والجارِّ والمجرورِ والحالِ

- ١ يقدَّمُ المفعولُ به على الفِعْلِ عندَ إِرادَةِ التَّخصيصِ، نحوُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَمِيثُ [الفاتحة: ٥] أيْ: نخصُّك بالعبادةِ والاستعَانةِ لا نعبدُ غيرك ولا نستَعينُ به.
- ٣ ويُقدَّم المفعولُ به على الفِعْل لردِّ الخَطَأ في التَّعيينِ، كقولِكَ: (خالداً زُرتُ) رَدًّا على مَنِ اعتقدَ أَنَّكَ زُرْتَ شَخْصاً غيرَ خَالدٍ.



٣ - ويقدَّمُ المفعولُ بهِ على الفاعلِ إذا كان الغَرضُ معرفةَ وقُوعِ الفِعْلِ على مَنْ وَقَعَ عليه لا وقوعِهِ مِمَّنْ وَقَعَ منه، نحو: (قتلَ الذَّئبَ الصيَّادُ)، فقُدِّمَ المفعولُ به (الذَّئبَ) على الفاعل (الصَّيَّادُ) إذْ ليسَ المهمُّ معرفةَ القاتلِ،

وإنَّما المُهِمُّ معرفةُ ما قُتِلَ للتَّخلُّصِ مِنْ شَرِّهِ.

٤ - ويُقدَّمُ الجارُّ والمَجرورُ؛ لأنَّ التَّأخيرَ يُوهِمُ غيرَ المعنى المرادِ، نحوُ: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصاً الْمَدِينَةِ وَجُلُّ مِنْ أَقْصَى المَدِينَةِ) لتُوهِمُ أنَّ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى المَدِينَةِ) لتُوهِمَ أنَّ المجرورُ وقيلَ: (وجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى المَدِينَةِ) لتُوهِمَ أنَّ المرادَ تعلُّقُهُ بفعلِ المحجرورَ متعلِّقٌ في المَعنى برجلٍ، أيْ: برجلٍ هو مِنْ أَقْصَى المَدِينَةِ، مَعَ أنَّ المرادَ تعلُّقُهُ بفعلِ المَحِيءِ. ويقدَّمُ الجارُّ والمجرورُ أيضاً على الفِعْلِ الإفادَةِ التَّخصيصِ نحوُ: (بكَ أَستجيرُ).

وتُقدَّمُ الحالُ على الجارِّ والمجرورُ في مثلِ: (مررتُ راكباً بزيدٍ) لِثَلَّا يُتَوَهَّمَ أنَّها مِنَ المجرورِ والمرادُ كُونُها من الفاعل.

## المساواةُ، والإيجازُ، والإطْنابُ

للتعْبيرِ عمَّا في النَّفسِ من المَعاني ثلاثُ طُرقٍ:



(٤١) سَتُبدي لَكَ الأَيَّامُ ما كُنْتَ جَاهِلاً ويَسْأَتبكَ بِالأَخْبِارِ مَنْ لَمْ تُسزَوِّدِ

(فإذا تأمَّلْتَ هذينِ المِثالَينِ وَجَدْتَ الأَنْفاظَ فيها بقَدْرِ المَعاني، والمَعاني بقَدْرِ الأَلفاظِ، ولو حاوَلْتَ إِسقاطَ كَلِمَةٍ لاخْتلَّ المعْنى، أو أَردْتَ زيادةَ لفْظٍ لَمَا كانَ في الزِّيادةِ أَيَّةُ فائدةٍ).

(٢) الإيجازُ: وهو تأدِيَةُ المَعْنى الكَثيرِ باللَّفْظِ القَلِيلِ مع الإِبانةِ والإِيضاحِ، كَقَوله تَعالى: ﴿ وَلَكُمْمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩]. فإنَّ لفْظَهُ قلِيلٌ ومَعْناه كَثيرٌ؛ لأنَّ المُرادَ بهِ أنَّ الإنسانَ إِذا عَلِمَ أَنَّهُ مَتَى قَتلَ قُتِلَ، تجنَّبَ القَتْلَ، فكانَ ذلكَ حياةً لَهُ، ولِمَنْ يريدُ قتْلَه.

وقَولِ أَبِي تمَّام [من الكامل]:

(٤٢) وظَلَمْتَ نَفْسَك طالباً إنصافَهَا فَعَجِبْتُ مِن مظلومةٍ لم تُظْلَمِ

يريد أَنَّهُ كَلَّف نَفْسَهُ احتِمالَ المَشاقُ، وأَكْرههَا على الصَّبْرِ في طَلَبِ المَجْدِ، فكانَ كالظَّالِمَ لِنَفْسِهِ، ولكِنَّهُ في الحَقِيقَةِ أَنصَفَها، إِذْ أَكْسَبَها بما تَحَمَّلتْهُ الذِّكْرَ الحَسَنَ، والثَّناءَ الجَميلَ، فهُو لَها غيرُ ظالِم.

والإيجازُ إِمَّا أَنْ يكونَ بتَضمُّنِ العِبارَةِ القَصِيرةِ معَانيَ كَثيرةً، كما رأيتَ في المِثالَينِ السَّابقَينِ، ويُسَمَّى: «إِيجازَ قِصَرٍ»، وإِمَّا أَنْ يكونَ بحذْفِ شَيءٍ من العِبارَةٍ: حَرْفاً كانَ أمِ اسماً أَمْ فِعْلاً أَمْ جملةً أَمْ أَكْثرَ مِنْ جُمْلَةٍ مع قرينةٍ تُبيِّنُ المَحْذوف، ويُسَمَّى: «إِيجازَ حَذْفٍ».

كَقُولِ امرئِ القَيسِ [من الطويل]:

(٤٣) فَقُلْتُ: يَمْيِنُ اللهِ أَبِرِحُ قَاعَداً وَلُو قَطَعُوا رأسي لَدَيكِ وأُوصِالي يريدُ: لا أَبْرَحُ.

وقولِ حاتِمٍ [من الطويل]:

(٤٤) أَماويُّ مَا يُغْني النَّراءُ عَنِ الفَتى إِذَا حَشْرِجَتْ يَوْماً وضَاقَ بها الصَّدْرُ يريدُ: حَشْرَجَتِ الرُّوحُ. ونحو: «أَهلاً وَسَهْلاً» والتَّقْديرُ: لَقِيتَ أَهْلاً وَنَزَلْتَ سَهْلاً.

وقولِ المُتَنَبِّي [من البسيط]:

(٤٥) أنى الزَّمانَ بَنوهُ في شَبيبَتِهِ فَسَرَّهُمْ وأَتيناهُ على الهَرَم الهَرَم فسَاءنا.

ونحوِ قولِه تَعالَى: ﴿وَأَلَقِ عَصَالًا فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَنَزُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا﴾ [النمل: ١٠]، أي: فألقاها، فاهتزَّت...

(٣) الإطناب: وهو تأديةُ المعنى بلَفْظِ زائدٍ عنهُ لفائدةٍ، كَقَولهِ تَعالى: ﴿رَبِ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظَمُ مِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ الْعَظْمِ، واشتِعالُ الرأسِ شَيباً، كلاهُما يدلّانِ على مَعْنَى الكِبَرِ، فالزّيادَةُ اللَّفْظيَّةُ هنا لتَقْريرِ المَعْنَى وتأكيدِه.

فإنْ لم تكُن الزيادةُ لفَائدةٍ كانت (حَشْواً) أَو (تطويلاً)، والحَشْوُ: هو الزِّيادةُ المتَعيَّنَةُ، كَقُولِ زُهير بن أبي سُلْمي [من الطويل]:

(٤٦) وأَعلَمُ ما في اليومِ والأَمْسِ قَبْلَهُ ولكِنَّني عَنْ عِلْمِ ما في غَدِ عَمي فكر عَمي فكر عَمي فكر عَمي فكر عَمي فكر مَا في غد عَمي فكرمة: (قبْلَه) حَشْوٌ؛ لأَنَّ الأمسِ لا يكُونُ إِلَّا قَبْلَ اليَوْم.

والتَّطُويلُ هو الزيادةُ غيرُ المتَعيِّنة، كقَولِ الحُطيئة [من البسيط]:

(٤٧) قالتُ أُمامةُ: لا تَجْزعُ فقُلْتُ لها إِنَّ العَزاءَ وإِنَّ الصَبْرَ قَدْ غُلِبَا هِلَّا التَمسُتِ لَنا إِنْ كُنْتِ صادقةً مالاً نعِيشُ بهِ في النَّاسِ أَو نَشَبَا

فالعزاءُ والصَّبْرُ بمعْنَى واحدٍ، وكَذلكَ المالُ والنَّشَبُ، ومَتَى كانَتْ كَلِمتانِ بمعْنَى واحدٍ، كانَتْ إِحداهما زائِدَةً، ولا يَتَغَيَّرُ المعْنَى إِذا حُذِفَتْ.

## ويكُونُ الإِطنَابُ بأمورٍ عِدَّةٍ منْها :

أَنْ وَبِي وَكُو الأَنعامِ والبَنِينَ إِيضَاحٌ للمُبْهَمِ فَي ذَكْرِ الأَنعامِ والبَنِينَ إِيضَاحٌ للمُبْهَمِ في قوله: ﴿إِنَّهَا الْمُرهُ بِأَضْغَرِيهُ: قَلْبِهِ ولِسَانهِ»؛ ففي ذكْرِ المَّرةُ بالأَصْغَرينِ (قَلْبِه ولسَانِه) يتَّضِحُ المُرادُ بالأَصْغَرينِ

## الإطناب (يكون بأمور) الإيضاح ذكر التذييل الاعتراض التكرير الاحتراس بعد الخاص الإبهام بعد العام

## لِمَنْ يَجْهَلُهما.

- (٢) ذكْرُ الخاصِّ بعْدَ العامِّ، كقولهِ تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُونِ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]. فالأَمرُ بالمعْروفِ مِنْ جُملَةِ الدَّعوةِ إِلى الخَيرِ، ولكِنَّهُ خَصَّهُ بالذِّكْرِ لبَيَانِ مَكانِهِ مِنَ الشَّرَفِ والفَضْل.
- (٣) التَّذييلُ: وهو إِتبَاعُ الجُمْلَةِ بجمْلَةٍ أُخرى مُشتمِلَةٍ على معْنَاها تأكِيداً لَها، كَقَولهِ تَعالى: ﴿وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١].

وهو إِما أَن يكُونَ جارياً مَجْرى المَثَلِ، إِذا كانَ مُسْتَقِلَّ المعْنَى، كَقَول النَّابِغَة [من الطويل]: (٤٨) ولسْتَ بـمسْتبْقٍ أَخاً لا تلُمُّهُ على شَعَثِ، أَيُّ الرِّجالِ المُهَ ذَّبُ فَقُولُهُ: «أَيُّ الرِّجالِ المهَذَّبُ» تَذْييلٌ جارٍ مَجْرَى المَثَلِ.

وإِمَّا أَنْ لا يَكُونَ جارِياً مَجْرَى المَثَلِ؛ لحاجَةِ الجُمْلَةِ اللَّاحِقَةِ إِلَى السَّابِقَةِ في إِيضَاحِ المَعْنى؛ كَقَولِهِ تعالى: ﴿ وَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُواً وَهَلْ ثَجُزِيّ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ [سبأ: ١٧]. فالتَّذييل هو قولهُ: ﴿ وَهَلْ ثَجُزِيّ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ [هو غيرُ جارٍ مَجْرى المَثْلِ لأَنَّهُ غيرُ مُسْتَغْنٍ في مَعْناه عمَّا قَبْلَه، إِذِ المَعْنى: وهَلْ نُجازِي ذلكَ الجَزاءَ الَّذي ذكرْناه إِلَّا الكَفُور؟!

وقولِ الشَّاعرِ [من البسيط]:

(٤٩) لَـمْ يُبقِ جُـودُكَ لِي شَـيْعًا أُومِّلُه تَـرَكْتَني أَصْحَبُ الدُّنيا بِـلا أَمَـلِ فالتَّذييلُ هو جُمْلَةُ: «تَركْتني أَصْحَبُ الدُّنيا بِلا أَمَلِ» ولا يُفهَمُ مَعْناها إِلَّا بما سَبَقَها.

(٤) الاعتراضُ: وهو أَنْ يُؤتى في خِلالِ الكَلامِ بجُمْلَةٍ لا مَحلَّ لها مِنَ الإِعرابِ لِغَرَضِ. كَقولهِ تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَدُّ لَوَ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴾ [الواقعة: ٧٦]. فجُمْلَة ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ ﴾ معْتَرِضَةٌ، والغَرَضُ مِنْها تَعظِيمُ القَسَمِ وتَفْخيمُ أَمْرِه.

وقولِ الشَّاعر :

(٠٠) لَوَ أَنَّ البَاخِلِينَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ - رَأُوْكَ تَعَلَّمُ وَا مِنْكَ المِطالا فَجُمْلَةُ: (وأَنْتَ مِنْهم) مُعْتَرِضَةٌ والغَرَضُ منها التَّصريحُ باللَّوم.

(٥) التَّكْريرُ لتَقريرِ المَعنى في النَّفسِ، كقولِ الشَّاعرِ [من الطويل]:

(١٥) إلى مَعْدِنِ العِزِّ المُؤثَّلِ والنَّدى هُناكَ هُناكَ الفَضْلُ والخُلُقُ الجَزْلُ فَقَد كَرَّر «هُناكَ»؛ ليؤكِّد المَعْنى الذي قَصَدَ إليه ويُثبَّتَهُ في ذِهْنِ السَّامِع.

وقَد يَكُونُ التَّكْرِيرُ لَطُولِ الفَصْلِ، كَقُولِ الشَّاعِرِ [من الطويل]:

(٦) الاحتراسُ: وهو أَنْ يُذكر في كلام يُوهِمُ خِلاف المَقْصودِ ما يَدْفعُ ذلكَ الوَهْمَ، كَقولِ طَرَفةَ بنِ العَبْدِ [من الكامل]:

(٣٣) فسَقَى ديارَكِ - غَيْرَ مُفْسِدِها - صَوْبُ السرَّبِيعِ ودِيهَ تَهُ مِي فَا الْوَهْمَ فَقَد دعا للدِّيار بالسُّقيا، ولكِنْ لمَّا كانَ دوامُ المَطَرِ مِمَّا يُسبِّبُ الخَرابَ، دفَعَ هذا الوَهْمَ بقَولِه: «غَيْرَ مُفْسدِها».

#### التَّشبيهُ

التَّشبيهُ مِنَ الوسائلِ البَيانيَّةِ التي يَلجأُ إليها الشَّاعرُ أو النَّاثرُ، لِجلاءِ حقيقةِ الأشياءِ وتقريبِها منَ الإدراك. مثالُ ذلكَ قولُ الشَّاعرِ [من الخفيف]:

(١٥) أَنْتَ كَاللَّيْثِ في الشَّجاعَةِ والإِقْد دام والسَّيفِ في قِراعِ النُّعطوبِ



فقَدْ رأَى مَمْدُوحَه يتَّصِفُ بالشَّجاعَةِ ومُصارعَةِ الشَّدائدِ، وأرادَ أنْ يُنوِّهَ بهاتينِ الصِّفَتينِ اللَّتينِ يمتازُ بِهما، المشبه المشبه به وجه الشبه أَدَاة التشبيه فَعَمَدَ إلى تَمثيلِه بالأَسَدِ الَّذي تَقْوى فيهِ صِفَةُ الشَّجاعَةِ، ثمَّ

بالسَّيفِ الَّذي يَكْثُرُ استخدامُه في مُصارَعةِ الأعْداءِ، وبَيَّنَ هذه المُماثَلةَ بأُداةٍ هي (الكاف).

فالتَّشبيهُ: بيانُ مشارَكةِ شَيْءٍ أَوْ أَشْياءَ لغيرِها في صِفَةٍ أو أكثَرَ بأَداةٍ لِغَرَضٍ.

وللتَّشبيهِ أربعةُ أَرْكانٍ هي: المُشبَّةُ، والمُشبَّهُ به، وأداةُ التَّشبيهِ، ووَجْهُ الشَّبَهِ.

فالمُشبَّهُ، والمُشبَّهُ به يُسمَّيانِ: طَرَفي التَّشبيهِ.

وأداةُ التَّشبِيهِ: هي اللَّفظُ الَّذي يَدُلُّ على مَعنى المُشابَهة، مثلُ: الكافِ، وكأنَّ، ومِثْل، وشِبه، وحاكى، وشَابَهَ ويُضارعُ، ويماثِلُ. وجَميعُ هذه الأدواتِ يأتي المُشَبَّهُ به بعدَها، إِلَّا (كأَنَّ) فيأتي بعدَها المُشَبَّهُ، نحوُ: «هو كاللَّيث جُرأَةً، ومِثْلُ السَّيفِ مَضَاءً، ويُحاكي المَاءَ رِقَّةً» و «كأنَّ البَحْرَ مِرْآةٌ» و «كأنَّ العُشْبَ بِساطٌ أَخْضَرُ».

وتفيدُ (كأنَّ) التَّشبيهَ إذا كانَ خَبَرُها جامِداً ، والشَّكَّ إذا كانَ خبرُها مُشْتَقًّا ، نحوُ: «كأنكَ عالمٌ».

وقد يُذكرُ فعلٌ يُنبئُ عن التَّشبيهِ، ويُغني عَنِ الأداةِ، كقولهِ تعالى: ﴿إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُؤَلُؤًا مَّنُّورًا ﴾ [الإنسان: ١٩].

وتكونُ الأداةُ مُضْمَرَةً، مثلُ: «يَمرُّ مرَّ السَّحابِ» أَيْ: «كَمرٌ السَّحابِ».

ووجهُ الشَّبَهِ: هو الوَصْفُ الخَاصُّ الَّذي يَشْتَرِكُ فيه الطَّرَفانِ، ويَجِبُ أَنْ يكونَ أَقوى وأَظْهرَ في المُشَبَّهِ بهِ منْهُ في المُشبَّه، نحوُ: زيدٌ كالغَزالِ سُرْعةً، فالسُّرعةُ التي هي وَجْهُ الشَّبَهِ أقوى في الغَزالِ منها في زيدٍ.

والتَّشبيهُ إذا ذُكِرَتْ جميعُ أركانِه سُمِّي: «تامَّ الأرْكانِ» نحوُ: «أَنْتَ كالبَحْرِ في السَّماحَةِ»، فَأَنْتَ: مُشَبَّهُ، والبَحْرُ: مُشبَّهُ به، والكاف: الأداةُ، والسَّماحةُ: وَجْهُ الشَّبَهِ.

#### أنواع التشبيه

- ١ التَّشبيهُ المُرْسَلُ: ما ذُكِرَتْ فيه الأداةُ، نحوُ: «هو كالبَحْر كَرَماً».
- ٢ التّشبية المُؤكّد: ما حُلِفَتْ منه الأداة، نَحْوُ: «هو بَحْرٌ في الجُودِ».
- ٣ التَّشبيهُ المُجْملُ: ما لَمْ يُذكر فيه وَجْهُ الشَّبهِ، نحوُ: «النَّحوُ في الكلامِ كالمِلْحِ في الطَّعامِ».



٤ - النَّشبيهُ المُفَصَّلُ: ما ذُكرَ فيه وجهُ الشَّبَهِ، نحوُ: «زيدٌ كالأَسَدِ في الشَّجاعَةِ».

التَّشبيهُ البَليغ: ما حُذِفَتْ منه الأَداةُ السِلورِ
 وَوَجْهُ الشَّبَهِ، نحوُ: «زَيْدٌ أَسَدٌ».

ومِنَ التَّشبيهِ البليغِ المَصْدرُ المُضَافُ المُبيِّنُ للنَّوعِ، نحوُ: «وَثَبَ وُثُوبَ النَّمِرِ». ومنهُ أيضاً إضافةُ المُشبَّه به للمُشَبَّهِ نحوُ: «شاهدْتُ لُجَيْنَ الماءِ».

٦ - تَشْبِيهُ التَّمشيلِ: ما كانَ وَجْهُ الشَّبَهِ فيه صُورَةً مُنتزَعةً مِنْ مُتعدِّدٍ، كَقولِ الشَّاعرِ [من الكامل]:

(٥٥) والبَدْرُ في كَبِدِ السَّماءِ كَدِرْهَم مُ مُلُقَى عَلى دِيبَاجَةِ زَرْقَاءِ فَوجْهُ الشَّبَهِ فيه: الصُّورَةُ الحاصِلَةُ مِنْ شَيْءٍ مُضيءٍ مُشْرِقٍ مُستديرٍ في وَسَطِ رُقْعَةٍ زَرْقاءَ مَبْسوطَةٍ.

وإِذَا لَمْ يَكُنْ وَجْهُ الشَّبهِ صُورَةً مُنتزَعةً مِنْ مُتعدِّدٍ، وإِنَّما كانَ مُفرداً سُمِّي تشبيهاً «غَيْرَ تَمثيلِ».

٧ - التَّشبيهُ الضَمْني ما كانَتْ فيه أركانُ التَّشبيهِ غَيْرَ ظاهرةٍ. فهو تَشبيهٌ لا يُوضَعُ فيه المُشبَّهُ والمُشبَّهُ به في صُورَةٍ مِنْ صُورِ التَّشبيهِ المَعرُوفَةِ، بل يُلْمحانِ في التَّركيبِ، ويُؤتى به لِبَيانِ أَنَّ الحُكْمَ الذي أُسْنِدَ إِلى المُشبَّهِ مُمْكِنٌ، كَقولِ المُتنبِّي [من المتقارب]:

(٥٦) مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الهَوانُ عَلَيهِ ما لِحَرْجِ بهَ بَيْتٍ إِيْللامُ

ففي هذا البَيتِ يُوحي الشَّاعرُ بالتَّشبيهِ مِنْ غيرِ أَنْ يُصرِّحَ به، فَهو يقولُ: إِنَّ الَّذِي اعتادَ الهَوانَ يَسْهُلُ علَيه تَحمُّلُه ولا يتألَّمُ له، وَلَيْسَ هذا الادّعاءُ باطلاً؛ لأنَّ المَيْتَ إِذا جُرِحَ لا يَتألَّمُ، ويمكنُ وَضْعُ التَّشبيهِ على هذا النَّحوِ: الَّذي اعتادَ الهَوانَ لا يتألَّمُ مِنْهُ، فهو كالمَيْتِ في عَدَمِ الإحساسِ بالأَلَم.

٨ - التَّشبيهُ المَقلُوبُ: هو جَعْلُ المُشبَّهِ مُشبَّهاً بهِ، فيُصْبِحُ الأَصْلُ فَرْعاً، والفَرْعُ أَصْلاً، ويُشبَّهُ الزائدُ بالنَّاقِصِ للمُبالَغَةِ وإِيهامِ أَنَّ المُشَبَّهَ أَقْوى وأَتمُّ مِنَ المُشَبَّهِ بهِ في وجهِ الشَّبَه، فتعودُ الفَائدةُ حينَالِ إلى المُشبَّه، كقولِ الشَّاعرِ:

(٥٧) وَبَدا السَّسَبِ احُ كَانَ خُرَف وأتم مِنْ غُرَّةِ الصَّباح في الإِشْراقِ والضِّياءِ. فقَدْ جَعَلَ وَجْهَ الخَليفَةِ كأنَّهُ أَعْرَفُ وأتم مِنْ غُرَّةِ الصَّباح في الإِشْراقِ والضِّياءِ.

#### أغراض التشبيه

## للتَّشبيهِ أَغراضٌ كَثيرَةٌ أَهمُّها:

١ - بيانُ حالِ المُشبَّهِ: وذلكَ حِينَما يكونُ المُشبَّهُ غيرَ معروفِ الصِّفَةِ قَبْلَ التَّشبيهِ، فيُفيدُ
 الغَمانُ التَّشبيه الوَصْفَ، كقولِ النابغَةِ يَمدَحُ النُّعمانَ [من

.. الطويل]:

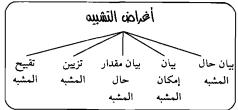

(٥٨) فإنَّكَ شَمْسٌ والمُلُوكُ كواكِبٌ إذا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مُنْهُنَّ كَوْكَبُ

فالوَجْهُ عِظَمُ حَالِ النُّعمانِ، وصِغَرُ حَالِ المُلوكِ الآخَرينَ إِذا قِيسُوا به.

٢ - بيانُ إمكانِ المُشَبَّه: وذلكَ حِينَ يُسنَدُ إليه أمرٌ مُسْتَغْرَبٌ لا يُمْكِنُ فَهْمُهُ وتَصَوُّرُه إلَّا بالمِثالِ، كقولِ البُحْتُريِّ [من الوافر]:

(٩٥) دَنَوْتَ تَواضُعاً، وعَلَوْتَ مَجْداً فَشَانُاكَ انْحِدارٌ وارْتِفَاعُ

كَذَاكَ الشَّمْسُ تبعُدُ أَن تُسامى ويَدْنُو الضَّوْءُ مِنْها والشُّعَاعُ

فحينَ أَثْبَتَ للمَمدوحِ صِفَتينِ مُتناقِضَتَينِ هُما: القُرْبُ والبُعْدُ، وكانَ ذلكَ غيرَ مُمْكِنٍ في مَجْرى العُرْفِ والعَادَةِ، ضَرَبَ ذلكَ المَثَلَ لِيُبيِّنَ إِمْكانَ ما قالَ.

٣ - بيانُ مقدارِ حالِ المُشَبَّهِ: وذلكَ إذا كانَ المُشَبَّهُ مَعروفَ الصَّفَةِ قَبْلَ التَّشبيهِ مَعْرِفةً
 إِجْمالِيَّةً، وكانَ التَّشبيهُ يُبيِّنُ مِقْدارَ هذه الصِّفَةِ، كما قالَ المُتنبِّي في وَصْفِ أَسَدٍ [من الكامل]:

(٦٠) ما قُوبِكَ عُيْنَاهُ إِلَّا ظُنَّتَا تَحْتَ الدُّجَى نارَ الفَريقِ حُلُولا فقد شبَّه عَينى الأَسَدِ المُحْمرَّتين بالنَّارِ لِيُبيِّنَ مِقدارَ الاحْمرارِ وعِظَمَه.

٤ - تَزيينُ المُشبّه: وذلكَ للتّرغيب فيهِ، نحوُ [مجزوء الكامل]:

(٦١) سَـوْداءُ واضِـحَـةُ الـجَـبـيــ نِ كَـمُــقُــلَــةِ الـظَّـبُــي الـغَــريــر شَبَّهُ سَوادَها بِسوَادِ مُقْلَةِ الظَّبْي تَحْسيناً لَهَا.

• - تقبيحُ المُشبَّهِ: وذلك ليُكرَهَ ويُرغَبَ عَنْه، كَقولِ المُتنبِّي في هَجْوِ كافورٍ [من الكامل]:

(٦٢) وإذا أَشَارَ مُصَحَدِّتًا فَكَانَّهُ قِرْدٌ يُهَ فَهُ قِهُ، أَوْ عَجُوزٌ تَـلْـطِـمُ فَعَرضُهُ تَقْبِيحُ المُشَبَّهِ؛ لأنَّ قَهْقَهَةَ القِرْدِ ولَطْمَ العَجُوزِ تنفرُ مِنْهُما النَّفسُ.

## الحقيقة والمَجازُ

الكَلِمَةُ إِذا استُعْمِلَتْ بمعْناها الأصْليِّ الذي وُضِعَتْ لهُ في اللُّغَةِ، كانَتْ «حقِيقَةً»، مثلُ: «الأُسَدِ» للحَيوانِ المَعْروفِ، و«الغَيثِ» للمَطَرِ السَّاقطِ منَ السَّحابِ، و«القَمَرِ» للكَوكَبِ الَّذي يُنيرُ أَرْضَنا لَيْلاً.

أمَّا إِذَا استُعْمِلْتُ بمعْنًى آخرَ غَيرِ معْناها الأصليِّ، وكان في الكَلامِ ما يدُلُّ على المَعنى المقصود، سُمِّيَتْ «مَجازاً».

والمَجازُ في اللُّغَةِ: التَّعدِّي، مِنْ قَولِهم: جُزْتُ المَوضِعَ: إِذا تعدَّيتُه، فيتَّضحُ مِنْ ذلكَ أنَّهُ سُمِّيَ مَجازاً؛ لأنَّهُم جَازوا بهِ مَوضِعَهُ الأَصْليَّ، أَو جازَ هو مَكانَهُ الَّذي وُضِعَ فيه أَوَّلاً.

وفي الاصْطِلاح، يُسَمَّى «مَجازاً لُغَوِيًّا» كُلُّ لَفْظٍ استُعمِلَ في غَيرِ ما وُضِعَ لهُ، لِعَلاقَةٍ مع قرينَةٍ مانِعَةٍ مِنْ إِرادَةِ المَعْني الحَقِيقِيِّ.

فإِذا قُلْنا مَثَلاً: «فلانٌ يتكلَّمُ بالدُّرَرِ» فإِنَّنا نقْصِدُ بالدُّررِ الكَلِماتِ الفَصِيحَةَ، وهي مُسْتَعمَلةٌ في غَيرِ ما وُضِعَتْ لَهُ؛ إِذْ قَدْ وُضِعَتْ في الأصْلِ لِلآلئ الحقِيقِيةِ، ثُمَّ نُقِلت إِلى الكَلِماتِ الفَصيحةِ لعَلاقةِ المشَابَهةِ بينَهما في الحُسْنِ، والمَانعُ من إِرادةِ المَعْنى الحقِيقِيِّ هو قرينَةُ "يتكَلَّمُ".

وإِذا تأمَّلْنا قولَه تعَالَى: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَيِعَكُمْ فِي ءَاذَانِهِم ﴾ [البقرة: ١٩]، أَدْرَكْنَا أَنَّ الأصابِعَ مقْصودٌ بها «الأناملُ»، فهي مُسْتَعمَلَةٌ في غيرِ ما وُضِعَتْ لهُ لِعَلاقَةِ أَنَّ الأَنْمَلَةَ جُزْءٌ منَ الإِصبَعِ، فاستَعْمَلَ الكُلُّ بَدَلَ الجُزْءِ، وقَرينَةُ ذلكَ أَنَّهُ لا يُمكِنُ جَعْلُ الأَصابِعِ بتمامِها في الآذان.

وللدَّلالةِ على كَوْنِ اللَّفْظِ مَجازاً لا بُدَّ مِنْ عَلاقَةٍ وقَرينة.

المحاز فالعَلاقَةُ: هي الارتباطُ المَلْحُوظُ بينَ المَعْنى الأَصْليّ لِلَّفْظِ والمَعْنى العارِضِ الَّذي استُعْمِل فيهِ، كالمُشابَهةِ في الحُسْنِ بينَ الكَلِماتِ الفَصِيحَةِ والدُّررِ في المِثَالِ المُتقَدِّم، وكالرَّمْزِ إِلَى جُزْءِ الشَّيءِ بذكْرِ كُلِّهِ في الآية. فالعَلاقَةُ إِذاً قدْ تَكُونُ المُشابِهَةَ وقد تَكُونُ غيرَها.

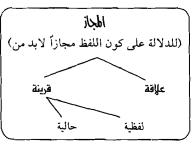

والقَرِينَةُ: هي ما يُنبِّهُ الذِّهْنَ إلى أَنَّ اللَّفْظَ غيرُ مُسْتَعْمَلٍ بمعْناهُ الحَقيقيِّ، ويُفصِحُ عَنِ المَعْنى المُرادِ منْهُ، مثلُ: «رَأَيْتُ بَحْراً يُعْطِي المُحتاجينَ» فإِنَّ كَلِمَة «يُعْطي» هي القَرينَةُ الَّتي دَلَّتْ على أَنَّ لَفْظَ البَحْرِ لَم يُسْتَعْمَلْ بمعْنَاهُ الحقِيقيِّ، كما أُوضحَتْ أَنَّ المرادَ منْهُ رجلٌ جَوادٌ كريمٌ.

وهي نوعان: لفظيَّة، وحاليَّة.

فاللفظيَّةُ: هي التي تُذكر في الكلام، كما رَأَيتَ في المِثالِ السَّابقِ.

والحاليَّةُ: هي الَّتي تُفْهَمُ مِنْ سِياقِ الكَلامِ وتُدرَكُ بالعَقْلِ، كَقَولِ المتَنَبِّي في سَيْفِ الدَّولَةِ [من الكامل]:

(٦٣) عيبٌ علَيكَ تُرى بِسَيْفٍ في الوَغَى ما يفْعَلُ الصَّمْصَامُ بالصَّمْصَامِ

فالصَّمْصامُ الأُولَى مَجازٌ لأنَّها استُعْمِلَتْ بغَيرِ مَعْنَاها الأصلِيِّ وهو السَّيفُ، وأَرادَ بها سَيْفَ الدَّولَةِ نفْسَهُ، كَما يُفْهمُ مِنَ الشَّطْرِ الأَوَّلِ، والعَلاقَةُ هي المُشَابَهةُ في المَضَاءِ، والقرينَةُ حاليَّةُ تُفهمُ مِنَ المَقَام.

#### الاشتعارَةُ

عَلِمْتَ مِنَ الدَّرْسِ السَّابِقِ أَنَّ المَجازَ اللَّغَويَّ لا بُدَّ لهُ مِنْ علاقةٍ تَربطُ بَيْنَ معنى اللَّفظِ

الحقيقيِّ ومعناهُ العَارِض، وأَنَّ هذه العَلاقَةَ قد تكونُ المشابَهةَ

وقَدْ تكونُ غيرَها، فإذا كانَتْ هذه العَلاقَةُ هي المَشابِهةَ سُمِّي

متعاد له مستعاد الجامع (وجه النبه) المَجازُ استعارةً.

فالاستعارةُ: مِنَ المَجازِ اللَّغَويِّ، وهي تَشبيةٌ حُذِفَ أَحدُ طَرَفيهِ، وَوَجْهُ شَبَهِهِ، وأداتُهُ. وعَلاقتُها المُشابِهَةُ دائماً.

والمُشَبَّهُ يُسمَّى مُستَعاراً لهُ، والمُشَبَّهُ به يُسَمَّى مُستعاراً منه، أَمَّا وَجْهُ الشَّبَهِ فَيُسمَّى الجَامِعَ. نَحْوُ: «رأيتُ بَحْراً يَخْطُبُ»، أَيْ: رَجُلاً واسعَ العِلْمِ فَصيحَ اللِّسانِ. فقد استُعْمِلَتْ كَلِمَةُ «بَحْرٍ» في غيرِ مَعْناها الحقيقيِّ، والعَلاقَةُ هي المُشَابهَةُ بينَ الخَطيبِ في سَعَةِ عِلْمِه ومَعْرِفَتِه، والبَحْرِ في امتدادِه واتِّساع رُقعَتِه، والقَرينةُ لَفْظِيَّةٌ وهي «يَخْطُبُ».

وفي هذا المِثالِ، المُستعارُ لَهُ هو الخَطِيبُ، والمُستَعارُ مِنْه هو البَحْرُ.

#### أقسام الاستعارة

تنقسِمُ الاستعارَةُ إِلَى: تَصْريحيَّةٍ، ومَكْنيَّةٍ، وأَصْلِيَّةٍ، وتَبَعِيَّةٍ، ومُرشَّحَةٍ، ومُجرَّدَةٍ، ومُطْلَقَةٍ.

١ - الاستعارةُ التَّصريحيَّة: هي ما صُرِّحَ فيها بلَفْظِ المُشَبَّهِ بهِ، كَقولِ الشَّاعرِ
 [من الوافر]:

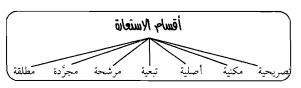

- (٦٤) يــوَدُّون الــــَّـحــيَّــةَ مِــنْ بَــعــيــد إلَــــى قَـــمَـــرٍ مِـــنَ الإِيـــوانِ بَـــادِ فقَدِ استعارَ القَمَرَ وَهُو المُشبَّةُ به المَذكُورُ في الكلام، لِمَمْدوحهِ وهو المُشَبَّةُ المَحذوفُ.
- ٢ الاستِعارة المَكنيَّة: وهي ما حُذِف فيها المُشبَّة بهِ، ورُمِزَ له بشيءٍ مِنْ لَوازِمِه، كَقولِ الشَّاعرِ [من الكامل]:
- (٦٥) وإذا السعِنايَةُ راقَبتْكَ عُيُونُها نَمْ فالمَسخَاوِفُ كُلُهُ أَمَانُ فقَدْ شَبَّه العِنايةَ بإنْسَانٍ، ثُمَّ حَذَفَ المُشَبَّة به ورَمَزَ لَهُ بشَيءٍ مِنْ لَوازِمِهِ وهو العُيونُ.
- ٣ الاستعارةُ الأصليَّةُ: تكونُ الاستِعارةُ أصليَّةً إذا كانَ اللَّفظُ الذي جَرَتْ فيه اسْماً جامِداً، نحوُ: «رأيتُ أَسَداً شاكِيَ السِّلاحِ» فكلِمَةُ «أَسَدِ» استعارةٌ تَصْريحيةٌ، وهي في الوَقْتِ نَفْسِه استعارةٌ أَصْلِيَةٌ لأنَّها اسمٌ جَامِدٌ.
- ٤ الاستِعارةُ التَّبعِيَّةُ: تكُونُ الاستِعارةُ تَبعِيَّةً إِذا كانَ اللَّفْظُ الذي جَرَتْ فيه مُشْتَقًا أو فِعْلاً،
   نحو: «يَقْتلُ الكَسْلانُ الوقت». فكلِمة «يَقْتُلُ» استِعارةٌ تَصْرِيحيَّةٌ شُبّه فيها تَضْييعُ الوَقْتِ سُدًى
   بالقَتْل، وهِيَ إلى ذلكَ استِعارةٌ تَبَعِيَّة؛ لأَنَّها فِعْلٌ.

وكُلُّ استِعارةٍ تَبَعِيَّة يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ في قَرينتِها اسْتِعارَةٌ مكنيَّةٌ. غَيْرَ أَنَّه لا يَجوزُ إِجراءُ الاسْتِعارَةِ (أَيْ: ذِكْرُ نَوعِها وأَصْلِها) إِلَّا في واحدةٍ مِنْهمَا لا في كِلْتَيهما مَعاً.

فَكَلِمَةُ «يَقتُلُ» في المِثالِ السَّابِقِ اسْتِعارَةٌ تَصْريحيَّةٌ تَبعِيَّةٌ، وقرينَتُها: «الوَقْتُ». لِذَلكَ يُمكِنُ إِجراءُ الاستِعَارةِ في القرينَةِ نفْسِهَا فَقَطْ فَتَقُولُ:

شُبِّهَ الوَقْتُ بإنسانٍ أو حَيوانٍ، ثُمَّ حُذِفَ المُشبَّهُ بهِ ورُمِزَ لَهُ بشَيءٍ مِنْ لَوازِمِه وهو إِمْكَانُ وُقوعِ القَتْلِ عَلَيْه، على سَبِيلِ الاستِعارَةِ المَكْنِيَّةِ.

- الاستعارة المُرشَّحة: ما ذُكِرَ مِنْها مُلائم المُشبَّهِ بهِ، نَحْوُ: «رأيتُ بَحْراً خِضَمَّا علَى فَرَسٍ». فالبَحْرُ مُسْتَعارٌ للكريم، وذِكْرُ كَلِمةِ «خِضمٌ» تَرْشيحٌ.
- ٦ الاستِعارَةُ المُجَرَّدة: ما ذُكِرَ معَها مُلائِمُ المُشَبَّه، نَحْوُ: «رأيتُ بَحْراً على فَرَسٍ يُعطِي».
   فالبَحْرُ مُسْتَعارٌ للكريم، وذِكْرُ العَطاءِ تَجْريدٌ.
- ٧ الاستِعارَةُ المُطْلَقةُ: ما لم يُذكرْ معَها مُلائمُ المُشبَّهِ أَو المُشبَّهِ به، نَحْوُ: «رأيتُ بَحْراً على فَرَسٍ».

## الاستعارَةُ التَّمثيليَّةُ

الاسْتِعارَةُ التَّمْثِيليَّة: تَركِيبٌ استُعْمِلَ في غَيرِ ما وُضِعَ لَهُ، لِعَلاقَةِ المُشابَهَةِ، مع قَرينةٍ مانِعةٍ مِنْ إِرادَةِ مَعنَاهُ الأَصْلِيِّ.

مثالُ ذلكَ قولُكَ لِمَنْ يُسِيءُ ثُمَّ يرتَقِبُ إِحْساناً: «إِنَّكَ لا تَجْني مِنَ الشَّوكِ العِنَبَ».

فَأَنْتَ قَدِ استَعمَلْتَ هذه الجُمْلَةَ في غَيرِ مَعْناها الحَقِيقيِّ، لأَنَّ المُخاطَبَ لَمْ يَزْرَعْ شَوكاً وَلَمْ يَتُوقَعْ أَنْ يَجْنِيَ مِنْهُ عِنَباً، وإِنَّما تَقْصِدُ تَشْبِيهَ حالِ المُسِيءِ الَّذي يَنْتَظرُ إِحْساناً بحالِ مَنْ يَزْرَعُ شَوْكاً، ثمَّ يأمُلُ أَنْ يَجْنِيَ مِنْهُ عِنَباً.

وكُلُّ مِنَ المُشبَّهِ والمُشَبَّه به في الاسْتِعارَة التَّمْثِيلِيَّةِ لا بُدَّ أَنْ يكُونَ صُورَةً مُنْتَزَعةً مِنْ مُتَعدِّدٍ، والعَرينَةُ حَاليَّة.

## المجاز المرسل

المَجازُ المُرْسَلُ: كَلِمةٌ استُعْمِلَتْ في غَيْرِ مَعْناها الأَصْليِّ لِعَلاَقَةِ غَيْرِ المُشابَهَةِ مَعَ قرينَةٍ مانِعَةٍ مِنْ إرادَةِ المَعْنى الأصْلِيِّ.

فهو يختَلِفُ عَنِ الاستعارَةِ في أَنَّ لهذهِ عَلاقَةً خاصَّةً هي المُشابَهةُ كَما رَأَيتَ، أمَّا المَجازُ المُرْسَلُ فقَدْ سُمِّي كَذلك لإِرساله وإطلاقِهِ عن التَّقييدِ بعَلاقَةٍ خَاصَّةٍ.

## علاقات المجاز المرسل

(١) السَّببيَّةُ: أَيْ تَسْميةُ الشَّيءِ باسمِ سَبَبِهِ، نحوُ: «عَظُمَتْ يدُ فلانٍ عِنْدي» أي: نِعْمَتُهُ الَّتي سَبَبُها اليَدُ.

(٢) المُسَبَّبيَّة: أَيْ تسْميةُ الشَّيءِ باسمِ مُسَبَّبِهِ أَيْ: بما يَتَسبَّبُ عَنْهُ، نحوُ: «أَمْطَرَتِ السَّماءُ نَباتاً» أي: مَطَراً، فإنَّ النَّباتَ مُسَبَّبٌ عَنه.

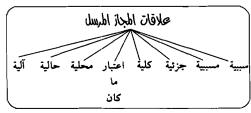

(٣) الجُزْنيَّة: أَيْ تَسميةُ الشَّيءِ باسم جُزْئِهِ،

نحوُ: «أُرْسِلَتِ العُيونُ لتَطَّلِعَ علَى أَحُوالِ العَدوِّ» أَي: الجواسيسُ؛ فإِنَّ العَيْنَ جُزْءٌ مِنَ الجَاسوسِ.

(٤) الْكُلِّيةُ: أَيْ تَسميَّةَ الجُزْءِ باسْمِ الكُلِّ، نحوُ: ﴿ يَجَعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم ﴾ [البقرة: ١٩] أَيْ: أَنامِلَهِمْ وهي أَطْرافُ الأَصَابِعِ؛ فإنَّها جُزْءٌ مِنْها.

المفعول

والعكم

- (٥) اعتبارُ ما كانَ: أَيْ تَسميةُ الشَّيءِ باسْمِ ما كانَ عَلَيْهِ، نَحْوُ: ﴿وَمَاتُوا ٱلْيَلَكَىٰٓ أَمَوَالُمْ ۗ أَي: الَّذِينَ كانوا يَتَامَى، لأَنَّهم لا يُؤتَوْنَ أموالَهم حَتَّى يَبلغُوا، ولا يُتْمَ بَعْدَ البُلوغِ. ومَعْنى اليَتامَى هنا: البَالغُونَ.
- (٦) اعتبارُ ما يكونُ: أَيْ تَسْمِيَةُ الشَّيءِ باسْمِ ما يَصيرُ إِليه، نحوُ: ﴿إِنَى آَرَانِيَ آَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ [يرسف: ٣٦] أَيْ: عِنَباً.
  - (٧) المَحلِّيَّةُ: أَيْ تَسْمِيةُ الشَّيءِ باسْمِ مَحلِّهِ، نحوُ: «قَرَّرَ المَجْلِسُ ذلكَ» أَيْ: أَهْلُهُ.
- (
   (A) الحالِّية: أَيْ تَسْمِيَةُ الشَّيءِ باسْمِ الحَالِّ فيه، نحوُ: «نَزَلْتُ بالقَومِ فأكْرمُوني» أي:
   دَارِهمْ؛ فإنَّ القَوْمَ حَالُونَ فيها.
- (٩) الآليَّةُ: أَيْ تَسْمِيَةُ الشَّيءِ باسْمِ آلَتهِ، نَحْوُ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن زَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [ابراهيم: ٤] أَيْ: بِلُغَةِ قومِه.

## المَجازُ العَقْليُ

المَجازُ العَقْليُّ: هو إِسنادُ الفِعْلِ أو ما في مَعْناهُ إِلى غَيْرِ ما هو لَهُ؛ لِعَلاقَةٍ، مع قرينَةٍ مانِعَةٍ مِنْ إِرادةِ الإِسْنادِ الحَقيقيِّ.

وما في مَعْنى الفِعْل هو : المَصْدَرُ، واسمُ الفَاعِلِ، واسْمُ المفعول، والصِّفَةُ المُشَبَّهةُ. ومَعنى كَونِهِ غير ما هُو لَهُ، أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُسنَدَ إِليه.

فإذا قُلْنا مَثَلاً: «بَنى الأَميرُ المَدِينةَ»، فقَدْ أسنَدْنا البِناءَ إلى الأمير وهو لا يَبْني، فهذا الإسنادُ غَيْرُ حَقِيقيٍّ؛ لأَنَّ الإسنادَ الحقيقيَّ هو إسنادُ الفِعْلِ إلى فاعِلِه الحَقيقيِّ، فالإسنادُ هُنا إِذاً مَجازيٌّ.

ويُسَمَّى بالمَجازِ العَقْلِيِّ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ محصوراً في اللَّفْظِ، كالاستعارَةِ والمَجازِ المُرْسَلِ في الإسناد، وهو يُدرَكُ بالعقْل.

(٣) مَكَانُ الْفِعْلِ، نحوُ: «ازْدَحَمَ الشَّارِعُ».

- (٤) مَصْدَرُ الفِعْلِ، نحوُ: «جَدَّ جِدُّهُ».
- (٥) ويكُونُ الإسنادُ المَجازيُّ أَيضاً بإسنادِ المَبْنيِّ للفَاعِلِ إلى المَفْعُول، أَو المَبنيِّ للمَفْعُولِ إلى المَفْعُول، أَو المَبنيِّ للمَفْعُولِ. إلى الفَاعِلِ مكَانَ اسمِ المَفْعُولِ. ونَحْوُ: «سَيْلٌ مُفْعَمٌ»، فاستَعمَلَ اسمَ المَفْعُولِ مكانَ اسْمِ الفَاعِلِ.

#### الكناية

الكنايةُ لُغَةً: التَّكَلُّمُ بشيءٍ وإرادةُ غيرِه.

وفي الاصطِلاح: هي لفظٌ يُطْلَقُ، ويُرادُ به لازمُ معناه، مع جوازِ إِرادةِ ذلكَ المَعْنى.



والمُرادُ بلازمِ معناه، المَعْني الَّذي يُستَنْتَجُ مِنْ مَعناهُ الأصليِّ

الظَّاهرِ، كَقَولِهم: «فلانٌ طويلُ النِّجَادُ<sup>(۱)</sup>»، فإِنَّ المرَادَ به لازمُ مَعْناهُ، وهو كَونُهُ طويلَ القَامةِ؛ لأَنَّه يَلْزمُ من طُولِ حِمالةِ<sup>(۱)</sup> السَّيفِ طولُ صاحبِه، ويصحُّ أَنْ يُرادَ كَونُهُ طويلَ النِّجادِ على حقيقةِ مَعْناهُ.

#### أقسامُ الكِنايَةِ

تَنْقَسِمُ الكِنايةُ باعتِبَارِ المَكنِيِّ عنْه إلى ثَلاثَةِ أَقسامٍ:

- (١) كنايةٍ عن صفةٍ: وهي كنايةٌ، يكونُ المَكنيُّ عنه فيها صِفةً، نحوُ: «فلانٌ كثيرُ الرّماد»، أي: كريمٌ.
- (٢) كنايةٍ عن موصوفٍ: وهي كنايةٌ يكونُ المَكنيُّ عنه فيها ذاتاً، أو موصوفاً، نحوُ: «قَتَلَ الصَّيادُ مَلِكَ الوحوشِ» أي: الأسدَ.
- (٣) كنايةٍ عن نسبةٍ: وهي كنايةٌ يكونُ المَكنيُّ عنه فيها نسبةً، نحوُ: «المجدُ بين ثَوبيه والكرمُ مِلْءُ بُرْدَيهِ» تُريدُ نِسبةَ المَجْدِ والكَرَم إليه.

## السَّجْعُ. الجِناسُ. الطِّباقُ

عَرَفْتَ مِنْ قبلُ أنَّ البديعَ عِلمٌ يَبْحثُ في وجوهِ تَزْيينِ الألفاظِ أو المعاني وتحسِينِها،

<sup>(</sup>١) النجادُ: حمائل السَّيفِ.

 <sup>(</sup>٢) حِمالة: بالكسر: عِلاقة السَّيف والجمع حمائل على قول الخليل، وعلى قول الأصمعي: «إن الحمائل لا واحد لها من لفظها، وإنَّما واحدها مِحْمَل: بوزن مِرْجَل». انظر «مختار الصحاح» .(ع).

وسنقتصِرُ في هذا الدَّرْسِ على ثلاثةٍ مِنْ هذهِ الوجُوهِ، اثنانِ مِنْها يتعلَّقانِ بتزيينِ اللَّفظِ، وواحدٌ بتزيينِ المَعْنى وتَحْسينِهِ.

#### السَّجْعُ



السَّجْعُ: من المحسِّناتِ اللَّفظِيَّةِ، وهو توافقُ الفَواصلِ في الحَرْفِ الأخير، وأَفْضلُهُ ما تساوتْ فِقَرُه، نحوُ: «الإنسانُ بآدابه، لا بِزيِّهِ وثيابهِ». ونحو: «الحرُّ إذا وَعدَ وَفي، وإذا أَعَانَ كَفَي، وإذا ملَكَ عَفا».

ولا يحسُنُ السَّجعُ إِلَّا إِذَا كَانَ بِعِيداً مِنَ التَّكلُّفِ، والمَعاني الحاصلةُ عندَ التَّركيبِ مألوفةً غيرَ مُستَنكرةٍ، وكانَ لِكُلِّ واحدةٍ من السَّجْعَتينِ معنَّى يَخْتلِفُ عنْ مَعنى الأخرى تَجُنَّباً للتَّكرارِ بلا فائدةِ.

والسجعُ إذا استوفى الشُّروط كانَ حِلْيةً ظاهرةً في الكلامِ، لم يخلُ منهُ كلامُ بليغٍ، كما لَمْ تَخْلُ منه سُورةٌ مِنْ سُوَرِ القرآنِ الكريم وإِنْ قَصُرَتْ (١).

وموطنُ السَّجْعِ النَّثْرُ، وقد يجيءُ في الشُّعْرِ، كقول أبي الطَّيب [من البسيط]:

(٦٦) فنحنُ في جَذَلٍ، والرُّومُ في وَجَلٍ والبَرُّ في شُغُلٍ، والبَحْرُ في خَجَلِ الجِنَاسُ الجِنَاسُ

الجِناسُ: منَ المحَسِّناتِ اللَّفْظيَّةِ أيضاً، وهو تَشابُهُ الكَلِمتَينِ في اللَّفْظِ، مع اختلافٍ في المَعْنى، وهو نوعان:

١ - تامٌ : وهو ما اتَّفَق فيه اللَّفظانِ في أربعةِ أمورٍ هي : نَوعُ الحُروفِ، وشَكْلُهَا، وعَدَدُها،
 وتَرْتيبُها. نحوُ [من البسيط] :

(٦٧) لَـمْ نَـلْقَ غَيْـرَكَ إِنْـساناً يُـلاذُ بهِ فَلل بَـرِحْتَ لِعَـيْـنِ الـدَّهْـرِ إِنْـسَـانا ونحوُ [من السريع]:

(٦٨) فَدارِهِمْ ما دُمْتَ في دَارِهِمْ وأَرْضِهِمْ ما دُمْتَ في أَرْضِهِمْ

 <sup>(</sup>١) ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى في سورة المدثر: ﴿ يَتَأَيُّهَا الْمُنَرِّرُ ۞ قُر مَأَنَذِرُ ۞ وَرَبَكَ نَكَفِرَ ۞ وَتِبَابَكَ فَلَغِرَ ۞ وَالْبُحَرُ مَأَهْجُرُ
 (٥) وَلَا تَنْنُ تَشَكِّمُرُ ۞ وَلِرَائِكَ فَاصْدِرَ ﴾ [المدثر: ١-٧] (ع).

٢ - غيرُ تامٌ: وهو ما الحتلف فيه اللَّفظان في واحدٍ من الأمورِ الأرْبعة المُتَقدِّمة (١٠). نحوُ:
 ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِهَ فَلَا نَقْهَرُ ۞ وَأَمَّا ٱلتَابِلُ فَلَا نَنْهَرُ ۞ ﴿ [الضحى: ٩-١٠]. ونحو قولِ ابن الفارض [من الكامل]:

(٦٩) هـ لَّا نَـهـ اكَ نُـهـ اكَ عَـنْ لَـومِ امْـرِئٍ لــم يُــلـفَ غَــيْـرَ مُــنَــعّــم بــشَــقــاءِ ولا يحسُنُ الجناسُ إلَّا إذا جاءَ عَفواً، وجادَ به الطَّبعُ مِنْ غيرِ تكلُّفٍ، وقد تَحاشاه كثيرٌ من بُلغاءِ الكتاب؛ لأنَّه قائدٌ إلى التَّعقيدِ، وحائلٌ دونَ الانْطِلاقِ في مِضْمارِ المَعاني.

#### الطباق

الطّباقُ: من المُحَسِّناتِ المَعْنَويةِ، وهو: الجَمْعُ بَيْنَ الشَّيءِ وضِدِّهِ في الكَلامِ، والضِّدَّانِ قد يكونانِ اسمَينِ، نحْوُ: ﴿وَتَعَسَبُهُمْ أَيْقَاظُا وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ [الكهف: ١٨]، أو فعلين، نحو: ﴿وَتَعِنَّ مَن نَشَاتُهُ وَتُلْوِلُ مَن تَشَاتُهُ مَن تَشَاتُهُ مَن تَشَاتُهُ مَن تَشَاتُهُ وَاللهِ علينا».

والطّباق نوعانِ:

١ - طباقُ الإيجاب: وهو ما لَمْ يَخْتلِفْ فيه الضِّدّانِ إِيجاباً وسَلْباً، نحْوُ: ﴿هُوَ أَضَحَكَ وَأَنْبَكَ ﴾ [النجم: ٤٣].

٢ - طِبَاقُ السَّلْبِ: وهو ما اختلف فيه الضِّدّانِ إِيجاباً وسَلْباً، أَو هو الجَمْعُ بين فِعْلَين من مَصْدَرٍ واحدٍ، أَحدُهما مُثبَتُ والآخَرُ مَنْفِيُّ، نحْوُ: ﴿ يَسۡتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسۡتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ ﴾ [النساء: ١٠٨].

ونحو قولِ السَّمَوْأَل [من الطويل]:

(٧٠) ونُنْكِرُ إِنْ شِئْنا على النَّاسِ قولَهمْ ولا يُسنكرون القَولَ حين نَقُولُ

<sup>(</sup>۱) وذلك كقوله تعالى: ﴿وَأَسَلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَكَنَ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ﴾ [النمل: ٤٤]. وقوله عز من قائل : ﴿فَأَدَكَ دَلُومٌ ﴾ [يوسف: ١٩]، وقوله: ﴿وَيَحَنَى ٱلْجَنَّكَيْنِ دَانِ﴾ [الرحمن: ٥١]. انظر «فقه اللغة» للثعالبي .(ع).

#### رفّخ مجير لانزيجي لانفجّري لأسكتر لانيز لانودوكسسي www.moswarat.com

#### ملحق العروض

العَروضُ: عِلمٌ يُعرَفُ به صحيحُ أوزانِ الشِّعرِ وفاسدُها ، وتُبَيِّنُ قواعدَ نَظْمِ الشِّعْرِ نظماً صحيحاً لا خَلَلَ فيه.

وأوَّلُ من وَضَعَ أُصُولَ هذا الفَنِّ هو الخليلُ بنُ أَحمدَ الفراهيديُّ، أستَاذُ سِيبويهِ، وأُحدُ أعلامِ اللُّغَةِ والأَدَب فِي العَصْرِ العبَّاسيِّ الأوَّلِ، وقدْ كانَ الشُّعراءُ قبلَهُ ينظمُون الشِّعرَ معتَمدينَ على مَلكاتِهم، مهتدِين بالذَّوقِ وحاسَّةِ السَّمْعِ.

ودراسةُ هذا العِلْمِ لا تَجْعلُ منَّا شعراءَ، وإنَّما تُساعدُنا على تَمْييزِ الأوزانِ الصَّحيحةِ منَ الفاسدةِ، وإصْلاحِ الخَلَلِ اللَّاحقِ بالشِّعرِ منْ خَطأ أو تحريفٍ، كما تُعيننا على إِجادةِ النَّظْمِ وضَبطِ أوزانهِ، إِنْ كنَّا مطبوعين على الشِّعْرِ.

الأوزان: الأغراضُ الشِّعْرِيَّةُ المُخْتَلفَةُ يَعبِّرُ الشُّعراءُ عَنْها في قصائدَ، والقصيدةُ مجمُوعةٌ منَ الأبيات الشِّعْرية لا تَقِلُّ عن سبْعَةِ أبياتٍ، فإذا كانَت دونَ هذا العَدد فهي «مَقْطَعٌ» لا قَصيدةٌ.

ويَلتَزَمُ الشَّاعِرُ في جميع أبياتِ القَصيدةِ وَزْناً واحداً وقافيةً واحدةً.

والبَيْتُ الشِّعْرِيُّ يَنْظِمُهُ الشَّاعِرُ وَفْقَ أَلْفَاظِ خَاصَّةٍ تُسمَّى «التفاعيلَ»، ويَتَكوَّنُ منها ميزانُ أيِّ بَحْرٍ من بُحورِ الشِّعْرِ السَّنَّةَ عَشَرَ، وهي في حقيقتِها موازينُ جُزئيَّةٌ تُقاسُ علَيها أَلفَاظُ البَيْتِ منْ حيْثُ الحركاتُ والسَّكناتُ، وهذه التفاعيلُ هي: «فَعُولُنْ، مَفاعِيلُنْ، مُفَاعَلَتُنْ، فاعِلاتُنْ، فاعِلاتُنْ، فاعِلاتُنْ، فاعِلاتُنْ، فاعِلاتُنْ، مُتفاعِلُنْ، مُسْتَفْعِلُنْ، مفعُولاتُ».

وبعضُ البُحورِ يتألَّفُ مِنْ عدَّة تفَاعيلَ مُتشَابِهةٍ، وبعْضُها يتألَّفُ مِنْ نوعينِ مُختَلفَينِ مِنَ التَّفَاعيلِ، أو مِنْ ثلاثةِ أنواع، حَسَبَ تَرتيبِ خاصٌ.

الأسبابُ والأوتاد والفَواصِلُ: تتأنَّفُ التَّفاعيلُ السَّابِقَةُ من مَقاطِعَ لكلِّ منها اسمٌ خاصٌّ:

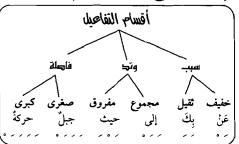

١ - السَّبَبُ: وهو مَقْطَعٌ مُركَّبٌ مِنْ حَرْفينِ: فَإِنْ
 كانَ الحَرْفُ الثَّاني ساكِناً سُمِّي (سَبَباً خفِيفاً)، مثلُ:
 «عَنْ، لَوْ»، وإِنْ كانَ الحرفانِ متحرِّكَيْنِ سُمِّي (سَبَباً ثقيلاً)، مثلُ: «بكَ، لَكَ».

٢ - الوَتِدُ: وهو مَقْطَعٌ مُركَّبٌ مِنْ ثَلاثةِ أَحْرُفٍ، (عَنْ بَكِ إِلَى عَلَى ». وإِنْ كَانَ الوَسطُ سَاكِناً فَإِنْ كَانَ الوَسطُ سَاكِناً مُشْمَى (وَتِداً مَجْمُوعاً)، مثلُ: «إِلَى، على». وإِنْ كَانَ الوَسطُ سَاكِناً سُمِّى (وَتِداً مَفْرُوقاً)، مثلُ: «حَيْثُ، هنْدُ».

٣ - الفَاصِلةُ الصُّغْرى: وهي مقطعٌ مُركَّبٌ مِنْ ثلاثةِ أحرفٍ مُتَحرِّكَةٍ يليها حَرْفٌ ساكِن، مثلُ:
 ﴿جَبَلٌ، قَمَرٌ».

٤ - الفَاصِلةُ الكبرى: وهي مَقْطعٌ مُركَّبٌ مِنْ أَربعةِ أَحْرُفٍ متَحَرِّكَةٍ يليها حرف ساكِنَ، مثلُ: (حَرَكَةٌ).

ولإيضاح ما تَقَدَّمَ نقُولُ مثلاً إِنَّ (مَفَاعِيلُنْ) مركَّبةٌ من ثلاثةِ مقاطعَ هي:

مفًا: وتد مجموع.

عِي: سبب خفيف.

لُنْ: سبب خفيف.

و (مُفَاعَلَتُن) مركَّبةٌ مِنْ مَقْطَعينِ هُما:

مُفَا: وَتِدٌ مجموعٌ.

عَلَتُنْ: فاصلة صُغرى.

والتَّفاعيلُ قَدْ يلحَقُها بعضُ التَّغييرِ، كَحَذْفِ بعضِ الأَّحْرُفِ، وتَسْكِينِ المُتَحرِّك منها، وهذا التَّغييرُ يُسَمَّى (ا**لزِّحاف**)، وإِليكَ أَهمَّ أنواعِه:

> تغيير التفاعيل الكفُّ الخبن طێ حذف تسكين حذف تسكين حذف السابع الخامس الرابع الثاني الثاني الخامس الساكن

الخَبْنُ: وهو حَذْفُ الحَرْفِ النَّاني السَّاكِنِ، ويَقَعُ في: «فاعلاتُن وفاعلُنْ ومُتَفْعِلُنْ»، ومُتَفْعِلُنْ»، وتُنقلُ (متَفعِلُنْ) إلى (مفَاعِلُنْ).

٢ - الإضْمارُ: وهو تَسْكينُ الحَرْف الثَّاني

المُتَحرِّك. ويَقَعُ في (مُتَفَاعلُنْ) فتَصيرُ: «مُثْفَاعِلُنْ» وتُنقَلُ إِلى (مُسْتَفعِلُن).

٣ - الطّيُّ : وهو حذف الحرف الرابع السَّاكِن. ويقعُ في (مُسْتَفعِلن) فَتصيرُ : «مُسْتَعِلُنْ»،
 وتُنقَلُ إلى (مُفتَعِلُنْ).

٤ - القَبضُ: وهو حذف الحرفِ الخامس السَّاكِن. ويقَعُ في: «فَعُولُن ومفَاعيلُنْ» فتصيرانِ: «فعُولُ ومفَاعِلُنْ».
 «فعُولُ ومفَاعِلُنْ».

العَصْبُ: وهو تسْكبنُ الحرف الخامسِ المُتَحرِّكِ، ويقَعُ في: «مُفَاعلَتُنْ» فتَصيرُ: «مُفَاعلتُنْ». وتُنقَلُ إلى (مفَاعِيلُن).

٦ - الكَفُ: وهو حَذْفُ الحَرْفِ السَّابِعِ السَّاكِن، ويقَعُ في: «مفَاعيلُنْ» فتَصيرُ: «مفَاعيلُ».

أجزاءُ البيتِ الشَّعري: يَنْقَسِمُ بَيْتُ الشِّعرِ إِلَى شَطْرِينِ مُتَساوِييْنِ يُسَمَّى أُولُهما (الصَّدْرَ) والثَّاني (العَجُز)، وقد يُطلَقُ على الشَّطرِ سواءٌ كانَ صَدْراً أَمْ عَجُزاً (المِصْراعُ).

وآخرُ جُزْءٍ منَ الصَّدْرِ يُقَالُ له: (العَروضُ). وآخرُ جُزْءٍ من العَجُزِ يقَالُ له: (الضَّرب)، وما عَدا ذلكَ يُقَالُ له: (الحَشْوُ). ومجموعُ الحُروفِ التي تبدأُ من آخرِ البَيْتِ إِلَى أَوَّلِ ساكِنٍ يليه مع المتَحَرِّك الذي قبل السَّاكِن يُقَالُ له: (القَافية).

والحرفُ الذي تُبْنى علَيه القَصيدةُ ويُختَمُ به آخرُ كُلِّ بيتٍ منها يُسمَّى (الرَّوِيّ).

والنَّيْتُ إِذَا استَوفَى كُلَّ أَجزائهِ أَو تفاعيله قيلَ له: (التَّامُّ)، وإِذَا حُذْفَ جُزْءٌ من كُلِّ شطرٍ منْه قِيل لَهُ: (المَجْزوءُ).

وقد يُحذَفُ نِصْفُه فيقَالُ له: (المَشْطُورُ)، أو ثُلُثاهُ فيقَالُ له: (المنهوكُ).

ويكُونُ البَيتُ (مُصرَّعاً) إِذا اتَّفَق فيه العَروضُ والضَّرْبُ في القَافيَةِ، ويكُونُ التَّصْريعُ غَالِباً في أوَّل القَصِيدَةِ.

و(مُدوَّراً) إِذا اشْتَركَ شَطْراهُ أَو مِصْراعاهُ في كَلمةٍ واحدةٍ، فيكُونُ بعضُها في الشَّطْرِ الأوَّلِ وبعضُها في الشَّطْرِ الثَّاني.

المصَرَّع قولُ المتنبي [من الطويل]:

(١) على قدْرِ أَهلِ الْعَزْمِ تَأْتِي الْعزَائمُ وَتَأْتِي عَلَى قَدْرِ الْكِرامِ الْمَكَارِمُ وَتَأْتِي عَلَى قَدْرِ الْكِرامِ الْمَكَارِمُ وَمثالُ المدوَّر قولُهُ أَيضاً [من الخفيف]:

(٢) ربَّما تُحسِنُ الصَنيعَ ليالي بوليكِنْ تُكَلِّرُ الإحسانا

التَّقْطيع: هو تقسِيمُ أَلفاظِ البَيْتِ إِلى أَجزاءٍ، بحَيْثُ تُطَابقُ على التَّوالي تَفاعيلَ البَحْرِ الَّذي نُظِمَ عَلَيهِ.

والمُعوَّلُ علَيه عنْدَ التَّقطِيعِ؛ هو اللَّفْظُ لا الكِتابةُ، فالأَحْرُفُ التي تُكْتَبُ ولا تُلْفَظُ لا يُلتَفَتُ إليهَا؛ والأَحْرِفُ التي الوَزْنِ، ووَضْعُ ما يقَابلُها في الوَزْنِ، ووَضْعُ ما يقَابلُها في الوَزْنِ، ووَضْعُ ما يقَابلُها في المِيزانِ، وإِنْ لَمْ تكُنْ ظَاهرةً في الكِتابَةِ.

فَالأَلْفُ وَاللَّامُ فِي نَحْوِ: «أَقْبَلِ الصَّيفُ»، والواو في نحو: «عمرِو، وأُولئكَ، وبُؤسٍ» لا يُعتَدُّ بها عِنْدَ التَّقطيعِ؛ لأنَّها تُكْتَبُ ولا تُلْفَظُ.

والحَرْفُ المُشَدَّدُ يُعتَبَرُ حَرْفينِ أَولُهما ساكِنٌ وثانيهما متَحَرِّكُ، نحوُ: «شَدَّـ شَدْدَ»، وكذلكَ المنوَّنُ يُعْتَبَرُ حَرْفينِ أَولُهما متحرِّكُ والثَّاني ساكِنٌ، نحوُ: «حَرْفَتْ ـ حَرْفُنْ».

وتُعتَبَرُ حَرْفاً ساكِناً الأَلفُ التي تُلْفظُ في بَعْضِ الكَلِماتِ ولا تُكْتَبُ، نحوُ: «هذا = هاذا، ذلكَ = ذالكَ، لكِنْ = لاكِن». وكذلكَ المَدُّ الَّذي يَنْشأُ مِنْ إِشباعِ الحَرَكَةِ، نحوُ: «بِهِ ـ بهي، لهُ ـ لهو».

ولْنضربْ مثلاً على التَّقطِيع بهذا البَّيْتِ للمُتنَبِّي:

(٣) ولا تَحْسَبَنَّ المَجْدَ زِقًا وقِيْنَةً

وهو من البحر الطُّويل وميزانهُ:

فعولُنْ، مفاعيلُنْ، فعولن مفاعِلُنْ وتقطِيعُه يكُونُ على الوجه التالي:

وَلا تَحْ/سَبنْ نَلْمَجْ/ دَزِقْ قَنْ/ وَقِيْ نَتنْ فَعُولُنْ/ مَفاعِيلُنْ/ فَعُولُنْ/ مفاعِلُنْ

فما المَجْدُ إِلَّا السَّيفُ والفَتْكَةُ البِكْرُ

فعولُنْ، مفاعيلُنْ، فُعولُنْ، مفاعيلُنْ

فَمَلْ مَجْ/ دُئِلْ لَسْسَيْ/ فُوَلْ فَتْ/ كَتُلْ بِكُرُو فَعُولُنْ/ مَفاعِيلُنْ/ فَعُولُنْ/ مَفاعِيلُنْ

الضَّروراتُ الشِّعْريةُ: يُضطَرُّ الشَّاعرُ أحياناً لإِقَامَةِ الوَزْنِ إِلَى تَبْديلِ أَلفاظِ الكَلِماتِ ومُخالَفَةِ

بَعْضِ القَواعِدِ، فأُبيحَ لهُ ما لَمْ يُبعْ للنَّاثِرِ، على أَنْ لا يُسْرِفَ في ذلك، ولا يتعَدَّى نِطاقَ الأمورِ التَّاليَةِ، وهي المُسْتحسنة:

١ - صرف ما لا ينْصَرف، نحوُ قولِ المُتنبّي

الضهرية الشعرية مرف ما لا تصر إسكان تسكين وصل همزة ينصرف الممدود الواو والباء المتحرك القطع المفتوحتين وتحريك والعكس الساكن

[من الوافر]:

(٤) وأَلقَى الشَّرْقُ مِنْها في ثِيابي دنانيراً تفُرُّ مِنَ البَنَانِ

٢ - قصرُ المَمْدودِ، كَقُولِ الشَّاعرِ [من المتقارب]:

(٥) ولي هِـمَّـةٌ فَـوْقَ نَـجْـمِ السَّـما ولـجَـنَّ حـالـيَ تَـحْـتَ الـثَـرى ٣ - إِسْكَانُ الواوِ واليَاءِ المَفتُوحَتِينِ كَقَولِ الشَّاعرِ [من الطويل]:

(٦) فيما سوَّدَتْني عامرٌ عَنْ وِراثَةٍ أَبِي اللهُ أَنْ أَسْمُوْ بِأَمِّ ولا أَبِ وقَوْلِ الآخَرِ [من البسيط]:

(٧) إِنَّ الأَفاعيْ وإِنْ لانَتْ مَلامِسُهَا عِنْدَ التَّقَلُّبِ في أَنْيابِها العَظَبُ ٤ - تَسْكِينُ المُتَحَرِّكِ وتحريك السَّاكن، كَقُولِ الشَّاعر [من الطويل]:

(A) يَعِزُّ غَنِيُّ النَّفْسِ إِنْ قَلَّ مالُـهُ ويَغْنَى غَنِيُّ الـمَالِ وَهْـوَ ذَلـيـلُ<sup>(۱)</sup>
 وقول المتنبي [من البسيط]:

<sup>(</sup>١) عَزَّ ـ يعِزُّ عِزًّا: بكَسْرِ العين فيهما (كما في «مختار الصحاح»). والشاهد في البيت تسكين الهاء من (هُوَ) .(ع).

(٩) وَمِنْ هَوَى الصِّدقِ في قَوْلي وعادتهِ وَغِبْتُ عَنْ شَعَرٍ في الرَّأْسِ مَكْذُوبِ

• - جعْلُ همزة القَطْعِ وصلاً، وهمزةِ الوصلِ قطعاً، مثالُ الأول قول الشَّاعر [من الطويل]:

(١٠) لَوَ انَّ صُدورَ الأَمْرِ تَظْهَرُ لِلْفَتى كَأَعْفَابِ لَهُ تَلْقَهُ يَتَنَدَّمُ (١٠) ومِثَالُ الثَّانيَة قول الآخر [من الطويل]:

(١١) إِذَا جَاوِزَ الْإِنْسَنِ سَرُّ فَإِنَّهُ بِينِ وَتَكْشَيْرِ الْوُشَاةِ قَصِينُ (١) بِذَا جَاوِز الْإِنْسَنِ سَرُّ فَإِنَّهُ بِينُ (١) بُحورُ الشَّعْرِ

للشَّعْرِ سِتَّةَ عَشَرَ بَحْرةً (٣) هذه أسماؤها: «الطويلُ، البَسيطُ، الوافرُ، الكاملُ، الخَفيثُ، الرَّملُ، الرَّجزُ، المُعتَضَبُ، المُجتَثُ، المُتقارِبُ، المُتقارِبُ، المُتقارِبُ، المُتقارِبُ، المُتدارَكُ».

مستحرب السَّهادةِ التَّكميليةِ عن وسنخصُّ البُّحورَ السَّهادةِ التَّكميليةِ عن وسنخصُّ البُّحورَ السَّهادةِ التَّكميليةِ عن مَعْرفتِها، أمَّا البُحورُ التِّسْعَةُ الباقيةُ، فسَنكتَفي بذكرِ أوزانِها الأصْليَّة موضَّحَةً بالأمْثِلَةِ للإطْلاعِ عَلَيْها فَحَسْبُ.

# ١ - الطّويلُ<sup>(1)</sup>

صورة تفَاعيله<sup>(ه)</sup>:

فَعُولُنْ، مَفاعيلُن، فَعُولُن، مَفاعِلُنْ فَعُولُنْ، مَفاعيلُنْ، فعولُن، مفاعيلُنْ مفاعيلُنْ ما يجوزُ فيه: ١ - يجوزُ في (فعولُن) أَنْ تَكُونَ (فعولُ).

٢ - له ضربان: (مَفاعِلُنْ) و(فُعولُنْ)، ويُشترطُ في الضَّرْبِ الثَّاني أَنْ يكُونَ قَبْلَه (فعولُ)<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) والشاهد في البيت: جعل همزة (أنَّ) موصولة لضرورة الشعر وتنقل حركتها إلى الواو قبلها وتلفظ «لَوَنَّ» (ع).

<sup>(</sup>۲) والشاهد: هو قطع همزة الاثنين وهي همزة وصل، وقمين: جدير .(ع).

<sup>(</sup>٣) استنبطَ الخليلُ بنُ أحمَد خمسةَ عشرَ منها ، أمَّا السَّادسَ عَشَرَ فقد اهتدى إليه مِنْ بعدِه تلميذُه الأخْفَش وسماهُ (المتدارَك).

 <sup>(</sup>٤) وسمّي طويلاً، لأنه ليس في الشعر ما يبلغ عددُ حروفه ثمانيةً وأربعين حرفاً غيرُه؛ ولأنه يقع في أوّله الأوتاد وهي أطول من الأسباب، كما ذكر ذلك الخطيب التبريزي في كتابه «الوافي في العروض والقوافي» ص٢٢ .(ع).

 <sup>(</sup>٥) وضابطه: طويل له بين البحور فضائل فعولن مفاعيلن فعول مفاعِلُن .(ع).

<sup>(</sup>٦) ويأتي ضربه على مفاعيلن أيضاً.

ومثاله قول الشاعر:

غنى النَّفسِ ما يكفيكَ مِنْ سَدُّ خَلَّة فإنْ زادَ شيئاً عادَ ذاكَ النِنى فَقُراً حيث جاء عروضه مقبوضاً على مفاعلن، وضربه على (مفاعيلن). (ع).

(١٢) فَلُو أَنَّني أَسْعَى لأَدْني مَعِيشَةٍ فَلُوأَنْ/نني أَسْعَى/ لأَذْني/ مَعيشَةٍ فعولن/ مفَاعيلُن/ فعولن/ مفاعلُن (١٣) وَظُلْمُ ذَوِي القُرْبِي أَشَدُّ مَضَاضَةً وَظُلْمُ / ذَوِي القُرْبِي / أَشَدُّ / مَضَاضَةً فعُولُ/ مفاعيلُن/ فعُولُ / مفَاعلُن (١٤) إِذَا المَرْءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَ اللُّؤُم عِرْضُهُ إِذَا المَرْ/ءُ لَمْ يَدْنَسْ /مِنَ الُّلؤ/م عِرْضُهُ فعولن / مفَاعيلُن / فعولن / مفَاعلُن

كَفَانِي - وَلَمْ أَطْلُبْ - قَلِيلٌ مِنَ المَالِ كَفَانِي/ وَلَمْ أَطْلُبْ/ قَلِيلٌ /مِنَ المَالِ فعولن/ مفاعيلُن/ فعولن /مفاعيلُن على النَّفْسِ مِنْ وَقْعِ الحُسَامِ المُهَنَّدِ على النَّفْ/ سِ مِنْ وَقْعِ الْـ/ حُسَامِ الْـ/ مُهَنَّدِ فعُولن/ مفاعيلُن / فعُولن/ مفاعِلُن فَـــُكُـــلُّ رِدَاءٍ يَـــرْتَـــدِيـــهِ جَـــمِـــيـــلُ فَــكُــلُّ / رِدَاءٍ يَــرْ/ تَــدِيــهِ / جَــمِــيــلُ فعولُ / مفَاعيلُن / فعولُ / فعولُن

٢- البَسيطُ(١)

صُورةُ تَفَاعِيلِهِ<sup>(٢)</sup>:

مُسْتَفْعِلُن، فاعِلُنْ، مستَفْعِلُنْ، فَعِلُنْ مستفْعلُنْ، فاعِلُنْ، مستَفْعِلُنْ، فَعِلُنْ ما يجوزُ فيه: ١ - يجوزُ في (مستفْعِلُن) الأولى من الصدر والعَجُز أن تكُونَ (مَفَاعِلُن) (٣). ٢ - ويجوزُ في (فاعِلُنْ) أينما وقعَتْ أَن تَكُونَ (فعِلُنْ).

٣ - له ضربٌ آخر وهو (فَعْلُنْ).

(١٥) هُمْ يَحسدوني على مَوتي فَوا أَسفِي هُمْ يَحسدو/ني على / مَوتي فَوا / أَسفِي

مستَفعلُن / فاعلُن / مستَفْعلُن / فَعِلُن (١٦) كَناطِح صَخْرَةً يوماً ليُوهِنَهَا كَناطِحِ /صَحْرَةً/ يوماً ليو/هِنَهَا

حتَّى على المَوْتِ لا أَخلو مِنَ الحَسَدِ حتَّى على الْـ/ ـمَوْتِ لا /أخلو مِنَ الْـ/

مستفْعلُن / فاعلُن / مستفْعلُن / فَعِلُنْ فلَم يَضِرُها وأَوهى قَرْنَهُ الوَعِلُ فلَم يَضِر / ها وأو / هي قَرْنَهُ الله / وَعِلُ

<sup>(</sup>١) وسمي بسيطاً لانبساط الأسباب في أجزائه السباعية، وقيل: لانبساط الحركات في عروضه وضروبه. كما في «الكافي في العروض والقوافي» للخطيب التبريزي .(ع).

وضابطه: إنَّ البسيطَ لديه يبسط الأمل مُسْتَفْعِلُن، فاعِلُنْ، مستَفْعِلُنْ، فَعِلُنْ. (ع).

كما يجوز في مستفعلن أن تسقط فاؤه فيبقى «مُستَعِلُن» وينقل إلى مُفتَعِلُن .(ع).

مفَاعلن/ فاعلُن/ مستَفْعلُن/ فعِلُنْ فعِلُنْ فعِلُنْ فعِلُنْ في فَيْضُ يَسيلُ على الْهُ حَدَّينِ مِدْ/ دارُ فيْضٌ يَسيه للهُ على الْهُ حَدَّينِ مِدْ/ دارُ مسْتَفْعلُن / فعلُنْ مَسْتَفْعلُن / فعلُنْ مَسْتَفْعلُن / فعلُنْ

۳ ـ الوافر<sup>(۱)</sup>

صورةُ تفَاعيله<sup>(٢)</sup>:

مُ فَاعَلَتُ نُ، مُ فَاعَلَتُ نُ، فَعُولُنَ مُ فَاعَلَتُنُ، مُفَاعَلَتُ نُ، مُفَاعَلَتُ نُ، فَعُولُنُ فَعُولُنُ مَا يَجُوزُ فِي (مُفَاعَلَتُن) أن تكونَ (مَفَاعِلَن)، أمّا (فعولُنْ) فلا تتغيَّر.

أمثلة:

(١٨) إذا بَلَغَ الفِطامَ لَنَا صَبِيًّ إِذَا بَلَغَ الْفِطَامَ لَنَا /صَبِيًّ إِذَا بَلَغَ الْـ/ فِطَامَ لَنَا /صَبِيًّ مُفَاعلَتُن / فعولُنْ مُفَاعلَتُن / فعولُنْ (١٩) أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايا أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايا أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْـ/ مَطَايا مَفَاعيلن/ مُفَاعلَتُنْ / فعولُن

تَخرُّ لَهُ الْجَبَابِرُ سَاجِدِينَا تَخرُّ لَهُ الْـ/ جَبَابِرُ سَا/ جِدِينَا مُفَاعَلَتِن / مُفَاعَلَتُنْ / فعولُنْ وأَنْدى الْعَالَصيينَ بُطُونَ دَاحِ وأَنْدى الْعَا/لَصينَ بُطُورُ نَرَاحِ وأَنْدى الْعَا/لَصينَ بُطُورُ نَ رَاحِ مفاعيلُن / مفاعَلَتُنْ / فعولنْ

٤ ـ الكامل(٣)

صورة تفاعيله<sup>(٤)</sup>:

مُتفاعلُنْ، مُتَفاعِلُنْ، مُتفاعِلُنْ مُتفاعِلُنْ مُتفاعِلُنْ، مُتفاعِلُنْ، مُتفاعِلُنْ، مُتفاعِلُنَ مُتفاعِلُن ما يجوزُ في (مُتفاعِلُنْ) أَنْ تكونَ (مسْتَفعلُنْ).

٢ - له عروضٌ أُخرى هي (فَعِلُنْ) ويستعْملُ معها أَحدُ ضربين هما: (فَعِلُنْ) و(فَعْلُنْ).

<sup>(</sup>١) وسمي وافراً لتوفر حركاته؛ لأنه ليس في الأجزاء أكثر حركاتٍ من مفاعلتن، وما يُفك منه وهو متفاعلن. «الكافي» (ع).

<sup>(</sup>٢) وضابطه: بحورُ الشِّعرِ وافرُها جميلٌ مُفَاعَلَتُنْ، مُفاعَلَتُنْ، فعولُن .(ع).

 <sup>(</sup>٣) وسمّي كاملاً لتكامل حركاته، وهي ثلاثون حركة وليس في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره، «الكافي» ص٥٨. (ع).

 <sup>(</sup>٤) وضابطه: كمل الجمالُ من البحورِ الكاملُ مُتفاعلُنْ، مُتفاعلُنْ، مُتفاعلُنْ، مُتفاعلُنْ. (ع).

٣ - وله ضربانِ أيضاً يُستعملان مع عروض (مُتفاعِلُنْ) وهما: (فَعِلاتُنْ) و(فَعْلاتُنْ).
 أَمْتلَة:

وكسما عَلِمْتِ شَمَائِلي وتَكَرُّمي وكما عَلِمْ ل بِ شَمَائِلي / وتَكَرُّمي مُتَفاعِلُنْ / مُتفاعِلُنْ / مُتفاعِلُنْ وأَخُو الجَهَالَةِ في الشَّقَاوَةِ يَنْعَمُ وأَخُو الجَهَا/لَةِ في الشَّقَا/ وَوِيننعم مُتَفاعِلُن / مُتفاعِلُن / مُتفاعِلُنْ لا مِـــــُــلَ مــا قَــالُــوا وَلا نَــدَبُــوا لا مِـشْلَ مـا/ قَـالُـوا وَلا /نَـدَبُـوا مستفعلن / مستفعلن / فَعِلنْ والسشَّهُ رُيُحُ سَبُ أَنَّهُ دَهِ رُ والسَّمَّهُ رُيُحْ/ سَبُ أَنَّهُ / دَهرُ مستفعلن / متفاعِلْن / فَعُلُنْ طَـرَبَ الـغـريـب بـأوبـةٍ وتـلاقِ طَـرَبَ الـغَـريـ/ بِ بـأوبـةٍ / وتَـلاقِ متَفاعِلُنْ / متَفاعِلُنْ / فَعِلاتُنْ ذُخْسراً يسكُسونُ كَسِصسالِسع الأعْسمَسالِ ذُخْراً يِكُو/نُ كَصِالِحِ الْـ/أَعْمَالِ مستفعِلن / متفاعلنْ / فَعُلاتُنْ

(٢٠) وإِذَا صَحوتُ فَمَا أُقصِّرُ عَنْ نَدَّى وإِذا صَحو/تُ فما أُقصْـ/ حِسرُ عَنْ نَدًى متفاعِلُن / متفاعِلُن / متفاعِلُنْ (٢١) ذُو العَقْلِ يَشْقَى في النَّعيم بِعَقْلِهِ ذُو العَقْل يَشْ/ حَمَى في النَّعيـ/ م بِعَقْلِهِ مُسْتَفْعلُن / مُسْتَفعلُن / مُتفاعِلُنْ (٢٢) ولَّى الشَّبابُ فَعُلْتُ أنْدُبُهُ ولَّى السَّسِيا/بُ فَـقُـلْتُ أَنْ/ حُبُـهُ مُستَفْعِلنْ / مُتفَاعِلن / فَعِلنْ (٢٣) يَـوْمُ الـمُحِبِّ لطولِهِ شَهرُ يَوْمُ المُحِبْ/ بِلطولِهِ / شَهرُ مُستفعلن / متفاعِلنْ / فعْلن (٢٤) إنِّي لتُطرِبُني الخِلالُ كريمةً إنِّي لتُطْ/ رِبُني الخِلا/ لُ كريمةً مستفعلن/ متفاعِلن / متفاعِلنْ (٧٠) وإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَى الذَّخائر لَمْ تَجِدْ وإِذا افْتَقَرْ/تَ إِلَى الذَّخا/ئرِ لَمْ تَجِدْ مُتفاعِلُنْ / مُتفاعِلُن / متفَاعِلُنْ

#### رقعُ حجہ ((رجم) (النجازيُ (اُسکان (النزوی ک سند moswarat com

# ٥ ـ الخفيف(١)

صورة تفاعيله<sup>(٢)</sup>:

فاعِلاتُن، مستفعلن، فاعِلاتُن فاعِلاتُن مستفعلن، فاعِلاتُن مستفعلن، فاعِلاتُن ما يجوزُ فيه: ١- يجوزُ في (مُستفعلنُ) أَن تكونَ (مَفاعِلُنْ).

٢ - ويجوزُ في (فاعلاتُنْ) أَن تكونَ (فعلاتُن).

أمثلة:

ليس همًّا ما عاقَ عنْهُ الظّلام ليسَ همًّا /ما عاقَ عنْه الظّلام فاعلائن / مستَفعِلنْ / فاعلائنْ ركّب المَرْءُ في القَنَاقِ سِنَانَا ركّب المَرْءُ في القَنَاقِ سِنَانَا ركّب المَرْءُ في القَنَا / قِسِنَانَا فاعِلاتُنْ / مفَاعِلُنْ / فَعِلاتُنْ

(٢٦) ليسَ عَزْماً ما مرَّضَ المَرُّ فيه ليسَ عَزْماً / ما مرَّضَ الْـ/ ـمَرُ فيه فاعلاتُنْ / مستفْعِلنْ / فاعلاتُن (٢٧) كلَّـما أَنْبِتَ الرَّمانُ قَنَاةً كلَّـما أَنْـ/ بَتَ الرَّما/نُ قَنَاةً فاعلاتُن / مفاعِلُنْ / فعلاتُنْ

7 ـ الرمل<sup>(۲)</sup>

صورة**ً تفاعيله (٤)**:

٢ - ويجوزُ في (فاعِلُنْ) أَنْ تَكُونَ (فعِلُنْ).

٣ - وله ضربانِ آخران هُما: (فاعلُن) و(فاعلانْ).

أمثلة:

# (۲۸) إِيهِ يا دُنيا اعبسي أو فابسمي لا أرى برقك إلَّا خُكَابِا

 <sup>(</sup>١) وسمِّي خفيفاً لخفَّته على الذوق والتقطيع؛ ولأن الوتد المفروق اتصلت حركته الأخيرة بحركات الأسباب فخفَّت.
 «الكافي» ص١٠٩ .(ع).

<sup>(</sup>٢) وضابطه: يا خفيفاً خفَّت به الحركات فاعِلانُنْ، مستفعلنْ، فَعِلاتُنْ .(ع).

<sup>(</sup>٣) الرمل سمِّي رَمَلاً ؛ لأنه يخرج منه نوع من الغناء، وقيل: لدخول الأوتاد في الأسباب كما في «الكافي» ص٨٣. (ع).

<sup>(</sup>٤) وضابطه: رَمَلُ الأَبْحُر تَرويهِ الثَّقاتُ فاعِلاتُن، فاعلاتُنْ، فاعِلاتُن (ع).

إِيهِ يا دُنْ لَهِ يَا اعْبِسِي أَو / فابسمي لا أَر فاعلاتُ نْ / فاعلاتُ ن / فاعلُ ن فاء (٢٩) عَصَفَ الدهرُ بهِمْ فانْقرضوا وكَ عَصَفَ الدهْ لَ مُربهِمْ فانْ ل قرضوا وكَا فعِلاتُ نْ / فعِلاتُ نْ / فعِلْ فَع لا عَلَيْ الرجز (٢)

صورةُ تفاعيله<sup>(٣)</sup>:

مُستَفْعلُنْ، مُستَفعلُنْ، مُسْتَفعِلُنْ مُستَفعلُنْ، مستفعلُنْ، مُستفعلُنْ مُستفعلُنْ مُستفعلُنْ مُستفعلُنْ م

١- يجوز في (مستفعلُنْ) أن تكُونَ (مفاعِلُن).

٧ - ويجُوز في (مشتفعلنْ) أيضاً أنْ تكُونَ (مُفتعِلُنْ).

٣- له ضربان آخران هما : (مفعولُنْ) و(فَعولُنْ).

أمثلة:

(٣٠) يَحْيا قَتيلاً ما لَهُ مِنْ قاتِلٍ يَحْيا قَتي/ للاً ما لَهُ / مِنْ قاتِلٍ مستفعلن / مستفعلن / مستفعلن / مستفعلن (٣١) دعْ وُدَّ مَنْ لا يَرْعوي إذا غَضِبْ دعْ وُدَّ مَنْ / لا يَرْعوي / إذا غَضِبْ مستفعلن / مستفعلن / مشتفعلن / مشتفعلن / مشتفعلن / مفاعِلنْ

إلّا سِهامَ الطَّرْفِ زِينَتْ بالحَوْدُ إلّا سِها/ مَ الطَّرْفِ زِيه/ نَتْ بالحَوَدُ مستفعلن/ مستفعلن / مستفعلن ومَنْ إذا عاتَبْتَهْ يَوْماً عَتِبْ ومَنْ إذا / عاتَبْتَهْ / يَوْماً عَتِبْ مفاعِلُنْ / مستفعلُنْ / مُستَفْعِلُنْ

<sup>(</sup>١) البرق الخُلَّب والسحابُ الخُلُّب: الذي لا مَطَر فيه كأنه فارغ. والخِلابة: الخديعة. «مختار الصحاح». (ع).

<sup>(</sup>٢) وسمِّي رجزاً لاضطرابه، ويقولون: ناقةٌ رجزاء، إذا ارتعشت عند قيامها، لضعف يلحقها أو داء. انظر «الكافي» ص٧٧. (ع).

 <sup>(</sup>٣) وضابطه: في أبحر الأرجاز بحر يسهل مُستَفْعلُنْ، مُستَفْعلُنْ، مُستَفعلُنْ. (ع).

(٣٢) يا ظَبْيَةً أَشْبَهَ شي عِبالمَها (٢٠) يا ظَبْيَةً / أَشْبَهَ شي عِبالمَها مستفعلنْ / مستفعلنْ / مستفعلنْ / مستفعلنْ / مستفعلنْ / مستفعلن القَلْبُ في لِهِ مُسْتريحٌ سَالِمُ القَلْبُ في لِهِ مُسْترياً حُ سَالِمُ القَلْبُ في لِهِ مُسْترياً حُ سَالِمُ مستفعلن / مستفعلن / مستفعلن / مستفعلن / مستفعلن المستفعلن / مستفعلن المستفعلن الم

تَرْعى الخُزامَى (٢) بين أَشْجارِ النِّقا تَرْعى الخُزا/مَى بين أَشْه/ جارِ النِّقا مستفعلُنْ / مستَفعلُنْ / مستَفعلُنْ والقَلْبُ مِنِّي جَاهدٌ مَجْهوهُ والقَلْبُ مِنْ/ ني جَاهدٌ / مَجْهوهُ مستفعلن / مستفعلن / مفعولُنْ

# ۸ ـ المديد<sup>(۳)</sup>

صورةُ نفاعيله<sup>(٤)</sup>:

فاعِلاتُونْ ، فاعِلوْ، فاعِلاتُونْ فاعلاتُونْ، فاعِلوْ، فاعِلوْ، فاعِلاتُونْ مثاله:

(٣٤) يا لَبحْرِ أَنشِروا لي كُليباً يسا لَسبحْرِ أَيسنَ أيسنَ السفرادُ ٩ - الهزج<sup>(٥)</sup>

صورة*ٔ تفاع*يله<sup>(٦)</sup>:

مفاعيلُنْ، مفَاعيلُنْ أصفاعِيلُنْ، مفاعيلُن مفاعيلُن مفاعيلُن مفاعيلُن مثاله:

(٣٥) إلى مِصرٍ صباقلبي ومِصرٌ مثلُها يُصبي

<sup>(</sup>١) المَهَا: البقرةُ الوحشيةُ والجمع مَهُوات. «مختار الصَّحاح» (ع).

 <sup>(</sup>۲) الخُزامى: بوزن «الحُبارى» نبت، أو خِيرِيُّ البَرِّ، زهرهُ أطيبُ الأزهارِ نَفْحَةً، النَّبخيرُ بهِ يُذهِبُ كلَّ رائحةٍ مُنتنةٍ. انظر
 «القاموس». (ع).

 <sup>(</sup>٣) وسمِّي مديداً لامتداد الأسباب في أجزائه، ويجوز في عروضه أن تأتي على «فاعلن» و«فَعِلُن» كما يجوز ذلك في الضرب أيضاً الكافي ص٣١ .(ع).

 <sup>(</sup>٤) وضابطه: لمديد الشعر عندي صفات فاعِلاتُنْ، فاعِلنْ، فاعِلاتُنْ .(ع)

<sup>(</sup>٥) وسمّي هزجاً لتردد الصوت فيه، والتهزيج تردد الصوت .(ع).

<sup>(</sup>٦) ضابطه: (على الأهزاج تسهيل مفاعيلن مفاعيلن).(ع).

رفض مجد الارسمى الانجتري السكتر الانيز الانووك www.moswarat.com

# ۱۰ ـ السريع(۱)

صورة تفاعيله<sup>(٢)</sup>:

مستفعلُن، مستفعلُن، فاعلُنْ مُستفعلُنْ، مشتفعلُنْ، فاعلان مثاله:

(٣٦) لا تأسفِ الدهرَ على ما مضَى والتَّ الذي ما دونَهُ من محيصْ الدهرَ على ما مضَى الدهرَ المنسرح(٣)

صورة تفاعيله<sup>(٤)</sup>:

مُسْتفعلُنْ، فاعِلاتُ، مُفتعلُنْ مُستَفْعِلُنْ، فاعلاتُ، مفتعلُنْ م**نَالُه**:

(٣٧) لا تسألِ المرءَ عن خلائِقِهِ في وجهِهِ شاهدٌ من الخبرِ ١٢ - المضارع<sup>(٥)</sup>

صورة تفّاعيله<sup>(٦)</sup>:

مَــفَــاعــيــلُ، فــاعـــلاتُـــن مَــفــاعــيــلُ، فــاعـــلاتُـــنْ مثاله:

(٣٨) كان لم يكن جديراً بحد فط الدي أضاعا

<sup>(</sup>١) وسمِّي سريعاً، لسرعته في الذوق والتقطيع، وتأتي فاعلن على فاعلان وعلى فَعْلُن .(ع).

 <sup>(</sup>۲) وضابطه بحر سريعٌ ما له ساحل مستفعلُن، مستفعلُن، فاعلُنْ .(ع).

<sup>(</sup>٣) وسمِّي منسرحاً، لانسراحه مما يلزم أضرابه وأجناسه، ومتى وقعت مستفعلن في ضربه لم تجئ على أصلها لكنها جاءت مفتعِلُن، مطويَّة وعروضه الأولى سالمة أبداً، ويجوز في مفعولات: معولات. فينتقل إلى مفاعيلن. يصير أيضاً «مَفْعُلاتٌ» وينقل إلى فاعلات. انظر «الكافي» للتبريزي ص١٣٠. (ع).

<sup>(</sup>٤) وضابطه: منسرح فيه يضرب المثل \_ مُسْتَفعلُنْ، فاعِلاتُ، مُفْتعلُنْ.(ع).

 <sup>(</sup>٥) سمّي مضارعاً؛ لأنه ضارع الهزج بتربيع وتقديم أوتاده، ولم يجئ فيه شعر معروف كما ذكر في «الكافي»، وتأتي
 الأولى «مفاعلن» أو يأتي الضرب فاعلاتن (ع).

<sup>(</sup>٦) وضابطه: تعدُّ المضارعات منفَاعيلُ، فاعلاتن .(ع).

# ۱۳ ـ المقتضب<sup>(۱)</sup>

## صورة تفاعيله<sup>(۲)</sup>:

فاعلاتُ، مفْتعلُنْ فاعلاتُ، مفْتعلُنْ مثاله:

(٣٩) هَــلْ عَــلــيَّ وَيــحَــُمَـا إِنْ لَـــهَــوتُ مِـــنْ حَـــرَجِ ١٤ ـ المحتث<sup>(٣)</sup>

## صورة تفاعيله(1):

مستفْعاً نْ، فاعلاتُ نْ مستفْعاً نْ، فاعلاتُ نْ مثاله:

(٠٤) طُــوبــى لــعَــبـدٍ تــقــيِّ لــم يــاْلُ فــي الــخَــدُرِ جُــهـدا ١٥ ـ المتقارب<sup>(٥)</sup>

## صورة تفَاعيله<sup>(٦)</sup>:

نعولُنْ، نعولُنْ، نعولُنْ، نعولُنْ نعولُنْ، نعولُنْ، نعولُنْ، نعولُنْ، نعولُنْ، نعُولُنْ مثالُه:

(١٤) سلِ الرّبعَ عن ساكِنيهِ فإنّي خرِسْتُ فما أستطيعُ السُّؤالا

<sup>(</sup>۱) سمّي مقتضباً لأنه اقتطع من المنسرح، وكأنها حذفت التفعيلة الأولى والأخيرة من المنسرح، وبقي فاعلات مستفعلن، والعروض والضرب على مفتعلن. «الكافى» ص١٢٠. (ع).

<sup>(</sup>٢) وضابطه: اقتضب كما سألوا فاعلاتُ، مفْتعلُنْ .(ع).

<sup>(</sup>٣) سمّي مجتثًا؛ لأنه اجتث من دائرة الخفيف مع خلاف في الترتيب فقط، «الكافي» ص١٢٢ .(ع).

<sup>(</sup>٤) وضابطه: اجتثت الحركات ـ مستفْعلُنْ، فاعلاتُنْ .(ع).

وسمّي متقارباً لتقارب أوتاده بعضها من بعض لأنه يصل ما بين كل وتدين سبب واحد، يجوز في ضربه «فعولْ» وتأتي على (فَعَلْ). «الكافي» ص١٢٩. (ع).

<sup>(</sup>٦) وضابطه: عن المتقارب قال الخليل \_ فعولُنْ، فعولُنْ، فعولُنْ، فعولُنْ، فعولُنْ. (ع).

رقغ جور الاجراج الانجازي المسكن الانزوي www.moswarat.com

#### ١٦ ـ المتدارك

صورة تفاعيله<sup>(١)</sup>:

فَعِلُنْ، فَعِلُنْ، فَعِلُنْ، فَعِلُنْ فَعِلُنْ، فَعِلُنْ، فَعِلُنْ، فَعِلُنْ، فَعِلُنْ، فَعِلُنْ

(٤٢) كُـرةٌ قُــذِفَــتْ بــصــوالــجــةٍ فــتــلَــقَّــفَــهــا رجــلٌ رجــلُ

#### ❸ 💥 ❸

### بحور الشعر: شطره الأول

١ ـ الطويل : فعولن مفاعيلن مفعولن مفاعلن

٢ ـ البسيط: مُسْتَفْعِلُن، فاعِلُنْ، مستَفْعِلُنْ، فَعِلُنْ

٣ ـ السوافر: مُفَاعَلَتُنْ، مُفاعَلَتُنْ، فعولُن

١ الكامل : مُتفاعلُنْ، مُتَفاعِلُنْ، مُتفاعِلُنْ مُتفاعِلُنْ

٥ ـ الخفيف : فاعِلاتُنْ، مستفعلنْ، فاعِلاتُنْ

٦ ـ السرمسل: فاعِلاتُن، فاعلاتُن، فاعلاتن

٧ ـ السرجسز: مُستَفْعلُنْ، مُستَفْعلُنْ، مُستَفعلُنْ، مُسْتَفعِلُنْ

٨ ـ السمديد: فاعِلاتُنْ ، فاعِلنْ ، فاعِلاتُنْ

٩ - السرح: مفاعيلُنْ، مفَاعيلُنْ

١٠ ـ السريع: مستفْعلُن، مستفْعلُنْ، فاعلُنْ

١١ ـ المنسرح: مُسْتفعلُنْ، فاعِلاتُ، مُفتعلُنْ

١٢ ـ المضارع: مَـفَاعـيـلُ، فاعـلاتُـن

١٣-المقتضب: فاعلاتُ، مفْتعلُ

١٤ ـ المجتث: مستفعلن، فاعلاتُنْ

١٥ ـ المتقارب: فعولُنْ، فعولُنْ، فعولُنْ، فعولُنْ

١٦ ـ المتدارك: فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

<sup>(</sup>١) ويسمَّى المحدث: وضابطه: حركات المحدثِ تنتقل. فَعِلُنْ، فعِلُنْ، فعِلُنْ، فعلُنْ. وله ضرب (فاعلن) ومجزوء مخبون مرقَّل (فعِلاتن) ومجزوء (فاعلان). (ع).

### حرف الهمزة

| رقم الشاهد |                              |                                   |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 78.        | وبسينكم المصودة والإخساء     | ألم أك جاركم ويكون بسيني          |
| ٣٦٣        | كاسفاً باله، قاليل الرجاء    | إنما الميت من يعيش كئيباً         |
| ۳۹۸        | فقد ذهب المسرة والفتاء       | إذا عباش البفيتي مشتيين عبامياً   |
| ٤٧٠        | بين بسرى وطعنة نبجلاء        | ربسا ضربة بسيف صقيل               |
| 77.        | فأجبنا: أن ليس حين بقاء      | طلبوا صلحنا، ولات أوان            |
| ***        | ء، فيدعي، ولات حيين نداء     | غافلاً تعرض المنية للمر           |
| ٣٥٤        | بعدماتم ظمؤها                | غدت من عليه                       |
| *77        | عهامته بسين السرجسال لسواء   | فجاءت به سبط العظام، كأنما        |
| 337        | ولو توالت زمر الأعداء        | لا أقعد الجبين عن الهيجاء         |
| ۳۸۳        | لنفسي، إلا قد قضيت قضاءها    | متى يأت هذا الموت لم يلف حاجة     |
| ٤٩         | رد التحية نطقاً، أو بإيماء   | نعم الفتاة فتاة هند، لو بذلت      |
| ٤٩٣        | ذهب الأصيل على لجين الماء    | والريح تعبث بالغصون، وقد جري      |
|            | الباء                        | حرف                               |
| 8.4.4      | ولا هابطاً إلا على رقيب      | أحقًّا، عباد اللهِ، أن لست صاعداً |
| ٤٧٢        | كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه  | أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد         |
| ٤٩٨        | سهيل، أذاعت غزلها في القرائب | إذا كموكب الخرقاء لاح بسحرة       |
| 140        | تشيب الطفل من قبل المشيب     | إذن _ والله _ نسرمسيسهسم بسحسرب   |
| 854        | لقد ذل من بالت عليه الثعالب  | أرب يببول الشعبلبان برأسه         |
| 14.        | أم راجع القلب من أطرابه طرب؟ | أستحدث الركب عن أشياعهم خبراً؟    |
| ۳۸۰        | والزم توقي خلط الجد باللعب   | أصخ مصيخاً لمن أبدى نصيحته        |
| ٤٥         | منحت الهوى ما ليس بالمتقارب  | ألا حبنذا لولا الحيناء. وربما     |
| Y 7.0      | فأخبره بما فعل المشيب        | ألا ليبت الشبباب يعود يومأ        |

| 779          | ألاليت شعري كيف جادت بوصلها وكيف تراعي وصلة المتغيب           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٣٨          | ألايا قوم للعجب العجيب وللغف للات تعرض للأريب                 |
| ٤٤.          | ألا يا لهدف نفسي إثر قدوم هم كانوا الشفاء فلم يصابوا          |
| 143          | أمرتك الخير، فافعل ما أمرت به فقد تدركننك ذا مال وذا نسب      |
| 717          | أهابك إجلالاً، وما بك قدرة على، ولكن ملء عين حبيبها           |
| ۳.,          | أودى الشباب الذي مجد عواقبه فيه نالذ، ولا للذات للشيب         |
| ٥٠٧          | أيا أخوينا: عبد شمس ونوفلا أعينكما بالله أن تحدثا حربا        |
| ٥١٣          | أين المفر؟ والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب           |
| 1            | بأي كـــــاب، أم بــأيــة ســنــة ترى حبهم عاراً عليّ وتحسب؟  |
| ٣٢٠          | بنا ـ تميماً ـ يكشف الضباب                                    |
| ٣٢٥          | تعفق بالأرطى لها وأرادها رجال فبذت نبلهم وكليب                |
| 878          | جارية من قيس بن تعلبهٔ كأنها حلية سيف مذهبه                   |
| 779          | جياد بني أبي بكر تسامى على «كان» المسومة العراب               |
| <b>Y</b> ٦   | حــتـــى إذا مــا صــدقــتــه كــذبــه                        |
| ٤٦٦          | ربه فتية دعوت إلى ما يورث الحمد دائباً، فأجابوا               |
| ١٦           | زعمتني شيخاً، ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا               |
| 144          | طربت، وما شوقاً إلى البيض أطرب ولا لعباً مني، وذو الشوق يلعب؟ |
| 177          | عجبت، والدهر كثير عجبه، من عنزي سبني لم أضربه                 |
| 337, 137     | عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فررج قريب                 |
| **           | فأقبل يجري على قدره فلما دنا صدقته الكذوب                     |
| १७९          | فقلت: ادع أخرى، وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب     |
| YV0          | فمن يك لم ينجب أبوه وأمه فإن لنا الأم النجيبة، والأب          |
| Y <b>V</b> 9 | فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيسار - بها لغريب             |
| ٤١٠          | في ليلة لا نرى بها أحداً يحكي علينا إلا كواكبها               |

فها أنا تائب من حب ليلي فيما لك كليما ذكرت تلوب؟ 017 قد يعلم الناس أنى من خيارهم في الدين ديناً، وفي أحسابهم حسبا 99 قلما يبرح اللبيب، إلى ما يورث المجد، داعياً أو مجيبا 74 كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من النهب 111 كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة: هند غيضوب 10. كذاك أدبت، حتى صار من خلقى أنى وجدت ملاك السيمة الأدب 444 كلاهما - حين جد الجرى بينهما - قد أقلعا، وكلا أنفيهما رابي 149 لئن كان برد الماء هيمان صادياً إلى حبيباً، إنها لحبيب **\***VV لا يسمنع الناس منى ما أردت، ولا أعطيهم ما أرادوا! حسن ذا أدبا! ٥٨ للدوا للموت، وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى الذهاب 277 ما كنت أوثر إتراباً على ترب لولا تبوقيع مبعيت فبأرضيه 144 لو أن قوماً - لارتفاع قبيلة - دخلوا السماء، دخلتها لا أحجب **444** ما كان ذنبي في جار جعلت له عيشاً، وقد ذاق طعم الموت أو كربا 727 مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولاناعب إلا ببين غرابها 219 نتئج الربيع محاسناً ألقحنها غرالسحائب 198 نعم امرأين حاتم وكعب كلاهما غيث، وسيف عضب ٥٥ هذا ـ لعمركم ـ الصغار بعينه لا أم لـــى، إن كــان ذاك، ولا أب 4.4 219 والأشرم المطلوب ليس الطالب وإنما يرضى المنيب ربّه ما دام معنيّا بلكر قلبه Y . 1 وربيته، حتى إذا ما تركت أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه 14 وما لي إلَّا آل أحمد شيعة وما لي إلَّا مذهب الحق مذهب ٤ • ٨ وهلا أعدوني لمشلى، تفاقدوا، وفي الأرض مبثوثاً شجاع وعقرب 2 V Y ولا سالك وحدى، ولا في جماعة من الناس، إلا قيل: أنت مريب ٤٨٨

يبكيك ناء، بعيد الدار، مغترب يا للكهول وللشبان للعجب!

## حرف التاء

| 717         | مقالة لهبي، إذا الطير مرت                                                                                                                            | خبيربنولهب، فلاتك ملغياً                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٣         | ترفعين ثبوبي شمسالات                                                                                                                                 | ربـمـا أوفـيـت فـي عـــــم                                                                                                |
| 7A7         | وأنك تمحوما تشاء وتشبت                                                                                                                               | شهدت بأن قد خط ما هو كائن                                                                                                 |
| ٤٥٠         | إذا أنا لم أطعن، إذا الخيل كرت                                                                                                                       | علام تقول: الرمح يثقل عاتقي                                                                                               |
| 171         | وكادت الحرة أن تدعي أمت                                                                                                                              | صارت نفوس القوم عند الغلصمت                                                                                               |
| AV          | وبسئسري ذو حسفسرت وذو طسويست                                                                                                                         | فإن الماء ماء أبي وجدي                                                                                                    |
| 789         | أكاد أغص بالماء الفرات                                                                                                                               | فساغ لي الشراب، وكننت قبلاً                                                                                               |
| 1 &         | حتى ألمت بنا يوماً ملمات                                                                                                                             | قدكنت أحجو أبا عمرو أخاثقة                                                                                                |
| 144         | في النائبات وإلمام الملمات                                                                                                                           | كلا أخيي وخليلي واجدي عضدأ                                                                                                |
| 17.         | من بعدما وبعدما وبعد مت                                                                                                                              | الله نـجّـاك بـكـفـي مـســلـمـت                                                                                           |
| 770         | ولا موجعات القلب؟ حتى تولت                                                                                                                           | وما كنت أدري - قبل عزة - ما البكا                                                                                         |
|             | الجيم                                                                                                                                                | حرف                                                                                                                       |
| <b>٤٧</b> ٩ | ومدمن القرع للأبواب أن يلجا                                                                                                                          | أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته                                                                                             |
| £7A         | متى لجج خضر لهن نئيج                                                                                                                                 | شربين بماء البحر، ثم ترفعت                                                                                                |
| 177         | 1 -1-11: N1 1                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
|             | تجند حطب جنرد وتارا تاجنجا                                                                                                                           | متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا                                                                                              |
|             | مجد حطب جرد ومارا ماججا<br>، الحاء                                                                                                                   |                                                                                                                           |
| *14         |                                                                                                                                                      | حرف                                                                                                                       |
| *1A         | ، الحاء<br>كساع إلى الهيجا بغير سلاح                                                                                                                 | حرف                                                                                                                       |
|             | ، الحاء<br>كساع إلى الهيجا بغير سلاح<br>فأسماء من تلك الظعينة أملح                                                                                   | حرف أخاك أخاك، إن من لا أخاله                                                                                             |
| 1.4         | ، الحاء<br>كساع إلى الهيجا بغير سلاح<br>فأسماء من تلك الظعينة أملح<br>ه عمير، ومنهم السفاح                                                           | حرف<br>أخاك أخاك، إن من لا أخاله<br>إذا سايرت أسماء يوماً ظعينة                                                           |
| 1·V<br>T19  | ، الحاء<br>كساع إلى الهيجا بغير سلاح<br>فأسماء من تلك الظعينة أملح<br>ه عمير، ومنهم السفاح<br>لولاك لم يك للصبابة جانحا                              | حرف<br>أخاك أخاك، إن من لا أخاله<br>إذا سايرت أسماء يوماً ظعينة<br>إن قوماً منهم عمير وأشبا                               |
| 1.V<br>T19  | الحاء<br>كساع إلى الهيجا بغير سلاح<br>فأسماء من تلك الظعينة أملح<br>ه عسير، ومنهم السفاح<br>لولاك لم يك للصبابة جانحا<br>ل أخو النجدة: السلاح السلاح | حرف<br>أخاك أخاك، إن من لا أخاله<br>إذا سايرت أسماء يوماً ظعينة<br>إن قوماً منهم عميسر وأشبا<br>دامن سعدك، لو رحمت متيماً |

OYA

79V

242

240

113

11

377

797

277

777

150

201

19.

471

777

75.

٦

۱۸۳

4 . 0

٣

۱۸

444

وإن ابن عم المرء - فاعلم - جناحه وهل ينهض البازي بغير جناح وفيهن، والأيام يعشرن بالفتى نوادب لا يسملكنه ونوائسح ونبكى على زيد، ولا زيد مثله بريء من الحمى سليم الجوانح يا لقوم! من للعلا والمساعى يا لقومى! من للندى والسماح يا لعطافنا! ويا لرياح وأبي الحشرج الفتي النفاح

حرف الدال

أبنى لبينى، لستم بيد إلا يداً ليست لها عنضه إخالك إن لم تغمض الطرف ذا هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجد إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهاراً، فكن في الغيب أحفظ للعهد أزف السترحيل، غيير أن ركبابنيا ليما تيزل برحبالينيا، وكيأن قيد أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد أعد نظراً يا عبد قيس، لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدا وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى؟ على أن قرب الدار خير من البعد تجلدت، حتى قيل: لم يعر قلبه من الوجد شيء قلت بل أعظم الوجد تسليت طرًّا عنكم بعدبينكم بذكراكم، حتى كأنكم عندي ونام الخلي، ولم تسرقد خمولاً وإهمالاً؟ وغيرك مولع بتثبيت أركان السيادة والمجد دريت الوفي العهد \_ يا عمرو - فاغتبط فإن اغتباطاً بالوفاء حميد دعاني من نجد، فإن سنينه لعبن بنا شيباً وشيبننا مردا الذئب يطرقها في الدهر واحدة وكل يدوم تراني مدينة بيدي محاولة، وأكثرهم جنودا رمي الحدثان نسبوة آل حرب بمقدار سيمدن ليه سيمودا

ألا أيهلذا الزاجري أحضر الوغي بكل تداوينا، فلم يشف ما بنا تهطاول ليهاك بالإثهما رأيست الله أكسبر كسل شسيء سقط النصيف، ولم ترد إسفاطه فتناولته، واتقتنا باليد

ظننتك إن شبت لظى الحرب صالياً فعردت فيمن كان فيها معردا ١. علامَ مُلئت الرعب؟ والحرب لم تقِدْ 2 . 0 عد النفس نعمى، بعد بؤسك، ذاكراً كنذا وكنذا لطفاً به نسبي الجهد 5 . Y على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ودِّ 201,472 774 فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش، وإذ ما مثلهم أحد فقام يذود الناس عنها بسيفه وقال: ألا، لا من سبيل إلى هند 790 فرد شعورهن السود بيضاً ورد وجوههن البيض سودا ۱۸ فقلت: عساها ناركأس وعلها تشكى، فآتى نحوها فأعودها 775, YOY فقلت: أعيراني القدوم، لعلني أخط بها قبراً لأبيض ماجد ٧٤ قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا، أو نصفه فقد 271 كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد 4.9 ما «كان» أسعد من أجابك آخذاً بهواك، مجتنباً هوي وعنادا 44 أجندلاً يحملن؟ أم حديدا ما للجمال؟ مشيها وئيدا 111 متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار، عندها خير موقد 1746154 نبئت أن أبا قابوس أوعدنى ولا قرار على زار من الأسد ۲١ ظلماً علينا لهم فديد نبئت أخوالي، بني تريد 179 ها إنَّ تا عذرة، إن لم تكن نفعت فإن صاحبها قدتاه في البلد 1.4 يحاول واش غير هجران ذي ود وألغ أحاديث الوشاة، فقلما 478 ولا تعبد الشيطان، والله فاعبدا وإياك والميتات، لا تقربنها 11144 عاف، تغير، إلا النوى والوتد وبالصريمة منهم منزل خلق 5 . 9 شحوب وإن تستشهدى العين تشهد وفي الجسم مني بيناً، لو علمته، 477 ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد 211 وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جاوزنا حفير زياد 720 وما لام نفسى مثلها لى لائم ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي 479

| ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا      | وما قتل الأحرار كالعفو عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مملكاً أجار لمسلم ومعاهد          | وملكت ما بين العراق وواسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أخاك إذا لم تلفه لك منجدا         | وما كل من يبدي البشاشة كائناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تنوعت الأسباب، والموت واحد        | ومن لم يمت بالسيف مات بغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أنت خلفتني لدهر شديد              | يا ابن أمي! ويا شقيق نفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| والتمر حبًّا ما له مزيد           | يعجبه المسخون والسرود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لأناس عـــتــوهـــم فـــي ازدياد  | يا لقومي، ويا لأمشال قومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بين ذراعي وجبهة الأسد             | یا من رأی عارضاً أسر به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الراء                             | حرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ومن عضة ما ينبتن شكيرها           | إذا مات منهم ميت سرق ابنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عسسيراً من الآمسال إلا مسسراً     | إذا صح عون الخالق المرء لم يجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فمطلبها كهلأ عليه عسير            | إذا المرء أعيته المروءة ناشئا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لعلي إلى من قد هويت أطير          | أسرب القطا! هل من يعير جناحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فكيف إذا خب المطي بنا عشرا؟       | أشوقاً؟ ولما يمض لي غير ليلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| علي، فمالي عوض إلاه ناصر          | أعوذ برب العرش من فئة بغت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وأنك لا خــل هـــواك ولا خــمــر؟ | أفي الحق أني مغرم بك هائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ولا زال منهلًا بجرعائك القطر      | ألا يا اسلمي يا دار ميّ! على البلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وفوا، وتواصوا بالإعانة والصبر     | ألا حبيذا قوماً سليمٌ فإنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أقبيل ذا الجدار وذا الجدارا       | أمر عملى المديمار، ديمار لميملى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وهل بدارة يا للناس من عار؟!       | أنا ابىن دارة معمروفاً بمها نسبى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | ملكا أجار لمسلم ومعاهد أخاك إذا لم تلفه لك منجدا تنوعت الأسباب، والموت واحد أنت خلفتني لدهر شديد والتمرحبًا ما له مزيد والتمرحبًا ما له مزيد لأناس عتوهم في ازدياد بين ذراعي وجبهة الأسد الراء ومن عضة ما ينبتن شكيرها عسيراً من الآمال إلا مبسراً فما لأمال إلا مبسراً فما لنعلي إلى من قد هويت أطير فكيف إذا خب المطي بنا عشرا؟ علي، فما لي عوض إلاه ناصر وأنك لا خل هواك ولا خدمر؟ وفوا، وتواصوا بالإعانة والصبر وفوا، وتواصوا بالإعانة والصبر |

إن ابسن عسبد الله نسعه م أخو السندى وابسن المعشير ٥٢ واب العشير ١٥٥ إن ابسن ورقاء لا تخشي بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتظر ١٢٥

أنا أبو النجم، وشعري شعري

إن الخلافة والمروءة فيهم والمكرمات وسادة أطهار ٢٧٦

أنفساً تطيب بنيل المني؟ وداعي المنون ينادى جهارا! ٤٠٣ بعدى وبعدك في الدنيا لمغرور إن امر ءاً غره منكرز واحدة 194 كالثوريض والماعاف البقر إنى وقتلى سليكاً، ثم أعقله ۱۳۸ 101 ليم تبدرك الأمين مينيا ليم تيزل حيذرا أيان نومنك تأمن غيرنا، وإذا وكونك إياه عمليك يسسير 771 ببذل وحلم سادفي قومه الفتي فقلت، ومثلى بالبكاء جدير بكيت على سرب القطا إذ مررن بي ٨٤ ليلاى منكن أم ليلى من البشر؟ بالله يا ظبيات القاع، قلن لنا: 117 وإنا لنسرجو فوق ذلك مظهرا بلغنا السماء مجدنا وسناؤونا 0 . 5 فبالغ بلطف في التحيل والمكر تعلم شفاء النفس قهر عدوها ٧ بئس امرءاً، وإنسي بئس المره تقول عرسي، وهيي لي عومره: ٨٤ جاری! لا تستنکری عندیری سيرى وإشفاقي على بعيرى ٤٢٦ 411 وحسن فعل كما يجزى سنمار جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر حملت أمراً عظيماً، فاصطبرت له وقست فيه بأمر الله يا عسرا ٤٢. صبوراً ولكن لا سبيل إلى الصبر خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى 27 وعناجيج بينهن المهار ربما الجامل المؤبل فيهم ٧٤٧ رأيتك - لما أن عرفت وجوهنا - صددت، وطبت النفس يا قيس عن عمرو 2 . 2 . 1 . . اطرد الياس بالرجا، فكأين آلماً حم يسسره بعد عسسر 2 . 1 طلب الأرزاق بالكتائب، إذ هوت بشبيب غائلة النفوس، غدور 145 فأقبلت زحفاً على الركبتين فشوب ليست، وثوب أجرر أ 7 . 7 فذلك، إن يلق المنية يلقها حميداً، وإن يستغن يوماً فأجدر 40 فقلت: تحمل فوق طوقك، إنها مطبعة من يأتها لا يضيرها 17. فبلا أب وابساً مشل مروان وابسه إذا هـ و بالـمـجـد ارتـدي وتـأزرا 4.0 فما آباؤنا بأمن منه علينا اللاء قدمهدوا الحجورا ۸۲ في غرف الجنة العليا التي وجبت لهم هناك بسعى «كان» مشكور 747

| Y•V                     | ويسوم نُسساء، ويسوم نُسسسر             | فيدوم عملينا، ويدوم لنا           |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 397                     | أنيس، ولم يسمر بمكة سامر               | كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا   |
| 184                     | فها انقادت الآمال إلا لصابر            | لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى      |
| 110                     | لا أدلج السليسل ولسكسن أبستكسر         | لست بليلي، ولكني نَهِرْ           |
| 709                     | يبغي جوارك حين لات مجير                | لهفي عليك للهفة من خائف           |
| 808                     | وكل أمر، سوى الفحشاء، يأتمر            | لا يصعب الأمر إلا ريث يركبه       |
| ٤٧٨                     | ولا حبيب رأفة فيجبرا                   | ما لمحب جلد أن يهجرا              |
| 177,10.                 | روانف إلىتىك وتستطارا                  | متى ما تلقني فردين، ترجف          |
| ٣٤٣                     | ومن تكلونوا ناصريه يستصر               | من أمكم، لرغبة فيكم، جبر          |
| ۲.                      | تهدي إلى غرائب الأشعار                 | نبئت زرعة - والسفاهة كاسمها -     |
| ٣١٥                     | وهل يعدنب إلا الله بالنار؟!            | نبئتهم عذبوا بالنار جارهم!        |
| ۳۸۲                     | إلا وكان لمرتاع بها وزرا               | نعم امرءاً هرم، لم تعر نائبة      |
| . 40. 97<br>0 • 1 . 6 9 | كما انتفض العصفور بلله القطر           | وإنى لتعرونى لذكراك هزة           |
| ***                     | أن سوف ياتي كل ما قدرا                 | واعلم - فعلم المرء ينفعه -        |
| 1.4                     | وإنما العزة للكاثر                     | ولست بالأكثر منهم حصى             |
| 99                      | وليقد نبهيتك عن بسنات الأوبس           | ولقد جنيتك اكمؤأ وعساقلأ          |
| 897                     | ولسكن حب من سكن المديارا               | وما حب الديار شغفن قلبي           |
| ٧١                      | ألا يــــجــــاورنــــا إلاك ديـــــار | وما علينا - إذا ما كنت جارتنا -   |
| 177                     | لهموم طارقات وذكر                      | يا أبا الأسود لم خليتني           |
| 011                     | والصالحين على سمعان من جار             | يسا لعسنسة الله والأقسوام كسلسهسم |
| ٣٨                      | من هؤليائكن الضال والسمر               | يا ما أميلح غزلاناً، شدن، لنا     |
|                         | ، السين                                | حرف                               |

إذا أرسلوني عند تعذير حاجة أمارس فيها، كنت نعم الممارس

| 1 • 1       | على الذي بين الحمار والفرس         | إذا حـمـلـت بـدنـي عـلـى عـدس      |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             | ن عدا ومن جالس                     |                                    |
| <b>70</b> Y | وتناس الذي تنضمن أمس               | اعتصم بالرجال إن عن يأس            |
| ۳01         | عجائزاً مثل السعالي خمسا           | إني رأيت عجباً مذ أمسا             |
| 1 • 8       | واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي       | دعِ المكارم لا ترحل لبغيتها        |
| ۲۲۸         | أتاك أتاك، اللاحقون، احبس احبس     | فأين إلى أين النجاة ببغلتي؟        |
| ۲•۸         | على ما تجلى يومه لا ابن أمسه       | لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه      |
| דדץ         | لعل منايانا تحولن أبؤسا            | وبدلت قرحاً دامياً بعد صحة         |
| ٤١٤         | إلا السعافسير وإلا العسيس          | وبلدة ليس بها أنيس                 |
| Y • 9       | فخار الذي يبغي الفخار بنفسه        | وما الفخر بالعظم الرميم، وإنما     |
| ٣0٠         | ومضى بفضل قضائه أمس                | اليسوم أعملهم ما يسجيء بسه         |
|             | ، الضاد                            | حرف                                |
| 207         | نوكل بالأدنى، وإن جل ما يمضي       | على أنها تعفو الكلوم، وإنما        |
| 207         | بجانب قوسي ما بقيت على الأرض       | فوالله لا أنسسى قست يلاً رزئست     |
|             | ، العين                            | حرف                                |
| 747         | فإن قومي لم تأكلهم الضبع           | أبا خراشة! أما أنت ذا نفر          |
| £7V         | يراد الفتى كيما يضر وينفع          | إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما         |
| 243         | أشارت كليب بالأكف الأصابع          | إذا قيل: أي الناس شر قبيلة؟        |
| 133         | إلى بسيست قسعسيسدتسه لسكساع        | اطـــوف مــــا أطـــوف، ثــــم آوي |
| 79          | وبلغت حيث النجم تحتك، فاربعا       | قصر، فلست بمقصر، جزت المدى         |
| ٥٢٣         | وبعد عطائك المئة الرتاعا؟          | كسفسراً بسعد دد السمسوت عسنسي      |
| ۲۰۰         | عمليمه السطيس تسرقسمه وقسوعها      | نا ابن التارك البكري بشر           |
| ۳۲۲         | ن، إذا هُــمُ لــمـحـوا، شـعـاعــه | عكاظ يعشي الناظري                  |
| 544         | فالأنابال النافاة                  | وكان في المالية التيام أنه ما      |

خليلى! ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع 410 رب من أننضجت غييظاً قبلبه قيد تيميني لي ميوتياً ليم يبطيع 41 زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر ببطول سلامة يا مربع **TAV** وقد كربت أعناقها أن تقطعا 101 فقلت: ألما تصح؟ والشيب وازع 40V والظاعنون إلى، ثم تصدعوا 194 وأرحام مال لاتنى تستقطع 111 فصبراً في مجال الموت صبراً فما نيل الخلود بمستطاع 444 - لطول اجتماع - لم نبت ليلة معا 178 لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربي أن بسيتى واسم ٦٧ إذا لهم يحسن إلّا المنبيون شافع 217 4.5 اتسمع المخرق عملي المراقع عليك، من اللائي يدعنك أجدعا **Y7V** لعمرى، وما عمرى على بهين لقد نطقت بطلاً على الأقارع ۱۳٥ وحب شيء إلى الإنسان ما منعا 1+0 لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا 04 4 والمنفس راغبية إذا رغبيتها وإذا ترد إلى قبليل تقسيع 4 E V ولا تُمهين الفقيير، عملك أن تركع يوماً، والمدهر قد رفعه 11 إذا قيل: هاتوا أن يملوا ويمنعوا 7 2 V وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجسم 140 ومهما تشأمنه فزارة تعطكم ومهما تشأمنه فنزارة تمنعا ٦٢ يا ابنة عما! لا تلومي واهجعي لا يخرق اللوم حجاب مسمعي 241

سقاها ذوو الأحلام سجلاً على الظما على حين عاتبت المشيب على الصبا فبكي بناتي شجوهن وزوجتي فأرحام شعر يتصلن ببابه فبلما تبفيرقينا كأنيي ومباليكيأ لأنهم يرجون منك شفاعة لا نــسب الــيـوم ولا خــلـة لعلك يوماً أن تهم مهلمة منعت شيئاً، فأكثرت الولوع به ولو سئل الناس التراب لأوشكوا

### حرف الفاء

بعشرتك الكرام تعدمنهم فلا تبريين ليغييرهم ألبوفيا

| 707          | ولا صريف، ولكن أنتم الخزف           | بني غدانة! ما إن أنتم ذهب    |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>የ</b> ለገ  | ظبي بعسفان ساجي الطرف مطروف         | كأنها ـ يوم صدت ما تكلمنا ـ  |
| 75           | أبداً. وقتل بني قتيبة شافي          | من نشقفن منهم، فليس بآيب     |
| ١٣٦          | أحب إليَّ من لبس الشفوف             | ولبس عباءة وتقر عيني         |
|              | ف القاف                             | حرف                          |
| 441          | وإلا فأدركني ولما أمزق              | إذا كنت مأكولاً، فكن خير آكل |
| 3.47         | تروي عظامي بعد موتي عروقها          | إذا مت فادفني إلى جنب كرمة   |
| 144          | وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق         | ألم تسأل الربع القواء فينطق  |
| ٤٢           | تعذلاني في دمعي المهراق             | حبذا أنتما خليلي إن لم       |
| 7 • £        | محياك أخفى ضوؤه كل شارق             | سرينا ونجم قد أضاء، فمذبدا   |
| 274          | يا عديًّا! لقد وقتك الأواقسي        | ضربت صدرها إلى وقالت:        |
| <b>Y A T</b> | طلاقك لم أبخل وأنت صديق             | فلو أنك في يوم الرخاء سألتني |
| ٤٥٥          | ، فيها كالمقق                       | لو احق الأقرب                |
| 019          | منّ الفتي وهو المغيظ المحنق         | ما كان ضرك لومننت وربما      |
| 0 • 9        | ـق فبعداً للمبطلين وسحقا            | نحن أو أنتم الألى ألفوا الح  |
| ٤٠٦          | فحلاً، وأمهم زلاء منطيق             | والتغلبيون بئس الفحل فحلهم   |
| 448          | أخساف _ إذا ما مـــت ـ أن لا أذوقها | ولا تدفنني في الفلاة، فإنني  |
| ۳۹۳          | إلى جعفر سرباله لم يحزق             | ولولا جنان الليل ما آب عامر  |
| 170          | فيثبتها في مستوى الأرض، يزلق        | ومن لا يقدم رجله مطمئنة      |
| 7 £ 9        | في بعض غراته يُروافقها              | يـوشـك مـن فـر مـن مـنـيـتـه |
|              | ، الكاف                             | حرف                          |
| ***          | ونحن، صعاليك، أنتم ملوكا            | تعيرنا أننا عالة             |
| ١٧           | وإلا فهبنسي امرءاً همالكا           | فقلت: أجرني أبا خالد         |
|              |                                     |                              |

### حرف اللام

أتنتهون؟. ولن ينهي ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل ٤٥٦ أتونى، فقالوا: يا جميل! تبدلت بثينة أبدالاً، فقلت: لعلها 778 والبين جارعلى ضعفى وماعدلا أحيا؟ وأيسر ما قاسيت ما قتلا 144 إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل ۲٨ إذا النعجة الأدماء باتت بقفرة فأيان ما تعدل به الريح تنزل 104 فکل رداء پرتدیه جمیل إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 194 وما إخال للينا منك تنويل أرجبو وآميل أن تبدنبو مبودتسها 244 لنا خاطب إلا السنان وعامله وبنت كرام قد نكحنا، ولم يكن 217 رتّ العباد، إليه الوجه والعمل أستغفر الله ذنباً لست مُحصيَه £AY استغن، ما أغناك ربُّك، بالغني وإذا تبصيك خيصاصة فتجمل 100 وسقت فعلاً بعدها مستقبلا اعـــمــل «إذن» إذا أتـــتــك أولا أقيم بدار الحزم، ما دام حزمها وأحر - إذا حالت - بأن أتحولا ٣٦ أنحب فيقضى، أم ضلال وباطل ألا تسسألان المسرء ماذا يحاول؟ ۸٥ ولا حبيذا البجاهل العاذل ألا حبيذا عاذري في الهوي ٤٣. ألا عم صباحاً، أيها الطلل البالي ۸۳ وهل يعمن من كان في العصر الخالي؟ كريم عملى حمين الكرام قمليل ألم تعلمي، يا عمرك الله، أنني 409 أشهى إلى من الرحيق السلسل أم لا سبيل إلى الشباب، وذكره 220 يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى أنبا النذائد البحامي النذمار وإنما ٧٦ إذا تهب شمال باليل 271 أنت «تـكـون» ماجـد نـبـيـل بيتاً دعائمه أعز وأطول إن الذي سمك السماء بني لنا 1 . 4 إن لـــلـخــيــر ولـــلــشــر مـــدّى وكــــلا ذلــــك وجـــه وقــــبــل 141 ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا إن الـمرء مـيــــأ بـانـقــضـاء حـيـاتــه 774 إن وجدي بك الشديد أرانى عاذراً من عهدت فيك عذولا 011

497

104

۱۲

111

94

94

277

79.

277

292

٩

٤٦

**T1V** 

411

بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الشمالا 717 تنورتها من أذرعات، وأهلها بيشرب، أدنى دارها نظر عالى ۱۸۵ جـزى ربـه عـنـي عـدي بـن حـاتـم جزاء الكلاب العاويات، وقد فعل, ٣١. ثـــ لاثــة أنــفــس، وثـــ لاث ذود لقد جار الزمان على عيالي 497 جفوني، ولم أجف الأخلاء؛ إننى لغير جميل من خليلى مهمل 474 ما كان أكثرها لنا وأقلها! ۳. حسبت التقى والجود خير تجارة رباحاً، إذا ما المرء أصبح ثاقلا ۱۳ الحمد لله العملى الأجملل 117

> خرجت بها أمشى تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل خليليّ أنّى تأتيانى تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول دعاني الغوائي عمهن. وخلتني لبي اسم، فلا أدعى به وهو أول فرينى وعلمى بالأمور وشيمتى فماطائرى يوما على بأخيل رب منا تنكبره النفوس من الأمن بركة فيرجنة كنحيل التعتقبال رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً شديداً بأعباء الخلافة كاهله سلى ـ إن جهلت ـ الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول علمتك الباذل المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل عمل من يوملون، فعجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل عهدت مغيثاً مغنياً من أجرته فلم أتخذ إلا فناءك موللا ف أتت به حوش الفؤاد مبطناً سهداً إذا ما نام ليل الهوجل فقلت: تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتله فقلت: اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتل

حجيت تحيتها، فقلت لصاحبي:

حيتك عزة بعد الهجر وانصرفت فحي، ويحك، من حياك، يا جمل فقلت: يسمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال 11.

777

٤٤٧

۸۰۵

015

٤٧٦

٤٧

277

271

2 . V

YAD

747

121

٤٩.

417

247

۲0

٧٣

347

170

451

142

799

747

فلا تلحنى فيها، فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب، قليل من المال فلقد أرانسي للسرماح دريثة من عن يميني تارة وشمالي فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة، حتى ماء دجلة أشكل فما كان بين الخير، لوجاء سالماً أبوحجر، إلا ليال قلائل فمثلك حبلي قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تماثم محول فنعم ابن أخت القوم، غير مكذب زهير، حسام مفرد من حمائل فهيهات، هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله فيالك من ليل! كأن نجومه بكل مغاد الفتل شدت بيذبل فى خمس عشرة من جمادى ليلة

في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفي وينتعل قد قيل ما قيل، إن صدقاً وإن كذباً فما اعتذارك من قبول إذا قيلا؟! قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل كأن تبييراً في عبرانيين وبله كبيير أنياس في بنجياد ميزميل كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالى كائن دعيت إلى بأساء داهمة فما انبعثت بمزءود ولا وكل كذبتك عينك؟ أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا؟ كمنية جابر إذا قال: ليتى أصادفه وأتلف جل مالى كن للخليل نصيراً، جار أو عدلاً ولا تشم عليه، جاد أو بخلا فلم يضرها، وأوهى قرنه الوعل لأجهدن، فإما درء مفسدة تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل لئن جادلي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها، إذن لا أقيلها لا سابغات، ولا جأواء باسلة تقى المنون، لدى استيفاء آجال لا يأمن الدهر ذو بغي، ولو ملكاً جنوده ضاق عنها السهل والجبل

كمناطح صخرة يومأ ليوهنها

| YAY        | إذا اغـــبــر أفـــق وهـــبــت شـــمــالا | لقدعلم الضيف والمرملون           |
|------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.4        | شفت كبدي، والليل فيه قتيل                 | لقيت بدرب الفلة الفجر لقية       |
| 277        | مكان يا جمل: حييت يا رجل                  | ليت التحية كانت لي، فأشكرها      |
| 187        | حتى تىجود وما لىديىك قىلىل                | ليس العطاء من الفضول سماحة       |
| 415        | ولا جف اقط إلا جبناً بطلا                 | ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم       |
| 217        | إلا رســــــه، وإلا رمـــــــه            | مالك من شيخك إلا عمله            |
| ٨٠         | وحلت مكاناً لم يكن حل من قبل              | محا حبها حب الأولى كن قبلها      |
| 801        | كجلمود صخر حطه السيل من عل                | مكر مفر، مقبل مدبر معاً          |
| 441        | ة أصحاب الجمل                             | نحن بني ضبا                      |
| ٨١         | بداهية تميدلها الجبال                     | هم اللائي أصيبوا يوم فلج         |
| YA         | إن صدق النفس يسزري بالأمل                 | واكنب النفس إذا حدثتها           |
| ٥٣.        | هيفا دبورا بالصبا والشمال                 | وبدلت، والدهر ذو تبدل            |
| 727        | بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل               | وإن مدت الأيدي إلى الزاد، لم أكن |
| 113        | لنا خاطب إلا السنان وعامله                | وبنت كرام قد نكحنا، ولم يكن      |
| ٧٩         | تراهن خلف القوم كالحدإ القبل              | وتبلى الألى يستلئمون على الألى   |
| 710        | وتقلينني، لكن إياك لا أقلي                | وترمينني بالطرف، أي: أنت مذنب    |
| 0).        | يقض للشمس كسفة أو أفول                    | وجهك البدر، لا بل الشمس، لو لم   |
| १९०        | منسي وإن لهم أرج مسنسك نسوالا             | الود، أنت المستحقة صفوه          |
| 079        | أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل                  | وقد أدركتني، والحوادث جمة        |
| 445        | معارفها، والساريات الهواطل                | وقفت بربع الدار، قد غير البلي    |
| 77.        | ولنعم «كان» شبيبة المحتال                 | ولبست سربال الشباب أجره          |
| <b>700</b> | وأتيت فوق بني كليب من عل                  | ولقد سددت عليك كل ثنية           |
| ٣١٢        | ولم يسل عن ليلي بمال ولا أهل              | ولما أبى إلا جماحاً فواده        |
|            |                                           |                                  |

وليل كموج البحر، أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي

٣٣.

1.7

127

11.

178

727

144

124

٧٧

240

449

OYY

178

144

٥٦

117 وليس بذي رمح، فيطعننني به وليس بذي سيف، وليس بنبال بها يبتغي في الناس مجد وإجلال 777 وما قصرت بي في التسامي خؤولة ولكن عمى الطيب الأصل والخال 744 ولكنما أسعى لمجدمؤثل وقديدرك المجد المؤثل أمثالي 277 هـجـر وبـعـد تـراخ لا إلـي أجـل 011 لا ناقبة لي في هنذا ولا جنمل 4.1 يا صاح! هل حم عيش باقياً فترى لنفسك العذر في إبعادها الأملا 441 يسميناً لأبغض كل امرئ يزخرف قولاً ولا يسفعل 77

وما زلت سباقاً إلى كل غاية وما هجرتك، لا، بل زادني شغفاً وما هجرتك، حتى قلت معلنة

### حرف الميم

أبعد بعد تقول الدار جامعة شملي بهم، أم تقول البعد محتوما؟! ابعد، بعدت، بياضاً، لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم احفظ وديعتك التي استودعتها يبوم الأعازب، إن وصلت وإن لم إذا غاب عنكم أسود العين كنتم كراماً. وأنتم - ما أقام - ألائهم فيإن القول ميا قالت حذام إذا لم تك الحاجات من همة الفتى فليس بمغن عنك عقد الرتائم ذرا منبر صلى علينا وسلما إذا ما خرجنا من دمشق، فلا نعد لها أبداً، ما دام فيها الجراضم هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما إذا هملت عيني لها قال صاحبي: بممشلك، هذا، لوعة وغرام؟ أسجناً وقتلاً واشتياقاً وغربة وناي حبيب؟ إن ذا لعظيم أظلوم! إن مصابكم رجلاً أهدى السلام تحية، ظلم أنا سيف العشيرة فاعرفوني حميد قد تذريت السناما بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يسسابه أبه فما ظلم

إذا قالت حذام فصدقوها إذا منا أعرنا سينداً من قبيلة إذا ما غضبنا غضبة مضرية تخييره، فلم يعدل سواه فنعم المرء من رجل تسامي

دعته إلى هابي التراب، عقيم 177 تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بى كلامها 414 تعلم أن خبير الناس ميت على جفر الهباءة لايريم ٨ تـمرون الـديـار ولـم تـعـوجـوا كـلامـكـم عـلـيّ، إذاً، حـرام تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم 190 جزى الله عنى ـ والجزاء بفضله - ربيعة خيراً، ما أعزَّ وأكرما 44 جادت عليه كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم EQV حديث على بطون ضبة كلها إن ظالماً فيهم، وإن مظلوما 740 ذم السمنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولسك الأيام ٧٨ وليس عليك يا مطر السلام 271 وصال على طول الصدود يدوم ۲٤ فخر صريعاً لليدين وللفم 274 عهدتك ما تصبو، وفيك شبيبة فما لك بعد الشيب صبًّا متيما؟ ٥٨٣ عشية لا تغنى الرماح مكانها ولا النبل، إلا المشرفي المصمم 110 فــسـوف تــصـادفــه أيــنــمــا 109 فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم 721 صوب الربيع وديمة تهمي 474 وإلا يعل مفرقك الحسام 107 فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنيا «كانوا» كرام 744 فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم 10 وما فاهوا به أبداً مقيم 4.4 عيشة آناء الديار وشامها 417 في الجاهلية «كان» والإسلام 741 وبين النقا آأنت؟ أم أم سالم؟ 179

ترود منا بين أذناه طبعنة سلام الله يا مطرعها صددت، فأطولت الصدود، وقلما ضممت إليه بالسنان قميصه فإن المنية، من يخشها فإن لم تك المرآة أبدت وسامة فسقسى ديارك غيير مفسدها فطلقها، فلست لها بكفي فلا لغو، ولا تأثيم فيها فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا فى لجة غمرت أباك بحورها فيا ظبية الوعساء بين جلاجل

| ۳۸۹           | نزلن به . حب الفنا لم يحطم     | كأن فتات العهن - في كل منزل     |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 199           | حدر القشاة من الدم             | كما شرقت ص                      |
| 279           | نعش عزيزين، ونكفى الهما        | كسن لسي لا عسلسي يسا ابسن عسمسا |
| <b>T</b> 0A   | على حين يستصبين كل حليم        | لأجتذبن منهن قلبي تحلما         |
| 377           | إن ظالماً أبداً، وإن منظلوما   | لا تعقربان الدهار آل معطوف      |
| 18.           | عار عليك، إذا فعلت، عظيم       | لاتنه عن خلق وتأتي مثله         |
| ***           | لنذاته بادكار الشيب والهرم     | لاطيب للعيش ما دامت منغصة       |
| 177           | والآن أقحم، حتى لات مقتحم      | لقد تصبرت، حتى لات مصطبر        |
| 118           | وأسيافنا يقطرن من نجدة دما     | لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحا |
| ***           | يسوم السوغسى مستخوفاً لمحممام  | لا يسركسنسن أحسد إلى الإحسجسام  |
| 797           | ب، فمحذورها كأن قد ألمّا       | لا يهولنك اصطلاء لظى الحر       |
| **11          | لعسناً يسشن صليبه من قيدام     | لعن الإله تعلة بن مسافر         |
| 897           | كـــل فــــؤاد عـــلــيـــك أم | ما أمك اجتباحت المنايا          |
| 197           | في حسربسنسا إلا بسنسات السعسم  | مسا بسرئست مسن ريسبسة وذم       |
| 779           | يحملن أم قاسم والقاسما         | متى تقول القلص الرواسما         |
| X O Y         | والبغي مرتع مبتغيه وحيم        | ندم البغاة، ولات ساعة مندم      |
| ٥١            | يوم السبقيع حوادث الأيام       | نعم الفتى فجعت به إخوانه        |
| 78.           | وأعرض عن شتم اللئيم تكرما      | وأغمضر عموراء المكمريسم ادخماره |
| 171           | يقول: لا غنائب منالي ولا حنوم  | وإن أتساه خسليسل يسوم مسسخسية   |
| 891           | وهو على من صبه الله علقم       | وإن لساني شهدة يشتفى بها        |
| ۷۶، ۲۰۰       | جمانة البحري سل نظامها         | وتضيء في وجه الظلام منيرة       |
| ٣٢            | وأحبب إلينا أن يكون المقدما    | وقال نبي المسلمين: تقدموا       |
| <b>799,98</b> | زيادته أو نقصه في التكلم       | ركائن ترى من صامت لك معجب       |
| ٤٠٠           | قىدىسما ولاتردون ما من منعم    | ركائن لنا فضلاً عليكم ومنة      |

| 770                                     | فلا هو أبداها، ولم يتقدم           | وكان طوى كشحاً على مستكنة              |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 331                                     | كسرت كعوبها أوتستقيما              | وكسنست إذا غسمزت قسناة قسوم            |
| ۲۸.                                     | إذا أنه عبد القفا واللهازم         | وكنت أرى زيداً، كما قيل، سيداً         |
| 44.                                     | للحرب دائرة على ابني ضمضم          | ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر             |
| ۲۳٤                                     | إن المنايا لا تطيش سهامها          | ولقد علمت: لتأتين منيتي                |
| 7. ٧.٣                                  | مني بمنزلة المحب المكرم            | ولقد نزلت - فلا تظني غيره -            |
| ***                                     | من الناس، أبقى مجده الدهر مطعما    | ولـو أن مـجـداً أخـلـد الـدهـر واحـداً |
| 371                                     | ولا يخش ظلماً ـ ما أقام ـ ولا هضما | ومن يقترب منا، ويخضع ، نؤوه            |
| ٣٤٨                                     | سبقت إذا تغورت النجوم              | وندمان يزيد الكأس طيبا                 |
| ٤٧١                                     | كما الناس، مجروم عليه وجارم        | وننصر مولانا، ونعلم أنه                |
| 17                                      | فما التخلي عن الإِخوان من شيمي     | يا صاح! إمّا تجدني غير ذي جدة          |
| ٦٤                                      | شيخاً عملى كرسيه معمما             | يحسبه الجاهل-مالم يعلما-               |
| ٤٥٧                                     | كالبرد المنهم                      | يضحكن عن                               |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | فما يكلم إلا حين يبتسم ٢           | يغضي حياء، ويغضى من مهابته             |

يغضي حياء، ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم ٤٤٤،٣٤٢،٢٠٢ يميناً، لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم ٣٥٠

## حرف النون

|       | <b>O</b>                          | - <b>,</b> -                    |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 441   | لعمر أبيك، أم متجاهلينا؟          | أجهالاً تقول بني لوي؟           |
| 197   | فليس على شيء سواه بخزان           | إذا المرء لم يخزن عليه لسانه    |
| ٣٤    | يـومـاً إلـى نـصـرة مـن يـلـيـنـا | أعسزز بسنسا وأكسف ا إن دعسيسنسا |
| 418   | إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا       | أقاطن قوم سلمى؟ أم نووا ظعنا    |
| ٤٧٧   | ولا نالسومسكم أن لا تسحبونا       | الله يعلم أنا لا نحبكم          |
| 0 • 0 | وبالشام أخرى كيف يلتقيان؟         | إلى اللهِ أشكو بالمدينة حاجة    |
| ٤٦٥   | وذي ولد لم يكده أبوان             | ألا رب مسولسود، ولسيسس لسه أب   |
| 7.1   | وإن مالك كانت كرام المعادن        | أنا ابن أباة الضيم من آل مالك   |
|       |                                   |                                 |

| ۹۳، ۳۰۰  | متى أضع العمامة تعرفوني              | أنا ابن جلا وطلاع الشنايا       |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 777      | إلا على أضعف المجانيين               | إن هـو مـسـتـولـيـاً عـلـى أحـد |
| 177      | عني، وما سمعوا من صالح دفنوا         | إن يسمعوا سبة، طاروا بها فرحاً  |
| ٧٥       | لست من قيس ولا قيس مني               | أيها السائل عنهم وعني           |
| 171      | وكف خمضيب زيست بسهان                 | بدالي منها معصم حين جمرت        |
| 010      | ح، يــلــمــنــنــي وألــومــهــنــه | بكر العواذل، في الصبو           |
| ٣٦٠      | عملى حميس المتواصل غميس دان          | تىذكىر مىا تىذكىر مىن سىلىيىمىي |
| 711      | وكل امرئ والموت يلتقيان              | تمنوا لي الموت الذي يشعب الفتي  |
| 7.49     | أمين، وخوان يخال أمينا               | تيقنت أن رب امرئ خيل خائناً     |
| ٤٠       | م مباراة مولع بالمغاني               | حبنذا النصبر شيامة لا منرئ را   |
| 108      | ـ ه نــجـاحـاً فـي غـابــ الأزمـان   | حيثما تستقم يقدر لك اللَّـ      |
| Y1*      | وشر بعدي عنه وهو غضبان               | خير اقترابي من المولى حليف رضاً |
| 717      | ت، فنسيانه ضلال مبين                 | صاح شمر، ولا تنزل ذاكر الممو    |
| ٨٨       | فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا          | فإما كسرام مسوسسرون لقسيسهم     |
| ٨٩       | حب النَّب يِّ محمد إيَّانا           | فكفى بنا فضلاً على من غيرنا     |
| 727      | شنوا الإغارة فرساناً وركبانا         | فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا     |
| 177      | د من حدد المسوت أن يسأتسين           | فهل يسنعنني ارتيادي البلا       |
| ١٣١      | بسبع رمين الجمر أم بشمان؟            | فوالله ما أدري وإن كنست دارياً  |
| ۸۰۱، ۳۳۲ | كان فقيراً معدماً؟ قالت: وإن         | قالت بنات العم: يا سلمي وإن     |
| 887      | عنىي. ولا أنت دياني فتخزوني          | لاه ابن عمك ـ لا أفضلت في حسب   |
| 7.7      | لما استقلت مطاياهن للظعن             | لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة     |
| ٥٢٧      | جهذل مسنه إلىك يها ابسن سسنهان       | ما رأيت امرءاً أحب إليه ال      |
| 708      | والعيش منقلب إذ ذاك أفنانا           | هل ترجعن ليال قد مضين لنا       |
| ٤١       | تأتيك من قبل الريان أحيانا           | وحببذا نبفحات من يسمانية        |
|          |                                      |                                 |

| 114           | وما لي بزفرات العسسيّ يدان         | وحملت زفرات الضحا فأطقتها              |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 791           | كان تدياه حمةان                    | وصدر مسشرق السلسون                     |
| 148           | أباً بررًا، ونحين له بسنيسن        | وكان لنا أبوحسن، علي،                  |
| £1V           | لعمر أبيك إلا الفرقدان             | وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 0 90          | فمضيت، ثمت قلت: لا يعنيني          | ولقد أمر على اللئيم يسبني              |
| 174           | إذا ما انتسبت له أنكرن             | ومين شيانيئ كياسيف وجيهيه              |
| 010           | ك، وقد كبرت، فقلت: إنه             |                                        |
| ٥٧            | وحبذا ساكن الريان من كانا          |                                        |
| ۳۷۲           | في فلك ماخر في اليم مشحونا         | يا رب! نجيت نوحاً واستجبت له           |
| 244           | لا يبرح السفه المردي لهم دينا      |                                        |
| £ <b>**</b> V | وغسنسى بسعسد فساقسة وهسوان         | يسا يسزيسدًا لآمسل نسيسل عسز           |
|               | حرف الهاء                          |                                        |
| ११९           | لعمر الله أعجبني رضاها             | إذا رضيت علي بنو قشير                  |
| 177           | قدبلغاني المجدغايتاها              | إن أبساهسا وأبسا أبساهسا               |
| <b>*1v</b>    | وإيـــاك، وإيـــاه                 | فلا تصحب أخا الجهل                     |
| 357, 083      | حكيم بن المسيب منتهاها             |                                        |
| 0 +           | دار الأمان والمني والمنه           | نعمت جزاء المتقين الجنه                |
|               | حرف الواو                          |                                        |
| 177           | فـما إن يـقـال لـه: مـن هـوه       | إذا ما ترعرع فينا الغلام               |
|               | حرف الياء                          |                                        |
| Y00           | فلا الحمد مكسوباً، ولا المال باقيا | إذا الجود لم يرزق خلاصاً من الأذي      |
| 149           | إلى قطري، لا إخالك راضيا           | إذا كان لا يرضيك حتى تردنى             |
| ٤٤            | إذا ذكرت هند، فلا حبذا هيا         | ألاحبذا أهل الملاغير أنه               |
| ٤٨٧           | ولا سابق شيئاً، إذا كان جائيا      | بدا لي أني لست مدرك ما مضى             |
|               |                                    |                                        |

244

۲.,

202

تعز، فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مهما قيضي الله واقيا YOY, APT تقول ابنتي: إن انطلاقك واحداً إلى الروع يوماً، تاركي لا أبا ليا 470 علمتك مناناً، فلست بآمل نداك، ولوظمان غرثان عاريا ٤ عميرة ودع، إن تجهزت غاديا كفي الشيب والإسلام للمرء ناهيا ٣١ فإما كبرام موسيرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا ۸۸ فلوكان عبدالله مولى هجوته ولكن عبدالله مولى مواليا 174 كأن العقيليين يوم لقيتهم فراخ القطا لاقين أجدل بازيا 14 كسلانها غنني عن أخيه حياته ونحن، إذا مننا، أشد تغانيا 14. لئن كان ما حدثته اليوم صادقاً أصم في نهار القيظ للشمس باديا 100 لا هيشم الليلة للمطبى ولا فتي إلا ابن خيبريّ 797 لما نافع يسعى اللبيب، فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا ٩. وأركب حماراً بين سرج وفروة وأعر من الخاتام صغرى شماليا 104 وإنسك إذا منا تسأت منا أنست آمس به تسليف من إيناه تسأمس آنسينا 181 وحلت سواد القلب، لا أنا باغياً سواها، ولا في حبها متراخيا YOS ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يسم مدى الزمان غواليا 177

### حرف الألف اللينة

إذا رمت ممن لا يريم متيماً سلوًا، فقد أبعدت في رومك المرمى أط\_رق ك\_را، أط\_رق ك\_را إن الـنـعـام فـي الـقـرى لم يعمن بالعمليماء إلا سيمداً ولا شمفي ذا المعمى إلا ذو همدى ويسركسب يسوم السروع مسنا فسوارس بصيرون في طعن الأباهر والكُلى

رَفْخُ معبر (لرَّعِی (الْبَخَنَّ يَ (سِّلْتَهَ (لِيْزُو وَكُرِي (www.moswarat.com

## فهرس الموضوعات

| الصفحة           | الموضوع            | الصفحة                   | الموضوع                |
|------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| ٣٠               |                    | <i>د</i> ة <b>ه</b>      |                        |
| ٣١               |                    | ب رحمه الله تعالى ٢٣٠٠٠٠ |                        |
| ٣١               | أُنواعُ الإعراب    | 10                       | القعل:                 |
| ٣٢               |                    | w                        |                        |
| ٣٢               | (١) علاماتُ الرفع  | ١٨                       |                        |
| <b>**</b> ,      | (٢) علاماتُ النصب  | ۲۱                       |                        |
| <b>**</b>        |                    | بُمُها                   |                        |
| <b>**</b>        |                    | *1                       |                        |
| معرب بالحرف ٣٣   |                    | ۲۱                       |                        |
| ٣٤               |                    | ۲۳                       |                        |
| <b>٣</b> \$      |                    | ۲۳                       |                        |
| يي               |                    | ٧٣                       |                        |
| <b>**</b>        |                    | ۲۵                       | ٢ ــ الفعل             |
| ياء المتكلِّم ٣٥ |                    | Yo                       | الحرف                  |
| <b>*V</b>        | •                  | ها وإعرابُها٢٦           | ٣ ـ المركَّبات وأنواعُ |
| ۳۸               |                    | يُّ أو الجملةُ ٢٦        | (١) المركبُ الإسناد    |
| ۳۸               |                    | <b>*v</b>                | الكلام                 |
| يةُ ۴۹           |                    | پُ ۲۷ پُ                 |                        |
| په ۳۹            |                    | YV                       |                        |
| <b>&amp;*</b>    |                    | ΥΑ                       |                        |
| £*               |                    | ΥΛ                       |                        |
| ٤١               |                    | Y4                       |                        |
| مامُه ٤٣         |                    | ودِ ۲۹                   |                        |
| عُ والأمرُ ٢٣    | ١ ـ الماضي والمضار | ۲۰                       | ٤ ـ الإعرابُ والبناءُ  |

| الصفحة                       | الموضوع       | الصفحة                              | الموضوع    |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|
| بَّ ولا حَبَّذا              | حَبَّذا وحَ   | ي واللازمُ ٤٣                       | ۲_المتعد   |
| ي وساءَ ٨٠                   |               | يُ المتعدِّيلُ المتعدِّي            |            |
| عل هذه الأفعال               | , ,           | ، بنفسِه والمتعدِّي بغيرِه          |            |
| مخُصوص بالمدح والذَّمِّ ٨٣   |               | ، إلى أكثرَ مِن مفعول واحد ٤٤       | المتعدي    |
| التمييز في هذا الباب ٨٥      | 1             | ، إلى مفعولينِ                      | المتعدّي   |
| نِعْمَ وبِئْس ۸۷             |               | الُ القلوبِ 63                      | (١) أفع    |
| ر<br>لحَق بِنِعْمَ وبِئْسَ۸۹ |               | بقین                                | أفعالُ ال  |
| تَّوكيدِ مع الفِعل٨٩         |               | لُ الظن                             | ٢ _ أَفعال |
| مضارع بالنون وجوباً          |               | ال التحويل ٧٥                       | (۲) أفع    |
| بها جوازاً                   | توكيده        | إلى ثَلاثَةِ مَفاعيلَ ٤٥            | المُتعدِّي |
| نوكيد المضارع بالنون ٩٤      |               | مل اللَّذِم ٤٥                      | (٢) الف    |
| النون والفعل المؤكَّد بها ٩٤ | أحكام         | رِن الفعل لازماً؟ ٥٥                | متی یکو    |
| الاسم وأقسامه ٩٩             | الباب الثاني: | ير اللازم متعدياً؟                  | متی یصب    |
| سوف والصفة ٩٩                | ١ ـ الموص     | حرف الجر من المتعدي بواسطة ٢٥       | سقوط.      |
| ر والمؤنث    ٩٩              |               | م والمجهول٧٥                        | ٣_المعلو   |
| ، التأنيث                    |               | لموم للمجهول ٨٠                     |            |
| ي فيه المذكّر والمؤنّث       |               | بلَ آخرِه حَرفُ عِلَّةٍ للمجهولِ ٥٩ | بناءُ ما ق |
| ور والممدود والمنقوص ٢٠٢     |               | حُ والمعتَلُّ٩٥                     |            |
| مقصور                        |               | ه والمزيد فيه ٦١                    | ٥ ـ المجره |
| م المقصور القياسي١٠٣         |               | والمتصرف ٦٢                         | ٦- الجامدُ |
| م المقصور السماعي            |               | عامِدُ                              | الفعلُ الج |
| مدود                         |               | ستصرف ۲۸                            | الفعلُ الـ |
| ىدود القياسي                 |               | تعجب                                | ٧- فعلا ال |
| بدود السماعي                 |               | سوغهما ٦٩                           | شروطُ ه    |
| مدودِ ومد المقصورِ١٠٧        |               | أَفْعِلُه!)                         |            |
| ىنقوص                        |               | لْ بِهِ!) ٧١                        | - 4        |
| جنس واسم العلم               |               | ي التعجب ٢٣                         |            |
| الجنسا                       |               | لَمَدْحِ وَالذَّمِّ٧٧ اللَّهُمِّ    |            |

| رع الصفحة                              | الموضو   | الصفحة                                | الموضوع                       |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| فوائد ثلاث                             |          | ۱۰۸                                   | ٢ _ اسم العلم                 |
| أسماء الاستفهام١٣٢                     |          | 1 • 9                                 | الاسمُ والكُنية واللَّقبُ     |
| ،<br>مَنْ) و(مَنْ ذا)                  | )        | 1.9                                   | أحكام الاسم والكنية واللقب    |
| ما) و(ماذا)                            | )        | 11•                                   | العلم المرتّجل والعلم المنقول |
| مَنْ وما) النكرتانِ الموصوفتانِ١٣٣     | )        | 11•                                   | علم الشخصِ وعلم الجِنسِ       |
| (متى) الاستفهامية١٣٥                   | ,        | 111                                   | العلمُ بالغَلَبَة             |
| رأين الاستفهامية                       | ,        | 117                                   | إعراب العلم                   |
| أيَّانَ) الاستفهاميةا                  | )        | 114                                   | ٥ ـ الضمائر وأنواعُها         |
| كيف) الاستفهامية                       | )        | 115                                   | الضمير المتصل                 |
| أنَّى) الاستفهامية                     | ,        | 118                                   | فوائد ,                       |
| كم) الاستفهامية                        | )        | 110                                   | نون الوقاية                   |
| رُأيٌّ) الاستفهامية١٣٦                 | <b>)</b> |                                       | الضمير المنفصل                |
| سماء الكناية                           | 1_9      |                                       | فائدة                         |
| . المعرفة والنكرة١٣٨                   | ٠ ١٠     |                                       | اتصال الضمير وانفصاله         |
| مقترن بأل                              | ال       |                                       | الضميران: البارز والمستتر     |
| ل العهدية ١٣٩                          | Í        |                                       | ضمائر الرفع والنصب والجر      |
| ل الجنسية                              | ţ        |                                       | عود الضمير                    |
| ل الزائدة                              | ţ        |                                       | ضمير الفصل                    |
| أل) الموصوليةألا                       | )        |                                       | ٦ ـ أسماءُ الإشارة            |
| <b>ع</b> ريف العدد بأل <b>١٤٤</b>      | ប័       |                                       | مراتب المشار إليه             |
| معرَّف بالإضافةمعرَّف بالإضافة         | ال       |                                       | فوائد ثلاث                    |
| منادى المقصود 120                      | sı       | (                                     | ٧ ـ الأسماءُ الموصولةُ        |
| . أسماء الأفعال ١٤٥                    | - 11     | ļ                                     | الموصول الخاص                 |
| سم الفعل المرتجل والمنقول والمعدول ١٤٥ | ا،       | ļ                                     | الموصول المشترك               |
| سم الفعل الماضي والمضارع والأمر ١٤٧    | ار       | l                                     | (من، وما) الموصوليتان         |
| أسماء الأصوات   الم                    |          | (                                     | (١٤) الموصولية                |
| شِيه الفعل من الأسماء١٤٩               |          |                                       | (نو) الموصولية                |
| رب مصن ش رو مصن می است.<br>مدر وأنواعه |          |                                       | صلة الموصول                   |
|                                        | ,        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                               |

| الصفحة                              | الموضوع       | يضوع الصفحة                                 | مو |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----|
| ةُ المشبَّهةُ من فوق الثلاثي١٧٢     | الصِّف        | مصدر الفعل الثلاثي                          |    |
| ، بين اسم الفاعل والصفة المشبهة ١٧٢ |               | المصادر الثلاثية القياسية١٥٠                |    |
| سم الفاعل١٧٣                        |               | مصدر الفعل فوق الثلاثي                      |    |
| ضيل                                 |               | قياس مصدر ما فوق الثلاثي١٥٣                 |    |
| اسم التفضيل١٧٤                      | •             | مصادر أَفْعَلَ وَفَعَّلَ وَفَاعَلَ١٥٣       |    |
| ط صوغه ١٧٥                          |               | مصدر (فَعْلَلَ) والملحق به                  |    |
| ۔<br>) اسم التفضيل                  |               | مصدر ماكان على خمسة أحرف ١٥٦                |    |
| ) لغير التفضيل                      |               | مصدر ماكان على ستة أحرف ١٥٧                 |    |
| مان والمكان١٨١                      |               | مصدر التأكيد                                |    |
| ا من الثلاثي المجرد١٨١              |               | مصدر المَرَّة١٥٧                            |    |
| لمكان على (مَفْعَلة)١٨٢             |               | مصدر النوع                                  |    |
| ما مما فوق الثلاثي المجرد           |               | المصدر الميميا                              |    |
| 144                                 |               | اسم المصدر                                  |    |
| ١٨٣ ۽                               |               | المصدر الصناعي١٦٢                           |    |
| اسم الآلة                           | ·             | اسم الفاعل١٦٢                               |    |
| : تصريف الأَفعال١٨٧                 |               | وزنه من الثلاثي المجردِ                     |    |
|                                     |               | وزنه من غير الثلاثي المجرد١٦٣               |    |
| التَّصريف١٨٧                        |               | اسم المفعول١٦٥                              |    |
| اق الأفعال١٨٨                       |               | بناء (مفعول) من المعتل العين١٦٦             |    |
| نى الماضي                           |               | بناء (مفعول) من المعتل اللام١٦٦             |    |
| ن المضارع١٨٨                        |               | (فعیل) بمعنی (مفعول)                        |    |
| نى الأمر                            |               | الصفة المشبهة١٦٧                            |    |
| الوصلا                              |               | أوزانها من الثلاثي المجرد                   |    |
| ثلاث                                |               | الصفة المشبهة على وزن (أفعل)                |    |
| الفصلا                              |               | الصفة المشبهة على وزن فَعْلان١٦٩            |    |
| ن الأفعال ١٩١                       |               | الصفة المشبهة على وزن (فَعِل)١٦٩            |    |
| أفعال                               |               | الصفة المشبهة على وزن (فعيل)١٧٠             |    |
| لاثيِّ المجرَّدِ١٩٣                 | أُوزانُ الثَّ | الصفة المشبهة من (فَعَل) المفتوح العين ١٧١. |    |
| زن (فَعَل) المفتوح العين ١٩٣        | ۱ – وز        | الصفةُ المشبَّهةُ على وزن (فاعلٍ)١٧٢        |    |

| الصفحة                                     | الموضوع     | الصفحة                                         | الموضوع            |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------|
| م مكان المثنى ٢١٣                          | الجمع       | لمكسور العين١٩٤                                | ۲ ـ وزن (فَعِلَ) ا |
| صَّحيحِ الآخِرِ وشِبْهِهِ والمَنْقُوصِ ٢١٣ |             | ضم العين ١٩٥                                   |                    |
| مقصور                                      |             | ید فیه ۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |                    |
| ممدود۲۱۶                                   |             | نرد۱۹۷۰                                        |                    |
| محذوف الآخر                                |             | 197                                            |                    |
| المذكر السالم٢١٥                           |             | ١٩٨                                            |                    |
| . جمع المذَكّرِ السَّالمِ                  |             | الحاق                                          |                    |
| ن بجمع المذكر السالم                       |             | د نیه                                          |                    |
| الصعحيح الآخر وشبهه٧١٧                     | جمع ا       | معَ الضَّمائرِ ٢٠٠                             |                    |
| لممدود                                     | جمع ا       | المهموز                                        |                    |
| لمقصور                                     | جمع ا       | ۲۰۱                                            |                    |
| لمنقوص                                     | جمع ا       | Y•1                                            |                    |
| المؤنث السالم٢١٨                           | ٦ _ جمع     | Y • Y                                          |                    |
| ء التي تجمع هذا الجمع                      | الأسما      | Y • Y                                          |                    |
| ن بجمع المؤنث السالم                       |             | Y• <b>*</b>                                    | ٠.                 |
| المختوم بالتاء                             |             | Y•٣                                            |                    |
| لممدود                                     |             | الأسماء٠٠٠                                     |                    |
| لمقصور۲۲۱                                  | جمع ا       | ق ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰       | ١ ـ الجامد والمشت  |
| لثلاثي الساكن الثاني                       | جمع ا       | د فیه ۲۰۸۰۰۰۰۰                                 |                    |
| التكسير                                    | ٧_ جمع      | ۲۰۸                                            | _                  |
| <b>****</b>                                | فوائد       | رثية المجردة ٢٠٩                               |                    |
| أسماءِ والصِّفاتِ٢٢٤                       | تكسيرُ الأ  | باعية المجردة                                  |                    |
| لَّةِلَّةِ                                 | جُموعُ القِ | نماسية                                         |                    |
| ل: كَأَنْفُسِ وَأَذْرُعِ ٢٢٦               |             | زید فیها                                       | أوزان الأسماء المز |
| مالّ: كأجدَّادٍ وأثوَّابِ٢٢٧               |             | Y11 4                                          |                    |
| لَهَ: كَأَعْمِدَةٍ وَأَنْصِبَةٍ ً٢٢٨       |             | Y1Y                                            | _                  |
| ة: كَفِتيةٍ وشِيخَة٢٢٨                     | (٤) فِعْلَ  | ماتِ ۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    |                    |
| کثرة                                       | جموع الك    | 717                                            |                    |

| الصفحة                            | الموضوع                 | الصفحة                                           | الموضوع       |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| لصحائف وسحائب                     |                         | كَحُمْرٍ وعُوْرٍ٢٢٨                              |               |
| Y & W                             |                         | كَصُبُرً وكُتُبٍ وذُرُع. ٢٢٩                     |               |
| فتح الفاء واللام» كعَذَاري        |                         | كَغُرَفٍ وحُجِّج وكُبِّرٍ٢٢٩                     |               |
| 7 £ £                             |                         | كَقِطَع وحِجَج                                   |               |
| ىتح الفاء وكسر اللام»             |                         | كَهُداّةٍ (وأَصْلُها: هُدَيَةٌ). ٢٣٠٠            |               |
| امٍ33                             |                         | كَسحَرَةٍ وَبَرَرَةٍ وباعَةٍ. ٢٣٠                |               |
| ضم الفاء وفتح اللام»:             |                         | كَمَرْضي وقَتْلي. ٢٣٠                            |               |
| وغُضَابَى ٢٤٤                     |                         | كَدِرَجَةٍ ودِبَبَةٍ                             | (٨) فِعَلَة:  |
| تشديد الياء»: ككراسيَّ            |                         | كَرُكّع وصُوّم                                   | (٩) فُعَّلُ:  |
| 7\$7                              | وقَماريُّ.              | لَىٰ: كَكُتَّابٍ وَقُوَّامٍ. ٢٣١                 | (۱۰) فُعَّالْ |
| موع۷٤٧                            | صوغ منتَهي الج          | نُ: كَجِبالُ وصِعاًبٍ. ٢٣١                       | (۱۱) فِعالْ   |
| Yo                                | اسم الجمع               | لُ: كَقُلُوبٍ وَكُبُود. ٢٣٣                      | (۱۲) فُعوا    |
| معي والإفرادي ٢٥٠                 | اسم الجنس الج           | ن: كَغِلْمان وغِرْبان. ٢٣٤                       | (۱۳) فِعْلا   |
| جرى على الفعل من الصفات ٢٥١       |                         | ن: كَقُصْبانٍ وحُمْلانٍ٢٣٥                       |               |
| عِعِ                              |                         | ءُ: كَنُبِهاءَ وكُرَماءَ٢٣٦                      | (١٥) فُعَلا   |
| فردَ له ۲۵۲                       |                         | رَهُ: كَأُنبِياءَ وأشِدَّاءَ٧٣٧                  | (١٦) أفعِلا   |
| , غيرِ مُفْرَدهِ٧٥٢               |                         | الجُموعا                                         |               |
| عاً وواحداً ٢٥٢                   | (٥) ماكانَ جمع          | لِلُ وَفَعَالِيلُ: كَدَراهِمَ وَدَنَانَيرَ. ٢٣٧  |               |
| نبات                              |                         | عِلُ وَافَاعِيلُ: كَأَنَامِلَ وَأَصَابِيرَ . ٢٣٩ |               |
| ام                                |                         | علُ وتفاعيلُ: كتَجارِبَ                          | (٥و٦) تفا     |
| امُهاا                            |                         | خ                                                | -             |
| ثِ بالتَّاءِ ٢٥٥                  | النِّسبَةُ إلى المؤنَّد | علُ ومفاعيلُ: كمساجدَ                            |               |
| ود ٥٥٧                            | النِّسبة إِلى الممد     | خ                                                |               |
| مور <b>٥٥</b> ٢                   |                         | ماعِلُ ويفاعيلُ: كَيَحامِدَ                      |               |
| ِص                                | - <b>,</b>              | 7                                                |               |
| دوفِ منه شيء ۲۰۹                  | _                       | ) فَواعلُ وفَواعيلُ: كخواتِمَ                    |               |
| ع المكسورِ الثَّاني ٢٥٨           | _                       | نَن                                              |               |
| ، آخرِه ياءٌ مشددةٌ مكسورةٌ . ٢٥٨ |                         | فياعِل وفياعيل: كَصَيارِفَ                       |               |
| رُه ياءٌ مشدَّدَةً ٢٥٨            | النَّسبة إِلى ما آخر    | Y & Y                                            | ودَياجِير     |

| الصفحة                 | الموضوع                     | موضوع الصفحة                                        |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| YV9                    | جواز الإدغام                | النّسبة إلى التثنيّة والجمع                         |
| ۲۸۱                    | امتناع الإدغام              | النّسبة إلى العلم المنقول عن تثنيةٍ أو جمع ٢٦٠      |
| YAY                    | فائدة                       | النّسبة إلى العلم المركب                            |
| ۲۸۳                    | ٢. الإعلال                  | النَّسْبةُ إِلَى (فَعيلة) المفتوحةِ الفَاءِ٢٦١      |
| ۲۸۳                    | (١) الإعلال بالحذف .        | النَّسبةُ إلى (فُعيلة) المضمومةِ الفَاءِ٢٦٧         |
| YA£                    | (٢) الإعلال بالقلب          | النَّسْبةُ إِلَى (فُعيْل) بفتحِ الفَاءِ وضمُّها ٢٦٢ |
| Y9+                    | الإعلال بالتسكين            | النّسبةُ إلى ذي حَرفينِ                             |
| <b>Y9Y</b>             | إعلال الهمزة                | النسبة بلا يائها                                    |
| 798                    | ٣- الإِبدال ﴿               | شواذ النسب۲۲۳                                       |
|                        | ٤ ـ الوقف                   | ٩ ـ التَّصغيرُ٩                                     |
|                        | فائلة                       | فائدة التصغير                                       |
| ٣٠٤                    | فائدة                       | حكم ما بعد ياء التصغير                              |
| <b>**</b> V            | ه ـ الخَطُّ                 | أوزان التصغير                                       |
| ٣٠٨                    | ما خالف رسمُه لفظُه.        | تصغيرُ ما ثانيه حرفُ عِلَّةٍ                        |
| ٣٠٨                    |                             | تَصغيرُ ما ثالثهُ حرفُ عِلَّةٍ                      |
| ٣١٠                    |                             | تَصغيرُ ما رابعُه حَرْفُ عِلَّةٍ                    |
| رسمه                   |                             | تصغیر ما حذف منه شيء                                |
|                        | كتابة الهمزة                | تصغير الثنائي الوضع٢٦٩                              |
|                        | رسم الهمزة المبدوءِ بها     | تصغير المؤنث۲۹۹                                     |
|                        | ا<br>رسم الهمزة المتطرفة .  | تصغير العَلم المركَّب٧٠٠                            |
|                        | رسم الهمزة المتوسطة         | تصغير الجمع                                         |
| کنة                    | ,                           | تَصغيرُ التَّرخيم٧٧٠                                |
| وحة٧٣٠                 |                             | شواذ التصغير                                        |
| مومة ٣١٨               |                             | باب الخامس: التَّصريفُ المُشْتَرَك بين              |
| سورة ۲۲۰               | ,                           | الأفعال والأسماء٧٧٠                                 |
| للامة التأنيث ٢٢١      | ,                           | ١ ـ الإِدغام٠٧٧                                     |
| ف المنوَّن المنصوب ٣٢٢ |                             | أقسامُ الإدغام                                      |
|                        | كتابةُ الألفِ المتَطرِّفَةِ | وجوبُ الإدغام                                       |

| الصفحة                                                     | الموضوع     | الصفحة              | الموضوع                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| بع: إعراب الأسماء وبناؤُها ٣٦٧                             | الباب السا  | ٣٧٤                 | الوصل والفصل                                    |
| غُربُ والمبنيُّ مِنَ الأسماءِ ٣٦٧                          |             |                     | الباب السادس: مباحثُ الف                        |
| سماءُ المبنيَّةُ٣٦٨                                        |             | 1                   | ١ ـ المَبْنيُّ والمعربُ من                      |
| زِرُمُ للبناء من الأسماء ٣٦٨                               |             |                     | ٢ ـ بناءُ الفعل الماضي                          |
| ' يَلْزَمُ البناءَ من الأسماء ٣٧٠                          |             |                     | ٣-بناء الأمر                                    |
| اع إعراب الاسم                                             |             |                     | ٤ ـ إعرابُ المضارعِ وبنا                        |
| رَبُ بالحَركات من الأَسماء٣٧١                              |             |                     | المضارع المرفوع                                 |
| م الذي لا ينصرفُ                                           |             |                     | المضارعُ المنصوبُ ونوا                          |
| مُ الممنوعُ من الصَّرف٣٧٢                                  |             | l .                 | النَّصْبُ بـ « أَنْ » مُضْمرةً                  |
| ٣٧٤                                                        | فوائد       | ΥΥΛ                 |                                                 |
| بة الممنوعة من الصَّرف٧٧٠                                  | الصِّا      | ٣٤١                 |                                                 |
| مُ الاسمِ الممنوعِ مِنَ الصَّرفِ ٣٧٩                       | حک          |                     | شُذُوذُ حَذْفِ «أَنْ»                           |
| ٣٨٠                                                        | فوائد       |                     | المضارع المجزوم وجوا                            |
| رِّبُ بالحروف من الأُسماء                                  | المع        |                     | الجازمُ فِعلاً واحداً                           |
| بُ الملحقِ بالمُتنَّىب ٣٨٤                                 |             |                     | فوائد                                           |
| ٣٨٥                                                        |             |                     | الجازمُ فِعْلَينِ                               |
| بُ المُلْحَقِ بجمْعِ المذكَّر السالم ٣٨٦                   |             | <b>***</b>          | الشَّه مُل والحماث                              |
| بُ المُلْحق بجمع المؤنثِ السَّالم ٣٨٧                      |             |                     | الشَّرطُ والجوابُ                               |
| ـن: مرفوعاتُ الأُسماءِ٣٩٣                                  | الباب الثاه |                     | مَواضِعُ رَبُطِ الجوابِ باله<br>حافُ فا السَّما |
| علعل                                                       | ١ ـ الفا    |                     | حذفُ فعْلِ الشَّرط                              |
| أحكام الفاعل                                               |             |                     | حذف جوابِ الشَّرطِ                              |
| متى يَجِبُ تذكيرُ الفعلِ مَعَ الفاعل؟ ٣٩٩                  |             | 1                   | فائدة                                           |
| متى يَجِبُ تأنيتُ الفِعْل معَ الفاعل؟ ٣٩٩                  |             |                     | حذف الشَّرط والجواب م                           |
| متى يجوزُ الأمرانِ: تذكِيرُ الفِعْل وتأنيثهُ؟ • • <b>؟</b> |             |                     | الجَزْمُ بالطَّلَبِ                             |
| أقسام الفاعلأقسام الفاعل                                   |             | <b>L</b>            | <b>فوائل</b>                                    |
| ٤٠٤                                                        |             | 1                   | إعرابُ الشَّرْط والجوابِ                        |
| بُ الفاعلِ ٤٠٤                                             |             | l .                 | فوائد                                           |
| اسباب حذف الفاعل ٤٠٤                                       | (1)         | <b>*</b> 7 <b>*</b> | إعرابُ أَدُواتِ الشَّرْطِ                       |

| الصفحة                                                   | الموضوع          | الصفحة                           | الموضوع                    |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|
| كُمُ الخَبَرِ المُقْتَرِن بأَنْ والمُجَرَّدِ منْها . ٤٣٩ | <b>≻</b> (٤)     | بُ عن الفاعل ٤٠٥                 | (٢) الأشياءُ التي تنور     |
| مُتَصَرِّفُ من هذهِ الأَفعالِ وغيرُ المُتَصَرِّف         | (ه) ال           | ٤٠٨                              | فائدة                      |
| <b>{{}</b> •                                             | منه              | علِ وَأَقسَامُهُ                 |                            |
| صائِصُ «عَسَى واخلَوْلَقَ وأَوْشَكَ» • <b>٤٤</b>         | <del>`</del> (₹) | ٤٠٩                              |                            |
| <b>لی</b> س                                              | ٥ _ أحرف         | ٤٠٩                              |                            |
| فُ المُشَبَّهَة بِلَيْسَ في العَمَل ٤٤١                  | أو الأحرُ        | ٤١٣                              | فائدة                      |
| سبهة بليس                                                | (ما) المث        | ٤١٤                              |                            |
| سهة بليس                                                 | (لا) المث        | <b>٤١٤</b>                       | (٣) أُحكامُ خبرِ المبتا    |
| مشبهة بليس                                               |                  | ٤١٧                              | (٤) الخَبرُ المُفرَدُ .    |
| سبهة بليس                                                | (إِنْ) المث      | ٤١٨                              | (٥) الخبرُ الجملة .        |
| <b>£</b> £V                                              | فائدة            | سِتدأ ٤١٩                        | (٦) وجوبُ تَقديمِ الـ      |
| رف المشبهة بالفعل                                        | ٦ _ الأح         | خبرِ                             | (٧) وجوبُ تقديمِ الـ       |
| الأحرُفِ المُشَبَّهَةِ بالفعْلِ ££2                      | (۱) مَع          | ٤٢٢                              | (٨) المبتدأ الصّفة         |
| خِرُ المُقْرَدُ، والجملةُ، والشبيهُ بالجملة ٤٤٩          |                  | ٤٢٤                              | ٤ _ الفعل الناقص           |
| ذَفُ خَبِرٍ هذهِ الأحرُف                                 | <b>~</b> (٣)     | ٤٧٤                              | كانَ وأخواتُها             |
| لُّهُ خَبرِ هذه الأحرُفللهُ عَبرِ هذه الأحرُف            | (٤) ثَقَ         | تِها ٤٢٤                         | (١) مَعاني كانَ وأَخوا     |
| ٤٥١                                                      | فائدة            | اِتِ «کان»                       | ,                          |
| مُ التَّأْكيدِ بعدَ «إنَّ» المكسورةِ الهمزةِ   ٢٥٧       | (٥) لا           | تها                              |                            |
| وطُ ما تَصحَبُهُ لامُ التَّأْكيدِ ٤٥٢                    | (٦) شُر          | واتِهاواتِها                     | (٤) تَمامُ «كانَ» وأَخَ    |
| يحُ لامِ الابتداء                                        | (۷) شر           | نَ» وخَبَرِها                    | (٥) أُحكامُ اسم «كانُ      |
| ما» الكانَّةُ بعدَ هذِه الأحرُف <b>٥٥</b>                | •» (A)           | بَرِها في التَّقديم والتأخير ٢٣٠ | (٦) أحكامُ اسمِها وخَ      |
| يه                                                       | فائدة وتنب       | ٤٣٠                              | (٧) خَصائِصُ «كانَ»        |
| طْفُ على أسماءِ هذهِ الأَحرُف ٤٥٧                        | (٩) العَ         | وَلَيْسَ»ه                       | (۸) خصوصيَّةُ «كانَ        |
| نَّ المكسورةُ، وأَنَّ المفتوحة ٤٥٩                       | ļ(\·)            | ٤٣٦                              | كادَ وأخواتُها             |
| نواضعُ «إِنَّ» المكسُورة الهمزة وجوباً <b>٩٥٩</b>        | (11)             | ٤٣٦                              | أو أفعالُ المقارَبَةِ      |
| نُواضعُ «أَنَّ» المفْتوحةِ الهمزة وجوباً <b>٤٦١</b>      |                  | فواتِها                          | (١) أقسامُ «كادُ» وأَــ    |
| لْمُواضِعُ الَّتِي تَجُوزُ فيها «إِنَّ وأَنَّ» ٣٦٣       |                  | £٣V                              | (٢) شُروطُ خَبَرِها        |
| خفيفُ «إِنَّ وأَنَّ وكأنَّ ولكنَّ» ٤٦٥                   | 5 (۱٤)           | ξΥΛ                              | (٣) الخبَرُ المُقْترنُ بأن |

| الصفحة                                       | الموضوع              | الموضوع الصفحة                                        |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| والتَّعْليقُ في أَفعال القُلُوبِ ٥٠٣         | ١١ ـ الإلغاءُ        | (١٥) «إِنْ» المخَفَّفَةُ المكسورةُ ٤٦٥                |
| لمطلقُلمطلقُ                                 | ٢ ـ المفعولُ ا       | (١٦) «أَنْ» المُخقَّقَةُ المفتوحة١٦)                  |
| المُبْهَمُ وَالمَصْدَرُ المُخْتَصُ ٢٠٠٠.     |                      | فائدة                                                 |
| المُتَصَرَّفُ والمَصْدَرُ غَيْرُ             | ٢ _ المَصْدَرُ       | (۱۷) «كَأَنْ» المُخَقَّفَةُ (۱۷)                      |
| نِ٧٠٥                                        | المُتَصَرِّ          | (۱۸) «لَكِنْ» المخففة۱ (۱۸)                           |
| ن المَصْدَر٧٠٠                               |                      | ٧ ـ (لا) النَّافيةُ للجِنْس ٤٧١٧                      |
| فْعُولِ المُطْلَقِ٩٠٥                        | ٤ _ عاملُ المَ       | (١) عملُ «لا» النَّافيةِ للجنْسِ وشُروطُ إعمالِها ٤٧٢ |
| مفعولِ المطْلَقِ٩٠٥                          | ٥ _ أَحكامُ ال       | فائدة مهمة ٤٧٣                                        |
| النَّائبُ عَنْ فِعْلهِ                       | ٦ _ المَصِدَرُ       | (٢) أَقسامُ اسمها وأحكامُهُ٤٧٤                        |
| 018                                          | ٣_ المَفْعولُ له     | (٣) أحوالُ اسمِها وخَبرِها                            |
| صْبِ المفْعُولِ لأَجْلِهِ ١٤٥                | ١ ـ شُروطُ نَع       | (٤) أحكامُ «لا» إِذا تَكُرَّرَت٤)                     |
| مَفْعُولِ لَهُ٥١٥                            | ٢ _ أُحكامُ ال       | (٥) أحكامُ نَعْتِ اسمِ «لا»                           |
| به وهو المُسَمَّى ظَرْفاً ١٧ ٥               |                      | الباب التاسع: منصوباتُ الأسماءِ ٤٨٥                   |
| مُبْهَمُ والظَّرْفُ المَحْدُود ١٧٠٠          | ١ _ الظَّرْفُ ال     | ١ ـ المفعولُ به١                                      |
| مُتَصرٌفُ والظَّرفُ غَيْرُ المُتَصَرِّفِ ١٨٥ | ٢ _ الطَّرُّ فُ الـٰ | ١ _ أقسامُ المفعولِ بهِ١                              |
| لرُّفِلرُّفِ                                 | ٣ _ نَصْبُ الظَّ     | ٢ _ أُحكامُ المفعولِ بهِ٢                             |
| ظَّرْفِ (أي: العاملُ فيه)                    |                      | ٣ ـ تَقديمُ المفعولِ بهِ وتأخيرُهُ٣                   |
| رف                                           | ٥ _ مُتَعَلَّق الظَّ | تقديمُ الفاعلِ والمفعولِ أحدِهما على                  |
| ِفِ                                          | ٦ _ نائبُ الظَّرْ    | الآخرالآخر                                            |
| ٠٢٢                                          | فائدة                | تقديمُ المفعولِ على الفعلِ والفاعل معاً . ٤٩٠         |
| مُعْرَب والظَّرفُ المَبْنِي ٧٢٥              | ٧ ــ الظُّرفُ ال     | تقديم أحد المفعولين على الآخر بيريم                   |
| رُوفِ المَبْنِيَّةِ وبَيانُ أَحكامِها ٧٣٥    | ٨ _ شَوْح الظُّو     | ٤ ـ المُشَبَّةُ بالمَفْعول به٤                        |
| ٥٣٥                                          | فائدة                | ٥ _ التَّحْذيرُ                                       |
| ٥٣٥ 4                                        | ٥ ـ المفعول مع       | ٦. الإغراءُ                                           |
| صْبِ عَلَى الْمَعِيَّةِ ٥٣٥                  | ١ _ شُرُوطُ النَّا   | ٧ ـ الاختِصاصُ٧                                       |
| يعدُ الواوِ                                  | ٢ _ أُحكامُ ما       | ٨ ـ الاشتغالُ٨                                        |
| ٥٣٨                                          | خلاصة وتحقية         | ٩ _ التَّنَازُعُ٩                                     |
| المَفْعُولِ مَعَهُ ٣٩٥                       | ٣ ـ العاملُ في       | ١٠ ـ القوْلُ المتَضَمَّنُ مَعْنَى الظنِّ ١٠٠٠٠٠٠      |

| الموضوع الصفحة                                      | الموضوع الصفحة                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ٢ ـ تَمْيِيرُ النَّسْبَةِ وحُكمُهُ                  | ٦ ـ الحال                                             |
| ٣ ـ خُكَمُ تَمْيِيرِ العَدَدِ الصَّريحِ ٣٥٥         | ١ ـ الاسمُ الَّذي تَكون لَهُ الحالُ١                  |
| ٤ ـ «كم» الاستِفْهامِيَّة وتَمْيِيزُها ٧٧٥          | ٢ ـ شروطُ الحال٢                                      |
| ٥ ـ «كم» الخَبريَّة وتَشْيِيزُها٥                   | فوائدفوائد وائد                                       |
| ٦ ـ «كَأَيِّنْ» ونَمْييزُها                         | ٣ ـ عاملُ الحالِ وصاحبُها٣                            |
| ٧ ـ «كَذَا» وتَمْيِزُها ٧٧٠                         | ٤ ـ تَقَدُّمُ الحالِ على صاحِبها وتَأْخُرُها عنه ٤٨.  |
| ٨ ـ بعضُ أحكامِ للتَّمْييز٥٧٥                       | ٥ ـ تقَدُّمُ الحالِ على عاملِها وتأخُّرُها عَنه • • • |
| ٨ ـ الاستثناء ٨                                     | متى تتقدم الحال على عاملها وجوباً؟١٥٥                 |
| ١ . مَباحِثُ عامَّةً                                | متى تتأخر الحال عن عاملها وجوباً؟٢٥٥                  |
| ٢ _ حُكَّم المُسْتَثْني بِإِلَّا المُتَّصِل ٢ _ ٠٨٠ | ٦ _ حَذْفُ الحالِ وحَذْفُ صاحِبها ٢ ٥٥٠               |
| متى يجب نصب المستثنى بإلَّا؟ • ٨٥                   | ٧ ـ حذفُ عاملِ الحالِ٧                                |
| متى يجوز في المستثنى بإلَّا الوجهان ؟ ٥٨١           | ٨ ـ أَقسامُ الحال                                     |
| ثلاث فوائد ۸۸۰                                      | الحالُ المؤسِّسةُ، والحالُ المُؤكِّدةُ٥٥٥             |
| متى يَجِبُ أَنْ يكُون المُستَثْني بإلَّا على        | الحال المقصودة لذاتها ، والحال الموطئة ٥٥٦            |
| حَسَبِ العَوامِلِ؟ ٨٥٥                              | الحالُ الحقيقيَّةُ، والحالُ السَّببيَّةُ٥٥٥           |
| فائدة                                               | الحالُ الجُملَةُ٥٥٠                                   |
| ٣ _ حُكُم المُستثنى بِإِلَّا المُنقَطِعِ ٥٨٥        | الحالُ شِبهُ الجُملَةِ٧٥٥                             |
| فائدة٧٨٥                                            | فائدة جليلة٧٥٥                                        |
| ٤ _ «إِلَّا» بمعنى «غَيْر» ٥٨٧                      | الحال المفردة                                         |
| ٥ _ حُكمُ المُستَثْني بِغَيْرِ وسِوًى ٥٨٥           | ٩ ـ واوُ الحالِ وأحكامُها٩                            |
| ٦ ـ حُكم المُستثنى بِخُلا وعَدَا وحاشا • ٩٥         | متى تجبُ واوُ الحالِ؟٩٥٥                              |
| ٧ ـ حُكْمُ المُستثنى بِلَيْسَ ولا يَكُون ٩٩٥        | متى تمتنع واو الحال؟٩٥٥                               |
| ٨ ــ شِبْهُ الاستِثناء                              | متى تجوزُ واوُ الحالِ وتركُها؟٥٦٠                     |
| ٩ _ المُنادى                                        | فائدة٥٦٥                                              |
| ١ ــ أَحرُفُ النَّداءِ                              | ١٠ ـ تَعَدُّدُ الحالِ ٢٠٠٠                            |
| ٢ _ أقسامُ المُنادي وأحكامُهُ ٥٩٥                   | ١١ ـ تَتَمَّةٌ٢٥                                      |
| بعض أحكام للمنادي المبني المُستحقَّ                 | ٧ ـ التَّمييزُ                                        |
| لِلبناءِلبناءِ                                      | ١ ـ تَمْيِيزُ الذَّاتِ وحُكْمُهُ١                     |

| الصفحة                                              | الموضوع        | ع الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الموضوغ |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| إضافةُ المَعنَويَّةُ والإِضافةُ اللَّفْظيَّة ٦٤٨    |                | ٥٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| حكامُ المُضافِ                                      |                | ٠ نِداءُ الضَّمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣       |
| ضُ أُحكامٍ لِلإِضافة                                | گ <u>ب</u> _ ک | _ نِداءُ ما فيهِ ﴿أَلْ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤       |
| أَسماءُ المُلَازِمةُ للإِضافة٣٥٣                    | 0 _ 11         | ٦٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فائدة   |
| مُلازِمُ الإضافة إلى المُفْرَد ٢٥٤                  | ٦ _ ال         | و أحكامُ تَوابع المُنادَى٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥       |
| ا يلازم الإضافة إلى المفرد ٢٥٤                      | أحكام م        | مَ خَذْفُ حَرْفِ النَّداءِ ٢٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٦       |
| مُلازِمُ الإِضافة إِلَى الجُمْلَةِ ٧٥٧              | ٧ _ اڭ         | ٠ ـ حَذْفُ المُنادى٧٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| ي عشر: التَّوابعُ وإعرابُها ٦٦١                     | الباب الحادة   | , ـ المُنادَى المُضافُ إلى ياءِ المُتَكلِّم ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٨       |
| کک                                                  | ١ _ النَّعد    | المُنادَى المُسْتَغاثُ المُسْتَغاثُ المُسْتَغاثُ المُسْتَغاثُ المُسْتَغاثُ المُسْتَغاثُ المُسْتَغاثُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| رْطُ النَّعْتِ                                      |                | ١ ـ المُنادى المُتَعَجَّبُ منه بنه ١٠٠٠ المُنادى المُتَعَجَّبُ منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| لْعْتُ الحَقيقِيُّ وَالنَّعْتُ السَّسِيِّ           |                | ١ ـ المُنادَى المَنْدوب ١٠٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| لْعْتُ المُفْرِدُ والجُمْلَةُ وشِبْهُ الجُمْلَة ٦٦٤ |                | ١ ـ المُنَادى المُرَخَّم١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| عْتُ المَقْطوع                                      |                | ١١ ـ أَسْماءٌ لازَمَتِ النَّداءَ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| مَّةً                                               |                | ١٠٠٠ أَمُّةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ |         |
| يدُ                                                 |                | ماشر؛ مَجْروراتُ الأَسماءِ٦١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| -<br>وْكيدُ اللَّفْظيُّ                             |                | حروفُ الْجَرِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| وْكيدُ المَعنَوِيُّوْكيدُ المَعنَوِيُّ              |                | ـ شرْحُ خُرُوفِ الجرِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| ۳۷۰                                                 |                | - «ما» الزَّائدَةُ بعْدَ الجارِّ ٢٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 7VY                                                 |                | واوُ رُبُّ وفاؤُها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| سامُ البَدَل                                        |                | _ حَذْفُ حَرْفِ الجَرِّ قِياساً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| ىكامٌ تَتَعَلَّقُ بالبَدَل٧٤                        |                | _ أقسامُ حَرفِ الجَرْ سماعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| البَيانِ                                            |                | - مَواضِعُ زِيادَةِ الحِارِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| عَلَّقُ بِعَطْفِ البَيَان٧٧٠.                       |                | انان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| طوف بالحرف ٦٧٩                                      |                | ـ مُنَعَلَّقُ حرفِ الجَرِّ الأصلِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| رُفُ العَطْفِرُفُ العَطْفِ                          |                | محلِّ المَجْرورِ مِنَ الإعرابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| اني أَحْرِفِ العَطْفِ                               |                | لإضافة ٢٤٧٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| ي<br>كامّ تَتَعلَّقُ بِعَطْفِ النَّسَق              |                | ـــ أَنواعُ الإِضافةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| - / / /                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

| الصفحة                                            | الموضوع    | الموضوع الصفحة                                              |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| مَعْنى العامِلِ وَالمَعْمولِ وَالعَمَلِ ٧٠٥       | <b>-</b> \ | الباب الثاني عشر: حروفُ المَعاني ٦٨٩                        |
| العامل                                            |            | أنواع الحروف                                                |
| المَعْمول                                         | _ ٣        | ١ ـ أحرُفُ النَّفي ٢٩٠١                                     |
| العَمَل ٧٠٧                                       | _ <b>£</b> | ٢ ـ أحرُفُ الجَوابِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          |
| ىل المصدرِ والصِّفاتِ التي تُشْبِهُ               | oe_Y       | ٣-حرفا التفسير                                              |
| عْل                                               | الفِ       | الشَّرْطِ ٢٩٢٤                                              |
| عَمَلُ المَصْدَرِ وَاسمِ المَصْدَرِ               |            |                                                             |
| عَمَلُ اسمِ الفاعِلِ                              |            | ٥ ـ أَحرُفُ التَّحْضيضِ وَالتَّنْديمِ                       |
| عَمَلُ اسْمَ المَفْعُولِ٧١٢                       |            | ٦ - أحرُفُ العَرْضِ ٢٠٠٠                                    |
| عَمَلُ الصِّفَةِ المُشَبَّهَةِ٧١٣                 |            | ٧ ـ أحرُفُ التَّنبيهِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| عَمَلُ اسْمِ التَّفْضِيلِ                         |            | ٨ ـ الأَحْرُفُ المَصدَرِيَّةُ٨ ـ الأَحْرُفُ المَصدَرِيَّةُ  |
| ممل وأنواعها أستنسب ٧١٤                           |            | ٩ _ أَحرُفُ الاستِقْبال٩                                    |
| الجُملَةُ الفِعْلِيَّة ٧١٥                        |            | ١٠ ـ أَحْرُفُ التَّوكيد١٠                                   |
| الجُمْلَةُ الإسميَّةُا                            | _ ٢        | ١١ ـ حَرُفا الاستِفْهام١١                                   |
| الجُمَلُ الَّتِي لَها مَحَلٌّ مِنَ الإِعْرابِ ٢١٥ |            | ١٢ ـ أحرُفُ التَّمنِّي ٢٠٠                                  |
| الجُملُ الَّتِي لا مَحَلَّ لهَا مِنَ الإعْراب ٧١٧ |            | ١٣ ـ حَرْفُ التَّرجِّي والإِشْفاقِ ٢٠٠                      |
| البَلاغَةُ وعُلُومُها٧٢١                          |            | ١٤ _ حَرْفا التَّشْبيهِ ٢٠٠                                 |
| رالإنشاء٧٢٣                                       |            | ١٥ ـ أحرُفُ الصِّلَةِ                                       |
|                                                   |            | ١٦ ـ حَرْفُ التَّعْليلِ ٢٠١ ـ حَرْفُ التَّعْليلِ            |
| ر الخبر ٧٢٤                                       |            | ١٧ ـ حَرْفُ الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ ٢٠٢                       |
| الخبر۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰             |            | ۱۸ ـ اللَّامات                                              |
| اع الإنشاء                                        |            | ١٩ ـ تاءُ التَّأْنيثِ السَّاكِنَةُ ٢٠٢ ٧٠٢                  |
| ماءُ الطَّلَبِيُّ                                 |            | ۲۰ ـ هاءُ السَّكْتِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| ماءُ غَيرُ الطَّلَبيِّ ٧٢٦                        |            | ٢١ ـ أَحرُفُ الطَّلَبِ ٢٠٠٠                                 |
| VYV                                               |            | ٢٢ ـ حَرْفُ التَّنُوينِ ٢٢ ـ حَرْفُ التَّنُوينِ             |
| جُ الأَمْرِ عَنْ مَعْناهُ الأَصْلِيِّ٧٢٧          |            | بَهُ لَكُرُوفِ٧٠٠                                           |
| اعُ الإنشاءِ٧٢٨                                   |            |                                                             |
| ٧٢٨                                               | -          | الخاتمة                                                     |
| مُج النَّهي عَنْ مَعناه الأُصْلَيِّ٧٢٨            | خرو        | ١ ـ العامِلُ والمَعمولُ والعَمَلُ٥٠٠ ا                      |

| الصفحة               | الموضوع    | الصفحة        | الموضوع                      |
|----------------------|------------|---------------|------------------------------|
| عَقْلَيُّ٧٤٩         | المَجازُ ا | VY4           | الاستفهام                    |
| ٧٥٠                  |            | اه الأصليّ    | •                            |
| ننايَةِنايَةِ        |            |               | ٣- أنواعُ الإنشاءِ           |
| لجِناسُ. الطّباقُ٧٥٠ |            | ٧٣١           | _                            |
| ٧٥١                  |            | }             | أنواعُ الإنشاءِ              |
| ٧٠١                  |            | V**           |                              |
| ٧٥٢                  |            | V**           |                              |
| روض                  |            | ľ             | الفَصْلُ والوَصْلُ           |
| غرِ٧٥٧               |            | ٧٣٣           |                              |
| ويلُ٧٥٧              |            | V*1           |                              |
| ٧٥٨ يَ               |            |               | الذِّكرُ والحذف              |
| ٧٥٩                  |            | ٧٣٦           | التَّقديمُ والتَّأْخيرُ      |
| لل                   |            |               | تقديمُ المُسنَدِ إليه        |
| ف٧٦١                 |            | 1             | تَقديمُ المُسنَدِ            |
| V711FV               |            | رِّ والمجرورِ | تقديمُ المفعولِ به والجارُ   |
| ٧٦٢                  |            | ٧٣٧           | والحالِ                      |
| ٧٦٣                  |            |               | المساواةُ، والإيجازُ، و      |
| ٧٦٣                  |            |               | التَّشبيهُ                   |
| يع                   |            | V             | أنواعُ التَّشبيهِ            |
| سرح٧٦٤               | ١١ ـ المن  |               | أغراض التشبيه                |
| سارع٧٦٤              | ١٢ _ المغ  | V & 0         | الحقيقةُ والمَجازُ           |
| تضب ٢٦٥              | ١٣ ـ المق  | V£7           | الاشتعارَةُ                  |
| عنث٠٠٠٠              | ۱٤ ـ المج  | V£7           | أقسامُ الاستعارةِ            |
| ناربال٠٠١            | ١٥ _ المتذ |               | الاسْتِعارَةُ التَّمثيليَّةُ |
| ارك۲۲                | ١٦ _ المتا |               | المَجازُ المُرْسَلُ          |
| بوعات۷۹۱             | فهرس الموض |               | علاقاتُ المَجازِ المُرْسَلِ  |



## www.moswarat.com

